# المولي عن المخطور المعنى المعالمة المعا

لَهْ فِي الدِّينَ جِمِّ رِبِّ عَلِيّ بِنْ عَبِدَ الفَّادِ رُ الْمِقْبِرِيّ ٢٦٧- ماه ١٢١٠- ١٤١١ مر

> عَفْفًا وَكُنَ مُقَدُّمَنًا وَوَمَنَعُ فَهَارِيَهَا الدِكُوْرِأُمِنْ فَوُّا رَسِيسِيْدٌ



مُوسَّتَ أَلْفُرُ فَإِن لِلْتُراْثِ الْإِسْكِلاَمِيِّ الْمِسْكِلاَمِيِّ الْمِسْكِلاَمِيِّ الْمِسْكِلاَمِيِّ الم

# فهرشت الموضوعات

| فيفحة                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س – ع                                   | تَصْدير لمعالي الشَّيْخ أحمد زكي تيــــالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | مُقَدِّمـةُ الْحُقِّـق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *&=*\                                   | لماذا هذه النُّشْرَة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "\A_"o                                  | المُقْريزي وكِتابُه والمَواعِظ والاغتيار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *T•-*A                                  | الكِتابُ ومُؤلَّفُهاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا         |
| "Y+="A                                  | ١ ــ مَوْضُوعُ الْكِتَابِ وَمَا أَلْفَ فِيهُ مَنْ قَبَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *Y\=*4                                  | ـ كُتُبُ الحَيْطُط قَبْل المُقَريزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *\Y_*\\\                                | ـ القاهِرَةُ في عصر النَّاصر محمد بن قَلاوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *************************************** | ـ قاهِرَةُ المُقْرِيزِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *YV_*Y1                                 | ـ كُتُبُ الخِطُط بغد المُقَريزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Yo_*Yt                                 | _ خَرائِطُ القاهِرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *T+=*TV                                 | _ ئُحُتُبُ الزِّيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *************************************** | ٣ ــ مُؤلِّفُ الكِتاب ــ تَرْجَمَةٌ جَديدَةٌ للمَقْريزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Y7_*Y1                                 | ـ حيــائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *TY_*T1                                 | _ نَسَــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *Y4-*YY                                 | ـ داژ المقريزي وتَنبُرُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *07_*£                                  | ـ مُؤَلِّفاتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *14-*1                                  | _ التاريخية (تاريخ مصر _ التاريخ الإسلامي _ سيرة النَّبيّ ﷺ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *o+_*&A                                 | ـ المُؤلَّفات الصَّغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *** ***                                 | المراجعة الم |

| فبفحة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "er_"er           | ـ كتابٌ مَنْسُوبٌ للمَقْرِيزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *11_*e*           | ٣ ــ المَواعِظُ والاغتيار في ذِكْر الجَعَلط والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *07_*ar           | ـ تَرْتَيْبُ الْكِتَابِ وَمُنْهَجُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *17-*07           | ـ مُشْكِلَةُ تَحْرِيوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *17_*eY           | ــ الحِطَطُ بين المَقريزي والأَوْحَدي وابن دُقْماق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *18-*11           | متى أَلْف للقَريزي كِتابَه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *1A_*11           | مَصَسادِرُ الكِتابِمناهِ الكِتابِ عَصَسادِرُ الكِتابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ |
| *1A=*Y1           | _ مَصَــادِرُ الْجُلَّد الأوَّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | نَشَراتُ الخِطَط والدُّراسات المعتمدة عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *1 = *99          | _ النَّشَراتُ الجُزْئِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *1 - Y = *1 - +   | _ نَشْرَةُ بُولاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *3 • 17 = *3 • 17 | _ تَشْرَةُ ثِيت تَشْرَةُ ثِيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *1 · r            | ـ تَوْجَماتُ الحَيْطُط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1-1.7           | ـ فهارِسُ الخِطَط (الكَشَّافات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7-1.4           | ـ الدَّراساتُ المعتمدة على الحيطط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *\*Y-*\•Y         | مَخْطُوطاتُ الكِتابِمُخْطُوطاتُ الكِتابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1140_"17"         | طُويقتي في إخراج النَّصَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *174~*177         | غروض مُسَوَّدة المواعِظغروض مُسَوَّدة المواعِظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *11*179           | الرُمُوزُ والاختِصَــارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | اللُّوحـــات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آثار              | المَواعِظُ والاغتِبار في ذِكْر الحِطَط والآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 17              | خُطْبَةُ  الكِتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | ذِكْرُ الرَّوْوسِ النَّمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | م مستقل أوَّل من رَبِّب خِعلِط مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14-11             | ذَكْ طَرَف مِن هَيْمَة الأَفْلاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

مبغمة

#### T1\_Y .

## ذِكْرُ صُورَة الأرْض ومَوْضِع الأقاليم منها

## جُمَل من أعبار مصر وأخوال نيلها وخراجِها وجبالها

| £7-Y£         | ذِكُرُ مُحَلُّ مَصِر مَنِ الأَرْضِ ومُؤْضِعِها مِن الأقسام السبعة |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| £ T7          | ذِكْرُ مُحَدُّود مصر وجهاتها                                      |
| £Y-£•         | ذِكْرُ بحر القُلْزُم                                              |
| £7-£7         | ذِكْرُ البحر الرُّوميذِكْرُ البحر الرُّومي                        |
| oq_£7         | ذِكْرُ اشْيَقَاق مصر ومعناها ويَعْداد أسمائها                     |
|               | ذِكْرُ طَرَفِ من فَضائِل مصر                                      |
| و ذلك         | ذِكْرُ العَجاثِب التي كانت بمصر من الطُّلَّشمات والبَرامي ونَحْو  |
| 1 - 4 - 1 - 7 | ذِكْرُ الدُّفائن والكُنُوزِ التي يُسَمِّيها أَهْلُ مصر المطالِب   |
| 111-11•       | ذِكْرُ هَلاك أَمُوال أَهل مصر                                     |
| 177-117       | ذِكْرُ أَخْلَاقَ أَهْلَ مَصَرَ وَطَبَائِعَهُمَ وَأَمْزِجَتُهُمَ   |
| 1TT_1TY       | ذِكْرُ شيءِ من فضائل النِّيل                                      |
| 182-178       | ذِكْرُ مَخْرَجِ النَّيلِ والْبِعالَٰهِ                            |
| 10188         | فَصْلٌ فِي الرَّدِّ على من اغْتَقَد أنَّ النَّيل من سَيْلٍ يغيض   |
| 177-10.       | ذِكْرُ مقاييس النَّيل وزيادته                                     |
| 1717          | ذِكْرُ الجيشر الذي كان يُعْبَر عليه في النَّيل                    |
| 177-171       | ذِكْرُ مَا قَيْلَ فِي مَاءَ النَّيْلُ مِن مَدْحٍ وَذُمٌّ          |
| 174-177       | ذِكْرُ عَجائِبِ النَّيلِذِكْرُ عَجائِبِ النَّيلِ                  |
| 147-14.       | ذِكْرُ طَرَفٍ من تَقْدِمَة الْمَثْرِفَة بحال النَّيل في كلِّ سنة  |
| \A\AT         | ذِكْرُ عيد الشَّهيد                                               |
|               | ذِكْرُ الحُلُّجانِ التي شُقَّت من النَّيل                         |
| \AY           | خليج شکا                                                          |
|               | خليغ سَرْدوس                                                      |

| صفحة                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19145                                  | تحليج الإشكنترية                                                                                |
| 19                                     | خَليجُ الغَيْرِم والمَنْهِي                                                                     |
| 141-14+                                | خَليجُ القاهِرَة                                                                                |
| 141                                    | يَحْر أَسِي الْمُتَجَا                                                                          |
| 197-197                                | الحَلَيجُ النَّاصِري                                                                            |
| 197-197                                | ذِكْرُ مَا كَانْتَ عَلَيْهِ أَرْضُ مَصَرَ فِي الرَّمَنِ الأَوَّلِ                               |
| 194-197                                | ذِكْرُ أَعْمَالَ الدَّيَارِ المصرية وكُوَرها                                                    |
| ألجل                                   | ذِكْرُ مَا كَانَ يُعْمَلُ فِي أُراضِي مصر من حَفْرِ التَّرَعِ وعِمارَةِ الجُشُورِ ونَحْو ذلك من |
| Y • 1-199                              | ضبُط ماء النَّيل وتصريفه في أوقاته                                                              |
| Y • T-Y • 1                            | ذِكُوْ مِقْدار خَراج مصر في الزُّمَن الأوُّل                                                    |
| ۲۱۲-۲۰٤ <u>آم</u> ي                    | ذُكِرُ ما عَمِلَه المسلمون عند فَتْح مصر في الحَراج وما كان من أَمْر مصر في ذلك مع الْقِ        |
|                                        | ذِكْرُ اثْيَقَاضِ القِبْطِ وما كان من الأمحداث في ذلك                                           |
| داث ۲۱۶-۲۱۸                            | ذِكْرُ نُزُول العرب بريف مصر واتَّخاذهم الزَّرْع معاشًا وما كان في نزولهم من الأحَّد            |
| ما كان                                 | ذِكْرُ قَبَالَات أراضي مصر بعد ما فَشَا الإسْلامُ في القِبْط ونُزُول الْعَرَب في القُرَى وا     |
| TT0_TIA                                | من ذلك إلى الروَّك الأخير النَّاصِري                                                            |
| 7 £ £ _ 7 7 0                          | ذِكْرُ الرَّوْكُ الأَخيرِ النَّاصِري                                                            |
| ************************************** | ذِكْرُ الدُّيوان ذِكْرُ الدُّيوان                                                               |
| TPY-TE3                                | ذِكْرُ ديوان العَساكِر والجُيُوش                                                                |
| Y71_70V                                | ذِكْرُ القَطَائِعِ والإقْطاعات                                                                  |
| *10_*11£                               | ذِكْرُ ديوان الحَرَاجِ والأَمْوالِ                                                              |
| م <b>٢٦-٠٧٢</b>                        | ذِكْرُ خراج مصر في الإسلام                                                                      |
| <b>۲۷۸-</b> ۲۷•                        | ذِكْرُ أَصْنَافَ أَرَاضِي مصر وأَقْسَام زِراعَتِها                                              |
| Y99-YYA                                | ذِكْرُ ٱقْسام مال مصر فِكُرُ ٱقْسام مال مصر                                                     |
| TT1-T                                  | ذِكْرُ الأَلْمَـــرَام                                                                          |
| TTE_TT1                                | خَرِّهِ المَّادِّةِ لِللَّهِ مِنْ فَقَالُ لِم أَنِهِ المَوْتِلِ                                 |

#### فهرست الموضسوعات

| غمقمة             |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TT9_TT1           | ذِكْرُ الجبال                                                         |
| TTA_TT0           | ذِكُو الْجَبَلِ اللَّقَطُّم                                           |
| *** <u>-</u> **** | الجَبَــلُ الأَحْمَر                                                  |
| rr4               | بجَتِلُ يشْكُر                                                        |
| 41.               | الكَبش                                                                |
| T1                | الشَّرَف                                                              |
| 717-71.           | ذِكْرُ الرَّحْسِد                                                     |
| صر                | ذِخْرُ مَدائن أرْض م                                                  |
| Y77_Y0+           | ذِكْرُ مَدينة أَمْشُوس وعجائبها وملوكها                               |
| <b>791_778</b>    | ذِكْرُ مَدينَة مَنْف وملوكها                                          |
| £VE_T9Y           | ذِكْرُ مَدينَة الإشْكَندرية                                           |
| Y-3_(/3           | ذِكُرُ الإسْكَنْدر                                                    |
| £\£-£\\           | ذِكْرُ تأريخ الإِسْكَنْدَر                                            |
|                   | . ذِكْرُ الفَرْق بين الإسكَنْلَىر وذي القَرْنَيْنُ وأَنَّهِما رَجُلان |
|                   | ذِكْرُ مَنْ وَلِيَ الْمُلُكُ بالإِسْكَائْدَرِية بعد الإِسْكَائَدَر    |
|                   | ذِكْرُ مَنارِ الْإِشْكُلْدُرية                                        |
|                   | ذِكْرُ المَلْمَبِ الذي كان بالإسْكَنْدَرية وغيره من العَجائِب         |
|                   | ذِكْرُ عَمود السُّواري                                                |
|                   | ذِكْرُ طَرفِ ممَّا قيل في الإشكَلْدَرية                               |
|                   | ذِكْرُ قُتْحِ الإِسْكُتْدرية                                          |
|                   | ذِكْرُ مَا كَانَ مَن فِعْلِ المُسلمين بالإشكَّنْدَرية وانتقاض الرُّو  |
| 109_10A           | ذِكْرُ بُحَيْرِهُ الإِنْكُنْدَرِية                                    |
| 177-109           | ذِكْرُ خَليج الإشكَنْدَرية                                            |

ذِكْرُ مُحمَل حَوادِث الإشكَنْدرية ...... ٤٧٤-٤٦٦

# ذك مَدنة أتر ب ذَكُ مَدينَة تَنْيِس ذَكُ مَدينَة تِنْيس شغتای ...... القَتِ : ٤٩٣\_٤٩٧ ذَكِهُ مَدينَة صَا م اقـــه كوم شويك .......كوم شويك ..... غفا ......غفا شغنهٔ د ..... ذِكْرُ مَدينَة بِلْيَصِ ذَكُهِ مَلَد الهَ الدَّالدَة الصَّالحَة الصَّلحَة الصَّالحَة الصَّلحَة الصَّالحَة الصَّلحَة الصّلحَة الصَّلحَة المُسْلحَقِق الصَّلحَة المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المستحقق المستحقق المتحقق المتحقق المتحقق المتحقق المستحقق المتحقق ال ذِكُو مَدينَة أَيْلَة ....... ١٠٥٠١ ..... مربيط ٥٠٥\_ وادي هَيب ..... ذِكُو مَدينَة مَدْيَن ...... ٧٠٥٠٠٠ ذِكُو مَدينَة مَدْيَن ..... ذِكْم أَرْضِ الجِفَارِ ......... ذِكْرُ صَعيد مصر ....... ١٣-١٧-١٥٠ ذِكْرُ الجَنَادِلُ وَلَمْعَ مِنْ أَحْبَارِ أُرضِ النُّوبَة ................ ٢١٥ــ٢١٥

ذِكْرُ تَشَعُّبِ النَّيلِ مِن بلاد عَلْوَة ومن يَشكُن عليه من الأُتح ...... ٢٦-٢٦٥

ذِكْرُ النِجَة ذَكُ مَدينَة أَسْدانِ

#### فيهرست الموخسوعات

| ئز پلاق                                                                                                        | ذٍ    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الإحالِط العُجُــوز ٢-٥٤١                                                                                      | ذٍ    |
| المُ المُعَامِ عَلَى المُعَامِ عَلَى المُعَامِ عَلَى المُعَامِ عَلَى المُعَامِ عَلَى المُعَامِ عَلَى المُعَامِ | ذٍ    |
| ئۇ صَحْراء غَيْنابئۇ صَحْراء غَيْناب                                                                           | ذٍ    |
| ئۇ تىدىنة الأَقْصُر                                                                                            | ڐؚڒؙ  |
| ور العِلْينا                                                                                                   |       |
| ئۇ شىللۇد                                                                                                      |       |
| ئر <u>از ج</u> نُّوس                                                                                           |       |
| ئ اُتربط<br>از اُتربط                                                                                          |       |
| ئز مَلُّوي                                                                                                     |       |
| ر وي<br>او مملايئة ألميسناا                                                                                    |       |
| رُ الْقَيْسِ                                                                                                   |       |
| ر ديول بأنهاستة ٧٥٠٠                                                                                           |       |
| ر أَشْكُر<br>رُ أَشْكُر                                                                                        |       |
| ر مثيَّة الحَصيب                                                                                               |       |
| ر منية الباساك                                                                                                 |       |
|                                                                                                                |       |
| رُ الحِـــيزَة                                                                                                 |       |
| ·                                                                                                              |       |
| ۇ قرية تۆرشا<br>مەدە ئالى تە                                                                                   |       |
| رُمُنَيْة اللَّمُونَة                                                                                          |       |
| ژ ژسیم                                                                                                         |       |
| رُ مُثَايَة عُقْبَة                                                                                            |       |
| و علَّوان ۲۸۵-۱۹                                                                                               | ذِ دَ |
| عبد العزيز بن مَرُوان ٢٩٥ــ٧٧                                                                                  | •_    |
| مُعَدِينَةُ الْخَرِيثِ                                                                                         | ذک    |

#### فهرست الموضوعات

| مَدينَة الفَرَمَا٥٧٥                                                  | ذكر      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| مَدينَة القُلْوُمِ                                                    | ڍگڙ      |
| 0A:_0Y9                                                               | القيب    |
| مَدينَة دِمْياط٨٥٠                                                    | ذكر      |
| شَطًا ١١٣_٦١٢                                                         | ذِکر     |
| ي ٢١٣-٦١٢                                                             | ذبي_ؤ    |
| ريرية                                                                 | النَّحْد |
| ا بني نَصْر                                                           | بجزيزة   |
| لطُّريق فيما بين مَدينَة مصر ودِمَشْقلـــــــــــــــــــــــــــــــ | ذِكْرُ ا |
| تدينَة حِطِّين                                                        | ذِكْرُ   |
| ندينة الرَقّة                                                         | ذِكْرُ ا |
| تَيِنْ شَمْس                                                          | ۮٟػۯ     |
| عوزة                                                                  | المنط    |
| 779_77A                                                               | الفئا    |
| ندينة قِفْط بصَعيد مصر                                                | ذِكْرُ ا |
| ندينة دَلْدَرَة                                                       | ذِکر     |
| لواحـات الدَّاخِلَة                                                   | ذِكْرُ ا |
| ندينة سَنْتَريه                                                       | ذكر      |
| لواحات الخارِجَة                                                      | ذِكْرُ ا |
| الدينة قُوص ١٤٢-٦٤٠                                                   | ذِکر     |
| لديئة إنسنا                                                           | _        |
| بدينة أُذَفُو `                                                       | _        |
| ٦٤٣                                                                   |          |
| لديئة البَهْنَسَا٣٤٢                                                  |          |
| 759 75V Military Military                                             | وشخه خ   |

| 101-111      | ذِكْرُ مَدينَة إلحميم                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 705_005      | ذِكْرُ مَدينَة العُقَابِ                                       |
| <b>₹</b> ₹₹₹ | ذِكْرُ مَديئَة الغَيْسُوم                                      |
| ٠ ١٦٧        | يوشف بن يَفقوب                                                 |
| 1Y£_11A      | ذِكْرُ مَا قِيلَ فِي الغَيْوِمِ وخُلْجَانِهَا وَضِياعَهَا      |
| \Yo_\Y£      | ذِكْرُ قَتْح الْفَيُومِ ومُثِلِّغ خراجِها وما فيها من المرافِق |
| 171,         | مَديَّةُ النَّحْسِرِيةِ                                        |

# ذِكْرُ تأريخ الخَلِقَة

| 199_1YA   | ذِكْرُ مَا قَيْلُ فِي مُدَّةً آيَامُ الدُّنْيَا بَاقِيهَا وَمَاضِيهَا |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Y-1_Y     | ذِكْرُ التَّواريخ التي كانت للأُتُم قبْل تأريخ القِبْط                |
| V-1-V-1   | تأريخ الحَليقَة                                                       |
| Y. 0_Y. £ | · تأريخ الطُّوفان                                                     |
| Y. 1Y. 0  | تأريخ بُخْتَنَصَّر                                                    |
| Y+1       | تأريخ الإشكَنْدَر                                                     |
| Υ•1       | تأريخ أُغْشطُس                                                        |
| Y•1       | تأريخ أنْطَنينس                                                       |
| V1Y.7     | ذِكْرُ تأريخ القِبْط                                                  |
| Y17-Y1    | ذِكْرُ دَقْلدِيانوس الذي يُعْرَف تأرِيخُ القِبْط به                   |
| Y\Y       |                                                                       |
| V1 £V1 Y  | ذِكْرُ أَسابِيعِ الأَيَّامِ                                           |
| YT9-Y18   |                                                                       |
| Y19-Y10   | الأغيادُ الكِبارِ                                                     |

| ٧١٠                                       | عيدُ البشارة                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٠                                       | عيدُ الزَّيْتُونَة                                                            |
| Y\1_Y\0                                   | عبدُ الفِضح                                                                   |
| Y\1                                       | عيدُ الأَرْبَعين                                                              |
| Y1Y-Y17                                   | عيدُ الحَمْسين                                                                |
| Y\~ <del>Y</del> \Y                       | المسلاد                                                                       |
| Y19-Y1A                                   | الغِطَــاسالغِطَــاس                                                          |
| YYE-Y11                                   | الأغياد الصُّغَار                                                             |
| ٧١٩                                       | الحيـــتان                                                                    |
| V19                                       | الأرْبَعونالأرْبَعون                                                          |
| YY•-Y19                                   | خميس العَهْد                                                                  |
| YY•                                       | مَنْبُتُ النُّور                                                              |
| YY•                                       | حَدُّ الحُدُّود                                                               |
| VY•                                       | عيدُ التَّجَــلِّي                                                            |
| YY£-YY1                                   | عيدُ الصَّايب                                                                 |
| YY_3YY•                                   | ذِكْرُ تُسْطَنْطين                                                            |
| 374_PTV                                   | التسؤدوذ                                                                      |
| إعات وزيادة النَّيل وغير ذلك مًّا نَقَلَه | ذِكْرُ مَا يُوافِقَ أَيَامَ الشُّهُورِ القِبْطَيَّةِ مِنَ الأَعمالِ في الزَّر |
| YT9_YT                                    | أهل مصر عن قُدمائهم واعتمدوا عليه في أموره                                    |
| لملالية العربسية وكثيف ئحيسل ذلك          | ذِكْرُ تحـــويل الشــنة الخراجـيّة القِبْطِيّة إلى السَّنة اله                |
| Y17_Y2 .                                  | في الإسلام                                                                    |
| YYY_Y\&                                   | تأريخ الغرّب                                                                  |
| Y1 <b>4_Y</b> 1Y                          | التسميئ والتشاءة                                                              |
| vvy                                       | ناريخ الفرسناريخ الفرس                                                        |

# بسير لم الرحم الرحم تعب دير

تُعَدَّ الْخَطُوطات الإسلامية السَّجِلَّ الحافِل الذي يَجْمَع خُلاصَة مَا أَنْتَجُهُ الفِكُرُ العربي والإسلامي على امتداد أربعة عشر قرنًا . وكان إخياءُ هذه المخطوطات في عَصْر الطَّباعة بتَشْرها نَشْرًا علميًّا وتوفيرها لجمهور أكبر من العُلَماء والباحثين والقُرَّاء ، عَمَلًا بدأه المُنتَشْرةون ثم قام بعبته العُلَماءُ العرب والمسلمون .

ورات مُؤسَّمَةُ الفُرقان للتراث الإسلامي أن تُساهِمَ في هذا المجال الهام بنَشْر بعض المخطوطات الفديمة في تحقيقات جديدة تُواكث ما وَصَلَ إليه علم المخطوطات الحديث، وتَدْفَع بالقديم من تُراثِنا إلى طريق حضارة إنسانية شَامِلَة.

والكتابُ الذي تُقدِّمُه المُؤسَّسَةُ اليوم المَواعِظ والاغتبار في ذِكْر الخِطَط والآثار، لشيخ مؤرِّخي مصر الإسلامية تقيّ الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الشيخ مؤرِّخي مصر الإسلامية تقيّ الدين أبي أعباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المتوفى سنة ١٤٤٧م، يُعدُّ أَحَدَ مَفاخِر التُراث العربي وأهم مصادِر تاريخ مصر الإسلامية، فهو مَصْدَرٌ لا غنى عنه لدارسي تاريخ مصر الإسلامية وآثارها فقد خفِظ لنا المُقريزي في هذا الكتاب \_ إضافةً إلى مُلاحظاته الشَّخْصِيَّة \_ نُقُولًا مهمة للمؤلفين القُدماء الذين فُقِدَت مؤلفاتُهم اليوم.

وكان الدكتور أيمن فؤاد سيّد قد قام بتحقيق مُسَوَّدَة هذا الكتاب المحفوظة في متحف طويقبوسراي باستانبول ونَشَرَتُها له مُؤسَّسَةُ الفُرْقان سنة ١٩٩٥، وكان للاستقبال الطّيب الذي قويلت به هذه النَّشْرَة من جانب المتخصّصين والمعنيين بتاريخ وجغرافية وآثار مصر، دافِعًا قويًّا له للإقدام على تحقيق وإخراج نصّ الكتاب كامِلًا بعد أن تَعُوف على تُستوه على تُستوه عن أصوله على تُستوه عن أصوله المكتوبة بخطّه والمحفوظة على الأخصّ في مكتبات استانبول.

وقد عَهَدت المُؤَسَّسَةُ مُثَلَة في مجلس الحُبَراء إلى الدكتور أيمن فؤاد بالقيام بعب، إخراج هذا الكتاب ، فهو من المُتَخَصَّصين في دِراسَة تاريخ القاهِرَة حيث كَتَبَ أُطُروحَةً عن ٤ عاصِمة مصر حتى نهاية عصر الفاطميين ٤ ، ونَشَرَ العديدُ من مَصادِر التاريخ المصري في العصر الفاطمي ، وكَتَبَ تَقييمًا جَديدًا للدَّوْلَة الفاطمية في مصر ، كما أنَّه من خُبَرَاء عِلْم المُخْطوطات وأَصْدَرَ فيه كتابَه ٤ الكتاب العربي المخطوط وعلم المُخْطوطات ٤ .

وقام الدكتور أيمن فؤاد بتحقيق الكتاب اعتمادًا على أَقْدَم نُسَخ الكتاب وأَهَمُها المُنقِولة عن خَطَّ المؤلِّف، وأضاف إليه شُروحًا وتَعْليقات غنيَّة اعتمادًا على ما ظَهَر من نُصوص جديدة ودراسات متخصصة حديثة، كما قام بريُط أجزاء الكتاب بعضها ببعض وخرَّج معلوماته من مصادِرِها الأصلية، وسيقوم في الأجزاء الخاصة بوصف المدينة ومساجِدها ومدارسها وحوانِقها بإضافة صُور ومُخَطَّطاتِ لهذه المعالم الأثرية مع خرائِط تُوضَّح تَطَوَّر ثُمُّو المدينة وأخبائِها المختلفة منذ إنسائِها وحتى عصر المقريزي في متصف القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي.

ومُؤَسَّسَةُ الفُرْقان إذ تُسْهِم بنَشْر هذا الكتاب، تأْمَل أن تُؤَدِّي جزءًا من واجِب كبيرٍ يُلقى على عاتقها وعاتِق المؤسَّسات العلمية التي تُشاركُها أهدافَها .

والله من وَراء القَصْد وهو الهادي إلى سَواء السَّبيل.

(حَمَّا فِي كَيْرَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

لندن يناير ۲۰۰۲

# بِنْ ما مِتَّه الرَّحْمَٰن الرَّحْسِيم وصَّلَّىٰ اللَّه على سَّيِّدنا مُحُتَّ روَآلِه وصَّحْبِ وسِيَّلًم وصَّلَّىٰ اللَّه على سَيِّدنا مُحُمِّتَ روَآلِه وصَحْبِ وسِيَّلًم

الحَمْدُ الله الذي عَرَّفَ وَفَهُمْ وَعُلَمْ الإنسانَ ما لم يَكُن يَعْلَم، وأَسْبَغَ على عِبادِه نِعَمَا ظاهِرة وباطِنَة هُمْ، ووالَى عليهم من مزيد آلائه مِننَا مُتظافِرة مُتواتِرة ، وبَدَّهم في أرضِه حينًا يتقلُبون، واستخلفهم في مالِه فهم به يَتنقمون. وهَدَى قُومًا إلى افْتِناص شَوارِد المعارفِ والعُلوم، وشَوَقَهم واستخلفهم في مالِه فهم به يَتنقمون. وهَدَى قُومًا إلى افْتِناص شَوارِد المعارفِ والعُلوم، وشَوقَهم للمُنتان في مسارِح التُدَبِّر والرَّحْض بميادين الفُهوم، وأُرشَد قَومًا إلى الانقطاع من دون الحَلق إليه، ووَقُقهم للاعتماد في كلَّ أَمْر عليه. وصَرف آخرين عن كُلِّ مَكْرُمَة وفضيلة، وقَيْض لهم قُرناء قادُوهُم إلى كلَّ ذَميمة من الأخلاق ورَذيلة. وطَبَعَ على قُلوبِ آخرين فلا يكادون يَفقهون قَولًا، وتَجَطَهم عن سُبُل الخَيْرات فما استطاعوا قُوَّة ولا حَوْلًا. ثم حَكَم على الكُلِّ بالفَنَاء، ونقلهم جميعًا من دار التَّمْحيصِ والاتيلاء، إلى بَرْزخ البيود والبَلاء، وسيخشُرهم أَجْمَعين إلى دار الجَرَاء، عنها من دار التَّمْحيصِ والاتيلاء، إلى بَرْزخ البيود والبَلاء، وسيخشُرهم أَجْمَعين إلى دار الجَرَاء، ليوني من من عَله بن يديه شبحانه وما أعَدًه ، ويسأله عَمًا أعْطاه وخَوْلَه، وعن مَوْقِفه بين يديه شبحانه وما أعَدًه ، والآن يُفعَلُ وَهُمْ يُسْتَعُلُون في والآنه ٢٢ سورة الأنهاء .

أَخْمَدُه شُبْحانُه حَمْدَ مَنْ عَلِمَ أَنَّه إلى لا يُعْبَد إلَّا إيَّاه ، ولا خالِقَ للخَلْق سِواه ، حَمْدًا يقتضي المَريد من النَّعْماء ، ويُوالى المِنَن بتَجَدُّد الآلَاء .

وصَلَّى الله على سَيِّدنا محمد عَبْده ورَسُوله ، ونَبِيْه وخَليله ، سَيِّد البَشَر ، وأَفْضَل من مَضَى فَعْبَى وعَبَر ، الجامِع لمحَاسِن الأَخْلاق والسِّير ، والمُستَحِق لاسم الكمال على الإطلاق من البَشَر ، الذي كان نَبِيًّا وآدَم بين الماء والطِّين ، ورُقِمَ اسْمه من الأزَل في عِلِّين ، ثم تَنَقَّلَ من الأَصْلاب الفاخِرة الزكية إلى الخَلائِق أجمعين ، وخَتَم به الزكية إلى الخَلائِق أجمعين ، وخَتَم به الأَبْباء والمُوسِين ، وأعطاه ما لم يُعْط من الفَضْل أَ أحدًا من العالمين ، وعلى آلِه وصَحابَته والتَّابِعين ، وسَلِّم تَسليمًا كثيرًا إلى يَوْم الدِّين .

a) بولاق: باطنة وظاهرة . (b) ساقطة من يولاق .

وبَعْدُ، فإنَّ عِلْمَ التَّارِيخِ مِن أَجَلِّ الْعُلُومِ قَدْرًا، وأَشْرَفِها عند الْمُقَلاءِ مَكَانَةً وخَطَرًا، لما يَحْوِيه مِن المَوَاعِظ والإثدار بالرَّحِيل إلى الآخِرَة عن هذه الدَّار، والاطَّلاع على مَكَارِمِ الأَخْلاق ليُقْتَدى بها، واشتِعْلام مَذَام الفِعال ليَرْغَب عنها أُولُو النَّهَى؛ لا جَرْم أن كانت الأَنْفُسُ الفاضِلَة به وامِقَة، والهِمَمُ العالية إليه مائِلَة وله عاشِقَة، وقد صَنَّفَ فيه الأَثِمَّةُ كثيرًا، وضَمَّنَ الجَلَّةُ المُتَمَّمُ منه شيئًا كيرًا.

وكانت مصرُ هي مَشْقَطَ رأسي، ومَلْعَبَ أَثْرابي ومَجْمَعَ ناسي، ومَغْنَى عَشيرتي وحامَّتي، ومَوْطنَ خاصَّتي وعامَّتي، ومَوْطنَ خاصَّتي وعامَّتي ، وجَوِّي أَالذي رُبِّي جَناحي في وَكْره، وعِشْ مأْرَبي فلا تَهْوى الأَنْفُسُ غير ذكره. لا زِلْت مُذْ شَذَوْت العِلْمَ، وآتاني رَبِّي الفَطَانَة والفَهْم، أَرْغَبُ في مَعْرِفَة أُحْبارِها، وأُحْوى مُساءَلَة الرُّحْبان من شكَّان دِيارِها.

الفَيْدُتُ بِحُطِّي في الأغوام الكثيرة، وجَمَعْتُ من ذلك فَوائِدَ قَلَّ ما يَجْمَعُها كِتابٌ، أو يَحْويها لعِزَّتِها وغَرابَتِها إهاب. إلَّا أنَّها ليست بُرَتُبَة على مِثال، ولا مُهَدَّبَة بطريقة ما نُسِجَ على مِثال. فأرَدْتُ أن أُخَص منها أَنْباءَ ما بديار مصر من الآثارِ البَاقِيَة عن الأُثمَ الماضِيَة والقُرون الخالية، وما بقي بفُسُطاط مصر من المَعاهِد غير ما كادَ يُقْنيه البِلَى والقِلَم، ولم يَتِق إلَّا أن يَمْحورَ رَسْمَها الفَناءُ والعَدَمُ.

وأذْكُرُ ما بمدينة القاهِرة من آثار القصور الرَّاهِرة ، وما اشْتَمَلَت عليه من الخِطَط والأَصْفَاع ، وحَوَتْه من المباني البَديعة الأَوْضاع ، مع التعريف بحالِ من أَسَّى ذلك من أَعَيان الأَماثِل ، والتَّنويه بلِكُر الذي شادَها مِن شراة الأعاظِم والأَفاضِل ؛ وأَنثر خِلال ذلك نُكَتَّا لطيفة وحِكَمًا بمديعة شريفة ، من غير إطالَة ولا إكثار ، ولا إلجحافِ مُخِلُ بالغَرَض ولا الحَيْصار ، بل وَسَطَّ بين الطَّرْفَيْن ، وطريقٌ يَنْ بَيْن ؛ فلهذا سَمُّيتُه كِتابَ «المَواعِظ والاغْتِبَار في ذِكْرِ الخِطَطِ والآثَار» . وإن شاءَ الله تعالى – عند الملوك ، ولا يَنبُو عنه طِباع العامِّي والصَّغلوك ، ويُحِلُه العالِمُ المُنتهي ، ويُعْجَب به الطَّالِب المُبتَدي ، وتَرْضاه خلائِقُ العالِم النَّاسِكِ ، ولا يَمُجُه سَتْمُ الحَلَيع الفاتِك ، ويَتْخِذه أهلُ الرُفاهة والبطالَة عَا سَمَرًا ، ويَعَدُّه أولو الرَّاي والتدبير مَوْعِظَةً وعِبْرًا ، يستدلُون به على عَظيم قُدْرَة الله ـ جلَّ جَلالُه أَلُه على حال بعد حال . الأَبْدال ، ويَعْرفون به عَجائِبَ صُنْع رَبُنا شَبْحانه مِن تَنَقُل الأُمُور إلى حالِ بعد حال .

فإن كنتُ أَحْسَنْتُ فيما جَمَعْت ، وأُصَبْتُ في الذي صَنَّفْتُ<sup>ه)</sup> ووَضَعْتُ ، فذلك من عَميم مِنَن الله – عرِّ وجلَّ<sup>d)</sup> – وبجزيل فَضْله ، وعَظيم أَنْفيه عليٌّ وجليل طَوْلِه . وإن أنا أَسَأْتُ فيما فَعَلْتُ ، وأَخْطَأْتُ إذ صَنَعْت <sup>©</sup>، فما أَجْدَر الإنسان بالإساءَة والقيوب ، إن لم يَعْصمه أو يَحْفَظُه<sup>b)</sup> عَلَّامُ الغُيوب :

والكامل

وما أُبَرَى غَذْرًا أَوْلَى بذي رَلَلِ من أَن يَقُولَ مُقِرًا: إِنّني بَشَرُ وَلَ عُولًا مُقِرًا: إِنّني بَشَرُ ولا تَرَى غُذْرًا أَوْلَى بذي رَلَلِ من أَن يَقُولَ مُقِرًا: إِنّني بَشَرُ فلا عَلَيْ عَذَا التأليف على مُؤلِّفِه ذَيْلَ سَثْره إِن مَرّت به هَفُوّة، وليُغْض تَجَاؤُرًا وصَفْحًا إِن وَقَفَ منه على كَبُوّة أُو نَبُوّة، فأي جَوادٍ \_ وإن عتى \_ ما يكبو ؟ وأي عَضّب مُهَنَّد لا يكل ولا يَنْبُو ؟ لاسِيَّما والحاطِرُ بالأَفكار مَشْغُولٌ، والعَزْمُ لالْتِواء الأُمور وتَعَسُّرها فاتِرٌ مَحُلُولٌ، والقَلْبُ لتوالي الحِين وتُواتُر فاتِرَ مَعْلِلٌ، والقَلْبُ لتوالي الحِين وتُواتُر الإخن عَليل، والقَلْبُ لتوالي الحِين وتُواتُر عَليل.

[الطويل]

۲,

يُعَانِدُني دَهْري كَأْنِّي عَدُوه وَفِي كُلِّ يَوْمٍ بِالكَرِيهَة يَلْقاني فَإِنْ رَاقَ لِي يَوْمًا تَكَدَّرَ فِي الثاني فإن رَاقَ لِي يَوْمًا تَكَدَّرَ فِي الثاني اللَّهُم غُفْرًا مّا هذا من التَّبَوْم بالقَضَاء، ولا التَّضَجُر بالمُقدور، بل إنَّهُ سَقيم وتَفْثَةُ مَصْدُور، يَشْرُوح إِن أَبْدَى التَّوَجُع والأَنين، ويجد خفًّا من ثِقَلِه، إذا باع بالشَّكْوى والحَنين:

وَلَوْ نَظَرُوا يَرُ الْجَوَانِحِ وَالْحَشَا رَأَوْا مِن كِتَابِ الْحَبُّ فِي كَبِدِي سَطُّوا وَلِهِ خَرْبُوا مَا قَدْ لَقِيتُ مِن الْهَوَى إِذِن عَذَرُونِي أَو جَعَلْتُ لَهُم عُذْرا وَللهُ أَسَالُ أَن يُحَلِّي هَذَا الْكَتَابَ بِالْقَبُولِ عَنْدَ الْجَلَّةُ وَالْعُلَمَاء ، كَمَا أَعُوذُ به مِن تَطَرُق آيْدي وَاللهُ أَسَالُ أَن يُحَلِّي هَذَا الْكَتَابَ بِالْقَبُولِ عَنْد الْجَلَّةُ وَالْعُلَمَاء ، كَمَا أَعُوذُ به مِن تَطَرُق آيْدي الْحَسَاد إليه وَالْجُهُلاء ، وأَن يَهْديني فيه وفيما سِواه مِن الأَقُوالِ وَالأَفْعَالِ إِلَى سَواء السَّبِيلِ ، إِنَّهُ عَنْدُونُ في حَسْبُنَا وَيَعْمَ الْوَكِيل ، وفيه جَلَّت قُدْرَتُه لِي سِلْوٌ مِن كُلُّ حَادِث ، وعليه \_ عَزُّ وَجَلَّ – أَتَوَكُل في جَمْبِعِ الْحَوَادِث ، لا إِلَّه إِلَّا هُوَ سِبَحَانَهُ .

a) بولاق: صنعت. (b) بولاق: تعالى. (c) بولاق: وضعت. (d) بولاق: إذا ... ويحفظه. (e) بعد ذلك في بولاق: ولا معبود سواه.

## ذِ نُوالرُّوُّ وسيس الثَّمِيّانيت

اعْلَم أنَّ عادَةَ القُدَماء من المُقلَّمين قد جَرَت أن يأتوا بالرُؤوس الثَّمانِية قَبْل افْتِتاحِ كلِّ كِتاب، وهي : الغَرَض، والقُنُوان، والمُنْفَقة، والمُرْتَبَة، وصِحَّة الكِتَاب، ومن أيِّ صِناعَةِ هو، وكم فيه من أجُزاء، وأيِّ أنْحاه التَّعالِيم المستعملة فيه، فنقول:

أمَّا والغَرَشُ، في هذا التَّأْلِيف، فإنَّه جَمْعُ ما تَفَوَّق من أخبار أرْض مصر وأخوال شكَّانها كي يَلْتَكِم من مَجْموعها مَغْرِفةً جُمَل أُخبار إقْليم مصر، وهي التي إذا حَصَلَت في ذِهْن إنسان، اقتدر على أن يُخْرِر في كلَّ وَقْت بما كان في أرض مصر من الآثار الباقية والبائِدة، ويَقُصَّ أحوالَ من ابتدأها ومن حلَّها، وكيف كانت مَصائرُ أُمورِهم وما يَتَّصل بدلك على سبيل الاتَّباع لها بحسب ما تَحْصُل به الفائِدَة الكُلَّية بذلك الأثر.

وأمًّا (عُنُوانُ) هذا الكِتَابِ - أَعْني الذي وَسَعْتُه به - فإنِّي لمَّا فَحَصْتُ عن أخبار مصر، وَجَدْتها مختلطة متفرِّقة ، فلم يتهيَّأ لي إذ جَمَعْتها أن أَجْعَل وَضْعَها مرتَّبًا على السنين ، لعَدَم ضَبط وَقْت كلِّ حادِثَة ، لا سيَّما في الأَعْصُر الخالية ، ولا أن أَضَعَها على أَسْماءِ النَّاس / لعِلَلٍ أُخر تَظْهَرُ عند تَصَفَّح هذا التأليف .

فلهذا فَرُقَتُها في ذِكُر الخِطَط والآثار ، فاختَوى كلَّ فَصْل منها على ما يُلاثمُه ويُشاكِلُه ، وصارَ بهذا الاغتبار قد جَمَعَ ما تَفَرُق وتَبَدَّد من أَخْبَار مِصْر . ولَم أَنَّحَاش من تَكْرار الخَبَر إذا احْتَجْت إليه ، بطريقة يَسْتَخْسِنها الأريب ولا يَسْتَهْجِنها الفَطِن الأديب ، كي يَسْتَغْني مُطالِعُ كلَّ فَصْل بما فيه عَمَّا في غيره من الفُصُول ، فلذلك سَمُّيته كِتابَ (المُواعِظِ والاغتبار في ذِكْر المَالِخِطط والآثار) . وأمَّا ومَنْفَعَةُ هذا الكتاب ، فإنَّ الأَمْرَ فيها يَبَينُ من الفَرْض في وَضْعه ومن عُنُوانه ، أعني أنَّ مَنْ مَنْ الفَرْض في وَضْعه ومن عُنُوانه ، أعني أنَّ مَنْ مَنْ الفَرْض في وَضْعه ومن عُنُوانه ، أعني أنَّ مَنْ مَنْ الفَرْض في وَضْعه ومن عُنُوانه ، أعني أنَّ مَنْ مَنْ الفَرْض في وَضْعه ومن عُنُوانه ، أعني أنَّ مَنْ مَنْ الفَرْض في وَضْعه ومن عُنُوانه ، أعني أنَّ

مَنْفَعَته هي أَن يُشْرِفَ المُرءُ في زَمنِ قصيرِ على ما كان في أَرْض مصر من الحَوادِث والتغييرات في الأَزْمِنَة المُتطاوِلَة والأَعْوام الكثيرة، فتتهَذَّبُ بتَدَبَّر ذلك نَفْسُه وتَوْتاضُ أَخْلاقُه، فيُحبّ الحَيْرَ ويَغْمِلُه، ويَعْرِف فَناء الدَّنْيا فيَخْظَى بالغُزُوف<sup>©)</sup> عنها والإثبال على ما يَتْقَد..

a) بولاق: بذكر. b) بولاق: بتجنبه. c) بولاق: بالإعراض.

وأمًّا ومَرْتَبَةُ هذا الكِتَاب، فإنَّه من مجمَّلة أَحَد قِسْمَي العِلْم اللَّذين هما: العَقْلي والتَّقْلي، فينبغي أن يَتفَرَّغ لمطالَعته ويَتَدَبَّر أَم مواعِظه بعد إثقان ما تَجِبُ معرفته من العُلوم التَّقْلِية والعلوم أَل العَقْلِية. فإنَّه يحصل بتَدَبَّره، لمن أزالَ الله أكنَّة قلبه وغِشاوَة بَصَره، نتيجة العِلْم بما صارَ إليه أبناء جنسه، بعد التَّخُول في الأموال والجنود، من الفَنَاء والبيود. فإذن مَرْتَبَتُه بعد مَعْرِفة أقسام العُلوم العَقْلية والتَّقْلِية، ليعرف منه كيف كان عاقِبَةُ الذين كانوا من قَبْل.

وأمًّا «واضِعُ» هذا الكِتَاب ومُرَتَّبُه، فاشعُه أَحْمَد بن عليٌ بن عبد القادِر بن محمد، ويُغرَف بابن<sup>ها</sup> المَقريزي<sup>،</sup>، وُلِدَ بالقاهِرَة المُعِرَّيَّة من دِيار مِصْر بعد سنة ستين وسبع مائة من سني الهِجْرَة الحُحَّديَّة، ورُثَبَتُه من العلم<sup>)</sup> ما يَدُلَّ عليه هذا الكِتَاب وغيره مَّا أَلَّفَه وجَمَعَه.

وأمّا ومِنْ أيّ عِلْمٍ هذا الكِتَاب، فإنّه من عِلْم الأخبار، وبها عُرِفَت شَرائِحُ الله تعالى التي شَرَعَها، وحُفِظَت سُنَنُ أنبياء الله أل ورُسُله، ودُون هَدْيُهم ألله الذي يَقْتَدي به من وَقّقه الله تعالى ألل عِبادَته، وهداه إلى طاعتِه، وحفِظه من مُخالفَتِه. وبها نُقلت أخبارُ من مَضَى من الملوك والقراعِنة، وكيف حلَّ بهم شخط الله تعالى لمّا أتوا ما نُهُوا عنه. وبها اقتدر الخليقةُ من أبّناء البَشر على مَعْرِفَة ما دَوْنوه من الغلوم والصّنائع، وتأتّى لهم عِلْمُ ما غابَ عنهم من الأقطار الشّاسِعة والأمْصَار المتنائبة ألى وغير ذلك ممّا لا يُنكر فَضْلُه. ولكلّ أمّة من أُمِّ الغرب والعجم، على والأمضار المتنائبة ألى وغير ذلك ممّا لا يُنكر فَضْلُه. ولكلّ أمّة من أُمْ الغرب والعجم، على الأقضار المعمورة خوادتُ قد مَرُت به، يَعْرِفُها عُلماءُ ذلك المِصْر في كلّ عَصْر. ولو الشّعَار المعمورة خوادتُ قد مَرُت به، يَعْرِفُها عُلماءُ ذلك المِصْر في كلّ عَصْر. ولو الشّعَابُ مَا صَنّتَ عُلماءُ العَرب والعَجم في ذلك لقجاوز حَدّ الكَثْرَة، وعَجزَت القُدْرة البُسْرية عن حَصْره.

وأمًّا وأجزاءُ، هذا الكتاب فإنَّها سَبْعة :

a) بولاق: تدير. b) ساقطة من يولاق. c) يولاق: العلوم. d) يولاق: هداهم. c) ساقطة من الأصل. f) يولاق: التاتية. g) ساقطة من يولاق.

ا واضح مما جاء في نسخة الأصل - وهي نقلا عن خط المقريزي - أن المقريزي لقب لجد مؤلّفتا أحمد بن علي المقريزي، يؤكد ذلك ما كتبه بخطه علي ظهرية الجزء الأول

من كتاب والسلوك لمعرفة دول الملوك، المحفوظة في مكتبة يني جامع باستانبول ، فبعد أن ذكر نسبه قال: الشهير جده بالمتريزي .

أَوَّلُها : يَشْتَمِلُ على مُحْمَلِ أَخْبارُ<sup>ه</sup>ُ أَرْض مِصْر وأَحْوَال نِيلها وخَراجِها وجِبالِها .

وثانيها: يَشْتَمِلُ على كَثيرٍ من مُدُنِها وأجْناسِ أَهْلِها.

وثالِثُها: يَشْتَمِلُ على أَخْبَار فُسْطَاطَ مصر ومَنَّ مَلَكُها.

ورايِعُها: يَشْتَمِلُ على أَخْبَارِ القاهِرَة وخَلائِقها، وما كان لهُم من الآثار.

وخامِشها: يَشْتَمِل على ذِكْر ما أَدْرَكْتُ عليه القاهِرَةَ وظُواهِرَها من الأعوال.

وسادِشها: يَشْتَيلُ على ذِكْر قَلْعَة الجَبَل ومُلوكِها.

وسابِعُها : يَشْتَمِل على ذِكْر الأَسْباب التي نَشَأُ عنها خَرابُ إقْليم مصر .

وقد تَضَمَّنَ كلُّ جُزِّءِ من هذه الأَجْزَاءِ السَّبْعَة عِدَّةُ أَقْسَامٍ .

وأمًّا «أَيُّ أَنْحَاء التَّعَالِيم» قَصَدْتُ <sup>b)</sup> في هذا الكِتَاب ، فإنَّي سَلَكْتُ فيه ثَلاثَة أنْحاء ، وهي : «التَّقُلُ من الكُتُب المُصَنَّفَة في العُلوم» ، ودالرَّوايَّةُ عَمْن أَدْرَكْتُ من مَشْيَخَة العِلْم وجُلَّة الناس» ، و«المُشاهَدَة لما عايَثَتُه ورَأَيَّتُه» .

فأمًّا والتَّقُلُ، من دَواوين العُلَماء التي صَنَّقُوها في أنّواع العُلوم ، فإنِّي أُغْزُو كلَّ نقْلِ إلى الكِتَابِ الذِي تَقَلْتُه منه ، لأَخْلُصَ من عُهْدَتِه وأَبْرَأَ من جَريرَته ؛ فكثيرٌ مَّن ضَمَّني وإيَّاه العَصْرُ واشْتَمَل علينا المِصْرُ ، صَارَ لِقِلَّة إشْرافِه على العُلوم وقُصُّور باعِه في مَعْرِفَة (عُلوم التَّاريخ وجَهْلُ) مَقالات النَّاسِ ، تَهَجُّمَ بالإِنْكار على ما لا يَعْرِفه ، ولو أَنصَفَ لعَلِمَ أنَّ العَجْزَ من قِبَلِه . وليس ما تَضَمَّنُهُ هذا الكِتَابُ من العِلْم الذي يُقْطَعُ عليه ولا يُختاج في الشَّريعة إليه ، وحَسْبُ العالِمِ أن يَعْلَم ما قيل في ذلك ويَقِف عليه .

وأمًّا والرَّوايَّةُ، عمَّنَ أَذْرَكْتُ من المشايخ والجَلَّةُ فَانِّي - في الأَكْثَر والغالِب<sup>4</sup> - أُصَرِّح باشم من حَدَّثَني، إلَّا ألَّا يُختاج إلى تَغيينه، أو أكون قد أُنسيتُه، وقلَّ ما يَتُلِقُ مُن ذلك.

وأمًّا دما شَاهَدتُه،، فإنِّي أَرْجو أن أكُونَ – ولله الحَمْد – غَيْر مُتُّهُم ولا ظُنين ًا).

وقد قُلْت في هذه الرُوُوس الثَّمانية ما فيه مَقْنَعُ <sup>8)</sup> وكِفايَة ، ولم يَتِنَ إِلَّا أَن أَشْرَعَ فيما قَصَدْتُ. وعَرْمي أَن أَجْعَلَ الكَلامَ في كلِّ خُطٍّ من الأخطاط ، وفي كلَّ أَثَرِ من الآثار على حِدّة ، ليكون

a) بولاق: جمل من أخبار. b) بولاق: التي قصدت. (c-c) ساقطة من الأصل. d) بولاق: من الحلة والمشايخ. e) بولاق: متاع.
 والمشايخ. e) بولاق: في الغالب والأكثر. f) الأصل: ضنين. g) بولاق: متاع.

العِلْمُ بما يَشْتَمل عليه من الأُخْبَار أَجْمَع وأَكْثَر فائِدَة وأَسْهَل تَناؤُلًا ، والله يَهْدي من يَشَاء إلى صِراطٍ مُشتَقيم ، وفَوْقَ كلُّ ذي عِلْم عَليم .

### فضيب

وأُولُ أَن مِن رَبِّب خِطُطَ مصر وآثارَها أَن وذَكَرَ أَسْبابَها في ديوانِ جَمَعَه ، أبو عُمَر محمد بن يُوسُف الكِنْدي . ثم كَتَبَ / بعدَه القاضي أبو عبد الله محمّد بن سَلامَة القُضَاعِيُّ كِتابَه المُنْفُوت به الحُثّار في مَعْرَفَة أَل الحِيطِطِ والآثَاره ، ومات في سنة أربع أو حمسين وأربع مائة قبل سني الشَّدَّة . فذَنَرَ أَكْثَرُ ما ذَكَراه ، ولم يَتِق إلَّا لُمُعَ ومَوْضِعٌ بَلْقَع ، بما حَلَّ بمصر من سِني الشَّدَّة المُنتَّقِرِيَّة من سنة سبع وخمسين إلى سنة أربع وستين وأربع مائة من الغَلاء والوَباء : فمات المُستَقْصِرِيَّة من سنة سبع وخمسين إلى سنة أربع وستين وأربع مائة من الغَلاء والوَباء : فمات أَهُلُها ، وخَرِبت دِيارُها ، وتَغَيَّرَت أَحُوالُها ، واسْتَوْلَى الخَرابُ على عَمَلِ فَوْق اللهُ من الطَّرَفَيْن بجانِب الفَسْطَاط الغَربي والشَّرْقي .

فَأَمُّا الغَرْبِيِّ فَمَن قَنْطَرَة بني وَاثِل، حيث الوَرَّاقات الآن فَريبًا من باب القَنْطَرَة خارج مَدينَة مِصْر، إلى الشَّرَف المعروف اليوم<sup>))</sup> بالرُّصْد وأنت مارّ إلى القَرافَة الكُبْرَىٰ. وأمَّا الشَّرْقِيُّ فمن طَرَف يِرْكَة الحَبَش التي تَلي القَرافَة إلى نحو جامِع أحمد بن طُولون.

ثم دَخَلَ أُميرُ الجُيُوش بَثْرُ الجُمَاليِّ إلى مصر في سنة ستّ وستين وأربع مائة ، وهذه المُوَاضِع خاوِيّة على عُروشِها ، خالِيّة من شكّانِها وأنيسِها ، قد أبادَهم الوّباءُ واليّباب ، وشَتْتُهُم الموتُ والخَرابُ . ولم يَبْق بمصر إلَّا بَقَايًا من النّاس كأنّهم أمواتٌ قد اصْفَرُت وُجوهُهُم ، وتَغَيَّرَت سِحُنُهم من غَلاء الأَسْعَار وكُثْرَة الحَوْف من العَسْكَريَّة ، وفَسَاد طَواثِف العَبيد والمُلْحِيَّة ، ولم يَجد من يَزْرَع الأَراضي ً .

هذا ، والطَّرقات قد الْقَطَعت (قَبَرُّا وبَمْحُرَّا<sup>ق</sup>ُا إِلَّا بَخِفَارَةَ وكُلْفَة كبيرة وصارَت القاهِرَةُ أيضًا بيابًا دائِرَة ، فأباحَ للناس من العَشكرِيَّة والمِلْحِيَّة والأَرْمَن ، وكلَّ من وَصَلت قُدْرَتُه إلى عِمارَة ، أن يُحَمِّر

a) بولاق: أول. (b) ساقطة من الأصل. (c) بولاق: في ذكر. (d) بولاق: سبع. (e) يولاق: بجانبي. ٢) بولاق: الآن. (g-g) بولاق: بحرا وبرا.

ا انظر عن عمل فوق فيما يلي ٢٩٩:١ .

ما شاءً في القاهِرَة ، ثمَّا خَلا من دُور الفُشطَاط بمَوْت أَهْلِها . فأَخَذَ الناسُ في هَدْم المساكِن ونَحُوها بمصر ، وعَمْروا بها في القاهِرَة ، فكانَ<sup>ه)</sup> هذا أوَّلَ وَقْتِ اخْتَطُّ الناسُ فيه بالقاهِرَة <sup>١</sup>.

ثم كان المُنْبَة بعد القُضَاعِيّ على الخِطَطِ والتَّغريف بها ، تِلْميذُه أبو عبد الله محمَّد بن بَرَكات النَّحوي ، في تَأْلِيفِ نَطيفِ نَبَه فيه الأَقْضَلَ أبا القاسِم شاهِنْشاه بن أَمير الجيُوش بَدْر الجَماني ، على مَوَاضِع قد اغْتُصِبَت وتُمُلِّكت بعد ما كانت أخباسًا .

ثم كَتَبَ الشَّريفُ محمَّد بن أَشْعَد الجَوَّانيِّ كتابَ ( النَّقَط لَعَجُم ( ) ما أَشْكِلَ من الخِطَط ( فنجَه على معالِم قد جُهلَت ، وآثار قد دَثَرَت .

وآخِر مَنْ كَتَب في ذلك القاضي تامج الدين مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب بن التُوَّج كِتاب التَّعَاظ المُتَافِّل المُتَعَفِّل في الخِطط» يَنَّ فيه مُجمَل أخوال مصر وخِطَطِها، إلى أعوام بضع وعشرين وسبع مائة. فذَتَر بعده مُعْظَمُ ذلك في وَبَاء سنة تسع وأربعين وسبع مائة، ثم في وَباءِ سنة إحدى وستين، ثم في غَلَاءِ سنة ست وسبعين وسبع مائة.

وكتَب القاضي مُعْنِي الدَّين عبد الله بن عبد الظَّاهِر كِتابَ ﴿الرَّوْضَة البَهيَّة الرَّاهِرَة في خِطَطِ المُعِزِّيَّة القاهِرَة﴾ ففَتَحَ فيه بابًا كانت الحاجَةُ داعِيَةً له"٢.

ثم تزایَدَت العِمارَةُ من بعده ، في الأیّام النَّاصِرِیَّة محمَّد بن قَلاوون بالقاهِرَة وظَواهِرِها ، إلى أَن كادَت تَضيقُ عن أَ أَهْلِها ، حتى حَلَّ بها وَباءُ سنة تسع وأربعين ، وسنة إحدى وستين ، ثم غَلاءُ سنة ست وسبعين ، فخربَت بها عِدَّةُ أماكِن .

فلمًّا كانت الحَوادِثُ والحِجَّنُ من سنة ستّ وثمان مائة ، شَمِلَ الحَرَابُ القاهِرَةَ ومِصْر وعائمة الإقليم . وسأُورِد من ذِكْر الحَيطَطِ ما تَصِلُ إليه قُدْرَتي إن شاءَ الله .

Khitat en Égypte musulmane» dans The Historiography of Islamic Egypt (C. 950-1800), Leiden-Brill 2001, pp. 77-92 مقدمة الكتاب.

ع) بولاق: وكان. b) بولاق: بعجم. c) بولاق: ئبه. d) بولاق: جملًا من أحوال. e) بولاق:

**إليه. ٤) بولاق: على.** 

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> انظر فیما یلی ۱: ۳۲۶.

أ انظر عن هذه الكتب وعن تاريخ التأليف في الخِطَط Fu'âd Sayyid, A., المصرية قبل القريزي وبعده «L'évolution de la composition du genre de

## ذِكْرُظَرَفُ مِن هَيْسُنَّهُ الْأَفْلاك

اعْلَم أَنَّه لِمَّا كَانَت مِصْرُ فِطْعَةً من الأرض، تَعَيَّنَ – قبل التَّغريف بَوْقِيها من الأرض، وتَبْيين مَؤقِع<sup>a)</sup> الأرض من الفَلك – أن أَذْكُر طَرَفًا من هَيْتة الأَفْلاك، ثم أَذْكُر صُورَة (<sup>b</sup>) الأَرْض ومَوْقِع (الأَقاليم منها، وأَذْكُر مَحَلَّ مِصْرَ من الأَرْضِ ومَوْضِعها من الأقاليم، وأَذْكُر محدودها واشْتِقافَها وفَضائِلَها وعُجائِبها وكُنوزها وأخلاق أَهْلِها، وأَذْكُر نِيلَها وخُلجانَها وكُورَها وَسُبلغَ خَراجِها، وغير ذلك مما يَتَعَلَّق بها، قبل الشَّروع في ذِكْر خِطَط مِصْر والقاهِرَة، فأَقُول:

عِلْمَ النُّجوم ثَلَاثة أَقْسام:

الأَوَّل: مَعْرِفَةُ تَركيب الأَفْلاك، وكَمُّيَة الكَواكِب، وأُفْسام البُرُوج، وأَبْعادها، وعِظَمِها، وعَظَمِها، وعَظَمِها، وعَظَمِها، وعَظَمِها، وعَزَكتها، ويُقال لهذا القِشم «عِلْمُ الهَيْئَة».

والقِسْمُ الثَّاني : عِلْمُ حَلُّ<sup>c)</sup> الزِّيجِ وعِلْمُ التَّقْويمِ .

والقِسْمُ الثَّالِث: مَعْرِفَةً كَيْفِيَّة الاشتِدْلال بدَوَران الفَلَك وطُوالِع البُرُوجِ على الحَوادِث قَبْل كَوْنِها، ويُسَمَّى هذا القِسْم (عِلْم الأَحْكام).

والغَرْضُ هنا إيراد نُبَذِ من (علْم الهَيَّة) تكون تَوْطِقَة لما يأتَى ذِكْره.

اعْلَم أَنَّ الكَوَاكِبَ أَجْسَامُ كُرُّيَاتِ، والذي أَذْرَكَ منها الحُكَمَّاءُ بالرَّصْد أَلْف كَوْكَب وتسعة وعشرون كَوْكَبًا. وهي على قسمين: سَيَّارَة، وثَابِتَة. فالشيَّارةُ سَبْعَة، وهي زُحَل والمُشْتَري والمُّيْنِ والشَّمْس والرُّهَرَة ومُحطارِد والقَمَر. وقد نُظِمَت في بَيْتِ واحِد وهو:

[الكامل]

زُحلْ مشْتَري مَرِّيخَه من شَمْسِه فتَرَاهَرَت بعُطارِد أَقْمارُ<sup>0)</sup>

ويُقالُ لهذه السَّبْعة: الخُنَّس، وقبل إنَّها التي عَنَاها الله سبحانه أَقْسِمُ الْحُلُسِ وَلَمَ الْخُنُس، وقبل إنَّها التي عَنَاها الله سبحانه أَقْسِمُ بِالخُنُسِ وَ الجُوارِ الكُنَّسِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُنَّس، والتي عَناها الله بقوله: ﴿ وَقِبلُ لَهَا الكُنَّس، المَّنِهَا مَنِه وَرَجُوعِها. وقبل لها الكُنَّس، المَّنِها في سَيْرها ورُجُوعِها. وقبل لها الكُنَّس، لأَنْها تَجْري في البُرُوج ثم تُكْنَس، أي تَسْتَتر، كما يَكْنِس الطَّبي.

a) بولاق: موضع. b) الأصل: صوب. c) ساقطة من بولاق. d) بولاق: الأقمار. c) يولاق:

وقيل: الكُنَّسُ والحُنَّسُ منها خمسة، وهي ما سِوَى الشَّمْسُ/ والقَمَر، سُمُّيَت بذلك من الانْجِنَاس، وهو الانْقِباض. وفي الحَدِيث: «الشَّيْطانُ يُوسُوسُ للعَبْد، فإذا ذَكَرَ الله خَنَسَ»، أي الْقَبَضَ ورَجَع، فيكون الحُنَّسُ على هذا في الكَواكِب بمعني الرُّجُوع، وسُمِّيت بالكُنَّس من قَوْلهم: كَنَسَ الظَّبْيُ إذا دَخَلَ الكِنَاس، وهو مَقَرَه. فالكَنْسُ على هذا في الكَواكِب بمعنى الشَّمْس. الطَّبْيُ إذا دَخَلَ الكِنَاس، وهو مَقَرَه. فالكَنْسُ على هذا في الكَواكِب بمعنى الشَّمْس.

ويُقالُ لهذه الكَواكِب: المُتَحَيِّرة ، لأنَّها تَرْجع أحيانًا عن سَمْت مُسيرها بالحَرَكة الشرقية وتتبع الغَربية في رأْي العَيْنُ ، فيكون هذا الارْتِدادُ لها شَبَه التَّحَيُّر .

وهذه الأسماء التي لهذه الكواكِب يُقالُ: إِنَّهَا مُشْتَقَّة من صِفاتِها. فرُّ عَلَ مُشْتَقِّ من زَحَلَ فُلانٌ إِذَا أَبْطأً، سُمِّى بذلك لَبُطْء سَيْره، وقيل الزَّحْل أَ، والزَّحِيلُ أَ الحِقْد، وهو بزَعْمِهم يدلُّ على ذلك. ويُقال إِنَّه المُراد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ والطَّارِقِ • وما أَذَرْكَ مَا الطَّارِقُ • النَّجُمُ النَّاقِبُ ﴿ وَالسَّمَاءِ والطَّارِقِ • وما أَذَرْكَ مَا الطَّارِقُ • النَّجُمُ النَّاقِبُ ﴾ والآيات ١ - ٣ سورة الطارق .

والمُشْتَري شُمِّيَ بللك لحُشنه، كأنَّه اشْتَرى الحُسْنَ لنَفْسه، وقيل لأنَّه نَجْم الشَّراء والبَيْع، ودَليلُ الرَّبْح والمال في قَوْلهم.

والمَرِّيخُ مَأْخُوذٌ من المَرْخ ، وهو شَجَرٌ يَحْتَكَ بعضُ أَغْصَانه ببعض فيُوري نارًا ، شُمَّيَ بذلك لاخْمِراره . وقيل المَرِّيخُ سَهُم لا ريش له ، إذا رُميَ به لا يَسْتَوي في تَمَرَّه ، وكذا المَرَّيخ فيه الْيُواءُ كثيرٌ في سَيْره ، ودلالته برَّغْمهم تُشْبه ذلك .

والشَّمْسُ لِمَّا كانت واسِطَةً بين ثلاثَة كَواكِب عُلُوية ، لأَنَّهم من فَوْقِها، وثلاثة كَواكِب<sup>ى</sup> شَفْلية لأَنَّهم من تَّمِّتها، شُمِّيَت بذلك لأَنَّ الوَاسِطةَ التي في المُخْنَقَة تُسَمَّى شَـُسُـة.

والزُّهَرَةُ من الزَّاهِر، وهو الأبيض النَّيْر من كلِّ شيء.

وعُطارِدُ هو النَّافِذ في كلِّ الأَّمورِ، ولذلك يُقالُ له أيضًا الكاتِب، فإنَّه كثيرُ التَّصَرُف مع ما يُقارِنه ويُلايِسه من الكَواكِب.

والغَمَرُ مَأْخُوذٌ من القُـدْرَة ، وهي البَيّاض ، والأَقْمَرُ : الأَبْيض .

a) بولاق: للزحل. b) يولاق: والزحل. c) ساقطة من يولاق.

ويُقالُ لِژُخل كِيوان، وللمُشْتري يَثِر الوالبَرْجيس أيضًا، وللترّبيخ بَهْرام، وللشَّمْس مِهْر، وللزُّهَرَة أَناهيد وبيدخت أيضًا، ولفطارد هِرْمِس، وللقَمْر ماه. وقد مُجمِعَت في يَيْتِ واحِد وهو <sup>ه</sup>):

[البسيط]

۲.

لا زِلْت تَبْقى وتَرْقَى للفلا أَبْدَا ما دامَ للسَّبْقة الأَفْلاك إمحكامُ مِهْرُ وماهُ وكِيوانُ ويْبُرُ معًا وهِـرْمِـسُ وأنـاهــِـدُ وبَـهـرامُ

ويُقالُ لمَا عَدَا هَذَهُ الْكُواكِبِ السَّبْعَةُ مِن بقيَّة نَجُومُ السَّماءُ: الْكُواكِبِ الثَّابِيَّةِ ، شُمَّيَت بَذَلْكُ لَثَبَاتِهَا فِي الْفَلَكِ بِمَوْضِعِ واحدٍ ، وقيل لِبُطَّء حَرَكَتِها ، فإنَّها تَقْطَعُ الفَلَكُ بزَعْمِهُم بعد كلِّ سَتَةُ والحِدة . ولكُلُّ كَوْكَبٍ مِن الكَواكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارةَ فَلَكُ مِن الْكُواكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارةَ فَلَكُ مِن الْكُواكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارةَ فَلَكُ مِن الْأَفْلاكِ يَخْصُه .

والأَفْلاكُ أَجْسامٌ كُرُّيات مُشِفَّات، بعضُها في بحوْف بعض، وهي تسعة: أَقْرَبها إلينا فَلَكُ القَّمَرِ، وبعده فَلَكُ الشَّمْس، وفَوْقُه فَلَكُ الرَّيخ، ثم القَمَرِ، وبعده فَلَكُ الشَّمْس، وفَوْقُه فَلَكُ الرَّيخ، ثم فَلَكُ النَّوابِت وفيه كلَّ كَوْكَب يُرَى في السَّماء سوى فَلَكُ الشَّبْعَة الشَّيَارة، ومن فَوْق فَلَك الثَّوابِت الفَلَكُ الحُيطِ، وهو الفَلَكُ التاسع ويُسَمَّى الأَطْلَس، وفَلَكُ الأَفْلاك، وفَلَكُ الكُلِّ .

وقد الخُتُلِف في الأَفْلاك: فقيل هي الشَّمَاوات، وقيل بل الشَّمَاوات غيرها، وقِيل هي كُرُيَّة، وقيل غير ذلك، وقيل الفَلكُ الثامِن هو الكُرْسي، والفَلَكُ التاسِع هو العَرْشُ، وقيل غير ذلك.

وهذا الفَلَكُ التاسع دائِم الدَّوَران كالدُّولاب، ويدور في كلَّ أربعة وعشرين ساعَة مستوية دَوْرَةً واحدة. ودَوَرانُه يكون أبدًا من المشرق إلى المغْرب. ويدور بدَوَرانِه جميعُ الأَفْلاك الثمانية، وما حَوَثْه من الكَواكِب، دَوَرانًا حركته قَشرية لإدارة الناسع لها. وعن حَرَكَة التاسع المذكور يكون اللَّيْلُ والنَّهارُ، فالنَّهارُ مُدَّة بَقاء الشَّمْس فوق أُفْق الأرض، واللَّيْلُ مُدَّة غَيْبوبَة الشَّمْس تحت أَفْقُ الأرض.

a) بولاق: وهو هذا.

ا ورد الاسم هكذا في سائر النسخ، وفضَّل Wiet قراءتها دبيل، وهو الاسم السرياني للمشتري.

وفَلَكُ الكواكِب الثَّابِنَة مقسومٌ باثني عشر قِسْمًا كَحُجَز البِطَيخة ، كلَّ قِسْم منها يُقالُ له بُرْج ، وهي : الحَمَل ، والثَّوْر ، والجوزاء ، والسَّرطان ، والأسَّد ، والسَّنبلة ، والمَيزان ، والعَثْرب ، والقَوْس ، والجَدْي ، والدَّلُو ، والحُوت . وكلُّ بُرْج من هذه البُروج الاثني عشر ينقسم ثلاثين قِسمًا ، يُقالُ لكلُّ قسمٍ منها دَرَجة ؛ وكلُّ دَرَجَة من هذه الثلاثين مقسومة ستين قسمًا ، يُقالُ لكلُّ قسمٍ منها دَقيقَة ؛ وكلُّ دقيقة من هذه الستين مقسومة ستين قسمًا ، يُقالُ لكلُّ قسمٍ منها ثانية ، وهكذا إلى الثَّوائِث والرُّوابِع والخَوامِس إلى الثَّواني عشر وما فَوْقَها من الأَجْزاء .

وكُلُّ ثَلاثَة بُروج تُسَمَّى فَصْلًا ، فالزَّمانُ على ذلك أربعةُ فَصُول ، وهي : الرَّبيعُ ، والصَّيفُ ، والحَريفُ ، والشَّتاءُ .

وجِهاتُ الأَقْطار أربعة: الشُّرقُ، والغَرْبُ، والشُّمالُ، والجُنُوب.

والأَرْكَانُ أربعة : النَّارُ ، والهَوَاءُ ، والماءُ ، والتُّرابُ .

والطُّبائعُ أربعة : الحَرَارَةُ ، والبُرودَةُ ، والرُّطوبَةُ ، واليُبُوسَةُ .

والأخلاطُ أربعة : الصَّفْراءُ، والسُّوْداءُ، والتُّلْغَمُ، والدُّمُ.

والرِّيامُ أربعة : الصُّبَا ، والدُّبور ، والنُّمال ، والجنوب .

فالبُرومُج: منها ثلاثة ربيعية ، صاعِدَة في الشَّمال ، زائِدَة النَّهار على اللَّيْل ، وهي الحَمَل والنَّور والحَوْزاء . وثلاثة صَيْفية ، هابطة في الشَّمال ، آخِذَة اللَّيْل من النَّهَار ، وهي السَّرطان والأَسَد/ والسُّنْبُلَة . وثلاثة خَرِيفية ، هابطة في الجُنُوب زائِدة اللَّيْل على النَّهار ، وهي : الميزَان والعَقْرَب والقَوْس . وثلاثة شتوية ، صاعِدة في الجَنوب آخِذَة النَّهار من اللَّيْل ، وهي الجَدّي واللَّنُو والحُوت .

والفَلَكُ الحُميط - كما تَقَدَّم - دائِمُ الدُّوَران كالدولاب، يدور أبدًا من المَشْرِق إلى المُخْرب فوق الأرض، ومن المُغْرب إلى المُشْرق تحتها. فيكون دائمًا نصف الفَلَك - وهو سَتَّة بُرُوج بمائة وثمانين دَرَجة - محت وثمانين دَرَجة - تحت الأرض، ونصفه الآخر - وهو سنة بُروجٍ بمائة وثمانين دَرَجة - تحت الأرض.

وكلَّما طَلَعت من أَفَق المَشْرق دَرَجَةٌ من درجات الفَلَك التي عِدَّتُها ثلاث مائة وستون دَرَجة، غَرَبَ نظيرُها في أُفَق المَفْرب من البُرْج السابع، فلا يزال دائمًا سنةُ بُروج طُلوعُها بالنَّهار، وسنةُ بُروج طُلوعُها بالليل. والأُفْقُ عبارة عن الحدُّ الفاصِل من الأرض بين المَوْثي والحَفِيِّ من الشماء.

والفَلَكُ يدور على قُطْبَين: شمالي وجنوبي، كما يَدُور الْحُقَّ على قُطْبَي الْمُخْرَوَطة، ويُقَسَّم الفَلَكَ خَطَّ من دائرة تُقَسَّمه يَضْفين مُتساويين، بُغدُها من كلا القُطْبَينُ سَواء، وتُسَمَّى هذه الدائرة دائرة مُعَدَّل النَّهار، فهي تُقاطِع فَلَك البُروج، ودائرة فَلَك البُروج تُقاطِع دائرة مُعَدَّل النَّهار، ويميل نصفُها إلى الجانِب الشَّمالي بقَدْر أربع وعشرين دَرَجة تقريبًا، وفي هذا النصف أُسُّمان ويميل نصفُها الثاني عنها قُسِمَت البُرُوج السنة المُنوب بمثل ذلك، وفيه قُسِمَت البُرُوج السنة الجنوبة، وهي من أوَّل الحَمَل إلى آخر السُّنْبَلَة. ويميل نصفُها الثاني عنها إلى الجنوب بمثل ذلك، وفيه قُسِمَت البُرُوج السنة الجنوبية، وهي من أوَّل بُرْج الميزان إلى آخر بُرج الحُوب.

ومُؤْضِعُ تَقَاطُع هاتين الدَّائِرتين – أغني دائِرة مُعَدَّل النَّهار ودائرة فَلَك البُرُوجِ – من الجانبين، هما نُقْطَنا الاغتدالين، أعنى رأس الحَمَل ورأس الميزان.

ومَدَارُ الشَّمْس والقَمَر وسائِر النَّجُوم على مُحاذاة دائرة فَلَك البُرُوج دون دائِرَة مُعَدَّل النَّهار ؛ ومَدَّرُ الشَّمْش على دائرة مُعَدَّل النَّهار عند مُحلولها بنُقْطَتي الاعتدالين فقط، لأنَّها مَوْضعُ تَقاطُع الدائرتين، وهذا هو خَطَّ الاشتواء الذي لا يختلف فيه الزَّمانُ بزيادة اللَّيْل على النَّهار، ولا النَّهارُ على النَّهار، ولا النَّهارُ على اللَّيْل، لأنَّ مَيْلَ النَّهاس عنه إلى كِلا الجانبين، الشمالي والجنوبي، سَوَاء.

فالشَّمْشُ تَدُورُ الفَلَك، وتَقْطَع الاثني عشر بُرْجَا، في مُدَّة ثلاث ماثة وخمسة وستين يومًا و ورُبْع بوم بالتقريب، وهذه هي مُدَّةُ السَّنَة الشَّمْسِيَّة، وتُقِيم في كلِّ بُرْجٍ ثلاثين يومًا وكَسْرًا من يوم، وتكون أبدًا بالنَّهار ظاهرة فوق الأَرْض وباللَّيل بخِلاف ذلك.

وإذا حَلَّت في البُروج السَّتَة الشمائية - التي هي الحَمَل والثَّوْر والجَوْزَاء والسَّرطان والأَسَد والسُّنْبَلَة - فإنَّها تكون مُرْتَفِعة في الهَواء، قريبة من سَعْت رُوّوسِنا، وذلك زَمَن فَصْل الرَّبيع وفَصْل الرَّبيع وفَصْل السَّيْف.

وإذا حَلَّت في الْبُرُوجِ الجنوبية – وهي الميزان والعَقْرَب والقَوْس والجَدْي والدَّلْو والحُوت – كان فَصْلُ الخَريف وفَصْلُ الشَّتاء، واتْحَطَّت الشَّـشــُن ويَعُدَت عن سَـــْت الرؤوس.

وزَعْم وَهْبُ بن مُنَبُه أَنَّ أَوَّلَ ما خَلَقَ الله تعالى من الأَزْمِنَة الأربعة الشَّتاء، فَجَعَلَه بارِدًا رَطْبًا، وخَلَق الرَّبِيع فَجَعَلَه حارًا رَطْبًا، وخَلَقَ الصَّيْف حارًا يابِسًا، وخَلَقَ الخَريف بارِدًا يابِسًا.

ع) بولاق: وهذا النصف فيه.

وأوْلُ الفُصول ، عند أهل زَماننا ، الرّبيع ؛ ويكون فَصْلُ الرّبيع عندما تنتقل الشَّمْسُ من بُرّج الحُوت .

وقد اختلف القُدَماءُ في البداية من الفُصُول: فمنهم من الحتار فَصْل الرَّبِيع وصَيْرَه أَوَّل السَّنة، ومنهم من ومنهم من الحُتَار تَقْديم الاغْتِدال الخَريفي، ومنهم من الحُتَار تَقْديم الاغْتِدال الخَريفي، ومنهم من الحُتَار تَقْديم الانْتِلاب الشَّنْري.

فإذا حَلَّت أُوْلَ جزء من بُرْج الحَمَل، استوَى اللَّيْلُ والنَّهارُ، واغْقَدَل الرَّمانُ، وانْعَمَرُمُ الشَّناءُ، وحَلَّ الرَّائِيعُ، وطابَ الهَوَاءُ، وهَبُ النَّسيمُ، وذابَ الثَّلْجُ، وسالَت الأَوْدية، ومَدَّت الشَّناءُ، وحَلَّ الرَّائِيعُ، وطابَ الرَّرْعُ، ونَمَا الحَشيشُ، وتَلاَلاً الرَّهُرُ، وأَوْرَقَ الاَّنْهارُ – فيما عدا مصر – ونَبَتَ العُشْبُ، وطال الرَّرْعُ، ونَمَا الحَشيشُ، وتَلاَلاً الرَّهُرُ، وأَوْرَقَ الشَّجَرُ، وتَفَتَّع النَّوْرُ، واخْضَرَّ وَجُهُ الأَرْض، ونَتَجَت البَهائِمُ، ودَرَّت الطَّروعُ، وأَخْرَجت اللَّمْرِينَ الطَّروعُ، وأَخْرَجت الأَرْضُ زُخْرُفها وازَّيْنَت، وصارَت كصَبيَّة شابَة قد تَزيَّت للنَّاظرين أ.

ولله دَرُّ القائل، وهو الحافظ جَمالُ الدين يوشف بن أحمد اليَغْمُوري ، ( دحمه الله تعالى :

[ الكامل] ألطاف

يْغْمَ الصَّديقِ<sup>d)</sup> وعنده أَلْطافُ روحُ حَواها بجوْهَـرٌ شَفَّافُ واسْتَنْشِقُوا لِهَوا الرّبيع فإنّه يُغَذِّي الجُسومَ نَسيمُه فكأنّه ا

وقال ابنُ قُتَيْبَةً ٣: ومن ذلك الرّبيع يَذْهَب الناسُ إلى أنَّه الفَصْلُ الذي يَتْبَع الشُّتاء، ويأتي فيه

a) بولاق: انصرف. (b) بولاق: ودخل. c) بولاق: اليمبري. (d-d) بولاق: النسيم. (a) بولاق: ركأنه.

عن ذكر القصول وأزمنتها وطبائعها راجع،
 القلقشندي: صبح الأعشى ٢: ٣٠١٤-٤١٦.

<sup>۲</sup> الحافظ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود التقوري الدمشقي المتوفى سنة ٣٧٣هـ/٢٧٤م، عرف باليغموري لمصاحبته للأمير شهاب الدين بن يَقْقور وملازمته له (ابن شاكر: فوات الوفيات ٤: ٣٣٨-٣٣٩ أبو الخاسن: النجوم الزاهرة ٧: ٤٤٧٠.

أبو محمد عبد الله بن مُشلم بن تُتيتة الدينوري أحد
أثمة الأدب والمصنفين المكثرين توفي يغداد سنة ٢٧٦هـ/

النَّوْرُ والوَرْدُ ٤)، ولا يَعْرفون الرَّبِيع غيره . والعَرَبُّ تختلف في ذلك : فمنهم من يَجْعَل الرَّبِيعَ الْفَصْلَ الذي تُدْرَك فيه الثِّمار - وهو الخريف - وفَصْلِ الشِّتاء بعده ؟ ثم فَصْلُ الصَّيف بعد الشِّتاء -وهو الوَقْتُ الذي تَدْعوه العالمَّةُ الرَّبيع – ثم فَصْلُ القَيْظ [بعده] ط)، وهو [الوقت] ط) الذي تدعوه العامَّة الصَّيْف؛ وَمِن العَرَبِ مِن يُسَمِّى الفَصْلَ الذي تُدَّرك فيه الظَّمار – وهو الحَريف – الرّبيع الأوَّل، ويُشمِّي الفَصْلَ الذي يتلوه الشَّتاء، ويأتني فيه الكَمَأَةُ ۖ والنَّوْرُ، الرَّبيعَ النَّاني، وكُلُّهم مُجْمِعُونُ d على أنَّ الحريف هو الربيع ال

َ فَإِذَا حَلَّتَ الشُّمْسُ آخر بُرْجِ الجَوْزاء وأَوَّل بُرْجِ السَّرَطان ، تناخَى طولُ النَّهار وقِصَر اللَّيْل ، وابتدأ نَقْصُ النَّهار وزيادة/ اللَّيْل، وانصرم فَصْلُ الرَّبيع، ودَخَل فَصْلُ الصَّيْف، فاشْتَدُّ الحرُّ، وحمِمي الهَوَاء، وهَبَّت السَّماثم، ونَقَصَت المياه إلَّا بمصر، ويَبس الْعُشْبُ، واسْتَخكَم الحَبُّ، وأَدْرَكَ حَصادُ الغِلال، ونَضِجَت الثِّمارُ، وسَمِنَت البّهائِيم، واشتدَّت قُوَّةُ الأَبدان، ودَرُّت أخلاف النَّعَم، وصارَت الأرضُ كَانُّها عَروس.

فإذا بَلَغَت آخِر بُرْج السُّنْبُلَة وأوَّل بُرْج الميزان ، تساوَى اللَّيْلُ والنَّهارُ مَرَّةُ ثانية ، وأُخَذ اللَّيْلُ في الزيادة والنُّهارُ في النُّقْصان ، وانْصَرَمَ فصلُ الصَّيف ودَخَلَ فَصْلُ الخَريف ، فبَرَدَ الهَواءُ ، وهَبُّت الرَّياحُ، وتفَيَّر الزمانُ، وجَفَّت الأنهارُ، وغارَت العُيونُ، واصْفَرٌ وَرَقُ الشَّجر، وصَرمت الثُّمار، ودَرَسَت البيادِرُ، واخْتُزن الحَبّ، وفَنيُّ العُشْب، واغْبَرُ وْجَهُ الأَرْضِ إِلَّا بمصر، وهَٰزُلَتِ البِّهَاثِيمُ ، وماتَت الهَوامُ ، وانْحَجَرَت الحَشَراتُ ، وانْصَرَف الطَّيْرُ والوَّحْشُ يُريد البلاد الدَّافِقة ، وأُخَذَ الناسُ يَحْزنون القُوت للضَّتاء ، وصارَت الدنيا كأنُّها امْرَأَةٌ كَهْلَة قد أُدْبَرت وأخذَ شَبابُها يولِّي.

ولله ذَرُّ القائل – وهو الإمامُ عِزُّ الدين أبو الحُسن أحمد بن عليّ بن مَعْقِل الأَرْدي المُهَلِّمي الحِمْصي ' – حيث يقول :

d) بولاق: مجتمعون. c) بولاق: الكمام. b) زيادة من اين قتيبة. عند ابن قنية: الورد والكمأة والنور. f) بولاق: اقتني. ع) بولاق: الربيع هو الخريف.

أ ابن قبية: أدب الكاتب، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٣٥٥هـ، ٢٨؛ القلقشندي: صبح الأعشى ٢:٥٠٤ .

توفي سنة ٦٤٤ (الذهبي: العبر في خبر من عبر ٥: ١٨٢-١٨٢، سير أعلام النيلاء ٢٣: ٢٢٢-٢٢٣٤ الصفدي: الوافي بالوفيات ٧: ٢٣٩-٢٠٠).

[البسيط]

بَرْد الهَواء لقد أَبْدَى لنا عَجَبَا والأَرْشُ من شَأْتِها أن تُهْديَ الدَّهَبَا ىك فَصْلُ الحَريف المُشتَلَدُّ به أَهْدَى إلى الأَرْض من أَوْراقِه ذَهَبَا وقال أيضًا :

[المنسرح]

رَفَّت حَواشيه فهو رائِقْ والنَّمْغ يَبْدو برَجْه عاشِقْ يَلَلَهُ فائِقٌ ورَاسِقْ

لله فَـضــلُ الخَربـف فَـضــلُا فالماءُ يَجْري من قَلْب سال فـبَــرْد هــذا ولَــؤنُ هــذا وقال أيضًا:

[الوافئ

ومحشن شفجب قَلْبَا رَعْيَنا وصافي الماء شبيسضًا لجَيْنَا وأَنْعَمَ كلَّ إِنْعَامٍ عَلَيْنَا أَتَّى فَصْلُ الحَريف بكُلُّ طِيبٍ أَرَانَا الدَّوْحَ مُصْفَرًا نُضَارًا فأخسن كلُّ إخسانِ إليتَا وقال آخرُ يَذُمُّ الحَريف:

[الكامل]

مُسْتَوْبِل ونسيمه خَطَّافُ كصَدِيقها، ومن الصَّدين يُخافُ

تحذ في الثَّدَثُر في الحَريف فإنَّه يَجْري مع الأَجْسام بحريَ حياتِها وقال آخَر:

[الكامل]

عن فَصْلِه في ذَمَّه لزَمانِه أَبَدًا يُعَرِّي الغُصْنَ من قُمْصانِه فاعْجَبْ لرَأْفَتِه وفَرْط حَنانِه وَقْتُ الرَّحِيل وحانَ حينُ أَوَانِه يا عائِبًا فَصْلَ الحَريفِ وغائِبًا لا شيء أَلَطَفُ منه عندي مَوْقِعًا وتَـراثُ يَـفُـرش تَحُـتُـه أَثُـواتِـه وأَلَـدٌ ساعات الوصالِ إذا دَنَا

فإذا حَلَّت الشَّمْسُ آخر بُرْج القَوْس وأوَّل بُرْجِ الجَدِّي ، تَناهَى طُولُ اللَّيل وقِصَر النَّهارِ ، وأَخَذ النَّهارُ في الزيادة واللَّيلُ في النَّقصان ، وانْصَرَم فَصْلُ الخَريف وحلَّ فَصْلُ الشَّناء ، واشْتَدَّ البَرْدُ وخَشُنَ الهَواءُ ، وتساقط وَرَقُ الشَّجر وماتَ أكثرُ النَّبات ، وغارَت الحيوانات في بحوْف الأرض ، وخَشُنَ الهَواءُ ، وتساقط وَرَقُ الشَّجر وماتَ أكثرُ النَّبات ، وغارَت الحيوانات في بحوْف الأرض ، وضَعْفَ قُوى الأَبْدان ، وعُرِّي وَجُهُ الأرض من الزِّينة ، ونشأت الغُيومُ وكَثُرَت الأَنْداءُ ، وأَظْلَم الجَوْدُ ، وكَلَحَ وجهُ الأرض إلَّا بمصر ، وامتنع الناسُ من التصوّف ، وصارَت الدنيا كأنَّها عَجُوزً 
هَرِمَة قد دَنَا منها المَوْتُ .

فإذا بَلَغَت آخر بُرْجِ الحُوت وأوَّل بُرْج الحَمَل، عادَ الزمانُ كما كان عام أوَّل وهذا دَأْبه؛ تَقْديرُ العَزيز العَليم، وتَدْبيرُ الخَبير الحكيم، لا إلـٰنه إلَّا هو .

وقد شَبَّه بَطْلَمْيوس فَصْلَ الرَّبِيع بزَمَان الطَّفولية، وفَصْلَ الطَّيف بالشَّباب، والخَريف بالكُهولَة، والشَّتاء بالشَّيْخوخَة.

وعن حَرَكَة الشَّمْس، وتَنَقُّلها في البُروج الاثني عشر المذكورة، تكون أزْمانُ السنة وأوقاتُ اليوم من اللَّيْل والنَّهار وساعاتهما .

وعن حَرَكة القمَر في البُروج الاثني عشر تكون الشُّهور القَّمَريَّة والسُّنة القَمَريَّة .

فالقَمَرُ يَدُورُ البُروجِ الآثني عَشر، ويَقْطَعُ الفَلَكَ كلّه، في مُدَّة ثمانية وعشرين يومًا وبعض يوم، ويُقيم في كلِّ مَنْزِلَة من مَنازِل القَمَر الثمانية والعشرين مَنْزلة يومًا وليَلة، فيظهر عند إهلاله من ناحية المغرب بعد غُروب بجرم الشَّمْس، ويَزيد نورُه في كلِّ ليلة قَدْر نصف سُبْع حتَّى يَكْمُل نورُه، ويمتلئ في لَيْلَة الرابع عشر من إهلاله، ثم يأتُخذ من الليلة الخامسة عشر / في التُقصان، فيَنْقُص من نُوره في كلِّ ليلة نصف سُبْع كما بَدَا، إلى أن يُمْكن نورُه في آكلُ ليلة نصف سُبْع كما بَدَا،

ويمرُّ في هذه المُدَّة – منذ يُفارِق الشَّمْس، ويَتِدو في ناحية الغَرْب، وإلى أن يُجامِعها – بثمانِ أوعشرين مَنْزِلة، وهي : السَّرَطان والبُطَيْنُ والثَّرَيَّا والدَّبَران والهَقْعَة والهَنْعَة واللَّراع والنَّئْرَة والطَّرْف والجُبَهَة والرُّيْرة والصَّرْفَة والعَوَّاء والسِّماك والغَفْر والزَّبانا والإِكْليل والقَلْب والشَّولة والنَّعايُم والبَلْدَة وسَعْد الدَّابِح وسَعْد بُلَع وسَعْد السَّعود وسَعْد الأَخْبِية والفَرْع المُقَدِّم والفَرْع المُؤخَّر وبَطْن الحَوْت.

ولحِساب ذلك كُتُبٌ مَوْضوعَة ، وفيما ذُكِرَ كِفايَة ، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية ١٩ سورة النور] .

a) بولاق : ويستمر إلى . b) الأصول : ثمانية .

## ذك مُسورَة الأرض ومَوْضِع الأقاليث منهت ا

ولمَّا تَقَدُّم من القَوْل في الأَفْلاك ما يَتَنِيُّنُ به ، لمن أَلْهَمَه الله تعالى ، كيف تكون الحَركَةُ التي بها اللَّيْلُ والنَّهار وتَركَب الشُّهور والأُغوام منهما ، جازَ حينتذِ الكلامُ على الأرض ، فأقول : الجِهاتُ من حيثث هي سِتّ : الشَّرْق ، وهو حيث تطلع الشُّمْشُ والقَمَرُ وسائيرُ الكُواكِب في كلِّ قُطْرٍ من الْأَفْق. والغَوْبُ، وهو حيث تَغْرُب. والشَّمالُ، وهو حَيثُ مَدَّار الجَدِّي والفَرْقَدَيْن. والجَنُّوبُ، وهو حيث مَدار شَهَيْل. والفَوْقُ، وهو يمًّا يلي السُّماء. والتُّحْتُ، وهو ممًّا يلي مَرْكَز الأرْض.

ذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّ الأرضَ كالكُرة ، مَوْضوعَة في جَوْف الفَلَك كالْمُحِّ في البَيْضَة ، وأنَّها في الوَسَط، وبُعْدُها في الفَلَك من بجميع الجوانِب<sup>a)</sup> على التَّساوي.

وزَعَمَ هِشَامُ بِنِ الحَكَمِ ۚ أَنَّ تَحْتَ الأَرْضِ جَسْمًا مِن شَأَنَهُ الاَرْتَفَاعِ ، وهُو المَانِعِ للأَرْضُ مِن الانْجِدار ، وهو ليس مُحتاجًا إلى ما بعده ، لأنَّه ليس يطلب الانْجِدار بل الارْتِفاع ـ وقال آخر <sup>6)</sup>: إنَّ الله وَقَفَها بلا عِمَاد .

وقال ديمُقْراطيس: إنَّها تقومُ على الماء، وقد مُحصِر الماءُ تحتها حتى لا يجد مَخْرَجُا فيُضْطَرُ إلى

وقال آخر : هي واقِقَةٌ على الوَسَط على مِقْدارِ واحِدٍ من كلُّ جانِب، والغَلَكُ يجذبها من كلُّ وَجُه، فلذلك لا تَميل إلى ناحية من الفَلَك دون أخرى <sup>ى)</sup>، لأنَّ قُوَّة الأَجْزاء مُتكافِئة، وذلك كحجر المُغْناطيس في جَذْبه الحُديد، فإنَّ الفَلَكَ بالطَّبْع مَغْناطيس الأرض، فهو يَجْذِبها فهي واقِفَّة في الوَسَط، وسَبَبُ وُقوفِها في الوَسَط شُرْعَة تَدْوير الْفَلَكُ ودَّفْعه إيَّاها من كلٌّ جِهَة إلى

بفترة قصيرة وهو مستتر. (ابن النديم: الفهرست ٢٢٣-

١٢٢٤ المسعودي: مروج اللهب ٢٣٨٤)، وانظر فيما يلي TOT ITEATY

۲ انظر یاقوت: معجم البلدان ۱: ۱۲.

c) بولاق : ناحية . اساقطة من بولاق . ع) بولاق : الجهات .

ا أبو محمد هِشام بن الحَكُّم الكُّوفي شيخ الإمامية في وقته ، وكان منقطقا إلى يحيى بن خالد البرمكي ، وكان ينزل بالكُّرْخ في الجانب الغربي من بغداد ، توفي بعد نكبة البرامكة

10

الوَسَط، كما إذا وَضَعْتَ تُرابًا في قارورة وأَدَرْتَها بقُوَّة فإنَّ الثَّرابَ يقوم في الوَسَط ١.

وقال محمد بن مُوسَى الحُوّارَزْمي ٢: الأَرْضُ في وَسَط السَّماء، والوَسَط هو السَّفْل بالحَقيقة ، وهي مُذَوَّرَة مُضَرَّسَة من جِهة الجيال البارِزة والوهاد الغائِرة، وذلك لا يُخرجها عن الكُرُّيَّة إذا اعْبَوْت مُحْلَتها، لأنُ مَقاديرَ الجيال - وإن شَمْخَت - يسيرة بالقياس إلى كُرَة الأَرْض، فإنَّ الكُرَّة التي قُطْرها ذِراعٌ أو ذِراعان مثلًا إذا نتأ منها شيءٌ أو غارَ فيها لا يُخرجها عن الكُرُّيَّة، ولا هذه التَّضاريس لإحاطة الماء بها من جَميع جَوانِيها أَل وَغَمْرها بحيث لا يَظْهَر منها شيءٌ، فحينتنا تَبْطُل الحَيْمَة المودَعَة في المعادن والنَّبات والحَيَوان ٣، فسُبْحان من لا يَعْلَم أَسْرار محكّمِه إلا هو.

والأَرْضُ جِسْمٌ مُسْتَديرٌ كالكُرَة ، وقيل ليست بكُرُيَّة الشكل ، وهي واقِفة في الهَوَاء بجميع جِبالها وبحارِها وعامِرِها وغامِرِها ، والهَواءُ مُحيطٌ بها من جميع جِهاتها كالمُح في جَوْف البيضة . وبُعْدُها من السَّماء مُتَسَاوٍ من جَميع الجهات . وأَسْقَلُ الأرض ما تحقيقه هو عُمْق باطِنها مم كرَها من أي جانب كان .

وأمًّا سَطْحُها الظَّاهِر، المُمَاس للهَواء من جَميع الجِهات، فإنَّه فَوْق، والهَوَاءُ فَوْق الأرض يُحيط بها ويَجْذبها من سائِر الجِهات. وفَوْقَ الهَوَاء الأَفْلاكُ المذكورة فيما تقدَّم، واحِدًا فوق آخر، إلى الفَلَك التاسع الذي هو أعلى الأَفْلاك ونهاية المُخْلوقات بأَشْرِها.

وقد الحُتُلِفَ فيما وَراء ذلك: فقيل خَلاتُه، وقيل مَلاةٍ، وقيل لا خَلاةٍ ولا مَلاةٍ.

ع) في معجم البلدان : كل . (b) في معجم البلدان : ولولا هذا التضريس لأحاط بها الماء من جميع الجوانب .

رمضان سنة ۲۸ه / ۱۰۳۷ موجودة الآن في مكتبة ستراسبورج Strasburg بغرنسا، نشرها هانس فون مزيك Strasburg بغرنسا، نشرها هانس فون مزيك Mzik Nallino, C., «al, Khuwarismi et son (راجع، Rhuwarismi et son) remanisment de la Géographie de Ptolémée», 1BSKG IV série n° 8 (1896), pp. 525-43 كراتشكونسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١٩٦١-١١١ فؤاد مركين: مساهمة الجغرافين العرب وللسلمين في صنع غريطة العالم، نراتكفورت ١٩٨٧، ٢١- ٢١. أما محمد بن أحمد الموارزمي فهو مؤلف كتاب ومفاتيح العلوم، انظر فيما يلي ١٩٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قارن ياقوت: معجم البلغان ١٦:١ ٦ - ١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في جميع السخ: محمد بن أحمد الحوارزمي وهو سبق قلم من المقريزي تابع فيه ياقوت مصدره في هذه المعلومات، فالمقصود هو أبو حبد الله (جعفر) محمد بن موسى الحوارزمي صاحب كتاب والجبر والمقابلة»، كان ينتمي إلى الفلكيين الذين عملوا في بيت الحكمة في بغداد في أيام المأمون العباسي وتوفي بعد سنة ٢٣٣هـ/٤٨م. والكتاب الذي يقصده المقريزي هنا هو كتابه المعروف بمصورة الأرض، الذي استخرجه من كتاب جغرافيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي والذي توجد منه نسخة وحيدة كبت في

۲ یاقوت: معجم البلدان ۱: ۱۷.

وكلَّ مَوْضِع يقف فيه الإنسانُ من سَطْح الأرض، فإنَّ رأْسَه أبدًا يكون ثمَّا يلي السَّمَاء إلى فَوْق، ورِجُلاه أبدًا تكون أَسْفَل ثمَّا يلي مَرْكز الأرْض، وهو دائِمًا يَرَى من السَّماء نِصْفَها، ويَشتُر عنه النَّصف الآخر حَدْبَةُ الأرض. وكلَّما انتقل من مَوْضِعٍ إلى آخر، ظَهَرَ له من السَّماء بقَدْر ما خَفِيَ عنه.

والأَرْضُ غامِرَةٌ بالماء كعِنبَة طافية فوق الماء قد انْحَسَرَ عنها نحو النصف وانْفَمَر النصفُ الآخر في الأَرض ، وصارَ المُنْكَشِفُ من الأَرض نِصْفَين ، كأَمَّا قُسِمَ بخَطُّ مُسامِت لِخَطْ مُعَدَّل النَّهار يمؤ تحت دائِرته .

و بحميعُ البلاد التي على هذا الخطّ لا عَرْضَ لها ألبتُه ، والقُطْبان غير مُرَتَّبين فيها ، ويكونان هناك على دائِرة الأُفْق من الجانبين . وكُلَّما بَعْدَ مَوْضِعُ بلد عن هذا الخَط إلى ناحية الشَّمال قَلْر دَرَجَة ، ارْتَفَعَ القُطْبُ انشَمالي الذي هو الجَدْي على أهل ذلك البلد دَرَجَة ، واتْخَفَض القُطْبُ الجنوبي الذي هو شهَيْل دَرَجَة ، وهكذا ما زاد .

ويكون الأَمْرُ فيما بعد، من البِلاد الواقِعة في ناحية الجنّوب كذلك، من ارتفاع القُطْب الجنوبي وانْحِطاط القُطْب الشَّمالي. وبهذا عُرِفَ عَرْض / البُلْدان، وصارَ عَرْضُ البَلَد عِبارة عن مَيْل دائرة مُعَدَّل النَّهار عن صَمْت رؤوس أهله وارْتِفاع القُطْب عليهم، وهو أيضًا بُعْد ما بين صَمْت رؤوس أهل بَلَد لا عَرْضَ له.

فأمًّا ما الْكَشَفَ من الأرض، ممَّا يلي الجَنوب من خَطَّ الاشتِواء، فإنَّه خَرَاب. والتَّصفُ الآخر، الذي يلي الشَّمال من خَطَّ الاشتِواء، فهو الرابع العاير، وهو المَشكون من الأَرْض.

وخَطُّ الاشتِواء لا وُجود له في الخارِج ، وإنَّما هو فَرْضٌ تَوَهَّمْنا أنَّه خط ، ابتداؤه من المشرق إلى المغرب تحت مدار رأس الحَمَل ، وشمَّي بذلك من أَجَل أنَّ النَّهارَ واللَّيْلَ هناك أبدًا سَواء ، لا يزيد أخدُهما عن الآخر شيقًا ألبتَّة في سائِر أوقات السَّنَة كلِّها . ونُقْطَتَا هذا الحَطَّ مُلازمتان للأَفْق : إحْداهما على مَدار شهَيْل في ناحية الجَنوب ، والأُخرى ممَّا يلى الجَدْي في ناحية الشَّمال ".

أ الدَّرَجَه. قدر ما تقطعه الشمس في يوم وليلة من الفلك، وفي مساحة الأرض خمسة وعشرون فرسكا (ياقوت: معجم البلدان ٣٩:١).

 <sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> عرض البلد مقابل لطوله ، ومعناه عند المنجمين هو
 پُقلُه الأقصى عن خط الاستواء نحو الشمال (نفسه ۲۹:۱).
 <sup>۳</sup> قارن مع يافوت : معجم البلدان ۲۱.۱۱.

والعِمارَةُ من المَشْرِق إلى المُغْرِب مائة وثمانون درَجَة ، من الجَنُوب إلى الشَّمال من خَطَّ أرين " إلى بَنَات نَعْش ثمان وأربعون درَجَة ، وهو مِقْدار مَيْل الشَّمْس مُوتِين ، وخَلْف خَطَّ أرين " وهو مِقْدار ستة عشر دَرَجَة ، لاعْتِدال مَسير الشَّمْس في هذا الوَسَط ، ومُرورها على ما وَراء الحَمَل والميزان مُرَّتِين في السَّنَة . وأمَّا الشَّمالُ والجَنوبُ فالشَّمْس لا تُحاذيهما إلَّا مَرَّةً واحِدة ، ولأنَّ أَوْجَ الشَّمْس في جهة الشَّمال ، كانت العِمارة فيه ، لارْتِفاعها وانْتِفَاء ضَرَر قُربها عن ساكنيه ، ولأنَّ حضيضَها في الجَنوب عُدِمَت العِمارَةُ هنالك .

وقد اختلف الناسُ في مَسافَة الأَرْض، فقيل مَسافَتها خمس مائة عام: ثُلُث عُمْران، وثُلُث خَراب، وثُلُث بحار.

وقيل المُغمورُ من الأرض مائة وعشرون سنة : تسعون ليَأْجوج ومَأْبُحوج ، واثنا عشر للسُّودان ، وثمانية للرُّوم ، وثلاثة للعَرَب ، وسبعة لسائر الأُمَّم .

وقيل الدُّنيا سبعة أجزاء: ستة ليَأْجُوج ومَأْجوج، وواحِد لسائِر الناس.

وقيل الأرضُ خمس مائة عام: البِحارُ ثلاث مائة ، ومائة خراب، ومائة مُحْمران.

وقيل الأرضُ أربعة وعشرون ألف فَرْسَخ \: للشودان اثنا عشر ألف، وللؤوم ثمانية آلاف، ولفارِس ثلاثة آلاف، وللعَرَب ألف \.

وعَن وَهْب بن مُنَبِّه: ما العِمارَة من الدُّنيا في الخَراب إلَّا كَفُسْطَاطِ في الصَّحْراء.

وقال أَزْدَشير بن بابَك <sup>d)</sup>: الأَرْضُ أربعة أجزاء: مجزّة منها للتُّرْك، ومجزّة للعَرَب، ومجزّة للفُرس، ومجزّة للشودان <sup>٣</sup>.

وقيل الأقاليمُ سبعة، والأطرافُ أربعة، والتُّواحي خمسة وأربعون، والمَدائن عشرة آلاف، والرُّساتيق؛ ماثنا ألف وسنة وخمسون ألفًا.

۲۰ یافوت: معجم البلدان ۱: ۲۰.
 ۳ نفسه ۱: ۱۸.

<sup>\*</sup> الرساتين جمع ، مفرده ; الوشتاق ، وهو مشتق من رُوذه فستا . =

القَرْسَخ. قارسي معرب وأصله فَرْسَنْك، وهو ثلاثة
 أميال، والميل ألفا خطوة وثلاث مائة وثلاث وثلاثون خطوة.

<sup>(</sup>ياقوت: معجم البلدان ٢:٣٥-٣٦).

وقيل المُذُنُ والحُصونُ أَحَد وعشرون ألفًا وستُّ مائة مَدينَة وحِصْن. ففي الإقليم الأوَّل ثلاثة الآف ومائة مَدينَة وقريَة كبيرة، وفي الثالث الثان وسبع مائة وثلاثة عشر مَدينَة وقَرْيَة كبيرة، وفي الثالث ثلاثة آلاف وتسع وسبعون مَدينَة وقريَة كبيرة أَ، وفي الرابع – وهو بايل – ألفان وتسع مائة وأربع وسبعون مَدينَة ، وفي الحامس ثلاثة آلاف مَدينَة وستٌ مُدُن أَ، وفي السادس ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان مُدُن ، وفي السابع ثلاثة آلاف وثلاث مائة مَدينَة في الجَزائِر.

وقال<sup>c)</sup> الحُوارَزْمي: قُطْرُ الأرْض سبعة<sup>d)</sup> آلاف فَوسَنخ، وهو نصف شدُس الأرض والجبال والمَاوِز والبحار، والباقي خَرابٌ يَبابٌ لا نَباتَ فيه ولا حَيَوانِ ١.

وقيل المُغمورُ من الأرض مثل طائر: رَأْسُه الصَّين، والجَنَامُح الأَثْمَن الهِنْد والسَّنْد، والجنامُ الأَيسر الخَزَر، وصَدْرُه مَكَّة والعِراق والشَّام ومصر، وذَنَبه المُغَرِب<sup>6</sup>.

وقيل قُطْرُ الأرْض سبعة آلاف وأربع مائة وأربعة عشر ميلًا ، ودورها عشرون ألف ميل وأربع مائة ميل ، وذلك جميع ما أخاطَت به من يَرُّ وبحر .

وقال أبو زَيْد أحمد بن سَهْل البَلْخيّ ٢: طُولُ الأرْض ، من أَقْصَى المَشْرق إلى أَقْصى المغرب ، نحو أربع مائة مَرْحَلَة ؛ وعَرْضُها من حيث العُمْران الذي من جهة الشَّمال ، وهو مَساكِن يَأْجُوج ومَأْجُوج ، إلى حيث العُمْران الذي من جِهة الجُنُوب ، وهو مَساكِن السُّودان ، مائتان وعشرون مَرْحَلَة . وما بين المُروي يَأْجُوج ومَأْجُوج إلى البحر الحُيط في الشَّمال ، وما بين المُروي السُّودان

a) ساقطة من بولاق . (a) بولاق : مدائن . (c) بولاق : قال . (d) ياقوت : تسعة . (e) يولاق : الغرب . (f)
 غي الأصل : مائتين .

= ژود اسم للسطر والصّف والسماط، وفستا اسم للحال، ومعناه أنه على التسطير والنظام. ويعني القرس بالرستاق كل موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد، وهو عند الفرس بمنزلة السّواد عند أهل بغداد. (باقوت: معجم البلدان ٢٤٠١-٣٥).

وظيفة كاتب لأمير بَلْغ أحمد بن سَهْل (حوالي هام ٢٠٧ه/ ٢٩٠٠)، ارتبط اسمه بما يقرب من ستين مصنفًا لا نعرف منها إلّا أسماءها . ووضع التِلْخي نحو منة ٢٠٨ه/ ٢٩٠م - أي وهو في شيخوخته حيث ولد سنة ٢٣٥ه/ ٥٥٠ م - مصنفًا في الجغرافيا ذكرته المصادر بأسماء مختلفة ، فهو مرة وضور الأقاليم، وحيثًا وأشكال البلاد، وتارة وتقويم البلدان، ، ممّا يدلً على أنّه لم يكن معروفًا في صورته الأصلية حتى في العهد القريب من زمن المؤلف . وهو يمثل شيعًا أشبه بالأطلس =

١ ياقوت : معجم البليدان ١: ١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أبو زَيْد أحمد بن سَهْل التِلْخي المتوفى نحو سنة ٩٣٢٢هـ/٩٣٤م، عالم من أهل بلخ شغل نفترة من الزمن

والبحر المحيط في الجنُّوب، خرابٌ ليس فيه عِمارَة، ويُقالُ إنَّ مَسَافَة ذلك خمسة آلاف فَرْسَخ. وهذه أقوالٌ لا ذليل على صِدْقِها.

والطُّريقُ في مَغْرِفَة مِساحَة الأَرض ، أنَّا لو سِرْنَا على خَطَّ نصف النَّهْار من الجُنُوب إلى الشَّمال بقَدْر مَيْل دائِرَة مُعَدَّل النَّهار عن سَمْت رُوُّوسنا إلى الجَنوب دَرَجَة من دَرَج الفَلَك التي هي جُزَّء من ثلاث ماثة وستين جزيًا ، وارتفع القُطْبُ علينا دَرَجَةً نظير تلك الدَّرَجَة ، فإنَّا نعلم أنَّا قد قَطَعْنا من مُحيط جَرْم الأَرض جزيًا من ثلاث ماثة وستين جزيًا ، وهو نَظير ذلك الجُزْء من الفَلَك .

قلو قِشنا من البِّداء مُسيرنا إلى الْتِهاء مكانِنا الذي وَصَلْنا إليه ، حيث ارْتَفَع القُطْبُ علينا دَرَجة ، فإنَّا نجد حَقيقَة الدَّرَجَة الواحدة من الفَلَك قد قَطَعَت من الأرض ستة وخمسين ميلًا وثُلُثَيْ ميل ، عنها خمسة وعشرون فَرْسَخًا .

فإذا ضَرَبْنا حِصَّة اللَّرَجَة الواحِدة – وهو ما ذُكِرَ من الأمْيال – في ثلاث مائة وستين ، خَرَجَ . . . من الضَّرب عشرون ألفًا وأربع مائة ميل ، وذلك مِساحَة دَوْر الأرْض .

فإذا قَشَمْنا هذه الأمْيال – التي هي مِساحَة دَوْر الأرض / – على ثلاثة وسبع، خَرَجَ من القِشمَة ستة آلاف وأربع مائة وأربعون مبلًا، وهي مساحَة قُطْر الأرض.

فلو ضَرَبْنا هذا القُطْر في مَبْلَغ دَوْر الأرْض، لبَلَغَت مِساحَةُ بَسيط الأرض بالتكسير مائة ألف ألف واثنين وثلاثين ألف ألف وست مائة ألف ميل بالتقريب.

فعَلَى هذا مِساحَة رُبُع الأرض المَسكون بالتكسير ثلاثة وثلاثون ألف ألف ميل ومائة <sup>(ه</sup>ألف ميل<sup>a)</sup> وخمسون ألف ميل. وعَرْض المَسْكُون من هذا الرُبُع بقَدْر بُعْد مَدار السَّرَطان عن القُطْب، وهو ستة ألف وخمسون جزءًا وشدْس جزء، وهذا هو شدْس الأَرْض، وانتهاؤه إلى جَزيرَةِ تُولي في

المصحوب بعض التوضيحات. وكان الكتاب نادرًا حتى في العصور المبكرة، وربما كان نقل المقريزي عنه ليس نقلًا ماشرًا وإنما عن طريق مصادر سابقة عليه. (انظر حول أبي زيد البلخي وكتابه في الجغرافيا، كراتشكوفسكي: تاريخ

الأدب الجغرافي العربي ٢١٢-٢١)، ونُسِب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي أيضًا كتاب االبدء والتاريخ، الذي تبيّن أنَّ مؤلفه هو مُطَهَّر بن طاهر المقدمي المتوفى بعد سنة ٥٥٥ه/. ٢٩٦٦م كما أوضع ناشر الكتاب Clement Huart.

<sup>(</sup>a-a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : خمسة .

يرطانِيَة ، وهي آخِر المعمور من الشَّمال ، وهو من الأمّيال ثلاثة آلاف وسبع مائة وأربعة وستون ميلًا <sup>١</sup>.

فإذا ضَرَبُنا هذا السُّدْس الذي هو مِساحَة العَرْضُ<sup>3)</sup> في النصف وهو قَدْرُ<sup>6)</sup> الطُّول، كان المُّعمورُ من الشَّمال قَدْر نصف شُدْس الأرض <sup>7</sup>. وأمَّا الطُّول فإنَّه يَقِلَّ لتضايق أقسام كُرَة الأرض، ويقداره مثل تحمُّس الدور، وهو بالتقريب أربعة آلاف وثمانون ميلا.

وفي الرَّبع المسكون من الأرض سبعة أَبْحُر كِبار ، وفي كلَّ بَحْر منها عِدَّةُ جَزائِر ، وفيه خمسة عشر بُحَيْرَة منها مِلْحٌ وعَذْبٌ ، وفيه مائتا جَبَل طوال ، ومائتا نَهْرَ وأربعون نَهْرًا طُوالا ، ويشتمل على سبعة أقاليم تحتوي على سبعة عشر ألف مَدينَة كبيرة .

وقال في كِتاب هُرُوشيوش ": لمَّ اسْتَقامَت طاعَةُ يُوليس الملقَّب القَيْصر الملك ، في عامَّة الدُّنيا ، تَخَيَّر أَربعة من الفَلاسِفَة سَمَّاهم ، فأَمَرَهُم أَن يَأْخُذوا له وَصْف محدود الدُّنيا وعِدَّة بِحارِها وكُورِها أَرْباعًا . فوَلَى أَحدُهم أَخْذ وَصْف جُزْء المغرب ، ووَلَي آخَر أَخْذ وَصْف جُزْء المغرب ، ووَلَي آخِر أَخْذ وَصْف جُزْء المغرب ، فتمَّت كِتابَة ووَلَي آخِر أُخْذ أَن وصف جُزْء المُعرب ، فتمَّت كِتابَة الجميع على أيديهم في نحو من ثلاثين سنة . فكانت جُملةُ البِحار المسمَّاة في الدُّنيا تسعة وعشرين قد سمَّوها أن منها لجُزء الشَّمال أَحدَ عشر ، ولجزء المُخْوب النان . وعِدَّة الجَزائِر المعروفة الأُمْهَات إحدى وسبعون بجزيرة : منها في الشَّرق ثمان ، وفي الغَرْب شمانية ، وهجزء أَن الشَّرق ثمان ، وفي الغَرْب ستّ عشرة .

a) بولاق : مساحة عرض الأرض . (b) بولاق والمسعودي : مقدار . (c) بولاق : الثالث . (d) ساقطة من الأصل .
 الأصل . (c) في الأصل وبولاق : بجزء والتصويب من الترجمة العربية لكتاب أوروسيوس .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قارن المسعودي : مروج الذهب 1: 99.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> المسعودي: مروج الذهب ٩٩:١-، ١٠٠

Paulus هو المؤلف الأسباني باولوس أوروسيوس Paulus هو المؤلف الأسباني باولوس أوروسيوس Orosius القديس أوخسطين St. Augustin بكتابة مختصر للتاريخ العام للإنسانية منذ البداية وحتى سنة ٢١٦ مبلادية أثمّة سنة ٢١٨ مورنانه باللاتينية Historica Adversus Paganos. وعرف المؤرخون العرب هذا الكتاب عن طريق ترجمة عربة تمت في

الأندلس هن الأصل اللاتيني في زمن الخليفة الأموي الحكم الثاني المستنصر بالله (٣٥٠-٣٦٦هـ/٩٦١-٩٩٦٩). وورد اسم المؤلف في الكتب العربية على صور مختلفة: هروسيوس، هروشيوش، هروسيس (انظر دراسة مصادر المقريزي في المقدمة).

أ في ترجمة كتاب هروشيوش: هوقد سموها في مواضعها وتركنا ذكرها إذ كانت أسماؤها غير معروفة في اللسان العربي». (أوروسيوس: تاريخ العالم ٧٣).

وعِدَّةُ الحِبال الكِبار المعروفة في جَميع الدَّنيا ستة وثلاثون ، وهي أُمَّهَات الجِبال ، وقد سَمُّوها فيما فَشَرُوه : منها في جهة الشَّرق سبعة ، وفي جهة الغَرْب خمسة عشر ، وفي الشَّمال اثنا عشر ، وفي الجَنُوب اثنان .

والبُلدانُ الكِبارُ ثلاثة وستون : منها في المُشرق سبعة ، وفي المُغَرب خمسة وعشرون ، وفي الشَّمال تسعة عشر ، وفي الجُنُوب اثنا عشر ؛ وقد سَهُوها .

والكُوَرُ الكِبارُ المعروفة تسع وماثنان: منها في المَشْرق خمس وسبعون، وفي المُغرب ستّ وستون، وفي الشَّمال ستّ، وفي الجُنُوب اثنان وستون.

والأَنْهَارُ الكِبارُ المعروفة في جميع الدَّنْيا ستة وخمسون : منها لجُزَّء الشَّرق سبعة عشر ، ولجُزَّء الغَّرب ثلاثة عشر ، ولجُزَّء الغَّرب ثلاثة عشر ، ولجُزَّء الجَنُوب سبعة <sup>١</sup>.

والأقاليثم السَّبْعَة ، كلُّ إقْليم منها كأنَّه بِساطٌ مَفْروش قد مُدَّ ، طولُه من الشَّرق إلى الغَرْب ، وعَرْضُه من الشَّمال إلى الجَنُوب .

وهذه الأقاليم مختلفة الطُّول والعَرْض؛ فالإقليمُ الأوَّلُ منها يمرُّ وَسَطُه بالمُواضِع التي طول نهارها الأطول الشي طول تهارها الأطول الله عشر ساعة، والسابع منها يمر بالمُواضِع التي طول نهارها الأطول ستّ عشر ساعة، لأنَّ ما حاذَى حَدِّ الإقليم الأوَّل إلى نحو الجنَّوب يشتمل عليه البَحْر ولا عِمارَة فيه، وما حاذَى الإقليم السَّمال لا يُعْرَفُ<sup>م)</sup> فيه عِمارَة.

فَجَعَلَ طُولَ الأَقالِيمِ السَّبْعَة من الشَّرِق إلى الغَرْبِ مَسافَة اثنتي عشرة ساعة من دَوْر الفَلَك، وصارَت عُروضُها تتفاضَل نصف ساعة من ساعات النَّهَار الأَطُولَ. فَأَطُولُها وأَعْرَضُها الإقليم الأُوّل، وطولُه من المَشْرق إلى المغرب نحو ثلاثة آلاف فَرْسَخ، وعرْضه من الشَّمال إلى الجَنُوب مائة وخمسون فَرْسَخًا. وأَقْصَرُها طولًا وعَرْضًا الإقليمُ السابع، وطولُه من الشَّرق إلى الغَرْب ألف وخمس مائة فَرْسَخ، وعَرْضُه من الشَّمال إلى الجَنُوب نحو من سبعين فَرْسَخًا؛ وبقيَّةُ الأقاليم الخمسة فيما بين ذلك.

a) بولاق : لا يعلم .

ا أوروسيوس: تاريخ العالم ٧٣- ٧٤.

وهذه الأقاليم خُطوطٌ مُتَوَهَّمَة لا وُجُودَ لها في الخارِجِ، وَضَعها القُدَماءُ اللهِن جالُوا في الأَرْض لَيَقِغُوا على حقيقة محدودها، ويتيقَّنوا مَواضِعَ البُلْدان منها، ويَعْرفوا طُرُقَ مَسالِكِها. هذا حالُ الدُبْع المُشكُون.

وأمًا النَّلاثة الأرباع الباقية فإنَّها خراب؛ فجِهة الشَّمال واقِعَة تحت مَدار الجَدَّي، قد أَفْرَط هناك البَرْدُ، وصارَت سنة أشهر ليلاً مستمرة، وهي مُدَّة الشَّنَاء عندهم لا يُعْرَف فيها نهار، ويُظْلم الهَواء ظُلْمَة شديدة، وتَجُمُّد المياه لقُوَّة البَرْد فلا يكون هناك نَباتٌ ولا حَيَوان.

ويُقابِل هذه الجِهَة الشَّمالية ناحية الجُنُوب حيث مَدار شهَيْل، فيكون النَّهارُ ستة أشهر بغير لَيْل، وهي مُدَّةُ الصَّيْف عندهم، فيَحْمى الهَواء ويَصير سَمُومًا مُحْرِقًا يُهْلك بشِدَّة حَرَّه أَلَّـهُوان والنَّبَات، فلا يمكن سُلوكه ولا السُّكْنَى فيه.

وأمًّا ناحية الغرب فيمنع البحر الحُحيط من الشَّلوك فيه ، لتلاطُم أمْواجِه وشِدَّة ظُلْماته . وناحية الشَّرق تَمْنَع من سلوكها الجيالُ الشَّامِخَة .

وصارَ الناسُ أَجْمَعهم قد انْحَصَروا في الرُّبْع المَشكُون من الأرض/، ولا عِلْمَ لأَحَدِ منهم بالثلاثة الأرْباع الباقية .

والأَرْضُ كُلُّها، بجميع ما عليها من الجبال والبِحار، يَشبَتها إلى الفَّلَكُ كَتُقْطَة في دائرة.

وقد اغتيرَت محدود الأقاليم السّبعة بساعات النّهار؛ وذلك أنَّ الشّمسَ إذا حَلّت برأس الحَمَل، تساوَى طولُ النّهار واللّيل في ساير الأقاليم كلّها. فإذا انتَقلَت في دَرَجات بُرْج الحَمَل والنّور والجَوْزَاء، اختلفت ساعاتُ نَهار كلّ إقليم. فإذا بَلَغَت آخِر الجَوْزَاء وأوّل بُرج السّرَطان، بلَغَ طولُ النّهار في وَسَط الإقليم الأوّل ثلاث عشرة ساعة سواء، وصارَت في وَسَط الإقليم الثاني ثلاث عشرة ساعة وفصف ساعة، وفي وسط الإقليم الثالث أربع عشرة ساعة، وفي وسَط الإقليم الرابع أربع عشرة ساعة وفصف ساعة، وفي وسَط الإقليم الخامس خمس عشرة ساعة، وفي وسَط الإقليم الخامس خمس عشرة ساعة، وفي وسَط الإقليم المتابع ست عشرة ساعة ساعة، وفي وسَط الإقليم المتابع ست عشرة ساعة ساعة سواء، وما زادَ على ذلك إلى عَرْض تسعين دَرْجَة يصير نَهارًا كلّه.

a) الأصل: حرارة.

٧.

ومَعْنَى طولُ البَلَد، هو بُعْدها من أَقْصَى العِمارة في الغَرْب، وعَرْضُها هو بُعْدها عن خَطّ الاستواء. وخَطُّ الاستواء - كما تَقَدَّم - هو المَوْضِعُ الذي يكون فيه اللَّيْلُ والنَّهارُ طول الزمان سواءً. فكلُّ بَلَدِ على هذا الحَطَّ لا عَرْضَ له . وكلُّ بَلَدِ في أَقْصَى الغَرْب لا طُولَ له . ومن أَقْصَى الغَرْب إلى أَقْصَى الشَّرْق مائة وثمانون درّبحة . وكلُّ بَلَدِ يكون طُولُه تسعين دَرَجة ، فإنَّه في وَسَط ما بين الشَّرْق والغَرْب . وكلُّ بَلَدِ كان طولُه أقلَّ من تسعين دَرَجة ، فإنَّه أقرب إلى الغَرْب وأَبْعَد من الشَّرْق . وما كان طولُه من البلاد أكثر من تسعين دَرَجة ، فإنَّه أَبْعَد عن الغَرْب وأَقْرَب إلى الشَّرْق .

وقد ذَكَر القُدَماءُ أنَّ العالَم الشَّغْلي مَغْسومٌ سَبْعَة أقْسام ، وكلَّ قِسْمٍ يُقال له إقْليم : فإقْليم الهِنْد الرُّحَل ، وإقْليمُ بابِل للمُشْتَري ، وإقْليمُ التُّرْك للمَرِّيخ ، وإقليم الرُّوم للشَّمْس ، وإقْليمُ مصر لمُطارِد ، وإقْليمُ الصِّين للقَمَر .

وقال قوم : الحَمَلُ والمُشْتَرِي لِبابِل ، والجَدْيُ وعُطارِد للهِنْد ، والأَسَدُ والمُؤيخ للتُؤك ، والميزانُ والشَّمْس للرُّوم ؛ ثم صارَت القِسْمَة على اثني عشر بُرجًا : فالحَمَلُ ومُثَلَّته المَشْرق ، والنَّوْرُ ومُثَلِّته المَشْرق ، والنَّوْرُ ومُثَلِّته اللهُ للسَّمال . قالوا : وفي كلِّ ومُثَلِّته المَخْرب ، والسُّرَطان ومُثَلِّته اللهُ للشَّمال . قالوا : وفي كلِّ إقليم مديئتان عَظيمتان بحسب بيتي كلِّ كَوْكب ، إلَّا إقليم الشَّمْس وإقليم القَمَر ، فإنَّه ليس في كلِّ إقليم منهما سوى مدينة واحِدة عظيمة . وجميعُ مَدائِن الأقاليم السَّبْعَة وحُصُونها أَحَد وعشرون ألف مَدينة وستّ مائة مَدينة وحِصْن بقَدْر دقائق ذرَج الفَلَك .

وقال هِرُمس : إذا جُمِلَت هذه الدَّقائِق رَوابع كانت بعَدد<sup>ا)</sup> أُناس هذه الأَقاليم ، وإذا ماتَ أَحَدٌ وُلِد نَظيرُه .

ويُقالُ إِنَّ عَدَدَ مُلُن الإقليم الأوَّل من مَطْلَع الشَّمْس وقُراها ثلاثة آلاف وماثة مَدينة وقَرْيَة كبيرة، وفي الثالث ثلاثة كبيرة، وإنَّ في الثاني ألفان وسبع مائة وثلاث عشرة مَدينة وقَرْيَة كبيرة، وفي الثالث ثلاثة آلاف وتسع وسبعون، وهو بابِل – ألفان وتسع مائة وأربع وسبعون، وفي الشَّادِس ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان

a) بولاق : ومثلاه . (b) ساتطة من بولاق .

<sup>·</sup> عن ييزيس المعروف يهرمس المثلث الحكمة (انظر فيما يلي ٣١٩-٣٠٠).

مُدُن، وفي السَّابع ثلاثة آلاف وثلاث مائة مَدينَة وقَرْيَة كبيرة في الجَرَاثِر.

ف الإقليم الأوَّلُ عِرُ وَسَطُه بالمَواضِع التي طُول نهارها الأطُول ثلاث عشرة ساعة ، ويرتفع القُطَب الشَّمالي فيها عن الأُقُق ست عشرة دَرَجة وثَلثا دَرَجة وهو العَرْض . وانتهاء عَرْض هذا الإقليم من حيث يكون طولُ النَّهار الأطول فيه ثلاث عشرة ساعة ورُبُع ساعة ، وارْتِفاعُ القُطْب الشَّمالي ، وهو العَرْض ، عشرون دَرَجة ونصف دَرَجة ؛ وهو مَسافَة أربع مائة وأربعين ميلًا ، وابتداؤه من أَقْصَى بلاد الصِّين ، فيمرُّ فيها إلى ما يلي الجنوب ، وبمرُّ بسواحِل الهِنْد ثم ببلاد السَّنْد ، وبمرُّ في البحر على جَزيرة العَرْب وأرض اليَمَن ، ويقطع بَحْر القُلْرُم فيمرُّ ببلاد الحَبَشَة ، ويمرُّ في أرض المغرب على ويقطع فيل مصر إلى بلاد الحَبَشَة ومَدينة دُمْقُلة من أرض النُّوبَة ، وبمرُّ في أرض المغرب على جَنوب بلاد البَرْبَر إلى بَحْر المُغرب الحُيط الله .

وفي هذا الإقليم عشرون بجبَلًا ، فيها ما طُوله من عشرين فَرْسَخًا إلى ألف فَرْسَخ . وفيه ثلاثون نَهْرًا طويلًا ، منها ما طوله ألف فَرْسَخ إلى عشرن فَرَسَخًا . وفيه خمسون مَدينَة كبيرة . وعامَّةُ أَهْل هذا الإقليم شود الألوان .

ولهذا الإقليم من البُرُوج الحَمَل والقَوْس، وله من الكُواكِب<sup>©</sup> المُشْتَرِي؛ وهو – مع فَرْط خرارَته – كَثيرُ المياه كثير المُرُوج، وَزَرَع أهله النَّرة والأُرْز، إلَّا أنَّ الاغتِدال عندهم مَعْدوم، فلا يُثْمر عندهم كَثير المُروج، وفي مَشْرِقه البَحْر الخارج وراء يَحْط الاشتِواء بثلاث عشرة درجة، وفي مَغْربه النَّيل وبَحْر الغَرْب. ومن هذا الإقليم يأتي نيلُ مصر، وشرقهم مَعْمُور بالبَحْر الشَّرْقي الذي هو بَحْر الْهِنْد والبَمَن.

و (الإقليمُ الثَّانيَ عيث يكون طُولُ النَّهَارِ الأَّطْوَلُ ثلاث عشرة ساعَة ونصف ، ويَرْتَفِع القُطْبُ الشَّمالي ، وهو العَرْض <sup>d)</sup>، أربعة وعشرين جزءًا وعُشْر جزءً وعَرْضه ، من حَدَّ الإقليم الأوَّل إلى حيث يكون النَّهار الأَطْوَلُ ثلاث عشرة ساعَة ونصف ورُبْع ساعَة . وارْتِفاعُ القُطْبِ الشَّمالي ، وهو العَرْض ، سبعة وعشرون درَجة ونصف درجة .

ومِساحَةُ هذا الإقليم أربع مائة مِيل/، ويَتتدئ من الشَّرق مارًا ببلاد الصَّين إلى بلاد الهِنْد والسَّنْد، ثم يَلْتَقي البحر الأَخْضَر وبَحْر البَصْرَة، ويقطع بجزيرَة العَرَب في أرْض نَجُد وتِهامَة،

فيدخل في هذا الإقليم اليمامة والبَحْرين وهَجَر ومَكَّة والمَدينَة والطَّائِف وأَرْض الحِجاز، ويقطع بحر القُلْزُم فيمرّ بصّعيد مصر الأَعْلى، ويقطع النَّيل فيصير فيه مَدينَة قُوص وإخميم وإسْنا وأَنْصِنَا وأُسُوان، ويمرُّ في أرض المغرب على وَسَط بلاد إفريقية فيمرُّ على بلاد البَرْبَر إلى البحر في المغرب.

وفي هذا الإقليم سبعة عشر بجبّلًا، وسبعة عشر نهرًا طُوالًا، وأربع مائة وخمسون مَدينَة كبيرة. وألوانُ أهْل هذا الإقليم ما بَينُ السُّمْرَة والسُّواد، وله من البُرُوج الجَدْي، والسُّيَّارَة زُحَل.

ويسكُنُ هذا الإقليم الرَّحَالَة: ففي المُغْرِب منهم جَدَّالة وصِنْهَاجة وكَتُونَة ومَسوفَة، ويتُصلُ بهم رَحَالَة مصر من أَلْوَاح. وفي هذا الإقليم يكون النَّخُلُ<sup>2)</sup>، وفيه مَكَّة والمَدينة، ومنه السَّمَاوَة من أهل العِراق إلى رَحَّالَة التُّوْك.

ودالإقايم النّالِث، وسَطُه حيث يكون طُول النّهار الأَطْوَل أربع عشرة ساعة. وارتفاع القُطْب، وهو العَرْض، ثلاثون دَرَجَة ونصف وخُمْس دَرَجَة. وعَرْضُ هذا الإقليم من حَدِّ الإقليم الثاني إلى حيث يكون النّهارُ الأَطْوَل أربّع عشرة ساعة وربع ساعة. وارتفاع القُطْب وهو العَرْض ثلاث وثلاثون دَرَجَة. ومَساقتُه ثلاث مائة وخمسون ميلا، ويبتدئ من الشُّرق فيمرّ بشَمال الصّين وبلاد الهِنْد وفيه مَدينة القَنْدَهار أَن م بضَمال السّند وبلاد كابُل وكرمان وسِجِسْتان إلى سَواحِل بَحْر البَصْرَة، وفيه إصْطَخر وسابُور وشِيراز وسِيراف، ويحرُّ بالأَهُواز والعِراق والبَصْرة وواسِط وبعُداد والكُوفة والأَنبار وهِيت، ويمرُّ ببلاد الشّام إلى سَلَمِيّة وصُور وعَكًا ودِمَشْق وَطَيَريَّة وقيساريَّة ويَثِت المُقدِس وعَشقلان وغَرَّة ومَدْيَن والقُلْزُم، ويقطع أَشفَل أَرْض مصر من شَمال أَنْصِيا إلى فُسُطاط مصر وسواحِل البَحْر وفيه الفَيُوم والإسْكَنْدَرية والفَرَمَا وتِنِيس ودِميَاط، ويمُو يبلاد يَوْقة إلى إفريقيَّة فيدخل فيه القَيْرُوان، وينتهي إلى البَحْر في الغرب.

وبهذا الإقليم ثلاث وثلاثون بجبلًا كِبارًا ، واثنان وعشرون نَهْرًا طُوالًا ، ومائة وثمانية وعشرون مَدينَة . وأهله شفر الأَلُوان . وله من البُرُوج العَقْرَب ، ومن السَّيَّارَة الزَّهَرَة . وفي هذا الإقليم العَمائِر الفاضِلَة<sup>ى</sup> من أوَّله إلى آخره.اهـ.

و الإثليم الرَّابع، وَسَطُه حيث يكون النَّهارُ الأَطوَل أربع عشرة ساعة ونصف ساعة ، وارتفاع القُطْب الشَّمالي ، وهو العَرْض ، ست وثلاثون دَرَّجَة وخُمْس درجة . وحدُّ هذا الإقْليم ، من حدًّ

a) بولاق : النحل . b) يولاق : الهندهار . c) بولاق : المتواصلة .

الإقْليم الثالث إلى حيث يكون النَّهارُ الأَطُول أربع عشرة ساعَة ونصف ورُبُع ساعة، والعَرْضُ تسعًا وعشرين دَرَجَة وثُلْث دَرَجَة.

ومَسافَةُ هذا الإقليم ثلاث مائة ميل، ويتدئ من الشَّرْقِ فيمرُ يبلاد التَّبِت وخُراسَان وخُجَنْلَة وَمَرْوَالرُوذ وَسَرَخْس وطُوس ونَيْسائور ومجرُجان وقُومَس وَفَرِخانَة وسَمَرْقَنْد وبُبخارَى وهَراة ومَرْوالرُوذ وسَرَخْس وطُوس ونَيْسائور ومجرُجان وقُومَس وَطَبرِسْتان وقَرْوِين والدَّيْلَم والرُّيِّ وأَصْفَهان وهَمَلَان ونَهاوَنْد ودِينَوَر والمَوْصِل ونَصِيبين وآبد ورأْس العَينُ وسُمَيْساط والرُّقَّة، ويمرُّ بيلاد الشَّام فيدخل فيه بالس ومَنْبج ومَلَطِيَّة وحَلَب وأَنطاكية وَطَرابُلُس والمِصِّيصَة وحَماة وصَيْدا وطَرَسُوس وعَمُورِيَّة واللَّذِقِيَّة، ويقطع بَحُرُ الشَّام على جَزيرة قَبْرُس ورُودس، ويمرُّ بيلاد طَنْجَة فينتهي إلى بحر المُغَرب.

وفي هذا الإقليم خمسة وعشرون بجبلًا كِبارًا، وخمسة وعشرون نَهْرًا طِوالًا، وماثنا مَدينَة واثنتا عشرة مَدينَة. وألوانُ أَهْله بين السُّمْرَة والبَياض. وله من البُرُوج الجَوْزَاء، ومن السُّيَّارة عُطارِد، وفيه البَحْر الرُّومي من مَغْرِيه إلى القُسْطَنْطِينيَّة.

ومن هذا الإقليم ظَهَرَت الأَنْبِياءُ والرُّسُلُ – صَلَواتُ الله عليهم أَجْمَعين – ومنه انْتَشَرَ الحُكَمَاءُ والمُللَمَاءُ ، فإنَّه وَسَطُ الأَقالِيم ثلاثة جنوبية وثلاثة شَمالية ، وهو في قِسْم الشَّمْس ، وبعده في الفَضيلَة الإقليم الثالث والخامس ، فإنَّهما على جَنْبَيْه ، وبقيَّة الأَقالِيم أَهْلُوها ناقِصون ومُنْحَطُّون عن الفَضيلَة لسماجَة صُورِهم وتَوَلِحُش أَخْلاقهم ، كالرَّنْج والحَبَشَة ، وأكثر أُتم الإقليم الأوَّل والثَّاني والسادس والسابع يأْجُوج وَمَأْجُوج والتَّغَرُّ والصَّقالِيَة ونَحُوهم .

و الإثليم الخامِس، ومَنطُه حيث يكون النَّهارُ الأَطْوَل خمس عشر ساعة. وارْتِفاعُ القُطْب الشَّمالي، وهو العَرْض، إحدى وأربعون دَرْجَة وثُلَّث دَرْجَة. وابتداؤه من نهاية عَرْض الإقليم الرابع إلى حيث يكون النَّهارُ الأَطْوَل خمس عشرة ساعة ونصف ساعة، والعَرْضُ ثلاثًا وأربعين دَرْجَة.

وَمَسافَته خَمْسون وماثنا ميل، ويبتدئ من المَشْرِق إلى بلاد يَأْجُوج ومَأْجُوج، ويمرُّ بشَمال خُراسان وفيه خُوارَزْم وإشبيجاب وأذْرَبيجان ويَوذَعَة وسِجِسْتان وأَرْذَن وخَلاط، ويمرُّ على بلاد الرُّوم إلى رُومِيَّة الكبرىٰ والأَنْدَلُس حتى ينتهي إلى البَحْر في الغرب.

<sup>·</sup> التُغُرْغِرُ أو الطُّغُرُغُرِ: انظر عنهم فيما يلي 1: ٣١٣.

وفي هذا الإقليم من الجبال الطّوال ثلاثون جَبَلًا ، ومن الأنّهار الكِبار خمسة عشر نَهْرًا ، ومن المَدائِن الكبار ماثنا مَدينَة . وأكثر أهْله بِيض الألّوان ، وله من البُرُوج الدُّلُو ، ومن السَّيَّارَة القَمَر .

و «الإقليمُ الشادِس» وَسَطُه حيث يكون النَّهارُ الأطول خمس عشرة ساعة ونصف ساعة. وارتفاعُ القُطْب الشَّمالي، وهو الغرض، خمسًا/ وأربعين دَرَجَة وتحسّنيْ دَرَجَة. وابتداؤه من حدّ نهاية عَرْض الإقليم الخامِس إلى حيث يكون النَّهارُ الأَّطْوَل خمس عشرة ساعة ونصف ورُبْع صاعة. والعَرْض سبعًا وأربعين دَرَجَة ورُبْع دَرَجَة.

ومسافّة هذا الإقليم ماثنا ميل وعشرة أَمْيال، ويبتدئ من المَشْرق، فيمرُّ بَساكِن التُّرْك من الحُرِّخيز<sup>ه)</sup> والتُّغزغُز، إلى بلاد الحُزَر من شمال تُخومهم أَ على اللَّان والشرير وأرض بُرْجان والقُمْطَنْطِينية وشَمَال الأَنْدَلُس إلى البحر المحيط الغربي <sup>1</sup>.

وفي هذا الإقليم من الجيال الطُّوال اثنان وعشرون جَبَلًا ، ومن الأُنْهار الطُّوال اثنان وثلاثون · · · نَهْرًا ، ومن المُذُن الكِبار تسعون مَدينَة . وأكثرُ أهل هذا الإقليم ألُوائهم ما بين الشُّقْرَة والبياض . وله من البُرُوج السَّرَطان ، ومن السَّيَارَة المَرِّيخ .

و الإقْليمُ السَّابِع، وَسَطُه حيث يكون النَّهارُ الأَطْوَل ستَّ عشرة ساعَة سواء. وارْتِفاعُ القُطْب الشَّمالي، وهو العَرْض، ثمانيًا وأربعين دَرَجَة وثُلُقَىْ دَرَجَة .

وابتداءُ هذا الإقليم من حَدِّ نهاية الإقليم السَّادِس إلى حيث يكون النَّهارُ الأَطْوَل ستَّ عشرة ... ساعة ورُبُع ساعَة ، والعَرْضُ خمسين دَرَجة ونصف درجة . ومسافَتُه مائة وخمسة وثمانون مِيلًا .

فَتَتِينُ أَنَّ مَا يَشِنَ أَوَّلَ حَدَّ الإقْلِيمِ الأُوَّلُ وآخِر حَدَّ الإقْليمِ الشَّابِعِ ، ثلاث ساعات ويِصف ، وأنَّ ارْتِفاعِ القُطْبِ الشَّمالي ثمانية وثلاثون دَرَجَة ، تكون من الأمّيال ألفين وماثة وأربعين ميلًا .

ويتدئ الإقليم الشّابع من المَشْرِق على بلادِ يَأْجُوجِ ومَأْجُوجِ ، ويمرُّ ببلادِ التُّرْكُ على سواحِل بَحْر جُرْجان مَّا يلي الشَّمال ، ويقطع بَحْر الرُّوم على بلاد جُرْجان والصَّقالِيّة إلى أن ينتهي إلى ٢٠ البَحْر المحيط في الغَرْب .

a) بولاق : أبخرخير . (b) بولاق : نجومهم .

أ انظر المسعودي: التنبيه والإشراف ٨٣؛ ياقوت: معجم البلدان ١: ٣١.

وبهذا الإقْليم عَشْرَةً جِبال طِوال ، وأربعون نَهْرًا طوالًا ، واثنتان وعشرون مَدينَة كبيرة . وألهله شُقْرُ الأَلُوان ؛ وله من البُرُوج الميزان ، ومن السَّيَّارَة الشَّمْس .

وفي كلَّ إقْليم من هذه الأقاليم السَّبَعَة أُثَمَّ مختلفة الأَّلْسُن والأَلُوان ، وغير ذلك من الطَّبائِع والأَخْلاق والآراء والدَّيانات والمَذَاهِب والعَقائِد والأَعْمال والصَّنائع والعَادات والعِبادات، لا يُشْيِه بعضُهم بعضًا ، وكذلك الحَيوانات والمَعادِن والنَّبات مختلفة في الشكل والطَّعْم واللَّوْن .

والرَّيثُ بحسب اخْتلاف أَهْوية البُلْدان، وتُرْبة اليِقاع وعُذوبَة المياه ومُلوحَتها على ما اقْتَضَتْه طُوالِئُمْ كُلَّ بَلَد من البُرُوجِ على أُنْقِه، وممرّ الكُواكبُ على مُسامَتة اليِقاع من الأرْض، ومطارِح شُعاعاتها على المَواضِع، كما هو معروفٌ في مواضعه من كُتُب الحيكْمَة، ليَتَذَبَّر أَوُلُو النَّهَلُى، ويَعْتَبِر ذُوو الحِجَا بتدبير الله في خَلْقه، وتَقْديره لما يَشاء وفِعْله لما يُريد، لا إليه إلَّا هو.

ومع ذلك فإنَّ الرُّبِّعَ المسكون من الأرض – على تَفاوُت أَفْطارِه – مَقْسومٌ بين سَبْع أُتَم كِبار، وهم الصِّين والهِنْد والشُودان والبَرْبَر والرُّوم والتَّرْك والفُرْس. فجنوبُ مَشْرِق الأرض في يد الصِّين، وشَماله في يد التُرْك، ووَسَط جنوب الأرض في يد الهِنْد، وفي وَسَط شَمال الأرض الرُّوم، وفي جنوب مَغْرب الأرض الشودان، وفي شَمال مَغْرب الأرض البَرْبَر، وكانت الفُرْسُ في وَسَط هذه المَمالِك قد أحاطَت بهم الأُمَّمُ السُّت.

## ذِكْ رُحْسَلُ مَعْيِّرِ سُرِّمِن الأَصِلُّ

### ومَوْضِــــيها من الأقــــالِيم الشـــبــغة

وإذْ يَشَرَ الله سُبْحَانه بذِكْر مجمَل أَمحوال الأرْض ومَعْرِفَة ما في كلَّ إِقْليم من أقاليم الأرض، فلنَذْكُرْ مَحَلَّ مصر من ذلك فنقول:

ديارُ مصر بعضُها واقِعٌ في الإقليم الثاني ، وبعضُها واقِعٌ في الإقليم الثالث : فما كان منها في الصَّعيد الأَعْلَى ، كَقُوص وإخميم وإشنا وأنصِنا وأُشوان ، فإنَّ ذلك واقِعٌ في أقسام الإقليم الثاني . وما كان من ديار مصر في جِهَة الشَّمال من أنْصِنا ، وهو الصَّعيد الأَدْنى من شيوط إلى فُشطاط مصر والفَيُوم والقَاهِرَة والإشكَنْدَرية والفَرَمَا وتِنْيس ودِمْياط ، فإنَّ ذلك من أَقسام الإقليم الثالث .

a) بولاق : مقرر .

وطُولُ مَدينَة مِصْرِ الفُسُطاط والقَاهِرَة – وهو بُعْدُهما من أوَّل العِمارَة في جهة الغَرْب – خمس وخمسون دَرْبَحة ، والعَرْضُ – وهو البُعْد من خَطُّ الاشتِواء – ثلاثون دَرْبَحة ، وطولُ النُّهار الْأَطْوَل أربع عشرة ساعةً ، وغاية ارْيَغاع الشُّمْس في الفَلَك بها ثلاث وثمانون دَرَجَة وتُلْث ورُبُع

وفُشطاطُ مِصْر مع القاهِرَة من مَكَّة – شَرَّفَها الله تعالى – واقِعان في الرُّبْع الجنوبي الشرقي ، والصَّعيدُ الأعْلَى أَشَدّ تَشريقًا لهُعْده عن مَدينَة الفُّسْطاط بأيَّام عَديدَة في جِهَة الجَنوب، فيكون على ذلك مُقابِلًا لمكَّة من غربيها.

ومصرُ لا يُتَوَصَّل إليها إلَّا من مَفازَة : ففي شُرقيها بَحْرُ القُلْزُم من وَرَاءِ الجَبَلِ الشُّرقي ، وفي غربيها صَحْراءُ المغرب، وفي جَنوبها مَفازَة النُّوبَة والحَبَشَة، وفي شمالها البَحْر الشَّامي، والرَّمالُ التي فيما بين بَحْر الرُّوم وبَحْر القُلْرُم. وبين مصر وبَغْداد – على ما ذَكَرَه ابنُ خُوْداذْبه ٰ في كتاب «المُسَالِك والمُمَالِك» – ألف وسبع مائة وعشرة أمْيال ، يكون خمس ماثة وسبعين فَرْسَخًا ومائة وبضعًا وأربعين بَريدًا<sup>٢</sup>.

وبين مصر والشَّام – أعني دِمَشْق – ثلاث مائة وخمسة وستون ميلًا ، تكون من الفَراسِخ مائة وإحدى وعشرين فَرْسَخًا وثلثي فَرْسَخ، عنها ثلاثون بَريدًا ۗ وكَسْر.

وقال ابنُ خُردَاذْبَه : أَرْضَ الحَبَشَة/ والشودان مَسيرَة سبع سنين ، وأَرْضُ مصر مجزَّء واحد من ستين مجزَّءًا من أرض الشودان ، وأرْضُ الشودان جزَّة واحِد من الأرض كلها<sup>ء</sup>.

اً أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خُرْداذَتِه رأو ٢٠ هـ ١ ٢/١٩ وشمل القسم الرئيسي من الكتاب وصف الطرق بدرجات تتفاوت بالتفصيل . وترجع أغلب نقول للقريزي من كتابه تُؤداذُيه) مؤلِّف فارسى الأصل ، اتَّمَـل ببلاط الخليفة العباسي المُفتَسد على الله بسامرًا، وشغل وظيفة «صاحب البريد»

الكتاب فلا يمثل سوى موجز متأخر ، وتوفيّ ابن خرداذبه حوالي عام

إلى هذا القسم . (كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي Hady-Sadok, M., El 2 art. Ibn 1141-114 ينواحي الجبال بإيران، ومن المحتمل أن هذا الوضع هو الذي . ( Khurrådadhbih III, p. 863 دفعه إلى تأليف كتابه الجغرافي استجابة لطلب أحد ٢ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ٨٣. العباسيين. وعَدُّ كراتشكوفسكي كتابه ١١٨سالك والممالك، البريد . ذكر ياقوت أن فيه خلافًا ، وأنه في البادية اثنا أوَّل مصنف يصل إلينا في الجغرافيا الوصفية، ويرى دي عشر ميلًا وبالشام وخراسان ستة أميال (ياقوت: معجم خويه De Goeje أن للكتاب مسودتين الأولى كتيها نحو سنة البلدان ۱:۵۰۱). ٢٣٢هـ/٨٤٦م والثانية قبل سنة ٢٧٧هـ/٨٨٥م، أما ما نشر من

أبن خرداذبه: المسالك والممالك ٩٣.

وفي كِتاب لَمْرُوشيُوش : بَلَدُ مصر الأَدْنَى شَرْقَه فِلَسْطين أَ ، وغَرْبه أرض لِيثِية ، وأرض مصر الأُعْلَى تَعَدُّ إلى ناحية الشَّرْق ، وحَدَّه في الشَّمال أَ خَليج الفَرْب ، وفي الجنوب ألبحر الخُيط، وفي الغَرْب مصر أَ الأَدْنَى ، وفي الشَّرْق بَحْر القُلْزُم ، وفيه من الأَجْناس ثمانية وعشرون جِنْسًا ال

### ذِ أَرْحُبُ دُودِ مِصْتُ مَرْ وَجِسَاتِمَا

اعْلَم أَنَّ التَّحديدَ هو صِفَة المُحَدود على ما هو عليه ، والحَدُّ هو نِهايَةُ الشَّيء ، والحُدُود تَكُثُرُ وتَقِلُّ بحسب الْحَدود . والجيهاتُ التي تُحَدُّ بها المَساكِن والبِقاع أَرْبَع جهات ، وهي :

جِهَةُ السَّمال التي هي إشارة إلى مَوْضِع قُطْب الفَلَك الشَّمالي ، المعروف من كَواكِبه الجَدْي والفَرْقَدان .

ويُقابِلُ جِهَة الشَّمال الجِهَةُ الجَنُوبية؛ والجَنوبُ عبارة عن مَوْضع قُطْب الفَلَك الجَنوبي، الذي يقرب منه شهَيْل وما يَثْبَعه من كُواكِب السَّفينَة.

والجهةُ الثالثة جِهَةُ المَشْرِق ، وهو مَشْرِقُ الشَّمْس في الاغتدالين اللذين هما رأْس الحَمَل أوَّل فَصْل الوّبيع ، ورَأْس الميزان أَوَّل فَصْل الخَريف .

والجِهَة الرابعة جِهَةُ المُغَرِب، وهو مَغْرب السُّمْس في الاغتدالين المذكورين.

فهذه الجيهاتُ الأَرْتِثُعُ ثَابِئَةَ بَثْبُوتِ الفَلَكَ، غير منغيَّرة بَتَغَيِّر الأَوْقات، وبها تُحَدِّ الأَراضي ونحوها من المساكِن، وبها يهتدي الناسُ في أشغارِهم، وبها يَسْتَخرِجون سَعْت مَحاريبهم. فالمَشْرقُ والمُغْرِبُ معروفان. والشَّمالُ والجَنوبُ جِهتان مُقاطعتان يجهتيِ<sup>6</sup> المَشْرق والمُغُرب على تربيع الفَلَك.

فالحَطَّ المَارُ بَنْقُطَتِي الشَّمال والجَنُوب يُسَمَّى خَط يَصْف النَّهار، وهو مُقاطِع للخط المَار بَنْقُطَتِي المَشْرق والمُغْرِب المُسَمَّى بخَط الاشتِواء، على زَوايا قائِمَة وأبْعاد ما بين هذين الحَطَّيْنُ

a) في كتاب أوروسيوس: فإن شرقه بلد سورية فلسطين.
 b) في كتاب أوروسيوس: وحده في الجوف.
 c) في كتاب أوروسيوس: وخده في الجوف.
 d) بولاق: لجهتي.

ا أوروسيوس: تاريخ العالم ٦٦، ٦٢ (باختصار).

مُتساوية . فالمُشتَقْبِل للجَنوب يكون أبَدًا مُشتَدْيِرًا للشَّمال ، ويصيرُ المغربُ عن يَمينه والمَشْرقُ عن يَساره .

وهذه الجيهاتُ الأَرْبَع هي التي يُنْسَب إليها ما يُحَدُّ من البلاد والأراضي والدور؛ إلَّا أَنَّ أَهْلَ مِصْر يَسْتَعْمِلُون في تَحديدهم بَدَلًا من الجيهة الجنوبية لَفْظَة القِبليَّة ، فيقولُون الحدَّ القِبلي ينتهي إلى كذا ولا يقولون الحدَّ البَحْري ينتهي إلى كذا ، ويويدون بالبَحْري الحدَّ الشَّمالي .

وقد يَقَعُ في هاتين الجيهَتينُ الغَلَطُ في بَعْض البلاد ؛ وذلك أنَّ البِلادَ التي تُوافِق عروضُها عَرْض مَكَّة ، إذا كانت أطُوالُها أقلَّ من طُول مَكَّة ، فإنَّ القِبْلَة فيها تكونُ ٩ نَفْس المَشْرِق ، بخلاف البلاد الذي تُوافق عُروضها عَرْض مَكَّة إلَّا أنَّ أطُوالَها أَكْثَر ٩ من طول مَكَّة ، فإنَّ القِبْلَة في هذه البلاد تكون نَفْس المُغْرِب . فمن حَدَّد في شيءٍ من هذه البلاد أرْضًا أو مَشكَنَا بحدود أربعة ، فإنَّه البلاد تكون نَفْس المُغْرِب . فمن حَدَّد في شيءٍ من هذه البلاد أرْضًا أو مَشكَنَا بحدود أربعة ، فإنَّه يعير منها حَدَّان أُل عَدَّان أَل القِبْلَة ، وحَدَّدوا ما ينهما من الأراضي والدُّور بما يُسايتها منه ، فإنَّهم أيضًا رُبُّما غَلِطوا ، وذلك أنَّ القِبْلَة والبَحْر يكونان في بعض البلاد في جهة واحِدَة .

فإذا عَرَفْتَ ذلك ، فاغلَم أَنَّ أَرْضَ مصر لها حَدَّ يأْخُذ من بَخر الرُّوم من الإِسْكَنْدَرية \_ ويَزْعُم قوم من بَرْقَة في البَرِّ حتى ينتهي إلى ظَهْر الوَاحات ، ويمتدَّ إلى بَلَدِ النَّوبَة ، ثم يَعْطف على محدود النَّوبَة في حَدِّ أَسُوان \_ على حَدِّ أَرْضِ البُجُّة عَلَى قَبْلي أُسُوان \_ حتى ينتهي إلى بَحْر القُلْزُم ، ثم يَتَدُّ على بحر القُلْزُم ، ويُجاوز القُلْزُم إلى طُور سَيْنَاء ، ويَعْطف على تِيه بني إسْرائيل مارًا إلى بحر الرُّوم في الجِفار خَلْف العَريش ورَفَح الله ويرجع إلى السَّاحِل مارًا على بحر الرُّوم إلى الإسْكَنْدَرية ، ويتُصل بالحَد الذي قَدَّمْتُ ذِكْره من نواحى بَرْقَة .

وقال أبو الصَّلْت أُمَيَّة بن عبد التَزيز الأَنْدَلُسي<sup>٧(٤)</sup>، في درِسالَته المِصْرية» : أَرْضُ مصر بأَسْرها واقِعَةً في المعمورة في قِسْم<sup>h</sup> الإقليم الثاني والإقليم الثالِث، ومعظمها في الثالِث.

a) بولائی : فإن القبلة تكون في هذه البلاد . b) ساقطة من بولائی . c) بولائی : أطول . d) بولائی : حدان منها . e) بولائی : السیخة . f) بولائی : رمح . g) ساقطة من بولائی . h) بولائی : قسمی .

النظر أيضًا فيما يلي ١: ٣٤٣.

أبو الصّلت أُمّية بن عبد العزيز الأندلسي المتوفى نحو =

وحَكَى المَغْيِثُونُ أَ بَأَخْبارِها وتَواريخها : أنَّ حَدَّها في الطول من مَديئة بَرُقَة التي في جنوب البحر الوومي ، إلى أَيْلَة من ساحِل الحَليج الخارج من بحر الحَبَشَة والزَّبُّج والهِنْد والصِّين ، ومَسافَةُ ذلك قَريب من أربعين يومًا . وحَدُّها في العَرْض من مَدينة أُشوان وما سامَتَها من الصَّعيد الأَعْلى التَّاخِم لأرض التُّوبَة إلى رَشيد وما حاذاها من مَساقِط النَّيل في البحر الرُّومِي ، ومَسافَة ذلك قريب من ثلاثين يومًا ١.

ويكتنفها في العرض إلى مُنتهاها بجبلان : أَحدُهما في الضَّفَة الشَّرْقِيَة من النَّيل وهو المُقطَّم، والآخر في الضَّفَّة الغَرْبِيَّة منه ، والنَّيلُ مُتسَرِّب فيما بينهما . وهما بجبلان أَجْرَدان غير شامِخَينُ ، يتقاربان جدًّا في وَضْعِهما من لدن أُشوان إلى أن يَنتهيا إلى الفُسطاط ، ثم يتَّسع ما بينهما ويَنْفَرج قليلًا ، ويأخد المُقطَّم منهما مشرقًا والآخر مغربًا ، على وراب في مَأْخَذيهما وتَغريج في مَشلكيهما ، فتتَّسع أرض مصر من الفُسطاط إلى ساحِل البَحْر الرُّومي الذي عليه الفَرَما وتِنيس ودِمْياط ورَشيد والإسْكَنْدَرية ، فهناك تنقطع في عَرْضها الذي هو مَسافَة ما بين أوْغَلها في الجنوب وأوْغَلها في النَّمال .

وإذا نَظَرْنا بالطُّريق البُرْهانية في مِقْدار / هذه المسافة من الأميال ، لم تَبَلُّغ ثلاثين ميلًا بل تنقص

a) بولاق : المعتنون . (b) زيادة من الرسالة المصرية .

= سنة ٩٩ ٥هـ/١٩٣٥م، عالم أندلسي زار مصر وأقام بها في الفترة بين سنتي ٩٩٤هـ/١٩٦م و٢٠٥هـ/١٩١٩م في الفترة بين سنتي ١٩٢هـ/١٩٩٥م ورصائة ستاها والرسالة المصرية، وأشار فيها إلى أنه لم يجد من علماء مصر في الطب من يستفيد منه أو يستزيد بملاكرته، وأن أكثر أطبائها الحبرين هم التّصارى واليهود. كما ذكر أن للصرين هم أكثر البائها الناس استعمالًا لأحكام النجوم وتصديقا لها وتعويلًا عليها. وذكر في نهايتها بعض من لقيه من أدبائها وظرفائها وفضلائها وعلمائها وشعرائها، وبعضهم غير مذكور في كتب التراجم. وقال عن والعماد الأصفهاني الكاتب (ياقوت: معجم الأدباء الحموي والعماد الأصفهاني الكاتب (ياقوت: معجم الأدباء ٢٤٣٧-٢٤٣٠)

العماد الكاتب: خريدة القصر (قسم المغرب) ١٩٢٠- ١٢٠ أبن أبي أصبيعة، عيون الأنباء ٢٢٠- ٢٠٠ المصفدي: الوافي بالوقيات ٢: ٢٠ - ٢٠٠ ١٠٠ محمد كامل حسين: في أدب مصبر الفاطمية ١٩٨٧- ١٩٨١ Brockelmann, C., GAL I, 641; SI 889; Millos, المصرية، عيد السلام هارون أولًا في مجلة الكتاب المصرية سنة الكتاب المصرية سنة والوطات، ١٩٤٨ من في المجموعة الأولى من ونوادر المخطوطات، الماهرة ١٩٤٨ من ٢٠ - ٢٠.

أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية 100 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٣٦:١٠ ابن إياس: بدائع الزهور ١٢:١/١.

عنها نُقْصانًا ما له قَدْر ، وذلك لأنَّ قَضْل ما بين عَرْض مَدينة أُشوان ـ التي هي أَوْغَلها في الجنوب ـ وعَرْض مَدينة تِنَيْس ـ التي هي أَوْغَلها في الشمال ـ تسعة أجزاء ونحو سُدْس مُجْزُء ، وليس بين طُولَيْها فَضْل له قَدْر يُعْتَدَّ به ، ويَتُوب أَ ذلك نحو خمس مائة وعشرين ميلًا بالتقريب ، وذلك مَسافَة عشرين يومًا أو قَريب منها .

وفي هذه المُدَّة من الزَّمان تقطع السُّفَّارُ [أبدًا] طلاً بين البَلَدَيْن بالسَّيْر المعتدل أو أكثر من ذلك ع [قليلًا] ط)، لما في الطَّريق من التُّغريج وعَدَم الاشتِقامَة \.

وقال القُضاعِيُّ : الذي يَقَعُ عليه اشمُ مصر من العَريش إلى آخر لُوثِيَة ومَرَاقِيَة ، وفي آخر أَرْض مَراقِيَة تلقى أَرض أَنْطائِلُس وهي بَرْقة . ومن العَريش فضاعِدًا يكون ذلك مسيرة أربعين لَيْلَة ، وهو ساحِلٌ كلُه على البَحْر الرُّومي ، وهو بَحْري أرض مصر ، كذلك مَهَبُّ الشَّمال منها إلى القِبْلَة شيئًا ما .

فإذا بَلَغْتَ آخِر أَرْض مَراقِية ، عُدْت ذات الشّمال واستقبلت الجنوب ، وتسير في الومل وأنت مُتوِّجه إلى القبلة \_ يكون الوملُ من مَصبّه عن يمينك إلى إفريقية ، وعن يَسارِك من أرْض مصر إلى أرْض القيوم منها ، وأرض الواحّات الأربع ، فذلك غَربيّ مصر وهو ما اسْتَقْبَلْته منه . ثم تعرج من آخِر أَرْض الواحات ، وتستقبل الشّرق سائرًا إلى النّيل تسير ثماني مَراحِل إلى النّيل ، ثم على النّبل فصاعِدًا ، وهي آخر أرْض الإشلام هناك ، ويليها بلاد التُوبّة . ثم تَقْطع النّيل ، فتأخّذ من أُسُوان في الشَّرق مُنكَبًا عن بَلَد أُسُوان إلى عَيذاب ساحل البحر الحيجازي ، فمن أُسُوان إلى عَيذاب حمس عشرة مَرْحَلة ، وذلك كلّه قِبليّ أرض مصر ، ومَهَبَّ الجنوب منها . ثم تَقْطع عهم البخر الميحر الميحوب منها . ثم تَقْطع البخر الميحر الميحوب منها . ثم تَقْطع البخر الميحر الميحوب منها . ثم تَقْطِع البخر الميحر الميحوب منها . ثم تَقْطع البخر الميدينة الوسُول عَلَيْ أرض مصر ، وهي مُتّصِلة بأغراض معر ، ومَه المي منها . ثم تَقْطِع الميدينة الوسُول عَلَيْ .

a) الأصل: ويتعرف . b) زيادة من الرسالة المصرية . c) بولاق: ينقطع .

أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ١٥-١٦.

ألقضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر
 المتوفى منة ٤٥٤هـ/٢٢، ١م مؤرخ مصري وأحد رواد

التأليف في الحطط، اشتهر بكتابيه وصيون الممارف، ، وهالمختار في معرفة الحطط والآثار، ، وهذا الكتاب الأخير هو الكتاب الذي ينقل عنه المقريزي في الحطط (انظر المقدمة) .

وهذا البخر المُحَدُّود هو بَحْر القُلْزُم، وهو داخِل في أرض مصر بشَرْقيه وغَرْبيه وبَحْريه : فالشُّرقيُّ منه أرْضِ الحَوْراء وطنسه والنُّبُك وأرْضِ مَدْيَن وأرْضِ أَيْلَة فصاعِدًا إلى المُقَطِّم بمصر، والغَوْبِي منه ساحِل عَيْذَاب إلى بحر النَّعام إلى المُقَطِّم ، والبَّحْرِيُّ منه مَدينَة القُلْزُم وجَبل الطّور . ومن القُلْزُم إلى الفَرَما مَسيرَة يوم وليلة ، وهو الحاجز فيما بين التِحْرَيْن ، يَحْرُ الحِجاز وبَحْرُ الرُّوم ، وهذا كلَّه شَرْقي أَرْض مصر من الحَوْراء إلى القريش وهو مَهَبِّ الصُّبَا منها ١. فهذا المُحَدُود من أرْض مصر . وما كان بعد هذا من الحدُّ الغربي ، فمن فَتُوح أهل مصر وثُغُورهم من يَوْقَة إلى الأُنْدُلُون

# ذَكُوبَخُهِ بِرَالعَثْ نَزْم

القَلازم: الدُّواهي والمُضايَقَة، ومنه بَحْرُ القُلْزُم ، لأنَّه مَضيقٌ بين جباله)، ولمَّا كانت أَرْضُ مصر مُنْحَصِرَة بين بَحْرَيْن، هما بَحْرُ القُلْزُم من شرقيها وبَحْرُ الرُّوم من شماليها، وكان بَحْرُ القُلْزُم داخِلًا في أرْض مصر كما تقدُّم، صارَ من شَرْط هذا الكتاب التَّغريف به، فِنقُولَ :

هذا البَحْرُ إِنَّمَا عُرِفَ في ناحية ديار مصر بالقُلْزُم، لأنَّه كان بساحِله الغَرْبي في شَوْقي أرض مصر مَدينَة تُسَمِّى القُلْرُم، وقد خَربَت \_ كما ستقف عليه إن شاءَ الله تعالى في مَوْضِعه من هذا الكتاب<sup>٣</sup> عند ذِكْري قُرَى مصر ومُدُنها ـ فشتّى هذا البَحْر باسم تلك المَدينَة وقِيلَ له «بَحْر القُلْزُم، على الإضافة، ويُقالُ له بالعِبْرانية : يَمٌ سوف 6.

وهذا البَحْرُ إِنَّمَا هو خَليجٌ يخرج من البَحْر الكبير الحُيط بالأَرْض الذي يُقالُ له بَحْر أُقْيَانُس، ويَعْرِف أيضًا ببحر الظُّلُمات، لتَكاتُف الثِخار المُتصاعِد منه وضَعْف الشُّمْس عن حَلَّه، فيغْلَظ وتشتدّ الظُّلْمَة ، ويَعْظُم مَوْجُ هذا البحر وتكثُّر أهوالُه ، ولم يوقّف من حَبَره إلَّا على ما عُرفَ من بَغْضَ سُواحِلِه وما قُرُب من جَزائِره.

طال الله منسوب . (2-2) ساقطة من الأصل.

١ أبن ظهيرة: القضائل الباهرة ٩ - ١٠.

انظر عن بحر التُلْزُم وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر، ياقوت: معجم البلدان ٣٨٧:٤- ٢٣٨٨

Beckingham, C.H., El<sup>2</sup> art. Bahr al-Kulzum I. .pp. 960-61

۳ فیما یلی ۲۱۳.

وفي جانِب هذا البَحْر الغَرْبي ـ الذي يَخْرُج منه البَحْر الرُّومي الآني ذكره إن شاءَ الله ـ الجَزَائِرُ الحُوالِدات ، وهي فيما يُقالُ سِتّ بجزائِر يسكُنُها قومٌ مُنَوَحِّشُون . وفي جانِب هذا البحر الشَّرقي ، مُنَا يلي الصَّين ، سِتّ بجزائِر أيضًا تُعْرَف بجزائِر السبلي ، نَزَلَها بعضُ العَلويين في أوَّل الإسلام خَوْفًا على أنفسهم من القَتْل .

ويَخْرُج من هذا المحُيط ستة أَبْحُر : أَعْظَمُها اثنان ، وهما اللَّذان عَناهُما الله تعالى بقَوْله : وَمَرُجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيمَانَ﴾ [الآية ١٩ سررة الرحمن] ، وقَوْلهِ : ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْن حَاجِزًا﴾ [الآية ١٦ سررة العمل] . فأَحَدُهما من جِهَة الشَّرِق ، والآخر من جِهَة الغَرْب .

فالحارِج من جِهَة الشَّرْق يُقالُ له «البَحْرُ الصَّبنى»، و«البَحْرُ الهِنْدي»، و«البَحْرُ الفارِسي»، ووالبَحْرُ الفارِسي»، ووالبَحْرُ الحَبَشي»، بحسب ما يمرّ عليه من البَلْدان. وأمَّا الحارِج من الغَرْب، فيقالُ له والبَحْرُ الرُّومي».

فأمًّا البَحْرُ الهِنْدي الخارِج من جهة الشَّرْق ، فإنَّ مبدأ تحروجه من مَشْرق الصِّين ، وَرَاء خَطَّ الاسْتِواء بثلاثة عشر درجة ، ويجري إلى ناحية الغَرْب ، فيمرُّ على بلاد الصَّين وبلاد الهِنْد إلى مدينة كَثباية وإلى التبير من بلاد مُكْران . فإذا صارَ إلى بلاد مُكْران ينقسم هناك قسمين : أحَدُهما يسمَّى بَحْرُ فارِس ، والآخر يسمَّى بَحْرُ النِيَمَن ، فيخرج بَحْرُ النِيَمَن من رُكْن جَبَل خارج في البحر يسمَّى هذا الركن رَأْس الجُمْجُمَة ، فيمتد من هناك إلى مَدينة ظَفَار ، ويسير إلى الشَّحرِ وساحِل بلاد حَشْرَمَوْت إلى عَدَن وإلى باب المَنَدَب . وطُولُ هذا البَحْر الهِنْدي ثمانية / آلاف ميل ، في عَرْض ألف وسبع مائة ميل عند بعض المَواضِع ، ورُجُها ضاق عن هذا القَدْر من العَرْض .

فإذا انتهى إلى باب المُنْدَب يخرج إلى بَخر القُلْرُم؛ والمُنْدَب بجبَلَّ طوله اثنا عشر ميلًا، وسَعة فَوْهَتَه قَدْر ما يَرَى الرجل الآخر من البَرُّ تجاهه.

فإذا فارَق باب المُنْدَب، مَرٌ في جهة الشَّمال بساحِلَيْ زَييد والحِرْدَة إلى عَثَّر ـ وكانت عَثَّرُ مَقَرَّ · ا المُلُك في القَديم ــ ويمُرُ من هناك على حَلَّى إلى عُشفان والجار، وهي فُرْضَة المدينة النَّبوية ـ على الحال بها أَفَضْل الصَّلاة والسَّلام والتَّحِيَّة والإكرام ـ ومنها على ما يُقابل الجُنُّحْفَة ـ حيث يُسَمَّى اليوم رابغ ــ إلى الحُرَّراء ومَذْيَن وأَيَّلَة والطُّور وفاران ومَدينَة القُلْزُم . فإذا وَصَلَ إلى القُلْزُم انْعَطَفَ

الجزائر الخالدات . جوائر في المحيط الأطنطلي كانت تعرف بـ Iles Fortunée ومنها Canaries كانت مبدأ الأطوال عند فريق من العلماء (المسعودي : مروج الذهب ٩٩:١) .

من جِهَة الجُنُوب، ومرُّ إلى القُصَيْر وهي فُرْضَة قُوص، ومن القُصَيْر إلى عَيْذَاب وهي فُرْضَة البُجَة، ويمتدُّ من عَيْفاب إلى بَلَدِ الرُّيْلَع ـ وهو ساجِل بلاد الحَبَشَة ـ ويتُصل بيَرْبَرا .

وطُولُ هذا البحر ألف وخمس مائة ميل، وعَوْضُه من أربع مائة ميل إلى ما دونها . وهو بَحْرُ كريه المُنْظَر والوَّائِحَة .

وفي هذا البَحْر مَصَبُ دِجْلَة والفُرات، وعلى أطْرافه بلاد السَّنْد وبلاد اليَمَن كأنَّها جَزائِرُ أحاطَ بها الماءُ من جِهاتها الثلاث، وهو يَرْدَع نَهْر مَهْران كرَدْع البَحْر الرُّومي لنيل مصر.

وفيه \_ فيما بين مَدينَة القُلْزُم ومَدينَة أَيْلَة \_ مكانَّ يُمْرِف بَدينَة فاران ، وعندها جَبَلُ لا يكاد يَنْجو منه مَرْكَبُ لشِدَّة الحُيلاف الرِّيح وقُوَّة مُمَرَّها من بين شعبتيّ جَبَلَيْنُ ، وهي يِرْكَة سعتها ستة أميال تُعْرِف بيِرْكَة الغُرُنْدَل ، يُقالُ إِنَّ فِرْعَوْنَ غَرِق فيها . فإذا هَبُتَ ريخ الجَنوب لا يمكن سُلوك هذه البِرْكَة .

ويُقالُ إِنَّ الغُرُنْدَل اسم صَنَم كان في القديم هناك ، قد وُضِع ليَحْبس من حَرَج من أرض مصر مُغاضِبًا للمَلك أو فارًا منه ، وإِنَّ مُوسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ لمَّا حَرَج بيني إشرائيل من مصر وصارَ بهم مُشَرِّقًا ، أَمَرَه الله سبحانه أن يَثْرِل تجاه هذا الصَّنَم ، فلمَّا بَلغَ ذلك فِرعَون ظَنَّ أَنَّ الصَّنَم قد حَبَس مُوسَىٰ ومَنْ معه ومنعهم من المسير ، كما يَعْهَدُونه منه ، فخَرَج بجنوده في طَلَب مُوسَىٰ وقَوْمه ليَّاخذهم بزَعْمه ، فكان من غَرَقِه ما قَصَّه الله سبحانه .

وسيرد خَبَرُ مُوسَىٰ ـ عليه السَّلام ـ عند ذِكْر كَنيسَة دَموه من هذا الكتاب في ذِكْر كَنايْس اليَهود<sup>٧</sup>.

وفي بَحْر القُلْزُم هذا محملس عشرة جَزيرَة . منها أربع عامِرات ، وهي : جَزيرَة دَهْلَك ، وجَزيرَة سُواكِن ، وجَزيرَة النَّعمان ، وجَزيرَة السَّامِرِي .

ويخرج من هذا البحر خليجان : خليج لطيف ببلاد الهند التُصلة بالبحر الأُعْظَم، وخليج يَحُول بين بلاد الشودان وبلاد النيمن عَرْض زُقاقه نحو من فَوْسَخَيْن.

ويَقْرُب هذا البَحْر من البَحْر الرُّومي في أعالي بلاد الشَّام وديار مصر حتى يكون بينهما نحو يوم .

۱ انظر فیما یلی ۵۱۲.

## ذِكْ رُالِتِحْثُ رَالرُّومِيَ

ولماً كانت عِدَّةُ بلادٍ من أرض مصر مُطِلَّة على البحر الرُّومي الحمَدينَة الإسْكَنْدَرية ودِمْياط ويَنَيْس والغَرَمَا والعَريش وغير ذلك ، وكان حَدَّ أرض مصر ينتهي في الجهة الشَّمالية إلى هذا البَخر وهو نهاية مَصَبِّ النَّيل ، حَسْنَ التَّعريف بشيءٍ من أَخْباره :

وقد تَقَدَّم أنَّ مَخْرَجَ البَحْر الرَّومي هذا من جِهَة الغَرْب، وهو يخرج في الإقليم الرابع بين الأَنْدَلُس والغَرْب سائِرًا إلى القُسْطَنْطِينِيَّة .

ويُقالُ إِنَّ هركلشُ الجَبَّارِ حَفَرَه وأُجْراه من البحر المحيط الغربي، وأنَّ جَزيرةَ الأَتْدَلُس وبلاد البَوبِر كانت أرضًا واحِدة يسكنها الأشبان والبَوبِرَ<sup>ط)</sup>، فكان بعضهم يُغير على بعض، إلى أن مَلَكَ هركلشُ الجَبَّار بن ملكا بن بيديعوسُ بن إغريقش بن يونان، فرَغَّب إليه الأشبان في أن يجعل بينهم وبين البَوبَر خَليجًا من البَحر بمكن به الحيراز كلّ طائِفة عن الأخرى، فحقر زُقاقًا طوله ثمانية عشر ميلًا في عَرْض الني عشر ميلًا، وبَنَى بجانبيه سِكْرين وعَقَد بينهما قَنَطَرة يُجازُ عليها، وجَعَلَ عندها حَرَسًا يمنعون البَرْبَر من الجَواز عليها إلّا بإذن. وكان قاموسُ البحر أعلا من أرض هذا الرُقاق، فطَمَى الماء حتى غَطَى السُّكُرين مع القَنْطَرة وساق بين يديه بلادًا كثيرة، وطفى على عِدَّة بلاد.

ويُقالُ إِنَّ المُسافِرِين في هذا الرُقاق بالبَحْر يُخْبرون أَنَّ المراكِبَ في بعض الأوقات يتوَقَّف سَيْرُها ه مع وُجُود الرُّيح فيجدون المانِع لها كونها قد سَلكَت بين شَرافات السُّور وبين حائِطَينْ. ثم عَظُمَ هذا الرُّقاق في الطُّول والعَرْض حتى صارَ بَحْرًا عرضه ثمانية عشر ميلًا، ويذكرون أنَّ البَحْرَ إذا جَزَرَ ترى القَنْطَرَة حينفذِ.

وهذا الخَبَّرُ أَظُنَّه غير صَحيح، فإنَّ أخْبارَ هذا البحر وكَوْنه بسَواحِل مصر، لم يزل ذكره في النَّهْر الأوَّل قبل هركلش<sup>ه)</sup> بزمان طويل، فإمَّا أن يكون ذلك قد كان في أوَّل النَّهْر عمَّا عمله ٢٠

ع) بولاق: إسكندر . b) بولاق: البربر والأشبان . c) ساقطة من بولاق . d) بولاق: سلقوس .

اً عن بحر الروم المعروف الآن بالبحر المتوسط La Méditeranée، انظر مقال -Dunlop, D.M., El<sup>2</sup> art. Bahr al، عن بحر الروم المعروف الآن بالبحر المتوسط .Rúm I, pp. 963-65

بعضُ الأوائل، وإمَّا أن يكون حبرًا واهِيًا، وإلَّا فرَمان هركلش<sup>a)</sup> حادِث بعد كَوْنَ هذا البحر، والله أقلَم.

وهذا الرُّقَاقُ صَعْبُ السَّلُوكُ ، شَديد الهَوْل ، مُتلاطِم الأَمْواج . وإذا خَرَجَ البحرُ من هذا الرُّقَاق ، مَرَّ مشرَقًا في بلاد البَرْبَر وشمال الغرب الأَقْصى إلى وَسَط بلاد المغرب على إفْريقيَّة وبَرْقَة والإشكَنْدَرية وشَمال النَّيه وأرْض فِلسَطِين والسُّواحِل من بلاد الشَّام ، ثم يعطف / من هناك إلى العَلايا وأنْطاكية إلى ظَهْر بلاد القُسْطَنْطِينيَّة ، حتى ينتهي إلى البَحْر المحيط الذي خَرَجَ منه .

وطولُ هذا البَحْرَ خمسة آلاف ميل ، وقيل ستة آلاف ميل ، وعَرْضُه من سبع مائة ميل إلى ثلاث مائة ميل إلى ثلاث مائة ميل ، وفيه مائة وسبعون جَزيرَة عامِرَة فيها أُمَّ كثيرة معروفة ، إلَّا أنه ليس من شَرَط هذا الكِتاب ، منها صِقِلَّة وميورْقَة وإقريطش .

وقُبالَة البَحْر الهِنْدي من جهة المغرب بَحْرُ خارِج من الحُيط في مَغْرب بلاد الزَّغْ ، ينتهي إلى قريب من جَبَل القَمَر ، وفيه مَصَبُّ النِّيل المار على بلاد الحَبَشَة ، وفي أَسْفَلِه جَزائر الحالِدات التي هي مُنْتَهَى الطُّول في المغرب .

وليَقابلُ البَخر الشَّامي من ناحية المُشَرِق بَحْرُ مجُوجَان ، وقيل إنَّه يَتُصل بالبَخر الحُحيط من بين جِبال شامِخَة .

وبَحْرُ الصَّقْلَب بَحْرٌ يخرج من جِهَة المغرب بين الإقليم السَّادِس والإقليم السَّابِع، وهو مُتَّسع، وفيه جَزائِر كثيرة، ومنها جزيرة الأَندُلُس إلَّا أنها تتَّصل بالبَرُّ الكبير، وهو جَبَل كالدَّراع يَتُصل بهذا البَرُّ عند بَرْشلونة، ولهم بَحْر \_ يُغرف بـ: يأْجُوج ومأْجُوج \_ غزير وفيه عجائِب، إلَّا أنَّه ليس من شَرْط هذا الكتاب ذِكْرها. ويُقالُ إنَّ مَسافَةً هذا البحر الرُّومي نحو أربعة أشهر.

وقال أبو الرئيحان محمد بن أحمد البيروني في كتاب «تُحديد نِهايات الأماكِن لتَصْحيح مسافّات المُساكِن» : وقد كان حِرْصُ (الله بعض مُلوك الفُرْس في بعض استيلائهم على مصر، على

a) بولاق : إسكندر . الله عرض .

أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ، أحد أكبر كبار العلوم الرياضية والفلك والطبيعة ، كما اشتهر أبيضًا كجغرافي العلماء المسلمين ، وأكثرهم أصالة وعُمثقًا ، وتخصص في ومؤرخ ، وأطلقت عبه المصادر لقب االأستاذه ، وتوفي في ...

أن يَخْفُروا ما يَنْ البَحْرَيْن: القُلْزُم، والرُّومي، ويَرْفَعُوا البَرْزَخ<sup>a)</sup> من بينهما، وكان أوَّلُهم ساسيس طراطس <sup>(d)</sup> الملك، ثم من بعده داريوش الملك، فلم يتمكَّن لهم ذلك لارتفاع ماء القُلْزُم على أرض مصر. فلمَّا كانت دَوْلةُ البُونانيين جاءَ بَطْلَميوس الثالِث، ففَعَل ذلك على يد أَرْشِمِيدس، بحيث يحصل الغرضُ بلا ضَرَر. فلمَّا كانت دَوْلةُ الرُّوم القياصِرَة طَمُّوه مَنْعًا لمن يصل إليهم من أعْدائِهم أ.

وذّكرَ بَعْضُ أَصْحاب السَّيَر من الفَلاسِفَة أنَّ ما بين الإِشكَنْلَىرِية وبلادِها وبين القُسْطَنطينِيَّة كان في قَديم الزَّمان أرضًا تُثبِت الجيئيز ، وكانت مَسْكُونَةً وَخِمَة ، وكان أهلُها من اليُونانية ، وأنَّ الإشكَنْدَرِية خَرَقَ إليها البَحْرُ فغَلَبَت أمواهه<sup>ع)</sup> على تلك الأرض .

وكان بها \_ فيما يَزْعُمون \_ الطَّائِرُ الذي يُقال له قِقْنُس ، وهو طائِرٌ حَسَن الصَّوْت ، وإذا حانَ مَوْتُه زادَ حُسْن صَوْته قبل ذلك بسبعة أيام حتى لا يُمْكن أحَدّ يسمع صوتَه لأنَّه يَغْلُب على قلبه من محشن صوته ما يُميت السَّامِع ، وأنَّه يُدْركه قبل مَوْته بأيام طَرَبٌ عظيمٌ وسُرورٌ فلا يهدأ من الصَّياح .

وزَعَمُوا أَنَّ عَامِلَ المُوسِيقَىٰ من الفَلامِفَة أَرادَ أَن يَسْمَع صوت قِقْنُس فِي تلك الحال ، فخشِي إن هَجَمَ عليه أَن يَقْتُله محسنُ صَوْتِه ، فسَدَّ أَذنيه سَدًّا مُحْكَمًا ، ثم قَرُب إليه فجَعَلَ يَفْتَح من أُذنيه شيقًا بعد شيء حتى اسْتَكْمَل فَتْح الأَذنين في ثلاثة أيام ، يُريد أَن يَتَوَصَّل إلى سَماعِه رُثْبَةً بعد رُثْبَةً ، فلا يَتَوَصَّل إلى سَماعِه رُثْبَةً بعد رُثْبَة ، فلا يَتَعَمَّ مُحسنُه في أَوَّل مَرُّة فيأتى عليه .

وزَعَموا أنَّ ذلك الطَّائِر هَلَكَ، ولم يَئِق منه ولا من فِراخِه شيءٌ بسبب لهُجُوم ماء البحر عليه وعلى رَهْطه باللَّيْل في الأوْكار، فلم ثَيْق له بقيّة.

فقد اعتمد عليه المقريزي في مواضع كثيرة، وخاصّة عند حديثه عن «تاريخ الخليقة» وتواريخ الأم السايقة على الإسلام، أحيانًا دون الإشارة إليه، ولكن في أغلب الأحيان كان يسند إليه ما نقله عنه (انظر المقدمة).

١ البيروني: تحديد تهايات الأماكن وتصحيح=

a) بولاى : ورفعوا من بينهما البرزخ ، البيروني : ويرفعوا البرزخ عما بين البحرين . (b) بولاق : ثاسيس بن طراطس ، البيروني : سيس طراطس . (c) ساقطة من بولاق .

<sup>=</sup> غزنة بعد سنة ٤٤٦هـ/ ١٥٠٠م. كتب البيروني سلسلة من المؤلفات المهمة اعتمد القريزي في الخطط على ثلاثة منها. حيث نقل مرة واحدة عن كتاب وتحديد نهايات الأماكن، وعن كتاب فالقانون المسعودي، (فيما يلي ١:١٥٢). أما كتابه الثالث والآثار الباقية عن القرون الحالية،

ويُقالُ إِنَّ بعض الفَلاسِفَة أراد مَلِكٌ من الملوك قَثْله، فأعْطاه قَدَّحًا فيه شُمّ ليشربه فأعْلَمه بذلك، فظهر منه مَسَرَّة وفَرَح، فقال له ما هذا أيها الحكيم ؟ فقال : هل أَعْجَز أن أكون مثل قِقْنُس ؟

# ذِكْرُاتُ بِنْفَاق مِعنْ رومَعْناهَا وبَعْدادُ أَسْمَ الْمِنَا

يُقالُ كان اسْمُها في الدُّهُر الأُول قَبَل الطُّوفان وجِزْلَة ١٠ ثم سُمِّيت ومصره.

وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم في المَعْنَى الذي من أَجْله سُتَيْت هذه الأرض بمِصْر، فقال قَوْمٌ: سُتِّيت بمصريم بن مركائيل بن دوائيل بن عرياب بن آدَم، وهو مِصْر الأوَّل آ. وقيل: بل سُتَّيت بمِصْر الثاني، وهو مِصْرام بن نَقْراوس الجَبَّار ابن مِصْريم الأوَّل، وبه سُتِّيَ مِصْر بن يَئْصَر بن حَام بعد الطُّوفان آ. وقيل: بل سُتِّيت بمِصْر الثالث، وهو مِصْر بن بَيْصَر بن حام بن نُوح، وهو اسم أعْجمى لا يَنْصَرف ؛ وقال آخَرُون: هي اسمٌ عربي مُشْتَقَّ.

فأمًّا من ذَهَب إلى أنَّ مِصْرَ اسم أَعْجميّ ، فإنَّه استدلَّ بما زواهُ أهلُ العِلْم بالأخبار من نُزُول مِصْر بن يَتِصَر بهذه الأرض ، وقِشمَتِها بين أوْلادِه فعُرِفَت به ً.

وذَكَرَ الحَسَنُ بن أحمد الهَمْدانيّ أنَّ مِصْرَ بن حَام هو <sup>(ا)</sup> مِصْرابم . وقيل : إنَّمَا سُمِّيَ بمصر<sup><sup>()</sup></sup>

ع) بولاق : تعدد . (٥) بولاق والإكليل : وهو . (٥) بولاق : وقيل إن بيصر والمثبث من الإكليل .

= مسافات المساكن ، حققه پ. بولجاكوف ، مجلة معهد. المخطوطات العربية ، المجلد الثامن ، القاهرة ١٩٦٧ ، ٤٩.

الهمداني المعروف بلسان اليمن وبابن الحائك، أحد كبار علماء اليمن كان فقيهًا ونشابة ومؤرخا وطبيهًا، وكان عارفًا بكتابة المُشتد وضمن كتابه والإكليل في أنساب جنير وملوكهاه – وهو في عشرة مجلدات – جميع تاريخ اليمن القديم، لذلك اعتبره اليمنيون كتاب مجدها وحضارتها وتاريخها وسجل أنسابها وقبائلها وشعوبها، ويقف مصنفه هذا دليلا ساطقا على سعة معارفه حيث أفرغ فيه جماع معارفه بالأتساب والتاريخ والآثار، ولم يكتف بعرض المادة الأسطورية التي تجمعت في الأدب العربي قبل الإسلام بل بذل قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد وذلك على ضوء بذل قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد وذلك على ضوء دراسته للباشرة للنقوش التاريخية، واستطاع في كثير من حدا

١ في النجوم الزاهرة . زجلة من المزجلة .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما یلی ۳۵۰.

قارن مع ابن خرداذبة: المسالك والممالك ١٨٠ القلقشندي: صبح ٢:٤١٤ وكذلك الزبيدي: تاج العروس ٣٣:٤٥ (ربما نقلا عن المقريزي أو ابن إياس).

أبن إياس: بدائع الزهور ١/١: ٩٩ وقارن أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٩٩ وفيما يلي ١: ٤٣.

أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف

10

ابن هِرْمِس بن هردس بحد الإشكندر . قال ونكح فوطه بن حام بخت <sup>b</sup> بنت تباويل بن ترس b ابن هِرْمِس بن هردس بحد الإشكندر . قال ونكح فوطه بن حام بخت الله بن تباويل بن ترس ابن يافث بن نُوح ، فوَلَدَت له بوقير وقِبْط ـ أبا القِبْط قِبْط مصر ـ ومن هنهنا [وَهِمَ اللهِن قالوا] أن مصر بن حام ، وإنَّا هو مصر بن هِرْمِس بن هردس بن ميطون بن رومي له بن ليطي بن يُونان ، وبه سُمَّيت مصر فهي مَقَدونية .

وكان نَقْراوس جَبَّارًا له قُوَّة ، وكان مع ذلك عالِمًا ، وله ائتمر الجِنَّ في هَلاك بني أبيه ، ولم يزل مُطاعًا . وقد كان وَقَعَ إليه من الفلوم ، التي كان دواييل عَلَّمَها لآدَم عليه السَّلام ، ما قَهَرَ به الجَبابِرَة الذين كانوا قَبْلُه ومُلوكَهم .

ثم أُمَرَ ، حين ملك ، بيناء مَدينَة في مَوْضِع خَيْمَته ، فقَطَعُوا له الصَّخور من الجبال ، وأثاروا مَعادِن الرَّصاص ، وبنوا مَدينَة سمَّاها أَمُسوس°، وأقاموا فيها أَعْلامًا [طوالًا]<sup>8)</sup> طول كل عَلَم منها

1 الهمداني: الإكليل ١: ٦٣.

مواضع كتابه أن يوازن بين ما ورد في القرآن الكريم وبين ما جاء في الكتابات الحميرية، فجاءت استنتاجاته مطابقة لكثير من الكشوف الحديثة. توفي بعد سنة ، ٣٦ه/ ٩٧٠ (صاعد الأندلسي: التعريف يطبقات الأم ٢٣١-٢٣١ يافوت: معجم الأدباء ٢٣٠-٢٣١-٢٣٦ كراتشكوفسكي: إنباه الرواة ٢٧٩١-٢٧٥٠ كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ٢٨٥-٢٨٥ كراتشكوفسكي: ويناه الرواة ٢٠٨٥-٢٧٩١ كراتشكوفسكي: ويناه الرواة ٤٠٨٥-٢٧٩٠ كراتشكوفسكي: ناونخ الأدب الجغرافي العربي ١٨٥-١٨٥٠ كراتشكوفسكي ناوذ: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي، القاهرة ناونه ١٩٧٤.

a) بولاق: لو ما . (b) ساتطة من بولاق . (c) إضافة من الإكليل . (d) بولاق: بيطون بن روي .

e) المسعودي : فغلب ، ﴿ }) كذا في الأصل وعند ثبيت والمسعودي : عرباق . ﴿ g) زيادة من المسعودي .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> نفسه ۲۶ – ۲۵.

آ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي أكثر الكُمِّاب الجفرافين العرب أصالة في القرن الرابع الهجري/ الماشر الميلادي، وهو مؤلف العديد من المصادر الموسوعية اعتمد المقريزي على ثلاثة منها هي : مروج الذهب، والتبيه والإشراف بالإضافة إلى وأخبار الزمان، المنسوب إليه، وتوفي سنة ه٣٤ه/٣٥٩ (انظر المقدمة).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر فیما یلی ۱۳۲.

<sup>&</sup>lt;sup>ه</sup> انظر فیما یلی ۳۵۰.

ماثة فيراع، وزَرَعوا وعَمَرُوا الأرض. ثم أَمَرهم ببناء المَدائِن والقُرَى، وأَسْكَن كلَّ ناحِية من الأرض مَنْ رَأَى ؛ ثم حَفَروا النَّيلَ حتى أَجْروا ماته إليهم، ولم يكن قَبْل ذلك مُغتَدل الجَرْي، إَمَّا كان يُنْبَطِح ويتفرَّق في الأرض حتى وَجَّه إلى النَّوبَة [جماعةً حتى]<sup>a)</sup> هَنْدَسوه وساقُوا منه أنهارًا إلى مَدينتهم أَمُسوس يَجري في إلى مَدينتهم أَمُسوس يَجري في وَسَطها اللهِ مَدينتهم أَمُسوس يَجري في وَسَطها اللهِ مَدينتهم أَمُسوس يَجري في

ثم شمّيت مصر ، بعد العُلوفان ، بعضر الله بن يَبْصَر بن حام بن نُوح . وذلك أنَّ فليمون الكاهِن خَرَجَ من مصر و لِين بنُوح \_ عليه السّلام \_ وآمّن به هو وأهله ووَلَله وتلامِلته ، ورَكِبَ معه في السّفينة ، وزَوَّج ابنته من يَبْصَر بن حام بن نُوح . فلمّا خَرَج نُوحُ من السّفينة وقَسَمَ الأرضَ بين أولاده \_ وكانت ابنة فليمون قد وَلَدَت لبيْصر وَلدًا سمّاه مِصْرام \_ فقال فليمون لنُوح : ابّعث معي يا نَبي الله ابني حتى أَمْضي به إلى الله على ، وأُظهره على كُنوزي ، وأُوقِفه على عُلومه ورُموزه ؛ فأنّقذَه معه في جماعة من أهل بيته \_ وكان عُلامًا مُرَقَّهًا \_ فلمّا قَرْب من مصر بَنَى له عَربشًا من أغصان الشّجر ، وسَتَره بحشِيش الأرض ، ثم بَنَى له بعد ذلك في هذا المؤضِع مَدينَة وسمّاها ورُسان أي باب الجنّة . فرَرَعُوا وغَرَسُوا الأَشْجَار والأَجنة من دُرْسان إلى البحر ، فصارت هناك زُروع وأَجنّة وعِمارة . وكان الذي مع مصرام جَبايرة ، فقطَعُوا الصّخور ، وبَنَوا المعالِم والمَصانِع ، وأقاموا في أَرْغَد عَيْش ٢ .

ويُقالُ إنَّ أَهلَ مصر أقامُوا عليهم مِصْريم بن يَيْصَر مَلِكًا في أيَّام تالِغ بن عابر بن شالِخ بن أَرْفَخْشِذ بن سَام بن نُوح، فمَلك مصر وبنى مَدينَة مَنف<sup>b)</sup> على النَّيل وستُناها باسمه.

ويُقال إنَّ مِصْرِيم غَرَسَ الأَشْجار بيده ، وكانت ثِمارُها عَظيمَةً بحيث تُشَقَّ الأَثْرُمجَة نصفين فيحُمَل على البَعير نصفها ا وكان القَثَّاء في طول أربعة عشر شبرًا . ويُقالُ إنَّه أَوَّلُ من صَنَع السُّفُن بالنَّيل ، وإنَّ أوَّل سَفينَة كانت ثلاث مائة ذِراع طولًا في عرض مائة ذِراع ".

a) إضافة من المسعودي . (b) المسعودي : مصرام (c) ساقطة من بولاق . (d) بولاق : وهي مدينة منيمة .

۲ المسعودي: أخبار الزمان ۱۵۲–۱۵۳، وفيما يلي

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 1: £9.

أ المسعودي: أخبار الزمان ١١٠- ١١١١ النويري: نهاية الأرب ١:١٥- (نقلًا عن ابن وصيف شاه)؛ أبو المحاسن: النجوم الذاهرة ٤٠١١ (نقلًا عن المسعددي)؛

المحاسن: النجوم الزاهرة ٤٨:١٦-٤٩ (نقلًا عن المسعودي)؛ وفيما يلي ١٣٦.

ويُقالُ إِنَّ مِصْرِيمٍ نَكَحَ امرأةً من بني الكَهَنَة فَوَلَدَت له وَلَدًا فسمًاه قُبَطيم ، ونَكَحَ قُبطيم بعد سبعين سنة من عمره امرأةً وَلَدَت له أربعة نَفَر : قُبُطيم وأُشْمون وأَثْريب وصَا ، فكَثُروا وعَمُّروا الأرض ويُورك لهم فيها .

وقيل إنّه كان عَدَدُ من وَصَلَ معهم ثلاثون رجلًا ، فبتُوا مَدينةً ستُوها نافّة ، ومعنى نافّة ثلاثون بلغتهم ، وهي مَنْف . وكَشَف أصحاب فليمون الكاهِن عن كُثُوز مصر وعُلومهم ، وأثاروا المعادِن ، وعَلَّموهم عِلْم الطَّلْسمات ، ووَصَغوا لهم عَمَل ألله الصَّنْقة ، وبَنُوا على غير البحر مُدْنًا منها رَقُودة مكان الإشكَنْدرية . ولمَّا حَضَر مِصريم الوّفاة عَهد إلى ابنه قُبُطيم ، وكان قد قَسَم أَرْضَ مصر بين بنيه ، فجعَلَ لقُبطيم من قِفْط إلى أُسُوان ، ولأُشمون من أُشمون إلى مَنْف ، ولأثريب الحَوْف كلّه ، ولصا من ناحية صَا البحرية إلى قُرْب بَرْقة ، وقال لأخيه فارق : لك من بَرْقة إلى الغَرب ، فهو صاحِب إفريقية ووالد الأفارِق ، وأَمَرَ كلَّ واحِد من بنيه أن يَتني لنفسه مَدينة في الغَرب ، فهو صاحِب إفريقية ووالد الأفارِق ، وأَمَرَ كلَّ واحِد من بنيه أن يَتني لنفسه مَدينة في

وأَمْرَهُم عند مَوْتُه أَن يَحْفُرُوا لَه فِي الأَرْضَ سَرَبًا، وأَن يَفْرِشُوه بالمَرْمَر الأَيْيَض ويَجْعلوا فيه بحسَدَه، ويَدْفِنوا معه جميع ما في خَزائِنه من الذَّهب والجَوْهَر ويَزْثَرُوا عليه أَسْماء الله تعالى المانِعة من أَخْدَه ؛ فحَفُروا له سَرَبًا طُولُه ماثة وخمسون ذِراعًا، وجَعَلوا في وَسَعله مَجْلِسًا مُصَفِّحًا بصَفائِح الذَّهب، وجَعَلوا له أُربعة أبواب على كلَّ باب منها يَمْثال من ذَهَب، عليه تاج مُرَضَّع بالجَوْهُر، وهو جالِس على كُرْسي من ذَهَب قوائِمه من زَبَرْ بحد، وزَبَروا في صَدْر كلّ يَمْثال آيات مانِعَة، وجَعَلوا بحسَدَه في مجُونُ مُن مَرْمَر مُصَفِّح باللهب؛ وزَبَروا على مَجْلِيه :

ومات مِصْرِيم بن يَتِصَر بن حام بن نُوح بعد سبع مائة عام مَضَت من أيَّام الطُّوفان ، ولم يَثْبُد الأَصْنام ، إذ لا هَرَمَ ولا سِقام ولا حُزْن ولا القنمام ، وحَصَّنَه بأسماء الله المِظام ، لا يَصِل إليه إلَّا مَلِكُ ولدته سبعة مُلوك تَدين بدين المُلِك الدَّيَّان ، ويُؤْمِن بالمَبْعَوث بالفُرْقان الداعي إلى الإيمان آخِر الزَّمان ع

۲.

a) بولاق : ووضعوا لهم عمل . (b) يولاق : جمد ـ

ا انظر كذلك فيما يلي ٣٧٠ ، ١٤..

وجَعَلوا معه في ذلك المجَلس ألف قطعة من الزَّيَوَجَد المُخْرُوط، وألف يَمْثال من الجَوَّهَر النَّفيس، وألف بَرْنية مملوءَة من اللَّرِ الفاخِر والصَّنْعَة الإلهية، والعَقاقير والطَّلَّسُمات العَجيبة، وسَبائِك النَّهَب، وسَقَّفوا ذلك بالصَّخور، وهالوا فَوْقَها الرَّمال بين جبلين، ووَلي ابنه قُبْطيم المَلُكُ .

قال أبو محمد عبد الملك بن هِشَام لله في كتاب والتَّيجان أنَّ عَبْدَ شَعْس بن يَشْجب بن يَعْرب بن قَحْطان بن هُود أخي عاد بن عابر بن شائِخ بن أَرْفَخْشِذ بن سام بن نُوح عليه السَّلام . واشئم عَبد شَعْس هذا عامر ، وعُرِفَ بعبد شَعْس لأنه أوّلُ من عَبد/ الشَّعْس ، وقيل له أيضًا سَبَا لأنه أوّلُ من سَبَى ، وهو سَبًا الأكبر أبو حِثير وكهلان ، مَلكَ بعد أبيه يَشْجُب بأرض اليمن ، جَمَع بني قَحْطان وبني هُود \_ عليه السَّلام \_ وحَثْهم على الغَرْو ، ثم سار بهم إلى أرْض بايل ففتَتها ، وقتل مَن كان بها من التُوّار حتى بلَغَ أرْض أرْمينية ، ومَلكَ أرْض بني يافِث بن نُوح ، ففتَت من يُعْبر من هُناك إلى الشَّام وأرْض الجَزيرة ، فقيل له ليس لك مَجاز غير الوجوع في طريقك ، فَبَنَى فَنْطَرة على البحر بناحية ألى ... وجاز عليها إلى الشَّام ، فَأَخَذ تلك الأراضي إلى النَّرب ، ولم يكن خَلْف الدَّرب إذ ذاك أَحَدٌ .

ثم نَهَضَ يُريد بلاد المُغَرِب<sup>ع)</sup>، فنَرَلَ على النَّيل، وبحَمَّعَ أهل مَشُورته وقال لهم : إنِّي رَأَيْتُ أَن أبني مِصْرًا \_ أي حَدًّا<sup>4)</sup> \_ بين هَذَيْن البَحْرَيْن \_ يعني بحر الرُّوم وبحر القُلْزُم \_ فبكون فاصِلًا بين المُشْرِق<sup>ع)</sup> والمُغْرِب<sup>ع)</sup>، فقالوا : يَعْمَ الرَّأْيِ أَيُّها الملك .

المسعودي: أعبار الزمان ١٥٣ – ١٩٥٥ النويري:
 نهاية الأرب ٤٤:١٥ (عن ابن وصيف شاه)؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٤٩:١ - ٥٠.

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ألوب الدُّهليُ عالم يستمي إلى أسرة من أصل حميري انتقلت من البصرة إلى مصر حيث استقرت بها، وبها وقد حبد الملك وأمضى بها حياته حتى وفاته سنة ٢١٨هـ/٣٣٨م. اشتهر بكتابه في السيرة النبوية، الذي اختصر فيه سيرة محمد بن إسحاق، والذي أصبح المصدر الرئيسي قدراسة السيرة النبوية، وكذلك بكتابه حول تاريخ اليمن القديم والنبجان في ملوك حميره وهو الذي

ينقل عنه المقريري هنا (ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣: ٢٧٧ اللهبي: سير أحلام النبلاء ٢٤٢٩ – ٢٤٢٩ الديم Montgomery (٢١٤:١٩ ) . الصفدي: الوافي بالوفيات ٢١٤:١٩ (Watt, W., Bi<sup>2</sup> art. Ibn Hishâm III, p. 824

قارن ابن هشام: التيجان في ملوك حمير ٢٥-٤٧ (حيث نقل المقريزي النسب فقط دون سائر التفاصيل التي أوردها ابن هشام رواية عن وهب بن منهه مؤلف الكتاب الأصلي). وانظر كذلك أعبار عبيد بن شرية الجرهمي ٣٩٧، ٣٩٩.

ع نفسه ۶۹، ده، وأخبار عبيد بن شرية ۳۹۷، ۳۹۹.

فبَنِّي مَدينَةً سَمَّاها مصر ووَلِّي عليها ابنه بابِلْيُون ، ومَضَى إلى بني حام بن نُوح ــ وهم نُزول في البراري إلى قَمُونَية وبَقْمُونَية ٩ القِبْط ــ فأَوْقَع بجميع تلك الطُّوائِف، وسَبَى ذَراريهم كما فَعَلَ ببلاد الشُّرق، فقيل له من أجمل ذلك «سَبَّأُه. ثم عادّ إلى مصر ومَضِّي فيها إلى الشَّام يُريد الحِجَازِ، وأَوْصَى أَبِنه بِاللِّيونِ عند رحيله فقال :

والعلىل

١.

١٠

۲.

مَلَكُتَ زمامَ الشَّرْقِ والغَرْبِ فالجمِلِّ فإن صَدَفوا يَوْمًا عن الحَقّ فاقيل أيريدون وجمه الحتى والعذل فاغدل عليك به والجعله ضربة فيصل فإنَّك إنْ تأخُّذُه بالرَّفْق يَشهُل وإن جاء ما لايد منه فابدل مَنِّي يَلْق منك العَرْم ذُو الحِقْد يُجمِل ولا تَكُ جَبَّارًا عَليهم وأَجمِل ومن يَكُ ذا عُوفِ من النَّاس يُشأَل وإيَّاكَ والسُّفَر القريب فإنَّه سيُّغني بما يُوليه في كلِّ مَنْهل

أَلَا قُل لِبَابِلْيُونَ وِالْفَوْلُ حِكْمَة وتُحذ لبني خام من الأَمْر وَسَطه وإن جَنَحُوا بالقَوْل للرُّفْق طاعَةً ولا تُظهرنَّ الوَّأَى في الناس يَجْتَروا ولا تَأْخُذُنَّ المَالَ من غير وَجْهِه ولا تُنْفِقنَ المال في غير حَقُّه وداو ذَوى الأخقادِ بالسَّيْف إنَّه ونحذ لذَوى الأعساب لينا وشدّة وكُنْ لِشؤال النَّاس غَوْنًا ورَحْمَةً

ثم عادَ إلى اليمن وبَنَّى سَدٌّ مَأْرِب ، وهو سَدٌّ فيه سبعون نهرًا ، ويَصِلُ إليه السُّيْلُ من مَسيرة ثلاثة أشهر في مِثْلها، ثم ماتَ عن خمس مائة سنة ١.

وقامَ من بعده ابنُه حِمْيَر بن سَبَأَ ، فعَنَا بنو حام على بابلْيون وأرادوا تَخْريب مصر ، فاسْتَذْعي أخاه حِمْيَر النِّنجِده عليهم، فقَدِمَ عليه مصر، ومَضَى إلى بلاد المغرب، فأقامَ بها مائة عام يبني المُدائِن ويَتَّخِذ المُصانِع، فماتَ [بعده أخوه] b بايِليون بن سَبَأ بمصر، ووَلِي بعده ابنه امرؤ القَيْس ابن بابليون ٢.

ثم ماتَ حِثيرُ بن سَبَأُ عن أربع مائة سنة وخمس وأربعين سنة ، منها في الملك أربع مائة سنة ؛ وأقامَ من بعده وائِل بن جِعْيَر ثم مات ٣.

a) يولاق : يعمونية . ا زيادة من التيجان .

۳ نفسه ۱۵-۵۵. أ ابن هشام: التيجان ٤٨- ٥٠، وفيما يلي ١: ٢٨٧.

۲ نفسه ۵۳.

فقامَ من بعده ابنه الشّكْسَك بن وائِل الذي يُقالُ له مُعَعْقِعُ المُلَك في وقد افْتَرَق مُلْكُ حِقْيَر -فحارَب الثّوَّار، وسارَ إلى الشَّام، فلقيه عمرو بن انرئ القَيْس بن بابِلْيون بن سَبَأ بالرَّمْلَة - وقد مَلَكَ بعد أبيه - وقَدَّمَ له هَدية، فأَقَرُه على مصر حتى قَدِمَ عليه إبراهيم الخليل - عليه السّلام -ووَهَبُه هاجَر أ.

وقال أبو القاسم عبد الرَّحْمَـن بن عَبْد الله بن عَبْد الحَكَم لله عنها وقَتُوح مِصْر وأَخْبارِهاه ، عن عبد الله بن عَبْاس ـ رضي الله عنهما / قال : كان لنُوح ـ عليه السَّلام ـ أربعة من الولَد : سَام ويافِث ويحُطون ، وأنَّ نُوحًا رَغِبَ إلى الله عَزَّ وجَلَّ ، وسألَه أن يَرَزُقَه الإجابَة في وَلَه وحَام ويافِث ويحُطون ، وأنَّ نُوحًا رَغِبَ إلى الله عَزُ وجَلَّ ، وسألَه أن يَرَزُقَه الإجابَة في وَلَه وخُرِيته حين تَكامَلوا بالنَّماء والبَرَكة ، فوَعَدَه ذلك . فنادَى نُوحٌ وَلَدَه وهم نِيام عند السَّحَر ، فنادَى أوحٌ وَلَدَه وهم نِيام عند السَّحَر ، فنادَى سَامًا فأجابَه يَسْعَى ، وصاح سامً في وَلَده فلم يُجِبه أَحَدُ منهم ، إلَّا ابنه أوفَحُشِذ ، فانْطَلَق به معه حتى أَتِياه ، فوضَع نُوحٌ بِينَه على سام وشِماله على أَوْفَحُشذ بن سَام ، وسأل الله ـ عَزْ وجَلَّ ـ أن يُجعل المُلك والنَّبُوة في وَلَد أَرْفَحُشِذ .

ثم نادَى حامًا وتَلَفَّت بمينًا وشِمالًا ، فلم يُجبه ولم يَقُم إليه هو ولا أَحَدٌ من وَلَده ، فدَعا الله ـ عَرُّ وجَلًّ ــ نُوحٌ أن يجعل وَلَدَه أَذِلًاء ، وأن يَجْعَلَهم عبيدًا لوَلَد سام .

وكان مِصرُ بن يَيْصَر بن حام نائِمًا إلى جنب جَدَّه ، فلمَّا سَمِع دُعاءَ نُوح على جَدَّه ووَلَدِه ، قام يَسْعَى إلى نُوح وقال : يا جَدَّي قد أَجَبَتُك إذ لم يُجِبْك أبي (أ) ولا أَحَدٌ من وَلَدِه ، فاجْعَل لِي دُعُوةً من دُعائِك ؛ فَفَرِح نُوحٌ ، ووَضَعَ يده على رأْسه وقال : «اللَّهم إنَّه قد أَجابَ دَعْوَتي فبارِك فيه وفي ذُرِّيته ، وأَسْكِنه الأرضَ المُبارَكة التي هي أمّ البلاد وغَوْث العِباد ، التي نَهْرها أَفْضَلُ أَنْهار الدنيا ، واجْعَل فيها أَفْضَلُ البَرَكات ، وسَخِّر له ولوَلَده الأرض وذَلُها لهم وقوِّهم عليها » . ثم دَعَا ابنه يافِث ، فلم يُجِه [هو] ولا أَحَدٌ من وَلَده ، فدَعا الله عليهم أن يجعلهم شِرارَ الحُلَق ".

a) بولاق : الحمد ، والتيجان : العمد . (b) بولاق : جدي . (c) زيادة من ابن عبد الحكم .

١ اين هشام : العيجان ٥٧ – ٥٨.

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم شخدًث ومؤرخ مصري المولد والوفاة، توفي بحصر سنة ٢٥٧هـ/٨٧١م. يمد أزّل مؤرخ لمصر الإسلامية، كما يعد كتابه الذي وصل إلينا وفوح مصر وأخبارهاه، المصدر

الوحيد الذي سجل أحداث الفتح العربي الإسلامي لمصر وكان عليه اعتمادُ كل الذين تناولوا هذا الموضوع (الظر المقدمة).

ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ٧- ١٨ ابن إياس: بدائع الزهور ١٠/١-٩٠١.

وعاشَ سامُ مُبارَكًا إلى أن ماتَ ؛ وعاشَ ابنه أَرْفَخْشِذ بن سام مُبارَكًا حتى مات . وكان المُلُك اللَّذي يَهَبُهُ الله والنُبُوَّة والبَرَكَة في وَلَد أَرْفَخْشِذ بن سام .

وكان أكبرُ وَلَد حام / كَنْمان بن حام ـ وهو الذي محبِلَ به في الرِجْز في الْقُلْك ـ فدَعًا عليه لُوخ فخرَج أَسْوَد، وكان في وَلَده الجَفَاء والمُلَك والحَبَرُوت، وهو أبو الشودان والحَبَش كلّهم. وابنه الثاني كُوش بن حام، وهو أبو السَّنْد والهِنْد. وابنه الثالث قُوط بن حام، وهو أبو البَرْبَر، وابنه الثالث قُوط بن حام، وهو أبو البَرْبَر، وابنه الأصغر الرابع بَيْصَر بن حام، وهو أبو القِبْط كلهم \.

فَوَلَذَ يَتِصَر بن حام أربعة : مصر بن يَتْصَر وهو أكبرهم والذي دَعَا له نُوح بما دَعَا له ، وفارِق ابن يَتِصَر وماح بن يَتِصَر [وياح بن بيصر] <sup>6</sup>. وقبل وَلَد مصر أربعة : قِفْط بن مصر ، وأَشْمُن بن مصر ، وأَشْمُن بن مصر ، وأَرْيب بن مصر ، وصا بن مصر <sup>٢</sup>.

وعن ابن لَهِيعَة وعبد الله بن خالِد : أَوَّلُ مَنْ سَكَنَ مصر يَيْصَر بن حام بن نُوح ـ عليه السَّلام ـ · بعد أن أَغْرَق الله تعالى قَوْمَه ، وأَوَّلُ مَدينَةٍ عُمَّرت بمصر مَنْف : فسَكَنَها بَيْصَر بوَلَده وهم ثلاثون نَفْسًا ، منهم أربعة أولاد له قد بَلَغُوا وتَزَوَّجُوا ، وهم مصر وفارِق وياح وماح ـ وكان مِصْرُ أكبرهم ـ فَتُوا مصر ، وكان إقامتهم قبل ذلك بسَفْح المُقَطَّم ، ونَقَرُوا هناك مَناذِل كثيرة ".

وكان نُوخ ـ عليه الشلام ـ قد دَعَا لمصر أن يُشكنَه الله الأرضَ الطَّيِّيَة المُبارَكَة التي هي أمّ البلاد وغَوْث العِباد ، ونَهْرُها أَفْضَل الأنهار ، ويجعل له فيها أَفْضَل البَرَكات ، ويُسَخَّر له الأرض ولوَلَده ويُذَلِّلها لهم ويُقَوِّيهم عليها ، فسألَه عنها فوَصَفَها له وأخبره بها .

قالوا : وكان مِصْرُ بن تَيْصَر مع نُوح في الشفيئة لمَّا دَعَا له ، وكان بَيْصَر بن حام قد كَبُرَ وَ وضَّعْف ، فساقَ وَلَدَه مصر وجميع إخوته إلى مصر فنزَلوها ، وبذلك شُمَّيَت مِصر <sup>3</sup> .

فلمًا قَرَّ قَرَارُ يَيْصَر وبنيه بمصر ، قال لمصر إخْوته فارِق وماح وياح بنو يَيْصَر : قد عَلِمُنا أنك أَكْبَرُنا وَأَفْضَلُنا ، وأن هذه الأرضَ التي أَشكَنك إيَّاها جَلُك نُوح ، ونحن نُضَيَّق عليك أرْضَك ــ ٢٠

a) بولاق: يحيه ، (b) زيادة من ابن عبد الحكم . (c) في الفضائل الباهرة: نبط .

یلی ۲۹۶.

نفسه ٩٩ ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ٩٠.

أابن عبد الحكم: فتوح مصر ٨.

۲ نفسه ۸.

T نفسه ؟؛ القلقشندي: صبح الأعشى ٣١٣:٣ وفيما

وذلك حين كَثْرَ وَلَدُه وأولادُهم ـ ونحن نَطْلُب إليك البَرَكَة التي جَعَلَها فيك جَدُّنا نُوح أن تُبارِكَ لنا في أرض تَلْحَق بها ونَسْكُنها وتكون لنا ولأولادِنا .

فقال : نعم، عليكم بأَقْرَب البلاد إلى ولا تُباعِدُوا مِنِّي، فإنَّ لي في بلادي مَسيرةَ شهر من أربعة وُنجوه أَنحوزها لتَفْسى، فتكون لي ولوَلدي ولأولادهم.

فحازَ مِصْرُ بن بَيْصَر لنفسه ما بين الشَّجَرَتَيْن التي بالغريش إلى أَسُوان طُولًا، ومن بَرْقَة إلى أَللة عَرضًا. وحازَ فارِقُ لنفسه ما بين بَرْقَة إلى إفْريقية، وكان وَلله الأفارِقَة، ولذلك سُمِّيت إفْريقية، وذلك مسيرة شهر، وحازَ مامح ما بين الشَّجَرَتَيْن من مُنْتهى حدّ مصر إلى الجَزيرة مسيرة شهر، وهو أبو وهو أبو قِبْط الشَّام. وحازَ يامح ما وَراء الجَزيرَة كلها ما بين البَحْر إلى الشَّرْق مسيرة شهر، وهو أبو قِبْط المِراق. ثم توفي بَيْصَر بن حام، ودُفِنَ في مَوْضِع دير أبي هِرْميس غربي الأهرام، فهي أول مقيرة فيرَ فيها بأرض مصر ١.

وكَثُرَ أُولادُ مصر ، وكان الأكابِرُ منهم قِفْط وأَثَريب وأَشْمُن وَصا ، والقِبْطُ من وَلَد مصر هذا ويُقالُ إنَّ قِبْطًا أخو قِفْط ، وهو بلسانهم قُفْطيم وقُبْطيم ومِصْرايم <sup>٢</sup>.

قال : ثم إنَّ بَيْصَر بن خام توفي ، واسْتَخُلف ابنه مصر ، وحازَ كلَّ واحِدٍ من إَخْوة مصر قطعةً من الأرض لنفسه سِوَى أَرْض مصر التي حازَها لنفسه ولولده . فلمَّا كَثُرَ وَلَدُ مصر وأوْلاد أولادهم ، قَطَعَ مصر لكلِّ واحِدٍ من وَلَده قطيعة يحُوزها لنفسه ولولده ، وقَسَم لهم هذا النيل . فقطع لابنه قِفْظ مَوْضِعَ قِفْظ فسَكنها ، وبه شمِّيت قِفْظ قِفْظًا ، وما فوقها إلى أُسُوان وما دونها إلى أُسُوان وما دونها إلى أَسُوان وما دونها إلى مَنف في الشرق الله أُسُمون فما دونها إلى مَنف في الشرق والغرب ، فسَكن أُشُهن من أُشُمون فما دونها إلى مَنف في الشرق والغرب ، فسَكن أُشهن من أُشْمون فما دونها إلى مَنف في الشرق والغرب ، وقَطَعَ لأَشْهن من أُشْمون فما دونها إلى مَنف في الشرق والغرب ، فسَكن أُشيت به ، وقطع لأثريب ما بين مَنف إلى صَا ، فسَكنَ أَرْبِيب فسُمِّيت به . وقطع لما ين مَا إلى البَحْر ، فسَكنَ صا فسُمِّيت به . فكانت مصر كلها على أربعة أُجزاء : جُزائين بالصَّعيد ، وجُزائين بأَسْفَل الأَرْض ؟.

قال البَكْرِيُّ : ومصر مُؤَنَّقَة . قالَ تعالى : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ ، وقالَ : ﴿ ادْجُلُوا مِصْرَ ﴾ . وقالَ عامِرُ بن واثِلَة الكِناني لمُعاوِيّة : أمَّا عَمْرُو بن العَاص فأَنْطَقته مصر . وأمَّا قولُه سبحانه :

أ ابن عبد الحكم: فتوح ؟؟ وفيما يلي ٣٩٨. ودير أبي هرميس هو الموضع المعروف الآن باسم ٥ تشفّازة، حيث يوجد

الهرم المدرّج المعروف بهزم زوسَر (فيما يلي ٣١٧) .

۲ ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ٧.

ابن عبد الحكم: قتوح مصر ٤٩ ابن ظهيرة: القضائل الهاهرة ٨.

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري وأكبر جغرافي
 أخرجته الأندلس قاطبة، وكانت اهتماماته الجغرافية =

﴿ الْمَبِطُوا مِصْرًا ﴾ فإنَّه أرادَ مصرًا من الأَمْصَارِ . وقرأ سليمان الأَعْمَش : (الْمَبِطُوا مِصْرَ). وقال : هي مِصْرُ التي عليها سليمان بن عليّ ، فلم يُجْرِها \.

وقال القُضَاعِيني : وكان يَنْصَر بن حام قد كَبُرُ وضَعْفَ ، فساقَه وَلَدُه مصر وجميع إخوته إلى مصر فَتَرَلوها ، وبذلك سُمُّيَت مصر . وهو اسْمٌ لا يَنْصَرف في المعرفة لأنَّه اسم مُذَكَّر ، سُمُّيَت به هذه المَدينة ، فاجْتَمَع فيها التأنيث والتَّعْريف فمنعاها الصَّرْف ، ثم قيل لكلَّ مَدينة عَظيمة يَطْرِقها الشَّفَّار مِصْر ، فإذا أُريد مِصْر من الأَمْصَار صُرِفَ لزوال إحدى العِلَّيْنُ وهي التَّعْريف .

وأمَّا قولُه تعالى إخبارًا عن مُوسَىٰ ـ عليه السَّسلام ـ : ﴿ الْقَبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتُم ﴾ [الآية ٦٠ سورة البقرة] . فإنّه مَصْروفٌ في قِراءَة سائِر الفُرّاء ، وفي قِراءَة الحَسَن والأَعْمَش غير مَصْروف . فمن صَرَفَها فله وَجُهان : أحَدُهما أنّه أراد الهَبِطُوا مِصْرًا من الأَمْصار لأنَّهم كانوا يومثذ في النَّيه ، والآخر أنّه أراد مِصْر هذه المَنتها ، وصَرَفَها لأنّه جَعَل مِصْرًا اسمًا للبَلَد ، وهو اسمٌ مُذَكَّر سُمَّي به مُذَكَّر فلم يَصْرفه فإنّه أرادَ بمِصْر هذه المَدينَة .

وكذلك قولُه تعالىٰ إخبارًا عن يُوسُف ـ عليه السُّلام ـ:﴿وَادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ﴾ [الآية ١٠٠ سررة بوسن]، وقَوْلُ فِرْعَون : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ [الآية ٥٠ سورة الزعرف] إنَّما يُراد به مصر هذه ٢.

فأمًّا المِصْرُ في كلام العَرْب فهو الحَدُّ بين الأرضين . ويُقالُ إنَّ أَهْلَ هَجَر يقولون : اشْتَرَيْتُ الدَّار مُصُورها ، أي بحدودها ". وقال الجَاحِظُ/ في كتاب «مَدْح مصر» أن إنَّمَا شُمَّيَت مصر بمصر لمصير "

عاقطة من الأصل .

تخضع إلى حد كبير لميوله الأدبية واللغوية، وتوفي بقرطبة بالأندلس سنة ١٩٤٨هـ ١٩٩ م. وضع البكري مصنفين في الجغرافيا أحدهما وهو ومعجم ما استعجم عثل نحط الكتب الجغرافية التي وضعها اللغويون، واعتمد عليه المقريزي كثيرًا في ضبط أسماء المواضع المصرية، تماثا مثلما اعتمد على فنوي أندلسي آخر هو ابن سيدة لنفس الغرض. أما الكتاب الماتني وهو والمسالك والممالك، الذي أثمَّ تأليفه سنة ١٤٠هـ/ وصف الطرق والمراحل مع بيان بلدان العالم الإسلامي وصف الطرق والمراحل مع بيان بلدان العالم الإسلامي المختلفة، فلم يعتمد عليه للقريزي كثيرًا (اللهبي: سير أعلام الختلفة، فلم يعتمد عليه للقريزي كثيرًا (اللهبي: سير أعلام اللبلاء ١٤٥٥-١٣٦٠ الصفدي: الموافي بالوفيات

۱۹۰:۱۷ کراتشکوفسکی: تاریخ الأدب الجغرافی المربی ۱۳۰۲-۱۳۰۲ حسین مؤنس: تاریخ الخفرافی المبری المغزافی المبری المبری والمغزافی المبری والمبری والمبرافی الکویت الخوافی الکویت الخوافی الکویت الخوافی الکویت الخوافی الکویت ال

ا البكري: معجم ما استعجم ١٤٠٦.

القلقشندي: صبح الأحشى ٣: ٢٧٩.

٣ ابن قتية : غريب الحديث ٤٧٧:١ وفيما يلي ٥٩.

ألم أقف في تراجم الجاحظ على كتاب و مدح مصر ٥.

الناس إليها والجيماعهم بها، كما شمّي مصير الحوف مصيرًا ومُضرانًا لمصير الطُّعام إليه. الله ١٠

قَالَ : وبحثهُ الميشر من البُلدان أَمْصَار ، وبجمع مَصير الطُّعام مُصْران ، وليس لمِصْر هذه جمع لأَنْها واحِدَة .

قَالَ : وقال الأَخْطَلُ : هَمَمُتُ بالإسلام ثم تَوَقَّقْت عنه ؟ قيل : ولِمَ ذلك ؟ قال : أَتَيْتُ امرأةً لي وأنا جائِعٌ فقلت : أَطْعِميني شيئًا ، فقالت : يا جارية ، ضَعي لأبي مالِك مصيرًا في النار ، فقعَلت ؟ فاستمجلتها بالطَّمَام فقالت : يا جارية ، أين مَصير أبي مالِك ؟ قالت : في النار . قال : فتطيّرتُ ، وهَمَمَتُ بأن أُسْلِم فتَوَقَّفْت .

وقال الجَوْهَرِيِّ في كتاب «الصِّحَاح»: مِصْرُ هي المَدينَة المَعْروفَة تُذَكَّر وتُؤَنَّث؛ عن ابن السَّرَاج: والمِصْران: الكُوفَة والبَصْرَة ٢.

وقال الله خالَوَيْه في كتاب «لَيُس» : لَيْسَ أَحَدٌ فَشَر لنا لم سُمِّيَت مصر مَقْدُونية قَديمًا إِلَّا في اللَّسان العِبْراني، قال : مَقْدُونية مغيث، وإنَّمَا سُمِّيَت مصر لمَّا سَكَنَها بَيْصَر ابن حام.

وتَزْعُم الرُّومُ أَنَّ بلادَ مَقْدُونِية جميعًا وَقْفٌ على الكَنيسَة العُظَمَىٰ التي بالقُسْطَلطينِيَّة ، ويُسَمُّون بلاد مَقْدُونِية الأَوْصَفِيَّة ، وهي عندهم الإشكَنْدَرية وما يُضافُ إليها ، وهي مصر كلّها بأَسْرها إلَّا الصَّعيد الأَعْلَىٰ .

ويُقال لمصر : أم خَنُّور ، وتفسيره التَّغمَة . والمِصْر : الفَرْق بين الشَّيْعَيْنُ . قال الشَّاعِرُ يصف الله تعالى :

والبسيط

وجَعَلَ عُ الشَّمْس مِصْرًا لا خَفَاء به بين النَّهار وبَيْنُ اللَّيْل قد فَعَمَلا

ع) بولاق : جاعل .

الفضائل الباهرة ٧.

القلقشندي: صبح الأعشى ٣/ ١٣١٤ ابن ظهيرة:

العرب ٧: ٢٤٤ الزبيدي: تاج العروس ٣: ٥٤٣.

٣ لا يوجد هذا النص في القسم الذي وصل إلينا من

الجوهري: الصحاح ٢: ١٨١٧ ابن منظور: لسان كتاب وليس في كلام العرب، لابن خالويه.

هذا البيث قائِلُه عَدِيَّ بن زَيْد العِبادي '، ويُرُوى لأُمَيَّة بن أبي الصَّلْت الثُقَفي '، وهو من أَبيات أُوّلها :

[البسيط]

عن ظَهْر غَيْبٍ إذا ما سائِلٌ سَأَلا فيها وعَلَّمَ الدارة الدارة الدارة الدارة الدارة وظُلْمَة لم تَدَع قَنْقًا ولا خَلَلا وَعَرْلَ الماءَ عَمًّا كان قد شَغَلا تحت السَّماء سواميلَ وما نَقَلا بين النَّهار وبين اللَّيل قد فَصَلا ما أن تكلَّفُنا زَيْقًا ولا فَقُلا وكان آخِر شَيءِ صَوَّر الرَّجُلا ملًا رَأَى آنه قد تَمَّ واعْتَدَلا وزَوْجه ضِلْعه من جَنْبه سلا وزوَجه ضِلْعه من جَنْبه سلا مِن شَجِر طِيبٍ إن شَمُ أو آكلا مِن شَجَر طِيبٍ إن شَمُ أو آكلا مَل طُول اللَّيالي ولم يَجْعَلُ لها آكلا طُول اللَّيالي ولم يَجْعَلُ لها آكلا وان سَهَلا والتَّرْب تَأْكُلُه حَزْنًا وإن سَهَلا والنَّرْب تَأْكُلُه حَزْنًا وإن سَهَلا والتَّرْب تَأْكُلُه حَزْنًا وإن سَهَلا

وقال الحمافِظُ أبو الحَطَّاب مَجْد الدين عُمَر بن دِحْيَةً؟ : ومِصْرُ أَخْصَبُ بِلاد الله ، وسمَّاها الله بمِصر ، وهي هذه دون غيرها بإمجماع القُرَّاء على تَرْك صَرْفِها . وهي استم لا يَتْصَرِف في مَعْرِفَة

الثُقَفي: أشهر شعراء ثقيف، طمع في النبؤه، وتوفي بعد فتح تحتينُ (أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ٢٦٤-١٢٣٣ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ٢٦٢-٢٦٨ الصفدي: الوافي بالوفيات ٢٠١٩-٠٠٠).

آ أبو الحَطَّاب عمر بن الحسن بن عليّ بن محمد ينتهي نسبه إلى دِحْيَة الكلبي الصحابي المعروف شبيه جبريل عليه السلام، الأندلسي البلنسي الداني، من أعيان العلماء متقتًا لعلم الحديث وشَغِلَ بطلبه في أكثر بلاد الأندلس. ثم =

أُ عَدِيُّ بِن زَيْد العبادي التصيمي ، شاعرٌ جاهليُّ نصرائيًّ من ضحول الشعراء لا يعرف تاريخ وفاته ، قيل إنه توفي قبل الإسلام وقيل إنه توفي في زمن الخلفاء الراشدين (ابن سلام: طيقات فحول الشعراء ١٤٠٠ - ١٤٠٤ ابن تتبية: الشعر والشعراء ٢:٥٧٠ - ٢٣٣٩ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 11٠٠ - ١٠٠٤ الذهبي: سير أحلام النبلاء ٥:١٠٠ - ١٠٠٠).

أُمَّةٍ بن أبي الصَّلْت عبد الله بن أبي ربيعة بن عَوْف

لأنّه اشتم مُذَكّر شمّيَت به هذه المَدينَة، واجتمع فيه التأنيثُ والتعريفُ فمنعاه الصَّرْف. وهي عندنا مُشْتَقَّة من: مَصَوْتَ الشَّاة إذا أَخَذْت من ضَوْعها اللَّبن، فشمّيت مِصْر لكثرة ما فيها من الحَيْر مُنا ليس في غيرها، فلا يَخْلُو ساكِنُها من خَيْرِ يُدَرّ عليه منها كالشَّاة التي يُنتَفَع بلَبَنها وصُوفِها وولاذتها \.

وقال ابنُ الأَغْرابي ٢ : المِصْرُ الوُعاء، ويُقالُ للمِعَا : المَصير، وجمعه مُصْران ومَصَارين.

وكذلك هي خَزائِنُ الأرض، قال أبو بَصْرَة الغِفاريّ من أَصْحاب رَسُول الله عَلَيْهِ : مِصْرُ خَزائِنُ الأَرْض كلّها ، ألا تَرَى إلى قَوْل يُوسُف ، عليه السّلام : ﴿ اجْعَلْني على خَزَائِنِ الأَرْضِ إنّي خَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ والآبة ه مورة يوسف . فأغاث الله بمصر يومفذ وخزائِنها كلّ حاضِر وباد ؛ ذَكُره عن أَخْوَه في تَقْسيره .

وقال البَكْرِيُّ : أَمُّ خَنُّور ـ بفَقْح أَوَّلُه وتَشْديد ثانيه وبالراء المهملة ــ اسم لمِصْرَ ؛ وقال أَرْطَاةُ بن شَهَيَّة :

[البيط]

يا آل ذُبْيانَ ذُودُوا عن دِمائكمُ ولا تَكونُوا لَقَوْمٍ أُمُّ خَنُورِ يقول: لا تكونوا أَذِلّاء، ينالكم من أَرَاد، ويأخُذ منكم من أحَبٌ ، كما تُمْتار مِصْر وهي أُمُّ خَنُّور.

ه) ساقطة من بولاق .

- رحل منها إلى تت القذوة ودخل مُرَّاكش وارتحل منها إلى المرقة ومنها إلى الديار المصرية ثم إلى الشام والشرق والعراق ، كما دخل إلى عراق العجم وخراسان وما والاها ومازندران ، كل ذلك في طلب الحديث . وفي زيارته الثانية لمصر ولاه السلطان الكامل محمد رئاسة دار الحديث الكاملية التي أنشأها سنة ٢٢٦ه/١٢٧م - وهي ثاني مدرسة عملت للحديث - (انظر فيما يلي ٢: ٧٥٥) وظل بمصر إلى أن توفي بها سنة ٣٣٠ه/١٣٥٩م عن سبع وثمانين منة ودفن في سفح المقطم . من مؤلفاته : البراس في تاريخ خلفاء بي العباس ، والمقرب من أشعار أهل المغرب (راجع ، ابن خلكان : وفيات الأعيان ٣٤٥٤ - ١٤٥٥ أبا شامة ، تراجم رجال القرنين السادس والسابع ٣٤٥؛ الذهبي : سير أعلام رجال القرنين السادس والسابع ٣٤٥؛ الذهبي : سير أعلام

النبلاء ٢٠٤١، ١٠٤٠ و تذكرة الحفاظ ٢٠ ١٠٤٠ و النبلاء ٢٠٤٠ و ١٠٤٠ و مقدمة (١٠٤٠ و ١٠٤٠ مقدمة إبراهيم الإيباري طولة المطرب؛ de la Granja, F., Ei 2 art. Ibn كتاب المطرب؛ Dihya, III, p. 770).

\* قارن ابن إياس : بدائع الزهور ١/١ : ٤٩ الزبيدي : تأج العروس ٣: ٣٣ ه.

<sup>۲</sup> محمد بن زياد الأحرابي من أثمة علم اللغة توفى سنة 177-47 من (راجع ابن النديم: الفهرست ١٧٠-١٧٦ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٨٦٠- ١٨٥٠ القفطي: إنباء الرواة ١٢٨٠- ١٢٧٠ الصفدي: الوافي بالوفيات (Sezgin, F., GAS VII, pp. 127-129 به -٧٩:٣).

وقال كُراءُ : أُمّ خَنُور النَّعْمَة ، ولذلك سُمِّيَتْ مِصْرُ أُمَّ خَنُور لكثرة خِيْرها .

وقال عليّ بن محفزَة ' : شُمّيَت أمّ خَنُور ، لأنّها يُساق إليها / القِصارُ الأَعْمار . ويُقالُ لَلضَّبْع : خَنُور وخَنُوز ، بالراء وبالزاي ' .

وقال ابنَ قَتَيْبَة في دغريب الحَديث، : ومصر الحَدَّ، وأهْلُ هَجَر يَكُتُبُون في شُروطهم : اشْتَرَى فُلانٌ الدار بمُصُورِها كلّها، أي بمحدودها؛ وقال عَدِيُّ بن زَيْد " :

والبسيط

وجَعَلَ<sup>a)</sup> الشَّمْس مِعْرًا لا خَفَاء به بين النَّهَار وبين اللَّيْل قد فَعَلا أَي : حَدًّا <sup>1</sup>.

# ذكخ ظرّف من فَعنَسا بُل مِعنسرٌ

ولمصر فَضائِلُ كثيرة ، منها أنَّ الله عزَّ وجَلَّ ـ ذَكَرَها في كتابه العَزيز بِضْمًا وعشرين مَوَّة ، تارَةً بِ بَصَرِيحَ الذَّكْرِ وَتَارَةً إِيمَاءً ؛ قال تعالىٰ : ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلَتُم ﴾ [الآية ٦١ سورة البقرة]. " قال أبو محمد عبد الحقّ بن عَطِيَة في «تَفْسيره للقرآن» (أ) : وجُمْهُورُ النَّاس يَقْرأُون مِصْرًا بالتنوين ، وهو خَطُّ المَصَاحِف ، إلَّا ما محكِي عن بعض مصاحِف عُثمان بن عَفَّان () وضي الله عنه .

وقال مُجاهِدٌ وغيره : من صَرَفَها أراد مِصْرًا من الأَمْصَار غير مُعَيَّىٰن ، واستدلُّوا بما اقْتَصَاه القُرْآنُ من أَمْرِهم بدُخول القَرْيَة ، وبما تَظاهَرَت به الرَّواية أنَّهم سَكَنُوا الشَّام بعد التِّيه .

وقالَت طائِفَةٌ ممن صَرَفها : أرادَ مصر فِرْعَوْن بعينها ، واستدلُّوا بما في القُوْآن أنَّ الله تعالى أوْرَثَ بني إسرائيل دِيارَ فِرْعَوْن وآثارَه ، وأجازوا صَرْفَها . قال الأَخْفَشُ : لحِفَّتِها وشَبَهها بهِنْد ودعد . وسِيبوَيْه لا يُجيز هذا . وقال غيرُ الأَخْفَش : أراد المكان فصُرِف .

ع) بولاق : وجاعل . (b) ساقطة من بولاق .

وفيما يلي 1: 34؛ وانظر كذلك المسعودي: مروج الذهب ٢٥٦- ١٩٩ ابن الكندي: فضائل مصر المحروسة ٥- ١٩١ ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها وخواصها ٣- ٥٥ القلقشندي: صبح الأحشى ٣: ٢٧٩، أبا المحاسن: النحم الداهة ٢٧١٠- ٢٧٠ السمط: حسن المحاسة

اً أي على بن حمزة الكسائى .

۲ البكري: معجم ما استعجم ۱۹.

<sup>&</sup>quot; ديوان حديّ بن زُيْد ، نشره محمد جَهَّار المعيد ، بغداد . ١٩٦٦ ، ١٩٩٩ .

أبن قية: غريب الحديث 1: ٤٧٧، وفيما تقدم ٥٦. " أبن إياس: بدائم الزهور ١/١١، نقلًا عن ابن زولاق،

النجوم الزاهرة ٢٧:١-٢٧٨ السيوطي: حسن المحاضرة ٢:٥- ٩.

وقرأ الحَسَنُ وأَبَان بن تَغْلِب وغيرهما : ﴿ هُواهْبِطُواْ مِصْرَ ﴾ ، بترك الصُّرف ، وكذلك هي في مُصْحف أَتِيّ بن كَعْب، وقال : هي مِصْر فِرْعَوْن ؛ قال الأَعْمَشُ : هي مِصْرُ التي عليها صالِح بن عَليّ ١.

وقال أَشْهَبُ : قال لى مالِكُ : هي عندي مِصْر قريتك مسكن فِرْعَوْن ؛ قال تعالىٰ : ﴿اذْجُلُواْ مِصْرَ إِنَّ شَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ﴾ والآبة ٩٩ سورة يوسف] . ...

قال أبو جَعْفَر محمد بن جرير الطَّبَريِّ في «تَفْسيره»، عن فَرْقَد السَّبْخي<sup>a)</sup>، قال : خَرجَ يوسُف ـ عليه السَّلام ـ يتلقَّى يَعْقوب ـ عليه السَّلام ـ ورَكِبَ أهلُ مصر مع يوسُف وكانوا يُعَظُّمونَه ؛ فلمَّا دَنا أَحَدُهما من صاحِبه ، وكان يَعْقُوبُ يَمْشي وهو يتركَّأ عِلى رَجُل من وَلَده يُقال له يَهُوذًا ؛ فَنَظُر يَعْقُوبِ إِلَى الحَيْلِ وإلى الناس فقال : يا يَهْوذا ، هذا فِرْعُونُ مصر ؟ قال : لا ، هذا البُنُك أ فلمَّا دَنَا كُلُّ واحِدٍ منهما من صاحِبِه قال يَعْقُوب ـ عليه السُّلام ـ : السُّلامُ عليك يا ذاهِب الأُعزان عَنِّي ؛ هكذا قال : يا ذاهِب الأُحزان عَنِّي ٢.

وقال تعالىٰ : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَحِيهِ أَن تَبَوُّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَاجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاوَةَ ﴾ [الآية ٨٧ سورة يونس] . قال الطُّبَريُّ عن ابن عَبَّاس وغيره : كانت بنو إشرائيل تَخاف فِرْعَوْن ، فَأُمِرُوا أَن يَجْعَلُوا بيوتَهِم مَساجِدَ يُصَلُّون فيها . قال قَتادَةُ : وذلك حين مَنقهم فِرْعَوْنَ الصَّلاة ، فأَمِرُوا أن يَجْعَلوا مَساجِلَهم في بُيوتهم ، وأن يُوجِّهوا نحو القِبْلَة .

وعن مُجاهِد : (يُيوتَكُم قِبْلَة)، قال : نحو الكَلْبَة حين خافَ مُوسَىٰ ومَنْ معه من فِرْعَوْن أَن يُصَلُّوا فِي الكَنائِس الجامِعَة ، فأُمِرُوا أن يَجْعَلُوا في ليُوتهم مَساجِد مُسْتَقْبِلَة الكَعْبَة ، يُصَلُّون فيها

وعن مُجاهِد في قَوْله : ﴿أَنْ تَبَوْءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْر بُيُوتًا﴾ قال : مِصْر الإشكَنْدَرية . وقال تعاليٰ مُخْيِرًا عن فِرْعُون إِنَّه قال : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ الأَنْهَـٰلُو تَجْرِى مِن تَمْتِى

أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الآية ٥٠ سورة الزعرف] .

a) بولاق : الشيخي .

انظر فيما تقلم ٥٥.

۳ ابن الكندي: فضائل مصر ٧.

T الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن (نشرة محمود شاکی ۱۱: ۲۲۵.

عُ القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٢٨١- ٢٨٢.

قال ابنُ عَبْد الحَكَم، وأبو سعيد عبد الرَّحْمَن بن أحمد بن يُونِس وغيرهما، عن أبي رَهَم السَّماعي، أنَّه قال في قُوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ لَلْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَالِهِ الأَنْهَالُ ثَمْرِى مِن تَحْتى ﴾ قال : والسَّماعي ، أنَّه قال في قُوله تعالى: ﴿ وَأَنْيَس لَي مُلْكُ مِصْر ، وكان جميعُ أَهْل الأَرْضِين يَحْتاجون إلى مِصر . وأمَّا الأَنْهَارُ فكانت قَناطِرُ وجُسورًا بتقدير وتَدْير ، حتى إن الماء يَجْري من تحت منازِلها وأَنْينها فيحبسونَه كيف شاءُوا ؟ .

فهذا ما ذَكَرَه الله شبْحَانه في مصر من آي الكِتاب العَزيز بصَريح الذُّكْر .

وأمًّا ما وَقَعَت إليها الإشارة فيه من الآيات فعِدَّة .

مُتَّصِلَة لا يَتْقَطِع منها شيءٌ عن شيءٍ ، وزُروع ما بين الجَبَلَيْنُ كلَّه من أوَّل مصر إلى آخرها مما

a) زیادة من این عبد الحکم .

أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المبدّ ألفي منة ١٩٥٧هـ ١٩٥٩م محدث حافظ ثبت، قال الصفدي: وكان إمامًا في فن التاريخ، روى عن ابن مثلّه وأبي محمد بن النجّام وعبد الواحد بن محمد البلخي وجماحة من الرحالة والمفارية، وله كلام في الجرح والتعديل يدل على بصره بالرجال ومعرفته بالعلل؛ (الصفدي الوافي بالوفيات ١٩٤٨، ١٩٩١). ألّف في تاريخ مصر كتابين أحدهما وتاريخ مصر كتابين أحدهما وتاريخ مصر كتابين

وكتاب الثرباءة وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين عليها. وتئير ابن حجر المسقلاني بين الكتابين وذكر أنه إذا قبل دتاريخ ابن يونس، فالمشمود وتاريخ مصر». (انظر المقدمة).

آبن عبد الحكم: فتوح مصر ١٦ ابن الزيات:
 الكواكب السيارة ٢٦ ابن إياس: بدائع الزهور ١/
 ١:٥-٦.

يَتِلغه المائح. وكان جَميعُ أرض مصر كلّها تُرْوَى يومثلِ من ستة عشر ذراعًا، لما قد دَبُّروا من قَناطِرِها وجُسورِها ١. قال : والمُقَام الكريم : المناير. كان بها ألفُ منبر.

وقال مُجاهِد وسَعيد بن مُجيَيْر : المُقَام الكريم : المُتَابِر . وقال قَتَادَة : (ومَقَامٍ كَريم) ، أي حَسَن . (ويَقْمَة كَانُوا فِيها فَاكِهِينَ /، ناهِمين ؛ قال : أي والله أَخْرَجه الله من جَنَّاته وعُيونه وزُروعه حتى وَرَّطُه في البحر .

وقال سَميدُ بن كثير بن عُفير : كُنَّا بَقُبَّة الهَوَاء عند المَّأْمُون لمَّا قَدِمَ مصر ، فقال لنا : ما أَدْري ما أَعْجَب فِرْعَون مِن مصر حيث يقول : ﴿ أَلَيْس لَى مُلْكُ مِصْرِ ﴾ [الآية ٥٠ سورة الزخرف] ؟ فقلت : أَقُولُ يا أُمير المؤمنين ؟ فقال : قُل يا سَميد ، فقلت : إنَّ اللّهِي تَرى بقيّة مُدَمَّر ، لأنَّ الله عَزَّ وجَلَّ يقول : ﴿ وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الآية ١٣٧ سورة الأمراف] ؟ قال : صَدَقَت ، ثم أَمْسَك ٢.

وقال تعالىٰ : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضَ وَنَجْعَلَهُمْ أَثِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الوارثِينَ \* وَتُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وهَـلـَمَـلنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [الآبنان ٥، ٢ سررة القصص] .

وَقَالَ تَعَالَىٰ مُخْيِرًا عَن فِـرَعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يَنقَوْمُ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَلَهِرِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الآلة ٢٩ سورة غافر] .

وقالَ تَعالَىٰ : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ الحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنى إِسْرَ غِيلَ بما صَبَرُوا ، وَدَمُّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْن وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ والآية ١٣٧ سورة الأعرابي .

وقال تعالىٰ مُخْبِرًا عن قَوْم فِرْعَوْن : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ ﴾ [الآية ١٢٧ سورة الأعراف] ، يَغْنَى أَرْض مصر .

وقَالَ تَعَالَىٰ حِكَايةً عن يُوسُف \_ عليه السَّلام \_ أنه قال : ﴿ الْجَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [الآية ٥٠ سورة يوسف] ؛ رَوَى ابنُ يُونُس عن أبي بَصْرَة الغِفاري \_ رضي الله عنه \_ قال : مصر خَزَائِنُ الأَرْض كلّها ، وسُلْطانُها سُلْطان الأرض كلّها ، ألا تَرَى إلى قَوْل يُوسُف \_ عليه السَّلام \_ لَمَكِ مصر : ﴿ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ [الآية ٥٠ سورة يوسف] ،

أبن عبد الحكم : فتوح مصر ٦، تفسه ٤٦ السيوطي :
 حسن المحاضرة ١: ١٩.

٢ ابن زولاق : فضائل مصر ٤٥٤ النويري : نهاية الأرب

١:٤٥٣- ٥٥٣٥ ابن الزيات: الكواكب السيارة ١٩ السيوطي: حسن المحاضرة ٢:١٦٠- ١٣٤ ابن ظهيرة:

الفضائل الياعرة ١١١.

فَقَعَل، فَأُغيثَ بمصر وخَزائِتها يومثذِ كلُّ حاضِرٍ وبادٍ من جميع الأرض ا.

وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَكُنَّا لِمُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ [الآبة ٥٠ سورة يوسد] ، فكان ليُوسُف بسُلْطانِه بمصر جميع سُلْطان الأرض كلها ، لحاجتهم إليه وإلى ما تَحْت يَدَلُه .

وقَالَ تَعالَىٰ مُخْيِرًا عن موسىٰ ـ عليه السُّلام ـ أنَّه قال : ﴿وَيُثَنَا إِنَّكَ ءَاتَئِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِيَنَةً وَأَمْوْلًا فَى الحَيَوْةِ الدُّنْيَا رَبُنَا لِيُضِلُّوا عن سَبِيلِكَ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْولِهِمْ وَاشْدُذْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتِّى يَرَوْا العَذَابَ الأَلِيمَ﴾ والآية ٨٨ سورة يونس] .

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَلْمَلُونَ﴾ والآية ١٢٩ سورة الأعراف.

وقَالَ تَعالَىٰ : ﴿وَقَالَ فِرْعَونُ ذَرُونَى أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلِيدَعْ رَبَّهُ ، إِنِّى أَخَافُ أَن لِيَتَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن ﴿ ١٠ يُظْهِرَ فَى الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [الآية ٢٦ ، سورة غافر] ، يعني أرْض مصر .

وقَالَ تَعالَىٰ : ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فَى الأَرْضِ﴾ [الآية ؛ سورة النصص] يَعْني أَرْض مصر .

وقَالَ تَعَالَىٰ حَكَايَةً عَن بَعْض إِخْوَة يُوشُف عليه السَّلام : ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ﴾ [الآية ٨٠ سورة يوسف]، يعني أرْض مصر .

وقَالَ تَعالَّىٰ : ﴿إِنْ تُربِدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبُارًا فَى الأَرْضِ﴾ [الآبة ١٩ سورة القصص] ، يعنى أرْض مبر . ·

قَالَ ابنُ عَبَّاس رضي الله عنهما : شمِّيت مصر بالأرض كلَّها في عشرة مَواضِع من القُرْآن . فهَذا ما يَخْشُرْني ثمَّا ذُكِرَت فيه مصر من آي كِتابِ الله العَزيز .

وقد جَاءَ في فَضْل مصر أَحَادِيثُ :

رَوَى عبدُ الله بن لَهيمَة من حديث عَمْرو بن العَاص أنّه قال : حَدَّثني عُمَر أَميرُ المُؤمنين ـ رضي الله عنه ـ أنّه سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِيقٍ يقول : وإذا فَتَح الله عليكم بَعْدي مِصْرَ فاتَّخِذُوا فيها جُندًا كَثِيفًا ، فذلك الجُندُ خَير أَجْناد الأرض ؛ قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ : ولِمَ ذلك يا رَسول الله ؟ قال : ولأنّهم في رِباطِ إلى يَوْم القِيامَة ؟ .

اً انظر فيما تقدم ٥٨.

۲ انظر كذلك ، ابن عبد الحكم : فتوح مصر ١٩٤١ ابن الكندي : فضائل مصر ١٩١١ ابن زولاق : فضائل مصر ١٦ ابن

الزيات: الكواكب السيارة ٦٠ القلقشندي: صبح الأعشى

٣: ٤٢٧٩ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٢٩٩ السيوطي:

حسن المحاضرة ٤:١ ٦- ١٥؛ ابن إياس: بدائع الزهـــور =

وعن عَمْرُو بن الحَمِق أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : «تكونُ فِئْنَةً أَسْلَمُ النَّاسُ فيها (أو خَيْرُ النَّاسُ فيها) الجُنُّد الغربي، ؛ قال : «فلذلك قُدُّمَتَ عليكم مِصْرٍه .

وعن تُبَيّع بن عامِر الكلاعي قال: أَقْبَلْتُ من الصَّائِفة فلقيت أبا مُوسَىٰ الأَسْعَري ـ رضي الله عنه ـ فقال لي : منْ أبن أنت ؟ فقلت : من أهل مصر ؛ قال : من الجُنْد الغربي ؛ فقلت : نَعَم ؛ قال : من الجُنْد الضّعيف ؛ قلت : أَهُوَ الضَّعيف ؟ قال : نَعَم ؛ قال : أمَّا أنَّه ما كادَهم أَحَدَّ إلَّا كفاهُم الله مَوْوَنَته ، اذْهَب إلى مُعاذ بن جَبَل حتى يُحَدُّثك .

قال : فَذَهَبْتُ إِلَى مُعاذ بن جَبَل فقال لي : ما قال لك الشَّيخُ ؟ فأَخْبَرْته ، فقال لي : وأيُّ شيءٍ تَذْهَب به إلى بلادك أَحْسَن من هذا الحَديث في أَسْفَل الواحك : فلمَّا رَجَعْتُ إلى مُعاذ أَخبرني أنَّ بذلك أَخْبَره رَسولُ الله ﷺ .

ورَوَى ابنُ وَهْبِ من حَديث صَفْوان بن عَسَّال قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول : «فَتَعَ الله بابًا للتؤبّة في الغرب عَرْضه سبعون عامًا ، لا يُغْلَق حتى تَطْلُع الشَّمْسُ من نَحُوه، .

ورَوَى ابنُ لَهيعَة من حَديث عَمْرو بن العَاص : حَدَّثَني عُمَر أُمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقول : «إنَّ الله ـ عَزَّ وجلَّ ـ سيَفْتَح عليكم بَعْدي مصر ، فاسْتَوْصُوا بقِبْطِها خَيْرًا ، فإنَّ لهم منكم صِهْرًا وذِمَّته ٢.

ورَوَى ابنُ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَني حَرْمَلَة بن عِمْران التَّجيبي ، عن عبد الرَّحْمَن بن شَمَّاسَة المَّهْري ، قال : سَيغت أبا ذَرِ ـ رضي الله عنه ـ يقول : سَيغت رَسولَ الله عَلَيْهُ يقول : هِ الْكُم سَتَفْتَحُون أَرْضًا يُذْكَرُ فيها القِيراطُ ، فاسْتَوْصُوا بأهْلها خَيرًا فإنَّ لهم ذِمَّة ورَجِمًا ، فإذا رأيتم رَجُلَين يَقْتَلان في مَوْضِع لَبِنَة فاخْرُج أَ منها ؛ قال : فمَرُ بربيعَة وعبد الرَّحْمَلن ابني شُرخبيل يَتَنَازَعان في مَوْضِع لَبِنَة ، فخَرَجَ منها . وفي رواية : ٥ ستَقْتَحون مصر ، وهي أرض يُسَمَّى فيها القِيراطُ ، فإذا فَتَحْتُموها فأَحْسِنوا إلى أَهْلِها فإنَّ لهم ذِمَّة ورَحِما ( أو أرض يُسَمَّى فيها القِيراطُ ، فإذا فَتَحَمُّموها فأَحْسِنوا إلى أَهْلِها فإنَّ لهم ذِمَّة ورَحِما ( أو قال : ذِمَّة وصِهْرا )... ، الحَديث . ورَوَاه مالِكَ واللَّيثُ وزاد ٥ فاسْتَوْصُوا بالقِبْط خَيْرًا » .

a) الأصل : أحسن من هذا كنت ، بولاق : الحديث أكبت في .
 b) بولاق : فاخرجوا .

<sup>=</sup> ١/١: ٧٤ وفيما يلي ٢: ٧٦٠. ٢ السيوطي: حسن <sup>٢</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٣ السيوطي: حسن

ا قارن مع السيوطي: حسن المحاضرة ١٦:١، ٢٢. المحاضرة ١:١٢.

أُخْرَجه مُشلم في الصَّحيح عن أبي الطاهِر عن ابن وَهْب <sup>١</sup>.

قال ابنُ شِهاب ٢، وكان يُقالُ إنَّ أُمَّ إسماعيلُ منهم. قال اللَّيْتُ بن سَفْد : / قُلْت لابن شِهاب: ما رُحِمهم ؟

قال : إنَّ أمَّ إسماعيل بن إبراهيم ، صلوات الله عليهم ، منهم . وقال محمد بن إسحاق : قُلُّت للزُّهُريُّ : مَا الرُّحِم التي ذَكَّرَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ؟ قال : كانت هاجَرُ أُمَّ إِسْمَاعِيلُ منهم ".

ورَوَى ابنُ لَهِيعَة ، من حَديث أبي سالِم الجَيْشاني ، أنَّ بعضَ أَصْحاب رَسُول الله ﷺ أَخْبَرُه أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله عَلِينَ يقول: ﴿ إِنَّكُم سَتَكُونُونَ أَجْنَادًا ، وإن خَيْرَ أَجْنَادِكُم أهل الغَرْب منكم ، هَاتَّقُوا الله في القِبْط : لا تَأْكلوهم أَكْلَ الخُضَر، ؛. وعن مُشلِم بن يَسَار أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : «اسْتَوْصُوا بالقِبْط خَيْرًا، فإنَّكم ستَجِدُونهم يَعْم الأعْوان على قِتال العَدُّق، °.

وعن يَزيد بن أبي حَبيب أنَّ أبا سَلَمَة بن عبد الرَّحْمَن حَدَّتُه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَوْصَى عند وَفَاتِه أَن تَخْرُج الْيَهُودُ من جَزيرَة العرب، وقال: «الله الله في قِبْط مصر؛ فإنَّكم ستَظْهَرُون عليهم، ويكُونون لكم عُدَّة وأغوانًا في سَبيل الله؛ ٦.

ورَوَى ابنُ وَهْب، عن موسَىٰ بن أَيُّوب الغَافِقِي، عن رجل من الزَّبَد<sup>ه)</sup>، أن رسولَ الله ﷺ مَرِضَ فأَغْمى عليه ، ثم أفاقَ فقال : واسْتَوْصُوا بالأَدْم الجُعْد » ثم أَغْمى عليه الثانية ، ثم أفاق فقال مثل ذلك، ثم أُغْمى عليه الثالثة فقال مِثْل ذلك ؛ فقال القَوْمُ : لو سَأَلْنا رَسولَ الله ﷺ مَن الأَدْم الجُعْد ﴿ فَأَفَاقَ فَسَأَلُوه ، فقال : وقِبْطُ مصر ، فإنَّهم أخوالٌ وأَصْهَارٌ ، وهم أغوائكم على عَدُوُّكم ،

a) بولاق : الرند .

٥:٢٦٦-، ٥٦).

ا سلم: صحيح مسلم، القاهرة - عيسى الحلى د.ت، 1: ١٩٧٠ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٤٣ اين زولاق: فضائل مصر ١٦ القلقشندي: صبح ٣: ٢٧٩؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٣٣٠ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ١١٣ ابن إياس: بدائع الزهور ١١/١: ٦. فضائل مصر ١٧ السيوطي : حسن المحاضرة ١: ٢٢.

<sup>7</sup> أي ابن شهاب الزُّقري ، الحافظ أبو يكر محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي المعوفي سنة ١٧٤٣هـ/٧٤٢م (الذهبي: تذكرة الحفاظ ١٠٨٠١ - ١١٣٠ صير أعلام النيلاء

٣ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢-١٣ أبو المحاسن: التجوم الزاهرة ١: ١٣٣ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ١١. نفسه ۱۶۳ این الکندي : فضائل مصر ۱۶۱۰ این زولاق :

° السيوطى: حسن المحاضرة ١:٦٣.

ا اين عبد الحكم: فتوح مصر ٤٣ السيوطي: حسن المحاضرة 1: ١٢. وأعَوْانُكُم على دِينكم،: قالوا: كيف يكونون أَعُوانَنا على دِيننا يا رَسول الله ؟ قال: «يَكْفُونكم أَعْمال الدنيا ، وتتفَوْغون للعبادة: فالرَّاضِي بما يُؤْتى إليهم كالفاعِل بهم ، والكارِه لما يُؤْتى إليهم من الظُّلُم كالْتُنَرِّه عنهم، ١.

وعن عَمْرو بن مُحريث وأبي عبد الرُحْمَن الحَبُليِّ ٤)، أنَّ رَسولَ الله ﷺ قال : وإنَّكم ستَقْدَمون على قَوْمٍ مُحدِّد رؤوسهم ، فاستَوْصُوا بهم خَيْرًا ، فإنَّهم قُوَّةٌ لكم ، وبَلاغٌ إلى عَدُوَّكم بإذن الله، ، يعنى قِبْط مصر ٢.

وعن ابن لَهيعة ، حَدَّثني مَوْلَى غُفْرَة (أنَّ رَسولَ الله ﷺ قال : (الله الله في أهل المُدَرَة الشّوداء ، الشّخم الجِعاد ، فإنَّ لهم نَسَبًا وصِهْرًا » ؛ قال عَمْرو مَوْلَى غُفْرَة (أنَّ صِهْرهم أنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَسَرَّى فيهم ، ونَسَبُهم أنَّ أمَّ إشماعيل ـ عليه السّلام ـ منهم ؛ قال ابنُ وَهْب : فأَخْبَرني ابنُ لَهيعَة أنَّ أمَّ إسماعيل هاجَر أم العرب من قرية (كانت أمام الفَرَمَا من مصر ".

قال مَرُوان القَصَّاص : صاهَرَ إلى القِبُط من الأنبياء ثلاثة : إبراهيم خَليل الرَّحْمن ـ عليه السَّلام ـ نَسَرُرُ ( اللهُ عَلِيْهُ تَسَرُر ( ) مارِيّة ؛ وقال ـ يَسَرُر ( ) هاجر ، ويُوسُف تَزَوَّج بنت صَاحِب عَينُ شَمْس ، ورَسُول الله عَلِيْهُ تَسَرُر ( ) مارِيّة ؛ وقال يَزِيدُ بن أَبِي حَبيب : قَرْيَةُ هاجر ياقُ التي عند ( ) أُمّ دُنَينُ ؟ .

وقال هِشام: العَرَبُ تقول: هابجر وآبجر، فيبدلون من الهاء الألف، كما قالوا: هَراق الماءَ وأَراقَ الماءَ ونحوه °.

وعن عُمَر بن الخَطَّابِ \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: الأَمْصَار سبعة: فالمِدينَة مِصر، والشَّأم مصر، ومصر، والجَزيرة، وِالبَحْرَيْن، والبَصْرَة، والكُوفَة.

وقال مَكْحُول : أَوَّل الأَرْضِ خَرابًا أرمينية ، ثم مصر ٦.

ع) بولاق : الحلبي . (b) بولاق : عفرة . (c) الأصل وبولاق : هاجر من أم العرب قربة ... والتصويب من ابن سعد وابن عبد الحكم وابن الكندي . (d) بولاق : تسري . (e) بولاق : عندها .

ا السيوطي : حسن المحاضرة ١: ١٣.

۲ ابن عبد الحكم: قتوح مصر ۳- 2.

٣ نفسه ١٥ السيوطي: حسن المحاضرة ١٣:١.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٤٤ ابن الكندي: فضائل مصر ١٤٠ ابن زولاق: فضائل مصر ١٩٠ النويري: نهاية

الأرب ١: . ٣٥٠ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٣٣٠ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ١٤.

ابن عبد الحكم: خوح مصر ٤.

آ انظر فیما یلی ۸۱، ۱: ۳۳٤.

۱.

وقال عبدُ الله بن عَمْرِو: قِبْطُ مصر أَكْرَمُ الأعاجِم كلّها، وأَسْمَحُهم يدًا، وأَفْضَلُهم عُنْصُرًا، وأَقْرَبهم رَجِمًا بالعَرب عائمةً وبقُرَيْش خاصَّة، ومن أراد أن يَذْكُر الفِرْدَوْس أو يَنْظُر إلى مثلها في الدنيا، فلينظُر إلى أرْض مصر حين تَخْضَرُ زُرُوعُها هَا، وتُتَوَّر ثِمارُها.

وقال كَعْبُ الأَحْبَارِ: من أراد أن يَتْظُر إلى شَبَه الجُنَّة ، فليَنْظُر إلى مصر إذا أَخْرَفَت ، (وفي رواية إذا أَزْهَرت) <sup>١</sup>.

## ومن فضَـــاثِل مصـــر

أنّه كان من أهلها السّخرة وقد آمنوا بجميعًا في ساعة واحدة ، ولا يُعلّم بجماعة أسْلَمَت في ساعة واحدة أكثر من بجماعة الفِبْط وكانوا - في قول يزيد بن أبي حبيب وغيره - اثني عشر ساجرًا رُوساء ، تحت يد كلِّ ساجرٍ منهم عشرون عريفًا ، تحت يد كلِّ عريفٍ منهم ألف من السّخرة ، فكان بجميعُ السّخرة مائتي ألف وأربعين ألفا ومائتين واثنين وخمسين إنسانًا بالرُوساء والعُرَفاء . فلمًا عاينُوا أيْقَنُوا أنَّ ذلك من السّماء ، وأنَّ السّخر لا يقوم لأمر الله ، فخر الوُوساء الرُوساء الرُوساء الرُوساء الرُوساء الرُوساء الرُوساء الرُوساء من بقي ، وهو قالوا عامنًا بربّ المؤسل وهارُون والنيان ١٢١ ، ١٢١ سررة الأعراف؛ قال تُبيّع : كانوا من أضحاب العالمين - ربّ مُوسَى وقمارُون والإيان ١٢١ ، ١٢٢ سررة الأعراف؛ قال تُبيّع : كانوا من أضحاب مُوسَى - عليه السّلام - ولم يَفْتَين منهم أَخدٌ مع من افْتَين من بني إشرائيل في عبادة العِبْل . قال تُبيّع : ما آمن جماعة قط في ساعة واجدة مثل جماعة القِبْط ٢.

وقال كَعْبُ الأَحْبَارِ: مَثَلُ قِبْط مصر كالغَيْضَة كلما قُطِعَت نَبَتَت، حتى يُخْرب الله ـ عَرِّ وجَلَّ ـ بهم وبصِناعَتهم جَزائِر الرُّوم ".

وقال عبدُ الله بن عَشرو: خُلِقَت الدُّنيا على خَمْس صُورٍ ، على صُورة الطَّيْر برأسه وصَدْره وجَناحَيْه وذَنَبه ؛ فالرأشُ مَكَّة والمَدينة والبَمَن ، والصَّدْرُ الشَّام ومِصْر ، والجَنامُ الأيمن العِراق ، وخَلْف العِراق أُمَّة يقال لها وَاق وَاق ، وخَلْف ذلك من الأُمَّم ما لا يَعْلَمه إلَّا الله عَرِّ وبحل ؛ والجنامُ الأَيْشرَ السَّنْد ، وخَلْف السَّنْد ، الهِنْد ، وخلف أُمَّة الهِنْد أُمَّة يُقال

a) بولاق : يُحضر زرعها .

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> النويري : نهاية الأرب ١: ٣٤٩.

الله عبد الحكم : فتوح مصر ١٥ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 1: ٣١.

۳ اين عبد الحكم : فتوح مصر ٥.

نها ناسِك، وخَلْف ناسِك أُمَّة يُقال لها مَنْسَك، وخَلْف ذلك من الأُمِّم ما لا يَعْلَمه إلَّا الله عَرِّ وجَلَّ؛ والدَّنَب من ذات الحُمام إلى مغرب الشَّمْس، وشَرُّ ما في الطَّيْر الدَّنَب \.

وقال الجَاحِظَ : الأَمْصارُ عشرة : الصَّنَاعَةُ بالبَصْرَة ، والفَصَاحَةُ بالكُوفَة /، والتخنيث ببغداد، والعيّ بالرَّيّ ، والجَفَاء بتَيْسابور ، والحُشنُ بهَرَاة ، والطَّوْمَذَةُ بسَمَرْقَنْد ، والمُروءَةُ ببَلْخ ، والتَّجارَةُ عصر ، والبُخْلُ بَرُو . (الطَّرْمَدَة الدَّوْلَة ، كلامٌ <sup>a)</sup> ليس له فِعل ٢.

وعن بُجَيْرُ<sup>d)</sup> بن داخِر العافِري أنَّه سَمِعَ عَمْرو بن العَاص يقول في خُطَّبَته: واعْلَمُوا أَنَّكُم في رِباطِ إلى يوم القِيامَة، لمُكْث الأَّعْداء حَوْلَكُم، ولإشْراف قُلوبهم إليكم وإلى داركم مَعْدِن الزَّرْع والمال والحنيْر الواسِع والبَرَكَة النامية.

وعن عبد الرَّحْمَن بن غَنْم الأَشْعَرِي أَنَّه قَدِمَ من الشَّام إلى عبد الله بن عَمْرو بن العَاص، فقال: ما أَقْدَمَك إلى بلادنا ؟ قال: كنت تُحدَّثني أنَّ مصرَ أَشرَع الأرضِ خَرابًا، ثم أراكَ قد اتَّخَذْت منها وبَنَيْت فيها القُصور واطمأننت فيها ؛ قال: إنَّ مصر قد أَوْفَت خَرابَها، حَطَّمَها البُخْت نَصَّر فلم يَدَع فيها إلاَّ السِّباع والطِّباع، فهي اليوم أَطْيَب الأرضين تُرابًا، وأبعدها خَرابًا، ولا يزالُ فيها يَرْكَة ما دام في شيءٍ من الأرض بَرْكَة ".

ويُقالُ: مصر مُتَوسَّطة الدُّنيا، قد سَلِمَت من حَرِّ الإقليم الأوَّل والثاني، ومن بَرْد الإقليم الشَّادِس والسَّابِع، ووَقَعَت في الإقليم الثَّالِث فطابَ هَواؤها، وضَعْفَ حَرُها، وخَفَّ بَرْدُها. وسَلِمَ أَهلُها من مَشاتِي الأَهْواز، ومَصايف عُمَان، وصَواعِق تِهامَة، ودَماميل الجَرْيرَة، وجَرَب اليمن، وطَواعين الشَّأَم، وبرسام العراق، وعقارِب عَسْكَر مُكْرَم، وطَحال البَحْرَيْن، ومحلى البعن وصَلاً عَشْكَر مُكْرَم، وطَحال البَحْرَيْن، ومحلى خَبْبَر وأَينوا من غارات التَّرُك، ومجيوش الرُّوم، وهُجوم العَرَب، ومَكايد الدَّيْلَم، وسَرايا القرامِطة، ونَرْف الأنهار، وقَحْط الأمطار.

آبين إياس: بدائع الزهور ۱/۱: ٨٥ وهذا النص نقلاهن كتاب دائبلدان، للجاحظ وهو من مؤلفاته للفقودة، وانظر فيما يلى ٨١-٨٢.

a) بولاق: الطرملة كلام . (b) بولاق: يحيى .

أ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١، وهذا النص موجود
 روايةً عن ابن عبد الحكم عند المسعودي: أخبار الزمان ١١٨٠
 وانظر أيضًا؟ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ٢:١٦-٣٣٦ ابن
 إياس: بدائع الزهور ١/١:٨.

T ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٣٢.

وبها ثمانون كُورَة ، ما فيها كُورَة إلّا وبها طَرائِف وعَجائِب من أنّواع البَر والأثنية والطّعام والشّراب والفاكِهة ، وسائِر ما تَنتَفِع به النّاسُ وتَدَّخره الملوك ، يُغرّف بكل كُورَة وجِهاتها ، ويُسْتب كلُّ لَوْن إلى كُورَة :

فصّعيدُها أرْض حِجازية ، حَرُّه حَرَّ العِراق ، ويُنْيِت النَّخُل والأَراك والقُرْظ والدُّوم والعشر . وأَشْفَلُ أَرْضِها شامي تُمْطِر مَطَر الشَّأَم ، ويُنْيِت ثِمار الشَّأَم من الكُرُوم والزَّيْتون واللَّوْز والتَّين والجُوز وسائِر الفواكِه والبُقُول والرَّياحين ، ويَقَع به النَّلج والبَرَد .

وكُورَة الإسْكَنْدَرية ولُوبية ومَرَاقِية بَراري وجِبال وغِياض تُنْبِت الزَّيْتُون والأَعْناب، وهي بِلاد إيل وماشية وعَسَل ونَهن.

وفي كلَّ كُورَة من كُورَ مصر مَدينَة ، في كلَّ مَدينَة منها آثار، كريمة من الأَبْنية والصُّخور والرُّخام والعَجائِب .

وفي نيلها السُّفُن التي تَحْمَل السُّفينَة الواحِدَة منها ما يحمله خمس مائة بَعير.

وكلُّ قَرْيَة من قُرى مصر تَصْلُح أن تكونَ مَدينَةً، يؤيِّد ذلك قولُ الله سبحانه وتعالىٰ: ﴿وَالْبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَلْشِرِينَ﴾ [الآية ٣٦ سورة الشعراء] ١٠

ويُغتل بَصر مَعامِل كالتَّنانير، يُغتمل بها البَيْض بِصَنْعَة، يُوفَد عليه فَيْحاكي نار الطَّبيعة في حَضانَة الدُّجاجَة لبَيْضها، ويخرج من تلك المعامِل الفَراريج، وهي مُغظَم دَجامُج مصر، ولا يَتِتم عَمَل هٰذَا بغير مصر ٢.

وقال عَمْرُو<sup>ه)</sup> بن مَيْمُون: خَرَجَ مُوسَىٰ ـ عليه الشلام ـ ببني إشرائيل، فلمّا أَصْبَح فِرْعَونُ أَمَرَ بشَاةٍ فأُتِيَ بها، فأَمَر بها أن تُذْبَح ثم قال: لا يُفْرَغ من سَلْخها حتى يَجْتمع عندي خمس مائة أَلف من القِبْط؛ فاجْتَمَعوا إليه فقال لهم فِرْعَوْنُ: إنَّ هؤلاء لشِرْذِمَة قَلِيلُون. وكان أصحابُ مُوسَىٰ ـ عليه السُلام ـ ستّ مائة ألف وسبعين أَلفًا.

a) بولاق : عمر .

البغدادي: الإفادة والاعتبار ١٣٥٠ ابن فضل الله العمري:

السعودي: أخبار الزمان ١٠٢.

مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام) ١١٨ السيوطي:

۲ انظر عن معامل الفراريج بمصر، عبد اللطيف

حسن المحاضرة ٢: ٣٣٣.

ووَصَفَ بعضُهم مصر فقال: ثَلاثَة أَشْهُر لُؤْلُوهٌ يَيْضَاء، وثلاثة أشهر مِسْكَةٌ سَوْدَاء، وثلاثة أشهر رُمُودَةٌ خَضْراء، وثلاثة أشهر سَبيكة ذَهَب حَمْراء، فأَمَّا اللَّوْلُوةُ البَيْضَاء، فإنَّ مصر في أشهر أَسِهر رَمُودَةٌ خَضْراء، ونبلالٍ مثل الكواكِب أَبيب ومِسْرَى ونُوت يركبها الماءُ فترَى الدنيا بَيْضاء، وضِياعَها على رَوابٍ ويّلالٍ مثل الكواكِب قد أُحيطَت بها المياه من كل وَجْه، فلا سَبيلَ إلى قَرْيَة من قُراها إلَّا في الزّوارِق ؛ وأمَّا المِسْكَةُ السَّوْدَاء، فإنَّ في أشهر بابَه وهاتُور وكِيَهك يَنْكَشِف الماءُ عن الأرض فتصير أرضًا سَوْدَاء، وفي هذه الأشهر تَقَعُ الزّراعات. وأمَّا الرَّمُودَةُ الخَشْراء، فإنَّ في أشهر طُوبَة وأَمْشير وبَرَتْهات يكثُر نَاتُ الأرض ورَبيعُها فتصير خَضْراء كأنها رُمُؤدَة. وأما النَّبيكَةُ الحَمْراء فإنَّ في أشهر بَرَمُودَة وَبَشْشُ وبَوُونة يتورَّد العُشُب ويلُغ الزَّرْع الحَصاد، فيكون كالسُبيكَة التي من الذَّهَب مَنْظرا وبَنْفَقة ١.

وسأل بعضُ الحُلَفَاء اللَّيْتَ بن سَعْد عن الوَقْت الذي تَطيبُ فيه مصر، فقال: إذا غاضَ ماؤُها، وارْتَفَعَ وَباها، وجَنَّ ثَراها، وأمكنَ مَوْعَاها.

وقال آخَرُ: نیلُها عَجَبٌ ، وأَرْضُها ذَهَبٌ ، وخَیْرِها جَلَبٌ ، ومُلْکها سَلْبٌ ، ومالُها رَغْبُ ، وفي أهلها صَخَبٌ ، وطاعتهم رَهب ، وسلامُهم شعب ، وحَرْبهم حَرْبُ ، وهي لمن غَلَب.

وقال آخَرُ: مِصْرُ من سادَات القُرَى ورُوَساء المُدُن. وقال زَيْدُ بن أَسْلَمَ في قَوْله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وَابِلَّ فَطَلِّ﴾ وَالآية ٢٦٠ سورة البقرة]: هي مصر، إن لم يُصِبْها مَطَرُّ أَزْكَتْ، وإن أصابَها مَطَرُّ ضَهُفَتْ، قاله المُشعودي في (تاريخهه ٢.

ويُقالُ لَمَّا خَلَق الله آدم - عليه الشلام - مَثَّلَ له الدُّنيا شَرْقَها وغَرْبَها، وسَهْلَها وجَبَلَها، وأنهارَها وبحارَها، وبناءَها وخرابَها، ومن يسكنها من الأُثم، ومن يملكها من المُلوك؛ فلمّا رأى مصر أرضًا سَهْلة، ذات نَهْر جارٍ مادته من الجنَّة تَنْخير فيه البَرْكَة، ورأى جَبَلًا من جِبالها مكسوًا نُورًا، لا يخلو من نَظَر الرُّب إليه بالرُخمة، في سَفْحه أشجارُ مُشيرة، وفُروعها في الجنَّة تُستَى بما الرُّحمة؛ فدَعا آدَمُ - عليه السُّلام - في النَّيل / بالبَرْكَة، ودَعَا في أرض مصر بالرَّحمة والبِر والتُقْدَى، وبارَك في نيلها وجَبَلِها سَمْع مرًات، قال: «يا أيها الجَبل المَرْحوم، سَفْحُك جُنَّة،

الزهور ١/١: ٣٨.

المحاسن: النجوم الزاهرة ٢٤:١- ٢٥٥ ابن إياس: بدائع

نقلًا عن المسعودي: مروج الذهب ٢٥٠٢- ٢٦٦ وقارن مع المسعودي: التنبه والإشراف ٢٦١ النوبري: نهاية الأرب ١: ٢٥٥٧ القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٢٨١١ إلى

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> المسعودي : مروج الذهب ٦٦:٢ – ٦٨.

خنّسائِلُ مصر ٧١

وتُرَبَّتُك مِسْكَة ، يُدْفَن فيها غِراس الجنَّة ، أرضَّ حافِظَة مُطبقة أُ رَحيمَة ، لا خَلَتْكِ يا مصر بَرَكَة ، ولا زالَ منك مُلْك وعِزّ . يا أرض مصر ، فيك الحَبَّايا والكُنُوز ، ولك البِرّ واللهُ البِرّ واللهُ منك عَمَّر الله زَرْعك ، ودَرَّ ضَرْعك ، وزَكَّى نَباتك ، وعَظُمَت بَرَكَتك ، والثَّرُوة ، وسالَ نهْرِك عَمَلًا . كَثَرَ الله زَرْعك ، ودَرَّ ضَرْعك ، وزَكَّى نَباتك ، وعَظُمَت بَرَكَتك ، وخَصُبَت ، ولازال فيك خَيْرٌ ما لم تَتَجَبَري وتَتكَبَري أو تَخوني ، فإذا فَعلْت ذلك عَداك شَرّ ، ثم يَغُور خَيْرُك ، فكان آدَمُ أوْلَ من دَعا لها بالرَّحْمَة والحِصْب والوَّأَفَة والبَرَكَة أَ

وعن ابن عُباس أنَّ نُوحًا \_ عليه الشلام \_ دَعَا لمصر بن يَيْصَر بن حام فقال : «اللَّهم إنَّه قد أَجابَ دَعْوَتي فبارِك فيه وفي ذُرِّيته ، وأَسْكِنه الأَرْضَ المُبارَكَة التي هي أَمَّ البلاد وغَوْث العِباد ، التي نَهْرِها أَفْضَل أَنْهار الدُّنْيا ، والجَعَل فيها أَفْضَل البَرَكات ، وسَخِّر له ولوَلَده الأَرْض ، وذَلَّلها لهم ، وقَوْهم عليها» .

وقال كَفْبُ الأَخْبَارِ: لُولا رَغْبَتِي في بَيْت المُقَدَّسِ ، لمَا سَكَنْت إِلَّا مَصَر ؛ فقيل له : لم ؟ فقال : لا أَنْهَا بَلَدٌ مُعافَاةٌ مِن الفِيْنَ ، ومَنْ أَرادَهَا بِشُوءٍ كَبُّهِ اللهُ على وَجْمِهِ ، وهو بَلَدٌ مُبارَكٌ لأَهله فيه ٢.
وقال ابنُ وَهْب : أَخْبَرنِي يحيى بن أَيُوب ، عن خالِد بن يَزيد ، عن ابن أبي هِلال ، أَنَّ كَعْبَ اللهُ عَمَا لَهُ مَا مَا مُنْ مُعَمَّد مَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَمَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَال

الأُحْبَار كان يقول: إنِّي لأحِبّ مصر وأهْلها ، لأنَّ مصرَ بَلَدٌ مُعافاة ، وأَهْلُها أصحاب عافِية ، وهم بذلك مُصانون <sup>d)</sup>.

ويُقال إنَّ في بعض الكُتُب الإلهِيَّة : «مِصْرُ خَزائِن الأَرْضِ كلَّها ، فمَن أَرَادَها بسُوءٍ قَصَمَه الله تعالى، ".

وقال عَمْرُو بن القاص: وِلاَيَةُ مصر جامِعَة تَعْدِل الخِلاقَةُ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَ الخَرَاجُ مع الإِمارَة .

ألنوبري: نهاية الأرب ١٦٤٧٦١ أبو المحاسن: النجوم النجوم الزاهرة ١: ٣٦.

الزاهرة ٢٠ -٣٠.

ق مجهول المؤلف: الاستبصار ١٤٩ الدويري: نهاية الأرب ١: ٣٤٨ القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٢٧٩؛ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٣١، وفيما يلي ٥٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>¥</sup> نفسه 1: ٣٤٨؛ نفسه 1: ٢٠٠ القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٢٢٨٠ ابن إياس: بدائع الزهور ١/١: ٩.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٣: ٢٧٩؛ أبو المحاسن :

وقال أحمد بن مُدَبِّر: تَحْتَاج مصر إلى ثمانية وعشرين ألف ألف فَدَّان، وإنَّما يُعْمَر منها ألف ألف فَدَّان. وقد كَشَفْت أَرْضَ مصر فوَجَدت غايرَها أَضْعاف عايرها، ولو اشْتَغَل السُّلْطانُ بعِمارَتها لوَفَّت له بخَراج الدُّنْيا <sup>١</sup>.

وقال بعضهم: إِنَّ خَراجَ العِراق لم يكن قط أَوْفَر منه في أيام عُمَر بن عبد العَزيزِ ، فإنَّه بَلَغَ ألف ألف درهم وسبعة عشر ألف ألف درهم وسبعة عشر ألف ألف درهم وسبعة عشر ألف ألف دينار . وكانت الشَّاماتُ بأربعة عشر ألف ألف سوى التَّعور .

ومن فَضائِل مصر أنَّه وُلِدَ بها من الأنَّبِياء مُوسَىٰ وهارُون ويُوشِّع عليهم الشَّلام.

ويُقالُ إِنَّ عيسَىٰ بن مَرْيَم \_ صَلَوات الله عليه \_ أَخَذَ على سَفْح الجَبَلِ الْمُقَطَّم وهو سايْر إلى الشَّام، فالْتَفَت إلى أُمَّه وقال: يا أمَّاه، هذه مَثْبَرَةُ أَمَّة محمد ﷺ ٢.

ويُذْكُر أَنَّه وُلِدَ في قرية أَهْناس من نَواحي صَعيد مصر ، وأَنَّه كانت به نَخْلَة يُقالُ إِنَّها النَّخْلَة المُلكَورة في القرآن بقوله سبحانه وتعالى : ﴿وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَة﴾ والآية ٢٠ سورة مرم] . وهذا القَوْلُ وهم ، فإنَّه لا خِلافَ بين عُلَماء الأَخْبار من أَهْل الكِتاب ومن يُغتَمَدُ عليه من عُلَماء المسلمين أنَّ عِيسَىٰ ـ صلوات الله عليه \_ وُلِدَ بقَرْيَة نَيْت لِحَمْ من بَيْت المُقَدِس ".

ودَخَلَ مصر من الأنبياء إبراهيمُ خليلُ الرَّحْمَن ، وقد ذُكِرَ خَبَرُ ذلك عند ذِكْر خَليج القاهِرَة من هذا الكتاب ٤. ودَخَلَها أيضًا يَعْقُوبُ ويُوشف والأَسْبَاط ، وقد ذُكِر ذلك في خَبَر القَهُوم . ودَخَلَها أَرْمِيا ، وكان من أَهْلها مُؤْمنُ آل فِرْعُون الذي أَثْنَى عليه الله جَلَّ جَلاله في القرآن ، ويُقالُ إنَّه ابن فِرْعُون لصُلْبِه ، وأَفُلتَه أنه غير صَحيح ٣.

وكان منها مجلساء فرعون الذين أَبَان الله فَضِيلَة عَقْلهم بمُحسَن مَشورَتهم في أَمْر مُوسَىٰ وهارون \_ عليهم السَّلام \_ لمَّا اسْنَشَارَهم فِرْعَوْن في أَمْرِهِما فقال تعالىٰ : ﴿قَالَ للْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا وَهَارُونَ - عليهم السَّلام \_ لمَّا اسْنَشَارَهم فِرْعَوْن في أَمْرِهِما فقال تعالىٰ : ﴿قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ، وابْعَثْ في لَسَاحِرِه فَمَاذَا تَأْمُرُونَ \* قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ، وابْعَثْ في المَداوِن حَدْشِرِين \* يَأْتُوكَ بِكُلُّ سَحُارٍ عَلِيمٍ ﴾ [الآيات ٢٤-٣٧ سورة الشعراء] .

أ النويري: نهاية الأرب ١: ٣٤٨؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٣٢.

۲ نفسه: ۳٤۹.

۳ انظر فیما یلی ۲۹۲.

أنظر فيما يلي ١٩١، ٣: ١٢٤١ وقارت الكندي:
 فضائل مصر ٢٠٦٠ السيوطي: حسن المحاضرة ٢:٢٥-١٥٧ ابن إياس: بدائع الزهور ١/١: ٢٩-٣١.

<sup>°</sup> النويري: نهاية الأرب ١: ١٣٤٩ وفيما يلي ٣١١.

وأَيْنَ هذا من قَوْل أَصْحاب النَّمْرود في إبراهيم ـ صَلَوات الله عليه ـ حيث أَشَارُوا بقَتْلِه ، قالَ تعالَىٰ حِكايَةً عنهم : ﴿قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا عَالِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَلْعِلِيَنَ﴾ والآبة ٦٨ سورة الألياء] .

ومن أهْل مصر امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ التي مَدَّحَهَا الله تعالَىٰ في كِتنايِه العَزيز بقَوْله : ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لَلَّذِينَ عَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَت رَبُّ ابْنِ لِى عِنْدَكَ بَيْتًا فى الجُنَّة ونَجَنِّى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِّى مِنَ القَوْمِ الظَّلِمِينَ﴾ والآية ١١ سورة التحريم] .

ومن أَهْلها مَاشِطَة بِنْتَ فِرْعَوْنَ ، وآمَنَت بمُوسَىٰ \_ عليه الشّلام \_ فمَشَّطَها فِرْعَون بأَمْشَاط الحَديد كما يُمَشَّط الكَتَّان ، وهِي ثابتة على إيمانها بالله \.

وقال صاعِدُ اللَّمُويِ ٢ في كِتاب وطَبَقات الأُمْ ع: إِنَّ جَمِيعَ الْعُلُوم التي ظَهَرَت قَبُل الطُّوفان إَمَا صَدَرَت عن هِرْمِس الأَوَّل الساكِن بصَعيد مصر الأَعْلَى ، وهو أوَّلُ من تَكَلَّم في الجَواهِر العُلُوية ، والحَرَكات النَّجومِيَّة ، وهو أوَّل من ابْتَنَى الهَياكِل ومَجَّدَ الله فيها ، وأوَّلُ من نَظَر في عِلْم الطَّب ، وألَّف لأَهْل زَمانِه قَصائِدَ مَوْزُونَة في الأَشْياء الأَرْضِيَّة والسَّماوية . وقالوا : إنَّه أوَّلُ من أَنْلَر بالطُّوفان ، ورأى أنَّ آفَة سماوية تُصيب الأَرض من الماء أو النَّار ، فخاف ذَهاب العِلْم ودُروس عالطُّنائِع ، فبَنَى الأَهْرام والبَرابِي التي في صَعيد مصر الأَعْلَى ، وصَوَّرَ فيها جَميع الصَّنائِع والآلات ، ورَسَم فيها صِغات العُلُوم ، حِرْصًا على تَخْلِدها لمن بعده ، وحيفة أن يَذْهَب رَسُمُها والآلات ، ورَسَم فيها صِغات العُلُوم ، حِرْصًا على تَخْلِدها لمن بعده ، وحيفة أن يَذْهَب رَسْمُها من العالَم ؟ وهِرْمِس هذا هو إذريس عليه السُلام .

وقال أبو محمد الحسن بن إسماعيل/ بن الضَّرَّابِ 2(b في دَأَخْبار مصر»: إنَّ الخِضْرَ جازَ البحر مع مُوسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ وكان مُقَدَّمًا عنده ، وكان مُصِّر من الحكماء جَماعَةٌ ممن عَمْرَت اللنيا

a) بولاق : اندراس . (b) بولاق : ابن الفرات .

أبو القاسم صاحد بن أحمد بن عيد الرحمن بن محمد ابن صاحد التغلي قاضي طليطلة وبها توفي سنة ٢٦٤هـ/ ١٠ ١٩ م، اشتهر بكتابه وطبقات الأممه أو والتعريف بطبقات الأممه وهو من الكتب العربية القليلة التي تعرضت لوصف العلوم عند الأمم السابقة (ابن بشكوال: كتاب الصلة في تتريخ أئمة الأندلس، عني بنشره عزت العطار الحسيني، القاهرة من ١٩٥٥، Martinez-Gros, G., El<sup>2</sup> art. ٤٣٣٢، 1900

<sup>. (</sup> Så°id al-Andalusi VIII, p. 889

٣ صاعد الأندلسي: التعريف بطبقات الأم ١٩٦٠-١٩٩٧ وانظر عن هرمس فيما يلي ١١٨٨.

الشّرُواب أو ابن الشّرُواب، أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد للعسري، مؤرخ ومحدث ولد في مصر سنة ٣ ١٣هـ/٢٠، ١م، ويعد الدارقطني من رواته مع أنه كان أسّن منه، واعتمد على كتابه في التاريخ – الذي ينقل عنه المقريزي – الشريف الإدريسي =

النويري: نهاية الأرب ١: ٣٥٠.

بكلامِهم وحِكَمِهم وتَدْبيرهم، وكان من عُلومِهم عِلْم الطّبّ، وعِلْم النُّجُوم، وعِلْم المِساحَة، وعِلْم الهَنْدَسَة، وعِلْم الكِيمْيَاء، وعِلْم الطَّلْمُمْمَات. ويُقالُ: كانت مصر في الزَّمَن الأَوَّلَ يَسير إليها طُلَّابُ العُلوم لتَرْكُو عُقُولُهم وتَجُودَ أَذْهائُهم، ويَتَمَيَّرُ عندهم الذَّكاء، وتَدُقَّ الفِطْنَة.

ومن فَضائِل مِصْر أَنُّها تَمْير أَهْلَ الحَرَسَيْنُ ، وتُوسِّع عليهم .

ومِصْرُ فُوضَة الدُّنيا، يُحْمَل خَيْرُها إلى ما سِواها: فساحِلُها بَمَدينَة القُلْزُم يُحْمَل منه إلى الحَرَمَينُ واليَمَن والهِنْد والصَّين وعُمَان والسَّنْد والشَّحر، وساحِلُها من جِهَة يَنَّيس ودِنياط والفَرَما فُرْضَة بلاد الرُّوم والإَفْرِنْجُ وسَواحِل الشَّام والثُّغُور إلى محدود العِراق، وَتَمُّرُ إِسْكَنْدَرِية فُوضَة أَقْرِيطش وصِقِلَيّة وبلاد المغرب، ومن جِهَة الصَّعيد يُحْمَل إلى بلاد العرب والنُّوبَة والجُبَقة والحَبَشَة والحَبَشَة والحَبَشَة والحَبَشَة والحَبَشَة والحَبَشَة والحَبَشَة والحَباز واليَمَن.

ويمِصْر عِدَّةٌ من الثَّغور المُعَدَّة للرِّباط في سَبيل الله تعالى ، وهي البُرُنُّس ورَشِيد والإِسْكَنْئَرية وذات الحَمَام والبُحَيْرَة وإخنا ودِمْياط وشَطَا وتِنَيْس والأُشْتُوم والفَرَما والوَرَّادَة والعَريش وأُسُوان وقُوص والوَاحَات؛ فيُغْزى من هذه الثُّغُور الرُّوم والفِرنْجُ والبَرْيَر والنُّوبَة والحَبَسْة والسُّودان.

وبمِصْر عِدَّةُ مَشاهِد وكثيرٌ من المَساجِد، وبها النّيل والأَهْرام والبَرَابي والأَدْيار والكَنايْس. وأَهْلُها يَشتَغْنون بها عن كلّ بلد، حتى إنّه لو ضُرِبَ بينها وبين بلاد الدنيا بشور لاشتَغْنَى أهلُها بما فيها عن جَمْيع البلاد أ.

ويمِصْر دُهْنُ البَلَسان الذي عَظُمَت مَنْفَعَتُه ، وصارَت مُلوكُ الأرض تَطْلُبه من مصر وتَعْتَنِي به ، ومُلُوك النَّصْرانية تَتَرامَى على طَلَيِه ، والنَّصَارَىٰ كافَّة تَعْتَقِد تَعْظيمه ، وتَرَى أَنَّه لا يَتمّ تَنْصير نَصْراني إِلَّا بوَضْع شيء من دُهْن البَلَسان في ماءِ المَعْشودية عند تَغْطيسه فيها <sup>٧</sup>.

وبها السَّقَنْقور ومَنافِعه لا تُنْكَر، وبها النَّمْس والعِرْس ولهما في أَكُل الثَّمَابِين فَضيلَة لا تُلْكَر، فقد قيل : لَوْلا العِرْس والنَّمْس لمَا شَكِنَت مصر من كَثْرَة الثَّمَابِين، وبها السَّمَكَة الرَّعَادَة ونَفْعها في البُرْء من الحُمَّى إذا عُلَّقَت على المُحَموم عَجيب ".

> صاحب دتاريخ الأهرام؛ ونقل عنه في مواضع متعددة (أسرار علوي الأجرام ۱۳، ۹۸،۹۰). (انظر أخياره عند، المقريزي: المقفى الكبير ۲۰۸۰، ۴، ۴،۵۲ ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان ۲: Sezgin, F., GASI, p. 213 (۹۹۷).

> > النويري: نهاية الأرب ١: ٣٥٤.

<sup>۲</sup> ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام) ۴۱۳ القلقشندي: صبح الأعشى ۳: ۴۲۸۳ وفيما يلي ۲: ۲۳۰.

"النويري: تهاية الأرب ١: ١٣٥٥ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٤٣؛ وفيما يلي ١: ٦٦. ويمِصْر حَطَبُ السَّنْط، ولا نَظيرَ له في معناه، فلو وُقِدَ منه تحت قِدْرٍ يومَّا كامِلًا لما بقي منه رَمادٌ. وهو مع ذلك صُلْب الكَشر، سريع الاشْتِعال، بَطيء الحُمُود. ويُقالُ إِنَّه أَبَنُوس غَيَّرْته ثُقْعَة مصر فصارَ أحمِر ١.

وبها الأَفْيُونُ عُصارَة الحُشْخَاش، ولا يَجْهَل مَنافِعَه إلَّا جاهِل. وبها اللَّبَخ، وهو ثَمَرٌ قَدْر اللَّوْز الأَخْضَر، كان من مَحاسِن مصر إلَّا أنَّه انْقَطَعَ قبل سنة سبع مائة من الهجرة ٢.

وبها الأُثْرُجُ ، قال أَبو دَاوُد صاحِب «السُّنَن<sup>»)</sup> في كتاب الزَّكاة : شَبَرْتُ يَثَّايَة بمصر ثلاثة عشر شِبْرًا ، ورأيت أُثرُجُة على بَعير بقطعتين [قُطِعت]<sup>6)</sup> وصُهْرَت مثل عَذْلَيْنَ ؟.

قال المَسْعُوديِّ في «التاريخ»: والأَثْرَجُ المُدُوَّر مُحيل من أرض الهند بعد الثلاث مائة من سني الهجرة، وزُرِع بعُمان، ثم نُقِلَ منها إلى البَصْرَة والعِراق والشَّام، حتى كَثْر في دُور الناس بطَرَسُوس وغيرها من النَّغور الشَّامية وفي أنْطاكية وسَواحِل الشَّام وفِلَسْطين ومصر، وما كان يُعهَد ولا يُعْرَف، فقدِمَت منه الأَراهِج الحَمْراء الطَّيبة، واللَّوْن الحَسَن الذي كان فيه بأَرْض الهِنْد لعَدَم ذلك الهَوَاء والتُّرْبَة وخاصِّية البَلَد ؟.

وفي مَصْر مَعْدِنُ الرُّمُوُد ، ومَعْدِنُ النَّقْط ، والشَّبّ ، والبِرامِ ، ومقاطِع الرُّخام . ويُقالُ كان بمصر من المُعَادِن ثلاثون مَعْدِنًا °.

وأَهْلُ مِصْرِ يأكلون صَيْدَ بَحْرِ الرُّومِ وصَيْدَ بَحْرِ اليمن طَرِيًّا ؛ لأنَّ بين البَحْرَيْن مسافَة ما بين • مدينة القُلْزُم والفَرَما ، وذلك يوم وليلة ، وهو الحياجزُ المذكور في القرآن ، قال تعالىٰ : ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ [الآية ٢١ سورة النمل] ، وقبل هما بَحْرُ الرُّومِ وبَحْرُ القُلْزُم ، وقال تعالىٰ : ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيّانِ ﴾ والآية ١٩ و ٢٠ سورة الرحمن] ، قال بعضُ المُفسِّرين : البَوْرَخُ ما بين القُلْزُم والْفَرَما ".

a) بولاق : السير . (b) زيارة من سنن أبي داود .

ا النويري : نهاية الأرب ١ : ٥٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> يؤكد ذلك ما ذكره النوبري قال: المأكول منه الظاهر ، ورأيته أنا بها وأكلت منه سنة ثلاث وتسمين وست مائة (نهاية الأرب ٢:١ ٣٥٠) .

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> أبو داود: صحيح سنن المصطفى ، القاهرة - المطبعة

التازية ١٣٤٨هـ، ١: ٢٥٣٤ وفيما يلي ١: ٣٣٤.

ع فير موجود في مروج الذهب أو التنبيه أو أخيار الزمان .

<sup>&</sup>quot; التويري: نهاية الأرب ١: ٣٥٦، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 1: ٤٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> قارن مع أبي المحاسن: النجوم الزاهرة 1: ٤٣.

ومن مَحاسِن مِصْر أَنَّهُ يُوجَد بها في كلِّ شهر من شهور السنة القِبْطيَّة صِنْف من المأكول [والمشروب]<sup>a)</sup> والمَشْمُوم دون ما عَداه من بقيَّة الشَّهور، فيُقالُ: رُطَبُ تُوت، ورُمَّانُ بابَه، ومَوْزُ هاتُور، وسَمَكُ كِيَهْك، وماءُ طُوَبة، وخَروفُ أَمْشير، ولَبَنُ بَرَمْهات، ووَرْدُ بَرَمُودة، ونَبْق بَشَسْ، وتينُ بَوُونة، وعَسَلُ أَبِيب، وعِنَبُ مِسْرَى.

ومنها أنَّ صَيْفَها خَريفٌ لكثرة فَواكِهِه، وشِتاءَها رَبِيعٌ لمَا يكون بمصر حينئلٍ من القُوظ والكَتَّان.

ومن متحاسِنِها أنَّ الذي يَتْقطِع من الفَواكِه في سائِر البُلْدان آيَّام الشَّتَاء ، يوبجد حينثالِ بمصر . ومنها أنَّ أَهْلَ مِصْر لا يَختاجون في حَرَّ الصَّيْف إلى استعمال الخَيْش ، والدَّخول في جَوْف الأرض كما يُعانيه أَهْلُ بَغْداد ، ولا يَحتاجون في بَرْد الشَّتَاء إلى لِبْس الفَرُو والاصْطِلاء بالنار الذي لا يَسْتَغْني عنه أهل الشَّام . كما أنَّهم أيضًا في الصَّيْف غير مُحتاجين إلى استعمال الثَّلُج \.

ويُقالُ : زَبَرْجَدُ مصر، وقباطِي مصر، وحَميرُ مصر، وتَعابينُ مصر، ومَنافِعُها في الدَّرْياق جَليلَة .

ومن فَضائِل مِصْر أَنَّ الرُّخامَة التي في الحِجْر من الكَفْبَة من مصر ، بَعَثَ بها محمد بن طَريف مَوْلَى النَبُّاس بن محمد في سنة إحدى وأربعين ومائتين مع رُخامَة أخرى خَضْرَاء هدية للجِجْر . فَجُعِلَت إحدى الرُّخامتين على سَطْح جِدْر الكَفْبَة ، وهما من أحْسَن الرُّخام في المَسْجد خُضْرَة ، وكان الـمُتَوَلِّي/ عليها عبد الله بن محمد بن دَاود ، ذَرْعها ذِراع وثلاث أصابع ؟ قاله الفَاكِهِيُّ أَفَى وَأَخِبار مَكَة » ".

ومن فَضَائِل مِصْر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسَرَّى من أُهِلَها ، وؤَلِدَ له ﷺ من يَساء مصر ، ولم يُولَد له وَلَدٌ من غير يَساء العرب إلا من نِسَاء مصر .

الثمين في تاريخ البلد الأمين ٢٠٠١ - ٢٠١١ Rosenthal, ١٤١١ - ٤١٠١) . F., El<sup>2</sup> art. al-Fâkihî II, p. 775

"انظر الأزرقي: كتاب أخبار مكة (نشرة وستنفلد) ؟ ٢٢؟ ابن فهد: إتحاف الورى ٢: ٣٢١ حسين بن عبد الله باسلامة: تاريخ الكمية المعظمة، جدة ٢٩٨٢ - ١٧٠ - ١٧٢.

ع) زيادة من النويري .

أ النوبري: نهاية الأرب ١: ٣٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>ال</sup> أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي مؤلف وأخبار مكة ، أهمل أصحاب التراجم والطبقات الترجمة له هو وسلفه الأزرقي ، وتعجب الفاسي من ذلك ، وتوفى بعد سنة ٢٧٢هـ/٨٥٥ (الفاسي: العقد

قال ابن عَبْد الحَكَم : لـ قا كانت سنة ستّ من مُهاجَر رَسُول الله عَلَيْ ، ورَجَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِن الحديثية ، بَعْتَ إلى المُلُوك . فمضى حاطِبُ بن أبي بَلْتَقة بكِتاب رَسُول الله عَلَيْ ، فلمّا انتهى إلى الإشكَنْدَرية وَجَدَ الـمُقَوْقِس في مَجْلِس مُشْرِف على البحر ، فرَكِبَ البحر ، فلمّا حاذَى مجلسه أشارَ بكِتاب رَسُول الله عَلَيْ بين أَصْبَعَيْه ، فلمّا رآه أَمَر بالكتاب فقبض ، وأَمَر به فأُوصِلَ الله .

فلمًا قَرَّا الكِتابَ قال: ما مَنَعَه إن كان نَبِيًّا أن يَدْعو عليَّ فَيُسَلَّط عليُّ ؟ فقال له حاطِبُ: ما مَنَعَ عيسى بن مُرْبَع أن يَدْعو على مَنْ أَبَى عليه أن يُفْعَل به ويُفْعَل. فَوَجِمَ ساعَةً ثم استعادَها، فأعادَها عليه حاطِب، فسكت. فقال له حاطِب: إنَّه قد كان قَبْلَك رجلٌ زَعَم أنَّه الرُّبُ الأعلى، فانْتَقَم الله به ثم انْتَقَم منه، فاغتير بغيرك ولا تَعْتَبِر بك، وإنَّ لك دِينًا لن تَدَعه إلَّا لما هو خَيْرٌ منه وهو الإشلام الكافي الله به فقد ما سِواه، وما بِشارَة مُوسَىٰ بعيسَىٰ إلَّا كَبِشارَة عيسَىٰ بمُحَمَّد، وما دُعاوَنا إيَّاك إلى القُرْآن إلَّا كَدُعائِك أهل التَّوْراة إلى الإَجْيل، ولَسْنَا نَنْهاك عن دِين المَسيح، ولكِيًّا نَامُرُك به.

ثم قَرَأَ الكتابَ فإذا فيه:

ويشم الله الرَّحْمَان الرَّحيم ، من مُحَمَّد رَسُول الله إلى الـمُقَوْقِس عَظيم
 القِبْط ، سَلامٌ على من اتُّبَع الهُدَى .

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بَدِعَايَة الإشلام ، فأَسْلَم تَسْلَم ، يُؤْتِك الله أَجْرَكَ مُوْتِين . وَيَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَة سَوَاء يَتِنْنَا وَيَتَنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاتِا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللَّهَ مُؤْلُوا مُشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ والآبة ٢٤ سورة آل معراني ٥٠ .

فلمَّا قَرْأُه أَخَذُه فَجَعَلُه في حُقُّ من عاج وخَتَم عليه .

عن أبان بن صَالِح قال : أَرْسَلَ المُقَوْقِسُ إِلَى حَاطِبَ لَيَلَةً وليس عنده أَحَدٌ إِلَّا التَّرْمُحمان فقال له : أَلا تُحُمُّرنِي عن أُمورِ أَسْأَلك عنها فإنِّي أَعْلَم أَن صَاحِبَك قد تَخَيِّرُك حين بَعَقَك؟ قلت : لا تَسْأَلني عن شيءِ إِلَّا صَدَقَتُك . قال : إلامَ يَدْعُو محمد؟ قال : إلى أَن تَعْبُد الله ولا تُشْرِك به شيقًا ، وتَحُلَع ما سِواه ، ويأَمُّر بالصَّلاة ؛ قال : فكم تُصَلُّون؟ قال : خَسْس صَلوات في اليوم واللَّيْلة ، وصِيام شَهْرِ رَمَضان ، وحَجَ البَيْت ، والوَفاء بالعَهْد ، ويَنْهَى عن أَكُل المَيْتَة والدَّم ؛ قال : صِفْه لي ؛ مَن أَنْبَاعُه ؟ قال : نعم ؛ قال : صِفْه لي ؛ مَن أَنْبَاعُه ؟ قال : نعم ؛ قال : صِفْه لي ؛

٧.

۱٥

قال: فَوَصَفَّتُه بِصِفَةٍ مِن صِفَتِه ولم أَت عليها. قال: قد بَقيتُ أَشياءُ لم أَرَك ذَكَرْتها: في عينه خَمْرة قَلَّ ما تُفارِقه، وبين كَتِفَيْه خاتَم النَّبُوّة، يركب الحيمار، ويَلْبَس الشَّمْلَة، ويجتزي بالتَّمْرات والكِسَر، لا يُبالي من لاقي من غَمِّ ولا ابن عم ؛ قلت: هذه صِفَتُه ؛ قال: قد كنت أَعْلَم أَنَّ نَبِيًا بِقي، وقد كُنْت أَظُنَ أَنَّ مَحْرَجَه الشَّام، وهناك كانت تَحْرُج الأَنْبياءُ من قَبْله، فأراه قد خَرَج في أَرْض جَهْدٍ وبُوْس، والقِبْطُ لا تُطاوِعُني في اتّباعه، ولا أُحِبّ أَن تَعْلَم بمُحاوَرَتي إيّاك، وسَيْظَهر على البلاد، ويَنْول أَصْحابُه من بعده بساحتِنا هذه حتى يَظْهَرُوا على ما هلهُنا، وأنا لا أذكر للقِبْط من هذا حَرَفًا، فارْجع إلى صاحبِك.

قال: ثم دَعا كاتبًا يكتُب بالعربية فكَتَب:

ولمُحَمَّد بن عَبْد الله من المُقُوفِس عَظيم القِبْط، سلامٌ.

أَمَّا بَعْدُ، فقد قَرَاْتُ كِتَابُك، وفَهِمْتُ ما ذَكَرْت وما تَدْعو إليه، وقد عَلِمْت أَنَّ بَيِّا يَخْرُج بالشَّام، وقد أَكْرَمْتُ رَسُولَك، وبَعْنتُ إليك بجارِيَتَهْن لهما مكان في القِبْط عَظيم، وبكِسْوَة، وأَهْدَيْت إليك بجارِيَتَهْن لهما مكان في القِبْط عَظيم، وبكِسْوَة، وأَهْدَيْت إليك بَغْلَةً لتَرْكَبُها، والشلامه.

وعن عبد الرَّحْمان بن عَبْدِ القاري قال : لمَّا مَضَى حاطِبٌ بكِتاب رَسُول الله ﷺ ، قَيلَ المُقَوِّقِسُ الكِتابَ ، وأكْرَم حاطِبًا ، وأَحْسَنَ نُزُله ، ثم سَوْحه إلى رَسُول الله ﷺ ، وأَهْدَى له كُسْوة وبَهْلَة بسروجها ، وجاريتين : إحداهما أمّ إبراهيم ، ووَهَب الأخرى لجهم بن قَيْس العَبْلَري ، فهي أمّ زكرياء ابن جَهْم الذي كان خَليفة عَمْرو بن العَاص على مصر ، ويُقالُ : بل وَهَبُها رَسُولُ الله ﷺ لحُمَّد بن مَسْلَمَة الأَنْصاري ، ويُقالُ : بل لدِحْيَة بن خَليفة الكَلْبي ، وقيل : بل لحَسَّان بن ثابِت أ.

وعن يَزيد بن أبي حبيب أنَّ المُقَوْقِسَ لمَّا أَتَاه كِتَابُ رَسُولَ الله ﷺ صَّبَّه إلى صَدَّره وقال: هذا زَمَانٌ يَخْرِج فَيه النَّبِيُّ الذي نَجَدُ نَفْتَه وصِفَتَه في كِتَابِ الله تعالى، وإنَّا لَنجد صِفَتَه أَنَّه لا يَجْمَع بين أُخْتَيْن في مِلْك يَمِين ولا نِكَاح، وأنَّه يَقْبَل الهَدِيَّة ولا يَقْبَل الصَّدَقَة، وأنَّ جُلُساءَه المساكين، وأنَّ خاتَمَ النَّبُوَّة بِين كَيِفَيْه.

ثم دَعَا رَجُلًا عَاقِلًا، ثم لم يَدَعُ بمصر أَحْسَن ولا أجمل من مارِيّة وأُخْتها، وهما من أهل جَفْن بقَتْح أؤله وسُكُون ثانية ثم نون بعده من كُورَة أنْصِنا، فبَعَثَ بهما إلى رَسُول الله ﷺ،

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٥٥- ١٤٧ وانظر أيضًا ، القلقشندي : صبح الأعشى ٣٧٨:٦ ؛ محمد حميد الله :
 مجموعة الوثائق السياسية في العصر النبوي والحلافة الراشدة ، القاهرة ١٩٤١ ، ٥٧- ٦٣.

وأَهْدَى له بَغْلَة شَهْبَاء، وحِمارًا أَشْهَب، وثِيابًا من قَباطي مصر، وعَسَلًا من عَسَل بَنْها، وبَعَثَ إليه بمال صَدَقَه <sup>١</sup>.

وَيُقَالُ: إِنَّ الْمُتَقَوِقِسَ أَهْدَى إِلَى رَسُولَ الله ﷺ أَرْبَع جَواري ، وقبل : جاريتين ، وبَغْلَة اشمها اللَّلْدُل ، وحِمارًا اسمه يَغْفُور ، وقباء ، وألف مِثْقَال / ذَهَبًا ، وعشرين ثوبًا من قباطِي مصر ، وخَصِيًّا يستَّى مأبور ، ويُقالُ : إِنَّه ابن عَمّ مارية ، وفَرَسًا يُقالُ لها : الكَرَّار ، وقَدَّحًا من زُجاج ، وخَصِيًّا يستَّى مأبور ، ويُقالُ : إِنَّه ابن عَمّ مارية ، وفَرَسًا يُقالُ لها : الكَرَّار ، وقَدَّحًا من زُجاج ، وعَسَلًا من عَسَل بَنْها ، فأعجب النَّبي ﷺ ، ودَعًا فيه بالبَرَكَة ، وقال : «ضَنَّ الخَبيثُ بَمُلْكه ، ولا بقاء لمُشْلِم . فإنَّ المُقَوَقِسَ قال خَيْرًا ، وأَكْرَم حاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة ، وقارَبَ الأَمْرَ ولم يُسْلِم .

قال ابنُ سَعْد ": أَخْبَرَنا محمد بن محمر الوَاقِدي ، أنبأنا يَعْقوب بن محمد بن أبي صَعْصَعة ، عن عبد الله بن عبد الوَحْمَدن بن أبي صَعْصَعة قال : أَهْدَى أَ الْمُقَوقِس صاحِب الإشكَدُدية إلى عن عبد الله بن عبد الوَحْمَدن بن أبي صَعْصَعة قال : أَهْدَى اللّهِي عَلَيْهِ في سنة سبع من الهجرة مارِيَة وأختها سيرين ، وألف مِثْقال ذَهَبًا ، وعشرين ثَوْبًا ، وبَعْلَته الدُّلُدُل ، وحِماره عُفَيْرًا ، وخَصِيًا يُقالُ له مأبور . فقرض حاطِبٌ على مارِيَة الإشلام وتُعْلَت هي وأَحْتَها ، ثم أَسْلَم الحَصِيّ بَعْد أ . وكان الذي بَعَثَه المُقَوْقِسُ مع مارِيَة اسمه جبر أَ بن عبد الله القِبطى ، مَوْلى بني غِفار .

قال ابنُ عَبْد الحُكَم : وَأَمَر رَسُولَه أَن ينظر مَنْ مُجلساؤه ، وينظر إلى ظَهْره هل يَرَى شامَةً كبيرةً ذات شُغر ، فَفَعَلَ ذلك الرَّسول ، فلمَّا قَدِمَ على رَسول الله ﷺ ، قَدَّمَ إليه الأُخْتَيْن والدَّائِتَيْن والعَسَل والثَّياب ، وأَعْلَمَه أَنَّ ذلك كلَّه هَدِيَّة . فقَبِلَ رَسولُ الله ﷺ الهَدِيَّة ، وكان لا يَرُدَّها من أَحَدٍ من الناس .

a) ابن سعد: بعث. (b) بولاق: جيبر.

لطبقات العلماء والمحكّثين من الصحابة والتابعين حتى عصره وجعلهم وطبقات، وهو بذلك من أوائل المؤلفات العربية التي التبتت نظام الترتيب على الطبقات (ابن الندم: الفهرست ١٠١- ١١٠ الحطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١١١٠- ٣٧١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٣٧- ٣٥١؛ المعندي: اللحيي: سير أعلام النبلاء ١٠: ٢٦٤- ٢٦٤ المعندي: الواني بالوفيات ٢: ١٠٤ المعادي: الواني بالوفيات ٢: ١٠٠ المعادي: الواني بالوفيات ٢: ١٠٠ المعادي الواني بالوفيات ٢: ١٠٠ المعادية المعادية الواني بالوفيات ٢: ١٠٠ المعادية المعادية الواني بالوفيات ٢: ١٠٠ المعادية المعادية الواني بالوفيات ٢٠ المعادية المعا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٤٨.

ألقباطي . نسبة إلى أقباط مصر ، نوع من النسيج يمناز يأن زخارفه تتكون من لحمات خير ممندة في عرض المنسوج وفير منقطمة ويعرف أيضًا بـ التبستري Tapestry (أيمن ولا: الدولة الفاطمية في مصر ٤٧٣).

آ أبوعبد الله محمد بن سعد بن منبع البصري الهاشمي ، كاتب الواقدي . محدّث مشهور ولد في البصرة نحو سنة ١٩٨ هـ ١٩٨ م وتوفي ببغداد سنة ٢٠٠ هـ ١٩٨ م . ويدين ابن سعد بشهرته إلى كتابه والطبقات الكبرى، الذي ترجم فيه

أبن سعد: الطبقات الكيري ٨: ٢١٢.

قال: فلمًّا نَظَر إلى مارِيّة وأختها أَعْجَبَتاه وكَرِهَ أَن يَجْمَع بينهما ، وكانت إخداهما تُشْبه الأخرى ، فقال: «اللَّهُم اخْتَر لنَيِئك» . فاختار الله له مارِيّة . وذلك أنّه لمّا قال لهما: «اشْهَدا أَن لا الله وأنّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُه» . فبادَرَت مارِيّةُ فشَهِدَت وآمَنَت قبل أُختها ، ومَكَنْت أَخْتُها ساعَةً ثم تَشْهَدَت وآمَنَت ، فوَهَبَ رَسُولُ الله عَيْثَةُ أُخْتَها لمحمد بن مَسْلَمَة الأنصاري ، وقال بعضُهم: بل وَهَبَها ليحْيَة بن خَلِفَة الكَلْبِي ١ .

وعن يَرَيد بن أبي حبيب عن عبد الوَّحَمَلن بن شُماسَة المهري ، عن عبد الله بن عمر قال : 
ذَخَل رَسُولُ الله عَلَيْ على أُمَّ إبراهيم أُمَّ ولده القِبْطِيَّة ، فَوَجَدَّ عندها نَسيبًا لها كان قَدِمَ معها من مصر ، وكان كثيرًا ما يَدْخُل عليها ، فوَقَع في نفسه شيءٌ فرَجعَ ، فلقيه عُمَر بن الخَطَّاب - رضِي الله عنه \_ فعَرفَ ذلك في وَجْهِه ، فسألَه فأَخْبَرَه ، فأَخَذَ عُمَرُ السَّيْف ثم دَخَلَ على مارِيّة وقريبُها عندها ، فأَهْوَى إليه بالسَّيْف ، فلمَّا رأى ذلك كَشَفَ عن نَفْسه وكان مَجْبوبًا ليس بين رِجُلَه شيءٌ ، فلمَّا رآه عُمَر رَجعَ إلى رَسُول الله عَلَيْ فأَخْبَرَه ، فقال رَسولُ الله عَلَيْ : هإنَّ جِبْريلَ أَتانِي فأَخْبَرَه ، فقال رَسولُ الله عَلَيْ : هإنَّ جِبْريلَ أَتانِي فأَخْبَرَني أَنَّ الله \_ عرَّ وجَلّ \_ قد بَرُّأَها وقريبَها ، وأنَّ في بَطْنِها غُلامًا مِنِّي ، وأنَّه أَشْبَهُ الخَلْق بي ، وأَنَّه أَشْبَهُ إبراهيم ، وكَتَّانِي بأبي إبراهيم ،

وقال الزَّهْرِيُّ عن أَنَس: لمَّا وَلَدت أَمُّ إِبرَاهِيم إِبرَاهِيمَ كَأَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّبِيِّ ﷺ منه شيءً، حتى جاءَه جِبرِيلُ فقال: (السَّلامُ عليك يا أَبا إِبراهِيم، ؛ ويُقالُ: إِنَّ المُقَوْقِسَ بَعَثَ معها بخَصِيٍّ كان يأُوي إليها ٢. وقيل: إِنَّ المُقَوْقِسَ أَهْدَى لرَسُولِ الله ﷺ جَوارٍ مَّ منهن أَمْ إِبراهِيم، وواحِدَةً وَهَبَها لحَسَّان بن ثابِت. وَهَبَها رَسُولُ الله ﷺ لأبي جَهْم بن مُحَدَّيَفة العَبْلَري <sup>6)</sup>، وواحِدَة وَهَبَها لحَسَّان بن ثابِت. فوَلَدَت مارِيَةً لرَسُولُ الله ﷺ إبراهيم، وكان أَحَبُّ الناسِ إليه حتى مات فوتجد به، وكان سِنَّه فولَدَت مارِيَةً لرَسُولُ الله ﷺ إبراهيم، وكان أَحَبُّ الناسِ إليه حتى مات فوتجد به، وكان سِنَّه يوم ماتَ ستة عشر شهرًا ٣.

وكانت البَغْلَةُ والحِمار أَحَبُ دَوالِه إليه ، وسَمَّى البغلة الدَّلْدُل ، وسمَّى الحِمار يَغْفورًا ، وأَعْجَبُ العَسَلُ ، فَدَعَا فِي عَسل بَنْهَا بالبَرَكَة ، وبقيت تلك النَّياب حتى كُفِّن في يَعْضها ﷺ .

a) بولاق: جواري. (b) إضافة من فتوح مصر.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٤٨-٤٩. "نفسه ٥٠. أنفسه ٥٠. أنفسه ٥٠. أنفسه ٥٠.

وكان اسمُ أُخْت مارِيَة قَيْصَر ، وقيل: بل كان اشمُها شيرين ، وقيل: حَنَّة <sup>a)</sup>.

وكَلَّمَ الحَسَنُ بن عليّ مُعاوِيَة بن أبي شَفَيان في أن يَضَعَ الجِزْيَة عن جَميع قرية أمّ إبراهيم خُوْمَتِها، فَفَعَل ووَضَعَ الخَرَاج عنهم. فلم يَكُن على أَحَدِ منهم خَراجٌ، وكان جميعُ أهل القَوْيَة من أهْلِها وأثْربائها فانْقَطَعُوا.

وَيُؤْوَى عَن رَسُولَ الله ﷺ أَنَّه قال : ولو بَقِيَ إِبراهيمُ مَا تَرَكْتُ قِبْطِيًّا إِلَّا وَضَعْتُ عَنه الجَزْيَةِ» . وماتَتْ ماريَّةُ في شُحَرًم سنة خمس عشرة بالمدينة \.

وقال ابنُ وَهْب: أَخْبَرُني يحيى بن أَيُوب وابنُ لَهيمَة ، عن عَقيل ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن يَعْقُوب ابن عبد الله بن المُغيرَة بن الأَخْفَش ، عن ابن عُمَر ، أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قال : ﴿ دَخَلَ إِبْلَيْسُ العِراقَ فَتَصْى حَاجَتَه منها ، ثم دَخَلَ الشَّامَ فَطَردُوه حتى دَخَل جَبل شاف ، ثم دَخَل مصر فباضَ فيها وَفُوخ وبَسَط عَبقريه ؟ محديثٌ صَحِيعٌ غَريب .

وقد عابَ بَعْضُهم مصر فقال: مَحاسِنُها مَجْلُوبَة إليها، حتى الغناصِر الأربعة: الماء، وهو في النَّيل مَجْلُوب من الجَنُوب، والتُّرابُ مَجْلُوب في حَمْلُ الماء، وإلَّا فهي رَمْلٌ مَحْضُ لا تُنْبِت الزَّرْع، والنَّالُ لا يُوجَد بها شَجَرُها، والهَواءُ لا يَهبّ بها إلَّا من أَحَد البَحْرَيْن؛ إما من الرُّوميّ وإمَّا من القُوميّ من القُلْوم؛ وقد زادَ هذا في تحامله.

وقال كَفْبُ الأَحْبَارِ : الجَزَيرَةُ آمِنَة من الخَرَابِ حتى تَخْرِبِ أَرْمينية ، ومصر آمِنَة من الخَرَابِ • ه حتى تَخْرِب الجَزَيزَة ، والكُوفَة آمِنَة من الخَرابِ حتى تكون الملّخمَة ٢.

## وَكُوالعِمائِب التي كانت بمنسك رمن القلنسات والبراني ونحف وذلك

ذَكَرَ في كتاب «عَجائِب الحَرَكات ( وغَرَائِب الماجرَيات الله كان بمصر حَجَرٌ من جَمَعَ كَفَّيْه عليه تَقَيَّه عليه تَقَيَّه عليه تَقَيَّه عليه تَقَيَّا جَميع ما في جَوْفِه .

/قال القُضاعِيُّ : ذَكَرَ الجَاحِظُا وغيره أنَّ عَجائِبَ الدُّنيا ثلاثون أَعْجوبَة : منها يسائِر الدُّنيا عشر أُعْجوبات، وهي : مَشجِدُ دِمَشْق، وكَنسيَةُ الرُّها، وقَنْطَرَةُ سِنْجِر<sup>،</sup>، وقَصْرُ خَمْدان،

اً ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٥٣–٥٣. <sup>7</sup> فيما يلي 1: ٣٣٤.

أورد الإدريسي في كتاب اأنوار علوي الأجرام ١٦
 هذا النص ونص على النقل من كتاب البلدان للجاحظ.

وكنيستة رُومِيّة، وصَنَمُ الزَّيْتُون، وإيوانُ كِشْرَى بالمَدائِن، وبَيْتُ الرَّيْح بَتَذْمُر، والحُوَرْنَقُ والسَّدِيرُ بالحيرَة، والثلاثةُ الأحجار ببَعْلَبَك، وذَكَر أنَّها بَيْت المُشْتَري والزَّهْرَة، وأنَّه كان لكلً كَوْكُب من السبعة يَئِثُ فيها فنهذَّمَت أ.

ومنها بمصر عِشْرون أُعْجُوبة: فمن ذلك والهرّمانه، وهما أَطْوَلُ بِناءٍ وأَعْجَبه، ليس على وَجُه الدُّنْيا بِناء باليد حَجَر على حَجر أَطَوْل منهما، وإذا رأيتهما ظَنَنْتَ أَنهما جَبَلان مَوْضوعان، ولذلك قال بعضُ من رآهما: لَيْسَ من شيءٍ إلَّا وأنا أَرْحَمَه من الدَّهْر إلَّا الهَرَمَيْن، فإنِّي لأَرْحم الدَّهْر منهما ٢.

ومن ذلك «صَتَمُ الْهَرَمَينَ» ، وهو «بَلْهوبَه» ، ويُقال : «بُلْهَيْب» ، ويُقالُ : إنَّه طِلَّـشم للوَّمْل لثلّا يَغْلَب على إبْليز الجِيزَة ".

ومن ذلك «بِرْبا سَمَنُّود»، وهو من أعاجِيبها. وذُكِرَ عن أبي عُمَر الكِنْدي أنَّه قال: رأيتُه وقد خَرُّنَ فيه بعض عُمَّالِها قُرْظًا، فرأيت الجَمَلَ إذا ذنا من بابه بحثله وأراد أن يَدْخله سَقَطَ كلَّ دبيب في القُرْظ لم يدخل منه شيءٌ إلى البِرْبا، ثم خَرِبَ عند الخمسين والثلاث مائة.

ومن ذلك «يِرْبَا إِخْميم» عَجَبٌ من العَجَب بما فيه من الصُّور والعجائب وصُور الملوك الذين يَمُلُكون مصر، وكان ذو النُّون الإخميمي يقرأ البَرابي، فرأى فيها حِكَمًا عَظيمَةً فأَفْسَدُ أَكثرها ..

ومن ذلك «بِرْيَا دَنْدَرَة» وهو بِرْبا عَجيب فيه ثمانون ومائةً كُوَّة تَدْخُل الشَّمْسُ كلَّ يوم من كُوَّة منها، ثم الثانية حتى تنتهي إلى آخرها، ثم تُكُرُّ راجعةً إلى مَوْضِع بَدائِها.

ومن ذلك هخائطً العَجُوزِء من العَريش إلى أَسُوان ، يُحيطُ بأرض مصر شرقًا وغربًا ٤.

ومن ذلك الإشكَنْلَرية، وما فيها من العجائِب، فمن عَجائِبها المتنارة والسُّواري والمُلَّعب الذي كانوا يجتمعون فيه في يوم من السُّنة ثم يَرْمُون بكُرَةٍ فلا تَقَع في حِجْرِ أَحَدِ إلَّا ملك مصر. وحَضَر عيدًا من أُعْيادهم عَثرو بن العَاص، فوَقَعَت الكُرَة في حِجْره، فمَلَكَ البَلَدَ بعد ذلك في الإسلام. ثم يحضُر هذا المُلعب ألف ألف من الناس، فلا يكُون فيهم أَحَدٌ إلَّا وهو ينظر في وَجُه

ا انظر أيضًا فيما تقدم ٦٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما یلی ۳۲۹.

۳ انظر فیما یلی ۳۳۱.

ألإدريسي: أنوار علوي الأجرام ١٦-١٧ ومصدره
 كتاب البلدان للجاحظ؛ وانظر فيما يلى ٥٤١.

۲.

صاحِبه. ثم إن قُرِئَ كتابٌ سمعوه جميعًا أو لُعِبَ نوع من أَنُواع اللُّعب رَأَوْه عن آخرهم، لا يَتَطاوَلون فيه بأكثر من المرَاتِب العلية والسفلية \.

ومن عَجِائبها «المَسَلَّتان» ، وهما جَبَلان قائِمان على سَرَطانات نُحاس في أزكانِها ، كلّ رُكْن على سَرطان . فلو أراد شريدٌ أن يُدْخِلَ تحتها شيقًا حتى يُعبَّره من جانِبه الآخر لفَعَل ٢.

ومن عَجائِبها دَعُمودًا الإغياء، وهما عَمودان مُلقيان، وراء كل عَمود منهما جَبل حَصْبَا كَصُبُو الْجِمار بَنِي، يقبل المُعَنِّي التَّعِب النَّصب بسَبْع حَصَيات حتى يلتقي على أَحَدِهما، ثم يرمي وراءَه السَّبْع، ويقوم ولا يَلْتَفِت، ويَمْضِي لطيته، فكأنَّما يحمل حَمْلًا لا يحس بشيءٍ من تَعَبه.

ومن عَجائِبِها «القُبَّةُ الحَشْرَاء»، وهي أَعْجَبُ قُبَّة مُلَبِّسَة نُحاسًا كَأَنَّه الذَّهب الإثريز، لا يُتليه القِدَمُ، ولا يُخْلفه الدُّهرُ.

ومن عَجائِبها ومُثْيَّةً عُقْبَة،، ووقَصْر فارس،، ووكَنيسَة أَسْفَلِ الأَرْض،، ثم هي مَدينَة على مَدينَة، ليس على وَجُه الأرض مَدينَة بهذه الصَّفَة سواها. ويُقالُ: إنَّها إرَّمُ ذات المِماد، سُمَّيت بذلك؛ لأنَّ عُمُدَها ورُخامَها من البَدَّخُهَا والأَصْطفِينْذس المُخطَّط طُولًا وعَرْضًا.

ومن عَجائِب مصر أيضًا والجِبالُ التي هي بصَعيدها على نِيلها، ، وهي ثلاثة أَجْبُل: فمنها جَبَلُ الكَهْف، ويقال: الكَفّ، ومنها الطَّيلَمُون، ومنها بجبل زَماخير<sup>ه)</sup> السَّاحِرة، يُقالُ: إنَّ فيه حُلْقَة مَن الجبل ظاهرة مُشْرِفَة على النَّيل، لا يَصل إليها أَحَدٌ، يلُوح فيها خَطُّ مخلوق باشيكَ اللَّهم.

ومن عَجائِبها دَشِعْبُ البوقيرات؛ بناحية أَشْمُونَ من أَرْضَ الصَّعيد، وهو شِعْبُ في جَبَل فيه صَدَّع، تأتيه البُوقِيرات في يوم من السَّنَة كان معروفًا، فتغرِض أنفسها على الصَّدْع، فكلَّما أُدْخَل بُوقِير منها مِنْقارَه في الصَّدْع مَضَى لسبيله، فلا يزال يَفْعَل ذلك حتى يلتقي الصَّدْع على بُوقِير منها فيخبِسه، وتَمَّغنى كلَّها ولا يزال ذلك الذي يحبسه متعلَّقًا حتى يتساقط ويتلاشَى \*.

ه) بولاق : زماجير .

<sup>(</sup>ياقوت : معجم البلدان ٢٩٦:٣) .

أنظر أبن رسنة: الأعلاق النفيسة ٨٢.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الظر فيما يلي ٤٢٩-٤٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>۶</sup> انظر فیما یلی ۲۲۱.

الشَّفبُ الوادي الصغير أو الطريق يخترق الجبال

ومن عَجائِبها «عَيْنُ شَمْس»، وهي هَيْكُلُ الشَّمْس، وبها العَمودان اللَّذان لَم يُرَ أَعْجَب منهما ولا من شأنهما، طولُهما في السَّماء نحو من خمسين ذراعًا، وهما محمولان على وَجُه الأرض، وفيهما صورة إنسان على دابّة، وعلى رأسهما شِبه الصَّوْمَعَيَّيْن من نُحاس، فإذا جاءَ النَّيلُ قَطَرَ من رأسهما ماء، وتستبينه وتراه منهما واضِحًا يَثْبُع حتى يجري في أسفلهما فيُنْبِت في أصلهما العَوْسَج وغيره. وإذا حلَّت الشَّمْسُ دقيقة من الجَدِّي، وهو أَقْصَر يوم في السنة، انتهت إلى الجنوبي منهما فطلَعَت عليه قِمَّة رأسه، وهي مُنْتَهَى الميلين، وخَطَّ الاشتواء في الواسِطة منهما، ثم خَطَرت بينهما ذاهبة وجائية سائر السُنة؛ كذا يقول أهلُ العلم بذلك أ.

ومن عجائِبها «مَثْف» وعَجائِبها وأَصْنامها وأَبْنيتُها ودَفائِتها وكُنوزها ، وما يُذْكَر فيها أكثر من أَن يُحْصَى من آثار الملوك والحُكَمَاء والأنبياء ، لا يدفع ذلك ٢.

ومن عَجائِبها «الفَرَما» ، وهي أكثر عَجائِب وأكثر آثارًا ".

ومن عَجِائيها «الفَيُوم» ٤. ومن عَجائِبها «نِيلُها» . ومن عَجائِبها الحَجَرُ المعروف بحَجَر الحُلُّ، يَطْفُو على الحُلُّ ويَسْبَح فيه كَأْنُه سَمَكَة .

روكان يُوبجد بها حَجَرٌ إذا أَمْسَكُه الإنسانُ بكِلتَا يديه تقاياً كلّ شيءٍ في بَطْنه °. وكان بها خَرَزَة تجملها المرأة على حَفْوها فلا تَمْبَل. وكان بها حَجَرٌ يوضع على حَرف التَّنُور فيتَسَاقَطُ خُبْرُه. وكان يُوجد بصَعيدها حِجارَة رَخْوَة تُكْسَر فتتُقِد كالمصابيح.

ومن عَجائِبها حَوْضٌ كان بدولاب مُدَوَّر<sup>ه)</sup> من حجارة ، يَوْكَب فيها الواحد والأربعة ويُحرِّكون الماء بشيءٍ ، فيغبُرون من جانِب إلى جانِب ، لا يُثلَم من عمله ، فأخذه كالمور الإخشيدي إلى مصر ، فنظر إليه ثم أُخْرِج من الماء فألَّقِي في البر ، وكان في أشفَله كِتابة لا يُلْرَى ما هي ، ثم بَطُل .

ومن عَجائِبها أنَّ بصَعيدها صَيْعَة تُغرَف بدِشْنَا ، فيها سَنْطَة إذا تَهَدَّدَت بالقَطْع تَذْبُل وتجتمع وتَصْمَر ، فيقالُ لها : قد عَفَوْنا عنك وتركناك فتتراجع ، والمشهورُ وهو الموجود الآن سَنْطة في

a) بولاق: بدلًالات تُدَوَّر .

ع فيما يلي ٣٠٨–٣١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۵</sup> نیما تقدم ۸۱.

الظر فيما يلي ٢٢٢ ومصدره فيه القضاعي.

<sup>&</sup>lt;sup>۶</sup> فیما یلی ۳۹۶ - ۳۹۱.

۳ فیمایلی ۲۹ه.

الصَّعيد، إذا نَزَلت اليدُ عليها ذَبُلَت، وإذا رُفِقت عنها تَرابَحَقت، وقد محمِلت إلى مصر وشُوهِدت. وبها الحَشَب السَّنط الذي يُوقَد منه القَدْرُ الكثير في الزَّمن الطويل فلا يُوجَد له رَماد.

وذَكَرَ ابنُ نَصْر المِصْري أنّه كان على باب القصر الكبير ، الذي يُقالُ له : باب الرّيْحان عند الكنيئة المُعلَّقة ، صَنّمٌ من نُحاس على خِلْقة الجَمَل ، وعليه رَجْلٌ راكِبٌ عليه عِمامة ، منتكب قَوْسًا عربية ، وفي رجِليه نغلان ، كانت الرُومُ والقِبْطُ وغيرهم إذا تظالموا بينهم ، واعتدى بعضهم على بعض ، تَجاروا إليه حتى يَقِفوا بين يدي ذلك الجَمَل ، فيقول المظلوم للظّالِم : «أَنْصِفْني قَبْل أَن يَخُرُج هذا الراكِب الجَمَل فيأخذ الحَقّ في منك شِقْتَ أم أَبّهتَ» \_ يعنون بالرّاكب النّبي محمدًا عليهم .

قال ابنُ لَهِيعَة : بَلَغَني أَنَّ تِلك الصُّورَة في ذلك المُؤضِع قد أَتَى الآن عليها سنينُ لا يُدْرَى من عملها . قال القُضاعِيُّ : فهذه عشرون أُعْجُوبَة من جُمْلتها ما يتضمُّن عِدَّة عَجائِب ، فلو بَسَطْت لجاءَ منها عَلَدٌ كثير ١.

وَيُقَالُ: ليس من بَلَدِ فيه شيءٌ غَريب إِلَّا وفي مصر مثله أو شَبية به. ثم تَفْضُل مصر على البُلدان بعجائِيها التي لَيْسَت في بَلَدِ سِواها.

وفي كِتَاب (تُحُفَّة الأَلباب) أنَّه كان بمصر بَيْتُ تحت الأرض فيه رُهْبان من النَّصَارَىٰ ، وفي البيت سَريرُ صغيرٌ من خَشَب ، تحته صبيعٌ مَيْت ملفوف في نَطْع قَديم أَ مَشْدودٌ بحبُل ، وعلى السرير مثل الباطية فيها أُنبُوب من نُحاس فيه فَيل ، إذا اشْتَعَل الفَتيلُ بالنَّار وصارَ سِراجَا خَرَجَ من السرير مثل الباطية وينطفئ السراج بكَثْرة ذلك الأُنبُوب الزَّيْت الصَّافي الحَسَن الفائِق أَ)، حتى تمتلئ تلك الباطية وينطفئ السراج بكَثْرة الزَّيْت ، فإذا انْعَلَقا لم يَخْرُج من الدَّهْنَ شيءٌ ، فإذا خَرَجَ الصَّبِيُّ الميُّت من تحت السَّرير لم يخرج من الرَّيْت شيءٌ ، والباطية يَرفعها أَلانسانُ فلا يَرَى تحتها شيئًا ولا مَوْضِعًا فيه ثُقْب ؛ وأُولَقِك من الرَّيْت شيءٌ ، والباطية يَرفعها الناسُ منهم فينتفعون به ٢ .

ع) بولاق: أدم.
 ل في تحفة الألباب: الرائق.
 بولاق: يربقها.

مصر مثله أو أعجب منه، .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ١٣٣، وانظر عن المؤلف فيما يلى ٣١٣.

أ يتتهي هنا نصُّ القضاعي المنقول عن كتاب \$البلدان،

للجاحظ، ونقله كذلك ابن إياس: بدائع الزهور ١٣:١/١ ١٧ وبقيته دلا يحصى وليس في بلد شيء عجيب إلَّا وني

وقال الأُشتاذُ إبراهيم بنُ وَصِيف شَاه \: عَديمُ الملك ابن قُفْطريم كان جَبَّارًا لا يُطاق ، عَظيمَ الحُلَق ، فأمر بقَطع الصَّخور ليعمل هَرَمًا كما عَمل الأَوَّلون ، وكان في وَقْته الملكان اللذان أُفْبطا من السَّمَاء ، وكانا في يِفْر يُقالُ له : أُفْتاوه ، وكانا يُعَلِّمان أَهْل مصر السَّخر . ويُقالُ : إنَّ الملكَ عَديم بن البودسير اسْتَكْثَرَ من عِلْمهما ، ثم انتقلا إلى بابِل .

وأهْلُ مصر من القِبْط يقولون: إنَّهما شَيْطانان يُقالُ لهما همُهْلَة، وهمَهالَة،، وليس هما المُلكَين، والملكان ببابِل في بِثْرٍ هناك يَغْشاها السَّحَرَةُ إلى أن تقومَ السَّاعَة، ومن ذلك الوَقْت عُبِدَت الأَصْنَامُ ٢.

وقال قَوْمٌ : كان الشَّيْطانُ يَظْهَر ويَتْصِبُها لهم .

وقال قَوْمٌ: أَوُّلُ مِن نَصِبِها تَدُورَه ، وأوَّل صَنَّم أَقَامَه صَنَّم الشُّمْس.

وقال آخَرونَ : بل النُّـثرود الأوُّل أَمَر الملوك بنَصْبها وعِبادَتها .

وعَديمُ أوَّل من صَلَب ، وذلك أنَّ امرأةً زَنَت برَجُلِ من أهْل الصَّناعات ، وكان لها زَوْجُ من أَصْحاب الملك ، فأَمَر بصَلْبِهما على مَنارَيْن ، وجَعَلَ ظَهْر كلِّ واحِد منهما إلى ظَهْر الآخر ، وزَبَر على المُنارَيْن اسْمهما ، وما فَعلاه ، وتاريخ الرَقْت الذي عُمِلَ ذلك بهما فيه ، فانتهى الناسُ عن الزُّنَا ؟.

وبَنى أَرْبَع مَدَائِن ، وأَوْدَعَها صُنوفًا كثيرة من عَجائِب الأعْمالِ والطَّلْسَمات ، وكَنَرْ فيها كُنوزًا كثيرة ، وعمل في الشرق منارًا ، وأقامَ على رأْسه صَنَمًا مُوجِّهَا إلى الشَّرْق ، مادًّا يديه ، كَنوزًا كثيرة ، وعمل في الشرق ، مادًّا يديه ، كَنَع دَوابُّ البَحر والرَّمال أن تتجاوز حده ، وزَبَرْ في صَدْره تاريخ الوَقْت الذي نَصبه فيه ؛ ويُقالُ : إنَّ هذا المُنار قائِمٌ إلى وَقْينا هذا ، ولولا هذا لغلَب المَاءُ المُلْح من البحر الشَّرْقِي على أرْض مصر .

a) الأصل: وهي . (b) عند المسعودي: على البحر الشرقي .

أ إبراهيم بن وصيف شاه مؤلف لا تعرف على وجه الدقة الفترة التي عاش فيها ، ويعرف أحيانًا عند المؤلفين الأندلسيين بالوصيفي ، اشتهر بكتابه في العجائب الذي تناول فيه تاريخ مصر القديم ، ويتفق ما ينسب إلى ابن وصيف شاه مع كتاب وأحبار الزمان، المنسوب إلى المسعودي ، واحتمد على كتاب ابن وصيف شاه ، هالذي تحتفظ مكتبة سان بطرسيرج تحت رقم

٩٥٩ بأقدم نسخة منه بعنوان «كتاب المجائب الكبير» وهي نسخة كتبت في القاهرة سنة ٧٠٧هـ، كل من النويري في دنهاية الأرب، والمفريزي في دا قطعا، (انظر المقدمة).

المسعودي: أخبار الزمان ١٩٦١ النوبري: نهاية الأرب ١:١٥-٣٥ نقلًا عن ابن وصيف شاه.

<sup>٣</sup> انظر أيضًا فيما يلي ٣٧٣.

وعَمِلَ على النِّيلِ قَنْطَرةً في أوَّل بَلَد النُّوبَة ، ونَصَبَ عليها أربعة أَصْنام مُوجُّهة إلى أرْبَع جهات الدُّنيا ، في يديُّ كلُّ واحِدٍ من الأُصنام حَرْبَتان يضرب بهما إذا أتاهم آتِ من تلك الجهة ، فلم الله الله الله أن هَدَمُها فِرعُونُ موسَى عليه السَّلام.

وعَمِلَ البِرْبَا عَلَى بَابِ النُّوبَةِ ، وهو هناك إلى وقتنا هذا .

وعَمِلَ في إمُدى السَّداين الأُرْتِع التي ذكرناها حوْضًا من صَوَّان أَسْوَد مملوءًا ماء ، لا ينقُص طُول الدُّهْر ولا يتغيّر ماؤه ، لأنَّه اجْتَلَبه إليه من رُطوبَة الهَوَاء . وكان أهلُ تلك الناحية وأهملَ تلك المدينة يَشْرَبون منه ولا يَتقُص ماؤه وعَمِلَ ذلك [لهم] ه) لبُغدهم عن النَّيل.

وذَكَرَ بعضُ كَهَنَة القِبْطُ أَنَّ ذلك إنَّمَا تَمُّ ۖ لقُوبِه من البحر الملِّح ، فإنَّ الشَّمْسَ تَوفَع بحرّها بُخارَ البحر فيتُخصر/ من ذلك البُخار جُزِّة بالهَنْدَسَة أو بالسَّخر '، وتجعله يَتْحَطَّ في ذلك المُؤضِع بالجَوْهَر مثل الظُّلُّ، وتُمُّدُّه بالهَوَاء فلا يَنْقُص بذلك ماؤه على الدُّهْر، ولو شَرِبَ منه العالَم.

وعَمِلَ قَدُّ عَا لَطِيفًا على مثل هذا العمل، وأَهْداه حَوْمَلُ الملك إلى الإشكَنْدَر اليوناني.

ومَلكَهم عَديم مائة وأربعين سنة ، وماتَ وهو ابن سبع مائة وثلاثين سنة ، ودُفِنَ في إحدى المدائين ذات العَجاثِب ، وقيل: في صَحْراء قِفْط ٣.

وذَكْرَ بعضُ القِبْط أَنَّ ناوُوسَ عَديم عُمِل في صَحْراء قِفْط على وَجْه الأرض ، تحت قُبَّة عَظيمة من زُجاج أخضر بَرَّاق ، مَعْقُود على رَأْسِها كُرَة من ذَهَب ، عليها طائِرٌ من ذَهَب مُوشَّح بجوْهَر مَنْشُورُ الجَنَاحِينَ يَمْنَعَ مِن الدُّخول إلى القُّبُّة ، وكان قُطُّرُها مائة ذراع في مثلها ، ومجعِلَ جَسَدُه في وَسَطِها عَلَى شَرِيرٍ مِن ذَهَبٍ مُشَبِّكِ، وهو مَكْشُوف الوَّجِّه، وعليه ثِيابٌ مَنْسُوجَة بالذهب المُفْرُوزِ بِالْجَوْهَرِ المُنظومِ ، وطولِ القُبُّةُ أَرْبِعُونَ ذِرَاعًا .

ولجعِلَ [معه] هَ فِي القُبُّة ماثة وسبعون مُصْحَفًا من مَصاحِف الحِكَمة ، وسَبْع مَواثِد بأوانيها ، منها مائِلَة من ذُرِّ رُمَّاني أَحْمَر ، وأوانيها منها ، وماثِلَة من ذَهَب فلموني أوانيها منها ، ومائِلَة من

b) بولاق: الماء ثم، والتصويب كذلك من المسعودي . (c) في الأصل وعند المسعودي : حويل . ع) زيادة من المعودي .

النويري: نهاية الأرب ٥٠:١٥-٨٥ (نقلًا عن ابن وصيف شاه) .

۲ نفسه ۱۵: ۸۵.

كل النص المتسوب هنا إلى ابن وصيف شاه وَرَد في كتاب هأخبار الزمان؛ للنسوب للمسعودي ١٦١-١٦٣،

وكذلك النص التالي .

حَجَر الشَّمس المُضيء بآنيتها ، وهو الزَّبَرَجَد الذي إذا نَظَرَتْ إليه الأفاعي سالَت أعينُها ، وماثِلَة من كِبْريت أَحْمَر مُدَبَّر بآنيتها ، وماثِدَة من مِلْح أبيض مُدَبَّر براق بآنيتها ، وماثِدة من زِثْبَق معقود .

وبحَمَلَ في القُبُّة بجواهِر كثيرة وبَرابي صَنْعَة مُدَبَّرة ، وحَوْله سبعة أشياف وأطراس من حديد أبيض مدبر وتماثيل أفراس من ذَهَب، عليها شروج من ذَهَب، وسبعة تَوابيت من دَنانير عليها صُورَته . وبجعَلَ معه من أَصْنَاف العَقَاقير والشمومات والأَذُوية في بَرابي من حجارة .

وقد ذَكر من رَأَى هذه القُبّة أنّهم أقامُوا أيامًا فما قَدَرُوا على الوصُول إليها ، وأنّهم إذا قصّدُوها وكانوا منها على ثمانية أُذْرُع دارَت القُبّة عن أَيمانهم أو عن شَمائِلهم [من أَزَج] \* . ومن أَعْجَب ما ذَكَرُوه أنّهم كانوا يُحاذُون آزاجها أزّجًا أزّجا ، فلا يَرُون [من أَزَج] \* غير الصُّورَة التي يرونها من الأَزَج الآخر على معتى واحد . وذَكَرُوا أنّهم رَأُوا وَجُه المَلك قَدْر ذِراع ونصف بالكبير، وخِيْتُه كبيرة مكشوفة ، وقدروا طُول بَدَنه عشرة أذرع وزيادة أ .

وذَكَر هؤلاء الذين رَأَؤُها آنَهم خَرَجُوا لحاجَة فوَجَدوها اتَّفاقًا ، وأنَّهم سألوا أَهْل قِفْط عنها فلم يَجِدوا أَحَدًا يعرفها سوى شَيْخٌ منهم ٢.

وأوْصَى عَديمُ الملك ابنه شَدَّات بن عَديم أن يَنْصِبَ في كلَّ حَيْر من أَخياز ولايته مَنارًا ويَزْيُرَ عليها اسْمه ، وعمل بها مَلاعب ، وعمل في صَحرائِها مَنارًا أَقَامَ عليه صَنَمًا برأسين ، على اسم كَوْكَبْين كانا مُقْتَرنين في الوَقْت الذي وعمل في صَحرائِها مَنارًا أقامَ عليه صَنَمًا برأسين ، على اسم كَوْكَبْين كانا مُقْتَرنين في الوَقْت الذي خَرَج فيه إلى أثريب ، وبَنَى فيها قُبُّة عَظيمَة مرتفعة على عُمُد وأُساطِين بعضها فَوْق بعض ، وعلى رأسها صَنَمًا صغيرًا من ذَهَب ، وعمل هَيْكلًا للكواكِب . ومَضَى إلى حَيِّر صَا ، فعمل فيه مَنارًا على رأسه مرآة من أخلاط توري الأقاليم ، ورَجع ".

وعَمِلَ شَدَّات بن عَديم هَيْكُل أَرْمَنْت ، وأقامَ فيه أَصْنامًا بأَسْماء الكُواكِب من جَميع المعادِن ، وزَيِّتُه بأحسن الرِّيَة ، ونَقَشَه بالجَواهِر والرُّجاج المُلؤن ، وكَسَاه الوَشْي والدِّيباج ، وعَمل في المداين

a) زيادة من السعودي.

المسعودي: أخبار الزمان ١٦٣-١٦٤؛ النويري:
 نهاية الأرب ١٩:١٥-١٦ (عن ابن وصيف شاه).

<sup>&</sup>quot; النويري: نهاية الأرب ١١:١٥ وقارن المسعودي: أخيار الزمان ١٦٥.

۲ نقسه ۱۹۴.

الداخلة من أَنْصِنَا هَيْكَلًّا ، وأقامَ فيه بأَثْريب ، وهيكْلًا شَوْقي الإِسْكَنْدَرية .

وأقامَ صَنَتُنا من صَوَّان أسود باسم زُحل على عَبْرَة النَّيل من الجانب الغربي، وبَنَى في الجانِب الشرقي مَدائن في إمحداها صورة صَنَم قائِم وله إمحليل، إذا أتاه المَقَفُود والمَسْحُور ومن لا يَتْنَشِر ذَكُرُه وقويَ على البَاه. وفي إحداها بَقَرَة لها ضَرْعان كبيران، إذا انْعَقَدَ لَبَنُ امْرَأَة أَنْتُها ومَسْحَقُها بِيَدَيْها، فإنَّه يُدِرَّ لَبَنَها \.

وجَمَعَ التَّماسيح بطلَّسْم عمله بناحية أَشْيُوط، فكانت تَنْصَبُ من النَّيل إلى إخْميم انْصِبابًا، فَيُقْتُلُها ويستعملها جُلُودًا في السُّفُن وغيرها ٢.

وعَمِلَ مَثْقَاوُس الملك بيتًا تدور به تَمَاثيل لجَميع العِلَل، وكَتَب على رأْس كلِّ تِمَّثَال يَصْلُح [له]<sup>b]</sup> من العِلاج، فائتَفَعَ الناسُ بها زمانًا إلى أن أَفْسَدَها بعضُ الملوك.

وَعَمِلَ صُورَةَ امْرَأَةِ مُتَبَسَّمة ، لا يراها مَهْمُومٌ إِلَّا زالَ هَمُّه ونَسِيَه ، فكان الناسُ يتناوَبونها ويَعلونُون حَوْلها ، ثم عَبَدُوها من جُمْلَة ما عَبَدوه بعد ذلك .

وعَمِلَ بِمثالًا من صُفْرٍ مُذَهِّب بجناحِينٌ ، لا بمو به زانِ ولا زَانِية إِلَّا كَشَفَ عَوْرَتَه بيده ، وكان الناس يُتَجنون به الزَّناة ، فامْتَتَقُوا من الزِّنا فَرَقا منه . فلمَّا مَلَكَ كَلْكَن عَشِقَت حَظِيَّةٌ عنده رَجُلًا مِن خَدَمِه ، وخافَت أَن تُمْتَحَن بذلك الصُّنَم ، فَأَخَذت في ذِكْر الزَّوانِي مع الملك وأكثرت من سَبّهن وذَتهن ، فذكر كَلْكن ذلك الصُّنَم وما فيه من المنافع ؛ فقالت : صَدَق المملك ، غير أَنَّ مَنْقاوش لم يُصب في أمْره ؛ لأنَّه أَتْعَبَ نَفْسه وحُكماءَه فيما جَعَله لإصلاح العامَّة دون نفسه ، مُنقوش لم يُصب في أمْره ؛ لأنَّه أَتْعَبَ نَفْسه وحُكماءَه فيما جَعَله لإصلاح العامَّة دون نفسه ، وكان مُحَمَّمُ هذا أَن يُنْصَب في دار الملك حيث يكون نِساؤه وبجواريه ، فإن التُترَفَّت إلحدامُنَّ ذَنْبًا عَلَمُ مِنا نَصْدَفُت ، وظَنَّ عَلَم بها فيكون رادعًا لهن منى عَرَض بقُلوبهن شيءٌ من الشَّهْوَة . فقال كُلْكَن : صَدَقْت ، وظَنَّ عَلَم منه أَمْر بَنَرْع الصَّنَم من مَوْضِعه وتَقْلِه إلى داره فَتِطُل عَمَلُه ، وعَمِلَت المَرأة ما كُانت هَمَّت به .

وَبَنَّى هَيْكَلَّا عَلَى جَبَلِ القُصَيْرِ للسَّحَرَة ، فكانوا لا يُطْلِقون الرِّياحِ للمراكبِ المُقَلِّعَة إلَّا/ بغَسرينة يأْتُحذونها منهم للمَلِك ؟.

ع) في النوبري: فمسه. (b) زيادة من النوبري.

التوبري: نهاية الأرب ١٩:١٥-٦٦ وقارن النسم ١٥:٣٠؛ نفسه ١٩٣٠. المسعودي: أحيار الزمان ١٦٦- ١٩٣.

۳ النويري: نهاية الأرب ١٥:١٥- ٦٦ (عن ابن=

وبَنَى مَناوش بن مَنْقَاوش في صَحْراء الغَرْب مَدينَة بالقُرْبِ من مَدينَة السَّحَرة تُغْرَف بقِمَنْطُر<sup>8)</sup> ذات عَجائِب، وجعل بوَسَطِها قُبَّة عليها كالسَّحابة تُمْطر شِتاءً وصَيْفًا مطرّا خَفيفًا، وتحت القُبَّة مَطْهَرَة فيها ماء أخضر يُتَداوَى أبه من كلِّ داء فيبُرثه، وعَيلَ في شرقيها بَرْبا لطيفًا له أربعة أبواب، لكلِّ بابٍ عِضَادتان، في كلِّ عِضَادة صورة وَجُه يُخاطب كلُّ واحِد منهما صاحِبَه بما يَحْدُث في يومه. فمن دَخَلَ البِرْبا على غير طُهَارة نَفَخا في وَجُهه فأصابَه رَعْدَةً فظيعةً لا تُفارِقه حتى بَمُوت.

وكانوا يقولون : إنَّ في وَسَطِه مَهْبَط النُّور في صورة العَمُود ، منِ اعْتَنَقَه لم يَحْتَجِب عن نَظَره عن شيءٌ من الرُّوْحانية ، وسَمِعَ كلامهم ، ورأى ما يَعْمَلون .

وعلى كلَّ بابٍ من أَبْواب هذه المَدينة صُورَةُ راهِب في يَده مُصْحَف فيه عِلْم من العُلُوم، فمن أَخَبُ مَعْرَفة ذلك العِلْم، أَنَى تلك الصَّورَة فمَسَحَها بيديه وأَمَرُهُما على صَدْرِه، فيَثْبَت ذلك العِلْم في صَدْره. ويُقال: إنَّ هاتين المَدينتين يُنِيتًا على اسْم هِرْمس وهو عُطارِد، وأنَّهما بحالِهما. وحُكِيَ عن رَجُلِ أَنَّه أَنَى عبد العَزيز بن مَرْوان، وهو أَميرُ مصر، فعَرُفَه أَنَّه تاه في صَحْراء الشَّرْق على مَدينَة خراب فيها شَجَرة تحمل كلَّ صِنْف من الفاكِهَة، وأَنَّه أَكُلَ منها

وتَزَوَّد؟ فقال له رَجُلُ من القِبْط: هذه إحدى مَدينَتَى هِرْمِس، وفيها كنوزٌ كثيرة؛ فوَجُّه عبدُ

العَزيز معه جَماعَةً معهم ماءً وزادٌ ، فأقامُوا يَطُوفُون تلك الصَّحاري شهرًا فلم يَقِفُوا لها على أثر ١٠.

وعَمِلَت أَمُّ بلاطس b) الملك يِرْكَةً عظيمةً في صَحراء الغربِ ، وَجَعَلَت في وَسطِها عمودًا طوله ثلاثون ذِراعًا ، وفي أعلاه قَصْعَة من حجارة يفور منها الماء فلا يَثقُص أبدًا . وجَعَلَت حول البِرْكَة أَصْنامًا من حجارة مُلَوَّنَة على صُور الحيوانات من الوَحْش والطَّيْر والبَهائِم ، فكان كل جِنْس يأتي إلى صورته ويألِّفها ، فيُؤخّذ باليد وينتفع به .

وعَمِلَت لابنها مُتَنزَّهًا لأنَّه كان يجب الصَّيْد، فجَعَلَت فيه مَجالِس مُرَكَّبَة على أساطين من مَوْمَر مُصَفَّح باللَّهَب مُرَصَّع بالجَوْهَر والزَّجاج الملؤن، وزَخْرَفَته بالتَّصاوير العجيبة والتَّقوش،

a) بولاق: بقنطرة . (b) الأصل وبولاق: يداوي والتصويب من النويري . (c) عند المسعودي : الفرب . (d) الأصل وبولاق : ميلاطس .

وصيف شاه) وقارن المسعودي : أخيار الزمان ١٦٩ - ١٧١. وقارن المسعودي : أخبار الزمان ١٧٥ - ١٧٦.
 النويري : نهاية الأرب ١٠:١٥ (عن ابن وصيف شاه)

فكان الماءُ يَطْلَع من فَوَّارات، ويَتْصَب إلى أَنْهار قد صُفِّحَت بالفِطَّة، تجري إلى حَداثق فيها بَديع الفُروشات، وقد أُفيم حَوْلَها تماثيلُ تُصَفِّر بأنواع اللَّفات. وأَرْتَحَت على الجَيِّلس شتورًا من ديباج، والحَتارَت لابنها من حِسان بنات عَمَّه وبنات المُلُوك وأَرْوَجَته، وحَوَّلَته إلى هذه الجنَّة، وبَنَت حول الجنَّة مَجالِس للوُزراء والكَهَنَة وأَشْراف أهل الصَّناعات، فكانوا يَرْفَعون إليه جميع ما يَعْمَلُونه، فإذا فَرْغُوا من أعْمالِهم، محمِلَ إليهم الطُّعامُ والشَّرابُ ١.

وكان بَلاطس<sup>ه)</sup> تَقَلَّد المَّلُك بعد أبيه مَوْقُوَرة وهو صَبيّ ، وكانت أَمُّه مُدَبَّرة المَّلُك وهي حازِمَة مُجَرَّبة فأُجْرَت الأمورَ على ما كانت عليه في حَياة أبيه ، وأَحْسَنَت وعَدَلَت في الرَّعِيَّة ، ووَضَعَت عنهم بعض الخراج <sup>٢</sup>.

وكانت أيامُه سعيدة كلّها في الخِصْب الكثير والسَّعة للناس والعَدَّل. وكان له يومَّ يَخْرُج فيه إلى الصَّيْد، ويرجع إلى جَنَّته فيأمُر لكلِّ من معه بالجَواثِرُ والأَطْعِمَة، ويجلس للنَّظُر يومًا في مَصالِح الناس وقَضَاء حَواثِجهم، ويَخْلو يومًا بنِسائِه ؟.

وكان مُلَّكُه ثلاث عشرة سنة ومجدِر فمات.

وعمل فرسون بن فليمون بن أثّريب مَنارًا على بَحْر القُلْزُم ، وعلى رأسه مِوْآة [من أخلاط]<sup>d</sup>) تُحتَّذِب بها المراكِب إلى شاطئ البحر ، فلا تُمْكنها أن تَبْرَح إِلّا أن تُعَشَّر ، فإذا عُشَّرَت شيّرَت المرآة حتى تجوز المراكِب .

وأَقَامَ قرسون مائتي سنة وستين سنة ، وعَمِلَ لنفسه ناووسًا خَلْف الجَبَل الأَسْوَد الشَّرقي ، في وَسَطِه قُبَّة حولها اثنا عشر بيتًا ، في كلَّ بَيْت أعجوبة لا تُشْبه الأخرى ، وزَيَرَ عليها اشته ومُدَّه مُلُك <sup>ي</sup>ُ.

وكان مَرْقُونس المُلك محكيمًا مُحِبًّا للتُنجُوم والعُلوم والحِكْمَة ، فَعَمِلَ في أيَّامه دِرْهَمَا إذا التاع به صاحبُه شيقًا اشْتَرط أن يُوزَن<sup>ع)</sup> له ما يَتِتاعه منه بوَرْن الدَّرْهَم ولا يَطْلُب عليه زيادة ، فيغتر الباثئ بنلك ، ويَقْبَل الشَّرْط ، فإذا تَمَّ ذلك بينهما وَقَعَ في وَزْن الدَّرهم أرطالَ كثيرة تُساوي عشرة

a) الأصل وبولاق: ميلاطس. (b) إضافة من النوبري. (c) في النسخ: يزن.

أ التوبري: نهاية الأرب ١٥:١٥- ٧٥. " تقسه ١٥: ٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۱۵: ۷۶. <sup>3</sup> نفسه ۱۵: ۸۰.

أَضْعَافِه . وَكَانَ إِذَا أَحَبُّ أَنَ يَدَخُلُ فِي وَزَنَهُ أَضَعَافَ تَلَكُ الأَرطالُ دَخَلَ . وقد وُجِدَ هذا الدُّرْهَمَ في كُنوزهم ثم في خَزائِن بني أُمَيَّة ، وكان الناسُ يَتَعَجَّبُونَ منه .

ووَجَدُوا دَراهِم أُخر قيل: إنَّها عُمِلَت في وَقْته أيضًا، فيكون الدَّرْهَم منها في ميزان الرَّجل، فإذا أراد أن يَتِتاع حاجَةً أَخَذَ ذلك الدَّرْهَم وقَتِلَه وقال: اذْكُر العَهْد، واثِنَاع به ما أراد. فإذا أَخَذَ السَّلْعَة ومَضَى إلى بيته، وَجَدَ الدَّرْهَمَ قد سَبَقَه إلى منزله، ويجد البائِعُ مَوْضِع ذلك الدرهم وَرَقَة آس أو قِرْطاسًا أو مثل ذلك بدور الدَّرْهَم.

وفي وَقْته عُمِلَت الآنيةُ الزُّجاجِ التي تُوزِن، فإذا مُلِقَت ماءً أو غيره ثم وُزِنَت لم تزد وَزْنَها الأوَّل شيئًا. وعُمِلَ في وَقْته الآنية التي إذا مُجعِل الماءُ فيها صارَ خَمْرًا في نَوْنه ورَاثِخته وفِعْلِه.

وقد وُجِدَ من هذه الآنية بإطْفيح في إمارة هارون بن نُحمارَوَيْه بن أحمد بن طُولون ، شَرْبَة جَرْع بعُرْوَةٍ زرقاء ببياض . وكان الذي وَجَدَها أبو الحسن الصَّائِغ الخُراساني هو ونَفَرَّ معه ، فأكلُوا على شاطئ النَّيل وشَرِبوا بها الماء فَوَجَدوه خَفرًا سَكِروا منه ، وقاموا ليَرْقُصوا فوَقَعت الشَّرْبَة فانْكَسَرَت عِدَّة قِطع ، فاغْتَمّ الرجلُ وجاء بها إلى هارون فأسِف عليها وقال : لو كانت صَحيحة لاشْتَرَيتها/ ببعض مُلْكي ١٠.

وأَمَّا الآنِيةُ النَّحاسية التي تَجْعَل الماء خَمْرًا، فإنَّها منسوبةٌ إلى قُلوبَطْرة بنت بَطْلَمْيُوس مَلكَة الإشكَنْدَرية، فكثيرة.

وفي وَقَّته عُمِلَت الصَّور الحَبَّتَمِيَّة من الضَّفادع والحَنافِس والذَّباب والعَقارِب وسائِر الحَشَرات، وكانت إذا مُجعِلَت في مَوْضِع اجتمَع إليها ذلك الجنِّس، ولا يَقْدِر على مُفارقَة تلك الصُّورَة حتى يُقْتَل ؟؛ وكأنَّه يعمل أعماله كلِّها بصُور دَرَج الفَلك وأسْمائها وطَوالعها، فيتم له من ذلك ما ثُه بده.

وعَمِلَ في صَخراء الغرب مَلْمَبًا من زُجاج مُلوَّن في وَسَطِه قُبُّة من زُجاج أَخْضَر صافي اللَّوْن، فإذا طَلَمَت عليها الشَّمْسُ أَلَفَت شُعاعَها على مَواضِع بعيدة، وعَمِلَ في بجوانِبه الأربعة أربعة مَجالِس عالية من زُجاج، كلُّ مَجْلِسٍ لَوْن، وتَقَشَ عليها بغير لؤنها طِلَّسْمات عَجيبة، وتُقوشات غرية وصُورًا بديعة، كلّ ذلك من زُجاج مُطْلق يَشِفٌ. وكان يقيم في هذا الملعب الأيام، وعَمِلَ

۲ نفسه ۱۵:۸۳

النويري: نهاية الأرب ١٤٠٥ - ٨٣.

۲.

له ثلاثة أغياد في كلِّ سنة ، فكان الناسُ يَحُجُون إليه في كلِّ عيد ، ويَذْبَحون له ويُقيمون فيه سبعة أيام . ولم يزل هذا الملعبُ تَقْصِده الأُمَّمُ ، فإنَّه لم يكُن له نَظير ، ولا تُحمِلَ في العالَم مثله ، إلى أن هَدَمَه بعضُ الملوك لعَجْزه عن عَمَل مثله <sup>١</sup>.

وكانت أمَّ مَرْقُونَس ابنة ملك النُّوبَة ، وكان أبوها يعبُد الكَوْكَب الذي يُقالُ له السُها ، ويسمِّيه إللها ، سألت ابنها أن يَعْمل لها هَيْكَلَّا يُغْردها به ، فتمِله وصَفَّحه بالدَّهَب والفِضَّة ، وأقام فيه صَنتًا ، وأرْخَى عليه السُّتور الحَرير ، فكانت تَدْخُل إليه بجواريها وحَشَيها ، وتَشجُد له في كلَّ يوم ثلاث مَرَّات ، وعَمِلَت لكُلِّ شَهْر عيدًا تُقرِّب له قرايين وتُبَخَّره لَيْله ونَهاره ، ونَصَبت له كاهِنَا من النُّويَة يقُوم به ويُقرِّب له ويُبَخِّره ، ولم ثَرَل بائينها حتى سَجَدَ له ودَعَا الناسُ<sup>ه)</sup> إلى عبادته .

فلمًا رأى الكاهِنُ الأَمْرَ في عِبادَة الكَواكِب قد تُمَّ وأُخْكِمَ من جهة الملك، أَحَبُ أن يكون لكَوْكُب السُها مِثالً في الأرض على صُورةِ حَيوان يُتَمَبِّد له، فأقامَ يعمل الحيلَة في ذلك، إلى أن التُقق أنَّ العُقبان كَثُرت بمصر وأَضَرَّت بالناس، فأَخْصَر الملك هذا الكاهِن وسأله عن سَبَب كُثْرَتها، فقال: إنَّ إله له أنسكها لتعمل لها نظيرًا ليُسْجَد له. فقال مَرْقُونس: إن كان يُوضيه ذلك فأنا فاعله. فقال: إنَّ ذلك رِضاه. فأَمْرَ بعَمَل عُقاب طُوله ذِراعان في عَرْض ذِراع من ذَهَب مَسْبُوك، وعَمل عَينِه من ياقُوتين، وعَمِل له وشَاحَين من لُؤْلؤ مَنْظوم على أنابيب بجَرَّهر أَخْصَر، مشبُوك، وعَمل عَينِه من ياقُوتين، وعَمِل له وشَاحَين من لُؤْلؤ مَنْظوم على أنابيب بجَرَّهر أَخْصَر، على قائِمة رُجاج أَزْرَق، وجَعَله في أَرْج عن بمين الهَيْكل، وألْقي عليه شتورَ الحَرير، وجَعَل له ولؤياحين. فلمَّا تَمْت له سبعة أيام دَعاهم إلى السُجود إليه فأجابَه الناس؛ ولم يزَل الكاهِنُ يُجْهِد والوياحين. فلمَّا تَمَّت له سبعة أيام دَعاهم إلى السُجود إليه فأجابَه الناس؛ ولم يزَل الكاهِنُ يُجْهِد فلمنه في عِبادَة المُقاب وعَمِل له عيدًا. فلمَّا تَمَّ لذلك أربعون يومًا نَطَقَ الشَّيطانُ من جَوْفه، وكان نفسه في عِبادَة المُقاب وعَمِل له عيدًا. فلمَّا تَمَّ لذلك أربعون يومًا نَطَقَ الشَّيطانُ من جَوْفه، وكان نفسه في عِبادَة المُقاب، وعَرَّفهم أنَّه قد أزال عنهم المُقْبَان وضَرَرَها، وكذلك يَقْعَل في غيرها ممَّا من رُءوس الحَوابي، وحَرَّفهم أنَّه قد أزال عنهم المُقْبَان وضَرَرَها، وكذلك يَقْعَل في غيرها مَّا

ع) ساقطة من بولاق.

ا النويرى : نهاية الأرب ه ٢:١٥- ٨٤.

يَخافُون . فشرُّ الكاهِنُ بذلك وتَوَجُه إلى أمَّ الملك يُعَرِّفُها ذلك ، فسارَت إلى الهَيْكل وسَمِعَت كلامَ العُقاب ، فسَرُها ذلك وأَعْظَمته . وبَلَغَ الملك فرَكِبَ إلى الهَيْكُل حتى خَاطَبه وأَمْرَه ونَهَاه . فسَجَدَ له ، وأقامَ له سَدَنَة ، وأَمْرَ أن يُزَيِّن بأَصْناف الزَّيْة . وكان مرَقُونس يقوم بهذا الهَيْكُل ، ويَسْجُد لتلك الصُّورَة ، ويسألها عمَّا يُريد فتُخْبره .

وعَمِلَ من الْكِينياء ما لم يَعْمَله أَحَدٌ من الملوك ، فيقال : إنَّه دَفَن في صَحْراء الغَرْب خمس مائة دَفين . ويُقالُ : إنَّه عَمِلَ على باب مَدينة صَا عمودًا عليه صَنَم في صُورةِ المُرَأة جالِسَة وفي يدَها مِرْآة تنظرُ إليها ، وكان العليلُ يأتي إلى هذه الميرَّة وينظر فيها أو يَنْظُر له أَحَدٌ فيها فإن كان يُدُها مِرْآه حَيًّا ، وينظر فيها أيضًا للمُسافِر فإن رأوه مُقْبِلًا بَيُوت من عِلَّته تلك رُئي مَيُنًا ، وإن كان يعيش رآه حَيًّا ، وينظر فيها أيضًا للمُسافِر فإن رأوه مُقْبِلًا بَرْحَمَه عَلِموا أَنَّه راجِع ، وإن رأوه مُوَلِّيًا عَلِموا أَنَّه يَتَمادَى في سَفَره ، وإن كان مَريضًا أو مَيُنًا رأوه كذلك في المُوَآة .

وعَمِلَ بالإِسْكَنْدَرية صُورَة راهِب جالِس على قاعِدة ، وعلى رأْسه كالبُرْنُس وفي يله كالمُكْندرية صُورَة راهِب جالِس على قاعِدة ، وعلى رأْسه كالبُرْنُس وفي يله كالمُكَّاز ، فإذا مَرُّ به تاجِرُ جعل بين يليه شيئًا من المال على قَلْر بضاعته ، فإن تَجاوَزه ولو عن بُعلا من غير أن يَضَع بين يديه المالَ لم يَقْدر على الجواز وثبت قائِمًا مكانه ، فكان يجتمع من ذلك مالً عظيمٌ يُفَرَّق في الرَّمْنَى والضَّعَفاء والفُقَراء .

وعُيل في زَمَنه كُلُّ أُعْجوبة ظَريفة ، وأَمَرَ أَن يُزْبَر اسْفه عليها وعلى كُلُّ عَلَم وكُل طِلْسُم وكُلُّ صَنَم . وعَيلَ لنفسه ناووسًا في داخِل الأرض ، عند جَبّل يُقال له : سُدام ، وعمل تحته أزَجًا يُقال : إنَّ طولَه ماثة ذِراع ، وارْتفِاعه ثلاثون ذِراعًا ، وعَرْضُه عشرون ذِراعًا ، وصَفَّحة بالمَرْمَ والرُّجاج الملوَّن ، وسَقَّفه بالحِجارَة ، وعَيلَ فيها دائرة مساطِب مُبَلَّطَة برُجاج على كُلُّ مَسْطَبَة أُعْجوبَة ، وفي وسط الأزَج دكة من زُجاج ، على كُلُّ رُكْن من أَرْكانها صورة تُمُنْع الدُّنُوّ إليها ، وبين كُلُّ صُورَتَينُ مَنارَة عليها حَجَرٌ مُضيء ، وفي وسط الدَّكَة حَوْضٌ من ذَهَب فيه بحسَلُه بعد ما شَمَّد بالأدوية الماسِكَة ، ونقلَ إليه ذَخائِرَه من الذَّهَب والجَوْهَر وغيره ، وسَدّ باب الأَرْج/ بالشَّخور والرَّصاص ، وهيل عليها الرمال .

وكان مُلْكُه ثلاثًا وسبعين سنة ، وتحمّره ماثتين وأربعين سنة ، وكان بجميلًا ، ذا وَفْرَة حَسَنة ، فتنشكت نِساؤُه ولَزِمْن الهَيْكُل من بعده \.

١ التويري: نهاية الأرب ١٤:١٥ - ٨٦.

وَمَلكَ بعده ابنه أنْسَاد <sup>ه</sup>)، ثم صَا بن أنْساد <sup>ه</sup>)، وقيل : صَا بن مَرْقُونس أخو أنْساد ، فعَمِلَ مِرْآةً في مَدينَة مَنْف تَرَى الأَوْقات التي تُلخصِب فيها مصر وتُجُدِب ، وبَنَى بداخِل الواحات مَدينةً ، ونَصَب قُرْب البَحْر أَعْلامًا كثيرة .

وعَمِلَ خَلْفَ الْمُقطَّم صَنَمًا يُقال له: صَنَم الحِيلَة، فكان كلَّ من تَعَذَّر عليه أمرُّ يأتَيه ويُتِخَره فَيْتَيشر ذلك الأمرُ له. وجَعَلَ بحافَة البَحْر المُلْح مَنارًا يَعْلَم منه أَثَر البحر وما يَحْدُث فيه من أَقْصَى ما يَصل إليه البَصَر على مَسيرة أيام، وهو أوَّل من اتَّخَذَها. ويُقالُ: إنه يَنَى أكثر مَدينَة مَنْف، وكلَّ بُنْيانِ عظيم بالإشكَنْدَرية ١.

ولمّا مَلكَ تُدارس بن صَا الأَحياز كلّها بعد أبيه ، وصَفَا له مُلكُ مصر ، بَنّى في غربيّ مدينة منظف بيتًا عظيمًا لكَوْكَ بالزَّهَرَة ، وأقام فيه صَنتا عظيمًا من لازَوْده مُذَهّب ، وتَوَجّه بذَهَبٍ بلوح بُروقه ، سَوَّره بشواريْن من زَيُوجد أخضر . وكان الصَّنمُ في صورة امْرَأةٍ لها صَفيرَتان من ذَهَب أَسُود مُذَبّر ، وفي رجليها خُلخالان من حَجَر أحمر شَفّاف ، ونقلان من ذَهَب ، وبيدها قضيبُ مُزجان ، وهي تُشير بسبتايتها كأنّها مُسَلّمة على من في الهَيْكل ؛ وجَعَلَ بحِذاتها يَمْثال بَقَرة نَهاه وَجُه قَرْبُن وصَرَعَيْن من نُحاس أحمر تُموّه بذَهب ، مُوسَحة بحجر اللازَوْرَد ، ووَجُه البَقرة تَهاه وَجُه الزّهرة ، وبينهما عَطْهَرةٌ من أَخلاط الأجساد ، على عَمود رُخام مَجَزَع ، وفي المَطْهرة ماءٌ مُدَبّر المُؤمّرة ، وبينهما عَطْهرةٌ من أَخلاط الأجساد ، على عَمود رُخام مَجَزّع ، وفي المَطْهرة ماءٌ مُدَبّر المُؤمّرة ، وبينهما عَطْهرةٌ من أَخلاط الأجساد ، على عَمود رُخام مَجَزّع ، وفي المَطْهرة ماءٌ مُدَبّر المُهم في به من كلّ داء ، وفَرَشَ الهَيْكُل بحشيشة الزَّهرة فيتكلونها في كلَّ سبعة أيام ؛ وجَعَلَ في المَعْز والوَحْش والطَّيْر ، وكان يحضر يوم الزَّهرة ويَطوف به . وفَرْشَ الهيْكُل وسَتَره ، وجَعَلَ فيه والمَعز والوَحْش والطَّير ، وكان يحضر يوم الزَّهرة ويَطوف به . وفَرْشَ الهيْكُل وسَتَره ، وجَعَلَ فيه أَلَّه مورة رَجُل راكِب على فَرْس ، له جَناحان ، ومعه حَرْبَة في سِنائِها رأسُ إنْسان مُعَلَّق . ولم يَوْل هذا الهَيْكُلُ إلى أَن هَذَه بُحُت نَصَّر في أيام مائيق بن تُدارس ؟ .

وكان مُوَمَّحُدًا على دين قُبُطيم ومِصْرايم ، خَرَجَ في جَيْشٍ عظيمٍ في البرّ والبَحْر فغَزًا البَرْبَر وأرض إفريقية وبلاد الأَنْدَلُس وأرض الإفرغُج إلى البحر ، وعَمِلَ في البحر أعلامًا زَبَرَ عليها اشمه

الأصل وبولاق: إيساد.

ا النويري : نهاية الأرب ١٥ : ٨٨.

الهياكل والطلسمات المصرية فيما تقدم ٦٨.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه ۹۳:۱۰–۹۶، وانظر عن تحطیم یخت نصر

ومَسِيره، ورَجَع فهابَه مُلوكُ الأرض ١.

وكان في غربي مصر مدينة يُقال لها: قرميدة بها قومٌ قد مَلْكوا عليهم المرّأة ساجرة فقرّاهم فلم يَثَل منهم قَصْدًا ورَجَع، فأرادَت مَلِكَتُهم إفْساد مصر، فقيلَت من سِحْرها وأَمَرَت فألّقي في النّيل، ففاضَ الماءُ على المزارع حتى أَفْسَدُها، وكثرَت التّماسيح والصَّفادع، وفَشَت الأَمْراضُ في الناس، وانْبَثَّت فيهم التَّعايينُ والعَقارِبُ. فأَصْضَر ماليق الكَهّنة والحُكَمّاء في دار جِحُمّتهم، وأَلْوا أن هذه الآفة أتتهم من ناحية الغرب، وأنَّ المرأة عبلته وألقته في النيل، فعلموا حينفذِ أنَّه من فِعْل تلك السَّاحِرَة، واجْمَهُدوا في دَفْع ذلك بما عندهم من العِلْم حتى انكشف عنهم الماءُ الفاسِد وهَلَكت الدُّوابُ المضرّة. وجَهُرُوا قائِدًا في عندهم من العِلْم حتى انكشف عنهم الماءُ الفاسِد وهَلَكت الدُّوابُ المضرّة. وجَهُرُوا قائِدًا في جَيْشِ إلى المُدينة، فلم يَجِدوا بها غير رجل واجد، فأخَلُوا من الأَمُوال والجَواهِر والأَصْنام ما لا يُحْصَى ؛ فمن ذلك صُورة كاهِن من زَيُوجَد أُخضر، على قائِمَة من حَجَر الأَسباذشم هُ، وصورة وحاني من ذَهَب رأشه من جَوْهر أحمر، وله جَناحان من دُرّ، وفي يده مُصْحَف فيه كثيرً من عُلومِهم في دَفّيَن مُرَصَّعَيْن بجَوْهر، ومَطْهَرة من ياقوت أزَرَق على قاعِدَة زُجاج أخضر، فيها ماءُ لدفع الأَسْقام، وفَرسٌ من فِضَة، إذا عَرَّم عليه بعزائِمه ودَخّن بدُختُنه ورَكِبه أَحَدٌ طارَ به.

فأَ عُضَرَ ذلك وغيره من عَجائِب السَّحرَة وأَصْنامِهم ، والأمُوال والجَواهِر إلى مصر ، ومعهم الرجلُ ، فسأَله الملك عن أَعْجَب أَعْمالِهم ، قال : قَصَدَهم بعضُ مُلوك البَرْبَر بجَمْع كثيف و تَخَاييل هائِلة ، فأغَلَق أهلُ مَدينَتنا حِصْنَهم و لجَأُوا إلى الأَصْنام ، فأتى الكاهِنُ إلى يِرْكَة عظيمة بعيدة القَعْر كانوا يَشْربُون منها فجَلَسَ على حافَتِها ، وأحاطَ رُؤساء الكَهنّة بها ، وأَخَد يُرَهْرِم على الماء حتى فاز ، وخرَج من وسَطه تار ، في وسَطها وَجْه كدارة الشَّمْس لها صَوْء ، فخرُ الجماعةُ لها شجودًا ، وتلك الصُورة تَعْظُم حتى صَعِدَت وخَرَقَت القُبَة وشيعَ منها : «قد كُفِيتُم شُرُ عَدُو كم ، فقاموا وإذا بعَدُوهم قد هَلك وسائِر مَنْ معه ، وذلك أنَّ صُورَة الشَّمْس التي ظَهَرَت من الماء مَوْت عليهم صَيْحَةً هَلكُوا بها ".

a) بولاق: الأسياديم.

ا النويري : نهاية الأرب ه١:٩٥-٩٦.

عند النويري: يقال لها: سطفا.

النويري: نهاية الأرب ١٥:٥٥ - ٩٩، ونص المريزي مختصر عن نص النويري الذي نقل نص ابن ومبيف شاه كاملاً.

ولمّا ملك كَلْكَن مصر بعد أبيه خِرْبِتًا <sup>ها</sup>، كان النَّمْرود في وَقْتِه ، فاتّصَل بنَمْرود خَبَرُ حِكْمَتِه وسِحْره فاسْتَزاره ، ووَجّه إليه أن يَلْقاه ، وكان النَّمْرودُ يَسْكُن سَوادَ العِراق ، وغَلَب على كثير من الأُتم . فأَقْبَل كَلْكَن على أربعة أفْراس تحمله ، لها أَجْنِكة ، قد أحاطت به كالنار ، وحوله صُورٌ هايلة ، فدَخَلَ بها ، وهو مُتَوشِّع بثُقبان ، ومُحَزَّم بيعضه ، وذلك التُنيَّين فاغِرٌ فاه ، ومعه قضيبُ آسٍ أخضر ، كلّما حَرُّك التَّنيِّن رَأْسَه ضَرَبَه بالقضيب . فلمّا رأى النَّمْرود ذلك هاله ، واغترف له بجليل الحِكَم .

وتقول القِبْطُ: إنَّ كُلْكُن كان يَوْتَفع فيجلس على الهرّم الغربي في قُبّة تلوح على رأسه ، وكان أهل البَلَد إذا دَهَمهم أمْرُ اجتمعوا حول الهرم ./ ويقولون : إنَّه رُبُما قامَ على رأس الهرّم أيامًا لا يأكل ولا يَشْرَب . ثم إنَّه اشتَتَر مُدَّةً حتى تَوَهّموا أنَّه هَلَك ، فطَيعَ الملوك في مصر ، وقصدَها ملكٌ من المغرب يُقال له : «سادوم» في جَيْشِ عظيم ، إلى أن بَلغَ وادي هَبيب . فأَقْبَل كَلْكَن وجُلُلُهم من سِحْرة بشيء كالغمام شَديد الحرارة ، وهم تحته أيَّامًا لا يدرون أين يتوجّهون ، ثم الرّنَفعَ وصار بمِصْر يعرّفهم ما عمل ، وأَمَرَهُم فخرجوا ، فإذا بالقَوْم ودَوابُهم قد ماتوا ، فهابَه جميحُ الكُهنة ، وصَوَّروه في سايُر الهَياكِل . وبنتى هَيْكَلًا لرُّحَل من صَوَّان أَسُود في ناحية الغرب ، وجعل له عيدًا ال

- وفي أيَّام دارم بن الرُيَّان ، وهو الفِرْعَوْن الرابع الذي يُقالُ له عند الفِيْط دريموس ، ظَهَرَ مَعْدنُ مَا فَضَة على ثَلَّا النَّيل ، أثاروا أن منه شيئًا عظيمًا . وغيلَ صَنَمًا على اسْم القَمَر ، لأنَّ طالِعَه كان يُرْج السُّرَطان ، ونَصَبه على القصر الرُّخام الذي بناه أبوه في شرقي النَّيلِ ، ونَصَبَ حَوْلَه أَصْنامًا كلّها من الفِضَّة ، وأَلْبَسَها الحرير الأحمر ، وغيلَ للصَّنَم عيدًا ، كلما ذَخَل بُوج الشَّمَطان ؟.
- ولمًّا وَلِيَ أكسامس المُلَّك بعد أبيه معدان \_ أي<sup>0)</sup> مَعاديوس ـ بن دارِم \_ أي<sup>0)</sup> دريموس ـ وهو ، ٧ الفِرْعَوْن الشَّادِس أَقَامَ أَعْلامًا كثيرةً حول مُنْف ، وجَعَلَ عليها أَساطين يُمْشَى من بعضها إلى بعض ، وعَيل برَقُودَة وصَا ومَدائِن الصَّعيد وأَسْفَل الأرض [مُلُنَّا كثيرة و]<sup>d)</sup> أَعْلامًا ومَنِاثر للوقود

النويري: نهاية الأرب ١٠٢١، ١-٣٠١. <sup>٢</sup> نفسه ١: ١٢٧.

وطِلَسْمات كثيرة ، وعَمِلَ كُرَة ، من فِضَة ، ونَقَشَ عليها صورة الكواكِب ، ودَهنها بالدُّهْن الصَّيني ، وأقامها على منار في وسط منف ، وعَمِلَ في هَيْكُل أبيه رُوْحاني رُّحل من ذَهَب أَسُود مُدَبَّر . وعَمِلَ في وَقُته ميزانًا يَعْتَبر به الناسُ ، كَفَّناه من ذَهَب ، وعَلَّقته من فِضَّة ، وسَلاسِلُه من ذَهَب ، فكان مُعَلَّقًا في هَيْكُل الشَّمْس ، وكُتِبَ على إحدى كَفَّتَيه ٥حقّ ، والأحرى هباطِل ، وتحته فُصوصٌ قد تُقِشَ عليها أسماء الكواكِب ، فيَدْخُل الظَّالِم والمَظْلُوم يأخذ كلَّ منهما فَصًّا من تلك الفُصوص ، ويُسَمِّي عليه ما يُريده ، ويجعل أَحد الفَصِّينُ في كَفَّة ، والآخر في كَفَّة ، فَتَتُقُل كَفَّة الظَّالِم ، وتَرْتَفع كَفَّة المَظْلُوم ؛ ومن أرادَ سَفَرًا أَحَد الفَصِّينُ ، وذَكر على أَحدهما اسم السَّفَر، وعلى الآخر الإقامة ، وجعَلَ كلَّ واحِد في كَفَّة ، فإن ثَقُلا جميعًا ولم يرتفع أَحدُهما على الآخر لم يسافِر ، وإن ارْتَفَع أَحدُهما أَحدُهما أَحَد السَفَر ثم سافَر . وكذا مَنْ عليه دَيْنٌ ، ومَنْ له غائِب ، أو ينظُر في صَلاح أَمْره وفَسادِه .

ويُقالُ : إِنَّ بُخْتَ نَصُّر لمَّا دَخَلَ إلى مصر حَمَلَ هذا الميزان معه فيما حَمَل إلى بابِل، وجَمَلَه في يَتِتِ من يُيوت النار .

وعُملَ في أيامه أيضًا تَنُورٌ ، يُشْوَى فيه من غير نار ، وقِدُرُ<sup>d)</sup> يُطْبَخ فيه بغير نار ، وسِكِّينٌ تُنْصَب فإذا رآها شيءٌ من البّهائم أَقْبَل حتى يَذْبَح نفسه بها ، وعَمِلَ ماءٌ يستحيل نارًا ، وزُجاجًا يستحيل هواءً ، وأشْياء من النّير نُجيات والنّواميس \.

وأمًّا والبَرَابِي٣ فَذَكَرَ ابنُ وَصِيف شَاه أنَّ سُوريد الذي بنَى الأَهْرامَ هو الذي بَنَى البَرابي كلَّها، وعَمِلَ فيها الكُنُوز، وزَهَرَ عليها مُحلومًا، ووَكُل بها رُوحانِيَّة تَحْفَظُها مُّن يَقْصِدُها.

وقال في كِتاب (الفِهْرِست): وبمصر أَبْنية يُقالُ نها: البَرَابي من الحِجارَة العظيمة الكِبَر ع)، وهي على أشْكالِ مُخْتَلِفَة ، وفيها مواضِع للصُّحْن والسُّحْق والحَلَّ والعَقْد والتُقْطير تدلُّ على أنَّها عُمِلَت لَصِناعَة الكيمْياء ، وفي هذه الأَبْنية نُقُوشٌ لل) وكتاباتُ لا يُدْرَى ما هي ، وقد أُصيبَت [خزائن] في تحت الأَرض فيها هذه القلوم مكتوبة في النوز ، وهي صَفائِح الذَّهَب والنَّحاس ، وفي الحِجارَة ".

a) بولاق: كورة. (b) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: الكبيرة وابن الندج: المفرطة في الكبر. (d) بعد ذلك عند الهن الندج: بالكلدائية والقبطية. (e) إضافة من ابن الندج.

اً النويري : نهاية الأرب ١٣٢:١٥ – ١٣٣.

Barba I, p. 1070. \* ابن النديم : الفهرست ٤١٨

Wiet, G.,  $El^2$  art. انظر عن البرابي ومفردها بربا

وذَكَرَ الحَسَنُ بن أَحْمَد الهَمْدانيُّ أَنَّ بَرابيَ مصر تُنْسَب إلى بَراب بن الدَّرْمَشيلُ<sup>a)</sup> بن محويلُ<sup>d)</sup> ابن خُنُوخ بن قاين<sup>c)</sup> بن آدَم عليه السَّلام <sup>١</sup>.

وذَكَرَ أبو الرئيحان محمد بن أحمد البيروني في كِتَاب الآثار الباقية عن القُرُون الحالِية الَّ كُنيسَة في بعض قُرَى مصر قد شاهَدَها المَوْثوقُ بقَوْلهم المَاخُوذُ برأَيهم ، المَأْثُونُ من جِهتهم التموية عليهم <sup>b)</sup>، فيها سِردابٌ يُنْزَل إليه بنيّف وعشرين مَرْقاة ، وفيه سَريرٌ تحته رَجُلٌ وصَبيَّ مَشْدودين في عَلْم ، وفوقه ثُور رُخام في جَوْفه باطية زُجاج <sup>b)</sup>، بداخلها قِنِّينة من نُحاس ، في جَوْفها فَتيلَة كَتَان ، تُولِد فيصَبّ فيها زَيْت ، فلا يَلْبث إلَّا أن تمتلئ الباطية الزُّجاج زَيْنًا ، وتَفيض إلى النَّور الرُخام ، في غلف على تلك الكَنيسَة وقناديلها .

وذَكر الجيهَاني؟ أنَّه صارَ إليه من وَثِقَ به، ورَفعَ الباطية عن النَّوْر، وأَفْرَغ الرَّبْت من الباطية والثور جميعًا، وأطفاً النار، وأعادَها جميعًا إلَّا الرَّبْت، فإنه صَبُّ زَيْتًا من عنده، وأَبْدَلَه فَتيلَةً أخرى وأَشْعَلَها، فما لَبِث الرَّبْتُ أن فاضَ إلى الباطية الرُّجاج، ثم فاضَ إلى النَّوْر الرَّخام من غَيْر مَدَد ولا عُنْصُر.

وذَكر الجيهَاني أنَّه إذا أُخرج الميَّت من تحت السَّرير، انْطَفأت النارُ ولم يَفِض الزَّيْتُ ٢. وذَكَرَ عن أهل القَرْيَة أَنَّ المُراَّة المُتَوَهِّمَة في نفسها حَمْلًا، تحمل ذلك الصَّبي وتَضَعه في حِجْرها، فيتحرَّك وَلَدُها في البَطْن إن كان الحَمْلُ حَقيقةً، أو تَيْأس إن لم تَحَسّ بحرَكة.

قال َ مُؤَلِّفُه وجامعه هِ عَالَمَ عَنَوْنِي داودٌ بن رِزْق الله بن عبد الله ـ وكانت له سِياحاتُ كثيرة بأراضي مصر ومَعْرِفة أخوالها ٣ ـ أنَّه عَبْرَ في مَغارَة كبيرة يُقالُ لها : مغارَة شَقَلْقيل بالرَّجُه القِبْلي، فإذا فيها كَوْمٌ عظيم من سَنْدَروس، وأنَّه تَخَطَّاه ومَضَى، فإذا شيءٌ كثير إلى الغاية من الشمّك

a) في الإكليل: الدرمشيك. (b) الأصل: فحويل وبولاق: تحويل. (c) بولاق: قار. والأصل: فاين. (d) بولاق: الرواية عنهم. (e) الأصل: زجاج. (f) بولاق: الجهاني. (g) بولاق: المؤلف.

<sup>(</sup> الهمدائي: الإكليل ١: ٤١.

لم أجد هذا النص في كتاب والآثار الباقية للبيروني، ولكن نجد نفس النص عند ابن رُشقة في الأغلاق التنيشة ٨٠٠ والجيهاني هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نصر الجيهاني، أحد وزراء السامانين، ألف كتابا في صفة

العالم وأعباره وما فيه من المجالب والمدن والأمصار والبحار والأم ومساكتهم... (المسعودي: التبيه والإشراف ه٧، وكذلك كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ٣٣٧-٢٣٦).

انظر أيضًا فيما يلى ١١١ .

وجميعها مَلْفُوفَة بثياب كأنّها قد كُفّتت بعد المتوت. وأنّه أَخَذَ منها سَمَكَة وقَتُشَها/ فإذا في فَمها دينارٌ عليه كِتابَة لا يُحْسن قِراءَتها، وأنّه صارَ يأخُذها سَمَكَةً سَمَكَةً ويُحْرج من فَمّ كلَّ واحدة دينارًا، حتى الجُتَمَع له من ذلك عِدَّة دَنانير، وأنّه أَخَذَ تلك الدَّنانير ورَجَعَ ليخرج حتى جاء إلى الكّوم السُّنْدَروس وإذا به ارتفع حتى سَدَّ عليه المَوْضِع. فعادَ إلى السُمك وأعادَ الدَنانير إلى مواضِعها وخَرَج، فإذا السُّنْدَروس كما كان أوَّلًا بحيث يُتَجَاوَزه ويَخْرُج. فعادَ وأَخَذ الدَّنانير ومَشَى يخرج بها، فإذا السُّنْدَروس قد ارْتَفَع حتى سَدَّ عليه المَوْضع. فعادَ إلى السُّمَك وأعادَ الدُّنانير إلى مَوْضِعها وخَرْج، فإذا السُّنْدَروس على حالِه كما كان أوَّلًا بحيث يتجاوَزه ويَحْرج. الدُّنانير إلى مَوْضِعها وخَرْج، فإذا السُّنْدَروس على حالِه كما كان أوَّلًا بحيث يتجاوَزه ويَحْرج. وأنّه كرَّرَ أَخْذ الدُّنانير وإعادَتها مِرارًا، والحالُ على ما ذَكَر، حتى خَشِي الهَلاك فتَرَكَها وخَرَج.

فلمًا كان مُدَّةً سَكَن مَوْضِعها فرأى حَجَرًا في جِدار وقد قُوَّر، ووُضِع حَجَرُ آخر، فحاول الحَجَر الآخر، فحاول الحَجَر الآخر حتى رَفَقه، فإذا تحته ستة دّنانير من تلك الدَّنانير التي وَجَدَها في أَفْواه السَّمَك، فأَخَذَ منها واحِدًا وتَرَك البقيَّة في مَوْضِعها، وأعادَ الحَجَر على الحَجَر.

وقَدَّر الله بعد ذلك أنَّه رَكِبَ النَّيل لِيُعَدِّي من البَرُّ الشرقي إلى البَرُّ الغربي ؟ قال : فلمَّا تَوسَّط البحر ، وإذا بالأَسْماك تَثِب من الماء وتُلقَّي أَنْفسها في المَرْكب حتى كِدْنا نَشْرق من كَثْرَتها ، فصاح الرُّكابُ خوفًا من الهَلاك . قال : فتذكَّرت الدَّينار الذي معي ، وأنَّ هذا رُبَّما كان بسبه ، فأَخْرَجْته من جَيْبي وألْقَيْته في الماء ، فتَواثَبَت الأَسْماكُ من المَرْكب وأَلْقَت نَفْسَها في الماء حتى لم يَتِي منها شيءً .

قلت: وأَخْبَرنِي قَديمًا بعضُ من لا أَتَهِمه أَنَّه ظفر بطِلَّسْم من هذا المعنى ، وأنَّه عنده ، وأراد أن يُريني السَّمَك يثَبِ من الماء فلم يُقَدَّر لي أن أرى ذلك .

قال ابن عبد الحكم: لما أغرق الله آل فرعون ، تقيت مصر بعد غرقهم ليس فيها من أشراف أهلها أحد ، ولم يتن بها إلا العبيد والأجراء والنساء . فاتفق من بمصر من النساء أن يُولَين منهم أخدًا ، وأجمع رأيهن أن يولين المرأة منهن يُقالُ لها : دَلُوكَة بنت زَبًاء ، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب ، وكانت في شرف منهن ومؤضع ، وهي يومفذ بنت مائة وستين سنة ، فملكوها افخافت أن يتناولها الملوك ، فجمعت نساء الأشراف وقالت لهن : إنَّ بلادنا لم يكن يَطمع فيها أحد ، ولا يمد عينه إليها ، وقد هلك أكايرنا وأشرافنا ، وذَهب الشخرة الذين كُنّا نَقُوى بهم . وقد رأيت أن أبني حضنًا أخدق به جميع بلادنا ، فأضَع عليه المحاوس من كل ناحية ، فإنّا لا نأمن أن يَطمع فينا الناس .

فبتت جدارًا أحاطت به على بحميع أرْض مصر كلّها: المَرَارِع، والمَدارِّن، والقُرَى، وبحَعَلَت فبه مَحارِس ومَسالِح على كلَّ دُونَه خَليبُها يَجْرِي فيه المَاءُ، وأقامَت القَناطِر والتُّرَع. وبجعَلَت فيه مَحارِس ومَسالِح على كلَّ ثلاثة أمال مَحْرَس ومَسْلَحَة، وفيما بين ذلك مَحارِس صغار على كلَّ ميل، وبجعَلَت في كل محرَس رجالًا، وأَجْرَت عليهم الأرْزاق، وأَمَرَتْهم أن يَحْرُسوا بالأَجْراس، فإذا أتاهُم آتِ يَخافُونَه ضَرَب بعضُهم إلى بعضِ الأَجْراس فأتاهُم الحَبَر من أيّ وَجْهِ كان في ساعَةٍ واحِدةٍ فتظروا في ذلك فمنت بلك مصر ممن أرادها. وفَرَغَت من بنائِه في ستة أشهر. وهو الحِدار الذي يُقالُ له «جدار المحجوزة بمصر، وقد بقيت بالصَّعيد منه بقايا كثيرة أ.

قال المشعودي: وقيل: إنَّما بَنَتْه خَوْفًا على وَلَدِها ، وكان كثيرَ القَنْص ، فخافَت عليه سِباعَ البرّ والبحر واغْتيال مَنْ جاوَرَ أَرْضَهم من الملوك والبَوادي ، فحَوَّطت الحائِط من التماسيح وغيرها . وقد قيل [في ذلك من الوجوه] <sup>ه)</sup> غير ما وَصَفْنا ؛ فمَلكَتْهم ثلاثين سنة في قَوْل <sup>٧</sup>.

قال كاتِبُه أَن قد بقي من حائِط العَجُوز هذا في بلاد الصَّعيد بقايا ، أخبرني الشَّيْخُ المُعَمَّر محمد بن السَّعودي أنَّه سارَ في بلاد الصَّعيد على حائِط العَجُوز ومعه رِفْقة ، فاقْتَلَع أَحَدُهم منها لَبِنة ، فإذا هي كبيرة جِدًّا تُخالِف المَعْهُود الآن من اللَّبن في المقدار . فتناوَلها القَوْمُ واحِدًا بعد واحِد يتأمَّلونها ، وبينما هم في رُوْتيها إذ سَقَطَت إلى الأرض ، فانْقَلَقت عن حَبَّة فول في غاية الكِبَر الذي يُتَعَجِّب منه لعَدَم مِثْله في زَمانِنا ، فقَشَّروا ما عليها فوَجَدُوها سالِمَة من السُّوس والعَيْب ، كَانُها قَريتة عَهْد بحصادِها ، لم يتغير فيها شيّة ألبَّة ؛ فأكلها الجماعة قطعة قطعة ، وكأنَّها إنما عُبُت لهم من الزَّمن القَديم والأَعْصُر الخالية ؛ إنَّه لن تَمُوت نَفْش حتى تَسْتَوْفي رِزْقَها .

قال ابن عبد الحكم: وكان تَمْ عَجُوزٌ ساحِرَة يُقالُ لها: تَدورة عُ)، وكانت السُّخرةُ تُعَظِّمها وتُقَدِّمها في عِلْمهم وسِحْرِهم، فبَعَثَثْ إليها دَلُوكَة ابنة زَبّاء: إنّا قد احْتَجْنا إلى سِحْرك، وفَرِغنا إليك، ولا تَأْمَن أن يَطْمَعَ فينا المُلُوك، فاغْمَلي لنا شيقًا نَفْلِب به من حَوْلَنا، فقد كان فِوعَوْنُ يحتاج إليك، فكيف وقد ذَهَبَ أكابِرُنا \_ يعني في الغَرَق مع فِرْعُون مُوسَئى وبقي أقلنا.

ع) إضافة من المسعودي.
 المؤلف: المؤلف: وعلى هامش الأصل: في الأصل كاتبه.
 ابولاق: بدور.

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٦:١-٢٧ وفيما يلي ٢ المسعودي: مروج الذهب ٢: ٨٧.

فقيلت يربا من حِجازة في وَسَط مَدينة مَنْف وَجَعَلت لها أربعة أبواب ، كلَّ بابِ منها إلى حِهّة القِبْلة والبَحْر والغَرْب والشَّوْق ، وصَوَّرَت فيه صُورَ الخَيْل والبِغال والحَمير والسُّفُن والرَّجال ، وقالت لهم : قد عَمِلْت لكم عَمَلًا يَهْلِك به كلَّ من أراذكم من كلَّ جِهّة تؤتون منها يَرًّا أو بَحْرًا ، وهذا ما يُفْنيكم عن الحِيْس ، ويَقْطَع عنكم مَوُّنَة من أتاكُم من كلَّ جِهّة ، فإنهم إن كانوا في البَرُّ على خَيْلٍ أو بِغالٍ أو إبِلٍ أو في شَفِّنِ أو رَجَالَة تحرُّكت هذه الصُّورَ من جِهَتِهم التي يأتُون/ منها ، فما فَعَلْتُم بالصُّور من شيءٍ أصابَهم ذلك في أنْفُسِهم على ما تَفْعَلون بهم .

فلمًا بَلَغَ الملوك حَوْلَهِم أَنَّ أَمْرَهِم قد صاروا إلى ولاية النَّساء، طَيعوا فيهم، وتَوَجَّهوا إليهم، فلمًا دَنُوا من عَمَلِ مصر، تحرَّكت تلك الصُّور التي في البِرْيا، فطَفِقُوا لا يُهَيِّجون تلك الصُّور بشيء ولا يَفْعَلون بها شيقًا، إلَّا أصابَ ذلك الجَيْش الذي كان أَقْبَلَ إليهم مثله: إن كان خَيْلًا، فما فَعَلوا بتلك الحَيْل المصوَّرة في البِرْيا من قَطْع رُءُوسها أو سَوْقها أو فَقْء عُيونِها أو بَقْر بُطونِها، أَيْرَ مثل ذلك بالحَيْل التي أرادَتهم، وإن كانت شَفْتًا أو رَجُّالة فمثل ذلك. وكانوا أَعْلَم الناس السَّحر وأقواهُم عليه، وانتشرَ ذلك فتناذَرَهم الناس.

وكان نِسَاءُ أَهْل مصرَ حين غَرِقَ فِرْعَوْنُ وقَوْمُه ، ولم يَتِق إِلَّا العَبِيد والأُجَرَاء ، لم يَصْبِرُن عن الرّجال ، فطَفِقَت المرأة تُعْتِق عَبْدُها وتَتَزَوَّجُه ، وتَتَزَوَّج الأخرى أَجيرُها . وشَرَطْن على الرّجال الله يفعلوا شيقًا إلَّا بإذنهن ، فأجابوهُن في ذلك ، فكان أمرُ النّساء على الرّجال . قال يَزيدُ بن أي يفعلوا شيقًا إلَّا بإذنهن ، فأجابوهُن في ذلك ، فكان أمرُ النّساء على الرّجال . قال يَزيدُ بن أي حبيب : إنَّ القِبْطُ<sup>6)</sup> على ذلك إلى اليوم اتّباعًا لمن مَضَى منهم ، لا يَبيعُ أَحَدٌ منهم ولا يَشْتري إلَّا قال : أَسْتَأْمِوُ امْرَأْتِي ال

فَمَلَكَتْهِم دَلُوكَةٍ بنت زَبّاء عشرين سنة تُذَبّر أَمْرَهم بمصر، حتى بَلَغَ صَبِيّ من أبناء أكابِرهم وأشرافِهم، يُقال له دَرْكون بن بَلُوطِس، فمَلّكوه عليهم.

فلم تَزَل مِصْرُ ممتنعة بتدبير تلك العَجُوز نحوًا من أربع مائة سنة ، وكلَّما انْهَدَم من ذلك البِرْبا الذي صُوِّر فيه الصَّوَر ، لم يَقْدر أَحَدُّ على إصلاحه إلَّا تلك العَجُوز ووَلَدُها ووَلَد ولدها ، وكانوا أَهْلَ نَيْت لا يَعْرف ذلك غيرهم . فانقطع أهْلُ ذلك البيت ، وانْهَدَم من البِرْبا مُؤْضِعٌ في زَمان

a) يولاق: فتبادرهم. (b) في الأصل وبولاق: نساء القبط. والمثبت من ابن هبد الحكم.

<sup>·</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٤٧٨ وفيما يلي ١٢٩.

لقاس بن مرنيوس ، فلم يَقْدَر أَحدٌ على إصْلاحِه ومعرفة عِلْمه ، ويقى على حالِه ، وانْقَطَع ما كان يَقْهَرون به الناس ، وبَقُوا كغيرهم . إلَّا أنَّ الجَمْعَ كثير ، والمال عندهم ' .

فلمًا قَدِمَ بُخْت نَصَّر بَيْت المَقدِس، وظَهَرَ على بني إشرائيل وسَبَاهُم، وخَرَج بهم إلى أرض بابل، قَصَدَ مصر، وحَرُبَ مَدائِنها وقُراها، وسَبَى جَميع أَهْلها، ولم يَثْرُك بها شيعًا، حتى بقيت مصر أربعين سنة خرابًا ليس فيها ساكِنّ، يجري نيلها ويَذْهَب لا يُنْتَفَعُ به. ثم رَدَّ أهلَ مصر إليها بعد أربعين سنة، فعَمَروها، ولم تَزَل مَقْهورَةً من يومثذِ ".

وقال بعضُ الحُكَماء : رأيتُ البَرابي وأَخَذْت أَتَامُلها ، فوَجَدْتها مُشْتَمِلَة على جَميع أَشْكَال الفَلَك . والذي ظَهَرَ لِي أنَّه لم يَعْملها حَكيمٌ واحِد ، (الولا ملك واحد الله بل تولَّى عَمَلَها قَوْمٌ بعد قَوْم ، حتى تكامَلت في دَوْر كامِل ، وهو ستة وثلاثون ألف سنة شَهْسيةً ؛ لأنَّ مثل هذه الأعمال لا تُعْمَل إلَّا بالأرْصاد ، ولا يتكامَل رَصْدُ المجموع في أقل من هذه المُدَّة المذكورة .

وكانوا يَجْعَلُون الكِتَابَ حَفْرًا وَنَقْرًا فِي الصَّخور، ونَقْشًا في الحجارة، وحَلْقَة مركَّبة في البُيْان. ورُبَّما كان الكِتاب هو الحَفَرُ إذا كان مُتَضَمَّنًا لأَمْر جَسيم، أو عَهْدًا لأَمْر عَظيم، أو مَوْجَفَلة يُوجَّى نَفْعُها، أو إحياء شَرَف يُريدون تَخْليد ذكره.

وقد كَتَبَ غيرُ المصريين كدلك كما كَتَبُوا على قُبَّة غَمْدان ، وعلى باب القَيْرُوان ، وعلى باب سَمَرَقَنْد ، وعلى باب سَمَرَقَنْد ، وعلى عمود مَأْرِب ، وعلى رُكُن المُشتَقَرّ ، وعلى الأَبْلَق المُفَرّد ، وعلى باب الرّها . وكانوا يَعْمَدون إلى الأماكِن الشَّريفَة والمواضِع المذكورة ، فيضَعون الحَطّ في أَبْقد المَواضِع من الدُّثُور ، وأَمْنَعها من الدَّرُوس ، وأَجْدَر أن يَراها من مَرَّ بُها ، ولا يَنْسى على طول الدَّهْر .

وقال المَشْعُوديُّ : واتَّخَذَت دَلُوكة بمصر البَرابي والصَّور ، وأَخْكَمَت آلات السَّحْر ، وجَعَلَت في البَرابي صُور من يَرِد من كُلِّ ناجِيّة ودّوابهم إبلاً كانت أو خَيْلاً ، وصَوَّرَت فيها من يَرِد من البَحْر في المراكِب من بَحْر الغَرْب والشَّام ، وجَمَعت في هذه البَرابي العظيمة المُشَيِّدة البَيْان أَسْرار الطبيعة ، وخواص الأحجار والنَّباتات والحيّوانات ، وجَعَلَت ذلك في أوْقات فَلَكِيَّة ، واتّصالِها بالمؤثّرات العُلُويَّة ؛ فكانوا إذا وَرَدَ إليهم جَيْشٌ من نحو الحِجاز واليّتن ، غُوِّرَت تلك الصُّور التي

<sup>۲</sup> نفسه ۳۱–۳۲ ب*تصو*ف .

a) بولاق: مستحكمة. (b-b) ساقطة من بولاق.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٧–٢٨.

في البربا من الإبل وغيرها ، فيتغوّر ما في ذلك الجَيش ، وينقطع عنهم ناشه وحيوانه . وإذا كان الجيش من نخو الشّام ، فيل في تلك الصّور التي من تلك الجهة التي أقبل منها بجيش الشّام ما فيل عا وَصَفْنا ، فيحدُّث في ذلك الجيش من الآفات في ناسه وحيوانه ما صُنع في تلك الصّور التي من تلك الجهة ؟ وكذلك من وَرَد من مجيوش الغرب ، ومن وَرَد في البحر من رُومِية والشّام ، وغير ذلك من الممالِك ؟ فهابتهم المُلوك والأُنم ، ومَنعوا ناحيتهم من عَدُوهم ، واتّصَل مُلكهم بتدبير هذه العَجوز وإثقانِها نزم أقطار المملكة وإحكامِها السّياسة . وقد تكلم من سَلف وخلف في هذه الحواص ، وأسرار الطّبيعة التي كانت ببلاد مصر . وهذا الحَبَرُ من فِقل العَجُوز مُستفيض [عند المصريين] في لا يَشْكُون فيه .

والبَرابي بمصر، من صَعيدِها وغيره، باقية إلى هذا الوَقْت، وفيها أَنْواعُ الصَّوَر مَّا إذا صُوّرت في بعض الأشياء أَحْدَثَت أَفْعالًا على حَسَب ما رُسمت له وصُنعت من أَجْله، على حَسَب قولهم في الطَّبائِع، والله أَعْلَم بكيفية ذلك ١.

قَالَ: هواً غَبْرَنِي غيرُ واحِد من بلاد إخميم من صَعيد مصر، عن أبي الفَيْض ذي النُّون بن إبراهيم المصريّ الإخميمي الزَّاهِد وكان حَكيمًا، وكانت له طريقة يأتَّيها ونِخلة يقصدها، وكان مُّ مُّن يُفَسِّر أَا أَعْبار هذه البَرابي، [وزارها] أا وامتنحن كثيرًا ثمَّا صُورٌ فيها ورُسِمَ عليها من الكِتابَة والصُّور قال: رأيتُ في بعض البَرابي كِتابًا تَدَبَّرته، فإذا هو: ها خذر العبيد المُعْتقين، والأحداث [المغترين] والجُنُد المتعبّدين، والقِبْط المستعربين، ورأيتُ في بعضها كِتابًا تَدَبَّرته، فإذا فيه: ه يُقَدَّر المُقدَّر والقَضَاءُ يَضْحَك،، وفي آخره كتابة تبيّتها في ذلك القلَم قَرَجَدها عُنه:

[الواقر]

تُذَهِّر بالنَّجوم ولَسْت تَذْرِي وَرَبُّ النَّجْم يَفْعَل مَا يُريد قَلَ مَن النَّجُوم ، مَن قَالَ : وكانت هذه الأُمَّةُ ، التي اتَّخَذَت هذه البَرابي ، لَهِجَةً بالنَّظَر في أَحْكام النَّجوم ، من المُواظِبين على مَعْرِفَة أَسْرار الطَّبيعة . وكان عندها ممَّا دلَّت عليه أحكامُ النَّجُوم أنَّ طوفانًا سيكون

a) زيادة من مروج الذهب. 
 (b) الأصل وبولاق: ممن يقر على، والتصويب من مروج الذهب. 
 (c) بولاق: تثبتها. 
 (c) الأصل وبولاق: العلم فوجدتها.

المسعودي : مروج الذهب ۸۷:۲– ۸۸.

في الأرض، ولم تقطع على ذلك الطُّوفان ما هو : أنارٌ تأتي على الأرض فتَحْرِق ما عليها، أو ماغ يُغْرِقُها، أو سَيْفٌ يُبيد أَهْلَها.

فَخَافَت [على]<sup>ه)</sup> كثور العُلوم وفنائها بفَناء أَهْلها، فاتَّخَذَت هذه البَرابي، ورَسَمَت فيها عُلومَها من الصَّوْر والتَّماثيل والكِتابَة، وجَعَلَت بُنْيانَها نوعَيْن: طِينًا، وحِجارَة، وفَرَزَت ما بني بالطِّين ممَّا بُنِي بالحِجارَة، وقالت: إن كان هذا الطُّوفان نارًا اسْتَحْجَر ما ثِنِي بالطِّين، وإن كان الطُّوفانُ الرَّارِ ماءً أَذَهب ما بَنَيْنا بالطَّين وثِيتقي ما بُنيَ بالحِجارَة، وإن كان الطُّوفانُ سَيْقًا بَقِيَ كُلُّ مِن الطَّين، وما هو من الحَجَر.

وهذا ما قيل والله أعلم إنَّه كان قَبْل الطُّوفان ، وإنَّ الطُّوفانَ الذي كانوا يَرْقُبونه ، ولم يُعَيِّنوه أنارٌ هو أم ماءٌ أم سَيْف ، كان سيفًا أتَى على جميع أهل مصر من أُمَّةٍ غَشِيتها ، ومَلِك نَزَلَ عليها فأبادَ أهْلَها .

ومنهم من رأى أنَّ ذلك الطُّوفان كان وَباءً عَمَّ أَهلَها . ومصداقُ ذلك ما يُوجَد ببلاد تِنيُس من التَّلال المُنضَّدة أَن من الناس ، من صغير وكبير وذَكر وأنثى ، كالجيال العِظام ، وهي المعروفة ببلاد ينيُس من أرض مصر بذات الكُوم ، وما يُوجَد ببلاد مصر وصَعيدها من الناس المُدَرِّسين المعضّهم على بعضِ في الكُهُوف والغِيران والنَّواويس ، ومَواضِع كثيرة من الأرض ، لا يُدْرَى من أيّ الأُمَ هم ، فلا النَّصارَىٰ تُخير عنهم أنَّهم من أسْلافِهم ، ولا اليَهودُ تقول إنَّهم من أوائِلهم ، ولا المُسلِمون يَدْرون مَنْ هؤلاء ، ولا تاريخ يُننئ عن حالِهم ، وعليهم أثوابهم ، وكثيرًا ما يُوجِد في المُسلِمون يَدْرون مَنْ هؤلاء ، ولا تاريخ يُننئ عن حالِهم ، وعليهم أثوابهم ، وكثيرًا ما يُوجِد في تلك الووايي أن والجبال من حليتهم .

والبَرَابي ببلاد مصر بُنْيانٌ قائمٌ عَجيب كالبِوبا التي [ببلاد أنْصِنا من صعيد مصر ، والبرْبا التي]<sup>c)</sup> بإخميم ، والتي بسَمَنُّود وغير ذلك <sup>١</sup>.

a) زیادة من مروج الذهب. (b) بولاق: المتقدرة. (c) الأصل وبولاق: المنكسين. (d) بولاق: البرامي.
 ویادة من مروج الذهب.

ا السعودي: مروج الذهب ٩٠-٨٨:٢.

## ُ وَكُوالدِّف إِنْ والكُنُوْزِ التي تُسُمِّس بِهِمَا أهسل مصر المطالِب

الأَصْلُ في جَوَاز تَتَجُع الدَّفِائن ما رواهُ أبو عُمر بن عبد البَرِّ ( والبَيْهَقي في الدَّلائل ه ) من حديث ابن عباس ، أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ للَّا انْصَرَفَ من الطَّائِف ، مَرَّ بقَبْر أبي رِغال فقال : هملا قَبْرُ أبي رِغال ، وهو أبو ثقيف ، كان إذا هَلَك قومٌ صاح في الحَرَم فَمَنَعَه الله ، فلمَّا خَرَج من الحَرَم أبي رِغال ، وهو أبو ثقيف ، كان إذا هَلَك قومٌ صاح في الحَرَم فَمَنَعَه الله ، فلمَّا خَرَج من الحَرَم رَماهُ بقارِعَة ، وآيَةُ ذلك أنَّه دُفِنَ معه عَمُودٌ من ذَهَب، ، فاتِمَنَرَ المسلمون قَبْرَه فَنَبَشُوه واسْتَخْرَجوا القمودَ منه .

ومن حديث عبد الله بن مُحمَر : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول ، حين خَرَجْنا معه إلى الطَّائِف فَمَرَوْنا بِقَيْرٍ ، فقال : «هذا قَبْرُ أَبِي رِغال ، وكان بهذا الحَرَم يَدْفَع عنه ، فلمَّا خَرَجَ أَصَابَته التَّقْمَة التي أَصَابَت قَوْمَه بهذا المكان ، فدُّفِنَ فيه ، وآية ذلك دُفِنَ معه عَصَا من ذَهَب ، إن نَهَشُم عليه أَصَبْتُموه معه ، فابْتَدَرَه الناسُ فأَخْرَجوا العَصَا الذي كان معه \.

وبمصر كُنوزُ يوشف عليه الشلام وكُنوزُ المُلُوك من قَبْله والملوكِ من بَعْده ؛ لأنَّه كان يَكْنز ما يَقْضُل عن النَّقَقات والمُؤُن لنَوَائِب الدَّهْرِ ، وهو قَوْل الله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ فَأَخْرَجْنَنَهُم مِّن جَنَّناتِ وَعُيُونِ \* وكُنُوزِ﴾ [الآية ٥٧ سورة الشعراء] .

ويُقالُ: إِنَّ عِلْمَ الكُنُوزِ في كَنيسَة القُسْطَنْطينِيَّة نُقِلَت إليها من طُلَيْطِلَة.

ويُقالُ: إِنَّ الرُّومَ لِمَّا خَرَجَت من الشَّام ومصر، اكْتَنَزَت كثيرًا من أموالِها في مَواضِع أَعَدَّتها لذلك، وكُتَبت كُتَبًا بإغلام مَواضِعها، وطُرُق الوصول إليها، وأَوْدَعت هذه الكُتُب قُسْطُنطينيَّة، ومنها يُسْتفاد مَعْرفَةُ ذلك.

وقيل: إنَّ الرُّومَ لَم تَكْتُب، وإنَّما ظَفِرَت بكُتُب مَعالم كُنوز مِن مَلَكَ قَبْلَها من اليونانيين والكِلدُانيين والقِبْط. فلمَّا خَرَجُوا من مصر والشَّام، حَملوا تلك الكُتُب معهم وجعلوها في الكَنيسَة.

وقيل: إنَّه لا يُعْطَى من ذلك أَحَدٌ حتى يَخْدِم الكَنيسَة مُدَّة فيدفع إليه وَرَقَة تكون حَظَّه.

(a - a) ساقطة من الأصل.

\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup> البيهقي : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، خَرَج أحاديثه وعلَّق عليه عبد المعطي قلعجي ، القاهرة ٩٨٨ ١ ، ٢ : ٢٩٧.

قال المُشعُوديُّ : ولمصر أُخبارٌ عجيبةٌ من الدَّفائِن والثِنيان ، وما يُوبحد في الدَّفائِن من ذَخِائر المُلُوك التي اشتَوْدَعوها الأرْض ، وغيرهم من الأُنمَ مُّن سَكَنَ تلك الأرض ، وتُدَّعَى بالمَطالِب إلى هذه الغاية . وقد أَتَيْنَا على جميع ذلك فيما سَلَفَ من كُتُبنا .

فمن أخبارها ما ذَكرَه يحيى بن بُكَيْر قال : كان عبدُ العزيز بن مَرُوان عامِلًا على مصر لأخيه عبد الملك بن مَرُوان ، فأتاه رجلٌ مُتَنَصِّح فسأله عن نُضحه ، فقال : بالقُبة الفُلانية كَنْرٌ عظيم . قال عبدُ العزيز : وما مِصْداقُ ذلك ؟ قال : هو أن يَظْهَر لنا بَلاطٌ من المُرْمَر والرُخام عند يسير من الحَفر ، ثم ينتهي بنا الحَفَر إلى بابٍ من الصَّفْر ، تحته عمودٌ من الدَّهَب ، على أعلاه ديك عَيْناه يأفُوتنان تُساويان مُلْك الدُّنيا ، وجناحاه مُضَرَّجان بالياقوت والرُّمُود ، ورأشه على صَفائح من الدُّهب على أعلى ذلك القنود . فأمرَ له عبدُ العزيز بنَفَقَة لأُجْرَة من يَحْفُر من الرَّجال / في ذلك ويَعْمَل فيه .

وكان هناك تَلَّ عظيم ، فامحتقروا حفيرة عظيمة في الأَرْض ، والدَّلائِل المُقدَّم ذكرها من الوَخام والمَوْمَر تَظْهَر . فازْداد عبدُ العزيز حِرْصًا على ذلك ، وأَوْسَع في النَّقَقَة ، وأكثر من الرجَّالة . ثم التَّهَوْا في حَفْرهم إلى ظُهُور رأْس الدَّبك ، فبرَق عند ظُهوره لَمَعانٌ عظيمٌ لما في عينيه من اليَّقوت ، ثم بانَ جَناحه ثم بانَت قوائمه ، وظَهرَ حول العَمُود عَمودٌ من البَيْيان . بأنواع الحجارة والوُخام ، وقَاطِر مُقْنطرة وطاقات على أبواب مَعْقودَة ، ولاحت منها تماثيلُ وصُورُ أَسْخاص من الوَع العَيْور الدَّهُ ب ، وأَجْرِنَه من الأَحْجار قد أُطبق عليها أَعْطيتها وشُبُكَت ، فركِب عبدُ العزيز ابن مَرْوان حتى أَشْرَف على المَوْضِع ، فتَظَر إلى ما ظَهَرَ من ذلك ، فأَشرَع بعضهم ووَضَع قَدَمه على قرَجَة من نُحاس ينتهي إلى ما هناك . فلما استقرت قدماه على المَرْقاة ، ظَهرَ سَيْفان عاديان عن يحن الدرجة وشمائها ، فالتَّميا على الرَّجُل فلم يُدْرِك حتى جَزَّاه قِطَعًا وهُوى جسمه سَفلا . هنا استقر جسمه على المَوات عجيبًا أسمع من كان فلمًا استقر جسمه على بعض المَّرج ، اهترُّ العَمُود ، وصَفَّر الدِّيكُ صَغيرًا عَجيبًا أسمع من كان فلمًا استقر حسمه قلى أَنْقَلَت ، وحَرَّك جَناحَيه وظَهرَت من خَنه أصوات عجيبة قد عُمِلَت بالكَواكِ بالمُغد من هناك ، وحرَّك جَناحَيه وظَهرَت من خَنه أصوات عجيبة قد عُمِلَت بالكواكِ بالمُغد من هناك ، وحرَّك جَناحَيه وظَهرَت من خَنه أصوات عجيبة قد عُمِلَت بالكواكِ بالمُغد من هناك ، وحرَّك جَناحَيه وظَهرَت من خَنه أو ماسها شيءٌ انْقَلَبت ، فتهاؤى مَنْ هناك

عروج الذهب: وبراثته.

ا المسعودي : مروج الذهب ٢: ٩٥.

من الرِّجال إلى أَسْفَل تلك الحُفْرَة ، وكان فيها مُّن يَحْفُر ويعمل ويَتْقَل التراب وينظُر ويُحَوِّل ويَأْمُر ويَنْهي نحو أَلف رجل، فهَلَكُوا جميعًا .

فَخَرَج عبدُ العزيز وقال : هذا رَدْمٌ عجيبُ الأَمْر ممنوع النَّيْل، نَعُوذ بالله منه. وأَمْرَ جماعَةً من الناس فطَرَحُوا ما أُحْرِج من هناك من التَّراب على من هَلَكَ من الناس، فكان المَوْضِعُ قَبْرًا لهم ١٠. قال المَشْمُوديُّ : وقد كان جماعَةٌ من أَهْل الدُّفائن والمَطَالِب، ومن قد اغْتَنَى وأُغْرِي بحَفْر الحَمَاثِر وطَلَب الكُنوز وذَّخِاثر المُلُوك والأَتَّم السَّالِفَة المُسْتَوْدَعَة بَطْن الأرض ببلاد مصر ، قد وَقَعَ إليهم كِتابٌ ببعض الأَقْلام السَّالِقَة ، فيه وَصْفُ مَوْضِع ببلاد مصر على أَذْرُع يسيرة من بعض الأَهْرام، بأنَّ فيه مَطْلَبًا عَجيبًا. فأخبَروا الإخشيد محمد بن طُغْج بذلك، فأمَرَهم بحَفْره، وأباحهم اشتِعْمال الحيتلة في إخراجه ؛ فحفَروا حَفْرًا عَظيمًا إلى أن اثْتَهَوْا إلى أَزَج وأَثْباء وحِجارَة مجُوَّفة في صخرة ، منقورٌ فيها تماثيل قائِمة على أَرْجُلها من الحَشَب ، قد طُلى بالْأَطْلِيَّة المانِعة من سُرَعة البَلاء وتَفَوُق الأَجْزاء ، والصُّور مختلفة فيها صُوَر شُيوخ وشُبَّان ويِساء وأَطْفال ، أغينُهم من أَنْواع الجَواهِر كالياقوت والزُّمُود والزُّبَوجَد والفَيْرُوزَج، ومنها ما وُجُوهها ذَهَبُّ وفِضَّة؛ فكُسِرَ بعضُ تلك التُّماثيل فوَجَدوا في أجُوافها رَكمًا بالية وأجسامًا فانِيَة ، وإلى جانِب كلِّ تِمثال منها نَوْع من الآنية<sup>a)</sup> كالبراني<sup>6)</sup> وغيرها [من الآلات]<sup>c)</sup> من المَرْمَر والرُّخام، وفيه نؤتَّع من الطَّلاء الذي قد طُلِيَ منه ذلك الميت الموضوع في التِّمثال<sup>d)</sup> الخَشَب<sup>e)</sup>، والطِّلاءُ ذواةً مَشحوق وأَخْلاطٌ معمولة لا رائِحَة لها ، فَجْعِل منه على النار شيءٌ ، ففاحَ منه رَيْحٌ طيبة مختلفة لا تُقرف في نوع من أنواع الطيب .

وقد مجعِلَ كلَّ تمثال من الخَشَب على صُورَة ما فيه من الناس على اخْتِلاف أَسْنانِهم ومَقادير أَعْمارِهم وتَبائين صُورِهم ، وبإزاء كلِّ يَمْثال يَمْثالُ من الحَجر المَرْمَر أو من الرَّخام الأَخْضَر ، على هيئة الصَّنَم على حَسَب عِبادَتهم للتماثيل والصُّور عليها أنواع من الكتابات لم يقف على استخراجها أحدٌ من أهل اللِّل . وزَعَم قومٌ من أهل الدِّراية أن لذلك القَلَم ، منذ فُقِدَ من أرْض مصر ، أربعة آلاف سنة . وفيما ذَكَرْناه ذلالَة على أَنَّ هَوُلاء لَيْسُوا بيَهُود ولا نَصَارَىٰ ، ولم يُؤدِّهم

a) بولاق: الأبنية. (b) بولاق: البراي. (c) زيادة من مروج الذهب. (d) بولاق: التماثيل. (e) بعد ذلك في مروج الذهب. (d) بولاق: الإناء.

<sup>۷</sup> نفسه ۲: ۹۷.

ا المسعودي : مروج الذهب ٢:٥٥–٩٧.

۲.

الحَفْرُ إِلَّا لِمَا ذَكَرَناهُ مَن هَذَهُ التَّمَاثِيلُ، وكَانَ ذَلَكَ في سنة ثمانِ وعشرين وثلاث مائة .

وقد كان مَنْ سَلَف وخَلَف من وُلاة مصر ، من أَحْمَد بن طُولُون وغيره ، إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة أ \_ لهم أخبارٌ عجيبةٌ فيما اسْتُخْرج في أيَّامهم من الدَّفائِن والأُمُوال والجُواهِر ، وما أُصيب في هذه القُبور من المطالِب والخزائن <sup>a)</sup>، وقد أتيتنا على ذِكْرِها فيما تقدَّم من تصنيفنا <sup>٢</sup>.

ورَكِبَ أَحمد بن طُولُون يومًا إلى الأهرام ، فأتاه الحُجَّاب بقَوْم عليهم ثياب صُوف ، ومعهم المساحي والمعَاوِل ، فسألهم عمَّا ثِعانونه أن فقالوا : نحن قَوْمٌ نَطَّلُب المطالِب . فقال لهم : لا تَخْرُجوا بعدها إلَّا بَنَشُور أَو رَجل من قِبَلي ، وأخبروه أنَّ في سَمْت الأهرام مَطْلَبًا قد عَجَزوا عنه ، فضَمَّ إليهم الرَّافِقي ، وتقدَّم إلى عامِل [قعونة] أن الجيزة في إعانتهم بالرَّجال والتُّققات ، وأَصْرَف . فأقامُوا مُدَّةً يَعْمَلُون حتى ظَهَر لهم .

فَركَبَ أَحمد بن طُولون إليهم وهم يَحْفُرون ، فكَشَفُوا عن حَوْضٍ مملوءِ دَنانير ، وعليه غِطاءٌ مكتوبٌ عليه بالبَوْبَطيَّة ، فأَخْضَرَ مَنْ قَرأَه فإذا فيه :

«أَنا فُلان بن فُلان ، الملك الذي مَيُّرُ الذَّهَب من غِشَّه ودَنَسه ، فمن أراد أن يَعْلَم فَضْل مُلكي على مُلكه ، فليَنْظُر إلى فَضْل عِيار ديناري على عِيار ديناره ، فإنَّ مُخَلِّص الذَّهب من الغش مُخْلِص في حياته وبعد وَفاتِه .

فقال أحمد بن طُولُون: الحَمَّدُ لله ، إنَّ ما نَتِهَتْني عليه هذه الكتابة أحَبِ إليَّ من المال. ثم أَمَرَ لكلَّ من القَوْم المطالِية بمائتيْ دينار منه ، ولكلَّ من الصَّنَاع بخمسة دنانير بعد تَوْفية أُجْرَة عمله ، وللرَّافِقي بثلاث مائة دينار ، ولتسيم الخادِم بالف/ دينار ، وحمل باقي الدنانير فوجدها أَجُود من كلَّ عِيار . وشَدَّد من حينفذِ في العِيار بمصر حتى صارَ عِيارُ دِيناره ، الذي عُرِفَ بالأَحْمَدي ، أَجْوَد عِيار وكان لا يُطْلَق إلَّا به ".

a) بولاى: وما أصيب في هذه المطالب من القبور، والمتبت من مروج الذهب. (b) بولاى: يعملون، والمتبت من ابن الداية. (c) بولاى: بمشورتي. (d) زيادة من ابن الداية.

<sup>\*</sup> هذا التاريخ الذي دؤن فيه المسعودي كتابه وهي النسخة الأولى (التنبيه والإشراف ٩٧) ـ

<sup>&</sup>lt;sup>¥</sup> المسعودي : مروج الذهب ٢:٩٧- ٩٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون ١٩٤- ١٩٦٩ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب ٩٨-٩٩ (نقلًا عن سيرة ابن طولون لاين الداية).

## ذِكْرُهَ لَاكِ أَمُوالِ أَحْسِلِ عَسْسِرٌ

قال الله عَرُّ وجَلِّ: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُتَا إِنَّكَ عَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيوةِ اللَّائِيَا رَبُنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبُنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ اللَّهِمْ وَاشْدُد عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ اللَّهِمْ وَاشْدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى فَوْعَهُ مِن أَهْلِ مصر لكُفْرهم ، أن يُهْلِكَ الله أَمُوالَهُم . قال الزَّجَاجِ : طَمْسُ الشَّيء إذْهابُه عن صُورَته .

عن عبد الله بن عَبَّاس \_ رضي الله عنهما \_ وعن محمد بن كَمْب القُرَظي ، أنَّهما قالا : صارَت أموالُ أهل مصر ودَراهِمهُم حِجارَةً مَنْقُوشَة كهيئتِها ، صِحاحًا وأثْلاثًا وأنْصافًا ، فلم يَتَق مَعْدِنٌ إِلَّا طَمَسَ الله عليه ، فلم ينتَفِع به أحدٌ بعدهم .

وقال قَتَادَة : بَلَغَنا أَنَّ أَمُوالَهُم وزُرُوعَهُم صَارَت حِجَارَة .

وقال مُجاهِد وعَطِيَّة : أَهْلَكُها الله تعالى حتى لا تُرَى، يُقالُ : عين مطموسة أي ذاهِبَة، وطَمَسَ الموضع إذا عَفَا ودَرَس.

وقال ابنُ زَيْد : صارَت دَنانيرهُم ودَراهمُهُم وفَرشُهُم وكلُّ شيءِ لهم حِجارَة .

وقال مُحمد بن كَعْب: وكان الرجلُ منهم يكون مع أهّله وفِراشه وقد صارا حَجَرَيْن. قال: وقد سألني عمر بن عبد العزيز، فذَكَرْتُ ذلك، فدَعَا بخريطَة أُصيبت بمصر، فأُخْرَجَ منها الفَواكِه والدَّراهم والدنانير وإنَّها لحجارة.

وقال مُحَمَّد بن شِهاب الرُّهْرِيّ: دَخَلْتُ على عُمَر بن عبد العزيز، فقال: يا غُلام، الْتِنِي بِالحَرِيطَة؛ فجاء بخريطة تَثَرَ ما فيها، فإذا فيهم دَراهم ودَنائير وتَمْر وبجوز وعَدَس وفُول، فقال: كُل يا ابن شِهاب؛ فأَهْرَيْت إليه ها، فإذا هو حِجارَة، فقلت: ما هذا يا أُمير المؤمنين؟ قال: هذا هما أصابَ عبد العزيز بن مَرْوان في مصر إذْ كان عليها واليّا، وهو ممَّا طَمَسَ الله عليه من أموالِهم.

وقال المُضارِبُ بن عبد الله الشَّامي : أخبرني من رأَى النَّخْلَة بمصر مَصْروعَة وإنَّها لحَجَر ولقد رأيت ناسًا كثيرًا قيامًا وقُمُودًا في أعمالهم ، لو رأيتهم ما شَكَكْت فيهم قبل أن تَدْنُو منهم أنَّهم أُناس ، وإنَّهم لحِجارَة . ولقد رأيتُ الرجلَ من رَقيقهم وإنَّه لحارِث على ثَوْرَيْن وإنَّه وتَوْرَيْه لحِجارَة.

a) ساقطة من بولاق.

۱٥

وَنَقُلَ وَثَيْمَة بَنِ مُوسَىٰ فِي «قَصَص الأُنْبِياء» أَنَّ فِرْعَوْن لِمَّا هَلَكَ وَقَوْمه، وأَمِنَت بنو إسرائيل فائِلته، نَدَب مُوسَىٰ۔ عليه السَّلام ۔ من نُقبائِه الاثنى عشر نَقيبَيْنْ: أَحَدُهما كالِب بن يوقنا <sup>6)</sup>، والآخر يوشَع بن نون، مع كلِّ واحِدٍ من سِبْطِه اثنا عشر أَلفًا، وأرسلهما إلى مصر وقد خَلَت من حامية أَنْ لغَرَق أَهْلِها مع فِرْعَوْن فَأْخَذُوا ذَخائِر فِرْعَوْن وكُنوزه، وعادوا إلى مُوسَىٰل .

فَذَلَكَ تَوْرِيثُهُم أَرْضَ مصر ، يَعْنَي قَوْلِ الله - عَرُّ وجَلُّه ) - عن قَوْم فِرْعَوْن : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِهُ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء الآيان ٥٥، ٧٥] ، ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ ﴾ والدعاد الآية ٢٦٨] ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيها ﴾ [ال عمران الآية ٢١٣] ، يعني أرض مصر ، أَوْرَثُها ﴾ بني إشرائيلُ ، لأنهم هم المُستَضْعَفُون الذين كانوا فيها ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَنُرِيدُ أَن تُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمُةٌ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ وَنُمُكُنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الآيان ٤، ٥ سورة التصص] .

قال جَامِعُه وَمُؤَلِّفُهُ : أَخْبَرَني داود بن رِزْق الله ؟ بن عبد الله ـ وكانت له سياحاتُ كثيرةً بأرض مصر ً ـ أنَّه عَبَرَ إلى وادِ بالقُرْب من القَلَمُون بالوَجْه القِبْلي ، فرأَى فيه مقات كثيرة ، ما بين بِطَّيخ وقِثًاء وتُقَاّح ، وكلَّها حجارة .

وكان قد أخبرني قديمًا بعضُ أعيان الناس<sup>8)</sup> أنَّه شاهَدَ، في سَفَره إلى بعض<sup>h</sup> البلاد من أرض مصر، بِطِّيخًا كثيرًا كلَّه حِجارة، وذلك البِطَّيخ من الصَّنْف الذي يُقال له وعَبْدَلي.

أبو يزيد وثينة بن موسى بن الفرات الفارسي الرَشّاء ؛ مؤرّخ ومحدّث ولد في فسا - مدينة بفارس ينها وبين شيراز أربع مراحل - كان يشجر في الرّشي (نوع من الثياب) فسافر إلى المسرة ثم إلى مصر ومنها إلى الأندلس ثم عاد إلى مصر وعاش بها حتى توفي سنة ٢٣٧هـ/ ١٥٨٥ ، ألَف كتابًا في قصص الأنياء في مجلدين (ياقوت: معجم الأدياء

۱۲:۱۹ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۱۲:۱۹ ۱۲۱ روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين ۵۳۹ (۳۳۱). Sezgin, F., GASI, p. 315.

۲۸-۲۵ خطط المقريزي هنا بين سورتين، الآيات ۲۵-۲۸ صورة الدخان والآيات ۵۹-۹، سورة الشعراء.

<sup>7</sup>انظر فیما تقدم ۹۹.

## ذِكْرُ أَحْلاقِ أَهْسُ لِ مَصْسِرِ وَطَسَبَانِعِهِم وَأَغْزِجَيْهِم

قال أبو الحَسن علي بن رِضُوان الطبيب !: مصر اسم فيما نقلت الرُواة يدلُ على أَحد بني هُ أولاد نُوح النَّبِيّ \_ عليه السّلام \_ فإنَّهم ذَكَرُوا أنَّ مِصْرَ هذا نَزَل بهذه الأرض فأنسَل فيها وعَمَرَها فسُمُيت باسمه ٢.

والذي يَدُلُّ عليه هذا الاشم اليوم هو الأرضُ التي يَفيض عليها النَّيلُ ويُحيطُ بها مُحدودٌ أربعة ، وهي أنَّ الشَّمْسَ تُشْرِق على أَقْصَى العِمارَة بالمَشْرِق قبل (الشروقها على هذه الأرض بثماني ساعات وثلاث وتلاث وتغيب عنها قبل أن تغيب عن آخِر العِمارَة بالمغرب بثلاث ساعات وتُلُّنيُ ساعة ، فيجب من ذلك أن تكونَ هذه الأرضُ في النصف الغربي من الرابع العامِر .

والنّصفُ الغربي من الرّبع العامِر على ما قال أَبَقْراط وبَطْلَمْيوس أقلّ حرارَة وأكثر رُطوَبة من النّصف الشرقي في قِسْم كَوْكُب الشّمْس. والنّصف الشّرقي في قِسْم كَوْكُب الشّمْس. وذلك أنَّ الشّمْن تُشْرِق على النصف الشرقي قبل شروقها على النّصف الغربي، والقَمَرُ يُهِلّ على النّصف الغربي قبل النّصف الشّرقي.

وقد زَعَمَ قَوْمٌ من القُدَماء أَنَّ أَرضَ مصر في وَسَط الرُّبُع المعمور من الأَرض بالطَّبْع، فأمَّا بالقِياس فعلى ما ذَكَونا من أنَّها في النصف الغَربي .

a) ساقطة من بولاق. (b-b) ساقطة من بولاق. c) زيادة من ابن رضوان.

أ هنا ينقل المقريزي نصًا مطولًا عن كتاب ودَفع مضار الأبدان، لعلي بن رضوان الطبيب يمند حتى صفحة ١٢٥ فيما يلي وهو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر رئيس أطباء مصر المتوفى سنة ٤٥٠ هـ/١٠٦ م، من أوائل الأطباء الذين اهتموا بدراسة الأمراض المتوطنة وعلى الأخص في كتاب ودفع مضار الأبدان بأرض مصرة الذي نقله المقريزي كاملًا موزعًا على صفحات كتاب والمواعظ والاعتبارة (القفطي: تاريخ الحكماء ٤٤٤ - ٤٤٤ ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباء ٤١٠ - ١٠ الذهبي: سير أعلام

النبلاء ١١٥ : ٥٠١- ٢٠١ الصفدي : الوافي بالوفيات ٢١:

۲ انظر فیما تقدم ۲۹.

والحَدُّ الثالث هو أنَّ أوَّلَ بُعْد هذه الأرض عن خَطَّ الاشتواء/ في جهة الجنوب أُشوان ، وبُعْدُها عن خَطَّ الاشتواء/ في جهة الجنوب أُشوان ، وبُعْدُها عن خَطَّ الاشتواء اثنان وعشرون دَرَجة ونصف . فالشَّمْسُ تُسامِتُ روّوسَ أهلها مَرَّتين في السنة : عند كَرْنها في آخر الجَوْزاء ، وفي أوَّل السَّرَطان ، وفي هذين الرَقْتَيْنُ لا يكون للقائِم بأُسوان نصف النهار ظِلَّ أَصْلاً ، فَالحَرَارَة واليَبْسُ والاحتراقُ غالبٌ على مِزاجها لأنَّ الشَّمْسَ تُنشَف رُطوباتها ، ولذلك صارت ألوائهم سَوْداء وشُعورُهم جَعْدَة لاحتراق أرضهم .

والحدِّ الرابع هو أنَّ آخر بُقد أرض مصر عن خط الاشتِواء في جِهَة الشَّمال طَرَف بَحْر الرُوم ، وعليه من أرض مصر بُلدان كثيرة كالإسْكَنْدَرية ورَشيد ودِنياط ويَنيس والفَرَمَا . وبُقد دِنياط عن خط الاشتِواء في الشَّمال أحد وثلاثون جزءًا في وثلث ، وهذا البُقدُ هو آخر الإقليم الثالث وأوّل الإقليم الرّابع ، فالشَّمْسُ لا تَبَعُد عنهم كلَّ البُعْد ولا تَقْرُب منهم كلَّ القُرْب ، فالغالِبُ عليهم الاغتِدال مع مَيْل يسير إلى الحَرارَة ، فإنَّ المُوضِع المُقتدل على الصَّحَة من البُلدان العامِرة ، هو وسط الإقليم الرّابع . وأيضًا فمُجاوَرَةُ دِنياط للبَحْر وإحاطته بها ، تَجْعَلُها مُعْتَدِلَة بين الحرَّ والبَرْد ، خارِجة عن الاعتدال إلى الرُطوبَة ، فيكون الغالبُ عليها المزاج الرّطب الذي ليس بحار ولا بارِد ، ولذلك صارَت ألوائهم شمَرًا وأخلاقهم سهلة عن وشعورُهم سَبُطة .

وإذا كان أوَّلُ مصر من جِهَة الجَنوب الغالِب عليه الاعتراق ، وآخِرها من جِهة الشَّمال الغالِب عليه الاعتراق ، وآخِرها من جِهة الشَّمال الغالِب عليه عليه الاعتدال مع مَيْلِ يسير نحو الحَرارَة ، فما بين هذين المَوْضِعَيْن من أرض مصر الغالِب عليه الحَرارَة ، وتكون قُوَّة حَرارَته بقدر بُعْده عن أُسُوان وقُوْبه من بَحْر الرُّوم . ومن أجَل هذا قال أَبْقُراط وجَالينُوس : وإن المَوْاج الغالِبَ على أَرْض مصر الحَرارَة ، '.

قَالَ: وَجَبَلُ لُوقًا أَلَّ فِي مَشْرِقَ هَذَهِ الأَرْضِ \* يُعَوِّقَ عنها ربيح الطَّبَا ، فإنَّه لَم ير أَحَدُ المُشْرِقَ مصر صَبَا خالصة ، لكن متى هَبَّتُ الطَّبَا عندهم ، هَبَّت نَكْبًا بِينَ الشَّرْقَ والشَّمَالُ أَو المَشْرِقَ والجُنُوبِ . وهذه الرَّيَا عُ يَابِسَة مانِعَة من العَفْن ، فقد عَدِمت أَرض مصر هذه الفضيلة ، ومن أجل ذلك صارَت المَواضِعُ التي تَهُبُ فيها ربيحُ الطَّبَا من أَرض مصر أَحْسَنَ حالًا من غيرها ، كالإشكَنْدَرية ويْنَبس [ودِنْياط] 8).

عندابن رضوان: درجة. (b) يولاق: وهو أول وسط. (c) عند ابن رضوان: وأحداقهم شملة. (d) في إحدى نسخ دفع مضار الأبدان: وجبل المقطم. وانظر فيما يلي ١: ١٢٣. (c) بولاق: يوجد. (f) بولاق: أهل. (g) زيادة من ابن رضوان.

أ ان رضوان: دفع مضار الأبدان ۱۰۷ - ۱۱۰.
 انظر فيما يلي ٣٣٤.

ويُمَوِّق أيضًا هذا الجَبَلُ إِشْراق الشَّمْس على أرض مصر ، إذا كانت على الأُفُق فيكون زَمانُ لَبَث الشَّماع على هذه الحَرض أَقَلَّ من الطَّبيعي ، ومثل هذه الحال سَبَبٌ لرُكود الهَواء وغِلَظه . وأرضُ مصر أَرْضٌ كثيرةُ الحَيوان والنَّبات جِدًّا ، لا تكاد تجد فيها مَوْضِعًا تُحَلَّوًا من الحَيُوان والنَّبات وهي أرضٌ مُتَخَلِّخِلَة ، فإنَّك تراها عند انْصِراف النَّيل بمنزلة الحَمَّة ، فإذا حَلَّلْتَ الحَرارةُ ما فيها من الرُّطوبة تَشَقَّقَت شُقوقًا عِظامًا ، والمَواضِعُ الكثيرة من الحيَوان والنَّبات أرض كثيرة العَفْونَة .

وقد الجُنتَمَعَ على أرض مصر حرارَةً مِزاجها وسخافتها هـ، وكُثْرَةُ ما فيها من الحَيوان والنّبات، فأَوْجَبَ ذلك الحَيِرافها وسَواد طِينِها، وصارَت أرْضًا سَوْدَاء، وما قَرْبَ منها من الجبل سَبْخُ إِمّا لَهُوجَبَ ذلك الحَيرافها وسَواد طِينِها، وصارَت أرْضًا سَوْدَاء أوما قَرْبَ منها من الجبل سَبْخُ إِمّا لُوسِيقًا أو مالِح، ويظهر من أرض مصر بالعَشِيّات بُخارً أسود أو أَغْبَر، وخاصَّة في أيام الصَّيْف. وأرْضُ مصر ذات أجْزاء كثيرة، ويختص كلَّ جُزْء منها بشيءٍ دون غيره. وعلَّة ذلك ضيق

وارض مصر دات اجراء عيره ، ويحص دل جرء منها بسيء دون عيره . وعنه دلك عيره الشيط عرضها ، واشتمال طولها على عرض الإقليم الثاني والثالث ، فإنَّ الصَّعيدَ فيه من النَّخل والسَّنط وآجام القصب والبَرْدي ، ومواضع إخراق الفَحم وغير ذلك شيءٌ كثير ، والفَيُّوم فيه من النَّقابع وآجام القصب ومواضع تقطين الكتَّان شيءٌ كثير ، وأَسْفَلُ أرض مصر فيه من النَّبَات أنواع كثيرة كالقُلْقاس والمَوْز وغير ذلك . وبالجملة فكُلُّ بُقْعَة من أرض مصر لها أشياءٌ تَختَصُّ بها وتَتَفَضَّلُ عن غيرها اللهُ .

قال: والنّيلُ يُرَطّب يَيْس الصَّيْف والخَريف، فقد اسْتَبان أَنَّ المِزاجَ الغالِب على أرض مصر الحَرارَة والرُّطوبَة الفَضْلية، وأنَّها ذات أَجْزاءٍ كثيرة، وأن هَواءَها وماءَها رَديثان، وقد يَيْنَ الأوائلُ أَنَّ المُواضِعَ الكثيرة العَفَن يَتَحَلَّل منها في الهَواء فُضُولٌ كثيرة لا تَدَعه يستقرُّ على حالٍ لاختلاف تَصَعُدها.

وقد كان اسْتَبانَ أَنَّ هَواءَ أَرض مصر يُشرع إليه التَّفَيُّر ، لأَنَّ الشَّمْسَ لا يَثْبُت على أرض مصر شُعاعُها المُدَّة الطبيعية ، فمن أجل هذين كَثُر اخْتِلاف هَواء أرض مصر ، فصارَ يُوجَد في اليوم الواجد على حالات مُخْتَلِفَة : مَرَّة حَرِّ ، ومَرَّة بَرْد ، ومَرَّة يابِس ، وأُخْرَى رَطْب ، ومَرَّة متحرَّك ،

a) ساقطة من يولاق .

۱۱ ابن رضوان: دفع مضار الأبدان ۱۱۱ – ۱۱۴.

وأخرى ساكِن، ومَرَّة الشَّمْس صاحِيَة، ومَرَّة قد سَتَرها الغَيْمُ. وبالجملة هواءُ مصر كَثيرُ الاخْتلاف، غير لازم لطَريقَة واحِدَة، فيصير من أَمجل ذلك ما في الأوعية والفروق من أخْلاط البَدَن، لا يلزم حَدًّا واحِدًا.

وأيضًا فإنَّ ما يتحلَّل كلَّ يوم من البخار الرَّطُب بأرض مصر، يُمَوِّقه اختلافُ الهَوَاء وقِلَّة شَعْك الجبال وكثرة حرارة الأرض عن الامجتماع في الجوّ، فإذا بَرَدَ الهَواءُ بِبَرْدِ الليل الْحَدَرُ هذا اللبخار على وَجُه الأرض، فيتولَّد عنه الصَّبابُ الذي يَحْدُث عنه الطَّل والنَّدَى، وربما تحلَّل هذا البخار على وَجُه الأرض، فيتولَّد عنه الصَّبابُ الذي يَحْدُث عنه الطَّل والنَّدَى، وربما تحلَّل هذا البخار بالنحل الخَفيّ، فإذا يتحلَّل كلّ يوم ما كان اجتمع من البخار في اليوم الذي قَبَله، فمن البخار المتعلم المنافق المتعلم بأرض مصر الله في النَّدْرَة، وظاهِرٌ أيضًا أن أرض مصر يترطَّب هَواؤها في كلَّ يوم بما يترقَّى إليه من البخار الوَّطب وما يتحلَّل.

وقد قال بعضُ النَّاس: إنَّ الضَّبابَ يتكوُّن من اشتِحالَة الهَواء إلى طبيعة الماء، فإذا انْضافَ هذا إلى ما قُلْناه، كان أَزْيَد في بَيان شرَّعَة تَغَيَّر الهَوَاء بأرض مصر وكَثْرَة العُفُونَة فيها، وقد اشتَبان أنَّ أرْضَ مصر كثيرة الاخْتِلاف، كَنيَرة الرُّطوبة الفَضْلية التي يُشرع إليها العَفَن.

والعِلَّةُ القُصْوَى في جميع ذلك ، هو أنَّ أَخَصَّ الأوقات بالجَفَافُ في الأرض كلَّها تكثر فيه بمصر الرُّطوبَة ، لأنَّها تَتَرَطَّب في الصَّيْف والخَريف بمَدِّ النيل وفَيْضِه ، وهذا خِلاف ما عليه البُلْدان الأُخَر .

وقد أغلَمَنا<sup>ها</sup> أبُقْراط أنَّ رُطوبَة الصَّيْف والخَريف فَضْلِيَّة أعني خارجة عن الجَّزِي الطَّبيعي كَرُطوَية الطَّلِية المَطرَبة الطَّر الحَادِث في الصَّيْف . ومن أجل هذا قُلْنا إنَّ رُطوبة [أرض] مصر فَضْلِيَّة ، وذلك أنَّ الحَرارَة والنَيْس هو بالحَمَيْقة مِزامج مصر الطَّبيعي ، وإنَّما عَرَضَ له ما أَحْرَجه عن النَبس إلى الرُطوبَة الفَضْلِيَّة مَدُّ النِّيل في العَمَيْف والخَريف ، ولذلك كَثْرَت العُفُونات بهذه الأرض .

فهذا هو السَّبَبُ الأوَّلُ الأعْظَم في أن صارَت أرضُ مصر على ما هي عليه من سَخافَة الأَرض وكَثْرَة العَفَن وَردَاءَة الماء والهَوَاء ؛ إلَّا أنَّ هذه الأَشْياء لا تُحْدِث في أَبْدان المصريين اسْتِحالَة مَحْسُوسَةً إذا جَرَت على عادَتها ، من أجل إلَّف المصريين لهذه الحال وششاكلَه أَبْدانِهم لها ، فإنَّ كُلُّ ما يَتَوَلَّد بأرْض مصر من الحَيَوان والنَّبات مُشابِه لمَا عليه مصر في سَخافَة الأَبْدانُ في وضَعْف القُوّى وكَثْرَة التَنَيَّر وسُرْعَة الوَقوع في الأَمْراض وقِصَر المُدَّة ، كالحَيْطة بمصر فإنَّها وَشيكَة الزُّوال ، سَريع إليها العَفَنُ في المُدَّة اليسيرة .

a) بولاق: علمنا. (b) إضافة من ابن رضوان. (c) ساقطة من بولاق. (d) الأصل: الأجسام.

ولا تظن أنَّ أَبْدانَ الناس وغيرهم تُخالِف ما عليه الحينطة من شرَّعة الاشتِحالَة ؟ وكيف لا يكون الأَمْرُ كذلك وأبْدانُهم مَبْنيَّة من هذه الأَشْياء. فحالُ ما يَتُولَّد بأرض مصر من النَّبات والحيوان ، في الشخافة وكثرة الفُصُول والتغفن وشرَّعة الوُقوع في الأَمْراض ، كحال سخافة أرْضِها وعَفَيْها وفُصُولِها وسُرَّعة اسْتِحالِتِها ، لأَنَّ النَّسْبة واحِدة ، ولذلك أمكن حياة الحيوان فيها ونَبات النَّبات بها ، فإنَّ هذه الأشياء من حيث ناسَبتُها ولم تَبْعُد عن مُشاكلتها أَمْكَن حياتها . فأمَّا الأَشياء الغَريتة فإنَّها إذا دَحَلَت إلى مصر تَغَيَّرت في أوَّل لِقائِها لهذا الهَوَاء ، حتى إذا استقرَّت وأَلِفَت الهَواء واستمرَّت عليه ، صَحَّت صِحَتُه أَمُّ مُشاكلة لأرض مصر أ

قَالَ : وأَمَّا جِنْسُ مَا يُؤْكُلُ ويُشْرَب بَأَرْضَ مَصِر، فإنَّ الغَلَّات سريعة التَّنَيُر، سَخِيفَة مُتَخَلِّخِلَة، تَفْسَد في الزَّمَان اليسير، كالحِيْطَة والشَّعير والعَدَس والحَيْص والباقِلَّاء والجَلَبان، فإنَّ هذه تُستوُس في المُدَّة القليلة، ليس لشيءٍ من الأغذية التي تُعْمَل منها لَذَاذَة ما لنَظيره في المُملان الأُخر، وذلك أنَّ الخُبُرَ المعمول من الحَيْطَة بمصر متى لَبِثَ يومًا واحِدًا بليلته لا يُؤكُل، وإن أُكِلَ لم يُوجَد له لَذَاذَة ولا تماسُك لبَعْضه ببَعْض، ولا يُوجَد فيه عُلُوكَة، ولكنه يتكرَّج في الزمان المُنتر، وكذلك الدَّقيق، وهذا خِلاف أخبار البُلْدان الأُخر.

وكذلك الحالُ في جميع غَلَات مصر وفَواكِهها وما يُغمَل منها على فإنَّها وَشيكَة الزَّوال، سريعة الاسْتِحالَة والثَّغَيُّر. فأمَّا ما يُحْمَل من هذه إلى مصر، فظاهِرُ أنَّ مِزاجَها يَتَبَدَّل باختلاف الهَواء عليها، ويَسْتحيل عمَّا كانت عليه إلى مُشاكَلة أرض مصر، إلَّا أنَّ ما كان حَدِيثًا قَريب المَهْد بالسَّفَر، فقد بقيت فيه من جَوْدَته بقايا صَالِحَة ؛ فهذا حالُ الغَلَّات.

وأمَّا الحَيوانُ الذي يأكُلُه الناس، فالبَلديُّ منه مِزامِحه مُشاكِلٌ لِمَزاجِ النَّاس بهلمه الأراضي في السُخافة وسُرْعَة الاشيحالَة، فهو على هذا مُلائِمٌ لطَبَائِمِهِم، والجَّلوب كالكِبَاش البَرْئِيَّة فالسُّفَر يُحدِث في أَبْدانها قَحْلًا ويُبْسًا وأَخْلاطًا لا تُشاكِل مِزاجِ<sup>b</sup> المصريين، ولهذا إذا ذَّعلت مصر مَرِضَ أَكْثَرُها، فإذا استقرَّت زَمانًا صالحًا تبدَّل مِزامِجها ووافَق مزاع المصريين.

a) بولاق: ولا مطمن. (b) ساقطة من بولاق. (c) يولاق: فيها. (d) بولاق: أخلاط.

<sup>·</sup> ابن رضوان : دفع مضار الأبدان ١١٩- ١٢٢.

وأَهْلُ مصر يَشْرَبُ الجُمْهور منهم من ماءِ النّيل، وقد قُلْنا في ماءِ النّيل ما فيه كِفايَة، وبعضُهم يشرب مِياه الآبار، وهي قَريبَة من مُشاكَلَتهم، والمياة المُخْرُونَة فقَلٌ من يَشْرَبها بأرضِ مصر. وأَجْوَدُ الأَشْرَبَة عندهم البُشْمْسي، لأنَّ العَسَلَ الذي فيه يَحْفَظ قُوْتَه ولا يَدَعه يَتَغَيَّر بسرعة، والزَّمانُ الذي يعمل فيه خالص الحرّ فهو يُنْضجه، والزَّبيب الذي يُعْمل منه مَجْلوبٌ من بِلادٍ أَجْوَد هَواء.

وأمَّا الخَمْرُ فَقَلَّ من يَغْتَصِرِها إِلَّا وَيَلْقَى معها عَسَلًا، وهي مُمْتَصَرَة من كُرومِهم فتكون مُشاكِلَةً لهم، ولهذا صاروا يَخْتارون الشَّمْسي عليها، وما عَذَا الشَّمْسي والحُمَّر من الشَّراب بأرض مصر، فردّيء لا خَيْرُ فيه لسُرْعَة اشتِحالَته من فَسادِ مادَّته كالنَّبيذ التمري والمَطْبُوخ والمَرْرُ المعمول من الحِنْطَة.

وأُغْذِيّةُ أهل مصر مختلفة : فإنَّ أَهْلَ الصَّعيد يَغْتَلُون كثيرًا بتَمْر النَّحْل والحَلاوة المعمولة من قصب السكر، ويَحْمِلُونها إلى الفُسطاط وغيرها، فتباع هناك وتُؤكل. وأَهْلُ أَسْفَل الأرض يَغْتَلُون كثيرًا بالقُلْقاس والجَلَبان، ويحملون ذلك إلى مدينة الفُسطاط وغيرها، فتباع هناك وتُؤكل، وكثيرً من أهل مصر يُكْثرون أكل/ السَّمَك طَرِيًّا وما لِحاً. وكثيرً يكثرون أكل الألبان وما يُغتل منها، وعند فَلاحيهم نوعٌ من الخُبُر يُدْعَى كَعْكَا، يُعمل من جريش الحِنْطَة ويُجَفَّف، وهو أكثر أَكْلهم السَّنَة كلها.

وبالجُمْلَةِ فكلَّ قَوْمٍ منهم قد نَبَتت<sup>ه</sup>ا أَبْداتُهم من أشياء بأعيانِها واَّلِفَتْها ونشأتْ عليها ، إلَّا أَنَّ الغالِبّ على أهل مصر الأَغْذِيَة الرَّديئة ، وليست تُغَيِّر مِزاجَهم ما دامَت جارية على العادّة ، وهذا أيضًا مُّا يؤكِّد أَمْرَهم في السَّخافَة وسُرْعَة الوُقوع في الأمراض .

وأهْل الرّيف أكثر حَرَكة ورياضَة من أهل المُدُّن ، ولذلك هم أَصَحُ أَبْدانًا ؛ لأنَّ الرّياضَة تُصَلَّب أعَضاءَهم وتُقَوِّيها .

وأَهْلُ الصَّعيد أَخْلاطهم أَرَقَ وأكثر دُخانية وتَخَلْخلَّا وسَخافَة ، لشِدَّة حَرارَة أَرْضهم من ٢٠ أهل<sup>6)</sup> أشفَل الأرض . وأَهْلُ أشفَل الأَرْضِ بمصر أكثر اشتِفْراغ فُضُولهم بالبُرازُ والبَوْل ، لفُتور عَرارَة أَرْضِهم ، واسْتِعْمالهم للأشياء الباردَة والغَليظَة كالقُلْقاس .

وأمًّا أَخْلاقُ ﴾ المصريين فبمُغضَّها شبية ببعض، لأنَّ قُوَى النَّفْس تابعة لـيزاج البَدَن، وأبْدائهم سَخيفَة سريعة التَّغيُّر قَليلَة الصَّبْر والجَلَد، وكذلك أخلاتُهم يَغْلُب عليها الاسْتِحالَة، والتُنتُّل من

ع) بولاق: ابتنت. ابن رضوان: أنبتت. (b) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: أخلاط.

شيءٍ إلى شيءٍ ، والدَّعة والحُبُن والقُنُوط والشُّحّ وقِلَّة الصَّبْر ، والرَّغْبَة في العِلْم ، وشرَّعَة الحَوَّف، والحَسَد والنَّميمَة والكَذِب والسَّغي إلى السَّلْطان وذَمَّ الناس.

وبالجُمُنَةِ فيغلب عليهم الشُّرورُ الدَّنيقة التي تكون من دَناءَة النَّفْس <sup>ه)</sup>، وليس هذه الشُّرور عامَّة فيهم ، ومنهم من خَصُّه الله بالفَصَّل ومُحسن الخُلُق ، وبَرَّأَه من الشُّرور .

ومن أجل تَوْليد أَرْض مصر الجُبْن والشَّرور الدَّنيئة في النَّفْس لم يَشكُنها الأُسْد ، وإذا دَخَلَت ذَلْت ولم تَتَناسَل ، وكِلاَبُها أَقَلُّ جَراءَة طُ من كِلاب غيرها من البُلْدان ، وكذلك سايْر ما فيها أَضْعَف من نَظيره في البُلْدان الأُخر ، ما خَلا ما كان منها في طبعه مُلاثتا لهذه الحال كالحِمار والأَرْنَب <sup>١</sup>.

قَالَ : إِنَّ جَالِينُوسَ يَرَى أَنَّ فَصْلَ الرَّبِيعِ طبيعته الاغتِدال ، ويُناقِضُ [في كتابه في المزاج] عن ظُنَّ أَنَّه حارٌ رَطْب . ومن شأن هذا الفَصْل أن تَصِحُ فيه الأَبْدان ويجُود هَضْمُها ، وتنتشر الحَرارَةُ الفَريزية فيه ، ويَصْفُو الرُّوح الحَيواني ، لاغتِدال الهَوَاء وصَفائِه ، ومُساواة ليله لنهارِه ، وغَلَبَة الله ، والهَوَاءُ المُعْتَدل هو الذي لا يُحَسَّ فيه ببَرْد ظاهِرٍ ولا حَرَّ ولا رُطوبَة ولا يُمِسٍ ، ويكون في نفسه نَقِياً صافيًا ، فيتقوى فيه الرُّوح الحَيواني لهذا السَّبَب ، وتَصِحُ الأَبْدانُ ويكثر نَشاطُ الحَيَوان ، وتَنمُو الأَشياء وتَزيد وتتَوَلَّد هُ .

وإذا طَلَبْنا بأرض مصر مثل هذا الهَوَاء لم نَجِده في وَقْتِ من السَّنَة ، إلَّا في أَمْشير وبَرَمْهات وبَرَمُودَة وبَشَنْس ، عندما تكون الشَّمْسُ في النصف الأخير من الدَّلُو والحُوت والحَمَل والنَّور ، فإنَّا نجدُ بمصر في هذا الزَّمان أيَّامًا مُفتَدِلَة نَقِيَة صافيةً ، لا يُحسُّ فيها بحرِّ ظاهِرٍ ولا بَرْدٍ ولا رُطُوبَة ولا يُتُوسَة ، وتكون الشَّمْسُ فيها نقِيَة من الغُيوم ، والهَواءُ ساكِنًا لا يتحِرُك ، إلَّا أن يكون ذلك في يَرْمُودَة وبَشَنْس ، فإنَّه يحتاج إلى أن تَهُبّ رِيحُ الشَّمال ليَغتَدِل بيَرْدِها حَرُّ الشَّمْس .

وفي هذا الزَّمان تكثرُ حَرَكَةُ الحَيوان وسَفادُه، وتَحْشن أَصْواتُه، وتُورقُ الأَشجارُ، ويَغقد الزَّهْر، وتَقْرَى القُوَّة المولِّدَة، ويَغْلب كَيموس الدم ٣. وفي هذا الفَصْلُ في أرض مصر يتقدَّم زَمالُه

a) يولاق: الأنفس. (b) ابن رضوان: أقل حِدَّة. (c) إضافة من ابن رضوان. (d) بولاق: تتوالد.

أ ابن رضوان: دفع مضار الأبدان ٢٦ ١- ١٣١.
 ابن رضوان: دفع مضار الأبدان ٢٦ ١- ١٣١.

۲ نفسه ۱۳۵.

الطّبيعي بمِقْدار ما يَنْقُص عن آخره . وعِلَّة ذلك قُوَّة خرارَة هذه الأرض . وقد يعرض في أوَّلِ هذا الفّصُل أيام شَديدة البَرْد ، وذلك في أُمْشير ، إذا هَبَّت ريخ الشَّمال ، وكانت الشَّمْسُ غير تَقِيَّة من الفُّصل أيام شَديدة البَرْد ، وذلك في أَمْشير ، إذا هَبَّت ريخ الشَّمال بَرُدَ بيَرْدِها الفُيوم . وعِلَّة ذلك دُخول فَصْل الرَّبيع في فَصْل الشَّتاء ، فإذا هَبَّت ريخ الشَّمال بَرُدَ بيَرْدِها الهُواءُ ، فأعادَته بعد الاعتدال إلى البَرُد .

- ولكثرة ما يَصْعَد من الأرض في هذا الزمان من البُخار الرَّطْب، يَرْطَب الهَوَاءُ ويَعُود إلى حالِه في فَصْل الشَّتاء، ورُّبُما يَرَدَ الهَواءُ من هُبوب رياح أُخَر، فإنَّ ريخ الجنُوب، التي هي أَشَدُّ الرياح حرارَة، إذا هَبَّت في هذا الزَّمان اكتسبت بُرودَةً من الأرض والماء اللذين قد بَرَّدَهما هَواءُ الشَّتاء، فإذا مَرَّت بشيءٍ بَرُّدَته ببُرودَتها العرضية، حتى إذا دامَ هُبُربُها أَيَّامًا كثيرة مُتوالية عادَت إلى خرارَتِها، وأَسْخَنَت الهَواءَ وأَحْذَنَت فيه بُيْسًا.
- والدليلُ على أنَّ بَرْدَ رِياح الجَنوب، التي تَعْرفها المصريون بالمَريسي، يتولَّد من بَرْد مياه مصر .. وأرضها لا من شيء طبيعي لها، أنَّه لا يجتمع في الجَوِّ، في أيام هُبُوبها، الضَّبابُ الذي يجتمع من تَحَلَّيل الحَرارَة للبُخار الرَّطْب بالنهار وبجمع البُرودَة له باللَّيل، فحرارةُ ريح الجَنُوب تعوق<sup>ه)</sup> البرودة عن جمعه وتُبَدَّده في الهَواء، وإذا دامَ هُبوبُ هذه الرَّيح أَسْخَنَت المَاءَ والأرضَ، وعادَت إلى طبيعتها في الحَرارَة.
- وإذا كان فَصْلُ الرَّبِيع يَتَقَدَّم زمانُه الطَّبِيمي ، ويختلف هذا الاختلاف والهَواءُ بمصر في الأَصْل ، ويختلف بكَثْرَة اسْتِحالَته وما يَرْقَى إليه من البُخار فما ظَنْك بغيره من الفُصُول ؟ ولذلك كَثُرَت فيه الرَّياءُ ، وأَخْرَ الأَطِبَّاءُ فيه سَقْي الأَدوية المُشهِلة إلى أن يستقرُ أَثْرُه في شَفْس الحَمَل مع التَّوْر . ثم يدنحُل فَصْلُ الصَّيْف من أَن اِحْر بَشَنْس وبَتُونَة وأَبِيب وبعض مِسْرَى ، عندما تكون الشَّفش في الجَوْزَاء والشرطان والأَسد وبعضُ السُّنْبَلَة ، فيشتد الحَرُّ واليبس في هذا الزمان ، وتجفُّ الغَلَات وتَشْج النَّمارُ ، ويجتمعُ من أَكْلِها في الأَبْدان كيموسات كثيرة عَردية .

وإذا نَزَلَت الشَّمْسُ السَّرَطانَ/ أَحَدَّ النَّيلُ في الزيادة والفَيْض على أَرض مصر، فيتغيَّر مزامج الصَّيف الطَّبيعي بكثرة ما يَتَرَاقي إلى في الهَواء من يُخار الماء.

ويُوجِد في أوَّل هذا الفَصْل عندما تكون الشَّمْش في الجَوْزاء أيَّام يُشاكِل هَواوُها هَوَاء الرَّبِيع، عندما تكون الشَّمال هابَّة. ولهذا يَقْلَط كثيرٌ من الأطِبَّاء

a) بولاق : تفرق. (b) بولاق : في . (c) ساقطة من بولاق . (d) بولاق : يترقي إلى ، ابن رضوان : ما يتولد في .

ويُستقي الأَدْوية المُسْهِلَة في هذا الزَّمان، لظَنَّه أَنَّ فَصْلَ الرَّبِيع لَم يَخْرُج؛ إِلَّا أَنَّ من كان منهم أَخْذَق، فهو يختار ما كان في هذه الأيام أَسْكَن حرارَة، والأكثر لا يَشْعُرون ألبتَّة بهذه الحال. وفي آخر الصَّيْف يكون أَ فَيْضُ النَّيل، وظاهِرٌ أَنَّ هذا الفَصْلَ يتقدَّم دُخولُه الزَّمان الطَّبِيعي بقدر ما يتقدَّم آخره، وأنَّه كثيرُ الاضْطِراب بكَثْرَة ما يَرْقَى إليه من بُخار الماء أَ. فلولا اسْتِشرار أَبُدانِهم على هذا الاختلاف، ومُشاكلتُهم لهذه الحال، لحَدَثَت فيهم الأَمْراضُ التي ذُكَرَ أَبُقُراط أَنَّها تُحدُّث فيهم الأَمْراضُ التي ذُكَرَ أَبُقُراط أَنَّها تَحَدُّث فيهم الأَمْراضُ التي ذُكَرَ أَبُقُراط أَنَّها تَحَدُّث فيهم الأَمْراضُ التي ذُكَرَ أَبُقُراط أَنَّها تَحَدُّن إذا كان الطَّيْفُ رَطْبًا.

ثم يَدْخُل فَصْلُ الحَريف وطبيعتُه يابِسَة ، من النَّصف الأخير من مِسْرَى ثم تُوت وبابَة وبعض أيام هاتُور ، وتكون الشَّمْسُ في آخر السُّنْبُلَة والسِيزان والعَقْرَب ، فتَكْمُل زيادَةُ النِّيل في أوَّل هذا الفَصْل ، ويُطْلَق على الأرضين أنَّ ، فيطبق أرضَ مصر ، ويَرْتَفعُ منه في الجَوِّ بُخارٌ كثير ، فينتقل مِزاجُ الخَرِيف عن اليُبْس إلى الوُطوبَة ، حتى إنَّه رَبِّها وَقَع فيه الأَمطارُ وكثرة الغَيْم في الجَوِّ .

ويوبجد في هذا الفَصْل أيَّامٌ شديدةً الحَرَّ لأنَّها على الحَقيقة صيفية ، فإذا نَقِيَ الجوَّ من البُخار الرُّطْب عادَت إلى طبيعتها من الحَرارَة . وفيه أيضًا أيَّامٌ شديدةُ الشَّبَه بأيَّام الرُبيع ، تكون عندما يُساوي اللَّيْلُ النَّهار ويُرَطِّب المَاءُ يُمْسَ الهَواء . ويشند في هذا الفَصْل اضطرابُ الهَواء بكثرة ما يَرْتَقي إليه من البُخار الرَّطْب ، فيكون مَرَّةً حارًا ، وأخرى باردًا ، ومرَّةً يابِسًا ، وأكثر أوْقاتِه يَعْلُب<sup>٥)</sup> عليه الرُّطوبَةُ المَاء في آخر الأمر .

ويُصادُ في أيّام الحَريف من النّيل أَسْماكُ كثيرة جدًّا ، يُولّد أَكُلها في الأَبْدان أَخْلاطًا لَزِجَة ، وكثيرًا ما يَسْتَحيل إلى الصَّفْراء إذا صادَفَت في البَدَن خَلْطًا صَفْراويًا ، فمن أجل ذلك تَضْطُرب ما في الأَبْدان من الرُّوح الحَيواني ، وتَهِيجُ الأخلاطُ ، ويَقْسُد الهَضْمُ في البُطون والأَوْعية والعُرُوق ، ويتولَّد من ذلك كيموسات ردّيقة كثيرة الاختلاف ؟ : بعضُها مِرَّة صَفْراء ، وبعضُها مِرَّة سَوْداء ، وبعضُها بَلْغُم لَزِج ، وبعضُها مَرَّة سَوْداء ، وبعضُها بَلْغُم لَزِج ، وبعضُها خَلُم وبعضُها مِرَّة سُخترقة ، وكثيرٌ منها يتركّب من هذه الأشياء فتُكيرُ الأَمْراضَ ؛ حتى إذا الْعَرَف اللّيلُ في آخر الحَريف ، وانكشفت الأرضُ ، وبَرُد الهَواءُ ، وكثرت الأسماكُ ، واحْتَقَن إلى المُحارُ ، وكثرَ ما يَرْتَفِع من الأَرض من العُفُونَة ، واسْتَحْكَم عند ذلك وُجُودُ العَفَن ، تَزايدَت الأَمْراضُ . ونولا إلْف أهل أرض من لهذه الأشياء ، لكان ما يَحْدُث فيهم من الأَمْراض أَكْثَر من ذلك .

a) ساقطة من يولاق . (b) ابن رضوان : يكثر . (c) بولاق : الأرض . (d) بولاق : الأرض . (e) الأصل :
 يكثر . (f) بولاق : الأخلاط .

ثم يَدْخُل فَصْلُ الشَّناء وطَبيعتُه بارِدَةً رَطْبَة ، من النَّصف الآخير من هاتُور ثم كِيَهك وطُوبَة ، وذلك عندما تكون الشَّمْسُ في القَوْس والجَدِّي وبعض الدَّلُو ، وذلك أَقَلَ من ثلاثة أشهر ، والمِلَّة في ذلك قُوتُهُ حَرارةً أرض مصر ، وكون الأَبْدان مُضْطَربة . وتَنْكَشِف الأَرْشُ في أَوَّل هذا الفَصْل ، وتُحُرِّثُ وتُعقِّن بالجملة ، لكَثْرَة ما يُلقَى فيها من البُرُور ، وما فيها من أزبال الحيَوان وفَضُولها ، ولأنَّها سَخيفَة ، وهي كالحَمَّاة في هذا الزَّمان ، فيتولَّد فيها من أنواع الفَأر والدُّود والنَّبات والفَشب وغير ذلك ما لا يُحْصَى كَثْرَةً ، ويَنْحَلِّ منها في الجَوَّ أَبْخِرَة كثيرة ، حتى يَصير والفَّبات بالفَدُوات سائِرًا للأَبْصار عن الأَلُوان القريبَة .

ويُصادُ أيضًا من الأَسماك المحبوسة في المياه المُخْرُونَة شيَّة كثير، وقد داخَلَها العَفَنُ لقِلَة عزكتها، فيُولِّد أَكْلها في الأَبْدان فضولًا كثيرة لَزِجَة شديدة الاستيقداد للعَفَن، فتَقْوَى الأَمراضُ في أوَّل هذا الفَصْل. حتى إذا اشْتَدُّ البَرْدُ، وقَوِيَ الهَصْمُ في الأَبْدان، واستَقَرُّ الهَواءُ على شيء واحد، وعادَت الحرارَةُ الغَرِيزية إلى داخِل، وتَطَبُّقت الأَرضُ بالنَّبات، وسَكَنت عُفُونَتُها، صَحَت عند ذلك الأَبْدانُ، وهذا يكون في آخر كِيتهك أو في طُوبَة.

فقد استبانَ أنَّ الفُصُولَ بأرْض مصر كثيرة الانختِلاف ، وأنَّ أَرْدَأ أَوْقات السَّنة عندهم وأَكْثَرها أَمْراضًا ، هي أَ الخَريف وأوَّل الشَّنَاء ، وذلك في شَهْري هاتُور وكِتهك ، فإذا اختلافُ الفُصول مُشاكلٌ لما عليه أرْضِ مصر أقل منها في أَشْف لما الخُتِلاف . البُلنان الأُخر إذا اخْتَلَفت هذا الاختِلاف .

واسْتَبَانَ أيضًا أَنَّ السَّبَبَ الأَوَّل في ذلك ، هو مَدُّ النَّيل في أَيَّام الصَّيْف ، وتَطْبيقه الأَرْضَ في أيَّام الخَريف ، بخلاف ما عليه مياة الأنْهار في العِمارَة كلّها ، فإنَّها إنَّمَا تَمْتَدُّ في أَخَصَّ الأَوْقات بالوطوبّة ، وهو الشَّناءُ والوبيءُ \.

قَالَ : وقد اشتبانَ ثمَّا تَقَدَّم أَنَّ الرَّطُوبَةَ الفَصْلِيَّة بأرْض مصر كثيرة . وظاهِرٌ أَنَّ أَشراضَهم البَلَديَّة ، ، تكون من نَوْع هذه الرَّطوبَة ، فإنِّي أَنا قَلَّما رأيتُ أمراضَهم البَلديَّة تكون نَوْعِ هذه كلَّها ، لا يَشُوبها في أوَّل أَشْرِها البَلْغَم والحَلْط الحام ، والأمراضُ كلَّها تَحْدُث عندهم في الأوْقات كلِّها كما

a) بولاق ; هو .

أ بن رضوان : دفع مضار الأبدان ١٣٥ – ١٤٢.

قال أَبْقُراطَ، وأكثر أشراضِهم هي الفَصْلية، أغني العَفَنة من أخْلاط صَفْراوية وبَلْغَمية، على ما يُشاكِل مِزاج/ أرْضِهم ١.

قَالَ عَا: وما ذَكَرْناه فيما تقدَّم يُوجب محدُوث الأَمْراض كثيرًا ، إلَّا أنَّ مُشاكَلَة هذه بعضها بعضًا ، واتَّفاقَها في سَنَة واحِلَة ، تَمْنَع من أن تكونَ في أنْفُسها تُمْرِضَة حتى لَزِمَت العادة ، فأمَّا إذا خَرَجَت عن عادَتها ، فهي تُحدِث مَرْضًا ، ومحروجها عن عادَتها بمصر هو الذي أَعُدُه الحُتلافًا تُمْرِضًا ، لا الاحْتلاف المَوْجُود فيها على الدَّائِم .

والنَّيلُ ليس يُحدث في الأَبْدان كلُّ سنة مَرَضًا ، ولكنَّه إذا أَقْرَطَت زيادَتُه ، ودامَ مُدَّةً تَزيد على ا العادَة ، كان ذلك سَبَيًا لحُدوث المَرض الوافِد .

فإن قيل: إذا كانت أَبْدانُ الناس بأرْض مصر من السَّخَافَة ـ على ما ذكَرْتَ ـ فلعلَّها في مَرْضٍ دائِم ؛ فالجَوابُ: لَسْنَا نُبالي في هذا<sup>6)</sup> كَيْفَ كان ؛ لأنَّ المَرْضَ هو ما يَضُرّ بالفِعْل ضَرَرًا مَحْسُوسًا من غير تَوَسُّط، فمن أَجُل ذلك ليست<sup>6)</sup> أَبْدانُ المصريين في مَرْضٍ دائِم، ولكنَّها كثيرةُ الاسْتِعْداد نَّحُو الأَمْراض <sup>٢</sup>.

قَالَ ": أَمَّا أَمْراضُ مصر البَلَديَّة فقد ذَكَرْنا من أَمْرِها ما فيه كِفايَة ، وظَهَرَ أَنَّ أَكْثَرُها الأَمْراض الفَضْلية التي يشوبُها صَفْراء وخام ، على أنَّ باقي الأَمْراض تحدث عندهم بسرعة وقرب ، وخاصَّةً في آخر الخَريف وأوَّل الشَّتاء .

وأمَّا الأَمْراضُ الوافدَة ومَغنَى المَرَضِ الوافِد هنا <sup>ها</sup>، هو ما يَعْتم خَلْقًا كثيرًا في بَلَدِ واحِد وزَمانٍ واحِد ، وأمَّا الأَمْراضُ الوافِدَة يكون واحِد ، ومنه نَوْعُ يقال له : المَوْتان ، وهو الذي يَكْثُر معه المَوْتُ . ومحدُوث الأَمْراض الوافِدَة يكون عن أَسْباب كثيرة تجتمع في أنجناس أربعة ، وهي : تَفَيُّر كَيْفِيَّة الهَوَاء ، وتَقَيَّر كَيْفِيَّة الماء ، وتَقَيْر كَيْفِيَّة الماء ، وتَقَيْر كَيْفِيَّة المَّاء ، وتَقَيْر كَيْفِيَّة المَّاء ، وتَقَيْر كَيْفِيَّة المَّاء ، وتَقَيْر كَيْفِيَّة الأَحْداث النَّفْسانية .

والهَواءُ<sup>b)</sup> تَتَغَيَّر كَيْفِيتُه على ضَرْيَيْن: أَحَدُّهُما تَغَيُّره الذي جَرْت به العادَةُ ، وهذا لا يُحْدِثُ مَرْضًا وافِدًا ، وليس تَغَيِّرًا ثَمْرِضًا . والثاني التَّغَيُّر الخارِج عن مَجْرَى العادَة ، وهذا هو الذي يُحْدث

۳ نفسه ۱۷۱.

a) ساقطة من بولاق ، (b) بولاق : بهذا . (c) الأصل وبولاق : ليس والتصويب من ابن رضوان .
 d) بولاق : فالهواء .

ابن رضوان: دفع مضار الأبدان ۱٤٧.

۲ نفسه ۱۵۰ – ۱۵۱.

المَرَض الوَافِد، وكذلك الحالُ في الأجمناس الباقية. وخُروجُ تَغَيَّر الهواء عن عادَته يكونُ إِمَّا بأن يَشخَن أكثر أو يَيْرَد أو يَرْطُب أو يَجفُّ أو يُخالِطه حالٌ عَفَنيَة ٩). والحالَّة العَفَنية ٩) إِمَّا أن تكون قريبة أو بعيدة، فإنَّ أَبُقْراط وجالينوس يقولان: إنَّه ليس يَمْنَع مانِعٌ من أن يَحدُث بيلد اليُونانييَّن مَرْضٌ وافِدٌ عن عُفونَة اجْتَمَعت في بلاد الحَبَشَة، وتَراقَت إلى الجوّ وانْحَدَرَت على اليُونانيين، فأَحْدَنَت فيهم المَرْض الوافِد.

وقد يَتَغَيَّر أيضًا مِزامُج الهَوَاء عن العادة ، بأن يَصِل وَفُدٌ كثيرٌ قد أَنْهَكَ أَبْدَانَهِم طولُ السَّفَر وساءَت أخلاطُهم ، فيخالط الهَواءُ منها شيءٌ كثيرٌ ، ويَقَع الإغدّاءُ في الناس ، ويَظْهَر المَرَضُ الوَافِد .

والماءُ أيضًا قد يُحْدِث المَرَضَ الوافِد ، إمَّا بأن يُمْرِط مقداره في الزَّيادَة أو التُقْصان ، أو يُخالِطه حالٌ عَفَنية ، ويُضْطُوُ الناسُ إلى شُرْبه ، ويَعْفَن به أيضًا الهَوَاءُ المحيط بأَبْدانِهم ، وهذه الحالُ تُخالِطُه إمَّا قريبًا أو بعيدًا ، بمنزلة ما يَمُو في جَرَيانه بَوْضِع جِرْب<sup>6)</sup> قد اجْتَمَع فيه من جِيَف المَوْتَى شيءً كثيرٌ ، أو بمياه نَقَائِع<sup>6)</sup> عَفِنَة فَيَحْدرها معه ويُخالط جِسْمه .

والأَغذيَةُ ثُمِّدِتُ المَرَض الوافِد ، إمَّا إذا لَحِيَّها البَرَقان وارْتَفَعَت أسعارُها واضْطُرَ الناسُ إلى أَكْلِها ، وإمَّا إذا أَكْثَرَ الناسُ منها في وَقْتِ واحِد كالذي يكون في الأَغياد فيكثر فيهم التُّخَم ، ويُمْرَضُون مَرَضًا مُتَشابِهًا ، وإمَّا من قِبَل فَسَاد مَرْعَى الحَيَوان الذي يُؤْكَل، أَو فَسَاد المَاء الذي يُشْرَب .

وَالأَحْدَاثُ النَّفْسَانِية تُحَدِّثُ المَرَضَ الوافِد مَتَى حَدَث في النَّاس خَوْفٌ عام من بعض المُلُوك، فيطول صَبرُهم أَ وتَقَكَّرهم في الحَلاصِ منه وفي وُقُوع البَلاء، فيشوء هَضْمُ أَجوافهم أَ وتتَقَيَّر حَرارَتُهم الفَريزية، ورُبُّما اضْطرُوا إلى حَرَكَة عَنيفَة في هذه الحال، أو يتوقَّعون قَحْطَ بعض السَّنين، فيكثيرون الحَرَكَة والاجْتِهاد في اذّخار الأشياء، ويَشْتَذُ خَمُّهُم بما سيحدُث.

فجميعُ هذه الأَشْياء تُحدَّث في أَبْدان الناس المَرَضَ الوافِد ، مَتَى كان المتعرِّض لها خلقٌ كثيرٌ في بَلَدٍ واحِدِ ورَقْتِ واحِدِ المَرْضَى بمدينة واحِدَة ، ارْتَفَعَ من أَبْدافِهم بُخارٌ كثيرٌ فَيتَغَيَّر مِزاجُ الهَواء ، فإذا صادَفَ بَدَنَّا مستعدًّا أَمْرَضَه ، وإن كان صاحِبُه لم يتعرَّض إليه الناسُ .

a) بولاق: عفنة. (b) بولاق: ضرب. c) بولاق: تقاطع. (d) بولاق: سفرهم. c) بولاق: هضمهم.

فالأقراضُ الوافِدة بحصر تَحْدُث إمّا عن فَسَادِ لم تَجْر به العادَة يَعْرِض للهَواء سواء كان مادّة فسادِه من أرْض مصر، أو من البلاد التي تُجَاوِرُها كالسُّودان والحِجَاز والشَّام ويَرْقَة ، أو يَعْرض للنَّيل أن أن تُغْرِط زيادتُه فتكثرُ زيادَة الرُّطويَة والعَفَن ، أو تَقِل زيادَتُه جدًّا فيجِف الهَواءُ عن يقدار العادَة ويُعْمَطَر الناسُ إلى شُرب مِياهِ رَديقةٍ ، أو يُخالِطه عُفُونَة تَحَدُث عن حرب يكون بأرض مصر أو بيلاد السُّودان أو غيرها يَمُوت فيها خَلْقٌ كثيرٌ ويَرْتَفع بُخارُ جِيَفِهم في الهَواء فيُعَفَّنه ويتُصل عَفَنُه إليهم ، أو يَسيلُ المَاءُ ويَحمل معه العَفَن ، أو يَغْلو السَّغر ، أو يَلْحق الفَلَات آفَةً ، أو يَدْخُل على الكِياش ونَحْوها مَضَرَّة أو يَلْحق الناس حوف عام أو قُنوط ، وكِلُّ واحِدٍ من هذه الأشباب يُحدِث في أرض مصر مَرْضًا وافِدًا يكون قُونُه بِعِنْدار قُوة السَّبَب الحَدِث له ، وإن كان أكْثَرُ من سَبَبِ واحدٍ في أرض مصر مَرْضًا وافِدًا يكون قُونُه بِعِنْدار قُوة السَّبَب الحَدِث له ، وإن كان أكْثَرُ من سَبَبِ واحدٍ في أرض مصر مَرْضًا وافِدًا يكون قُونُه عِنْدار قُوة السَّبَب الحَدِث له ، وإن كان أكْثَرُ من سَبَب واحدٍ كان ذلك المَرْضُ أَشَدً وأَقْرَى وأَشرَعَ في القَتْل ا.

قَالَ: فيزائج أرْض مصر حارِّ رَطْب بالوطوبَة الفَضْلية. وما قَرْبَ من الجَنُوب بأرْض مصر كان أَسْخَن وأَقَلَ عُفُونة أَ في ماء النِّيل/ بما كان منها في الشَّمال، ولا سيَّما من كان في شَمال الفُشطاط مثل أهل البُشْمُور ٢، فإنَّ طِباعهم أغْلَظ، والبَله عليهم أغْلَب، وذلك أنَّهم يستقيلون أغْذِيةً غليظة جدًّا، ويَشْرَبون من الماء الوديء. وأمَّا الإشكَندَرية أو تنيس وأمثال هذه، فقُربُها من البَحْر وشكُون الحَرارَة والبَرْد عندهم أو وظهور الصَّبَا فيهم، ممّا يُصْلح أَمْرَهم أويُرِق طباعهم ويرفَعْ هِمَمَهُم، ولا يَعْرِض لهم ما يَعْرض لأهل البُشْمور من غِلظ الطَّبْع والحَمارية. وإحاطَةُ البَحْر بَدينَة يَنِّيس، يُوجب غَلَبَة الرُّطوبَة عليها، وتأيس أخلاق أهلها ٣.

قَالَ : إِنَّه لِمَّا كَانَت أَرْضُ مصر وبحميع ما فيها ، سَخيفَة الأجسام سَريعًا إليها التّغَيُّر والتُّعَفُّن، وجَبَ على الطبيب أن يَخْتار من الأغْذية والأدْوية ما كان قريبَ العَهْد حَديثًا ، لأنَّ قُوْتَه بعد باقية

أ ابن رضوان : دفع مضار الأبلان ١٧١ - ١٧٥.

الشمور، من البلاد المندرسة، وهو اسم كان يطلق قديًا على إقليم من أخصب أقاليم شرقي الدلتا، ذكر ياقوت أنها كورة قرب دمياط (معجم البلدان ٤٢٨:١) ينما ذكر ابن دقماق (الانتصار ٩٠٠٥)، والزيدي (تاج العروس، مادة: ب ش م ر) أنها من تواحي الدقهلية. وحدد محمد

رمزي موقع إقليم التشمور بأنه كان يشمل منطقة الأراضي الزراعية التي تقع اليوم بين فرع دمياط والبحر الصغير بمحافظة الدقهلية: وقد أضيف زمام هذه المنطقة إلى أراضي ناحية دِكِرَيْس بمحافظة الدقهلية (محمد رمزي: القاموس الجغرائي للبلاد المصرية ٢: ٣١-٣٣).

٣ ابن رضوان : دفع مضار الأبدان ١٧٩- ١٨٠.

۲.

عليه لم تَتَفَيِّر كلَّ التَّقَيِّر، وأن يجعل عِلابجه ملائِمًا لمَا عليه الأَبْدان بأرض مصر، ويجتهد في أن يَجْعَل ذلك إلى الجِهَة المضادَّة أَمْيَل قليلًا، ويتجنَّب الأَدْوية القَوِيَّة الإشهال وكلَّ ما له قُوَّة مُفْرِطَة. فإنَّ يَكاية هذه الأَبْدان سريعة، سَهُما وأَبْدانُ المصريين سَريعَة الوُقوع في النَّكايات.

ويَخْتَار ما يَكُون من الأَدْوية المُسَهَّلَة وغَيْرِها أَلَيْنَ قُوَّة ، حتى لا يكون على طَبيعة المصريين منها كُلْفَة ، ولا يَلْحَق أَبْدانَهم مَضَرَّة ، ولا يُقْدِم على الأَدْوية الموجودة في كُتُب أُطِبًاء اليُونانيين والنُّوس ، فإنَّ أَكْتَرَها عُمِلَت لأَبْدانِ قويَّة البِثْيَة عظيمة الأَخْلاط ، وهذه الأشياءُ قلَّما تُوجَد بمصر ، فلذلك يجب على الطَّبيب أن يتوقَف في إغطاء هذه الأَدْوية للمَرْضَى ، ويختار ألْينَها ، ويُتقص من مِقْدار شَرْباتها ، ويُبَدِّل كثيرًا منها بما يقوم مقامته ويكون ألَينَ منه ، فَيتَّخِذ السَّكَتْجِبين السُّكَري في مقام العَسَلي ، والجُلَّاب بَدَلًا من ماءِ العَسَل .

واغْلَم أنَّ هَواءَ مصر يُغيل في المُغجُونات وسائِر الأَدْوية ضَغْفًا في قُوْتها، فأَعْمارُ الأَدْوية المُفْرَدة والمُرَكَّبة المُفجون منها وغير المُغجون بمصر أَقْصَر من أَعْمارِها في غير مصر، فيَحْتاج الطَّبيبُ بمصر إلى تَقْدير ذلك وتَمْييزه حتى لا يَشْتَبه عليه شيءٌ ممَّا يحتاج إليه. وإذا لم يَكْتَف في تُنَقيّة البُدَن بالدَّواء المُسَهِّل دَفْعة واحِدَةً، فلا بأس بإعادته بعد أيَّام، فإنَّ ذلك أَحْمَد من إيراد الشَّديد الثَّوَّة في دَفْعة واحِدَةً،

قَالَ : ولَكُونَ أَرْضَ مصر تُولِّد في الأجسام سَخافَةً وشرَعَةَ قَبولِ للمَرَضِ ، وَجَبَ أَن تكون ﴿ وَالْكِبدانُ الْهَالُهُ الْأَبْدانُ الْهَاقِيةَ فَكثيرةَ ، وأَن تكونَ الصِّحَّةُ التَّائِد عندهم عِلَى الأَمْر الأكثر في القريبة من الهَيَّةَ الفاضِلَة .

والطَّريقُ الأُولَى التي تُدَبَّر بها الأَبْدان في الهَيَّة الفاضِلَة يُختاج فيها بأَرْض مصر إلى أَن يُدَبَّر الهَوَاءُ والطَّريقُ الأُولِى التي تُدَبِّرًا يصير به في غايّة الاغتِدال ، ولأنَّ الهَضْمَ كثيرًا ما يَسُوء بأَرْض مصر وكذلك الرُّوح الحَيُواني ، فيجب صَرْف العِنايّة إلى مُراعاة أَمْر القَلْب والدِّماغ والكَبِد والمُعِدة والعُروق والأَوْراد<sup>ه)</sup> وساير الأَعْضَاء الباطِئة ، في تَجُويد الهَضْم وإصلاح أَمْر الرُّوح الحَيواني وتَنْظيف الأَوْساخ اللاحِجَة ٢.

ع) سائطة من بولاق .

أ اين رضوان : دفع مضار الأبدان ١٩٩ – ٢٠٠٠.

وقال في «شَرَح كتاب الأَرْبَع لِبَطْلَمْيُوس» \: وأمَّا سائِرُ أَجْزَاء الوَّبِع الذي يميل المَّوْسَد ودِمْياط الأَرْضِ المسكونة أَعْني بلاد بَرْقَة ، وسواحل البحر من مَرْبوط إلى الإسكَنْدَرية ورشيد ودِمْياط ويتيِّيس والفَرَما ، وأَسْفَل الأَرْض بمصر ، ونواحي مَدينة منف ومَدينة الفُسْطاط ، وما يلي شَرْقي النَّيل من صَعيد مصر والفَيُوم إلى أَعْلَى الصَّعيد ممَّا في غرب النَّيل ، وأرض الوّابحات وأرْض النَّوبة والجُبَة ، والأرض التي على البحر في شَرْقي بلاد النَّوبَة والحَبَشة فإنَّ هذه البلاد موضوعة في الزاوية التي تُؤتَّر في جميع الوُبُع الموضوع فيما بين الدَّبُور والجنوب. وهي من جملة النَّصْف الغربي من الوَّبُع المعمور ، والكواكب الحمسة المُتَحَيِّرة تشترك في تدبيرها . فصار أهلها محين الغربي من الوَّبُع المعمور ، والكواكب الحمسة المُتَحَيِّرة تشترك في تدبيرها . فصار أهلها محين لله ، ويُحَفُّرنهم ، ويستعملون سُنتًا لله ، ويُحَفُّرنهم ، ويستعملون سُنتًا مختلفة وعادات وآرَاء شَتَى لَيْلهم إلى الأَسْرار التي تَدْعو كلَّ طائِفَة منهم إلى أمْرِ من الأَمُور الخَيْهُ فيعتقده ويُوافقه عليه المحامرة .

ومن أَجُل هذه الأشرار، كان المُنتَخْرِج للعُلوم الدقيقة كالهَنْدَسَة والنَّجُوم وغيرها في الزَّمان الأَوَّل، أهل مصر ومنهم تَفَرُقت في العالم. وإذا ساسَهُم غيرهم كانوا أَذِلَّاء، والغالِبُ عليهم الجُبُن والاشتِخداء في الكلام. وإذا ساسُوا غيرهم كانت أنَفْسُهم طَيِّبَة وهِمَمُهم كثيرة.

ورِجالُهم يَتَّخِذُون نَساءً كثيرة، وكذلك نِساؤهم يَتَّخذُن عِدَّة رِجال، وهم مُنْهَمِكُون في الجيماع، ورَجالُهم كثيرو النَّسْل، ونساؤهم سَريعات الحَمْل، وكثيرٌ من ذُكْرانِهم تكون أنفسهم ضعيفة مُؤَنَّئة.

قال أبو الصَّلَت : وأمَّا شكَّانُ أرْض مصر فأخلاطٌ من النَّاس مُخْتَلِغو الأَصْنَاف والأَجْنَاس ، من يَبط ورُوم وعَرَب وأَكْرَاد ودَيْلم وحُبْشَان [وأرْمَن]<sup>ع)</sup> وغير ذلك من الأَصْناف ، إلَّا أنَّ جُمْهورَهم قِبط . قالوا : والسَّبَّ في اخْتِلاطهم تَداولُ المَالِكين لها والمتغلِّين عليها ، من العمالِقة واليُونانيين والرُّوم وغيرهم ، فلهذا اخْتَلَطَت أنسائهم ، واقْتَصَروا من التَّعْريف بأنفسهم على الإشارة إلى مَساقِطهم فيها .

a) يولاق: يميل إلى . b) ساقطة من يولاق . c) زيادة من الرسالة المصرية .

<sup>\*</sup> هو شرح على كتاب Quadripartitum de ثم نشرت بعد ذلك أكثر من مرة. (.Schacht, J., El art.) . (Ibn Ridwân III, p. 931) . في ترجمة لاتينية نشرت في البندقية ضمن أوائل المطبوعات العربية

وحُكيَ أنَّهم كانوا في الزَّمن السَّالِف عُبَّادَ أَصْنامِ ومُدَبَّرِي هَياكِل /، إلى أَن ظَهَر دينُ النَّصْرَانِيَّة وغَلَبَ على أَرْض مصر ، فتَتَصَّرُوا وبَقُوا على ذلك إلى أَن فَتَحَها المُسْلِمون ، فأَسْلَم بعضُهم ، وبقى بعضُهم على دين النَّصْرانِيَّة <sup>ع</sup>َّ.

وأمّا أخلاقُهم فالغالِبُ عليها اتّباع الشّهَوات والأنهِماك في اللّذَات، والاشْتِغال بالتّرُهات، والتُصْديق بالحُالات، وضعف المَراثرِ والعَزَمات \. ولهم خِبْرة بالكَيْد والمُكْر، وفيهم بالفِطْرة قُوّة عليه وتَلَطّف فيه وهِدايّة إليه، لما في أخلاقِهم من المُلّق والبَشاشَة التي أرْبوا فيها على من تقدّم وتأخّر، وخُصُوا بالإفراط فيها دون جَميع الأُم ، حتى صارَ أَمْرُهم في ذلك مَشْهورًا، والمُثلُ بهم مَضْروبًا.

وفي خُبَيْهم ومَكْرِهم يقُولُ أبو نُواس <sup>٢</sup>:

[الطويل] ١٠

مَنَحْتُكُمُ أَنَّ يَا أَهْلَ مصر نَصيحَتي أَلَّا فَخُذُوا من ناصِح بنَصيبِ
رَمَاكُمْ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَحَيَّةِ أَكُولٍ لَحَيَّاتِ البِلادِ شَرُوبِ
فإن يَكُ بَاق إِفْك فِرْعَوْن فيكمْ فإنَّ عَصَا مُوسَىٰ بكَفَّ خَصيبِ

قال مُؤَلِّفُه : وقد مَرَّ بي<sup>©</sup> قَديمًا أنَّ مَنْطِقَة الجَوْزَاء تُسامِت رؤوس أهل مصر ، فلذلك يَتَحدثون بالأشياء قبل كَوْنها ، ويُخيرون بما يكون ، ويُثْذِرون بالأمور المُشتَقْبَلَة ، ولهم في هذا الباب أخبارُّ مشهورة . مشهورة .

قال اَبِنُ الطَّوَيْرِ ؟، وقد ذَكَرَ اشتيلاءَ الفِرْنج على مَدينَة صُور ، فعادَ الحِفْظُ والحِراسَة على مَدينَة عَشقَلان ، فما زَالَت محمية بالأَبْدَال المجرَّدَة إليها من العساكِر والأساطيل، والدولة تَضْعُف أَوَّلًا

a) يعد ذلك في الرسالة للصرية : ومذهبهم مذهب اليعاقبة . (b) الأصل وبولاق : محضتكم والتصويب من الديوان .
 c) بولاق : لي .

المصري المولد والدار والوفاة. ينتمي إلى نفس طبقة المؤلفين الإداريين اللدين أوكلت إليهم وطائف الإشراف العليا على الدواوين الإدارية في مصر أيام الفاطميين والأيوييين. وهو مؤلف كتاب ونزهة للقلتين في أخبار الدولتين، الذي نقل عنه المقريزي وتوفي سنة ١٧٦هـ/١٢٠م (انظر دراسة المصادر في مقدمة الكتاب).

١ أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ٢٣- ٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۳۰- ۳۱، والأبيات في ديوان أبي نواس، 
ققيق أحمد عبد الجيد النزائي، القاهرة ۱۹۵۳، ۱۹۵۱ يمدح 
بها الخصيب أمير مصر.

<sup>&</sup>quot; الفاضي المرتضى أبو محمد عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام بن علي بن أحمد الفهري القيسراني الأصل

فَأُوَّلًا بَاخْتِلَافَ الآراء، فَتُقُلَّت على الأَمْجَنَاد، وكَبُر أَمَرُهَا عَنْدَهُم، واشْتَفَلُوا عنها، فضايَقُها الْفِرِنْجُ حتى أَخَذُوهَا في سنة ثمان وأربعين وخمس مائة. ولقد سَيِعْتُ رَجُلًا قبل ذلك بسنين يُحَدِّث بهذه الأُمور، ويقول: «في سنة ثمانِ تُؤْخَذ عَسْقَلَان بِالأَمانِ» \.

ومن هذا الباب واقِعَةُ الكَيَائس التي للنَّصَارَىٰ ؛ وذلك أنَّه لمَّا كان يومُ الجُمُّعَة تاسع شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وسبع مائة ، والناسُ في صَلاةِ الجُمُّعَة ، كأَثّما تُودِيَ في إقليم مصر كلَّه من قُوص إلى الإشكَنْدَرية بهَدْم الكَنائِس ، فهُدِمَ في تلك السَّاعَة بهذه المسافّة الكبيرة عَدَدٌ كبيرً من الكَنائِس ، كما ذُكِرَ في مَوْضِعه من هذا الكتاب عند ذِكْرِ كَنائس النَّصَارَىٰ ؟.

ومن هذا الباب واقِعَةُ ألَدَمُر ، وذلك أنَّه حَرَج الأميرُ أَلدَمُر أمير جَنْدار يُريدُ الحَيَّج من القاهِرَة في منة ثلاثين وسبع مائة ، وكانت فِئنَةٌ بَكة قُتِلَ فيها ألَّدَمُر يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة ، فأُشيعَ في هذا اليوم بعَيْنه في القاهِرَة ومصر وقَلْعَة الجَبَل ، بأنَّ وَقْعَةٌ كانت بَكَّة قُتِلَ فيها ألَّدَمُر ، فطارَ هذا الحَبَرُ من ريف مصر واشْتُهَر ، فلم يَكْتَرِث الملكُ النَّاصِرُ محمد بن قلاوون بهذا الحبر . فلما قَيمَ المُبَشِّرون على العادة ، أَخْبَروا بالواقِعَة وقَتْل الأمير سَيْف الدين أَلْدَمُر في ذلك اليوم الذي كانت الإشاعةُ فيه بالقاهِرَة ".

قال جَامَعُ والسَّيرَة النَّاصِرِيَّة ؛ كنتُ مع الأُمير عَلَم الدين الحَازِن في الغربية وقد خَرَجِ إليها كاشِقًا فلمَّا صَلَّيْت أنا وهو صَلاة الجُمُّعَة وعُدْنا إلى البيت ، قَدِمَ بعضُ غِلْمانه من القاهِرَة فأَخْبَرَنا أَنَّه أُشيع بأنَّ فِنْنَة كانت بمَكَّة قُتِلَ فيها جَماعَةٌ من الأَجْناد ، وقُتِلَ فيها الأمير أَلْدَمُر أمير جَنْدار . فقال له الأميرُ عَلَم الدين : هل حَضَرَ أَحَدٌ من الحِجاز بهذا الحَبَر ؟ قال : لا . فقال : ويَحَكَ ، الناسُ ما تَحْشُر من مِنى بمَكَّة إلَّا ثالِث يوم بعد عيد النَّحْر ، فكيف سَمِعْتُم هذا الحَبَر الذي لا يَسْتَعه عاقِلٌ ؟ فقال : قد اسْتَقيض ذلك . وكان الأَمْرُ كما أُشيع .

أ ابن العلوير: نزهة المقادين في أخبار الدولتين ٥، وقارن
 أخبار الدول المنقطعة ١١٥ ابن الأثير: الكامل
 ١١: ١١٨٨ ابن ميسر: أخبار مصر ١٤٢ الدويري: نهاية الأرب ٢٨: ٢٠٢ المقريزي: اتعاظ الحنف ٢٠٤.

۲ فیما یلی ۲:۲ ۵- ۵۱۳.

۳ فیما یلی ۳۸:۲– ۳۹.

٤ يقصد المقريزي بهذا العنوان كتاب ونزهة الناظر في

سيرة الملك الناصرة لموسى بن محمد بن يحيى اليوسفي المترقى منة ١٣٥٨/١٩٥٩م، والذي اكتشفه بن أجزاء نسخة آياصوفيا من كتاب دمسالك الأيصارة لابن فضل الله المعري دونالد ليتل انظر، The Recovery العمري دونالد ليتل انظر، «The Recovery al- Little, D., «The Recovery al- Amaily Aller Nuzhat al-Nâzir fi Sîrat al-Malik al- Yusufi's Nuzhat al-Nâzir fi Sîrat al-Malik al- داره المحدد في يروت وصدر عن عالم الكتب سنة ١٩٨٦»

ووَقَعَ لَي في شهر رمضان من شهور سنة إحدى وتسعين وسبع مائة ، أنّي مَرَرْتُ في الشَّارِع يَكِن القصرين بالقاهِرة بعد العَثْمَة ، فإذا العامَّة تَتَحَدَّث بأنَّ الملكَ الظَّاهِرَ بَرْقوق خَرَجَ من سِجْنِه بالكَرَك واجتمع عليه الناسُ ؛ فضَبَطْتُ ذلك ، فكان اليومُ الذي خَرَج فيه من السَّجْن . وفي هذا اللّب من هذا كثير .

ومن أَخْلاق أهَل مصر قِلَّة الغَيْرَة ؛ وكَفاكَ ما فَصَّة الله سبحانَه وتعالى من خَبَر بُوسُف \_ عليه السّلام \_ وشراؤدة امرأة العَزيز له عن نَفْسه ، وشَهادَة شاهِدِ من أهْلها عليها بما بَيْنَ لزَوْجها منها السّره ، فلم يُعاقِبُها على ذلك بسوى قَوْله لها \*): ﴿ اسْتَغْفِرِى لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِينَ ﴾ السّرة ، وسن يَ اللّه ٢٩ سرة بوسف .

هذه الفقرة ساقطة من بولاق. (b-b) هذه الفقرة ساقطة من كثير من مخطوطات الخطط ومن بيتها الأصل.

والجزء للكشف يشتمل قلط على حوادث السنوات من ٧٣٣
 إلى ٧٣٨هـ.

ا ان عبد الحكم: فتوح مصر ٢٨ وفيما تقلم ١٠٢. أول هذا الحير فيما تقلم ١٠٢.

لم أجد هذه الرواية في فتوح مصر ، وكل النص المنقول

عن ابن عبد الحكم ساقط من الأصل ومن أفلب مخطوطات المتمدة على نسخ المريزي : وقد سبق للمقريزي ذكر

/وأَخْبَرَني الأميرُ الفاضِل الثَّقَة ناصِرُ الدين محمد بن محمد بن الغَرابيلي الكَرْكي ' \_ رحمه الله تعالى \_ أنَّه منذ سَكَنَ مصر يجد من نَفْسه رياضَة في أَخْلاقه ، وتَرَخَّصًا لأَهْله ، ولِينًا ورقَّة طَبع من قِلَّة الغَيْرَة .

وممَّا لم نزل تَسْمَعُه داعيًا ﴾ بين النَّاس أنَّ شُوبٌ ماءِ النَّيل بُنْسي الغَريبَ وَطُنه.

ومن أخْلاق أهْل مصر الإغراض عن النَّظُر في العَواقِب ، فلا تَجَدُّهم يدَّخرون عندهم زادًا كما هي عادَةُ غيرهم من شكَّان الثِلْدان ، بل يتناولون أغذية كلَّ يوم من الأُسْواق بكرةً وعَشِيًّا . ومن أخْلاقِهم الانْهِماك في الشَّهَوات ، والإمْعان في المَلاذ ، وكَثْرة الاشتِهْتار ، وعَدَم المُبالاة .

قال لي شَيْخُنا الأستاذ أبو زَيْد عبد الرَّحْمَن بن خلدون ، رحمه الله : أَهْلُ مصر كَأَنَّمَا فَرَغُوا من الحيساب ٢.

وقد رُوي عن مُحمَّر بن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ أنَّه سألَ كَعْبَ الأَّحْبار عن طَبائِع البُلْدان وأخلاق سُكَّانِها ، فقال : إنَّ الله تعالى لمَّا خَلَقَ الأَشْياءَ جَعَلَ كلَّ شيءٍ لشيءٍ ؛ فقال العَقْلُ : أنا لاحق بالشَّام ، فقالت الفِئنَةُ : وأنا معك ! وقال الخيصْبُ : أنا لاحِقٌ بمصر ، فقال الذَّلُّ : وأنا معك ! وقال الشَّقاءُ : أنا لاحِقٌ بالبادِيَة ، فقالت الصَّحَّةُ : وأنا معك !

ويُقالُ: لمَّا خَلَقَ الله الحَلَقَ خَلَقَ معهم عشرة أَخْلاق : الإيمان والحَيَاء والنَّجْدَة والفِئْنَة والكِبْر والنَّفَاق والفِئْنَة والنَّفَاق والغِئْر والفَّلَ والشَّقَاء . فقال الإيمانُ : أنا لاحِقٌ باليَمَن ، فقال الحَيَاءُ : وأنا معك ! وقال الكِبْرُ : أنا لاحِقٌ باليراق ، وقالت النَّجْدَة : أنا لاحِقّ باليراق ، فقال النَّفَاقُ : وأنا معك ! وقال الفَقْرُ : أنا لاحِقٌ بمصر ، فقال الذَّلُ : وأنا معك ! وقال الفَقْرُ : أنا لاحِقٌ بمصر ، فقال الذَّلُ : وأنا معك ! وقال الفَقْرُ : أنا لاحِقٌ بالبادِية ، فقال الشَّقَاءُ : وأنا معك "!

ع) بولاق: دائنا.

(ابن حيمر: إنباء الغمر ٤٨٨:٣- ١٤٨٩ السخاوي: الضوء اللامع ٢:٩-٣٠٨٣) .

<sup>۲</sup> هذه أحد المرات القليلة التي يروي فيها المقريزي هن شيخه وأستاذه ابن خلدون .

<sup>T</sup> قارن مع المسعودي : مروج الذهب ١٨٣:٢- ١١٨٤ أبي المخامس : النجوم الزاهرة 1: ٥١. ا الحافظ تاج الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن أشرابيلي المتوفى في جمادى الآخرة سنة ١٩٥٥هـ / ٤٣١ م. ودفن في تربة سعيد السعداء، كانت جنازته مشهودة حضرها ابن المعري والحب بن نصر الله والمقريزي، وهو من تلاميذ ابن حجر المسقلاني. قال السخاوي: وهو في عقود المقريزي

وعن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما : المُكْرُ عشرة أجزاء : تسعة منها في القِبْط ، وواحِدٌ في سايُر لئّاس ا.

ويُقالُ : أربعةً لا تُعْرَف في أربعة : السَّخَاءُ في الرُّوم ، والوّفاءُ في النَّرْك ، والسَّجَاعَة في القِبط ، والغَمْ<sup>ه)</sup> في الزُّنْج .

ووَصَفَ ابنُ القَرِّيَة ط) أهل مصر فقال: عبيدٌ لمن غلَب، أَكْيَسُ الناس صِغارًا، وأجهلهم كِبارًا. وقال المشعودي : لما فقتح عُمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ البلاذ على المسلمين من البراق والشّام ومصر وغير ذلك، كتب إلى حكيم من محكماء القضر: هإنّا أنّاسٌ عَرَبٌ قد فَتَع الله علينا البلاد، ونُريد أن نَتَبَوّا الأَرْضَ ونَسْكُن البلاد والأَمْصَار، فصف لي المُدُن وأَهْوِيتها ومساكِنها، وما تُوثره الترب والأَهْوية في شكّانها ؛ فكتب إليه: و . . . وأمّا أَرْضُ مصر فأرضٌ قورًاء غورًاء، ويرها وبالله الفراعِنة ومساكِن الجبايرة، ذمّها أكثر من مَدْحها، هواؤها كبر، وحرها زائِد، وسِرها بائِد، أن تُكدّر الأَلُوان والفِطَن، وتركب الإحن. وهي مَعْدن الذّهب والجَوَمَر ومَغارِس الفَلّات، غير أنّها تُسَمّن الأَبْدان وتُسَوِّد الأَبْشار b)، وتنسو فيها الأعمار. وفي أهلها مَكْرٌ ورياء وخبتُ فيرانها وخديعة. وهي بَلْدَة مَكْسَب ليست بَلْدَة مَسْكَن، لتَرادُف فِتَنها واتّصال شُرُورِها آ

وقال عُمَرُ بن شَبُهُ مَن عُبَيْدَه في كتاب «أخبار البَصْرَة» عن كَعْب الأحبار: خَيْرُ نِساءِ على وَجْه الأرض نِساءُ أَهْل البَصْرَة ، إلا ما ذَكَرَ النَّبِي ﷺ من نِساءِ قُرَيْش، وشَرُ نِساءِ على وَجْه الأرض نِساءُ أَهْل مصر.

وقال عبدُ الله بن مُحتر : ولمَّا أَهْبِطَ إِبْليس، وَضَعَ قَدَمَه بالبُعشرَة، وفَرَّخ بمصر . وقال كَعْبُ الأَحْبار : ومصر أَرْضٌ نَجِيسَة كالمَرَّة العاذِل، يُطهّرها النّيلُ كلُّ عام .

a) بولاق: العمر. b) يولاق: العربية. c) يولاق: وشرها مائد. d) يولاق: الإنسان. e) يولاق: وذكر ابن صيدة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 1: 10.

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> نلسعودي: مروج الذهب ٢: ١٧٩، - ١٨٠.

<sup>&</sup>quot; أبو زَيْد عمر بن شيّة النميري مؤرخ ومحدّث من أهل العراق توفي في سامرًاء سنة ٢٦٤هـ / ١٨٧٧م. وكتابه وأخبار أهل البصرة، الذي يشير إليه المقريزي ثم يصل إلينا إلّا في

روايات أوردها الطبري في تاريخه (انظر ابن الندم: الفهرست ١١٧٥ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٢٥-٢٠١٦ الفهرست ٢٠٠١-٢٦ ياتوت: معجم الأدباء ٢٠٠١-٢١ الوافي ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٠٤٠: الصفدي: الوافي (Sezgin, F., GASI, 345 284 - 288.۲۲).

وقال مُعاوية بن أي سُفيان : وَجَدْتُ أَهْلَ مصر ثلاثة أَصْناف : فَتُلُثُ ناس ، وَثُلُثُ أَشْبَه الناس الناس أَ بالناس أَنَّ وَثُلُثُ لا ناس . فأمَّا الثَّلُثُ الذين هم الناس فالعَرَب ، والثَّلُثُ الذين يُشْيِهون الناس فالمَوالَى ، والنَّلُثُ الذين لا ناسَ المُسالِمَة ، يعنى القِبط .

## ذِكْرُسْنِي وِمن فَضِينَا تِل الشِّيلِ ١

أَخْرَجَ مُشلِمُ من محديث أنس ـ رضي الله عنه ـ في محديث المغراج ، أنَّ النَّبِي ﷺ قال : (ثم رُفِعَت لي سِدْرَة النَّتَهَى ، فإذا نَبقَها مثل قِلال هَجر ، وإذا وَرَقَها مثل آذان الفِيَلَة . قلت : ما هذا يا جِبْرِيل ؟ قال : هذه سِدْرَة النَّتَهَى . وإذا أربعة أنَّهار : نَهْران باطِنان ، ونَهْران ظاهِران . فقلت : ما هذا يا جِبْرِيل ؟ قال : أمَّا الباطِنان فَنَهْران في الجَنَّة ، وأمَّا الظَّاهِران فالنَّيل والفُرات، ٢ .

وفي التَّوْراة : وَخَلَقَ فِرْدَوْسًا في عَدَن ، وَجَعَل الإنسانَ فيه ، وأَخْرَج منه نَهْران فقَسَّمَهما أربعة أجزاء : جَيْحون المُحيط بأرض حويلا ، وسَيْحون المحيط بأرض كُوش وهو نيل مصر ، ودِجْلَة الآخِذ إلى العراق ، والفُرات ؟.

a) بولاق: يشبه الناس.

· احتل نهر النّيل مكانة كبيرة في المكتبة العربية ، وشُغِلَ الجفرافيون العرب بمعرفة متابعه ومسلكه حتى مصبه في البحر المتوسط، وأفردوا له مؤلَّفات خاصة. ولكن الاكتشاف الحقيقي لأعالي النِّيل ومنابعة تمُّ في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي على أيدي الرحالة الأوربيين الذين اكتشفوا البحيرات العظمي وحدَّدوا سلسلة جيال Ruwenzovi مم جبل القُدّر، كما يرجع الفضل في اكتشاف جزء كبير من النّبل الشرقي إلى الحبلة المسكرية المصرية منة ١٨٢٠-١٨٢١م حيث أسَّست مدينة الخرطوم (راجع) محمد عوض محمد: نهر النيل، القاهرة ٩٦٥ وومحمد حمدي المناوي : نهر النيل في المكتبة العربية : القاعرة ١٩٦٦، استقصى فيه ما ورد في الممادر الجغرافية والعاريخية و . Kramers, J.H., El<sup>2</sup> art, al-NII VIII, pp. والعاريخية و 38-43; Omar Toussoun, Mémoire sur l'histoire du Nil, I-III, MSAA le Caire 1925; Guest, R., «The Delta in the Middle Ages», JRAS (1912), 941-; Mazuel, J., «A la recherche des sources du Nil»,

BFA-Cairo University III (May 1935), pp. 8-18; Youssouf Kemal, Monumenta Cartogrophica (مالو معرو إلى ابن سرايبونه، كلية الآداب - جامعة القاعرة في مخطوط معرو إلى ابن سرايبونه، كلية الآداب - جامعة القاعرة (مالو ١٩٥٠)، ١٩ الماليونه، كلية الآداب - جامعة القاعرة (١٩٥٠)، ١٩ المقاعرة (١٩٥٠)، ١٩ المقاعرة (١٩٥٠)، ١٩ المقاعرة (١٩٥٥)، ١٩ المقاعرة عمل المقاعرة عمل المقاعرة المقا

٢ مسلم: الجامع الصحيح.

<sup>\*</sup> في جميع النسخ وردت جيحون ... وسيحون \*

۲.

ورَوَى ابنُ عَبْدَ الحَكُم ، عن عَبْد الله بن عُمَر \_ رضي الله عنهما \_ أنَّه قال : نِيلُ مصر سَيِّدُ الأَنْهار ، سَخْرَ الله له كلَّ نَهْر بين المَشْرِق والمُغْرب . فإذا أرادَ الله أن يُجْري نِيلَ مصر أَمَرَ كلَّ نَهْر أَنْ كُلُّ نَهْر أَنْ الله عَرْ وَجَلّ ، فإذا أَنْ يُجْرَبُه إلى ما أراد الله عَرِّ وَجَلّ ، فإذا انتهت جَرْيَتُه أَوْحَى إلى كلَّ ماءٍ أن يَرْجع إلى عُنْصُره .

وعن يَزيد بن أبي حبيب أنَّ مُعاويَة بن أَبي شَفْيان \_ رضي الله عنه \_ سَأَلَ كَعْبَ الأَّحْبار: هل تجد لهذا النَّيل في كِتاب الله خَبْرًا ؟ قال: إي والذي فَلَقَ البَحْرَ لموسَىٰ ، إنَّي لأَجده في كِتابِ الله أنَّ الله يُوحي إليه في كلَّ عامٍ مرَّتِين: يُوحي إليه عند بجريته: إنَّ الله يَأْمُرك أن تَجَري ، فيجري ما كَتَبَ الله له ، ثم يُوحي إليه بعد ذلك: يا نيلُ ، عُد حميدًا .

وعن كَفْبِ الأُحْبَارِ أَنَّهُ قال : أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ مَنْ الجُنَّةُ وَضَعَهَا اللَّهُ/ فِي الدُّنْيَا : النَّيلُ نَهْرُ الْعَسَلُ فِي الجُنَّة ، والفُراتُ نَهْرُ اللَّبَنَ فِي الجُنَّة ، وجَيْحان نَهْرُ اللَّبَنَ فِي الجُنَّة ، وجَيْحان نَهْرُ اللَّبَنَ فِي الجُنَّة ...

وقال المُشعودي : نَهْرُ النَّيل من سادات الأَنْهار وأَشْراف البِحار ، لأَنَّه يخرج من الجَّنَّة على ما وَرَدَ به خَبَرُ الشَّرِيمَة .

وقد قالت: إنَّ النَّيلَ إذا زادَ غاضَت له الأَنْهارُ والأَعْينُ والآبار ، وإذا غاضَ زادَت؛ فزيادتُه من غيضها ، وغَيْضُه من زيادتها وليس في أنهار الدُّنْيا نَهْرٌ يستَّى بَحْرًا [ويَّاً]<sup>a)</sup> غير نِيل مصر لِكبّرِه واشتبحاره ٢.

وقال ابنُ قَتَيْبَة في كِتاب «غَريب الحَديث»: وفي حديثه عليه السّلام: «نَهْران مُؤْمنان ونَهْران عَافِران ، أمَّا المُؤْمِنان فالنّبِلُ والفُراتُ ، وأمَّا الكافِران فدِجْلَة ونَهْر بَلْخ» ، إنَّمَا بحقل النّبِلُ والفُراتَ مؤمنَيْن على التَّشْبيه لأنهما يَفيضان على الأرض ، ويَشقِيان الحَرَث والشَّجَر ، بلا تَعَبِ في ذلك ولا مَثُونَة ، وجَعَلَ دِجْلَة ونَهْر بَلْخ كافرين لأنهما لا يَفيضان على الأرْض ، ولا يَشقيان إلَّا شَيَّا قليلًا ، وذلك القليل بتعب ومَثُونَة ، فهذان في الحَيْر والنَّفْع كالمكافرين ".

z) زيادة من المسعودي .

وأثبت Wiet احدادًا على سفر التكوين أن النهرين هما:

فيسون وجيحون (نشرة ڤيهت ٢١٦:١ هـ<sup>٢، ٨</sup>) .

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٤٩ – ١٥٠، وقارن أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٣٤؛ السيوطي: حسن المحاضرة

W4 . . . V

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> المسعودي : مروج اللعب ٢: ٦٦، ٦٧.

<sup>&</sup>quot; لم أجد هذا الحبر في نشرة غريب الحديث لابن قيبة 1 وقارن للسعودي ، مروج الذهب ١: ١١٢.

## ذِ كُرْمَ فَرْرَجِ النَّهِ بِينِ وَانْبِعَالِيْهِ

اعْلَمْ أَنَّ البَحْرَ الْحُيط بالمُفمور إذا خَرَج منه نَهْرُ الهِنْد ، افْتَرَقَ قِطْعًا كما تقدَّم ، وكان منه قِطعة تُستقى بَحْرُ الرَّبِّخ ، وهي ممَّا يلي بلاد البَتن وبَحْر بَرْبَر . وفي هذه القِطْعَة عِدَّةُ جَزائِر منها جَزيرة القُمْر (بضَمَ القاف وإشكان الميم وزاء مهملة ) . ويُقالُ لهذه الجَزيرة أيضًا جَزيرة ملاي ، وطولها أربعة أشهر ، في عَرْض عشرين يومًا إلى أَقَلَ من ذلك . وهذه الجَزيرة تُحاذي جَزيرة سَرَنْديب، وفيها عِدَّةُ بلاد كثيرة ، منها قَمَرية ، وإليها يُنْسَب الطائر القَمَريّ .

ويُقال : إنَّ بهذه الجَزيرة خَشَبًا يُتْحَت من الحَشَبَة ساقٌ طوله ستون ذِراعًا يَحْدُف على ظَهْره ماثة وستون رجلًا ، وإنَّ هذه الجَزيرَة ضاقَت بأهْلِها ، فبَنَوا على السَّاحِل محلَّات يَشكُنونها في سَفْح جَبَل يُعْرَف بهم يُقالُ له جَبَل القَمَر .

واعْلَم أَنَّ الجِيالَ كلَّها مَتَشَعَّبَة من الجَبَلِ المُشتَدير بغالِب مَعْمُور الأَرْض ، وهو المسمَّى به جَبَل قاف ، ، وهو أمّ الجِيال كلَّها ، تَتَشَعَّب منه فَيتُصل في مَوْضِع ويَتْقَطِع في آخر ، وهو كالدَّائِرَة لا يُعْرَف طَرَفاها ، وإن لم يكن اسْتِدارَة تُحرَّيَّة ولكنَّها اسْتدارَة إحاطَة .

وزَعَمَ قومٌ أَنَّ أُمَّهات الجِبال بَجَبَلان: خَرَجَ أَحَدُهما من البَحْر المُحيط في المغرب آخِذًا بَحنوبًا، وخَرَجَ الآخر من البَحْر الرُّومي آخِذًا شَمالًا، حتى تَلاقيا عند السُّد، وسَمُّوا الجَيَوبي وقاف، وسَحُوا الشَّمالي وقَاقُوناه. والأَظْهَر أَنَّه جَبَلٌ واحِدٌ ومُحيط بغالِب بَسيط المُعْمور، وأنَّه هو الذي يسمَّى بَجَبَل قاف، فيُعْرَف بذلك في الجُنُوب ويعرف في الشَّمال بجبل قاقونا.

ومَبْداً هذا الجَبَل المحيط في كَيْف السَّدَ آخِدًا من وَراء صَنَم الخَطَا المُحْجوج اللَّي شُغبَته الحارِجة منه المَعْمُول بها باب الصَّين أخِذًا على غربي صين الصَّين، ثم يَنْعَطِف على جَنوبه مُسْتَقيمًا في نهاية الشَّرْق على جانِب البَحْر المُحيط مع الفُرْجَة المُنْفَرَجة بينه وبين البَحْر الهِنْدي الداخِلة، ثم

ع) بولاق: الحط المشجوج.

أ ضبطت بعض المصادر جبل القُمر حيث منابع النبل فقط بهذا الضبط وأبقيت على ذكر الجبل باسم القَمر وضبطه أبضًا بضم القاف وإسكان الميم ، ولكنني آثرت ضبط الجزيرة المعروف .

ذكر مخرج النيل وانبعايه

أمرالكتب والحرثا

لنتقع إكر تحيتو يَتْقَطع عند مَخْرَج البحر الهِندي الحُيط مع خَطَّ الاسْتِواء ، حيث الطُّول ماثة وسبعُوكَ مَيُّكُتِّكَة ، ثم يقصل من شُغبة التِحر الهنِّدي الملاقي لشُغبَة المُحيط الخارجة إلى بَحر الظُّلمُات من الشُّرق بجنُّوب كثير من وَراء مَخْرَج البَحْر الهِنْدِي في الجنُّوب. وتَبْقَى الظُّلُماتُ من هاتين الشُّعْبَتَيْن: شُعْبَة المُحيط الجائية على جُنُوب الظُّلُمات شَرَّقًا بغرب ٩)، ومَخْرَجُ البَحْر الهِنْدي الجائية على الظُّلُمات، حتى تَتَلاقَى الشُّعْبَتان عند مَخْرج هذا الجَبَل كتفصيل الشراويل، ثم يَنْفَرج برأْس البُّحْرَيْن شُغبَتان على مُثِدًا هذا الجَيِلَ، ويبقى الجَبَلُ بينهما كأنَّه خارجٍ من نفْس الماء.

ومَبْدَأُ هَذَا الجَبَلِ هَنَا وَرَاءَ قُبُّة أَرْيِن عَن شَوْقِيهَا ، وبُقْدُه منها خمس عشرة دَرَجَة . ويُقالُ لهذا الجَبَل في أوَّله الجُرُّد ، ثم يمتدّ حتى يثتَهي في القِسْم الغربي إلى طوله إلى خمس وستين دَرَجَة من أوَّل المغرب. وهناك يَتَشقُّ من الجَبِّل المذكور جَبِّل القَّمْر، ويَنْصَبُّ منه النِّيل. وبه أخجارٌ بَرَّاقة كَالْفِشَّة تَتَلَأَلاَّ تُسَمَّى صَنْجة الباهِب b، كلُّ من نَظَرَها ضَجِك والْتَصَق بها حتى يُمُوت، ويسمَّى مَفْناطيس الناس، ويتشَعَّب منه شِغبٌ يسمَّى أَسيفي، أَهْلُه كالوُخُوش، ثم يَتْفَرج منه فُوْجَةً ، ويمرُّ منه شِعْتِ إلى نهاية المغرب في البَخر المحيط يُسَمَّى جَبل وَحْشية ، به سِبَاعٌ لها قُرون طِوال لا تُطاق ، ويَنْعطف دون تلك الفُرْجة من جبل قاف شِعابٌ ، منها شُعبتان إلى خَطَّ الاسْتواء يَكْتَنفان مَجْرَى النَّيل من الشُّوق والغَرْب، فالشُّرقي يُغرَف بجَبَل فاقُولا <sup>c)</sup>، ويَنْقَطع عند خطُّ الاشتواء، والغَربي يعرف بأَدَمَدُمَة للهُ يجري عليه نِيلُ الشودان المسمَّى ببحر الدَّمادِم، ويَتْقَطع تِلْقاء مُجالات الحَبَشة ما بين مَدينَة سَمْغَرَة وجيمي وراء هذه الشُّعْبَة ، يمتدَّ منه شُعْبَة هي الأمّ من الموضع المعروف فيه الجَبَل بأسيفي المذكور إلى خَطُّ الاسْتِواء ، حيث الطُّول هناك عشرون درجة ، ويُغرّف هناك بجبل كوسقانة <sup>6</sup>، وبه وُحوش ضارية .

ثم ينتهي إلى البحر المُحيط وينقطع دونه بفُرِّجة ، وذلك وراء التُكْرور عند مَدينة قَلْتَبو ؟ . ووراء هذا الجَبَل سُودانٌ يُقالُ لهم نَمَّنَم يأكلون الناس. ثم تتَّصل الأم من ساحل/ البحر الشَّامي في شماله شرقي رومية الكبرى مُسامِتًا للشُّغبة المسماة أُدَمَدْمَة المنقطعة بين سَمْغَرة وجيمي ، لا يكاد يَخْطوها حيث الطول خمس وثلاثون دَرَجَة . ويَقَعَ منشأً اتُّصال هذه الأم على عَرْض خمسين دَرَجَة ، وكذلك تقع شُعَبها الآخِلَة في الجُنُوب على عرض خمسين دَرَجة عند آخرها ، ما بين سِرْدانية<sup>ع)</sup> وبَلَنْسِيَة .

a) بولاق: مغربا. (b) ضحكة الباهث. (c) بولاق: قاقول. (d) بولاق: بأدمريه. (e) بولاق: كرسفاية. (f) بولاق: قلمتبورا . و) بولاق : سردانة .

وتتناهى وَصَلَة هذه الأم إلى البحر الحُيط في نهاية الشَّمال قُبالَة بجزيرة برطانية <sup>10</sup>، وتبقى سوسية داخل الجَبَل. ثم تمدُّ هذه الأم بعد انقطاع لطيف، وتَنْعَطف مع الْعِطاف بحريجة البحر المحيط في الغرب بشمال على الصَّقْلب المسمَّاة ببحر الأنقليشين ممتدًا إلى غاية المَشْرق، ويسمَّى هناك بجبل قاقونا، ويبقى وراقه بالبحرة الجامِدة ألل لشدَّة البرد، ثم ينعطف من الشَّمال إلى المُشرق بجنوبًا يتغريب إلى كَبِف السَّدِ الشَّمالي، فيتلاقى هناك الطَّرَفان، ويبنهما في الفُرْبَة المنفرجة سَاوى في ذو القرنين بين الصَّدَفَين.

وفي جزيرة القُدر ثلاثة أنّهار: أَحدُها في شَرقيها من قَنْطُورا ومَعْلا ، وثانيها في غربيها ينصب من جبل قَدَم آدَم على مَدينة سَبَأ ، ويأخذ مارًا على مَدينة فردرا ، وينجر هناك بُحيْرة في جنوبها مَدينة كيماماك عيث محل الشودان الذين يأكلون الناس ، وثالثها في غربيها أيضًا . ويخرج من الجبَل المُشبّه بباء محذوف الذيل ، يطوف بمَدينة دَهْمي ، فتبقى مَدينة دَهْمي (أبينه وين البحر الهندي؟) في جَزيرة بينهما يكون هو مُحيطًا بها شرقًا وجنوبًا وغربًا ، وتصير لذلك كالجزيرة ، ويتصل شمالُها بالبحر الهندي ، وتقع مَدينة فورانة على غَربية حيث يصبّ في البحر الهندي .

ومن جَبل القَمَر يَخْرُج نَهْرُ النَّيل، وقد كان يَتَبَدَّد على وَجْه الأرض. فلمَّا قَلِمَ نَقْراوس الجَبَّار ابن مصرايم الأوَّل بن مركائيل بن دوابيل بن غرياب بن آدَم ـ عليه السَّلام ـ إلى أرض مصر ومعه عِدَّة من بني غرياب، واسْتَوْطَنوها، وبنوا بها مَدينَة أمسوس وغيرها من المدائِن، حَفَروا النَّيل حتى أَجْرُوا مايَه إليهم ؛ ولم يكُن قَبْل ذلك مُغتَدل الجَرْي، بل يَنْبَيطِح ويَتَفَرَّق في الأرض، حتى وَجُه إلى النَّوبَة الملك نقراوش [جماعةً] فهندسوه، وساقوا منه أنهارًا إلى مواضِع كثيرة من مُدُنِهم التي بنوها، وساقوا منه نهرًا إلى مَدينَة أَمْسُوس أ.

ثم لمَّا خَرِبَت أَرْضُ مصر بالطُّوفان كانت أيَّام البودسير بن قِفْط بن مصر بن يَتِصَر بن حام بن نُوح \_ عليه السُّلام \_ عَدَّل جانبيِّ النَّيل تَعْديلًا ثانيًا بعد ما أَتَلَفه الطُّوفانُ .

قال الأشتاذُ إبراهيم بن وَصِيفَ شَاهَ : فَمَلَكُ البُودسير وَتَجَيَّر، وهو أَوَّلُ من تَكَهَّنَ وَعَمِلُ بالسَّحر واحْتَجب عن الغيون . وقد كانت أعمامُه أُشْمُن وأثريب وصَا مُلوكًا على أخبازِهم، إلَّا

ع) بولاق: بركانية. (b) بولاق: البحر حامدًا. (c) بولاق: سوى. (d) بولاق: كيما. (e) بولاق: ماء
 محدودب. (f-f) ماقطة من بولاق. (g) بولاق: فواره. (h) إضافة نما تقدم ١: ١٩.

ا فيما تقلم ٤٧.

أَنَّه فَهَرَهُم بَجَبَرُوته وقُوَّته فكان الذَّكْرُ له ، كما تَجَبَّر عليهم<sup>a)</sup> أبوه من قَبْلِه لأنَّه كان أكْبَرَهم ، ولذلك أغْضَوا عنه .

فيُقالُ إِنَّه أَرْسَلَ هِرْمِس الكاهِن المِصْرِي إلى جَبَل القَمَر الذي يَخْرِج النَّيلُ من تحته حتى عَمِل هناك هيكل<sup>ه)</sup> التَّماثيل النَّحاس، وعَدَل البَطِيحة التي يَنْصَبُ إليها ماءُ النِّيل. ويُقالُ إِنَّه الذي عَدُّل جانبي النِّيل، وقد كان يفيض، ورجَّا انْقَطَع في مواضِع \.

وهذا القَصْرُ الذي فيه تَمَاثيل النَّحاس يشتمل على خمس وثمانين صُورة ، بحقلَها هِرْمِس جامِعَةً لما يَخْرُج من ماء النَّيل بَعَاقِد ومَصاب مُدَيَّرة أَنَّ وقَنَوات يَجْري فيها الماء ، ويَنْصَب إليها إذا خَرْج من محد جَبَل القَمْر ، حتى يدخل من تلك الصُّور ويخرج من محلوقها وجَعَل لها قِياسًا أَنَّ مَعْلُومًا بَعَاطِع وأَذْرُع مُقَدَّرة ، وجَعَلَ ما يَخْرُج من هذه الصُّور من الماء يَنْصَب إلى الأَنْهار ، ثم يَصيرُ منها إلى بَطِيحَتَهْن ، ويَخْرُج منهما حتى ينتهي إلى البَطيحَة الجامِعَة للماء الذي يخرج منه عَمَد الجَبَل .

وعملَ لتلك الصُّور مَقَادير من الماء الذي يكون معه الصَّلاح بأرْض مصر وينتفع به أهلُها دون الفَسَاد، وذلك الانْتِهَاء المُصْلح ثمانية عشر فِراعًا بالنَّراعِ الذي مقداره اثنان وثلاثون أَصْبُعًا، وما فَضُل عن ذلك عُدِلَ [به] عن يمين تلك الصُّور وشِمالها إلى مَسارِب يخرج ويَصُبّ في رِمال وَضِياضِ لا يُنتَفَع بها من خَلْف خَطَّ الاسْتِواء، ولولا ذلك لغَرَّقَ ماءُ النَّيل البُلْدان التي يمرُّ عليها ؟.

قَالَ: وكان الوَليدُ بن دَوْمَغ العَمْليقي قد خَرَجَ في جَيشٍ كَثيف يَتَنَقَّل في البُلْدان ويَقْهَر مُلوكها ليَسْكُن ما يُوافِقه منها ، فلمَّا صارَ إلى الشَّام انتهى إليه خَبَرُ مِصْر وعِظَم قَدْرها ، وأنَّ أَمْرِها قد صارَ إلى النَّساء وبادَ مُلوكها ، فوَجُه غُلامًا له يُقالُ له عَوْن إلى مصر ، وسار إليها بعده واستباح أَهْلَها ، وأَخَذَ الأَمُوالَ ، وقَتَلَ جماعَةً من كَهَنَتِها .

ثم سَنَحَ له أَن يَخْرُج لِيقف على مَصَبّ النَّيل فيغرف ما بناحيته أَ من الأُتم ، فأقامَ ثلاث سنين يستعد لحرُوجه ، وخَرَج في جَيْشِ كثيف أَ، فلم يَمُرّ بأمَّة إلا أَبادَها ، ومَرّ على أُتم السُّودان

a) ساقطة من بولاق ، (b) بولاق ، مدورة ، (c) بولاق ، قماشا . (d) إضافة من المسعودي . (e) يولاق ،
 بحافيه . (e) يولاق ، عظيم .

التويري: نهاية الأرب ١٠١٥ ؛ وقارت مع تها النص موجود حند المسعودي: أخيار الزمان المعردي: أخيار الزمان المعردي: أخيار الزمان ١٠١- ١٠٠.

وجاوَزُهم ، ومَرَّ على أَرْضِ الدُّهَبِ فرأَى فيها قُصْبانًا نابِتَة من ذُهَبٍ .

ولم يَزَل يَسير حتى بَلَغَ البَطيحَة التي يَتْصَبُّ ماءُ النَّيل فيها من الأَنْهَار التي تَخْرُج من تحت جَبَل القَّمَر ، وسارَ حتى بَلَغَ هَيْكُلَ الشَّمْس وتجاوَزَه حتى بَلَغَ جَبلَ القَّمَر ، وهو جَبَلُ عالِ ، وإنَّما شَمِّى جَبَل القَّمَر لأنَّ القَّمَر لا يَطْلَع عليه لأنَّه خارجُ من تحت خَطَّ الاشتِواء \.

ونَظَرَ إلى النّيل يَخْرُج من تحته فيتُمرُ في طَرائِق كَأَنّها رقاق <sup>ه</sup> حتى ينتهي إلى تحظيرتَيْن، ثم يَخْرُج منهما في نَهْرَيْن حتى ينتهي إلى خظيرة أخرى، فإذا جازَ<sup>d)</sup> خَطَّ الاسْتِوَاء أَمَدَّتُه / عَيْنَ تخرِج من ناحية نَهْر مَهْران<sup>c)</sup> بالهِنْد، وتلك العَيْن أيضًا تَخْرُج من تحت جَبَل القَمَر إلى ذلك الوَجْه، ويُقَالُ إِنَّ نَهْرَ مَهْران<sup>c)</sup> مثل النّيل يزيد ويَنْقُص، وفيه التّماسيح والأَسْماك التي مثل أَسْماك النيل مثل أَسْماك النيل في مثل أَسْماك النيل في وَخْت الوَلْية بن دَوْمَع القصر الذي فيه التّماثيل النّيحاس التي عَمِلَها هِرْمِس الأوَّل في وَخْت البُوْدسير بن قُفْطريم بن قُبْطيم بن مِصْرايم ٢.

وقد ذَكَرَ قَوْمٌ من أَهْلِ الأَثَرِ أَنَّ الأَنْهَارَ الأَربعة تَخْرُج من أَصْلِ واحِد من قُبَّة في أَرْضِ الذَّهَب التي من وَرَاء البَحْر المُظْلِم، وهي سَيْحُون وجَيْحُون والقُرات والنِّيل، وأَنَّ تلك الأَرْض من أَرْض الجَنَّة، وأَنَّ تلك القُبَّة من زَيْرَجَد، وأَنَّها قَبْلُ أَن تَسْلُك البَحْر المُظْلِم أَحْلَى من العَسَل وأطيب رائِحَةً من الكافُور؛ ومُّن جاء بهذا رَجُلٌ من وَلَد العِيص بن إسْحاق بن إبراهيم عليهما السُّلام وَصَلَ إلى تلك القُبَّة، وقَطَع البَحْر المُظْلِم، وكان يُقالُ له حائِد ".

وقال آخرون: تَنَقَسم هذه الأنهارُ على اثنين وسبعين قِسْمًا حِذَاء اثنين وسبعين لِسانًا للأُمُم ؛ وقال آخرون: هذه الأنهارُ من تُلُوج تتكاثف، ويُذيبها الحَرَّ فتسيل إلى هذه الأنهار، وتشقي من عليها، لمَّا يُريدُ الله عَرَّ وجَلَّ من تَدْبير خَلْقِه ؛ قالوا: ولمَّا بَلَغ الوَليدُ جَبَل القَمَر، رأى جَبَلًا عاليًا فعَيلَ حيلةً إلى أن صَعِدَ إليه لَيَرى ما خَلْقَه، فأَشْرَف على البَحْر الأَسْوَد الرَّفْتي المُنْين، ونَظَرَ إلى النَّيل يَجْري عليه كالأنهار الرَّقَاق، فأَتَه من ذلك البَحْر رَوائِحُ مُثْنِنَة هَلَك كثيرٌ من أصحابه من النَّيل يَجْري عليه كالأنهار الرَّقاق، فأَتَه من ذلك البَحْر رَوائِحُ مُثْنِنَة هَلَك كثيرٌ من أصحابه من

نهاية الأرب ١٥: ١١٥.

المسعودي: أخبار الزمان ١١٣ وقارن مع النويري:

الزمان ۱۱۲–۱۱۲.

a) بولاق: وأنهار دقاق. (b) بولاق: جاوز. (c) في جميع النسخ مكران وصوبها ثبيت إلى مهران.

ا يتفق النص مع ما نقله النويري عن ابن وصيف شاه في . نهاية الأرب ١٤٤٥، وقارت كذلك مع المسعودي : أخبار

<sup>&</sup>quot; يوجد هذا النص عند المسعودي: أخبار الزمان ٢١٤.

أجلها ، فأَسْرَع النُّزُول بعد أن كادَ يَهْلِك . وذَكَرَ قَوْمٌ أنَّهم لم يَرَوْا هناك شَمْسًا ولا قَمَرًا ، إلَّا نُورًا أحمر كنُور الشَّمْس عند غِيابها <sup>١</sup>.

وأمَّا ما ذُكِرَ عن حائِد وقطيه البَحْر المُظْلِم ماشِيًا عليه لا يَلْصَق بقَدَمه منه شيءٌ وكان فيما يُذْكَر نَبِيًّا، وأُوتيَ حِكْمَةً، وآنَّه سَأَل الله تعالى أن يُريه مُنتَهى النِّيل فأعْطَاه قُوَّةً على ذلك فيقال إنَّه أقامَ يُمْشي عليه ثلاثين سنة في محمّران، وعشرين سنة في خَراب ٢.

قالوا: وأَقامَ الوَليدُ في غَيْبته أربعين سنة "، وعادَ ودَخَل مَنْف، فأقامَ بمصر فاشتَغبَد أَهْلَها، واشتَباح حريمَهم وأمُوالَهم، ومَلَكَهم مائة وعشرين سنة فأَبْغَضُوه وسَيْموه، إلى أن رَكِبَ في بعض أيَّامه مُتَصَيِّدًا، فأَلْقاه فَرَسُه في وَهْدَة فَقَتَله، واسْتَراحَ الناسُ منه .

وقال قدامة بن جَعفر في كتاب الخراج»: انبعاث النيل من بحبل القمر وراء خط الاستواء من عين تجري منها عشرة أنهار ، كل خمسة منها تَصُبّ إلى بَطيحة ، ثم يَخْرُج من كلَّ بَطيحة نَهْران ، وجَرْي الأَنهارُ الأَربعة إلى بَطيحة كبيرة في الإقليم الأوَّل ، ومن هذه البَطيحة يَخْرُج نُهْرُ النيل .

وقال في كِتاب ونُرْهَة المُشتاق في الخيراق الآفاق ، إنَّ هذه البُحيْرة تُسمَّى بُحَيْرة كُوري مُنْسوبة لطائِقة من السُودان يَسْكُنُون حَوْلَها مُتَوِّحشين يأْكُلون مَنْ وَقَعَ إليهم من النَّاس. ومن هذه البُحيْرة يَخْرُج لهم نَهْرُ غَانَة وبَحْر الحَبَشَة ، فإذا خَرَجَ النِّيلُ منها يَشُقّ بِلاد كوري وبلاد ينه ، وهم طائِقة من السُودان بين كام والنُّوبة . فإذا بَلَغَ دُمْقُلة مَدينة النُّوبة عَطَفَ من غَرْبيها وانْحَدَرَ إلى الإقليم النَّاني ، فيكون على شَطَيْه عِمارة النُّوبة ، وفيه هناك جزائِر مُتَّسِعة عامِرة بالمُدن والقُرَى ، ثم يشرق إلى الجُنَادِل ".

وقال المَسْفُودِيُّ رَحِمَه الله تعالى: رَأَيْتُ في كِتاب «مُخرافيا النَّيل» مُصَوَّرًا ظاهِرًا من تحت عَبَل القَمَر، ومَنْبَعه ومبدأ ظُهوره من اثنتي عشرة عَيْنًا، فتصُبُّ تلك المياه إلى بُحيْرَتَيْن هنالك

الأصل: إلى اختراع، بولاق: إلى اختراق.

الأرب ١١٩:١٥ نقلًا عن ابن وصيف شاه .

من هنا يتفق المقريزي مع النويري: نهاية الأرب
 ١: ٢٦ ٢؛ وكتاب الحراج لأبي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي
 المتوفى سنة ٣٣٧هـ/٨٤ ٩ م نشر قسم منه نشره دي خويه De
 ناتسم السادس من المكتبة الجغرافية ليدن ١٨٩٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> النويري: نهاية الأرب ١: ٢٦٢، ولا يوجد هذا =

أيفق النص مع المسعودي: أحيار الزمان ٢١٨ وقارن مع النويري: نهاية الأرب ١١٥:١٥ ومصدره فيه ابن وصيف شاه؟ مجهول المؤلف: الاستيصار ٤٥، ٧٣.

<sup>&</sup>quot; تلخيص لما ورد عند المسعودي : أعيار الزمان ٢١٤-٢١٧. ...

٣ المسعودي: أخبار الزمان ٢١٨.

أخبار الزمان ٢٢٣٠ النويري: نهاية

كالبطائِح، ثم يجتمع الماءُ منها جارِيًا فيمر برمالِ هنالك وجِبال، ويخرق أرض الشودان فيما يلي بلاد الرُّغِ، فيتشعّب منه خليج يصبّ في تخر الرَّغِ ويَجْري على وَجْه الأرض تسع مائة فَرْسَخ وقيل أَلف فَرْسَخ في عامرِ وغامِر من عُمران وخراب، حتى يأتي أُسُوان من صَعيد مصر الم

وقال في كتاب مَرُوشْيُوش : نَهْرُ النَّيل مَخْرَجه من رِيف بَحْر القُلْزُم ، ثم يميل إلى ناجية الغَرْب ، فيصير في وَسَطه جَزيرة ، وآخر ذلك يميل إلى ناحية الشَّمال فيَسْقي أرْض مصر . وقيل إلى مَخْرَجه من عَيْن فيما يُجاوز الجَبَل ، ثم يَغيب في الرّمال ، ثم يَخْرُج غير بعيد فيصير له مَحْبَس عَظيم ، ثم يُساير البَحْر الحُيط على قِفَار الحَبَشَة ، ثم يميل على اليّسَار إلى أرْض مصر ، فيحق ما يُظَنّ بهذا النَّهْر أنَّه عَظيم ، إذْ كان مَجْراه على ما حَكَيْناه .

قَالَ : وَنَهْرُ النَّيل وهو الذي يُسَمَّى بأُونُ أَنْ مُخْرَجُه خَفَيٍّ ، ولكن ظاهِرَ إِقْباله من أَرْض الحَبَشَة ، ويصير له هُناك مَحْبَس عَظيم مَجْراه إليه مائنا ميل. وذَكَر مَخْرَجَه حتى يَنْتَهِي إلى البحر.

قَالَ : وكثيرًا ما يُوَجد في نَهْر النّيل التَّماسِيخُ ، وإقبالُ النّيل من أرْض الحَبَشَة ليس يَخْتَلِف فيه أحَدٌ ، وعِدَّةُ أمْياله من مَخْرَجِه المعروف إلى مَوْقِفِه ماثة ألف وتسعون ألفًا وتسع ماثة وثلاثون ميلًا . وماءُ النّيل عَكِرٌ مُرَمَّل عَذْبٌ دَفئٌ ٢. انتهى .

والنّيلُ إذا وَصَلَ إلى الجُنَادِل كان عند انْتِهاء مَراكِب النّوبة انْجدارًا ، ومَراكِب الصَّعيد إقلاعًا . وهناك حِجارَةٌ مُضَرَّسَة لا مُرور للمَراكِب عليها إلّا في أيّام زيادة النّيل ، ثم يأخذ على الشّمال فيكون على شَرقيه أُسُوان من الصَّعيد الأَعْلَى ، ويَمُرُّ بين جَبَلَيْن يَكْتَنِفان أَعْمال مصر : أَحَدُهُما مِشرقي ، والآخر غَربي ، حتى يأتي مَدينَة فُسُطاط مصر فيكون في بَرُه الشَّرقي ، فإذا تُجَاوَز فُسُطاط مصر بيكون في بَرُه الشَّرقي ، فإذا تُجَاوَز فُسُطاط مصر بَسافَة يوم ، صار فُرقَتَيْن : فُرقَة تَمُرُ / حتى تَصُبّ في بحر الرُّوم عند دِمْياط ، وتُسَمَّى هذه اللهُ على المُعالِمُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

a) الأصل: بارون.

أ المسعودي: مروج الذهب ١١٢، ١١٤.

النص فيما وصل إليا من كتاب دنوهة المشتاق:
 للإدريسي، فلم يرجع المقريزي مباشرة إلى كتاب دنوهة
 المشتاق، وإنما اقتبس ما نقله النويري في نهاية الأرب!، وانظر ومقدم

كذلك نفس النص عند السيوطي: حسن المحاضرة ٣٤٢-٣٤٦: (نقلاً عن مهاهج الفكر للوطواط الكتبي).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أوروسيوس: تاريخ العالم ٦٦- ٦٦، ٧٩-٨١. ومقدمة عبد الرحمن بدوي ٣٨- ٢٩ حيث قارن بين نص المقريزي والأصل اللاتيني لبيان دقة الترجمة وصحاء النقل.

#### ذِكْرُ مَخْرَجِ النَّيلِ والْبِعَاثِه



شكل ١ \_ خريطة مَجْرَى النَّيل للخُوارَزْمي (عن مُحَمّر طوسون)

الفُرقة بَحْر الشَّرق، والفُرْقَة الأُخْرى هي عَمُود النَّيل ومعظمه، يُقالُ لها بَحْر الغَرْب، تُمُرُّ حتى تَصُبّ في بحر الرُّوم أيضًا عند رَشيد، وكانت مَدينَة كبيرةً في قَديم الزُّمان.

ويُقالُ : إنَّ مَسافَة النِّيل من مَثْبَعه إلى أن يَصُبُ في البَعْر عند رَشيد سبع مائة وثمانية وأربعون فَرْسَخًا ، وإنَّه يَجْري في الخَرَاب أربعة أشهر ، وفي بلاد الشودان شهرين ، وفي بلاد الإشلام مَسافَة شهر .

وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ زِيادَة ماء النِّيل إِنَّمَا تكون بسَبَب المَّذَّ الذي يكون في البَحْر ، فإذا فاضَ ماؤه تراجَع النِّيلُ وفاضَ على الأراضي ، ووُضِعَ في ذلك كتابٌ حاصِله أنَّ حَرَكَة البحر التي يُقالُ لها المَّذُ والجَزَّرُ تُوجَد في كلَّ يَوْم ولَيْلَة مُؤتين ، وفي كلَّ شهر قَمَري مُؤتين ، وفي كلَّ سنة مُؤتين.

فالمَدُّ والجَزَّرُ اليوميِّ تابعٌ لقُرْص القَمَر ، ومَخْرَج الشَّعاعي<sup>a)</sup> عنه من جَنَبتي جَرْم الماء ، فإذا كان القَمَرُ وَسَط السَّماء كان البَحْرُ في غايَة المَدَّ ، وكذا إذا كان القَمَرُ في وَتَد الأَرْض ، فإذا بَرَغَ القَمَرُ طالِعًا من الشَّرْق أو غَرُبَ ، كان الجَرَّر .

والمَدَّ الشَّهْرِيِّ يكون عند اسْتِقْبال القَمَر للشَّمْس في نصف الشهر ، ويُقالُ له الامْتِلاء ويكون (أُ أيضًا عند الاختِماع ، ويُقالُ له السَّرار .

والجَرْرُ يكون أيضًا في وَقْتَيْن : عند تَرْبِيع القَمَر للشَّمْس في سابع الشهر ، وفي ثاني عشريه . والمَدُّ السُّنَويُّ يكون أيضًا في وَقْتَيْن : أَحَدُهُما عند مُحلول الشَّمْس آخِر بُرْج السُّنْبُلة ، والآخِر عند مُحلول الشَّمْس بآخِر بُرْج الحُوت .

فإن اتّفَق أن يكون ذلك في وقت الانتيلاء أو الاجتِماع، فإنّه حينئذ يَجْتَمِع الانتلاءان الشّهْري والسّنوي، ويكون عند ذلك البّحر في غاية الفيض، لا سِيّما إن وَقَع الاجتماع أو الامتيلاء في وَسَط السّماء، ووَقَع مع النّيريْن أو مع أحدهما أحدُ الكُواكِب السّيّارَة، فإنّه يَعْظُم الفيضُ. فإن وَقَع كَوْكَب فصاعِدًا مع أحد النّيريْن تَزايَد عِظَم الفيض، وكانت زيادة النّيل تلك السّنة عَظيمة جدًّا، وزادَ أيضًا نَهْر مهران.

فإن كان الاجتماع أو الانتيلاء زايلًا عن وَسَط السَّمَاء ، وليس مع أَحد النَّيَرَيْن كَوْكَبّ ، فإنَّ النَّيل ونَهْر مهران لا يَتَلُغان خاية زيادتهما لعَدَم الأنُّوار التي تُثير المياه ، ويكون بمصر في تلك<sup>6)</sup> السَّنة الغَلاء .

a) بولاق: ويخرج الشعاع. (b) ساقط من بولاق.

والجَزْرُ السُّنَوي يكون عند<sup>a) م</sup>حلول الشُّـمْس برأسي الجَدْي والسَّرَطان .

فأمًّا السَدُّ البُّوْمي الدَّافِع من البَحْر الحُيط، فإنَّه لا ينتهي في البحر الخارج من المُحيط أكثر من دَرَجَة واحِدَة فلكية، ومِساحَتُها من الأَرْض نحو من ستين ميلًا ثم يَنْصَرف، وانْصِرافه هو الجَزَّر. وكذلك الأَوْدية إذا كانت الأَرْضُ وَهْدَة.

والممَدُّ الشَّهْريُّ ينتهِي إلى أقاصِي البِحار، وهو أيُّسِكُها حتى لا تَنْصَبَّ في البَحْر المُحيط، و وحيث ينتهي المَدُّ الشَّهْري فهناك مُتتَهى ذلك البَحْر وطَرَفه .

وأمًّا المَّذُ السَّنَويِّ فإنَّه يَريد في البحار الخارِجة عن البحر المحيط زيادة بَيُّنَة ، ومن هذه الزِّيادَة تكون زِيادَةُ النِّيل وامْتِلاؤه وامْتِلاءُ نَهْر مَهْران والديتلو الذي ببلاد انسَّنْد .

قَالَ: ولمّا جاء أرسطو إلى مصر مع الإسْكَنْدَر، ورأَى مَصَبُ النّيل، وعَلِمَ أَنُه أَنُه أَن الحَال أَن يكون النّيلُ في أُسُوان وادٍ من الأَوْدية، وما أَسْحَل اتَّسَع حتى إنَّ عَرْضَه في أَسْفل ديار مصر لينتهي إلى مائة ميل عند غاية الفَيْض، وله أَفُواة كثيرة شارعة في البحر تَسَع كلَّ ما يهبط من الميزان في ذلك الصّنع، فرأى مُحالًا أن يكون الوادي بحيث يَضيق أَسْفَلُه عن حَمَّل ما يأتي به أَعُلاه، مع ضيق أغلاه وسَعَه أَسْفَلِه. فلمًا رأى ذلك قال: إنَّ رِياحًا أَن يَسْتَقْبل جَرْية الماء وتَرْدَعه فيضض لللك.

وقال الإشكندُر الأفروديسي <sup>e)</sup>: إنَّ من الحُحال أن يكون الرَّيخ يَوْدَع الماءَ السَّائل في الوادي حتى e ا يَفيضُ أكثر من مائة ميل ، ولو كانت الرَّيخ تَفْعَل ذلك لكان المائم يَثْفَلت من أَسْقَل الوادي ويَسيل إلى البخر ، لأَنَّ البَحْرَ لا يَيْسك إلَّا أغلاه ، ولكن الرَّياع تَقْذَف الرَّمْلَ في أَفْواه تلك الشَّوارِع التي تُقْضى إلى البَحْر ، فيَتْتَريها شِبْه الرَّدْم ، فيَغيض .

قَالَ: وأَغْفَلُ أَنَّ الرَّمْلَ حِسْمٌ مُتَخَلِّخِلُ فالماء يَتَخَلَّلُه ويُثْفِلُه سائِلًا إلى البحر، مع أَنَّ الرَّمْلَ لم يَخْتَلُ اغْتِلاءً يظهر للجسّ، والماءُ سائلٌ في كلَّ حين على خلق تِنَيْس ودِمْياط وحَلْق رَشيد وحَلْق . الإسْكَنْنَرية، فَفَطِنُوا لاشتِحالَة كَوْنه سائِلًا عن سَيْلِ حامِل، ونَسَبُوا تَوَقَّفُه إلى الرِّيح والرَّمْل. وهم اسْتَقْصَوا المهواء واستَقْصَوا الأرض، وأَغْفَلُوا الاسْتِقْصَاء الثَّالِث الذي هو الماء، لأَنَّهم لم يَعْرِفوا حَرَّكَة البَحْر السَّنَويَّة لأَنَّها لا تَتَلَع الغاية إلَّا في ثلاثة أَشْهُر، فلا يَظْهَر مِقْدارُ صُعودِها في كلُّ يوم للجسّ، ولذلك وَضَعَ أَمِيرُ مصر المِقْيَاس بدِيار مصر.

a) ساقطة من الأصل. (b) بولاق: أن. c) بولاق: وكلما. (d) الأصل: رباط. (e) ساقطة من الأصل.

قَالَ : والمَدَّ كلَّه واحِد، وهو أنَّ القَمَر يُقابل الماءَ كما تُقابِل الشَّمْسُ الأَرْض. فنُورُ القَمَر إذا قابَل كُرَة الأَرْض سَخْنَها، كما تُسَخُّن الشَّمْسُ الهَواءَ الْحُيط، فيَثْتَري الهَواءَ الْحُيط بالماء بعضُ تَسْخين يُذيب الماءَ، فيغيض ويَنْمَى بخاصَّته، كالمِرْأَة الْحَرِّقَة المُلَّهِبَة للجَوِّ حتى تَحْرِق القُطْنة الموضوعة بين المِرْأَة والشَّمْس؛ فهذا مِثالُه في المُقابَلَة.

ومِثالَه في المسرار كون الرُّجاجة المَهلوءة ماءً يُلْقَى الشَّعاعُ إلى حَلْقها فتَحْتَرَق القُطْنة أيضًا، فالقَمَرُ جِسمَ نُورِيِّ باكْتِسابه ذلك من الشَّمْس، فإذا حالَ بين الشَّمْس والأَرْض خَرْج عن جانِتي الماء شُعَاعٌ نافِلَّ يمرُ مع جنبي الماء فيسَخَّن ما قابَلَة فينمو، والمَاءُ جِسْمٌ شَفَّاف عن جانِيتِه / يَحُرُج المُهاءُ كما يَحُرُج عن جانبي الرُّجاجة، فيحَدُّث لها نورٌ يُسَخِّن الهواء الذي يُحيط بالرُّجاجة أو بالأَرْض، فيعتري الماءُ شِبه تَسْخين يَثْمَى به ويزيد، وذلك قُبالَة القُرْص، وقبالَة مَحْرَج الشَّعاع من فَبالَة وَتَد القَمَر، فهذا هو المَدُّ دائمًا، ويَسْتَدير باسْتِدارَة الفَلَك وتَدُويره لفَلَك القَمَر، وتَدُوير فَلَك القَمَر، وتَدُوير فَلَك

والمندُّ الشَّهْري هو أن يُقابل القَمَرُ الشَّمْسَ أو يَشتَتَر تَحْتُها ، لأنَّه ليس إلَّا كَوْن القَمَر قُبالَة الشَّمْس ، لكَوْنه في تَرْبِيع الشَّمْس أَضْعَف ، وفي المُقاتِلَة أقْرَى . وكذلك إذا قَاتِلَهَا على وَسَط كُرَة الأرض ، بحيث تكون الحَرَكَة أَشَدٌ ، والاكْتِناف للماء والأرْض أَعَمَّ ، فذلك هو المَدُّ السُّنَوي .

# فَصْلٌ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ اعْنَفَ لَأَنَّ النَّهِ لَ مَن سَسَيْلٍ بَغِيرِ حِنْ

أمَّا العامَّةُ فليس عندهم ما يجيء على وَجْه الأرض أنَّه سَيْلٌ، ومن تَفَطَّن إلى عِظَيه واتّساعِه في أَسْفَله وضِيقِه في أَعْلاه، ولم ينظر إلى ماء ولا أرْض ولا هَوَاء، نَسَبَ ذلك إلى الحيّال المحقض، كما فَعَلَ صاحِبُ كتاب والسّسالِك والسّمالِك، الذي زَعَمَ أنَّ الماء يُسافِر من كلَّ أرْض ومَوْطِنِ إلى النّيل تحت الأرض فيمدّه، لأنَّ النّيلَ إثما يَفيضُ في الحريف، والعُيون والآبار في ذلك الوَقْت يَقِلَ ماؤها، والنّيلُ يَكْثُر، فرَأَوْا كَثْرَةً وقِلَّةً فأضافُوا أَعَدَهما إلى الآخر بالحيّال.

الم يحدد المقريزي هنا مؤلف كتاب المسالك بعد ذلك في كتب المسالك والممالك التي وصلت إلينا ، سواء والممالك المقصود ، ولم أجد بدوري هذا النص وما ينقله منه الإصطخري أو ابن حرداذية أو ابن حوقل أو البكري !

(<sup>a</sup>وقال آخر: إنَّما ذلك مَلَكُ يضع رَجُلَه في الماء فيكثر ويزيله من الماء فيقل<sup>ّه).</sup>

ومًا يدلُّك على أنَّه ليس عن سَيْل يَفيض أنَّ السَّيْلَ يكون في غير وَقْت فَيْض البَحْر ، ولا يَفيضُ النِّيلُ لكَوْن البحر في الجَزّر ، فيَصل السَّيْلُ ويمرُ نحو البّحْر فلا يَرْدَعه رادِعٌ .

ومنها أنَّ فَيْضَ النَّيلِ على تَدْرِيجِ مُدَّةِ ثلاثة أشهر من محلول الشَّقس رَأْس السَّرَطان إلى محلولها بآخر بُرْج السَّنْبُلَة ، والناش يحسبون به قبل فَيْضه بُدَّة شهرين . ولعامِل مصر في وَسَط النَّيل مِثْمَاسٌ مَوْضُوعٌ ، وهو سارِيّة فيها تُحطوط يُسَمُّونها أَذْرُعًا يُقلم بها مِقْدار صُعوده في كلِّ يوم . ومنها أنَّ فَيْضَه أَبَدًا في وَقْتِ واحِد ، فلو كان بالسَّيل لاختلف بعض الاختِلاف .

ومنها أنَّه قد يَجِيءُ السَّيْلُ في غير هذا الوَقْت فلا يَفيض.

ومنها أنَّ الحُدُّاقَ بمصر إذا رَأَوْا الحَوَّ يَزيد ، عَلِمُوا أن النَّيلَ يزيد ٢٠)، لأنَّ شِدَّةَ الحَرَّ تُذيبُ الهَواء فيذوب الماءُ ، ولا يكون إلَّا عن زِيادَة كَوْكَب ودُنُوّ نُورٍ .

ومنها أنَّ مَوْضِعَ مَصَبُّه من أُسُوان إِنَّما هو وادٍ من الأودية ، وما أَسْحَلَ اتَّسَعَ حتى يكون عَرْضُ اتساعِه نحوًا من مائة ميل ، وأُسُوان هو منتهى بُلوغ الوَّدْع ، فما ظَنَّك بسَيْل مسيره نصف شهر ، لا نِسْبَة بين مَصَبّ أعلاه وأَسْفله ، كيف كان يكون أعلاه لو كان المتِلاء أَسْفَله عن السَّيْل ؟ ومنها أنَّ أَهْلَ أُسُوان إِنَّمَا يَرْقَبُون بُلُوغَ الرَّدْع إليهم مُراقَبَة ، ويُحافِظون عليه بالنهار مُحافَظة ، فإذا جنَّ اللَّيْلُ أَخَذُوا مُحَقَّة خَرَف فوضَعُوا فيها مِصْباحًا ، ثم وَضَعوه على حجر مُعَدّ عندهم فإذا جنَّ اللَّيْلُ أَخَذُوا مُحَقِّة خَرَف فوضَعُوا فيها مِصْباحًا ، ثم وَضَعوه على حجر مُعَدّ عندهم فإذا حَقَى المَّذِق عَد وَصَلَ لللَّهُ وجَعَلُوا يَرْقَبُونه ، فإذا طَعَى اللَّه عَجْرِ المِصْباحُ بطَفُو الماء عليه ، عَلِموا أَنَّ الرَّدْعَ قد وَصَلَ فايته المعهودة عندهم بأَخَذه في الجَرْر ، فكتبُوا ) بذلك إلى أمير مصر يُغلِمونه أَنَّ الرَّدْعَ قد وَصَلَ غايته المعهودة عندهم ، وأنَّهم قد أَخَذُوا بقِسْطهم من الشَّرْب . فحينفذٍ يأثر بكشر الأشداد التي على أَوْه فُرَضَ ) المشارب ، فيغَيضُ المَاءُ على أَرض مصر دَفْقةً واحِدةً .

ومنها أنَّ جَميعَ تلك المَشارِب تُسَدُّ عند اثبِداء صعود<sup>8</sup> النَّيل بالحَشَب والثُراب ، ليَجْتَمِع ما يَسلَّ من الماءِ العَلْع يَسيل من الماءِ العَلْم ويَكُثُر فيتُعُمَّ<sup>ط)</sup> جميع أرْضهم ، ويَكْنَع بجملته دُخول الماءِ المِلْع عليه ، فلو كان سَيْلًا ما احتاج إلى ذلك ، ولفُتِحَت له أفواهُ قُرْضُ<sup>)</sup> المَشارِب عند ابتداء طُهوره .

ومنها أنَّ الخَلَجانَ إذا شُدَّت ولم يكن لها وادِعٌ من البحر ، كان الشَّيْلُ يُمُدُّ<sup>ه)</sup> من جَنْبه إلى البحر ، إذ أَشْفَل النِّيل أَوْسَعُ وأَخْفَضُ من أعلاه .

ومنها أنَّ ماءَ البحر يَضَعد أكثر من عشرين ميلًا في حَلَّق رَشيد ويَتَيس ودِمْياط، كما يَفْعُل في سائر الأدوية التي يَدْخُلها اللَّهُ والجَزِّر، فلو كان النَّيلُ خالِيًا من الماء العَدْب، وَصَلَ البحرُ من أُسُوان إلى مُنتَهَى بُلُوغ الرَّدْع، لأنَّ الماءَ يَطْلُب بطَبْعِه ما انْخَفَضَ من الأرض، وأن تكون صَفْحَته عَلَي مُتساوية .

ومنها أنَّها إذا فَتِحَت تلك الأَسْداد، وكُسِرَت الحُلَّج، وفاضَ النَّيلُ على بَطائِح أرض مصر، شَعَر بذلك أَهْلُ أُسُوان للحين، وقالوا: في هذه الشَّاعَة كُسِرَت الحُلَّج وفاضَ ماءُ النَّيل على أرض مصر، لأنَّ ذلك يتبيَّن لهم بتحوُّل الماء دَفْعَة. فلو كان سَيْلًا، وهم على أَعْلى المَصَبّ، لقالوا: قد ارْتَفَع المَطَرُ عن الأرْض التي يَسيلُ منها السَّيْل.

ومنها أنَّ قَسيمَه الذي يمرُّ ببلاد الحَبَشَة ، المُنْبَعِث وإياه من جَبل القَمَر ، لا يفيض كمُنَّة فَيْض النَّيل ثلاثة أشهر ، ولا يُقيم على وَجُه الأرض مُدَّة مقامه ، لكنَّه إذا كَثْرَ فيه السَّيْلُ غَمَرَ جوانِيه على قَدْر انْسِساطها ، فإذا انْصَبَّت <sup>d</sup> مادَّتُه أُزْرع على عليه ، فلو كان فَيْضُ النِّيل عن السَّيْل ، وهما من شِفْبِ واحِد ، لكان شأنهما واحِدًا .

ولا نقول إنَّ قَيْضَ النّيل بسبب فَيض البَّو فقط ، إذ لولا كؤنه سَيْلَ ماء لما دَخَلَ رَدِّعُ البحر إليه ، ولكان شاطئ ديار مصر كساير الشواحِل الجُاورَة له ، ولولا السَّيْلُ السَّائِل فيه لَرَدَمَه البَحْر ، إذ عادَة البَحْر رَدْم السُواحِل ، وإنَّما دَخَلَ / الشَّكُ على أهْل مصر في أيَّام النَّيل لأنَّهم لم يُشاهدوا مَنْشَأه ، ولا عايَثُوا مَبْداً ه من جَبل القمّر ، لأنّه في مَوْضِع لا ساكِن عليه ، ولم يَحقَّقوا أَا المَدُ السَّنوي الرادِع له ، عليم يتحقَّقوا شيقًا من أَمْره لأنّه بعيدٌ من أذهان العامّة أن يَعْلَموا أنَّ ماءَ البحر يَعْظُم في أيَّام السَّيْف ، لأن المعهود عندهم في البحر أن يَعْظُم في أيَّام الشَّيَّاء . وطَهُو البحر في الشَّتاء إنَّما ها يكون عن الرياح الهابَّة عليه من أحد جانِبَيْه ، فيغيض ويَحْرُج إلى الجانِب الآخر ، إلَّا ما كان من البَحر السُحيط فإنَّه الهابَّة عليه من أحد جانِبَيْه ، فيغيض ويَحْرُج إلى الجانِب الآخر ، إلَّا ما كان من البَحر السُحيط فإنَّه يتحرُك أَبَدًا من داخِل البحر إلى البَرّ ، وهو أنَّ المحيط يطلب بعَلِيمه أن يكون على وَجْه الأرض ، والأرضُ ليست بَسْطَةً فهي تُمانِعُه بما فيها من التركيب ، فهو يَطْلُب أبَدًا أن يَعْلُوها وتركيبها يبرزها أنا.

a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: تنخل. c) بولاق: يكون في صفحة. d) بولاق: وإذا نضبت.
 e) بولاق: أردع. f) بولاق: ولا تحققوا. g) بولاق: إننا. h) بولاق: ويركبها بيردها.

قال : والسَّبَ في عِظَم المَدِّ والجَزْر كَثْرَةُ الأَشِعَة ، فإذا زاحَمَت الشَّمْسُ والفَّمَرُ الكواكِبَ السَّيَارة ، عَظُمَ فَيْضُ البحر ، وإذا عَظُمَ فَيْضُ البحر فاضَت الأَنْهارُ ، وكذلك إذا نَهَضَ الفَّمَرُ لمَابَلَة أَحد السَّيَارة ارْتَفَع البُخار ، وصَعِد إلى كُرة فَ الزَّمْهَرير ، ونَزَل المَطَرُ . فإذا فارَق الفَّمَرُ الكَوْكَبَ ارْتَفَع السَّيَارة ارْتَفَع البُخار ، كما يكون في نصف النَّهار عند تَوسُط الشَّمْس لرؤوس الحَلَّق ، وكما يكون عند خُلول الكَوْاكِب الكثيرة أن على وَسَط خَط أرين ، والله تعالى أَعْلَم بالصَّواب .

قال كَاتِبَهُ عَ): الذي يَحْصُلُ من هذا القَوْل أَنَّ النَّيلَ مَخْرَجُه من جَبَل الْقَمَر ، وأَنَّ زيادَته إنَّما هي من فَيض البَحْر عند الـمَدّ . فأمّا كَوْنُ مَخْرجه من جَبَل الْقَمَر فمُسَلَّم إذ لا يزاع في ذلك ، وأمَّا أنَّكُ زيادته لا تكون إلَّا من رَدْع البحر له بما حَصَل فيه من الـمَدّ ، فليس كذلك . نَعَم تُوالِي مُبُوبِ الرَّياحِ النَّمالية معينة على وُفُور الزَّيادَة ورَدْع البحر له إعانة على الزَّيادة .

ومن تأمَّل النَّيل عَلِمَ أَنَّ سَيْلًا سالَ فيه ولا بُد، فإنَّه لا يَزالُ أَيَّام الشَّتاء وأوائِل فَصْل الرَّبيع ماؤُه صَافِئا من الكَدْرَة، فإذا فَرَغَت أَيَّامُ زيادته وكان في غاية نَقْصه تَغَيَّر طَعْمُه، ومالَ لَوْنُه إلى الخَصْرة، وصارَ بحيث إذا وُضِعَ في إناء يَرْسُب منه شَبه أَجْزاء صغيرة من طَحْلَب. وسَبَبُ ذلك أن البَطِيحة التي في أعالي الجنُوب ترِدُها الفِيلة وتَحْوَها من الوُحوش حتَّى يتغيَّر ماؤها، فإذا كَثْرَت أن البَطِيحة التي في أعالي الجنُوب تردُها الفِيلة وتَحْوَها من الوُحوش حتَّى يتغيَّر ماؤها، فإذا كَثُرَت أمْطارُ الجنُوب في فَصْل الصَّيْف، وعَظْمَت السَّيولُ الهابطَة في هذه البَطيحة، فاضَ منها ما تَغَيَّر من الماء، وجَرَى إلى أرْض مصر، فيقالُ عند ذلك تَوَحَّم النَّيلُ !.

ولا يزالُ الماءُ كذلك حتى يَعْقُبه ماءٌ مُتَغَيَّر ، ويُزاد عَكَره بزيادة الماء ، فإذا وُضِعَ منه أيَّام الزيادة شيءٌ في إناء رَسَبَ بأشفَله طين لم يُعْهَد فيه قَبْل أيَّام الزيادة ، وهذا الطِّينُ هو الذي تَحْمِله الشيولُ التي تَنْصَبَ في النِّيل حتى تكون زيادَتُه منها ، وفيه يكون الزَّرْئُ بعد هُبُوط النَّيل ، وإلَّا فأرْضُ مصر سَبخَة لا تُنْبت ولا يَثبَت منها إلَّا ما مَرَّ عليه ماءُ النَّيل ، ورَكَدَ منه هذا الطِّين .

وقولُه ٢: «إنَّ السَّيْلَ يكون في غير وَقَّت فَيْض البحر، ولا يَفيضُ النَّيلُ لكَوْن البحر في الجَرَّر، فيصل السَّيْلُ ويمرُّ نحو البحر فلا يَرْدَعُه رادِعَ، غير مُصلَّم، وإن العادَة أنَّ السَّيولَ التي عليها زيادَةً

ع) بولاق: كورة.
 ط) بولاق: الكبيرة.
 ع) بهامش تسخة الأصل: في الأصل كاتبه واستعاض عنها في النص
 بكلمة مؤلفه.
 ط) بولاق: كون.
 ع) ساقطة من بولاق.

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> انظر قيما يلي ١٦٢.

والمسالك والممالك، الذي لم يُعَيُّنه .

<sup>.</sup> واضح أن المقريزي يستمر في النقل عن صاحب كتاب

ماء النَّيل لا تكون إلَّا عن غَزارَة الأشطار ببلاد الجنُّوب، وأشطار الجنَوب لا تكون إلَّا في الصَّيف <sup>ها</sup>، ولم يَفهَد قَطّ زيادَةُ النِّيل في الصَّتاء.

وأوَّلُ دَليلٍ على أنَّ كَوْنَ زِيادَته عن سَيْل يَسيل فيه إنَّما يَزيد بتَدْريج على قَدْر ما يَهْبط فيه من الشيول .

وأمًّا اشتِدْلاله بضيق مصَبّ (النَّيل في أُشوان واتساعِه أَسْفَلَ الأَرْض ، فإنَّا ذلك لأنَّه يصبّ من عُلُوّ في مُنْخَرَق بين جَبَلْين ، يُقالُ لهما الجنادِل ، ويَتْبطِح في الأَرْض حتى يَصُب في البَحْر، فاتَّساعه حيث لا يَجد حاجِزًا يحجزه عن الانْبساط .

وأمًّا قَوْلُه : دإنَّ الأَشداد إذا كَثُرَت فاضَ الماءُ على الأَرْض دَفْعَةً، فليس كذلك ، بل يَصيرُ الماءُ عند كَشر كلِّ سَدٍّ من الأشداد في خليج ، ثم تُفتّح تُرّع من الحَليج إلى الحَليج إلى ما على جانبيه من الأراضي حتى يُرْوى . فمن تلك الأراضي ما يُرْوَى سَريعًا ، ومنها ما يُرْوَى بعد أيَّام ، ومنها ما لا يُروى لفُلُوه .

وأمًّا قَوْله : ﴿ إِنَّ جَمِيعَ تَلْكُ الْمُسَارِب تُسَدُّ عَند ابتداء صُعود النّيل ، ليجتمع ما يَسيل من الماء في النّيل ويَكثُر ، فيعم جميع أَرْضهم ، ويَمتع بجملته دُخول الماء المِلْح عليه فعَيْر مُسَلّم أن تكون السُدود ﴾ كما ذَكر ، بل أراضي مصر أقسام كثيرة : منها عالي لا يَصل إليه الماء إلّا من زِيادَة كثيرة ، ومنها مُنْخَفِض بُرُوَى من يَسير الزَّيادَة أ . والأراضي مُتفَاوِنَة في الارْتِفاع والانْخِفاض تفاوتًا كثيرًا ، ولذلك المحتيج في بِلاد الصَّعِيد إلى حَفْر التَّرع ، وفي أشفل الأرض إلى عَمَل الجُسُور حتى يُحبّس الماءُ ليتصوف فيه ﴾ أهل النّواحي على قَدْر حاجَتِهم إليه عند الاختياج ، وإلّا فهو يَريدُ أولًا في غير وَقْت ﴾ سَفّى الأراضي ، حتى إذا الجَتمَع من زيادته المِقْدارُ الذي هو كفاية الأراضي في وَقْت خَلُو الأراضي من الغِلال وذلك غالبًا في أثناء شَهْر مِسْرَى ، قُتِحَ حينة فِي الحَليج حتى يَجْري فيه المَاءُ إلى حَدِّ مَعْلُوم ، ووَقَفَ حتى يَرُوي ما تحت ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده الماءُ من الأوض ، في غير ذلك الحَدَّ في يوم النُوروز ها حتى يَجْري الماء ﴾ إلى حَدَّ آخر ، ويَقِف عنده حتى يَرُوي ما مُت ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده حتى يَرُوي ما مُت ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده حتى يَرُوي ما مُت ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده حتى يَرُوي ما مُت ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده حتى يَرُوي ما مُت ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده حتى يَرُوي ما عَلَمَ ذلك الحَدَّ الذي وقف عنده حتى يَرُوي ما عَده المَاء ألى عَدَّ آخر ، ويَقِف عنده حتى يَرُوي ما عَلَمْ اللهُ الله عَدْ الله عَدْ الله عنده حتى يَرُوي ما الله عَدْ الله عَدْ الله الحَدَّ المَد ويَقِف عنده حتى يَرُوي ما المُعْرِي المَاء ﴾ ويَقِف عنده حتى يَرُوي ما المُعْرِي المَاء ﴾ الله عَدْ المُدَّ الحَدِي ويَقِف عنده حتى يَرُوي ما المُعْرِي المُورِي المَاء ﴾ المَاء ألى عَدْ المُن ويَقِف عنده حتى يَرُوي ما المُعْرِي المَاء ألى المُن المُنْ المُن المُنْ المُن المَن المُنْ المُنْ المُن المُنْ المُنْهِ المُن المِن المُن المُنْهُ المُن المِن المُن المُنْهُ المُن الم

a) بولاق: أيام الصيف. b) بولاق: استدلاله بعسب. c) بولاق: تستد. d) بولاق: السداد. e) بولاق: ليروي. ٢) ساقطة من بولاق. g) بولاق: سد، h) بولاق: النيروز.

انظر فیما یلی ۲۷۰–۲۷۳.

تحت هذا الحَدَّ الثاني من الأراضي ، ثم يُفتَح هذا الحَدُّ في يوم عيد الصَّليب البعد النَّوروز بتسعة ألم عشر يومًا حتى يَجْري المَاءُ ويَقف على حَدُّ ثالِث حتى يَرْوِي ما تَحْت هذا الحَدِّ من الأراضي /، ثم يُفتَح هذا الحَدُّ فَبَجْري المَاءُ ويَرْوِي ما هنالِك من الأراضي ، ويَصُبُ في النِحْر المُلْح ؛ هذا هو الحالُ في شدود أراضي مصر .

وقَوْلُه : إِنَّ مَاءَ الْبَحْرِ يَصْعَد أكثر من عشرين ميلًا في حَلْق رَشيد وتنيس ودِمْياط ، فلو كان النيل أعاليًا من الماء العَدْب لوَصَل البَحْرُ من أُسُوان إلى مُنتَهَى بُلوغ الرَّدْع ، فنقول : هذا قَوْلُ من لم يَعْرف أرْض مصر ، فإنَّ النيلَ عند مَصَبَّه بأعالي أُسُوان يكون أغلَى منه عند كونه أَسْقَل الأُرض بقامات عديدة ، فإذا فاض ماء البَحْر حسبُه أن يَتَدافَع هو وماءُ النيل . ورُبِّما غلب ماءُ البَحْر ماء النيل في أيّام نُقْصان النيل حتى يَمْلُح ماءُ النيل فيما بين دِمْياط وفارَسْكُورَ . وأمّا في أيّام زيادة النيل في أيّام منظرهما حينه في البَحْر من دِمْياط ، وكلَّ منهما يُدافِع الآخر فَلا يُطيقُه ، حتى صارا مُتمانعين (عوفي منظرهما حينه في عِبْرةً لمن اعْبَر !

قَوْلُه : وإنَّ الأَسْدادَ إذا فَيحَت عَلِمَ أهلُ أَسُوان بذلك في الحال، غير مُسَلَم ، بل لم نَزَل نُشاهِد النَّيل في الأغوامِ الكثيرة إذا فَيحَ منه خَليجٌ أو انْقَطَع مَقْطَع فَأَغْرَق ماؤه أراضي كثيرة ، لا يَظْهَر النَّيْل في الأغوامِ الكثيرة إذا فَيحَ منه خَليجٌ أو انْقَطَع مَقْطَع فَأَغْرَق ماؤه أراضي كثيرة ، لا يَظْهَر النَّيْل ، النَّقْصُ فيه إلَّا فيما قَرُبَ من ذلك المؤضِع ، وما يَرح المُقَرَّد يخرج من قُوص بيشارَة وَفاء النَّيل ، وقد أَوْفَى عندهم سنة عشر ذِراعًا ، فلا يُوفِي ذلك المِقْياس بمصر إلَّا بعد ثلاثة أيَّام ونحوها .

وقد أَوْفَى عندهم سنة عشر ذِراعًا ، فلا يُوفِي ذلك المِقْياس بمصر إلَّا بعد ثلاثة أيَّام ونحوها .

وَأَمَّا قَوْلُه : ﴿إِنَّ مَا كَانَ مِنَ النَّيْلِ يَمُرُّ بَبَلَادِ الْحَبَشَةِ يُخَالِفُهِ فَلَيْسَ كَذَلَك ، بَلِ الزِّيَادَةَ فِي النِّيلَ أَيَّامِ زِيادَتَه تَكُونَ بِيلَادِ النُّوبَةِ وَمَا وَرَاءَهَا فِي الجُنوبِ كَمَا تَكُونَ فِي أَرْضَ مَصَر ، وَلا فَرَق بِينَهِمَا إِلَّا فِي شَيْئِينَ : أَحَدُهُمَا أَنَّه فِي أَرْضَ مَصَر يَجْرِي فِي مُحدود ، وهناك يَتَبَدَّد على الأراضي . والثاني أنَّ زِيادَتَه تُعْتَبَر بالقِياسَ فِي أَرْضَ مَصَر وَهِناكَ لا يُمْكُن قِياشُه لتَبَدَّده . وَمَن عَرَفَ أَخْبَارَ مَصَر عَلِمَ أَنْ إِيَادَة مَاءِ النِّيلُ تَكُونَ مِن أَمْطَارِ الْجَنُوبِ .

ويُقالُ: إِنَّ النَّيْلِ يَنْصَبُ من عشرة أَنْهار من جَبل القَمَر المتقدَّم ذكره ، كلُّ خمسة أَنْهَار من شُغبَة ، ثم تَتَبَحّر تلك الأَنْهار العَشْرَة في بُخيرتين لله كلّ خمسة أَنْهار تَتَبَحّر بُخيْرَة بذاتِها ، ثم

a) بولاق: بسبعة. (b) ساقطة من بولاق. (c-c) ساقطة من بولاق. (d) بولاق: يحرين.

ا عن عيد الصليب انظر فيما يلي ٣٧٤.

يَخْرِج من البُحَيْرة الشَّرْقِيَّة بَحْرٌ لطِيف يأخُذ شَرْقًا على جَبَل قاقُول ، ويمتد إلى مُدُنِ هناك ، ثم يَصُبُ في البحر الهِنْدي ، ويَخْرِج من البُحَيْرَتَيْن ستة أَنْهُر ، عن كلَّ بُحَيْرة ثلاثة أَنْهار . وتَجْتَمع الأَنْهارُ الستة في بُحَيْرة مُتَّسِعَة تُسَمَّى البَطيحة ، وفيها تضريسة أَجَبَل يَفْرق الماء نِصْفَيْن : يخر ج أحَدُهما من غَرْب البَطيحة وهو نيلُ السُّودان ويصير نَهْرًا يسمَّى بَحْر الدَّمادِم ، ويأخذُ مُغَرَّا ما بين سَمْعَرة وغانَة على جَنوبي سَمْغَرة وشمالي غانَة ، ثم يَتَعَظِف هناك منه فُوقَة تَرْجع جنُوبًا إلى غانة ، ثم تمرُّ على مَدينَة بَريسَة ، وتَأْخُذ تحت جَبَل في جنوبها خارِج خَطَّ الاشتِواء إلى رُفَيْلَة ، ثم تبحُر في بُحَيْرَة هناك ، وتستمر الفُرقَة الثانية مُفَرِّبَة إلى بلاد مالي والتُّكُرور حتى تَنْصَبُ في البحر المُيط شمالي مدينة قُلْبُو .

ويَخْرِج النَّصْفُ الآخر مُتشامِلًا آخِذًا على الشَّمال إلى شَرْقي مَدينَة جيمي 6. ثم يَتَشَعَّب منه هناك شُغبَة تأخُذ شَرْقًا إلى مَدينَة سَحَرْت، ثم تَرجع جَنْربًا، ثم تَعْطف شَرْقًا بجنوب إلى مدينة سَحَرْت، ثم تَرجع جَنْربًا، ثم تَعْطف شَرْقًا بجنوب إلى مدينة سَحَرْت، ثم إلى مَدينَة مَرْكَة، وينتهي إلى خَطَّ الاشتواء حيث الطُّول حمس وستون دَرَجة، ويَتَبَحَّر هناك بُحَيْرة، ويُسَمَّى عَمُود النَّيل، من قُبالَة تلك الشَّغبَة شرقي مَدينة شبعي مُتشامِلًا آخِذًا على أَطْراف بِلاد الحَبَشة، ثم يَتَشَامَل على بلاد السُّودان إلى مَدينَة دُمْقُلة حتى يرمي على الجَنَادِل إلى أَسُوان، ويَتُحدر وهو يَشُق بلاد الصَّعيد إلى مَدينَة فُسُطاط مصر، ويَمُرُّ حتى يَصُبُ في البحر الشَّامي.

وقد استُفيض ببلاد الشودان أنَّ النَّيل في أصّله أَ يَتْحَدِّر من جِبال سُود تَبين على بُعْد كَأْنُ عليها الغَمام، ثم يَتَقَرَّق نَهْرَيْن: يَصُبُ أَحَدُهما في البَحْر الحُيط إلى جِهَة بَحْر الظَّلْمَة الجَنوبي، والآخر يَتُصل إلى مصر حتى يَصُبُ في البَحْر الشَّامي. ويُقالُ: إنَّه في الجَنُّوب يَتَفَرَّق سبعةُ أَنَهار تَدُخُل في صَحْراء مُنْقَطِعة، ثم تَجَتَّمع الأَنْهَارُ السبعة وتَخْرُج من تلك الصَّحْراء نَهْرًا واحِدًا في بلاد السُّودان.

#### ذِكْرُ مَفَا بِيسِ النِّسِيلِ وزِيا ِ دَتِه

قال آبِئُ عَبْد الحَكَم : أَوُّلُ من قَاسَ النَّيل بمصر يُوسُف عليه السلام وَضَعَ مِقْياسًا بَنْف، ثم وَضَعَت العَجوز دَلُوكَة ابنة زَبَّاء وهي صاحِبَة حائِط العَجُوز بأنْصِنا وهو صغير الذرع، ومِقْياسًا

a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: حاما.

بإخميم، ووَضَع عبدُ العَزيز ابن مَرْوان مِقْياسًا بِحُلُوان، وهو صغير، ووَضَع أَسامَة بن زَيْد التَّبُوخي في خِلافَة الوَليد مِقْياسًا بالجَزيرَة، وهو أكبرُها. قال يحيى بن بُكَير: أَذْرَكْتُ القَيَّاسَ يَقيش في مِقْياسِ مَنْف، ويَذْخُل بزيادته إلى الفُشطاط ".

وقال القُضاعِيُّ : كان أوَّلُ من قَاسَ النَّيل بمصر يُوسُف النَّبيِّ <sup>a)</sup> ـ عليه السَّلام ـ وبَنَى مِقْياسًا بَنْف ، وهو أوَّل مِقْياس وَضَعَه عليه السُّلام .

وقيل: إِنَّ النَّيلَ كان يُقاسُ<sup>b)</sup> بأرْض عَلْوَة إلى أن بُنيّ مِقْياسُ مَنْف، وإِنَّ القِبْطَ كانت تَقيس عليه إلى أن بَطُلَ.

ومن بعده دَلُوكة العَجوز بَنَت مِقْياسًا بأَنْصِنَا ، وهو صغير اللَّرْع ، ومِقْياسًا<sup>ه)</sup> آخر بإِخْميم وهي التي بَنَت الحائِط المحيط بمصر .

وقيل إنَّهم كانوا يَقيسُون الماءَ ـ قبل أن يُوضَع المِقْياس ـ بالرصاصة ، فلم يَزَل القِياسُ فيما · · مَضَى قبل الفَتْح بقَيْسارِيَّة الأَكْسِيَة/، ومَعالِمه هناك ، إلى أن اثبَنَى المسلمون بين الحيضن والبَحْر أَيْنِيَّهُم الباقية الآن .

وكان للرُّوم أيضًا مِقْياسٌ بالقصر خَلْف الباب يَمْنَة من دَخَلَ منه في داخِل الزَّقاق ، أَثَرُه قائِمٌ إلى اليوم ، وقد بُنيَ عليه وحَوالَيْه .

ثم بَنِي عَمْرو بن العَاص عند فَتَحه مصر مِقْياسًا بأَسُوان ، ثم بَنَى بَمُوْضِعٍ يُقالُ له دَنْدَرَة . • ثم بَنِي عَمْرو بن العَالَمُ بنَ مَرُوانُ ثم بُنِيَ في أَيَام مُعاوية مِقياسٌ بأَنْصِنا ، فلم يَزل يُقاسُ عليه إلى أن بَنَى عبد العزيز بن مَرُوان مِقْياسًا بحُلُوان \_ وكانت مُنْزله \_ وكان هذا المِقياسُ صغير اللَّراع .

فأمًّا المِقْيَاسُ القَديم الذي بُنيَ في الجَزيرة ، فالذي وَضَعَه أَسامَة بن زَيْد ، وقيل إنَّه كَسَرَ فيه ألفي أوقية عاء وهو الذي بَني بيت المال بمصر . وبني وأبو فتحة عاء ثم كتب أُسامَة بن زَيْد التَّتُوخي عامِل خَراج مصر لشلَيْمان بن عبد الملك ببُطُلانه ، فكتب إليه سُلَيْمانُ بأن يَبْني مِقْياسًا في الجَزيرة ، فبتَاه في سنة سبع وتسعين ٢.

ع) ساقطة من يولاق . 6) بولاق : كان يقاس بمصر . c) الأصل : القرافتين ا d) ساقطة من يولاق ، والكلمة غير واضحة في الأصل .

ا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٢١٦ ألسيوطي : حسن علكان : وفيات ٢١ ٢١ ٢١ ٧ Van Berchem, M., CIA (١١٦ : ٣ المنافرة ٢ الحاضرة ٢ : ٣٧٤. Egypte I, pp. 18-19; Wiet, G. RCEA I, n

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه ٤١٦ المنعودي: مروج اللحب ٢: ١٧١ اين

ثم بَنَى المُتُوّكُلُ فيها مِقْياسًا في أوّل سنة سبع وأربعين ومائتين في ولاية يَزيد بن عبد الله التركي على مصر، وهو المِقْياسُ الكبير المعروف بالجَديد، وأَمَر بأن يُعْزَل النَّصَارَىٰ عن قِياسِه. فجعَل يَزيدُ بن عبد الله على المِقْياس أبا الرَّدَّاد المُعلَّم، واسمه عبد الله بن عبد السَّلام بن عبد الله بن أبي الرَّدَّاد المُوَدِّن أ، كان يقول العَمِّي: أَصْلُه من أَلَابَصْرَة، قَدِمَ مصر، وحَدَّثَ بها، ولَجعِلَ على قِياس النَّيل، وأَلَّحرَى عليه سُلَيْمانُ أَلَى بن وَهب \_ صاحِب خَراج مصر يومعلِ \_ سبعة دنانير في كلَّ شهر. فلم يَزَل المِقْياسُ من ذلك الوَقْت في يد أبي الرُّدَاد ووَلَده إلى اليوم. وتوفي أبو الرُّدَاد سنة وستين ومائين أ.

ثم رَكِبَ أحمدُ بن طُولون سنة تسع وخمسين ومائتين، ومعه أبو أَيُّوب صاحِب خَراجِه، وبَكَّار بن قُتَيْبَة القاضي، فنَظَرَ إلى المِقْياس وأمر بإصْلاحِه، وقَلَّرَ له ألف دينار، فعُمُّر <sup>٣</sup>.

وبَنَى الحَازِنُ<sup>c)</sup> في الصَّناعَة مِقْياسًا ، وأَثَرُه باقِ لا يُعْتَمَد عليه .

وقال ابنُ عَبْدَ الحَكَم : فلمَّا فَتَحَ عَمْرو بن العَاصِ مصر أنَّى أَهْلُها إلى عَمْرو ، حين دَخَلَ بؤُونَة من أشهر العَجَم<sup>b)</sup>، فقالوا له : أيُّها الأمير ، إنَّ لِنيلِنا هذا شنَّةً لا يجري إلَّا بها ؛ فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إنَّه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر ، عَمَدْنا إلى جارِيّة بِكْر من أَبَوْيُها ،

a) ساقطة من بولاق. (a) الأصل: سليم.
 القبط.

c) بولاق: الحارث. في النجوم الزاهرة: أشهر

Wiet, G., «Une وانظر أبطًا وانظر المرابع وانظر وانظر المرابع وانظر وانظر المرابع وانظر المرابع وانظر وانظر وانظر المرابع وانظر وا

Marcel, J.I., «Mémoire aur le Meqyâs أبو الخاسن: النجوم الزاهرة ٣١١: ٣ ومن تاريخ de l'île de Roudah», Description de l'Égypte, Etat Moderne, XV Paris 1826; Creswell, K.A.C., EMA II, pp. 290-307; Ghaleb, K.O., Le Mikyâs ou Nilomètre de l'île de Rodah, MIE t. LIV, Le Caire 1951; Fu'âd Sayyid, A., La capitale de .l'Égypte jusqu'à l'époque fatimide, pp. 80-82

القلقشندي: صبح الأعشى ٢٩٣:٣- ٢٩٩٥ أبو
 المخاصن: النجوم الزاهرة ٢٠٠١- ٣٠١١ السيوطي: حسن
 المخاصرة ٣٧٤:٣٧٦- ٣٧٦.

الأعيان "انظر ترجمة ابن أمي الرّدّاد عند، ابن محلكان: وفيات الأعيان "١٩١٥- ١٩١٥ الصفدي: الوافي بالوفيات ١٩١٥- ٢٥٧، ويقلم لنا ابن محلكان في فهاية ترجمة ابن أبي الرّدّاد نعش الكتابات الأربعة المنقوشة على الرّعام في حوانب المقياس وقت بنائه الذي أمر به المتوكل على الله العباسي، وكلها مازال موجودًا حتى الآن ونص أحدها و... أمر بينائه عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين، أطال الله بقاءة وأدام عزه وتأبيده، على يدي أحمد بن محمد الحاسب سنة مبع وأربعين ومائتين، (وفيات الأعيان المحاسب سنة مبع وأربعين ومائتين، (وفيات الأعيان





شكل ٢ ـ مِثْياسُ النِّيلِ بالرُّوضَة (عن Creswell)

فَارْضَيْنَا أَبَوَيْهَا، وَجَعَلْنَا عليها من الحُلِيِّ والنَّيَابِ أَفْضَل ما يكون، ثم أَلْقَيْنَاهَا في هذا النَّيل؛ فقال لهم عَمْرو: إِنَّ هذا لا يكون في الإسلام، وإنَّ الإسلام يَهْدِم ما قَبْلُه. فأقاموا بَؤُونَة وأَبيب ومِسْرى، وهو لا يَجْري قليلًا ولا كثيرًا، حتى هَمُّوا بالجَلَاء. فلمَّا رأَى عَمْرو ذلك كَتَبَ إلى عُمْر بن الخَطَّاب \_ وضي الله عنه \_ بذلك، فكتَبَ إليه عُمَر أن قد أَصَبْتَ، إِنَّ الإسلام يَهْدِم ما كان قَبْلَه، وقد بَعَثْتُ إليك بيطاقَةِ فأنَّتِها في داخِل النَّيل إذا أتاك كتابي.

فلمًا قَدِمَ الكِتابُ إلى عَمْرو فَتَحَ البِطاقَة فإذا فيها :

«مِنْ عبد الله أمير المؤمنين، إلى نيل مصر. أمَّا بَعْدُ، فإن كُنْتَ إِنَّمَا<sup>ه)</sup> تَحْرِي من قِبَلِك فلا تَجْر، وإن كان الله الواحِدُ القَهَّارُ هو الذي يُجريك، فتشألُ الله الواحِدَ القَهَّارِ أن يُجريك».

فَأَلَقَى عَمْرُو البِطاقَة في النِّيل قبل يوم الصَّليب بيوم، وقد تَهَيَّا أَهْلَ مصر للجَلاءِ والحُرُوج منها، لأنَّه لا يَقُوم بمَصْلَحَتهم فيها إلَّا النِّيل، وأَصْبَحوا يوم الصَّليب وقد أَجْراه الله تعالى ستة عشر ذِراعًا في ليلة، وقَطَعَ تلك السُّنَّة السُّوء عن أهْل مصر \.

وذَكَرَ بعضُهم أنَّ جاحِلًا الصَّدَفي هو الذي قرأَ يبطاقَة عُمَر ـ رضي الله عنه ـ إلى النَّيل على عن تَوَقَّفَ ، فَجَرَى بإذن الله تعالى .

وقال يَزيدُ بن أَبِي حَبيب: إِنَّ مُوسَىٰ \_ عليه السُلام \_ دَعَا على آل فِرْعَوْن فَحَبَسَ الله عنهم النَّيل حتى أرادوا الجَلَاء، فَطَلَبُوا إِلَى مُوسَىٰ أَن يَذْعُو الله، فَلَـعَا الله رَجاءَ أَن يُؤْمِنوا \_ وذلك ليلة الصَّليب \_ فأَصْبَحوا وقد أَجْراه الله في تلك السَّاعَة ستة عشر ذِراعًا. فاستجابَ الله بتطَوُّله لمُمَر ابن الخُطَّاب كما اسْتَجاب لنبِيَّه مُوسَىٰ عليه السَّلام ".

قال القَضَاعِيُّ : ووَجَدْتُ في رِسالَة مُنْسوبَة إلى الحَسَن بن محمد بن عبد المنعم قال : لمَّ فَتَحَت العَرَبُ مصر ، عَرَفَ عُمَر بن الخَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ ما يَلْقَى أَهْلُها من الغَلاء عند وُقُوف النِّيل عن حَدَّه في مِقْياسٍ لهم ، فَضْلًا عن تَقاصُره ، وأنَّ فَرْطَ الاسْتِشْعار يَدْعُوهم إلى

a) ساقطة من بولاق.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٥٠- ١٥٥١ أبو المحاضرة ٣٥٢:٢-٣٥٤. المحاسن: النجوم الزاهرة ٢٥١١- ٣٦٠ السيوطي: حسن ٢ نفسه ١٥١.

الاختِكار، ويَدْعو الاختِكارَ إلى تصاغد الأَسْعار بغير قَحْط. فَكَتَبَ غُمَر إلى عَمْرو يسأله عن شَرْحِ الحال فأجابَه : إنَّى وَجَدتُ ما تُرُوى به مصر حتى لا يَقْحَط أَهْلُها أربعة عشر ذِراعًا، والحَدُّ الذي يُرْوَى منه سائِرها حتى يَفْضُل عن حاجتهم ويُتقي عندهم قُوتَ سنة أخرى سِتَة عشر ذِراعًا، والنَّهايتان المَخُوفَتان في الزيادة والتُقصان، وهما الظَّمَأُ والاشتِبْحار، اثنا عشر ذِراعًا في النَّهادة.

هذا، والتِلَدُ في ذلك الوَقْت مَحْفُورُ الأَنهار، مَعْقودُ الجُسُور، عندما تَسَلَّموه من القِبْط، وخَميَرة الْعِمارَة فيه.

فاستشار أميرُ المؤمنين عُمَر ـ رضي الله عنه ـ عَلِيًّا ـ رضي الله عنه ـ في ذلك ، فأمّرَه أن يَكُتُبَ إليه أن يَتني مِقْياسًا ، وأن يُنقص ذِراعَينْ من اثني عَشْر ذِراعًا ، وأن يُقِرُّ ما يَعْدَها على الأَصْل ، وأن يُقيِّص من كلَّ ذِراع بعد الستة عشر ذِراعًا أَصْبَعَينْ . ففعل ذلك ، وبَنَاه بحُلُوان ، فاجْتَمَع له بذلك كلَّ ما أراد من حَلَّ الإرْجاف وزَوال ما مِنْه كان يَخاف ، بأن جَعَلَ الاثنى عَشْر ذِراعًا أربع عشرة ، لأنَّ كلَّ ذِراع أربع وعشرون أَصْبُعًا ، فَجَعَلَها ثمانيًا وعشرين من أوَّلها إلى الاثني عَشَر / فراعًا يكون مبلغ الزيادة على الاثني عَشْر ثَمانيًا وأربعين أَصْبَعًا ، وهي النَّراعان ، وجَعَل الأَرْبَع عشرة ستّ عشرة والستّ عشرة والثماني عشرة عشرين أَ.

قال القَضَاءِيُّ : وفي هذا الباب<sup>a)</sup> نَظَرُ في وَقْتنا لزيادة فَسَاد الأنهار واثْنِقاض الأحوال . وشاهِدُ ذلك أنَّ المَقايِسَ القَديمة أن الصَّعيدِيَّة من أوَّلها إلى آخِرها أرْبَع وعشرون أَصْبُقا كلِّ ذِراع ، والمَقايِس الإشلامية على ما ذُكِر ، منها المَقْياسُ الذى بَناهُ أُسامَة بن زَيْد الثَّنُوخي بالجَزيرَة ، وهو الذي هَدَمَه المائِد . وبَنَى المُتُوكِّيُ أَخَر بالجَزيرَة ، وهو الذي هَدَمَه المائِد . وبَنَى المَّمُونُ آخَر بأَسْفَل الأرض بالبَشرودات ، وبَنَى المُتُوكِّلُ آخَر بالجَزيرَة ، وهو الذي يُقاسُ عليه المائِد الآن ، وقد تَقَدَّم ذكره .

قال ابنُ مُخَفِر عن القِبْط المُتَقَدَّمين: إذا كان الماءُ في اثني عشر يومًا من مِسْرى اثنتي عشرة ﴿ ٢٠ ذراعًا ، فهي سَنَةُ ماء ، وإلَّا فالمَاءُ ناقِصٌ ، وإذا تَمُّ ستٌ عشرة ذِراعًا قبل النَّوْروز فالماءُ يتمّ ، فاعْلَم ذلك .

عولاق: الحساب. (b) في الأصل: القائمة.

<sup>·</sup> السيوطي: حسن المحاضرة ٣٧٤-٣٧٥ نقلًا عن ابن حبيب.

وقال أبو الصَّلَت : وأمَّا النِّيلُ ويَثْبُوعه ، فهو من وَراءِ خَطَّ الاَسْتِواء من جَبَل هناك يُعْرَف بجَبَل القَمَر ، فإنَّه يَتَتَدَىُ في التزايد في شهر أَبيب أَ. والمصريون يقولون : وإذا دَخَلَ أَبيب كان للماء دَبيب، وعند اثْتِداثِه في التَّراثِد تَتَغَيِّر جَميعُ كَيْفياته وتَفْشد ، والسَّبَبُ في ذلك مُرورُه بنقائِع مِياهِ آجِنة يُخالِطُها فيجتلبها [ويستخرجها] معه [ويَسْتَصْحِبها] أَ)، إلى غير ذلك ممَّا يحتمله أ

فإذا بَلَغَ الماءُ خمسة عَشْرَ ذِراعًا، وزادَ من السادس عشر أَصْبُقًا واحِدًا، كُسِرَ الْخَلَيج. ولكَشره يومٌ معدود، ومقام مَشْهُود، ومُجتمع غاصٌ، يحضره العامّ والخاصّ. فإذا كُسِرَ فَتِحَت الثَّرَع ـ وهي فَوْهات الحُلُجان ـ ففاضَ الماءُ وساح، وغَمَرَ القِيعان والبِطاح، وانْضَمُ الناسُ إلى أعالي مَسَاكنهم من الصَّياع والمنازِل، وهي على آكام ورُبِي لا ينتهي الماءُ إليها، ولا يَتَسَلُّط السَّيْلُ عليها، فتعودُ أرضُ مصر بأشرها عند ذلك بَحْرًا غامِرًا لما بين جَبَليها، رَيْمُما يبلُغ الحَدّ المحدود في عشيقة الله ـ عزَّ وجَلّ ـ له، وأكثر ذلك يَحْوم حول ثماني عشرة ذِراعًا.

ثم يأخذ عائِدًا في صَبِّه إلى مَجْرَى النِّيل ومَشرَبه ، فيتْضُب أَوَّلًا عمَّا كان من الأرض عاليًا ، ويصير فيما كان منها مُتطامِنًا ، فيترك كلَّ قَرارَة كالدرهم ، ويُغادِر كلَّ تَلْعَة كالبُرْد المسهَّم .

وقال القاضي، أبو الحَسَن عليّ بن محمد المَاوَرُديّ في كتاب والأَحْكام السُلْطانِيَّة، وألمَّا النَّراعُ السُّلُون من ذِراع الدُّور بأُصْبُع وثُلُثي أَصْبُع، وأَوَّل مَنْ وَضَعَها أميرُ المُومنين

الذي يقنن لأحكام الدولة الإسلامية تغرّف الاستشراق طلى الماوردي ونقل كتابه إلى اللغات الأوروبية أكثر من مرة (الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٠٢٦-١٠٢١ بالخان: ياتوت: معجم الأدياء ٥٠٠٥-١٠٠٥ ابن خلكان: وفيات ٢٨٢٦- ٢٨٤٠ الذهبي: سير أعلام النبلاء وفيات السافعية الكبرى -٦٤:١٨ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٥٠٤٠-٢٥ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى الاوفيات ٢١٠١١-١٠٠١ الصفدي: الوافي بالوفيات ٢١٠١١-١٠٠١ المحدد ال

a) بعد ذلك في الرسالة المصرية: الذي هو بالرومية يولية.
 b) إضافة من الرسالة المصرية: الذي هو بالرومية يولية.
 c) في الرسالة المصرية: وعم النيطان والبطاح.

أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ١٧.

۲۰ –۱۹ نفسه ۲۰

آ القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، فقيه شافعي ولد بالبصرة سنة ٢٦٤هـ / ٩٧٤م، وترفي بيغناد سنة ٥٤هـ / ٥٩٨م، ام. تولى القضاء أكثر من مرة وفي سنة ٢٤هـ / ٢٩٨م ام منح لقب وأقضى القضاة وأرسله الحليقة العباسي القائم بأمر الله في سفارات متعددة. وضع الماوردي العديد من المؤلفات في الأدب والتفسير والأحكام الشرعية. والكتاب الذي اعتمد عليه المقريزي هنا هو كتابه الشهير والأحكام السلطانية، وبغضل هذا الكتاب

هاژون الرُّشيد، قَدَّرَها بنِراع خادِم أَسْود كان على رَأْسه قائِمُها، وهي التي تَتعامَل الناسُ بها في ذَرْع البَرِّ والتجارة والأَّبَيْنَة وقِياس نِيل مصر '.

وأكثر ما وُجِدَ في القِياس من التُقصان سنة سبع وتسعين ومائة ، وُجِدَ في المِقياس تسعة أَذْرُع وأحد وعشرون أَصْبَعًا . وأقلَّ ما وُجِدَ منه سنة خمس وستين ومائة ، فإنَّه وُجِدَ فيه ذراح واحد وعشر أصابع . وأَكْثَرُ ما بَلغَ في الزَّيادة سنة تسع وتسعين ومائة ، فإنَّه بَلغَ ثمانية عَشْر ذِراعًا وتسعة عَشْر أَصْبُعًا . وأقلَّ ما كان في سنة ستَّ وخمسين وثلاث مائة الهلالية ، فإنَّه بَلغ اثني عشر ذِراعًا وتسع عشرة أَصْبُعًا ، وهي أيَّامُ كافُور الإخشيدي .

والمِقْيَاسُ عَنُودُ رُحَام أَبِيضَ مُثَمَّن، في مَوْضع يَتُحَصِر فيه المَاءُ عند السيابه إليه، وهذا المعمودُ مُفَصَّل على أربعة وعشرين قِسْمًا مُتساوية تُعْرَف بالأَصَابِع، ما عَدَا الاثني عشر ذِراعًا الأولى فإنَّها مُفَصَّلة على ثمانِ وعشرين أَصْبُعًا كلَّ ذِراع.

وقال المَشعُوديُّ : قالت الهِنْدُ : زيادَةُ النَّيل وتُقصانه بالشيول ، ونحن نعرف ذلك بتَوالي الأَنواء وكَثْرَة الأَمْطار [ورُكود السُّحاب] <sup>ها</sup>؛ وقالَت الرُّومُ : لم يزد قطُّ ولم يَنْقُص ، وإنَّما زيادته وتُقصانه من عيون كَثْرَت واتَّصَلَت . وقالت القِبْطُ : زيادتُه وتُقصانه من غيون في شاطِئه يَراها من سافَر ولحَيق بأعاليه . وقيل لم يزد قط ، وإنَّما زيادته بريح الشَّمال ، إذا كَثْرَت واتَّصَلَت تَحْبِسه ، فيفيض على وَجُه الأرض ٢.

وقال قَوْمٌ : سَبَبُ زيادته لهبوب ريح تُسَمَّى ريح المَّلِين ١٥، وذلك أنَّها تَحْمِل السحابَ الماطِر من خَلْف خَطَّ الاشتِواء ، فَيُشطِر بيلاد الشُودان والحُبَشَة والنَّوبَة ، فيأتي مَلَدُه إلى أَرْض مصر بزيادة النَّيل . ومع ذلك فإنَّ البَحْرَ المُلِْح يقف ماؤُه على وَجْه النَّيل ، فيتوقَّف حتى يَرُوي البلاد .

وفي ذلك يقول:

[الجعث]

10

# فَاشْفَع فَللشَّافِع المُحْلِي يَدًا عندي وأَسْتَى من يَدِ الْحُسِنِ

a) زیادة من مروج الذهب. (b) بولای: لللتن. (c) بولای وسائر المخطوطات: فاسمع فالسامع والتصویب من حسن المحاضرة.

اللوردي: الأحكام السلطانية ١٣٧.

## فالنَّيلُ ذو فَضْلِ ولكنَّه الشُّكْر في ذلك للمُلْثِنِ<sup>a)١</sup>

وبيتدئ النّيلُ بالتنفّسِ والزيادة بقيّة بَتُونَة \_ وهو حُزَيْران \_ وأَبيب \_ وهو تَمَوز \_ ومِشرى \_ وهو آب \_ وال النّيلُ بالتنفّسِ والزيادة بقيّة بَتُونَة \_ وهو أَيْلُول \_ إلى الْفِضائه ، فإذا انتهت الزيادة إلى اللّين النّيضائه ، فإذا انتهت الزيادة إلى اللّين عشر ففيه تَمَام الحَرَاج ، وخِصْب الأرض ، وهو ضَارٌ بالبّهائِم لعَدّم الرّغي والكّلَا .

وأَتَمُّ الزِّيادات كلَّها ، العامَّة النَّفْع أَل للبلد كلَّه سبعة عشر ذِراعًا ، وفي ذلك كفايتها ورَيِّ جميع أرْضِها . وإذا زادَ على ذلك وبَلغَ ثمانية عشر ذِراعًا وغَلَّمها ، اشتَبْحَر من أرض مصر الرُّبُع ، وفي ذلك ضَرَرٌ لبعضِ الضَّياع لما ذَكْونا من الاشتِبْحار . وإذا كانت الزيادة على ثمانية عشر ذِراعًا ، كانت العاقِبَةُ في اتْصِرافِه محدوثُ وَباء . وأكثر الزيادات ثمان عشرة ذِراعًا .

وقد بَلَغَ في خِلافَة عَمُر بن عبد العَزيز/ تسع عشرة في ذِراعًا ، ومِساحَةُ الذَّراع إلى أن تبلُغ اثنتي عشرة ذِراعًا إلى ما فوق ذلك يكون الذَّراعُ أربعًا عشرة ذِراعًا إلى ما فوق ذلك يكون الذَّراعُ أربعًا وعشرين أَصْبُعًا . وأقلُ ما يَتِقَى في قاع المِقْياس من الماء ثلاثة أَذْرُع ، وفي تلك السنة يكون الماءُ قليلًا .

والأَذْرُعُ التي يُنتَعَدَقَى عليها بمصر هي ذِراعان تسدَّيان مُنْكرًا ونَكيرًا، وهي النَّراع الثالث عشر والذراع الرابع عشر؛ فإذا انصرف الماءً عن هذين النَّراعين وزيادة نصف ذِراع من الخمس عشرة، اسْتَدَعْقي الناسُ بمصر، فكان الضَّرَرُ الشَّامِل لكلِّ البُلدان؛ وإذا تمَّ خمس عشرة ودَخَلَ في ستّ عشرة ذِراعًا كان فيه صَلاحٌ لبعض الناس، ولا يُسْتَسْقَى فيه، وكان ذلك نَقْصًا من خَراج السُلْطان .

والنَّبيدُ يُتَّخَذُ بمصر من ماء طُوبة \_ وهو كانون الثاني \_ بعد الغِطاس، وهو لعشرة تَمْضي من طُوبَة ، وأَصْفَى ما يكون ماءُ النَّيل في ذلك الوقت . وأَهَلُ مصر يَمْتَخِرون بصَفَاء ماء النَّيل في هذا الوَقْت ، وفيه يُخَرِّن الماءَ أهلُ يَنِّيس ودِشياط وتُونَة وسائِر قرايا<sup>له)</sup> البُحيْرَة .

وقد كانت مصرُ كلَّها تُرْوى من ستَ عشرة ذِراعًا، غايرها وعايرها، لِما أَحْكُمُوا من مجسورها، وبناء قَتاطِرِها، وتَنَيِّيَة خُلْجانِها. وكان الماءُ إذا بَلَغَ في زيادته تسع أَذْرُع دَخَلَ

a) بولاق: الملتن. (b) في المروج: النافعة. (c) بولاق: اثنتي عشر. (d) بولاق: قرى.

اً الميوطي: حسن المحاضرة ٢: ٢٥١ ومصدره فيه: اليفاشي. ٢ المسعودي: مروج الذهب ٢٨:٢ – ٦٩.

۲.

خَلَيْجِ الْمُنْهَىٰ وَخَلَيْجِ الْفَيْوِمِ وَخَلَيْجِ سَرْدُوسَ وَخَلَيْجِ سَخًا ۗ .

قَالَ : والمعمولُ عليه في وَقْتِنا هذا \_ وهو سنة خمس وأربعين وثلاث مائة \_ أنَّه إن زّادَ على السنّ عشرة فِراعًا أو نَقصَ عنها ، نَقصَ من خَراج السُّلْطان ٢.

وقد تَفَيَّرَ في زَمانِنا هذا عائمة ما تَقَدَّم ذِكْرُه ، لفَسادِ حال الجُسور والتُّرَع والخُلْجان ؛ وقانُونُه اليوم أنَّه يزيد في القَيْظ إذا حَلَّت الشَّمْسُ بُرْج السَّرطان والأَّسَد والسُّنْعِلَة حين تنقُص عائمة الأنهار التي في المعمور ، ولذلك قيل إنَّ الأنهار تَمُدَّه بمائِها عند غَيْضها فتكون زيادته .

وتبتدئ الزَّيادَةُ من خامِس بَكُونَة ، وتَظْهَر في ثاني عشره ، وأوَّلُ دَفْعه في الثاني من أَبيب ، وتنتهي زيادتُه في ثامِن بابَة ، ويأخُذ في النَّفْصان من العشرين منه ، فتكون مُدَّةُ زيادته ــ من الغدائِها إلى أن يَنْقُص ــ ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يومًا ، وهي أَبيب ومِشرى وتُوت وعشرون يومًا من بابَة ، ومُدَّةُ مكْنه بعد انتهاء زيادته اثنا عشر يومًا ، ثم يأخذ في النَّقْصان .

ومن العادة أن يُنادَى عليه دائِمًا في اليوم السابع والعشرين من بَعُونَة بعدما يُؤخَذ قاعُه ، وهو ما بقي من الماء القديم ، في ثالث عشر بَعُونة ، ويُفْتَح الحَليجُ الكبير إذا أَكْمَل الماءُ ستةَ عشر ذِراعًا . وأَدْرَكْتُ الناسَ يقولون : نَعُودُ بالله من أَصْبُع من عشرين . وكُنّا نَعْهَد الماء إذا بَلَغَ أصابع من عشرين ذِراعًا ، فاضَ ماءُ النّيل ، وغَرْقَ الضّياع والبَساتين ، وفارّت البلاليع . وها نحن في زَمَن ، عشرين ذِراعًا ، فاضَ ماءُ النّيل ، وغَرْقَ الضّياع مائة ، إذا بَلَغَ الماءُ في سنة أَصبُمًا من عشرين لا يعمّ منذ كانت الحوادِث بعد سنة ستّ وثمانِ مائة ، إذا بَلَغَ الماءُ في سنة أَصبُمًا من عشرين لا يعمّ الأرض كلّها لما قد فَسَد من الحُمُور ، وكان إلى ما بعد الحمس مائة من الهجرة قانونُ النّيل سنة عشر ذِراعًا .

وكانوا يقولون: إذا زَادَ على ذلك فِراعًا واحِدةً زادَ خَرائج مصر ماثة ألف دينار لما يَرُوي من الأراضي العالية، فإن بَلغَ ثمانية عشر فِراعًا كانت الغاية القُصْوَى، فإنَّ الثمانية عشر فِراعًا في مِقْياس الجَزيرَة اثنان وعشرون فِراعًا في الصَّعيد الأعلى، فإن زادَ على الثمانية عشر فِراعًا واحِدًا، نَقصَ من الخَراج ماثة ألف دينار، لما يُسْتَبْحَر من الأرض المنخفضة.

قال ابنُ مُيَسَّر " في حَوادِث سنة ثلاثِ وأربعين وخمس مائة : وفيها بَلَفَت زِيادَةُ ماءِ النَّيل تسعة عشر ذِراعًا وأربعة أصابع، وبَلَغَ الماءُ البابَ الجَديد أوّل الشَّارِع خارج القاهِرَة، وكان الناسُ

المتعودي : مروج اللعب ٢: ٧١.

المسعودي: التنبيه والإشراف ۲۲.

<sup>&</sup>quot; تاج الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن مُهشر، مؤرخ مصري عاش =

يتوجُهون إلى القاهِرة من مصر من ناحية المقاير . فلمّا بَلَغَ الحَلَيْفَةَ الحَافِظَ لدين الله أبا المبمون عبد المجيد بن محمد أنَّ الماء وَصَلَ إلى الباب الجديد ، أَظْهَر الحُرُّنَ والانْقِطاع . فَدَخَلَ إليه يعضُ خَواصّه وسَأَلَه عن السّبَب ، فأَحْرَج له كِتابًا فإذا فيه هإذا وَصَلَ الماءُ البابَ الجديد انتقل الإمامُ عَبْد الجبيد، ثم قال : هذا الكِتابُ الذي نَعْلَمُ منه أَحْوَالَنا وأَحُوالَ دَوْلَيْنا وما يأتي بعدها . فمرضَ الحافِظُ في آخر هذه السنة ، وماتَ في أُ سنة أربع وأربعين وخمس مائة '.

وقال القاضي الفاضِلُ في «مُتَجَدَّدات» سنة ستّ وسبعين وخمس مائة: وفي يوم الاثنين السادِس والعشرين من شهر ربيع الأوَّل، وهو السادس عشر من مِشرَى، وَفَى النَّيلُ b على سنة

a) بولاق: في أول. (b) الأصل: صار النيل.

= في صدر الدولة المملوكية وتوفي سنة ١٩٧٧ه / ١٩٧٨م، ومملوماتنا عنه قليلة، وترجع شهرته إلى كتابه في التاريخ اللذي ذيّل به على كتاب وأخبار مصرة للمُسَبِّحي والذي يعد أهم مصادر تاريخ الفاطميين المتأخرين. وصل إلينا في شكل انتقاء قام به مؤرخنا المقريزي سنة ١٨١٤ه / ١٤١١م. كما استفاد منه - قبل المقريزي - شهاب الدين النويري صاحب ونهاية الأرب، ووضع ابن مُبَسِّر كابًا آخر في وقضاة مصره اعتمد عليه كثيرًا ابن حجر المسقلاني في كتابه ورفع الإصرة (النويري: نهاية الأرب ٣٩٠: ٣٩١ الصفدي: الوافي بالوفيات ٤: ١٨٨٥ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك بالوفيات ٤: ١٨٨٥ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك (حماده, ٢١٠٠) المقريزي: المقاهرة الكبير ٢: ٣٩٥ إ. ٢٩٨١ والموك (عمد عمد أين نؤاد عمد أين نؤاد المستقى من أخبار مصر؛ القاهرة ١٩٨١).

ا ابن ميسر: أخبار مصر ١٣٩-١٤٠ المقريزي: . اتعاظ الحنفا ١٨٦:٣- ١٨٧.

القاضي الفاضل محيي الدين أبو على عبد الرحيم بن علي بن الحسن التيساني ، كاتب صلاح الدين ورئيس ديوان الإنشاء في عهده ، كان قد التحق بديوان الإنشاء الفاطمي في سنة ٩٤٥هـ/١٤٨ م ، واشتهر يطريقة عميزة في الكتابة الإنشائية ، وإليه نسبت . صحب السلطان صلاح الدين في

حملاته في الشام، وأقام في مصر بين سنتي ٥٨٥-٨٦٥هـ/ ١١٨٩ - ١٩٠٠م ليشرف على الديوان وإعادة تنظيم الجيش والأسطول. وفي أعقاب وفاة صلاح الدين والخلاف بين أعهه العادل وأولاده ، استقر القاضي الفاضل في مصر حتى وفاته سنة ٩٦ ٥ هـ / ٢٠٠ م . كتب القاضى الغاضل العديد من الرسائل الديوانية وصلت إلينا مجاميع منها سواء في نسخ مستقلة أو مُضَمَّنَّة في مصادر عصر صلاح الدين. أما كتابه الذي ينقل عنه المقريزي وسشاه والمتجدّدات؛ أو والمياوامات؛ وسمَّاه ابن القديم اللَّاجِريات، فلا نعرفه إلَّا من خلال النقول المطولة التي حفظها منه المؤرخون المتأخرون (أخباره كثيرة في مصادر عصر صلاح الدين وانظر كذلك، العماد الكاتب؛ خريدة القصر (قسم مصر) ٢٥١- ١٥٤ ابن خلكان: وفيات ١٥٨:٣- ١٦٣؛ الله هيي: سير أعلام النبلاء ١٦٦٠٧ - ٢١٦٧ الصفدي: الوافي بالوفيات ١٦٥٠١٨ ١٣٧٩ أبو المحاسن: النجوم ١٥٦:٦- ١١٥٨ ولأحمد أحمد بدوي: القاضى الفاضل مدراسة وتماذج، القاهرة د.ت ؟ Cahen, Cl., El art. al-Kādî al-Fâdil IV, pp. 392-99؛ وانظر فيما يلي ٣٦٦-٣٦٣).

عشر فِراعًا، وهو الوَفَاءُ، ولا يُعْرَف وَفاؤُه بهذا التاريخ في زمن مُتَقَدِّم '. وهذا أيضًا ممَّا تَغَيْر فيه قانونُ النَّيل في زَمانِنا، فإنَّه صارَ يُوفِي في أُوائِل مِشرَى، ولقد كان الوّفاءُ في سنة اثنتي عشرة وثمان مائة في اليوم التاسع والعشرين من أبيب قبل مِشرَى بيوم / وهذا من أُعْجَب ما يُؤرَّح في زيادات النَّيل.

واتَّفَق وَفَاءُ النَّيلِ<sup>a)</sup> أنَّ حادي عشر من جمادى الأولى سنة تسع وسبع مائة ، وَفَّى النَّيلُ ، وكان ذلك في اليوم التاسع عشر من بابَة بعد النَّوْروز بتسعة وأربعين يومًا <sup>٢</sup>.

قَالَ : وفي تاسع عشره \_ يعني شَوَّال سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة \_ كُسِرَ بَحْر أبي المُنْجُا ، وباشَرَ الملكُ العَزيزُ عُثْمان كَشرَه ، وزادَ النَّيلُ فيه أَصْبُعًا ، وهي الأَصْبُع الثامنة عشرة من ثمان عشرة ذِراعًا ، وهذا الحَدُّ يُسَمَّى عند أهل / مصر اللَّجُة الكُبْرَى ٣.

فانظر كيف يُمسَمّي القاضي الفاضِلُ هذا القَدْر اللَّجَّة الكبرىٰ، وإنَّه .. والعِياذُ بالله ـ لو بَلَغَ ماءُ ا النَّيل في سنة هذا القَدْر فقط لحلَّ بالبلاد غَلاءٌ يُخاف منه أن يَهْلِك فيه الناس، وما ذاكَ إلا لما أُهْمِل من عَمل الجُشور .

ويَخْصُل لأَهْل مصر بوَفَاء النَّيل ستّ عشرة ذِراعًا فَرَحٌ عظيمٌ ، فإنَّ ذلك كان قانونُ الرَّيِّ في القديم واستمرَّ ذلك إلى يومنا هذا . ويُتَخَذ ذلك اليوم عِيدًا يركب فيه السُّلْطانُ بعساكِره ، ويَنْزل في الْمَرَاكِب لتَخْلِيق المِقْياس .

وقد ذَكُونا ما كان في الدُّولَة الفاطِمية ، من الاهتمام بفَتْح الخلّيج ، عند ذِكْر مَناظِر اللَّوْلؤة ٤.

وقال بَغْضُ المُفَسِّرينَ: إِنَّ يومَ الوَفاءِ هو اليوم الذي وَعَدَ فِرْعَون مُوسَىٰ \_ عليه السّلام \_ بالاجتماع في قَوْله تعالىٰ : ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ صُحَى ﴾ [الآية ٥٩ سورة طه] ، وقد جَرَت العادَةُ أَنَّ اجْتماعُ الناس للتَّخْليق يكون في هذا الوَقْت .

ومن أَحْسَن السَّياسات في أَمْر النَّداء على النَّيل ما حَكاه الفَقيهُ <del>آبُنُ زُولَاق °، في دَسِيرَة المُوزُّ · ·</del> لدين الله، ، قال : وفي هذا الشهر ـ يعني شَوَّال سنة اثنتين وستين وثلاث مائة ـ مَنَعَ المُيرُّ لدين الله

ع) ساقطة من بولاق .

ألمقريزي: السلوك ١: ٧١.

٢ نفسه ٢:٥٥ وانظر كذلك أيا المحاسن: النجوم

منه ۲۰۱۱ واهر النام اب احاسن. النجر الزاهرة ۲:۵٪ ۲:۴

٣ نفسه ٢: ١٣٨، وفيما يلي ٢: ٤٨٨ .

ء - " <sup>6</sup> انظر فيما يلي ٢٠:١- ٤٧٩ - ٤٧٩.

<sup>&</sup>quot; أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين اللَّيْتي -

من النَّذَاء بزيادة النَّيل، وأَلَّا يُكْتَب بذلك إلَّا إليه وإلى القائِد جَوْهَر، فلمَّا ثُمَّ أَباع النَّداء ـ يعني لمَّا تُمَّ ستّ عشرة ذِراحًا ـ وكُسِرَ الحَلَيجُ \.

فتأمَّل ما أَبْدَع هذه السِّياسَة ، فإنَّ الناسَ دائِمًا إذا تَوَقَّف النَّيلُ في أيام زيادته أو زادَ قليلًا يَقْلَقون وتَتَحَدُّثُ أَنْفَسُهُم بِعَدَم طُلوع النِّيل ، فيَقْبِضون أيديهم على الخِلال ، ويَتَتَعِون من يَبِعها رَجاءَ ارْتِفاع السِّغر ، ويَجْتَهِد من عنده مالَّ في الحُتزان الغِلال أَنْ إمَّا لطَلَب السَّغر ، أو لطَلَب إِدِّخار قُوت عيالِه ، فيَحَدُث بهذا الغَلاء ، فإن زادَ الماءُ انْحَلَّ السِّعرُ ، وإلَّا كان الجَدْبُ والقَحْط . ففي كِثمان الرَّيادة عن العامَّة أَعْظَم فائِدَة وأَجَلُّ عائِدَة .

وقال اللَّسَبِّحيُّ أَ فِي «تاريخ مِصْر»: وخَرَجَ أَمْرُ صاحِب الفصر إلى ابن خَيْران بتَخرير ما يَستَقْتِح به القَيَّاسُون كَلَامُهم إذا نادوا على النَّيل، فقال: « يَعَمُّ لا تُحْصَى، من خَزائِن الله لا تَقْنَى، زادَ الله في النَّيل المبارّك كذا ».

ومن عادة نيل مصر إذا كان عند اثبتداء زِيادَته اخْضَوَّ ماؤه ، فتقول عامَّةُ أهل مصر : قد تَوَحَّم النَّيل . ويَرَوْن أَنَّ الشَّرْبَ منه حيتئذِ مُضِر . ويُقالُ في سَبَب الحْضِراره أَنَّ الوَّحوش ــ سبَّما الفِيَلة ــ تَرِد البَطيخات التي في أعالي النِّيل ، وتَسْتَنْقِع فيها مع كثرة عَدَدها لشِدَّة الحَرَّ هناك ، فيتغبُر ماءُ تلك البَطيحات . فإذا وَقَعَ المَطَرُ في الجهة الجنوبية في أوْقاته عندهم ، تَكاثَرَت السُّبُول حيتئذِ في

a) بولاق: يحدثون. (b) بولاق: عزن الغلة.

الممروف بابن زولاى ، مؤرخ مصري عاصر فتح الفاطميين لمصر وتوفي سنة ١٩٩٦/ه٩٩٦ . يعد خير من تكلّم عن فترة حكم الفاطميين الأوائل في مصر ، وألّف عدة كتب في تاريخ مصر وخططها وسير حكامها ، منها وتتمة كتاب أمراء مصر وخططها وسير حكامها ، منها وتتمة كتاب أمراء مصر والمسيرة محمد بن طفج الإخشيد، ووسيرة المعز لدين الله والتي وقف عليها المقريزي بخطه ونقل عنها نقولاً مطولة في وقف عليها المقريزي بخطه ونقل عنها نقولاً مطولة في دافعطه و واتعاظ الحنفا، (راجع ، ياقوت : معجم الأدباء الإعان ٢٠١٠ ابن خلكان : وفيات الأعيان ٢٠١٠ المقريزي بالوفيات ٢٠١١ المقريزي: الواغي بالوفيات ٢١٤١ المقريزي:

Hasan ibn Ibráhîm ibn Zûlâq», *JAOS* 28 (1907), pp. 254-70; *El*<sup>2</sup> art. *Ibn Zûlâq* III, p. . . (1003

 المخترومي: المنهاج في أحكام الخراج - ع ٤٧ ظ ؛ ابن ميسر: أعبار مصر ١٦٦٠ المقريزي: اتماظ الحنفا ١: ١١٣٨ أيمن فواد: الدولة الفاطمية في مصر ٤٧.

الأمير المختار عِزَ المُلك محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبد العزيز المُسَبِّحي ، مؤرخ مصري توني سنة ١٤٤٠ على ١٩٤٠ م ١٩٠١م ، اشتهر بكتابه وأخبار مصره الذي اشتمل على حوليات للخمسين عامًا الأولى من حكم الفاطميين في مصر . وهي مذكرات يومية للفترة التي عاصرها ، لم يصل =

۲.

البَعليحات، فخَرَبَج ما كان فيها من الماء الذي قد تُغَيِّر ومَرَّ إلى مصر، وجاءَ عَقِيبَه الماءُ الجَديد، وهو الزيادةُ بمصر ، وحينتذِ يكون الماءُ مُحمّرُا لما يُخالِطُه من الطِّين الحُرّ الذي تأتي به الشيولُ ١.

فإذا تَنَاهَت زيادَتُه غَيْمي أرض مصر ، فتَصير القُرَى التي في الأقاليم فوق التَّلال<sup>a)</sup> والرَّوابي وقد أحاطَ بها الماءُ، فلا يُتَوَصِّل إليها إلَّا في المراكِب، أو من فَوْق الجُسُور الممندَّة التي يُصْرَفُ عليها ـ إذا عُمِلَت كما يَتْبَغي ـ رُبُمُ الحَرَاجِ ، لِيُحْفَظ عند ذلك ماءُ النِّيل حتى ينتهي رَيِّ كلِّ مكان إلى الحدُّ المحتاج إليه .

فإذا تكامَل رَيُّ ناحية من النُّواحي ، قَطَعَ أهلُها الجُسُور المحيطة بها من أَمْكِنَة مَعْروفَة عند خَوَلَة البلاد ومَشايخها في أوقاتٍ محدودة لا تَتَقَدُّم ولا تتأخُّر عن أوْقاتِها المعتادة، على حَسَبَ ما يشهد به قَوانين كلِّ ناحية من التُّواحي، فتُرُوى كلُّ جِهَة ثمًّا يليها، مع ما يَجْتَمع فيها من الماء المُخْتَصِّ . ولؤلا إنْقانُ ما هنالك من الجُشور وحَفْر التَّرَع والخلُّجان ، لقلَّ الانتفاع بماءِ النَّيل ، كما قد جَرَى في زُمانِنا هذا.

وقد مُحكِيَ أَنَّه كان يُؤصِّد ليمارَة مجشور أراضي مصر في كلِّ سنة ثُلُث الحَراج، لعنايتهم في القَديم بها من أجل أنَّه يترتَّب على عَمَلها رَيُّ البلاد الذي به مَصالِحُ العِباد . وستقف \_ إن شاءَ الله تعالى ـ عن قريب على ما كان من أعمال القُدَماء ومَنْ بعدهم في ذلك .

وكان للبِقْياس في الدُّول المُعاصِرَة (b) رُسُومٌ لكَنْس مَجاري الماء ، خمسون دينارًا في كلَّ سنة ، تُطلَق لابن أبي الرُّدَّاد.

#### ذِكْرُ الْجِسْرِ الذي كان يُغْبَرُ عليه في النَّيل

اعْلَم أنَّه كان في النَّيل حِشرٌ من شُفَّن فيما بين الفُشطاط والجَزيرة التي تُقرف اليوم بالرَّوْضَة ، وكان فيما بين الجَزيرة والجِيزَة أيضًا جِسْرٌ، في كلِّ جِسْر منهما ثلاثون سَفينَة ٪.

الأصل: البلاد. الولة الفاطمية .

<sup>-</sup> إلينا منها سوى الجزء الأربعين من الكتاب بالإضافة إلى

نقول مطولة أوردها المقريزي وعددٌ آخر من المؤرخين وانظر 5pp. 75-77 وفيما يلي ٢٤٢:١ و٢:٠٧٠ . المقدمة).

۱ انظر فیما تقدم ۱٤٧.

Fu'ad Sayyid A., La capitale de l'Égypte,

# ذَكُومَ اقبسل في مسّاء النّسيل من منتح وَذَمْ

قال الرئيسُ أبو علي بن سِينًا عَفَا الله عنه: وقَوْمٌ يُفْرِطونِ في مَدْحِ النَّيلِ إِفْرَاطا شَديدًا، ويَجْمَعون مَحامِدَه في أربعة: بُعْد مَنْبَعه، وطيب مَشلكه، وغُمُورَته، وأَخْذِه إلى الشَّمال عن الجُنُوب؛ فأَخْذه إلى الشَّمال عن الجَنوب مُلطَّفٌ لما يَجْري فيه من المياه، وأمَّا غُمُورَتُه فَيُشارِكه فيها غيره ٢.

قَالَ: فَأَفْضَل المياه مِياه الفيون، ولا كُلّ الفيون، ولكن مِياه الفيون الحُرَّة الأرض، التي لا يَغْفَن على تُرْبَنها شيءٌ من الأخوال والكَيْفيَّات الغَربية، أو تكون حَجْرِيَّة / فتكون أَوْلى بألَّا تَغْفَن التُغُونَة الأرضية، لكن التي هي من طِيئة حُرَّة خيرٌ من الحَجَرِيَّة ولا كلِّ عَيْن حُرَّة، بل التي هي مع ذلك جارِية، ولا كلِّ حارِية، بل الجارِيّة المُكْشُوفَة للشَّمْس والرِّياح، وأنَّ هذا ممَّا يُكْسِب الجارِيّة فَضِيلَة، وأمَّا الرَّابَعَة وَرُّبُما الْكَسَّبَت بالكَشْف رَداعَةً لا تَكْسَبها بالفَوْر والسَّشْر.

واعْلَم أَنَّ المياة التي تكون طِينِيَّة المسيل خَيْرٌ من التي تَجْرِي على الأَحْجار ، فإنَّ الطَّينَ يُنَقِّي الماة ويُرُوِّقه ، والحِجَارةُ لا تَفْعَل ذلك ، لكنَّه يجب أن يكون طِينُ مَسِله ويُأْخُذ منه المُغزوجات الغَربيَّة ويُرُوِّقه ، والحِجَارةُ لا تَفْعَل ذلك ، لكنَّه يجب أن يكون طِينُ مَسِله حُوَّا ، لا حَمْأَة ولا سَبْخَة ، ولا غير ذلك . فإن اتَّفَقَ أن كان هذا الماءُ غَمْرًا شَديدَ الجَرْيَّة ، تَمَيَّل بكثرة ما يُخالِطه إلى طَبيعَته ، فإن كان يأْخُذ إلى الشَّمْس في جَرَيانه فيَجْري إلى المَشْرق وخُصوصًا إلى الطَّيْقِي منه ، فهو أَفْضَل ، لاسيَّما إذا بَعُد جِدًّا من مَبْدئه أَ. ثم ماءً يَتَوجُه إلى الشَّمال ، والمتوجّه إلى المُغْرب والجَنُوب رديء ، خُصوصًا عند هُبوب ريح الجَنُوب . والذي

a) بولاق: ميدانه.

الشيخ الرئيس آبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن ابن علي بن مبنا ، من أكبر علماء العرب والإسلام . كان طبيها وفيلسوقًا ومنطقيًّا ، عرف الأوربيون باسم Avicenne. وكانت مؤلفاته - وعلى الأخص فالقانون في الطب، - من أواتل الكتب التي طبعت في أوربا ، وتوفي سنة ٤٦٨هـ/٣٧ ، ١ م . (ابن أصيحة : عيون الأنباء ٢:٢ - ١٠٠ ابن خلكان : وفيات أم أم يبعة : عيون الأنباء ٢:٢ - ١٠٠ ابن خلكان : وفيات ١٠ ١٠٥٠ م . (١٠٠ الذهبي : صير أعلام النبلاء ٢:٢ - ١٠٠ ابن خلكان : وفيات

الصفدي: الواقي ۱:۱۲-۳۹۱ و ۱۹۶ و بمتاسبة الاحتقال بألفية ابن سينا ظهرت العديد من الدراسات عن حياته ومؤلفات، انظر على الأعصى جورج شحاتة قنواتي: مؤلفات ابن سينا ، القاهرة ، ١٩٥٠ ومقال جواشون . Goichon, A., M., El<sup>2</sup> art. Ibn Sins

<sup>۲</sup> ابن سينا : القانون في الطب ، تحقيق إدوارد القش ، بيروت ، مؤسسة عز الدين ١: ٣٤. يَتْحَدَّر من مَواضِع عالية مع سائر الفَضْل أَفْضل، وما كان بهذه الصَّفَة كان عَذْبًا يُخَيَّل أَنَّه مُحلُو، ولا يَحْتَمل الحَمَّر إذا مُزِج به منه إلَّا قَلِيلًا، وكان خَفيفَ الوَزْن سَريع البَرْد والتَّسْخين لتَخَلُّخُله، بارِدًا في الصَّيْف، لا يَغْلب عليه طَعْمُ ٱلبَّنَّة ولا رائِحَة، ويكون سَريعَ الانْحِدار من الشَّراسيف أ، سَريعًا لهَرْي ما يُهْرى فيه، وطَبْخ ما يُطْبَخ فيه ٢.

قال الرئيسُ عَلامُ الدين عليّ بن أبي الحرّم بن نَفِيسٌ في «شَرْح القَانون»: هذه المُحَامِد التي ذَكَرَها ليست عَلامات للحَمْد، بل هي من الأشّياء المُوجِبَة لكَوْنه مَحْمُودًا. وأَحَدُ هذه الأربعة بُعْد مَنْبُعه، وقد بَيْنا أنَّ ذلك يُوجِب لطافَة الماء بسَبَب كثرة حَرَكته .

والحُلَم أَنَّ مَتْبَعَ النَّيل من جَبَلَ لِقَالُ له جَبَلُ القَمَرِ ، وهذا الجَبَل ورَاء خَطَّ الاسْبَواء بإحدى عشرة دَرَجَة وثلاثين دَقيقَة ممَّا به أعْظَم دائرة في الأرض بثلاث مائة دَرَجَة وستين . وابتداءُ هذا الجَبَل من السادسة والأربعين دَرَجَة وثلاثين دَقيقَة من أوَّل العِمارة من جهة المغرب ، وآخِره عند آخِر إحدى وستين دَرَجَة وخمسين دَقيقَة ، فيكون امتدادُ هذا الجَبَل مِقْدار محمس عشرة دَرَجَة وعشرين دَقيقَة ممَّا به أَعْظَم دائرة في الأرض ثلاث مائة وستون دَرَجَة .

ويَخْرُجُ من هذا الجَبَل عشرة أنهار من أُغين فيه ، تَرْمي كلّ خمسة منها إلى بُحيْرَة عظيمة مُلَوَّرة ؛ وإحدى هاتين البُحيْرَتَيْنُ مركزها ، حيث البُعْد من ابتداء العِمارَة بالمغرب ، خمسون دَرَجة ، والبُعْد من خط الاستواء في الجنوب سبع دَرَج وإحدى وثلاثون دَقيقة . ومركزُ الثانية حيث البُعْد عن أوَّل العِمارة بالمغرب سبع وخمسون دَرَجَة ، وحيث البُعْد من خط الاستواء في الجنوب سبع دَرَج وإحدى وثلاثون دَقيقة .

.1988

ا شرسوف جد شراسيف: غضروف معلَّق بكل ضلع أو مقط الضلع وهو الطرف المشرف على البطن.

٢ ابن سينا: القانون في الطب ١: ١٣٣.

" علاء الدين علي بن أبي الحرّم القرّشي الدمشقي السافعي المعروف بابن التفيس رئيس أطباء مصر ، لم يكن في عصره من يضاهيه في العلب والعلاج والعلم ، مكتشف البورة الدموية الصغرى ، وصاحب المؤلفات الطبية الهامة ومنها : الشامل في الطب وشرح القانون لابن سينا وشرح فصول أبقراط وغيرها ، ونظرا لأنه لم يتزرّج فقد وقف داره وأملاكه ومكتبه على البهمارستان المتصوري بالقاهرة التي

توفى بها سنة ١٩٨٧هـ/١٩٨٩م (راجع، السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ١٩٨٩مهـ/ ٢٠٠٦ ابن أبي أصبيعة: عيون الأثياء ٢: ٤٩١٩ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ٢: ٤٩١٩ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ٢: ٤٩١٩ أحسد عيسى: معجم الأطباء ٢٩٢٠ - ٢٩٢ مقدمات يوسف زيدان لمؤلفات ابن النفيس وعلى الأخص المختصر في علم أصول الحديث ورساقة الأعضاء (القاهرة ١٩٩١) و كام أحدال المحديث ورساقة الأعضاء (القاهرة ١٩٩١) و كام كام نشر شر كتاب كام نشر كتاب وما نشر كتاب

دشرح تشريح القانون، بتحقيق سليمان قطاية، القاهرة

وهاتان البُحَيْرَتان مُتساويتان ، وقُطْرُ كلِّ واحدة منهما مِقْدار خمس دَرَج ، ويخرج من كلِّ واحدة من البُحيْرَتَين أَرْبَعة أَنْهار ، تَرْمي إلى بُحيْرَة صغيرة مُدَوَّرَة في الإقليم الأوَّل ، بُعْد مَرْكَزها عن أوَّل العمارة بالمغرب ثلاث وخمسون دَرَجَة وثلاثون دقيقة ، وعن خَطُّ الاشتواء من الشَّمال دَرَجَتان من الإقليم الأوَّل ، ومِقْدار قُطْرِها دَرَجَتان .

ويصبُ كلُّ واحِد من الأنهار الثمانية في هذه البُحَيْرَة نَهْرًا واحِدًا منها في وهو نيلُ مصر، وبمُرُّ ببلاد النُّوبَة (أويصبُ إليه أنهُرُ آخَر، البُداؤه من غير مَرْكزها على خَطِّ الاسْتِواء كبيرة مستديرة، مِقْدار قُطْرها ثلاث دَرَج، وبُقد مَرْكزها من أوَّل العِمارة بالمغرب إحدى وسبعون دَرَجَة. ويلقي نهر هذه العَيْنُ لنهر النَّيل حيث البُعْد من أوَّل العِمارة بالمغرب ثلاث وأربعون (أذرَجة وأربعون) دَقيقة.

وإذا تعدَّى النَّيلُ مَدينَة مصر إلى بَلَدِ يُقال له شَطَنُوف '، يُفَرَّق هناك إلى نَهْرَيْن يَرْميان إلى البحر المالِح: أَحَدُهما يُعْرَف ببحر رَشيد، ومنه يكون خَليجُ الإسْكَنْلَرية. وثانيهما يُعْرَف ببحر دِيمياط، وهذا البحرُ إذا وَصَلَ إلى المنتصورَة تَفَرَّع منه نَهْرٌ يُعْرِف ببحر أُشْمون يَرْمي إلى بُحيْرة هناك، وباقيه يَرْمي إلى البحر المالح عند دِمْيَاط '.

وزيادةُ ماءً<sup>a)</sup> النّيل هي من أمطار كثيرة ببلاد الحَبَشَة، والله أُعْلَم.

واعْلَم أَنَّ الوَزْن من الدَّسْتورات المُتَجِّحَه <sup>ع)</sup>من حال الماء ، فإنَّ الأَخفّ في أكثر الأَحُوال أَفْضَل . فهذا ما ذَكَرَه الرَّئِيسُ آبِنُ سِينَا من صِفات المياه الفاضِلَة ، واعْتُبِر ما قالَه تجد ذلك قد اجْتَمَع في ماءِ النَّيل .

a) ساقطة من بولاق. (b-b) ساقطة من بولاق.

c) بولاق: المتخبه.

الهجري/السادس عشر الميلادي وبعد ذلك اتصلت جزيرة دَرَوَة بأرض شطنوف فأصبح رأس الدلتا عند القناطر الحيرية الواقعة في الجهة الجنوبية من أراضي ناحية دَرَوَة، وفي سنة ١٩١٠ اتصلت جزيرة الشعير ~ الواقعة وسط النيل - من جهتها البحرية بأراضي دَرَوَة فأصبح رأس الدلتا واقفا جنوبي القناطر الحيرية وعلى بعد كيلومترين منها (محمد رمزي: القناطر الحيرية وعلى بعد كيلومترين منها (محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ٢١٢:٢/٢ - ٢٦٣).

<sup>۲</sup> السيوطي : حسن المحاضرة ۲: ۳۵۲.

أ شَطَنوف (أو شَطانُوف). من القرى القديمة كانت تقع في العصر الإسلامي المبكر على رأس الدلتا ، يقول الإدريسي في حديثه عن قرية زفيتة : هوهذه القرية تعاقب مدينة شطنوف التي على رأس الحليج الذي ينزل إلى تنيس ودمياط. وفي أعلى شطنوف ينقسم النيل على قسمين ينزلان إلى أسغل ويتصلان بالبحر (نزهة المشتاق ٣٣٠-٣٣١ وانظر كذلك ياقوت: معجم البلدان ٢٤٤٣-٣٤٩ وفيما يلي ١٠٥١).

وهي الآن إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، كانت رأس الدلتا تنتهي عندها إلى منتصف القرن العاشر فأوله أنّ ماء النّيل عَيْن تمرّ على أراضي حُرّة ، ولا يَغْلب على تُرْبَة ما يمرّ به شيءٌ من الأخوال والكَيْفيات الرديّة ، كمعادِن النّقط والشّب والأملاح والكَباريت ونحوها ، بل يمرُ على الأراضي التي تُبّت الذّهب ، بدليل ما يظهر في الشّطوط من قُراضات الذّهب . وقد عانى جماعة تَصْويل الذّهب من الرّمْل المأخوذ من شُعُوط النّيل ، فربحوا منه مالًا . وفضيلة كَوْن الذّهب في الماء لا تُلكّر . الثّاني : أنّ النّيل في جرّيانه أبدًا مكشوف للشّهس والرياح . الثّالِث : أنّ طِيته من طِين مسيل من مناه مجتمعة من أمطار تمرُّ على أراض محرّة ، ويظهر ذلك من عظريّة روايح الطّين إذا نَدّيته بماء . الرّابع : غمورة ماء النّيل وشِدَّة جرّيتَه التي تكاد تقصف العُمُد إذا اعْتَرَضَتُها ، وتَدْفَع الأَثْقال العَظيمة إذا عارضَتْها . الخامِث ؛ بُعْد مَبْداً حُروجه من مَصَبّه في البَحْر المالِح ، وقد تقدّم / من طول مسافته ما لا محده في نَهْر غيره من أنهار المعمور . السّادِش : انجداره من عُلُو ، فإنّ الجنوب مُرتَفع عن الشّمال ، لاميهما إذا صار إلى الجناول انحط من أغلى جبّل مُرتَفع إلى وادي مصر .

وذَكَرَ ابنُ قَتَيْبَةَ فِي كتاب (غَريب الحَديث) من حَديث جَرير بن عبد الله البَجَلي ، حين سألَه رَسُولُ الله عَلَيْ عَن مَنْزِلِه بييشَة ١٠٤، فذَكره إلى أن قال : ومَاؤُنا كِيع ٥٠، أي يجري من عُلُو ٤٠، وَسُولُ الله عَلَيْ ٤٠٠ أن يجري من عُلُو ٤٠، فقال النَّبي عَلَيْ : هَخَيْرُ المَاء السَّنِم، أي ما كان ظاهِرًا على وَجْه الأرْض. والسَّنِم الماءُ على وَجْه الأرض، وكلُّ شيءٍ عَلا شيئًا فقد تَسَنَّمَه ، مأخُوذٌ من سَنام البَعير لعُلُوه . وقال بَعْضُ المُفسِّرين في الأرض، وكلُّ شيءٍ عَلا شيئًا فقد تَسَنَّمَه ، مأخُوذٌ من سَنام البَعير لعُلُوه . وقال بَعْضُ المُفسِّرين في قَوْله تعالى : ﴿وَمِزَامُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴾ [الآية ٢٧ سورة الملفقين) : أي يُجْرَج بما يَنْزل من عُلُو ٧.

السَّابِعُ: أنَّه تِمُرّ من الجَنَوبِ إلى الشَّمال، فتَسْتَقْبِله رِيحُ الشَّمال الطُّلِبَة دائمًا. النَّامِنُ: خِفْته في الوَزْن، وقد اغْتُبر ذلك غير مَرَّة مع غيره من المياه فخَفّ عنها في الوزن.

التَّاسِعُ : عُذُوبَة طَعْمِه ، وحُسْن أَثَره في هَضْم الغِلماء ، وإحْداره عن المَعِدَة ، بحيث إنَّه يُحْدِث بعد شُرِبه مجشاء .

وهذه صِفاتٌ ، إن كنت ممَّن مارَس العِلْمَ الطَّبيعي وَعَرَف الطَّبُّ ، فإنَّه يَعْظُم عندك قَدْرُ ماء النَّبل، وتَبَيْنُ لك غَزارَة نَفْعِه وكَثْرَة مَحاسِنِه .

a عدم الفقرة وردت في بولاق في غير موضعها بسبب عدم دقة نقل الطيارات التي أضافها المتريزي في مواضعها المحجحة.
 b بولاق: ببلنسية.
 c) بولاق: يحتم.
 d) في غريب الحديث: أي يسيل من علو.

أ يشة قرية باليمن بينها وبين تبالة أربع وعشرون ميلًا معجم البلدان ٢٩:١٥).

وهي في وادي يصب سيله من حجاز الطائف (ياقوت: ٢ أبن قتبة: غريب الحديث ٥٤٣:١، ٥٤٣.

ويُقالُ : إِنَّ ذا القَوْنَيْنُ كَتَبَ كِتابًا فيه ما شاهَدَه من عَجائِب الدُّنْيا ، فضَّـنْتَه كلَّ أُعْجُوبَة ، ثم قال في آخره : «وَلَيْس ذلك بعَجَب ، بل العَجَب نيلُ مِصْر» .

وقال بَقْضُ الحَكَمَاء : لَوْلا ما بحَعَل الله في نِيل مصر من حِكْمَة الزيادة في زَمَن الصَّهْف على التَّذريج ، حتى يتكامَل رَبِّ البلاد وهُبُوط الماء عنها عند بدْء الزَّراعَة ، لفَسَدَ إقْليمُ مصر وتَعَلَّر شكْناه ، لأَنَّه لِيس فيه أمطارٌ كافية ، ولا عُيونٌ جارية تَعُمّ أرضه ، إلَّا بعض إقْليم الفَيُّوم .

ولله دَرُّ القائِل:

والكامل

واهًا لهذا النَّيل أيُّ عَجيبَةِ بِكْر بَمْثُل حَديثها لا يُشتَغُ يَلْقَى النَّرَى فِي العام وهو مُسَلِّمُ حَتَّى إذا ما مَلَّ عادَ يُوَدَّعُ مستقبلٌ مثل الهِلال فذَهْرُه أَبدًا يَزيد كما يُريد ويَرْجعُ

وقال آخر:

والوافئ

لما يَبْدُو لَعَيْنُ النَّاسِ مِنْهُ وَيُمْضِي حَيْنَ يَشْتَغُنُونَ عَنْهُ كَأَنَّ النَّيلَ ذو فَهُم ولُبُّ فَيْأْتِي حين حاجَتِهم إليه

وقال تَمْيمُ بن الْمُعِرِّ ١:

والكامل

ولكلِّ يومِ مَسَرَّة قِصَرُ صُغدًا وَجَيشُ الماء مُنْحَدِرُ وكماًتُمما داراتُسه شررُ يَوْمُ لَنَا بِالنَّيلِ مُخْتَصَرُّ والشَّفْنُ تَجَرِّي كَالْخُيُولِ بِنَا فَكَأَنِّمًا أَمْوانِجُهُ عَكَنُّ

وقال أيضًا ٢:

[الجنث]

والبَرْقُ قد أَوْمَضَ واسْتَصْحَكا أضحك وَجُمَّة الأَرْضِ لمَّا بَكَى كأَمَّمَا صُـنْـدِل أو مُسُكَّا أَمَا تَرَى الرَّعْدَ بَكَى واشْتَكَى فاشْرَب على غَيْم كَصِبغِ الدُّجَى وانْظُر لماءِ النَّيلِ في مَدَّه

وقال آخر :

40

[العلوبل]

أَرْثْنا به من بَرُها خَسْكَرًا بحرا

والله مُجْري النِّيلَ منه إذا الصُّبّا

۲ نفسه ۳۰۶ .

ا ديوان تميم بن المعز ٢٤١ .

فشط نهر الشمهرية ذبلا وموج نهر البيض هندية بترا حكى مايه لونا ولو بعده مُرَّا إذا مَرُّ حاكم الوَرْد غَضَّا وإن صَفَا وقال أبو الحَسَن محمد بن الوَزير في تَدْريج زِيادَة النَّيل وعِظُم مَثْفَعَته :

الوافرا

وبَدْرًا في الحَقيقَة من هِلال أرّى أبدًا كَثيرًا من قَليل فَلَا تَعْجَب فكُلِّ خَليج ماءِ بمضر مسيب بخليج مال زِيادَة أَذْرُع في محسن حال زِيادَةُ أَصْبُع فِي كُلِّ يَوْم

وقال الشُّهابُ أحمد بن على بن فَصَّل الله العُمَريّ ١:

[الرجز]

١.

۱۰

۲.

لغييشها الرغد النضر لمضر فلطال باجلا ماء الحيّساة والخَضِمر في سَفْح رَوْضِ يَلْتَقِي /وقال ابنُ قَلاقِسَ ٢:

والبسيط

وانْظُر <sup>a)</sup>لما بَعْدَها من مُحَمَّرَة الشَّفَق كَأْتُمَا ﴿ الْحَتَرَقَتْ بِالْمَاءِ فِي الْغَرَقِ في إثرها زَوْرَقٌ قد صِيغَ منْ وَرقِ انْظُرْ إلى الشُّمْسِ فَوْقِ النَّيلِ غاربَةً غابّت وألّقت شُعَاعًا منه يَخْلُفُها وللهلال فَهُا<sup>٩)</sup> وافَى ليُتُقِذُها وقال نَشؤُ<sup>6)</sup> الملك ابن المُنجّم:

والبسيطا

أَمدٌ طَرْفي في أرْضِ من الأُفُق يارُبّ ساميّة في الجُوُّ قُعْت بها إذا رآها جَبَانٌ ماتٌ للفُرَق حَيْثُ العَيْبَةِ في التَّنشِل معترك بالنَّيلِ مُصْفَرَّة ، من هَجْمَة الغَسَق للشُّئس غاربة ، للفَّرْب ذاهِبة ، من سورة الطُّعْن مُلْقَى في دَم السُّفَق وللهلال البطاف كالسنان بَدَا

قال القاضي الفاضِلُ: وأمَّا النِّيلُ فقد مَلا البِقاع، وانْتَقَلَ من الأُصْبِع إلى الذَّراع، فكأتما غاز على الأرض فغَطَّاها، وأعاز عليها فاسْتَقْعَدها وما تخطَّاها، فما يُوجَد بمصر

d) بولاق: بشر . الديوان والصندي: كأنها. c) الديوان: فهل. ع) الديوان والصفدي: واعجب.

وفيما يلي ١: ٣٧٠.

أ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار رعالك مصر والشام) ٤٩٦ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٥٧،

١ ديدان ابن قلاقس ١٤٧٧ الصفدي: الوافي =

قاطِعُ طَريق سواه، ولا مَرْغُوب مَرْهُوب إلَّا إليَّاه.

ونيلُ مصر مُخالِفٌ في جَرْيه لغالِب الأَنْهار ، فإنَّه يجري من الجَنُوب إلى الشَّمال ، وغيره لَيْس كذلك ، إلَّا نَهْران فإنَّهما يَجْريان كما يَجْري النَّيل ، وهما نَهْر مَهْران بالسَّنْد ، ونَهْر الأَرْيَط ـ وهو الذي يُقرف اليوم بنَهْر العاصى ـ في حَمَاة ؛ إحدى مَداثِن الشَّام .

وقد عابَ ماء النّيل قوم ، قال أبو بكر بن وَحُشِيّة اللّي كِتاب الفِلاعة النّبطِيّة ، وأمّا ماء النّيل ، فمَخْرَجه من جِبالِ وَرَاءَ بلاد السُّودان يُقال لها جِبال القَمَر ؛ وحَلاوَته وزيادَته يَدُلّان على مَوقِعه من الشَّمْس أنّها أَحْرَقُتُه لا كلّ الإحراق ، بل أَسْخَنتُه إسْخانًا طَويلًا لَيّنًا ، لا تُزْعِجه الحرَارَة ولا تَقُوى عليه ، بحيث تُبَرُد أجزاءَه الرّاطبة وتُبقى أَجْزَاءَه الرّاسِخُة ، بل يعتدل عليه ؛ فصار ماؤه لذلك حُلوًا جِدًّا ، وصارَ كثرة شُوبه يُقفن البّدن ويُحدث البُثور والدَّماميل والقُروح ، وصارَ أهلُ مصر الشّارِبون منه دَمَويّين مُحْتاجين إلى اسْتِفْراغ الدَّم عن أَبدانِهم في كلَّ مُدَّة قصيرة . فمن كان علياً منهم بالطَّبيعة ، فهو يُحسن مُداوَاة نفسه حتى يَدْفَع عن جِسْمه ضَرَر ماء النّيل ، وإلّا فهو يَقع عنما ذَكَونا من العُقُونات وانْتِشار البُشُر والدَّماميل [على البَدَن] هـ). وذلك أن هذا الماء ناقِص البرد عن سائر المياه ، قد صَيْر له الطَّبْخ قوامًا هو أَتَخَن من قوام الماء ، فصارَ إذا خالطَ الطَّعامَ في الأَبدان عن سائر المياه ، قد صَيْر له الطَّبْخ قوامًا هو أَتَخَن من قوام الماء ، فصارَ إذا خالطَ الطَّعامَ في الأَبدان كُثَرٌ فيها الفُضُول الرَّدِيَّة العَيْنَة ، فيحدُثُ من ذلك ما ذَكُوناه .

ودَوَاءُ أَهْلَ مصر الذي يَدْفَع عنهم ضَرَرَ ماءِ النَّيل إِدْمان شُوب رُبوب الفاكِهَة الحامِضَة القابِضَة ، وأَخْد الأدوية المُسْتَفْرِغَة للفُضُول. ولو زادَت حرارَةُ الشَّمْس على ماءِ النَّيل وطالَ طَبْخُها له لصارَ مالحًا بمنزلة ماء البِحار الراكِدة التي لا حَرَكة لها إلَّا وَقْت جَزْر البَحْر وهُبوب الرَّياح. وهو أَوْفَقُ للزَّروع والمُنَابِت من الحَيَوان ٢.

ع) زیادة من ابن وحشیة .

- بالوفيات ۲۷: ۳۱.

أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكشداني المعروف بابن وَخْشِيّة، ومعلوماتنا عنه قليلة جدًّا، أملى أغلب مؤلفاته على كاتبه أبي طالب أحمد بن الحسين بن عليّ بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الزيّات أحد أحفاد الوزير العباسي

المعروف المتوفى نحو سنة ٣٤٠هـ/٩٥١ . وأهم مؤلَّفات ابن وحشية كتابه والفلاخة النَّبطية، الذي ينقل عنه المقريزي هنا وفي مواضع أخرى قادمة (Wabshiyya III, pp. 988-90) .

<sup>7</sup> ابن وحشية: الفلاحة النبطية ١٠٥ - ٥٠١.

وقال أبنُ رِضُوان : والنّيلُ يمرُ بأُمَ كثيرة من الشودان ، ثم يَصير إلى أرض مصر وقد غَسلَ ما في بِلاد السُودان من العُفُونات والأَوْساخ ، ويَشُقُ مارًا بوَسَط أرض مصر من الجُنوب إلى الشَّمال ، إلى أن يَصُبُ في بحر الرُوم . ومبدأُ زيادة هذا النهر في فَصْل الحُبيف ويرتقي في الجو منه في أَوْقات مَدِّه رُطوبات كثيرة بالتحلُّل الخفي ، فيرطّب ذلك يُبس الصَّيف والخريف .

وإذا مَدُّ النهرُ فاضَ على أرْض مصر فغَسَلَ ما فيها من الأوْساخ ـ نحو جِيَف الحَيَوانات وإذا مَدُّ النهرُ فاضَ على أرْض مصر فغَسَلَ ما فيها من الأوْساخ ـ نحو جِيَف الحَيَوانات وأَرْبالِها ، وفَضُول الآجام والنَّبات ومِياه النَّقائع اللَّم من السَّمَك الذي ترتَّى فيه وفي على النَّقائِم .

ومن قَبَل ذلك تراه في أوَّل مَدَّه يخضُوُ لونُه بكثرة ما يُخالِطه من مياه النقائِع النَفِنَة التي قد اجتمع فيها العُوْمُض والطَّحْلَب، واخْضَوُ لونُها من عَفَيْها، ثم يتعكَّر حتى يصير آخر أَمْره مثل الحُمَّاة، وإذا صَفَا اجْتَمَعَ منه في الإناء طينُ كثيرٌ ورُطوبَة لَزِجَة لها شهوكَة ورائِحَة مُثْكَرَة، وهذا من أَوْكَد الأشياء في ظُهور رَداءَة هذا الماء وعَفَنه. وقد بَيْنَ أَبْقُراط وجَالِينوس أَنَّ أَسْرَعَ المياه إلى العَفَن ما لَطَّفَتْه الشَّمْتُ عِياه الأَمْطار.

ومن شأن هذا الماء أن يَصِلَ إلى أرْض مصر وهو في الغاية من اللَّطافَة من شِدَّة حَرارَة بلاد • الشُودان ، فإذا اخْتَلَطَ به عُفُوناتُ أرض مصر زادَ ذلك في اشتِحالَته ، ولذلك يتولَّد فيه من أتّواع السُّمَك شيءٌ كثيرٌ جِدًّا ، فإنَّ فُضُولَ الحَيوانات والنَّبات وعُفُونَة هذا الماء ويَيْضَ السَّمَك يصير جميعها مَواد في تَكُون هذه الأشماك كما قال أَرشطاطاليس في كتاب «الحَيَوان» .

وذلك شيءٌ طَاهِرٌ للحِسِّ، فإنَّ كلَّ شيءٍ يَتَعَفَّنَ يَتَوَلَّد من عُفُونَته الحَيوان، ولهذا صارَ ما يَتَوَلَّد من اللَّود والفاَّر والنَّعابين والمتقارِب والزَّنابير والذَّباب وغيرها بأرْض مصر كثيرًا. فقد اشتبان أنَّ المَرْاحِ الفَالِب على أرْض مصر الحَرارَة / والرَّطوبَة الفَضْلِيَة، وأنَّها ذات أَجْزاء كثيرة، وأنَّ هَواءَها وماءَها رَدِيفان ال

a) بولاق: زیادته. (b) الأصل ویولاق: النقاع والتصویب من ابن رضوان.

أ ابن رضوان: دفع مضار الأيدان ١١٤ - ١١٦.

ورُجُما انْقَطَع النَّيلُ في آخر الرَّبِيع وأوَّل الصَّيْف من جِهَة الفُسْطاط، فيَعْفَن بكثرة ما يُلقَّى فيه إلى أن يتلُغ عَفَنُه إلى أن يصير له رائحة منكرَة مَحْسوسَة. وظاهِرُّ أنَّ هذا الماء إذا صارَ على هذه الحالَة غَيْرُ مِزاجِ الناس تَغَيُّرًا مَحْسوسًا.

وينبغي أن يُشتقى ماءُ النَّيلَ من المَوْضِع الذي فيه جَرْيُه أَشَدٌ والعُفونَة فيه أَقَلَ \. ويُصَفِّي كُلُّ إِنْسان هذا الماء بحسب ما يُوافِق مِزاجَه : أما الحَرُّورون في أيام الصيف فبالطَّباشير والطَّين الأَرْمَنيُّ والمُفَرَة والنَّبْق المَرْضوض والزَّعْرور المَرْضوض والحَلَّ ، وأما المَبْرُودون في أيام الشَّناء فباللَّوْز المُرَّ وداخِل نَوى المشمش والصَّغَرَ والشَّب .

وينبغي أن يُقْطَفُ ما يروَّق ويُشْرَب، وإن شِقْت أن تُصَفِّيه بأن تجعله في آنية الحَزَف والفخّار والحُلُود و[تأخذ] أما يَمْصُل من ذلك بالرُشْع، وإن شِقْت طبخته بالنار وجَعَلْته في هَوَاء الليل حتى يَروق، ثم قَطَفْت أي منه ما يُرَوِّق واسْتَقتلته. وإذا ظَهَرت فيه كَيْفيات رَديهات فاطْبُخه بالنار، ثم بَرُّده تحت السَّماء في بُرُوهَ الليل، وصَفَّه بأخلاط الأَذُوية التي ذَكَرْتها.

وأَجْوَدُ ما اتَّخذ هذا الماء أن يُصَفَّى مِرارًا، وذلك بأن تُسَخَّنه أَو تَطْبُخه، ثم تُبَرِّده في هَواء الليل، وتقطفُ ما يروق منه، فتُصَفِّيه أيضًا ببعضِ الأدوية، ثم تَأْخُذ ما يُرَوِّق فتجعله في آنِية تُمْصُلُ في بَرْد الليل، وتَأْخُذ الرِّشْح فتَشْرَبَه .

واجعل آنية هذا الماء في الصَّيف الخُزَف والفَحُّار المعمولين في طُوبَة ، والظُّروف الحجرية والقِّرب ونَحْوها ممَّا يُبَرَّد ، وفي الشَّناء الآنية الزُّجاج والمَدْهون وما يُعْمَل في الصَّيف من الفحَّار والحَزف . ويكون مَوْضعه في الصَّيف تحت الأَشراب وفي مَخَاريق ريح الشَّمال ، وفي الشَّناء بالمواضِع الحارَّة .

a) الأصل وبولاق: ينطف، والمثبت من ابن رضوان. (b) زيادة من ابن رضوان. (c) بولاق: نطفت. (d) الأصل
 وبولاق: وبزر والتصويب من ابن رضوان. (c) ابن رضوان: أوهيته.

<sup>·</sup> ابن رضوان : دفع مضار الأبدان ٢١٤ .

وأَرَداً ما يكون ماءُ النّيل بمصر عند فَيْضِه ، وعند وُقُوف حَرَكَته ، فعند ذلك يَنْبَغي أن يُطْبَخ ويُهالَغ في تَصْفِيته بقُلوب نَوَى المشمش ، وسائر ما يَقْطَع لُزُوجَته .

وأَجُوَد ما يكون في طُوبَة عند تَكامل البَرْد، ومن أجل هذا عَرفَ<sup>a)</sup> المصريون بالتَّجْرِبَة أنَّ ماءَ طُوبَة أَجُود المياه ، حتى صارَ كثيرٌ منهم يُخَرِّنه في القوارير الزَّجاج والصِّيني ، ويَشْرَبه السُّنة كلها ، ويَرْغُم أنَّه لا يَتَغَيِّر ، وصاروا أيضًا لا يُصَفُّونه في هذا الزمان لظَنَّهم أنَّه على غايَة الحَلاص . وأمَّا أنت فلا تَسْكُن إلى ذلك ، وصَفَّه على أي حالةٍ كان ، فالماءُ الخَزون لابد أن يَتَغَيَّر ال

فهذا ما عِنْدي من ذَمَّ ماء النَّيل، وحاصِله أَنَّ الماءَ تَتَغَيَّر كَيْفيته بما يَمُرُّ عليه لا أَنَّ ذاته رَدِيَّة. فلا يَهُولَنَّك ما تَشْمَع، فما الأَمْرُ إلَّا ما قُلْتُ لك. وإذا كان الطَّرَرُ بحسب ما تَغَيَّر من كيفيته لا من كميته، فقد عَرفْت ما تُعالِجه به كي يزول ما يُخالِعه من الكَيْفيات الرَّدِيَّة. والله المُوَفِّق بَنَّه وَكَرَبِه.

# ذِكْرُعِجَايْبِ النسِيلِ

المَّقَالُ المَّسْمُودِيُّ: وفي نيل مِصْرَ وأَرْضِها عَجائِبُ كثيرة من الحَيوانات، فمن ذلك السَّمَك المعروف بالرَّعَادُ، والواحِدة نحو النَّراع، إذا وَقَعَت في شَبَكَة الصَّيَّاد ارتعدت يده وعضده فيَعْلَم بوقوعها، فيُهادِر إلى أَخْذِها وإخْرَاجِها من شَبَكَته، ولو أَمْسَكَها بخَشَب أو قَصَب فَعَلَت ذلك؛ وقد ذَكَرَها جالينُوس، وأنَّها إن مجعِلَت على رأْس مَنْ به صُداع شَديد أو شَقيقَة \_ وهي في الحياة \_ هَدَا من ساعته ٢.

قال ابنُ البِيطار عن بجاليئوس: هو الحيَوانُ البَحْري الذي يُحْدِث الحدر؛ وزَعَم أَ قُومٌ أَنَّه إذا أُدْني من رأْس من يَشْتَكي الصَّداع سَكَنَ صُداعُه، وإن أُدْني من مَقْعَدَة من انقلبت مَقْعَدته

قراميط.

" ابن البطار، ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد المُبْدَري المالقي النّباتي المُشَّاب المترفى سنة ١٤٦هـ/٢٤٨م. عالم في النبات من خلال رحلاته =

a) بولاق : عرفت . (b) انظر فيما يلي ٧٦. (c) ابن البيطار : وقد ذكر .

أ ابن رضوان : دفع مضار الأبدان ٢١٤-٢١٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> للسعودي: مروج اللهب ۲: ۱۸٤ وقارن الاصطخري: مبالك المالك ١٥٠ ابن حوقل: مورة الأرض ١٤٨، وهو السمك المعروف الآن بالقرموط ج.

أَصْلَحَتها. ولكني أنا بحرُّبْت الأَمْرَيْن جميعًا فلم أَجله يَفْعَل ولا واحِدًا منهما، ففَكَّرْت أني أُدُنيه من رأْس صاحِب الصَّداع فلل والحيوان والهوحي، لأنني ظَنَنْتُ أنَّه على هذه الحال يكون دَواء يكن أن يُشكّن الصَّداع بمنزلة الأَدُوية الأخرا [التي تحدر الحُمَّى] أن فرَجدته يَتْفَع ما دام حَيًّا. قال دِيُسْقُوريدس إلى هو سَمَكَة بحرية مُخَدِّرة إذا وُضِعَت على الرأس الذي عَرَضَ له الصَّداع المُرْمن سَكَّن شِدَّة وَجَعه، وإذا الحَمَّملة ذو المُقْعَدة التي تَبْرُز إلى خارج أَصْلَحها. وقال يُونُس أَن الرَّبْتُ الذي يُطْهَح فيه يُسَكِّن أَوْجاع المفاصِل الحَرِّيفَة إذا دُهِنَت به. قال ابنُ البِيطار: رأيتُ بسَاجِل مَدينَة مَالَقَة من بلاد الأَنْدَلُس سَمَكَةً عَريضَةً ، لَوْن ظاهِرها لون رَعًاد مصر سَواء ، وباطِنها أبيض ، وفِقلها في تَحْدير ماسِكها كَفِعْل رَعًاد مصر أو أَشَدّ ، إلَّا إنَّها لا تُؤْكَل أَلبَتَة ؟

a) بولاق: المصدوع. b) بولاق: ما. c) ساقطة من بولاق. d) إضافة من ابن البيطار، e) ابن البيطار: بولس.

> = في الأندلس ودراسته لمؤلفات ديسقوريدس وجالبنوس. رحل في طلب العلم في رحلة طويلة زار محلالها كلًّا من الشمال الإفريقي واليونان وآسيا الصغرى وبلاد فارس والعراق والشام ومصر حيث حظى بمنزلة عظيمة عند سلطانها الملك الكامل محمد الأيوبي الذي ألحقه بخدمته وهجمله في الديار المصرية رئيسًا على سائر العشَّاين وأصحاب البسطات، (ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ١٣٣:٢) ، كما اتصل بابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب . وتوفي في دمشق فجأة في شعبان سنة ٦٤٦هـ/ نوفمبر ٢٤٨ ١م. وأهم مؤلفاته كتاب ١٥ لجامع لمفردات الأدوية والأخذية، واللغنى في الأدوية المفردة، و وتفسير كتاب دياسقوريدس في الأدوية المفردة . (راجع ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباء ٢: ١١٣٣ الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢٠٢٣- ٢٥٩٠ الصفدي: الوافي بالوليات ١١١٧ه- ٢٥٢ المقري: نفح العليب ١٩٩١: ١٩٩٣-Brockelmann, C., GAL I, pp. 647-48; S I, pp. 896-97; Vernet, J., El<sup>2</sup> art. Ibn al-Bâtîr III, pp. 60-759 ومقدمة إيراهيم بن مراد لكتاب تفسير كتاب دياسقوريدوس في الأدوية المقردة لابن البيطار، تونس - بيت الحكمة ١٩٩٠، ١٧- ١٤).

ا ديُشقوريدس العين زَرْبي طبيب يوناني أعلم من تكلّم في أصل علاج الطب، وهو العلم في العقاقير المفردة، في أصل علاج الطب، وهو العلم في العقاقير المفردة، المحتب كتاب والحشائش، أو والأدوية المفردة، المُرجم هذا الكتاب في بغداد في أيام الخليفة المتوكل، نقله إصطلَفن بن بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي، وتصفح هذه الترجمة حنين بن إسحاق فصححها وأجازها. (ابن الندم: الفهرست ١٥٣١ ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء ٢١ - ٢١ عبد على Dubler, C.E., El<sup>2</sup> art. ٤٢٣ - ٢١ والمحتب المناسلة Diynskurides II, p. 359; Sezgin, F., GAS III,

نشر الكتاب سيزر دبار وإلياس تلير في يرشلونة سنة ١٩٥٧ بعنوان والمقالات السبع من كتاب دياسقوريدس، ووشر صلاح الدين المنجد مقدمة كتاب الحشائش والأدوية لديسقوريدس بترجمة مهران بن منصور بن مهران في دمش المجمع العلمي العربي سنة ١٩٦٥ عما نشره في تونس إبراهم ابن مراد وصدر عن بيت الحكمة سنة ١٩٩١.

أبن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، بولاق
 ١٤١:١٠ ١٠٠٠

وقال بعضُهُم : إذا عَلَقت المرأةُ شيئًا من الرَّعَّاد عليها ، لم يَطق زَوْجُها البُعْد عنها ، وكذلك إن عَلَّق منها الرجلُ عليه لم تَكَد المرأةُ أن تُفارقه .

والسَّقَتَقُور وهو صِنْف يَتوالَد من السَّمَك والتَّعساح ، فلا يُشاكِل السَّمَك لأنَّ له يَدَيْن ورِجُلَيْن ، ولا يُشاكِل السَّمَك لأنَّ ذَنَبه أَجْرَد أَمْلس عَريض غير مُضَرَّس ، وذَنَبُ التَّعساح مُسَيْف مُضَوَّس ؛ ويُتَعَالَج بشَحْم السَّقَنْقُور للجِماع . ولا يكون بمكانِ إلَّا في النَّيل وفي نَهْر مَهْران من أَرْض الهِنْد . ولقد بَلَغَني أنَّ أقوامًا شَوَوها وأكَلُوا منها فماثوا كلَّهم في ساعَةٍ واحِدة \.

والسُّقَنَقُور ، قال ابنُ سِينَا : هو وَرْلٌ مائي<sup>ه)</sup> يُصادُ من نيل مصر ، يقولون إنَّه من نَسْل التَّمساح ، وأَجْوَدُ ما يُصْطاد في الرُّبِيع <sup>٢</sup>. وقال آخر : إنَّه فَرْخُ التَّمْساح ، فإذا خَرَجَ من البيض : فما قَصَد المُرْمَلُ صار سَقَنَقُورًا .

وقال آبن البيطار : هو جِنْسٌ من الحَرَاذين أَلَهُ عَنْ الحَرَيْف ، إذا شُرِب منه وَزْن درهمين من المَوْضع الذي يلي كُلاه بشَراب أَنْهَضَ شَهْوَة أَلَهُماع ؛ وهو شَديد الشَّبه بالوَرْل يُوجَد بالرُّمال التي تلي نيل مصر في نَواحي صَعيدها ، وهو ممَّا يَشتَى في البَرُّ ويَدْخُل في الماء ـ يعني النِّيل ـ ولهذا قيل له الوَرْل المائي لشَبَهه به ولدُخوله في الماء . وهو يَتَوَلَّد من ذَكَر وأُنْنى ، ويُوجَد للذَكر يحضيتان كيخصيتي الدَّيك في خِلْقَتِهما ومَوْضِعهما ، وإناثُه تَبيض فوق العشرين بَيْضَة وتَدْفنها في الرمل ؛ وللذَّكر من السَّقَنَةُور إحليلان ، وللأُنثَى فَرْجان .

والشقنَقُور يَعُضُّ الإنسان ويَطْلُب الماء، فإن وَجَدَه دَخَلَ فيه وإن لم يَجده بالَ وَتَمَرَّغُ في بَوْله، فإذا فَعَلَ ذلك ماتَ المَعْضُوض لوقته وسَلم السَّقَنَقُور، فإن اتَّفَقَ أن سَبَقَ المعضوض إلى الماء، فدَّخَلَه قَبَل دُخُول السَّقَنْقُور الماء وَتَمَرُّعُه في بَوْله، ماتَ السَّقَنْقُور لوَقْته وسَلِم المَعْضوض. والأَفْضَلُ الذَّكَر منه، والأَبْلَغ في نَفْع الباه، بل هو الحَضوص بذلك دون الأُنْقَى. والحَتَّار من أعْضائِه ما يلى [متنه و]<sup>6</sup> أَصْل ذَبَه ومُحاذي شُرْته.

والوَقْتُ الذي يُصاد فيه الرَّبِيع ، فإنَّه يكون فيه هائِبُجا للسَّفاد فيكون في هذا الوَقْت أَبْلُغَ نَفعًا ، فإذا أُخِذ ذُكِيَ في يوم صَيْده ، فإنَّه إن تُرِكَ حَيًّا زالَ شَحْمُه وهَزُلَ خَمْه وضَعْفَ فعْله ، ثم يُقْطَع

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق: الجراد . (c) زيادة من ابن البيطار .

انظر كذلك الأدفوي: الطالع السعيد ٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ابن سينا : القانون في الطب ٤٠٣:١.

رأَلُهُ وَطَرَفُ ذَنَبُهُ مِن غير اسْيَقْصَالَ ، ويُشَقَّ جَوْفُهُ طُولًا ، ويُلْقَى مَا فيه إِلَّا كلَّاه وكِيسُه . فإذا نُظُف محشيَ مِلْحًا، وخِيط الشُّقّ، وعُلَّق مَنْكُوسًا في ظِلٌّ معتدل الهَواء حتى يَجِفُّ ويُؤْمَن فَسادُه ، ثم يُزْفَع في إناء مُتَخَرِّق للهواء كالسُّلال المَضْفورة من قُضْبان شَجَرَ الصُّفْصاف والحُوص ونحوه إلى وَقْت الحاجَة .

ولحَّمْه \_ طَرِيًّا \_ حار رَطْب ، والمُحَفَّف أَشَدّ حَرارَة وأقلُّ رُطوبة ، ولا يُوافِق استعماله مَنْ يزانجه حار يابِس، وإنَّمَا يوافِق ذَوي الأَمْزِجَة الباردة الوَّطْبة. وخاصَّةُ خَيْم وشَحْمِه إنْهاض شَهْوَة الجِماع، ويُهَيِّج الشُّبَق، ويُقَوِّي الإنْعاظ، ويَنْفَع أَمْراض العَصَبَ الباردة، وخاصَّة ما يلي شرَّته

ويَتْفَع مُفْرَدًا ومُرَكِّبًا، واسْتِعْماله مفردًا أَبْلَغ؛ والمقدارُ منه بعد تَجْفيفه من مِثْقال إلى ثلاثة مَثاقيل ـ بحسَب السِّنّ والمزاج والبَلَد والوَقْت الحاضِر ـ يُشحَق ويُذاب بشّرابٍ أو ماء العَسَل أو نَقيع الزَّبيب، أو يُذَرّ على صُفْرَة يَيْض الدَّجاج النيمرِشْت ويُحْتَسَى، وكذلك يُفْعَل بلَحْمِه إذا أَخِدْ منه من دِرْهَم إلى دِرْهَمَينُ وذُرّ على صُفْرَة البَيْض بمفرده أو مع مثله بَزْر جَرْجير مَشحوق .

ولا يوجد السَّقَنْقُور إلَّا في بلاد الفَيُوم خاصَّةً ، وأكثر صَيْده في الأرْبعينات إذا اشتدَّ البَرْد وخَرَج / من الماء إلى البر، فحينئذِ يُصاد '.

\*ومن عَجائِب النَّيل فَرَسُ البَحْر "، قال عبدُ الله بن أحمد بن سُلَيْم الأَسْواني في كتاب «أَخْبَارِ النُّوبَة» ٤: ومُسافَةُ ما بين دُمْقُلَة إلى أوَّل بلدِ عَلْوَة أكثر مَّا بين دُمْقُلَة وأَسْوان ، وفي ذلك من القُرَى والصِّياع والجزَائِر والمَواشِي والنَّحْل والشُّجَر والمُقَل والزَّرْع والكَّرْم أَضْعاف ما في الجانِب الذي يلي أرض الإشلام.

وفي هذه الأماكِن جَزائِرُ عِظام مَسِيرة أيَّام ، فيها الحيَّات والوُّخُوش والسَّباع ، ومَفاوِز يُخافُ فيها العَطَش. وماءُ النَّيل يَتْمَطِف من هذه النُّواحي إلى مَطْلَع النُّسْمُس وإلى مَغْرِبها مَسافَة أيام،

الصحيح .

هنا، ونتج ذلك عن إساءة نقل النساخ للطيارات التي

كان يضيفها المقريزي وعدم معرفتهم لموضعها

أ ابن البيطار: الجامع ٣: ٢٠- ٢٢. <sup>7</sup> هذه الفقرة وردت في بولاق بعد العنوان وموضعها

<sup>&</sup>quot; انظر المسيحي: أخبار مصر ١٥٧ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ٤٠- ٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عن ابن سليم الأسواني . انظر فيما يلي ١٧٥٠.

حتى يَصير المُصْعَد<sup>ه)</sup> كالمُنْحَدِر، وهي الناحية التي تَبَلُغ العُطوف من النّيل إلى المَعَدِن المعروف بالشّنكة، وهي بَلَد معروف بشّنقير، ومنه يخرج القَسْري، وفَرَسُ البَحْر يَكُثُر في هذا المَوْضِع. وحدَّثني سيمون، صاحب عَهْد عَلْوة، أنّه أَحْصَى في جَزيرة سبعين دابّة منها، وهي من دواب الشَّطوط: في خَلِق الفَرَس، في غِلَظ الجاموس، قصيرة القوائِم، لها خُف ، وهي في ألوان الحَيْل بأغراف وآذان صِغار كآذان الحَيْل، وأغناقها كذلك، وأذنابها مثل أذناب الجواميس، ولها خطم أعريض، يَظُن النَّاظِر إليها أنَّ عليها مخلاة لها صَهيل وأنياب، لا يقوم حذاءَها يُمساح، وتعشرض المراكِب عند الغَضَب فتُغْرِقها، ورَعْيها في البَرُّ العُشْب، وجِلْدَها فيه مَتانَة عظيمة، وتَعْيَم منه دَباييس، انتهي.

وهو كفَرَس البَرُّ إِلَّا أَنَّه أكبر عُرْفا وذَنَبًا ، وأَحْسَنُ لُونًا ، وحافِره مَشْقُوق كحافِر البَقَر ، ولجُنَّلُه أَكْبَر من الحِمار بقليل ، وهو يأكُل التَّمْساح أكلًا ذُريعًا ، ويَقُوى عليه قُوَّةً ظاهِرة ، ورُبَّما خَرَجَ من المُعا ونَوَا على فَرَس البَرِّ فَيَتَوَلَّد بينهما فَرَسٌ في غاية الحُسْن .

واتَّفق أنَّ بعضَ الناس نَزَلَ على طَرَف النَّيل ومعه حِجْر '، فخرَجَ من الماء فَرَسٌ أَدْهَم عليه نُقَط بيض، فَنزَا على الحِجْر<sup>٥)</sup> فحمَلَت منه ووَلَدَت مُهْرًا عَجيب الصورة ؛ فطَمَع في مُهْرِ آخر ، فجاءَ بالحيجْر والمُهْر إلى ذلك المَوْضِع ، فخَرَج الفَرْسُ من الماء وشَمّ المُهْر ساعَةً ، ثم وَثَبَ إلى الماء ومعه المُهْر ؛ فصار الرجلُ يتَعَهَّد ذلك المَوْضع كثيرًا ، فلم يَعُد الفَرْسُ ولا المُهْر إليه .

وقال المَشعُودي : والفَرَسُ الذي يكون في نيل مصر إذا خَرَجَ من الماء وانتهَى وَطُوه إلى بَغض المَوضِع من الأرض، عَلِمَ أهلُ مصر أنَّ النَّيلَ يَزيد إلى ذلك الموضِع بعينه غير زائِد عليه ولا مقصِّر عنه ، لا يختلف ذلك عندهم لطُول العادات والتَّجارِب ؛ وفي ظُهُوره من الماءِ ضَرَرٌ بأرباب الأرض والغَلَّات لرَّغِيه الزُّرْع ، وذلك أنَّه يَظْهَر من الماء في اللَّيل فينتهي إلى مَوْضِع من الزَّرْع ، ثم يُولِّي عائِدًا إلى الماء فيرَّعَى في حال رُجوعِه من المَوْضِع الذي انتهى إليه مسيره ، ولا يرعَى من ذلك الذي قد رَعاه شيعًا في ممرَّه ، وإذا رَعَى وَرَدَ الماءَ وشَرب ، ثم قَذَفَ ما في جَوْفه في مواضِع شَتَّى ، فيثبت ذلك مرَّة ثانية ؛ وإذا كَثْرَ ذلك من فِعْله واتَّصَلَ ضَرَرُه بأرباب الضَّياع ، طَرَحوا له من فِعْله واتَّصَلَ ضَرَرُه بأرباب الضَّياع ، طَرَحوا له من

۲.

a) بولاق: الصعيد. (b) بولاق: خرطوم. (c) بولاق: الحجرة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجيجر: الأنثى من الخيل.

التَّرْمِس في المَوْضِع الذي يُمْرف خُرومجه منه ، مكاكي<sup>ه)</sup> كثيرة ، مبلَّرا مَبْسوطًا ، فيأكُلُه ثم يَعود إلى الماء ، فإذا شَرِبَ منه ربّا التَّرْمس في جَوْفِه وانتفخ ، فينْشَقّ جَوْفُه منه ويموت ، ويَطْفُو على الماء ويَقْذِف به إلى السَّاحِل ؛ والمَوْضِعُ الذي يُرَى فيه لا يُرَى به يِمْسامٌ وهو على صورة الفَرَس إلَّا أَن حَوافِرَه وذَنَبه بخِلاف ذلك ، وجَبْهَتُه واسِعَة \.

وقال المُسَبِّحيني : إنَّ الصِّنْف المعروف بالبُلْطي من أَصْناف السَّمَك أَوَّل ما عُرِفَ بنيل مصر في أيام الحَلَيفَة العَزيز بالله يزار بن المُعِزّ لدين الله ، ولم يكُن يُعْرَف قَبْله في النَّيل . وظهَرَ في أيَّامِه أيضًا سَمَكٌ يُعْرَف باللَّبيس ، ولمَّا سُمِّي باللَّبيس لأنَّه يُشْبه البُوري الذي بالبَحر المُلْح فالنبس به ، وغالِب الظَّن أنَّها من أَسْماك البحر المُلْح دخلت في الحلو ٢.

ومن حيوان البحر التَّفساح، قال ابنُ البيطار: التَّفسامُ حيوانَّ معروفَّ يكون في الأَنهار الكِبار، وفي النَّيل كثيرًا، ويُوجَد في نَهْر مَهْران، وقد يُوجَد في بلاد السُّودان، وهو الوَرْل النَّيلي. وقال ابنُ زُهْر ؟: إنَّ كلَّ حَيَوان يُحَرِّكُ فَكُه الأَسْفَل إذا أَكُل، ما خَلا التَّمْساح، فإنَّه يحرُّكُ فَكُه الأَسْفَل إذا أَكُل، ما خَلا التَّمْساح، فإنَّه يحرُّكُ فَكُه الأَسْفَل إذا أَكُل، ما خَلا التَّمْساح، فإنَّه يحرُّكُ فَكُه الأَسْفَل إذا أَكُل، ما خَلا التَّمْساح، فإنَّه

وشَخَمُ التَّمْسَاحِ إِذَا عُجِنَ بالسَّمْنِ وَجُعِلَ فِيه فَتِيلَة وأُشرِج فِي نَهْر أَو أَجَمَة ، لم تنق<sup>0</sup> ضَفادِعها ما دامَت تَقَد ، وإن طِيف بجِلد تِمْسَاح حَوْل قرية ، ثم عُلَّق على سَطَّح دِهْليز لم يَقْع البردُ فِي تلك القرية .

وإذا عَضَّ التَّمْسَامُ إنسانًا ، فوَضَعَ على العَضَّة شَحْمَ التَّمْسَاحِ ، برئ من ساعَته ؛ وإن لُطَّخ بشَحْمه جَبْهة كَبْش نَطَّاحِ ، نَفَرَ كُلُّ كَبْش يُناطِحه وهَرَبَ منه . ومَرارَته يُكْتَحل بها للبَيَاض في العين فتُذَّهبه . وكَبِدُه يُبَخُّر بها الجِنون فيتِيْزاً .

a) المسعودي: مكاكيك. (b) بولاق: تنعق وابن البيطار: تصح.

ا للسمودي: مروج اللهب ٨٤:٢ ٥٨.

۲ ابن إياس: بدالع الزهور ۱/۱: ۱۹۰.

آ ابن زُهر ، أبو مروان حبد الملك بن محمد بن مروان بن زُهْر الإيادي الحرفي سنة ٥٥٥ه/١٢١ م طبيب أندلسي من أهل إشبيلية ، لم يكن في عصره من يماثله في صناعته واتصل بعبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين وصنف كتبا منها

والتفسير في المداواة والتدبير، ووالأغذية، ووالجامع في الأشرية والمجمونات (راجع، ابن أبي أصيبعة: حيون الألباء ١١٦٢:١٩ المسفدي: الوالمي بالوفيات ١١٦٢:١٩ (Arnaldez, R., El<sup>2</sup> atr. Ibn Zuhr III, p. 1001 ونص ابن زهر عنا مضمن في نص ابن البيطار.

وزَبْلِ التَّمْسَاحِ يُزِيلِ البَيَاضِ مِن الغَيْنُ الحَديثِ والقَديمِ ، وإِن قُلِعَت عَيْنَاهُ وهو حيِّ وعُلِّقَت على مَنْ به جُذَام أَوْقَفَه ، ولم يَزد عليه شيءٌ . وإِن عُلِّق شيءٌ مِن [أسنانه] أَن التي بالجانب الأيمن على رَجُل زادَ فِي جِماعِه ، وعَيْنُه اليُمْنَى لمن يَشْتَكي عَيْنه اليُمْنَى ، وعَيْنُه اليُمْرَى لمن يشتكي عَيْنه اليُمْرَى . وشَحْمُه إِذَا أُذيب بدُهُن وَرْد نَفَع مِن وَجَع القَلْبُ أَن والكُلِّيْنِ ، وزادَ في البَاه .

وإذا أُخِذَ دَمُ التَّمْساحِ وخُلِط به هليلج وأَمُلح وطُلِيَ به على الوَضَح الَّذَهَبَه وغَيَّر لَوْنَه ، وإذا طُلي به على الجَبَهَة والصَّدْغَيْنُ نفع من وَجَع الشَّقيقَة . وإذا أكُل لحمه أشفيدْباجا سَتَّن البَدَن النَّحيف ، وشَحْمُه إذا قُطَّر بعد أن يُذاب في الأَذَن الوَجِعَة نَفَعها ، وإن أُدْمِن تَقَطيره في الأَذن نَفَع من الصَّمَم ، وإذا دَهَن به صاحِبُ مُحمَّى الوابع سَكَنَت عنه ؛ وخَمَّه رديء الكيموس ".

وقال المشغودي : وكذلك التّفسامُ آفتُه من دُوريَّة تكون في سَواحِل النَّيل وَجزائِره ، وهو أنَّ التَّفساح لا دُثَر له وما يأكُله يتكون في بَطْنه دُودًا ، فإذا آذاه ذلك خَرَج إلى البَرِّ فاسْتَلْقَى على قَفاه فاغِرًا فاهُ ، فيتُقَضَّ إليه طَيْرُ المَاء وقد اغتاد منه ذلك \_ فيأكُل ما يَظْهَر من جَوْفه من ذلك الدُّود العَظيم ، وتكون تلك الدويئة قد كَمُنت في الرَّمْل ، فَتَبِ إلى حَلْقه وتصير إلى جَوْفِه ، وتَحْرُج فيخبط بنقسه إلى الأرض ، ويَطلُّب قَفر النَّيل ، حتى تأتي الدويئة على حِشْوَة بحَوْفه ثم تخرق فيخبط بنقسه إلى الأرض ، ويَطلُّب قَفر النَّيل ، حتى تأتي الدويئة على حِشْوَة بحَوْفه ثم تخرق بحَوْفه وتَحْرُج بعد مَوْته [من جَوْفه] ؟؛ وهذه الدويئة تكون نحو الذَّراع ، على صورة ابن عِرْس ، ذات قَوائِم شَتَّى ومَخالِب ٣.

وَيُقَالُ كَانَ بَجِبَالَ فُتَطَاطَ مَصَرَ طِلَّمْمَ مَعْمُولٌ بِهَا ، وَكَانَ التَّفْسَاحُ لَا يَسْتَطَيعَ الإِضْرَارُ<sup>b)</sup> حَوْلُه ، بَلَ كَانَ إِذَا بَلَغَ مُحْدُودَهِ انقلَبِ وَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ فَيَعْبَثْ بِهِ الصَّبِّيَانُ إِلَى أَن يُجَاوِز نَهَايَةً المَدينة ، ثم يعود مُسْتَويًا ويعود إلى طِبَاعِه ، ثم إِنَّ هذا الطَّلَسْم كُسِرَ فَيَطَلَ فِعْلُه .

ويُقالُ إِنَّ التَّمْسَاعَ بَيِيضُ كَتِيْضِ الإوَزِّ، ورَّبَمَا تَوَلَّد فيه جَرادين صِغار، ثم تَكْبَر حتى يبلغ طوّلها عشرة أذْرُع، وتَزْداد طولاً كلَّمَا عُمِّرَت. والتَّمْسَاعُ يجامع<sup>ه)</sup> ستين مَرَّة في حَرَكَة واحِدَّة ومَحَلُّ واحِد، وسِنَّه اليسرى نافِعَة للنافِض.

a) إضافة من ابن البيطار . b) الأصل ويولاق : الصلب ، والمثبت من ابن البيطار . c) زيادة من المسعودي .
 b) بولاق : القرب . c) بولاق : يرتمش .

الوضع هو البرص . عن الكيموس فيما تقدم ١١٨ هـ .

<sup>\*</sup> ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدوية 1: 1: 1: 1، وانظر من المسعودي : مروج الذهب 1: ١٢٧.

# ذُكُوْ لَمُرْفِهِ مِنْ تَفْدِمَةَ المَغْرِفَ لِحِسَالِ السَّسِيلِ فِي كُلِّ سَسَنَة

قال ابن رضوان في شرح الأربع! وقد يحتاج أمر النيل إلى شروط: منها أن تكون الأمطار متوالية في نواحي الجنوب قبل مله وفي وقت مله ، ولذلك و بجب أن يكون النيل \_ متى كانت الرهرة وعطارد مقترنين في مَدْ حل الصّيف \_ كثير الزيادة لرطوبة الهواء ، ومتى كان المربح أو بعض المنازل في ناحية الجنوب في مَدْ حَل الرابع / أو الصّيف ، كان قليلاً لقِلَة الأمطار في تلك الناحية . ومنها أن تكون الريام شمالية لتُوقِف بجريه ، فأمّا الجنوبية فإنها تُسرع البحداره ولا تَدَعه يَلْبَث . فإذا عليفت ما يكون في ناحية الجنوب من كثرة الأقطار أو قِلتها ، وفي ناحية مصر من يُعرب الرياح في فَصْلَي الربيع والصيف ، فقد عَلِيث حال النيل كيف يكون ، وتَعَلَم من حالِه ما يغرض بمصر من الجهب والقحط ها.

وقال آبن يُونِسَ المُنجَم عن بَطْلَمْيوس : إذا أردت أن تَعْلَم مِقْدَار النَّيل في الزيادة والتَّقْصان ، فانْظُر حين تَحِلِّ الشَّمْسُ بُرْجَ السُّرطان إلى الزُّهَرَة وعُطارِد والقَمَر : فإن كانت أخوالُها جَيِّذَة وهي فانظُر حين تَحِلِّ الشَّمْسُ بُرْجَ السُّرطان إلى الزُّهَرَة وعُطارِد والقَمَر : فإن كانت أخوالُها بخلاف ذلك وهي ضَعيفة ، برية من النَّحوس ، فالنَّيل يَتِدُّ وَتَبَلُغ الحَاجَة به ؛ وإن كانت أحوالُها بخلاف ذلك وهي ضَعيفة ، فانكس القول ، فإن ضَعْف بَعْضُها وصَلَح البعض ، تَوسَّط الحالُ في النَّيل . والضابِطُ أنَّ قُوَّة الثلاثة تَدُلُّ على تَمَام النَّيل ، وضَعْفها على تَوسُّطه ، وانتحاسَها أو امحتراقها أو وقوعها في بُعْدها الأَبْعَد من الجُنُوب .

وقال أَبُو مَغْشَر ": يُنْظَر عند انْتِقال الشَّمْس إلى يُرْج السَّرْطان للزُّهْرَة وعُطارد والفَمَر : فإن كانت في سَيْرِها الأكبر فإنَّ زيادة النَّيل عظيمة ، وإن كانت في سَيْرِها الأَوْسَط فاغرف كم أكثر

a) بولاق: الجدب.

۱۹:۱۷ الذهبي: سير أعلام النيلاء ۱۰۹:۱۷ - ۱۰۹:۱۰ الصفدي: الوافي بالوفيات ۱۹:۱۹:۱۹ كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي ۱۲۲ - ۱۲۲ كراتشكوفسكي: Goltstein, B. R., ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲
 Et² art. Ibn Yûnus III pp. 969-70

أبو تشتر جعفر بن محمد بن عمر التلخي، أحد
 المنجمين العرب، عرفه الغربيون في العصور الوسطى باسم =

أعن هذا الكتاب انظر فيما تقدم ١٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن يونس المنجم ، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري المتوفى سنة 197ه/19 م ، ألف للحاكم بأمر الله الفاطمي كتاب والزيج الحاكمي، الذي اشتهر به (صاعد الأندلسي : التعريف بطيقات الأم 1771 ابن علكان : وفيات الأعيان 1773 -

مسيرها وكم أَقَلُه وانْسِبه بحَسَب ما تراه ، وإن كانت بَطيقةَ السَّيْر فزيادة النَّيل قليلة ، وإن اخْتَلَف مَسيرُ هذه الثلاثة فكان بعضُها في مَسيره الأَّحْبَر وبَعْضُها بطيء الشَّيْر فَغَلَّب أَقْواها وامْزِج الدَّلالة ، وقُل بحسَب ذلك .

وقالَت القِبْطُ : يُنْظر أوَّل يوم من شهر بَرَمودَة ، ما الذي يوافقه من أيام الشَّهْر العَربي ، فما كان من الأيامِ ، فزِدْ عليه خمسة وثمانين ، فما بَلَغَ تُحدُّ شدُسَه فإنَّه يكون عَدَدَ مبلغ النَّيل من الأَذْرُعِ في تلك السنة .

قانوا: ومن المُعْتَبَر أيضًا في أَمْر النّيل أن تَنْظُر اليوم الذي تُفْطِر فيه النّصَارَى اليعاقِبَة بحصر، وما بَقِي من الشَّهر العَرَبي فزد عليها أربعًا وثلاثين، فما بَلَغَ أَسْقطه اثني عشر، فإن بقي بعد ذلك الإشقاط من العَدّد زيادة على اثني عشر فهو زيادة النّيل من الأَذْرُع في تلك السنة مع الاثنى عشر، وإن بَقِي اثنا عشر فهي سَنَةٌ رديئة. قانوا: وإذا كان العاشِرُ من الشهر العربي مُوافِقًا لشهر أَيب، والقَمَرُ في بَرْج العَقْرَب، فإن كان مُقارِنًا لقلب العَقْرَب كان النّيلُ مُقَصِّرًا وإلّا فهو جَيّد. قانوا: ويُنظر أوّل يوم من بَعُونَة، فإن هَبّت الرّيخ شَمالًا في بكْرة النّهار كانَّ النّيلُ عاليًا، وإن هَبّت أخر النّهار كان نيلًا قاصِرًا، وإن لم تَهب لم يَطْلَع تلك السّنة. وقيل يُعْتَبَر هكذا أوّل خميس من بَعُونَة.

ومن المُعْتَبَر الذي جَوِّبُته أنا سنين ، وأَخْبَرنِي بعضُ شُيوخِنا أنَّه جَرَّبَه وأَخْبَرَه به من جَرَّبه فصّح ، أن يُتْظَر أوَّل يومٍ من مِسْرَى كم مبلغ النَّيل ، فزِد عليه ثمانية أَذْرُع ، فمَا بَلَغَ فهو زيادةُ النِّيل في تلك السَّنة .

ومًّا اشْتَهَر عند أهلَ مصر \_ وجَرَّبَتُه أيضًا فصَحَّ \_ أن يُؤْخَذ قبل عِيد مِيكائيل بيومٍ في وَقْت الظُّهْر من الطِّين الذين مَرَّ عليه ماءُ النَّيل قِطْعَةً زنتها سنة عشر دِرْهَمًا سواء ، وتُرْفَع في إناءِ مُغَطَّى

= البماسر Albumasar. بدأ حياته بدراسة الحديث ولم ينرس علم النجوم إلا عندما بلغ السابعة والأبعين من عمره ؛ والهمه مصنفو العرب بانتحال مؤلّفات غيره ، وتولي سنة ٢٧٧هـ ٨٨٨ م مصنفو العرب بانتحال مؤلّفات غيره ، وتولي سنة ٢٧٢هـ ٨٨٨ م ومن مؤلّفاته كتاب الألوف، أو وكتاب الألوف، أو وكتاب الألوف، أو وكتاب الألوف، أو فكتاب الألوف في يبوت العبادات، ، وقم يحدّد المقريزي عنوان الحكتاب الذي اعتمد عليه هنا أو فيما يلي من صفحات الكتاب وانظر المنا المندي : طبقات الأم ٢٢٧ - ١٩٣٨ عماعد الأندلسي : طبقات الأم ٢٢٧ - ١٩٣٨ ابن خلكان : وفيات الأعيان ٢٠٨١ - ١٩٣٩ نلينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ٨٧ - ١٩٠٠ نلينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ٨٧ - ١٩٠٠

عبد: مقدمة طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل صفحة كو
Brockelmann, C., GALI, 221-22, SI, 394-98; الكنان Sezgin F., GAS VI, 156-57, VII, 143-51; Millås, نائل المنان (J.M., El<sup>2</sup> art. Abu Ma<sup>C</sup> shar I, pp. 143-44; كبحي عامرتو وكتاب الملل والدولة لأبي معشر بعنوان Yamamoto, K., Abu Ma<sup>C</sup> shar on Historical Astrology - The Book of Religions and Dynastics (On the Great Conjunctions), Leiden-Brill 2000

إلى بُكْرَة يوم عيد مِيكائيل، وتُؤرِن، فما زادَ على وَزْيَها من الحَرَاريب كان مبلغَ النَّيل في تلك السنة بقَدْر عَدَد تلك الحَرَاريب، لكلِّ خَوْوَبَة ذِراع؛ ومع ذلك فلابد من أَخُد شيء من دَقيق القَمْح وعَجْنه بماء النَّيلِ في إناء فَخَار، وقد عُيلَ من طين مؤ عليه النَّيل، وتَركه مُغَطَّى طول ليلة عيد مِيكائيل، فإذا وُجِدَ بُكْرَة يوم العيد قد اخْتَمَر بنفسه كان النَّيلُ تامًّا وافيًا، وإن وُجِدَ لم يَخْتَمِر دل على قُصور هذا النَّيل.

ثم يَنْظُرون مع ذلك بُكْرَة يوم عيد مِيكائيلُ إلى الهَوَاء، فإن هَبَت طِيابًا فهو نِيلٌ كبيرٌ، وإن هَبَّت غير طِياب فهو نِيلٌ كبيرٌ، وإن هَبَّت غير طِياب فهو نيلٌ مُقصِّر، لاسيَّما إنْ هَبَّت مَريسيًّا فإنَّه يكون نِيلًا غير كاف. والشأنُ عندهم إثمًا هو في ذلالة العَلامات الثَّلاث على شيءٍ واحِد، فأمَّا إذا اخْتَلَف فالحُكُم لا يكاد يَصِيح.

وقال أبو الريدان محمد بن أحمد البيروني في كتاب «الآثار الباقية عن القُرون الحالية»: وذَكَرَ أَصْحَابُ النَّجَارِبِ أَنَّه إذَا تُقَدِّم فَعُمِدَ إلى لَوْحٍ، وزُرِعَ عليه من كلَّ زَرْع ونَباتٍ، حتى إذا كانت الليلة الحامسة والعشرون من شهر تُمُوز \_ أحد شهور الروم وهي آخر أيام الباحُور \_ ثم وُضع اللَّوعُ بارِزًا لطُلوع الكُواكِب وغُروبها، [بحيث] لا يَحُول بينه ويين السَّماء شيءً، فإنَّ كلَّ ما يَزْكُونَ في تلك السَّنة من الرُّروع يُصْبح أَصْفَر، وما لا يَصْلُح أَن رَيْعُه منها يَبْقى أَخْضَر، وكذلك كانت القِبطُ تَفْعَلُ ذلك أ.

وقد جَرِّئِت أنا \_ على ما أفادَنيه بعضُ الكُتَّاب \_ أنَّه إذا حَصُلَ مَطَرٌ ، ولو قُلَّ ، في شهر بابَة ، يُنظر ما ذلك اليوم من الشهر القِبْطي ، فإنَّه يَتلُغ سعر الزينة القَمْع تلك السَّنَة من النَّراهِم بعَدُد ما مَضَى من أيام شهر بابَة . وأوَّلُ ما جَرِّبْت هذا أنَّه وَقَعَ مَطَرٌ في بابَة يوم الحميس الحامس عشر منها ، فبيعت الوَيْهة تلك السنة بخمسة عشر دِرْهَمًا .

a) بولاق: ومن ذلك. (b) زيادة من البيروتي. (c) الأصل وبولاق: ما لا يزكو. (d) الأصل وبولاق: وما يصلح والتصويب من البيروني.

<sup>·</sup> البيروني : الآثار الباقية ٢٦٨ – ٢٦٩.

#### ذِكْرُ عِيدُ الشَّهِيد

وممًّا كان يُغْمَلُ بمصر عبدُ الشَّهيد، وكان من أَثْرَه فُرَج أَهلُّ مصر، وهو اليوم الثامن من بَشَّسْ \_ أَخد شهور القِبْط \_/، ويَرْعُمون أَنَّ النَّيلَ بمصر لا يزيدُ في كلِّ سنةٍ حتى يُلْقي النَّصارَىٰ فيه تابوتًا من خَشَب، فيه أَصْبُع من أصابع كُبَرائهم أَنَّ، ويكونُ ذلك اليوم عيدًا تَوْحَل إليه النَّصَارَىٰ من جميع القُرَى، ويركبون فيه الحيَّل ويلَّمبون عليها.

ويَخْرُج كَافَّةُ الهِ القاهِرَة ومصر على الخيلاف طَبقاتِهم، ويَتْصُبون الحيم الكبيرة الله على شُعلوط النَّيل وفي الجزائير، ولا يبقى مُغَنَّ ولا مُغَنِّية ولا صاحِب لَهْو ولا رَبِّ مَلْعوب ولا بَغِيّ ولا مُحَنَّتُ ولا ماجِن ولا تحليع ولا فاتِك ولا فاسِق، إلَّا ويَحْرُج لهذا العبد. فيجتمع عالم عظيم الله مُحَنَّتُ ولا ماجِن ولا تحليع ولا فاتِك ولا فاسِق، إلَّا ويَحْرُج لهذا العبد. فيجتمع عالم عظيم الله من يُحصيهم إلَّا خالِقُهم، وتُصْرَف أموالَ لا تُحْصَر الله ويَتَجاهَرَ الناس من القبح الله الله يُحتَمَّل من المعاصي والفُسُوق، وتَثُور فِتَنَّ، ويُقْتَل أُناس، ويُباع من الحَمْر خاصَّة في ذلك اليوم بما ينيف على مائة ألف درهم فِضَة عنها خمسة آلاف دينار ذهبًا، وباع نَصْرانِيَّ في يوم واحِد باثني عشر ألف يرهم فِضَة من الحَمْر، وكان اجتماع النَّاس لعيد الشَّهيد دائِمًا بناحية شَبْرا من ضَواحي القاهِرَة، وكان اغتِمادُ فَلَاحي شَبْرا دائِمًا في وَفَاء الخَراج على ما يَبيعونَه من الحَمْر في عيد الشَّهيد.

ولم يَرَلَّ الحالُ على ما ذُكِرَ من الاجتماع كذلك إلى أن كانت سنة اثنتين وسبع مائة والشُلْطانُ يومندِ بديار مصر الملكُ النَّاصِرُ محمد بن قلاوون ، والقائِمُ بتدير الدولة الأميرُ رُكْنُ الدين يَبَرْس الجاشَنْكير ، وهو يومندِ أَسْتادًار السُلْطان ، والأمير سَيْفُ الدين سلار نائِب السَّلْطانة بديار مصر عقام الأميرُ بَيْبَرْس في إبطال ذلك قِيامًا عظيمًا ، وكان إليه أمورُ ديار مصر هو والأمير سلار ، والنَّاصِرُ تحت حجرهما لا يقدر على شَبَع بَطْنه إلا من تحت أيديهما . فتقلَّم أَمْرُ الأمير يَيْبُرس أَلَّا يُومَى أَصْبُع في النَّيل ، ولا يُعْمَل له عِيد ، ونَدَبَ الحُجُاب ووالي القاهِرَة لمنَّع النَّاس من الاجتماع بشَبْرًا على عادَتهم . وخرَجَ البريدُ إلى سائِر أغمال مصر ومعهم الكُتُب إلى الوُلاة بإجهار النَّداء وإعْلانه في الأقاليم بألاً يَحْرُج أَحَدٌ من النَّصارَى ، ولا يَحْضَر لعَمَل عبد الشَّهيد . فَشَقُ ذلك على أَقْباط مصر كلَّهم ، مَنْ أَظْهَر الإشلام منهم وزَعَم أنَّه مُسْلم ، ومَنْ هو باقي على فَشَقُ ذلك على أَقْباط مصر كلَّهم ، مَنْ أَظْهَر الإشلام منهم وزَعَم أنَّه مُسْلم ، ومَنْ هو باقي على

a) ساقطة من الأصل وبولاق ومثبتة من مسودة الخطط.
 b) الأصل: سلفهم الموتى، بولاق: أسلافهم الموتى، والمثبت من مسودة الخطط.
 c) ساقطة من الأصل.
 f) الأصل
 وبولاق: لا تنحصر.
 g) الأصل: من هنا، بولاق: هناك.

نَصْرانيته ، ومَشَى بعضُهم إلى بعض . وكان منهم رجلٌ يُعْرَف بالتَّاج بن سميد الدُّوْلَة المُعاني الكِّتَابَة ، وهو يومئذ في خِدْمَة الأَمير يَيْبَرُس ، وقد احتوى على عَقْله ، واستؤلَى على جميع أُمُوره ، كما هي عادَةُ مُلوك مصر وأُمَرائها من الأثراك في الانقياد لكُتَّابهم من القِبْط ، سواءٌ منهم من أَسَرُّ الكُفْر ومن جَهَرَ به .

ومازال الأَقْباطُ بالتَّاج إلى أَن تَحَدَّث مع مَخْدُومه الأمير يَتِبَوْس في ذلك ، وخَيَّلَ له من تَلَف مال الحَرَاج إذا بَطُلَ هذا العيد ، فإنَّ أكثر خراج شَبْرًا إنَّما يَحْصُل من ذلك ، وقال له : متى لم يُغتل العيد لم يَطْلَع النَّيل أبدًا ، ويَحْرَب إقليم مصر لعَدَم طُلوع النَّيل ونحو ذلك من هَتْف القَوْل ، وتتميق المُكْر . فَتَبت الله الأَمير يَتِبَرْس وقواه حتى أَعْرَض عن جميع ما زَحْرَفَه من القَوْل ، واسْتَمَو على مَنْع عَمَل العيد وقال ثلتاج : إن كان النَّيلُ لا يَطْلَع إلَّا بهذا الأَصْبُع فلا يَطْلَع ، وإن كان الله سبحانه هو المُتَصَرِّف فيه ، فتُكذَّب النَّعَارَىٰ . فبَطُلَ العيدُ من تلك السَّنة ، ولم يَزَل مُنْقَطِعًا إلى سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة ٢.

وعَمَّر الملكُ النَّاصِرُ محمد بن قلاوون الحِسْر في بحر النَّيل، ليرمي قُوَّة النَّيَّار عن بَرُّ القاهِرَة إلى ناحية الحِيزَة أَلَى كما ذُكِرَ في مَوْضِعه من هذا الكتاب ". فطلَبَ الأميرُ يَلْبُغا اليَحْياوي والأمير الطُّنبُغا المارديني من السُّلطان أن يَحْرُجا إلى الصَّيْد ويَغيبًا مُدَّةً، فلم تَطِب نفسه بذلك لشِلَّة غرامِه بهما وتهتُّكه في مَحَبُّهما، وأراد صَرْفهما عن السُّفر فقال لهما: نحن نُعيد عمل عيد الشَّهيد فيكون تَفَرُّجُكما عليه أَنْزَه من خُروجِكما إلى الصَّيْد - وكان قد قَرُبَ أوانُ وَقَّتِ عيد الشَّهيد - وكان قد قَرُبَ أوانُ وَقَّتِ عيد الشَّهيد - فرَضَيا منه بذلك، وأُشيع في الإقليم إعادة عَمَل عيد الشَّهيد. فلمًا كان اليومُ الذي كانت العادة أن بعَمَلِه فيه، رَكِبَ الأُمْراءُ النَّيلُ في الشَّخاتير " بغير حَراريق، واجتمع الناسُ من كلُّ

a) في مسودة الخطط: ليحدف قوة الماء، عن ناحية بولاق إلى أنبوية، وبولاق التكرور.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> انظر فیما یلی ۲:۱۹۵-۱۷۱.

أشخطور، شَخطورة جه. شخاتير. من المراكب النيلة التي كانت تستخدم لتعدية الناس في النيل في إبان زيادته من مصر إلى الجيزة ومن الجيزة إليها (النخيلي: السفن الإسلامية ٧٥-٧٤).

الوزير التاج أبو الفرج بن معيد الدولة كاتب بيبرس الجاشنكير، وقاره عند سلطنته تشيرًا، توفي في شهر رجب سنة ٩٠٧هـ/١٣٠٩م (بيبرس المتصوري: زبدة الفكرة ٣٨٨، ٤٤٠٧ المقريزي: السلوك ٣:٥٥-٣٨٠ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٣:٧٩-٣٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ٢٠٢٠–٢٠٣.

جهة ، وبَرَزَ أَرْبَابُ الغِناء وأصحابُ اللَّهُو والخَلاعَة فركبوا النَّيل ، وتَجَاهَروا بما كانت عادَتهم الجُاهَرة به من أَنُواع المُنْكَرات ، وتَوَسَّع الأُمْرَاءُ في تَتَوَّع الأَطعمة والحَلاوات وغيرها توسَّعًا خَرْجوا فيه عن الحَدّ في الكثرة البالغّة ، وعَمَّ الناسُ منهم ما لا يمكن وَصْفُه لكثرته ، واستمرُّوا على ذلك ثلاثة أيام .

وكانت مُدَّةُ الْقِطاع عَمَل عبد الشَّهيد منذ أبطله الأمير يَبْرُس إلى أن أعادَه الملكُ النَّاصِرُ سِتًا وَلاثرِن سنة . واستمرُ عَمَلُه في كلِّ سنة بعد ذلك إلى أن كانت سنة حمس وحمسين وسبع مائة الحَمَّلُ المسلمون على النَّصارَىٰ ، وعُمِلَت أوراق عما قد وُقِفَ من أراضي مصر على كَنايُس النَّصَارَىٰ ودياراتهم ، وأُلزم كُتَّابِ الأُمراء بتَحرير ذلك وحمل الأوراق إلى ديوان الأحباس . فلمًا تَحَرُّوت الأوراق إلى ديوان الأحباس . فلمًا تَحَرُّوت الأوراق أن المناه مَوْقُوفة على الدِّيارات والكَنائِس ، ففرضت على أُمْرَاء الدَّولة القائِمين بتَدْبير الدولة في أيَّام الملك الصَّالِح صَالح بن محمد بن قَلاوون \_ وهم الأمير شَيْخو المُعْمَري ، والأمير صَرْغَتْمُش ، والأمير طَاز \_ فتقرَّر الحال على أن يُنعَم بذلك على الأُمراء زيادةً على إقطاعاتهم ، وألزم النَّصَارَىٰ بما يَلْزَمهم من الصَّغار ، وهُدِمَت لهم عِدَّةُ كَنائِس ، كما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب / عند ذكر الكَنائِيم . ٢ .

فلمًا كان العَشْرُ الأخير من شهر رَجَب من السنة المذكورة ، خَرَج الحاجِبُ والأَمِيرُ عَلاءُ الدين الله علي بن الكُوراني والي القاهِرَة إلى ناحية شَبْرا الحيام من ضَواحي مصر ، فهُدِمَت كَنيسةُ النُصارى ، وأُخِذ منها أَصْبُع الشَّهيد في صُنْدوق وأُخضر إلى الملك الصَّالِح ، وأُخرق بين يَدَيْه في المُعدان ، وذُرِي رَمادُه في البحر حتى لا يأْخُذه النَّصَارَىٰ ، فَبَطُلَ عِيدُ الشَّهيد من يومَّذِ إلى هذا الشَّهُ عَا، ولله الحَمَّدُ الثَّهيد من يومَّذِ إلى هذا الشَّهُ عَا، ولله الحَمَدُ الثَّهيد من يومَّذِ إلى هذا الشَّهُ عَانَ اللهُ المَّهيد من يومَّذِ إلى هذا الشَّهُ عَانَ الشَّهيد من يومَّذِ إلى هذا الشَّهُ عَانَ المَّهيد من يومَّذِ النَّهيد عَانِي اللهُ المَّهيد عَانِي عَلَى السَّهِ عَانِي اللهِ عَلَى المُنْ المُنْ المُنْدِق عَانِي اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

a) يولاق: العهد. (b) يولاق: الحمد والمنة.

أ أخر الموجود في مسودة الخطط ١٧٨ و . <sup>7</sup> فيما يلي ٢:٢ ٥- ٥١٧.

<sup>&</sup>quot; نشر هذا الفصل عبد المجيد دياب في كتاب تاريخ
الأقباط للمقريزي ٢٥٠- ٢٥١.

# ذِكْرُا كُالْجِيّانِ التِي شُقّت من النّبيل

اعْلَم أَنَّ النَّيلَ إِذَا انْتَهَت زيادتُه فُتِحَت منه خُلْجان وتُرّع يتخرّق الماءُ فيها كِمِينًا وشِمالًا إلى البلاد البعيدة عن مَجْرى النَّيل . وأكثرُ الخُلُّجان والتُّرع والجُسور والأُخوار بالوِّجُه البحري ، وأمَّا الوَّجْهُ القِبْلي ــ وهو بلادُ الصُّعيد ــ فإنَّ ذلك قَليلٌ فيه ، وقد ذَهَبَت معالمُه ودُرِسَت رُسُومُه من

والمشهور من الخلُّجان : خَليمج سَخًا <sup>d)</sup>، وخَليمج مَنْف ، وخَليمج المُنْهَى ، وخَليمج أَشْموم طَناح ، وخَليجُ سَرْدُوس، وخَليجُ الإشكَنْدَرية، وخَليجُ دِمْباط، وخَليجُ القاهرة، وبَحْر أَسي المُنَجَّا، والحَلَيْخِ النَّاصِرِي ظاهِر القاهِرَة ٢.

قال ابنُ عَبْد الحَكُم، عن أبي رُهُم السُّمَاعيّ ، قال : كانت مصر ذاتّ قَناطِر ومجشور بتقَّدير وتَذْبِيرٍ ، حتى إنَّ الماءَ ليجري تحت مُنازِلها وأَثْنِيتها فيَحْبِسُونه كيف شاءوا ويُرْسِلُونه كيف شاءوا ، فذلك قَوْلُه تعالىٰ عما حَكَى عن قَوْل فِرعَوْن : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرى مِن تَحْيَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ والآية ١٠ سورة الزعرف]. ولم يكن يومئذٍ في الأرض مُلْكُ أعظم من مُلْك مصر، وكانت الجنَّاتُ بحافَتَي النِّيل من أوَّله إلى آخره في الجانِيَين معًا جميعًا \_ ما بين أَسُوان إلى رَشيد، وسَبْع خُلُج : خَليجُ الْإِسْكَنْدَرية ، وخَليجُ سَخًا ، وخَليجُ دِمْياط ، وخَليجُ مَنْف ، وخَليجُ الفَيُوم ، وخَلْبِحُ النَّقَيْلِ، وخَلْبِحُ سَرْدُوسِ \_ جَنَّاتُ مُتَّصِلَةً لا يَتَقَطِعُ منها شيءٌ عن شيءٍ ، والزَّرْعُ ما بين الجَبَلَينُ من أوَّل مصر إلى آخِرها ممَّا يبلُغُه الماءُ.

وكان جميعُ أرْض مصر كلها تُرْوَى من ستة عشر ذِراعًا، لما قَدَّروا ودَبَّروا من قَناطِرها وخُلُجها وجُسُورها ، فذلك قولُه تعالى : ﴿كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وعُيُون • وَزُرُوع وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ [الآينان ٢٥، ٢٦ سورة الدخان] . قَالَ : والمَقَامُ الكَريم : المُناير ، كان بها ألف مِنْبَر ٣.

> b) بولاق : منجا . a) بولاق: هنالك.

المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٥٦.

٣٠٢-٢٩٧:٣ ابن ظهيرة: القضائل الباهرة ٢١١٦ أبا

أ اقتباشا من ابن مماتي : قوانين الدواوين ٢٠٦.

<sup>؟</sup> قارن ابن زولاق : فضائل مصر ٤ ١٥ ابن مماتي : قرانين الدواوين ٢٠٥- ٢٠٦ القلقشندي: صيح الأعشى

٣ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٦.

#### خليسخ شخا

وخليج سَخًا حَفَرَه تُدارُس بن صَا بن قُبطيم بن مِصْرايم بن بَيْصَر بن حام بن نُوح ، وهو أَحَدُ مُلُوك القِبْطَ الْقُدَمَاء الذين مَلكُوا مصر في الدَّهْر الأوَّل . قال آبنُ وَصِيف شاه : تُدارُس الملك أوَّل من مَلك الأَحْياز كلّها بعد أَيه صَا ، وصَفَا له مُلكُ مصر . وكان تُدارُس محنَّكًا مُجَرِّبًا ، ذا أَيْد وقُوّة ومَعْرِفَة بالأُمور ، فأَظْهَرَ العَدْل ، وأقامَ الهَياكِل وأهَّلَها قِيامًا حَسَنًا ، ودُّبَر جميعَ الأَحْياز . ويُقالُ إنَّه الذي حَفَر خليج سَخًا ، وارْتَفَع مالُ البَلد على يده مائة ألف ألف دينار وحمسين ألف ألف دينار وحمسين ألف تنار لا وقصده بعض عمائِقة الشّام ، فخرج إليه واستباحه ، ودَخَلَ فِلسَطين وقتلَ بها خَلْقًا ، وسَبّى بعض محمر ، وهائِنَهُ المُلوكُ .

وعلى رأس ثلاثين من مُلكه طَمِعَ الشودانُ من الزَّنْجُ والنُّوبَة في أرْضه ، وعاثُوا وأَفْسَدُوا . فجمَعَ الجُيوشَ من أعمال مصر وأَعَدَّ المَراكِب ، ووَجَّه قائِدًا يُقالُ له بلوطس في ثلاث مائة ألف ، وقائِدًا آخر في مِثْلها ، ووَجَّه في النَّيل ثلاث مائة سَفينة في كلِّ سَفينة كاهِن يعمل أُعْجوبَة من العَجائِب . ثم خَرَجَ في مجيوشٍ كثيرة فلقي جمع الشودان \_ وكانوا في زهاء ألف ألف \_ فهزَمَهم وقَتَلَ أَكْتَرَهُم أبرح قَتْل ، وأَسَرَ منهم خَلْقًا ، وتَبِعتهم مجيوشُه حتى وَصَلُوا إلى أرْض الفِيلة من بلاد الزَّنْج ، فأُخذُوا منها عِدَّة ومن النَّمُور والوُحُوش ، وساقُوها إلى مصر فذلَّلها . وعَمِلَ على محدود بَلدَه مَنارًا وزَبَرَ عليه مَسيرَه وظَفَره والوَحُوش ، الذي ساز فيه .

ومات بمصر، فلُنفِنَ في ناووس نَقَلَ إليه شيقًا كثيرًا من أَصْنَام الكَواكِب، ومن اللَّهَب والجَوْهَر والصَّنْعَة (التَّمَاثيل، وزَبَر عليه اشته وتاريخَ هَلاكِه، وجَعَلَ عليه طِلَّمْسات تَمْنَع منه، وعَهِذَ إلى ابنه ماليق بن تُدارُس .

a) بولاق: قلوطس، (b) بولاق: الصيغة.

ا فيما يلي ٢٠١.

شاه؛ المسعودي: أخبار الزمان ١٨٥-١٨٧ وبه يعض

النوبري: نهاية الأرب ٩٣:١٥ - ٩٤ عن ابن وصيف إضافات لم ترد عند ابن وصيف شاه.

#### خليج سزدوس

حَفَرَه هامان ، قال ابنُ وَصِيف شَاه : طَلَما بن قُومَس الملك جَلَسَ على سَرير المَلك ، وحازَ جَميع ما كان في خَزائِنهم ، وهو الذي تَذْكُر القِبْط أنَّه فِرْعَوْن مُوسَىٰ ، فأمَّا أهلُ الأَثَر فيرْعُمون أنَّه الوَليد بن مُصْعَب ، وأنَّه من العَمَالِقَة ، وذَكَرُوا أنَّ الفَراعِنة سَبْعَة . وكان طَلَما \_ فيما محكي عنه \_ قصيرًا ، طَويلَ اللَّحية ، أَشْهَل العَيْنَيْن ، صَغيرَ العَيْن اليُسْرَى ، في جَبينه شامَة ، وكان أَعْرَج . وزَعَمَ قَوْمٌ أنَّه من القِبْط ، ونَسَبُ أهل بَيْته مَشْهورٌ عندهم أ.

وذَكَرَ آخرون أنَّه دَخَلَ مَنْف على أَتان عليها نَطْرُون جاءَ ليبيعه ، وكانُوا قد اضطَربوا في تَوْلية الملك ، فرَضَوْا أن يُمَلِّكُوا عليهم أوَّلَ من يَطْرَأ من الناس ، فلمَّا رَأَوْه مَلْكُوه عليهم <sup>٧</sup>.

ولماً جَلَسَ في المُلك بَذَلَ الأَمُوالَ وقَوْبُ أَمن أَطاعَه ، وقَتَلَ من خالَفَه ، فاعْتَدَلَ أَمْرُه . واشتخلف هامان ، وكان يَقُوب منه في نسبه ، وأثار بعض الكنوز وصَرَفَها في بناء المَدائِن والعمارات ، وحَفَر خُلجانًا كثيرة ، ويُقالُ إنَّه الذي حَفَر خليج سَرْدُوس ، وكان كُلما عَرَّجه إلى قَرْيَة من قُرَى الحَوْف حَمَل إليه أَهْلُها مالًا ، حتى اجْتَمَعَ من ذلك مالَّ كثير ، فأَمَرَ برده على أهْلِه ".

وقال ابنُ عبد الحكم / عن عبد الله بن تحفرو بن العَاص رضي الله عنهما : إنَّ فِرْعَوْنَ استعمل هامان على حَفْر خَليج سَرْدوس ، فلمَّا ابتدأ حَفْرَه أَتاه أهلُ كلُّ قَرْيَة يَسْأَلُونه أَن يُجْرِيَ الحُلَيج تحت قريتهم ويُعطونَه مالًا .

قَالَ : وكان يَذْهَبُ به إلى هذه القَرْية من نحو المُشْرِق <sup>d)</sup>، ثم يردّه إلى قرية من نحو دُبُر القِبْلَة، ثم يردّه إلى قريّة في الغرب، ثم يردُّه إلى أهل قرية في القِبْلَة، ويأخُذ من أهل كلِّ قريّة مالًا حتى اجتمع له من ذلك مائة ألف دينار، فأتَّى بذلك يحمله إلى فِرْعَوْن، فسَأَلُه عن ذلك فأَحْبَرُه بما

a) الأصل: أرغب. b) بولاق: الشرق.

النويري : نهاية الأرب ١٣٥:١٥ - ١١٣٦ ولم يحدد المفريزي مصدرها . المسعودي : أخيار الزمان ٢٤٢-٢٤٣ . " النويرى : نهاية الأرب ١٣٦:١٥ عن ابن وصيف

لم ترد هذه الفقرة سواء عند النويري أو المسعودي ، شاه ؛ المسعودي : أشيار الزمان ٢٤٣.

فَعَل في حَفْره فقال له فِرْعَوْنُ : وَيْحَك ، إِنَّه يَنْبَغي للسيَّد أَن يَعْطِفَ على عِباده ، ويُفيضُ عليهم ، ولا يَرْغب فيما بأيديهم ، رُدِّ على أهْل كلَّ قَوْيَة ما أَخَذْت منهم ؛ فردَّه كلَّه على أَهْله .

قَالَ : فلا يُثْلَم بمصر خَليجٌ أكثر انْعِطافًا منه ، لما فَعَلَ هامان في حَفْره ، وكان هامانُ تَبَطِئيًا ۗ ١٠

## خليخ الإنسكندرية

قال آبَنُ عبد الحُكَم : ويُقالُ إنَّ الذي بَنَى مَنارَةَ الإِشْكَنْدَرِية قِلْبَطْرَة الملكة ، وهي التي ساقت تحليجها حتى أَدْخَلَته الإِشْكَنْدَرِية ، ولم يكن يدخُلها المائح ، كان يَعْدل من يُقالُ لها كِشا قُبالَة الكِرْئِون ، فحفَرته حتى أَدْخَلَته الإِشْكَنْدَرِية ، وهى التي بَلَّطَت قاعَه ٢.

وقال الكِنْدِيُّ : إنَّ الحارثَ بن مِسْكين قاضي مصر حفر خليج الإشكَنْدَرية ".

وقال الأَشْعَدُ بن تُمَّاتي أَ في كتاب «قَوانين الدُّواوين»: خَليجُ الإِشْكَنْدَرية عليه عِدَّة تُرَع، وطوله من قُصَبَتَيْنُ ونصف إلى ثلاث وطوله من قُصَبَتَيْنُ ونصف إلى ثلاث قَصَبَات ونصف. ومُقام الماء فيه بالنشبّة إلى النَّيل: فإن كان مقصرًا قصرت مُدَّة إقامته فيه، وإن كان عاليًا أَقَامَ فيه ما يَزيد على شهرين.

ورأيتُ بجماعةً من أهل الحيْرَة وذَوي المعرفة يقولون: إنَّه إذا عُمِلَت من قُبالَة مُنْيَة نتيج إلى نتيج زَلَّاقَة، استقرَّ الماءُ فيه صيفًا وشتاءً. ورويت ألبُكيْرَة جميعها وكؤف رَمْسيس والكُفُور الشَّاسِعَة، وزُرِعَ<sup>6</sup> عليه القَصَب والقُلْقاس والنَّيلَة وأنواع زراعَة الصَّيْفي، وجرى مجرى بحر

ع) الأصل: قبطيا والمثبت من ابن عبد الحكم.
 له بولاق: رأيت.
 بولاق: وقد زرعت.

 أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٢-٧؛ وقارن المسعودي: مروج الذهب ٢١:٢- ٤٧٢ أبا المحاسن: النجوم الواهرة ٢: ٦.٥.

۲ نفسه ۵۱.

" الكندي: الولاة والقضاة (نشرة جست) 1279 ابن حجر: رفع الإصر 1119 وانظر عن الكندي فيما يلي ٢١٢.

\* الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مُهَدَّب

اين مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح تماتي المصري الكاتب، المتوفى سنة ٢٠٩هـ ١٩٠٩م. كان وأبوه من أقياط مصر وأسلما في صدر الدولة الأيوبية، وتولَّى الأسعد ابن مماتي ديوان الجيش للناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب وديوان الإقطاعات ثم أصبح ناظرًا للدواوين بالديار المصرية. له مصنّفات عديدة أهمها كتاب يقوانين الدواوين، الذي احتمد عليه المقريزي في مواضع كثيرة من الخطط، والكتاب في أصله في أربعة أجزاء ولكن المتداول منه نسخة مختصرة -

10

الشرق والمحَلَّة ، وتضاعَفَت عليه البلاد ، وعَظُم ارْتِفاعها . وإقامَةُ هذه الزَّلَّاقَة مُمْكِنَة لُوجود الحِجارَة في رَبُوة ، والطُّوب في البُحيْرَة ، وأنَّهم فَلَروا ما يُحتاج إليه فرّجدوه يُتاهِز عشرة آلاف دينار الله ويُقالُ إنَّه كان الماءُ فيه جاريًا طول السنة ، وكان السُّمَكُ فيه غاية من الكَثْرَة بحيث تصيدُه الأطفالُ بالخِرَق ، فضينَه بعضُ الوُلاة بمالي ، ومَنتَع الناسَ من صَيْده ، فعُدِمَ منه السُّمَك ، ولم يُر بعد ذلك فيه سَمَكَة ، فصارَ يَخْرُج بالشَّباك .

### خليج الفيوم والمنهلي

يمًّا حَفَرَةً نَبِي الله يُوسُف الصَّديق عليه الشلام - عندما عَثَرَ الفَهُوم ، كما هو مذكور في خَبَر الفَيُوم من هذا الكتاب ٢. وهو مُشْتَقٌ من النَّيل ، لا ينقطع جَرِيُه أَبدًا ، وإذا قابَلَ النَّيلَ ناحية ذَرْوَة سَرَبام التي تُغرَف اليوم بدَرْوَة الشَّريف - يعني ابن يغلن النَّائِب في الأَيام الظَّاهِرِيَّة بَيْبرْس - تَشَعَبَت منه في غَرْبيه شُعْبَة تُستَمَى المُنْهَىٰ ، تستقبل ٤ نَهْرًا يصل إلى الفَيُوم ، وهو الآن يُغرَف ١٥ بيخر يُوسُف ، وهو نَهْرُ لا ينقطع جَرَيانُه في جميع السنة ، فيشقي الفَيُوم عامَّة سَقْيًا دائِمًا ، ثم يحر فاضِل مائِه في بحيرة هناك . ومن العَجب أنَّه يَنْقَطِع ماؤه من فَوْمَته ، ثم يكون له بَللَّ دون المكان المُنَدِّى ، ثم يجري جَرْيًا ضَعيفًا دون مكان البَلل ، ثم يستقلّ نهرًا جاريًا ، لا يُقْطَع إلَّا بالسُّفُن ، ويَتَشَعِّب منه أنهار ، ويَنْقَسم قِسْمًا يعمَ الفَيُوم يَسْقي قُراه ومَزارِعه وبَساتِينه وعامَّة مساكِنه ٢٠ . والله أَعْلَم .

### خليج القاهرة

هذا الحَليجُ بظاهِر القَاهِرَة من جانِبها الغَرْبيّ ، فيما بينها وبين المُقَس ، تُحرِفَ في أَوَّل الإشلام بخَليج أَمير المؤمنين ، وتُسَمَّيه العامَّةُ اليوم الخَليج الحَاكِميي ، وبخَليج النُّؤْلُوة . وهو خَليجٌ قَديمٌ ،

- لم يعلم مختصرها (فيما يلي ٢٠٠٦) (راجع، ياقوت: معجم الأدباء ٢٠٠١- ١٢٦ القفطي: إنباه الرواة ١٠٢٦- ٢٣١٤ ابن عملكان: وفيات الأعيان ١٠٠١- ٢٦٦٣ المقريزي: المقفى ٢٢٠٦ المقريزي: المقفى الكبير ٢٢٣- ٨٤١٧م، وفيما يلى ٢١٠١- ١٦١١ ١٦١٠ وفيما يلى ٨٤١٧م، ١٦١- ١٦١

. (A.S., El<sup>2</sup> art. Ibn Mammäti III, pp. 886-87

ابن عُاتي : قوالين الدواوين ٢٢١–٢٢٢٦ القلقشندي: صبح الأعشى ٣:٧٩٧ – ٢٩٨.

<sup>۲</sup> فيما يلي ١٣٢١ وانظر المسمودي: مروج الذهب
 ۲: ۷۷.

a) بولاق: تستقل. (b) بولاق: عرف. (c) بولاق: أماكنه.

أوَّلُ من حَفَرُه طوطيس بن ماليا ، أَحَدُ مُلُوكُ مصر الذين سَكَنُوا مَدينَة مَنْف ، وهو الذي قَدِمَ إبراهيمُ الخَلِيل ـ صَلَواتُ الله عليه ـ في أيَّامِه إلى مصر ، وأُخَذَ منه الرَّاته سارَة وأُخْذَمَها هاجَر أمّ إسماعيل صلوات الله عليهما ؛ فلمّا أُخْرَجُها إبراهيمُ هي وابنها إشماعيل إلى مَكَّة ، بَعَثَت إلى طوطيس تُعَرِّفه أنَّها بمكان بحدب وتَسْتغيثه ، فأمّر بحفر هذا الحليج ، وبَعَثَ إليها فيه بالسَّفُن تحمل الحِيْطة وغيرها إلى جَدَّة ، فأَعْما بَلَد الحِيجاز .

ثم إنَّ أندرومانوس الذي يعرف بإيليا ، أَحد مُلوك الرُّوم بعد الإشكَنْدَر بن فِيلِس المُجَدوني ، جَدَّد حَفْر هذا الحُليج ، وسارَت فيه الشُفُنُ وذلك قبل الهِجْرَة النبوية بنيَّف وأربع مائة سنة . ثم إنَّ عَمْرو بن العَاص ـ رضي الله عنه ـ جَدَّدَ حَفْرَه لمَّا قَتَع مصر ، وأقامَ في حَفِّره سنة أشهر ، وجَرَت فيه الشَفُنُ بحَمْل الميزة إلى الحِجَاز ، فسُمَّي خَليجَ أَمير المؤمنين ـ يعني مُحَمّر بن الحَمَّاب ـ رضى الله عنه ـ فإنَّه هو الذي أشارَ بحَفْره .

#### بَحْـرُ أَبِي المُنْـجُا

هذا الخَلَيْجُ تُسَمِّيه العامَّةُ بَحْر أبي المُنجَّا الذي حَفَرَه الأَفْضَلُ بن أَمير الجُيُوش / في سنة ستَّ وخمس مائة . وكان على حَفْره أبو المُنجَّا بن شِعْيا اليّهودي ، فعُرِفَ به . وقد ذُكِرَ خَبَرُ هذا الحَليج عند ذِكْر مَناظِر الحُلُفَاء ومَواضِع نُزَهِهم من هذا الكتاب ٢.

#### الخليخ النامسري

هذا الحَلَيجُ في ظاهِر المُفَّس، حَفَرَه الملكُ<sup>a)</sup> النَّاصِرُ محمد بن قَلاوون في سنة خمس ٢٠

ها ساقطة من بولاق.

القلقشندي : صبح الأعشى ٢٩٨:٣-٣٩٩ ، وانظر <sup>٢</sup> فيما يلي ٤٨٧:١- ٤٨٨. فيما يلي ١٣٩:٢- ١٤٤.

وعشرين وسبع مائة، وقد ذُكِرَ في مَوْضِعه من هذا الكتاب ١.

# ذَكُرُ مَا كانت عليه أرْضُ مصْت رَفِي الرَّمْسَ الأَوَّل

قال المشتودي : وقد كانت أرض مصر على ما زَعَم أهملُ الخيرة والعِناية بأُخبار شأن العالم يركب أرضها ماء النيل ، ويَنْبَسِط على بلاد الصَّعيد إلى أَسْفَل الأرض ، ومَوْضِع الفُسْطاط في وَقْتِنا هذا . وكان بدء ذلك من مَوْضِع يُعْرَف بالجنادِل بين أُسُوان والنُّوبَة ، إلى أن عَرَض لذلك موانِعُ من انْيقال الماء وجريانه ، وما يَنقل من البريّة بتياره من مروضِع إلى مَوْضِع ، فَنَصُّبَ الماءُ عن بعض المواضِع من بلاد مصر ، وسَكَنَ الناسُ بلاد مصر ، ولم يَزَل الماءُ يَنْضُب عن أَرْضها قليلًا قليلًا ، حتى امتلات أرضُ مصر من المُذُن والعَماير ، وَطَرَقوا للماء وحَفَروا له الخُلْجان ، وعَقَدوا في وَجُهه المُستيات أن إلى أن خَفي ذلك على ساكِنيها ، لأنَّ طولَ الزَّمان ذَهَب بَعْرِفَة أَوْل في وَجُهه المُستيات أن انتهى .

قُلْتُ : وَمُّا ذَكَرَ أَرِسْطَاطَالِيس في كتاب ﴿الآثارِ الْفُلُوية﴾ أنَّ أَرْضَ مصر كان النَّيلُ يَتْبَسِط عليها فيطبقها كأنَّها بحر، ولم يَزَل الماءُ يَنْضُب عنها، ويُيَبِّس ما عَلا منها أوَّلًا فأوَّلًا ويَسْكُن، إلى أن المتلاَّت بالمُذُن والقُرَى والناس.

ويُقالُ إِنَّ الناسَ كانوا قَبْل شَكْنَى مَدينَة مَنْف يَسْكُنون بسَفْح الجَبَل المُقطَّم في مَنازِل كثيرة نَقروها، وهي المَغاير التي في الجَبَل المُقابِل لمُنَف من قِبْلي المُقطَّم، في الجَبَل المُقْصِل بدير القُصير الذي يُغرَف بدَيْر البغل، المُطِلِّ على ناحية طُوا. ومَنْ وَقَفَ عند أَهْرام نَهْيا، رأى المُغَايْر في الجَبَلُ الشرقي وبينهما النَّيل، ومن صَعِد من طُوا إلى الجَبَل وساز فيه دَخلَها؛ وهي مَغاير مُتَّسِعَة، وفيها الشرقي وبينهما النَّيل، ومن صَعِد من طُوا إلى الجَبَل وساز فيه دَخلَها؛ وهي مَغاير مُتَّسِعَة، وفيها مَغايْر تُنْفذ إلى القُلْزُم تَسَعَ المَغارَة منها أهل مَدينَة، وإذا دَخلَها أَحدٌ ولم يَهْتَد على ما يَدُلّه على المُخرج هَلَكَ في تَحَيَّره.

وَيُقَالُ كَانَتَ مَصَرَ جَرِّدَاءَ لَا نَبَاتَ بَهَا ، فَأَقْطَعَهَا مُتَوَشَّلَخ بِن خُنُوخ بِن يَرَد بِن مهلاييل بن قَيْنَانَ بِن أَنُوش بِن شيث بن آدَم لطائِفَةٍ مِن أُولاده . فلمَّا نَزَلُوهَا وَجَدُوا نِيلَهَا قَد سَدًّ ما بين

a) بولاق: وما يتصل من النوبة بتياره. (b) يولاق: المسببات. (c) ساقطة من بولاق.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> فیما یلی ۲: ۱٤٥.

الجَبَلَيْن، فَتَضُب المَاءُ عن أرض زُروعها، فأخْرَجت الأرضُ بَرَكاتها. ثم بعد زَمانِ أَخَذَها عنقام الأَوَّل بن غرياب بن آدَم بالفَلَبَة، ونَسَلَ بها خَلْقًا عظيمًا، وجَهُّزَ لقِتال أَوْلاد يود سبعين ألف مُقاتِل، وحَفَر من البحر إلى الجَبَل نهرًا عَرْضُه أربعون قَصَبَة ليمنع من يأتيه، فأتاه بنو يَرَد فلم يَجِدُوا إليه سَبيلًا، فَفَرْعُوا إلى الله تعالى، فبَعَثَ على أرض مصر نارًا.

## ذِ أُوْأَعْمَا لِ الدِّبِ رِالمِصْدِيَّةُ وَكُوِّيهَا '

اعْلَم أَنَّ أَرْضَ مصر كانت في الزَّمَن الغاير<sup>a)</sup> مائة وثلاثًا وخمسين كُورَة ، في كلِّ كُورَة مَدينَة

وثلاث مائة وتحمس وسنون قَرْيَة. فلمّا عُمّرت أرضٌ مصر بعد بُخْت نَصَّر، صارَت على خمس وثمانين كُورَة، ثم تناقَصَت حتى جاءَ الإسلامُ وفيها أربعون عامِرَة بجميع قُراها لا تنقص شيقًا. استقرّت مصرُ كلّها في الجُمُلَة على قِسْمَينُ: «الوّجُهُ القِبْليّ، وهو ما كان في جِهة الجُنُوب من مَدينَة مصر، وهالوَجُهُ البَحْرِيّ، وهو ما كان في شَمال مَدينَة مصر. وقد قُسْمَت الأرضُ جَميعها \_ قِبْليّها وبَحْريّها \_ على سنة وعشرين عَمَلًا، وهي: الشَّرْقِيَّة، والمُرْتَاحِيَّة، والدَّقَهْليّة، والمُرتاحِيَّة، والدَّقَهْليّة،

a) بولاق: الأول الغابر.

المسرية راجع، أبا عبيد البكري: جغرافية مصر من كتاب المسرية راجع، أبا عبيد البكري: جغرافية مصر من كتاب المالك والمسالك، بحث وتحقيق عبد الله يوسف الغيم، الكويت ١٩٨٠ عبد العال عبد المسم الشامي: مدن مصر وقراها عند ياقوت الحموي، الكويت ١٩٨١ الوطواط الكتبي: من مباهيج الفيكر ومناهيج العبر – صفحات من جغرافية مصر، دراسة وتحقيق عبد العال عبد المنعم الشامي، الكويت ١٩٨١ اين غيل عبد العال عبد المنعم تحقيق عزيز صوريال عطية، القاهرة ١٩٤٤ ابن فضل الله المسري: مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام)، الكويت ١٩٨١ اين الجيمان: التحفة السنية بأسماء البلاد المسرية، القاهرة ١٩٨٤ الفاقشندي: صبح الأعشى عبناعة الإنشا ١٩٨٣ الفاقشندي: صبح الأعشى عبناعة الإنشا ١٩٠٣ على مهارك: الخطط في صناعة الإنشات المحرود المعلم عبارك: الخطط

التوفيقية الجديدة الأجزاء ١٩٠٨ محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصرين القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصرين إلى سنة ١٩٦٨-١٩٥٨ أمين محمود عبد الله: تطور الوحدات الإدارية في مصر العليا منذ العهد العربي، رسالة دكتوراه بكلية الآداب مدن الدلتا في العصر العربي، رسالة دكتوراه بكلية الآداب – جامعة القاهرة ١٩٧٧ عبد المال عبد المنعم الشامي: Maury, R., «Les ٤١٩٧٧ برسالة دكتوراه بكلية لاداعة de Cappte dans le Mabáhig de Watwat. Essai de chronologie des listes de Kuras», An. Isl. 22 (1986), pp. 155-73; Halm, H., Agypten nach den mamiukischen Lehensregistern, I-II, . Wiesbaden 1979, 82

الوَّجْهُ البَّحْرِيُّ : جَزِيرَة قُويسنا ، والغَرْبية ، والشَّمَنُّودية ، والدِّنْجَاوية ، والنُّوفيَّة ، والنَّشتراوية ، وَفُوَّه وَالْمُزَاحَمَيْثَينَ، وَجَزِيرَة بني نَصْر، والبُحَيْرَة، وإشكَنْدَرية وضَواحيها، وحَوْف رَمْسيس ا. والوَّجَّةُ القِبْلِغُ : الجِيزِية ، والإطُّفيحِيَّة ، والبُوصيريَّة ، والغَيُّومِيَّة ، والبَهْنَساوية ، والأشْمونَيْن، والمُنْفَلُوطية ، والأَسْيوطِيَّة ، والإحْميمِيَّة ، والقُوصِيَّة ٢.

وهي أيضًا ثلاثون كُورَة، وهي:

كُورَةُ الفَيْوم: وفيها ماثة وستّ وخمسون قَرْيَة، ويُقال إنُّها كانت ثلاث ماثة وستين قَرْيَة. وكُورَة مَنْف وؤسيم : خمس وخمسون قَرْيَة . وكُورَة الشَّرْقِيَّة ، وتُعْرَف بالإطْفِيجِيَّة : سبع عشرة قَرْيَة ، وقُرَى أَهْنَاس ومنها قِمَن ثماني قُرى . وكُورتا دَلاص وبُوصير ستّ قُرَى . وكُورَة أَهْناس خمس وتسعون قَرْيَة ، سوى الكَفُور . وكُورَة البَهْنَسَا مائة وعشرون قَرْيَة . وكُورَة الفَشْن سبع وثلاثون قَرْيَة . وكُورَة طَحَا سبع وثلاثون قَرْيَة . وحَيِّرُ<sup>ه)</sup> شنودة ثمان قُرَى . وكورة الأَشْمُونَينْ ماثة وثلاث وثلاثون قَرْيَة . وكُورَة أَسْفَل أَنْصِنَا إحدى عشرة قَرْيَة . وكُورَة شَيُوط سبع وثلاثون قَرْيَة . وكُورَة شَطْب ثمان قُرَى . وكُورَة أَعْلَى أَنْصِنا اثنتا عشرة قَرْيَة . وكُورة فَهْقَوَه سبع وثلاثون قَرْيَة . وكورة إلحميم والدَّيْر () ثلاث وستون قَرْيَة . وكُورَة إبْشاية ) والوّاحات ثلاث وستون قَرية ، سوى الكُفُورِ . وكُورَة هو عشرون قَوْيَة . وكُورَة فاو قَمان قُرَى . وكُورَة ثِنَا سَبْع قُرَى . وكُورَة دَلْدَرَة عشر قُرَى . وكُورَة قِفْط ثنتان وعشرون قَرْيَة . وكُورَة الأَقْصُر خَمْس قُرَى . وكُورَة إشْنَا خَمْس قُرَى . وكُورَة أَرْمَنْت سَبْع قُرَى . وكُورَة / أَسْوان سَبْع قُرَى . فجميع قُرَى الصَّعيد ألف وثلاث وأربعون قَوْيَة ، سوى المنُّى والكُفُور في ثلاثين كُورَة .

كُورَ<sup>d)</sup> أَشْفَل الأَرْض (الحَوْف الشَّرْقي): خمس وستون قرية . كُورَة أَثْريب مائة وثمان قُرَى ، سوى المُتَى والكُفُور . كُورَة نتو <sup>e)</sup>: سَبْع وثمانون قَرْيَة ، سوى المُنَى والكُفُور . كُورَة ثُمَّىً<sup>؟)</sup> مائة وخمسون قَرْيَة ، سوى المُنَّى والكُفُور . كُورَة بَسْطَة تِشع وثلاثون قَرْيَة . كُورَة طَراثيَة ثمان وعشرون قَرية، منها الشدير والهامة وفاقوس. كُورَة قُويَيْطِ<sup>ع)</sup> ثمان عشرة قَرْيَة، سوى المُثَى

e) يولاق: بنو. d) بولاق: كورة. b) بولاق: الدوير. c) بولاق: السبابه. ع) بولاق: حوز. اولاق: غي . ع) بولاق: هريبط.

ا ابن مماتي : قوانين الدواوين ٨٣- ٩٩.

كل عمل على حروف للعجم حتى صفحة ٢٠٠. ۲ نفسه ۹۹-۹۰ ولم یذکر المنفلوطیة ثم ذکر کور

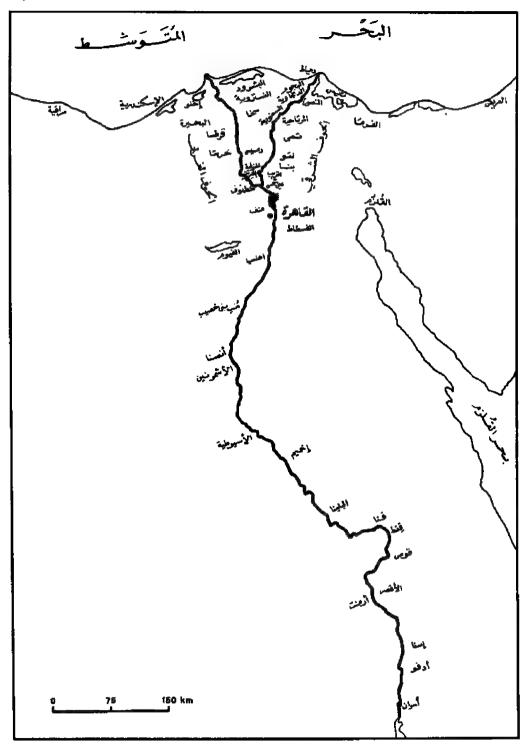

شكل ٣ ـ أَعْمَالُ الدَّيارِ المِصْرِيَّةِ وكُوَّرُها

والكُفُور . كُورَتا صان وإبليل ست وأربعون قَرْيَة ، منها سَنْهُور والفَرَما والعَريش . مجتمع<sup>ه)</sup> قُرْى الحُوف الشُّوقي خمس ماثة وتسع وعشرون قَرْيَة ، سوى المُنَى في تسع<sup>ط)</sup> كُور .

يَطْنُ الرَّيف: كورتا دَمْسيس<sup>)</sup> ومُنُوف مائة وأربع قُرَى ، سوى المُنَى والكُفُور . كُورَة طورة ومُنُوف : اثنتان وسبعون قَرْيَة ، سوى المُنَى والكُفُور . كُورَة سَخَا مائة وخمس عشرة قَرْيَة . كُورَة تهذة والأَفْراحون ثلاث وعشرون قَرْيَة ، سوى المُنَى والكُفُور . كُورَة البَشَرود أربع وعشرون قَرْيَة ، سوى المُنَى كُورَة نقيرة اثنتا عشرة قَرْيَة ، سوى المُنَى . كُورَتا نَبا وبوصير ثمان وثمانون قَرْيَة ، سوى المُنَى والكُفُور . كُورَة نُوسَا إحدى والكُفُور . كُورَة البُجوم أربعون قَرْيَة ، سوى المُنَى والكُفُور . كُورَة البُجوم أربعون قَرْيَة ، سوى المُنَى . وهي شيءٌ كثير .

الإشكندرية الحوّف الغربي: كورة صا ثلاث وسبعون قرية، سوى المتّى والكُفُور. كُورة شباس اثنان وعشرون قرية، سوى المتّى والكُفُور. كُورة البَدْقون ثلاث وأربعون قرية، سوى المتّى والكُفُور. حَيِّر البَدْقون تسع وعشرون قرية، سوى المتّى والكُفُور. الشَّراك: تسع قُرَى. كُورة تربُوط ثمان قُرَى. كُورة خريتًا اثنان وستون قرية، سوى المتّى والكُفُور. كُورة قرطَسَا اثنان وعشرون قرية، سوى المتّى والكُفُور. كُورة قرطَسَا اثنان عشرون قرية، سوى المتّى والكُفُور. كُورة مَوْكِية موى المتّى. كُورتا إلجنو ورَشيد سبع عشرة قرية. ومَرْيُوط ومَدينة الإشكندرية ولُوئية ومَراقِية: مائة وأربع وعشرون قرية، سوى المتّى في ثلاث وعشرون قرية، سوى المتّى في ثلاث عشرة كُورة.

قال الْمُسَبِّحيُّ في الله وتاريخه؛ تُصير قُرَى مصر أَسْفَل الأَرْض أَلفًا وأربع مائة وتسعًا وثلاثين قَرْيَة ، ويكون جميعُ ذلك بالصَّعيد وأَسْفَل الأَرض أَلفين وثلاث ماثة وخمسًا وتسعين قَرْيَة.

البُحَيْرة والحصص بالإسْكَنْدَرية، والكرومات والبغل.

وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَة القَضَاعِيِّ : أَرْضُ مصر قِسْمَيْن، فمن ذلك صَحِيدُها، وهو ما يلي مَهَبّ الشَّمال منها. وأَسْفَلُ أَرْضِها، وهو ما يلي مَهَبّ الشَّمال منها. فقِسْم الصَّحيد على ثمانِ وعشرين كُورَة. فمن ذلك : كُورَة الفَيْوم كلها، وكُورَتا مَنْف ووسيم، وكُورَة الشَّرْفِيَة، وكُورَتا ولاص وبُوصير، وكُورَة أهناس، وكُورَة القَيْس والبَهْنَمَا، وكُورَة

a) بولاق: فجميع . (b) بولاق: سبع . (c) الأصل: دسنيس .

طَخا، وحَيِّرْ شُنُودَة، وكُورَة بُوَيْط، وكُورَتا الأَشْمونَيْنُ وأَشْفَل أَنْصِنا وأَعْلاها، وشطب وقُوص قام، وكُورَة سُيُوط، وكُورَة قَهْقَوَه، وكُورَتا إخْميم والدَّيْر وأَبْشَاية، وكُورَة هو وإقْنَا وفاو ودَنْدَرَة، وكُورَة قِفْط والأُقْصُر، وكُورَة إِسْنَا وأَرْمَنْت، وكُورَة أُسْوان؛ فهذه كُوَرَ الصَّعيد.

ومن ذلك كُور أَسْفَل الأَرْض، وهي خمس وعشرون كُورَة (وفي نُسْخَة ثلاث وثلاثون كُورَة، وفي نُسْخَة ثمان وثلاثون كُورَة). فمنها ألا كُوَرُ الحَوْف الشَّرْقي: كُورَتا أَتْريب وعَينْ شَفس، وكُورَتا بنا وكُمِّي، وكُورَتا بَسْطَة وطَراثية، وكورَة قربيط، وكُورَة صَان وإبْليل، وكُورَة الفَرَما والعَريش والجِفَار.

ومن ذلك كُورُ بَطْن الرئيف من أَسْفَل الأَرْض: كُورَة بَنَا ويُوصير، وكُورَتا سَمَنُّود ونوسا، وكُورَتا سَمَنُّود ونوسا، وكُورَتا الأُوسِيَّة والبُجوم، وكُورَة دَقْهَلَة، وكُورَتا يَنْيس ودِمْياط. ومنها كُورَة الجَزيرَة من أَسْفَل الأَرْض، وكُورَة رئسيس ومُنُوف، وكُورَة طُوه ومُنُوف، وكُورَة سَخَا وتيدة والأَفْراحون، وكُورَة نقيزة وديصا، وكُورَة البَشَرُود.

ومن ذلك كُوَرَ الحَوْف الغربي: كُورَة صَا وكُورِة شباس، وكُورَة البَذْقُون وحَيِّزها، وكُورَة الحَيْس والشُّراك، وكُورَة خِرْبِتًا، وكُورَة قَرْطَسَا ومَصيل والمليدس، وكُورَتا إخنا والبُحَيْرَة ورَشيد، وكُورَة الإشكَنْدَرية، وكُورَة مَرْيُوط، وكُورَة لُونِيّة ومَراقِيّة.

ومن كُوَر القِبْلَة قُرَى الحِيجاز، وهي كُورَة الطُّور وفاران، وكُورَة راية والقُلْزُم، وكُورَة أيلَّة وخيِّزها، ومَدْيَن وحَيِّزها، والعُونيد<sup>6)</sup>، والحَوْراء وحَيِّزهما، ثم كُورَة بدا وشَغَب.

وذَكَرَ مَنْ له مَعْرِفَة بالحَراج وأَمْر الدَّيوان أنَّه وَقَفَ على جَريدَة عَتيقَة بخطَّ أي عيسى بُقْطُر ابن نَقَا<sup>6)</sup> ـ الكاتِب القِبْطي المعروف بالبولس ، مُتَوَلِّي خَراج مصر للدَّوْلَة الإخشيدية ـ يَشْتَمِل على ذِكْر كُور مصر وقُراها إلى سنة خمس وأربعين وثلاث مائة : أنَّ قُرَى مصر بالصَّعيدين وأَسْفَل الأَرض ألفان وثلاث مائة وخمس وتسعون قَرْيَة ، منها بالصَّعيد تسع مائة وست وخمسون قَرْيَة ، وبنا الأَرض ألفان وثلاث مائة وخمس وتسع وثلاثون قَرْيَة ، وهذا عَدَدُها في الوَقْت الذي حُرِّرَت عَلَي فيه الجَرايد المذكورة ، وقد تَغَيَّرت بعد ذلك بخراب ما خَرِبَ منها .

وقال /ابنُ عَبْد الحَكُم ، عن اللَّيْث بن سَعْد رضي الله عنه : لمَّا وَلِيَ الوَلِيدُ بن رِفاعَة مصر ، خَرَجَ ليُخصي عِدَّة أَهْلها وينظُر في تَعْديل الحَراج عليهم ، فأقامَ في ذلك ستة أشهر بالصَّعيد ،

حتى بَلَغَ أُشوان ومعه بجماعة من الكُتَّاب والأَعْوان يَكْفُونه ذلك بِجِدِّ وتَشْمير ، وثلاثة أشهر بأَشفل الأَرْض . وأَخصَوا من القُرَى أكثر من عشرة آلاف قرية ، فلم يُخصُ<sup>®</sup> في أصغر قَرْيَة منها أقلَّ من خمس مائة مجمعة من الرجال الذين تُفرَشُ عليهم الجَرْيَة ، يكون مجملة ذلك خمسة آلاف ألف رجل ! .

والذي استقرُ الحالُ عليه في الرُّؤك النَّاصِرِي (أَ) محمد بن قَلاوون أنَّ الوَجْهَ القِبَلِيّ تسعة أَعمال ، وهي : عَمل قُوص \_ وهو أَجَلُها ، ومنه أُشوان وغَرْب قَتُولَة ، وعَمَلُ إلحميم ، وعَمَلُ شيوط ، وعمل مَثْفَلُوط ، وعَمَلُ الأُشْمُونَينْ \_ وبها الطَّحَاوِيَّة \_ وعَمَلُ البَهْنَمَا ومنه الغرابيّ ، وهو عِبارَةٌ عن قُرَى على غَرْبِيّ المُنْهَى الماد إلى الفَيْرِم ، وعَمَل الفَيْرِم ، وعَمَل إطْفيح ، وعَمَل الجيزة .

والوَجْهُ البَحْرِيِّ ستَّةُ أَعمال : عَمَلُ البُحيْرَة \_ وهو مُتَّصل البَرِّ بالإسْكَنْدَرية وبَرْقَة \_ ، وعَمَلُ الغُرْبِيَّة جَزيرَةٌ واحِدَةٌ يشتمل عليها ما بين البَحْرَيْن ، وهما : البَحْر الماد والمَسْكَبُه عند دِنياط ويُسَمَّى النَّرقِيَّة ، والبُحر الثاني مَسْكَبُه عند رَشيد ويُسَمَّى الغربي ؛ والمُنوفِيَّة ، ومنها إثيار ، وجَمَل الشَّرقِيَّة ، وعَمَل الشَّرقِيَّة ، وعَمَل الشَّرقِيَّة ، وعَمَل أَشْمُوم طَناح ، ومنها الدَّقَهْلِيَة والمُؤتاحِيَّة ، وهناك مَرْقِعُ ثَغْر البُرْلُس وتَغْر رَشيد والمُنْصورَة ، وفي هذا الرَجْه الإسْكَنْدَرية ودِنياط ، ولا عَمَل لهما ٢ .

وأمًّا الوّاحاتُ فمُنْقَطِعَة وَرَاء الوَجْه القِبْلي ، مغاربة لم تُعَدّ في الولايات ولا في الأَعْمال ، ولا يَحُكُم عليها من قِبَل مُقْطعِها ٢.

ع) بولاق: يحصر. (b) بولاق: والذي استقر عليه الحال في دولة الناصر. (c) ساقطة من بولاق.

المقريزي في نفس السنة وسجل عليه نفس العبارة وهو محفوظ الآن في مكتبة جون ريلاندز John Rylands بمائشتر برقم ٣٤٤ - وسجل بخطه على ما يقابل هله المعلومات في نسخة آياصوفيا تصويبات وشروح على ما أورده العمري حول مدينة منف وعلى جريرة بني نصر؛ وانظر فيما تقدم ١٩٣- ١٩٩٠.

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ١٥٦.

آ نقل المتريزي هذا النصّ عن ابن فصل الله العمري: مسائك الأبصار (ممالك مصر والشام) ٩٧- ، ، ، حيث اطلع على النسخة المحفوظة الآن في مكتبة أياصوفيا باستأنبول رقم ٣٤١٦ وكتب على ظهرية أجزائها بخطه وانتقاه داعيًا لمعيره أحمد بن علي المتريزي ٩٨٣١ وأحد أجزاء هذه النسخة وهو الجزء العشرون اطلع عليه أيضًا

# ذِكْرُ مَا كَان يُعْمَل فِي أَراضِي مصْ رَمن خَسْر التُّرَعِ

#### وعِمارَة الجُسُورِ ونَحُو ذلك من أَجُل صَبْط ماءِ النَّيل وتَصْرِيفِه في أَوْقَائِه

قال ابنُ عَبْد الحَكَم، عن يَزيد بن أبي حبيب : وكانت فَريضَةُ مصر ــ بحَفْر خُلُجِها ، وإقامَة مجسورِها ، وبناء قَناطِرها ، وقَطْع جزائِرها ــ ماثة ألف وعشرين ألفا معهم المَساحي والطوريات والأداة ، يَعْتَقبون ذلك ، لا يَدَعُونه شتاءً ولا صيفًا .

وعن أبي قبيل قبل الله المؤرون القرى في أيدي أهلها ، كلّ قرية بكِرَاء معلوم لا ينقض عنهم إلّا في كلّ مُلوكِها أنّهم كانوا يُقِرُون القُرَى في أيدي أهلها ، كلّ قرية بكِرَاء معلوم لا ينقض عنهم إلّا في كلّ أربع سنين من أجل الظّمَأ وتَنقُل اليسار ، فإذا مَضَت أربعُ سنين نُقِضَ ذلك ، وعُدَّلَ تعديلًا جديدًا ، فيُرْفَق بمن اسْتَحَقَّ الرَّفق ، ويُزادُ على من احْتَمَل الزّيادَة ، ولا يُحْمَل عليهم من ذلك ما يَشُق عليهم . فإذا مجبي الخراج ومجمع ، كان للملك من ذلك الرابع خالِصًا لنفسه ، يَصْنَع به ما يُريد . والرابع الثاني لجنده ، ومن تَقَوَّى به على حرّبه وجِباية خراجِه ودَفْع عَدُوه . والرابع الثالث في مُصلَحَة الأرض ، وما تَحتاج إليه من مجسورِها وحَفْر خُلُجِها وبناء قناطِرها ، والقُوَّة للمزارعين على زَرْعِهم ، وعِمارة أرضهم . والرابع الرابع يخرج منه رابع ما يُصيب كلَّ قرية من خراجِها ، فيدفن ذلك ثيبة تَنْزل أو جائحة بأهل القرية ، فكانوا على ذلك . والذي يُدْفَن في كلَّ قرية من خراجِها في نُورُ فِرْعَوْن التي يتحدَّث الناسُ بها أنّها سَنْظَهر ، فيطلُبها الذين يَتَبَعُون الكُنُوز ؟ .

وذُكِرَ أَنَّ بَعْض فَراعِنَة مصر جَبَى خَراجَ مصر اثنين وسبعين ألف ألف دينار، وأنَّ من عمارته أنَّه أرسل وَثِيمة قَمْح إلى أَشْفَل الأَرْض وإلى الصَّعيد في وَقْت تَنْظيف الأَرْض والتُرَع من العِمارة، فله أرض فارِغة تُوْرَع فيها. وذُكِرَ أَنَّه كان عند تناهي العِمارَة يُرْسِل بأربع وَثِبات بَرْسِيم إلى الصَّعيد وإلى أَسْفَل الأَرض، وإلى أي كُورَة، فإن وُجِدَ لها موضعًا خاليًا فرُرِعَت فيه، ضَرَبَ إلى الصَّعيد وإلى أَسْفَل الأَرض، وإلى أي كُورَة، فإن وُجِدَ لها موضعًا خاليًا فرُرِعَت فيه، ضَرَبَ عُنْنُ صاحِب الكُورَة. وكانت مصر يومعذ عمارتها مُتُصلة أربعين فَرْسَخًا في مثلها، والفَرْسَخُ ثلاثة أميال، والبَريدُ أربعة فَراسِخ، فتكون عشرة بُرُد في مثلها. ولم تزل الفَراعِنَة تَسْلُك هذا

ا أبو قبيل حيّ بن هانئ بن ناضر المعافري ، يماني قدم واستوطن مصر وروى عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وشُغَيّ بن ماتع ، وتوفي سنة ٢٨ هـ/٧٤٦م عن عمر يناهز

المائة (ابن سعد: الطبقات الكبرى: ٢١٥٦ اللـهبي: سير أعلام النيلاء ١٤٥٠ ٢١–٢١٥).

آبن عبد الحكم: فتوح مصر ٣٢- ٣٣.

المَشلَك إلى أيام فِرْعَون مُوسَى، فإنَّه عَمْرَها عَدْلًا وَسَماحَة، وتتابَع الظَّمَأ ثلاث سنين في أيَّابِه فَتَرَكَ لأهل مصر خَراجَ ثلاث سنين، وأَنْفَقَ على نفسه ثم على عساكِره أَ من خَزائِنه، ولمَّا كان في السنة الرابعة أَضْعَف الحَراج، واستمرُّ فاغتاض ما أَنْفَقَ.

قَالَ (٥): وكَتَبَ عُمَر بن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ إلى عَمْرو بن العَاص \_ رضي الله عنه : أن اسأل المُقَوْقِس عن مصر ، من أين تأتي عِمارَتُها وخرائها ؟ فسَأَلَه عَمْرو ، فقال له المُقَوْقِش : عمارَتُها وخرائها في إبَّان واحِد عند فَراغ أَهْلها من وُجوهِ خمسة : أن يُسْتَخْرَج خَراجُها في إبَّان واحِد عند فَراغ أَهْلها من رُوعِهم ، ويُرفَع خَراجُها في إبّانِ واحِد عند فَراغ أَهْلها من عَصْر كُرومِهم ، وتُحفَّر في كلِّ سنة خُلُجانُها ، وتُسدُّد تُرعُها ومُحسورُها ، ولا يُقْبَل مَحْلُ الهلها ، يريد البَغْيَ ؛ فإذا فَيلَ هذا فيها عَمْرت ، وإن عُيل فيها بيخلافِه خَرِبَت .

وعن زَيْد بن أَسْلَم عن أَسِه قال : لمَّا اسْتَبْطَا عُمَر بن الخَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ عَمْرو بن العَاص \_ رضي الله عنه \_ في الحَرَاج ، كَتَبَ إليه أن ابْعَث إليَّ رَجُلًا من أهل مصر . فبَعَثَ إليه رَجُلًا قَديًا من القِبْط ، فاسْتَخْبَره عُمَر بن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ عن / مصر وخراجِها قَبْلُ الإسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، كان لا يُؤخّذ منها شيءٌ إلَّا بعد عِمارتها ، وعامِلُك لا يَنْظُر إلى العِمارة ، وإنّما يأتُخذ ما ظَهَرَ له كأنّه لا يُريدُها إلَّا لعامٍ واحد ؛ فعرَف عُمَر \_ رضي الله عنه \_ ما قال ، وقبِلَ من عَمْرو ما كان يَعْتَلِر به أ .

وقال عَمْرُو بن العَاص - رضي الله عنه - للمُقَوْقِس: أنت وَلِيتَ مصر، فيم تكون عِمارَتُها؟ فقال: بخِصال: أن تَحَفُرُ أَن مُحلَجانَها، وتَشدّ مُسورَها وتُرَعَها، ولا تأخُذ أَن مُحراجَها إلّا من غَلَتها، ولا تَقْبَل مَطْل أهله، وتُوفِي لهم بالشَّرُوط، وتَذَر الأرزاق على العُمَّال لللا يَرْتَشُوا، وتَرْتَفع عن أَهْله المَعاون والهَدايا ليكون قُوَّة لهم، فبذلك تَعْمُر ويُرْجَى خَواجُها.

وَيُقَالُ إِنَّ مُلُوكَ مصر من القِبْط كانوا يَقْسِمون اخْرَاجَ أُربعة أَقْسَام : قِسْم لِخَاصَّة الملك، وقِسْم لأرزاق الجُنْد، وقِسْم لمصالِح الأرْض، وقَسْم يُدَّخَر لحادِثَة تَحَدُّث فَيْنْفَق فيها .

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٦١.

ولماً وَلَيَ عُبيد الله بن الحَبَحاب خراج مصر لهِشام بن عبد الملك ، خَرَج بنفسه فمَسَت أرض مصر كلَّها .. عامِرها وغامِرها ، مما يركبه النَّيل .. فوجَدَ فيها مائة ألف ألف قَدَّان ، (قويقال إن أحمد بن مُدَيِّر اعْتَبَر ما يَصْلُحُ للزراعة بأرض مصر فوجده أربعة وعشرين ألف ألف فدان ها) والباقي اسْتَبْحر وتلف ؟ واعْتَبَرَ مُدَّة الحَرْث فوجَدَها ستين يومًا ، والحَرَّاثُ يَحْرِث خمسين فَدَّانًا ، فكانت الله عُرَاث مُحتاجة إلى أربع مائة ألف وثمانين ألف حَرَّاث .

# ذِكْرُ مِقْدَادِ خَوَاجِ مِصْرِ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ

قال آبنُ وَصِيف شَاه : وكان مَنْقاوس قَسَم خَراج البلاد أَرْباعًا : فَرُبُعٌ للمَلك خاصَّة يَعَمُل فيه ما يُريد ، ورُبُعٌ يُنْفَق في مَصالِح الأَرْض وما تَحْتاج إليه من عَمَل الجُسُور وحَفْر الخَلَّج وتَقُوية أَهْلها على العِمارَة ، ورُبْعٌ يُدْفَن لحادِثَة تَحْدُث أو نازِلَة تَنْزل ، ورُبْعٌ للجُنْد . وكان خَراجُ البَلَد ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف دينار ، وقَسَمَها على مائة وثلاث كُور بعدة الآلاف الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف دينار ، وقَسَمَها على مائة وثلاث كُورة بعدة الآلاف الوقت مائة ألف ألف وثانون كُورة : أَسْفَل ويُقالُ إِنَّ كلَّ دينار عشرة مَثاقيل من مَثاقيلنا الإشلامية ـ وهي اليوم خمس وثمانون كُورة : أَسْفَل الأَرْض خمس وأربعون كُورة ، والصَّعيد أَرْبَمون كُورة . وفي كلِّ كُورة كاهِنَّ يُدبِّرها ، وصاحِبُ حُوب ٢ .

وارْتَفَعَ مالُ البَلَد على يد تُدارُس بن صَا مائة ألف ألف دينار وخمسين ألف ألف دينار ، وفي أيام كَلْكُن بن خِرْبِتًا بن ماليق بن تُدارُس مائة ألف ألف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار ". ولمّ زالت دَوْلَةُ القِبْط الأُولى من مصر ، ومَلكَها الْعَمَالِقَة ، الْحَتَلَ أَمْرُها . وكان فِرْعُونُ الأَوْل يجبيها تسعين ألف ألف دينار ، يُخْرج من ذلك عشرة آلاف ألف دينار لمصالح البلد ، وعشرة آلاف ألف دينار لمصالح البلد ، وأهل التَّعَفُّف \_ وعشرة آلاف ألف دينار لأَوْلياء اللَّهُ والحَدُد والكُتَّاب ، وعشرة آلاف ألف دينار لمصالح فِرْعُون ، ويَكْيَزُون لفِرْعُون خمسين ألف ألف دينار .

(a-a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: وكانت.

السعودي: أخبار الزمان ١١٨٦ النويري: نهاية
 الأرب ٩٤:١٥ عن ابن وصيف شاه، وفيما تقدم ١٨٧.

النويري: نهاية الأرب ٦٦:٥ عن ابن وصيف شاه. كم كلّ النص المنسوب إلى ابن وصيف شاه موجود عند المسعودي: أخبار الزمان ١٧١- ١٧٢.

وبَلَغَ خَراجُ مصر في أيَّام الرَّيَّان بن الوَليد \_ وهو فِرْعَون يُوشف عليه السَّلام \_ سبعة وتسمين ألف ألف دينار ، فأَحَبُّ أن يُمِيَّه مائة ألف ألف دينار ، فأَمَر بؤجوه العِمارات ، وإصْلاح مُجسُور البَلد ، والزيادة في اسْتِنْباط الأَرْض ، حتى بَلغَ ذلك وزادَ عليه ١.

وقال أبنُ دِحْيَة : ومجيئت مصر في أيّام القراعِنة فبَلَغَت تسعين ألف ألف دينار بالدينار الفينار الفرعوني ، وهو ثلاثة مناقيل من مِثْقالِنا المعروف الآن بمصر ، الذي هو أربعة وعشرون قيراطًا ، كلّ قيراط ثلاث حبّات من قَمْح ، فيكون بحساب ذلك ماثتي ألف ألف وسبعين ألف ألف دينار مصرية ٢.

وذَكَرَ الشَّريفُ الجَوَّانِيُ الله وَجِدَ في بعض البَرابي بالصَّعيد مَكْتوبًا باللغة الصَّعيدية ممَّا نُقِلَ بالعربية : مَبْلَخ ما كان يُسْتَخْرِج لفِرْعَوْن يُوسُف عليه السَّلام \_ وهو الرَّيَّانُ بن الوَليد \_ من أَمُوال مصر بحق الخرَاج مَّا يوجبه الحَرَاجُ وسائِرُ وُجوه الجِبايات لسنة واحِدَة على العَدْل والإنْصاف والرُسُوم الجارية ، من غير تأويل ولا اصْطهاد ولا مُشاحّة على عظيم فَضْل كان في يد المُؤدّي لرَسْمه ، وبعد وَضْع ما يَجِب وَضْعُه لحَوادِث الرَّمان نَظرًا للعامِلين وتَقْوِيةً لحالِهم : من العَيْنُ أَربعة وعشرون أَلف دينارِ وأربع مائة ألف دينار على وذكرَ باقيه ألله كما في خَبَر الحَسَن بن علي الأَسَديّ .

وقال الحُسَن بن عليِّ الأَسَدِيِّ : أَخْبَرَني أبي ، قال : وَجَدَتُ في كتابٍ قِبْطي باللغة الصَّعيدية ـ مَّا نُقِلَ إلى اللغة العربية ـ أنَّ مَبْلَغَ ما كان يُسْتَخْرَج لفِرْعُون مصر بحق الحَراج الذي يُوجَد ، وسائِر وُجُوه الجبايات لسّنة كامِلَة على العَدْل والإنْصاف والوشوم الجارِية من غَيْر اضطهاد ولا مُناقَشَة. على عَظيم فَصْل كانَ في يد المؤدِّي نُرْسُمه ، وبعد وَضْع ما يجب وَضْعُه خَوَادِث الزَّمان رِفَقًا

a) بولاق: ما فيه ,

المصنّفات وخاصّةً في النسب. والكتاب الذي ينقل منه المقريزي هنا هو كتاب والنّقط لعجم ما أشكل من الحطط، وهو أحد أهم مصادر المقريزي فيما يخص خطط الفسطاط في العصر الفاطمي المتأخر (انظر دراسة المصادر في المقدم).

أ قارن مع المسعودي: أخبار الزمان ٢٣٤٤ النويري:
 نهاية الأرب ١٠٠١٠.

٤ يوجد هذا النص في الكراسة التي بخط المتريزي المحفوظة في مكتبة Liège.

بالعامِلين وتقوية لهم: من العَينْ أربعة وعشرين ألف ألف دينار وأربع مائة ألف دينار من جهات مصر ، وذلك ما يُصْرَف في عِمارَة البلاد لحفّر الخلُّج وإثقان الجُسُور<sup>a)</sup> وسَدّ التّراع وإصّلاح الشبل والسَّانية (أ)، ثم في تقوية من يَحتاج التقوية من غير رُمجوع عليه بها ؛ لإقامَة العَوامِل، والتَّوسِمَة في البِدارِ، وغير ذلك. ومن الآلات، وأُجْرَة مَنْ يُشتَعانُّ به من الأُجَراء لحَمْل الأَصْناف وسائِر نَفَقات تَطْرِيق أراضيهم: من العَينُ ثمان ماثة ألف دينار . ولما يُصْرَف في أززاق الأولياء المؤسُّومين بالسِّلاح وحَمَلَته، والغِلْمان وأَشْياعِهم، مع ألف كاتِبِ مَوْسُومِين / بالدُّواوين، سوى أثباعهم من الحُزُّان، ومَنْ يَجُري مَجُواهم \_ وعِدّتهم ماثة ألف وأُحد عشر ألف رجل \_ من العَينْ ثمانية آلاف دينار . ولما يُصْرَف في الأَرامِل والأَيْمَام فَوضًا لهم من بَيْت المال ، وإن كانوا غير مُحتاجين إليه ، حتى لا تَخْلُو آمالُهم من بِرّ يصل إليهم : من العَينْ أربع مائة ألف دينار . ولما يُصْرَف في كَهَنَة بَرابِيهِم وَأَيْنُتهِم، وسائِر بيُوت صَلَواتهم: من العَينُ مائة ألف دينار. ولما يُصْرَف في الصَّدَقات ــ ويُتادَي فِي الناس: بَرِقَت الذُّمَّة من رَجُل كَشَفَ وَجُهَه لفاقَة ولم يحضر <sup>c)</sup>، فلا يُرَدّ عند ذلك أَحَدٌ، والأَمْناء مجلوس، فإذا رُثي رَجُلٌ لم تَجْر عادَته بذلك أَفْرد بعد قَبض ما يَقْبضه، حتى إذا فُرُقَ المالُ واجتمع من هذه الطائِفة عِدَّة، دَخَلَ أُمَناء فِرْعُون إليه وهَنُّوه بتَفْرِقَة المال، ودَعُوا له بالبَقَاء والسَّلامَة، وأُنَّهُوا حال الطائِفة المذكورة، فيأْمُرُ بتَغْيير شَعَيْها بالحَمَّام واللِّباس، وَتُمَدُّ الأَسْمِطَة ، ويأكلون ويَشْربون ، ثم يَشتَعْلِم من كلِّ واحِد سبب فاقته ، فإن كان من آفَة الزَّمان رَدُّ عليه مثل ما كان وأكثر، وإن كان عن شوء رأي وضَعْف تَدْيير، ضَمَّه إلى من يُشرف عليه ويَقُوم بالأَمْر الذي يَصْلُح له \_ من العَينُ مائتا ألف دينار .

فذلك مجتلة ما تَبَيِنُ وفُصَّل في هذه الجيهات المذكورة : من العَين تسعة آلاف ألف وثمان ماثة ألف دينار ؛ ويَخصُل بعد ذلك ما يتَسَلَّمه فِرْعَون في بُيوت أمواله عِدَّة لنَوائِب الدَّهْر وحادِثات الزَّمان : من العَينُ أربعة عشر ألف ألف دينار وست مائة ألف دينار ١.

وقيل لبخضهم : متى عَقَدَت مصر تسعين ألف ألف دينار ؟ قال : في الوَقْت الذي أَرْسَلَ فِرْعُونَ بوَيْهَة قَمْح إلى أَسْفَل الأرض وإلى الصَّعيد ، فلم يَجد لها مَوْضِعًا تُبَذَر فيه لشَغْل جميع البلاد بالعِمارَة .

ع) في سراج الملوك: والإبقاء على الجسور.
 لولاق: السبل والسياسة.
 الأصل وبولاق: فليحضر.

أ ورد هذا النُصّ عند أبي بكر الطُّرْطوشي في كتاب سراج الملوك ١٠٥- ٩٠٥.

# ذِكْرُماغِم لَه المُسْلِمُونَ عِنْدُنْ مِنْحِ مِصْر

### في الخَرَاج وما كان من أَمْر مِصْر في ذلك مع القِبْط

قال زُهيْر بن مُعاوِيَة : حَدَّثَنا شُهَيْل ، عن أبيه ، عن أبي هُزيْرَة قال : قال رَسولُ الله ﷺ : «مَنَعَت العراقُ دِرْهَمَها وقَفيزَها ، ومَنَعَت الشَّامُ مُدَّها ودينازها ، ومَنَعَت مصر أَرْدَبُها ، وعُدْتُمْ من حيث بَدَأْتُم ، .

قال أبو عُبَيْد: قد أَخْبَرَ ﷺ بما لم يَكُن، وهو في عِلْم الله كائِن، فَخَرَجَ لَفْظُه على لَفْظُ الماضي لأنّه ماضٍ في علم الله. وفي إغلامه بهذا قبل وُقُوعِه، ما دَلَّ على إثبات نُبُوَّتِه، ودَلَّ على رِضاه من حُمَر - رضي الله عنه - ما وَظُّفَه على الكَفَرَة من الخَراج في الأَمْصَار.

وفي تَفْسير المُنَّع وَجُهان : أَحَدُهُما أَنَّه عَلِمَ أَنَّهم سيُسْلمون ويَسْقُط عنهم ما وُظُفَ عليهم، فصارُوا مانِعين بإسْلامِهم ما وُظُف عليهم، يدلُّ عليه قولُه «وعُدْتُم من حَيْث بَدَأْتُم». وقيل معناه أنَّهم يَرْجعون عن الطَّاعَة ، والأوَّل أحسن.

وقال آبُنَ عَبْد الحُكَم، عن عبد الله بن لَهيعَة : لمَّا فَتَحَ عَمْرو بن العَاص مصر، صُولِحَ على تجميع من فيها من الرَّجال من القِبْط ـ مُمَّن راهَقَ الحُلَّم إلى ما فَوْق ذلك، ليس فيهم امْرَأَة ولا صَبِي ولا شَيْخ ـ على دينارَيْن دينارَيْن، فَأْخَصُوا لذلك<sup>a)</sup> فبَلَغَت عِدَّتهم ثمانية آلاف ألف.

وعن هِشام بن أبي رُقَيّة اللّخمي أنَّ عَمْرو بن العَاص لمَّا فَتَحَ مصر قال لقِبْط مصر: إنَّ من كَتَمَنِي كَثْرًا عنده فقدَرْتُ عليه فَتَلْتُه . وأنَّ قِبْطِيًّا من أهل أل الصّعبد يُقالُ له بُطْرُس ذكر لعَمْرو أنَّ عنده كنزًا ، فأرْسَلَ إليه فسألَه فأنْكَرَ وجَحَدَ ، فحبسه في السّجن وعَمْرو يسأل عنه : هل تَسْمَعُونه يسأل عن أَحد ؟ فقالوا : لا ، إنّما سَمِعناه يسأل عن راهِب في الطّور . فأرْسَل عَمْرو إلى بُطْرُس فنزَعَ خاتمَه ، ثم كتب إلى ذلك الرّاهِب أن ابْعَث إليّ بما عندك ، وختمَه بخاتمه ، فجاء الرّسُولُ بقلّة شامِيّة مَخْتُومَة بالرّصاص ، ففتَحها عَمْرو فوجَد فيها صحيفة مكتوب فيها «مالكُم تحت الفَسْقِيّة الكبيرة» . فأرْسَلَ عَمْرو إلى الفَسْقِيّة فحبَسَ عنها الماء ، ثم قلّع البَلاط الذي تحتها فوجَد فيها اثنين وخمسين أردبًا ذَهَبًا مصريًا مضروبة . فضَرَبَ عَمْرو رَأْسَه عند باب المَسْجد ، فأخرج فيها اثنين وخمسين أردبًا ذَهبًا مصريًا مضروبة . فضَرَبَ عَمْرو رَأْسَه عند باب المَسْجد ، فأخرج القِبْطُ كُنوزَهم شَفَقًا أن يُبغَى على أحد منهم فيُقْتَلَ كما قُتِلَ بُطُوس .

a) بولاق: فأحصوا ذلك. (b) بولاق: أرض.

وعن يَزيد بن أبي حبيب أنَّ عَمْرو بن العَاصِ اسْتَحَلَّ مالَ قِبْطي من قِبْط مصر، لأنَّه اسْتَقَرَّ عنده أنَّه يُظْهِر الرُّوم على عَوْرات المسلمين، ويَكْتُب إليهم بذلك، فاسْتَخْرَج منه بِضْعًا وخمسين أَرْدَبًّا دنانير \.

قال آبنُ عَبْد الحَكُم : وكان عَمْرو بن العَاص ـ رضي الله عنه ـ يَتَعَثْ إلَى عُمر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ يَتَعَثْ إلى عُمر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ بالجيزيَّة بعد حَبْس ما كان يَحْتاج إليه . وكانت فَريضَةُ مصر لحَفَّر خُلُجِها ، وإقامَة محسورِها ، وبتَاء قَناطِرِها ، وقطع جزائِرها ، ماثة ألف وعشرين ألفا ، معهم الطُّور والمَساحي والأَداة ، يَعْتَقِبون ذلك ، لا يَدَعون ذلك صَيْفًا ولا شِتاءً .

ثم كَتَب إليه عُمَر بن الخَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ أن تَخْتِم في رِقاب أَهْل الدَّمَّة بالرَّصاص، ويُظْهِروا مَناطِقَهم، ويَجُرُّوا نَواصِيَهم، ويركبُوا على الأُكُف عَرْضًا، ولا يُضْربوا الجِزْيَة إلَّا على من جَرَت عليه المواسي أن ولا يَضْربوا على النَّساء ولا على الوِلْدان، ولا تَدَعْهم يَتَشَبُّهون بالمسلمين في مَلْبوسهم.

وعن زيد الله الله الله الله الله المؤلم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الكروة الأبحناد الا يضربوا المجيزية إلا على من جَرَت عليه المواسي أو وجِرْيَتُهم أربعون دِرْهَمًا على أهل الرّرِق ، وأربعة دنانير على أهل الذّهب ، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحينطة والزيّت مُدّان من جِنْطة ، وثلاثة القساط من زيّت في كل شهر لكل إنسان من أهل الشّام والجزيرة ، ووَدْك ، وعَسَل لا أدري كم هو : ومَنْ كان من أهل مصر فأردَب في كلّ شهر لكل إنسان ، ولا أدري كم الودّك والعَسَل ، وعليهم من البَرّ والكُشوة التي يكسوها أمير المؤمنين النّاس ، ويُضَيّفون من نَوْلَ بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيّام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا لكلّ إنسان ، ولا أذري كم لهم من الودك . وكان لا يَضْرِب الجزيّة على النّساء والصِيبان ، وكان يَخْتِم في أعْنَاق رِجال أهل الجزيّة ، وكانت وَيْنة عمر في ولاية عَمْرو بن القاص ستة أَمْداد ٢.

قَالَ : وكان عَمْرو بن العَاص لمَّا اسْتَوْثَق له الأَمْرُ ، أَقَرُّ قِبْطها على جِبايَة الرُّوم ، فكانت جبايتُهم بالتُّقديل : إذا عُمرت القَرْيَة وكَثُر أَهْلُها يزيد عليهم ، وإن قلَّ أَهْلُها وخَرِبَت نُقِصوا ؛ فيجتّمعَ

a) بولاق: الموسى. (b) في النسخ يزيد والصواب ما أثيثه.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٨٧.

عَرَّافُو كُلِّ قَرِيَة وأَمَراؤها ورُوِّساء أَهْلَها ، فيتناظَرون في العِمارَة والخَرَاب ، حتى إذا أَقَرُوا من القسم بالزيادة انْصَرَفُوا بتلك القِشمة إلى الكُوّر ، ثم الجُتَمَعوا هم ورُوْساء القُرّى فوَزَّعوا ذلك على الحيمال القُرّى وسَعَة المزارع .

ثم تَرْجِعُ كُلُّ قَرْية بِفِسْمتهم فيجمعون قسمهم وخراج كُلَّ قَرْيَة وما فيها من الأرض العامِرَة ، فيبتدئون ويُخْرجون من الأرض فدادين لكنائِسِهم وحمَّاماتِهم ومَعَدَّياتهم من محمَّلة الأرض ، ثم يخرج منها عَدَد الضَّيافة للمسلمين ونُزول السُلطان . فإذا فَرَعُوا نَظَروا لما في كُلِّ قَرْيَة من الصَّئَاع والأُجرَاء ، فقسَّمُوا عليهم بعَدْر احتمالهم ، فإن كانت فيهم جالية قسَمُوا عليها بقَدْر احتمالها ، وقلَّما كانت تكون إلَّا للرجل الشَّاب أو المتزوِّج ؛ ثم يَنظرون ما بَيْني من الحَرَاج فيُقسِّمونه بينهم على عَدَد الأرض ، ثم يَقْسِمون ذلك بين من يُريد الزَّرْع منهم على قَدْرَ طاقتهم : فإن عَجَز أَحَد منهم وشَكَا ضَعْفًا عن زَرْع أَرْضِه ، وزَّعُوا ما عَجَز عنه على ذَوي الاحْتِمال ، وإن كان منهم من يُريد الزَّيادَة أُعطى ما عَجَز عنه أهل الضَّعْف ، فإن تَشاحُوا قَسَموا ذلك على عِدَّتهم .

وكانت قِسْمَتُهم على قراريط الدَّنانير أربعة وعشرين قيراطًا ، يَقْسِمون الأرض على ذلك ، ولذلك رُوي عن النَّبِي ﷺ : هإنَّكم ستَفْتحون أَرْضًا يُذْكَر فيها القِيراط ، فاستَوْصُوا بأَهْلها خَيْرًا » ، وبحقلَ لكلَّ فَدَّان عليهم نصف أَرْدَبٌ قَمْح ووَيُبتَيْنُ من شَعير ، إلَّا القُرْط فلم يكن عليه ضَريبَة ، والوَيْبة ستة أَمْداد .

وكان عُمر بن الحَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ يأتُخذ مُّن صاخَّه من المعاهَدِين ما سَمَّى على نَفْسه، لا يَضَع من ذلك شيئًا ولا يَزيد عليه . ومن نَزَل منهم على الجَزَّية ولم يُسَم شيئًا يؤدِّيه، نَظَر عُمَر في أَمْره، فإذا امْحَناجوا خَفَّف عنهم، وإن اسْتَفْنوا زادَ عليهم بقَدَّر اسْتِفْنائهم '.

وقال هشام بن أبي رُقِيَة اللَّحْمي: قَدِمَ صاحِبُ إِخْنَا على عَمْرِو بن العَاص ـ رضي الله عنه -فقال له: أُخْيِرْنا ما عَلَى أَحدِنا من الجِزْيَة فَنَصْيِر لها ؛ فقال عَمْرو وهو يُشير إلى رُكُن كَنِيسَة: لو أَعْطَيْتَني من الأَرْض إلى السَّقْف ما أَخْبَرْتك ما عليك، إنَّمَا أنتم خزانَةٌ لنا: إن كَثْرَ علينا كَثُونا عليكم، وإن خُفِّفَ عنَّا خَفِّفْنا عنكم ".

a) برلاق : تجتمع .

ا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ١٥٧- ٣٥٣. <sup>٢</sup> نفسه ١٧٦، ١٧٦.

ومن ذَهَب إلى هذا الحَديث، ذَهَب إلى أنُّ مِصْرَ قُتِحَت عَنْوَة.

وعن يَزيد بن أبي حبيب قال : قال عُمَر بن عبد العَزيز : أَكِما ذِمِّي أَشْلَم فإنَّ إِشْلاَمَه يُخْرز له نفسه وماله ، وما كان من أرْضِ فإنَّها من فيء الله على المَسْلمين ؛ وأَكِما قَوْمٍ صالحَوا على حِوْيَة يُقطونها ، فمن أَشْلَم منهم كانت دارُه وأرضُه لبَقِيْتهم .

وقال اللَّيْثُ: كَتَب إليَّ يحيى بن سعيد أنَّ ما باع القِبْطُ في جِزْيَتهم ، وما يُؤْخَذُون به من الحَقَّ اللّذي عليهم – من عَبْدٍ ، أو وَليدَة ، أو بَعير ، أو بَقَرَة ، أو دَابَّة – فإنَّ ذلك جائِزٌ عليهم . فمن ابْتاعَه منهم ، فهو غير مَرْدُود عليهم إن أَيْسَروا ، وما أكْرَوْا من أَرْضِهم فجائِزٌ كِراؤُه ، إلَّا أن يكون يَضُرُ بالجَيْبَة التي عليهم ، فلعلَّ الأرضَ أن تُرُدُّ عليهم إن أَضَرَّت بجِزْيَتهم ، وإن كان فَضْلًا بعد الجَيْبَة فإنَّا نَرَى كِراءَها جائِزًا لمن كَراها ألله منهم أ.

قال يحيى: فنحن نقول: الجزّيّةُ جِزْيَتان: جِزْيَةً على رُؤُوس الرّجال، وجِزْيَةٌ مجمْلةِ تكون على أَهْل القَرْية التي عليهم جِزْيّة مُسَمَّاة على القَرْيَة الله القَرْية التي عليهم جِزْيّة مُسَمَّاة على القَرْيَة لله القَرْية التي عليهم جِزْيّة مُسَمَّاة على القَرْيَة لله القَرْيَة على رُؤُوس الرَّجال، فإنَّا نَرَى أَنَّ من هَلَكَ من أَهْل القَرْيَة عَنْ لا وَلَدَ له ولا وَارِث أَنَّ أَرْضَه تَرْجع إلى قريته في مجمئلة ما عليهم من الجَرْيّة، ومَنْ هَلَكَ عَنْ جِزْيَتُه على رؤوس الرِّجال، ولم يَذَع وارثًا، فإنَّ أَرْضَه للمسلمين.

وقال اللَّيْثُ عن عُمَر بن عبد العَزيز: الجَزْيَةُ على الوُّؤُوس ولَيْسَت على الأَرْضين، يُريدُ أَهْل الذُّمَّة.

a) بولاق: تكراها.

١٣٥ ابن مماتي: قوانين الدواوين ١٣٩٧ النويري: نهاية الأرب ٢٣٤٨ الرب ١٣٤٨ القلقشندي: صبح الأعشى
 Cahen, Cl., El<sup>2</sup> art. Djawâlî II, I. p. 120 من 1502; id., El<sup>2</sup> art. Djizia II, pp. 573-76 القاطعية في مصر ٢٢٠ - ١٤٩٧ وانظر فيما يلي ٢٨٨ - ٢٩٢٢.

وقيل لأهل الذمة الجالية لأن عمر بن الخطّاب أجلاهم عن جزيرة العرب فسئوا جالية، ولزمهم هذا الاسم أين حلّوا، ثم لزم من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وإن لم يجلوا عن أوطانهم زابن منظور: لساند العرب 17:1۸. الجزية، ويُعْلَق عليها في مصر أيضًا الجالية جد الجوالي، الضرية الموضوعة على الرءوس على الدَّشِين، تؤخذ طالمًا ظلَّ الكتابي على عقيدته وتسقط بدعوله الإسلام، وهي واجبة على أعل الذَّمَّة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان والرهان والعبيد والجانين، وكانت تجيى متى بلغ الصبي سن التاسعة. وكانت الجزية في المعسر الفاطمي على ثلاث طبقات: من الغني أربع دنانير وسدس، ومن المتوسط ديناران وقيراطان، ومن المقير دينار واحد وثلث وربع وحينان أي دينار و من والجزية تجب بحلول الحوّل، أي أنها تستأدى مسانهة بعد انقضاء السنة بالشهور الهلالية، وتستخرج عادة في مصر في شهر المخرم. (راجع، المخزومي: المنهاج ٢٤٠)

وكَتَبَ عُمَرُ بن عبد الغزيز إلى حَيَّان بن شُرَيْح أن يجعل جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْط على أَعْمِائِهمٍ.
وهذا يدلُّ على أَنَّ عُمَر كان يَرَى أَنَّ أَرْضَ مصر فُتِحَت عَنْوَة ، وأَنَّ الجِزْيَة إِنَّمَا هي على القُرَى ،
فمن ماتَ من أهل القُرَى كانت تلك الجِزْيَة ثابِعَة عليهم ، وأَنَّ مَوْتَ من ماتَ منهم لا يَضَع عنهم
من الجَزْيَة شيقًا . قال : ويُحْتَمَل أن تكون مصر فُتِحَت بصُلْح ، فذلك الصُلْحُ ثابِتُ على من بقي
منهم ، وأنَّ مَوْتَ من ماتَ منهم لا يَضَع عنهم ثمَّا صالحَوا عليه شيقًا أ.

قال اللَّيْتُ: وَضَعَ عُمَر بن عبد العَزيز الجَزْيَةَ على من أَسْلَم من أهل الذَّمَّة من أهل مصر، وأَلْتَى في الدَّيوان صُلْح من أَسْلَم منهم في عَشائِر من أَسْلَموا على يديه، وكانت تُؤْخَذ قبل ذلك مَّن أَسْلَم من أَهل الذَّمَّة الحَجَاجُ بن يُوسُف.

ثم كَتَب عبد الملك بن مَرُوان إلى / عبد العَزيز بن مَرُوان أَن يَضَمَّ الجَرْيَةَ على من أَسْلَم من أَهل الذَّمَّة ، فكلَّمه ابن مُحجَيْرَة في ذلك قال : أُعيدك بالله أيَّها الأمير أن تكون أَوَّل من سَنَّ ذلك بصر ، فوائله إنَّ أَهْلَ الدَّمَّة ليتحمَّلون جِزْيَة مِن تَرَهَّب منهم ، فكيف تَضَعُها على من أَسْلَم منهم ؟ فَتَرَكَهُم عند ذلك .

وكَتَبَ عُمَر بن عبد العزيز إلى حَيَان بن شُرَيْح : أَن تَضَعَ الجِزْيَة عَمَّن أَسْلَم من أَهْل الذَّمَة، فإنَّ الله تبارَك وتعالى قال : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزِّكَاةَ فَحَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ والآبة ه سورة الدربة على وقال : ﴿ فَقَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَلاَ بِالْبَرْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الجَزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ والآبة 21 سورة الدوبة ٢١.

وكَتَب حَيَّان بن شُرَيْح إلى عُمَر بن عبد العزيز :

وَأَمَّا بَعْدُ ، فإنَّ الإشلامَ قد أَضَرُ بالجَرْيَة حتى سَلَقْتُ من الحارِث بن ثابِتَة عشرين ألف دينار أَثَمَتُ بها عَطَاءَ أَقِل الدِّيوان ، فإن رَأَى أميرُ المؤمنين أن يَأْمُر بقَضَائِها فَعَلَى .

فكُتَب إليه عُمَر:

دَّأَمًّا بَعْدُ، فقد بَلَغَني كِتَابُك، وقد وَلَيْتُك جُنْدَ مصر، وأنا عارِفٌ بضَعْفِك، وقد أَمَرْتُ رَسُولي بضَرْبِك على رَأْسِك عشرين سَوْطًا، فضَع

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٥٤- ١٥٥.

الجِزْيَةَ عَمْنَ أَسَلَمَ ، فَجَحَ الله رَأْيَك ، فإنَّ الله إنَّمَا بَمَثَ محمدًا ﷺ هادِيًا ولم يَتَعَلَّه جايئًا ، ولَعَمْري لَعُمْرُ أَشْقَى من أن يَدْخُل الناسُ كلَّهم الإسلامَ على يَدَيْه ، أ .

قَالَ : ولمَّا اسْتَبْطأَ عُمَر بن الحَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ الحَراجِ من قِبَل عَمْرو بن العَاص ، كَتَبَ إليه :

> «بِسْم الله الرَّحْمَان الرَّحِيم ، من عبد الله عُمَر أَمير المُؤَمنين إلى عَمْرو بن العاص، سَلامُ الله عليك، فإنِّي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلَّا هو. أَمًّا بَعْدُ ، فإنِّي فَكَّرْت في أَمْرِك والذي أنت عليه ، فإذا أَرْضُك أَرْضٌ واسِعة عريضَة رَفيعَة ، وقد أَعْطَى الله أَهْلَها عُدَدًا وجَلَدًا وقُوَّة في يَرُّ وبَحْر ، وإنَّها قد عالَجَتُها الفَراعِنةُ، وعَمِلُوا فيها عَمَلًا مُحْكَمًا، مع شِلَّة عُتُوَّهم وكُفْرِهم ، فعَجِبْت من ذلك ، وأعجبُ ممَّا عجبت أنَّها لا تُؤدِّي نِصف ما كانت تُؤدِّيه من الحَراج قَبْل ذلك ، على غير قُحُوط ولا جُدُوب <sup>a)</sup>. ولقد أكثرت في مُكاتَبَتك في الذي على أرْضِك من الحَراج، وظَنَنْت أنَّ ذلك سيأتينا على غَيْر نَزْر ، ورَجَوْتُ أَن تُفيق فتَرْفَع إلى ذلك ، فإذا أنت تأتيني بمَعاريض تَقْبَأُ بها لا تُوافق الذي في نفسي ، ولَشت قابِلًا منك دون الذي كانت تُؤْخَذ به من الخَراج قبل ذلك ، ولَستُ أُدْري مع ذلك ما الذي نَفَّرَك من كتابي وقَبَضَك ، فلفن كنت مُجْزِئًا كافعًا صَحيحًا ، إنَّ البَرَاءَة لنافِعَة ، وإن كنت مُضيعًا نَطِفًا ، إنَّ الأَمرَ لعلى غير ما تُحَدَّث به نَفْسَك . وقد تُرَكت أن أَتِتلي ذلك منك في العام الماضي رجاءً أن تَفيق فتَرْفَع إلى ذلك . وقد عَلِثت أنَّه لم يُمْتَعُك من ذلك إلَّا عُمَّالُك عُمَّال السَّوْء، وما توالِس عليه () وتُلَفَّف، اتَّخذوك كَهْفًا ، وعندي بإذن الله دواء فيه شِفاء عمَّا أسالك عنه <sup>6</sup>. فلا تَجْزَع أبا عبد الله أن يُؤخذ منك الحَقّ وتُعْطاه ، فإنَّ النَّهْرَ يُخْرِج الدُّرّ ، والحَقّ أَبْلَج ، ودَّغْنِي وما عنه تَلَجْلَجُ ، فإنَّه قد تَرِع الحَفَاءُ . والسَّلامُه ٢.

10

۲.

a) بولاق: جدب. نا) بولاق: عليك. ن) بولاق: فيه.

﴿ يِسْمَ اللهِ الرُّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، لَعَبْدُ اللهِ عُمَر أُميرِ المُؤْمِنينِ ، من عَمْرُو بن

#### فكَتَب إليه عَمْرو بن العَاص:

العَاص، سَلامُ الله عليك، فإنَّى أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلَّا هو. أمًّا بَعْدُ، فقد بَلَفَنِي كتابُ أُمير المؤمنين في الذي اسْتَبْطَأْني فيه من الحُرَاج، والذي ذَكَّرَ فيها من عَمَل الفّراعِنَة قَبْلي، وإعْجابه من خراجها على أيْديهم ، ونَقْص ذلك منها مُذُّ كان الإشلام . ولعَمْري للخَراج يومثةِ أَوْفَر وَأَكْثَر وَالأَرْضُ أَعْمَر ، لأنَّهم كانوا على كُفْرِهم وعُتُوَّهم أَرْغَب في عِمارَة أَرْضِهم منَّا مَدْ كَانَ الإشلامُ ، وذَكَرْتَ أَنَّ النَّهَرَ يُخْرِجِ الدُّرِّ فَحَلَّبَتُها حَلَّتِا قطع دُرُها . وأكثرت في كِتابِك وأَنَّبْت وعَرَّضْت وثَرُّبت ، وعَلِمْت أنَّ ذلك عن شيءِ تُخفيه على غير خبر، فجفت لعَدري بالمُقطعات المُقلِعات، ولقد كان لك فيه من الصُّوّاب من القَوْل رَصينٌ صارم بَليمٌ صادِق. ولقد عَمِلْنا لرَسُول الله ﷺ ولمن بَعْده، فكُنّا \_ بحمّد الله \_ مُؤَدِّين لأماناتِنا، حافظين لما عَظَّمَ الله من حَقَّ أَيْنُتنا ، نَرَى غير ذلك قَبيحًا ، والعمل به سَيِّيًّا . فيُغرِّف ذلك لنا، ويُصَدُّق فيه قبلُنا. مَعَاذَ الله من تلك الطُّعَم، ومن شَرّ الشِّيم، والاجْتِراء على كلِّ مَأْتُم. فَأَقبض عملك، فإنَّ الله قد نَزُّهَني عن تلك الطُّعَم الدُّنيَّة والرُّغْبَة فيها بعد كتابك الذي لم تَسْتَبق فيه عَرْضًا ، ولم تكرم فيه أخًّا، والله يا ابن الخَطَّاب لأنا حين يُراد ذلك مِنِّي أَشَد لنَفْسِي غَضَّبًا، ولها إنَّواهًا وإكْرامًا، وما عَمِلْت من عَمَل أَرَى عَلَى فيه متعلَّقًا، ولكنَّى حَفِظت ما لم تَحْفَظ، ولو كنت من يَهُود يَثْرِب ما زِدْتَ ـ يَغْفر الله لَكَ وَلَنَا \_ وَسَكَّتُ عِن أَشِياءِ كَنت بِهَا عَالِمًا ، وَكَانَ اللَّسَانُ بِهَا مِنِّي ذَلُولًا ، ولكنَّ الله عَظَّمَ من حَقَّك ما لا يُجْهَل، ١٠

فَكَتَبَ إليه عُمَر بن الخَطَّاب، رضي الله عنه:

«من عُمَر بن الخطّاب إلى عَمْرو بن العَاص، سلامٌ عليك، فإنّي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلّا هو .

١ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٥٩ - ١٦٠.

أَمَّا بَعْذَ، فإنِّي قد عَجِبْت من كَثْرَة كَثْبِي إليك في إبْطَائِك بالخَرَاج، وكتائِك إلى سيآت الطُّرُق، وقد عَلِمْتَ أَنِي لَسْتُ أَرْضَى منك إلَّا بالحَقَّ البَيْنَ، ولم أُقْلِمْك إلى مصر أَجْعَلُها لك طُعْمَةً ولا لقَوْمِك، ولكني وَجُهُنُك لما رَجَوْت من تَوْفِيرك الحَرَاج وحُسْن سياسَتك. فإذا أتاك كتابي هذا، فاحْمِل الخَرَاج فإنَّما هو في المسلمين، وعندي من قد تَعْلَم قَوْمً مَحْصرون. والسَّلام،

#### /فكَّتَب إليه عَمْرو بن العَاص:

ويسم الله الرَّحْمَلن الرَّحيم، لعُمَر بن الحَمَّاب، من عَمْرو بن العَاص، سلامٌ عليك، فإنِّي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إله إلَّا هو.

أَمَّا بَعْدُ ، فقد أَتاني كتابُ أَمير المؤمنين يَسْتَنْطِئْني في الحَرَّاج ، ويَرْعُم أَني أَعْيد أَمَّا بَعْدُ ، وأَنْكُب عن الطَّريق ، وإنِّي والله ما أَرْغَبُ عن صالِح ما تَعْلَم ، ولكن أَهلَ الأَرْض اسْتَنْظَروني إلى أَن تُدْرَك غَلَّتُهم ، فتظرَّتُ للمسلمين فكان الرَّفْقُ بهم خَيْرًا من أَن يُخْرَق بهم فيصيروا إلى بَيْع ما لا غِنى بهم عنه . والسَّلام ، أ .

وقال اللَّيْثُ بن سَعْد ـ رضي الله عنه ـ : بجباهَا عَمْرو بن العَاص ـ رضي الله عنه ـ اثني عشر ألف الله و الله عنه ـ اثني عشر ألف الف دينار ، فعند ذلك كَتَب إليه عُمَر بن الخَطَّاب الله و جباها المُقَوِّقِ قَبْلَه بسنة عشرين ألف ألف دينار ، فعند ذلك كَتَب إليه عُمَر بن الخَطَّاب عما كُتَب به . وجباها عبد الله عنه ـ على عشر ، أربعة عشر ألف ألف دينار ، فقال عُقْمان لعَمْرو بن العَاص بعدما عَزَلَه عن مصر : يا أبا عبد الله ، ذرَّت اللَّه عنه أبا عبد الله عنه المُصيل ؟ .

وكتب شعاويَةُ بن أبي شفيان إلى وَرْدان ـ وكان قد وَلِي خَراجَ مصر ـ أَن زِدْ على كلَّ رَجُلِ من القِبْط قِيراطًا . فكَتَبَ إليه وَرْدان : كيف نَزيد عليهم وفي عَهْدهم ألَّا يُزاد عليهم شيءٌ ؟ فعَرَلَه شعاويّة ، وقيل في عَزْل وَرْدان غير ذلك .

۲ نفسه ۱۳۱.

a) بولاق: بينيات. (b) بولاق: أحيد.

ا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ١٦٠–١٦١.

وقال ابنُ لَهيعة: كان الدَّيوانُ في زَمان مُعاوِيّة أُربعين أَلفًا، وكان منهم أُربعة آلاف في مائين مائين، فأعطى مَسْلَمَة بن مُخْلَد أهل الدِّيوان أُعْطياتهم وأُعْطَيات عِيالهم وأرْزَاقهم ونَوائِب البلاد من الجُسُور وأرْزاق الكَتَبة ومحملان القَمْح إلى الحِجاز، ثم بَعَث إلى مُعاوِيّة بستِّ مائة ألف دينار فَضَلًا ١. وقال ابن عُفيْر: فلمًا نَهَضت الإبلُ لَقِيَهُم برَّح بن حُسْكُلُ أَلهُري، فقال: ما هذا ؟ ما فله ؟ بالُ مالِنا يَخْرُج من بلادنا ؟ رُدُّوه ؛ فرَدُّوه حتى وَقَف على باب المَسْجِد فقال: أَخَذَّمُ أُعْطياتُكم وأرْزاقكم وعَطاءَ عِيالكم ونَوائِبُكم ؟ قالوا: نعم ؛ قال: لا بارك الله لهم فيه، خُذُوه فسارُوا به ١. وقال بعضُهم: بحبّى عَمْرو بن العَاص عشرة آلاف ألف دينار، فكتب إليه عُمَر بن الخطّاب بعَجْزه ويقول له: جِبايَةُ الرُّوم عشرون ألف ألف دينار؛ فلمًا كان العامُ المُقيل جَباه عَمْرو اثي عشر ألف ألف دينار، وقال ابنُ لَهيعة: بحبى عَمْرو بن العَاص الإشكَنْلَرية الجُوْيَة ستَّ مائة ألف عشر ألف ألف دينار، وقال ابنُ لَهيعة: بحبى عَمْرو بن العَاص الإشكَنْلَرية الجُوْيَة ستَّ مائة ألف

## ذِكْرُ انْيُعْتَاصُ الِعَبْبُط وَمَا كان مِن الأُحداث في ذلكت

دينار ، لأنَّه وَجَدَ فيها ثلاث مائة ألف من أَهْلِ الذُّمَّة فَرَضَ عليهم دينارَيْن دينارَيْن ".

خَرَّجَ الإمامُ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الْبَخَارِيُّ ، من حَديث أبي هُرَيْرَة \_ رضي الله عنه \_ قال : «كَيْفَ أَنْتُم إذا لم تُجْبُوا دينارًا ولا دِرْهَمًا ؟ « قالوا : وكَيْف نَرَى ذلك كائِنًا يا أبا هُرَيْرَة ؟ « قال : أيّ والذي نَفْسُ أبي هُرَيْرَة بيده عن قُوْل الصَّادِق المَصْدُوق ؛ قالوا : عم ذلك ؟ قال : تُنْتَهِك ذِمَّتُه وَذِمَّة رَسُوله فَيَشُدِّ الله عَرَّ وجل قُلوبَ أَهْل الذَّمَّة فَيَمْنَعُون ما في أَيْديهِم، أَ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ محمد بن يُوشَفَ الْكِنْدِيّ فِي كِتابِ ﴿أَمْراء مِصْرِه : وَفِي إِمْرَة الحُرُّ بن يُوشَفَ أُمير مصر كَتَبَ عبيد الله بن الحَبْحاب ، صاحِب خَراجِها ، إلى هِشام بن عبد الملك بأن أَرْضَ مصر تحتمل الزيادة ، فزادَ على كلَّ دينار قيراطًا ، فانْتَقَضَّت كورة نتو<sup>اً)</sup> وتُمَيِّ وقُوْيَيْط وطُرايِّيَة

a) بولاق: كسحل. (b) بولاق: بنو.

التجيي الكِنْدي مؤرخ مصري توفي بعد سنة ١٥٥٠ التجيي الكِنْدي مؤرخ مصري توفي بعد سنة ١٥٥٠ أو ٩٦٠ الولاة في مصر الإسلامية ، ولم يصل إلينا من مؤلفاته الكثيرة سوى كتاب دولاة مصره - الذي يسميه المقريزي وأمراه مصره ودكتاب قضاة مصره . أما سائر مؤلفاته والتي اعتمد -

۱ فیما یلی ۲۵۲.

۲ این عبد الحکم: فتوح مصر ۲۰۲.

۳ فیمایلی ۲۵۱.

ألبخاري: الجامع الصحيح: باب الجزية ١٧.

أبو عمر محمد بن يرسف بن يعقوب بن حفص

وعائمة الحَوَف الشرقي ، فبَعَثَ إليهم الحَوُ بأهل الديوان ، فحاربوهم فقُتِلَ منهم بَشَرَّ كثير ، وذلك أوَّل انتقاض القبط بحصر . وكان انتقاضهم في سنة سبع ومائة ، ورَابَطَ الحَوُّ بن يُوسُف بدِمْياط ثلاثة أشهر ، ثم انتقض أهل الصَّعيد \.

وحارَبَ القِبْطُ عَمَّالَهم في سنة إحدى وعشرين وماثة ، فبَعَثَ إليهم حَنْظُلَة بن صَغُوان أُميرُ . مصر ، أَهْل الديوان فَقَتَلوا من القِبْط ناسًا كثيرًا وظَفِرَ بهم ٢.

وخَرَجَ يُحَسُّمُ عَلَى مِن القِبْطَ \_ في سَمَنُّود ، فيحَثَ إليه عبد الملك بن مَرُوان مُوسَىٰ بن نُصَيْر أمير مصر ، فقَتَل يُحَسُّمُ في كثير من أصحابِه ٣، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

وخالَفَت القِبْطُ برَشَيد ، فبَمَتَ إليهم مَزوان بن محمد الجَعَدي . لمَّا دَخَلَ مصر فارًا من بني العَبَّاس ـ بعُثْمان بن أبي نِشعَة <sup>d)</sup>، فهَزَمُهم <sup>8</sup>.

وخَرَجَ القِبْطُ على يَزيد بن حاتم بن قبِيصة بن الْمَهَلَّب بن أبي صُفْرَة أمير مصر، بناحية سَخَا، وناتِذوا العُمَّال وأخرجوهم، وذلك في سنة خمسين ومائة، وصاروا إلى شَبْرًا سُنْباط، وانضمُ إليهم أَهْلُ البَشَرود والأوسِيَّة والبُجُوم، فأَتى الخَبَرُ يزيدَ بن حاتم، فعَقَدَ لتَصْر بن حبيب المُهَلَّبي على أهل الديوان ووُجوه مصر، فخرَجوا إليهم، فبَيْتُهم القِبْط وقتَلوا من المسلمين، فألقى المسلمون النار في عَسْكَر القِبْط، وانْصَرَفَ المسلمون إلى مصر مُنْهَزمين \*.

ِ وَفِي وِلاَيَة مُوسَى بن عليّ بن رَباح على مصر ، خَرَجَ القِبْطُ بيَلْهيب في سنة ستٌّ وخمسين وماثة ، فَخَرَجَ إليهم عَسْكَرٌ فَهَزَمَهُم <sup>٣</sup>.

ثم ائْتَقَضُوا مع من ائْتَقَضَ في سنة ستّ عشرة وماثنين، فأَوْقَعَ بهم الأَفْشين في ناحية البَشرود، حتى نَزَلوا على محكم أمير المؤمنين عبد الله المأْمُون، فحكم عليهم بقَثْل الرّجال ويَيْع النّساء والأَطْفال، فبيعُوا وشيئ أكثرهم ٧.

أ الكندي: ولاة مصر ١٩٥ وقيما يلي ٢: ٢٦١.
 آ نقسه ١٠٣.

۳ نفسه ۱۱۸. کنفسه ۱۱۸.

<sup>°</sup> نفسه ۱۳۷–۱۲۸. <sup>۲</sup> نفسه ۱۶۱.

۷ نفسه ۲۱۵،۲۱۵.

<sup>=</sup> طبهها المقريزي ومعاصره ابن دقماق ، فلم تصل إلينا . وقد نقل المقريزي تقريبًا نص كتاب دولاة مصره للكندي موزَّعًا على صفحات كتاب الحطط ، تمامًا مثلما فعل مع مصادر أخرى مثل ابن عبد الحكم وابن رضوان وابن المأمون وابن الطوير وابن عبد الظاهر ... (انظر المقدمة) .

ومن حيتئذ أَذَلُ الله القِبْطَ في جميع أرض مصر، وخَذَلَ شَوْكَتَهم فلم / يقدر أَحَدُ منهم على الحُرُوج ولا القيام على الشُلطان، وغَلَبَ المسلمون على القُرَى، فعادَ القِبْطُ من بعد ذلك إلى كَيْد الإسلام وأَهْله بإعمال الحيلة واستعمال المُكْر، وتَمَكَّنُوا من النَّكايَة بوَضْع أَيْديهم في كتاب الخرَاج. وكان للسُسُلمين فيهم وَقِائعُ يأتي خَبَرُها في مَوْضِعه من هذا الكتاب إن شاة الله تعالى.

## ذِكْرُ مُزُولِ العَرَبِ بِرِيفِ مِصْر

# واتَّخَاذِهم الزُّرْعِ مَعاشًا وما كان في نُزُولهم من الأَّحْداث

قال الْكِنْدِيِّ ، في وِلاَيَة الْوَليد بن رِفاعَة الفَهْمي على مصر: نُقِلَت قَيْسُ إلى مصر في سنة تسع وماثة ، ولم يكن بها أَحدٌ منهم قبل ذلك إلَّا ما كان من فَهْم وعَدُوان ، فوَفَدَ ابنُ الحَبْحاب على هِشام بن عبد الملك ، فسأله أن يَنْقل إلى مصر منهم أبياتًا ، فأَذِنَ له هِشام في إلحَّاق ثلاثة آلاف منهم ، وتَحويل ديوانهم إلى مصر على ألا يُنْزِلهم بالفُسطاط ، ففَرَض في لهم ابن الحَبْحاب ، وقلِمَ بهم ، فأَنْزَلَهم الحَوْف الشَّرْقي وفَرَّقَهم فيه .

ويُقالُ إِنَّ عُبَيْدَ الله بن الحَبُحاب ، لمَّا وَلَّه هِشام بن عبد الملك مصر ، قال : ما أزى لقَيْسِ فيها خطًا إلَّا لناسِ من مجدَيْلة وهم فَهُم وعَدُوان ؛ فكتب إلى هِشام : وإنَّ أُميَر المُؤْمنين ـ أطالَ الله بقاءه ـ قد شَرُوفَ هذا الحَيِّ من قَيْس ، ونَعَشَهم ورَفَعَ من ذِكْرهم ، وإنِّي قلِمْتُ مصر ولم أَر لهم خطًّا إلَّا أبياتًا من فَهْم ، وفيها كُورٌ ليس فيها أَحدٌ ، وليس يضرّ بأهلها نُزولهم معهم ، ولا يكسر ذلك خراجًا ، وهي يِلْبَيْس ، فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يُنْزِلها هذا الحَيِّ من قَيْس فليغُعَل ، فكتب إليه هِشامُ : أنت وذاك . فبَعَث إلى البادية ، فقيمَ عليه مائة أهل بَيْت من بني نَصْر أَ، ومائة أهل بَيْت من بني سُلَيْم ، فأنزلهم يِلْبَيْس ، وأمَرَهم بالرَّرْع . ونَظَرَ إلى الصَّدَقَة من العُشُور فصَرَفَها إليهم من بني سُلَيْم ، فأنزلهم يأبيس ، وأمَرَهم بالرَّرْع . ونَظَرَ إلى الصَّدَقة من العُشُور فصَرَفَها إليهم فاشتَروا إبلاً ، فكانوا يَحْملون الطَّعامَ إلى القُلْرُم ، وكان الرجلُ يُصيب في الشهر العشرة دَنانير وأكثر . ثم أَمْرَهُم باشْتراء الخُيول ، فجَعَلَ الرجلُ يشتري المُهْر فلا يَمْكُث إلَّا شهرًا حتى يُرْكَب ، وليس عليهم متونة في إغلاف ؟ إيلهم ولا خَيْلِهم لجَوْدَة مَرْعاهُم .

a) بولاق: فعرض. (b) بولاق: نضر. c) يولاق: علف.

فلمًا بَلَغَ ذلك عامَّة قَوْمهم تَحَمُّلُوا إليهم، فَوَصَلَ إليهم خمس مائة أهل بَيْت من البادية، فكانوا على مِثْل ذلك، فأقاموا سنة، فأتاهم نحو من خمس مائة أهل يَيْت، فصار بيِلْبَيْس ألف وخمس مائة أهل بيت من قَيْس.

حتى إذا كَان زَمَنُ مَرُوان بن محمد، ووَلِيَ الحَوْثَرَة بن شَهَيْل الباهِلي مصر، مالَت إليه قَيْس، فماتَ مَرْوان وبها ثلاثة آلاف أهل تيت، ثم تُوالَدوا وقَدِمَ عليهم من البادية من قدِمَ ١

وفي سنة ثمان وسبعين وماثة كَشَفَ إسحاق بن سُلَيْمان بن عليٌ بن عبد الله بن عَبّاس أمير مصر أَثْرَ الخَرَاج ، وزادَ على المُرَاعين زيادة أَجْحَفَت بهم ، فخرَج عليه أهل الحَرْف وعَسْكُروا ، فَهَتَ إليهم الجُيُوش وحارَبَهم ، فقُيلَ من الجَيْش جماعة ، فكتب إلى أمير المؤمنين هارون الرَّشيد يُخْبره بذلك ، فعَقد لهَرْئَمَة بن أَعْيَن في جيشٍ عظيم وبَعَثَ به إلى مصر ، فنزل الحَرَف ، وتلقّاه أهلُه بالطَّاعَة وأَذْعَنوا بأداء الحَرَاج ، فقيلَ هَرْنَمَة منهم واستخرج خَراجَه كله ٢.

ثم إِنَّ أَهْلَ الحَوْف خَرَجُوا على اللَّيث بن الفَصْل البيورْدي أمير مصر ، وذلك أنَّه بَعَثَ بُسُاحٍ يُسْتحون عليهم أراضي زَرْعهم ، فانْتقَصُوا من القَصَبة أصابع ، فتظلَّم الناسُ إلى اللَّيث فلم يَسْتع منهم ، فعَسْكَروا وساروا إلى الفُسطاط ؛ فخَرَج إليهم اللَّيثُ في أربعة آلاف من مجنّد مصر ، في شعبان سنة ستَّ وثمانين ومائة ، فالتقى معهم في رَمَضَان ، فانْهَزَمَ عنه الجُنْد في ثاني عشره ، وبقي في نحو المائتين ، فحمَلَ بمن معه على أهل الحَوْف فهَزَمَهم حتى بَلغَ بهم غِيفًا "، وكان التقاؤهم على أرض جُبٌ عُمَيْرة ، وبعث اللَّيث إلى القُسْطاط بنمانين رأسًا من رؤوس القَيْسِيَة ورَجَعَ إلى الفُسْطاط .

وعادَ أَهْلُ الحَوْف إلى مَنازِلهم ومَنْعُوا الحَرَاج ، فَحُرَجَ لَيْثُ إلى أمير المؤمنين هارون الرُشيد في محرم سنة سبع وثمانين ومائة ، وسأله أن يبعث معه بالجيوش فإنّه لا يَقْدِر على استخراج الحَراج من أهل الأعواف<sup>6)</sup> إلَّا بجَيْشِ يَبْعَث به معه . وكان مَحْفوظُ بن سليم ألم بباب الرُشيد ، فرَفَعَ مَحْفوظ إلى الرُشيد يَضْمَن له خَراج مصر عن آخره بلا سَوْط ولا عَصَا ، فوَلَّاه الحَرَاج ، وصَرَف لَيث بن الفَصْل عن صِلات مصر وخراجِها أ.

a) بولاق: الحوف. (b) الكندي: سليمان.

ا الكندى: ولاة مصر ٩٨-٩٩.

۲ نقسه ۱۳۰-۱۳۱.

٣ غِيفًا: ضيعة تقارب بلبيس. (انظر فيما يلي ٤٩٧).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الكندى: ولاة مصر ١٦٦-١٦٧.

وفي ولاية الحُسَينُ بن بحميل امتنع أهْلُ الحَوَف من أداء الخَراج ١، فَبَعَثَ أُميرُ المُؤمنين هارون الرُشيد يحيى بن مُعاذ في أَمْرهم، فَنَزَلَ بِلْبَيْس في شَوَّال سنة إحدى وتسعين ومائة. وصُرِفَ الحُسَينُ بن مجميل عن إمارة مصر في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين ومائة ١، وولي مالِك بن دَلُهُم.

وفَرَغَ يحيى بن مُعاذ من أَمْر الحَوْف ، وقَدِمَ الفُشطاط في جمادى الآخرة ، فَوَرَدَ عليه كِتابُ الرُشيد يأمره بالخُروج إليه . فكتب إلى أهل الحَوْف أن أقدموا حتى أُوصي بكم مالِك بن دَلْهَم ، وأَدْخُل بينكم وبينه في أَمْر خَراجِكم ، فذَخَلَ كلَّ رئيسٍ منهم من اليّمانية والقيسية \_ وقد أَعَدَّ لهم القيود \_ فأَمْر بالأبواب فأُجِذَت ، ثم دَعا بالحَديد فقيَّدَهم ، وتوجّه بهم للنصف من رجب منها ".

وفي إمارة عيمتى بن يَزيد الجَلُودي على مصر ، ظُلَمَ صالِحُ بن شِيْرزاد عامِل الحَرَاج النَّاسَ وزادُ عليهم في خَراجِهم ، فانتقض أهل أَسْفَل الأرض ، وعَسْكُروا فَبَعَثَ / عيسىٰ بابنه محمد في جَيْش لقِتالِهم ، فَنَزَلَ بِلْبَيْس وحارَبَهم ، فنَجا من المعركة بنفسه ولم يَنْج أَحَدٌ من أصحابه ، وذلك في صفر سنة أربع عشرة وماتين <sup>4</sup>.

فَقُزِلَ عَيسَىٰ عن مصر ووَلِيَ عُمَيْر بن الوَليد التَّميمي ، فاسْتَعَدَّ لحَرَّب أهل الحَوْف ، وسارَ في مجيوشه في ربيع الآخر ، فرَحَفُوا عليه واقتتلوا ، فقُتِلَ من أهل الحَوْف جمعٌ وانهزموا ، فتَبعهم عُمَيْر في طائِفَةٍ من أصحابه ، فعَطَفَ عليه كَمينٌ لأهل الحَوْف فقتَلُوه لستّ عشرة ليلة خَلَت من ربيع الآخر ".

فَوَلِيَ عَيْسَىٰ الْجَلَودي ثانيًا، وسارَ إليهم فلقيهم بَنْيَة مَطَر، فكانت بينهم وَقَعَةً آلَت إلى أن انهزم منهم إلى الفُشطاط، وأَحْرَقَ ما تَقُلَ عليه من رَحْله، وخَنْدَقَ على الفُشطاط، وذلك في رجب [سنة أربع عشرة]\* 7.

وقَدِمَ أبو إسحاق بن الرّشيد من العراق ، فتَزَلَ الحَوْف وأَرْسَل إلى أهله ، فامتنعوا من طاعته ، فقاتلُهم في شعبان ودَخل ـ وقد ظفر بعدَّة من وُنجوههم ـ إلى القُسْطاط في شَوَّال ، ثم عادَ إلى القُسْطاط في شَوَّال ، ثم عادَ إلى العراق في المحرم سنة خمس عشرة وماثنين بجَمْع من الأسارى ٧.

a) زيادة من الكندي.

ا الكندي: ولأة مصر ١٦٩. المنسه ١٧٠. النفسه ١٧١، ١٧٢. المنسه ٢٠٨. المنسه ٢٠٩. الكندي: ولأة مصر ١٦٩. المنسه ٢٠٩. النفسه ٢٠٩. المنسه ٢٠١٠. المنسه ٢١٠. المنسه ٢١١. المنسم ٢١١. المنسم ٢١٢. المنسم ٢١٨. المنسم ٢١٨. المنسم ٢١٨. المنسم ٢١٨. المنسم ٢١٨. المنسم ٢١٨. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢١٨. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١٠. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠٠ المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠٠ المنسم ٢٠٠ المنسم ٢٠٠ المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠١. المنسم ٢٠٠ المنسم ٢٠٠ المنسم ٢٠. المنسم ٢٠٠ المنسم

فلمًا كان في جمادى الأولى سنة ستّ عشرة وماثتين، انتقض أَشْفَلُ الأرض بأَسْره - عَرَبُ البلاد وقِبْطُها - وأخرجوا العُمَّال ، وخَلَفُوا الطَّاعَة لشوء سيرة عُمَّال السُّلطان فيهم . فكانت بينهم وبين عساكر القُسطاط محروب امتدت إلى أن قَدِمَ الحَليفَةُ عبدُ الله أمير المؤمنين المأَّمُون إلى مصر، لعشر خلون من المحرّم سنة سبع عشرة ومائتين ، فسَخُطَ على عيسى بن مَنْصُور الرَّافِقي - وكان على إمازة مصر . وأَمَرَ بحلِّ لِواقِه وأَخْذه بلباس البيّاض عُقوبَةً له ، وقال : دلم يَكُن هذا الحَدَثُ العظيمُ إلَّا عن فِعْلِك وفِعْل عُمَّالِك ، حَمَّلُتُم الناسَ ما لا يُطيقون ، وكَتَمْتَني الحُبَر حتى تفاقم الأَمْرُ ، واضْطَرَب البَلَدُه ال

ثم عَقَدَ المَّامُونَ على جَيْشِ بَعَتَ به إلى الصَّعيد ، وارْتَحَلَ هو إلى سَخَا ، وبَعَثَ بالأَقْشين إلى القِبط \_ وقد حَلَقوا الطَّاعَة \_ فأَوْقَعَ بهم في ناحية البَشَرود ، وحَصَرهُم حتى نَزَلُوا على محكُم أمير المؤمنين ، فحكَم فيهم المَّمُون بقَتْل الرَّجال ويَتِع النَّساء والأطفال ، فشبيّ أَكْثَرُهُم . وتنبُع المَّمُونُ كلَّ من يُومَا الله بخِلاف ، فقتَلَ ناسًا كثيرًا ، ورَجَعَ إلى الفُسْطاط في صفر ، ومَضَى إلى محلوان ، وعادَ فارْتَحَلَ لثمان عشرة خلت من صفر . وكان مُقامُه بالفُسْطاط وسَخَا ومحلوان تسعة وأربعين يومًا ؟.

وكان خرامج مصر قد بَلَغَ في أيّام المأَّمُون \_ على محكم الإنصاف في الحِبايَة \_ أربعة آلاف ألف دينار ومائتي ألف دينار وسبعة وخمسين ألف دينار . ويُقالُ إِنَّ المَّامُونَ لمَّا سارَ في قُرَى مصر ، كان يُبِتَى له بكلَّ فَرْيَة دِكَّة يُضْرَب عليها شرادِقُه والعساكِر من حَوْله . وكان يُقيمُ في القَرْيَة يومًا وليلة ، فمرَّ بقَرْيَة يُقال لها الطاء النَّمْل الله عَجُوزٌ \_ وليلة ، فلمَّا جَاوِيَة القِبْطية صاحِبة القَرْيَة \_ وهي تصبح ، فظنَّها المَّمُون مُستغيثة مُنظلَّمة ، فوقفَ لها \_ وكان لا يُمْشي أبدًا إلَّا والتراجِعة بين يديه من كل جِنْس فذكروا له أنَّ القِبطية قالت : يا أَمير المؤمنين ، نَزلَت في كُلِّ صَيْعَة وتجاوَزْت صَيْعَتي ، والقِبطُ تُعَيِّرُني بذلك ، وأنا أسأل أمير المؤمنين أن المؤمنين أن أن القبطية وتجاوَزْت صَيْعَتي ، والقبط تُعَيِّرُني بذلك ، وأنا أسأل أمير المؤمنين أن كثيرًا . فرقً لها المَّمُون ، وثنَى عِنانَ فَرَسه إليها ونزل . فجاءَ وَلَدُها إلى صاحِب المَطْبَح وسأله : كم تحتاج من الغَنَم والدَّجاج والفِراخ والشمّك والتُوايِل والشكَّر والعسَل والطّيب والشّع كم تحتاج من الغَنَم والدَّجاج والفِراخ والشمّك والتُوايِل والشكَّر والعسَل والطّيب والشّع

ع) الأصل وبولاق: يومي.

١ الكندي: ولاة مصر ٢١٦.

۳ الكندي: ولاة مصر ۲۱٦.

۲ لأبي مغيث موسى بن إبراهيم .

والفاكِهَة والعُلوفَة وغير ذلك ممَّا جَرَت به عادَته؟ فأَحْضَر جميع ذلك إليه بزيادة.

وكان مع المأمون أخوه المُقتصِم، وابنه العبّاس، وأولادُ أخيه الواثِق والمُتَوكِّل، ويحيى بن أَكْمَم والقاضي أحمد بن داود، فأخضَرت لكلَّ واحِد منهم ما يَخْصُه على انْفِراده، ولم تكل أحدًا منهم ولا من القُوَّاد إلى غيره، ثم أَحْضَرَت للمأمون من فاخِر الطّعام ولذيذه شيقًا كثيرًا حتى إنَّه اسْتَقظَم ذلك. فلمًا أَصْبَح \_ وقد عَزَمَ على الرّحيل \_ حَضَرَت إليه، ومعها عَشَر وَصافِف مع كلِّ وصيفة طَبَق، فلما عايَنها المأمُون من بُعْد قال لمن حَضَر: قد جاءَتكم القِبْطِيَّة بهَدِيَّة الرّبف: الكامَخ، والصَّحْذاة، والصَّبْر.

فلمًّا وَضَعَت ذلك بين يديه إذا في كلِّ طَبَقَ كيش من ذَهَب، فاسْتَحْسَن ذلك وأَمَرُها بإعادته، فقالت: لا، والله لا أَفْعَل. فتأمُّل الذَّهَب فإذا به ضَرْبُ عام واحد كلّه، فقال: هذا والله أَعْجَب، رَبِّما يَغْجِز بيتُ مالِنا عن مِثْل ذلك! فقالت: يا أمير المؤمنين، لا تَكْسِر قُلوبَنا ولا تَحْتَقر بنا؛ فقال: إنَّ في بعض ما صَنَعْت لكفاية، ولا نُجِبّ التَّقْقيل عليك، فرُدِّي ماللك بارَك الله فيك. فَأَخَذَت قِطْعَة من الأرض وقالت: يا أميرَ المؤمنين، هذا ـ وأشارت إلى الذَّهب ـ من هذا وأشارَت إلى الطَّينَة التي تَناوَلَتها من الأرض - ثم من عَذْلِك يا أَمير المؤمنين، وعنْدي من هذا شيءً وأشارَت إلى النَّعْل، مائتي فَذَان بغير عنها، وأقطَعَها عِدَّة ضِياع، وأعطاها من قريتها «طَاء النَّعْل، مائتي فَذَان بغير خراج، وانْصَرَف مُتَعَجِبًا من كِبَر مُروءَتها وسَعَة حالِها ١.

# ذَكْرُ قَبَ لَا تِدَارُ اصْيِ مِعْتُ رَبَعَدُ مَا فَتُ الإسْلامُ فِي العِسْبُطُ،

ونَوْلَت <sup>a)</sup> الْعَرْبُ في القُرَىٰ ، وما كانَ مِن ذلك إلى الرَّوْكِ الأَخير النَّاصِرِيّ

/ وكان من خَبَر أراضي مصر \_ بعد نُزُول الغرَب بأريافِها واشتيطانِهم وأهاليهم فيها، واتّخافِهم الزّرع معاشًا وكَشبًا، والنّفياد جمهور القِبْط إلى إظهار

a) بولاق: نزول.

أ إلى هنا ينتهي الجزء الأوَّل من نشرة Gaston Wiet. Y عن القَبالَة وهو عملٌ ماليٌّ بحت ، الفرض منه تسهيل جباية الخراج ، بما أنَّ أرض مصر كانت كلّها منذ الفنع أرضًا

خراجية ، ولا علاقة له بملكية الأرض مطلقًا راجع ، Cl., El<sup>2</sup> art. Iktâ<sup>c</sup> III, p. 1116; id., El<sup>2</sup> art. Kabâla - هام ذاكر الدرنة الفاطمية في مصر ١٨٠٥، ٢٢٤ - ٧٢٣ ، ٥٢٥.

الإشلام '، واختِلاط أنسابِهم بأنساب المسلمين لِنكاحِهم المُشلِمات ـ أنَّ متولِّي خَراج مصر كان يَجْلِس في جامِع عَمْرو بن القاص من الفُشطاط في الوَقْت الذي تنهيماً فيه قَبالَة الأراضي، وقد الجُتتَمَع الناسُ من القُرَى والمُدُن ، فيقُوم رَجُلٌ يُنادي على البِلاد صَفَقَات صَفَقَات ، وكُتَّابُ الحَراج بين يدي مُتَوَلِّي الحَراج يَكْتُبُون ما ينتهي إليه مَبالِغ الكُور والصَّفَقات على من يَتَقَبُّلها من الناس، وكانت البلادُ يَتَقَبُّلها مُتَقبُّلُوها لأربع من سَيْق للهُم والاشتِبْحار وغير ذلك .

فإذا انْقَضَى هذا الأمْرُ، خَرَجَ كُلُّ من أَ تَقَبُّل أَرْضًا وضَمِنَها إلى ناحِيته، فتَوَلَّى أَ زِراعَتَها وإضلاح مجسورِها وسائِر وُجوه أعمالِها بنفسه وأهله ومن يُنتدِبه لذلك، ويَحْمِل ما عليه من الحَرَاج في إبانه على أقساط، ويُحْمَب له من مبلغ قبالته وضَمَانِه لتلك الأراضي ما يُثْفِقُه على عِمارَة مُحْمُورِها ومَدَّ تُرَاعِها وحَفْر خُلُجها، بضَرائِب مُقَدَّرَة في دِيوان الحَرَاج .

ويتأَخُّرُ من مَبْلَغ الحَرَاج في كلَّ سنةِ شيء b في جِهات الضَّمَّان والمُتَقَبِّلين، ويُقالُ لما تأخَّر من مال الحَرَاج النَواقي، وكانت الوُلاةُ تُشَدَّد في طَلَب ذلك مَرَّةً وتُسامِح به مَرَّةً . فإذا مَضَى من الزَّمان ثلاثون سنة حَوَّلُوا السَّنة، وراكُوا البِلاد كلَّها وعَدَّلُوها تَقديلًا بَحديدًا، فزِيد فيما يَحتَمِل الزَّمان ثلاثون سنة حَوَّلُوا البَّدَة، ونُقِصَ فيما يَحتاج إلى التَّقيص منها.

وكان<sup>e)</sup> ذلك يُعْمَل في جامِع عَشرو بن العَاص إلى أن عَمَّرَ أحمد بن طُولون جامِعه، وصارَ العَسْكَرُ مَنْزِلًا لأَمْراء مصر، فتُقِلَ الدَّيوانُ إلى جامعِ أحمــد بن طُولون. ثم نُقِلَ

a) بولاق: بالأربع. (b) بولاق: من كان. c) بولاق: فيتولى. (d) سائطة من بولاق. (e) بولاق: ولم يزل.

: عن خراج الأرض الزراعية راجع ، ضياء الدين الرئيس: Cahen, Cl., في الدولة الإسلامية ، القاهرة ١٩٥٧ عن خراج الأرض الزراعية راجع ، ضياء الدين الرئيس: El² art. Kharâdj IV pp. 1062-66;
Cooper, R.S., «The Assessment بصفة خاصة راجع ، Medieval Egypt», JAOS 96 (1976), pp. 365-82; Rabie, H., The Financial System of Egypt A.H. 504-741/A.D. 1169-1341, pp. 73-79; Franz-Murphy, G., The Agrarian Administration of Egypt from the Arabs to the Ottomans, SAI Cahier n°9 Le Caire

Anawati, G.C., محول تعريب وأسلمة مصر راجع «Factors and Effects of Arabization and Islamization in Medieval Egypt and Syria», in Vryonis, In. (ed.), Islam and Cultural Change in the Middle Ages, Wiesbaden 1975, pp. 17-41; Décobert, Chr., «Sur l'arabisation et l'islamisation de l'Égypte médievale», dans Décobert, Chr. (ed.), Itinéraires d'Égypte, Le المرية في مصر، القامرة (Caire 1992, pp. 273-300 Gladys (۱۲۷-۱۹ (۱۹۷۰) أحمد مخار صر: تاريخ اللغة Frantz-Murphy, CE art., Copts under the . Umaywads, 7, pp. 2286-89

في هُ أيَّام العَزيز بالله نِزار إلى دار الوَزير يَعْقُوب بن كِلَّس ، فلمُّا ماتَ الوَزيرُ نُقِلَ الدِّيوانُ إلى القَصْر بالقاهِرَة ، فاستمرُّ<sup>ما</sup>) به مُدَّةَ الدولة الفاطِمية ، ثم نُقِلَ منه بَعْدَها . (<sup>0</sup>وسأتلو عليك من نَبَأ ذلك ما يَتَّضِيعُ به ما ذَكُوْت <sup>0</sup>).

قال آبنُ زُولَاقَ في كتاب وأخبَار الماذَرَائيين ه كثّاب مصر: وحَضَرَ أبو الحَسَن وَهْبُ بن إسماعيل مَجْلِس أبي بَكْر محمد أبن عليّ الماذرائي في المَسْجِد الجامِع، وهو يَققد الصَّياع، فقال له أبو بكر: السَّاعَة آمُر بالنَّداء على صَفْقة، فخُذْها شَرِكَة بيني ويَيْنك. فتُوديّ على صَفْقة، فقال أبو بَكْر: اعْقِدوها على أبي الحَسن، فعُقِدَت عليه وعَمِلَها أنّ فأَفْضَلَت له أربعين ألف دينار، فاسْتَنَصَّ عشرين ألف دينار ولم يَدْر ما يَعْمَل فيها إلى أن الجَمْمَع مع أبي يَعْقوب \_ كاتِب دينار، فاسْتَنَصَّ عشرين ألف دينار ولم يَدْر ما يَعْمَل فيها إلى أن الجَمْمَع مع أبي يَعْقوب \_ كاتِب أبي بَكْر \_ ليَتَحَدَّثا ، فقال أبو يَعْقُوب : رَأَيْتُ السَّيْخَ \_ يعني أبا بَكْر الماذرائي \_ في اليوم مَشْغول القلْب ، أرادَ جَمْع مالٍ وقد عَجَزَ عنه ، فقال له أبو الحَسَن : عندي نحو عشرين ألف دينار، فقال : جِعْنِي بها ، فأنْفِذْها إليه وجاءَه خَطَّه بالمبلغ .

فائَفَقَ أَن مَضَى أَبُو الْحَسَن إلى أَبِي بَكُر المَاذَرائيّ ، فقال له : تِلك الصَّفْقَة قد غلقت ما عليها وفَضَل أَربعون أَلف دينار ، وقد حَصَل عندي عشرون أَلف دينار حَمَلْتها إلى أَبي يعقوب، وأَرْسَلْت في اسْتِخْرَاج الباقي وأخيله أَب فقال المَاذَرَائي : ما هذا العَجْز ؟ إِنَّمَا قلت لك تكون بيني وبينك خَوْفًا من تَفْريطك ، وإنَّمَا أَرَدْت حِفْظَ المَال عليك . ثم أَمَر أَبا يَعْقُوب أَن يَرُدُّ عليه ما دَفَعَه إلى أبي الحَسَن : رُدٌ عليه خَطَّه . فقَبَضَ ما دَفَعَه إلى أبي يَققُوب .

وبَلَغَ خَرامج مصر ، في السُّنة التي دَخَلَ فيها جَوْهَرُ القائِد : ثلاثة آلاف ألف دينار وأربع مالة ألف دينار ونَيُفًا .

الماذراتيون. نسبة إلى ماذرايا - قرية فوق واسط بالعراق من أعمال فم الصلح مقابل نهر سائس (ممجم البلدان ٥: ٣٤) - اسم الأسرة من أصول عراقية تولّى أفرادها مناصب إدارية ومالية هامة في مصر والشام بين سنتي ٢٦٦ - ٣٢٥هـ/ واربة على بن أحمد وأبو على الحسين بن أحمد أبو زنبور ثم أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الماذراتي وابنه على بن أحمد وأبو على الحسين بن أحمد أبو زنبور ثم أبو بكر محمد بن على بن أحمد والذي انتهت بوفاته سنة

مهود: المغرب (واجع: ابن مصر) ۲۰۰- ۱۳۵۳ المغربة (واجع: ابن سعيد: المغرب (قسم مصر) ۲۰۰- ۱۳۵۳ المغربي: المقفى ۱۳۵۰- ۱۳۵۲ (۱۹۵۰- ۱۳۴۰ ۱۸۵۰) Gottschalk, A.L., Die Madarā'ijjūn, ۲۶۷ Berlin-Leipzig 1931, id., El² art., Madharā'i V, سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيدين 5p. 957

a) ساقطة من يولال . (b) يولاق : واستمر . (c-c) ساقطة من الأصل . d) يولاق : تحملها . e) يولاق : فاحمله .

وقال الني كتاب دسيرة المُعزِّ لدين الله مَقدّه: ولستّ عشرة بقيت من المحرّم سنة ثلاث وستين وثلاث ماثة ، قلَّد المُعزُّ لدين الله الحرّاج ووُجُوه الأَمْوال وغير ذلك ، يَتقُّوبَ بن كِلِّس وعُشلوج ابن الحَسّن ، وجَلَسَا غَده على الضّياع وشائِر الإمارة في جامِع ابن طُولون للنّدَاء على الضّياع وشائِر وُجُوه الأَمْوال ، وحَضَرَ الناسُ للقَبَالات ، وطَلَبُوا البَقايا من الأَمْوال ممَّا على المَالِكين والمُتَقَبَّلين والمُتَقبَّلين

وقال جامِع وسيرة الوزير النّاصِر للدين الحَسَن بن عليّ اليازوري» ": وأراد أن يَعْرِفَ قَدْر ارْيَفاع الدولة ، وما عليها من النّفقات ، ليُقايِس بينهما ، فتقدّم إلى أصحاب الدَّواوين بأن يَعْمَل كلَّ منهم ارْيَفاع ما يَجْرِي في ديوانه ، وما عليه من النّققات ، فعُمِلَ ذلك وسَلّمه إلى مُتُولِّي ديوان الجَّلِس وهو زِمام الدَّواوين - فنظَم عليه عَمَلًا جامِعًا وأَحْضَرَه إيًّاه . فرأَى ارْيَفاعَ الدَّوْلَة أَلْفي أَلف دينار : وهو زِمام الدَّواوين منها الدُولة ألف ألف دينار : وفا الله وله الرّبال عن مقول ومُرّاب ومَفقود ماتنا ألف دينار ، ويَتِقَى ثمان مائة ألف دينار ، وعن ثمن مائة ألف دينار ، وعن ثمن مائة ألف دينار ، وعن ثمن

a) بولاق: في. (b-b) ساقطة من الأصل انتقال نظر.

and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Era (edited by Vermulen & De Smet), Peetersوورد اسم هذا الوزير في كل Leuven 1995, II, pp. 15-27 المواضع في طبعة يولاق: البازوري بالباء وصواب ضبط اسمه الهاؤوري نسبة إلى قرية يازور من أعمال الوثلة بفلسطين.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> أي ابن زولاق .

أين ميسر: أخيار مصر ١٦٣ ١٥ المقريزي: اتعاظ الحنفا
 ١٤٤١ - ١٤٥٥ وفيما يلي ٢:٥٠ - ١٦٩ ٢٦٩.

<sup>&</sup>quot;انظر دراسة المصادر في المقدمة، وعن الوزير الفاطمي أي محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري الذي تولى رتبة الوزارة وكذلك رتبتي قاضي القضاة وداعي المدعاة للخليفة المستصر بالله الفاطمي (٤٤٦ - ١٥٥٠ هـ/ ١٥٠٠ م. ١٠٥٠ م. ١٠٥٠) راجع، ابن الصيرفي: الإشارة إلى من نال الوزارة نهاية الأرب ١١٨٤ النويري: المتنى الكبير ١٩٧٠ القريزي: المتنى الكبير ١٩٧٠ ١٩٨٠ النويري: المتنى الكبير ١٩٧٠ ١٩٧٠ الفريزي: المتنى الكبير ١٩٧٠ المريزي: المتنى الكبير ١٩٧٠ ونع الإصر ١٩٧١ التويري البن حجر: رفع الإصر ١٩٧١ - ١٩٣٤ الوزير اليازوري راجع، المتدلل الوزير اليازوري راجع، المتدلل الهودي المتدلل المتدلل المتدلل المتدلل المتدلل المتدلل المتدلل المتدلل المتدلل الوزير اليازوري راجع، المتدلل المدلل المتدلل ا

<sup>°</sup> فيما يلى ٢٦٨.

غَلَّة للقصور ماثة ألف دينار ، وعن نَفَقات القُصور مائتا ألف دينار ، وعن عَمايُر وما يُقامُ للطَّيوف الواصِلين من الملوك وغيرهم ماثة ألف دينار ، ويَتقَى بعد ذلك ماثة ألف دينار حاصِلَة يَحْمِلها كلَّ سنة إلى بيت المال المَصُون ، فحَظِيَ بذلك عند شُلطانِه وخَفَّ على قلبه .

قَالَ: وانتهى ارتفاع الأرض السُقلَى إلى ما لا نِسْبَة له من ارْتِفاعِها الأوَّل ـ يعني بعد مَوْت اليازوري وحُدوث الفِتن ـ وهو قَبَل سِني الفِتن . يعني في أيَّام اليازوري ـ ستّ مائة ألف دينار / كانت تُحْمَل في دَفعتين في السنة: في مستهل رجب ثلاث مائة ألف دينار، وفي مستهل المحرم ثلاث مائة ألف دينار، فاتَضَعَ الارْتِفاعُ وعَظْمَت الواجِبات \.

وقال ابنُ مُيَسِّر: وأَمَرُ الأَفْضَلُ بن أمير الجيوش بعَمَل تَقْدير ارْتِفاع ديار مصر، فجاءَ خمسة آلاف ألف دينار، وكان مُقَحَصِّل الأَهْرَاء ألف ألف أردبٌ ٢.

وقال الأُميرُ بجمالُ المَلك مُوسَى بنَ المَامُونَ البطائِحي ، في وتاريخه ، من حوادث سنة إحدى وخمس مائة : ثم رَأَى القائِدُ أبو عبد الله محمد بن فائِك البطائِحي من (قاخْتلال أَخوال الرُّجال العَشكَرية والمُقطَّمين ، وتَضَرَّرهم من كَوْن إقطاعاتهم قد خَسَّ ارْيَفاعُها ، وساءَت أَخوالُهم لقِلَّة المُشكَرية والمُقطَّمين ، وأنَّ إفطاعات الأُمْرَاء ، قد تَضاعَف ارْيَفاعُها وازْدادَت عن عِبَرِها " أَن وأنَّ في كلَّ ناحِية من الفواضِل للديوان مجمَّلة تَجَيءُ بالعَسْف وبَتَرَدُّد الوُسُل من الديوان بسَبَيها " أَ.

فخاطَبَ الأَفْضَلُ بن أُمير الجِيُّوش في أن يَجِلَّ الإقطاعات جَميعها ويَرُوكَها <sup>c)</sup>، وعَرَّفَه أنَّ المُّسلَحَة تعودُ في ذلك على المُقطَعين والدَّيوان ، لأنَّ الدَّيوان يَتَحَصَّل له من هذه الفَواضِل جملةً

a-a) النص في كراسة ١٩٥٧ ، وكان قد اختل حال الرجال العسكرية والمقطعين من عسة ارتفاع الإقطاعات وقلة متحصلها وتضاعف ارتفاعات الأمراء وزيادتها عن عبرها وتوفر في كل ناحية جملة للديوان صارت تجبى بالعسف من تردد الرسل من الديوان بسيبها . (b) يولاق: غيرها . (c) كراسة Liège: فأمر الأفضل بن أمير الجيوش بحل جميع الإتطاعات وراكها .

لرتفاع السنة التي هي أقل ربقا والسنة التي هي أكثر ربقا ويجمعان ويؤخذ نصفهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر الأسعار وسائر العوارض الواقعة (الحوارزمي: مفاتيح العلوم ٤٤٠ ابن مماتي : قوانين الدواوين ٤٣٦ . Cahen, CL, op. aie pp. ٤٣٦).

اً فيما يلي ۲۹۸.

أبن ميسر: أخبار مصر ١٨٤ المقريزي: اتعاظ الحنفا
 ٢٢:٣ وفيما يلي ٢٦٩٩ - ٢٧٠.

الجيزة: كلمة اصطلاحية تمني مقدار المربوط من الضريبة المالية على كل إقطاع من الأرض وما يُتكمتل من كل قرية من عين وعُلة وصنف ويكون حسابها بحيث يعبر

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر قیما یلی ۲۲۸.

۲.

يَحَصُّلُ بها بلادٌ مُقَوَّرَة \. فأجابَ إلى ذلك ، وحلٌ جميع الإقطاعات وراكها \. وأُخَذَ كلِّ من الأقوياء والمُمَيِّرين يتضرَّرون ، ويذكُرون أنَّ لهم بَساتينَ وأَمْلاكُا ومَعاصِرَ في نَواحيهم ، فقال له : من كان له مِلْكٌ فهو باقِ عليه لا يدخُل في الإقطاع ، وهو محكَّم : إن شاءَ باعَه وإن شاءَ آجَرَه .

فلمًا محلّت الإقطاعات أمّرَ الصَّمَفاءَ من الأَجْناد أن يَتزايَدوا فيها ، فوَقَعَت الزيادةُ في إقطاعات الأَقْوياء إلى أن انْتَهَت إلى مبلغ مغلوم ، وكُتِبَت السَّجِلَّات بأنّها باقية في أيديهم إلى مُدَّة ثلاثين سنة لا يُشْبَل عليهم فيها زائِدٌ . وأَحْضَرَ الأَقْوياءَ وقال لهم : ما تُكْرَهون من الإقطاعات التي كانت يد الأَجْناد؟ قالوا : كَثْرَة عِبْرَتها وقِلَّة مُتَحَصَّلها ، وخَرابها وقِلَّة السَّاكِن بها ؛ فقال لهم : اللَّلُوا في كلَّ ناحيةٍ ما تحتمله وتُقَوِّي رَغْبَتَكم فيه ، ولا تَنْظُروا في العِبْرَة الأولى .

فعند ذلك طابَت نُفُوسُهم، وتَزايَدوا فيها إلى أن بَلَغَت إلى الحَدِّ الذي رَغِبَ كلَّ منهم فيه، فأُقْطِعُوا به، وكَتَبَ لهم السِّجِلَّاتَ على الحُكْم المتقدَّم.

فَشَمِلَت المَصْلَحَة الفريقَينُ وطابَت نُفُوسُهُم . وحَصلَ للديوان بلادٌ مُقَوَّرَة ، بما كان مُفَرُقًا في الإقطاعات ، بما مَبْلَغُه خمسون ألف دينار ".

وقال في حوادث سنة حمس عشرة وحمس مائة: وكان قد تقدّم أَمْرُ الأَجلُ المَأْمُون بِعَمَل جساب الدُّوْلة من الهِلالتي والحَراجيّ، وجَعْل نَظْيه على جُمْلَتَيْن: إخداهما إلى سنة عَشْر وحمس مائة الهلالية الحراجية، والجُمْلة الثانية إلى آخِر سنة حمس عشرة وحمس مائة هِلالي وما يُوافِقُها من الحَراجية؛ فانْعَقَدَت على جُمْلة كبيرة من العَيْن والأَصْناف، وشُرِحَت بأسماء أزبابِها وتعين بلادِها، فلمّا أَحْضِرَت أَمَرَ بكُنْب سِجِلٌ يتضمّن المُسامَحة بالبَواقي إلى آخِر سنة عشر وحمس مائة، ونُشخَتُه بعد التَّصْدير:

هولماً انتهى إلينا حالُ المُعامِلِين والضَّمَنَاء والمُتَصَرِّفِين وما في جِهاتِهم من بِقايًا مُعاملاتِهم ، أَنْعَمْنا بما تَضَمَّنه هذا السَّجِلِّ من المُسامَحة ، قَصْدًا في اسْتِخْلاص ضامِن طالَت غَفْلَتُه وخَرِبَت ذِمَتْه ، وإنْقاذ عامِلِ أَجْحَفَ به من الدَّيوان طلبته ، وتَوْفِير الوَّغْبة على عمارتها ، وجَرْبها فيها على قديم عادتها .

البلاد المُقَوَّرُه . يقصد بها الأماكن والأراضي الحسعة

٢٣٦ - ٢٣٥ لفظر قيما يلى ٢٣٥ - ٢٣٦.

 <sup>&</sup>quot; ابن المأمون : أخيار مصر ٩ - ١٠ ألمقريزي : التعاظ الحنفا ٣: ٥٠.

التي لا نبات بها (إبراهيم علي طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في المصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٨،

٥٠٥)، وفيما يلي ١: ٤٠١.

ولماً كان ذلك من جَميل الأُخدوثة التي لم تُسْبَق إليها ولا شارَكنا مَلكَ فيها، اقْتَضَت الحالُ إيرادها في هذا الكِتاب وإيداعها هذا الباب، لما اطلقنا عليه مما انتهت إليه أحوالُ الضّمناء والمُعامَلين بالمملكة ، من الاختلال وتَجَمَّد البقايا في جِهاتِهم والأَمْوال ، عَطَفْنا عليهم برَأْفَة ورَحْمَة ، وطالعنا المقام الأَشْرَف النّبوي بالتَّفْصيل من أُمورهم والجُمْلَة ، واسْتَخْرَجْنا الأَمْرَ العالي برَضْع ذلك في الحال . وإنشاء السَّجلات الكَرِيمَة مَقْصورة على ذِكْر هذا الإحسان وتَنفيذها إلى جميع البُلْدان ليتُراً على رؤوس الأشهاد بسائر البلاد .

ومَتِلَغُ ما انتهت إليه هذه المُسامَحة ، إلى حين خَتْم هذا السَّحِلّ : من العَيْنُ أَلفا أَلف وسبع ماقة أَلف وعشرون أَلفًا وسبع مائة وسبعة وستون دينارًا ونصف وثلث وثلثان ورُبُع قِيراط ، ومن الفِضَّة التُقْرَة الربعة دَراهِم ، ومن الوَرِق سبعة وستون أَلفًا وخمسة دَراهِم ونصف وسُدْس دِرْهَم . ومن الغَلَّة ثلاثة الآف أَلف وثمان مائة أَلف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون أَرْدَبًا وثُمَن ويضف وسُدْس وثُلثي قِيراط . ومن العِنَّاب رُبع أَرْدَبٌ ، ومن وَرَق الصَّباغ أَلفان وأربع مائة وثلاثة أرادِب ونصف ، ومن زَريعة الوَسْمة عشرة أرادِب ورُبع ، ومن الصَّباغ ألفان الصَّباغ ألف وأربع مائة وثمانون قِنْطارًا ورِطُل ونصف ، ومن الفُوّة أربع مائة وسبعون رِطُلاً ، ومن الفُوّة أربع مائة وشلاثة وثلاثة عشر قِنْطارًا ونصف ، ومن الفُوّة أربع مائة وشلاثة عشر قِنْطارًا ونصف ، ومن الفُرة وثلاثة عشر مائة وثلاثة عشر وطُلاً وثلاث مائة وثلاثة وثلاثة عشر رِطُلاً وثُلُث .

ومن النياب الحلمي ثلاثة أثواب، ومن المآزِر مائة مِثْرَر صُوف، ومن الغَرابيل مائة وسبعون غُربالًا. ومن الأغنام مائتا ألف وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وخمسة أروَّس. ومن البشر ثلاث مائة وثلاثة عَشَر فِنْطارًا وثمانية وثلاثون رِطْلًا، ومن السحيل ثلاث مائة ألف / وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مائة وخمسون باعًا، ومن الجريد أربع مائة ألف وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مائة وثلاثة وخمسون بحريدة، ومن الشلب ألف وأربع مائة وثلاثة وحمسون بريدة، ومن الشلب ألف وأربع مائة وثلاثة وشمانة وثلاثة

أ الفضة التُمْرَه هي التي عيارها الثانان من فضة والثلث من نحاس. (القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ١٤٣٩).

أطراف، ومن الملح ألفان وسبع مائة وثلاثة وتسعون إِرْدَبًا وثُلُث، ومن الأَشْنان أحد عشر إِرْدَبًا، ومن الوُمَّان أَلفا حَبُّة. ومن العَسَلَ النَّحْل خمس مائة وأحد وأربعون قِنطارًا وشدْس، ومن الشَّهْد اثنان وثلاثون زِيرًا وقادُوسًا واحِدًا، ومن الشَّهْد أثنان وثلاثة آلاف وأربع مائة وأربعون رِطْلًا، ومن الخَلايا ثلاثة آلاف وأربع مائة وخيليان، ومن عسل القَصَب مائة وثمانية وثمانون قِشطًا أُ.

ومن الأثقار اثنان وعشرون ألفًا وماثة وأربعة وستون رأْمًا ، ومن الدُّواب أربعة وسبعون رأْمًا ، ومن الدُّواب أربعة وسبعون رأْمًا . ومن الشهن ألفان وتسع مائة وستة وتسعون مَطْرًا وسُدْس وثُمْن ، ومن الجُبُن ثلاث مائة وعشرون رَطْلًا . ومن الصُّوف أربعة آلاف وخمسون رَطلًا الله وخمسون رَطلًا ورُبْع ، ومن بُيوت الشَّعر بَيْتان » .

وفَصُّل ذلك بجِهاتِه ومُعامليه .

قَالَ ': ولمَّ اتْتَهَى إلى المأمون ما يُعْتَمَد في الدُّواوين، من قَبول الزِّيادات وفَشخ عُقود الضَّمانات وانْتِزاعِها مُمَّن كابَد فيها المَشَقَّة والتَّعَب، وتَشليمها إلى باذِل الزَّيادَة من غير كُلْفَة ولا نَصَب، أَتَكَرَ ذلك ومَنتَع من ارْتِكابِه، ونَهَى عن الوُلوج في بابِه، وخَرَجَ أَمْرُه بإغفاء الكافَّة أَجمعين والضَّمَناء والمُعاملين من قَبول الزيادة فيما يتصرُّفون فيه ويَشتَوْلون عليه، ما دامُوا مغلقين وبأفَّسناطهم قائِمين. وتَضَمَّن ذلك مَنشورٌ قُرِئ في الجامِعَينُ الأَزْهَر بالقاهِرَة والعَتيق بمِصْر وديوانَي الجُمْلس والخاص الآمِريْن الشعيديْن؛ ونُسْخَتُه بعد التَّصْدير:

قولماً انتهى إلى خضرتنا ما يُعْتَمَد في الدُّواوين، ويَقْصده جَمَاعَةً من التُّصَرُفين والمُستَخدمين، من تَضْمين الأَبُواب والرَّباع والبَساتين والحَمَّامات والقياسِر والمَساكِن وغير ذلك من الضَّمانات، للرَّاغِين فيها مَّمَن تستمر مُعامَلَتُه ولا تُتكر طَريقتُه. فما هو إلَّا أَن يَحْضُر من يُزيد عليه في ضَمانِه، حتى قد نَقض عليه مُحكم الضَّمان، وقبل ما يَتِذُل من الزيادة كائِنًا من

۲.

a) بولاق : ثمانية وثلاثون قنطارًا .

ا أي ابن المأمون .

كان ، وقُيِضَت يَدُ الصَّامِن الأَوَّل عن التَّصَرُف ، وتَمَكُن الصَّامِن الثاني من التَّصَرُف من غير رِعايَة للمَقْد على الصَّامِن الأَوَّل ، ولا تَحَرُّز في فَسَخِه الذي لا يُبيخه الشَّرْغ ولا يُعاَوِّل ؛ أَنْكَرْنا ذلك على مُقتيديه ، وذَمَناه من غير ها قصد فاعِليه ومُرْتَكبيه ، إذْ كان للحق مُجانِها ، وعن مَذْهَب الصُّوابِ ذَاهِها ، وعز صَدْهَ الله الْوازها وأَعلى أبدًا وعَرَضْنا ذلك بالمَواقِف المُقدَّسة المُعلَّمرة \_ ضاعَف الله الْوازها وأُعلى أبدًا منازها \_ واستَخْرَجُنا الأَوامِر المُطاعَة في كَثب هذا المُنشُور إلى سَايُر الأَعْمال ، بأنّه أي أَحد من الناس ضَينَ ضَمانًا من باب أو رَبْع أو بُسْنانِ أو ناحِية أو كَثْب من ذلك مُبديًا ، وللحَقِّ مُشْبِعًا \_ فإنَّ صَمَانَه باقي في يَدِه لا تُقْبَل زِيادَةٌ عليه مُدَّة ضَمانِه على المَقدّد المَقود ، عَمَلًا بالرَاحِبِ والنَظام الْحَمُود ، واتّباعًا لما أَمَرَ الله تعالى في المَقدّد المَقود ، عَمَلًا بالرَاحِب والنَظام الْحَمُود ، واتّباعًا لما أَمَرَ الله تعالى في كتابه المجَيد ، إذ يقول جَلَّ من قَائِل : ﴿ يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُواْ بالمُقُودِ ﴾ وَسُنيها ، ويَولَ مُحَمّها ويَذْهَب وَشَعُها ورَسْمُها ، حَمُلًا على قَضِيَة الواجِب وسُنيها ، واعْتِمادًا على مُحمّه الشَّريعة الني ما ضَلَّ من اهْتَدى بفَرائِضِها وسُنيها ، واعْتِمادًا على مُحمّه الشَّريعة الني ما ضَلَّ من اهْتَدى بفَرائِضِها وسُنيها ، واعْتِمادًا على مُحمّه الشَّريعة الني ما ضَلَّ من اهْتَدى بفَرائِضِها وسُنيها ، واعْتِمادًا على مُحمّه الشَّريعة الذي ما ضَلَّ من اهْتَدى بفَرائِضِها وسُنيها .

قَأَمًّا من ضَمِنَ ضَمانًا ولم يَقُم بما يَجب عليه فيه، وأَصَرُ على المُدافَعة والمُغالَطَة التي لا يَعْتَمِدها إلَّا كلّ ذَميم الطَّباع سَفِيه، فذلك الذي فَسَخَ حُكْمَ ضَمانِه بَنَقْضِه الشُّروط المَشْروطَة عليه، وحُكْمُه مُحكم من إذا زِيدَ عليه في ضَمانِه نُقِلَ عنه وأُخْرِج من يَدَيْه، لأنَّه الذي بَدَأُ بالفَسْخ وأَوْبَحد السَّبيلَ إليه.

فليَقتَمد كَافَّةُ أَرْبَابِ النَّوَاوِينِ ، وجَميعُ المُتَصَرُّفِينِ وَالمُسْتَخْدَمِينِ الْعَمَلِ بما تَضَمَّنَه هذا النَّشُورِ ، واشتِثال المُأْمورِ ، وحَمَّل هَوُلاءِ الطَّمَناءِ والمُعاملين على ما نُصّ فيه ، والحَذَرَ من تَجَاوُزِه وتَعَدَّيه يَعْد ثُبُوته في ديواني الجَيْلِس والحاص الآمِرَيْنِ السَّعيدَيْنِ ، وبحيث يَتْبُت مثلُه إن شاءَ الله تعالى ، .

قَالَ : ووَصَلَتَ المُكاتَبَةُ من الوالي والمُشارِف ، ومَنْ كان نُدِبَ صُحْبَتِه لكَشْفَ الأراضي

a) ساقطة من الأصل.

والسُّواقي ومِساحَتها ، متضمُّنَةً ما أَظْهَرَه الكَشْفُ وأَوْضَحَتْه المِساحَةُ على من بيده السُّواقي ـ وهم عِدَّةً كثيرة \_ من جملتها سافِيَة مساختها ثلاث مائة وستون فَدَّانًا تشتمل على النَّخُل والكُّرْم وقَصَبَ الشُّكُر بَمَدينة إشنا خَراجُها في السنة عشرة دنانير ، وما يجري في الأعمال هذا الجُّرِّي . وأنَّهم وَضَّعُوا يد الدِّيوان على جَميعها ، وطَلَبوا من أرْباب السُّواقي ما يدلُّ على ما بأيْديهم ؟ فذَكَرُوا أَنَّهُم انْتَقَلَت إليهم ، ولم يُظْهِروا ما يدُلُّ عليهم وقد سَيْروا مُلَّاكها إلى الباب تحت الحَوْطَة لبخرج الأَمْرُ بما يُعْتَمَد عليه في أَمْرهم . وعند وُصولهم أَوْقِع التَّرْسيم بهم إلى أن يَقُوموا بما يَجب من الخَراج عن هذه السُّواقي ، فإنَّ الأمثلاكَ بجُمْلَتها لا تَقُوم بما يجبُ عليها . فوَقَفَ المذكورون للمَأْمُونَ في يوم مجلوسِه للمَظالِم، فأَمَر بمُحضورِهم بين يَدَيُّه، وتقدُّم إلى القاضي بحلال المُنَّك أبو الحَجَّاج يوسُف بن أيُّوب المُغَرِّبي ۚ \_ وهو يومثاني قاضي القُّضاة \_ لمحاكمتهم ، فجَرَى له معهم / مُفاوَضَةً أَوْجَبَت الحقُّ عليهم، وأَلْزَمَهُم بالقيام بما يستغرق أخوالَهم وأمْلاكهم.

فحصل من تَضَوّرهم هُ ما أَوْجَب العاطِفَة عليهم ، وأَخْلهم بالخراج من بَعْد ، وأن يَضْرب عمَّا تَقَدَّمُ صَفْحًا ، وكُتتِ مَنْشُورٌ نُسْخَتُه .

> «قد عُلِمَ كافَّةُ لَا ما تَراه من إفاضَة شحُب العَدْل عليهم والإحسان والنَّظَر في مَصالِح كلِّ قاصِ منهم ودان ، وأَنَّنَا لا نَدَع ضَرَرًا يَتَوَجُّه إلى أَحَدِ من الرَّعِيَّة إلا حَسَمْناه، ولا تَعْلَم صَلاحًا يعودُ نَفْعُه عليه إلَّا قَوَّيْنا سَبَبُه ووَصَلْناه، حَسْب ما يتعيُّن على رُعاة الأَنَّم، وعَمَلًا بالواجِب في البَعيد والأُمَى، وشلوكًا لَـمَحجَّة الدَّوْلَة الفاطِميَّة \_ خَلَّد اللَّه مُلْكَها \_ القَويمة ، واسْتِمْرارًا على قضاياها وسجاياها الكَريمَة .

ولمَّا كنَّا نرى النَّظَر في مَصِالح الرَّعيَّةُ ۚ أَمْرًا واجِبًا، ونَصْرف إلى

ه) بولاق: الكافة. a) بولاق: تضورهم.

أ قرَّزُه الوزير المأمون البطائحي في رنبة القضاء في ذي سنة ٢١٥١ (ابن ميسر: أخيار مصر ٨٤، ١٠٦، ٢١١٢ المقريزي: اتعاظ الحنفاج: ٩٣، ١٩٠ إن حجر: رفع الإصر ٤٧٣ - ٤٧٤؛ السيوطي : حسن المحاضرة ٢:٢٥١).

فعلى ذلك يكون هذا المنشور قد صَدّر بعد شهر ذي القعدة سنة ١٦٦هـ. القعدة سنة ست عشرة وخمس مائة ، عوضًا عن القاضي ثقة الملك مُشلم بن على بن الرَّشعني، ولُقَّب وجلال المُلَّك تاج الأحكام، واشتمل سجلًه على توليته القضاء والخطابة والصلاة وديوان الأحياس ودار الضَّرب، واستمرُّ إلى أن توفيّ في شوال

10

ولماً كنّا نرى النّظر في مَصِالح الرّعيّة أثرًا واحِبًا، ونَصْرف إلى سِياسَتهم عَرْمًا ماضِيًا ورأيًا ثاقبًا، كذلك نَرى النّظر في أُمور الدَّواوين واسْتيفاء محقُوقِها المَصْروفَة إلى حِمايَة البيّضَة، والحُحاماة عن الدَّين، وجِهاد الكَفَرة والمُلْجِدين، ليكون ما نُراعيه ونَنْظُر فيه جاريًا على سَنَن الواجِب، مَحروسًا من الخلل ـ ياذن الله تعالى ـ من جَميع الجَوانِب.

ومن الله تستقيدٌ مواد التّوفيق في الحلّ والفقد، وتَشأَلُه الإرْشاد إلى سَواء السّبيل والقَصْد، وما تَوْفيقُنا إلّا بالله، عليه تَتَوَكُّل، وَهُوَ حَسْبُنا ويْقتم الرّكِيل،

وَسَيُّونَا مِن البَابِ مِن يَكْشف ذلك على حقيقته وإنْهائِه على طَيْته، فاغْتَمَدُوا مَا أُمِرُوا به مِن الكَشْف في هذه الأمثلاك؛ ووَرَدت المُطالَعَةُ منهم بانَّهم الْتَمَسُوا مَّن بيده مِلْكُ أُو ساقِيّة، مَا يَشْهَد بَصِحَّة مِلْكِه وَمَبْلغ فَدْنه وذِكْر محدوده، فلم يُحْضِر أَحَدٌ منهم كِتابًا، ولا أَوْضَح جَوابًا. وأَصْدَروا إلى الدِّيوان المَشاريح بما كَشَفُوه وأوْضَحوه، فوُجِدُ الثَّعَدِّي فيه ظاهِرًا، وياب الحَيْف والظَّرْع يُوجِب وَضْع اليَد على ما هذه وياب الحَيْف والظَّرْع يُوجِب وَضْع اليَد على ما هذه

a) يولاق: الرعايا. (b) يولاق: المثبت. (c) يولاق: وجدوا.

القاضي الرشيد أبو الحسن أحمد بن علي بن إبراهيم بن الرَّبير الأُسُواني المتوفى سنة ١٩٧١هـ/١١٦ م، لم تُشر المصادر إلى مشارفته للصعيد الأعلى ، وإنما تشير إلى ولايته نظر الإسكندرية سنة ٥٩هـ/١٦٤م بغير اختياره، فتكون إشارة ابن المأمون هنا ذات أهمية كبيرة (راجع، العماد

الأصفهاني: خريشة القصر (قسم مصر) ٢٠٠١-٢٠٢٢ ياقوت: معجم الأدباء ٢:١٥- ٢٦٦ ابن خلكان: وقيات ٢:١٦- ٢١٤ ابن ميسر: أخيار مصر ٢٦٥، ١١٥٣ المعددي: الواقي ٢:٢٠- ٢٠٢٥ الأدفوي: الطالع السعيد ١٤- ٢٠١٢ المقريزي: المقفى الكبير ٢:٣٣٥-٣٣٦). ١.

۲.

بصِحَة اللِّك رأسًا، ولا يَسْتَند في ذلك إلى حُجَة اذّخَرَها الحَيْرازُا ممّا هذه السبله والحيراسا؛ لكن بحُكُم ما نراه من المَصلَحة للرّعية والعَدْل الذي أقَمْنا منازه، وأَحْيَيْنا مَعالِم وآثاره، مع الرّغْبَة في عِمارَة البلاد ومصالِح أحوالِها، واسْتِبْباط الأرَضين الدَّاثِرة، وإنْشاء الغُروس وإقامة السّواقي بها؛ أمّرنا بكتب هذا المنشور ويلاوته بأعمال الصّعيد الأعلى، بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسّواقي بأيّدِي أربابِها الآن، من غير انْيزاع شيء منها ولا ارتجاعِه، وأن يُقرّر عليها من الحرّاج ما يَجب تقريره، ويَشْهد الدّيوانُ على أمْثالِهم بمِثْله، إحسانًا عليهم لم نَزل نُتابع مثله ونُواليه، وإنْعامًا ما بَرحْنا نُعيده عليهم ونُبْديه.

وقد أَنْقَتْنَا وَتَجَاوَزْنَا عَمَّا سَلَفَ، وَنَهَيْنَا عَمَّنَ يَسْتَأْنَفَ، وسَامَحْنَا مَن خَرَج إلى التَّعَدِّي عَنِ المَّالُوفُ أَ)، وجَرَيْنَا على سُنَنِنا في العَفْو المعروف، وجَعَلْنَاهَا تَوْبَةً مقبولةً من الجماعةِ الجانين، ومن عادَ من الكافَّة أَجْمَعين فليَتْتَقِم الله منه، وطُولِب بمُسْتَأْنَفه وأَمْسه، وبَرِقَت اللَّمُّةُ من مالِه ونَفْسه، وتَرِقَت اللَّمُّةُ من مالِه ونَفْسه، وتَضاعَفَت عليه الغَرامَةُ والعُقوبَةُ، وسُدَّت في وَجْهه أَبُوابُ الشَّفاعَة والسُّلامَة.

وقد فَسَحْنا \_ مع ذلك \_ لكلِّ من يَوْغَب في عِمارَة أَرْض حَلْفاء دائِرة وإدارَةِ بثر مهجورة مُعَطَّلة، في أن يُسَلَّم إليه ذلك ويُقاس عليه، ولا يُؤخد منه خَراجُ إلَّا في السَّنة الرابعة من تَسْليمه إيَّاه، وأن يكون المُقَرَّرُ على كلَّ فَدًان ما تُوجِبه زِراعَته لَمُثِله خَراجًا مُؤَيِّدًا وأَمْرًا مُؤكَّدًا.

فليغتمد ذلك التواب ومحكّامُ البلاد، ومن جَرَت العادَةُ بمُحضوره عَقْد مَجُلس، وإخضار جميع أرباب الأمثلاك والسّواقي، وإشعارهم ما شَيلهم من هذا الإحسان الذي تجاوز آمالهم في إجابتهم إلى ما كانوا يَسْأَلُون فيه، وتقرير ما يَجِب على الأمثلاك المذكورة من الخرَاج على الوَضْع الذي مَثَلْناه، ويُجيز الدَّيوانُ تَقْريرَه ويَرْضاه، مع تَضْمين الأراضي الدَّائِرَة والآبار المُعَطَّلة لمن يَرْغَب في ضَمانِها، ونَظْم المشارِيح بذلك وإصدارِها إلى الدَّيون،

a) بولاق: عن مجاهدة. (b) بولاق: من التعدي إلى المألوف.

ليُخَلَّد فيه على حُكَّم أَمْثالها بعد تُبوت هذا المُنْشُور بحَيْث يَثْبُت مِثله؛ .

قَالَ : ولما سَرَتَ هذه المُصالِحَ إلى جميع أَهْل هذه الأَعْمَال ، حَصُلَ الاجْتهادُ في تَحْصيل مالِ النَّيوان وعِمارَة البِلاد ١.

واغلَم أنَّه لم يَكُن في الدُّولَة الفاطِمية بديار مصر، ولا فيما مَضَى قَبْلَها من دُول أُمْرَاء مصر، لعَساكِر البلاد إقطاعاتُ بَعْنَى ما عليه الحالُ اليوم في أَجْناد الدُّولَة التُّوكية ، وأَمَّا كانت البلادُ تُضَمَّن بقبالات مَعْروفَة لمن شاءَ من الأُمْراء والأَجْناد والوَّجوه وأَهْل النُّواحي من العَرَب والقِبط وغيرهم ، لا تُعْرَف هذه الآبِدة التي يقال لها اليوم الفِلاعة، ويُسَمَّى المُزارعُ المُقيم بالبلد وفلاحا قرارًا، فيصير عَبْدًا قِنَّا لمن أُقْطِع تلك الناحية، إلَّا أَنَّه لا يَوْجُو قَطَّ أن يُهاع ولا يُعْتَق، بل هو قِنَّ ما بقي ومَن وُلِدَ له كذلك، بل كان من اختار زِراعَة أرض يُقَبُلُها كما تقدم، وحَمَلَ ما عليه لبيت المال؛ فإذا صارَ مالُ / الخَراج بالدِّيوان، أُنْفِق في طوائِف العَسْكر من الحَزائِن.

وكان مع ذلك إذا انْحَطَّ ماءُ النِّيل عن الأراضي ، وتعلَّقَت نَواحي مصر بأصناف الزِّراعات، نُدِبَ من الحَضْرَة مَنْ فيه نَباهَة ، وخَرَجَ معه عُدول يوثَق بهم وكانت لهم معرفة بعِلْم الحَرَاج، وكثيرًا ما كان هذا الكاتِب من النَّصارَىٰ الأَقباط . ويَخْرُجُ إلى كلِّ ناحِية مَنْ ذَكَرْنا ، فيحرُّرون مساحَة ما شمله الرَّيِّ من الأراضي ممَّا لعله بارَ أو شَرَق ، ويُكْتَب بذلك مُكَلَّفات ُ واضِحَة بالفَذْن والقَطائِع على جميع الأصناف المزروعة ، ويُحْضَر إلى دواوين الباب .

فإذا مَضَى من السّنة القِبْطِيَّة أربعة أشهر ، نُدِبَ من الأَجْناد من يُعرَف بالحَماسة وقُوَّة البَطْش ، وعُيِّنَ معه من الكُتَّاب الفُدول من قد اشتهر بالأمانة ، وكاتِبٌ من نَصارَى القِبْط غير من خَرَج عند المِساحَة ، وساروا إلى كلِّ ناحية كذلك ، فاستخرج مُباشِرو كلِّ بَلَد ثلث ما وَجَب من مالِ الخَراج على ما شَهِدَت به المُكَلَّفات ، فإذا أحضر هذا الثَّلْث صُرِفَ في واجبات العساكِر معه ، وهكذا العَمَلُ في اشتِخْراج كلِّ قِسْطِ طول الزَّمان من كلَّ سنة أ . وكانت تَبْقَى في جهات

ا ابن المأمون : أخبار مصر ۲۸– ۳۴.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> عن الإنطاع في العصر الفاطمي وإجراءات الوزير الأفضل شاهنشاه راجع، أيمن فؤاد سيد: «طبيعة الإقطاع الفاطمي»، حوليات إسلامية ٣٣ (١٩٩٩)، ١- ١٦، الدولة الفاطمية في مصر ٥-٧- ٤١٧)؛ وفيما يلي ١: ٥٠٥.

٢ انظر أيضًا فيما يلي ٢٦١.

أَ المُكَلَّفَةَ جـ المُكَلِّفَات. الأوراق التي تُوضَّع لكُلَّ مزارع ما يجب عليه من خراج. (المخزومي: المنهاج ٥٩، ٥٠).

الصُّمَّان والمُتَقَبِّلين مجمَّلَة بَواقي.

وكانت بلادُ مصر ، إذْ ذاك ، تُقَبَّل بعَيْـنِ وغَلَّة وأَصْناف ، وقد عُرِفَ ذلك من نُشخَة المَشموح الذي تَضَمَّـن تَوْك البَواقي في آيَام الحَليفَة الآمِر بأَحْكام الله ووزارَة الـمَأْمون البَطافِحي .

ورأيتُ بخطُّ الأَشعَدُ بن مُهَدُّب بن زكريًّا بن مُّاتي الكاتِب المِصْري : سَأَلَتُ القاضي انفاضِل هبد الرَّحيم : كَمْ كانت عِدَّةُ العَسْكَر<sup>ع)</sup> في عَرْضِ ديوان الجَيْش ، لمَّا كان سَهُدُنا يتولَّى ذلك في أيام رُزِّيك بن الصَّالِح ؟ فقال : أربعون ألف فارس ونيفًا ، وثلاثين ألف راجِل من السُّودان <sup>٢</sup>.

وقال أبو عمرو عُثمان النَّابُلَسي في كتاب ومحسن السَّريرة في اتَّخاذ الحِصْن بالجَزيرَة» ": إنَّ ضِرْخَامًا لمَّا ثارَ على شاوَر ، وفَرَّ شاوَرُ إلى السُلْطان نُور الدين محمود بن زَنْكي بدِمَشْق يَسْتَنْجِد به على ضِرْغام ويعده بأنَّه يكون نائِبًا عنه بمصر ويَحْمِل إليه الخَرَاج ، أنْشَأ لئُور الدين غَرْمًا لم يكن . فَجَهَّز ألف فارس ، وقَدَّم عليهم أَسَدَ الدين شِيْركوه ، وأَمَرَه بالتوجِّه ، فأَبَى وقال : لا أَمْضي أَبَدًا ، فإنَّ هَلاكي ومن معي وسوء سُمْعَة ألله السُلْطان مَعْلوم من هنا ، وكيف أَمْضي بألف فارس إلى إقليم فيه عشرة آلاف مُقاتِل وأربعون ألف عَبْد وقَوْم مُسْتَوْطنون في أوطانهم ، قريب خَزائنهم في ونحن نأتيهم من تَعَب السُفَر \_ بهذه العُدَّة القليلة ؟

a) بولاق: العساكر. b) بولاق: ما سمعه. c) يولاق: شهيد.

"علاء الدين آبو حمرو عدمان بن إبراهيم بن محالد بن محمد القرشي المعروف بالنابلسي المتوفى سنة ١٦٦هـ/ ١٩٦٩م، شغل وظيفة قاض لبعض الوقت، ثم تولى في عهد السلطان الملك الكامل محمد وظائف إدارية عُلّيا مكنته من تأليف مجموعة من الكتب الهامة حول التاريخ الاقتصادي والتنظيم الإداري والزراعي لمصر وأحوال أهل اللمة بها، هي: وإظهار صنعة الحتي القيّرم في ترتيب بلاد القيوم، للمروف بـ وتاريخ الفيوم وبلاده، وهلم القوانين المضيّة ووتجريد سيف الهلة لاستخراج ما في فِئة أهل الذّئة، وقد لشرت جميعها بعناية موريةز وبيكر وكاهن، ولم يصل إلينا

من مؤلفاته كتاب ومحدن السلوك في فضل ملك مصر على سائر الملوك و كتاب ومحدن السريرة في اتخاذ الحمين بالمزيرة» الذي يشير إليه المقريزي والمقصود به القلعة التي يناها السلطان الملك المسالح نجم اللدين أبوب في جزيرة مصر المعروفة بالروضة . (لم يترجم أحدٌ للنابلسي سوى شرف الدين المعياطي في معجم شيوخه ولمنص هذه الترجمة اليونيني في المعياطي في معجم شيوخه ولمنص هذه الترجمة اليونيني في ذيل مرآة الزمان ١٤ ٤ ٥ ، وانظر كذلك ... Cahen, Cl. للانتقال المخالف المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمقريزي فلم يصل إلينا منه أي السريرة أشار إليه ابن دقماق والمقريزي فلم يصل إلينا منه أي وصل إلينا في عدة نسخ رغم أنه لم يثر اعتمام المؤرخين المقدماء ال.

اً فيما يلى 1: 2.0 £.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>فيمايلي ٢٥٤.

قَالَ : ثُمُّ أجابَه بعد ذلك .

هذا \_ أَعَرُّكَ اللَّه \_ بعد ما كانَت عَساكِرُ أحمد بن طُولون ، ما سَتراه في ذِكْر القَطائِع إن شاءَ الله تعالى ، ثم ما كان من عَساكِر الأمير أبي بكر محمد بن طُفْج الإخشيد ، وهي \_ على ما حكاه غيرُ واحِدٍ ، منهم أبنُ خَلَكَانَ \_ أنَّها كانت أربع مائة ألف ١.

ولمًّا انْقَضَت دَوْلَة الفاطِميين بدُخول الغُرَّ من بلاد الشَّام، واستولى صَلامح الدين يُوشف بن أَيُوب على تَمْلَكَةِ مصر، تَغَيِّرُ الحالُ في ذلك كُلَّه <sup>6)</sup>.

قال القاضي الفاضِلَ في «مُتَجَدَّدات» سنة سبع وستين وخمس مائة: في ثامن المحرَّم خَرَجَت الأَوامِرُ الطّلاحية برُكُوب العساكِر قَديمها وجديدها، بعد أن أُثَيْر حاضِرُها وغائِبُها، وتوافَى وُصولُها وتكامّل سِلامُها وخيولُها، فحَضَر في هذا اليوم مجموع، شهد كلَّ من عَلا سنّه وقَرْطُس ظنّه أنَّ مَلِكًا من مُلوك الإسلام لم يَحْز مِثْلُها، وشاهَدَت رُسُلُ الرُّوم والفِرِغُ ما أرَغْم أُنوفَ الكَفَرَة.

ولم يتكامَل المجتبازُ العساكِر مَوْكِبًا بعد مَوْكِب، وطُلْبًا بعد طُلْب (والطُّلْبُ ـ بلغة الفُرِّ ـ هو الأمير المُقَدَّم الذي له عَلَمْ مَعْقود وبُوقٌ مَضْروب، وعِدَّةٌ من مائتيْ فارِس إلى مائة فارِس إلى سبعين فارسًا) إلى أن انقضى النَّهَارُ، وذَخَل الليلُ وعادَ ولم يَكْمُل عرضُهم. وكانت العِدَّةُ الحاضِرَةُ مائة وسبعة وأربعين طُلْبًا، والغائِب منها عشرون طُلْبًا، وتَقْدير العِدَّة يناهِز أربعة عشر الف فارس ٢، أكثرها طَوَاشِية ٣ ـ والطَّواشي مَنْ رِزْقُه من سبع مائة إلى الف إلى مائة وعشرين وما بين ذلك، وله برك ١ من عشرة رؤوس إلى ما دُونها ما بين فَرَس ويرْدُون ويَغْل وجَمَل، وله غُلامً

a) بولاق: فرأيت حرابتهم. (b) بولاق: بعض التغير لا كله.

بالقراغلامية (انظر الهامش التالي). يؤيد ذلك الوصف الذي قدمه غليوم أسقف صور لجيش صلاح الدين في حملة سنة ٧٧هه/ ١٩٧٧ م ويقول فيه: هوكان من بين حؤلاء ثمائية آلاف من الجند العظام الذين يسمونهم في لغتهم يعالطواشية أما الاسانية عشرة آلاف الأخرون فكانوا من الفرسان العاديين المعروفين باسم هقراغلامية» (الحروب العمليية؛ ترجمة وتعليق حسن حبشي، ١٩٤٤)، وقد كان صلاح الدين يخاطب به سنقر الخلاطي أخص مماليكه وأخلصهم الذي

أ ابن خلكان: وفيات الأعيان ه: ٩ ه تقلاً عن التاريخ الصغير المعروف يـ ٤عيون السيرة المحمد بن عبد الملك الهمداني.

<sup>&</sup>quot; يرى جب .Gibb, H أنَّ مصطلح وطواشي، في هذه الفترة كان يدل على الجندي الذي يسمي إلى الطبقة الأعلى من طبقة العسكر النظامي ، أمَّا الطبقة الأدنى فكانت تعرف

يَحْمِل سِلاحَه \_ وقَرَا غُلامِيَّة ' تَتَمَّة الجملة .

قَالَ: وفي هذه الشَّفْرَة عَرَضَ العُرْبانَ الحَدَّامين، فكانَت عِدَّتُهم سبعة آلاف فارِس، واستقرَّت عِدَّتُهم على ألف وثلث مائة فارِس لا غير، وأَخذ بها الحُكْم عُشَر الواجِب، وكان أَصْلُه أَلف أَلف دينار، على محكم الاغتِداد الذي يتأصَّل ولا يَتَحَصَّل، وكلف التَّغالِبَة ذلك فائتَعَضُوا ولَوْمُوا بالتَّعَيز إلى الفِرنِجُ.

وقال في دمُتَجَدَّدات، شهر رَجب سنة سبع وسبعين وخمس مائة: استمرًّ انْيصابُ السُلْطان صَلاح الدين في هذه السنة للنَّظَر في أُمور الإقطاعات ومَعْرِفَة عِبْرِها، والنَّقْص منها والزيادة فيها، وإثبات الحَروم وزيادة المَشْكور، إلى أن استقرَّت العِدَّة على ثمانية آلاف وست مائة وأربعين فارسًا: أُمّراء مائة وأَحد عشر أُميرًا، طَواشِية سنة آلاف وتسع مائة وستة وسبعون، قرا عُلامِيَّة الف وخمس مائة وثلاثة وخسمون. والمُستَقِرُ لهم من المال ثلاثة آلاف ألف وست مائة ألف وسبعون ألفًا وخمس مائة دينار، وذاك خارِج عن الحَلولين من الأَجناد المُوسومين بالحوالة على المُشْر، وعن عِدَّة العُربان المُقطّعين بالشَّرْقيَّة والبُحيْرَة، وعن الكنانِين والمُضَرين والفُقهَاء/ والقُضَاة والصَّوفيَّة، وعمَّا يَجري بالديوان ولا يَقْصُر عن ألف ألف دينار ".

وقال في «مُتَجَدِّدات؛ سنة خمسٍ وثمانين وخمس مائة: أَوْراقٌ بما استقرُّ عليه عِبْرُ البلاد من إِسْكُندرية إلى عَيْدَاب، إلى آخر الرابع والعشرين من شَعْبان سنة خمسٍ وثمانين وخمس مائة، خازِجًا عن الثَّفور وأَبُواب الأَمْوال الدِّيوانية والأحْكار والحَبْس ومَنْقَلوط ومَنْقَباط وعِدَّة نواحٍ

ع) بولاق: الكاتبين والمصريين.

الكبير بهاء الدين قراقوش المتصوري الأفضلي. . أ انظر حول هذا اللفظ فيما يلي ٣٧٥.

القراغلامية . مصطلح كان يطلق - فيما يبدو - إما على مماليك من درجة دنيا أو - كما نستدل من الأعداد المذكورة هنا - على خيالة من غير المماليك . ويجب أن لا يخلط بين كلمة قراغلام والاصطلاح المغولي قراغول (جب عدد: المرجع السابق ١١٥-١١٦) ، وانظر معنى الطواشي في العصر المماركي فيما يلي ٢: ١٣٠٠.

<sup>٣</sup> المقريزي: السلوك ١: ٧٥.

= قدمه على مماليكه (أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٢:٢١)، بكلمتي فيا طواشي، (جب، هد.: فجيوش صلاح الدين، في كتاب دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف تجم ومحمود زايد، بيروت – دار العلم للملايين ١٩٠٩، ١١٥ وأطلق على بهاء الدين قراقوش كذلك لقب طواشي (فيما يلي ٢: ٤٩٦ ؛ ٢٠١٢). وانظر كذلك لقب طواشي (فيما يلي ٢: ٤٩٦ ؛ ٢٠١٢). وانظر كذلك لقب طواشي (فيما يلي الله ٤٩٦ ؛ ٢٠١٢). وانظر ومو نشر لأمر لقراقوش وجد بين أوراق الجنيزة المحفوظة في كاميردج وردت فيه ألقابه: هالمولا الطواشي الإسفهسلار

أُورِدَت أسماؤها ولم يُعَيِّن لها في الدِّيوان عِبْرَة ، من جملة أربعة آلاف ألف وستِّ مائة ألف وثلاثة وخمسين ألفًا وتسعة عشر دينارًا ، بعد ما يجري في الدَّيوان العادِلي الشُّعيد وغيره عن الشَّرْقِيَّة والمُزْتَاحِيَّة والدَّقَهْلِيَّة وبُوش وغير ذلك ، وهو ألف ألف ومائة ألف وتسعون ألفًا وتسع مائة وثلاثة وعشرون دينارًا ، تَقْصيلُ ذلك :

الدِّيوانُ العادِليِّ : سبع مائة ألف وثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون دينارًا . الأُمَراءُ والأَجناد المَرْشُوم بِإِبْقاء إقطاعاتهم بالأعمال المذكورة : مائة ألف وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة دَنانير . ديوانُ الشور المُبارَك والأَشْراف : ثلاثة عشر ألفًا وثمان مائة وأربعة دَنانير . العُرْبان : مائتا ألف وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وستة وتسعون دينارًا . الكِنانِيَّة : خمسة وعشرون ألفًا وأربع مائة واثنا عشر دينارًا . القُضَاةُ والشَّيوخُ : سبعة آلاف وأربع مائة وثلاثة دَنانير . القُضاقُ المُركزة والصَّاخِيَّة والأَجناد المُصريون : اثنا عشر ألفًا وخمس مائة وأربعة دنانير . الغُرَاة والعَساقِلَة المُركزة بديناط وتنيس وغيرهم : عشرة آلاف وسبع مائة وخمسة وعشرون دينارًا . البارِز : ثلاثة آلاف ألف وأربع مائة ألف واثنان وستون ألفًا وخمسة وتسعون دينارًا .

الوَجُهُ البَحْرِيّ: ألف ألف ومائة ألف وأحد وخمسون ألفًا وستّ مائة وثلاثة وخمسون دينارًا، تفصيله: ضواحِي ثَفْر الإسْكَنْدَرية: ثمان مائة ألف وماثة وثمانية وثلاثون دينارًا، ثَفْر رَشيد: ألفا دينار. البُحيْرة: مائة ألف وخمسة عشر ألفًا وخمس مائة وستة وسبعون دينارًا، خوف رَشييس: اثنان وتسعون ألفًا وأربع مائة وثلاثة دنانير. فُوَّه والمُراحِمَتان: عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون دينارًا. النَّشتَراوية: خمسة عشر ألفًا وثلاث مائة وخمسة دنانير. جزيرة بني نَصْر: مائة ألف واثنا عشر ألفًا وست مائة وستة وأربعون دينارًا. جزيرة قُوسِئيا: مائة ألف وثلاثون ألفًا وخمس مائة واثنان وتسعون دينارًا. الغَوْيِئة: ستّ مائة ألف وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مائة وتسعة وسبعون دينارًا. المُدوِئة: مائة ألف وضمسة دَنانير. الشَمَنُودِيَّة: مائتا ألف وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مائة وتسعة وشبعون دينارًا. المُدوئِيَّة: مائة ألف وشبعة وأربعون دينارًا. المُدوئِيَّة: مائة ألف

الرَّجْهُ القِبْلِيّ : ألف ألفٍ وستّ مائة ألف وعشرة آلاف وأربع مائة وأحد وأربعون دينارًا، تفصيل ذلك : الجيزة : مائة ألف وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعة دنانير . الإطْفِيجِيّة : تسعة وحمسون ألفًا وسبون ألفًا وسبع مائة وشانية وعشرون دينارًا . البُوصيريَّة : ستون ألفًا وأربع مائة وستة وستون دينارًا . البَهْنساويَّة : دينارًا . البَهْنساويَّة : دينارًا . البَهْنساويَّة :

ثلاث مائة ألف واثنان وخمسون ألفًا وست مائة وأربعة وثلاثون دينارًا. الواحات الدَّاخِلَة والخارِبَحَيِّين وواح البَهْنَسا: خمسة وعشرون ألف دينار. الأُشْمونَيْنُ: مائة ألف وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مائة واثنان وثلاثون دينارًا. الشيوطية خارِجًا عن مَثْفَلوط ومَثْقبَاط: اثنان وسبعون ألفًا وخمس مائة وأربعة دنانير, الإخميمية: مائة ألف وثمانية آلاف وثمان مائة واثنا عشر دينارًا. الأَعْمَالُ القُوصِيَّة: ثلاث مائة ألف واثنان وستون ألفًا وخمس مائة دينار. ثَغْرُ أُشوان: خمسة وعشرون ألف دينار. ثَغْرُ عَبْدَابِ يَجْرِي في غير هذا الدَّيوان.

وقال في «مُتَجدُّدات» سنة ثمان وثمانين وخمس مائة: والذي انْعَقَدَ عليه ارْتِفاعُ الدَّيوان السُّلُطاني ثلاث مائة ألف وأربعة وخمسون ألفًا وأربعة وأربعون دينارًا أ. والذي يُكِيُّز زائِد الارْتِفاع، لسنة سبع وثمانين وخمس مائة على ارْتِفاع سنة ستَّ وثمانين، اثنان وعشرون ألفًا وأربع مائة وخمسة وأربعون دينارًا. والذي انسناق من البواقي للسَّنة المذكورة أَحد وثلاثون ألفًا وستّ مائة واثنان وعشرون دينارًا. والذي اشتمل عليه مُتحصَّل ديوان الحاص الملكي النَّاصِري بالديارِ المصرية لسنة سبع وثمانين وخمس مائة: ثلاث مائة ألف وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مائة وأربعة وخمسون دينارًا ونصف وثُلْث وثُمْن آ.

## ذِ كُوُ الرَّوْكُ الأَحْيِبِ رالنَّاصِرِيّ

وكان الجُنْدي إقطاعه بمُفْرَده وله تَبْتُع واحِد، من عشرين ألف دِرْهَم إلى ثلاثين، وفيهم مَن إقطاعُه خمسة عشر ألفًا، وأقلهم عشرة آلاف، وذلك سِوى الضّيافَة، وبَلَغَ خمسة آلاف درهم في الإقطاع الثّقيل. وكان الجُنْدي يخرج إلى البيكار بطوالَة خَيْل، ويخرج مُقَدَّم الحُلَقَة كأمير عشرة، وتكون مُضافَتُه إذا نَزَلَ حوله، وأكثرهم يأكُل على سِماطِه /. ولا يُمَكَّن الأَميرُ أن يأكُل عشرة، وتكون مُضافَتُه إذا نَزَلَ حوله، وأكثرهم يأكُل على سِماطِه /. ولا يُمَكَّن الأَميرُ أن يأكُل إلا وجميع أَجْناده معه، ويَأْتُحذ غِلمان أَجناده كلّ يومِ الطَّعام من مَطْبَخه، وإذا رأَى نارًا تُوقَد

ا المقريزي: السلوك 1: ١١١.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر كذلك فيما يلي ٣٢٨.

<sup>&</sup>quot; الزلاك ، كلمة قبطة اشئيدٌ منها الفعل العربي راك - يوك ، تعني في مصر إجراء زراعيًّا يتم خلاله القيام بعملية قياس الأرض وحصرها في سجلات وتثمينها ، والفرض من هذا الإجراء هو تعديل ما هو مفروض على البلاد من الأموال

الحراجية نتيجة لما يطرأ على حال الأرض من تغيير بنقص أو زيادة في مساحتها بين وقت وآخر . ويؤكد المقريزي أنه في بداية الفترة الإسلامية كان الؤوّك يتم كلّ ثلاثين سنة من أجل التوفيق بين السنة الهلالية والسنة الحراجية (فيما تقدم ٢٢٣) ؛ وواضح أنَّ ما ذكره المقريزي لا يمكس إلَّا واقتا نظريًّا ، ففي واقع الأمر أنّه طوال تسعة قرون تفصل الفتح =

إِلَّا وجميع أَجْناده معه ، ويَأْخُذ غِلْمان أجناده كلّ يومِ الطَّعام من مَطْبَخه ، وإذا رأَى نارًا تُوقَد سأل عنها فيُقال : إِنَّ فُلانًا اشتهى كذا ، فيَغْضَب مَّن لا يأكل عنده ؛ ومع ذلك كانت أشكالُهم شَنيعَة ، وملابِشهم غير طائِلَة .

فلمًا أَفْضَت السَّلْطَنَةُ إلى المنصور لاجِين، رَاكَ البِلادَ ؛ وذلك أنَّ أَرْضَ مصر كانت أربعة وعشرين قيراطًا: فيختص السُلطانُ منها بأربعة قراريط، ويختص الأَجْنادُ بعشرة قراريط، ويختص الأَجْنادُ بعشرة قراريط، ويختص الأُجْناد فلا يَصلُ إلى ويختص الأُجْناد منها شيءً ويصير ذلك الإقطاع في دَواوين الأُمْرَاء ، ويحتمي بها قُطَّاعُ الطريق، وتَثُور بها الهَوْشات، ويُمتع منها الحُقوق والمُقرَّرات الدِّيوانية، وتصير مَأْكَلةً لأغوان الأُمْرَاء ومُشتخدميهم ومَضَرَّة على أهل البلاد التي تُجاوِرها.

فَأَبْطَلَ السَّلْطَان ذلك ، ورَدَّ تلك الإقطاعات على أرْبابِها ، وأَخْرَجَها بأَشرِها من دُواوين الأُمْرَاء ؛ وأَوَّلُ ما بدأ به ديوان الأَمير سَيْف الدين مَنْكُوتَمُر نائِب السَّلْطَنة ، فَأَخْرَج منه ما كان فيه من هذه الإقطاعات ، وكان يُتَحَصَّل له منها مائة ألف أردب غَلَّة في كلِّ سَنَة ، وافْتَدَى به جميعُ الأُمْراء ، وأَخْرَجوا ما في إقطاعاتِهم من ذلك ، فبطُلَت الحِمايات .

وجَعَل الشَّلْطانُ في هذا الرُّوْك للأُمْرَاء والأَجْناد أَحَدَ عَشْر قيراطًا ، وأَفْرَد تسعة قَرَاريط ليَخْلم بها عَسْكَرًا ويُقْطِعهم إيَّاها ، ثم رَتَّبَ أُوْراقا بتكفية الأُمْرَاء والأَجْناد بعشرة قَراريط ، ووفَّر فيراطًا

العربي عن الفتح العثماني لمسر لا تُذَكَّر المسادر سوى ست Halm, H., El art.) عمرات تُمّت فيها عملية والرازك (Rawk VII, pp. 483-84; Rabie, H., The Financial System of Egypt, pp. 50-56; Halm, H., Ägypten nach den mamlukischen Lehensregistern, I-II, المحمد المسلوك المحمد المحمد

واستفل سلاطين الماليك عملية الرؤك - التي تمّت مرتين في عصرهما (١٩٧٧، ١٩٧٥) - من أجل إجراء تغيير شامل في توزيع الإقطاعات، ومن أجل التقليل من نقوذ كبار الأمراء المماليك، أو توزيع إقطاعات بعض الأمراء في أماكن متباعدة إضماقًا لهم، وليستأثر سلاطين المماليك لأنفسهم ولمؤيديهم بأجود الأراضي وأفضل المواقع (فيما يلي ٢٤١-٢٤٢).

ونجد في بداية الكراسة التي بخط المقريزي والمحفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم ١٢٥٥، وهي تشبه الكراسة المحفوظة في المحفوظة في مكتبة عنوفة المجيكا، ما كتبه المقريزي حول الروك الناصري. وبدأها بقوله: و... فقد برز الأمر العالي والروك الناصري، فنقول: نحتاج قبل ذكر ذلك إلى [بيان] ما كانت عليه الحال قبل الروك ليعرف به كيف كان سبب عمل الروك، والله أسأل التوفيق والإعانة بمنه وكرمه. فصل عمل الروك، والله أسأل التوفيق والإعانة بمنه وكرمه. فصل عمل كان يعمل في أواضي مصر قبل الإسلام ... وخم الحديث بقوله: وقد ذكرتها في كتابي المسمى كتاب المسمى كتاب المسمى كتاب المسمى كتاب المسمى كتاب المسمى كتاب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> انظر فیما یلی ۲: ۳۸۷.

Y عن الروك الحُسَامي الذي عمله الشَّلْطَان حُسَام الدين =

وَأَفْرَد للنَّاثِب مَنْكُوتَمُّر (قَاقَطاعًا جليلًا ، فانتهى عملُ ذلك في ثامن شهر رجب سنة سبع وتسعين وست مائة وجلس النائب مَنْكُوتَمُر<sup>ه)</sup> لتَقْرِقَة المِثالات الله تاسعه أن فَتَنَكَّرَت قُلوب الأُمَراء ، حتى كان من قَثْلُ<sup>6)</sup> المُنْصور لاجين ونائِمه مَنْكُوتَمُر ما كان .

فلمّا كانت الأيّامُ النّاصِرِيّة محمّد <sup>٥</sup>، رَاكُ <sup>٥</sup>) البلاد؛ قال جَامِعُ والسّيرة النّاصِريّة <sup>٧</sup>: وفي سنة خمس عشرة وسبع مائة ، اخْتَار السّلْطانُ الملكُ النّاصِر محمد بن قَلاوون أن يَروكَ الديار المصرية ، وأن يُتِعِلَ منها مُكوسًا كثيرة ، ويَفْصُل لخاصٌ مُملكّتِه شيئًا كثيرًا من أراضي مصر . وكان سبّبُ ذلك أنّه اغْتَبَرَ كثيرًا من أخباز المماليك والحاشِيّة الذين كانوا للمملك المُظفِّر رُكُن الدين يَبْيَرُس الجاشَنكير والأمير سلار وساير المماليك البُرْجِيّة ، فإذا هي ما يَبْن ألف دينار إلى ثمان مائة دينار ، وخَشيّ من قَطْع أَخباز المذكورين ، فوَلَد له الرأي مع القاضي فَخْر الدين محمد بن مُشل الله ناظِر الجيش ، أن يَرُوكَ ديار مصر ، ويُقرّر إقطاعات عمَّا يختار ، ويكتب بها مثالات مُشلطانية . فتَقَدَّمُ الفخُو ناظِرُ الجيش فعَيلَ أوْراقًا بما عليه عِبَر النّواحي ومِساحتها . وعَيْن السّلطانُ لكلً إقليم من أقاليم ديار مصر أُناسًا ، وكتب مَرْسومًا للأمير بَدُر الدين جَنْكُلي بن البابا أن يَخْرَج للناحِية الغربية ومعه أقول الحاجب ، ومن الكُتّاب المكين بن فَرُوينة . وأنْ يَخْرج الأمير عِرّ الدين قَرموط . أَنْكَتَاب المكين بن فَرُوينة . وأنْ يَخْرج الأمير عِرّ الدين قَرموط . أَنْكُتُاب المكين بن فَرُوينة . وأنْ يَخْرج الأمير المين الدين قرموط . وأن يخرج [أيْدَغْدي] أن التّليلي و[مُغلطاي] عن المُرنظاي ويَبْتُوس الجُمَدار إلى ناحية المُدونية والبُحَيْرَة . وأن يخرج [أيْدَغْدي] أن التّليلي و[مُغلطاي] المَدني إلى الجيد المُونِية والن يخرج [أيْدَغْدي] أن التّليلي و[مُغلطاي] المَدني إلى الحِية المُدونية والبُحَيْرَة . وأن يخرج [أيْدَغْدي] أن التّليلي و[مُغلطاي] المَدني إلى المُن ناحية المُدونية والبُحَيْرة . وأن يخرج [أيْدَغْدي] أن التّليلي و[مُغلطاي] المَدين إلى المُن المين المين المن المُونِة والبُحَيْرة . وأن يخرج [أيْدَعْدي] أن التّليلي و[مُغلطاي] المُلين الدين يَلي المَدين المين المُن المين المي

H., The Financial System pp. 52-53; Holt, P.M.,
«The Sultanate of al-Mansur Lächin (696-8/1296-9)», BSOAS 36 (1973), pp. 521-32; Halm,
H., Ägypten nach den mamlukischen Lehensregistern, I, pp. 17-24; Tsugitaka, S.,
State and Rural Society in Medieval Islam-Sultans, Muqta<sup>c</sup>s and Fallähûn, pp. 124-34

a-a) ساقطة من بولاق . b) يولاق : تابعيه . c) ساقطة من يولاق . d) يعد ذلك في بولاق : الناصر محمد .

الميتال ج. مِثالات، انظر فيما يلي ٢: ٣١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما تقدم ۱۲۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> خبر ج. أخباز ، انظر فيما يلي ٢: ٢١٧.

الوِّجُه القِبْلي .

ونَدَبَ معهم كُتَّابًا ومُسْتَوْفِين وقَيَّاسِين ، فسَارُوا إلى حَيْث ذَكَر . فكان كلَّ منهم إذا نَزَلَ بأوَّل عَيله ، طَلَبَ مَسْايِخَ كلَّ بَلَدِ ودُلَّا عَها وعُدولَها وقُضاتِها وسِجِلَّاتِها التي بأَيْدي مُقْطَعِها ، وفَخَوْس عن مُتَحَصَّلها من عَيْن وظَلَّة وأَصْناف ، ومِقْدار ما تَحْتُوي عليه من القُدْن ، ومَرْروعها ومُورها وما فيها من يَرايب وبَاقِ وخَرْس أَ ومُسْتَبَحر ، وعِبْرَة الناحية وما عليها لمُقطَعِيها من ظَلَّة ودَجاج وخِراف ويَرْسيم وكِشُك وكَعْك وغير ذلك من الضَّيافَة . فإذا حَرُّز ذلك كلّه ، ابتنا بقياسِ تلك النَّاحية ، وضَبَط بالعُدول والقيَّاسِين وقاضي العَبَل ما يَظْهَر بالقياس الصَّحيح ، وطَلَب مُكَلَّفات تلك القَرْيَة وقُنْداقَها عَلَى وفَضْل ما فيها (أَمن الحَاصِّ السُلْطاني وبلاد الأُمْراء وإنْطاعات اللَّوراق الحُضَرة حالُ جميع ضِياع أَرْضِ مصر ومِساحَتُها وعِبْرَة أَراضيها ، وما يَتَحَصَّل عن كلَّ قرية من عَيْن وغَلَّة وصِنْف .

فَطَلَب السَّلُطَانُ الفَخْرَ ناظِرَ الجَيْش والتَّتِيِّ الأَسْعَد بن أمين المَّلُك المعروف بكاتِب بُرْلَغيُّ وسائِر مُسْتَوْفي الدَّوْلَة ، وأَلْزَمَهم بعَمَل أوْراقِ تشتمل على بلاد الخاصّ السَّلُطاني التي عَيِّبُها لهم وعلى إقطاعات الأُمْرَاء ، وأضاف على عِبْرَة كلَّ بَلَد ما كان على فَلَّاحِيها من ضِيافَة لمُقطَعيها ، وأضاف إلى العِبْرَة ما في الإقطاع من الجوالي ، وكتب مِثالات للأَجْناد بإقطاعات على هذا

a) ما بين المعقوفتين من السلوك والنجوم الزاهرة .

b) بولاق: ترایب وبواق وغرس. (c) بولال: غنداقها.

(d-d) ساقطة من يولاق . و) بولاق: سرلني .

أعن الروك الناصري الذي عمله السلطان الناصر محمد ابن قلاوون سنة ١٣١٥م/ ١٣١٥م انظر، النويري: نهاية الأرب ٢٣٠- ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٣٠ الفريزي: السلوك الدواداري: كنز الدرر ٢٠٦- ٢٨٦٠ المقريزي: السلوك ١٤٣٤ القلقشندي: صبح الأعشى ٢: ٢٣٢ الالاحدم الزاهرة ٢: ٢٠١ الحاسن: النجوم الزاهرة ٢: ٢٠١ الحاسن: النجوم الزاهرة ٢: ٢٠١ المالية المالية ١٤٤٦ المالية ١٤٢١ المالية ١٤٢١ المالية ١٤٤٦ المالية ١٤٤٦ المالية ١٤٤٦ المالية ١٤٦٠ المالية ١٤٤٦ المالية ١٤٢١ المالية ١٤٣١ المالية ١٤٣١ المالية ١٤٣١ المالية ١٤٢١ المالية ١٤٣١ المالية ١٣٠ المالية ١٤٣١ الم

Rabie, H., op.cit., pp. 52-56; Halm, H., op.cit., I, pp. 24-34; Levanoni, A., A Turning Point in Mamiuk History. The Third Reign of al-Nāsir Muhammad Ibn Qalāwān (1310-1341), Leiden-Brill 1995, pp. 142-48; Tsugitake, S., op.cit., pp. 135-61; id., «The Proposers and Supervisors of al-Rawk al-Nāsirī in Mamluk Egypt», Mamiuk Egypt», Mamiuk الراهيم على التعلم الإنطاعية في الشرق الأرسط في العصور طرحان: النظم الإنطاعية في الشرق الأرسط في العصور الراهيطي ، القاهرة ١٩٩٨، ١٩٤١.

۲.

الحكّم، فاعتدَّ منها بما كان يُصْرَف في كُلَف حَمْل الغِلال من النَّواحي إلى ساحِل القاهِرَة وما كان عليها من المُكّس <sup>١</sup>.

وأَبْطَلَ الجُلْطانُ عِدَّة مُكوسٍ منها همَكْشُ سَاحِل الغَلَّة، وكان جُلَّ مُتَحَصَّل الدِّيوان، وعليه إقطاعات الأُمْراء والأَجْناد، ويُتَحَصَّل منه في السنة أربعة آلاف ألف وستّ مائة ألف يرفقم، وعليه أربع مائة مُقْطَع لكلِّ منهم من عشرة آلاف إلى ثلاثة آلاف، ولكلَّ من الأُمْراء من أربعين ألفًا إلى عشرة آلاف، وكانت جِهَةً عظيمةً لها مُتَحَصَّلُ كثيرٌ جدًّا، وينال القِبُطُّ/ منها منافِعَ كثيرة لا تُحْصَى، ويحلُّ بالناس من ذلك بَلاةً شديدٌ وتعبٌ عظيمٌ من المفارِم والظَّلْم، فإنَّ مظالِمَها كانت تتعدد ما بين نُواتِيَة تَشرق وكَيَالِين تَبْخس وشادِّين وكُتَّاب يُريد كلِّ منهم شيقًا، وكان مُقرَّر الأَرْدَبُ دِرْهَمين للسُلْطان ويَلْحَقُه نصف دِرْهَم، غير ما يُنْهَب ويُشرَق. وكان لهذه وكان مُقرِّر الأَرْدَبُ دِرْهَمين للسُلْطان ويَلْحَقُه نصف دِرْهَم، غير ما يُنْهَب ويُشرَق. وكان لهذه الجِهَة مكانٌ يُعْرَف به وخُصَ الكَيَّالَة، في ساحِل بُولاق، يجلس فيه شاذٌ وستون متعقمًا ما بين كُتَّاب ومُسْتَوْفِين وناظِر ومُعْتَى وثلاثون جنديًّا مباشِرون، ولا يُمْكِن أحدًا من الناس أن يبيع قدَحًا من غَلَّة في سائر النُّواحي، بل تُحْمَل الغَلَّاتُ حتى تُباع في خُصُّ الكَيَّالَة بِبُولاق.

وممًّا أَبْطَلَ أَيضًا وَنِصْف السَّمْسَرَة ؛ وهو عبارة عن أن مَنْ باعَ شيقًا من الأشياء فإنَّه يُعْطي أُجْرَة الدُّلَّال على ما تَقَرَّر من قَديم عن كلِّ مائة دِرْهَم دِرْهَمين ، فلمَّا وَليَ ناصِرُ الدين الشَّيْخي الوّزارَة قَرَّرَ على كلِّ دَلَّال من دَلالته دِرْهمًا من كلِّ دِرْهمين ، فصارَ الدَّلَّالُ يعمل مُعَدَّله ويجتهد حتى ينال عادته وتضير الغَرامَة على البائِع ، فتَضَرَّر الناسُ من ذلك وأُوذُوا فلم يُغاثُوا حتى أَبْطَلَ ذلك المُلْطانُ .

ومًّا أَبْطَلَ هرُشُوم الوَلاية، وكانت جِهة تتعلَّق بالؤلاة والمَقدَّمين فيَجبيها المَلكورون من عُرَفَاء الأَسْواق وبُيوت الفَواحِش، ولهذه الجِهة ضامِنَّ وتحت يده عِدَّة صِبْيان وعليها جُنْدٌ مُسْتَقْطَعون وأُمْرَاء وغيرهم، وكانت تشتمل على ظُلْمٍ شَنيع وفَسادٍ قَبيح وهَثَلْكِ قَوْمٍ مستورين وهَجم بُيوت أكثر الناس.

ومًا أَبْطَلَ «مُقَرَّر الحَوائِص والنَّعَال»<sup>a)</sup> من المَدينة وسائير أعْمال مصر كلِّها من الوَجْه القِبْلي

ع) ساقط من بولاق.

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٢:٩٤-٤٤.

عن المكوس التي أبطلها الملك الناصر محمد بن
 قلاوون انظر كذلك التوبري: نهاية الأرب ٢٧٧:٣٢ –

٢ ٢٢ ابن حييب: تذكرة النبيه ٢: ٦٩ المقريزي: السلوك

٢: • ١٥ - ٤ ه ١١ أبا المحاسن ، النجوم الزاهرة ٩:٥٤ - ٤٨.

والبَحَري، فكان على كلَّ من الؤلاة والمُقدَّمين مُقَرَّر يُخمَل في كلَّ قِسْطِ من أَفْساط السُّنَة إلى بَيْت المال، عن ثمن جِياصَة ثلاث ماثة دِرْهَم، وعن ثمن نَعْل أَن خمس ماثة دِرْهَم، وعلى هذه الجُهِة عِدَّة مُقْطَعِين ويَفْضُل منها ما يُحمَل. وكان يُصيب الناسُ من هذه الجِهَة ما لا يُوصَف، ويحلّ بهم من عَسْف الرُقّاصِين ما يَهُونُ معه الموتُ.

ومن ذلك المُقرَّر الشجون على على على على من كلَّ مَنْ يُسْجَن ، فللسُجَّان على محكم المُقرَّر سنة دَراهِم سوى كُلَفِ أخرى ، وعلى هذه الجيهة عِدَّةُ مُقْطَعين ، ويرغب فيها الضَّمَّان ويتزايدون في مَبْلغ ضَمانِها لكَثْرَة ما يُتَحَصَّل منها ، فإنَّه لو كان تخاصَم رجلٌ مع الرأته أو ابنه رَفَعَه الوالي إلى السُّجْن ، فبمجرَّد ما يَدْخُل السِّجْن - ولو لم يُقِم به إلَّا لحظةً واحِدةً - أُخِذَ منه المُقرَّر ، وكذلك كان على سِجْن القُضَاة أيضًا .

ومن ذلك ومُقَوَّر طَرِح الفَراريج، ولها ضُمَّانٌ عدَّة، في سائر نواحي أرض مصر، يَطْرَحون على الناس الفَراريج، فيمرّ بضُعَفاء الناس من ذلك بلاءً عظيم، وتُقاسي الأرامِلُ من العشف والظُّلْم شيقًا نُكْرًا <sup>له</sup>. وكان على هذه الجهة عِدَّةُ مُقْطَعين، ولا يُمَكَّن أحدٌ من الناس في جميع الأقاليم أن يشتري فَرُوجًا فما فَوْقَه إلا من الضَّامِن، ومن عُيْرَ عليه أنَّه اشْتَرَى أو باع فَرُّوجًا من سوى الضَّامِن جاءَه الموتُ من كلِّ مكان وما هو بميّت.

ومن ذلك «مُقَرَّر الفُرَسان» وهو عبارة عَمَّا يَجْبيه وُلاةُ النَّواحي من ساثرِ البلاد، فلا يُؤْخَذ دِرْهَم مُقَرَّر حتى يَغْرَم عِليه صاحِبُه درهمين، ويُقاسي الناسُ فيه أهْوالًا صَعْبَة .

ومن ذلك «مُقَرَّر الأَقْصاب والمُعاصِر» وهو ما يُجْبَى من مُزارعي قَصَب السُّكَّر ومن المُعاصِر ورجال المُعاصِر .

ومن ذلك دمُقَرَّر رُسُوم الأَفْراح، ويُحْبَى من سائر النّواحي، ولهذه الجِهة عِدَّةُ ضُمَّان، ولا يُغرَف لهذه الجِهة أَصلُّ البَّة، وإنَّما يُحْبَى بضَرائِب بنالُ الناسُ فيها مع المُقَرَّر غَراماتُ ورَوْعاتُ. ومن ذلك دَحِمايَةُ المُراكِب، وهي عبارة عمَّا يُؤْخَذ من كلَّ مركب بتقرير مُعَيَّنُ يُعْرَف بِه مُقَرِّر الحِمايَة، وكانت هذه الجِهة أَشَدٌ ما ظُلِمَ به الناسُ، فيُؤْخَذ من كلَّ من رَكِبَ البحر للسَّفَر، حتى من السُّؤَال والمُكدِّفين.

ومن ذلك ﴿ حُقُوق الْقَيْنَاتِ ﴾ ، وهو عبارة عمَّا يُجْمَع من الفَواحِش والمُنْكُرات ، فيجبيه مِهْتار

الطُّشْتخاناه الشُّلْطانية من أَوْباش الناس.

ومن ذلك وشد الراكب، ومُقرَّر ما على ومن ذلك وشد الراكب، ومُقرَّر ما على كلَّ جارية أو عبد حين نُرولهم بالخانات لعَمَل الفاحِشَة، فيؤخَذ من كلَّ ذَكر وأُنثَى مُقَوَّر مُعيَّن. ومُمَتَوَفَّر الجَرْاريف، وهو ما يُجبَى من سائِر النَّواحي، فيحمل ذلك مُهتَايسو البلاد إلى بيت المال بإعانة الوُلاة لهم في تحصيل ذلك. وعلى هذه الجهة عِدَّة مُقْطَعِين من الجُنُد.

و المُقَرَّر المشَاعِلِيَة وهو عبارة عمَّا يُؤْخَذ عن كَسْح الأَقْنية وحمَّل ما يَخْرُج منها من الوَسَخ إلى الكيمان ، فكان إذا امثلاً سَرَبُ (الحمَّام أو مَسْمَط أوا) جامع أو مَدْرَسَة أو تُرْبَة أو مَنْول من مَناوِل ساير النَّاس ، لا يُمْكِنُه ولو بَلَغَ من الْعَظَمَة ما عَسَى أن يَتِلْغ والتعوُّض لذلك حتى يأتيه ضامِنُ الجُهة ويُقاولُه على كَسْح ذلك بما يُريد . وكان من عادّة الضَّامِن الإشطاط في السَّوم ، وطلب أخْمَعاف القيمة ، فإن لم يَرْضَ رَبُ المنول بما طلب الضَّامِن وإلَّا تَرْكَه وانْصَرَف ، فلا يَقْدر على مُقاساة تَرْك الوَسَخ ويُضْطَر إلى سؤاله ثانيًا ، فيمُظُم تحكُمه ويشتدُ بأشه إلى أن يُرْضيه بما يختار حتى يتمكن من كشح قناته أن ورفع ما هنالك من الأقدار ال

ومن ذلك وإبطال المباشرين من التواجي، وكانت بلادُ مصر كلّها، من الوَجْهَينُ القِبْلي/ والبَحْري، ما من بَلَدِ صَغَير وكبير إلّا وفيه عِدَّةً من كُتَّاب وشادً ونَحْو ذلك، فأَبطَلَ السُلْطانُ المُبلُطانُ المُبلُطانُ المُبلُطانُ المُبلُطانُ المُبلُطانُ فقط، فأراح الله المُباشرين، وتقدَّم بمنعهم من مُباشَرة النُواحي إلّا من بَلَد فيها مالٌ للسُلْطان فقط، فأراح الله سبحانه الحَلَقَ بإبُطال هذه الجِهَات من بَلاءِ لا يُقَدَّره ولا يُمْكن وَصْفُه لا.

ولماً أَبْطَلَ السُلْطانُ هذه الجهات، وفَرَغَ من تَقيين إقطاعات الأُمْراء وأخباز الأَجناد <sup>٥)</sup>، أُفْرِزَ لخاصَ السُلْطان من بلاد أرْض مصر عِدَّة نواحٍ ثمَّا كان في إقطاعات البُرْجِيَّة، وهي الجيزَة وأعمالِها وهُو والكُوم الأحمر ومَنْقَلُوط والمَرْج والخُصُوص، وغير ذلك ثمَّا بَلَغَ عشرة قَرارِيط من الإقليم، وصارَ لإقطاعات الأُمْرَاء والأَجْناد وغيرهم أربعة عشر قيراطًا.

ومَكَرَ الأَقْباطُ فيما أمكنهم المكر فيه ، فبدأوا بأن أَضْعَفُوا عَشكر مصر ، فقَوَقُوا الإقطاع الواجد

٧.

<sup>(</sup>a-a) ساقط من بولاق . tb) يولاق : فنائه . c) بولاق : الإقطاعات للأمراء والأجناد .

المقريزي: مسودة المراعظ ٣٣٠- ٣٣٠. حييب: تذكرة النبيه ٢: ١٩٩ القريزي: السلوك ٢: ٥٠٠-

<sup>۱ النويري: نهاية الأرب ۲۲۷:۳۲ - ۲۲۲ ابن ١٥٤٤ أيا المحاسن: النجوم الزاهرة ٢٥١٩ - ٤٨.</sup> 

في عِدَّة جهات، فصارَ بعضُ الجَنِي في الصَّعيد، وبعضه في الشَّرْقِيَّة، وبعضه في الغَرْبِيَّة، إثمانًا للجُنْدِي وتكثيرًا للكُلْفَة. وأَفْرَدُوا بجوالي الذَّمَّة من الحَاص، وفَرُقوها في البلاد التي أُقْطِعَت للأُمْراء والأَجْناد، فإنَّ النَّصَارَى كانوا مجتمعين في ديوانِ واحِد \_ كما ستقف عليه إن شاءَ الله تعالى \_ فصارَ نَصَارَىٰ كلّ بَلَدٍ يدفعون جَاليتهم إلى مُقْطَع تلك الصَّيْعَة. فاتَّسَعَ مَجالُ النَّصَارَى، وصاروا يَتَنَقَّلُون في القُرَى ولا يدفعون من جِزْيتهم إلَّا ما يُريدون، فَقَلُ مُتَحَصَّل هذه بعد كثرته، وأَفْرَدوا ما بَقِيَ من جهات المُكُوس برَسْم الحَوائِجخاناه التي تُصْرَف للسَّماط، ليتناولوا ذلك ويُؤردوا منه ما شاعوا، ثم يتولُّوا صَرْف ما يُحَصَّل منه في جِهات تُستَقَلَك بالأكل. وصارَت جِهاتُ المُكُوس مُنَّا يَتَحَدُّث فيه الوَزيرُ وشادُّ الدَّواوين.

ثم نَظَرَ السُّلْطَانُ فِما كان بيد الأَميرين بَيْبَرس الجاشَنْكيز وسَلار نائِب السَّلْطَنَة من البِلاد ، فأخذ ما كان باسم كلَّ منهما وباشم خواشيه ، ولم يَدَع من ذلك شيئًا مَّا كانوا قد وَقَفُوه حتى حَلَّه ، وجَعَل الجميع إقْطاعات ، واعتدَّ في سائِر الإقطاعات بما كان يَسْتَهْديه المُقَطَع من فَلَّاجِه ، فحسَبَ ذلك وأقابته من جملة عِبَر الإقطاع ، وأَبْطَل الهَديَّة ، فلم يتهيًا له الفَراغُ من ذلك إلى آخر السَّنة .

دلك وافاقه من جملة عِبر الإقطاع، وابطل الهدية، فلم يتهيا له الفراع من دلك إلى اخر الشنة. فلما أَهَلُ المحرّم من سنة ستّ عشرة وسبع مائة، وقد نُظِمَت الحُسبانات على ثُلث مُغِلّ سنة خمس عشرة، جَلَسَ السُلطانُ في الإيوان الذي استجدّه بقلْقة الجبّل ، وقد تقدّم لسائر نُقباء الأَجناد على لِسان نَقيب الجيش بالحُضور بأَجنادهم، وجعلَ للعرض في كلّ يوم أميرين من الأُمراء المقدّمين بمُضافيهما. فكان الأمير مُقدّم الألف يقف ومعه مُضافوه، وناظرُ الجيش يستدعيهم من تَقْدِمة ذلك الأَمير بأشمائِهم على قَدْر مَنازِلهم، فيُقدّم نقيبُ الجيش الواحِد من يد يستدعيهم من تقدمة ذلك الأَمير بأشمائِهم على قَدْر مَنازِلهم، فيُقدّم نقيبُ الجيش الواحِد من يد وأَصْله وحِنْسه ووَقْت محضوره إلى ديار مصر، ومع مَنْ قَدِمَ ، وإلى مَنْ صارَ من الأَمرَاء وغيرهم، وعن مَشاهِده التي حَضَرَها في الغرّو ، وعمّا يعرفه من صِناعَة الحرب وغير ذلك من الاشتِقْصَاء. وعن مَشاهِده التي حَضَرَها في الغرّو ، وعمّا يعرفه من صِناعَة الحرب وغير ذلك من الاشتِقْصَاء. العرض أَحدٌ إلّا وقد عَرَفَه ، وأَشارَ إلى الأَمراء بذكر شيءٍ من خبره .

هذا، وقد تَقَدَّم إلى سائِر الأَمْرَاء بأَشرهم بأن يحضروا إلى الإيوان عند الغرْض، ولا يُعارِض أَحَدُّ منهم السُلْطان في شيءٍ يفعله، فكانوا يحضرون وهم شكُوت لا يتكلَّم أَحَدٌ منهم خوفًا من مُخالَفَة السُلْطان لما يقوله. وأَخَذَ السُلْطانُ في مُوارَبَة الأُمْرَاء، فما أَثْنوا على أَحد في مَجْلس

۱ فیما یلی: ۲۰۲-۲۰۳.

الغرْض إلَّا وأَعْطاه الشَّلْطان مِثالًا بِإقطاع رديء. فلمَّا علموا ذلك أَمْسَكُوا عن الكلام معه جملةً. وانْفَرَدَ بالاشتبداد بأُموره دُونهم، فما عُرفَ منه أنَّه قَدِمَ إليه أحَدَّ إلَّا وسأله: إن كان تَمْلوكًا عمَّن أَقْدَمَه من التَّجَار وسائِر ما تَقَدَّم، وإن كان شَيْخًا فعن أَصْلِه وسِنَّه وكم مَصافَّ حَضَرَها، حتى أَنَّى على الجميع. وأفرد المَشايخ العاجزين فلم يُعْطهم إقْطاعات، وجَعَلَ لكلَّ منهم مُرَبَّبًا يقوم به، فانتهى العَرْضُ في طُول المحرَّم، وتوفَّر كثيرً من مِثالات الأَجْناد فَبَلَغَ عِدَّة ماثتى مِثال .

ثم أَخَذ في عَرْض أطباق المماليك الشلطانية ، ووَفَّرَ من جَوابِكهم كثيرًا ، وقَطَع عِدَّة رَواتِب من رَواتِيهم ، وعَوَّضَهم عن ذلك إقطاعات ، وجَعَلَ جِهة مَكْس قطيا الضّعَفَاء الأجناد ممَّن قطعَ خُبرُه ، فجعَلَ لكلَّ منهم في السَّنة ثلاث آلاف درهم . وكان لبَيْبَرس وسلار الجوكِندار تَعَلَّقات كثيرة في في بَيْت المال ، وفي الأعمال كالجيزة والإشكَنْدَرية ، من مَتْجَر وحِمايات ، فارْتَجَعَ ذلك وأَبْطَلَه وما شابَهَ ، وأضاف ما لم يُقْطِعه إلى ديوان الخاص .

ع) يولاق: الطعن.

انظر حول مدينة قَطْيا والمكس المحصل بها مقال العصور الوسطى، المجلة التاريخية المصرية ٣٧ (١٩٩٠)،
 عادل عبد الحافظ حمزة: وقطية جموك مصر الشرقى في ٥٠ ـ ٧٠.

ثِيابَه، ورَبَطوه في الشَّاقِيَّة مع القواديس، وأكثروا من ضَرَّب الأَبْقار حتى أَشْرَعَت بذَوَران السَّاقِيَّة؛ فصارَ المسكينُ يَنْقَلَب مع القواديس، ويَغْطُس في الماء تارةً ويَرْقَى أخرى، ثم يَنْتَكِس والماء يمرُّ عليه مِقْدار ساعَة، إلى أن القَطَع حِسُه وأَشْرَف على الهَلاك؛ واشتدُّ رُعْبُ الأُمْراء لما رأوه من قُوَّة غَضَب السَّلُطان.

ثم تقدَّم الأَمير طُغَاي الدُّوادار في طائِفة من الأَمْرَاء الخاصَّكية ، واغْتَذَروا عن هذا الميتكين بأله لم يُرد إلَّا يُضْحِك السَّلْطان من كلامِه ، ولم يَقْصد عَيْب الأَجْناد ولا انتفاصِهم ، ونحو هذا من القَوْل إلى أَن أَمَر بحله ، فإذا ليس فيه حَرَكة فشجب ، ورَسَمَ السُّلْطانُ بأنَّه إن كان حَيًّا لا يَيتُ بديار مصر ؛ فأُخْرِج من وَقْته مَنْفِيًّا . وحَمَدَ الله كلَّ من الأُمْرَاء على ما وَقْقه من السُّكوت عن الكَلام في حال العَرْض .

وما زالَ الأَمْرُ بمصر على ما رَسَمَه الملكُ النَّاصِر في هذا الرُّوْك ، إلى أن زالَت دَوْلَةُ بني قَلاوون بالملك الظَّاهِر بَرْقُوق في شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة ، فأبقى الأَمْرَ على ذلك إلَّا أنَّ أشياءً منه أَخَذَت تتلاشَى قليلًا قليلًا إلى أن كانت الحَوادِثُ والحَجِنُ في سنة ستّ وثمان مائة حيث حَدَثَ من أَنُواع التَّغْييرات وتَنَوَّع الظَّلْم ما لم يَخْطُر بيالِ أَحَدٍ . وسَيَمُرُّ بك جُمَلٌ من ذلك عند ذِكْ أَسْباب خَراب إقليم مصر إن شاءَ اللَّه تعالى .

وكانت لأراضي مِصر تُقَاوي مُخَلَّدَة في نَواجِيها وهي على قسمين: تَقاوي سُلْطانِيَّة، وَتَقاوي سُلْطانِيَّة وَضَعَها اللَّهِ في النَّواحي؛ وكان الأَميرُ أو الجُنَّديُّ عندما يستقرّ على الإقطاع يَقْبض ما لَه من التَّقاوي السُلْطانية، فإذا خَرَج عنه طُولَب بها. فلمَّا كان الرُّوْكُ النَّاصِري خُلِّدَت تَقاوي كلَّ ناحية بها، وشُبِطَت في الدَّيوان السُلْطاني، فبلَغَت جملتها مائة ألف وستين ألف أرْدب سوى التَّقاوي البَلَدِيَّة.

### ذِكْرُ الدِّبِيوَان

قال أَقْضَى القُضَاة أبو الحَسَن السَاوَرُدي : الدَّيوانُ مَحْفُوظٌ بحِفْظ ما تَعَلَّق بمُقوق السَّلْطَنَة من الأَعْمال والأَمْوال ، ومَن يقوم بها من الجيُوش والعُمَّال .

وفي تَسْميته دِيوانًا وَجُهانَ : أَحَدُهُما أَنَّ كِشرَى اطَّلَع ذات يوم على كُتَّاب ديوانه فرآهُم

أ عن الدواوين في مصر الإسلامية انظر كذلك فيما يلي ١: ٢ ٢ ٢ : ٢ ( Gottschalk, H. L., El art. Diwan ؛ ٢

<sup>11.</sup>pp. 336-41 واعتمد المقريزي في هذا الفصل بالإضافة إلى الماوردي على الجزء الثامن من ونهاية الأرب، للنويري.

يَحْسبون مع أنفسهم، فقال: «دِيُوانَه»، أي مَجَانِين ، فَسُمِّي مَوْضَعُهم بهذا الاسم، ثم مُخذِفَت الهاء عند كَثْرَة الاستعمال تخفيفًا للاسم فقيل ديوان. والثّاني: أنَّ الدّيوانَ اسم بالفارسية للشّيّاطين، فسُمِّي الكُتَّاب باسمِهم لحِذْقهم بالأُمور، ووقُوفِهم على الجَلِيِّ والحَفَيّ، وجمعهم لِما شَدِّ وتَفَرَّق، واطّلاعهم على ما قَرُبَ وبَعْدَ. ثم سُمِّيَ مكانُ مجلوسهم باسمِهم فقيل ديوان ٢. انتهى.

واعْلَم أَنَّ كِتابَة الدَّيوان على ثلاثة أقْسام: كِتابَة الجُيُّوش، وكَتِابَة الخَرَاج، وكِتابَة الإِنْشَاء والمُكاتَبات. ولا بُدِّ لكلِّ دولة من اشتِعمال هذه الأقسام الثَّلاثَة. وقد أَفْرَد العُلماءُ في كِتابَة الخَراج وفي كتابة الإنشَاءات عِدَّة مُصَنَّفات ؟، ولم أَر أَحَدًا جَمَعَ شَيْئًا في كِتابَة الجُيُوش والعَساكِر.

وكانت كِتابَةُ الدَّواوين في صَدْر الإسلام أن يُجْعَل ما يُكَتَب فيه صُحُفًا مُدْرَجَة ؛ فلمًا انْقَضَت أَيَّام بني أُمِّيَة ، وقامَ عبدُ اللَّه بن محمد أبو العَبَّاس السَّفَّاح ، اسْتَوْزَرَ خالِدَ بن بَرْمَك بعد أبي سَلَمَة حَفْص بن سُلَيْمان الخَلَّال ، فجعَل الدَّفاترَ في الدَّواوين من الجُلُود ، وكَتَبَ فيها وتَرَك الدَّوج إلى أن تَصَرَّفَ جَعْفَرُ بن يحيى بن خالِد بن بَرْمَك في الأُمور أيَّام الرَّشيد ، فاتَّخَذَ الكاغَد ، وتَداولَه الناسُ من بعده إلى اليوم <sup>4</sup>.

وذَكَرَ أبو النَّمْرِ الوَرَّاقِ قال: حَدَّتَنِي أبو حازِم القاضي قال: قال لي أبو الحَسَن بن المُدَبِّر: لو عَمْرَت مصر كلّها لوَفْت بأغمال الدُّنيا. وقال: إنَّ أَرْضَ مصر مساحتها للزِّراعَة ثمانية وعشرون الفُ أَلف أَلف أَلف قَدَّان. قال: وقال لي ابن المُدَبِّر: إنَّه كان متعمّلًا العراق فلا ني ابن المُدَبِّر: إنَّه كان متعمّلًا بالعراق فلا ديوان المُغْرب، قال: ولم أبت قطّ ليلة من اللّيالي وعليٌ عمل أو بقيّة منه على شيءٌ من العَمَل فأَسْتَيَمّه إذا أَصْبَحت.

a) بولاق: الممر. (b) بولاق: يتقلد. (c) موضع ذلك في بولاق: حتى أنهيه ولا بثية.

أ في «المُتراب» للجواليقي: «ديبان» ودديران» أي الشياطين، ودالكيو، هو الشيطان والمرب ١٥٥٠.

۲ الماوردي: الأحكام السلطانية ١٧٧٥ النوبري: نهاية الأرب ٨: ٩٥٠.

<sup>🕇</sup> أهمها مؤلَّفات ابن الفقيه وقُدامَة بن جعفر وعليّ بن

خَلَف وتاج الرئاسة ابن الصَّيْرَفي وابن شيث القرشي وابن فَشْل الله العمري والقلقشندي .

أحول استخدام حوامل الكتابة المختلفة حتى ظهور
 الكاغد الذي دخل إلى سمرقند عن طريق بعض الأسرى
 الصينين سباهم زياد بن صالح، ثم نشؤ أؤل معمل=

#### ذِكْرُ بِرِوان العسَاكرة الجُيُوسِيْنِ

يُقالُ: إِنَّ أَوَّلَ من وَضَعَ ديوانَ الجُنْد بَخَيْلهِم كَيْلُهْراسْف أَحَدُ ملوك الطبقة الثانية من الفُرْس، وإنَّ كَيْقَباذ قبله/ كان قد أَحَدَ الغشر من الغَلَّات وصَرَفَه في أززاق مجنّده. وأمَّا في الإشلام فعا خَرَّجه البُخارِيُّ ومُشلِم، من حديث محذَيْقة \_ رضي الله عنه \_ قال : قال النَّبِيُّ مَنْ عَلَيْهِ : ١٥ كُتُبُوا إليُّ مَنْ تَلَقَظ بالإسلام من الناس، ، فكتَبُنا له ألف وخمس مائة رجل ... الحَديث ، ذَكَرَه البُخارِيُّ في باب كِتابَة الإمام الناس.

وللبُخارِيّ من حديث عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما ، قال : جاءَ رَجُلٌ إلى النّبيّ ﷺ فقال : يا رَسول الله ، إنّي اكْتَتَبْت في غَزْوَة كذا وكذا والمرّأتي حاجّة ، قال : دارْ بَع فالحجّج مع المرّأتك ، أ

وقال عمر بن شَپْتُ<sup>ها</sup> عن مَعْمَر عن قَتادَة قال : آخِر مال أُنيَ به النَّبيُ ﷺ ثمان مائة أُلف دِرْهُم من البَحْرَيْن ، فما قامَ من مَجْلِسِه حتى أُمْضاه . ولم يكن للنَّبي ﷺ بَيْتُ مالِ ولا لأبي بكر ، وأَوَّلُ من النَّخَذَ بيتَ مالِ عُمَرُ بن الخَطَّاب رضي الله عنه . فقال ابنُ شِهاب : عُمَر أَوَّلُ من دَوَّنَ الدَّواوِين ٢ .

ورَوَى ابنُ سَعْد ، عن عائِشَة \_ رضي الله عنها \_ قالت : قَسَمَ أَبِي الفَيْءَ عام أَوَّل ، فأَعْطَى الحُوَّ عَشْرَة ، والمَمْلوك عَشْرَة ، والمَوَّأَة عشرة ، وأَمَتَها عشرة ؛ ثم قَسَم العام الثاني ، فأعطاهم عشرين عشرين .

فقيل: إنَّ سَبَبَه أنَّ أَبَا هُرَيْرَة \_ رضي الله عنه \_ قَلِمَ على غُمَر \_ رضي الله عنه \_ بمالٍ من البَخْرَيْن، فقال له عمر: ماذا جِقْت به ؟ فقال: خمس مائة ألف درهم؛ فاسْتَكُثَرُه عمر وقال: أَتَدْرِي ما تَقُولُ؟ قال: نعم! مائة ألف تحمَّسَ مَرَّات؛ فقال عمر: أَطَيَّبٌ هو؟ قال: لا أَذْرِي.

a) يولاق: همرو ين منيه .

لصنع الورق في يغداد بفضل الفضل بن يحيى البرمكي ثم
 إنحلال أعيد جعفر بن يحيى - الذي أعقبه في دست الوزارة
 الورق محل الرق في دواوين الدولة (راجع، أيمن فؤاد:
 الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ٢٣- ٣١).

١ النه يرى: نهاية الأرب ٨: ١٩٦.

Moosa, M.I., انظر عن ديوان عمر بن الحطاب «The Dîwân of 'Umar Ibn al-Khattab», Studies
- in Islam II (1965), pp. 67-71

فصَعِد عمرُ المِنْبَرَ فَحَمَدَ الله وأَثْنَى عليه ، ثم قال : أيُّها الناسُ قد جاءَنا مالٌ كثيرٌ ، فإن شِثْتُم كِلْنا لكم كَيْلًا ، وإن شِئْتُم عَلَدْنا لكم عَدًّا . فقامَ إليه رجلُّ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، قد رأيت الأعاجِمَ يُدَوِّنون دِيوانًا لَهم، فَدَوِّن أَنت دِيوانًا، فَدَوُّن عمر ١.

وقيل: بل سَبِّهِه أنَّ عمر بَعَتَ يَعْثًا وعنده الهُومُزَان، فقال لعمر: هذا بَعْثُ قد أَعْطَيْتَ أَهْلُه الأَمُوالِ ، فإن تَخلُّفَ منهم رجلٌ من أبن يَعْلَم صاحِبُك به ؟ فأَثَبَتْ لهم دِيوانًا ؛ فسأله عن الدّيوان حتى فَشَرَه له . فاشتَشَار المُشلمين في تَدْوين اللَّـواوين ، فقال له عليم بن أبي طالِب : تَقْسم كلُّ سنة ما الجُمَّتَـمَ عندك من المال، ولا تُمُّسِك منه شيعًا. وقال تُحشَّمان، رضي الله عنه: أرَّى مالًا كثيرًا يَسَع الناس، فإن لم يُحْصَوا حتى يُغرَف من أَخَذَ مَّن لم يَأْخُذ خَشِيت أن يَتَنشِر الأَمْرُ. وقال خالِدُ بن الوّليد، رضى الله عنه: قد كُنْتُ بالشَّام فرأيتُ مُلوكَها دَوَّتُوا دِيوانًا وجَنَّدوا مجنودًا ، فدَوَّن دِيوانًا وبجنَّد مجنودًا ؛ فأُخَذُ بقَوْله ودَعا عَقيل بن أبي طالِب ومَحْرَمَة بن نَوْفَل ومجتيثر ابن مُطْعِم \_ وكانوا كُتَّابَ قُرَيْش \_ فقال: اكْتُبُوا الناسَ على منازِلِهم، فبدءوا ببني هاشِم وكَتَبُوهم، ثم ٱنْبَعُوهم أوْلاد أبي بَكْر وقَوْمَه، ثم عَمَر وقَوْمَه، وكَتَبُوا القَبائِل ووَضَعُوها على الخِلافَة، ثم رَفَعُوا ذلك إلى عُمَر \_ رضي الله عنه \_ فلمَّا نَظَرَ فيه قال : لا ! ولكن ابْدَأُوا بقرابَة رَسُولِ الله ﷺ ، الأُقْرَبَ فالأَقْرَبَ ، حتى تَضَعُوا عُمَر حيثُ وَضَعَه الله . فشَكَرَه العَبَّاسُ ـ رضى الله عنه \_ على ذلك ، وقال : وَصِلْتُك رَحِمَ ٣٠٠.

ُ وقد اخْتُلِفَ في السُّنَة التي فَرَضَ فيها عمر \_ رضي الله عنه \_ الأَعْطِيَة ودَوَّنَ الدُّواوين، فقال الكُّلْبِي: في سنة خمس عشرة. وحَكِّي ابنُ سَعْد عن عمر الواقِدي أنَّه بجعَلَ ذلك في سنة عشرين. قال الزُّهْريُّ: وكان ذلك في المحرِّم سنة عشرين من الهجرة.

وقيلَ : لمَّا فَتَح الله على المُشلمين القادِسِيَّة ، وقَدِمَت على عُمَر ـ رضي الله عنه ـ الفُتُوح من الشَّام، جَمَعَ المسلمين وقال: ما يَجِلُّ للوالي من هذا المال؟ فقالوا جَميعًا: أمَّا لحاصَّته <sup>d)</sup> فقُوتُه وقُوت عِياله لا وَكُسَ ولا شَطَط، وكُشوَتُه وكُشوَتُهم للشُّناء والصَّيْف، ودائِتان إلى جهادِه وَحُواثِيجِهُ وَمُحْتَلَانَهُ إِلَى حَجُهُ عُ وَمُعْتَرَتُهُ ، وَالقَسْمُ بِالسَّوْلِيَّةُ ، وأَنْ يُعْطَى أَهل البَلاء على قَدْر

a) بولاق: وصلت رحمك. c) بولاق : حجته , b) يولاق: الخاصة.

أ ابن سعد : الطبقات الكبرى ٣: ٠٠٠؛ التويري : نهاية ٨: ٩٧ ١١ القلقشندي: صبح الأعشى ١٠٦: ٢٠١٠. الأعشى ٦:١٣ - ١٠٧.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> النويري: نهاية ١٩٧:٨ - ١٩٧:١ القلقشندي: صبح

بلائِهم، ويَرُمُّ أمور الناس بعد، ويتعاهَدَهم في الشَّدائد والنَّوازل حتى تَنْكَشِف، ويبدأ بأهُل الغَيَّة ثم يجوزهم إلى كلَّ مَغْلوب ما بَلَغَ الغَيِّء <sup>(</sup>.

وعن أبي سَلَمَة بن عبد الرَّحَمَن بن عَوْف ، قال عُمَر .. رضي الله عنه .. : إنَّي مُجَنَّد المسلمين على الأُعْطية ، ومُدَوِّنهم ومُتَحَرِّي الحَقِّ . فقال عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وعُشْمان وعليَّ رضي الله عنهم : ابْدَأ بنفسك . قال : لا أَبْدَأ إلَّا بِعَمِّ رَسُول الله عَلَيْتُهِ ، ثم الأَقْرَب فالأَقْرَب منهم من رَسُول الله عَلَيْتُهِ ، ثم الأَقْرَب فالأَقْرَب منهم من رَسُول الله ؛ فَفَرضَ للمَتَبَاس وبَدَأ به ، ثم فَرَضَ لأهل بَدْر خمسة آلاف خمسة آلاف ، ثم فَرَضَ لمن بقد بدُر إلى الحُدَيْئِية أربعة آلاف أربعة آلاف ، ثم فَرَضَ لمن بعد الحُدَيْئِية إلى أن أَقْلَعَ أبو بكر ـ رضي

a) يولاق: حرايه.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٦١٦:٣ وإسناده فيه : والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد؛ قالوا». وكتب إلى السريّ، عن شعيب، عن سيف عن محمد ٢ نفسه ٦١٧:٣ - ٦٦٨.

الله عنه \_ عن أهل الرّدة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ؛ ودَخَلَ في ذلك من شَهِدَ الفَتْح وقاتَلَ عن أبي بكر ومن وَلِيَ الأَيَام قبل القادِسِيَّة ، كلّ هؤلاء على ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، ثمّ فَرضَ لأهل القادِسِيَّة وأهل الشّام أصحاب اليَوْمُوك ألفين ألفين ، وفَرضَ لأهل البلاء البارع منهم ألفين وخمس ماثة ألفين وخمس ماثة ؛ فقبل له : لو أَخَقَتَ أهلَ القادِسِيَّة بأهل الأيَّام! فقال : لم أكن لأخِقهم بدرَجَةٍ من لم يُدْركوا ، لاها الله إذًا . وقبل له : قد سَوَيتهم \_ على بُغد دارهم \_ بمن قد قربت داره وقاتلَهم عن فنائه ؛ فقال : هم كانوا أحق بالزيادة لأنهم كانوا رديًا للحوق وشتجي للعدو ، وأيم الله ما سَوَيتهم حتى اسْتَطْبتهم ، فهلًا قال المهاجِرون مثل قولهم حين سَوَيْنا بين الشَابِقين من المُهاجِرين وبين الأنصار ، وقد كانت نُصْرَةُ الأنصار بفنائهم ، وهاجر إليهم المُهاجِرون من بَعْدُ .

وفَرَضَ للرُّوادِف \_ الذين رَدَفُوا بعد افْتتاح القادِسِيَة واليَرْمُوك بعد الفَقْح \_ [المثنى خمس مائة . خمس مائة ، ثم للرُّوادف الثَّليث بعدهم] أو ثلاث مائة ثلاث مائة ، سَوَّى كلَّ طَبَقة في الفطاء ليس بينهم تَفَاضُل ، قَوِيَّهم وضَعيفَهم ، غَريتهم وأَعْجَمِيَّهم في طَبقاتِهم سَوَاء . حتى إذا حَوَى ليس بينهم تَفَاضُل ، قَوضَ لهم على خمسين أهل الأَمْصَار من حَووا من سَباياهم ، ورَدَفَت المَرْبَع من الرُّوادِف ، فَرَضَ لهم على خمسين ومائتين ، وفَرَضَ لمن رَدَف من الرُّوادِف الحُمْس على مائتين . فكان آخر من فَرْضَ له عُمَر \_ رضي الله عنه \_ أهل قجر على مائتين . ومات عُمَر على ذلك ، وأَدْخَلَ في أهل بَدْر أربعة من غير أهل ه مُدَر ، الحُمْس أبه الله عنه \_ أهل من غير أهل هم المُمَن والمُمَن والمَان .

وقال أبو سَلَمَة: فَرَضَ عُمَر للغبّاس على خمس وعشرين ألفًا، وقال الزُّهْريُّ: على اثنى عشر ألفًا ١.

وبجعَلَ نِساءَ أَهْلَ بَدْر [في خمس مائة خمس مائة ، ونساء مَنْ بعدهم] <sup>c)</sup> إلى الحُدَثِيبَة على أربع مائة أربع مائة ، ونساء مَنْ بعد ذلك إلى الأثمام قبل القادِسِيّة على ثلاث مائة ثلاث مائة ، ثم . نِساء أهل القادِسِيَّة على ماثنين ماثنين ، ثم سَوَّى بين النَّسَاء بعد ذلك . وجَعَلَ للصَّبْيان من أهل

a) بولاق: النازح. (b) بولاق: وقاتل. (c) زيادة من الطبري.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٣:٤ ٦١٥-٦١٥ (وهو ساقط من مخطوطات تاريخ الطبري وتم استدراكه من اين الأثير: الكامل في التاريخ ٢:٢ ٥-٣-٥٠) .

بَنْر وغيرهم مائة مائة، ثم دَعَا ستين مِشكينًا فأَطْعَمَهُم خُبْرًا كِمْلح، فأَحْصَوا ما أَكلوه فَوَجَدُوه يخرج من جريَتَيْن <sup>ها</sup>، فَفَرَضَ لكلِّ إنْسان يقوم بالأَمْر له ولِعيالِه جريَتَيْن جريَتَيْن<sup>ه)</sup> في كلِّ شهر، مُشلِمهم وكافِرُهم <sup>١</sup>.

وفَرَضَ لأَزْواج النَّبِيِّ ﷺ عشرة آلاف عشرة آلاف ، إلَّا مَنْ بَحْرَى عليه النَّبْع ، فقالَت أُمُّهاتُ المؤمنين : ما كان رَسُولُ الله ﷺ يُفَضَّلنا عليهن في القِشمة ولكن كان يُسَوَّي بيننا فسَوِّ بيننا؛ فجَعَلَهُن على عشرة آلاف عشرة آلاف ، وفَضَّلَ عائشة \_ رضي الله عنها \_ بألفين ، فأَبَت ، فقال : لفَضْلِ مَنْزِلَتِك عند رَسُول الله ﷺ ، فإذا أَخَذْتِها فشَأْتُك ٢.

وكان الناسُ أغشارًا، فكانت الغرّفاءُ ثلاثة آلاف عَريفٍ، كلُّ عَريف على عشرة، ورِزْق الخيّل على أغرافِها ٣. فما زالوا كذلك حتى اختطّت الكُوفَة والبَصْرة، فغيّرت الغرّفاءُ والأغشار، ومجعلت أسباعًا، ومجعل ماثة عَريف، على كلَّ ماثة ألف درهم عريف. وكانت كلَّ عَرَافَة من القادِسيّة خاصَّة، ثلاثة وأربعين رَجُلًا وثلاثًا وأربعين المرأة وخمسين من العيال، لهم مائة ألف درهم. وكلَّ عَرافَة من أهل الأيّام عشرين رَجُلًا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة، ولكل عيّل ماثة على ماثة ألف درهم. وكلَّ عَرافَة من الوادِقة الأولى ستين رجلًا وستين امرأة وأربعين من العيال، عمن كان رِجالُهُم أُخْتُوا على ألف وخمس مائة، على مائة ألف درهم. وكان أمراء الأسباع وأضحاب الوايات \_ والوايات على أيادي العَرَبّ \_ فيدفعونه الله عنه \_ المؤفّاء والثّقبَاء والأُمّنَاء، فيدفعونه إلى أهله في دُورهم ٣. فماتَ عُمَرَ \_ رضي الله عنه \_ والأَمْرُ على ذلك.

وقد عَزَمَ قَبَل مَوْته أَن يجعل العَطَاء أربعة آلاف أربعة آلاف، وقال: لقد هَمَمْتُ أَن أَجْعَل العَطَاء أربعة آلاف أربعة آلاف: ألف يُخَلِّفها الرجلُ في أهله، وألف يَتَزَوَّدها معه في سَفَرِه، وألف

الإسلامية الأولى، بغداد ١٩٨٦، ١ه- ١٥٢ هشام جميط: الكوفة – نشأة المدينة العربية الإسلامية، الكوبت 1100 - 1100 - 1100 دائرة عريف في دائرة المعارف الإسلامية 1100 - 1100 - 1100 Salib A. el. Ali & Cl. Cahen,  $EI^2$  المعارف الإسلامية 1100 - 1100 art. 1100 - 1100

a) بولاق: جزييتين.

ا الطبري: تاريخ ٣: ٣٦٠٠؛ ابن الأثير: الكامل ٢: ٠٠٤. ..

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٣:٢ ٥ - ٤ . ٥.

<sup>&</sup>quot;الطبري: تاريخ ٤: ٩: ١٤ وانظر عن تقسيم الأعشار والعرفاء بالبصرة والكوفة، صالح أحمد العلي: خطط البصرة ومنطقتها - دراسة في أحوالها العمرانية والمالية في العهود

يَتَجَهَّز بها ، وألف يَتَرَفَّق بها ، فماتَ وهو في ارْتياد ذلك قبل أن يَفْعَلَ ١٠.

وكان يُقْرِي البُعُوثَ على قَدْر المسافَة : إن كان بعيدًا فَشَنَة ، وإن كان دون ذلك فَسَنَة أَشْهُر ؛ فإذا أُخَلِّ الرجلُ بَنْغُره ، نُزِعَت عِمامَتُه وأُقِيمَ في مشجد حَيّه ، فقيل : هذا فُلانٌ قد أَخَلّ . وقال سَيْفُ بن عُمَر ٢: أَوْلُ عَطاءٍ أُخِذَ سنة خمس عشرة .

وكان عَمْرو بن العَاص ـ رضي الله عنه ـ يَتَعَثُّ من مصر إلى عُمَر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ بالجزِّيّة بعد حَبْس ما كان يَحْتامج إليه .

فلمًا اسْتُخْلف عُثْمان - رضي الله عنه - لثلاثٍ مضين من المحرَّم سنة أربع وعشرين ، زادَ الناسَ مائة ؛ وكان أوَّلُ من زادَ ورَفَد أهل الأَنْصار ، وهو أوَّلُ من رَفَدَهم وصَنَعَ فيهم الصَّنائِع ، فاسْتَنَّ به الحُلُفاءُ في الزَّيَادَة .

وكان عُمَرُ قد فَرَضَ لكلِّ نفسٍ منفوسة من أهل الفَيءُ في رمضان/ دِرْهَمًا في كلِّ يوم، وَفَرْضَ لأُمُّهَات المؤمنين دِرْهَمْين، فقيل له : لو صَنَعْتَ لهم به طَعامًا فجمعتهم عليه ؟

فقال: أُشْبِعوا الناسَ في بُيوتِهم.

فَأَقَرُ عَنْمَانُ ـ رضي الله عنه ـ ذلك ، وزادَ فَوَضَعَ لهم طُعامَ رمضان ، وقال : هو للمُتَعَبِّد الذي يتخلُف في المَسْجِد ، ولابن السَّبيل ، وللمُغْترين بالناس في رمضان ، فاقْتَدى به الخَلَفُ<sup>a)</sup> من ... ه

يعده .

a) يولاق: الحلفاء.

ألطيري: تاريخ ٣: ١٩٤٩ ابن الأثير: الكامل
 ٢: ١٠٥٩ وانظر عن العطاء فيما يلي ١: ٩٠٠.

آ سيف بن عمر الأسدي التميمي المتوفى في خلافة هارون الرشيد، هكذا أورد اسمه ابن النديم في الترجمة القصيرة التي خصصها له، وذكر له من الكتب: دكتاب الفتوح الكبير والرُدَّة، وهكتاب الجمل ومسير حائشة وعلي، والقهرست ١٠١، واعتمد على مؤلفات سيف كثير من المؤلفين، سواء كانوا من المؤرخين أو أصحاب الرجال وحتى أصحاب الحديث، واعتمد الطبري اعتمادًا كبيرًا على مؤلفات شيف بن عمر، فأورد رواياته في حديثه عن الرُّدَة

وقدوح الشّام والعراق ومصر وفارس ووقعة الجمل وأخيار الحلفاء الراشدين ؟ وما جرى في أيامهم من الأحداث، ولكن دون أن يذكر أي عنوان لكتب سَيْف، فاعتمد من جاء يمده من المؤرخين على رواياته عن سَهْف بن عمر مثلما فعل المقريزي هنا (راجع، الذهبي: ميزان الاعتدال ٢: ٥٥٠ الصفدي: الوافي بالوفيات ٢١: ٢٦٠ جواد على: هموارد تاريخ الطيري، مجلة الجمع العلمي العراقي ٢ (١٩٥١)، تاريخ الطيري، مجلة الجمع العلمي العراقي ٢ (١٩٥١)، وتشر قاسم السامرائي قطعة من كتاب الرحدة والفترح وكتاب الجمّل ومسير عائشة وعلى، لايدن ١٩٩٥، وانظر مقدمته.

وكان ديوان<sup>a)</sup> مصر ، في خِلافَة مُعاوِيَة بن أبي سُفيان ، أربعون ألفًا ؛ وكان منهم أربعة آلاف في مائتين مائتين . وكان إنَّما يُحْمَل إلى مُعاوية ستِّ مائة ألف دينار عن فَضْل أُعْطيات الجُنُّد وما يُصْرَف إلى الناس <sup>١</sup>.

وكان مُعاوِيَة قد بحمَلَ على كلَّ قبيلة من قَبائِل العَرْب بمصر رَجُلًا بصبح كلَّ يوم ، فيَدُور على المَجَالِس فيقول : هل وُلِدَ الليلة فيكم مَوْلُود ؟ وهل نَزَلَ بكم نازِل ؟ فيُقال : وُلِدَ لفُلانٍ خُلامً ولفُلانٍ جارِيَة ، فيكُتُب أسماءَهم ، ويُقال : نَزَلَ بهم رَجُلَّ من أَهْل كذا بعياله ، فيُسَمَّيه وعِياله . فإذا فَرَخَ من القبيل <sup>6)</sup>، أَتَى الدَّيوانَ حتى يُثْبِت ذلك .

وأَعْطَى مَسْلَمَة بن مَخْلد الأَنْصاري ، أمير مصر ، أهْلَ الدَّيوان أُعْطياتهم وأُعْطيات عِالِهم وأُعْطيات عِالِهم وأَرْزاقِهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِبهم ونَوائِب البلاد من الجُسُور ، وأرْزاق الكَتْبَة وحِمْلان القَمْت إلى الحِجاز ، وبَمَثُ إلى معاوية ستِّ مائة ألف دينار فَضْلًا .

وأَوَّلُ تَدُوينِ كَانَ بُمِصرَ عَلَى يَدِ عَمْرُو بنِ الْعَاصِ \_ رضي الله عنه ، ثم دَوَّنَ عبد العزيز بن مَروان تَدُوينَا ثانيًا ، ودَوَّن قُرَّةُ بن شَريك النَّدُوين الثَّالِث ، ثم دَوَّن بِشْر بن صَفْوان تَدُوينَا رابعًا ، ثم لم يكن بعد تَدُوين بِشْر شيءٌ له ذِكْرٌ ، إلَّا ما كان من إلحَّاق قَيْس بالدِّيوان في خِلاقة هِشام بن عبد الملك بن مَرُوان ٢.

فلمًا انقرضَت دَوْلَة بني أُمَيَّة ، وغَلَبَت المُسَوَّدَة بنو العَبَّاس ، أَخْدَثُوا أَشْياءَ حتى إذا ماتَ عبد الله المأمون بن هارون الرَّشيد لسبع خَلَوْن من رجب سنة ثماني عشرة وماثنين ، وبُويعَ أُخُوه المُعْتَصِم أبو إِسْحاق محمد بن هارون الرَّشيد عَا، كَتَبَ إلى كَيْدَر أَنَّ بن نَصْر الصَّغْدي أُمير مصر ، يأْمُرُه بإشقاط من في ديوان مصر من العَرَب وقَطْع العَطَاء عنهم ، ففَعَلَ ذلك .

وكان مَرْوانُ بن محمد الجَعْدي ، آخِر خَلاثِف بني أُميَّة ، قَطَعَ عن أهل مصر العَطَاء سنة ، ثم كَتَبَ إليهم كِتابًا يعتذر [إليهم]؟) فيه : ﴿إِنِّي إِنَّمَا حَبَسْتُ عنكم العَطَاءَ في السنة الماضية لعَلْوً

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : القيل . (c) ساقطة من بولاق . (d) بولاق : كندر . (e) بولاق : الصفدي .
 ) إضافة من الكندي .

ا فيما تقلم ٢١٣.

m, Res Orientales VI (1994), pp. 353-65. Morimoto, K., «The انظر دراسة موريوتو Diwâns as Registers of the Arab Stipendiaries in

Early Islamic Egypt» in Itinéraires d'Orient-Hommages à Claude Cahen, *Res Orientales* VI (1994), pp. 353-65.

۱٥

حَضَرَني فاحْتَجْت [فيه]<sup>a)</sup> إلى المال ، وقد وَجُهْت إليكم بعَطاء السنة الماضية وعَطَاء هذه السنة فكُلُوه هنيقًا مريعًا ، وأَعُوذُ بالله أن أكون أنا الذي يُجْرِي الله قَطْعَ العَطاءِ على يَدَيْه، .

ولماً قَطَعَ كَيْدَر<sup>6)</sup> عَطاءَ أَهْل مصر ، خَرَجَ يحيى بن الوَزير الجَرَويِّ في جَمْعٍ من لَخَم ومجذام ، وقال له : هذا أَمْرٌ لا يقوم فينا أَفْضَل منه لأنَّا مُنِقنا حَقَّنا وفَيَيَنا ، فاجتمع إليه نحو خمس ماثة رجل .

وماتَ كَيْدَرُ (أَ) في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وماثنين ؛ ووَلِيَ ابنُه المُظَفَّر مصر من بعده ، فسارَ إلى يحيى وقاتَلَه في بُحيْرَة تِنَيْس وأَحَذَه أُسيرًا ١.

فائقَرَضَت دَوْلَةُ العَرب من مصر، وصارَ بحَدُها العَجم والمَوالي من عَهْد المُعْتَصِم إلى أَن وَلَيَ الأَمير أبو العَبَاس أحمد بن طُولون مصر، فاسْتَكْثَر من العبيد، وبَلَغَت عِدَّتُهم زيادة على أربعة وعشرين ألف عُلام تركي وأربعين ألف أَسْوَد وسبعة آلاف محرِّ مُرْتَزَق . ثم استجدَّ ابنه الأمير أبو الجَيْش خُمارَوَيْه بعده عِدَّة من شَناتِرَة محوف مصر.

فلمًا كانت إمارَةُ الأمير أبي بكر محمد بن طُغْج الإخشيد على مصر، بَلَغَت عِدَّةُ عَساكِرِ بمصر والشَّام أربع مائة ألف، تشتمل على عِدَّة طوائِف. ثم إنَّ الأستاذَ أبا المِشك كافورًا الإخشيدي استجدَّ عِدَّة من الشودان في أيام تَحَكَّمه بمصر.

فلمًا تَفَلَّب الإمامُ المُورُّ لدين الله أبو تَميم مَعَدُّ الفاطِميِّ على مصر ، صارَت عَساكِرُها ما بين كُتامَة وزَوِيلَة ونَحُوها من طَوائِف البَرْبَر ، وفيهم الرُّوم الصَّقالِبَة وهم في العَدَد كما قيل : «ومنهم مَعَدُّ ، ولم تكن مُجيوشُه تُعَدِّ ، ولا لما أوتيه كان حَد ، من كلَّ ما يَشعَد فيه جد» . وحتى قيل : إنَّه لم يَطَاً الأَرْضَ \_ جَيْش الإشكَنْدَر بن فيلبُش المقدونيّ \_ أكثر عددًا من مجيوش المُورِّ .

a) إضافة من الكندي. (b) بولاق: كندر. (c) يولاق: عبد الملك وفي الأصل بياض.

أ الكندي: ولاة مصر ٢١٧- ٢١٨. ٢١٨ وما ذكر من مراجع.

Y واجع أيمن قؤاد: الدولة الفاطمية في مصر ٦٦٣-

وذَكَرَ ابنُ مُيَسَر في «تاريخه»: أنَّ عَبيدَ السَّيِّدَة أم المُسْتَنْصِر بالله أبي تَميم مَعَدٌ بن الظَّاهِر لإغزاز دين الله أبي الحَسَن عليّ بن الحاكِم بأمر الله أبي عليّ مَنْصور بن العَزيز بالله خاصَّة ، كانت عِدَّتُهم خمسين ألف عبد سوى طَوائِف العَسْكَرَ ١.

ورأيتُ بخطَّ الأَسْعَد بن تَمَّاتي : أنَّ عِدَّة الجُيوش بمصر ، في أيام رُزِّيك بن الصَّالِح طَلاثِع بن رُزِّيك ، كانت أربعين ألف فارس وستة وثلاثين ألف راجل ". وزادَ غيرُه «وعَشْرة شَواني بَحْرية فيها عَشْرَة آلاف مُقاتِل» ، وهذا عند انْقِراض الدولة الفاطِمية .

فلمًا زالَت دَوْلَتُهم على يَد السُلُطان الملك النَّاصِر صَلاح الدين يُوسُف بن أَيُوب ، أَزالَ جُنْدَ مصر من العَبيد السُّود والأُمْرَاء المِسْرين والعُرْبان والأُرْمَن وغيرهم ، واسْتَجَدَّ عَسْكُرًا من الأُكْراد والأُمْراك خاصَّةً ، وبَلَفَت عِدَّةً عَساكِره بمصر إلى أَنْ اثني عشر ألف فارس لا غير . فلمًا ماتَ افْتَرَقَت من بعده ، ولم يَبْق بمصر مع ابنه الملك/ العَزيز عُشْمان سِوَى ثمانية آلاف فارس وخمس مائة فارس ، إلَّا أنَّ فيهم مَنْ له عشرة أَنَّباع ، وفيهم من له عشرون ، وفيهم من له أَكْثَر من ذلك الى مائة نَهْع لرَجُل واحِدٍ من الجُنْد ، فكانُوا إذا رَكِبُوا ظاهِرَ القاهِرَة يَزيدون على مائتي ألف .

ثم لم بزالوا في افتراق والحتلاف حتى زالت دَوْلَتُهم بقيام عَبيدِهم المَمَاليك الأَثراك ، فحذُوا حَدُّو مَواليهم بني أَيُوب ، واقْتَصَروا على الأَثراك وشيءٍ من الأكراد ، واستجدُّوا من الممَاليك التي بَحُلُب من بلاد التَّرُك شيئًا كثيرًا ، حتى يُقالُ : إِنَّ عِدَّة مَماليك الملك المنصور قَلاوون كانت سبعة اللف مَلوك ، ويُقال : اثني عشر ألفًا . وكانت عِدَّة مَماليك وَلَدِه الأَشْرَف خَليل بن قَلاوون اثني عشر ألف مَلوك . ثم لم تَبَلُغ بعد ذلك قريبًا من هذا ، إلى أن زالت دَوْلة بني قلاوون ، في شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبع مائة ، بالملك الظّاهِر يَرْقُوق ، فأخَذَ في مَحُو المَماليك الأَشْرَيْقة ، وأَنْشَأ لنفسه دَوْلةً من المَماليك الجَرْكَسِيَّة بَلفَت عِدَّقُهم \_ ما بين مُشْتَرَى ومُنتَخَدَم \_ أربعة آلاف

ع) ساقطة من بولاق.

۱ انظر فیما یلی ۱: ۳۳۰.

أنظر فيما تقدم ٢٣٦١ وانظر كذلك عن ديوان الجيش الفاطمي المخزومي: المنهاج ٢٤- ٢٧٦ ابن الطوير: نزمة المقلمين ٢٨- ٤٨٠ القلقشندي: صبح الأعشى ٢٨- ٤٨٠ المقلمين اتعاظ الحيفا ٣٣٠٠-

أو تَزيد قَليلًا . فلمَّا قامَ من بعده ابنُّه <sup>ه</sup> النَّاصِرُ فَرَجِ الْنَتَرَقوا والْحَتَلَفوا ، فلم يُقْتَل حتى هَلَك كثيرٌ منهم بالقَتْل وغيره <sup>١</sup>.

وعَساكِرُ مَصِر فِي الدُولَة التُّرْكِية على قِسْمَينُ: أَجْنادُ الحُلَقة ، والمَمالِيكُ السُلُطانِيَّة ٢. وأكثرُ ما كانت أَجْنادُ الحُلَقة في أيَّام النَّاصِر محمد بن قلاوون ، فإنَّها بَلَغَت \_ على ما رأيته في بجرائِد ديوانِ الجُيَش بأَوْراق الرُّوك النَّاصِري \_ أربعة وعشرين ألف فارس ؛ ثم ما زَالَت تَنْقُص حتى صارَت اليوم \_ مع قِلَّة عِدَّتها \_ سواء منها الأَلْف والواحِد ، فإنَّها لا تَنفَع ولا تَدفَع .

وأمَّا المَمالِيكُ فإنَّها اليوم قَليلٌ عَلَدُها ، بحيث لو بحمَعْتَ أَجْنادَ الحَلَّقَة مع المَمالِيك السُلطانية ، لا تكادُ أن تَبْلُغ خمسة آلاف فارس ، يصلُح منها لأن يُباشِر القِتال ألف أو دونها .

وهي اليوم قِسْمان : أَجْنادُ الحَلَقَة ، والمَمالِيكُ السُّلْطانيَّة . والمُمَالِيكُ السُّلْطانيَّة ثلاثَةُ أقسام :

ظَاهِرِيَّة ، ونَاصِرِيَّة ، ومُؤَيِّديَّة . والمُؤَيِّديَّة ما بين حَكَمِيَّة ونَوْروزية ومَنْ اشتجدَّه المؤيَّد .

ولا وإنَّ خَوْفَي لَيَكْثُر أَن يكون الحالُ بعد الملك المُؤَيَّد أبي النَّصْر شَيْخ \_ خَلَّد الله مُلْكَه " \_ يتلاشَى ، إلى أن يُؤَيِّد الله المُلك بابنه الأمير صارِم الدين إبراهيم \_ شَدَّ الله به أَزْره \_ فإنَّه فَتَحَ من البلاد الرُّومية ما لا مَلكه أَحَدٌ من مُلوك مصر في الدولة الإسلامية قبله .

ووالشُّبُل في المُخْبَر مثل الأُسِّد.

«وابن السري إذا سرى أسرا هما».

﴿وَلَا غَرُو أَنْ يَحْذُو الفَّتِي حَذَّوَ وَالِدِهِ .

بأَبِه اقْتَدَى عَدِيٍّ فِي الكَرَمْ وَإِنَّ الأُصُولَ عليها يَنْتُتِ الشَّجَرِهِ (b)

ومَنْ يُشابِه أَبُه فَمَا ظُلَّم

a) زيادة من بولاق . (b-b) ساقعاً من الأصل ولا توجد إلا في نسختي Paris 1731 ، Paris 1731 وهما يتفقان مع الأصل الذي اعتمدت عليه نشرة بولاق .

لاحقة ما ذكره عن طوائف المماليك في ههد السلطان الملك الأشرف برسهاي، وعدم وجود هذه الفقرة في بمض نسخ الخطط راجع إلى أن المقريزي كان يكتب في طيارات، فكان النساخ ينسون نقل بعضها أو يضعونه في غير موضعه.

أحن دولة المماليك الجركسية (الجراكسة) انظر فيما يلي ٢: ٢٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر تقصیل ذلك فیما یلی ۲:۰۲۳–۲۱۹.

<sup>&</sup>quot; واضح أن المقريزي كتب هذا القسم من الخطط، في عهد السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودي ، ثم أضاف في فترة

ثم لمَّا مَلَكَ الأَشْرَفُ بَرْسَباى ، صارَت المماليكُ سَبْع طوائِف : ظاهِرية ، وناصِرِيَّة ، ومُؤَيَّدَئِة ، ونَوْرُورْيَّة ، وخَكَمِيَّة ، وطَطَريَّة ، وأَشْرَفِيَّة ، كلُّ طائِفَةٍ منها مُباينَة لجمَعيها ، فلذلك اضْمَحَلَّت شَوْرُورْيَّة ، وخكَمِيَّة ، وأَمْنت على السُّلْطان غائِلَتُهم ، ولم يَخَف تُؤرَتَهم لتفرُقهم وإن كانوا في الظاهِر مُثَّفِقين .

واغلَم أنّه كانت عادَةً الخُلَفاء من بني أُمَيّة وبني العَبّاس والفاطِميين، من لدن أمير المؤمنين عُمَر ابن المن الله عنه \_ أن تُجبّني أَمْوالُ الحَراج، ثم تُفَرّق من الدِّيوان في الأُمْرَاء أو المُمّال والأَجناد على قَدْر رُبّيهم وبحسب مَقادِيرهم. وكان يُقالُ لذلك في صَدر الإسلام والعَطَاء ال

وما زالَ الأَمْوُ على ذلك إلى أن كانت دَوْلةُ القجم، فَمُيْرَ هذا الوَّسْم، وَفُرُقت الأراضي إقطاعات على الجُنْد، يظامُ المُلْك أبو عليّ الحَسَن ابن عليّ بن إسحاق بن العَبَّاس الطُّوسي، وزير ألْب أرْسَلان بن دَاود بن مِيكال بن سَلْجوق، ثم وزير البه مَلِكْشاه بن ألْب أرْسَلان بن دَاود بن مِيكال بن سَلْجوق، ثم وزير ابنه مَلِكْشاه بن ألْب أرْسَلان آ. وذلك أنَّ مَلْكَته اتَسَعت فرأى أن يُسَلِّم إلى كلَّ مُقْطَع قَوْبَة أو أكثر أو أقل على قَدْر إقطاعه، لأنه رأى أنَّ في تَسْليم الأراضي إلى المُقطعين عِمارتها لاغيناء مُقطعيها بأشرها بخلاف ما إذا شَيلَ جميع أعمال المملكة ديوانٌ واحِد، فإنَّ الحَرْق يَسُّبُ ويَدْخُل الحَلَّلُ في البلاد وكَثَرَت الغَلَّات. واتْتَذَى بفِعْله من الحَلَّلُ في البلاد " فَفَعَلَ نظامُ المُلْك ذلك، وعَمُرَت به البلاد وكَثَرَت الغَلَّات. واتْتَذَى بفِعْله من جاء بعده من المُلوك، من أعوام بضع وثمانين وأربع مائة إلى يومنا هذا.

أ العَطَاء. المصطلح الأكثر شيوعًا في الصدر الأول للإسلام للتدليل على أعطيات المسلمين اللازمة للإعاشة، وفي فترة لاحقة للتدليل على رواتب الفرق. فلم يكن للمسلمين الأوائل سوى الحصول على تصبيهم في الفنائم النائمة عن الغزوات، ونظم الفقهاء بعد ذلك طريقة توزيع النائمة عن الغزوات، ونظم الفقهاء بعد ذلك طريقة توزيع الفيء. (راجع، الطبرى: تاريخ ١٩٣٣/ ١١٨٠ - ١٩٨١ ملكوردي: الأحكام السلطانية ١٩١٠ - ١٩٨١ ملكوردي: الأحكام السلطانية ١٩٠٠ - ١٨١ المهانية ١٩٥٠ - ١٨٥ المهانية المهانية ١٩٥٠ - ١٨٥ المهانية ١٩٥٠ - ١٨٥ المهانية ١٩٥٠ - ١٨٥ المهانية المهانية ١٩٥٠ - ١٨٥ المهانية ١٩٥١ - ١٨٥ المهانية المهاني

<sup>۲</sup> نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي (٤٠٨-٤٨٥هـ/ ١٠١٠٩٢-١٩) الوزير الشهير

للسلطان السلجوقي ألب أرسلان وولده ملكشاه، واجع أحباره في كتب التاريخ العامة وكذلك ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٣٨٠- ١٣٦١ اللحبي: سير أعلام النيلاء الأعيان ١٣٠١٦ الصفدي: الوافي بالوفيات ١٣٢٠١٧ - ١٣٣٠١٧ السافية الكبرى ١٣٠٤ - ٣٠٩٤ عبد الهادي رضا محبوبة: نظام الملك كبير الوزراء في الأمة الإسلامية - دراسة تاريخية في سيرته وأهم أعماله علال استيزاره، القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٨ علال المتيزاره، القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٨ المحمودة البنانية ١٩٩٨ المحمودة المحمودة البنانية ١٩٩٨ المحمودة البنانية ١٩٩٨ المحمودة البنانية ١٩٩٨ المحمودة البنانية ١٩٩٨ المحمودة المحمودة البنانية ١٩٩٨ المحمودة الم

" البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق : القاهرة - مطبعة الموسوعات ١٩٠٠، ٥٥.

وكانت الخُلُفاءُ تُرزَق من بَيِّت المَال، فذَكَرَ عَطَاءُ بن السَّائِب في حَديثٍ ، أَنَّ أَبَا بكر ـ رضي الله الله عنه ـ لمَّا اسْتُخلف، فُرِضَ له كلَّ يَوْم شَطْر شاة وما تكسوه في الرأس والبَطن. وذُكِرَ عن محمَيْد بن هِلال، أنَّه فُرِضَ له بُرْدان إذا أَخْلَقُهما وَضَعَهما وأَخَذَ مِثْلهما، وظهره إذا سافَر، ونَفَقَته على أهله كما كان يُثْفِق قبل أن يُسْتَخْلَف.

وذَكَرَ ابنُ الأثير في «تاريخه» أنَّ الذي فَرَضُوا له ستة آلاف درهم في السَّنَة . وفُرِضَ لَعُمَر بن الحَفَّاب \_ رضي الله عنه \_ لمَّ اشتُخْلِف ، ما يُصْلحه ويُصْلح عِيالَه بالمعروف ، وقاله له علي \_ رضي الله عنه \_ : ليس لك غيره ، فقال القَوْمُ : القَوْلُ ما قال عليّ ، يأْخُذُ قُوتَه . وفَرَضَ عُمَر لهُ وَلَا اللهُ عنه \_ : ليس لك غيره ، فقال القَوْمُ : القَوْلُ ما قال عليّ ، يأْخُذُ قُوتَه . وفَرَضَ عُمَر لمُعاوية ابن أبي شفيان ، على عَمَله في الشّام ، عشرة آلاف دينار في السّنة ، وقيل : بل رَزَقَه ألف دينار ، وهو أَشْبَه .

ذِكْرُ الفَطِ الْعِ وَالإِقْطَاعَاتُ

يُقالُ: اقْتَطَع طَائِفَةً من الشيء: أَخَذَها. والقَطيعَةُ: مَا اقْتَطَعَه منه، وأَفْطَعَني إيَّاها: أَذِنَ لي في اقْتِطاعِها، واسْتَقْطَعَه إيَّاها/: سأله أن يُقْطِعه إيَّاها، وأَقْطَعِه نَهْرًا وِأَرْضًا: أَباحَ له ذلك.

وقد أَقْطَعَ رَسُولُ الله ﷺ ، وتألُّف على الإشلام قَوْمًا ؛ وأَقْطَع الحُلَفاءُ من بعده من رأوا في أقطاعه صَلاحًا .

روَى ابن أبي نَجِيح ، عن عَمْرو بن شَّمَيْب عن أبيه ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقَطَعَ أَناسًا من مُزَيِّنة وَأُو جُهَيْتَة الْرَضَّ فلم يُحَمِّروها ، فجاءَ قومٌ فعَمْروها . فخاصَتهُم الجُهيْنيون (أو المُزَيِّنيون) إلى عُمَر ابن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ فقال عُمَر : لو كانت مِنِّي أو من أبي بكر لرَدَدَّتُها ، ولكنَّها قطيعةً من رَسول الله ﷺ . ثم قال : مَنْ كانت له أَرْضٌ ثم تَرَكَها ثلاث سنين لا يُعَمِّرها ، فعَمَّرها قومٌ آخرون فهم أَحَقٌ بها .

وقال هِشامُ بن عُرْوَة عن أبيه : أَقْطَعَ رَسولُ الله ﷺ الزَّيْثِر أَرْضًا فيها نَخْل من أَمْوال بني ٢٠ التَّضير ، وذَكَر أنَّها أَرْضٌ يُقالُ لها : الجُرُف . وذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ أَقطع العَقيقَ أَجْمَعَ الناس حتى جازَت قطيعَة عُروة ، فقال ابنُ الزَّبَيْر : المُسْتَقْطعون منذ اليوم ، فإن يَكُ فيه خَيْرٌ فتحت قَلَمي ، قال خَوَات بن جُبَيْر : أَفْطِعْنيه . فَأَقْطَعَه إِيّاه .

وقال سُفْيان بن عُيَيْنَة ، عن عَمْرو بن دينار ، قال : لمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدينَة أَقْطَعَ أبا بكر وأَقْطَعَ عُمَر بن الحُطَّابِ ـ رضى الله عنهما .

وقال أَشْعَتُ بن سَوَّار ، عن حبيب بن أبي ثابِت ، عن صَلْت المكي ، عن أبي رافع قال : أعطى

(19)

النّبي عَلَيْتُ قَوْمًا أَرضًا فَعَجَزوا عن عِمارتها فباعُوها في زَمَن عُمَر بن الحَطَّاب - رضي الله عنه - بثمانية آلاف ديهم، فوضعوا أموالَهم عند عليّ بن أبي طالِب - رضي الله عنه - فلمّا أَخَذُوها وَجَدوها ناقِصَة، فقالوا: هذا ناقِص، قال: الحسبوا زَكاتَه؛ قال: فحسبوا زَكاتَه؛ قال: فحسبوا زَكاتَه، فوَجَدوه وافيًا، فقال: أَحْسِبتُم أَن أُسْسِكُ مالًا ولا أُزّكِيه.

وقد سَأَلَ تَمْيَمُ الدَّارِي رَسُولَ الله ﷺ، أَن يُقْطِعَه عَيْتُونَ ٩ الْبَلَد الذي كان منه بالشَّام قَبْل فَتْحه، فَفَعل ١. وسأله أبو ثَعْلَبَة الحُشني، أَن يُقْطِعُه أَرْضًا كانت بيد الرُّوم، فأَعْجَبه ذلك وقال: أَلا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ ؟ فقال: والذي يَعَثَكَ بِالحَقَّ لِيُفْتَحَنَّ عَلِيك، فَكَتَبَ له بذلك كِتابًا ٢.

وقال ثابِتُ بن سَعْد ، عن أبيه عن جَدِّه : إنَّ الأبيضَ بن محمّال اسْتَقْطَع رَسُول الله عَلَيْقِ ، مِلْح مَأْرب ، فأَقْطَعه ؛ فقال الأَقْرَعُ بن حابِس التَّميمي : يا رَسُول الله ، إنِّي وَرَدْت هذا المَلِح في الجاهلية ، وهو بأرْضِ ليس فيها ملْح من وَرَدَه أَخَلَه ، وهو مثل الماء العَدِّ <sup>٣(٥</sup> بالأرض ، فاستقال الأَبْيَض ، فقال : قد أَقَلْتُك على أن تجعله مِنِّي صَدَقَة . فقال النَّبِي عَلِيْق : «هو منك صَدَقَة ، وهو مثل الماء العَدِّ<sup>٥)</sup> مَنْ وَرَدَه أَخَذَه » .

وقال كُثيَر بن عبد الله بن عَوْف المُزني، عن أبيه عن جَلَّه: أَقْطَعَ رَسُولُ الله ﷺ بِلال بن الحارث المعادِن القِبْلية خليسها وغوريها .

وقال مالِكُ، عن رَبِيعَة، عن قَوْمٍ من عُلَمائهم: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقْطَعَ بِلالَ بن الحارِث المُزْنى مَعادِن بناحية الفُوع.

النظر نص تسخة كتاب النين على للداريين اللي وهبهم فيه بيت غيثون وخبرون وبيت إبراهيم، وكذلك بحديد أبي بكر الصديق بذلك لهم عند، القلقشندي: صبح الأعشى ١٢٠٣٠-١٢٠ وأضاف القلقشندي: ووهذه الرقعة التي كتب بها التي على [وهي جلد من أدم] موجودة بأيدي السيميين تحدّام عرم الحليل-عليه الشلام- إلى الآن، وكلّما نازعهم أحد أتوا بها إلى السلطان بالديار المصرية ليقف عليها ويكف عنهم من يظلمهم. وقد أعبرني برؤيتها غير عليها ويكف عنهم من يظلمهم. وقد أعبرني برؤيتها غير

واحدٍ ، والأديمُ التي هي فيه قد تُحلِقَ لطول الأُمَّد؛ .

a) بولاق: عيون. (b) بولاق: العذب.

القلقشندي: صبح الأعشى ١٠٥:١٣ وفيما يلي
 ٩٧٠.

جاء على هامش الأصل: الماء التلة هو الذي له مواد
 تملة كالميون والآبار، وقبل الماء المجتمع.

فنا على هامش الأصل: الخليسي والغوري أعلاها وأسفلها، وقيل الخليسي بلاد نجد والغوري بلاد تهامة.

وعن رَبيعَة ، عن الحارِث بن بِلال ، عن أبيه بِلال بن الحارِث ، أنَّ النَّبيُّ ﷺ أَقْطَعَه العَقيقَ أَعْمَم .

وعن محمَّاد بن سَلَمَة ، عن أي مَكِين ، عن أبي عِكْرِمَة مَوْلَى بِلال بن الحارِث ، قال : أَقْطَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِلال بن الحارِث ، قال : أَقْطَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِلالاً أَرْضًا عَلَمَا مَعْدِن ، فباغ بنو بِلال عُمَرَ بن عبد العزيز أَرْضًا منها ، فظَهَر فيها مَعْدِن (أُو قال : مَعْدِنان) ، فقالوا : إِنَّمَا بِعْناك أَرْضَ حَرْث ولم نبِعك المعادِن ، وجاءُوا بكتابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لهم في جَرِيدَة . فقَبَلَها عُمَر وفَتَحَ ومَسَحَ بها عَيْنَه ، وقال لقيِّيه : انظر ما خَرَجَ منها وما أَنْفَقْت ، فقاصُهم بالنَّفَقَة ، ورُدِّ عليهم الفَضْل .

واصْطَفَى تُحَمَّر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ من أرْض السَّواد أَمُوالَ كِـشْرَى وأَهْل بيته ، وما هَرَبَ عنه أربائِه أو هَلَكُوا ، فكان مَبْلَغ غَلَّته تسعة آلاف درهم ، كان يَصْرِفها في مَصالِح المُسْلمين ولم يُقْطع شيقًا منها .

ثم إِنَّ عُثْمانَ ـ رضي الله عنه أَقْطَعَها ـ لأنَّه رأى إقْطاعَها أَوْفَر لغَلَّتِها من تَعْطيلها ، وشَرَط على من أُقْطِعها أن يَأْخُذ منه حَقَّ الفَيْء ، فكان مبلغ غَلَّته خمسين ألف ألف درهم ، كان منها صِلاتُه وعَطاياه ؛ ثم تَناقَلَها الخُلُفَاءُ بعده .

فلمًا كان عامُ الجَماجِم سنة اثنتين وثمانين، في فِثنَة عبد الرَّحَمن بن الأَشْعَث، أُخرِق الدَّيوان، وأَخَذَ كلُّ قَوْم ما يليهم.

. وَأَقْطَعَ عُمَر بن الحَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ ابن سَنْدَر مُنْيَة الأَصْبَغ، فحازَ منها لنفسه ألف فَدَّان .

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ١٣٧ وقيما يلي ٢: ١٣٦.

وقال الأَعْمَشُ، عن إبراهيم بن المُهاجِر، عن موسَى بن طَلْحَة، قال: أَقْطَعَ عُثْمانُ ـ رضي الله عنه \_ عبد الله بن مَشعود في ألَّ النَّهْرَيْن، وعَمَّار بن ياسِر إستنيا أَ، وأَقْطَعَ خَبَّابًا صَغْنَبا أَ، وأَقْطَعَ خَبَّابًا صَغْنَبا أَ، وأَقْطَعَ سَعْد بن أبي وَقَاص قرية هُرْمُز أَ، وكان عبد الله بن مَشعود وسَعْد يُعطِيان أَرْضَهُما بالثَّلثُ والرُّبُع.

وقال سَيْفُ بن عُمَر ، عن عَمْرو بن محمَّد ، عن عامر/ قال : أَقْطِعَ الرَّيَيْرُ وخَبَّابِ وعبد الله بن مَسْعود وعَمَّار بن ياسِر وابن هَبَّار أَزْمان عثمان ؛ فإن يَكُن عُثْمان أخطأ ، فالذين قَبِلُوا منه الحطأ أَخْطأ <sup>4)</sup> ، وهم الذين أَخَذْنا عنهم ديننا . وأَقَطَعَ عُمَر بن الخَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ طَلْحَة وجرير ابن عبد الله والرُّيَيْل بن عَمْرو ، وأَقْطَعَ أَبا مُفَرِّز دار النَّيل في عِدَّة مُّن أَخَذْنا عنه ، وإنَّما القطائِع على وَجُه النَّفْل من خُمْس ما أَفاءَ الله .

وكتَبَ عُمَر - رضي الله عنه - إلى عُثمان بن مُحنيف، مع بحرير بن عبد الله البَجلي: وأمَّا بَعْدُ، فأَقطِع جَرير بن عبد الله قَدْر ما يُقَوِّته، لا وَكُسَ ولا شَطَط،، فكَتَبَ عُثمان إلى عُمَر: الله جَريرًا قَدِمَ عليَّ بكتابٍ منك نُقطِعُه ما يُقَوِّتُه، فكرِهْت أن أُمْضي ذلك حتى أُراجِعك فيه. فكَتَبَ إليه: (وأن قد] في صَدَقَ جَرير، فأَنْفِذ ذلك، وقد أَحْسَنْت في مؤامرتي، .

وَأَقْطِع أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِي، وأَقْطَع عليّ بن أَبي طالِب رَحْبَة كَرْدوس بن هانئ <sup>f)</sup>، وأَقْطَعُ سُويْد بن غَفْلة الجُعْفي.

قال سَيْفٌ ، عن ثابِت بن هُرَيْم <sup>8)</sup>، عن شُوَيْد بن غَفْلَة ، قال : اسْتَقْطَعْتُ عليًا ، فقال : اكْتُب همذا ما أَقْطَعَ على شُوَيْدًا : أَرْضًا لذَاوذَوْيُه<sup>h)</sup> ما بين كذا إلى كذا وما شاءَ الله، <sup>٧</sup>.

وذَكَرَ أبو القاسم عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عبد الحُكَم ما أَقْطَعَه مُعاوية بن أبي شُفْيان ومَنْ بعده من الحُلَفَاء، من دور مصر، فأَوْرَدَ شَيِعًا كثيرًا.

a) صاقطة من يولاق وعند البلاذري: أرضًا بالنهرين. (b) الأصل وبولاق: اسبتنا والتصويب من البلاذري. (c) الأصل ويولاق: عيابًا وصهيبا والتصويب من البلاذري. (d) بولاق: أخطاؤا. (e) إضافة من الطبري. (f) بعد ذلك عند الطبري: الكردومية. (g) المخطوطات: لدوابه والمثبت من الطبري.

البلاذري : فتوح البلدان ٣٣٥ حيث أورد الخبر بنفس <sup>٢</sup> الطيري : تاريخ الرسل والملوك ٣: ٥٨٩، فالطيري هو الإسناد .

وقد كانت خَلائف<sup>a)</sup> بني أُمَيَّة ، وخُلَفَاءُ بني العَبَّاس ، يُقْطِعون الأراضي من أرض مصر ، النُّفَرَ من خَواصِّهم ، لا كما هو الحالُ اليوم ، بل يكون مالُ خَراج أرض مصر ، يُصْرَف منه أُغْطِيَّة الجُنَّد وسائِر الكُلَف ، ويُحْمَل ما يَغْضُل إلى بَيْت المال . وما أُقْطِعَ من الأراضي فإنَّه بيد من أُفْطِعه <sup>١</sup>.

وَأَمَّا مَنْذَ كَانَتَ أَيَّامُ السَّلْطَانَ صَلاحِ الدين يوشف بن أَيُّوبِ إلى يومنا هذا ، فإنَّ أراضي مصر كلّها صارَت تُقْطَعُ للسَّلْطان وأُمرائه وأجنادِه ٢.

وأَرْضُ مصر اليوم على سَبْعَة أقسام:

قِسْمٌ يجري في ديوان الشُلْطان ، وهذا القِسْمُ ثلاثة أقسام : منه ما يَجْري في ديوان <sup>(b</sup>الوَزارة ومنه ما يجري في ديوان<sup>b)</sup> الخاصّ ، ومنه ما يجري في الدَّيوان المُفْرَد .

وقِسْمٌ من أراضي مصر قد أُقْطِعَ للأُمْرَاء والأَجْناد، وقد ذُكِرَ تَفْصيل ذلك عند ذِكْر الرُوْكِ النَّاصِريِ ".

وقِشمٌ ثالِث مجعلَ وَقُفًا مُحَبُّمًا على الجوامِع والمَدارِس والخَوانِك ، وعلى جِهات البِرّ ، وعلى ذَراري واقِفي تلك الأراضي وعُتقائِهم .

وقِسْمٌ رابع يُقالُ له الأَحْباس، ويجري فيه أراضٍ بأيدي قَوْم يأكُلونها، إمَّا عن قِيامِهم بَمَصِالح مَسْجِد أو جامِع، وإمَّا يكون لهم لا في مُقابَلة عَمَلِ.

وقِشتُم خامِس قد صارَ مِلْكًا ثِياعُ ويُشْتَرى ويُوَرَّثُ ويُوهَب، لكَوْنِه اشْتُرِيَ من بَيْت المال. وقِشتُم سادِس لا يُزْرَع للعَجْز عن زِراعَتِه، فتَرْعاه الموّاشي أو يُثْبِت الحَطَب ونَحُوه.

وقشتم سابِع لا يَشْمَلُه مَاءُ النَّيل فهو قَفْر : وهذا القِشم منه مَا لم يَزَل كذلك منذ عُرِفَت أَخُوالُ الخَلَيْقَة ، ومنذ<sup>ى)</sup> ما كان عامِرًا في الدَّهْر الأوَّل ثم خَربَ .

a) بولاق: كان خلفاء. (b-b) ساقطة من بولاق. c) بولاق: منه.

حول الإقطاع المبكر انظر، عبد العزيز اللوري: هنشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية؛ مجلة المجتمع العلمي العرائي ٢٠ (١٩٧٠)، ٣- ٤٤، وعن تطور نظام الإقطاع بعد دخول البويهيين إلى السلطة انظر مقال كاهن, «L'évolution de l'iqtà de IX au XIII siècle. Contribution à une histoire comparée des

sociétés médièvales», *Annales ESC* (1953), pp. 125-52 وفيما يلي ۲۱۷:۲ – ۲۱۹

Rabie, H., The ۲۳۰ و Rabie, H., The انظر كذلك ليما تقدم ۲۳۰ و Financial System of Egypt, pp. 26-68

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> انظر فیما تقدم ۲۳۹–۲۳۹.

وسائرُ هذه الأقسام مَذْكُورَةُ أخبارُها في هذا الكِتاب، تَجِدُها إِن أَنْت تَأَمَّلُته إِن شَاءَ الله تعالى. وقال أبو عُبيد القاسِم بن سَلّام ا في كتاب والأَمْواله، في الكلام على حديث مغمّر عن عبد الله بن طَاووس عن أبيه طَاووس، قال: قال رَسُولُ الله يَهِيَّةٍ: وعاديُ الأَرْض لله ولرسُوله، عبد الله بن طَاووس عن أبيه طَاووس، قال: قال رَسُولُ الله يَهِيَّةٍ: هادي الخَبرُ أَصْلٌ في الإقطاع، ثم هي لَكُم، فإن قلت: ما يعني ذلك ؟ قال: ويكون إقطاعًا، هذا الجَبرُ أَصْلٌ في الإقطاع، والعاديُّ: كلَّ أَرْض كان لها شكَّان فانْقَرَضُوا، أي فصارَت خرابًا، فإنَّ مُحكّمها إلى الإمام، قال : وأمَّا الأَرْضُ التي جَعَلَها النَّبي عَلَيْ لَبَعْض الناس ـ وهي عامِرَة لها أَهْل ـ فإعْطاءُ الإمام يكون على وَجُه التَهْل.

ومن ذلك ما أُعطاه رَسُولُ الله ﷺ تميمًا الدَّاري، فإنَّه أَعْطاه أَرْضًا بالشَّام من قَبْل أَن تُفْتَح الشَّام وقَبْل أَن كَيْلِكُها الْمُسْلمون، فجعَلَها له نَفْلًا من أموال أهل الحَرَب إذا ظَهَرَ عليهم، كما فَعَل بابنة بُقَيْلة أَن كُمَّ اللهُ عنه. بابنة بُقَيْلة أَن كُمَّ اللهُ عنه.

وكذلك أَمْضَى عُمَر بن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ لتَميم الدَّاري ، لمَّا لفْتُتِحَت فلَسْطين ، ما كان النَّبِيُّ مِيِّلِيِّ نَفَلَه <sup>٢</sup>، انتهى .

وقد خرَّج أبو عُبَيْد<sup>c)</sup> هذه العَطِيَّة المعلَّقة مَخْرَج النُّفْل الذي يَنْفله الإمامُ بعض المُقاتِلَة .

وقال أبو الحَسَن عليّ بن محمد بن حَبيب <sup>d) ا</sup>لمَاوَرُدي في «الأَخكام السَّلْطانية»: والإَفْطاعُ ضَرْبان: إقْطاعُ اسْتِغْلال، وإِقْطاع تَمْليك. والثاني يَنْقَسم إلى مَوَات وعامِر، والثاني ضَرْبان:

مير أعلام النبلاء ٣: ٩٠٠٩ - ١٩٠٤ الصفدي: الواني المرفيات ٢٥٠٩ - ١٩٠٤ الم فيات على المرفيات 3/٢٤ - ١٩٠٤ المرفيات عدد المواب لكتاب والغريب المصنف، لأي عبيد، القاهرة، مكتبة التقافة الدينية المعنف، ٩٠٤ - ١٩٠٩)،

۲ ابن سلام: كتاب الأموال: صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي، القاهرة ۱۳۳۵هـ، ۲۷۲، ۲۷۸ وقارن مع القلقشندي: صبح الأعشى ۲:۱۰۲. أبو تحييد القاسم بن سالام بن عبد الله ، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . ولد بهراة وتعلم بها ، ورحل إلى بعداد وإلى مصر وحجّ فتوفي بمكة سنة ٢٢٤هـ/٨٩٨م . ألّف العديد من الكتب في غريب الحديث واللغة والنحو والقراءات . وكتاب والأموال الذي ينقل عنه المقريزي أحد الأصول في موضوعه . (ابن الندم : الفهرست ٢٧٨ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ٢١:٣٠٥ - ٤١٦٤ ياقوت : معجم الأدباء ٢١:٥٢ - ٢١٦٤ القفطي : إنباه الرواة ٣:٢١ - ٢٢٢ الذهبي : ٢١٤ ابن خلكان : وفيات الأعيان ٤:٠٥ - ٢٦٢ الذهبي :

a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: نائبه نفيلة.
 ساقطة من الأصل.

c) يولاق: أبو عبد الله. (d) محمد بن حبيب

10

أَحَدُهما ما يَتَمَينُ مَالِكُه ولا نَظَرَ للشَّلْطان فيه ، إلَّا ما يتعلَّق بتلك الأَرْض في حَقَّ لبَيْت المَال إذا كانت في دار الإشلام . فإن كانت في دار الحَرْب ، حيث لم يَثْبَت للمُشلمين عليها يَدَّ ، فأراد الإمامُ أن يُقْطِعَها ليَمْلِكها المُقطَع عند الظَّفْر بها ، فإنَّه يَجُوز . فقد سَأَلَ تَميمُ الدَّاري رَسولَ الله الإمامُ أن يُقْطِعَه عَيْتُونِ الله أبو نَعْلَم الذي كان منه قَبْل أن يُقْتِح الشَّامُ ، فَفَعَل . وسأله أبو نَعْلَم الخُشني أن يُقْطِعه أرْضًا كانت بيد الرُّوم ، فأَعْجَبَه ذلك ، وقال : وأَلا تَسْمَعُون ما يَقُول هذا ؟ ه أ . فقال : والذي بَعَنْك بالحَقِّ ليَفْتَحَنَّ عليك وكتب له بذلك كِتابًا .

قال المَاوَرْدي : وهكذا لو اشتَوْهَب أَحَدٌ من الإمام مالًا في دار الحَرَّب وهو على ملك أهْلِها ، أو اشتَوْهَبَة شيقًا من سَبْيها أو ذَراريها ليكون أَحَقّ به إذا فُتِحَت ، جازَ وصحَّت العَطِئة منه ـ مع الجَهَالَة بها ـ لتقلَّقِها بالأُمور العامَّة .

وقد رَوَى الشَّعْبِي أَنَّ خُرَيْم <sup>(1)</sup> بن أَوْس الطَّائِي قال للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه / وسَلَّم: إِن فَتَحَ الله عليك الحيرَة ، قال له خُرَيْم <sup>(1)</sup>: إِنَّ رَسُولَ الله عليك الحيرَة ، قال له خُرَيْم <sup>(1)</sup>: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أعطاني بنت نُفَيْلَة ، فلا تُدْخِلْها في صُلْحِك ، فشَهِدَ له يِشْر بن سَعْد ومحمد بن مَسْلَمَة ، فاسْتَثْناها من الصَّلْح ودَفَمها إلى خُرَيْم <sup>(1)</sup>؛ فاشْتُريَت بأَلْف درهم \_ وكانت عَجَزَت وحالَت عمَّا عُهِدَ منها \_ فقيل له : قد أَرْ حَصِتَها ، وكان أهلُها يَدْفعون لك أَضْعاف ما سألت بها . فقال : ما كنتُ أظُنُّ أَنَّ عَدَدًا يكون أكثر من ألف ٢.

قال الماؤردي: وإذا صَعُ الإقطاعُ والتَّمْليكُ على هذا الوَجْه، نُظِرَ حالُ الفَتْح: فإن كان صُلْحًا، خَلُصَت الأرض لمُقطعها، وكانت خارِجة عن محكم الصَّلْح بالإقطاعِ السَّابِق. وإن كان الفَتْع عَنْوَة، كان المُقطعُ والمُستوهب أَحق بما استقطعه واستوّهبه من الغانمين، ونُظِرَ في الغانمين: فإن كانوا عَلِمُوا بالإقطاع أو الهِبة قبل الفتح، فليس لهم المُطالبة بعوض [ما استُقطع ووُهِب] على وإن لم يَعْلَموا حتى فَتَحُوا، عاوضهم الإمامُ بما يَستطيب به نفوسهم كما يستطيب تُفُوسَهم من غير ذلك من الغَنَائِم.

a) بولاق: يعطيه عيون. ٥) بولاق: خزيمة. ٥) إضافة من الماوردي.

أ فيما تقدم ١٢٥٨ والمقريزي: ضوء الساري في خبر أخرجها الإمام أحمد والترمذي.
 تميم الداري ٣٣- ٢٦٤ وجاء بهامش الأصل: قصة أبي ثعلبة ٢ المدري ١٩٥٠ كام الممالة المالة

۲ الماوردي: الأحكام السلطانية ١٦٩ - ١٧٠.

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يَلْزَم الإمام اسْتِطابَة نُفُوسهم منه ولا من غَيْره من الغَنائِم، إذا رَأَى المُصْلَحَة في ذلك <sup>١</sup>.

## 

يُقالُ لَكِتَابَة الحَرَاجِ: قَلَمُ التَّصْريف، وأَوَّلُ ما دُوِّنَ هذا الدَّيوان في الإسلام بدِمَشْق والعِراق على ما كان عليه قَبْل الإشلام.

وكان دِيوانُ الشَّامِ بالـُـُوميَّة ، وديوانُ اليراق بالفارِسيَّة ، وديوانُ مِصْر بالقِبْطِيَّة ، فتُقِلَت دَواوينُ هذه الأَمْصار إلى العربية .

والذي نَقَلَ ديوانَ مصر من القِبْطِيَّة إلى العَرَبِيَّة عبد الله بن عبد الملك بن مَرْوان أمير مصر ، في خِلافَة الوَليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين ، ونسخها بالعربية ، وصَرَفَ أثيناس عن الدَّيوان ، وجَعَلَ عليه (همولى لبني سَعْد ثم لبني الذيال \_ بطن منهم عمرو بن حَرْمُورَ<sup>a)</sup> \_ بن يُرْبوع الفَزاري من أهل حِمْص ٢.

وَأَوَّلُ مِن نَقَلَ الدَّواوين مِن الفارِسِيَّة إلى العربية الوَليدُ بِن هِشام بِن قُحْزُمُ<sup>0)</sup> بِن سُلَيْمان بن ذَكُوان ، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وماتتين .

والأَكْتَرون على أنَّ الذي نَقَلَ ديوان العراق إلى العربية صالِح بن عبد الرَّحْمَن كاتِب الحَجَّاج، وكان مَوْلَى لبني سَعْد، وهو يومئذ صاحِبُ دَواوين العراق، وذلك بعد سنة ثمانين. وسَبّبُ ذلك أنَّ صالِحَ بن عبد الرَّحْمَن هذا كان أبُوه من سَبْي سِجِعْنتان، ومَهَرَ صالِحُ في الكتابة، وكَتَبَ لزادان فَرُوخ كاتِب الحَجَّاج بن يوسُف الثَّقَفي، وخَطَّ بين يديه بالفارِسِة والعربية؛ فخفً على قَلْب الحَجَّاج، فخاف من زادان وقال له: أَنْتَ الذي رَقَّيتني حتى والعربية؛ فخفً على قَلْب الحَجَّاج، فخاف من زادان وقال له: أَنْتَ الذي رَقَّيتني حتى وَصَلْت إلى الأمير، وأَراه قد اسْتَخَفَّني ولا آمَن أن يُقَدِّمني عليك فقتقُط مَنْزِلتُك؛ فقال وَصَلْت إلى الأمير، وأَراه قد اسْتَخَفَّني ولا آمَن أن يُقدِّمني عليك فقتقُط مَنْزِلتُك؛ فقال زادان و لا تَعَلَىٰ ذلك، هو أَحْوَجُ إلى منيّ إليه، لأنَّه لا يَجد من يَكْفيه حِسابه غيري. فقال صالِحُ: والله لو شِفْت أن أُحَوَّلُ الحِسابَ إلى العربية لحَوِّلْتُه، قال: فحوّل منه أَسْطُوا حتى صالِحُ: والله لو شِفْت أن أُحَوَّلُ الحِسابَ إلى العربية لحَوِّلْتُه، قال: فحوّل منه أَسْطُوا حتى

(a-a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: مخزوم.

الماوردي: الأحكام السلطانية ١٧٠. الكندي: ولاة مصر ٨٠ (مصدر هذا الحبر) و وانظر كللك

۲ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ۱۲۲ س ۷-۱۸ النويري: تهاية الأرب ۱۹۸:۸ - ۲۰۰.

أَرَى، فَفَعَلَ. فقال له: تَمَارَض فتمارَض، فبَعَثَ إليه الحَجَّاج بطَبيبه، فشَقَّ ذلك على زادان، وأُمَرُه ألَّا يَظْهَر للحَجَّاج \.

فاتَّفَق عَقيبَ ذلك أنَّ زادان تُتِلَ في فِتْنَة عبد الرَّحْمَن بن محمد بن الأَشْعَث ، وهو خارج من مؤضِع كان فيه إلى منزله ، فاشتَكْتَب الحَجَّامُ بعده صالحًا ، فأعلم الحَجَّامُ بما بحرى له مع زادان في أَنْقُل الدَّيوان ، فأَعْجَبَه ذلك وعَزَمَ عليه في إمْضائِه ، فنَقَلَه من الفارِسِيَّة إلى العربية . وشَقَّ ذلك على الفَّرس ، وبَذَلُوا له مائة ألف درهم على ألَّا يُظْهِر النَّقُل ، فأَنَى عليهم ، فقال له مَرُوان شاه بن زادان فَرُوخ : قَطَعَ الله أَصْلَلُ من الدنيا كمَا قَطَعْتَ أَصْلَ الفارِسِيَّة .

وكان عبدُ الحميد بن يحيى يقول: لله دَرُّ صالِح، ما أَعْظَمَ مِثْتُه على الكُتَّاب.

وأمَّا ديوانُ الشَّام فإنَّ الذي نَقَلَه من الرُّوميَّة إلى العَرْبِيَّة أبو ثابِت سُلَيْمان بن سَعْد كاتِب الرَّسائِل؛ واخْتُلِف في وَقْت نَقْله، فقيل: ثُقِلَ في خِلافَة عبد الملك بن مَرْوان، وقيل: في خِلافَة . • هِشام بن عبد الملك ٢.

وكان الذي يَكْتُب على ديوان الشَّام سِرْجون بن منصور النَّصْراني في أيَّام مُعاوية بن أبي شُفْيان ، ثم كَتَبَ بعده ابنُه مَنْصور بن سِرْجون .

## ذِ كُوْخَتْ راج مِصْب رِفِي الابسُلام

أُوَّلُ من جَبَى خَراجَ مصر ؓ في الإشلام عَمْرو بن العَاص ـ رضي الله عنه ـ فكانَت جِبائِتُه اثني هـ ١٥ عشر ألف ألف دينار ، بغَريضَة دينارين دينارين من كلَّ رجل . ثم جَبَى عبدُ الله بن سَقد بن أبي سَرْح مصر أربعة عشر ألف ألف دينار ؛ فقال عُثمانُ بن عَفَّان ـ رضي الله عنه ـ لعَمْرو بن العَاص : يا أبا عبد الله ، دَرَّت اللَّقْحَة بأكثر من دَرِّها الأوَّل ؛ فقال : أَضْرَرْتُم بَوَلَدِها .

عدد كبير من سكان البلاد الأصليين إلى الإسلام إلى تقليل موارد بيت المال ، رئي أن لا تتأثّر ضربية الأرض بتغيير اعتقاد مالكها ، أي أن دخول الإسلام كان يعفي من الجزّية ولكنه لا يعفي من الحراج . وبذلك أصبح الحراج من وجهة نظر الققه الإسلامي إيجارًا دائلًا للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى لها بوصفها فيقًا ، بينما كان من وجهة نظر السكان المحلين مجرد استمرار لضربية الأرض الزراعية التي كان معمولًا –

ا الجهشياري: كتاب الوزراء والكتاب ٣٨.

آ البلافري: فتوح البلدان ٢٣٠، الجهشياري: كتاب الوزراء والكتاب ٤٠٠ وانظر عن تعريب الدواوين مقال عبد العزيز الدوري Dari, A.A., Eli art. Diwan II, p. 333.

الحزيز الدوري أخراج هو ضرية الأرض الزراعية، وكانت تُقْرَض أصلًا على كلَّ أراضي سكان البلاد الأصلين غير المسلمين المفتوحة صُلْحًا. وعندما تُحشي مع الوقت أن يؤدي تحوّل

وهذا الذي بجباه عَمْرو ثم عبد الله ، إنَّما هو من الجَمَاحِم خاصَّةً دون الخَرَاج .

وانْحَطَّ خَراجُ مصر بعدهما ، لنُمُق الفَساد مع الزَّمان وسَرَيان الخَراب في أكثر الأرض ووُقُوع الحُروب ، فلم يَجْبها بنو أُمَيَّة وخُلفَاء بني العَبَّاس إلَّا دون الثلاثة آلاف ألف ، ما خلا أيام هشام بن عبد الملك ، فإنَّه وَصَّى عبد الله بن الحَبُحاب عامِل مصر بالعِمارَة . /فيُقال : إنَّه لم يَظْهَر من خَراج مصر ، بعد تَناقُصه ، كثرة إلَّا في وَقْتَلِن :

أَحَدُهُما في خِلاقة هِشام بن عبد الملك ، عندما وَليَ الخَراج عُبَيْد الله بن الحَبَحاب ، فَخَرَج بنفسه ومَسَخ العامِر من أراضي مصر والغامِر مما يركبه ماءُ النَّبِل ، فوَجَدَ قانون ذلك ثلاثين ألف ألف فَدَّان سوى ارْتفاع الجُرُف ووَسَخ الأرض ، فراكها الكَلها وعَدَّلَها غاية التعديل ، فعَقَدَت معه أربعة آلاف ألف دينار ، هذا والسَّعْر راخ والبَلَدُ بغير مَكْس ولا ضَريبَة .

وفي سنة سبع وماثة لأوَّل أيَّام هِشام بن عبد الملك، وَصَّفَ ابن الحَبَحاب بمصر طَبَقات معلومة مَنْسوبه في الدَّواوين، ولم تَزَل إلى ما بعد ذِهاب بني أُمَيَّة، ومبلغها ألف ألف دينار وسبع ماثة ألف دينار وشمان مائة وسبعة وثلاثون دينارًا، منها على كُوّر الصَّعيد ألف ألف وأربع مائة دينار وعشرون دينارًا ونصف، والباقي على كُوّر أَسْفَل الأرض. ويُقالُ: إنَّ أُسامة بن زَيِّد جَباها في خِلافة شليّمان بن عبد الملك مَبْلَغ اثنى عشر ألف ألف دينار.

والوَقْتُ الثاني في إمارَة أحمد بن طُولون ، لمَّا تَسَلَّم أَرْضَ مصر من أحمد بن محمد بن مُدَبِّر، وقد خَرُبُ<sup>a</sup> أَرْضَ مصر حتى بَقِيَ خَرامجها ثمان مائة ألف ألف دينار، فاشتَقْصَى أحمد بن

a) بولاق : خربت .

Fiscal Administration of Egypt in the Early Islamic Period, Kyoto 1981 (Asian Historical Monograph I); Frantz-Murphy, The Agrarian Administration of Egypt from the Arabs to the Ottomans, Suppl, An. Isl. Cahier n°10, le Caire-100, le Caire-110, coi المالة في مصر قبل المصرائب في مصر قبل الأسلام وبعده انظر مقال جاسكو Byzance à l'Islam, les impôts en Égypte après la .conquête arabe», JESHO 26 (1983), pp. 97-109

١ انظر عن عملية الروك فيما تقدم ٢٣٥- ٢٣٩.

= بها قبل الإسلام. وعلى خلاف السائد في بقية العالم الإسلامي لم توجد في مصر أراضي عُشْريَّة بل كانت كلها أرضًا خراجية (راجع، الماوردي: الأحكام السلطانية ١٦٧، أرضًا خراجية (راجع، الماوردي، مغاتيح العلوم ١٣٩ التوري: نهاية الأرب ٢٤٦، ٢٧ - ٢٤٢، محمد ضياء الدين التوري: الحراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية، القاهرة الرسلامية، القاهرة pp. 1062-85; Cooper, R.S., «The Assessment and Collection of Kharāj Tax in Medieval Egypt», JAOS 96 (1974), pp. 365-82; Morimoto, K., The

١٥

٧,

طُولون في العِمارَة وبالغَ فيها ، فعَقَدَت معه أربعة آلاف ألف دينار وثلاث مائة ألف دينار . وجَبَاها ابنُه الأمير أبو الجَبَش تُحمارَوَيْه بن أحمد أربعة آلاف ألف دينار مع رَخاءِ الأسعار أيامَتُكِ ، فإنّه رُتُبَا أُبيع في الأيام الطُّولونية القَمْحُ : كلِّ عشرة أوادِب بدينار .

وذَكَرَ ابن خُوداذَبَهَ أَنَّ حَراجِ مصر في أيام فِرْعَون ، كان ستة وتسعين ألف ألف دينار ، وأنَّ ابن الجنّحاب جباها [في أيّام بني أُمَيّة]<sup>a</sup> أَلفيْ ألف وسبع مائة ألف وثلاثة وعشرين ألفًا وثمان مائة وتسعة وثلاثين دينارًا ١.

وهذا وَهُمَّ منه ، فإنَّ هذا الْقَدْر هو ما حَمَله إلى نَيْت المال بدِمَشْق بعد أُعْطِيَة أهل مصر وكُلّفها .

قَالَ : وَحَمَلَ منها مُوسَىٰ بن عيسَىٰ الهاشِمي [في دولة بني العَبَّاس]<sup>a)</sup> أَلفيْ أَلف ومائة أَلف وثمانين ألف دينار <sup>٢</sup>، يَعْنى بعد العَطاء والمُؤَن وسائِر الكُلَف .

قَالَ : وكان خَرامج مصر ، إذا بَلَغَ الثَّيلُ سبع عشرة ذِراعًا وعشر أصابع ، أربعة آلاف ألف دينار ومائتيّ ألف وسبعة وخمسين ألف دينار ، والمقّبوض عن الفَدّان دينارين في خِلافَة الـمَأْمُون وغيره .

وبَلَغَ خَراجُ مصر ، في أيَّام الأمير أبي بَكْر محمد بن طُغْج الإخشيد ، ألفي ألف دينار سوى ضِياعه التي كانت مِلْكَا له . والإخشيدُ أَوْلُ من عَمِلَ الرَّواتِب بمصر .

وكان كاتِبه ابن كلا قد عَمِلَ تقديرًا عَجَزَ فيه المُرتَّب عن الارتفاع مائتي ألف دينار ، فقال له الإخشيدُ : كيف نَفتل ؟ قال : محطِّ من الجرايات والأرزاق ، فلَيْس هؤلاء أولى من الواجِب ؟ فقال : غدًا تجيئني ونُدَبَّر هذا . فلمَّا أتاه من الغَد ، قال له الإخشيدُ : قد فَكُرت فيما قُلْت ، فإذا أصحابُ الرواتِب صُّعَفاء وفيهم المَسْتورون وأبْنَاء النَّعَم ، ولَسْت آخَذ هذا النَّقُص إلَّا منك ؛ فقال ابن كلا : سُبْحان الله! فقال : تَسْبيحًا! وما زال به الإخشيدُ حتى أَخَذ خَطَّة بالقيام بذلك .

فعُوتِبَ على ما صَنَعَه ، فقال : يا قَوْم اشتعوا إيش كان يعمل جاه أحمد بن محمد بن الماذرائي ، فقال له : ما بيني وبين الشلطان معاملة ، ولا للإخشيد على طريق ، وهذه هَدِيَّة عشرة

۲ نفسه ۸۶.

ع) زیادة من این خرداذبة.

ا ابن خرداذبة: للسالك والممالك ٨٣.

آلاف دينار للإخشيد، وألف دينار لك. فجاءَني وقال: لك قِبَل ابن المَاذَرائي مُطالَبة؟ فقلت: لا، فقال: هذه ألف دينار قد جاءَتك على وَجْه المَاء، فأعطاني ألفًا وأَخَذَ عشرة ألاف دينار.

وأُهْدَى إليَّ محمد بن علي الماذرائي في وَقْتِ عشرين ألف دينار على يده، فاشتقللتها. فلمًا اجتمعنا عاتبته، فقال لي: أَرْسَلْتُ إليك مائة ألف دينار، ولابن كلا كاتبك عشرين ألف دينار، فأَخَذَ المائة وأعطاني العشرين ألفًا. فَذَكَرت قَوْلَ محمد بن علي له، فقال: ما أَبْرَدَ هذا! حَفِظْت لك المائة ألف لوَقْتِ حاجَتِك، تُريدها ؟ خُذْها وأنا أَعْلَم أَنَّك تَتْلِفها! وبَلَغَتَ الرُواتِ في ألمًا كافور الإخشيدي خمس مائة ألف دينار في السنة لأرباب النّعم والمَنتورين وأجناس الناس، ليس فيهم أَحدٌ من الجيش ولا من الحاشِية ولا من المتصرفين في الأعمال، فحسن له علي بن صالِح الرُوذَباري الكاتِب أن يُوفِّر من مالِ الرُواتِ شيقًا ينتقصه من أرزاق الناس. فساعة جَلس يعمل ذلك، حَكَّه جَبينُه فحكَّه بقلَمه، والحِكاكُ يزيد به، إلى أن قَطَعَ العَمَل وقامَ لما به، فعولِج حيئذِ ذلك، حَكَّه جَبينُه فحكَّه بقلَمه، والحِكاكُ يزيد به، إلى أن قَطَعَ العَمَل وقامَ لما به، فعولِج حيئذِ بالحَديد حتى ماتَ في رَمَضان سنة تسع<sup>8)</sup> وأربعين وثلاث مائة.

وهذه مَوْعظةٌ من الله لمن تَوَسَّط للناس بالشّوء، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجِيقُ الْمُكُرُ السُّمِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [الآية ٤٣ سورة فاطر] .

ولمًا ماتَ كافُور، نَزَلَت مِحَنَّ شديدةً كثيرةً بمصر من الفَلاء والفَنَاء والفِتَن، فاتَّضَعَ خَراجُها إلى أن قَدِمَ بحَوْهَرُ القائِد من بلاد المغرب بعساكِر مَوْلاه المُعِزِّ لدين الله أبي تَميم مَعَدٌ، فجنى الحَراجِ لسنة ثمان وخمسين وثلاث مائة: ثلاثة آلاف ألف دينار (<sup>ط</sup>ومائتي ألف دينار جباها في سنة تسع وخمسين وثلاث مائة ثلاثة آلاف ألف<sup>d)</sup> وأربع مائة ألف دينار ونيفًا.

وأَمَرَ الوزيرُ النَّاصِرُ للدين أبو [محمد] الحَسَن [بن عليّ بن] عبد الرَّحْمَن اليازوريّ، وَزير مصر في خِلافة المُستَنْصِر بالله بن الظَّاهِر، أن يُعْمَل قَدْر ارْتفاع الدَّوْلة وما عليها من النَّفقات، فعمل أرباب كلِّ ديوان الرِّفاعه وما عليه، وسَلَّم الجَميع لمتولِّي ديوان الجَلِّس وهو زِمام الدَّواوين، فتظم عليه عَمَلًا جامِعًا وأتاه به، فوَجَدَ ارْتِفاع/ الدَّوْلة ألفيْ ألف دينار: منها الشَّام ألف ألف دينار، ونَفقاته بإزاء ارْتِفاعه والرَّيف وباقي الدَّوْلة ألف ألف دينار ال

a) بولاق: سبع. (b-b) ساقطة من بولاق. c) زيادة اقتضاها السياق.

ا فيما تقلم ٢٢١.

10

وقال القاضي أبو الحسن افي كتاب اللقهاج في عِلْم الحَراج : وَقَفْتُ على مُقايَسة عُمِلَت لأُمير الجيوش بَدْر الجَمالي ، حين قيم مصر في أيَّام الحَليفة المُستنصر وغَلَبَ على أَمْرها وَقَهْرَ مَنْ كان بها من المُفسدين ، شَرَح فيها أنَّ الذي اشتمل عليه الارْتِفاع في الهلالي لسنة ثلاث وثمانين وأربع مائة ، وفي الحَراجي على ما يَقْتَضيه اللَّيوان فيه - ممَّا كان جارِيًا في الأعمال المصرية من الحَرَاج وما يجري معه ، والمُقلمون والمُقطّع والمُؤرّد بغيره ، والمُحلول بالقاهِرة ومصر وضواحيهما وناحِيتي الشَّرْقِيَّة والغَرْبِيَّة ، من أَسْفَل الأرض وأَعْمالها ويَنيس ويشاط وأعْمالهما والإشكَلْنرية والبحيرة والأعمال الصُميديه العالية والدَّانية ووَاحَات وعَلِداب ، لسنة ثمانين وأربع مائة الحَراجية على الوُسوم المصرية ، وما كان من الأَعْمال الشَّامية التي أَوْلها من حَدِّ الشَّجَرَتَيْن وهو أَوْل الأعمال الفِلسطينية والأعمال الطَّرائِلسية ، ولسنة ثمان وسبعين وأربع مائة الحَراجِية - على ما المُتَقَوْت عليه الجملة : عَيْنًا ثلاث آلف ومائة الف دينار ؛ وأنَّ الذي استقرَّت عليه جملة ما المُتَقَوِّت عليه الحَملة الخرَاجِية ، فكان مَتِلْقُها أَلفي أَلف ويمان مائة ألف دينار ، وكان الزَّائِدُ للسنة ثلاث وسين وأربع مائة الحَراجية ، فكان مَتِلْقُها أَلفي أَلف وثمان مائة ألف دينار ، وكان الزَّائِدُ للسنة الحَرَاجِية في ذي الحَجة على المنة ألف دينار ، ممَّا أعرب عنه مُحشن العِمَارة وشُمول العَدَّل وكان نَظْمُ هذه المُقايَسَة في ذي الحَجة عن سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة آ.

وذَكَرَ ابنُ مُيَسَر أَنَّ الأَفْضَلَ بن أَمير الجيوش أَمَر بعَمَل تَقْدير ارْتِفاع ديار مصر ، فجاءَ خمسة آلاف ألف دينار "، ثم تقاصَرَت إلى أن جَباها القاضي المُوَفَّقُ أبو الكَرَم [محمَّد] بن مَعْصوم العاصِمي التَّيْسي عُ: عَيْنًا خالِصًا إلى يَيْت المال ، بعد المُوَّن والكُلَف ، أَلف أَلف دينار وماتني ألف

a) ساقطة من بولاق . (b) زيادة اقتضاها السياق .

أ القاضي السعيد ثقة الثقات ذر الرياستين أبو الحسن علي بن القاضي المؤتمن ثقة الدونة أبو عمرو عثمان بن يوسف القرشي الشافعي المصري (١٢٥-٥٨٥ه/ ١١٨٨-١٠٩ والقرشي الشافعي المصري (١٢٥-٥٨٥ه/ ١١٨٩ وصاحب كتاب والنهاج في أحكام خراج مصره وصفه القريزي بأنه كتاب جليل القائدة ، وموضوعه وصف النظام المالي في مصر في آخر أيام الفاطميين وبداية الدونة الأوبية وعلى الأخص المكوس التي كانت تحصل في الموانية

والحراج. (انظر دراسة المصادر في المقدمة).

۲ المخزومي : المنهاج في أحكام الخراج ـ خ ٦ ٥ و .

<sup>&</sup>quot; ابن ميسر: أخبار مصر ٤٨٤ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٧٢:٣ وفيما تقدم ٢٢٣.

ألقاضي المُوَثِّق أبو الكُرَم محمد بن مَثْصُوم التنهسي
 ناظر الدواوين في نهاية الدولة الفاطمية، تولاها في سنة
 ٤٥هـ، وتوفي مقتولًا في شوال سنة ٤٤هـ (ابن ميسر:=

دينار إلى آخر سنة أربعين وخمس مائة . ثم بعده لم يَجْبها هذه الجِياية أَحَدُّ حتى انْقَرَضَت الدُّوْلَةُ الفاطمية <sup>١</sup>.

وذَكَرَ القاضي الغاضِلُ في «ثمياؤماتِه»: أنَّ عِبَرَ البلاد من إشكَنْدَرية إلى عيْداب لسنة خمسٍ وثمانين وخمس ماثة، خارِجًا عن التُّغور وأرْباب الأَمْوال الديوانية وعِدَّة نَواحٍ، أربعة آلاف ألف وست ماثة ألف وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعة عشر<sup>ه)</sup> دينارًا.

وسَبَبُ اتَّضاع خَراج مصر \_ بعد ما بَلَغَ مع الرُّوم في آخر سنة مَلكوا قبل فَتْح مصر عشرين أَلف أَلف دينار \_ أَنَّ المُلوكَ لم تَسْمَح نُقُوسُهم بما كان يُنْفَقَ في كُلف عِمارَة الأرض، فإنَّها تَحْتاج أَن يُنفَقَ عليها ما بين رُبِّم مُتَحَصِّلها إلى ثُلُثه .

والخِر ما كان بها مائة ألف وعشرون ألف مُزارِع : في الصَّعبد سبعون ألفًا ، وفي أَشفَل الأرْض خمسون ألفًا . وقد تَمَثِرُ الآن جميعُ ما كان بها من الأوضاع القَديمَة ، واختلَّت اخْتِلالاً فاضِحًا .

# ذِكْرُ أَصْنَاف أَرَاضِي مِصْب مِ وأَقْسَام زِراعَيْها

اهْلَم أَنَّ أَرَاضِي مِصْرِ عِدَّةُ أَصْنَاف : أَعْلَاها قِيمَةً وأَوْفاها سِعْرًا وأَعْلَاها قَطِيعَةً ، «الباق» : وهو أَثَرَ القَرْظ [والقطاني]<sup>b</sup> والمقاثي ، فإنَّه يَصْلُح لزراعة القَنْح .

= أخيار مصر ٢٤٤٠ للقريزي: المقفى الكبير ٢٧٦:٧– ٢٧٧، اتعاظ الحنفا ٢٩٤٣ (٢٠٠٠).

<sup>۲</sup> المصدر الذي اعتمد عليه المقريزي في هذا الفصل هو «قوانين الدواوين» لابن تماني الذي خصص الباب الرابع من

كتابه لأحكام الأرضين وتفاوت قيمتها ... وتعيين بجيدها من رديهها ٢٠ - ٢٠ ٠ ، واحتمد عليه أيضًا القلقشندي في صبح الأعشى ٣٠٤ - ٤٤ ١٤ وانظر كذلك المخزومي: المنهاج في علم خراج مصر ١ - ٤٦ النويري: نهاية الأرب ٢٤٦٠٨ - ٢٥٧.

أ هذه الفقرة وردت في بولاق بعد الفقرة التالية.

وبعد الباق «رَيِّ الشَّراقي»: وهو الأُرْضُ التي ظَيِثَت في الخالية، فلمَّا رُويَت في الآتية وصارَت مُشتريحة من الزَّرْع وزُرِعَت، أَنْجَب زَرْعُها.

والبَرَايِب) \: وهو أَثَر القَمْح والشَّعير، وسعرها دون الباقي لضَعْف الأرض بزراعة هذين الصَّنْفَيْن، فمتى زُرِعَت على أَثَر أحدهما لم يَنْجُب كتجابة الباق. والبَرايِب صانِح لزراعة القُرْط والقَطَاني والمقاتي، فإنَّ الأرضَ تستريح بزراعة هذه الأصناف، وتصيرُ في القابل أرض باق.

واالبُقْماهَة، ۚ أَثَرَ الكَتَّان ، فإن زُرِعَت قَمْحًا حَسُنَ .

و﴿الشَّتَوَنِيُّةُۗ ٣ أَثَرُ مَا رُوي وَبَارَ فِي السَّنَّةِ المَاضِيةِ ، وَهُو دُونَ الشَّرَاقِي .

و﴿السُّلايح، \*: مَا رُويَ وَبَارَ فَحُرِثَ وَتَعَطُّل ، وهو مثل رَيِّ الشُّراقي ، فإنَّ زَرْعَه يكون ناجِبًا .

وهالنَّقَاء ° : كلُّ أرض خَلَت من أَثَر ما زُرِعَ فيها ، ولم يَئِق بها شاغِلٌ عن قَبول ما يُرْرَع فيها من أَصْناف الزّراعات .

واالوُسَّخ؟ ۚ كُلُّ أَرْضَ اسْتَحْكُم وُسَّخُها ، ولم يَقْدر الزَّارِعون على إِزَاحَتِه كُلَّه منها ، بل حَرَثُوا وزَرْعُوا فيها فجاءَ زَرْعُها مُخْتَلِطًا بالحَلْفاء ونحوها .

وهالغالِبُ،٧ : كلَّ أَرْض حَصَل فيها نَباتٌ شَغَلَها عن قَبُول الزُّراعَة ، ومَنَّع كَثْرَته من زِراعَتِها وصارَت مَراعى .

وِهَالْحَرْسِ» : كلَّ أَرْضَ فَسَدَت بما اسْتَحْكُم فيها من موانِع قَبول الزَّرْع وكانت بها مَراعٍ ، وهو أَشَدَّ من الوَسَّخ الغالِب ، وإذا أُدْمِن على إزالة ما فيها من الموانِع تَهَيَّأُ صَلامُحها .

و الشَّراقيُّ : كلُّ أرْض لم يَصل إليها المَاءُ ، إما لقُصُورِ ماء النَّيل أو عُلُوّ الأرض ، أو سَدّ طريق الماء عنها أو غير ذلك .

عند المخزومي وابن عاتي والقلقشندي: البروبية وأضاف القلقشندي: «وأهل زماننا يقولون البرايب» وهو المصطلح الذي استخدمه المقريزي.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> كذا ضبطها القلقشندي: بضم الباء الموحدة وسكون القاف.

آضاف القلقشندي: وأهل زماننا يقولون الشتاني،
وكذا ذكره المخزومي.

عند المخزومي وابن ماتي والقلقشندي: شق شمس
 السلايح.

<sup>°</sup> عند ابن عُاتي والقلقشندي : البرش النقا .

عند ابن عالى والقلقشندي: الوسخ المزدرع (المزروع).

٧ عند ابن ممَّاتي والقلقشندي : الوسخ الغالب .

/وهالمُشتَبَحِر، : كلُّ أرْض وَطيقَة حَصَلَ بها الماءُ ولم يَجد مَصْرَفًا ، حتى فاتَ أوانُ الزَّرْع وهو باقي في الأرض.

و السّباخ : كلَّ أرض غَلَبَ عليها المِلْح حتى صَلَحت ولم يُنتَفَع بها في زِراعَة الحُبُوب ، ورجُما زُرِعَت \_ ما لم يَسْتَحُكم السّباخ فيها \_ غير الحبوب كالهِلْيَوْن والباذِنْجان ، ويُؤرّع فيها الفّصَبُ الفارسي .

ومًّا لا غِنَى لأراضي مصر عنه والجُسُور، وهي على قِسْمَيْن: سُلْطانِيَّة، وبَلَدِيَّة، ف والجُسور السُلْطانِية، هي لعالمة النَّفع في حِفْظ النَّيل على البلاد كافَّة إلى حين يُسْتَغْنَى عنه، ولها رُسُومٌ مُوَظَّفة على الأعمال الشرقية والأعمال الغربية، وكانت في القَديم تُقمّل من أموال النَّواحي، ويتولَّى عَمَلها مُسْتَقْيلو الأراضي، ويُغتّد لهم بما صُرِفَ عليها مًّا عليهم من قبالات الأراضي، ثم صارَ بعد ذلك يُسْتَخْرَج، برسم عملها من هذين العملين، مالَّ بأيدي المُسْتَخْدمين من اللَّيوان ويُصْرَف عليها، ويَغْضُل من المال بَقِيَّة تحمل إلى بيت المال أ. ثم صار يتولَّى ذلك أَغيانُ أَمْراء الدُّولَة إلى أن حَدَثَت الحَوادِثُ في أيَّام النَّاصِر فَرَج، فصارَ يُجْبَى من البلاد مالَّ عظيمٌ ولا يُصْرَف منه شيءٌ ألبتّة، بل يُرْفَع إلى السُلْطان، ويَتَقَرَّق كثيرٌ منه بأيدي الأَعْوان، ويُسَخَّر أَهلُ البلاد في عمل الجُسُور، فيجيء الخلَل كما ستَقِف عليه إن شاءَ الله تعالى عند ذِكر أَسباب الحَراب.

وأمًّا «الجُسُورُ البَلَديَّة» فإنَّها عِبارَة عمًّا يَخُص نفعها ناحية دون ناحية ، ويتولَّى إقامَتَها المُقطَعون والفَلَاحون من أصْل مالِ الناحية .

ومحل الجُسُور الشَّلْطانية من القُرى محل شور المَدينة الذي يَتَقَين على الشَّلْطان الالمُتمام بعِمارَته وكِفاية الرَّعِيَّة أَمْرَه . ومحل الجُسُور البَلَديَّة مَحَل الدُّور التي من داخِل السُّور ، فيلزم صاحِبٌ كلَّ دار أن يُصْلِحها ويُزيل ضَرَرَها .

ومن العادّة أنَّ المُقطّعَ إذا انْفَصَل - وكان قد أَنْفَقَ شيعًا من مالِ إقطاعه في إقامة جشرٍ لأَجل عمارة السّنة التي انْتَقَل الإقطاعُ عنه فيها - فإنَّ له أن يَسْتَعيد من المُقطّعِ الثاني نَظير ما أَنْفَقَه من مال سَتَنه في عِمارة سنة غيره ٢.

وأَصْلَح مَا زُرِعَ «القَمْحُ» في أَثَر الباق والشَّراقِي ، وكان يُزْرَع بالصَّعيد القَمْحُ على أثَر القَمْح لكثرة الطَّرْح ، ورَّبُما زُرِعَ هناك على أَثَر الكثّان والشَّعير . ويُزْرَع القَمْحُ من نصف شهر بابّة إلى

١ نقلًا عن ابن مَّاتي : قوانين الدواوين ٢٣٢.

آخر هاتور، وهذا في العَوالي من الأرض التي تَخْرُج بَلْريًا، وأَمَّا البَحاثِر المَتَأَخَّرَة فيمند وَقْتُ الزَّرْع فيها إلى آخر شهر<sup>ه)</sup> كِيَهك.

ومِقْدارُ ما يَختاجُ إليه الفَدَّانُ الواحِد من بَدْر القَمْع يختلف بحسب قُوَّة الأرض وضَغفِها ورِقْعها وتَوَسَّطها، وما يُرْرع في التَّلُويق<sup>6)</sup> وما يُرْرع في الحَرْث، وأكثر البَدْر من أردَبُّ إلى خمس ويبات وأربع وَيْبات أيضًا، ويوجد في الصَّعيد أراضٍ تحتمل دون هذا، وفي حَوْف رَمْسيس أراض يَكْفي الفَدَّان منها نحو الوَيْسَيْن.

ويُدْرَك الرَّرْعُ بمصر في بَشَنْس (وهو نِيسان). ويختلف ما يَخْرُج عن فَدَّان القَمْح بحسب الأراضي، فيرمى من إردَّئِيْن إلى عشرين إردَّبًا \.

وقال أبو بكر بن وَحْشيَة في كتاب «الفِلاحَة النَّبَطِيَّة» : وذَكر أنَّ في مصر إذا زَرَعُوا يَخْرُج من الـُهُدِّ ثلاث مائة مُدَّ . والعِلَّة في ذلك حرارَة هَواء بلادِهم ، مع سَمْن أرضهم وكثرة لُدودَة عَام . النَّيل ٢.

ولمًا كان في سنة ستّ وثمان مائة ، انْحَسَرَ الماءُ عن قِطْعَة أَرْضِ من يِرْكَة الفَيُوم التي يُقال لها اليوم : بَحْر يُوسُف ، فزُرِعَت وجاءَ زَرْعُها عجيبًا رَمَى الفَدَّانُ منها أحدًا وسبعين أَرْدَبًا من شعير بكَيْل الفَيْوم ، وأَرْدَبُها تسع وَتِيات .

وكانت قطيعةُ الفَدَّان القَمْح ببلاد الصَّعيد، في الأَيَّام الفاطِمِيَّة، ثلاثة أرادِب، فلمَّا مُسِحَت • البلاد، في سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة، تقرَّر على كلَّ فَدَّان إِرْدَبَّان ونصف، ثم صار يُؤْخَذ إِدَّبَان عن الفَدَّان. وأمَّا أراضي أَسْفَل الأرض فيؤخّذ عنها عَيْن لا غَلَّة.

ويُؤرَعُ والشَّعيرُه في أَثَرِ القَمْح وغيره في الأَرْضِ التي غرقت وهي رَطِبَة، وتتقدَّم زراعتُه على زِراعَة القَمْح بأيام، وكذلك حصادُه فإنَّه يُحْصَد قبل القَمْح. ويحتاج الفَدَّانُ منه أَن يُعذَر فيه بحسب الأَرض، ويخرج أكثر من القَمْح، ويكون إذراكه في بَرَمودَة (وهو آذار ونيسان) ".

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : اللوق . (c) بولاق : كدورة .

ا أبن مماتي : قواتين الدواوين ٢٥٨- ١٩٥٩ وقارن الأعربي وحشية: الفلاحة البطية ٢: ٢١٨. المخزومي: المنهاج ٢. " نقلًا عن ابن مماتي : قوانين ٢٥٩؛ وقارن المخزومي: المنهاج ٢.

ويُؤْرَعُ (الفُول؛ في الحَرْث إثر البَرايِب من أوَّل شهر بابَة ، ويؤكل وهو أَخْضَر في شهر كِيَهْك. ويحتاج الفَدَّانُ من البَذْرُ منه إلى ثلاث وَيْبات ونحوها ، ويُدْرَك في بَرَمُودَة ، ويُتَخَصَّلَ من فَدَّانه ما يين عشرين إرْدَبًا إلى ما دون ذلك \.

ويُزْرَع «العَدَسُ» و«الحِبُمَص» من شهر هَاتور إلى كِيَهك. و«الجَلَبان» لا يُزْرَع إلَّا في أرق الأراضي حوثًا من الأرض العالية، ويُزْرَع تَلْويقًا في الأراضي الخَرْس. ويُنْذَر في كلَّ فَدَّان من الحِبُمُص مِن أَرْدَبَ إلى أَرْبع وَيُبات، ومن العَدَس من أَرْدَبَ إلى أَرْبع وَيُبات، ومن العَدَس من وَيُتَتَين إلى ما دُونهما. وتُدُرِك هذه الأصناف في يَرَمُودَة. ويُتَجَصَّل من فَدَّان الحُمُّص من أربعة أرادب إلى عشرة، ومن الجَلْبَان من عشرة أرادب إلى ما دونها، والعَدَسُ من عشرين إرْدَبًا إلى ما دونها؟

وأُغْبَ ما يكون والكَتَّانُ إذا زُرِعَ في البَوْشَ، ويَختاج أن يُسَبِّخ بَتُراب سَبْخ ، وهو إذا طال رَقَدَ ، ويُقَلِع قُضْبانًا ويُسَمَّى حينفذ أسلاقًا ، ويُشْفَر في مَوْضِعه حتى يَجِف ، فإذا جَف مُحيلَ وهُلِر وعُزِلَ جَوْزُه ، فيخرج منه يَزُر الكَتان ، ويُسْتَخْرَج منه الزَّيْت/ الحار . ويُزْرَعُ الكَتَّان في شهر عاتُور ، ويَحتاج الفَدَّانُ أن يُعذَر فيه من البَرْر ما بين أرْدَبّ وثُلْث إلى ما دون ذلك ، ويُدْرَك في شهر بَرَمُودَة ، ويَخْرُج من الفَدَّان ما بين ثلاثين شَدَّة إلى ما دون ذلك ، ومن البَرْر من سنة أَرادب إلى ما دُونها . وكانت قَطِيعةُ الفَدَّان منه في القَدِيم : بأرْض الصَّعيد من خمسة دنانير إلى ثلاثة ، وفي دِلاص ثلاثة عشر دينارًا ، وفيما عَدَا ذلك ثلاثة دنانير أ

ويُؤرَع «القُرْطُ» عند أَخْذ ماء النّيل في التُقْصَان ، ولا يَنْبَغي تأخير زَرْعه إلى أُوان هُبُوب الرّيح الجنوبية التي يُقالُ لها : المَريسِيَّة ، وأوَّل ما يُتذر في شهر بَابَة ، ورُّبجا زُرِع بعد النَّوْروز . والحَراثي منه يُزرَع في كِيَهْك وطُوبَة ، ويُزرع أَحْيانًا في هاتور ، ويُتذَر في كلِّ فَدَّان من وَيْيَتَيْن ونصف إلى ما حَوْلها ، ويُدْرَك الْحَرَاثي في طُوبة وأَمْشير ، ويُتَحَمَّل من الفَدَّان الحَراثي ما بين أَرْدَبُين إلى أَرْبع وَيُبَات \*.

المنهاج ٢-٣.

T البرش هو أثر المقات والسمسم والقطن . (المخزومي : المنهاج ١) .

أبن مُأتي: قوانين ٢٦١-٢٦٢؛ وقارن الهزومي:

أ ابن مماتي : قوانين الدواوين ٢٦٠٠ وقارث الخنزومي : المنهاج ٢.

آبن مماتي: قوانين ٢٦٠- ٢٦١١ وقارن المخزومي: المنهاج ٣.

<sup>°</sup> نفسه ٢٦٢- ٤٢٦٣ وقارن المخزومي : المنهاج ٢- ٣.

ويُؤرَع «البَصَل والنَّوم» من شهر هاتور إلى نصف كِيَهْك. ويُتِلَر في فَدَّان البَصَل من نِصف وَرُبْع وَيُبَة إلى وَيُبَة ، ويُدْرَك ذلك في بَرَمُودَة . ورُبْع وَيُبَة إلى وَيُبَة ، والنَّوْمُ من مائة حِزْمَة إلى مائة وخمسين حِزْمَة ، ويُدْرَك ذلك في بَرَمُودَة . والبَصَلُ الذي يُخْرَج ليُزْرَع زَرِيعَة ، فإنَّه يُزْرَع من أوَّل كِيَهْك إلى العاشِر من طُوبَة ، ويَخْرُج من زَرِيعَة عشرة أَرادِب من الفَدَّان ، ويُدْرَك في بَشَنْس \.

ويُؤْرَع «التَّرْمس» في طُوبَة ، وزَريعَته لكلِّ فَدَّان أَرْدَبٌ ، ويُذْرَك في يَرَمُودَة ، ويُتَحَصَّل من ا الفَدَّان ما بين عشرين أَرْدَبًا إلى ما دونها <sup>٢</sup>.

وأمًا الأَصْناف الصَّيْفِيَّة : فإنَّ البِطَّيخَ واللَّوْبيا يُؤرَعان من نِصْف بَرَمهات إلى نِصف بَرَمُودَة ، ويُؤرَع في الفَدَّان قَدَحان ، ويُذرك في بَشَنْس ".

ويُؤرَع السَّمْسِم في بَرَمُودَة ، وزَريعَته رُبْع وَيُبَة للفَدّان ، ويُدْرَك في أَبيب ومِسْرَى ، ويُتَحَصَّل من الفَدَّان ما بين أَرْدَبَ إلى ستة أرادِب .

ويُؤرَع القُطْن في بَرَمُودَة ، وزَريعَته أَرْبَع وَيُهات حَبّ للفَدَّان ، ويُدْرك في تُوت ، فيَخْرُج من الفَدَّان من ثمانية قناطير بالجَرَوي إلى ما دُونها ".

ويُؤرَع فَصَبُ الشّكُر من نصف بَرَمْهَات في أَثَر الباق والبَرْش، وتُبْرَش أَرْضُه سَبْع سِكَك [خَرْقًا وتلنية وتليقًا وتوريبًا وتعديلًا وتخطيطًا وتقطيعًا] أن وأُنْجَه ما تكامَل له ثلاث عَزْقات قبل القضاء شهر بَشَنْس، ومِقْدار زَريعَته ثُمْن فَدَّان وما حَوْله لكلِّ فَدَّان قر ويَحْتاجُ القَصَب إلى أَرْض جَيْدَة دَمِئة ، قد شَمِلها الرَّيِّ وعَلاها ماءُ النَّيل، وقُلعَ ما بها من الحَلْفاء ونُظُفَت، ثم بُرِشَت بالمُقَلَقلات (وهي محاريث كِبار) سنة وجوه ونُجَرَّف حتى نَتَمَهَد، ثم تُبْرَش سنة وجوه أخرى ونُجَرَّف. ومعنى البَرْش: الحَرَّث.

فإذا صَلَحَت الأَرْض وطابَت ونَمِمَت وصارَت تُرابًا ناعِمًا وتَساوَت بالتَّجْريف، شُقَّت حينتني بالمُقَلَقلات، ويُزمَى فيها القَصَبُ قطعتَيْن: قِطْعَة مُثَنَاة وقِطْعَة مُفْرَدَة، بعد أن تُجْعَل الأَرْضُ

ع) إضافة من الهزومي وابن مماتي .

<sup>\*</sup> نفسه ۲۲۰ ۲۲۲.

٦ نفسه ٢٦٦٦؛ وقارن المخزومي : المنهاج ١٤ وانظر فيما

يلي الشهور القبطية ٧٣٠-٧٣٩.

١ ابن عَّاني : قوانين الدواوين ٢٦٣.

۲ تفسه ۲۹۶.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> نفسه ۲۲۰. ، نفسه ۲۲۰.

أخواصًا وتُقْرَز لها جَدَاول يصل الماءُ منها إلى الأَخْواض، ويكون طولُ كلَّ قِطْعَة من القَصَب ثلاثة أنابيب كوامِل وبعض أُنْبُوبه من أَعْلى القِطْعَة وبعض أُخْرى من أَسْفَلِها، ويُخْتَار ما قَصُرَت أنابيئِه وكَثُرت كُعوبُه من القَصَب، ويُقالُ لهذا الفعل: النَّصْب.

فإذا كَمُلَ نَصْبُ القَصَبِ أُعيد الثُرابُ عليه ، ولا بُدّ في النَّصبِ أن تكون القِطْعَة مُلْقَاة لا قائِمَة ، ثم يُشقَى \_ من حين نَصْبه في أوَّل فَصْل الرَّبيع \_ لكلِّ سبعة أيَّام مرة .

فإذا نَبَت القَصَبُ وصارَ أَوْراقًا ظَاهِرَة ، نَبَتَت معه الحَلْفَاء والبَقْلَة الحَمْقَاء التي يُسَمَّيها أَهْلُ مصر الرَّجُلَة ، فعند ذلك تُعْرَق أَرْضُه (ومعنى العِزاق أَن تُنْكَشِ أَرْضُ القَصَب) ويُنظّف ما نَبَتَ مع القَصَب .

ولا يزالُ يُتعاهَد ذلك حتى يَغْزُو القَصَبُ ويَقْوَى وَيَتكاثفَ، فيُقالُ عند ذلك: طَرَد القَصَبُ عِزاقَه، فإنَّه لا يمكن عِزاقُ الأَرْضِ ولا يكون هذا، حتى يَبُوز الأَنْبُوبُ منه.

ومَجْمُوعُ مَا يُسْقَى بِالْقَادُوسِ ثمانية وعشرون ماءً. والعادَةُ أَنَّ الذي يُنْصَبِ من الأَقْصابِ على كلِّ مَجالِ بَحْراني ، أي مُجاوِر للبَحر \_ إذا كانَت مزاحة الغَلَّة بِالأَبْقار الجِياد مع قُرْب رَشَاء الآبار \_ ثمانية أَفْدِنَة ، ويَحْتاج إلى ثمانية أَرْوُس بَقَر ، فإن كانت الآبارُ بعيدةً عن مَجْرَى النَّيل لا يُكُن حينيذ أن يَقُومَ الجَالُ بأكثر من ستة أَفْدِنَة إلى أربعة .

فإذا طَلَعَ النَّيلُ وارْتَفَع، سَقَى القَصَبَ عند ذلك ماءُ الرَّاحَة؛ وصِفَة ذلك أن يُقْطَع عليه من جانِب جِسْرِ يكون قد أُدير عليه ليتفيه من الغَرَق عند ارْتِفاعِ النَّيل بالزَّيادَة، فيَدْخُل المَاءُ من ثُلْمَة في ذلك الجِسْر حتى يَقلو على أرْض القَصَب نحو شِبْر، ثم يُسَدِّ عنه المَاءُ حتى لا يَعِمل إليه، ويُتُرِّكُ المَاءُ فَوْق الأرض قَدْر ساعتين أو ثلاث إلى أن يسجن، ثم يُصْرف من جانِب آخر حتى يَنْضُب كله، ويُجَدَّد عليه ماءٌ آخر كذلك، فيتعاهد ما ذكرنا مِرارًا في أيَّام مُتَفَرَّقَة بقَدْر مَعْلوم، ثم يُفْطَم بعد ذلك.

فإذا عُمِلَ ما قُلناه وَفَى الفَصَبُ حَقَّه ، فإن نَقَصَ عن ذلك حَصَل فيه الحَلَل . ولا بُدّ للقَصّب من القَطْران قبل أن يَحْلو حتى لا يُستؤس . ويُكْسَر القَصَبُ في كِيَهْك . ولا بد من حَرَق آثار القَصَب بالنَّار ، ثم سَقْيه وعَزْقِه كما تقدَّم ، فينبت قَصَبًا يُقالُ له : الحِلْفَة ، ويُسَكَّى الأوَّل الوَّأْس ، وقنود الحِلْفَة أَجُوّد غالِبًا من قُنود الوَّأْس . ووَقْتُ إِذْراك الرَّأْس في طوبة ، والحَلْفَة في نصف هاتور . وخاية إدارة مَعاصر القَصَب إلى النَّوْروز . ويَحْصُل من الفَدَّان ما بين/ أَرْبعين أَبْلُوجَة قند إلى ثمانين أَبْلُوجَة تَسَمُّ قِنْطَارًا فما حَوْلَه .

ويُزْرَع القُلْقاس مع القَصَب، ولكلَّ فَدَّانِ عشرة قَناطِير قُلْقاس جَرَوِيَّة . ويُدْرَك في هاتور \.
ويُزْرَع الباذِنْجَان في يَرَمُهات ويَرَمُودَة وبَسَنْس وبَتُونَة ، ويُدْرك من بَتُونة إلى مِسْرَى \. ويُزْرَع النَّبلة من بَشَنْس، والزَّرِيعة للفَدَّان وَيُبَة ، ويُدْرَك من أَبيب، وزريعة الفَدَّان قَدَح واحِد ، ويُدْرَك بعد من قَدَح واحِد إلى قَدَحَرُن \. ويُزْرَع اللَّفْ في أَبيب، وزريعة الفَدَّان قَدَح واحِد ، ويُدْرَك بعد أربعين يومًا \. ويُزْرَع الحَسُ في طُوبَة شتلا ، ويُؤْكل بعد شهرين \. ويُؤْرَع الكُونُ في تُوت شتلا ، ويُؤكل بعد شهرين \. ويُؤْرَع الكُونُ في تُوت شتلا ، ويُهُوكل بعد شهرين اللَّهُ ويُؤْرَع النَّقَائِ في تُوت أَمْسِر . ويُهُول اللَّوْرُ والحُوخ والمِشْمِش في ماء طُوبَة ثلاثة أيام لهم ويهُول اللَّوْرُ والحُوخ والمِشْمِش في ماء طُوبَة ثلاثة أيام ويُدْنَى بَصَلُ النَّرْجِس في مِسْرَى . ويُؤْرَع الياسمين في أيَّام النَّسيء وفي أَمْشير . ويُؤْرَع المَوْسين في أَمْشير ، ويُزْرَع المَوْسين في أَمْشير ، ويُؤْرَع المَوْر في أَيَّام النَّيل . ويُؤْرَع المَوْر في أَيَّام النَّس وي مَوْرَع المَوْر في أَيَّام النَّس وي مَوْرَع المَوْر في أَيَّام النَّس وي ويَعْرَع المَوْر في أَيَّام النَّس وي مَوْرَع المَوْر في أَيَّام النَّس ويُحَوِّل الحَيْل المَدْر في بَرَمُهات . وتُقَلَّم الأَسْجارُ في المُشير ، إلا السَّذر \_ وهو شَجَر النَّيِق \_ فإنَّه يُقلَّم في بَرَمُودَة ^ .

وتُشقَى الأَشْجَارُ في طُوبَة ماءً واحِدًا ، ويُسَمُّونه ماء الحَيَاة . وتُشقَى في أَمْشير ثانيًا عند خروج الزَّهْر . وتُشقَى في بَرَمْهات ماءَيْن آخرَيْن إلى أَن يَنْعَقِد النَّمْر . وتُشقَى في بَشَنْس ثلاث مياه . وتُشقَى في بَعُونَة وأَبيب ومِشرَى ماءً في كلِّ سبعة أيام . وتُشقَى في تُوت وبَابَة مَرَّةً واحِدَةً تَغْريقًا من ماءِ النَّيل بتَغْريق المساطب . ويُشقَى البَعْل من الكُروم في هاتور من ماء النَّيل بتَغْريق المساطب . ويُشقَى البَعْل من الكُروم في هاتور من ماء النَّيل بتَغْريق المساطب . ويُشقَى البَعْل من الكُروم في هاتور من ماء النَّيل بتَغْريق المساطب . ويُشقَى البَعْل من الكُروم في

وبحميغ أراضي مِصْر تُقاش بالفَدَّان ، وهو عبارَة عن أربع مائة قَصَبَة حاكِميَّة طولًا في عَرْض قَصَبَة واحِدَة ؛ والقَصَبَة ستة أُذُرع وثُلُثا ذِراع بذِراع القُمَاش ، وخمسة أَذْرُع بذِراع النَّجُار تقريبًا ' ١٠

عاتی .

ا ابن تمّاتي : قوانين اللواوين ٢٦٧. النفسه ٢٦٧– ٢٦٨. النفسه ٢٦٨. <sup>6</sup> نفسه ٢٦٩. النويري : نفسه ٢٦٩. النفسه ٢٦٩– ٢٧٠. الانفسه ٢٧٧. المنسه ٢٧٧–٢٧٣. الانفسه ٢٧٣. النويري : نهاية د 4 و 4 و

وقال القاضي أبو الحَسن في كِتاب «الـمِثْهَاج»: خَرامج مصر قد ضُرِبَ على قَصَبَةٍ في المِساعة اسْطُلِخ عليها، زَرَعَ المُزارِع على محكميها. وتكسير الفَدَّان أربع مائة قَصَبة، لأنَّه عشرون قَصَبة طولًا في عشرين قَصَبَة عَرْضًا. وقَصَبَةُ المِساعة تُعْرَف بالحاكِمِيَّة، وهي تُقارِب خمسة أُذْرُع بالنَّجَاري \.

## ذكوأفستيام متالصطير

اعْلَم أَنَّ مَالَ مَصَر فِي زَمَننا ينقسم قسمين: أَحَدُهُما يُقالُ له: «خَراجي»، والآخر يُقالُ له: «هِلالي». فـ «المالُ الحراجيّ» ما يُؤْخَذ مُسانَهَةً من الأراضي التي تُزْرَع محبوبًا ونَخْلًا وعِبَهًا وفاكِهَةً، وما يُؤْخَذ من الفَلَّاحين هديةً مِثل الغَنَم والدَّجَاح والكَشْك وغيره من طُرَف الرّيف. و«المَالُ الهِلاليّ» عِدَّةُ أبواب، كلَّها أَحْدَثها وُلاةُ السُّوء شيقًا بعد شيء.

وأَصْلُ ذَلْكُ فِي الْإِسلام أَنَّ أَمِيرَ المؤمنين عُمَر بن الخَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ بلَغَه أَنَّ تُجُارًا من المسلمين يأتون بأرض الهِنْد ) فيأخُلون منهم العُشْر ، فكتب إلى أبي مُوسَىٰ الأَشْعَري وهو على البَصْرَة : أن خُذْ من كلَّ تاجِر يمرّ بك من المسلمين من كلِّ ماثتي درهم خمسة دَراهِم ، وخُذْ من كلِّ تاجِر من تُجَّار العَهْد \_ يعني أهل الذَّمَّة \_ من كلِّ عشرين دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، ومن تُجَّار الحَرْب من كلِّ عشرة دَراهِم دِرْهَمًا .

وقيل لابن مُحتر: كان مُحترُ يَأْخُذ من المسلمين المُعشر ؟ قال: لا. ونَهَى مُحتر بن عبد العزيز عن ذلك، وكَتَبَ: ضَعُوا عن الناس هذه المُكُوس، فليس بالمُكُس ولكنّه النّجشُ. ورُوي أنَّ مُحترَ بن الحُسَّاب \_ رضي الله عنه \_ أتاهُ ناسٌ من أهل الشّام، فقالوا: أَصَبّنا دَوَابًّا وأموالًا فحُذ منها صَدَقَة تُطَهّرُنا بها ؛ فقال: كيف أَفْعَلُ ما لم يَفْعَلُ مَنْ كان قبلي ؟ وشاوَر ؛ فقال على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه: لا بَأْس به إن لم يَأْخُذه من بعدك. فأَخَذ عن العَبْد عَشْرَة دَراهِم وكذلك عن الفَرْس، وعن الهَجين ثمانية، وعن البِرْدُون والبَغْل خمسة.

وأوَّلُ من وَضَعَ على الحَوانيت الحَرَاج في الإسلام أميرُ المؤمنين أبو عبد الله محمد بن أبي جَعْفَر المُتَصور في سنة سبع وستين ومائة، ووَلئ ذلك سعيدٌ الجَرْشي.

a) بولاق: أرض الجند.

<sup>·</sup> قارن مع ابن مَّاتي : قوانين ٢٧٩، وهذه الفقرة موجودة في بولاق وغير موجودة في النسخ التي اطُّلَعتُ عليها .

وَأَوَّل مِن أَحْدَثَ مَالًا سِوى مَالِ الحَرَاجِ بَمِصِرِ ، أَحْمَد بِن مَحمد بِن مُدَّبِّر ـ لِمَّا وَلِيَ خَراجَ مَصِر بِدَهَا بِعِد سنة خمسين وماثتين ـ فإنَّه كان مِن دُهاة الناس وشَيَاطين الكُثّاب ؛ فابْتَدَعَ في مصر بِدَهَا صارَت مستمِّرةً مِن بعده لا تُنقض ، فأحاط بالنَّطْرون وحَجَر عليه بعد ما كان مُباحًا لجميع الناس ، وقَرَّرَ على الكَلاَّ الذي تَرْعاه البَهايِم مالًا سَمَّاه والمَراعِيّ ، وقَرَّرَ على ما يُطْعِم الله من البَحر مالًا وسَمَّاه والمَراعِيّ ، وقرَّرَ على ما يُطْعِم الله من البَحر مالًا وسَمَّاه والمَصايِد، ، إلى غير ذلك . فانقسم من حينفل مالُ مصر إلى وخراجي، وهيلاليّ ، وغرف المالُ الهلالي لمَهْدئذ بـ والمَرافِق والمَعَاوِن، أنه الله الله الهلالي لمَهْدئذ بـ والمَرافِق والمَعَاوِن، أنها الله

فلمًّا وَلِيَ الأَمير أبو العَبَّاس أحمد بن طُولون إمارَة مصر ، وأضَافَ إليه أميرُ المؤمنين المُعتَمِد على الله الحَمَّاتِ والطَّنور الشَّامِيَّة ، رَغِبَ وتَنَزَّه على أَذْناس المَعاوِن والمَرَافِق ، وكَتَبَ بإسْقاطِها في جميع أعْماله ، وكانت تَبَلُغ بمصر خاصَّةً مائة ألف دينار في كلَّ سنة ؛ وله في ذلك خَبَرٌ فيه أكبر مُعتَبَر ، قد ذَكَرْته عند ذِكْر أَخبار الجامِع الطُّولوني من هذا الكتاب ".

ثم أُعيدت الأموالُ الهِلالِيةُ في أثناء الدُّوْلَة الفاطِمية عندما ضَعُفَت، وصارَت تُعْرف بـ «للُكُوس» واحدها مَكْس.

فلمًا اسْتَبَدُّ السُلُطانُ النَّاصِرُ صَلامُ الدين أبو المُظفِّر يُوسفُ بن أَيُّوب بَمُلْك مصر ، أَمَرَ بإستفاط مُكُوس مصر والقاهِرَة ، فكتب عنه القاضي الفاضِلُ مَرْسومًا بذلك ؛ وكان مجملَة ذلك في كلَّ سنة مائة ألف دينار ، تَفْصيلها : مَكُسْ البُهار وعِمالَته : ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مائة أو أربعة وستون دينارًا . مَكُسْ البَصَائِع والقوافِل وعِمالَتها : تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون دينارًا . مُنْفَلَت الصَّناعة ، عن مَكُس البُرِّ الوارِد إليها والنُّخاس والقصدير والمَرَجان والمفاضلات : خمسة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون دينارًا . الصَّادِر عن الصَّناعة بمصر : سنة آلاف وست مائة وسنة وستون دينارًا . سَعْسَرَة القَلْمِ : ثلاث مائة دينار . الفُنْدُق بالمُنْيَة عن مَكُس البَضِائع : ثمان مائة دينار وسنة وخمسون دينارًا . رُسُومُ دار القُلْدِ ؟ : ثلاثة آلاف ومائة وثمانية دنانير . رُسُومُ الحَسْب الطُويل والمُنع : ستّ مائة وستة وسبعون دينارًا . رُسُومُ الفلت [كذا] المنسوبة إلى يِلْبَيْس الطُويل والمُنع : ستّ مائة وستة وسبعون دينارًا . رُسُومُ الفلت [كذا] المنسوبة إلى يِلْبَيْس

a) بولائى: وكان الهلائي يعرف فى زمنه وما بعده بالمرافق والمعاون.
 b) بولائى: ثلاث مائة.

اً انظر ، الباوي : ميرة أحمد بن طولون ٧٤- ٤٧٦ ابن 💮 فيما يلي ٢٦٦٣-٢٦٦.

سعيد: المغرب في حلى المغرب ٨٥- ١٨٦ وفيما يلي ٧٨٩. ٢٠٠ انظر عن دار القند، ابن دقماق: الانتصار ٤: ٦.

والبُوري: مائة دينار . رُسُومُ التَّفْتيش بالصَّناعَة عن البَهار وغيره : مائتان وسبعة عشر دينارًا . تحيْمَة أَرْمَنْت عن الوارِد إليها : سبعة وستون دينارًا . فُنْدُق القُطْن : أَلْفا دينار . سُوقُ الغَنَم بالقاهِرَة ومصر والسَّمْسَرَة وعُبورُ الأُغْنام بالجِيرَة : ثلاثة آلاف وثلاث مائة وأحد عشر دينارًا .

عُبُور الأَغْنَام والكَتَّان والأَبْقار بياب القَنْطَرَة: ألف ومائتا دينار. واجِبُ ما يَردُ من الكَتَّان الحَسَّنَاعة: مائتا دينار. رُسُومُ واجِب الغَلَّات، كالحُبُوب الوارِدَة إلى الصّناعة والمُقَس والمُنْية والجِيشر والنَّبَانِين ومَفالِت بجزيرة الدَّهَب وطَعُوه وسر الدَّرَج: ستة آلاف دينار. مَكْس ما يَرد إلى الصّناعة من الأَغْنام: ستة وثلاثون دينارًا. الأَغْنَام البينوتيّة: اثنا عشر دينارًا. العَرْصَة والسُّرسَناوي بالجيّزة، ومَكْس الأَغْنام: مائة وتسعون دينارًا. مُنْقَلَت الفَيُوم عمَّا يرد من الكَتَّان من القِبلَة ومن البَصَائِع الوارِدَة من الفَيْوم وغيره: أربعة آلاف ومائة وستون دينارًا. مَكْس الزَرْفُ الجَلُوب إلى الصّناعة ورَسْم التَّقْنيش: مائتا دينار. الجِفْنَة على المَالَقَة والأَقُوات الرَّوف المُناعة الصادرة مائتًا ديناراً والرسائِل: سبع مائة وثمانية وستون دينارًا. (العلم دينار. الجَفْنَة الصادرة مائتًا ديناراً دارُ الجَبْر والرُّطْب بمصر والعَرْصَة بالقاهِرَة: ألف وسبع مائة دينار. رَسْمُ ابن المَليجي: مائتا دينار. واجِب الحَلِي الوَارِد من الوَجْه دارُ الجُبْر : ألف دينار. مُشارَقَة الجُزَّارين عُن مائتان وأربعون دينارًا. واجِب الحَلِي الوَارِد من الوَجْه البَحْري والقُطْن: ألف وعشرون دينارًا.

رَسَمُ سَمْسَرَة الصَّفَا: أَلف وماثتا دينار. مُنْفَلت الصَّعيد: ماثة وأَحد وستون دينارًا. خاتم الشُّرب والدَّبيقي: أَلف وحمس مائة دينار. مَكْس الصُّوف: مائتا دينار، نصف المُوْرَدة بسَاحِل المُقَس: أربعة عشر دينارًا وكة السَّمْسار: ثلاث مائة وحمسون دينارًا. فلت التعريف؟ بالصَّناعة وحملة البَهَار والبَضِائع: مائتان وستة عشر دينارًا. الحَلَّفَاء الوارِدَة من القِبْلَة: مائة وحمسة وثلاثون دينارًا. الوَتَدع والشرقية والطَّعم بدار التُقاح ومُنْفَلت القِبْلَة بالتَّبَانين والجيشر: حمسة وثلاثون دينارًا. رُسُومُ الصَّفا والحَمَرَاء ورُسُومُ دار الكَتَّان: ستون دينارًا. حِمايَة الغَلَّات بالمَّس ودار الجُبْن: مائة وأربعون دينارًا. الحَلَّفَاء الوارِدَة على الجشر ومَعَدَّيَة المِقْياس أَن مائة دينار. عُشرون دينارًا. الحَلَّف عشرون دينارًا. مَنْفَلت الفَلات بَمَعَدَّية بالجِيزة: عشرون دينارًا. مُنْفَلت الفَلات بَمَعَدَّية بالجَيزة عشرون دينارًا. مَنْفَلت الفَلات بَمَعَدَّية وعشرون دينارًا. مُشَانِه.

رُسوم الحَمَام بساحِل الغُلَّة: خمس مائة وأربعة وثلاثون دينارًا. واجب الحيَّاء الوارد في البر، ثمان مائة دينار. واجب الحَلْفاء والقُصَّاب. ثلاثة وستون دينارًا. مَكْس ما يَود من البَضَائِع إلى المُنْيَة: مائة وأربعة وثمانون دينارًا. مَسْلَخَة شَطَنُوف البَوَانِيّة: مائتا دينار. سوق السُّكَّريين: خمسون دينارًا. رُسومُ سيمة ألجملي بالشَّارع وشوق وَرْدان: تسعة عشر دينارًا. واجبُ الفَحْم الوارد إلى القاهِرَة : عشرة دنانير ، مَعَدِّيَّة الجِشر بالجيزة : ماثة وعشرون دينارًا . سيمة ه البقرى: أربعون دينارًا السنيمة ه بدار الدِّباغة: تسعة عشر دينارًا. سَمْسَرَةُ الحبُّس الجُيُوشي: ثلاث مائة واثنا عشر دينارًا. دُكَّانُ الدُّهْنِ ومَعْصَرَة السَّيرِج والحَلِّ بالقاهِرَة : خمس مائة دينار . الخَلِّ الحامِض وما معه أربع مائة وخمسة دنانير . نيوتُ الغَرْل والمَصْطَبة : ثلاث مائة وخمسون دينارًا. ذَبائح الأَبْقار: ألف دينار. شُوقُ السُّمك ﴿القاهِرَة ومصر: ألف ومائنا دينار. رُسوم الدُّلالَة: ثلاث مائة دينار. سَمْسَرة الكُّتَّان ثلاث مائة دينار. رُسُومُ حِمايةِ الصَّناعَتَيْنِ: أَرْبِعِ مَاثَةَ دَيِنَارٍ. مُرَبُّعَةِ العَسَلِ: مَاثِنَانَ وَاثْنَانَ وَثَلَاثُونَ دَيِنَارًا. مَعَادِي جَزِيرَة الذُّهَبِ وغيرِها: ثلاث مائة دينار . خاتَم الشُّمْع بالقاهِرَة : ثلاثة وستون دينارًا . زَريَّة الذُّبيحة : سبع مائة دينار. مَعَدّيتا المِقْياس وإمْبابة: مائتا دينار. محمُّولة السُّلْجَم: ثلاث مائة وثلاثون دينارًا. مَكْس دِكَّة الدَّبّاغ: ثمان ماثة دينار. سُوقُ الرَّقيق: خمس ماثة دينار. مَعْمل الطُّبَري /: مائتان وأربعون دينارًا. شوقٌ مَنْبُوبة: مائة وأربعة وستون دينارًا. ذَبائح الضَّأْن بالجيزة ورُسُومُ ساحِل السَّنْطة: عشرة دنانير . نَحُّ السَّمَك . خمسة دنانير . تَنُور الشُّوي : مائة دينار . يَصْف الرُّطْل من مَطايخ الشُّكُّر : ماثة وخمسة وثلاثون دينارًا . (<sup>6</sup>خاتُم الحِلِّي : ماثة وعشرون دينارًا أن شوقُ الدُّواب بالقاهِرَة ومصر : أربع مائة دينار . شوقُ الجِمال : مائتان وخمسون دينارًا. قَبَّان الحُنَّاء: ثلاثون دينارًا. واجِبُ طاقات الأَدَم: ستة وثلاثون دينارًا. مُتَفَلَت الحام بالقَشَّاشيين: ثلاثة وثلاثون دينارًا. أَتُولَة القَصَّار: أربعون دينارًا، (المُعُوان المراكب المنشأة والخضر والحلَّفاء: ستَّة وثلاثون دينارًا ۞ . بُيوتُ القَرُوج: ثلاثون دينارًا. الشُّغر والطَّارات: أربعة دنانير. رُسُومُ الصَّبْغ والحَرير: ثلاث مائة وأربعة وثلاثون دينارًا. وَزْنُ الطُّفُّل: مائة وأربعون دينارًا. مَعْمَل المِـرْز: أربعة وثمانون دينارًا. الفاخوريات<sup>c)</sup> بمصر والقاهِرَة: ماثنان وستة وثلاثون دينارًا.

a) بولاق: خيمة. (b-b) ساقطة من بولاق. c) بولاق: الفاخور.

وذَكَرَ ابنُ أَبِي طَيّ اللّهِ اللهُ أَشْقَطَه السُّلُطانُ صَلاحُ الدين والذي سامَحَ به لَعِدَّة سنين آخِرها سنة أربع وستين وخمس مائة ، مَبْلَقُه عن تَيْف ألف ألف دينار وألفي ألف أزدَبّ ، سامَحَ بذلك وأَبْطَلَه من الدَّواوين وأَشْقَطَه عن المُعاملين ؛ فلمَّا وَلَيّ السُّلُطانُ الملكُ العَزيزُ مُحْمان بن صَلاح الدين يُوشف ، أعادَ المكوسَ وزَادَ في شَناعَتِها .

قال القاضي الفاضل في دمُتَجَدِّدات، سنة [أربع و]<sup>a)</sup> تسعين وخمس مائة : وكان قد تَتابَع في شعبان أهْلُ مصر والقاهِرَة في إظهار المُنْكَرَّات وتَرْك الإِنْكار لها ، وإباحة أهْل الأَمْر والنَّهْي لَها <sup>d)</sup>، وتَفاحشَ الأَمْرُ فيها ، إلى أن غَلا سِعْر العِنَب لكَثْرَة من يَعْصُره ، وأُقيمَت طامُون بحارَة المُحْموديَّة لطَّحْن حَشيش المِرْر وأُفْرِدَت برَسْمِه .

ومحمِّيَت بُيُوت المؤر، وأُقيمت عليها الطَّرائِبُ الثَّقيلَة، فمنها ما انتهى أُمْرُه في كلِّ يوم إلى ستة عشر دينارًا، ومُنِعَ المؤر البُيوتي ليتوفَّر الشَّراء من البُيوت المحييَّة، ومحمِلَت أواني الخَفر على رُوُوس الأَشْهاد وفي الأَسْواق من غير مُنْكِر، وظَهَرَ من عاجل عُقوبَة الله - عَزَّ وجَلَّ - وُقوف زيادة النَّيل عن معتادِها، وزيادة سِفر الغَلَّة في وَقْت مَيْسورِها ٢.

a) إضافة مما يلى ٢: ٥. (b) بولاق: فعلها.

ا يحيى بن حميد بن ظافر بن النّجار بن علي بن عبد الله الحلبي المعروف بابن أي طَيّ ، مؤرّخ شيعي ، كان يتعيش من نَشخ الكتب ، وعلى ذلك فإنّ كثيرًا من الكتب التي تنسب إليه من الصعب تحقيق نسبتها ، كما أن عناوينها لا تتفق دائمًا مع ما ينقله عنه المتأخرون ، توفي نحو سنة ١٣٣٠هم على ١٣٣٢م . كانت مؤلفاته مصلوًا هامًّا لأبي شامة وابن علكان وابن الفرات والمقريزي ، ولا تعينا التقول الكثيرة الموجودة عندهم على تحديد عناوين كتبه التي تقلوا عنها ، ورغم أنّ الصقدي نسب إليه كتابًا في وتاريخ مصره ، إلّا أنّ التقول التي عند ابن خلكان والمقريزي الخاصة بمصر لا تحدد على الإطلاق عنوان كتابه ؛ بينما كان ابن الفرات هو الوحيد على الإطلاق عنوان كتابه ؛ بينما كان ابن الفرات هو الوحيد الذي شجل عنوان كتابه ؛ وهو ومعادن اللهب في ذكر الملوك والحلفاء وذوي الؤبّب ، وهو يوحي بأنّه من ناحية تاريخ عام والحياء عام

للعالم الإسلامي ، ومن ناحية أخرى حوليات محلية لمدينة حلب مسقط رأسه (الصفدي : الوافي بالوفيات (مغ. السليمانية رقم  $(12.5 \times 10^{\circ})$ ) ورقة  $(12.5 \times 10^{\circ})$  ورقة ومن نامة  $(12.5 \times 10^{\circ})$  ومند أحمد ومن نامة  $(12.5 \times 10^{\circ})$ 

<sup>٢</sup> انظر فيما يلي ٢:٥ .

۲.

وقال في المُتَجَدَّدات؛ سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة: وآلَ الأَمْرُ إلى وُقوف وَظيفَة الدار العَزيزية من حُبْرُ وحَمْم إلى أن يَتَحَمَّل في بعض الأوقات لا كلّها لبعض ما يُتَبَلَّغ به من حُبْر ، وكَثُر ضَجيجُهم وشَكُواهم فلم يسمع ووَقَفَ الحالُ فيما يُثفَق في دار السُلْطان، وفيما يُصْرف إلى عَبالِه، وفيما يَقتات به أولادُه، وما يُغصَب من أربابه، وأَفْضَى هذا إلى غَلامِ الأسعار، فإنَّ عِبالِه، ونيما يُقتات به أولادُه، وما يُغصَب من أربابه، وأَفْضَى هذا إلى غَلامِ الأسعار، فإنَّ المُتَعَشِين من أرباب الدَّكاكين يَزيدون في أسعار المَأكُولات العامَّة مِقدارُهُ مَا يُؤخذ منهم للدار السُلْطانيَة، فأَقضَى ذلك إلى النَّظَر في المُكاسب الحَبيقة.

وضُمِنَ باب<sup>d)</sup> المزْر والخَفر باثني عشر ألف دينار، وفُسِخ في إظهار مُنْكره والإعلان به والبَيْع له في القاعات والحَوانيت مع قُرْب اشتِهلال رَجَب، وما اسْتَطاع أَحَدٌ من العامَّة الإنكار لا باليد ولا باللَّسَان، وصارَ هذا الشخت مَّا ينفرد الشُلطانُ به لتَفَقّته وطَعامِه، وانتقلَ مالُ الثُّغور ومالُ الجَوالي الحَلَّ الطَّيب، إلى أن يَصير محوالات لمن لا يُبالي من أيِّن أَخَذُ المال، ولا يُفَرِّق بين الحَرام والحَلال أ.

وفي شَهْر رَمَضان غَلَا سِعْرُ الأَعْناب لَكَثْرَة القصير منها، وتَظاهَر به أَرْبابُه لَتَحْكير تَضْمينه السُلْطاني، واسْتِيفاء رَسْمه بأَيْدي مُسْتَخْدميه. وَبَلَغَ ضَمانُه سبعة عشر أَلف دينار، وحَصَلَ منه شيءٌ محمِلَ إليه. فبَلَغَني أنَّه صَنَمَ به آلات الشَّراب ذَهبيًّات وفِضُيَّات.

وكُثُرَ الجَيْماعُ النَّساءُ والرَّجالُ في شهر رَمَضان ـ لا سيما على الخَلَيج لمَّا فُتِح ، وعلى مصر لمَّا زادْ الماءُ ، وتلقى فيه النَّيل بَمَاصِ نَشأل الله ألا يُؤاخِذنا بها ، وألَّا يُعاقبَنا عليها بجراءَة أَهْلها \*.

وقال جَامِعَ السَّيرَة التَّرْكِيَّة ؛ ولمَّا استقلَّ المُلكُ المُعِزُّ عِزُّ الدين أَيْبَك التَّرْكُماني الصَّالِحي بمملكة مصر في سنة خمسين وستّ مائة \_ بعد انقراض دَوْلَة بني أَيُوب \_ اسْتَوْزَر شَخْصًا من نُظَّار الدَّوْاوِين يُعْرَف بشَرَف الدين هِبَة الله بن صاعِد الفائِزي ، أَحَد كُتَّاب الأَثْبَاط \_ وكان قد أَظَهَرَ الإَسْلام من أَيَّام المُلك الكامِل وتَرَقَّى في خِدْمَة الكِتابَة \_ فقرَّر في وَزارَته أَمُوالًا على التَّجَار وذَوي اليَسَار وأَرْباب المَقار ، ورَثَّب مُكوسًا وضمانات سَتُوها ومُحقوقًا ومُعامَلات ".

a) يولاق : بمقدار . (b) ساقطة من يولاق .

اً المقريزي : السلوك ١٣٤:١ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۱: ۱۳۹.

جامع السيرة التركية، هو الأمير ركن الدين بيبرس المتصوري الدُّوادار ، والتَّصَ موجود في كتابه وزُيدَة الفِكْرة =

ولماً وَلِيَ المُلك المُظَفَّر سَيْفُ الدين قُطُّز مملكة مصر، بعد خَلْعِه الملك المُنْصور عليّ بن المُعْز أَيْبك، أَحْدَثَ عند سَفَره الذي قُتِلَ فيه مَظائِمَ كثيرة لأَجْل بجمْع المال وصَرْفِه في الحركة لقِتال مجموع الثّير، منها وتَصْقيع الأقلاك وتَقُويمها وزَكاتها، وأَحْدَث على كلَّ إنْسان دينارًا يُؤْخَذ منه، وأَخَذَ ثُلُث التَّرِكات الأهلية،، فَبَلَغَ ذلك ستّ مائة أنف دينار في كلَّ سنة أ.

فلمًا قُتِلَ قُطُز، وجَلَس الملكُ الظَّاهِرُ رُكُنُ الدين يَتِبَرْس بعده على سَرير المَّلُك بِقَلْمَة الجَبَل، أَبْطَلَ ذلك جميعه وكَتَبَ به مساميح قُرِقَت على المنابر، ثم أَبْطَل ضَمان المَيْر وجِهاته في سنة النتين وستين وست مائة، وكتَبَ وهو بالشَّام إلى الأمير عِزّ الدين الحِلِّي ـ نائِب السَّلْطَنَة بمصر أن يُتِطِلَ بُيوت المَيْر، ويُعَفِّي آثارَه، ويَخْرب بُيوته، ويَكُسر مَواعِينه، ويُسْقِط ارْتِفاعه من الدَّيوان، فإنَّ بعض الصَّاخِين تُحَدَّث معي في ذلك وقال: القَمْحُ الذي بحَعَلَه الله تعالى قُوتًا للعالَم يُداسُ بالأَرْجُل، وقد تَقَرَّبُت إلى الله تعالى بِإبْطاله، ومَنْ تَرَكَ شيقًا لله عَوْضَه / خَيْرًا منه، ومن كان له على هذه الجِهة شيءٌ يُعَوِّضُه الله مِن المَالِ الحَلال. فأَبْطَل الحَلِّي ذلك، وعَوْضَ المُقطَعين عليه بَدَلَه.

وفي سنة ثلاث وستين أبطل حِراسَة النَّهَار بالقاهرة ومصر ــ وكانت جملةً مُسْتَكُثَرَةً ــ وكُتِبَ بذلك تَوْقِيعًا، وأَبْطل من أعمال الدَّقَهْليّة والمِرْتاحِيَّة عن رُسُوم الوِلاية أربعة وعشرين ألف دينار ٢.

وفي خامِس عشري شهر رمضان سنة اثنتين وستين وستّ مائة ، قُرِئَ بجابِع مصر مَكْتوبٌ بإبطال ما قُرَرَ على رُسُوم وِلايَة مصر من الرُسُوم ، وهي مائة ألف درهم وأربعة آلاف درهم معبرة ، فَبَعُلُل ذلك ٣.

وأُبْطِلَ ضَمانُ الحَشيش من ديار مصر كلِّها في سنة خمس وستين وستّ مائة، وأبرَ بإراقة الخُمور، وإبْطال المُنْكَرات، وتَغفيّة بُيوت المُشكرات، ومَنْع الحانات والحواطئ بجميع أقطار مملكة مصر والشَّام، فطَهُرَت من ذلك البِقاع.

تقرّم الدار فيؤخذ عن كل دينار درهم ورقا (,Rabie, H.) التقرّم الدار فيؤخذ عن كل دينار درهم ورقا (,The Financial System of Egypt pp. 107-8 فيما يلى ٢: ٩٠.

في تاريخ الهجرة، تحقيق دونالد س. ريتشاردز، بيروت
 الممهد الألماني للأبحاث الشرقية ١٩٩٨، ٢٠ المقريزي:
 السلوك ١: ٣٨٤ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٢:٣٧- ٤٧٣
 وانظر فيما يلي ٢: ٢٠ ١، ٢٣٧ ها الحقوق والمعاملات.

ا للقريزي: السلوك ٢:٧٣١- ٤٣٨. والتصقيع هو أن أحد أجرة شهرين من الأملاك في كل سنة، والتقويم هو أن

٧ نفسه ١:٧٧٥- ٨٣٥.

۳ تفسه ۱:۱۱۵.

ولمَّا وَرَدَت المَراسيمُ بذلك على القاضي ناصِر الدين أحمد بن المُتَيِّر ' قال :

[منسرح]

غير بلاد الأمير مَأْوَاه حَرَمَتْه ماؤه ومَرْعَاه لَيْس لإثليس عندَنا أَرْبُ حَرْمَتْه الْحَمْثُرُ والْحَشْيشُ مَعًا وقال الأَديبُ الفاضِل أبو الحُسَينُ الجَزَّارِ ٢:

[منسرح]

قد عُطَّلَ الكُوبُ من مُجَّايِه وأُخْلَي القَّغْرُ من رُضَّايِه وأَصْبَحَ الشَّيْخُ وهو يَنكي على الذي فَاتَ من شَبايِه ٣

وفي تاسِع مجمادَى الآخرة سنة ستّ وستين وستّ مائة، أَمَرَ الملكُ الظَّاهِرُ يَتَبَرُس بِإِراقَة الحُمور، وإبطال الفَسَاد، ومَنْع النِّساء الخواطئ من التَّعَرُض للبِغَاء من جَميع القاهِرة ومصر وساير الأعمال المصرية. فَقَطَهُرَت أَرْضُ مصر من هذا المُنكر، ونُهبَت الخانات التي كانت مُعَدَّة لذلك، وشلبَ أَهْلُها جميع ما كان لهم، ونُفِي بعضهم، ومحبِسَت النَّساءُ حتى يَتَزَوَّجن. وكُتِبَ إلى جميع البلاد بمِثْل ذلك، ومحط المالُ المُقرَّر على البَعَايا من الدِّيوان، ومُحوَّضَ الحاشِية من جِهات حلى بنظيره.

وفي سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وستين وستّ مائة ، أُريقَت الخُمُور ، وأُبطِل ضَمانُها ـ وكان كلَّ يوم ألف دينار ـ وكُيبَ تَوْقَيعٌ بذلك قُرئَ على المنابِر ، وافتتح سنة سبعين بإراقة الخُمَور ، والتَّشَددُ في إزالة المُنْكَرَات ، وكان يومًا مَشْهودًا بالقاهِرَة °. وبَلَغَه في سنة أربع وسبعين

القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي يكر بن قاسم بن مختار بن المير قاضي الإسكندرية المتوفى سنة ١٨٣هـ/١٨٤م (المقريزي: السلوك ١٣٥١-١٥٥٥ المقفى الكبير ١٣٥١-١٥٥٤ المسفدي: الوافي بالوفيات ١٣٨١-١٣٠١).

الجمال أبو الحسين يحمى بن عبد العظيم الجرّار الشاعر المترفي سنة ١٧٩هـ/ ١٢٨٠م، كان أبوه وأقاربه جرّارين بالقسطاط، قال ابن سعيد: ودكاكينهم بها إلى الآن قد عايتها وأبصرته معهم بهاه واجتمع به غير مرة أثناء زيارته للفسطاط، وأورد مختارات من شعره بلغت تحو خمسين

صفحة من نشرة الكتاب. وهو أحد الشعراء المصريين المهمين في القرن السابع الهجري اشتهر بتقنته في استخدام ألوان البديع وعاصةً التورية، ويغلب على شعره الفكاهة والميل إلى المزاح واللنعابة (ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب (قسم مصم) ٢٩٦١١ ابن شاكر: فوات الوفيات مصم) ٢٩٣١١ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٢٤٥٧).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> المتريزي: السلوك ٣:١-٥٥٥ (في حوادث سنة ١٦٤هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> نفسه ۱: ۹۵.

<sup>°</sup> نفسه ۱:۹۷۰.

عن الطُّواشي شُجاع الدين عَنْبَر المعروف بصَدْر الباز \_ وكان قد تَمَكَّن منه تمكَّنا كثيرًا \_ أنَّه يَشْرَب الحَمْر ، فشَنَقَه تحت قَلغة الجَبَل <sup>١</sup>.

ولمّا وَلِيَ الملكُ المنْصورُ سَيْفُ الدين قَلاوون الأَلْفي مملكة مصر أَبْطَلَ وْزَكَاةَ الدَّوْلَبَة هُ أَبْطُلُ ما كَان يُؤْخَذ من الرَّمُحُلُ عن زَكَاة مالِه أَبْدًا ولو عُدِم منه ، وإذا مات يُؤْخَذ من الرَّمُحُلُ عن زَكَاة مالِه أَبْدًا ولو عُدِم منه ، وإذا مات يُؤْخَذ من وَرَثَته ، وأَبْطُلُ ما كَان يُجْبَى من أهل بالقاهِرَة ومصر وعلى قَدْر طَبَقاتِهم ، ويجتمع من ذلك مال كثيرٌ . وأَبْطَلَ ما كان يُجبَى من أهل اللَّمَة ، وهو دِينارُ سوى الجالِية ، برَسْم نَفَقَة الأَجْنادِ في كلَّ سنة . وأَبْطَلَ مُقَرَّر جِباية الدَّينار من التَّبُار عند سَفَر العَسْكَرَ والغُرَاة ، وكان يُؤخَذ من جميع نُجَّار القاهرة ومصر : من كلَّ تاجِر دينارٌ . وأَبْطَلَ ما كان يُجبَى عند وَفَاء النَّيل مُمَّا يُعْمَلُ به شَوْي وحَلُوى وفاكِهَة في المِقْياس ، وجَعَل دينارٌ . وأَبْطَلَ ما كان يُجبَى عند وَفَاء النَّيل مُمَّا يُعْمَلُ به شَوْي وحَلُوى وفاكِهَة في المِقْياس ، وجَعَل مَصْرِفَ ذلك من بَيْت المال ، وأَبْطَلَ أَشْياءَ كثيرة من هذا النَّمَط .

وأَبْطَلَ الملكُ النَّاصِرُ محمد بن قَلاوون عِدَّةَ جِهات قد ذُكِرَت في الرُّؤك النَّاصِري ". وآخِر ما أَذْرَكْنَا إِبْطَالُه ضَمَّانُ المُغاني ( وضَمَّانُ القَراريط ، في سنة ثمانٍ وسبعين وسبع مائة ، على يد الملك الأَشْرَف شَغبان بن حسين بن محمد بن قَلاوون .

فأمًّا وضَمَانُ المغاني، كَانَ بَلاءً عَظيمًا، وهو عِبارَة عن أَخْذُ مالٍ من النَّساء البَغايا، فلو خَرَجت أَجَلَ الرَّأَةِ في مصر تريد البِغاء نَزَّلَت اسمها عند الضَّامِنَة، وقامَت بما يَلْزَمَها، لما قَدَر أكبرُ أهل مصر على منعها من عَمَل الفاحِشَة. وكان على النَّساء إذا انْتَقَسَنَ، أو عَرُسْن امرأة، أو خَطَّبت امرأةً يَذَيها بحثًاء، أو أرادَ أَحَدُّ أن يَعْمَل فَرَحًا، لا بد من مال بتقرير تأخُذه الضَّامِنَة، ومن فَعَلَ فَرَحًا بأغانِ، أو نَقَس امرأته من غير إذن الضَّامِنَة، حَلَّ به بَلاءٌ لا يُوصَف أ.

a) بولاق : زكاة الدولة . (b) بولاق : الأغاني . (c) هذه الكلمات الثلاث ساقطة من الأصل .

ا المقريزي : السلوك ١: ٦٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۱: ۲۹۱۶ النويري: نهاية الأرب ۳۱: ۹۹ بيبرس المنصوري: زيدة الفكرة ۲۹۷۸ العيني: عقد الجمان ۲۳، ۲۳۰ الهن إياس: بدائم الزهور ۲/۱: ۳۳۳.

وزكاة الدُّوْلَيَّة هي مال كان يؤخذ من أصحاب الأموال ولو عُدِمَ المال ، وإن مات عن فقر أحذ ذلك من ورثته ، وكانت

تفرض على كل مستخدم للدواليب - أي الآلات أو العجلات - في الري أو الغزض تكون - في الري أو الغزل أو صناعة السكر ، وعلى هذا الغرض تكون هذه الزكاة ضريبة على الآلات المستعملة في الصناعة (المقريزي: السلوك ٦٦٤٤١ هـ أو وانظر فيما يلي ٤٠٥٠٢).

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> فیما تلکم ۲۳۵– ۲۶۱.

<sup>\*</sup> للقريزي: السلوك ٣: ٢٦٦٦ ابن إياس: بدائع-

۲.

وأمَّا وضَمَانُ القَراريط؛ ، فإنَّه كان يُؤخِّذ من كلِّ من باعَ مِلْكًا عن كلُّ ألف درهم عشرون يزهَمًا ١. وكان مُتَحَصَّل هاتين الجهَنَيْن مالًا كثيرًا جِدًّا.

وأَبْطَلَ المُلكُ الظَّاهِرُ يَرْقُوق ما كان يُؤخِّذ من أهل البُرُلْس وشُورَى وبَلْطيم، شِبْه الجَالية، في كلُّ سنة ستين ألف درهم . وأَبْطَلَ ما كان على القَمْح من مَكْس يُؤْخَذ من الفُّقَراء بتَغْر دِمْياط ممَّن يِّتناع من إرْدَيِّيْن فما دونهما . وأَبْطَلَ ما كان يُؤْخَذ مَكْسًا من مَعْمَل الفَرُوجِ بالنَّحْريرية والأعمال الغَوْيية . وأَبْطَلَ ما كان يُؤخَذ تَقُدِمَةً لمن يَسْرَح إلى العَبَّاسَة من الحَيْل والجِمال والغَنم وغير ذلك . وَأَبْطَلَ ما كان يُؤخِذَ على الدَّريس والحَلْفاء بباب النَّصْر خارج القاهِرَة . وأَبْطَلَ ضَمَانَ المغاني<sup>a)</sup> مُثية بني خصيب<sup>b</sup> بأغمَال الأشْمونَيْن، وبزفْتا بالأعمال الغربية ./ وأَبْطَلَ الأَبْقار التي كانت تُرْمَى بالوَجْه البحري عند فَراغ الجُسُورِ .

وأَبْطَلَ الأميرُ يَلْبُغا السَّالِمِي ـ لمَّا وَلَى أَسْتادّار السُّلْطان الملك النَّاصِر فَرَج بن بَوقوق في سنة إحدى وثمان مائة \_ تعريف الغِلال بُنية بني خصيب ٥)، وضَمَان العَرْصَة بها، وأُخصاص الغَسَّالين وكانت من المُظالِم القبيحة . وأَبْطَلَ من القاهِرَة ضَمان بُحَيْرَة البَقِّر ، ثم أعادَه القِبْطُ من بعده . وقد بَقِيَت إلى الآن من المُكُوس بقايا .

أَخْبَرني الأميرُ الوَزير المُشير الأَسْتادُار يَلْبُغا السَّالِي ٢ \_ رحمه الله ٤٠ \_ في أيام وَزارَته ، أنَّ جِهاتِ المُكُوس بديار مصر تَبْلُغ في كلِّ يوم بضِّعًا وسبعين ألف درهم ، وأنَّه اعْتَبْرَها فلم يَجِدها تُصْرَف في شيءٍ من مَصالِح الدُّوْلَة ، بل إنَّما هي مَنافِع للقِبْط وحَواشِيهم . وكان قد عزم على إيْطال الكُوس فلم يُمْهَل.

وهالمالَ الهِلالْيُه عبارة عمَّا يُسْتَأْدَى مُشاهَرَةً، كأَجْر الأَمْلاك الْسَقَّفَة من الآدُرَ، والحَوانيت، والحَمَّامات، والأَفْران، والطُّواحين، وعِداد الغَنَم، والجِهَة الهَوائية المَصْمونة والمُحَلُّولَة. وعَدُّ بعضُ الكُتُاب أَحْكَارَ البيوت، وربع البَسَانين التي يُسْتَخْرَج أَجْرُها مُشاهَرَةً ، ومَصايد السُّمَك، ومَعاصِر الشَّيْرَجِ والزُّيْت، في المال الهِلالي ".

السالمي الذي كان يكن له تقديرًا خاصًا، وانظر فيما يلي

ه) بولاق: الأغاني. c) ساقطة من بولاق. b) بولاق: ابن خصيب.

<sup>=</sup> الزهور ۲/۱ - ۱۹۹۳ - ۱۹۷۰.

<sup>.</sup>Y4Y-Y4::Y المقريزي : السلوك ٢: ٢٦٧ نفسه ٢/١: ١٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> النويري : نهاية الأرب A: ۲۲۸.

اعتمد المقريزي في مواضع كثيرة هــــا أخيره به يلبـــفا

ومن اصطلاح كُتَّاب مصر القُدَماء أن تُورَد جِزْيَةُ أَهْلِ الذِّمَّة من اليهود والنَّصَارِىٰ قَلَمَا واحِدًا مستقلًا بذاته ، بعد الهلالي وقَبْلِ الحَرَاجي ، وذلك أنَّها تُستَأْدى مُسانَهَةً ، وكانوا يَرَوْن وُجوبها مُشاهَرَةً . وفائِدته فيمن أَسْلَمَ أو ماتَ في آثناء الحَوْل ، فإنَّهم كانوا يُلْومُونَه بقَدْر ما مَضَى من السَّنة قبل إشلامِه أو وَفاتِه ، فلذلك أُورِدَت فيما بين الهلاليّ والحَراجيّ ١.

وكانوا في الإقطاعات الجَيشِيَّة ، يُجرونها مَجرى مال الهِلالي عند خُروج إقطاع من يُقْطَع ، ودُخول آخر على خُكُم الشَّهور الهِلالِيَّة لا الشَّفسِيَّة بحيث لو تَعَجَّلَها مُقْطَع في غُرَّة السنة على العادة في ذلك ، وخَرَجَ الإقطاع عنه في أثناء السُّنة بوفاة أو نَقْلِه إلى غيره ، اسْتَحَقّ منها نَظير ما مَضَى من شُهور السنة إلى حين انتقال الإقطاع عنه ، لا على محكم ما استحق من المُغلّ . ويستحق المتصل من اسْتِقبال تاريخ مَنْشُوره ، كعادة التُقود والمتَخلَّل بينهما من المُدَّة مُسْتَحَقَّ ذلك الديوان ، فيرد من جملة المحلولات من الإقطاعات .

وكان من أبواب الهلالي جِهات تُسَمَّى المُعامَلات، وهي: الزَّكاة، والمَواريث، والنَّغُور، والمُقْبَر، والمُعْبَر، والمُعَبر، والمُعْبر، وال

فَأَمُّا الْجَيْرَيَّةُ \_ وتُعْرَف في زَمَننا بالجَوالي \_ فإنَّها تُسْتَخْرَج سَلَفًا وتَفجيلًا في غُرَّة السَّنَة ، وكان يُتَحَصَّل منها مالٌ كثيرٌ فيما مَضَى .

قال القاضي الفاضِلَ في دُمُتَجَدِّدات الحَوادِثِ: الذي انعقد عليه ارْتِفاعُ الجَوَالي لسنة سبع وثمانين وخمس مائة: مائة ألف وثلاثون ألف دينار. وأمَّا في وَقْتِنا هذا، فِإنَّ الجَوَالي قَلَّت جدًّا لكَثْرة إظْهار النَّصَارَىٰ للإسلام في الحَوادِث التي مَرَّت بهم.

ولمَّا استبدَّ السُّلُطانُ الملكُ المُؤيَّد شَيْخ بَمُلْك مصر ، بعد الخَليفَة العَبَّاس بن محمد أمير المُؤْمنين المُستعين بالله ، وَلَى رَجُلًا جِبايَة الجَوالي ، فكَثُرَ الاستقصاء عن الذَّئة والكدّ في الاشتخراج منهم ،

الأصل وبولاق: الخراج. (الأصل: النبط.

ا النويري: نهاية الأرب ٢٤١:٨ وانظر أيضًا Cahen, Cl., El² art. Djawāli II, p. 502 وفيما تثنم ٢٠٧.

فَبِلَغت الجَوالي في سنة ستّ عشرة وثمان مائة : أَحَدَ عشر ألف دينار وأربع مائة دينار ، سِوى ما غَرم للأعْوان ، وهو قَدْرٌ كثير .

وأمًّا «المَراعبي» ـ وهو الكَلاَّ المُطلَق المُباح الذي أَثْبَتَه الله تعالى لرّغي دَوابّ بني آدَم ـ فأوّل من أَدْخَلَها الدِّيوان بمصر أحمد بن مُدَيِّر، لمَّا وَلِيَ الحَراج، وصَيَّر لذلك دِيوانًا وعامِلًا جَلدًا يحظر على الناس أن يَتِبايَعوا المَراعي أو يَشْتَروها إلَّا من جِهَته.

وأَذْرَكْنَا المَرَاعي ببلاد الصَّعيد مَّا يُضاف إلى الإقطاعات، فيأُخُذ الأُميرُ مَّن يَرْعَى دُوالله في أَرْض بَلدِه الكُتَيْح ل في كلَّ سنة مالاً عن كلَّ رأْس، فيجيى من صَاحِب الماشية بعدد أنْعامه؛ فلمَّا اختلَ أَثْرُ الصَّعيد في الحُوادث الكائنة منذ سنة ستّ وثمان مائة، تلاشَى الأَمْرُ في ذلك. وكانت العادّةُ القَديمَة أَن يُتْذَب للمَراعي مُشِدِّ وشُهُود وكاتِب، فيَعدّون المُواشي، ويَسْتَخْرجون من أَرْبابِها عن كلَّ رأس شيقًا، ولا يكون ذلك إلَّا بعد هُبوط النَّيل ونَبات الكَلاُ واسْتِهلاكه للمَرْعَى.

وأمًّا «المَصَـايدُ» فهي ما أَطْمَمَ الله سبحانه وتعالى من صَيْد البَحْر ؛ وأوَّلُ من أَذْخَلَهَا الدَّيوان أيضًا ابنُ مُدَبَّر ، وصَيْرَ لها ديوانًا ، والحُتَشَمَ من ذكر المَصايِد وشَناعَة القَوْل فيها ، فأَمَرَ أن يُكْتَب في الديوان خَرامج مَضارِب الأُوْتاد ومَغارِس الشَّباك ، فاستمرٌ ذلك .

وكان يُتذَب لمُباشَرتها مُشد وشُهود وكاتِب إلى عِدَّة جهات، مثل خليج الإسْكَنْدَرية، وبُحيْرة الإسْكَنْدَرية، وبُحيْرة نَشترو، وثَغْر دِهْياط، وجَنادِل ثَغْر أُسُوان، وغير ذلك من البِرَك والبَحيْرات، فيَخْرجون عند هُبوط النَّيل ورُجوع الماء من المَزارِع إلى بَحْر النَّيل بعد ما تكون أَقُواهُ التُرَع قد شكَّرت، وأبوابُ القناطِر قد شدَّت عند انتهاء زيادة النَّيل، كيما يتراجعَ/ الماءُ ويتكافف عمَّا يلى المُزارع.

ثم تُنصّب شِباكٌ وتُصْرف المياه ، فيأتي السُمَكُ وقد الْدَفَعَ مع الماء الجاري ، فتصده الشَّباكُ عن الأنجدار مع الماء ويجتمع فيها ليخرج إلى البرَّ ويوضع على أنْخاخ ، ويُمَلِّح ويُوضَع في الأمطار ، فإذا استوى أُبيعَ وقيل له والملُّوعَة والصَّيرِ ، ولا يكونُ ذلك إلَّا فيما كان من السَّمَك في قَسْر الأَصْبُع فما دونه ، ويُسَمَّون هذا الصَّنف إذا كان طَرِيًّا وإبْسَارية ، فتُؤْكَل مَشْوِيَّةً ومَقْلُوَةً .

ويُصادُ من بُحيْرَة نَشتَرو وبُحيْرَة يَنْيس وبُحيْرة الإشكَنْدَرية أَسْماكٌ تُعْرَف بالبُوري: وقيل لها ذلك لأنّها كانت تُصاد عند قرية من قُرَى يَنْيس بُقالُ لها بُورَة، وقد خَرِبَت، والنّشبَة إليها

۲.

أ نباتٌ تستخنى به الحَيْل والدُّواب والماشية عن البرسيم (النويري : نهاية الأرب ٢٤٧٪).

البُوري، ونُسِبَ إليها جماعَةٌ من النَّاس منهم بَنُو البُوري. وقيل لهذا السَّمَك البُورِي إضافَةً إلى القرية المذكورة .

وقد بَطَلَ في زَمَننا اليوم أَمْرُ هذه المُصَايد ، إلا من بُحيْرَة نَسْتُرو بالبُولُس ، وبُحيْرَة يَنْيس بدِمْياط فقط . وهاتان البُحْيَرِتان تجريان في ديوان الخاصّ ، وهما مُضَمَّنَتان ، وما يَخْرُج منهما من البُوري وغيره من أنّواع السُمَك فللشلطان ، لا يَقْدر أَحَدٌ أن يتعرّض لصّيْدِ شيءٍ منه إلا أن يكون من صيّاديهما القايمين بالطّمان . وما عَدَا هاتين البحيرتين من البِرَك والأمْلاق والحُلْجان فليست طيّاديهما القايمين بالطّمان . وما عَدَا هاتين البحيرتين من البِرَك والأمْلاق والحُلْجان فليست للسّلطان . وأمَّا بُحيْرَة إسْكَنْدَرية فقد جَفَّت ، وتَغَرَّ أُسُوان فقد خرج عن يد السَّلُطَنة ، وتَغَلَّب عليه أولادُ الكَثْرِ عُنَي

وثمَّ بِرَك بأَيْدي أَقُوام ، كبِرْكَة الفيل بيد أَوْلاد الملك الظَّاهِر بَيْبَرس ، وبِرُكة الرَّطْلي بيد أَوْلاد المُلك الظَّاهِر بَيْبَرس ، وبِرُكة الرَّطْلي بيد أَوْلاد الأَمْير بَكْتَمُر الحاجِب ، وغير ذلك ، فإنَّ أَسْماكها مُضَمَّنَة لهم يَبيعونَها ، ومع ذلك لا يُمْتُع أَحَدُّ الصَّيْدَ منهما .

وأمًّا بَحْرُ النَّيلِ فما صِيدَ منه يُحْمَل إلى دار السَّمَك بالقاهِرَة، فيُباع ويُؤْخَذ منه مَكْس السَّلطان، إلَّا أَنَّ الأمير جَمال الدين يُوسفُ الأُستادَّار زاد فيما كان يُؤْخَذ من الصَّيَّادين مَكْسًا، ومن حينهٰذِ قَلَّ السَّمَكُ بالقاهِرَة وغَلا سِعْرُه.

وقال أبو سَعيد عبد الرَّحْمَن بن أحمد بن يُونُس في «تاريخ مِصْر»: إنَّ صَنَمًا كان بالإشكَنْدَرية يُقال له شُرَاحيل، على حَشْفَة من حِشاف البحر، مستقبلًا بأصْبُع من كَفَّه قُسُطَنْطِينِيَة، لا يُدْرَى أكان مُّا عَمِلَه سُلَيْمان النَّبِيّ، أم عَمِله الإشكَنْدَر؟ فكانت الحيتانُ يدُورون الإشكَنْدَرية وتُصاد عندها فيما زَعَمُوا.

قال زَيْدُ بن عبد الرُّحْمَن بن زَيْد بن أَسْلَم: أَخْبَرنِي أَبي عن أَبِه أَنَّه انْبَطَحَ على بَطْنِه ومَدُ يَدَيْه ورِجْلَيْه ، فكان طُولُه طول قَدَم الصَّنم. فكتب رجلَّ يُقال له أُسامَة بن زَيْد، كان عامِلًا على مصر للوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين: أنَّ عندنا بالإسكَنْدَرية صَنتًا، يُقالُ له شُراحيل، من نُحاس، وقد غَلَت علينا الفُلوس، فإن رَأَى أميرُ المؤمنين أن يُنْزله ونَضْربه فُلوسًا فَعَل، وإن رأَى غير ذلك

ع) بولاق: الكفرة. ط) بولاق: تدور.

أ التوبري: نهاية الأرب ٢٦٢:٨- ٢٦٦٤ وانظر فيما يلي ٤٩٢.

فليَكْتُب إلى مَنْ أَمَرَه . فكَتَبَ إليه : لا تُنْزله حتى أَبْعَثَ إليك ضُمَناء يُخْضِرونه . فبَعَثَ إليه رجالًا أُمَنَاءَ حتى أُنْزل من الحَشْفَة ، فوَجَدوا عينيه ياقوتتين حَمْراوين ليس لهما قيمة ، فَضَرَبه فُلوسًا ، فانْطَلَقَت الحيتان فلم تَرْجع إلى ما هنالك .

وأمًّا والزَّكاةُ وإن السَّلْطانَ صَلاحَ الدين يُوسُف بن أيُّوب أَوَّل من بجاها بمصر، قال القاضي الفاضِلُ في «مُتَجَدَّدات» سنة سبع وستين وخمس مائة: ثالث عشر ربيع الآخر فُرُقَت الزَّكوات، بعد ما مجمِعت، على الفُقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين، بعد أن رُفع إلى بيت المال السّهام الأربعة، وهي: سِهامُ العامِلين، والمُؤلَّفة وفي سَبيل الله وفي الرَّقاب، وقُرُرَت لهم فريضة، واستؤدي على الأموال والبضائِع، وعلى ما يَتَقَرَّر عليه من المَواشِي والنَّحْل والخَصْراوات.

قَالَ: والذي اتْعَقَدَ عليه ارْتَفَاعُ الجَوالي لسنة سبع وثمانين وخمس مائة: [مائة ألف و]<sup>ه)</sup> ثلاثون ألف دينار. والزَّائِد في مُعامَلة الزَّكاة ودار الضَّرْب لسنتي ستَّ وسبع وثمانين وخمس مائة: أُحَد وعشرون ألف دينار وثمان مائة وأَحَد وستون دينارًا.

وقال في سنة ثمانٍ وثمانين: واشتُخدِم ابنُ حَمْدان في ديوان الزَّكاة، وكَتَبَ خَطُّه بما مَبْلَغه اثنان وخمسون ألف دينار لسنة واحدة من مال الزَّكاة، وجَعَلَ الطَّواشي ُ قَراغِش الشَّاد في هذا المال وألَّا يَتَصَرُّف فيه، بل يكون في صَنْدوق مُودَعًا للمهمَّات التي يُؤْمَر بها.

a) زيادة من السلوك .

التوبة] وليس للأثمة اجتهادٌ فيه .

وأصدر السلطان صلاح الدين سجلًا في ربيع الأول سنة 
٧٧ه ١١٧٧ م بإبطال جميع المكوس من الديار المصرية ، 
أمر فيه بأن تستأدى الزكاة على الوجه الشرعي المأمور به من 
الله عز وجلّ (ساويرس بن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة 
٢٣: ٢٩ وانظر نص السجل بإسقاط المكوس وتاريخه 
صفر منة ٧٦ه ١١٧١ م عند أبي شامة: الروضتين ١/ 
٢٤ ٤٤ ٢٠ - ٥٢٠).

۲۳۲ عن معنى الطواشى انظر فيما تقدم ۲۳۲.

أ الرُّكاة هي الصُّدَقة التي لا يجب على المسلم في ماله حقَّ سواها، وهي تجب في الأموال المرصنة للنساء والتي حال عليها الحَوَّل. وينقسم هذا المال من وجهة نظر الفِقْه الإسلامي إلى: مال ظاهر يشمل الزروع والثمار والمواشي، ومال باطن يشمل الذهب والفضة وعروض التجارة؛ ويختص نظر والي الصَّدَقات فقط يزكاة الأموال الظاهرة، أمَّا زكاة المال الباطن فأربايه أحق يزكاته (الماوردي: الأحكام السلطانية ٩٨-١٠١). وحدَّد المخرومي وابن ثمَّاتي في جدول جامع ما تجب فهه الزكاة ومصارفها وما لا تجب فيه الركاة ومصارفها وما لا تجب فيه ملاحظة أن مصرف الزُّكاة منصوص عليه [الآية ٢٠ سورة ملاحظة أن مصرف الزُّكاة منصوص عليه [الآية ٢٠ سورة

ولـهما قَدِمَ ابنُ عُنَيْن الشَّاعِر ' من عند الملك العَزيز سَيْف الإشلام طُعْتُكين بن نَجْم الدين أَيُّوب ابن شاذي ملك اليمن إلى مصر ـ وقد أَجْزَل صلَّته عندما وَفَدَ عليه وفارَقَه ، وقد أَثَرى ثَراءً كثيرًا ـ قَبَضَ أُربابُ ديوان الزَّكاة بمصر على ما قَدِمَ به من الـمَتْجَر ، وطالَبُوه بزَكاة ما مَقه ، وكان ذلك في أَيَّام الملك العَزيز عُثْمان بن صَلاح الدين يُوشف بن أَيُّوب بن شاذي ، فقال <sup>٢</sup>:

[السيط]

مَا كُلُّ مِن يَتَسَمَّى بِالعَزيزِ لهَا أَهُلٌّ، ولا كُلُّ بَرْق سُحْبُه غَدِقَةُ بِنِ العَزيزَيْنِ بَوْنٌ أَن فِعالِهِما: هَذَاك يُعْطِي، وهذا يَأْتُحَذُّ الصَّدَقَةُ

ثم إنَّ العَزيزَ كَشَفَ عَمَّا يُسْتَأْدَى من الزُّكاة ، فإنَّه انْتَهَى إليه فيها أَقُوالٌ شَنيعَة ، منها أَنه أُخِذَ من رَجُل فقير يَبِيع المِلْح في قُفَّة على رأسه زكاةٌ عَمًّا في القُفَّةِ ، وآنَّه بيع جَمَلٌ بخمسة دنانير ذَهب فأخذ زَكاتَها خمسة دراهم . فَأَمْرَ بتَفُويض/ أَمْرِها إلى أَرْباب الأَمْوال ، ومَنْ وَجَب عليه حَقّ فيها وحَمَلَه إلى ديوان الزَّكاة قُبِلَ منه ، ومَنْ لم يَحْمل لا يُتَمَوَّض إليه . فبَخِلَ الأَغْنياءُ بزَكاةِ أَمُوالِهم حتى تَضَرَّرَ الفُقراءُ والمساكينُ ، وأَخَذَ السُعاة يَتَذُلُون في ضَمانِها الأَمُوال لتَعود إلى ما كانت عليه . فولي النَّظر في ديوان الزَّكاة القاضي الأَسْعَدُ شَرَفُ الدين أبو المكارِم أَسْعَد بن كانت عليه . فولي النَّظر في ديوان الزَّكاة القاضي الأَسْعَدُ شَرَفُ الدين أبو المكارِم أَسْعَد بن مُقذب بن ثمَّاتِي ، فاسْتَخْرَج الزَّكاة من أَرْبابِها ، ثم ضُمِنت بمالي كثير ، وعادَ الأَمْرُ فيها إلى ما كانت عليه من العَسْف والجَوْر .

وكانت أغوانُ مُتَوَلِّي الزَّكاة تَخْرُج إلى مُنْيَة بني () خصيب وإخميم وقُوص، لكَشُف أخوال المُسافِرين من التُّجّار والحُجَّاج وغيرهم، فيَبْحُثُون عن جَميع ما مَعهم، ويُدْخِلون أيديهم أوساط الرجال خَشْيَة أن يكون معهم مالٌ، ويُحلِّفون الجميع بالأَيْمان الحرِّجَة على ما بأيديهم وما عِنْدهم غير ما وَجَدُّوه.

۴۲: ۳۲۳ الصفدي: الوافي بالوفيات ۱۲۲:۰–۱۱۲۷ 81-87 BI<sup>2</sup> art. *Ibn <sup>°</sup>Unayn* III, pp. 986

الأبيات في ديوان ابن عُدَيْن، تحقيق خليل مردم.
 دمشق ١٩٤٦م، ٣٢٣.

أ شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر الله بن مكارم أبن الحسن الزرعي الحوراني المشهور بابن تُحتَّقُ الأنصاري المدمشقي الشاعر، المتوفى سنة ١٩٣٠هـ/١٣٣٧م (ياقوت: معجم الأدباء ١٩٢١هـ/١٩٣٩ المنفري: التكملة لوفيات النقلة ١٤٣٣- ١٣٣٧ الذهبي: سير أعلام النبلاء

وتقومُ طائِفَةٌ من مَرَدَة هذه الأغوان ، وبأيديهم المتسالُ الطوال ذوات الأنصبة ، فيصغدون إلى المتراكِب ، وينخسون بمسالُهم بحميع ما فيها من الأخمال والغرائر ، مخافة أن يكون فيها شي المتراكِب ، وينخسون بمسالُهم بحميع ما فيها من الأخمال والغرائر ، مخافة أن يكون فيها شي عن يضاعة أو مال ، فيبالغون في البحث والاشتِقْصاء ، بحيث يَقْبُح ويُستَشْنَع فعلهم . ويقف الحُبُحاجُ بين يدي هؤلاء الأعوان مواقف خِزْي ومهانة ، لما يَصْدرُ منهم عند تَقْتيش أوساطِهم وغَرائِر أزوادِهم ، ويحل بهم من القشف وشوء المتعاملة ما لا يُوصَف ، وكذلك يُفْعَل في جميع أرض مصر منذ عَهْد الشلطان صَلاح الدين يُوسُف<sup>ه)</sup> بن أيُوب \.

ثم لما كانت مُلطنة الملك الكامل ناصِرُ الدَّين محمد بن العادِل أبي بكر بن أَيُّوب بن شاذي أَ خُرَج من زَكاة الأموال التي كانت تُجْنَى من الناس سَهْمَي الفُقَرَاء والمساكين وأَمَر بصَرْفِهما في مصارِفِهما الشَّرْعية ، ورَتَّبَ من جملة هذين السَّهْمَيْن مَعالِيمَ للفُقَهاء والصَّلَحاء وأهل الخَيْر تُجْرى عليهم ، فاسْتُحسن ذلك مِنْ فِعْلِه ٢.

وأمًّا النُّغُور: فهي دِمْياط، وتِنُّيس، ورَشيد، وعَيْدَاب، وأُسُوان، والإسْكَنْلَىرية ـ وهي أعظمها قَدْرًا ـ فإنَّه كان فيها عِلَّةُ جِهات منها والخُمْس، ووالمُتَّكِر، ٣.

ف والخُمُشُ، ما يُسْتَأْدَى من تُجَّار الرُّوم الوَارِدين في البَحْر عمَّا مَمَهم من البَضَائِع للمَسْجَر عمَّا مَمَهم من البَضَائِع للمَسْجَر عمَّا صَولِحوا عليه، ورُبُّما بَلَغَ ما يُسْتَخْرَج منهم عما قيمته مائة دينار ما يُناهر أَن خمسة وثلاثون دينارًا، ورُبُّما الْحَطَّ عن عشرين دينارًا. ويُسَمَّى كِلاهما الخُمْسَا، ومن أَجْناس الرُّوم من يُؤْخَذ منهم العُشْر، ولذلك ضَرائِبُ مُقَرَّرة أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّامِ مَنْ يُؤْخَذ منهم العُشْر، ولذلك ضَرائِبُ مُقَرَّرة أَن اللهُ عَلَى الرَّامِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ع) ساقطة من بولاق.
 ه) يولاق مائتان.

أع كانت العادة أن يجبى من التجار غير المسلمين الوافدين إلى دار الإسلام دالفشره من قيمة بضائعهم ، وأباح الإمام الشافعي للحاكم أن يزيد هذه النسبة إلى الحُفس أو يتقصها إلى نصف العشر أو يزيلها نهائيًا (القلقشندي: صبح الأعشى ٣٤٦) ؛ وعن ما يستأدى من تجار الروم أو الحنس الرومي راجع ، المخزومي: المنهاج ٣٢- ٣٩، ٥٥- ٤٦ الرومي راجع ، المخزومي: المنهاج ٣٢- ٢٩، ٥٥- ٤٦ بياية -

<sup>&</sup>lt;sup>٧</sup> واضح أن هذا الجركان في طيارة بين نسخة المقريزي وتقلها بعض الثماح دون أن يعرف مكانها فجاءت في النسخ التي اعتمدت عليها نشرة بولاق في وسط الخبر المنسوب إلى لللك العزيز عثمان في الصفحة السابقة سطر ١٠.

۳ ابن ممَّاتي : قوانين الدواوين ۲۲۵.

وقال القاضي الفاضِلُ : والحاصِلُ من الحُمْس الإشكَنْلَرية ، في سنة سبع وثمانين وخمس مائة ثمانية وعشرون ألف دينار وستّ مائة وثلاثة عشر دينارًا .

وهالمَتْجَسِرُ، عبارة عَمَّا يُستاع للديوان من بضَائِع [ التُنجُّار الواردين مَّا ] أَلَّعُو إليها الحاجَة ويَقْتَضيه طَلَبُ الفائِدة. قال جَامَعُ هسِيرة الوزير اليَازوري، : وقَصَّرَ النَّيلُ بمصر في سنة أربع وأربعين وأربع مائة، ولم يكن في مَخازِن الغلات شيء، فاشتدَّت المَشغَبة بمصر، وكان لحَلُّو المُخازِن سَبَتِ أَوْجَب ذلك، وهو أَنَّ الوزيرَ النَّاصِرَ للدين لمَّا أُضيفَ إليه الفَضَاءُ في أيَّام أي البَرَكات الوزير كان يَستاع للشَّلُطان في كلَّ سنة غَلَّة بمائة أَلف درهم، وتُجُمَّل مَتْجَرًا ال

فَمَثُلَ القاضي بَحَضْرَة الحَليفَة المُستَنْصِر () بالله ، وعَرَّفَه أَنَّ المَتْجَرَ الذي يُقامُ بالغَلَّة فيه أَوْفَى مَضَرَّة على المسلمين ، ورُبَّما انحطَّ السَّعْرُ عن مُشْتراها فلا يُمْكن بيعها ، فتَتَعَفَّن في المخازِن وتتَلَف ، وأَنَّه يُقيم مَشْجَرًا لا كُلْفَة فيه على الناس ، ويُفيد أَضْعاف فائِدَة الغَلَّة ، ولا يُخْشَى عليه من تَغَيَّره في المُحَازِن ولا انْحِطاط سِعْره ، وهو الحَشَب والصَّابون والحَديد والرُّصَاص والعَسَل وما أَشْبَه ذلك ؟ فأَمْضَى السَّلْطانُ له ما رآه .

واستمرُّ ذلك ، ودام الرَّخاءُ على النَّاس ، فوَسَّعوا فيه مُدَّة سنين ثم عَمِلَ الملوكُ بعد ذلك دِيوانًا للمَتْجر ، وآخِر من عَمِله الظَّاهر بَرْقُوق .

وأمًّا «الشَّبِ» فإنَّ مَعادِنَه بالصَّعيد، وكانت عادَةُ الديوان الإنفاق في تَحْصيل القِنْطار منه باللَّيْثي مَبْلَغَ<sup>ع)</sup> ثلاثين دِرْهَمًا، وكانت العُرْبالُ تَحْضِره من معادِنِه إلى ساجل إخميم وسُيوط والبَهْنَسَا ليُحْمَل إلى الإسْكَنْلَرية أيَّام النَّيل في الخليج، ويُشْتَرَى بالقِنْطار اللَّيْثي، ويُهَاعُ بالقِنْطار الجَرُوي: فيُهاعَ منه على تُجَّار الرُّوم قدر اثني عشر ألف قِنْطار بالجَرُوي، بسعر أربعة دنانير كلَّ الجَرُوي: فيُهاعَ منه على تَجَار الرُّوم على اللَّبوديين والصَّبَاغِين نحو الثمانين قِنْطارًا بالجَرُوي، فينطارًا بالجَرُوي،

a) زيادة من ابن مماتي مصدر النقل. (b) بولاق: المستمين. (c) بولاق: يبلغ.

أَ عَنِ الشَّجَرِ انظر المُخْرُومِي: المنهاج ٤٩، ٤٨، ٥٩؛ ابن عماتي: قوانين ٣٢٧ – ٣٢٩؛ المقريزي: إغاثة الأمة ،٢، اتماظ الحنفا ٢: ٣٢٥؛ أبين فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر ٤٩٤ – ٤٩٤، وفيما يلي ١: ٤٦٥. = الأرب ٢٣٦:٢٨ - ٢٣٧ القلفشندي: صبح الأعشى Rabie, H., The Financial System 14٦ - £09:۳ of Egypt A.H. 564-641/A.D. 1169-1341, pp. 90- 191; Cahen, Cl., Makhzūmiyyāt pp. 84, 88-89 فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر ٣٦١ - ٣٧٥.

سعر ستة دنانير ونصف القِنْطار. ولا يَقْدر أَحَدٌ على اثنياعه مِن العُرْبان ولا غيرهم ، فإن غُيْرَ على أَحَدِ أنَّه اشْتَرى منه شيقًا أو باعَه سوى الدَّيوان ، نُكُّلَ به ، واسْتُهْلك ما وُجِدَ معه منه . وقد يَطَلَ اليوم<sup>ه)</sup> هذا <sup>١</sup>.

وأمّا والنَّطْ وون فيرجد في البَرِّ الغربيّ من أرض مصر بناحية الطَّرَانَة ، وهو أحمر وأَخْضَر ، ويُوجد منه بالفَاقُوسِيَّة شيءٌ دون ما يُوجد في الطَّرَانَة . وهو أيضًا ممّا حَظَر عليه ابن مُذَبّر من الأُشْياء التي كانت مُباحَة ، وجَعَلَه في ديوان السُلْطان ، وكان من بعده على ذلك إلى اليوم . وقد كان الرَّسْمُ فيه بالدِّيون أن يُحْمَل منه في كلَّ سنة عشرة آلاف قِنْطار ، ويُعْطَى الظَّمَّانُ منها في كلِّ سنة قدر ثلاثين قِنْطارًا يتسلَّمونها من الطَّرَانَة فيُباعُ في مصر بالقِنْطار المصري ، وفي بحر الشَّرق والصَّعيد بالجَرُوي ، وفي دِمْياط باللَّيْسي ٣.

قال القاضي الفاضِلُ : وبابُ النَّطْرُون كان مَصْمُونًا إلى آخر سنة / حمسٍ وثمانين وخمس مائة . بمبلغ خمسة عشر ألفًا وخمس مائة دينار ، وحَصَل منه في سنة ستَّ وثمانين مَبْلَغ سبعة آلاف وثمان مائة دينار . وأَذْرَكْنا النَّطْرُون إقطاعًا لعِدَّة أَجْناد . فلمًا تَوَلَّى الأمير محمود بن علي الأُسْتاذارية وصارَ مُدَيِّر الدَّوْلة في الأيام الظَّاهرية بَرْقوق ، حازَ النَّطْرُون ، وجَعَلَ له مكانًا لا يُباع في غيره ، وهو إلى الآن على ذلك .

وأمًّا «الحَبْسُ الجَيُوشي» فكان في البَرُيْن الشَّرْقي والغَرْبي: ففي الشَّرْقي بَهْتيت والأُمِيرية والـمُنْيَة، وكانت تُسجُل هذه النَّواحي بعَيْن <sup>d)</sup>، وفي الغَرْبي سَفْط ونَهْيا ووُسيم. وهذه النَّواحي حَبَسَها أُميرُ الجَيُوش بَدْرُ الجَمالي على عَقِبه، هي والبَساتين ظاهِر باب الفُتُوح، فلمُّا

٣٤١)، وأضاف ياقرت أن بها معاصر للسكر وبساتين، وأن أكثر فواكه الإسكندرية منها (معجم البلدان ٢٧:٢)، ثم ورد اسمها في الووك الصلاحي باسم الطّوانة، وهي اليوم إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢٣١-٣٣١).

أ ابن عُالي: قوانين الدواوين ٣٢٨– ٢٣٢٩: الفلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٢٥٥٥ وعا تقدم ١: ٨٣.

أ الطُّرَّالَة . من القرى القديمة ، وردت في كتب الجغرافية العربية التي كتب قبل منتصف القرن السادس الهجري باسم وترنوطه وهي تقع على الشاطئ الغربي لفرع النيل الغربي (فَرَع رشيد) ، ذكر الإدريسي أنها مدينة صغيرة متحضرة يجلب منها التُّطُرون الجَيَّد إلى جميع البلاد (نزهة المشتاق

ع) ساقطة من بولاق . (b) ابن مماتي : مفادنة بالعين .

۳ ابن مّاتي : قوانين الدواوين ٣٣٤- ٣٣٦.

مات وطال العَهْدُ، اسْتَأْجَرُها الوُزراءُ بأُجُرة يسيرة طَلْبَا للفائِدة، ثم أُدْخِلَت في الديوان المعتقدة بالوَرَثَة الجيوشِيَة الم مع البلاد التي قال ابن المُلْمُون في «تاريخه»: وجميع البساتين المُختصة بالوَرَثَة الجيوشِيَة الم مع البلاد التي لهم ، لم تزل في مُدَّة أيَّام الوَزير المَا أَمُون البطائِحي بأيديهم ، لم تَخْرَج عنهم بضمان ولا يغيره فلما تُوفي الخليقة الآمِر بأحكام الله ، وجلس أبو علي بن الأفضل بن أمير الجيوش في الوزارة ، أعاذ الجميع إلى المُلَّك لكون نصيبه في ذلك الأوفر . فلما تُحِلَ واسْتَبَدُّ الحَليقة الحافِظُ لدين الله ، أمَر بالقَبْض على جميع الأمُلاك ، وحلَّ الأخباس المختصة بأمير الجيوش . فلم يَوَل يانِش به \_ لأنه عُلام الأَوْضَل والوَزير في ذلك الوَقْت \_ وعز المُلْك عُلام الأَوْحَد بن أمير الجيوش ، يتلطّفان ويُراجعان الخَليقة ، مع الكُتُب التي أَظْهَرها الوَرَثَة وعليها خُطوط الحُلقاء ، إلى أن أَبْقاها عليهم ولم يخرجها الخَليقة ، مع الكُتُب التي أَظْهَرها الوَرَثَة وعليها خُطوط الحُلقاء ، إلى أن أَبْقاها عليهم ولم يخرجها عنهم . ثم الرَّفَعَت الحَوْطَة عنها في سنة سبع وعشرين وخمس مائة للديوان الحافِظي .

ولــــًا خَدَمَ الحَطير والمُرتَضَى في سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة، في وَزارَة رِضُوان بن وَلَخْشي، أعادَ البَساتين خاصَّةً، دون البلاد، على الوَرَثَة بحُكْم مآلِ أمرِها إليه من الاختلال وتَقْص الارْتفاع. ولمّا انْقَرَضَ عَقِبُ أَمير الجُيُوش، ولم يبق منه سِوَى امْرَأَةٌ كبيرة، أَقْتَى نُقَهاءُ ذلك العَصْر بيُطْلان الحَبْس. فقبِضَت النَّواحي، وصارَت من جملة الأموال السُلْطانية: فمنها ما هو اليوم في الدَّيوان السُلْطاني، ومنها ما صارَ وَقْقًا ورزَقًا أَحْباسِيَّة، وغير ذلك ".

وأمًّا «دارُ الضَّــرَب» ، فكان بالقاهِرة دارُ الضَّرْب ، وبالإشكَنْدَرية دارُ الضَّرْب ، وبقُوص دارُ الضَّرْب . ولا يتَوَلَّى عِيار دار الضَّرْب إلَّا قاضي القُضَاة أو من يَسْتَخْلِفه ، ثم رَذُّلَت في زَمَننا حتى صار يليها مَسالِمة فَسَقَة النِهُود المُصِرِّين على الفِسْق مع ادَّعالهم الإسلام . وكان يُجْتَهدُ في خَلاص الدَّعني وتحرير عِياره ، إلى أن أَفْسَد النَّاصِرُ فَرَج ذلك بعمل الدَّنانير النَّاصِرِيَّة فجاءَت غير حالِصة ".

الدوارين ٣٣١–٣٣٣.

ا قارن این مگایی: قوانین الدواوین ۳۳۲–۳۳۹

المقريزي: مسودة المواعظ ٣٨٩-٣٩، وفيما يلي ١٠. ٢٩٠ وفيما يلي ١٠. ٢٩٠ وأورد المقريزي في الكراسة المحفوظة في مكتبة Liège ولكن ليس ينقس الصيغة ورقة ٢٩٠ ٩٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما یلی ۱۲۹:۲– ۱۳۰.

ابن المأمون: أخبار مصر ١٠٥.

أنظر فيما يلى ١: ١٤٥، وقارن ابن ممّاتي: قوانين

الدينار الناصري ضريه السلطان الناصر فرج سنة الدينار الناصري ضريه السلطان الناصر فرج سنة (١٤٠٨/هـ٨١١ المدينة) البندقية، وكان التعامل بها يتم بالغدّ لا بالرزن (Ducat) Bacharach, J.L., «The Dinar versus the Ducat» (المدينة في مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ، القاهرة الإسلامية في مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ، القاهرة (١٦٥-١١) .

وكانت بمصر المُعامَلة بالرَّرِق ، فَأَبْطَلَها المُلكُ الكامِل محمد بن أبي بكر بن أَيُّوب في سنة بضع وعشرين ، وضَرَبَ الدَّرْهَم المُدَوَّر الذي يُقال له الكامِلي ، وبحَفلَ فيه من النَّحاس قَدْر الثَّلُث ، ومن الفِضَّة الثَّلُثين أ . ولم يَوَل يُضْرَب بالقاهِرة إلى أن أكْثَرَ الأميرُ مُحمود الأُسْتادَّار من ضَرْب القَلُوس بالقاهِرة والإسْكَثنرية ، فبتطلَت الدَّراهِم من مصر ، وصارَت مُعامَلة أَهْلها إلى اليوم بالقُلُوس ، وبها يُقَوَّم الدَّهب وسائِر المبيعات . وسيأتي ذِكْرُ ذلك إن شاءَ الله تعالى عند ذكر أَسْباب خَراب مصر .

وكانت دارُ الضَّرْب يَحْصُل منها للسُّلْطان مالٌ كثيرٌ، فقلٌ في زَمانِنا لقِلَّة الأُموال؛ ودارُ الضَّرْب اليوم جارية في ديوان الخاصّ.

وأمًّا «دارُ العِــــيار»، فكانت مَكانًا يُحْتاط فيه للرُّعِيَّة، وتُصْلَح موازينُهم ومَكايبلُهم به، ويَحْصُل منها للسَّلْطان مالٌ ٢. وجَعَلَها السَّلْطانُ صَلاحُ الدين من مُحَمَّلَة أَوْقاف سُور القاهِرَة، وقد ذُكِرَت في خِطَط القاهِرَة من هذا الكتاب ٣.

وأمًّا «الأَحْــــكارُ»، فإنَّها أُجر مُقَوْرَة على ساحاتٍ بِصْر والقاهِرَة، فمنها ما صار دُورًا للسُّكْنَى، ومنها ما أَتشئ بَساتين. وكانت تلك الأُجر من جملة الأثوال السُّلْطانية. وقد بَطُلَ ذلك من ديوان السُّلْطان، وصارَت أَحْكارُ مصر والقاهِرَة وما بينهما أَوْقافًا على جِهات مُتَعَدَّدَة .

وأمًّا والغُــــروسُ»، فكانت في الغَرْبية فَقَط، عِدَّةُ أَراضٍ يُؤْخَذ منها شِبْه الحِكْر عن كلِّ فَدَّان مُقَرْر مَعْلُوم، وقد بَطْلَ ذلك من الدِّيوان \*.

وأمًّا همُقَدَّر الجُسسور، ، فكان على كلَّ ناحية تَقْرير بعِدَّة قِطع معلومة يُجْبَى منها عن كلَّ قِطْعَة عشرة دنانير ، لتُعْمَرُف في عمل الجُمُنور ، فيفضل منها مالَّ كثير يُحْمَل إلى بيت المال ". وقد بَعُل هذا أيضًا . وجَدَّدَ النَّاصِرُ فَرَج على الجُمُنور بحوادِث قد ذُكِرت في أسباب الحَراب .

TYY

أبن مُأتى: قوانين الدواوين ٣٤٢.

ا ابن تَتَوَة : كشف الأسرار العلمية بدار الضرب الممرية ،

تحقيق هيد الرحمن فهمي، القاهرة ١٩٦٦، ٤٩-٥٠.

فنسه ٣٤٧ وفيه الغروس أماكن في نواحي الإقطاعات لما لم يطلعها الماء رغب قوم في تَقَائِلها بشيء معلوم عن كل فدان بشرط للساحة، ومهما زاد عن المتقبل استؤدي منه ما يجب بالنسبة.

<sup>7</sup> نفسه ۳٤۲ - ۲۶۴.

انظر المخزومي: المنهاج ٣٦١ ابن عماتي: قوانين الدواوين ٣٣٣- ٣٣٤، ابن بعرة: كشف الأسرار العلمية ١٦٦ النابلسي: لمع القوانين المضية ٢٥٦ وانظر كذلك أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر ٥٤٨- ٤٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> انظر فيما يلي ٤٦٤:١ ومسودة المواعظ ٣٢١–

وأمَّا ﴿مُوَظُّفُ الأَتْبَانِ﴾ ، فكان جميعٌ تِبنُّ أرض مصر على ثلاثة أقسام : قِسْم للديوان ، وقِسْم للمُقْطَع، وقِسْم للفَلَّاحين ٩٠ ـ فيجبتي التَّبْنُ على هذا الحكم من سايْر الأقاليم، ويُؤْخَذ في التَّبْن عسنَ كلُّ ماثة حمل أربَّعة دنانير وشدس دينار ، فيخصُل من ذلك مالٌ كثير ١. وقد بَعُللَ هذا أيضًا من الدِّيوان . وأمَّا والحَـــرامِجِ» <sup>6)</sup>، فإنَّه كان في البَهْنَساوية في سَفْط رَشين [ ومِثْبال وسطال ]<sup>c)</sup> والأَشْمونَيْن والأَسْيه طية والإخميمية والقُوصيَّة أَسْجارٌ لا تُحْصَى من مَنْط ، لها حُرَّاس يَحْمُونَها حتى يُعْمَل منها مراكِب الأَسْطوال ، فلا يُقْطَع منها إلَّا ما تَدْعو الحاجَة إليه ، وكان بالبهنسا من العيدان ما يساوي العُودُ منها مائة دينار . وكان يُشتَخْرَج من هذه النَّواحي مالَّ يُقالُ له ورَسْمُ / الحَرَاجِ<sup>(1)</sup>، ويُحْتَجُ في جِبايته بأنَّه نَظير ما تَقْطَعه أهل النَّواحي ، وتَنتَفع به من أخْشَاب السَّنْط في عَماثرها ، ومقرَّر آخر كان يُجِّبَي منهم يُعْرَف بـ «مُقَوِّر السَّنط» ، فيُصْرَف من هذا المُقَوَّر أَجْرَة قَطْع الخَشَب وحَزِّه بضريبة عن كلِّ مائة حمل دينار ، وعلى المُتتخدمين في ذلك ألَّا يَقْطَعوا من السَّنْط ما يَصْلُح لِعَمَل مَراكِب الأَسْطُول ، لكنهم إنَّا يَقْطَعون الأَطْراف التي يُنْتَفَع بها في الوَقود فقط . ويُقالُ لهذا الذي يُقْطَع «حَطَبُ النَّارِه ، فيُماع على التجَّار منه كلُّ مائة حمل بأربعة دّنانير ، ويُكِّتَب على أيديهم زنّة ما بِيعَ عليهم ، فإذا وَرَدَت المراكِبُ بالحَطَب إلى ساحِل مصر اعْتبِرت عليهم ، وقُوبل ما فيها بما غيِّن في الرِّسالَة الواردة ، واشتُحْرِج النَّمَن على ما في الرُّسالَة . وكانت العادَّةُ أنَّه لا يُباعُ ممَّا في البَّهْنَسا إلَّا ما فَضَل عن احْتياج المصالِح الشُّلطانية . وقد بَطَلَ هذا جميعُه ، واسْتَوْلَت الأيدي على تلك الأشْجار فلم يَتَق منها شيءٌ ٱلبُّنَّة ، ونُسِيَ هذا من الدّيوان ٢.

وأمّا «القَـــرَظُ»، فإنّه ثَمَرُ شجرِ السَّنط، وكان لا يَتَصَرّف فيه إلّا الدَّيوان، ومَتَى وُجِدَ منه مع أَحد شيءٌ اشتراه من غير الدِّيوان ثُكِّل به، واستُنهلك ما وُجِدَ معه منه. فإذا اجتمع مالُ القَرَظ أُقيم منه مَراكِب تُباع، ويُؤخذ من ثَمّنها الرُبْع عند ما تصل إلى ساجِل مصر بعدم ما تُقوم أو يُناذَى عليها، وكان فيها حَيْثُ كبير؛ وقد بَطُلَ ذلك ".

وأمًّا «ما يُشتَأْدَى من أَهْلِ الذِّمَّة» ، فإنَّه كان يُؤخَّذ منهم عمًّا يرد ويَصْدُر معهم من التِصَائِع ، في مصر والإشكَنْدَرية وإخْميم خاصَّةً دون بقيّة البلاد ، ضَرائِب تَتَقَرَّر في الدِّيوان . وقد بَطَل ذلك أيضًا \*.

a) بولاق: للفلاح وابن مماتي: للمزارع. (b) الأصل وبولاق: الحراج. (c) زيادة من ابن مماتي.

ا ابن مماتي : قوانين الدواوين ٣٤٤.  $^{7}$  نفسه ٣٤٧.

وأمَّا هَمُقَرُّر الجَامُوسِ، وهَمُقَرَّر بَقَر الحَيْسِ، وهمُقَرُّر الأَغْنام، ، فإنَّه كان للسُلطان من هذه الأَصْنافِ شيءٌ كثيرٌ جِدًّا ، فيُؤخَّذ من الجامُوس للدِّيوان على كلِّ رأس من الرَّاتِب في نظير ما يُتَحَصَّل منه في كلِّ سنة من خمسة دنانير إلى ثلاثة دنانير ، ومن اللَّاجِق بحَق النَّصف من الرَّاتِب ، وأقل ما تنتج كلِّ مائة رأس خمسون رأسًا الى غير ذلك من ضَرائِب مُقَرَّرة على الجَامُوسِ وعلى أَبْقار الحَيْس وعلى الغَنْم البياض والغَنْم الشَّعاري وعلى النَّحُل أ. وقد بَطَلَّ ذلك جميعُه لقِلَّة مال السُلطان ، وإغراضِه عن العِمارَة وأشبابِها ، وتعاطى أسباب الحَراب .

وأمًّا «المَوارِيثُ»، فإنَّها في الدَّوْلَة الفاطِمية لم تَكُن كما هي اليوم، من أَجُل أنَّ مَذْهَبَهم تَوْريث ذَوي الأَرْحام، وأنَّ البِنْتَ إذا انْفَرَدَت اسْتَحَقَّت المالَ بأجمعه <sup>٢</sup>. فلمًّا انْقَضَت أيَّامُهم واستولت الدولة <sup>ه</sup>ا الأَيُّوبية ثم الدَّوْلَة التُّرْكية، صارَ من مجمّلة أموال السَّلطان مالُ المَوارِيث الحَشْرِيَّة، وهي التي يَسْتَجِقُها يَيْثُ المَال عند عَدَم الوارِث، فتَعْدل فيها الوزَراء مَرَّة، وتَظْلِم أُخْرى <sup>٣</sup>.

وأمًّا «المُكُوسُ»، فقد تَقَدَّم محدوثُها، وما كان من المُلُوك فيها، والذي بَقِيَ منها إلى الآن بديار مصر يلي أَمْرَه الوَزيرُ. وفي الحقيقة إنَّمَا هو نَفْعٌ للأَقْباط يَتَخَوَّلُون فيه بغير حَقّ. وقد تضَاعَفَت المُكُوسُ في زَمنِنا عَمَّا كنَّا نعهده منذ عَهْد تَحَدَّث الأمير بجمال الدين يُوسُف الأَسْتادّار في الأموال الشَّلُطانية، كما ذُكِرَ في أَسْباب الحَرَاب.

وأمًّا والبراطيلُ، وهي الأموالُ التي تُؤْخَذ من وُلاة البلاد ومُحْتَسِبيها وقُضَاتِها وعُمَّالِها ، فأَوَّلُ من عَمِلَ ذلك بمصر الصَّالح بن رُزِّيكُ في وُلاة النَّواحِي فقط ، ثم بَطَل . وعُمِلَ في أَيَّام العَزيز بن صَلاح الدين أَحْياتًا ، وعَمِلَه الأميرُ شَيْخُون في الوُلاة فقط ، ثم أَفْخَشَ فيه الظَّاهِرُ بَرْقُوق ، كما فَكِرُهُ في أَسْبابِ الحَرَّابِ .

وأمًّا «الحِماياتُ والمُشتأَجَراتُ»، فشيءٌ حَدَثَ في آيَّام النَّاصِر فَرَج، وصارَ لذلك ديوانٌ ومُباشِرون، وعَمِلَ مثل ذلك الأُمَرَاءُ. وهو من أَعْظَم أَسْبَابِ الخَرابِ كما يُذْكَر في موضعه.

a) ساقطة من الأصل. b) بولاق: يأتي.

ا ابن نماتي : قوانين الدواوين ٢٥٠- ٣٥٢.

أين فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ٥٣٩-٥٤٣.

قارن ابن مُأتي: قوانين الدواوين ٣١٩ - ٣٢٥.

أراجع، ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ١٩١١ ابن
 خلكان: وفيان ٣: ١٩١١ النوبري: نهاية ٢٨: ٣٣٥٠=

## ذكرُ الأهنسترام

اعْلَم أَنَّ الأَهْرِمات ١٠٤ بمصر كانت كَثيرة (أ) جِدًا ، منها بناجية بُوصير شيءٌ كثيرٌ ، بَغْضُها كِبار ، وبَغْضُها صِغارٌ ، وبَغْضُها طِينٌ ولَين ، وأكثرها حَجْر ، وبَغْضُها مُذَرَّجٌ ، وأكثرها مَخْروطٌ أَمْلَس . وقد كان منها بالجيزَة تجاه مَدينة مصر عِدَّةٌ كثيرةٌ كلَّها صِغار ، هُدِمَت في أيَّام السُلطان صَلاح الدين يُوسُف بن أيُّوب على يد قَراقُوش ، وبَنّى بها قَلْعَة الجَبَل ، والسُّور الحُيط بالقاهِرة ومصر وانقناطر التي بالجيزَة ٢.

a) يولاق: الأهرام. (b) بولاق: كانت يأرض مصر كثيرة.

= المقريزي: اتعاظ ٣: ٢٢٢، ٢٤٤؛ أبا الحجاسن: النجوم ه: ٣٣٩.

أ لَقَتَ أهرامُ مصر انتباه المؤرخين والجغرافيين والرخالة الله بن زاروا مصر في العصور القديمة أو في العصر الإسلامي ، واحتل وصفها والحديث عنها مكانة بارزة في مؤلّفاتهم . وجمّتم المقريزي في الفصل الذي خصصمه هنا لذكر الأهرام أهم ما جاء في هذه الأوصاف والذي اعتمد فيه على أكثر من عشرين مصدرًا ، أهمها مؤلّفات المسعودي وابن وصيف شاه البغدادي وأمية بن عبد العزيز وابن عبد الحكم والهتداني وعلي بن رضوان العليب . ومن الغريب أنّ المقريزي لم يشر إلى أهم كتاب خصص للحديث عن الأهرام وهو كتاب فأنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام» والنويد أبي جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريسي المتوفى سنة ٩٤٩هـ/١٥٩ م – رغم أنه ترجم له في الكراسة الموجودة بخطه في مكتبة Liège — وإن اتفقت العديدُ من نصوصه مع ما وزدّ في كتاب الإدريسي ا

(راجع حول هذا الموضوع ، أحمد أحمد بدوي: الآثار المصرية في الأدب العربي (المكتبة الثقافية ١٢٤) ، القاهرة

١٩٩٥ مصطفى جواد: امؤرخ الأهرام وأبي الهول: جمال الدين أبو جعفر الإدريسي،، مجلة الكتاب (أبريل Fodor, A., «Haram and IARA - ADA ((1984 Hermes: Origin of the Arabic Word Haram meaning pyramid», Studia Aegyptiaca 2 (1976). pp. 157-67; id., «The Origins of the Arabic Legends of the Pyramids», Acta Orientalia Hungarica 23 (1970), pp. 335-63; Plessner, M., El<sup>2</sup> art. Haram III, p. 117; Haarmann, U., El<sup>2</sup> art. al-Idrîsi Supplement I, pp. 407-408; id., «In Quest of the Spectacular: Noble and Learned Visitors to the Pyramids around 1200 A.D.», in Islamic Studies Presented to Charles Adams, Leiden - Brill 1992, pp. 57-67; id., «Regional Sentiment in Medieval Islamic Egypt», BSOAS 43 (1980), pp. 57-66.

ونشر إريك جراف القصل الذي عقده المَريزي من الأهرام في سنة ١٩١١. Graef, B., Des . ١٩١١ Pyramidenkapitel in al-Maqrizi's «Hitat», Leipziger Semitistische Studien Y/5, Leipzig 1911 وأعيد نشره أيضًا في ليتسج منة ١٩٦٨

٢ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ١٤٤ =

وأَعْظَمُ الأَهرام الأَهْرامات<sup>a)</sup> الثَّلائَة التي هي اليوم قائِمَة تجاه مصر، وقد اخْتَلَفَ الناسُ في وَقْت بنائِها واسْم بانيها والسَّبَب في بنائِها، وقالوا في ذلك أقوالًا مُتبايَّة أَكْثَرُها غير صَحيح. وسأُقُصَّ عليك من نَبَأُ ذلك ما يَشْفي ويَكْفي إِن شاءَ الله تعالى <sup>١</sup>.

قال الأُشتاذُ إبراهيم بن وَصِيف شَاه الكاتِب في النَّجار مِصْر وعَجائِبها، في أَخبار شوريد بن سُهُلُوق بن سرياق بن توميدون بن تدرسان بن هوصال ، أَحَدُ ملوك مصر قبل الطُّوفان الذين كانوا يَشكُنُون في عَدينَة أُمُسوس الآتي ذَكْرها عند ذِكْرها مَدائِن مصر من هذا الكتاب ٢: وهو الذي بَنَى الهَرَتَيْن العظيمين بمصر المُنسويَيْن إلى شَدَّاد بن عاد ، والقِبْطُ تُنكِر أَن تكون العادِية دَخلَت بلادَهم لَقُوَّة سِحْرهم ٣.

وسَبَبُ بناءِ الهَرَمَيْنُ أَنَّهُ كَانَ قَبَلِ الطُّوفان بثلاث مائة سنة قد رأى شوريد في منايه / كَانَّ الأرضَ انْقَلَبَت بأَهْلِها، وكَأَنَّ الناسَ قد هَرَبوا على وُجُوهِهم، وكأنَّ الكواكِبَ تَسَاقَط ويَصْدِم بعضُها بعضًا بأضوات هائِلة، فغَمَّه ذلك، ولم يَذْكُره لأحد، وعَلِمَ أَنَّه سيحدُث في العالَم أَمْرُ عظيمٌ. ثم رَأَى بعد ذلك بأيَّامٍ كأنَّ الكواكِبَ الثانِيّة نَزَلَت إلى الأرض في صُور طيور بيض، وكأنَّها تَخْتَطِف الناسَ وتُلْقيهم بين جَبَلَيْن عظيمين، وكأنَّ الجَبَلَيْن قد انْطَبَقًا عليهم، وكأنَّ الكواكِبَ المُنتِق مُوعورًا ودَخَلَ إلى هَيْكُل الشَّمْس، وتَضَرَّع الكواكِبَ المُنتِق مَنْ عَلَيهم، وتَضَرَّع ورَاء ودَخَلَ إلى هَيْكُل الشَّمْس، وتَضَرَّع ورَاء ودَخَلَ إلى هَيْكُل الشَّمْس، وتَضَرَّع ورَاء فَوْلا مائة وثلاثين كاهِنًا \_ فخلًا بهم، وحكى لهم عارة أوَّلًا وآخرًا، فأوَّلوه بأمْر عظيم وكانوا مائة وثلاثين كاهِنًا \_ فخلًا بهم، وحكى لهم على الرَّه أوَّلا وآخرًا، فأوَّلوه بأمْر عظيم

a) ساقطة من بولاق. (b) ساقطة من الأصل. (c) بولاق: وحدثهم.

التي ترى أن اثنين من الأهرام أحدهما قبر لهرمس والآخر قبر لأهائديون، ومصدر هذه الرواية أبو معشر البلخي، ثم أسطورة حلم الملك سوريد ومصدرها ابن وصيف شاه والقضاهي، وأخيرًا رواية المسعودي عن أن شداد بن عاد أحد ملوك الممائلة هو الذي بنى الأهرام، وقد أورد المقريزي هنا الروايات الثلاثة، (The Origins of the) Arabic Legends of the Pyramids», Acta (Orientalia XXIII (1970), pp. 334-63)

الإدريسي: أتوار علوي الأجرام ٣٩ ، وانظر فيما يلي
 ٣٢٥ (نقلًا عن كتاب عجائب البلدان)، ٢: ١٥١،

ا انظر فیما یلی ۲۳۰–۳۲۷.

۲ فیما یلی ۲۵۰–۲۲۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> للسعودي: أخبار الزمان ۱۳۲.

أ ناقش الأستاذ فودور A.Fodor أصول الروايات العربية الثلاثة الخاصة بيناء أهرام مصر وهي : أسطورة هرمس

يَحْدُث في العالَم. فقال عَظيمُ الكُهّان، ويُقالُ له فليمون: إنَّ أخلامَ اللَّوك لا تَجْرِي على مُحالَ لمِظَم [أخطارِهم وكِبَرَ] هَ أَقْدَارِهم، وأنا أُخبر الملك برُوْيًا رأيتها منذ سنة، ولم أَذْكُرها لأكدِ من الناس. رأيتُ كأنِّي قاعدٌ مع الملك على وَسَط المنار الذي بأَمْسُوس، وكأنَّ الفَلَكَ قد انْحَطَّ من مَوْضعه حتى قارَب [سَمْت] رُوُوسِنَا، وكان علينا كالقُبّة المحيطة بنا، وكأنَّ الملكَ قد رَفَعَ يَدَيْه نحو السَّمَاء وكواكِبُها قد خَالَطَتها في صُورٍ شقى مختلفة الأشكال، وكأنَّ النَّاسَ قد جَفَلوا إلى قَصْر الملك وهم يَسْتَغيثون به، وكأنَّ الملكَ قد رَفَعَ يدَيْه حتى بَلَغَتا رأسه وأَمْرني أن أَفْعَل كما فَعَل ونحن على وَجَلِ شَديد، إذْ رأينا منها مُوضِعًا قد انْفَتَح وخَرَجَ منه نورٌ مُضيء، وطَلَعَت علينا منه الشَّمْسُ، وكأنَّ الشَمْسُ فخاطَبَتْنا أنَّ الفَلَكَ سيعود (اللّه موضعه إذا مَضَت ثلاث مائة دَوْرَة، وكأنَّ الفَلَك لَصِق بالأَرْض ثم عادًه) إلى مَوضعه، فانتبهت مَرْعوبًا.

(عَيْم نِمْت فرأيتُ كأنَّ مَدينَة أَمْسوس قد انْقَلَبَت بأَهْلِها، والأَصْنام تَهْوي على رُؤوسِها، وكأن أُناسًا نَزَلوا من السَّماء بأيديهم مَقِامع من حَديد يَضْرِبون الناسَ بها، فقُلْت لهم: ولم تَفْعَلون بالناس كذا؟ قالوا: لأنَّهم كَفَروا بِالْهِهِم؛ فقلت: فما بَقي لهم من خَلاص؟ قالوا: نَعْم، مَنْ أُراد الحَلاص فليَلْحَق بصاحِب السَّفينَة. فانْتَبَهْتُ مَرْعوبًا ،

فقال الملك: نحذوا الارتفاع للكواكب) ، وانظروا هل من حادث ؟ فبَلَغُوا غايتَهم في اسْتِقْصاء ذلك ، وأُخْبَروا بأَمْر الطُّوفان وبَعْده بالنار التي تَخْرج من بُرْج الأَسَد تَحْرق العالَم . فقال الملك: انْظُروا ، هل تَلْحَق هذه الآفَة بلادَنا ؟ فقالوا : نعم ، تأتي في الطُّوفان على أكثره ، ويَلْحَقُه حَرابٌ يُقيم عِدَّة سنين . قال : فانظُروا هل يَعود عامِرًا كما كان ، أو يَبْقى مَغْمورًا بالماء دائمًا . قالوا : بل تعودُ البِلادُ كما كانت وتُعْمَر ، قال : ثم ماذا ؟ قالوا : يَقْصِدها مَلكٌ يَقْتُلُ أَهْلَهَا ويَغْنَم

ع) زيادة من الإدريسي . (b-b) إضافة من الإدريسي والنويري . (c-c) هذه الققرة ساقطة من الإدريسي والنويري : ارتفاع الكواكب .

لابن دحية ٣٠ هـ أن يحوزته نسخة من كتاب المقصد المرام في عجالب الأهرام، للشيخ عبد المقادر بن عمر البغدادي النحوي صححه ونقحه من أصله الأسعد بن مماتي) ؟ النويري: نهاية الأوب ١: ٣٨٨، ٥ ٢٢:١٥ ومصدره إبراهيم بن وصيف شاه وهو أيضًا مصدر المقريزي؛ المسعودي: أخيار الزمان ١٠ ٨ - ١٠ ١٠).

۲,

مالَها. قال: ثم ماذا؟ قالوا: يَقْصِدُها قَوْمٌ مُشَوَّهون من ناحِية جَبَل النيل، ويَمْلكون أكثرها، قال: ثم ماذا؟ قالوا: يَتْقَطع نِيلُها، وتَخُلو من أَهْلِها.

فأَمَرَ عند ذلك بعقل الأَهْرام ، وأن يُعْمَل لها مَسارِب يَدْخُل منها النَّيلُ إلى مكانِ بعينه ، ثم يغيضُ إلى مُواضِع من أرْض المُغْرِب وأرْض الصَّعيد ، ومَلاَها طِلسَمان وعَجَائب وأمُوالاً وأصْنامًا وأجْسادَ مُلوكِهم ، وأمَرَ الكُهَّان فَزَيَرُوا عليها جَميع ما فالته الحُكماء ، وزُبِرَ فيها وفي سُقُوفها وحيطانِها وأُسُطُواناتِها جميعُ العُلوم الغامِضَة التي يَدَّعيها أهلُ مصر ، وصُوِّر فيها صُور الكواكِب كلّها ، وزُبِر عليها أسْماء العَقاقير ومنافِعها ومَضَارُها ، وعِلْم الطُّلسَمَات وعِلْم الحِسَاب والهَنْدَسَة وجميع عُلومهم مُفَسَّرًا لمن يَعْرف كِتابَتهم ولُغَتَهم .

ولَمّا شَرَعَ في بِنائِها أَمَرَ بقطع الأَسْطُوانات العظيمة ، ونَشْر البلاطات الهائِلة هَا، واستِخراج الوصاص من أرض المغرب ، وإخضار الصُّخُور من ناحية أُسُوان . فَبَنَى بها أَساسَ الأَمْرام الثلاثة الشَّرْقي والغَرْبي والمُلُون ، وكانت لهم صَحائفُ وعليها كِتابة ، إذا قُطِعَ الحَبَر وتَمَّ إلحكامه ، وصَعُوا عليه تلك الصَّحائِف وصَرَبُوه ، فيتغد بتلك الصَّربة قدر مائة سَهْم ، ثم يُعاوِدون ذلك حتى يصل الحَبَر إلى الأَهْرام . وكانوا يُجدُّون البلاطة ويجعلون في ثُقْب بوسَطِها قُطْبًا من حديد قائمًا ، ثم يُركبون عليها بَلاطة أخرى مَثْقوبَة الوسط ويُدْخِلون القُطّب فيها ، ثم يُذاب الوصاص ويُصَبّ في القُطْب حَوْل البَلاطة بهِنْدام وإثقان إلى أن كَمُلَت الله .

و جَعَل لها أَبُوابًا تحت الأرض بأربعين ذِراعًا ؟: فأمّا بابُ الهَرَم الشَّرقي، فإنّه من الناحية الشَّرقية على مِقْدار مائة ذِراع من وَسَط حائطِ الهَرَم. وأمّا بابُ الهَرَم الغربي، فإنّه من الناحية العَرْبية على مِقْدار مائة ذِراع من وَسَط الحائِط. وأمّا بابُ الهَرم المُلُون، فإنّه من الناحية الحِنُوبية على مِقْدار مائة ذِراع من وَسَط الحَائِط. فإذا محفِرَ بعد هذا القِياس، وُصِلَ إلى باب الأَرْج المبني، ويُدْخَل إلى باب الهَرَم.

a) بولاق: البلاط الهائل.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> هنا فقرة عن آبواب الأهرام عند الإدريسي والنويري ، نقلها المقريزي فيما يلى ٣١٧.

الإدريسي: أنوار علوي الأجرام ١٩٢١ النويري: نهاية الأرب ٢٤:١٥ وقارن أبا المحاسن: النجوم الزاهرة

وجُعِلَ ارْتَفَاعُ كلَّ واحِدِ من الأَهْرَام في الهَواء مائة ذراع بالذراع الملكي، وهو بذِراعهم خمس مائة ذِراع بذِراعنا الآن، وجَعَل طول كلَّ واحِدِ من جَميع جِهاته مائة ذِراع بذِراعهم، ثم هَنْدَمَها<sup>ه</sup>) من كلِّ جانِب حتى تَحَدَّدَت أعاليها من آخر طُولِها على ثمانية أَذْرُع بذِراعِنا <sup>d)</sup>.

وكان ابتداءُ بنائِها في طالِع سَعيد اجتمعوا عليه وتَخَيَروه. فلمّا فَرَغَت، كَسَاهَا ديبا مُم المُؤنّا من فوقها إلى أَسْفَلِها، وعَمِل لها عِيدًا حَضَرَه أهْلُ مملكته بأجْمَمِهم ، ثم عَمِلَ في الهَرَم الغربي ثلاثين مجُونًا من حِجارة صَوَان مُلُون، ومُلقت بالأموال الجَمّة والآلات والتّمائيل المقمولة من الجواهِر النّفيسة وآلات الحَديد الفاخِر من السّلاح الذي لا يَصْدَأ، والرَّجاج الذي يَنْطَوي ولا يَنْكَسِر، والطَّلَسْمات الغربية، وأَصْناف العَقاقير المُفْرَدة والمُؤلِّفة، والسّمُوم القاتِلة.

وعَمِلَ في الهَرم الشَّرْقي أَصْناف القِباب الفَلكِيَّة والكُواكِب، وما عَمِله أَجْدَادُه من التَّماثيل والدُّخَن التي يُتَقَرُّب بها إلى الكُواكِب ومَصاحِفها، وكُوَّن الكُواكِب الثابِئة وما يَحْدُث في أَدُّوارِها وَقَتَا وَقَتَا، وما عُمِلَ لها من التواريخ والحَوادِث التي مَضَت، والأوقات التي يُنتَظَر فيها ما يَحْدُث، وكلّ من يَلي مصر إلى آخِر الزَّمان، وجَعل فيها المَطاهِر التي فيها المياه المُدَّبُرَة، وما أَشْبَه ذلك.

و جَعَلَ في الهَرَم المُلُوَّن أَجَسادَ الكَهَنة في تَوابِيت من صَوَّان أسود ، ومع كلِّ كاهِن مُضخف فيه عَجائب صِناعاتِه وأَعْمالِه وسيرته ، وما عُمِلَ في وَقْته ، وما كان وما يكون من أَوَّل الزمان إلى آخره ، وجَعَلَ في الحيطان من كلِّ جانِب أَصْنامًا تَقْمَل بأيديها جَميع الصّناعات؟ على مَراتِبها وأَقْدارها ، وصِفَة كلِّ صَنْعَة وعِلاجِها وما يَصْلُح لها . ولم يَثْرُك عِلْمًا من العُلوم حتى زَيْره ورَسَمَه . وجعَلَ فيها أَمُوال الكَواكِب التي أُهْديت إلى الكَواكِب ، وأَمُوال الكَهَنَة ، وهو شيءً عظيم لا يُحْمَى ١.

a) بولاق: هندسها.
 b) النص عن النويري: نهاية ٢٥-٣٤- ٢٥. وجعل طول كل واحد منها أربع مائة ذراع بالملكي يكون خمس مائة يدراهنا. وجعل تربيع كل واحد أربع مائة ذراع؛ وبناها في الاستواء إلى أربعين ذراقا، ثم هرسمها.
 d) الأصل وبولاق: مخزنا والنصويب من الإدريسي والنويري.
 e) الأصل: أخبار.
 f) يولاق: الصنائع.

١ الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ١٢١- ٢١٣ النويري: نهاية الأرب ٢٤:١٥ - ٢٥.

وجَعَلَ لكلِّ هَرَم منها خازنًا <sup>ه</sup>ُ: فخازنُ<sup>٥)</sup> الهَرَم الغَربي صَنَتُم من حجارة صَوّان مُجَرُّع، وهو واقِفٌ ومعه شِبْه حَرْبَة ، وعلى رأسه حيَّة قد تَطَوُّق بها : مَن قَرْبَ منه وَثَبَتْ إليه وطَوَّقَت على عُنْقه وَقَتَلَنُه ، ثم تعود إلى مكانها . وجَعَل خازنb الهَرَم الشُّرقي صَنَمًا من جِزْع أشود مُجَرُّع بأَسْرَد وأَثِيضٍ ، له عَيْنان مفتوحتان بَرَّاقتَان وهو جالِسٌ على كرسى ومعه حَرَّبَة : إذا نَظَرَ أَحَدُّ إليه سَمِعَ من جهته صَوْتًا يَفْرَع منه فيَخِرُ على وَجُهه ، ولا يَيْرَح حتى يُمُوت . وبجعَلَ خازِن<sup>b)</sup> الهَرَم الْمُلُون صَنتُنا من حَجَر البَهْت على قاعِدَة منه: من نَظَرَ إليه ، جَذَبَه حتى يَلْتَصِق به فلا يُغارقه حتى <u>يوت ۱.</u>

فلمَّا فَرَغَ من ذلك ، حَصَّنَ الأَهْرَامَ بالأرواح الرَّوْحانية ، وذَبَح لها الذَّبائح لتَمْنَع عن أنْفُسِها من أرادها ، إلَّا من عَيلِ لها أَعْمالَ الوَّصُولِ إليها ".

وذَكَرَ القِبْطُ في كُتْبِهم أنّ عليها كتابًا؟ مَنْقُوشًا تَفْسيره بالعربية : وأنا شوريد الملك ، بَنَيْتُ هذه الأَهْرام في وَقْت كَلَّا وكذا، وأَتَّمَنْت بناءَها في ستُّ سنين. فمن أتَى بَعْدي، وزَعَم أنَّه مَلكً مثلى ، فليَهْدِمها في ستّ مائة سنة ، وقد عَلِمَ أنَّ الهَدْمَ أَيْسَر من البُّنيان . وإنِّي كَسَوْنها عند فَراغِها بالدِّيباج، فليَكْسُها بالحُصْر، ". فنَظَروا فوَبجدوا أنَّه لا يَقُوم بهَدْمِها شيءٌ في<sup>d)</sup> الأَزْمان

وحَكَى القِبْطُ في كُتُبِهم أنَّ رُوحانية الهَرَم الشَّمالي غُلامٌ أَمْرُد، أصفر اللون<sup>e)</sup>، عُزيان، في فَمِه أنيابٌ كِبارٍ . وروحانية الهرم الجنُّوبي المرأة تُحرِّيانة ، بادية الفَرْج حَسْناء ، في فَمِها أنَّيابٌ كِبار، تَسْتَهوي الإنسان إذا رأته، وتُضْحَك له حتى يَدْنُو منها فتَسْلُّه عَقْلَه. ورُوْحانية الهَرَم المُلُوُن شَيْخٌ في يده مِجْمَرَة من مَجاير الكَنايْس يُتِخِّر بها . وقد رأى غيرُ واحدٍ من الناس هذه الرُّوحانيات مِرارًا وهي تَطُوف حَوْل الأَهْرام وَقْت القَائِلَة وعند غُرُوبِ الشُّعْسِ.

و) زيادة من بولاق. d) يولاق: من. c) ساقطة من بولاق. d) بولاق: فخادم. ه) بولاق : خادما .

النويري : نهاية الأرب ه ١: ٢٢٧ أمية بن عبد العزيز :  $^{7}$ اً الإدريسي : أتوار علوي ١٩٧٧ المقريزي: نهاية الأرب ١٥: ٢٣٦ السيوطي: حسن المحاضرة ٢:١١–٧٢.

النسبه ۱۲۸ نفسه ۱۲۵-۲۷.

قَالَ : ولمَّا مَاتَ شُورِيد، دُفِنَ في الْهَرَم ومعه أَمْوالُه وكُنوزُه؛ وقالَت القِبْطُ : إنَّ شُورِيدَ هو الذي بَنَى البَرابي، وأَوْدَع فيها كُنوزًا، وزَبَرَ عليها عُلومًا، ووَكُل بها رُوحانيات تَحْفَظها مُمْن يَقْصِدها.

قَالَ : وأمَّا الأَهْرَامُ الدَّهْشُورِية ، فيقالُ إِنَّ شَدَّات بن عَديم هو الذي بَناها من الحِجارة التي كانت قد قُطِعَت في زَمَن أبيه . وشَدَّات هذا يَرْعُم بعضُ الناس أنَّه شَدَّاد بن عادٍ . وقال من أَنْكَرَ أن يكون العادِية دَخَلت مصر : إنَّمَا غَلِطوا باسم شَدَّات بن عَديم ، فقالوا شَدَّاد بن عاد ، لكَثْرَة ما يَجْري على أَلْسِنتهم شَدَّات بن عَديم ، وإلَّا فما فَدَر يَجْري على أَلْسِنتهم شَدَّات بن عَديم ، وإلَّا فما فَدَر أَحَدٌ من الملوك يَدْخُل مصر ولا قَوِيَ على أَهْلها ، غير بُخْت نَصَّر ١ . والله أَعْلَم .

وذَكَرَ أبو الحَسَن السَسْمُودي في كتابِه «أَخْبار الرَّمان ومَنْ أبادَه الحَدَثان» أَنَّ الحَليفة عبد الله المأْمُون بن هارون الرُشيد ، لما قيم مصر وأتى على الأهرام ، أَحَبُ أن يَهْدِم أَحَدَها لِيعْلَم ما فيها ، فقيل له : إنَّك لا تَقْدِر على ذلك ، فقال : لا بُدَّ من فَتْح شيء منه لا . فقيحت له الثّلْمة المفتوحة الآن بنارِ تُوقَد ، وخل يُرش ، ومَعاوِل وحدّادين يعملون فيها ، حتى أَنْفَق عليها أموالًا عظيمة ، فوَجَدُوا عَرْض الحائِط قريبًا من عشرين ذِراعًا . فلمًا انتهوا إلى آخِر الحائِط ، وَجَدُوا خَلْف النّقب مَطْهَرَة خَضْراء فيها ذَهَب مَضْروب ، وزن كل دينار أُوقية ، وكان عَدَدُها ألف دينار . فجعَلَ المُأمونُ يَتَعَجّب من ذلك الدّهب ومن بجودته ، ثم أَمَرَ بمجمئلة ما أَنْفِق على الثّلُمة فوَجَدوا الدّهب الذي أَصابوه لا يَزيد على ما أَنْفَقوه ولا يَنْقُص ، فعجب من مَعْرفتهم بمِقْدار ما يُنْفَق عليه ، ومن تَرْكهم ما يُوازيه في المُؤضع ، عَجَبًا عَظيمًا لا . وقيل إنَّ المَطْهَرَة التي وُجِدَ فيها الذَّهب كانت من زَيَرْجَد ، فأَمَر المَانُون بحملها إلى خِزائته . وكان آخِرُ ما محيلَ المَاسُول عليه على المُؤْمَد الله على المُؤمن بحملها إلى خِزائته . وكان آخِرُ ما محيلَ المناس عصد لا .

a) بولاق: آخر ما عمل، الإدريسي: آخر ما حمله.

النويري: نهاية الأرب ٢٧٠: ١ م ٢٧٠: ١ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ٢٠٥: ١ ٢٣٦ - ٢٣٦؛ السيوطي: حسن المحاضرة ٢٣٢ وانظر كذلك ٧٣٠ وانظر كذلك Reeth, J., «Caliph al-Ma'mûn and the Treasure of .the Pyramids», OLP 25 (1994), pp. 221-36

ا النويري: نهاية الأرب ١٥: ٦١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> وذلك في سنة ستّ عشرة وماثنين (أنوار علوي الأجرام ٣١).

<sup>&</sup>quot; قارن أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ٢٧٧ الإدريسي: أنوار علوي ٢٥٥ مجهول: الاستبصار ٥٦- ٤٥٧

۲.

وأقامَ الناسُ سنين يَقْصِدونه، وينزلون في الزُّلَّاقَة التي فيه: فمنهم من يَشلَم، ومنهم من يُملِك.

فاتَّفَقَ عشرون من الأخداث على دُخُوله، وأعدُوا لذلك ما يُختاج إليه من طَعام وشراب وحِبال وشَعْع ونَحُوه، ونَزَلُوا في الزّلاقة، فَرَازًا فيها من الخفّاش ما يكون كالفقبان تَضْرب وُجُوههم، ثم إنّهم أَذَلَوا أخدهم بالحيال فانطبق عليه المكان، وحاوَلُوا جَذْبه حتى أغياهم، فسيموا صَوْتًا / أرْعَبهم فعشي عليهم، ثم قامُوا وخَرَجوا من الهَرَم. فبينما هم مجلوس يتَعَجُبون ممّا وقع لهم ؟ إذ أَخْرَجَت الأرضُ صاحِبهم حيًا من بين أيديهم يتكلّم بكلام لم يَعْرفوه، ثم سقط ميئًا، فحملوه ومضوا به. فأخذهم الحفراء وأتوا بهم إلى الوالي فحدُثوه خبرهم، ثم سألُوا عن الكلام الذي قال صاحِبهم قبل مؤته، فقيل لهم: معناه، وهذا جَزَاءُ من طَلَب ما لَيسَ له ه. وكان الذي فَسُرَ لهم مَعْناه بعضُ أهل الصّعيد ".

وقال على بن رضوان الطبيب : فكرت في بناء الأفرام ، فأوجب عِلْم الهندسة العملية ، ورَضُوها التُقيل إلى فَوْق ، أن يكون القَوْمُ هَندسوا سَطْحًا مُرَبَّعًا ، ونَحَثُوا الحِجازة ذَكَرًا وأُنْنَى ، ورَصُّوها بالحَبْس البَحْري إلى أن ارْتَفَع البناءُ مِقْدار ما يُمكن رَفْع الثَّقيل ، وكانوا كُلَّما صَعِدوا ضَمُّوا البِناء حتى يكون السُّطخ المُوازي للمُرَبَّع الأَسْفَل مُرَبَّعًا أَصغر من المُرَبَّع السُّفلاني ، ثم عَمِلوا في السَّطْح المُرابِّع الفَوقاني مُرَبِّعًا أَصْغر عِقْدار ما بقي في الحاشِية ما يُمكن رَفْع الثَّقيل إليه . وكُلَّما رَفَعُوا خَجْرًا مُهنَدَمًا رَضُوه إليه ذَكَرًا وأُنْنَى ، إلى أن ارْتَفَعَ مِقْدارٌ مِثْل المقدار الأوَّل . ولم يَوَالوا خَجْرًا مُهنَدَمًا رَضُوه إليه ذَكَرًا وأُنْنَى ، إلى أن ارْتَفَعَ مِقْدارٌ مِثْل المقدار الأوَّل . ولم يَوَالوا يَفعلون ذلك إلى أن بَلَغُوا غايةً لا يُمكنهم بَعْدَها أن يَفعلوا ذلك ، فقطَعُوا الارْتفاع ونَحَوا الجَوْابِ البارِزَة التي فَرَضُوها لرَفْع النُّقيل ، ونَزَلوا في النَّحْت من فَوْق إلى أَسْفَل ، وصار الجَميعُ هَرَمًا واجِدًا .

وقِياسُ الهَرَم الأوَّل بالنَّراع التي تُقاسُ بها اليوم الأَّبْنية بمصر ، كلَّ حاشِيَة منه أربع مائة ذِراع ، يكون باللَّراع السُّوْداء' ــ التي طُول كلَّ ذِراع منها أربعة وعشرين أَصْبُعًا ــ خمس مائة ذِراع .

a) بولاق: يحتاجون من.

ا للسعودي : أخبار الزمان ١٣٨- ١٠٠ وانظر كَلَلُكُ (٢٨:١٥ - ٢٩.

الإدريسي: أنوار علوي ١٢٨- ١٢٦٠ النويري: نهاية ٢ عن الذراع السوداء انظر فيما تقدم ١٥٦- ١٥٧.

وذلك أنَّ قاعِدَتَه مُرَبِّع مُتساوي الأَضْلاع والزَّوايا: ضِلْعان منهما على خَطَّ نصف النَّهار، وضِلْعان على خَطَّ المَشْرق والمُغْرب، وكلُّ ضِلْع بالنَّراع السُّوْداء خمس مائة ذِراع. والخَطُّ المُنْحَلِر على اسْتِقامَة من رأس الهَرَم إلى نَصْف ضِلْع المُرَبِّع أَربع مائة وسبعون ذِراحًا، يكون إذا تُمُّمَ أيضًا خمس مائة ذِراع.

وأُحيط بالهَرَم أربعة مُتَلَّنات ومُرَبِّع ، كلَّ مُثَلَّت منها مُتساوي الساقين ، كلَّ ساق منه إذا تُمَّم خمس مائة وستون فِراعًا . والمُقَلَّناتُ الأربعة تجتمع رُؤوشها عند نقطة واحِدَة وهي رأْس الهَرْم إذا تُمَّم ، فيلزم أن يكون عَمودُه أربع مائة وثلاثين فِراعًا . وعلى هذا العَمُود مَراكِز أَثْقاله ، ويكون تَكْسيرُ كلَّ مُثَلَّت من مُثَلِّناته (أُربع مائة ألف) مائة وخمسة وعشرين ألف فِراع ، إذا الجَتَمَع تَكسيرُ على مُثَلِّن مَن مُثَلِّناته (شَارِع مائة ألف) مائة ألف فِراع بالسَّوْدَاء . وما أَحسَبُ على وَجُه الأرض بِناءً أعظم منه ، ولا أَحسَن مَنْدَسَةً ، ولا أَطُول ، والله أعلم .

وقد فَتَح المأمون نَقْبًا من هذا الهَرَم فَوَجَد فيه زَلَّاقة تَصْعَد إلى نِيْتِ مُرَبَّع مُكَفَّب، ووَجَدَ في وَسَطِه<sup>d)</sup> قَبْرَ رُخام، وهو باقٍ فيه إلى البوم، ولم يَقْدر أَحَدٌ يخطه.

وبذلك أَخْبَر جالينوس أنَّها قُبُورٌ، فقال في آخر الخامسة من «تَذْبِير الصَّحَّة» اللهُظ: «وهم يُسَمُّون مَنْ كان في هذا السَّن الهَرِم، وهو اسْمٌ مُشْتَقٌ من الأَهْرام التي هم إليها صائِرون عن قريب».

وقال الحَوْقَلي في «صِفَة مصر»: وبها الهَرَمان اللَّذان ليس على وَجُه الأرض لهما نَظيرٌ في مُلَّكِ مُشلم ولا كافِر، ولا عُمِلَ ولا يُعْمل كهما <sup>٧</sup>.

وقرأ بعضُ بني العبّاس على أَحدِهما: إنّي قد بَنَيّتُهما، فمن كان يَدّعي قُوّةً في مُلْكه فلْيَهْدِمْهُما، فالهَدّمُ أَيْسَرُ من البُنيان ". فهمّ بذلك، وأَظُنّه المَا أُمون أو المُعْتَصم، فإذا خرامُ مصر لا يَمُّوم به يومنذٍ. وكان خرامُها على عَهْده، بالإنصاف في الجبايّة وتَوَخّي الرّفْق بالرّعِيّة

(a-a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: سطحه.

٢ ابن حوقل: صورة الأرض ٨٨.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أمية ابن عبد العزيز: الرسالة المصرية ٢٨.

المحاءة المحاءة المحاءة المحاءة المحاءة المحاءة (Sezgin, F., المحاق (GAS III, p. 253).

والمَعْدِلَة ، إذا بَلَغَ النَّيلُ سبع عشرة ذِراعًا وعشر أصابع: أربعة آلاف ألف وماثتي ألف وسبعة وخمسين ألَف دينار ، والمُقَبُوض على الفَدَّان ديناران . فأَعْرَضَ عن ذلك ولم يَعُد فيه شيعًا \.

وفي حدِّ الفُشطاط في غَربي النَّيل أَنِيتة عِظام يَكُثُر عَدَهَا، مُفْتَرَشة في سائِر الصَّعيد، تُدْعَى الأَهْرام، وليست كالهَرَمَيْن اللذين تِجاه الفُشطاط، وعلى فَرْسَخْين منها، ارْتِفاع كلَّ واحدٍ منهما أربع مائة ذِراع، وعَرْضُه كارتفاعه مَنتيّ بحِجازة الكدّان التي شفك الحَجَر وطوله وعَرْضه من العَشْر أَذْرُع إلى الثمان، بحسب ما دَعَت الحاجَةُ إلى وَضْعه في زيادته ونَقْصه، وأَوْجَبَته الهَنْدَسَة عندهم، لأنَّهما كُلَّما ارْتَفَعا في البنّاء ضاقا حتى يَصير أعْلاهُما من كلَّ واحِدٍ منهما مثل مَبْرَك جَمَل، وقد مُلِقَت حِيطانُهما بالكتابة اليُونانية.

وقد ذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّهِما قَبْران ، وليس كذلك ، وإنَّما حدا<sup>ه)</sup> صاحِبَهما في أَعَمَلهما أَنَّه قَضَى بالطُّوفان أنَّه يَهَلك جَميع ما على وَجْه الأرض إلَّا ما حُصِّن في مِثْلهما ، فَخَزَن ذَخايْرَه وأُمُواله فيهما ؛ وأَنَى الطُّوفانُ ثم نَضُب ، فصارَ ما كان فيهما إلى يَتَصَر (عَبن مَصْرايم بن حام<sup>6)</sup> بن نُوح . وقد خَزَن فيهما بعض الملوك المتأخرين ، وجَعَلها أَهْراءَه ، والله أَعْلَم ٢.

وقال أبو يعقوب محمد بن إسحاق النّديم الوّرُاق في كتاب «الفِهْرِسْت» ، وقد ذَكَرَ هِرْمِس البابليّ : قد اخْتُلِفَ في أَمْره ، فقيل إنّه كان أَحَدَ السُّبْعَة السَّدَنَة اللّذِين رَبُّوا لَحِفْظ البيوت السّبْعَة ، وإنّه كان لترتيب عظارد ، وباسمه سُمّي ، فإنّ عُطارِد باللغة الطّرّدانية عَظارد ، وقيل إنّه انتقل إلى أرْض مصر بأسباب ، وإنّه مَلكَها ، وكان له أوْلادٌ منهم طا وصا وأشمن وأثريب وقِفْط ، وإنّه كان حَكيم زَمانِه ، وإنّه مَلكَها ، وكان له أوْلادٌ منهم طا وصا بأبي هرميس ، ويغرِفه كان حَكيم زَمانِه ، وإنّه لمّا توفي دُفِنَ في البناء الذي يُعْرَف بَدينَة مصر بأبي هرميس ، ويغرِفه المَائمةُ بالهَرَمَيْن ، فإنّ أَحَدَهُما فَبُوه ، والآخر قَبْر زَوْجَته ، وقيل فَبُرُ البّه الذي خَلَقَه بعد مَوْته ؟.

a) يولاك : حمل . (b) يولاق : على . (c-c) ساقطة من ابن حوقل . (d) الفهرست : إليه بيت . (e) يولاق : الكلذانية .

كتابه والفهرست، أو والفهرست في أخبار الأدياء، وترجع مكانة ابن النديم إلى أنه أؤل من ألف تاريخًا للتراث العربي - قد يكون وحيدًا في بابه - سيظل على الدوام المصلدر الرئيسي لمعرفة مصادر الأدب والعلم في القرون الأربعة الأولى للإسلام. ولا نعرف على التحقيق السنة التي توفي فيها [ابن] المنديم، ولكن ما ذكره في كتابه يدل على أنّه كان موجودًا -

أ ابن حوقل: صورة الأرض ١٣٥ - ١٣٦.

۲ نفسته ۱۵۱ – ۱۵۲.

آ أبر الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النّديم الوّرُاق البغدادي المعروف بـ[ابن] النديم وبابن أبي يعقوب الوّرُاق ، لا نكاد نعلم عن حياته شيعًا كثيرًا سوى أنّه كان وَرُاقًا يبيع الكتب ببغلاد وألّف نحر سنة ٣٧٧هـ/٩٨٧م

روهذه البيئة ـ يعني الأَهْرام ـ طُولُها بالذَّراع الهاشِمي أربع مائة ذِراع وثمانون ذراعًا ، على مساحة أربع مائة وثمانين ذِراعًا ؛ ثم يَتْخَرِط البِناءُ ، فإذا حَصَل الإنسانُ في رأْسه ، كان مِقْدارُ سَطْحه أربعين ذراعًا في أربعين ذِراعًا ، هذا بالهَنْدَسَة .

وفي وَسَطَ هذا السطْح قُبُّة لطيفة في وَسَطُها شَبِيةٌ بالمُقَبَرَة ، وعند رأس ذلك القَبْر صَخْرَتان في نهاية النَّظافة والحُسُن وكَثْرَة التَّلَوْنِ ، وعلى كلِّ واحِدَة منهما شَخْصُ أَ من حِجارَة صُورَة ذَكر وأَتْنَى ، وقد تقابلا المُ بَوْجَهَيْهما ، وبيد الذَّكر لَوْمُ من حجارة فيه كِتابَة ، وبيد الأُنْنَى مِرْآة ، والرَّفُّ ذَهَبٌ نَقَشَهَ المُنْقاش أَن

وبين الصَّخْرتين يَرْنيَّة من حجارة على رَأْسها غِطاءُ ذَهَب، فلمَّا قُلِعَ فإذا فيها شَبيه بالقار بغير رائحته أن قد يَس ، وفيها حُقَّة ذَهَب، فنزَعَ رأسها ، فإذا فيها دَمَّ عَبيط ، ساعَة قَرَعَهُ الهواءُ جَمُد كما يَجْمُد الدَّم وجَفّ . وعلى القُبُور أَغْطية حِجارَة ، فلمَّا قُلِعَت إذا رَجُلٌ نائِمٌ على قَفَاه على فِهاية الصَّحَة والجَفَاف ، يَتِّن الحِلْقَة ، ظاهِر الشَّعُور ، وإلى جَنْبه امرأةٌ على هَيْتُته أ .

قَالَ : وذلك الشّطْئح مُقَعَّر نحو قامة ، وكما يدور مثل المِشمار جانت<sup>6</sup> أزاج من حِجارَة ، فيها صُور وتَماثيل مَطْروحَة وقائِمة ، وغير ذلك من الآلة<sup>۴)</sup> التي لا تُعْرف أشكالُها <sup>۲</sup>.

وقال العَلَّامَةُ مُوَفَّقُ الدين عبد اللَّطيف بن أبي العِزّ يُوشف بن أبي البَرَكات محمد بن عليّ بن أبي سَعيد البَغْدادي المعروف بابن المُطَجَّن<sup>ع)</sup> في سيرته : وجاءَ رَجُلٌ جاهِلٌ عَجَمِيُّ ، فَخَيُّلَ إلى المَلك العَزيز عُثمان بن صَلاح الدين يُوسُف أنَّ الهَرَمَ الصغير تحته مَطْلَبٌ ، فأَخْرَجَ إليه الحَجَّارين

a) بولاق: شخصان . (b) بولاق: تلاقیا . (c) بولاق: النقاش . (d) الأصل وبولاق: رائحة، والتصویب من ابن
 التدیم . (e) بولاق: المسمار ذات وساقطة من ابن الندیم . (f) فی الفهرست: الآلهة . (g) بولاق: المطحن .

= حتى سنة ٤١٢هـ/ ١٠٥١م (ياقوت: معجم الأدباء Sezgin, (۱۹۷: الصفدي: الواني بالوفيات ٤١٧: ١٩٧. الصفدي: الواني بالوفيات ٤٢. ١٩٧. الكهة. GAS I, pp. 386-87; Fuck, J.W., Et<sup>2</sup> art. Iba (al-Nadim III, pp. 919-20).

ووصلت إلينا نسخة والفهرست، التي اعتمد عليها المقريزي وهو ينقل عن ابن النديج وهي موزعة الآن بين مكتبتي شيستربتي بدبلن وفيض الله باستانبول، سجل المقريزي على ظهريتها ترجمة بخطه لابن النديج وإلى

جوارها العبارة التالية واستفاد منه داعيًا لمعيره أحمد بن علي للقريزي ٤٨١٣ .

أ ابن النديم: الفهرست ٤١٧-٤١٨ وقارن الإدريسي: أنوار علوي الأجرام ٢٢- ٣٣.

أبن النديم: الفهرست ٤٤١٨ الإدريسي: أنوار علوي
 ١٣٧ – ١٣٨.

وأكثر العَشكَر ، وأُخَذُوا في هَذْمه ، وأقاموا على ذلك شُهورًا ، ثم تَرَكُوه عن عَجْزٍ وخُسْران مُبين في المال والعَقْل . ومن يَرَى حِجارَة الهَرَم يقول : إنَّه قد اسْتَوْصل الهَرَم ، ومن يرى الهَرَمَ لا يَجد به إلَّا تَشْعيثًا يَسيرًا . وقد أَشْرَفْتُ على الحَجُارين فقلت لمُقَدِّمهم : هل تَقْدِرون على إعادتَه ؟ فقال : لو بَذَٰلَ لنا السَّلُطانُ عن كلَّ حَجَرِ ألف دينار لم يُمْكِنًا ذلك \.

وقال أبو الحَسَن المَسْعودي في كتاب المُروج الدَّعَب : وأمَّا الأَهْرامُ ، فطُولُها عَظيمٌ وبُنيانُها عَجيبٌ ، عليها أنّواعٌ من الكتابات بأقلام الأُم السَّالِفَة والمَمَالِك الدَّائِرة ، لا يُدْرَى ما تلك الكِتابَة ولا المُراد بها . وقد قال من عُنيَ بتقَدْير ذَرْعها : إنَّ مِقْدارَ ارْتِفاع الهَرْم الكبير ، ذَهابًا في الجو ، نحو أربع ماتة فيراع أو أكثر ، وكلَّما غلا به الصَّعَداء في ذلك ، والعَرْض نحو ما وَصَفْنا ، وعليها من الرَّسوم عُلومٌ وخواصُّ وسِحْرٌ وأشرارُ الطبيعة ، وإنَّ من تلك الكتابة مكتوب أن اللَّل وبلوغنا في القُدْرة وانتهاء أَمْر السَّلْطان عن ، فليَهْدِمها وليُرِلْ بَنْتَاها ، فمَن يَدَّعي موازاتنا في اللَّل وبلوغنا في القُدْرة وانتهاء أَمْر السَّلْطان عن ، فليَهْدِمها وليُرِلْ رَسْمَها ، فإنَّ الهَدْمَ أَيْسَر من البِناء ، والتفريق أسهلُ أَمن التأليف ، وقد ذُكِرَ أَنَّ بعض مُلوك الإسلام شَرعَ في هَدْم بعضِها ، فإذا خَراجُ مصر [ وغيرها من الأرض ] لا يفي بقَلْمها ، وهي من الحَبج والمُخام ٢ .

وأنَّها قبور الملوك ، وكان الملكُ منهم إذا مات وُضِعَ في حَوْض من حجارة \_ ويُستشى بمصر والشَّام الجرون الملوك ، وكان الملكُ منهم إذا مات وُضِعَ في حَوْض من ارْتِفاع الأساس ، ثم والشَّام الجرون على ويُدون من ارْتِفاع الأساس ، ثم يُحْمَل الحَوْض ويُوضَع وَسَط الهَرَم ، ثم يُقْنَطَر عليه البُنْيان والأَقْباء على أنه مَ يُحْمَل الحَوْض ويُوضَع وَسَط الهَرَم ، ثم يُحْمَل الحَوْق في الأرض ، ويُعْقَد أَزَج المِنْد الذي يَرَوْنَه ، ويُجْمَل بابُ الهَرَم تحت الهَرَم ، ثم يُحْفَر له طَريق في الأرض ، ويُعْقَد أَزَج طوله تحت الأرض ماثة ذِراع أو أكثر . ولكلَّ هَرَم من هذه الأهرام بابٌ مدخلُه على ما وَصَفْت .

قَالَ : وكان القَوْمُ يَيْتُون الهَرَم من هذه الأَهْرام مُدَرُجًا ذا مَراقي كالدَّرَج، فإذا فَرَغوا نَحَتوه من فوق إلى أَسْفَل، فهذه كانت حيلتهم. وكانوا مع ذلك لهم قُوَّة وصَبْر وطاعَة ٣.

۲.

a) بولاق : صعد . (b) بولاق : مكتوبًا . (c) في مروج الذهب : ويلوغنا في ... وانتهاءنا من السلطان . (d) مروج : أيسر . (e) ساقطة من بولاق .
 أيسر . (e) زيادة من مروج الذهب . (f) مروج : الجُرُن . (g) ساقطة من بولاق .

۲ المسعودي : مروج الذهب ۲:۹۰ – ۹۱.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> نفسه ٢: ٧٧٤ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 1: ٤١.

أ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ٤٩-٤٩؛
 الإدريسي: أنوار علوي ٤٠-٤١ سماعًا عن عبد اللطيف البغدادي؛ وفيما يلي ٣٢٧-٣٢٨.

وقال في كِتاب «التَّنَبيه والإشراف»: والهَرَمان اللذان في الجانِب الغربي من فُسُطاط مصر هما من عَجائِب بُنيَان العالم، كلَّ واحِد منهما أربع مائة ذراع في سُمُك مثل ذلك، مَيْنيان بالحَجَر العظيم على الرَّياح الأربع، كلَّ ركن من أَرْكانِهما يُقابِل رِيحًا منها، فأَعْظَمُها فيهما تأثيرًا ريح الجَنوب، وهي المَريسي.

وأَحَدُ هذين الهَرَمَينُ قَبَر أَغَاثُديمونُ أَء والآخر قَبَر هِرْمِس، وبينهما نحو ألف سنة وأغاثُديمون ألم المتقدِّم أ.

وكان شكَّانُ مصر \_ وهم الأَقباط \_ يعتقدون تُبُوّتهما قبل ظُهور النَّصْرانية فيهم ، على ما يُوجِبُه رَأْيُ الصَّابِئين في النُّبُوّات ، لا على طريق الوَّحي ، بل هم عندهم نفوس طاهرة صَفَت وتَهَذَّبَت من أَدْناس هذا العالم ، فاتَّحدَت بهم مواد عُلُوية ، فأَخْبَروا عن الكائِنات قَبِل كَوْنها ، وعن سَرائِر العالم ، وغير ذلك .

وفي العَرَب من التِمائِية من يَرى أنَّهما قَبْرُ شَدَّاد بن عاد وغيره من مُلوكِهم السَّالِفَة الذين غَلَبوا على بلاد مصر في قَديم الدَّهْر ، وهم العَرَب العارِبَة من العَماليق وغيرهم . وهي عند من ذَكَرْنا من الصَّابِعين تُبورُ أَجْسادٍ طاهرَة ٢.

وذَكَرَ أَبُو زَيْد الْبَلْخي ۗ أَنَّه وَجَدَ مَكْتُوبًا على الأَهْرام بكتابَتِهم خَطَّ ، فَعُرَّب فإذا هو «بُنيّ هذان الهَرَمان والنَّسْر الواقِع في السَّرَطان». فحسَبُوا من ذلك الوَقْت إلى الهِجْرَة النَّبوية ، فإذا هو ستّ وثلاثون ألف سنة شَمْسية مُوتين، يكون اثنتين وسبعين ألف سنة شَمْسية أ.

وقال الهَشداني في كتاب «الإكليل»: لم يُوجد مِمَّا كان تحت الماء وَقَت الغَرَقِ من القُرَى قريةً فيها بَقيّة سوى نَهاوَنْد ترجمتها ؟ وُجدَت كما هي اليوم لم تَتَغَيّر، وأَهْرامُ الصَّعيد من أرْض مصر ".

علوي الأجرام؛ في مواضع كثيرة من كتابه ، سواء عن كتاب «صفة الأرض والأقاليم؛ أو «تاريخه المختص بأخيار مصر وعجائبها ودفائنها وفراهنتها، (أنوار علوي: الأجرام ٢٠٠،

a) الأصل: برهان. (b) يولاق: أهاديمون. (c) سائطة من بولاق.

أ قارن مع المسعودي : التنبيه والإشراف ١٩– ٢٧٠ عيد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار ٤٨، وفيما يلي ٣٣٧.

۲۰-۱۹ المسعودي: التنبيه والإشراف ۱۹-۲۰.

آ أبو زَيْد أحمد بن سَهْل البَلْخي (انظر فيما تقدم ٢٤) نقل عنه الشريف أبو جعفر الإدريسي صاحب كتاب فأنوار

ع السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٧٣.

<sup>°</sup> لم أقف على هذا النص فيما وصل إلينا من كتاب=

وذَكَرَ أبو عبد الله محمد بن عبد الرَّحيم القَيْسي ﴿ ﴿ فِي كتاب وَتُحْفَة الأَلْبابِ ۚ أَنَّ الأَهْرَامَ مُرَبَّعَة الحَملة ، مُثَلَّنة الوُجوه ، وعَدَدُها ثمانية عشر هَرَمًا ، في مُقابَلَة مصر الفُشطاط ثلاثة أهرام ، أكبرها دَوْره أَلفا ذِراع ، في كلَّ وَجْه خمس ماثة ذِراع ، وعُلُّوه خمس ماثة ذِراع ، وكلَّ حجر من ججازتها ثلاثون ذِراعًا في خِلَظ عشرة أَذْرُع ، قد أُخكم إلْصاقُه ونَحْتُه ٢.

ومنها عند مَدينَة فِرْعُون يُوسُف أَهْرامٌ أعظم وأَكْبَر ، دَوْرُهُ ثلالة آلاف ذِراع ، وعُلُوه سبع مائة ، من حِجازة كلُّ حَجَر خمسون ذِراعًا .

وعند مَدينَة فِوْعُون مُوسَىٰ أَهْرامُ [ أُخَر ] <sup>ه</sup>َ أَكْبَر وأَعْظَم، وهَرَمُ آخَر يُعْرَف بهَرَم مَيْدوم<sup>0</sup> كأنَّه بجبلُّ، وهو خمس طَبْقَات <sup>٣</sup>.

وقَتَحَ المامونُ الهَرَم الكبير الذي تجاه الفُسطاط. قال: وقد دَخَلْتُ في داخِله ، فرأيتُ تُجَةً مُرَبَّعة الأَشفَل ، مُدَوَّرَة الأُعلى ، كبيرة في وَسَطها بِثر عُمْقها عشرة أذرع ، وهي مُرَبَّعة ينزل الإنسانُ فيها فيجد في كلَّ وَجْهِ من تَرْبِيع البِقْر بابًا يُفْضي إلى دار كبيرة ، فيها مَوْتَى كثيرة ، من بني آدَم عليهم أكفانُ كثيرة ، أكثرُ من مائة نَوْب على كلَّ واحِدٍ ، قد بَلِيتَ بطول الزمان واشوَدَّت ؛ وأجسامُهُم مِثْلنا لَيْسُوا طِوالا ، ولم يَسْقُط من أجسامِهم ولا من شُعورهم شيءٌ ، وليس فيهم شَيْخٌ ولا من شَعُورهم شيءٌ ، وليس فيهم شَيْخٌ ولا من شَعُورهم شيءٌ ، وليس فيهم شَيْخٌ ولا من شَعُورهم شيءٌ ، وليس فيهم قويَّة لا يَقْدر الإنسانُ أن يُزيل عُضْوًا من أعضائِهم ألبتَّة ، ولكنهم خَفُوا

ع) زيادة من الإدريسي. (b) يولاق: مدون. (c) ساقطة من يولاق.

= الإكليل، وانظر فيما يلي ٣١٩.

أبو حامد الغرناطي، ويكنى كذلك أبو عبد الله، محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي. ولد في غرناطة سنة ٤٤٧هـ/ ٨٩، ١م وغادر الأندلس إلى غير رجعة حوالي سنة ٥٠٥هـ/ ١١٠٩م. وطاف بشمال إفريقيا ودخل الإسكندرية سنة ٨٠ ٥هـ/ ١١٥م وسمع بها وبمصر سنة ١١٥هـ/ ١١٨م، وحدّث بدمشق وسمع بها أيضًا ويغداد التي قدمها سنة ٢١٥هـ/ ١٢٣م، ودخل حراسان وأقام بها مدّة ، ثم رجع إلى الشام وأقام بحلب سنين، وانتهى به المطاف في دمشق حيث ترفي سنة ٥٥هـ/١١٧م في

الثانية والتسعين من عمره. ولم يصل إلينا من مؤلفاته إلا كتابان وتحفة الألباب ونخبة الإحجاب - الذي ينقل عنه المقريزي - ووالمعرب عن يعض حجالب المغرب، (راجع، العمقدي: الوافي بالوفيات ٥:٤٢٠ - ٤٤٦ المقري: نفح الطيب ٢٠٥١ - ٢٣٠ كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ٢٢٦- ٣٣٠ حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافين في الأندلس ٣٠٣ - ٣٥٠٠).

<sup>۲</sup> أبو حامد الفرناطي: تحفة الألباب ٧٤ - ٢٤٥ وفيما يلى ٣٢٤.

۳ نفسه ۲۰.

حتى صاروا كالنُفَقاء لطول الزَّمان، وفي تلك البِقر أربعةٌ من الدُّور تَمْلُوءةٌ بأجساد المَوْتَى، وفيها خُفَّاشٌ كثير، وكانوا يَدْفنون أيضًا جميع الحيَوان في الرّمال.

ولقد وَجَدْتُ يومًا أَ ثيابًا مُلْفُوفَة كثيرًا ، حِرْمةً أَ مقدار أكثر من ذِرَاع ، وقد الحَتْرَقَت تلك الثّياب من القِدّم ، فأَرَلْتُ الثّياب إلى أن ظَهَرَت خِرَق صِحاح قويّة بِيض من كَتَّان أمثال العَصائِب ، فيها أعلامٌ من الحَرير الأحمر ، وفي داخِلِها هُدْهُد مَيّت لم يَتَنَافَر من ريشه ولا من جسَدِه شيءٌ ، كأنّه قد مات الآن .

وفي القُبُة التي في الهَرَم بابٌ يُغْضي إلى عُلوَّ الهَرَم، وليس فيه دَرَجُ، عَرْضُه نحو خمسة أُشْبار، يُقال إنَّه صُعِدَ فيها في زمان المتأمون فأفضوا إلى قُبُة صغيرة فيها صُورَة آدَمي من حَجَر أَخْصَر كالدَّفنج، فأُخْرجَت إلى المتأمون، فإذا هي مُطبقة [كالدُّواة ] أَنَّ فلمًا فُتِحَت وُجِدَ فيها جَسَدُ آدَمي عليه دِرُعٌ من ذَهَب مُزَيِّن بأنواع الجَواهِر، وعلى صَدْره نَصْلُ سَيْف لا قيمة له، وعند رأَّسِه حَجَرُ ياقوت أحمر كَبَيْضَة الدَّجاجَة، يُضيء كلقب النار<sup>ع)</sup>، فأَخَذَه المَأْمُون.

وقد رَأَيْتُ الصَّنَمَ الذي أُخْرِج منه ذلك المَيَّت مُلْقَى عند باب دار المُلُك بمصر في سنة إحدى عشرة وخمس مائة ١.

وقال القاضي الجَلَيل أبو عبدُ الله محمد بن سَلامَة القُضّاعِيُّ ؟: رَوَى عليُّ بن الحَسَن بن خَلَف ابن قُدَيْد، عن يحيى بن عُثْمان بن صالِح، عن محمد بن عليّ بن صَخْر التَّميمي، قال: حَدَّثني رَجُلٌ من عَجَم مصر، من قرية من قُراهَا تُدْعَى قِفْط لله وكان عالماً بأمور مصر وأُخوالِها، وطالِيًا لكُتُبها القَديمة ومعادِنها ـ قال: وَجَدْنا في كُتُبِنَا القَديمة ، قال: وأمَّا الأَهْرامُ فإنَّ قَوْمًا الحَتَفَروا قَبْرًا

a) ساقطة من بولاق. (b) زيادة من تحفة الألباب. (c) التحفة: كالمصياح أو لهب النار.

أ أبو حامد الغرناطي : تحقة الألياب ٧٥–٧٧ وانظر فيما يلمى £٣٢.

آورد الإدريسي كذلك رواية القضاعي مسندة وسندها: وأخبرنا القاضي العدل أمين الدين أبو محمد الحسن اين محمد بن الحسن بن علي ين محمد بن علي بن مروان القرشي الأُموي شاؤلة، قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد للنعم بن موهوب القاري قراقة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا

الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي النحوي قراقةً عليه، قال : أخيرنا القاضي أبو عبد الله محمد ابن سلامة القضاعي سماعًا عليه قال : ... (أنوار علوي الأجرام ١٠٠)، وأوردها كذلك ياقوت الحموي : معجم البلدان ٩٠٠)، وأوردها كذلك ياقوت الحموي : معجم البلدان ٩٩٥،

٣ عن مدينة قفط انظر فيما يلي ٦٢٩-٦٣٣.

١.

10

٧.

ني دَيْر أَبِي هِرْمِيس، فَوَجَدُوا فيه مَيْتًا في أَكْفانِه، وعلى صَدْره قِرْطاسٌ مَلْفوفٌ في خِرَقِ ا، فاسْتَخْرَجوه من الخِرْق فَرَأُوا كِتابًا لا يعرفُونَه، وكان الكِتابُ بالقِبْطية الأُولى، فطَلَبُوا مَنْ يَقْرأُه لهم فلم يَقْدِرُوا عليه، فقيل لهم: إنَّ بدَيْر القَلَمُون من أَرْضِ الفَيْوم راهِبًا يقرأُه، فخَرَجوا إليه، وقد ظَنَّوا أَنَّهُ في الصَّنْقة، فقَرَأُه لهم وكان فيه.

وكُتِبَ هذا الكتابُ في أوّل سنة من مُلْك دِيقُلطْيانس الملك، وإنّا استثنتخاه من كِتابِ نُسِخ في أوّل سنة من مُلْك فيلبش الملك، وأنّ فيلبس استثنتخه من صَحيفَةٍ من ذَهَب خَرَق كتابتها حَرْفًا حَرْفًا، وكان من المئتلت خه من صَحيفَةٍ من ذَهَب خَرَق كتابتها حَرْفًا حَرْفًا، وكان من الكتاب الأوّل تَرْجَعه له أخوان من القبط يُقالُ لأحدِهما أبلو والآخر برثا. وإنّ الملك فيلبش سألهما عن سَبَب مَعْرفتهما بما جَهِلَه الناسُ من قراءته، فلا كرا أنّهما من ولد رُجُل من أهل مصر الأوائِل، لم يَثْج من الطّوفانِ من أهل مصر أحدُ غيره، وكان سَبَبُ نَهَانه أنّه أنّى نُوحًا \_ عليه السّلام \_ فأمّن به، ولم يأتِه من أهل مصر غيره، فحَملَه معه في السّفينة، فلمّا نَضُب ماءُ الطّوفان أنّى مصر ومعه نفر من ولَد حام بن نُوح، وكان بها حتى هلك، فورّتَ ولَدَه عِلْمً كِتاب أهل مصر الأول، فورثناه عنه كايرًا عن كايرًا عن كايرة.

وكان تاريخُه الذي مَضَى إلى أن اسْتَنْسَخُه فيلبش ألفًا وثلاث مائة واثنتين وسبعين سنة ، وأنَّ الذي اسْتَنْسَخه في الله عن الله عن الله عن الله الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه وخمس وثمانون سنة .

وكان الكِتابُ المُنْسوخ :

وإنَّا نَظَرَنا فيما تَدُلَّ عِهِ النَّجوم فرأينا أَنَّ آفَةً نازِلةً من السَّماء وخارِجَة من الأرض. فلمَّا بانَ لنا الكَوْنُ نَظَرنا ما هو، فوَجَدْنَاه ماءً مُفْسِدًا للأرض وحيوانِها ونَباتِها. فلمَّا تَمَّ الْيَقِينُ من ذلك عندنا قُلْنَا لِللَكِنا شوريد بن شهلوق: مُرْ ببناء أَفْروشْنات وقَبْر لك وقَبْر لأهل بيتك! فبتنى لهم الهرّم الشرقي ٢، وبنى لابن هَرْجيب الهرّم الشرقي ٢، وبنى لابن هَرْجيب الهرّم الشرقي ٢، وبنى لابن هَرْجيب الهرّم

ا هذا النص أحد الروايات القليلة التي تعتمد على ما جاء عند Fodor, A., op. cit, pp. 347-62 ).

٢ الإدريسي: أنوار علوي الأجرام ١٠٠ - ٢٠١.

في القراطيس (البردي Papyrus) القديمة (راجع مناقشة ذلك

المُؤَزِّرِ هَ)، وثنيت أفروشْنَات في أَسْفَل مصر وأغلاها. فكَتَبْنا في حيطانها عِلْمَ عَالِمَ عَلَمَ عَالِمَ ع عِلْمَ غامِضِ أُمُور النَّجوم وعِلَلِها، والصَّنْعَة والهَنْدَسَة والطَّب، وغير ذلك مُنَّا يَتْفَع ويَضُرَّ، مُلَخِّصًا مُفَسَّرًا لمن عَرَف كلامَنا وكتابتنا.

فإنَّ الله الآفة نازِلَة بأقطار العالم، وذلك عند نُرُول قلْب الأسد في أوَّل دقيقة من رأس السُرَطان، وتكون الكواكِبُ عند نُرُوله إيَّاها في هذه المواضِع من الفَلك: الشَّمْسُ والفَترُ في أوَّل/ دقيقة من رأس الحَمَل وقُرونس في دَرَجة وثمان وعشرين دقيقة، ورَاويس في الحُوت في تسع وعشرين درجة وثمان وعشرين دقيقة، وآرين في الحُوت في تسع وعشرين درجة وثلاث دقائق، وأَفْروديطي في الحُوت في ثمان وعشرين درجة ودقائق، وهِرمس في الحُوت في سبع وعشرين درجة ودقائق، وهِرمس في الحُوت في سبع وعشرين درجة ودقائق، وأَفْرة في الميزان، وأَوْج القَتر في المُوت في درجات ودقائق، والجَوْزَهْر في الميزان،

ثم نَظَرَنا هل يكونُ بعد هذه الآفة كَوْنٌ مُضِرٌ بالعالَم ، فأَصَبْنا الكواكِب تَدُلُّ على أَنَّ آفَة نازِلَة من السُماء إلى الأرض ، وأنَّها ضِدّ الآفة الأُولَى ، وهي نارٌ محرِقة أقطار العالَم . ثم نَظَرَنا متى يكونُ هذا الكَوْنُ المُضِرّ ، فَرأَيْناه يكونُ عند محلول قَلْب الأَسَد في آخر دقيقة من الدرجة الحامسة عشرة من الأَسَد ، ويكون إيليس معه في دقيقة واحدة مُتَّصِلَة بقرونس من تَثَلِيث الرَّامي ، ويكون راويس مُشْتَري في أوَّل الأَسَد في آخر الحتراقة ومعه . آرين في دقيقة ، ويكون سليس في الدَّلُو مُقايِلًا لإيليس ومعه الدَّنَب في اثنتين وعشرين ، ويكون مُشوفٌ شديدٌ له مُكث يُوازي القَمْر ، ويكون هِرْمِس في بُعْده الأَبْعَد أمامَها مُقْبِلين ، أمَّا أَفْروديطي عُن فللاسْتقامة ، وأمَّا هِرْمِس فللمُجْعة .

قال الملك : فهل عِنْدكم من خَبَر تُوقِفُونا عليه غير هاتين الآفَتَيْن ؟ قالوا : إذا قَطَعَ قَلْبُ الأَسَد ثُلُنَيْ شدس أدْواره ، لم يَيْق من حَيْوان الأرض مُتَحرّك إلّا تلِف ، فإذا اشتئم أَدْواره تَحَلَّلَت عُقَد الفلك ، وسَقَطَ على الأرض. قال

a) يولاق: الملون. b) بولاق: وإن. c) بولاق: أفردوبطن.

٧.

لهم: وأيُّ يومٍ فيه انْجِلال الفَلَك؟ قالوا: اليوم الثاني من بُدُوّ حركة الفَلَك، .

فهذا ما كان في<sup>a)</sup> القِرْطاسِ.

فلمًّا ماتَ الملك سُوريد بن سُهْلُوق ، دُفِنَ في الهَرَم الشَّرْقي ، ودُفِن هرْجيب في الهَرَم الغَرْبي ، ودِفُن كرورس في الهَرَم الذي أَسْفَلَه من حجارة أُسُوان وأعْلاه كِدَّان .

ولهذه الأفرام أبوابٌ في آزاج تحت الأرض ، طول كلّ أزّج مائة وخمسون ذِراهًا ، فأمًّا بابُ الهَرّم الشَّرقي فمن النّاحية الغربية ، وأمًّا بابُ أزّج الهَرّم (<sup>6</sup>الغربي فمن النّاحية الغربية ، وأمًّا بابُ أزّج الهرم (<sup>6</sup>) المُؤزَّر فمن الناحية القِبْلية . وفي الأقرام من النَّاهب وحِجازة الزّمُرَّد ما لا يحتمله الوّصْف .

وإنَّ مُتَرْجِم هذا الكِتاب من القُبِطي إلى العَربي<sup>c)</sup> أَجْمَل التَّارِنْجاتُ<sup>b)</sup> إلى أوَّل يوم من تُوت ـ · · . وهو يوم الأحد طُلوع شَمْسه سنة خمس وعشرين ومائتين من سني العرب ـ فبَلَغَت أربعة آلاف وثلاث مائة وإحدى وعشرين سنة لسنتى الشَّمْس .

ثم نَظَرَ كُمْ مَضَى للطُّوفان إلى يَوْمِه هذا فَوَجَده ألفا وسبع مائة وإحدى وأربعين سنة وتسعة وخمسين يومًا وثلاث عشرة ساعة وأربعة أخماس ساعة وتسعة وخمسين جزءًا من أربع مائة مجزء من ساعة ، (فَالْقَاها من الجُمْلَة فَبَقي معه ثلاث مائة وتسع وتسعونَ سنة وماثتان وخمسة أيّام وعشر ساعات وأحد وعشرون جزءًا من أربع مائة مجزء من ساعة على فقلِمَ أنَّ هذا الكتاب المُؤرَّخ كُتِبَ قَبَل الطُّوفان بهذه السَّنين والأيام والسَّاعات والكَشر من السَّاعَة أ.

وأمًّا الهَرَمُ الذي بدَيْر أبي هِرْميس، فإنَّه قَبْرُ قِرْياس، وكان فارِس أهل مصر، وكان يُعَدُّ بألف فارِس، فإذا لَقِيَهم لم يَقُومُوا به وانْهَزَمُوا؛ وإنَّه ماتَ فجَزعَ الْمَلِكُ عليه جَرَعًا بَلَغَ منه، واكْتأبَت لموته الرَّعِيَّة، فدَقَنُوه بدَيْر [ أبي ] هِرمِيس، وبنوا عليه الهَرْم مُدَرَّجًا ٢. وكان طيئه الذي بُني به مع

a) سائسلة من بولاق. (c-b) ساقطة من بولاق. c) الأصل من القيلي إلى الغربي. d) يولاق:
 الناريخين. (e-c) ساقطة من الإدريسي. نتيجة انتقال نظر.

اً آخر ما أورده ياقوت الحموي من نص القضاعي <sup>٢</sup> المقصود به الهرم المدرّج، ودير هرميس أو أبو هرميس المحم البلدان ٣٩٩٠-٤٠٠). هو الموضع المصروف الآن بـدستمّاره، في الجسيزة =

الحيجارة من الفَيُّوم، وهذا معروفٌ إذا نُظِرَ إلى طِينِه لم يُعْرَف له مَعْدِنَّ إلَّا بالفَيُّوم، وليس بَنْف ووُسِيم له شِبْه من الطَّين !.

وأمًّا قَبْرُ الملك ـ صاحب قِرْياس هذا ـ فإنَّه الهَرَمُ الكبير من الأَهْرام التي في بَخْرِيّ دَيْر أي هرميس، وعلى بابه لَوْخ كِدَّان مكتوبُ فيه باللَّازَوْد، طول اللَّوْح ذِراعان في ذِراع، وكلّه مملوء كتابًا مثل كتابة البَرَابي، يُصَعَد إلى باب الهَرَم بدرَج بعضها صَحيح لم يَنْخَرم. وفي هذا الهَرَم ذَحائِرُ صاحبه من الذَّهب وحجارة الزُّمُرُد، وإنَّما سَدَّ بابه حِجارةٌ سَقَطَت من أعاليه، ومَنْ وَقَف عليه رآه بَيِّنًا ٢.

وقال ابنُ تُحفَيْر عن أشْياخِه: إنَّ جِيادَ بن مَياد بن شَمَّر بن شَدَّاد بن عاد بن تُحوص بن إرّم بن سَام بن نُوح \_ عليه السَّلام \_ ملك الإشكَنْدَرية ، وكانت تسمَّى إرم ذاتَ العِمَاد ، فطالَ مُلْكُه وبَلَغَ ثلاث ماثة سنة ، وهو الذي سارَ وبَنَى الأَهْرام وزَبَرَ فيها :

«أنا جِياد بن مَياد بن شَمَّر بن شَدَّاد ، الشاد بزراعة الواد ، المُوَيَّد الأوْتاد ،
 الجامع الصَّخر في البلاد ، الجُنَّد الأَجْناد ، الناصِب العِماد ، الكَند الكِناد ،
 تُخربجه أُمَّةُ اسْم نَبِيَّها حَمَّاد ، آية ذلك إذا غَشَى بلد البلاد ، سبعة مُلوك أَجْناس السَّواد . تاريخُ هذا الزَّبْر ألف سنة وأربع مائة سنة عِداد» .

وقال ابنُ عُفَيْر وابنُ عَبْد الحَكَم: وفي زَمان شَدَّاد بن عاد بُيَيَت الأَهْرام، فيما ذَكَرَ بعضُ المُحَدَّثين. ولم نَجِد عند أَحَد من أهل العِلْم من أهل مصر معرفة في الأَهْرام ولا خَبْر يَثْبُت أَنَّ اللهُ وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم: ما أَحْسَبُ الأَهْرامَ بُنِيتَ إِلَّا قبل الطُّوفان، لأَنَّها لو بُنيت بعده لكان عِلْمُها عند الناس أَ.

a) بولاق: ثبت.

في الصحيفة المرجمة.

آن عبد الحكم: فتوح مصر ٤٤٠ ياقوت: معجم
 البلدان ٥: ١٠٤١ وانظر للسعودي: التنبيه والإشراف ٢٠

ومقال فودور Fodor, A., op.cit., pp. 362-63.

٤٠١ : معجم البلدان ٥: ١٠٤.

= (راجع Haarmann, U., El<sup>2</sup> art. Sakkârâ VIII, راجع ) = . (pp. 925-26

ا ياقوت: معجم البلدان ٥: ٢٠١.

<sup>۲</sup> الإدريسي: أنوار علوي الأجرام ١١٥-١١٩ وهو آخر ما نقله نما قطه القضاعي عن خير الأهرام على ما وجد وقال عَبيدُ بن شَـــَرِيَّة الجُرُهُمِي : لمَّا نَزَلَت العَماليقُ أَرْضَ مصر حين أَحْرَجَها مجرُهُم من مَكَّة ، بَنَت الأَهْرام ، واتَّخَذَت لها المَصانِع ، وبَنَت فيها العَجائِب ، ولم تَزَل بمصر حتى أَخْرَجَها مالِكُ بن دعر الحُزْاعِيِّ <sup>١</sup>.

وقال محمد بن عبد الحكم : كان من وراء الأهرام إلى المغرب أربع مائة مديئة سوى القُرى من مصر إلى/ المغرب في غربي الأهرام ٢.

وقال ابن عُفَير: ولم يَزَل مشايخنا من أهل مصر يقولون الأَهْرامُ بَنَاها شَدَّاد بن عاد، وهو الذي بَنَى المُغَار، وجَنِّد الأَجْناد؛ فالمُغارُ والأَجْنادُ هي الدَّفائِن. وكانوا يَقُولُون بالرَّجْعَة، وإذا ماتَ أَحَدُهُم دُفِنَ معه الله صَلْعَته، وكانت الصَّابَعة تَحِيجَ إلى الأَهْرام؟.

وقال أبو الرئيحان البيروني في كتاب «الآثار الباقية عن القُرون الحالية»: والفُرْسُ وعامَّةُ أَا الْجُوسِ تُنْكِرُ الطُّوفان، وأَقَرُّ به بعضُ الفُرْس لكنَّهم قالوا: كان بالشَّام والمغرب منه شيءٌ في زمان طمهورث، ولكنَّه لم يَعُمُّ المُعْمران كلّه، ولم يتجاوز عَقَبَة مُحلُوان، ولم يَتلُغ نمالِك المشرِق، وإنَّ أهلَ المُخرب لمَّا أَنْذَرَ به مُحكَماؤُهم بَنُوا أَنْنِيَةً \_ كالهَرَمَيْن بمصر \_ ليَدْخُلُوها عند الآفة، وإنَّ آثارَ ماء الطُّوفان وتأثيرات الأَمْواج كانت يَيَنَةً على أنْصاف الهَرَمَيْن لم تتجاوزهما عَمَّ. انتهى.

ويُقالُ : إِنَّه لِمَّا نَضُبَ ماءُ الطَّوفانُ لَم يُوجَد تحت المَاء قَرْيَة سِوى نَهاوَنْد ـ وُجِدَت كما هي ـ وأَهْرامُ مصر وبَرابِيها ، وهي التي بَنَاها هِرْمِس الأَوَّل الذي تُسَمَّيه العرب إذريس °. وكان قد

a) في جميع النسخ: عبد الله بن شبرمة والصواب ما أثبته.
 b) إضافة من البيروني.
 c) بولاق: إن العلوفان لما تضب ماؤه.

اً لم أقف على هذا الخير فيما وصل إلينا من أخبار حبيد ابن شرية الجرهمي .

۲ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ياقوت: معجم البلدان ٥: ١٠٤.

البيروني: الآثار الباقية ٢٣-٢٤.

<sup>&</sup>quot; الإدريسي: أنوار علوي الأجرام ٢٦١ وفيما تقلم ٣١٣ نقلًا عن الهمداني.

وهرميس أو هرمس المثلث الحكمة انتقل إلى الحضارة الإسلامية بحالتين: الحالة الإلهية وهو الاسم اليوناني للإله المصري تحوت Thot، ويظهر في المؤلفات الفلسفية والعلمية والسحرية كبطل من العصور القديمة. وينسب إلى أي ممشر البلخي في كتاب والألوف، أن الهرامسة ثلاثة: الأول هرمس الذي كان قبل العلوفان وهو أول من تكلم في الأشهاء العلموية، والذي يُمْرف عنسد الرومان باسم =

أَلْهَمَه الله عِلْمَ النَّجوم، فدَلَّته على أنَّه سَيَتْزل بالأرض آفَة، وأنَّه سيَبْقى بقيَّة من العالَم يَختاجون فيها إلى عِلْم، فبَنَى هو وأَهْل عَصْره الأهْرام والبَرابي، وكَتَب عِلْمَه فيها.

وقال أبو الصّلت الآندَلُسي في «رسالَتِه»، وقد ذَكَرَ أَخْلاقَ أَهْل مِصْر: إلَّا أَنَّه يَظْهَر من أَمْرهم أَثُه كان فيهم طائِفَةٌ من ذَوِي المَعارِف والعُلُوم، وخُصوصًا علم الهَنْدَسَة والنَّجُوم، ويدلُّ على ذلك ما خَلُفوه من الصَّنائِع البنديقة المُفجِزَة، كالأَهْرام والبَرابي، فإنَّها من الآثار التي حَبَّرَت الأَذْهان النَّاقِية، واسْتَعْجَزَت الأَفْكار الرَّاجِحَة، وتَرَكَت لها شُغْلًا بالتَّعَجُب منها والتَّفَكُر فيها أ. وفي مثلها يقول أبو العَلاة أحمد بن سُلَيْمان المَعَرِّي من قصيدَته التي يَرْثي بها أباه ؟:

[الطويل]

تَضِلُّ العُقولُ الْهِزْبَرِيَّاتُ رُشْدَها ولا يَشلَمُ الرَّأَيُ القَويمُ من الأَفْنِ وقد كان أَرْبابُ الفَصَاحَةِ كُلَّما رَأَوْا حَسَنًا عَدُّوه من صَنَعَة الجِنَّ

وأي شيءٍ أَغْجَب وأَغْرَب ، بعد مَقْدورات الله \_ عزَّ وجلَّ \_ ومَصْنوعاته ، من القُدْرَة على بناء جسم بحسيم ، من أَعْظَم الحِجارَة ، مُرَبعً القاعِدة ، مَخْروط الشَّكُل ، ارْتِفاع عَمُوده ثلاث مائة ذراع وتسعة عشر ذِراعًا ، يُحيط به أربعة سُطوح مثلَّنات مُتساويات الأَضْلاع ، طولُ كلَّ ضِلع منها أربع مائة ذِراع وسنون ، وهو مع العِظَم من إحْكام الصَّنْعة وإثقان الهِنْدام ومحسن التَقْدير ، بحيث لم يتأثَّر إلى هلم بحرًا بعضف الرياح وهطل السَّحاب وزَعْزَعَة الرَّلازِل . وهذه صِفَةُ كلَّ واحدٍ من الهَرَيْن المُحاذيين للفُسُطاط من الجانِب الغَرْبي على ما شاهَدْناه منهما ".

سه Mercurius وهو وعطارت عند العرب، والذي يزهم المصريون القدماء أنه نفس الإله تحوت Thot، ويطلق عليه أيضًا فإدريس، وفأخنوخ أو خنوخ، والثاني هرمس البايلي المذي عاش في بايل مع الكلدانيين بعد الطوفان وأحيا دراسة العلوم، واثنالث سكن في مصر بعد الطوفان أيضًا وكان فيلمونًا طبيبًا وبرع في علم الكيمياء وكان من أنه تلاميله اسقلابيوس (راجع، ابن النديم: الفهرست ٢٣٧، ٢٣٧ - امتلابيوس (راجع، فين النديم: الفهرست ٢٣٧، ٢٣٧ - ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباء ١٠٤١ - ١٦ المبشر بن أبي أصبيعة: عيون الأنباء ٢٠١١ - ٢١ المبشر بن الإدريسي: أنوار علوي فاتك: مختار الحكم ٧- ٢٧؛ الإدريسي: أنوار علوي Sezgin, F., GASIV, pp. 31-44, وعلام المحتار الحكم المناس به Sezgin, F., GASIV, pp. 31-44.

VII, pp. 50-58; Plessner, M., El<sup>2</sup> art. Hirmis III, pp. 479-81, Vajda, G., El<sup>2</sup> art. Idris III, pp. 1056-57 وحلل بنستر رواية أبي معشر في مقاله 1056-57 Plessner, M., «Hermes Trismegistus and Arab Fodor, وانظر كذلك (Science», SIII (1954), pp. 53 A., The Origin of the Arabic Legendems of the Pyramides, pp. 335-46

ا الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ١٧.

<sup>7</sup> انظر أبيات أبي العلاء المعري في سقط الزند ١: ١٩٩٦ الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ١٩٧.

۳ الإدريسي: أنوار علوي ۱۷-۱۸؛ ياقوت: معجم البلدان ۱۵-۲-۱۶.

١.

و'قد ذَكَرْتُ عَجائب مصر ، وأنَّ ما على وَجْه الأرض بِنْيَة إلَّا وأنا أَرْثِي لها من اللَّيْل والنَّهار إِلَّا الهَرِّمان ، فأنا أَرْثِي اللَّيْلِ والنَّهار منهما ٢، وهذان الهَرِّمان لهما إشْرافٌ على أرْض مصر ، وإطْلالٌ على بَطاثِيعِها ، وإضعادٌ في جَوِّها ٤٠. وهما اللَّذان أرادَ أبو الطُّليب المُتَنِّي بقَوْله ٣: [الكامسل]

مَا قَوْمُهُ؟ مَا يَوْمُهُ؟ مَا الْمُصْرَعُ؟ أَيْنَ الذي الهَرَمانِ مِنْ بُنْيانه؟ تَتَخَلُفُ الآثارُ عن شُكَّانِها حينًا، ويُدْركها الغَنَاءُ فتَثْبَعُ واتَّفَق بومًا أنَّا حَرَّجُنا إليهما ، فلمَّا طُفْنَا بهما واستدرنا حَوْلَهما ، كَثُرُ التُّعَجُّب منهما ، فقال بعضُنا \*: والطريل

> بغينَيكُ ﴿ هَلَ أَيْضُوتَ أَعْجَبَ مَنْظُرًا أنافا بأعنان الشماء وأشرقًا على الجُوِّ إشراف السّماك أو النَّسر

> على طول ما أَيْصَرِتُ من هَرَمَع مصر؟ وقد وافيًا نَشْرًا من الأرض عائيًا كَأَنَّهُما نَهْدانِ قَامَا على صَدْر

وزَعَم قَوْمٌ أنَّ الأَهْرَام قُبُور مُلُوك عِظام آثَرُوا أن يَتميَّزوا بها على سائِر الـمُلُوك بعد تماتِهم ، كما تَمَيُّرُوا عنهم في حَياتِهم ، وتَوَخُّوا أن يبقى ذكرُهم بسَبَيها على تَطاوُل الدُّهور وتَراخى العُصور °. ولمَّا وَصَلَ الخَلِيغَةُ المُأْمُونَ إلى مصر أَمَرَ بتَقْبِها ، فتُقِبَ أَحَدُ الْهَرَمَيْنِ المُحاذين للفُسطاط بعد مجهْد شَديد وعَناءِ طَويل، فوَجَدوا داخِلَه مَهاوي ومَراقى يَهول أَمْرُها ويَعْشر الشَّلوك فيها، ووَجَدُوا فِي أَعْلَاهَا بَيِّتًا مُكَفِّبًا طُولَ كُلُّ ضِلْعِ مَن أَضْلَاعِه نَحُو مِن ثَمَانِية أَذْرِع، وفي وَسَطِه خُوْضٌ رُخام مُطْبَق، فلمَّا كُشِفَ غِطاؤه لم يَجِدُوا فيه غَيْر رِمَّة بالية قد أَتَت عليها العُصور

> b) بولاق: بعيشك. ع) في الرسالة المصرية: على ذراها، وبولاق: جوفها.

أ من هنا ينقل المقريزي عن والرسالة المصرية، لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز ٢٦.

أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ٢٦٠ وانظر فيما تقدم ۸۲ وفيما يلي ۲۲۹.

٣ الأبيات في ديوان المتنبي بشرح العكبري ١: ٥٤٠٥ أمية بن عبد العزيز: الرسالة المصرية ٢٦٦ ابن فضل الله العمري : مسالك الأيصار ١: ٤٣٣٧ وقارن الإدريسي : أتوار علوی ۱۱.

أ الأبيات عند أبن ظافر: بدائع البدائه ٢:٣:١ ياقوت: معجم البلدان ٤٠٢:٥ وفيه يعنى نفسه؟ الإدريسي: أنوار علوي ١٤٠٠ النويري: نهاية الأرب 1: ٣٩١؛ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ١: ٢٣٣٧ المقري: نفح الطيب ١: ٤٩٨، ٣٣٢:٣ وهي فيه منسوبة إلى أمية بن عبد العزيز .

<sup>&</sup>quot; الإدريسي: أنوار علوي ١١٤٧ ياقوت: معجم البلدان ٥: ٢٠٤.

الحالية . فعند ذلك أَمَر المَّأْمُون بالكَفّ عن نَقْب ما سِواه . ويُقالُ إنَّ النَّقَقَة على نَقْبِه كانت عَظيمةً والمَوُّنَة شَديدَة أ.

ومن النَّاس مَنْ زَعم أنَّ هِرُمِسَ الأوَّل المدعو بالـمُثلُّث بالنَّبُوَّة والـمُلْك والحِكْمة، وهو الذي تَّسَلَّيه العِيْرانيون خَتُوخ بن يرد بن مَهلائيل بن فتيان بن أنوش بن شِيث بن آدَم عليه السُّلام ، وهو إدريس - عليه الشلام - استدل من أخوال الكواكِب على كَوْن الطُّوفان يَعْمُ الأَرْضَ ، فأمر ببُنيان ٩) الأَهْرام وإيداعها الأَمْوال ، وصَحاتف القُلُوم ، وما يُشْفَقُ عليه من/ الذِّهاب والدُّروس ، حِفْظًا لها واختياطًا عليها ٢.

ويُقالُ إِنَّ الذي بناها مَلِكٌ اسمه شوريد بن شهلوق بن سرياق ٣، وقال آخرون : إنَّ الذي بَنَى الهَرَمَيْنِ الْحَاذِينِ للفُسْطاطِ شَدَّاد بن عاد لرُّؤْيا رآها.

والقِبْطُ تُنْكِر دُخولِ العَمَالِقَة بَلَد مصر ، وتحقِّق أنَّ بانيها سُوريد لرُؤْيا رآها وهي أنَّ آفةٌ تَنْزل من السَّماء، وهي الطُّوفان . وقالوا إنَّه بَنَاهُما في مُدَّة سنة أشهر ، وغَشَّاهُما بالدِّيباج المُلُونَّ ، وكتَب عليهما: وقد بَنَيْناهما في ستة أشهر، قُل لمن يأتي من بَعْدنا يَهْدِمْهُا في ستُّ مائة سنة، فالهَدْم أَيْسَرُ من البُنيان ، وكَسَوْناهما الدّيباج المُلُوَّن ، فليكسهما حُصْرًا ، فالحُصْر أَهْوَن من الدّيباج، .

ورأينا شطوحَ كلُّ واحِدٍ من هذين الهَرَمَيْنِ مَخْطَوَطة من أعلاها إلى أَشْفَلِها بشطور مُتضابقَة مُتوازَية من كِتابَة بانِيها، لا تُقرَف اليومُ أخرُفُها، ولا تُفْهَم مَعانِيها.

وبالجملة، الأَمْرُ فيها عَجيب، حتى إنَّ غاية الوَّصْف لها، والإغْراق في العبارة عنها، وعن حَقيقَة الْمُؤْصُوفُ منها ، يخِلاف ما قالَه على بن العَبَّاسِ الرُّومِي ، وإن تَبَاعَد المَوْصُوفان ، وتَبَاينَ المُقَصودان، إذْ يقول ؛

[للتقارب]

فلا تَغُلُّ في وَصْفِه واقْصِدِ إذا ما وَصَلْتَ أَسْرًا لاشرِيُّ

a) بولاق: فأكثر من بنيان.

۲.

أمية بن عبد العزيز .

الإدريسي: أنوار علوي ٢٣٤ ياقوت: معجم البلدان

٥: ٢٠٤٠ وانظر فيما تقلم ٣٠٦.

" أبو المحاسن; النجوم الزاهرة ١: ٣٩.

ألأبيات في ديوان ابن الرومي ٢: ١٩٨٨ الإدريسي:

أتوار علوى ١٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> ياقوت : معجم البلدان ٥:٢٠ ومصدره أبو الصلت

فإنَّك إِن تَغْلُ تُبَد الطُّنو ن فيه إلى الغَرَضِ الأَبْعَدِ فَيَهُ إِلَى الغَرَضِ الأَبْعَدِ الْمُسْعَدِ أَ

ويُقال: إنَّ المأمون أَمَرَ من صَعِد الهَرَم الكبير أن يُدلي حَبْلًا، فكان طُولُه ألف ذراع بالذِّراع الملكي \_ وهو ذراع وتحشسان \_ وتَزبيعُه أربع مائة ذراع في مِثْلها، وكان صُعودُه في ثلاث ساعات من النَّهار، وأنَّه وَبَحد مِقْدار رَأْس الهَرَم قَدْر مَبْرك ثمانية جِمال ".

ويُقالُ : إِنَّه وُجِدَ على الشخص<sup>a)</sup> المَقبور في الهَرَم مُحلَّة قد بَلِيَت ولم يَهَق منها سوى سُلوكُها من الذَّهَب، وأنَّ قخانَة الطَّلاء الذي عليه قَدْر شِبر من مُرَّ وصَبْر .

ويُقالُ: إِنّه وُجِدَ في مَوْضِع من هذا الهَرَم إيوانٌ ، في صَدْره ثلاثة أبواب على ثلاثة يُبوت ، طول كلَّ باب منها عشرة أذْرُع في عَرْض خمسة أذرع من رُخام مَنْحوت مُحْكَم الهِنْدام ، وعلى صَفَحاته خَطَّ أَرزق لم يُحْسِنُوا قراءَته ؛ وأنَّهم أقامُوا ثلاثة أيام يَعْمَلُون الحيلة في فَتْح هذه الأَبُواب ، إلى أن رَأُوا أمامَها على عشرة أذرع منها ثلاثة أَعْمَدة من مَرْمَر ، وفي كلَّ عَمُود خِرَق في طُوله ، وفي وَسَط الحَرِق صُورة طائِر ؛ ففي الأوَّل من هذه العُمُد صُورة حمّام من حجر أخضر ، وفي الأَوْسط صورة بازي من حجر أصغر ، وفي العَمُود الثالث صورة ديك من حجر أحمر . فحَرُّكوا البازي فتحَرُّك البابُ الأوَّل الذي في مُقابَلَته ، فرَفَعوا البازي قليلًا فارْتَفَع الباب ، وكان بحيث لا يَرْفعه مائة رجل من عِظَمه ، فرَفَعُوا التُمْثالَيْن الآخرين ، فارْتَفَع البابان الآخران ؛ فذَخَلُوا إلى البيت الأَوْسَط، فوَجَدُوا فيه ثلاثة شور من حِجازة شَفَافة مُضيَّة ، وعليها ثلاثة من فذَخُلوا إلى البيت الأَوْسَط، فوَجَدُوا فيه ثلاثة شور من حِجازة شَفَافة مُضيَّة ، وعليها ثلاثة من فَدَخُلوا إلى البيت الأَوْسَط، فوَجَدُوا فيه ثلاثة شور من حِجازة شَفَافة مُضيَّة ، وعليها ثلاثة من الأَمُوات ، على كلَّ مَيْت ثلاث مُحلَى ، وعند رأسه مُضحَف بخَطَّ مَجْهُول .

ووَ بَدوا في البيت الآخر عِدَّة رُفُوف من حِجارة ، عليها أشفاط من حجارة فيها أوانٍ من الذَّهب عَجيبة الصَّنْعَة ، مُرَصَّعَة بأصناف ألَّهُ الجَواهِر . ووَ جَدوا في البيت الثالِث عِدَّة رُفُوف من حِجارة ، عليها أشفاط من حِجارة فيها آلات الحَوْب وعُدَد السَّلاح ؛ فقيس منها سَيفٌ فكان طولُه سبعة أشبار ، وكلُّ ورُع من تلك الدُّروع النا عشر شبرًا ، (ويدخل في البيضة رأسان من رؤوس الناس )؛ فأَمَرَ المَأْمُونُ بحَمْل ما وُجِد في البيوت ، وأَمَر فحُعلَّت المُعْد فانْعَلَبقت الأبوابُ كما كانت .

ه) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: بأنواع. (c-c) ساقطة من بولاق.

ا نهاية النص المنقول عن أمية بن عبد العزيز : الرسالة المصرية ٢٤ – ٢٨.

آ این اثندیم: الفهرست ۱۸ ۵ وهو تشمة النص الذي نقله فیما میق ۲۰۹ - ۲۱۰.

ويُقالُ كانت عِدَّةُ الأَهْرام ثمانية عشر هَرَمًا منها تجاه مَدينَة الفُشطاط ثلاثة ، أَكْبَرُها ذَوْرُه أَلفا ذِراع ، وهو مُرَبُع ، في كلِّ وَجْهِ من وُجوهه الأربعة خمس مائة ذِراع ١.

ويُقالُ إِنَّ المَّأُمُون لِمَّا فَتَحَه وَجَدَ فِيه حَوْضًا من حَجَر مُفَطَّى بَلَوْح من رُخام وهو تَمْلُومُ بالذَّهب، وعلى اللَّوْح مَكْتُوبٌ بقلم عُرِّبَ فكان : وإنَّا عَمْرنا هذا الهَرَم في أَلَف يوم ، وأَبَحْنا لمَن يَهْدِمه في الله يوم ، والهَدْمُ أَسْهَلُ من العِمارة . وكَسَوْناه جَميعه بالدَّبياج ، وأَبَحْنا لمن يَكْسوه الحُصْر، والحُصْر، والحَصْر أَيْسَرُ من الدَّبياج . وجَعَلْنا في كلَّ جِهَة من جِهاتِه مالًا بقَدْر ما يُصْرَف على الوُصول الدُّعْن .

فَأَمْرُ الْمَاَّمُونَ أَن يُنحَسَب ما صُرِفَ على النَّفْب ، فَبَلَغَ قَدْرَ ما وُجِدَ فِي الحَوْض من غير زيادة ولا نَقْص ٣.

ويُقالُ : إِنَّه وُجِدَ فِيه صُورَة آدَمي من حَجَر أَخْضَر كالدَّهْنج ، مُطْبقة ( كالدَّواة ، فَقُتِحَ فإذا فيه جَسَدُ إنسان ) عليه دِرْعٌ من ذَهَب ( لَهُمْزَيَّن بالنّواع الجَواهِر ، وعلى صَدْره نَصْلُ سَيْفِ لا فيمة له ، وعند رأْسِه حَجَر ( ) من ياقُوت أحمر في قَدْر يَيْضة الدَّجاجة . فأَخَذَه المَّامُون وقال : هذا خَيْرٌ من خراج الدنيا ).

وذَكَرَ بعضُ مُؤَرِّخي مصر أنَّ هذا الصَّنَم الأَّخضر الذي وُجِدَت الرَّمَّة فيه لم يَزَل مُسْلقًا أَا عند دار المُلَّك بَدينَة مصر إلى سنة إحدى عشرة وخمس مائة الله من سني الهجرة أ

وكان عند مَدينَة فِرْعُون يُوسف هرمان، وعند مَيْدُوم هَرّم، وهذا آخِرها.

وفي سنة تسع وسبعين وخمس مائة من سني الهِجْرة ظَهَرَ بتُرْبَة بُوصير من ناحِية الجَيزَة بَيْتُ هِرمِيس، فَفَتَحه القاضي ابن الشَّهْرَزوري/ وأَخَذَ منه أشياءٌ من جملتها كِباش وقُرود وضَفادِع من حَجَر بازَهْر، وقواريرَ من دَهْج، وأَصْنام من نُحاس،

a) بولاق: سنة . b) بولاق: فيها طبق . c) بولاق: آدمي . (d-d) ساقطة من الأصل . e) بولاق: الذهب . T) بولاق: الذهب . T) بولاق: معلقًا . g) بولاق: وست مائة ، وانظر فيما تقدم . T) بولاق : معلقًا . g) بولاق .

أبو حامد الغرناطي: تحقة الألباب ٧٧ وفيما تقدم المحفوظة في مكتبة Liège.

٣١١. " انظر فيما تقدم ٣٠٦.

٢١٤ النص موجود في الكراسة التي بخط المقرنزي <sup>4</sup> انظر فيما تقدم ٢١٤.

وقال ابنُ خُرِداذَبَه ': من عَجيب البُنيان أنَّ الهَرَمَيْن بمصر شَمَّكَ كلَّ واحِدٍ منهما أربع مائة ذِراع، وكلَّما ارْتَفِع دَقَ، وهما من رُخامٍ وتَرْمَر، والطُّول أربع مائة ذِراع في عَرْض أربع مائة ذِراع، مكتوبٌ عليها بالمُسْنَد<sup>ه)</sup> كل سِحْرٍ وكلِّ عَجيب من الطِّبّ، ومَكْتُوبٌ عليهما: إنِّي بَنْيَتُهما، فَمَن يَدَّعي قُوَّةً في مُلْكِهُ فليَهْدِمهما، فإنَّ الهَدْمَ أَيْسَرَ من البِناء، فاغتبر ذلك، فإذا خَرائج الدُّنْيا لا يفي بهَدْمِها.

وقال في كتاب «عَجائِب البُنْيان» عن الأَهْرام: قد انْفَرَدَت مصرُ بهذه الأَشْكال، فَلْيس لها نظير من مثال أَن مَكَارِمَ المُلها قد نظير من مثال أَن يَظُنُها النَّاظِرُ للديار المصرية نَهْدَيْن، ويَحْسَبُهُما المَامُّلُ أَنَّ مَكَارِمَ أَهْلها قد أَعَدَّتها للتكرُّم أَبْلُوجَين، تراهما العَينُ على بُعْد المسافّة، وإذا حَدَّثُت عن عَجائبِهما يُظَنّ أَنّه حديثُ خُرافَة.

وقد أَكْثَرَ الناسُ في ذِكْر الأَهْرام ووَصْفِها ومِساحَيْها، وهي كثيرة العَلَد جِدًّا، وكلّها ببَرُّ الجِيزَة على سَمْت مصر القَديمَة، تُمَنَّدُ نحوًا من مَسافَة ثلاثة أيام. وفي بُوصير منها شيءٌ كثيرٌ. وبعضُها كِبار وبعضها صِغار، وبعضُها طِين وبعضُها لَبِن، وأَكْثَرُها حَجَر، وبعضُها مُدَرَّج، وأكثرها مَخْروطٌ أَمْلَس.

وقد كان منها بالجِيزَة عَدَدٌ كثيرٌ كُلُّها صِغار ، هُدِمَت في زَمَن السُّلْطان صَلاح الدين يُوسُف ابن أَيُّوب على يد الطَّواشي بَهاء الدِّين قَراقُوش ، أَخَذَ حِجارَتها وبَنى بها القَنَاطِر في المجِيزَة ، وقد بَقِّيَ من هذه الأَهْرام المَهْدومَة تَلُّهَا ٣.

وأمَّا ۚ الأهرامُ المُتَحَدَّث عنها ، فهي ثلاثة أَهْرام ، مَوْضوعَة على خَطَّ مستقيم بالجِيزَة قُبالَة الفُشطاط ، وبينها مَسافاتٌ كثيرة وزَوايًا مُتقابِلَة نحو الشَّرْق . واثنان عَظيمان جِدًّا في قَلْر واحِد ،

a) بولاق: باليد. (b) بولاق: بغيرها تمثال. (c) بولاق: القابل.

ا ابن عرداذبه: المسالك والممالك ٥٩.

معذا الكتاب نسبه المتريزي (فيما يلي ٢٦١، ٢٤٤) إلى المؤرخ ناصر الدين شافع بن علي بن عباس سبط القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر، المتوفى سنة ٧٣٠هـ/ ١٣٣٠م، الذي يبدو أنه احتمد في وصف المنشآت والآثار القديمة على كتاب والإفادة والاعتبار، لعبد اللطيف بن

يوسف البغدادي، فما يُشتب إليه يوجد نصًّا في كتاب والإفادة والاعتبار،

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> انظر فیما تقلم ۳۰۰ وفیما یلی ۲: ۱۵۱.

أ من هنا يتفق نص وعجائب البنيات، مع نص والإفادة والاعتبار، لعبد اللطيف البغدادي.

وهما مُتقارِبان ومَبْنيان بالحِجَارة البِيض، وأثمَّا الثالِثُ فينقص<sup>ه)</sup> عنها نَحْو الربع، لكنَّه مَبْني بحِجارَة الصَّوَّان الأحمر المُنَقَّط الشديد القُوَّة والصَّلابَة، ولا يَكاد يُؤثَّر فيه الحَديد إلَّا في الزَّمان الطُّويل، وتجَده صَغيرًا بالقياس إلى ذَيْنِك، فإذا أَتَيْتَ إليه وأَفْرَدْته بالنَّظَر هالَك مَرْآه، وحَيْرَ التَّظَر<sup>6)</sup> في تَأَمَّله.

وقد سُلِكَ في بِناء الأَهْرام طَرِيقٌ عجيبٌ من الشَّكُل والإثقان، ولذلك صَبَرَت على مُمَّرُ الأَيام لا، بل على مَمَّرُها مُسَبَر الرَّمانُ. فإنَّك إذا تَأَمُّلْتها وَجَدْتَ الأَذْهان الشَّريفَة قد اسْتُهْلِكَت فيها والْمُقولَ الصَّافية قد أَفْرَغَت عليها مجهودها، والأَنْفُس النَّيْرَة قد أَفاضَت عليها أَشْرَف ما عِنْدها، والمُلكات الهَنْدَسِيَّة قد أَخْرَجَتُها إلى الفِقل مِثالًا في غاية إمْكانِها، حتى إنَّها تكادُ عَن فَوْمِها عَن وَتُنْجِر عن سِيرتهم، وتَنْجِل عن عُلومِهم وأَذْهانِهم، وتُتَرْجِم عن سِيرهم وأَخْبارهم.

وذلك أنَّ وضْعَها على شَكْل مَخْرُوط، ويبتدئ من قاعِدَةٍ مُرَبَّعة ويَنْتَهي إلى نُقْطَة. ومن خواصّ الشَّكْل المُخْرُوط أنَّ مَرْكَزَ ثِقَلِه في وَسَطه، يَتَسانَد على نَفْسه، ويَتَوافَع على ذَاتِه، ويَتَحامَل بعضُه على بَعْض، وليس له جِهَة أُخْرى يتَساقَط عليها.

ومن عَجيب وَضْعه أَنَّه شَكْلٌ مُرَبِّع قَدْ قُوبِلْ بزَواياه مَهاب الرَّياح الأَرْبع، فإنَّ الرَّيحَ تَنْكَسِر سورتها عند مُسامَتها الزَّاوية، وليست كذلك عندما تَلْقَى السَّطْح.

وذَكَرَ المُسَاعُ أَنَّ قاعِدَة كلِّ من الهَرَتِيْن العَظيمين أَربع مائة ذِراعَ بالذَّراع السَّوْداء '، ويَتقطع الخَرُوط في أَعْلاه عند سَطْح مِساحته عشرة أَذْرُع في مِثْلها . وذُكِرَ أَنَّ بَعْضَ الرَّماة رَمَى سَهْمًا في قُطْر أَحدِهما وفي شَمْكه ، فسَقط السَّهُمُ دون نصف المَسافَة . وذكر أَنَّ ذَرْع سَطْحِها أَحد عشر ذِراعًا بذِراع اليد .

وفي أَحَد هذين الهَرَمَيْن مَدْخَلَّ يَلِجه الناسُ ، يُفْضي بهم إلى مَسالِك ضَيْقة وأَشراب مُتنافِذة وآبارٍ ومَهالِك ، وغير ذلك على ما يَحْكيه من يَلِجه . وأنَّ أُناسًا كثيرين لهم غَرامٌ به وتَمَيَّل فيه ، فيتَرَغَّلون في أَعْماقِه ، ولا بد أن يَتْتَهوا إلى ما يَعْجِزون عن شلوكِه .

a) بولاق: فصغير. 6) الأصل: وحسن الناظر. c) بولاق: عن قوة قومها.

أ عن اللراع السوداء انظر فيما تقدم ١٥٦ – ١٥٧.

۲.

وأمَّا المسلوكُ المَطْروق كثيرًا، فزَلَّاقة تُقْضي إلى أعْلاه، فيُوجَد فيه بيتٌ مُرَبَّع فيه ناووس من حَجَر، وهذا المُدَّخَلُ ليس هو البابُ في أَصْل البِناء، وإثَّمَا هو مَنْقوبٌ نَقْبًا صادَف اتَّفاقًا، وذُكِرَ أَنَّ المَّامونَ [هو الذي]<sup>a)</sup> فَتَحَه <sup>١</sup>.

وحكى مَنْ دَخَلَه وصَعِدَ إلى البيت الذي في أعلاه ، فلمّا نزّلوا حَدَّثُوا بِمَظْهِم ما شاهَدُوه ، وأنّه مَلُوء بالحفّافيش وأبوالِها ، وتَعْظُم فيه حتى تكون قَدْر الحَمّام ، وفيه طاقات ورّوازن نَحْو أغلاه ، كأنّها لجعِلَت مَسائِك للرّبح ومَنافِذ للطَّوْء [وهذه الأهرام مُبَنِيَّة] ها بجِجارَة جافية ، طُول الحَجَر منها من عشرة أَذْرُع إلى عشرين ذِراعًا وشمّكه من ذِراعَيْن إلى ثلالة أَذْرُع ، وعَوْضُه نحو ذلك .

والعَجَبُ كلَّ العَجَب من وَضْع الحَجر على الحَجر بهِندام ليس في الإمكان أَصَعُ منه ، بحيث لا نجد بينهما مَذْخَل إبْرَة ولا خَلَل شَعْرَة ، وبينهما طِينٌ لونه الزُّرْقَة لا يُدْرَى ما هو ولا صِفّته ، وعلى تلك الحِجارَة كِتاباتُ بالقَلَم القَديم الجَّهول الذي لم يُوجَد بديار مصر من يَزْعُم أنَّه سَمِع من يَعْرِفه ، وهذه الكتاباتُ كثيرةٌ جِدًّا حتى لو نُقِلَ ما عليها إلى صُحْفِ لكانت قَدْر عشرة آلاف صَحفة .

وقَرَأْتُ فِي بَعْض كُتُب الصَّابَة القَديمَة ۚ أَنَّ أَحَد هَذَيْنِ الهَرَمَيْنُ قَبْرِ أَعَائديمُونَ ، والآخر قَبْر هِرْمِس ، ويَزْعُمُونَ أَنَّهُما يَتِنانَ عَظِيمانَ ، وأَنَّ أَعَائديمُونَ أَقْدَمَ وأَغْظَم ، وأَنَّه كان يَحْجَ إليهما ، ويَهْدي إليهما من أقطار البلاد ".

وكان/ الملكُ العَزيزُ عُثمان بن صَلاح الدين يُوسُف بن أيُوب لمّا استقلَّ بالمَلك بعد أبيه ، سَوَّلَ له جَهَلَةُ أَصْحابه أَن يَهْدِم هذه الأَهْرام ، فبدأ بالصَّغير الأحمر ، فأخرَج إليه التُقَايين والحَجَّارين وجَماعة من أُمَراء دَوْلَته وعُظَمَّاء تَمْلكَتِه ، وأَمْرَهُم بهَدْمِه ، فخيَّتُوا عنده ، وحَشَروا الرّجال والصَّنَّاع ، ووقروا عليهم التَّققات ، وأقاثوا نحو ثمانية أشهر ، بخيلهم ورَحُلهم ، يَهْدِمون كلَّ يوم بعد بَذْل الجُهد ، واسْتِقْراغ الوسْع - الحَجر والحَجَرين ، فقومٌ من فوق يَدْفَعونه بالأسافين والأنحال أن ، وقومٌ من أَسْفَل يَجْذِبونه بالقلوس والأَسْطان ، فإذا سَقَطَ سُمِعَ له وَجْبَة عظيمة من

. . . : 1

ع) زيادة مما تقدم. (b) بولائ : الحجر والحجرين يدفعونه بالأسافين.

النظر فيما تقدم ٣٠٨ وأبا المحاسن: النجوم الزاهرة " هذا قول عبد اللطيف البغدادي.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> انظر فیما تقدم ۳۱۲.

مَسافَة بعيدة ، حتى تَوْجُف الجِبالُ وتُزَلْزُل الأرض ، ويَغُوص في الرمل فيتعبُون تَعَبَا آخَر حتى يُخْرجوه ، ويَضْربون فيه بالأسافِين بعد ما يَثْقبون لها مَوْضقا ويُثبتونها فيه فيتقطع فيطقا ، وتُشخب كُلُّ قِطْعة على العَجَل حتى يُلْقَى في ذَيْل الجَبَل ، وهي مَسافَة قريبة . فلمًا طالَ ثواؤهم ، ونَفِدَت نَفَقاتُهم ، ووَهَت عَزائمُهم ، [وخارت قُواهُم] \* كَفُوا مَحسورين لم ينالوا يُغْيَة ، بل شَوْهُوا الهَرَم ، وأبانُوا عن عَجْزٍ وفَشَلٍ . وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين وحمس مائة ، ومع ذلك فإنَّ الوائي لحِجارَة الهَرَم يَظُنُّ أنَّه قد اسْتُؤْمِل ، فإذا عايَن الهَرَم ظَنَّ أنَّه لم يُهْذَم منه شيءٌ ، وإنَّما سَقَطَ بعض جانِبٍ منه .

وحينما شُوهِدَت المَشَقَّة التي يَجِدُونها في هَدْم كلَّ حَجَر ، شَيْل ا مُقَدَّم الحَجَّارين فقيل له : لو بَذَلَ لكم السُلطانُ ألف دينار على أن تَردُّوا حَجَرًا واحِدًا إلى مكانه وهِنْدامه ، هل كان يُمْكنكم ؟ فَأَقْسَمَ بالله تعالى أنَّهم ليمْجِزون عنه ولو بُذلَ لهم أضعافُ ذلك .

وبإزاء الأَهْرام من الضَّفَّة الشرقية مَغاير كثيرة العَدّد ، كبيرة المُقْدار ، عَميقة الأُغُوار ، لعلَّ الفارسَ يذُخُلها برُمْحة ويتخلَّلها يومًا أَجْمَع ولا يُنْهيها لكِبَرها وسِعَتها وبُعْدها ، ويَظْهَر من حالِها أنَّها مَقاطِع حِجارَة الأَهْرام . وأمَّا مَقاطِع حِجارَة الأَهْرام الصَّوَّان الأَحْمَر ، فيُقال إنَّها بالقُلْزم وبأُسوان .

وعند هذه الأهرام آثارُ أَبْنِيَة جَبَّارة ، ومَغاير كثيرة مُثْقَنَة <sup>c)</sup>، وقَلَّما ترى من ذلك شيئًا إلَّا وترى عليه كِتاباتٌ بهذا القَلم الجُمْهول <sup>٢</sup>.

ولله ذَرُّ الفَقيه عُمارَة اليَمَنيّ حيث يقول ":

[العلويل]

تُمَائِلُ في إِنْقانِها هَرَمَيْ مِصْرِ على ظاهِرِ الدُّنْيا يَخَافُ من الدَّهْرِ خَلَيْلَيَّ مَا تَحْتَ السَّمَاكَيْنُ<sup>b)</sup> بِنْيَةً بِنَاءٌ يَخَافُ اللَّحْرُ منه، وكلُّ مَا

أ العبارة عند البغدادي: وحينما شاهدت... سألت...

 <sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ٤٨-٤٤٩
 الإدريسي: أتوار علوي الأجرام ٤٠-٤٤١ وفيما تقدم

<sup>&</sup>quot; الأبيات عند عمارة اليمني: التكت العصرية ١٢٧٩ الإدريسي: أنوار علوي ١٤٤٧ النويري: نهاية الأرب ١: ٩٣٠ أبي المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٤٤٢ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٨٠٠.

نَنَزَّهُ طَرَفِي فِي بَديع اللها ولم يَنَنَزَّه فِي المُراد بها فِكْرِي أَخَذَ هذا من قُول بَعْض الحُكَماء : كلَّ شيء يُخْشَى عليه من الدَّهر إلَّا الأَهْرام ، فإنَّه يُخْشَى على الدَّهْر منها ١.

وقال عبدُ الوهّاب بن حسن بن مجعفر بن الحاجِب ، وماتَ في سنة سبعٍ وثمانين وثلاث ماثة : والكامل

للتين في عُلُو وفي صُغدِ طَيئتُ لطول حرارة الكَيد تَدْعو الإلة لَفُرْقَة الوَلدِ رِبًّا ويُنْفِذها من الكَتد خَيْر الأنام شُغَوْم الأُوَد أَنْظُر إلى الهَرَمَسْن إذْ بَرَزا وكَأَمَّا الأرضُ العَريضَةُ إذ<sup>ا</sup> عسرتُ عن الثَّدْيينُ بارِزَةً فأجابَها بالنَّيل يُشبعها لكَرَامَة المَوْلَى المُقيم بها وقال سَيْفُ الدِّين بن جُبارَة:

والكام<sub>ل]</sub> في صَنْعَة الأَلْمرام للأَلْباب ونَضَت عن الإبُداعِ كُلَّ يَقابِ من غير ما عَمَدِ ولا أَطْنابِ عنها ولم تنطق من الإعجاب<sup>c)</sup>

لله أيَّ غريبَةِ وَعَجيبَةِ وَعَجيبَةِ أَهْلِها أَخْفَت عن الأَسْماعِ قِصَّةً أَهْلِها فَكَأَمُا هي كالخيام مُقامَةً مثل العرائس حدود أثوابها . وقال آخَرُ:

[الكامل]

١.

۱٥

۲.

ما يَرُويان عَن الزَّمانِ الغَايِر نَظَرًا بِعَيْنُ القَلْبِ لا بِالنَّاظِرِ فَعَلِ الزَّمانُ بِأُوْلٍ وبآخِرِ وَصَفَا له أَذنى جواد عاير

انْظُر إلى الهَرَمْين واسْتَع مِنْهُما وانْظُر إلى سِرٌ اللَّيالي فِيهما لو يَسْطِعُن الجَّرانا بالذي وإذا حُما بَدَيا لعَيْنِ نَاظِرٍ

وقال الإمامُ أبو العَبَّاسِ أحمد بن يُوسُف الثَّيفاشِي ٢:

ع) الإدريسي: عجيب. (b) بولاق: قد. (c) هذا البيت ساقط من بولاق.

ا فیما تقلم ۸۲، ۳۲۱.

أشرف الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن

أي بكر بن حمدون النيسي التيفاشي نسبة إلى تيفاش من قرى قُلْصَة بإفريقية (تونس الحالية)، عالم جيولوجي=

[الطويل]

ويَغْنَى لدُنْيا العالم الإنْس والجينّ قَواعِدِها الأَهْرام والعالم الطُّخن أَلَشتَ تَرَى الأَهْرامَ دَامَ بِناؤُها كأنَّ رَحَى الأَفْلاك أَكُوارها على وقال <sup>١</sup>:

[الرجز]

شكّان مصر هِمَهُ والعِلْمُ فيهم عَلَمُ وعِلْمُهم واحْتَطَمُوا باذ عليها الهَرَمُ

أقد كان للماضين من فالفضل عنهم فضلة ثم القضت أغلامهم والنظر تراها طاهرا

١٠ وقال:

[الطويل]

من الأوّل الباقي فيحدث ثاني وقد هَرِما الهَرَمان رَماني بفُقْدان الشّباب زَماني جنابَتَي العادين تَنْتَجِبان يُخيرُكما بالصّدْق كلّ أَوَانِ أَلَا كلُ ما فَوْق البَسيطَة فَانِ

خلیلی لا باق علی الحدثان إلی هَرَمَیْ مصر تناهَت قُوی الوَرَی فلا تَفجَبَا أَنْ قد هَرِمْت فإنَّما وعُوجًا بقرطاجَنَّةِ فانْظُرا بها وإيوان كِسْرَى فانْظُراه فإنَّه فلا تَحْسَبَا أَنَّ الفَنَاءَ يَخُصُنى

ووَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ شِهابِ الدين أحمد بن يحيى بن أبي حَجْلَة التِلْمِسانيّ ٢: أَنْشَدَني القاضي فَخْرُ الدين عبد الوهاب المصري لنفسه في الأَهْرام، سنة خمس وخمسين وسبع مائة،

۲۰ وأجاد:

[الكامل]

صَدَع القُلوبَ ولم يَقُه بلسانِه وأين الَّذِي الهَرَمان من تُثيانِه، أَمَباني الأَهْرام كَمْ من واعِظِ أَذكرنني قَوْلًا تقادَمَ عَهْدُه

أشهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي حجلة التلمساني
 المتوفى سنة ٧٧٦هـ/١٣٧٥م (ابن حجر: الدرر الكامنة
 ١٠- ٣٥٠، إنباء الغمر ١: ٤٨١ أبو المحاسن: المنهل الصافي
 ٢: ١٩٥١ - ٢٦١، النجوم الزاهرة ١: ٢١١١).

= اشتهر بكتابه فأزهار الأفكار في جواهر الأحجار، كما له دراية واسعة بالشعر والأدب، أقام بمصر وتوفي بالقاهرة سنة ٢٥١هـ/ ٢٥٣م (الصفدي: الوافي بالوفيات ٢٨٨:٨-٢٩١ ٢٩١١ المقريزي: المقفى الكبير ٢٣٨:٧٣١).

الأبيات عند الصفدي: الوافي بالوفيات ٨: ٢٩٠.

١,

مُنَّ الجَيَّالُ الشَّامِخات تَكادُ أَن لو أَنَّ كِشرَى جالِسٌ في سَفْيِها ثَبَتَت على حَرَّ الزَّمان وبَرْدِه والشَّششُ في إخرافِها والرَّيخ عن مل عابِدٌ قد خَصَّها بعبادَةِ أو قائِلٌ يَقْضي برُجْعَى نَفْسه فانحتازها لكُنُوزِه ولجشيه أو أنَّها وَصَفَت شُفُونَ كُواكِب أو أنَّها وَصَفَت شُفُونَ كُواكِب أو أنَّهم نَقَشُوا على حِيطانِها في قَلْب وائِيها ليَعْلَم نَقْشَها

مُّنَدُ فَوْق الأَرْض عن يكيوانه الأجل مَجْلِسه على إيوانه مَدُدًا ولم تَأْسَف على حَدَثانِه حد هُبوبها والسَّيْلُ في جَرَبانِه فسمبانِيَ الأَهْرام من أَوْثانِه من بعد فُرقَنِه إلى جُنْمانِه قَبْرًا ليَأْمَن من أَذَى طُوفانِه يَحْتار راصِدها أَعَر مكانِه أَخْكَام فُرْس الدَّهْر أو يُونانِه عِلْمًا يَحالُ الْفِكْرُ في يَبْيانِه عِلْمًا يَحالُ الْفِكْرُ في يَبْيانِه فِكْمُ يَعْضُ عليه طُرِف يَبْيانِه فِكْمُ يَعْضُ عليه طُرِف يَبْيانِه

# ذِكْرُالعَّنَمُ الذي يُقِسُالُ لَدَ أبوا لِمَسَوْل

هذا الصُّنَمُ ۚ بين الهَرَمَينُ عُرِفَ أَوُّلًا يَتْلَهَيْب ، وتقول أهلُ مصر اليوم أبو الهَوْل ".

قال الْقُضَاعِيُّ : صَنَمُ الْهَرَمَيْنُ ، وهو «بَلْهُوبَه» ، صَنَمٌ كبيرٌ من حِجارَة فيما بين الهَرَمَيْن ، لا يَظْهَر منه سوى رأَشه فَقَط ، تُسَمِّيه العامَّةُ بـ وأبي الهَوْل ، ويُقالُ بُلْهَيْب ، ويُقالُ إنَّه طِلَّسُم للرَّمْل • فَلَا يَغْلب على إِبْلينَ الجِيزَة .

وقال في كِتاب «عَجائِب الثِنْيان» ٣: وعند الأَهْرام رأَسٌ وعُنُقٌ بارِزَة من الأَرض في غاية العِظَم تُسَمِّيه الناس «أَبا الهَوْل»، ويَرْعُمون أَنَّ جُئِّتُه مَدْفُونة تحت الأَرض. ويَقْتَضِي القِياس [أن تكون

Islamischen Agypten», Saeculum XXIX (1978), .pp. 367-84

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٤٣:١ ويلهيب هو الاسم القبطي لأبي الهول.

منا النص المنسوب إلى كتاب هجالب البنيان، منقول من كتاب والإفادة والاحتبار، لعبد اللطيف البغدادي. (انظر فيما تقدم ٢٠٠، ٢٥٥).

لا كان أبو الهول (Sphinx) طوال العصر الإسلامي لا يظهر منه إلا رأسه وعنقه ولم يكشف عن كامل هيئته إلا في القرن المشرين ، هكذا عاينه عبد اللطيف البغنادي : الإفادة والاعتبار 2 وغيره من الرحالة (راجع ، ابن فضل الله المحري : مسالك الأبصار ٢٣٨:١ ومقالي بيكر وهارمان (Becker, C.H., El<sup>2</sup> art. Abu al-Hawi I, p. 129; Haarmann, U., «Die Sphinx Synkretistisische Volkareligiositat in Spatmittelatterlichen

جثته على النسبة إلى رأسه أن يكون طوله سَبْعين ذِراعًا فصاعِدًا ، وفي وَجُهه مُحْمَرَة ودهان يَلْمَعُ عليه رَوْنق الطَّرَاوة ، وهو حَسَن الصُّورَة مَقْبولها ، عليه مِسْحَة بَهاء وجَمال ، كأنَّه يَضْحَك تَبَسُمًا .

وسُيْل بَغْضُ الفُضَلاء عن عَجِيب ما رأى فقال: تَنَاسُب وَجُه أَبِي الهَوْل، فإنَّ أَعْضَاءَ وَجُهه - كَالْأَتَف والعَيْنُ والأُذُن - مُتناسِبَة كما تَصْنع الطَّبيعة الصُّور مُتناسِبَة ، فإنَّ أَنْف الطَّفْل مَثَلًا مُناسِبٌ له ، وهو حَسَنَّ به ، حتى لو كان ذلك الأنف لرَجُلي كان مُشَوَّهًا . وكذلك أَنْفُ الرَّجُل لو كان لصَبِي لتَشَوَّهَا . وكذلك أَنْفُ الرَّجُل لو كان لصَبِي لتَشَوَّهَا . وكذلك أَنْفُ الرَّجُل لو كان لصَبِي لتَشَوَّهَا . وعلى هذا سائِر الأَعْضاء ، فكلَّ عُضْو يَتْبغي أن يكونَ على مِقْدار ماهيته بالقِياس إلى تلك الصُّورَة ، وعلى نِسْبَتها . والعَجَبُ من مُصَوِّره ، كيف قَدَرَ أن يَحْفَظ التَّنَاسُب للأَعْضاء مع عِظَمِها . وأنَّه ليس في أَعْمال الطَّبيعَة ما يُحاكِيه \.

ويُقابِلُه في بَرِّ مصر، قَرِيتا من دار المُلك، صَنَمٌ عظيم الحِلْقَة والهِيقة، مُتَنَاسِبُ الأَعْضاء كما ويُقابِلُه في بَرِّ مصر، قَرِيتا من دار المُلك، صَنَمٌ عظيم الحِلْقة والهِيقة، مُتَناسِبُ الأَعْضاء كما وصف، وفي حِجْره مَوْلُود وعلى رأسه ما جُور، الجميع صَوَّان مانِع. يَرْعُم الناسُ أَنَّه المَرَأَة، وأَنَّها سَرِيَّة أَبِي الهَوْل المَدْكور، وهي بنرب مَنسوب إليها. ويُقالُ لو وُضِعَ على رأس أبي الهَوْل خَيْطً ومُدَّ إلى سَرِيَّته لكان على رأسها مُسْتقيمًا. ويُقالُ إنَّ أَبا الهَوْل طِلَّسْمُ الرَّمل يَمْتُعه عن/ النَّيل، وإنَّ السَّرِيَّة طِلَّسْمُ المَّاء يَنْعه عن مصر ٢.

وقال آبنُ المُتَوَّج : زُقاقُ الصَّنَم هو الزُّقاق الشَّارِع ، أَوَّله بأوَّل الشُّوق الكبير ، بجوار دَرْب عَمَّار ، ويُمْرَف الصَّنَم بسَرِيَّة فِرْعَوْن . وذكر أنَّه طِلَّسُمُ النَّيل لئلا يَغْلَب على البلد . وقيل إنَّ بُلْهَبْب الذي عند الأَهْرام يُقابِله ، وإنَّ ظَهْرَ بُلْهَيْب إلى الرَّمْل ، وظَهْرَ هذا إلى النَّيل ، وكلُّ منهما مُسْتَقْبِل المَسْرِق .

وقد نَزَلَ في سنة إحدى عشرة وسبع مائة أُميرٌ يعرف ببَلاط، في نَفَرٍ من الحَجَارين والقَطَّاعين، وكَسَروا الصَّنَمَ المعروف بالسُرِيَّة، وقَطَعوه أغتابًا وقَوَاعِد، ظَنَّا أَن يكون تحته مالً، فلم يُوجَد سوى أَعْتابٌ من حَجَر عَظيمَة، فَحُفِرَ تَحُنَّها إلى الماء فلم يُوجَد شيءٌ ونجعلَ من حَجَره قواعِدُ تحتانية للعُمد الصَّوَّان التي بالجامِع المُشتَجدُ بظاهِر مصر، المعروف بالجامِع الجَديد النَّاصِرِيَّ "،

ع) زيادة من الإفادة والاعتبار.

بنظر فيما بلي ٢: ١٧٧٠ مند اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار ٤٩ - ٥٥؛
 انظر فيما يلي ٢: ٤٠٣٠ الإدريسي : أنوار علوي الأجرام ١٥٠٠.

أبو الهَــــؤل ٣٣٣

وأُزيل عَينْ هذا الصُّنَم من مَكانه ، والله أَعْلَم .

وفي زَمنِنا كان شَخْصُ يُغرَف بالشَّيخ محمد صَائِم الدَّهْر من مجعْلة صُوفِيَة الحَانقاء الصَّلاحِية سَعيد الشَّعَدَاء، قام في نحو من سنة ثمانين وسبع مائة، لتَغيير أَشْياء من المُنْكَرات، وسارَ إلى الأَهْرام، وشَوَّة وَجْهَ أَبِي الْهَوْلُ وشَعَّتُه، فهو على ذلك إلى اليوم \. ومن حينئذ غَلَب الوَّمْلُ على الرَّضِ كثيرة من الجيزة. وأهلُ تلك النَّواحي يَرَوْن أنَّ سَبَب غَلَبة الوَّمْل على الأراضي فَسادُ وَجُه أَبِي الْهَوْلُ ، ولله عاتِبة الأَمُورِ.

وما أُحْسَنَ قَوْل ظافِر الحَدَّاد ٢:

[الوائر]

تُأمُّل حكمة الأهرام<sup>a)</sup> واعْجَب وبينهما أبو الهَوْل العَجِيبُ كَعَمَّارِيَّتِينَ على رَحيل لِحَّبوبَيْن بينهما رَقِيبُ وماءُ النَّيلِ تحتهما أَنْ دُمُوعٌ وصَوْتُ الرَّبِح عندهما نَحيبُ وظاهِرُ سِجْن يُوسُف مَثْل صَبِّ تَخَلَّف فَهُو مَحْرُونٌ كِعيبُ

ويُقالُ إِنَّ أَثْرِيبَ بن قِبْط بن مِصْر بن يَيْصَر بن حام بن نُوح أَوْصَى أَخَاه صَا عند مَوْتِه أَن يَحْمِلُه في مَفينَة ويَدْفِنه بجَزيرَة وَسَطَ البحر، فلمُّا ماتَ فَعَلَ ذلك من غير أَن

a) يولاق: هيئة الهرمين. (b) عند ابن فضل الله العمري: وفيض البحر عندهما.

ا انظر فیما یلی ۲: ۱۲۷، ۱۷۷.

آبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور بن عيد الله الجروي الحزامي الإسكندراني المعروف بالحدّاد، شاعر عَلَيْق من المعصر الفاطمي توفي سنة ٢٩٥٩م ١٩٣٤م (انظر ترجمته وتحاذج من شعره عند، السّلَفي: معجم السفر ٢٧١ – ٤١٢٤ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة ١٩٥٥ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢:٠٥٥ ابن ميسر: أخبار مصر ٢١٣٠ العماد الأصفهائي: خريدة القصر (قسم مصر) ٢:١-٧١٠ باقوت الحموي: معجم الأدباء ٢١:٧٦ – ٢٢٠ الصفدي: الوفيات ٢١:١٥ – ٢٠٠ المتريزي: للقفي الكبير النجوم الزاهرة ١٤٣٠ – ٢٠٠ المراهرة ١٤٠٠ – ٢٠٠ المتريزي: للقفي الكبير

٣٧٨؛ وانظر كذلك محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية ٢٧٤- ٢٢٨؛ وللدكتور حسين تصار: ظافر المداد، شاعر مصري من العهد الفاطمي، القاهرة ١٩٧٥، وتشر ديوان شعره بالقاهرة سنة ١٩٦٩ ومعظمه في مدح وزراء الدولتين الآمرية والحافظية وأعيان مصر.

وانظر الأبيات في الديوان ٤ وعند الإدريسي: أنوار علوي ٢١٤٩ ياقوت: معجم البلغان ٥: ٢٤٠١ ابن فضل الله العمري: مسالك الأيصار ١: ٤٣٣٨ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٨١.

<sup>7</sup> المكارية هنا الهردج.

يُغلِم به أهلَ مصر، فاتَّهْمَه الناسُ بقَتْل أَتَرْيب وحارَبوه تسع سنين. فلمَّا مَضَى من خرْبهم خمسُ سنين مَضَى بهم حتى أَوْقَفَهم على قَبْر أَثْريب، فحَفَروه فلم يَجِدوا به شيئًا، وقد نَقَلَتْه الشَّيَاطَيْنُ إلى مَوْضِع أبي الهَوْل، ودَفَتَتْه هناك بجانِب قَبْر أُبيه وجَدَّه يَتِصَر.

فازدادوا له تُهمّةً ، وعادُوا إلى مدينة منف وتحارَبوا ، فأتاهُم إبْليسُ فدَلَّهم على قَبْر أَتْريب حيث نَقَلَه ، فأخرَجوه من قَبْره ووَضَعُوه على سَرير ، فتكلَّم لهم الشَّيْطانُ على لِسانِه حتى افْتَتَنوا به وسَجَدوا له ، وعَبَدوه فيما عَبَدوا من الأَصْنام .

وقتلوا صَا ودَفَنُوه على شاطئ النَّيل، فكانَ النَّيلُ إذا زادَ لا يَمْلُو قَبْرُه فَافْتَكَنَ به طَائِفَةٌ وقالوا: قد قُتِلَ صَا ظُلْمًا ، وصَارُوا يَسْجدون لقَبْره كما يَسْجُد أُولِئِك لأَثْريب. فَعَمَد آخَرُون إلى حَجَرٍ فنَحَتُّوه على صُورَة أُشْمُوم ، وكان يُقال له أبو الهَوْل ، ونَصَبُوه بين الهَرَمَينُ وجَعَلُوا يَسْجُدون له ، فصارَ أَعلُ مصر ثلاثَ فِرَقِ .

ولم تَزَل الصَّابِقَةُ تُعَظِّم أَبا الهَوْل ، وتُقَرَّب له الدِّيَكَة البيض ، وتُبَخُّره بالصَّنْدَرُوس .

#### ذِكْرُامِجبتالِ'

اغلَم أنَّ أَرْضَ مصر بأَسْرِها مَحْصُورَةً بين جَبَلَين آخِذَيْن من الجَنُوب إلى الشَّمال، قليلي الارتفاع، وأَحَدُهُما أَعْظُم من الآخر، والأَعْظُمُ منهما هو الجَبَل الشَّرْقِيّ المعروف بجَبَلِ لُوقًا، والغَرْبِيِّ جَبَلٌ صغير وبعضُه غير مُتُصل ببعض، والمسافّة بينهما تَضيقُ في بعض المَواضِع وتَتُسع في بَعْضها، وأَوْسَع ما يكون بأَسْفَل أَرْضِ مصر.

وهذان الجَبَلان أَقْرَعَان لا يَنْجُت فيهُمَا نَباتُ ، كما يكون في جبال التُلدان الأُخَر؛ وعِلَّة ذلك النَّهما بورقيان مالجان ، لأنَّ قُوَّةَ طِين مصر تَجُذب منهما الرُّطوبات المُوافِقة في التكوين، ولأنَّ قُوَّة الحَرارَة تُحَلَّل منهما الجَوْهَر اللَّطيف العَذْب، وكذلك مياه الآبار منهما مالجَة .

وهذان الجَبَلان يُجَفُّعان ما يُدْفَن فيهما ، فإنَّ أَرْضَ مصر بالطُّبْع قليلة الأَمْطار .

و جَبَلُ لُوقًا في مَشْرِق أَرْض مصر يَمُوق عنها ريح الصَّبَا ، فَعُدِمَت مصرُ هذا الرَّيح ، ويَعوق أيضًا إشْرَاقَ الشَّمْس على أرْض مصر إذا كانت على الأُنُق .

أ انظر كذلك القلقشندي: صبح الأعشى ٣٠٥-٣٠٠.

وتَتَعَدَّد أَسْماءُ هذين الجَبَلَيْن بحسب مواضِعِهما من الإقليم، فيطل على الفُسْطاط وعلى القاهِرَة الجَبَلُ المُقطَّم.

## ذِكْرُجَبِسُ الْتَقَطِّسِمُ

اغلَم أنَّ الجَبَلَ المُقطَّم أوَّله من الشَّرق من الصَّين حيث البحر الحُيط، ويمرُّ على بلاد الطَّعَل حتى يأتي فَرَغانَة إلى جِبال اليتم الممتدِّ بها نَهْر السَّغد إلى أن يَصِل الجَبَل إلى جَبِيْحون، فيقطعه ويَمْضي في وَسَطه بين شُعْبَيْنُ منه وكأنَّه قُطِع ثَمّ في وَسَطه، ويستمر الجَبَل إلى الجَوْزَجان، ويَأْخُذ على الطَّالُقان إلى أعْمال مَرُو الرُّوذ إلى طُوس، فيكون جميع مُدُن طُوس فيه، ويَتَصل به جِبالُ على الطَّالُقان إلى أن يَصل إلى البَحْر الهِنْدي، ويَنْعَطف هذا الجَبَل ويَتَدُّ إلى شَهْرَزور فيمرٌ على ألدَّجَلَة، ويَتُصل بجبل الجُودي، مَوْقف سَفينَة نُوح ـ عليه السَّلام \_ في الطُوفان.

ولايزالُ هذا الجَبَل مستمرًا من أعمال آمِد ومَيافارقين حتى يَمُّرُ بثُغور حَلَب فيُسَمَّى هناك جَبَل اللَّكَام، إلى أن يُعَدِّي الثُّغُور فيُسَمَّى نهرًا ، حتى يُجاوز حِمْص فيُسَمَّى لُبَنان ، ثم يمتدَّ على الشَّام حتى ينتهي إلى بَحْر القُلْزُم من جِهَة ، ويتَّصل من الجِهَة الأخرى ويُسَمَّى المُقطَّم ، ثم يتَشَعَّب ويتَّصل أواخِر شِعْبه بنهاية الغرب . ويُقالُ إنَّه عُرِف بمُقطَّم بن مِصْر بن يَيْصَر بن حام بن نُوح عليه السَّلام .

ُ وجَبَلُ المُقطَّم بمرُّ على جانبي النَّيل إلى النُّوبَة ، ويَغبُر من فوق الفَيُّوم فيتُصل بالغرب إلى أرض مَغْراوة ، ويُتضى مُغَرِّبًا إلى سِجِلْماسَة ، ومنها إلى البحر الحُيط مَسيرَة خمسة أشهر .

وقال إبراهيم بن وَصِيف شَاه ، وذَكَرَ مَجيء مِصْرايم بن يَبْصَر بن مَام بن نُوح إلى أرض مصر : وكَشَفَ أَصْحابُ فَليمون الكاهِن عن كُنُوز مصر وعُلُومهم ، التي هيّ بخطُ البَرابِي ، وآثارَ لهم المَعادِن عن الذَّهب والزَّبُوجَد والفَيْروزَج والأسبادثم في وغير ذلك ، ووَصَفوا لهم عَمَل

لأنه قُطِم في هذا المُوضع - أي قُطِعَ - عن الجبال قليس يحده الأ الفضاء. (ياقوت: معجم البلدان ١٧٧ - ١٧٦:٥ واتظر - Behrens - Abouseif, D., Ell art. al-Mukattam VII, pp. 509-11; Ragib, Y., «Le site de . (Muqattam», An. Isl. 33 (1999), pp. 159-84

ع) بولاق: وآثارهم والمعادن. (b) ساقطة من يولاق.

المُعَطَّم بضم أوَّله وفتح ثانيه وتشديد الطاء المهملة وفتحها وميم ، هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة ، وهو جبل ممتد من الجنوب إلى الشمال وله في كلَّ موضع اسم يختص به ، وعرف في هذا الموضع بالمُقطَّم

الصَّنْقة ـ يعني الكِيمْياء ـ فَجَعَلَ مِصْرايم أَمْرَها إلى رَجُل من أهل بيته يُقالُ له مُقَيْطام الحكيم، كان يَتْمل فيه الكِيمْياء، واخْتُصر من اشمه وبقيّ ما يَدُلُّ عليه فقيل له وَجَبَل المُقطَّم،، يعني جَبَل مُقَيْطام الحكيم <sup>١</sup>.

وقال البَكْرِيِّ : الْمُقطَّمُ ـ بضَمَ أَوَّله وقَتْح ثانيه وتَشْديد الطَّاء المُهملة وقَتْحها ـ جَبَلٌ مُتَّصلٌ بمصر يُوَارُون فيه مَوْتَاهم ٢.

وقال القَضاعِيُّ : المُقطَّمُ ، ذَكَرَ أبو عبد الله اليَمَني أنَّ هذا الجَبَل نُسِبَ إلى المُقطَّم بن مصر بن يَتِصَر بن حام بن نُوح ، وكان عَبْدًا صالحًا ، فانْفَرَدَ بِعِبادَة الله \_ عَزَّ وجَلَّ .. فيه ، فسُمَّيَ الجَبَلُ باشيه ٣.

وليس هذا بصَحيح، لأنَّه لا يُعْرَف لمصر وَلَدٌ اسمه الْمُقطَّم؛ والذي ذَكَرَه الْعُلْماءُ أَنَّ الْمُقطَّم مَأْخوذٌ من القَطْم، وهو القَطْع، فكأنَّه لمَّا كان مُنْقَطِع الشَّجَر والنَّبات سُمِّيَ مُقَطَّمًا، ذَكَرَ ذلك عليُ بن الحَسَن الهَنائي الدُّوسي، المنبوذ بكُراع، وغيره أ.

ورَوَى عبدُ الرَّحْمَن بن عَبْد الله بنُ عبد الحَكَم ، عن اللَّبْث بن سَعْد ـ رضي الله عنه ـ قال : سألَ المُقَوِّقِسُ عَمْرو بن العَاص ـ رضي الله عنه ـ أن يَبيعَه سَفْحَ الجَبَلِ المُقطَّم بسبعين ألف دينار (وفي نُسْخَة بعشرين ألف دينار) ، فقجب عَمْرو من ذلك وقال : أَكْتُب بذلك إلى أمير المُؤْمنين ؛ فكتَب بذلك إلى عُمْر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ فكتَبَ إليه عمر : سَلَّه ولِمْ أعطاك به ما أعطاك ، وهي لا تُرْرَعُ ولا يُسْتَبُط بها ماءً [ولا يشقع بها] \* ؟

فسأَلَه فقال : إنَّا لنَجِد صِفَتَها في الكُتُب أنَّ فِيها غِراسَ الجُنَّة . فكَتَبَ بذلك إلى عُمَر فكَتَبَ إليه : وإنَّا لا نَعْلَم غِراسَ الجَنَّة إلَّا المُؤْمنين ، فاقْبَر فيها من مات قِبَلك من المُؤْمنين ، ولا تَبِعه بشيءٍه .

فكان أَوْلُ من قُبِرَ فيها رَجُلٌ من المَعافِر يُقالُ له عامِر ، فقِيلَ عُمِرَت ؛ فقال المُقَوْقِسُ لعَمْرو : وما ذلك ، وما على هذا عاهَدْتَنا . فقَطَعَ لهم الحدَّ الذي بين المُقَبَرَة وبينهم °.

فيادة من فتوح ممبر.

<sup>&</sup>quot; القلقشندي : صبح الأعشى ٣: ٣٠٦.

٤ ياقوت: معجم البلدان ٥: ١٧٦.

<sup>&</sup>quot; ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٥٦، ١٥٧؛ أبو =

<sup>&</sup>lt;sup>لا</sup> أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ١٢٥١، ١٣١١.

وذَكَرَ عُمَرُ بن أبي عُمَر الكِنْدي في ه فضائِل مصره أنَّ عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه - ساز في سَفْح الجَبَل المُقطَّم ومعه المُقَوقِس، فقال له: ما لجَبَلكم هذا أَقْرَع ليس به نَباتٌ كجِبال الشَّام ؟ فلو شَقَفْنا في أَسْفَله نَهْرًا من النَّيل وغَرَسْناه نَحُلًا ؟ فقال المُقوقِش: وَجَدْنا في الكُتب أنَّه كان أكثر الجيال أشْجارًا ونَباتًا وفاكِهة، وكان مَنْزلَ المُقطَّم بن مِصْر بن يَعَصَر بن حام بن نُوح ، عليه السَّلام . فلمًا كانت الليلة التي كَلَّم الله فيها مُوسَىٰ - عليه السَّلام - أَوْحَى الله إلى الجيال : إنِّي السَّلام . فلمًا كانت الليلة التي كَلَّم الله فيها مُوسَىٰ - عليه السَّلام - أَوْحَى الله إلى الجيال : إنِّي مُكَلِّم نَبِيًا من أنْبيائي على جَبَلِ منكم ، فسَمَت الجيالُ كلَّها وتشامَخَت إلَّا جَبَل يَتِت المَقدِس فإنَّه هَبَط وتَصاغَر ، فأَوْحَى الله إليه : لِمَ فَعَلْتَ ذلك ؟ - وهو به أَخْبَر - فقال : إغظامًا وإجلالًا لَكُ مَن النَّبت ، فجادَ له المُقطَّم بكلً عليه من النَّبت ، فجادَ له المُقطَّم بكلً ما عليه من النَّبت ، فجادَ له المُقطَّم بكلً ما عليه من النَّبت حتى بَقِي كما تَرَى ، فأَوْحَى الله إليه : إنِّي مُعَوَّضَك على فِعْلِك بشَجَر الجنَّة ، أو غِراس الجَدَّة .

فكتت بذلك عَمْرو بن العَاص إلى عُمَر بن الخَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ فكتَبَ إليه عُمَر بن الحَطَّاب : إنَّي لا أَعْلَم شَجَرَ الجُنَّة غير المُؤَمنين أَ، فالجَعَله لهم مَقْبَرَةً ، فقَعَلَ . فغَضِبَ المُقُرْقِسُ من ذلك ، وقال لعَمْرو : ما على هذا صالحَتْني ؛ فقطع له عَمْرو قطيعًا نحو بِرْكَة أَنَّ الحَبَسُ تُذْفَن فيه النَّصارَىٰ أَ.

قَالَ: ورُوي أَنَّ مُوسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ سَجَدَ فسَجَدَ معه كلُّ شجرة من المُقَطَّم إلى ١٠ طُوْا ٥٠.

وروي أنَّه مكتوب في التُّوْراة <sup>d)</sup>: وإذا نُتِخ مَقْدِسي \_ يُريد وادي مَشجد موسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ بالْمُقَطَّم عند مَقْطَع الحجارة . فإنَّ مُوسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ كان يُناجى رَبُّه بذلك الوادي .

ورَوَى أَسَدُ بن مُوسَىٰ قال : شَهِدتُ جَنازَةً مع ابن لَهيعَة : فجَلَسْنا حَوْلُه فَرَفَعَ رأسه فَنَظَرَ إلى الجَبَل فقال : إنَّ عيسَىٰ بن مَرْيَم ـ عليه السَّلام ـ مَرُّ بسَفْح هذا الجَبَل وعليه مجبَّة صُوف وقد شَدُّ

۲,

a) عند البكري: المسلمين. b) ساقطة من بولاق. c) عند الكندي: طوى. d) ساقطة من بولاق.

المحاسن: النجوم الواهرة ١: ٩٣٦ السيوطي: حسن المحاضرة ١٣٧١ وانظر فيما يلي ٢: ٤٤٣.

ا ابن الكندي: فضائل مصر ٤٥-٤١ أبو عبيد

البكري: جغرافية مصر ٧٨- ١٨٠ ابن سعيد: المغرب ٢١-٢١٢ القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٣٠٦ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ١٣٨٨.

وَسَطَه بِشَرِيطٍ وأُمُّه إلى جانِيه، فالْتَفَتَ إليها وقال: يا أماه، هذه مَقْبَرَةُ أُمُّة محمد ﷺ '.

ورَوَى عبدُ الله بن لَهيمَة ، عن عَيَاش بن عَبَّاس ، أَنَّ كَفْتِ الأَحْبار ـ رضي الله عنه ـ سأل رَجُلًا يُريد إلى أَ مصر فقال له : أَهْدِنِي تُوبَةً من سَفْح مُقَطَّمها ، فأتاه منه بجِراب ، فلمّا حَضَرَت كَدْبًا الرّفاةُ أَمَرَ به فَجُمِل فِي خَدْدِه تحت جَنْبه ٢٠ .

ورُويَ عن كَفْب أنَّه شَيْلَ عن جَبَلِ مصر فقال : إنَّه لمُقَدَّس ما بين القُصير إلى/ التِحْموم . قال ابنُ لهنيعة : والمُقَطِّمُ ما بين القُصَيْر إلى مَقْطع الحِجارَة ، وما بعد ذلك فمن التِحْموم .

وفي هذا الجَبَل حَجَرٌ من الجماهر<sup>ع)</sup>، وشيءٌ من البلار <sup>له)</sup>، وهو يَمْتَدُّ إلى أقاصي بَلَدِ<sup>ه)</sup> الشودان.

### الجبت ألأممت ثر

هذا الجَبَلُ مُطِلٌّ على القاهِرَة من شَرْقيها الشَّمالي، ويُعْرِف باليَحْمُوم.

قال القُضَاعِينَ : التِحَامِيمُ هي الحِيالُ المتفرَّقَة المُطِلَّة على القاهِرَة من جانبِها الشَّرْقي وجَبَّانَتِها . وتنتهي هذه الجبال إلى بعض طَرِيق الجُبّ . وقيل لها التِحاميم لاختلاف أَلُوانها . والتِحْمومُ في كلام العرب الأُسْود المُظْلِم ".

وقال ابنُ عبد الحُكم ، عن شفَيّ بن عُبيْد: إنَّه لمَّا قَدِمَ مصر وأَهْلُ مصر قد اتَّخذوا مُصَلَّى بحِذاء ساقِيَة أبي عَوْن التي في العَشكَر ، فقال: ما لَهْم وَضَعوا مُصَلَّاهم في الجَبَل المُلْعون ، وتركوا الجَبَل المُقطَّم ؟

a) ساقطة من يولاق. (b) بولاق: جثته. (c) بولاق: حجر الجواهر. (d) بولاق: الفولاذ. (e) بولاق: بلاد.

نص كلام القضاعي فحرّفه ابن عبد الظاهر ونسبه إلى نفسه : وهذا النقد الذي وجهه المقريزي إلى ابن عبد الظاهر نستطيع أن نوجهه أيضا إلى المقريزي في أماكن كثيرة من كتابه ؛ انقلقشندي : صبح الأعشى ٣٠٧ .٣٠٨.

 أبن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٥٨ الكندي: ولاة مصر ٣٧، وفيما يلي ٤٠٤٠٤ - ٤٥٥.

اً ابن الكندي : فضائل 24~ 120 البكري : جغرافية 178 ابن سعيد : المغرب 11.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> أبو عبيد البكري: جغرافية مصر ٨٠.

آ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١٤١ ومصدره القضاعي ولكنه غير بعض الكلمات، ثم نقل المقريزي نص القضاعي في هامش المسودة (٢) ١٤٧ وأضاف إليه: همذا

وقال ابنُ عبد الظَّاهِر : الجَبَلُ الأَّحْمَرُ، ذَكَر القُضاعِيُّ أَنَّ اليَحْمُوم هو الجَبَلُ المُطِلُّ على القاهِرَة، ولا أرَى بجبَلًا يُطلُّ على القاهِرَة غيره \.

وقال البَكْرِيُّ : اليَحْمُومُ \_ يفَتْح أَوَّله وإسكان ثانيه \_ ، قال الحَرْبِيُّ : اليَحْمُومُ جَبَلٌ بمصر . ورَوَى من طريق أبي قُبَيْل عن عبد الله بن عَمْرو : أنَّه سَأَلَ كَمْبًا عن المُقَطَّم : أَمَلْعون هو <sup>٩٩</sup> قال : ليس بَمَلْمُونِ ، ولكنَّه مُقَدَّس من القُصَيْر إلى اليَحْموم ٢.

وذَكَرَ البَكْرِيُّ أيضًا أنَّ عابِدًا ، بالباء الموحَّدة والدال المهملة على وَزْن فاعِل ؛ جَبَلٌ بمصر قِبَل المُقطَّم ".

### جَبَلُ يَشْكُرُ

هذا الجَبَلُ فيما بين القاهِرَة ومصر عليه الجامِعُ الطُّولُونيِّ .

قال القُضاعِيُّ : جَبَلُ يَشْكُر ، هو يَشْكُر بن مجدَيْلَة من لِخَم ، وهو الذي عليه جامِعُ ابن · · طُولُون . ويَشْكُر بن مجدَيْلة عند الفَتْح بهذا الجَبَل ، فقرِفَ بجَبَل عَشْكُر لذلك . يَشْكُر لذلك .

قال ابنُ عبد الظَّاهِرَ : وجامِعُ ابن طُولُون على حَبَل يَشْكُر ، وهو مَكانٌ مشهورٌ بإجابَةِ الدُّعاء ومكانٌ مُبارَك . وقيل إنَّ مُوسَىٰ \_ عليه السُّلام \_ ناجَى رَبَّه عليه<sup>6) \$</sup>.

. وكان هذا الجَبَلُ يُشْرِفُ على النَّيل، وليس بينه وبين النَّيل شيءٌ، وكان يُشْرِفُ على البِرْكَتينُ ـ أعني <sup>(ع</sup>البِرْكة التي تُعْرَف اليوم<sup>)</sup> بيركة الفيل والبِرْكة التي تُعْرَف بيِرْكَة قارون ، وعلى هذا الجَبَل كانت تُنْصَبُ الجَمَانِيق التي تُجَرَّب قبل إرْسالِها إلى التُّغُور ".

a) ساقطة من بولاق . (c-c) بولاق: عليه بكلمات . (c-c) ساقطة من بولاى .

أ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية ١٤١.

۲ أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ١٣٩٠،

<sup>.1741</sup> 

۳ نفسه ۱۳۱۱، ۱۳۱۱.

أبن عبد الظاهر: الروضة البهية ١٨١ الموفق بن

حدان : مرشد الزوار ۲۰۲، ۲۰۱۶ القلقشندي : صبح

الأعشى ٣: • ٣٤٠ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٣: ١٢.

Salmon, G., Etudes راجع أيضًا عن جبل يشكر sur la topographie du Caire - La Kal °at al-Kabch

et la birkatul ffl, Le Caire - IFAO 1902, pp. 12-27

#### الكبششش

هو بحبَلٌ بجوار جبل ع) يَشْكُر ، كان قَديمًا مُشْرفًا ٢٥ على النَّيلِ من غَرْبيه ؛ ثم لمَّا اخْتَطَّ المسلمون مَدينَة الفُشطاط بعد فَتْح أرْض مصر ، صارَ الكَبْشُ من مجعلَة خِطَّة الحَمْراء القُصْرَىٰ ، وسُمِّي الكَبْش ١.

## الشَّرُفسُ

اشمٌ لثَلَائَةِ مَواضِع: فاثنان منها فيما بين القاهِرَة ومصر، وواحِدٌ فيما بين يُوكَة الحَبَش وقُسُطاط مصر.

فأمًّا الذي بظاهِر القاهِرَة، فأَخدُهما عليه الآن قَلْعَةُ الجَبَل، وهو من جملة الجَبَلِ المُقطَّم؛ والآخَوْ فيما بين الجَامِع الطُّولوني ومصر، فيشرف غربيه على جِهَة الخلَيج الكبير، ويَصير فيما بين كُوم الجارِح وخِطَّ الجامِع الطُّولوني، وكان من خِطَّة تُجيب، ثم صارَ من مجمَّلة العَسْكَر؛ وأمَّا الشَّرَفُ الثالِث فيُعْرَف اليوم بالرُّصْد، وهو يُشْرف على راشِدَة.

وكان يُقالُ للشَّرف سَنَد، والسُّنَدُ ما قابَلَك من الجَبَلِ وعَلا عن السَّفْع، ويُقالُ قُلانٌ سَنَدٌ أي مُعْتَمَد.

## ذِكُوْ الرَّصَّــُــُد

هذا المُكَانُ شَرَفٌ يُطلُّ من غَرْبيه على راشِدَة ، ومن قِبْليه على يِرْكَة الحَبَش ، فَيَحْسَبه من رآه ١ من جِهَة راشِدَة بجبَلًا ، وهو من شَرْقيه سَهْل يُتَوَصَّل إليه من القَرافَة بغير ارْبِقاءِ ولا صُعود . وهو شحاذِ للشَّرَف الذي كان من جملة القشكر ، والشَّرَفُ الذي يُعْرَف اليوم<sup>؟</sup> بالكَبْش .

وكان يُقالُ له قَديمًا الجُرْف ، ثم عُرِفَ بالرَّصْد من أَجْل أَنَّ الأَفْضَلَ أَبَا القاسِم شاهِنْشاه بن أَمير الجُيُّوش بَنْر الجَمالي أقامَ فَوْقَه كُرّةً لرَصْد الكَواكِب ، فعُرِفَ من حينئذِ بالرَّصْد .

قال في كتاب «عَمَل الرَّصْد»: وحُمِلَ إلى الأَفْضَل شاهِنْشَاه بن أُمير الجيُوش بَدْر الجماليّ عُا من الشَّام تَقاويم لما يُشتَأْنف من السَّنين لاشتقبال سنة خمس مائة من سنى الهجرة ؛ قيل مائة تَقُوم

a) ساقطة من بولاق. b) بولاق: يشرف. c) ساقطة من الأصل.

<sup>.</sup>Salmon, G., op.ait., pp. 77-95 راجع

أو نحوها . وكان مُتجَّمو الحَضْرَة يومتني ـ ابنُ الحَلَبيّ وابْنُ الهَيْئَمي وسَهْلُون وغيرهم ـ يُطْلَقُ لهم الحاري في كلِّ سنة . وكان كلَّ منهم يَجْتَهِد الحاري في كلِّ سنة . وكان كلَّ منهم يَجْتَهِد في حسايه وما تَصِل قُدْرَتُه إليه ، فإذا كان في غُرَّة السَّنَة حَمَلَ كلَّ منهم تَقُويَه ، فيقابل بينها وبين التَّقُويَات الْحَضَرَة من الشَّام فيُوجَد بينها الْحَيْلاف كثير ، فأَنْكِرَ ذلك .

فلمًّا كان غُرَّة ثلاث عشرة وخمس مائة \_ عند إخضار التَّقاويم على العادَة \_ بحمَعَ النَّبُحمين والحُسَّاب وأهْل العِلْم، وسألَهم عن السَّبَ في الحُلْف بين التَّقاويم، فقالوا: الشَّاميُ يُحْسَب ويُعْمَلَ على رَأْي الزَّيج الحُمَّتَحن المُّمُوني، ونحن نعمل على رَأْي الزَّيج الحاكِمي لقُرْب عَهْده، ويين التَّقَدَّم والمُتَاخِّر تَفاوُت وَخُلْف، وقد أَجْمَع القُدَماءُ أنَّ القريبَ العَهْد أَمَحُ من المُتَقَدِّم لتَنَقُّل الكَواكِب وتَغَيَّر الحِساب.

وتَحَدَّثُوا في مُعنَى ذلك بما هو مَذْكُورٌ في مَوْضِعِه ، وأشاروا عليه بعَمَل رَصْدِ/ مُسْتَجَدِّ يُصَحِّع به الحِساب ، ويُخْرِج المعور والتَّفاؤت ، وتَحْصُل به المَثَفَقة العَظيمة ، والفائِدة الجَليلة ، والشَّمْعة الشَّيئة ، والذَّكُر الباقي ؛ فقال : مَنْ يَتَوَلَّى ذلك ؟ فقال صاحِبُ دَسْتِه ومُشيرُه ، الشَّيئة الأَجَلَ أبو الحَسَن بن أبي أُسامَة : هذا القاضي ابن أبي العَيْش الطَّرابُلُسيّ المُهندس العالِم الفاضِل . وكان ابنُ أبي العَيْش والقَلْر ، كثيرُ المال . وساعَدَه على ذلك القائِدُ أبي العَيْش صِهْره زَوْج ابته ، وهو شَيْخُ كبيرُ السِّن والقَلْر ، كثيرُ المال . وساعَدَه على ذلك القائِدُ أبو عبد الله الذي تَقَلَّد الوَزارَة بعد الأَفْضَل ، ودُعيّ بـهالمَّامُون بن البَطائِحي ، فاسْتَصْوَب الأَفْضَل ذلك وقال : مُرُوه يهتم بذلك ، ويَسْتَدْعي ما يَحْتاج إليه .

فكانَ أَوْلُ مَا بَدَاً بِهِ لِمَا حَصَلَ ذلك أَن مَدَح نفسه \_ وكان الأَفْضَلُ غَيُورًا على كلِّ شيءٍ ، أَشَد ما عليه من يَفْتَخِر أَو يَلْبَس ثِيابًا مذكورة \_ ثم قال : هذه الآلاث عَظيمة ، وخَطَرُها بحسيم ، ولا كلِّ أَحَدِ يُقدِم عليها ولا يُحْسِنُها . وأَكْثَرَ الكلام والتُوسِعة ، وقال : يحتاج الذي يَتَوَلّى ذلك يَعْتَمد معه الإنْعام والإكْرام ، لتَطيبَ نَفْسَه للمُباشَرة ، ويَنْشَرِح صَدْرُه ، ويَقْدَح خاطِرُه لما يُعْمَل في حَقَّه .

فضَحِر الأَفْضَلُ من ذلك وقال : لقد أكثر في مَدْح نَفْسه ولَدَده ، وما يُعامِلنا بعد لا حاجَة إلى مُعامَلَته .

۲,

فأشَارَ القائِدُ ابن البَطَائِحي وقال : هنا من يُثِلغ الغَرَض بأَسْهَل مَأْخَذ ، وأَقْرَب وَقْت وأَسْرَعه ، وأَلْطَف معنى ، أبو سَعيد بن قِرْقَة الطَّبيب ، مُتَوَلِّي خَزَائِن السَّلاح والسُّروج والصَّناعات وغير ذلك .

a) بولاق: المجور.

فَأَخْضَره لَلْوَقْت ، فَاتَّفَقَ له من الحَديث الحَسَن السَّهْل ، ومَا سَبَبُ عَمَل الآلات ، ومن البَّندَأَها من الأُوّل ، وذَكَرَ القُدَمَاءَ في ابتداء العالم <sup>ها</sup>، ومَنْ رَصَدَ منهم واحِدًا واحِدًا إلى آخرهم شَرْحًا مُشتَوْفًى ، كَأَنَّه يَحْفَظه ظاهِرًا ، أو يَقْرأه من كِتاب \.

فأَعْجَب الأَفْضَل والحاضِرين، وقال: أيّ شيءٍ تحتاج ؟ فقال: ما أَحْتَاج كَبير أَمْرٍ، والأُمور سَهْلَة ، وكلّ ما أَحْتَاجه في خَزائِن السُّلْطَان - خَلَّدَ الله مُلْكَه - النَّحَاس والرَّصَاص والآلات، وكلَّ ما أَحْتَاج أَسْتَدْعيه أَوَّلًا أُوَّلًا، والتَّقَقات وأُجْرَة الصَّنَّاع فيتولَّاها غَيْري. فأُعْجِب به وقال: يُطْلَق له جارٍ لتَفْسه؛ فقال: أنا مُسْتَخْدَم في عِدَّة خِدَم، فجَوارِيَ تَكُفيني، فأنا تَمْلوكُ الدَّوْلَة ما أَحْتَاج إلى جارٍ، وإذا بَلَغْت الغَرَض وأَنْهَيْت الأَشْغال فهو المقصود.

وكان قِيل للأَفْضَل: هذا الوَّصْدُ يَحْتَاجُ إلى أَمْوالِ عظيمة، فقال: كم تقول يُختَاج إليه؟ فقال: ما يُنْفَقَ عليه إلَّا مِثْل ما يُنْفَق على مَسْجِدِ أُو مُسْتَنْظَر.

فرَجع يُكَرِّر عليه القَوْل ، فقال : هاتوا وَرَقَة . فكَتَبَ فيها :

والمُنلوك يُقَبُّل الأَرْض ويُنهي: دَعَت الحاجَة إلى مُحروج الأَمْر العالي إلى دار الوَكالَة بإطلاق ماثتي قِنْطار من النَّحاس الفخر، وثمانين قِنْطارًا من النَّحاس القضيب الأَندَلُسي، وأربعين قِنْطارًا من النَّحاس الأَحْمَر، ومن الرُّصَاص ألف قِنْطار، ومن الحَطب ومن الحديد والفُولاذ من الصَّناعة ما لعلَّه يُحتاج إليه، ومن الأَخْصَاب ومن النَّفَقة مائة دينار على يد شَاهِد يُنفِق عليه، فإذا فَرَغَت أَسْتَدْعي غيرها، وأَحْتاج مَوْضِعا يَصْلُح الرُّصْدُ فيه، ويكون العَمَل والصَّناعة فيه، ومُباشَرة السَّلُطان فيما يتوقَّف عليه، وما يَسْتَأُمر فيه،

فاشتَصْوَب الأَفْضَلُ جَميعَ ذلك ، وأرادَ أَن يَخُلَع عليه فقال القائِدُ : هذا فيما بعد إذا شُوهِدَت أَمْ الْمَد ، فَخَدَمَ من أَوَّل الحال إلى آخِرها ولم يَحْصُل له الدَّرهم الفَرْد ؛ لأنَّه كان يَشتَحيي أَن يَطُلُب وهو مُسْتَخْدَم عندهم ، وكانوا بأَجْمَعِهم يُؤَمِّلُون طُول الْمُدَّة والبَقَاء ، فَقُتِلَ الأَفْضَلُ ثاني سنة ، وتَفَيَّرَت الأحوالُ .

ع) يولاق: القدماء في العلم.

انظر عن ابن قِرقة الطبيب فيما يلي ٢: ٦٣.

ثم إنهم المحتاروا للؤصد مسجد الثنور فوق المقطّم، فرَجَدُوه بعيدًا عن الحَوائِح، فأَجْمَعُوا على سَطْح الجُرُف بالمُسْجِد المعروف بالفِيَلة الكَبير \_ وكان قد صُرِفَ على المُسْجِد خاصَة سنة آلاف دينار \_ فحفروا في مسجد الفِيَلة تقوا في الجَبَل مكان الصَّهْريج الآن، فعمل فيه قالب الحُلقة الكبيرة \_ وقُطْرها عشرة أَذْرُع ودورها ثلاثون فِراعًا \_ وهندّموه وحرّرُوه أيَّامًا وعمل حوْله عشر هرَج ، على كلَّ هِرْجَة مِنْفاخان، وفي كلَّ هِرْجَة أُحد عشر قِنْطارًا نُحاسًا وأقل وأكثر، والجميع مائة فِيْطار وكشر، قَشَمُوها على الهِرَج، وطَرَح فيها النار من العَصْر، ونَفَخوا إلى الثانية من النَّهار. وحَضَرَ الأَفْضَلُ بُكْرَة ، وجَلَس على كُوسيّ، فلمَّا تَهَيَّات الهِرَج ودارَت أَمَرُ الأَفْضَلُ بفَتْجِها \_ وقد وَقَفَ على كلَّ هرجة رَجُلٌ، وأُمِرُوا بفَتْحها في لَخَظَة \_ ففيتحت، وسالَ التَّحاسُ كالمَاءِ إلى القالَب، وكان قد بقي فيه بعض النَّداوة ، فلمَّا اسْتَقَرّ به النُّحاس بحرارَته ، تَمُّعْقَعَ المكانُ النَّدي فضجِرَ الأَفْضَلُ النَّدي فلم تَتِم الحُلقة . ولمَّا يَرَدَت وكُشِفَ عنها ، إذْ هي تامة ما خلا المكان النَّدي . فضجِرَ الأَفْضَلُ فلم تَتِم الحُلقة . ولمَّا يَرَدَت وكُشِفَ عنها ، إذْ هي تامة ما خلا المكان النَّدي . فضجِرَ الأَفْضَلُ على وضاق صَدْرَه ، ورمَى الصَّنَاع بكيس فيه ألف دِرْهَم ، وغَضِبَ ورَكب . فلاطَفَه ابن قِرقَة وقال : وضاق صَدْرَه ، ورمَى الصَّنَاع بكيس فيه ألف دِرْهَم ، وغَضِبَ ورَكب . فلاطَفَه ابن قِرقَة وقال : مثل هذه الآلة العظيمة التي ما شبع قطّ بمثلها ، لو أُعيد سَبْكُها عشر مَوَّات حتى تَصِعَ ما كان كثيرًا ؛ فقال له الأَفْضَلُ : اهْتَم في إعادتها .

فَشَبِكَت وصَحَّت، ولم يَحْضُر الأَفْضَلُ في المُرَّة الثانية فَفَرِحَ بصِحَّتِها، وعُمِلَت ورُفِعَت إلى سَطْح مَسْجِد الْفِيَلَة، وأُخْضِر لها جَميعُ صُنَّاع النَّحاس، وعُمِلَ لها بُرْكار خَشَب من السَّنديان \_ • وهو بُرُكارٌ عجيب \_ وبُني في وَسَط الحَلَقة مَسْطَبة حَجارة مُتُقَنَّة لرجل البُرْكار، وهو قائِمٌ مثل عَرُوس الطَّامُون، وفيه/ ساعِد مثل ناف الطَّاحُون، وقد لُبُسَ بالحَديد، والجميع سِنْديان جَيِّد، وطَرَفُ السَّاعِد مُهَيَّا لَعِدَّة فُنُون؛ تارَةً لتَصْحيح وَجُه الحَلَّقة، وتارَةً لتَعْديل الأَجْناب، وتارَةً للصَّحيح وَجُه الحَلَّقة، وتارَةً لتَعْديل الأَجْناب، وتارَةً للصَّحيح وَجُه الحَلَّقة، وتارَةً لتَعْديل الأَجْناب، وتارَةً للصَّحيح وَجُه الحَلَّقة،

وأقامَ في التُصحيح فيها وأَخْد زَوائِدِها بالمبارِد مُدَّةً طويلة ، وجَمَاعَةُ الصَّنَاعِ والمُهَنْدِسين وأرْباب ، علما العِلْم حاضِرون ، واسْتَذَّعي لهم خَيْمَة عَظيمَة ضُرِبَت على الجَميع ، وعُقِدَ تحت الحَلَّقة أَقْباءً وثيقة ، وأرادوا قِيامَها على سَطْح مَسْجِد الفِيَلة فلم يَتَهَيَّا لهم ، فإنَّهم وَجَدُوا المَشْرق لأوَّل بُروز الشَّمْس مَسْدودًا ، فاتَّفقوا على نَقْلِها إلى المَسْجِد الجَيُّوشي مُجاور الأنطاكي ، المعروف أيضًا بالوَصْد ، وكان الأَفْضَلُ بَناه أَلْطَف من جامِع الفِيَلة ولم يَكْمُل ، فلمًا صارَ برَسْم الرَّصْد كَمُلَ اللهِ المُ

ا قارن مع ابن ميسر : أخبار مصر ٨٤- ١٨٥ المقريزي : اتعاظ الحنفا ٣: ٧٧.

فحَضَرَ الأَفْضَلُ في نَقُل الحَلَقَة من جامِع الفِيتَلة إلى المَسْجِد الجُيُوشي ، وقد أُخضِرَت الصَّواري الطَّوال العِظَام والسَّرْياقات والمُنْحاتات من الإسكَنْدَرية وغيرها ، ومجمِعَت الأُسْطُولية ورِجالُ السُّودان وبعضُ أصحاب الرَّكاب والجُنُد حتى أَدَلُوه ، وحَمَلُوه على الْعَجَل إلى مَسْجِد الرَّصْد الجُيُوشي .

وثاني يوم خضروا بأجمعهم حتى رَفَعُوه إلى السَّطْح ، وكَمَّلوه ، وأقاموا الحَلْقة ، وجَعَلوا تحت أَثْتَافِها عمودَ فِي من رُخام مَبَكوهما بالرُصاص من أَسْفَلهما وأغلاهما حتى لا يَرْنَخِي ثِقَل النَّحاس ، وجُعِلَ في الوَسَط عَمُودٌ رُخام ، وبأُعلاه قُطْب العِضادَة مَسْبوكُ بالنَّحاس الكثير لتدُور عليه العِضادَة أ. وعُمِلَت من نُحاس فما تمارَسَت ولا دَارَت ، فقيلوها من خَشَب ساج وقُطْبَها وأطرافها من نُحاس صَفائِح ليَخِفُ الدُّوران ، ثم رَصَدُوا بها الشَّمْس بعد كُلْفة .

وكانت الحلّقة تُرْخي الدَّرَجَة والدَّقائق كلَّ وَقُت للثَّقُل، فَهُمِلَ عَمُودٌ مِن نُحاس فوق عَمُود الرُّخام اليُسْلِ رَخْوَها وَقَلَيُوا بِعِد ذلك ، فكانت تَخْتَلف لشِدَّة ما كانوا يُحرِّرونها بالشَّواقيل وعضادة الحَشَب. وتردَّدَ إليها الأَفْضَلُ مع كِبَر سِنَّه وهو يَرْتَعِش ٢، والقائِدُ يحمله إلى فَرْق ، ويَقْمُد زَمانًا من النَّعب لا يتكلَّم ويده تَرْتَعش ، فرَصَدُوا قُدَّامَه . وفي خِلال ذلك قُتِلَ الأَفْضَلُ لَيْلَةَ عبد الفِطْر سنة خمس عشرة وخمس مائة .

وقيل للأَفْضَل عن ابن قِرْقَة إِنَّه أَسْرَف في كِبَر الحَلَقَة وعِظَم مِقْدارِها ، فقال له الأَفْضَلُ : لو الخَتَصَرْت منها كان أَهْوَن ؛ فقال : وحَقُّ نعمتك ، لو أَمْكَنِني أن أعمل حَلْقَة تكون رجلها الواجدة على الأَهْرام والأُخْرى على التَّور فَعَلْت ، فكلَّما كَبُرَت الآلةُ صَحْح التَّخرير . وأين هذا في العالَم العُلْوي ؟

ثم أَكْثَرُوا عليه فقيل حَلْقَة دونها في المَوْضِع المُهَنَّدَم بالطُّوب الأحمر، تحت المَشجد الجُيُّوشي، كان قطرُها أَقَلُ من سبعة أَذْرع ودُورُها نحو أَحد وعِشرين ذِراعًا.

فلمُّا كَمُلَت قُتِلَ الأَفْضَلُ، ولم يُنْفِق من مال السَّلْطان في الأَجْرَة والمُوَّن وما لابد منه سوى نحو مائة وستين دينارًا.

الشَّبَاك (الحَلَق ج. عِضادات . الكتف الرأسية لفتحة الباب أو الشَّبَاك (الحَلَق) (عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية ، بيروت ١٩٨٨ ، ٥٢٧٥ محمد أمين وليلي إبراهيم : المصطلحات الأثرية في الوثائق المملوكية ، القاهرة إبراهيم . ١٩٩١ ، ٨١) .

آ ذكر المقريزي في حوادث سنة ٩ · ٥هـ/ه ١ ١ م أن يد

الأفضل رَعَشت في آخر هذه السنة وصعب عليه إمساك القلم والعلامة على الكتب، فأقرَّ أخاه أبا محمد جعفر المظفر في العلامة، وجعل له محمس مائة دينار في الشهر مضافًا إلى رسمه فقلَّم عنه (اتعاظ الحنفا ٢:٤٥)، كان من الأفضل في هذه السنة واحدًا وخمسين عامًا حيث ولد بعكا سنة

AOJA.

710 

فلمَّا تَمُّت الوَزارة للمَأْمون البطائِحِي، أَحَبّ أن يُكْمِلها \_ ويُقالُ له والرَّصْد المُأْمُوني المُصَحَّحِ» ، كما قيل للأَوَّل «الرَّصْدُ المَّاموني المُنتَحن» \_ فأَخْرَج الأَمْرُ بتَقْل الرَّصْد إلى باب النَّصْر بالقاهِرَة ، فنُقِلَ على الطُّريقَة الأولى بالعَتَّالين والأَسْطولية وطَواثِف الرَّجال ، وكان يَدْفَع لهم كلّ يوم برَسْم الغَدَاء مُجتْلَة دَراهِم.

فلمًا صارَ فَوْقَ العَجَل مَضَوًّا به على الخُنْدَق من وَراء الفَقْح على المَشاهِد إلى مَشجِد الدُّخيرَة من ظاهِر القاهِرَة '، وتَعِبُوا في دخوله من باب النَّصْر تَعَبًا عَظيمًا خَوْفهم أن يُصْدَم فيتَغَيّر ، فتصَبوا الصُّواري على عَقْد باب النَّصْر من داخِل الباب، وتَكاثَر الرِّجالُ في جَذْب المياحين من أَسْفل ومن فَوْق حتى وَصَلَ إلى السُّطْح الكبير، ثم نَقَلُوه من السُّطُح الكبير إلى السُّطُح الفَوْقاني، وأَوْقَفُوا له العُمُد كما تقدُّم ذِكْره ، ورَصَدُوا بألحَلَقَة الكُبْرى كما رَصَدوا بها على سَطْح الجُرْف ، فصَحَّ لهم ما أرادوا من حالِ الشُّمْس فَقَط.

ثم الهَتَدُوا بِعَمَل ذات حِلَقِ يكون قُطْرُها خمسة أَذْرُع، وشَبِكَت في فُنْذُق بالعُطوفية من القاهِرَة ، وكان الأَمْرُ فيها سَهْلًا عندما خَقِهُم من العَنَاء العظيم في الحَلْقَة الكبيرة والحَلْقَة الوُسْطَى . وتَجَرُّد المَأْمُونُ لَعَمَلِها والحَتّ فيها ، وكان ابنُ قِرْقَة يَحْضُر كلِّ يوم دَفْعَتَيْن ، ويَحْضُر أبو بحَعْفَر بن حَسَدَاي، وأبو البَرَكات بن أبي اللَّيْث صاحِب الدَّيوان وبيدِه الحَلِّ والعَقْد؛ فقال له المُأْمُونَ : اطْلَعَ إليهم كلُّ يَوْم وأي شيءٍ طَلَبُوه وَقِّع لهم به من غير مُؤامَرَة ٢.

وكان قَصْدُه ما أَطْمَعوه فيه من أن يُقالَ «الرَّصْدُ المأْمُوني المُصَحَّح» ، فلو أرادَ الله أن يَتِعَى المأمونُ قليلًا كان كَمْل رَصْد بحميع الكُواكِب، لكنَّه قُبِضَ عليه ليلة السبت ثالث شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمس مائة ، وكان من مجمَّلَة ما تُحلُّد من ذُنوبه عَمَلُ الرُّصْد المذكور والاجتهاد فيه ، وقيل : أَطْمَعَتْهُ نَفْسُه في الخِلافَة بكَوْنه سَمَّاه والرُّصْد المأموني، ونَسَبَه إلى نفسه ولم يَنْسبه إلى الخلَيفَة الآمِر بأخكام الله .

وأمَّا العامَّةُ والغَوْغَاءُ فكانوا يقُولُون : أرادوا أن يُخاطِبُوا زُحَل، وأرادوا أن يَغلَموا الغَيب. وقال آخرُون منهم: عُمِلَ هذا للسُّحْر ونحو ذلك كم من الشَّناعات.

فلمَّا قُبِضَ على المُأْمُون بَطُلَ، وأَنْكَر الخَليفَةُ على عَمَله، فلم يَجْشر أَحَدٌ أن يذكره. وأَمَرَ فكُسِرَ ومحمِلَ إلى المُناخات، وهَرَبَ المُشتَخْدمون ومن كان فيه من الخاصّ.

۲.

أعن الفتح والمشاهد ومسجد الذخيرة انظر فيما يلي 1: 773, 7: 277, 113, 573-733.

لَا المُؤامرة . عَمَلٌ تُجْمَع فيه الأوامر الخارجة في مُدَّة أيام

الطُّمَع، وتُوَقِّع السلطانُ في آخره بإجازة ذلك، وقد تُقمل المؤامرة في كلِّ ديوان تُجتَع جميع ما يحتاج إليه من استثمار

واستدعاء وتوقيع . (النوارزمي : مفاتيح العلوم ٣٨) .

وكان فيه من المُهندسين / يرسم خِدْمَتِه ومُلازمته في كلِّ يوم بحيث لا يتأخّر منهم أَحد: الشّيخ أبو بحقفر بن حسداي، والقاضي بن أبي العَيْش، والحَطيب أبو الحَسن علي بن سُلَيْمان بن البَوَّاب أ، والشَّيْخ أبو المُنتَجا بن سَند السَّاعاتي الإسكَنْدَراني المُهندس، وأبو محمد عبد الكريم الصِّقِلي المُهندس، وغيرهم من الحُسَّاب والمنتجمين كابن الحلّبي وابن الهَيْتَمي وأبي نَصْر تلميذ سَهْلُون، وابن دِياب، والقلْمي، وجماعة يحضرون كلّ يوم إلى ضَحْوة النَّهار، فيخضر صاحِب الديّوان ابن أبي اللّيث، وكان ابن حسداي رُبُّها تأخّر في بعض الأيّام، فإنَّه كان امرأ عظيمًا صاحِب كبرياء وهيئة. وفي كلّ يوم يَتحدُ المُأمون من يَتفقد الجَماعة ويُطالِعه بمن كانَهُ منهم، لأنَّه كان كثير التّققد للأُمور كلّها، وله غَمَّازون وأَصْحاب أَخْبار لا تَنام، ولا يَكادُ يَغوتُه شيءٌ من أخوال الخاصّة والعامّة بصر والقاهرة ومن يَتحدُث، وجَعَل في كلّ بَلَد من الأعمال من يأتيه بسائر أخبارها.

وأنا أَذَرَكْتُ هذا المَوْضِعِ الذي يُعْرَف اليوم بالرَّصْد \_ حيث جامِع الفِيَلَة \_ عامِرًا ، فيه عِدَّةً مَساكِن ومَساجِد ، وبه أَناسٌ مُقيمون دائِمًا ، وقد خَرِبَ ما هناك وصار لا أَنيسَ به .

وكان الملكُ النّاصِرُ محمد بن قلاوون قد أَنشَأ فيه سَواقيَ لَنقُل الماء من أماكِن قد مُحفِرَ لها خليج من البخر بجوار رِباط الآثار النّبُويَّة ، فإذا صارَ الماءُ في سَفْح هذا الجُرُف المُستَّى بالرّضد نُقِلَ بِسَواقي هناك قد أُنشِقَت ، إلى أن يصير إلى الفَلْقة . فماتَ ولم يُكْمِل ما أرادَه من ذلك ، كما ذُكِرَ في أَخبار قَلْقة الجَبَل من هذا الكتاب . ومازالَ مَوْضِعُ هذا الرّضد مُتنزَّها لأَهْل مصر ، ويُقال إنَّ المُجرِّ لدين الله مَعَدًا لمَّ قَدِم من بلاد المغرب إلى القاهِرَة ، لم يُعْجِبه مَكانُها ، وقال للقائدِ جَوْهَر : فاتَك بِناء القاهِرَة على النَّيل ، فها لا كنت بَنْيَتها على الجُرُف ، يعنى هذا المكان ٢.

ويُقالُ إِنَّ اللَّحْمَ عُلَّق بالقاهِرَة فتَغَيَّر بعد يَوْمٍ ولَيْلَة ، وعُلِّقَ بقَلْمَة الجَبَل فتَغَيَّر بعد يومين وليلتين، وعُلِّقِ في مَوْضِع الرَّصْد فلم يَتَغَيَّر ثلاثة أيام ولياليها ، لطِيب هَوائِه . ولله ذَرُّ القائِل :

[السريع]

ياليلة عاش شروري بها ومات من يَحْسِدُنا بالكَمَدِ وبِتُ بالمَحْشُوقِ في المُشْتَهِىٰ وباتَ مَنْ يَرَقُبُنا بالرَّصْدِ

ھ) بولاق: غاب.

الن عبد الظاهر: الروضة البهية ٢٠٠ ابن دقماق: المقريزي: اتعاظ الحنفا ١: ١١٣؛ وفيما يلي ١: ٣٧٧. الانتصار ٥: ٣٦؛ القلقشندي: صبح ٣: ٣٥١، ٢٣١٧ الإنتصار ٥: ٣٦؛ القلقشندي: صبح ٣: ٣٥١، ٢٣١٧.

# ذِكْرُمَدَانِن أرض مِصِيْسِرٌ

قال ابنُ سِيدَة ': مَدَنَ بالمكانِ أَقَام ، والمَدِينَة : الحِصْنُ يُتِنَى فِي أَصْطُقَة الأَرْض ، مُشْتَقِّ من ذلك ، والمَدِينَة : والحَبَنَ في ما حكى الفارِسي عنه - أنَّ مَدِينَة : وفَعِيلَة الله والحَبَنَ في الفارِسي عنه - أنَّ مَدِينَة : وفَعِيلَة الله وقال المَلَّامَة أَثِيرُ الدين أبو حَيَّان "! المَدينَة معروفة مُشْتَقَّة من مَدَن ، فهى وفعيلَة ، ومَنْ ذَهَبَ وقال المَلَّامَة أثيرُ الدين أبو حَيَّان "! المَدينَة معروفة مُشْتَقَّة من مَدَن ، فهى وفعيلَة ، ومَنْ ذَهَبَ إلى أنَّها ومَفْتَلَة ، من دان - فقوله ضَعيف الإجماع العرب على الهَمْز في جمعها ، فإنَّهم قالوا مَداين بالياء . ولا ضَرورَة تَدْعو إلى أنَّها ومَفْتَلَة ، من دان ، ويقطع بأنَّها مَدَايْن بالياء .

واغَلَم أَنَّ مَدَائِنَ مصر كثيرة ، منها ما دَنَرَ ونجهِلَ اشْمُه ورَسْمُه ، ومنها ما غُرِفَ اشْمُه وبقي رَشْمُه ، ومنها ما هو عابرٌ .

«فَعِيلَة» جمعُهم لها على «فُعُل»، فإنَّهم قالوا مُدُن، كما قالوا صُحُف في صَحيفَة.

وأوَّلُ مَدينَةٍ عُرِفَ اسْمُها في أَرضْ مصر مَدينَة ﴿أَمُسُوسُ ، وقد مَحَا الطُّوفانُ رَسْمَها ، ولها أخبارٌ معروفة ، وبها كان مُلْك مصر قبل الطُّوفان ، ثم صارَت مَدينَةَ مصر بعد الطُّوفان مَدينَةُ مَنْف ، وكان بها مُلْك القِبْط والفَراعِنَة إلى أن خَرِّبها بُخْت نَصَّر ٤٠.

ٔ a) برلاق: أسطحة.

Talbi, M., Bi<sup>2</sup> art. Ibn Sids ، ۲۰۰ - ۲۰ فيميان . (III, pp. 964-65

٢٠ ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٧١.

" ألير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي النّقري، من كبار علماء اللغة والتفسير والحديث والتراجم. ولد بغرناطة بالأندلس وتتقل بين العديد من البلاد إلى أن استقر بالقاهرة وتوفيّ بها سنة ٧٤٥هـ/ ١٣٤٤م (الصفدي: الوافي بالوفيات ٢٦٧٠٥ - ٢٨٣٠. والكتاب الذي ينقل عنه المقريزي ربما كان هارتشاف الطّرب من لسان العرب:

<sup>4</sup> انظر فیما یلی ۳۹۲.

أبو الحسن علي بن إسماعيل (بن أحمد) بن سيدة المُرسي ، عالم لغوي أندلسي ضرير ، الأمر الذي لم يعقد عن الأندامج في الحياة العلمية في الأندلس . وتوفي سنة ٤٥٨ه/ ١٩٠١م . عدّه صاعدُ الأندلسي وأغلم أهل الأندلس قاطبة بالنحو واللغة والأشعاره . وندين له بمعجمين لغويين هامين ، الأول : هاغصصه في سبعة عشر مجلدًا ، وهو من أثمن معاجم العربية ، والثاني هالحكم والحُيط الأعظم، في اثني عشر مجلدًا . واحتمد المغربي في نقله عن ابن سيدة على هذا الكتاب الأخير . (صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الأم الكتاب الأخير . (صاعد الأندلسي : التعريف بطبقات الأم 1870 ، ٢٣٦ ، ابن خلكان : وفيات الأعيان ٣٠٠٣٠ الذهبي : كت ٢٣٠١ النبلاء ١٤٤١ و ١٤٤١ الصفدى : نكت سير أعلام النبلاء ١٤٤١ و ١٤٤١ الصفدى : نكت

فلمًا قَدِمَ الإشكَنْدَرُ بن فِيلَبْش المَقَدُوني من مملكة الرُّوم ، عَمَّر مَدينَة والإشكَنْدَرية عِمارَة جديدة ، وصارَت دارَ المملكة بمصر ، إلى أن قَدِمَ عَمْرو بن القاص بجيوشِ المسلمين وفَتَحَ أَرْضَ مصر ، فاخْتَطُّ الْفُسُطاطَ مصر ، وصارَت مَدينَة مصر إلى أن قَدِمَ جَوْهَرُ القائِد من المُغرِب ) بعساكِر المُبرِّ لدين الله أبي تميم مَعَد ، ومَلَك مصر واخْتَطُّ والقاهِرَة ، فصارَت دارَ المملكة بمصر إلى أن زالت الدَّوْلَةُ الفاطِمية على يد السُلطان صَلاح الدين يُوسُف بن أَيُوب ، فَبَنَى وقَلْعَةَ الجَبَل ، وصارَت القاهِرَة مَدينَة مصر إلى يومنا هذا أ .

وفي أرْض مصر عِدَّةً مَدائِن ليست دار مُلْك، وهي: مَدينةُ الفَيُّوم ومَدينةُ دِلاص ومدينةُ الْمُسْمونَيْنُ ومَدينةُ الْبَهْنَسَا ومَدينةُ القَيْس ومَدينةُ طَلْخَا ومَدينةُ الأَشْمونَيْنُ ومَدينةُ أَنْصِنَا ومَدينةُ قُوص ومَدينةُ شيوط ومَدينةُ فَاو ومَدينةُ إخْميم ومَدينةُ البَلْيَنَا ومَدينةُ هُو ومَدينةُ قِنَا ومَدينةُ دَنْدَرَة ومَدينةُ أَدْفو ومَدينةُ الأَقْصُر ومَدينةُ إِشنا ومَدينةُ أَرْمَنْت ومَدينةُ أَدْفو وتَغْرُ أُسُوان، وأَذْرَكناه مَدينةً ؛ هله مَدائِنُ الوَجْه القِبْلي. وكان أهلُ مصر يُسَمُّون من سَكَنَ من القِبْط بالصَّعيد «المَريس»، ومَن سَكَن من القِبْط بالصَّعيد «المَريس»، ومَن سَكَن من القِبْط بالصَّعيد «المَريس»، ومَن

وفى الوَجْه البَحْري مَدينَةُ نُوب من الْحَوْف الشَّرْقي بأَشْفَل الأَرْض، ومَدينَةُ عَيْنُ شَمْس ومَدينَةُ الرَّيب ومَدينَةُ انتو أَن ومِن قُراها ناحية زَنْكَلُون، ومَدينَةُ تَبِي أَن ومَدينَةُ بَسْطَة ويُغرَف اليوم مَوْضعها بَتَلَ بَسْطَة ، ومَدينَةُ فَربيط أَن ومَدينَةُ البَتْنُون ومَدينَةُ مُنُوف ومَدينَةُ طُوة ومَدينَةُ مُنُوف المَدينَةُ الْأَفْراجون، ومن جملة مُراها ومَدينَةُ اللَّفْراجون، ومن جملة مُراها ومَدينَةُ تَلْدَة ومَدينَةُ الأَفْراجون، ومن جملة مُراها، ومَدينَةُ تَفيرَة أَن ومن جملة مُراها ومَدينَةُ تَفيرَة أَن ومَدينَةُ اللَّوم منها قَرية الله ومَدينَةُ البُجُوم الومال والسَّباخ، ويُعْرَف اليوم منها قَرية إذكو على ساحِل البحر بين إسْكَنْدَرية ورَشيد .. ومَدينَةُ يَنِّس ومَدينَةُ دِمْياط ومَدينَةُ الفَرَما ومَدينَةُ مَرْبُوط العَريش ومَدينَةُ رَشيد ومَدينَةُ تَرْنُوط أَن ومَدينَةُ مَرْبُوط ومَدينَةُ أَرْض أَنطابُلُس وهي يَرَقَة أَن الله مَدينَةُ مَرْبُوط ومَدينَةُ مَرْبُوط ومَدينَةُ مَرْبُوط ومَدينَةُ مُراقِية ومَراقِية ومَراقِيق ومَراقِية ومَراقِية ومَرا

a) بولاق: الغرب. (b) بولاق: تنوا. (c) بولاق: ثمى. (d) بولاق: فربيط. (e) بولاق: بقيرة. (f) بولاق: فيراساط. (g) بولاق: النجوم. (h) بولاق: فلب على مدينة. (i) بولاق: برنوط. (j) بولاق: برية.

۱ فیما یلی ۳۹۳ ، ۲۸۳:۱ .

وفي كُوَر القِبْلَة مَدينَةً فاران ومَدينَةُ القُلْزُم ومَدينَةُ رَايَة ومَدينَة أَيْلَة ومَدينَةُ مَدْيَن ؛ وأكثرُ هذه المُدايِن قد خَربَ ، ومنها ما له أخبارُ معروفَة .

وقد اسْتُجْدِث في الإسلام بعضُ مَدائِن، وسيأتي من أخبار ذلك إن شاءَ الله ما يَكُفي. ودِيارُ مصر اليوم وَجْهان: قِبْلِيِّ ويَحْرِيُّ، جملتهما خَمْس عشرة وِلاَيَة؛ فالوَجْهُ القِبْلِيُّ أكبرهما، وهو تسعة أعمال:

عَمَلُ قُومِي، وهو أَجَلُها، ومنه أُسُوان وعزب<sup>a)</sup> قَمُولَة، وأُسُوان [نهاية]<sup>b)</sup> حَدُّ المملِكة من الجَنَوب. وعَمَلُ إخْميم. وعَمَلُ سُيوط. وعَمَلُ مَنْفَلُوط. وعَمَلُ الأُشْمُونَيْن، وبها الطُّحاوِيَّة. وهَمَلُ البَهْنَسا. وعَمَلُ الفَيُوم. وعَمَلُ إطْفيح. وحَمَلُ الجِيزَة.

والَوْجُهُ الْبَحْرِي سِئَّةُ أَعْمَالَ :

عَمَلُ البُحيْرَة ، وهو مُتَّصل البَرِّ بالإشكَنْدَرية وبَرْقَة . وعَمَلُ الغَرْبِيَّة ، وهي بجزيرة واحِدَةُ . يشتمل عليها ما يَنْ البَحْرَيْن : بَحْر دِمْياط وبَحْر رَشِيد . والمُتُوفِيَّة ، ومنها إنبار التي تُسَمَّى جزيرَة بَني نَصْر . وعَمَلُ قَلْيُوب . وعَمَلُ الشَّرْفِيَّة . وعَمَلُ أُشْمُوم طَنَاح ، ومنها الدَّقَهْلِيَّة والمُوتاجِيَّة ، وهنا مَوقع عُن فَغْر البُرْلُس وتَغْر رَشِيد والمنصورة أَن المبنية زمان حصار دِمياط اللَّافَهْلِيَّة المُوتاء ، وهنا اللَّامُ اللَّالِيِّة والمُوتاء ، وهنا مَوقع عُنْم البُرْلُس وتَغْر رَشِيد والمنصورة أَن [ المبنية زمان حصار دِمياط] أَنْ اللَّامُ اللَّالِيِّة اللَّالِّقِيْنِ الْمُوتاء اللَّهُ وَلَا اللَّالِّقِيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُل

وفي هذا الوَّجْه الإشكَنْدَرية ودِثياط وهما مَدينَتَان لا عَمَلَ لهما.

وذَكَرَ أبو الحَسَن المَشقُودي في كتاب «أَخْبار الزَّمان» أنَّ الكُوكَة ــ وهي أُمَّة من أهل أَيْلَة ــ مَلكوا الأرضَ وقَسَمُوا الصَّعيدَ على ثمانين كُورَة ، وجَعَلُوه أربعة أقسام ٢. وكان عَدَدُ مُدُن مصر الدَّاخِلَة في كُوَرِها ثلاثين مَدينَة ، فيها جَميعُ العَجائِب والكُوَر مثل إِخْميم وقِفْط وقُوص والفَيُومِ .

وثقالُ إِنَّ مصر بن يَمْصَر قَسَمَ الأَرض بين أوْلاده ، فأَعْطَى وَلَدَه أَشْمُون من حَدِّ بَلَده إلى رأْس البحر إلى دِمْياط ، وأعطى وَلَدَه أَنْصِنَا من حَدِّ أَنْصِنَا إلى الجنادِل ، وأعطى لولده صَا من صَا أَسْفَل الأَرض إلى الإسْكَنْدَرية ، وأعطى لولده مُنُوف وَسَط الأَرْض السَّفْلَى مَنْف وما حَوْلَها ، وأعطى لولده أَثْريب شَرْقِيّ الأَرض إلى البَرَّيَّة \_ بَرَّيَة فاران \_

اً نقلًا عن ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار البسادي: أخبار الزمان ٦٧- ٦٨؛ وانظر فيما يلي (ممالك مصر والشام) ٩٦- ١٠٠، وفيما تقدم ١: ٧٤. ٢٩٣ ، ١٠٥.

وأعطى لبناته الثَّلاث، وهن الفَرَمَا وسريام وبُدُورَة، يِقاعًا من أرض مصر شَحَدَّدَةً فيما بين إلحْوَتهن.

## ذكرمدينية أمشوسس وعجائبها وملوكهتا

قال الأُسْتاذُ إبراهيمُ بِن وَصِيف شَاهُ الكاتِب في كِتاب وَأَخْبار مِصْر وَعَجَائِبها وَ وكانت مصرُ القَديمَة اسْمها أَمْسُوسٌ و وأوّلُ من مَلَك أرض مصر نَقْرَاوُسْ - ومعنى نَقْراوُش : مَلِكُ قَوْمِه - الجَبَّار بن مِصْرايم الأوّل بن مركائيل بن دوائيل بن عرياب أَ بن آدَم - عليه السّلام - ركب في نَيْف وسبعين راكِبًا من بني عرياب أَ جَبايِرة ، كلهم يَطْلُبُون مَوْضِعًا يَقْطُنُون فيه ، فِرارًا من بني أَيهم عندما بَغَى بعضهم على بعض وتحاسدوا ، وبَغَى عليهم بنو قابيل بن آدم . فلم يزالوا يُشُون حتى وَصَلُوا إلى النّيل ، فلمًا رأَوًا سَعَة البلد فيه ومحسنه ، أعجبهم فأقامُوا فيه ، وبَنَوا الأَتِينة المُحَكَمَة . وبَنَى نَقْراؤُش مصر وسَمُاها باسم أبيه مِصْرايم ، ثم تَرَكَها وَأَمَرَ ببناء مَدينة سمُاها أَمْسُوس ؟.

وقال آبنُ رَصِيف شَاه : وكان قد وَقَعَ إليه عِلْمُ ذلك من العُلوم التي تَعَلَّمَها دَواييل من آدَم عليه السُّلام ، فبَتَى الأعلام ، وأقام الأساطِين ، وعَمِلَ المَصانِع ، واسْتَخْرَج المعادِن ، ووَضَع الطَّلَسُمات ، وشَقَّ الأَنْهار ، وبَنَى المَداثِن ؛ فكلَّ عِلْم جَليل كان في أيْدي المصريين إنَّما هو من فضَّل عِلْم جَليل كان في أيْدي المصريين إنَّما هو من فضَّل عِلْم نَوْم وأَن الذي فضَّل عِلْم نَوْم وأَن الذي المَعْن الذي المَعْن الذي المَعْن الله المُعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المُعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المُعْن الله المُعْن الله المَعْن الله المُعْن الله المَعْن الله المَعْن الله المُعْن المُعْن المُعْن الله المُعْن الله المُعْن المُعْن الله المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن المُعْن الله المُعْن المُعْنُ المُع

a) الأصل: إبراهيم بن وصيف الكاتب. (b) الأصل: عرباق.

أ كانت هذه المدينة تقع غربي النيل في المنطقة التي أنشقت فيها فيما بعد مدينة منف بعد الطوفان. (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١: ١٣١ /١٤ Maspero & Wiet, ٤١٣١).

 التويري: تهاية الأرب ١٥: ١١ المسعودي: أشبار الزمان ١١٠- ١١١١ القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٣١٣.
 ١١٥ لام- ١٤٠٨ وقيما تقدم ٤٧-٤٨ .

ومصدر المعلومات عن ملوك مصر قبل الطوفان وبعده عند المقريزي ومعاصريه: كتاب وأخبار الزمان المنسوب للمسعودي و كتاب وأخبار مصر وعجائبها لإيراهيم بن وصيف شاه ، واحتمد المقريزي - بناء على نقوله - على المسعودي وابن وصيف شاه مباشرة ، ينما نقل النويري أخبار هؤلاء الملوك من كتاب ومختصر كتاب العجائب الذي اختصره إبراهيم بن القاسم الكاتب من كتاب إبراهيم ابن وصيف شاه . (النويري: نهاية الأرب ١٠٤٥)، وانظر -

۳ نفسه ۱۵: ۲.

۱٥

ونَقْراوُش هو الذي بَنَى مَدينَة أَمُسُوس وعمل بها عَجائِبَ كثيرة: منها طائِر يُصَفِّر كلّ يوم عند طُلوع الشَّنس مُرَّتِين وعند غُروبها مُرَّتِين، فيَشتَدِلُون بصَفيره على ما يكون من الحَوادِث حتى ينهيَّأُوا لِها. ومنها صَنَمٌ من حَجَرٍ أَسُود في وَسَط المَدينَة، تِجاهه صَنَمٌ مثله، إذا دَخَلَ إلى المَدينَة سارِقٌ لا يَقْدر أن يَرُول حتى يَسْلُك بينهما، فإذا دَخَلَ بينهما أَطْبَقا عليه فيُؤْخَذ.

وعَمِلَ صُورَةً من نُحاس على منار عالى ، لا يزال عليها سِحابٌ يَطْلَع ، فكلُّ من اسْتَمْطَرَها أَمْطَرُها عَلَيه ما شاءَ . وعَمِلَ على حَدُّ البلاد أَصْنامًا من نُحاس مُجَوَّفَة ، وملاَّها كبريتًا ، ووَكُّل بها رُوحانية النار ، فكانت إذا قَصَدَهم قاصِدٌ أَرْسَلَت تلك الأَصْنام من أَفُواهها نارًا أَحْرَقَتْه . وعَمِلَ فوق جَبَل بُطْرُس مَنارًا يفور بالماء ، ويسقى ما حوله من المزارع ١ ، ولم تزل هذه الآثارُ حتى أزالها الطُّوفان .

ويُقالُ إِنَّه هو الذي أَصْلَحَ مَجْرَى النَّيل، وكان قبلَه يتفرَّق بين الجَبَلَيْن، وإنَّه وَجَّه إلى بلاد النُّوبَة جماعَةً هندسوه/، وشَقُّوا نَهْرًا عظيمًا منه بنوا عليه المُدُن وغَرَسُوا الغُروس. وأَحَبُ أن يعرف مَحْرَج النَّيل فسَارَ حتى بَلَغَ خَلْف حَطَّ الاستواء، ووَقَفَ على البحر الأَسْوَد الزَّفْتي، ورَأَى النَّيلَ يَجْري على البحر مثل الحَيوط حتى يَدْخُل تحت جَبَلَ القَمَر ويخرج منه إلى بَطائِح ٢٠ ويُقال إنَّه هو الذي عَمِلَ التَّمائيل التي هُناك.

وعادّ إلى أُمُسُوس وقَسَمَ البلاد بين أوْلادِه : فجعل لابنه الأكبر\_واسمه نقارش<sup>a)\_</sup> الجانِب الغربي ، ولابنه شورب الجانِب الشَّرقي ، وبني لابنه الأُصْغَر \_ واسمه مِصْرايم \_ مَدينَة برسان وأَسْكَته فيها <sup>¬</sup>.

ع) بولاق: نقاوش والأصل والنويري: نقارش.

دراسة مصادر المقريزي في المقدمة.

ولم تثقن الكتب على هذه الأسماء بل كل كتاب يخالف الآخر في طريقة رسمها وكتابتها ، خاصّة مع ققد المصدر الأصلي لها وتصحيفات النُشاخ التي تسرّبت إلى النُسخ التي وصلت إلينا ، وقد بَذَلْتُ جهدًا كبيرًا في توحيدها مقارنة بكافة المصادر والمواضع التي ورد ذكرها فيها . (وانظر فيما يلى ١٠٥١) .

وقد تنبه إلى ذلك أبو الريحان البيروني حيث يقول: وولم يُساعد الزمان على تصحيح أسماء الملوك بالسّماع، فليبالغ في تصحيحها وإصلاحها مَنْ عَسَى وقف عليها طالبًا

ما طلبته من تسهيل الأمر على المرتاد وإزالة مؤونة الطلب عنه ، ولا ينسخنها وما في سائر الجداول إلا من له معرفة بحروف الجُمُثل وعناية صادقة بتصحيحها فإنها تُقْسَد بنقل الوراقين إذا تداولوها ولا يمكن إصلائحها إلّا في سنين كثيرة، (الآثار الباقية ٨٤).

المسعودي: أخهار آلزمان ۱۱۲ – ۱۱۳.

\* النويري : نهاية الأرب ١٥: ٢- ١٣ وفيما تقدم ١٣٧.

۲ نفسه ۱۵: ۳؛ القلقشندي: صبح ۳: ۱۵ ۳ وأضاف:
 «ولم أقف على مكانها».

وأقامَ مَلِكًا على مصر ماثة وثمانين سنة ؛ ولما ماتَ لُطِّخَ بحسَدُه بأَدْويَة ماسِكَة ، ولجمِل في تابوت من ذهب ، وعُمِلَ له ناووس<sup>a)</sup> مُصَفَّح بالذهب ، ووُضِعَ فيه ومعه كُنوزٌ وإكسير وأَوانِ من ذَهَب لا يُحْصَى ذلك لكثرته <sup>(b)</sup>، وزَبَرُوا على الناووس تاريخ مَوْته ، وأقامُوا عليه طِلَّسْمًا يمنعه من الحَشَرَات المفسدة <sup>(1</sup>).

ومَلَكَ بعده ابنّه نقارش ابنه نقراؤش، وكان كأيه في عِلْم الكهانة والطّلُشمات، وهو أوّل من عَيل بعصر هَيْكُل كُلّ وجعل فيه صُور الكواكِب الشبّعة، وكتب على هَيْكُل كُلّ كَوْكِب منافِقه ومَضارُه، وأَلْبَسَها كلّها النّياب الفاخِرة، وأقام لها خَدَمَة وسَدَنَة. وخَرَجَ من أَمْسُوس مُغَرّبًا حتى بَلَغَ البحر المحيط، وأقام عليه أَساطين على رُؤوسها أَصْنام تُسْرجُ عُيونُها [كالمصابيح] في اللّيل؛ ومَضَى على بلاد السُودان إلى النّيل، وأَمْرَ بيناء حايط على جَنْب النّيل، وعَيلَ له أبوابًا يخرَج منها المائه. وبَنَى في صَحْراء الغَرْب خَلْف الوَاحات ثلاث مُدُن على أساطِين مُشْرِفات من يحرَج منها المائه. وبَنَى في صَحْراء الغَرْب خَلْف الوَاحات ثلاث مُدُن على أساطِين مُشْرِفات من حجارة ملوّنة شَقَافة، وفي كلّ مَدينة عِدَّة خَزائِن من الحِكْمَة. وفي إحداها صَنَمٌ للشّفس على صورة إنسان وجَسَدِ طائِر من ذَهَب، وعَيْناه من جَوْهَر أصفر، وهو جالِسُ على سَرير من صورة المُراة جالِسة قد عُملَت من زِنْبق معقود، لها ذُوّابتان، في يدها مِرْآة، وعلى رأسها صورة مورة المُراة جالِسة قد عُملَت من زِنْبق معقود، لها ذُوّابتان، في يدها مِرْآة، وعلى رأسها صورة كوّكَب، وقد رَفَعَت المُراة بيديها إلى وَجْهِها. وفي إحداها مَطْهَرَة فيها سبعة ألُوان من سائِل يَردُ كَب، وقد رَفَعَت المُراة بيديها إلى وَجْهِها. وفي إحداها مَطْهَرَة فيها سبعة ألُوان من سائِل يَردُ كَب، وقد رَفَعَت المُراة بيديها إلى وَجْهِها. وفي إحداها مَطْهَرَة فيها سبعة ألُوان من سائِل يَردُ

وفي بعضها صورة شيخ جالِس قد عُمِلَ من الفَيْرُورَج، وبين يديه صِبْيَة جُلوس كُلُهم من عَقَيق. وفي بعضها صورة هِرْمِس على عُطَارِد - وهو يَتْظُر إلى مائِدَة بين يديه من نُوشَادِر، على قُوائِم من كِبْرِيت أحمر، وفي وَسَطِها صَحْفَة من جَوْهَر، وجَعَلَ فيها صورة عُقاب من زَيَرْجَه أخضر، وعَيْناه من ياقُوت أصفر، وبين يديه حَيْة زَرْقاء من فَضَّة، قد لَوَت ذَنَبَها على رجله، ورَفَقت رأْسها كأنَّها تَنْقُح عليه، وجَعَلَ فيها صِفَة المرابِح وهو راكِب على فَرَس، وفي يده سَيْفٌ مَسْلُول من حَديد أحضر، وجَعَلَ فيها عَمودًا من جَوْهَر أَحْضَر؟)، وعليه قُبَّة من ذَهَب فيها صُورَة مَسْلُول من حَديد أحضر، وجَعَلَ فيها عَمودًا من جَوْهَر أَحْضَر؟)، وعليه قُبَّة من ذَهَب فيها صُورَة

a) بولاق: تابوت. (b) بولاق: كثرة. (c) ساقطة من الأصل. (d) بولاق: نقاوش، والأصل والنوبري: نقارش. (e) زيادة من أخبار الزمان. (f) بولاق: أحمر.

السعودي: أخيار الزمان ١١٣.

المُشْتَري، وبحَعَل فيها قُبَّة من آنِك على أربعة أَعْمِدَة من جِزْعِ أُزرق، وفي سَقْفِها صورة الشَّمْس والفَّمَر مُتحاذَيْن في صورة رَمجل والمُزَّاة يتحادَثان، وجَعَلَ فيها قُبَّة من كِبْريت أحمر فيها صورة الزُّهَرَة على هَيْئة المُزَّاة تُمُسِكَة بضَفائِرِها، وتحتها رَلجُلَّ من زَيْرْجَد أخضر في يده كِتابٌ فيه عِلْمٌ من عُلومِهم كَانَّه يَقْرَأ فيه عليها.

وبحقلَ في بَقِيَّة الحَزَائِن من كُنوز الأشوال والجَواهِر والحَلْيِّ وإكْسير الصَّنْعَة وصُنُوف الأَدْوية والشموم القاتِلة ما لا يُخصَى كَثْرَة . وبحقلَ على باب كلَّ مَدينَة طِلْسُمًا يَتْنَعَ من دُخولها ، وأَنْفَذَ لها مَسارِب تحت الأرض يُنْفِذ بعضُها إلى بعض ، طول كلَّ سَرَبِ ثلاثة أميال \.

وبَنَى أيضًا مَدينَةً بأرْض مصر اسمها حَلْجَة <sup>ها</sup>، وعمل فيها جَنَّةً صَفَّح حيطانها بالجَواهِر الملؤنة بالذهب، وغَرَسَ فيها أَصْناف الأَشْجار، وأَجْرَى تحتها الأَنهار، وغَرَسَ فيها شَجَرَةً مُوَلَّدَة تُطْعم سائر الفَواكِه، وعَمِلَ فيها قُبَّةً من رُخام أحمر على رأسها صَنتم يدور مع الشَّمْس، ووَكُلَ بها شَيَاطِينَ إذا خَرَجَ أَحَدٌ من بيته في اللَّيْل هَلَكَ، وأقامَ بها أساطينَ زَبَرَ عليها جميع العُلُوم وصُور العَقاقِر ومَنافِعِها ومَضارُها.

وجَعَلَ لهذه المَدينَة مَسارِب تَتَّصل بَسارِب تلك المُدُن الثلاث ، بين كلَّ سَرَب منها وبين هذه المَدينَة عشرون ميلًا . فلم تَزَلْ هذه المَدائِنُ حتى أَفْسَدَها الطُّوفانُ . ولمَّا مات بعد ماثة وتسع سنين من مُلكه على مصر ، مجعِلُ في ناووس مُطَلْسَم ودُفِنَ فيه ٢.

وملك بعده أخوه مصرام من تقراؤش الجبار ابن مصرايم - ويُقالُ به سُمُّيت مصر - وكان خكيمًا ، فعمل هيكلا للشَّمْس من مَوْمَر مُمَوَّه بذهب أحمر ، وفي وَسَطِه فَرَسٌ من جَوْهَر أزرق عليه صورة الشَّمْسِ من ذهب أحمر ، وعلى رأسه قِنْديل من الزُّجاج فيه حَجَرُ مُدَبَّر يُضيء أكثر من السُّراج .

ثم إنَّه ذَلَّل الأَسْد ورَكِتِها، وسارَ إلى البَحْر المُحيط، وجَعَلَ في وَسَطِه قَلْعَة بَيْضاء عليها صَنَمُ للشَّمْس، وزَبَرَ عليه اسمه وصِفَته، وعمل صَنَمًا من نُحاس زَبَرَ عليه: ﴿أَنَا مِصْرام الجَبَّار، كاشِف

(TT)

۲.

a) بولاق: حلجمة وWiet جلجله، والنويري: خَلَجة. (b) الأصل: عمل. c) ساقطة من الأصل.

النويري: نهاية الأرب ٢٠١٥-٦ (عن ابن وصيف آنفسه ٢٠١٥ وأيضًا المسعودي: أخيار ١٩٣-١١٤. شاه ؛ المسعودي: أخبار الزمان ٢٠٣-١٠٥.

الأُشرار، الغالِب القَهَّار، وَضَغَتُ أَلَّ الطَّلَّمْ مَات الصادِقَة، وأَقَمْتُ الصَّوَرَ الناطِقَة، ونَصَبْتُ الأُعْلام الهائِلَة على البحار السائِلَة، ليَعْلم مَنْ بَعْدى أنَّه لا يَمْلِك أَحَدٌ أَشَدٌ من أيدي الله المُ

وعادَ إلى أَمْسُوس، واختَجب عن النَّاس ثلاثين سنة ، واسْتَخْلَف رَجُلّا يُقال له عِيقام من وَلَد عرياب<sup>0</sup>) بن/ آدم ، وكان كاهِنّا ساحِرًا ؛ فلمّا مَضَت اللَّهُ أَحَبّ أَهْلُ مصر أن يَرَوْه ، فَجَمَعَهم عَيْقام <sup>b)</sup> بعدما أَعْلَم مِصْرام ، فَظَهَر لهم في أعْلى مَجْلِس مُزَيِّن بأَصْناف الزِّينَة ، في صُورَة هائِلة مَلاَّت قُلوبَهم رُعْبًا ، فخرُوا له ساجدين ، ودَعَوْا له . ثم أَحْضَرَ إليهم الطَّعامَ فأكلوا وشَرِيوا ، وأَمْرَهُم بالرُّجوع إلى مَواضِعِهم ، ولم يَروه بعدها <sup>٢</sup>.

فتلَك بَقْدَه خَلِيفَتُه عنقــــام <sup>d)</sup>، وقد حَكَى عنه أهلُ مصر حِكايات لا تُصَدِّقها العُقُول. ويُقالُ إنَّ إِذْرِيسَ ــ عليه السُّلام ــ رُفِعَ في أيَّامِه ، وإنَّه رأَى في عِلْمه كَوْن الطُّوفان ، فبَنَى خَلْف خَطَّ الاسْتِواء في سَفْح جَبل القَمَر قَصرًا من نُحاس ، وجَعَلَ فيه خمسة وثمانين يَّمْثالًا من نُحاس يَخْرُج ماءُ النِّيل من مُحلوقِها ويَصُبَّ في بَطْحَاء تنتهي إلى مصر.

وساز إليه من أَمُسُوس، فشاهَدَ حِكْمَة بُنْيانه، وزَخْرَفَة حِيطانه وما فيها من التُّقُوش من صُورَ الأَفْلاك وغيرها. وكان قَصْرًا تُسْرَجُ فيه المصابيخ، وتُنْصَبُ فيه المَوائِد وعليها من كلَّ الأَطْعِمَة الفاخِرَة في الأواني التُّفيسَة ما لو أكل منها عَسْكُرٌ لما نقصت ذَرَّة، ولا يُغرف من عَيلَها ولا من وضَعَها، وفي وَسَط القَصْر يِرْكَة من ماء جامِد الظَّاهر، وترى حَرْكَتُه من وَراءِ ما جَمُدَ منه ؟ فَأَعْجِب بَا رأَى، وعادَ إلى أَمْسُوس، واسْتَخْلَف ابْنَه عرياق ؟، وقلَّده المُلك وأَوْصاه، وعادَ إلى فلك القَصْر وأقامَ به حتى هَلك.

وإلى عنقام أله هذا يُغزَى مُصْحَف القِبْط الذي فيه تواريخُهم ، وجَميعُ ما يَجْري في آخر الدَّهْر؟) ٣. فقيل فقام من بَعْده ابنُه عرياق أله ويُقال أرياق بن عنقام أله ، ويُقالُ له الأَثيم الله المُعلِل عُجيبة : منها شَجَرَة صَفْراء لها أَغْصان من حديد بخطاطيف ، إذا قَرْبَ الظَّالِمُ منها

a) النويري: صنعت . (b) النويري: ملكي . Wiet (c): حرباتى . (d) بولاتى: حيقام . (e) في بمض النسخ خرياق ، عرباق !! ) بولاتى : الزمان . (g-g) ساقطة من الأصل .

اً النويري: نهاية الأرب ٧:١٥- ٨ وقارت المسعودي: تنفسه ١١٠٨؛ وقارت المسعودي: أخيار ١١٧. أخبار ٢١١٠. أخبار ١١٧٠.

۲.

أَخَذَتُه تلك الخَطاطيف ولا تُفارِقُه حتى يُقِرّ بظُلْمِه، ويَخْرُج منه لخَصْمِه.

ومنها صَنَمٌ من كِدَّان أسود سَمُّاه عَبْد زُحل، كانوا يتحاكَمون إليه: فمَن زاغَ عن الحَقَّ ثَبَتَ في مكانِه، ولِم يَقْدِر على الحُرُوج منه حتى يُنْصِف خَصْمَه من نَفْسه، ولو أقامَ سنة. ومن كانت له حاجَةً قامَ ليلًا ونَظَر إلى الكوكِب<sup>a)</sup> وتُضَرَّع وذَكَر اسم عرياق، فإذا أَصْبَع وَجَد حاجَتَه على بابه.

وعَمِلَ شَجَرَةً من محديد ذات أغْصَان ، ولَطَّحُها بدَواء مُدَبَّر ، فكانت تَجْلِب كلَّ صِنْف من الدَّواب والسَّباع والوُمُحوش إليها حتى يتمكَّن من صَيْدها .

وكان إذا غَضِبَ على أَهْل إثْليم سَلَّطَ عليهم الوُمُحوش والسَّباع، وتارَةً يَجْعَل ماءَهم من الإيداق.

ويُقالُ إنَّ هارُوَت ومارُوَت كانا في زَمانِه ، وإنَّه بنَى جَنَّةً عَظيمةً ، واغْتَصَب النَّساءَ الحِسان وأَشكَنهنَ فيها ، فعَمِلَت عليه امْرَأَةً منهن وسَمَّته فهَلَكَ ١.

ومَلَك بعده لُوجِيم بن نقارش ، ويُقالُ بل هو من بني نَقْراؤش الجَبَّار ويُغرَف بلُوجِيم الفَتَى ، وهو الذي أَخَذ المُلَك من عرياق بن عَنقام الكاهِن ورَدَّه لبني نَقْراؤش بعدما خَرَجَ عنهم بلا حَرْب ولا قَتْلَ ؛ وكان عالِمًا بالكهانة والطَّلُسمات فقيلَ أعمالًا عَجِيبةً منها أَنَّ الغداف والغُراب أَ كَثُرَ في أَيَّامِه وأَتْلَف الزَّرْع ، فعيلَ أَرْبَع مَنارات في جَوانِب مَدينة أَمُسُوس الأَوْبَعة ، وعلى كلَّ مَنارَة صُورَة غُراب في فَمُه حَيَّة قد الْتَوَت عليه ، فَنَفَرَت عنهم الطَّيور المُضِرَّة من حينتاذِ ، ولم تَقْرَبهم حين زالَت المَنارات بالطُّوفان آ.

وكان حَسَنَ السَّيرَة، مُنْصِفًا للرَّعِيَّة، عادِلًا، مُقَوَّبًا للكَهَنَّة، ولمَّا ماتَ دُفِن في ناؤوس ومعه كُنوزُه، وغُمِل عليه طِلَّسْم يَمْنَعَه.

ومَلَكَ بعده ابنه حَضْليم <sup>c)</sup>، وكان فاضِلًا عالِمًا كاهِنّا ، فعَمِلَ أَعْمالًا عَجيبَةً ، وهو أوَّل من عَمِلَ مِقْياسًا لزيادة ماءِ اللَّيل بأن بحمَّعَ أَرْبابَ العُلوم والهَّنْدَسَة فقَدَّروا يَيْتًا من رُخام على حافّة

a) بولاق: الكواكب. (b) عند النوبري: الغرائيق وهي الذكور من الطير، وعند المسعودي: الغربان والغرائيق.
 c) بولاق: خصليم.

النويري: نهاية الأرب ٩:١٠- ١٠؛ وقارن النمسه ١٥:١٠؛ المسمودي: أخيار الزمان ١١٨. المسعودي: أخيار ١١٨.

النَّيل، وفي وَسَطِه برُكَة صَغَيرة من نُحاس فيها ماءٌ مَوْزُون، وعليها من جانبَيْها عُقابان من نُحاس أَحَدُهما ذَكَرٌ والآخَرِ أَنْشَى. فإذا كان أوَّلُ الشُّهرِ الذي يَزيد فيه النَّيل فُتِحَ هذا البّيت، ومجمَّم الكُّهَّان فيه بين يَدَيْه ، وزَّمْزَم الكُّهَّان بكَلامِهم حتى يُصَفِّر أَحَدُ الْعُقابَينُ : فإن صَفَّر الذَّكَرُ كان الماء تامًّا ، وإن صَفَّرت الأنْثَى كان الماءُ ناقِصًا ، فيستعدُّون عند ذلك لغَلَاء الأشعار بما يُصْلِحون به شَأْنَهِم . وهو الذي بَنَى القَنْطَرَة ببلاد النُّوبَة على النَّيل '.

ولمَّا ماتَ عُمِلَ <sup>a)</sup> في ناووس ومعه كُنوزُه، وعُمِلَ عليه طِلَّمْم.

وملك بعده ابنه هوصَال، ويُقال هرصَال ومعناه خاذِم الزُّهَرَة، ويُقال سوصال بن لُوجيم الملك النَّقْراوشِي من بني نَقْراوُش الجَبَّارِ . ويُقالُ إنَّ نَوحًا \_ عليه السُّلام \_ وُلِدَ في أيَّامِه .

وكان فاضِلًّا كاهِنَا عالِمًا بالسُّحْر والطُّلُّشمات فعَيل عَجائِبَ، منها أنَّه بَنَى مَدينَةً عَمِلَ في وَسَطِها صَنَمًا للشُّمْس يَدُور بدَوَرانِها ، ويَبيت مُغْربًا ، ويُصْبِح مُشْرقًا . وعَمِل سَرَبًا تحت النّيل ، يَشُقُ<sup>d)</sup> الأرض وخرج منه مُتَنَكَّرًا حتى بَلَغَ مَدينَة بابل، وكَشَفَ أَعْمالَ المُلُوك .

وكان نُومُح ــ عليه الشّلام ــ في زَمانِه ؛ ووُلِدَ له عشرون وَلَدًا ، فجَعَلَ مع كلِّ وَلَدٍ<sup>c)</sup> منهم قاطِرًا <sup>d)</sup>، وهو رأس الكَهَنَة . وأقامَ في المُلك مائة وسبع عشرة سنة ، ثم لَزِمَ الهَياكِل وأقامَ أؤلادُه على حالِهم، كلِّ منهم في قِسْمِه الذي أعْطاه إيَّاه أبوه مُدَّة سبْع سنين ".

ثم الجُتَمَعُوا على واحِدِ منهم ومَلْكُوه عليهم، وكان اشمُه بردشال، وقيل تَدْرسان<sup>©</sup>، فلمَّا مَلَكَ نَفَى جميعَ إِحْوَتِه إِلَى المَّدائِنِ الدَّاخِلَة في الغُرْبِ، واقْتَصَرَ على المُرَّاة من بَنَات عَمُّه، وكانت ساجِرَة . وغيلَ له قَصْرًا من خَشَب مَنْقُوشًا فيه صُورَةُ الكُواكِب، وبَسَطَه بأخْسَن الفَرْش، وحَمَلَه على الماءِ ، وصارً/ يجلس فيه ؛ فبينما هو فيه ذاتَ يوم إذْ هَبَّت رِيحٌ شديدةً اضْطَرَب منها الماءُ، فانْقَلَب القَصْرُ وتُكَسَّرَ، فغَرِق هو ومن كان معه في القَصْر ".

 الأصل: واحد. a) بولاق : جعل . e) بولاق : d) بولاق: قطرا، Wiet: ناظرًا. b) بولاق: فشق. تدرشان، النويري: ندسان.

اً النويري : نهاية الأرب ١٥: ١١١ المسعودي : أخبار الزمان ۱۱۹ – ۱۲۰.

<sup>\*</sup> نفسه ١١:١٥- ١١٢ نفسه ١٧٠– ١٣١) والقاطر هو الكامن الذي يتعبُّد للكواكب السبعة المديرة، لكل

كوكب سبع سنين ، فإذا بلغ هذه الرتبة ستى قاطرًا ، وكان يجلس مع الملك في المرتبة ويصدُّر الملك عن رأيه ، وإذا رآه قامّ

له (النوبري: نهاية ١٥:١٥).

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> نفسه ١٢:١٥- ١١٣ وقارن المسعودي: أخيار ١٢١.

ومَلَكَ بَعْدَه أخوه نَمْرود الجَبَّار، ويُقال شَمْرود بن هؤصال ، فأَحْسَنَ السَّيرة وأَنْصَفَ الوَعِيَّة وَبَسَطُ العَدْلَ ، وجَمَعَ إخْوَتَه وفَرَق عليهم كنوزَ أَخيهم ، فشرُ الناسُ به ؛ وطَلَب المرأة أخيه السَّاحِرَة ففَرِّت عليه بسِحْرها ، وأقامَت مُدَّة ، السَّاحِرَة ففَرِّت البنها إلى مَدينَة ببلاد الصَّعيد ، وامْتَنَعَت عليه بسِحْرها ، وأقامَت مُدَّة ، فاجتمع طالب الملك ، فسارَ وخرَج فاجتمع على طَلَب الملك ، فسارَ وخرَج إليه شَمْرود وإخوته ، فاقْتَلوا قِتالًا عَظِيمًا كان فيه الظَّفَرُ لتوميدون فَقَتَله ، ومَلَك من بَعْده \*.

فقامَ توميدون بن تدرسان بالمُلُك في مَدينَة أَمْسُوس، وكان عالِمًا فاضِلًا، فتَقَوَّى بسِخْر أَمَّه، وعَمِلَت له أَعْمَالًا عَجيبَة، منها ثُبَّة من زُجاج على هَبَيَّة الكُرّة، تَدُورُ بدّوْران الفَلَك، وصَوَّرَت فيها صُور الكَواكِب، فكانوا يَعْرِفون بها أَشرارَ الطَّبائِع وعُلوم العالَم.

فلمًا ماتَت أمَّه السَّاحِرَة بعد ستين سنَة من مُلْكِه ، طَلَى جَسَدَها بما يَدْفَع عنه النَّتَن والحَشَرات ، ودُفِنَت تحت صَنَم القَمَر . ويُقالُ إنَّها كانت بعد مَوْتها يُشمَع من عِنْدِها صَوْتُ بعض الأَرْواح ، . . وتُخْيِرهم بعَجَائِب ، وتُجيب عمَّا تُشأل عنه .

ولماً ماتَ توميدون بعد مائة سنة من مُلْكه ، عُمِلَ له صُورَةً من زُجاج مَقْسومَة نصفين ، وأُدْخل فيها بعدما طُلِيّ بالأَدْوية المانِعَة من النُّتَن ، وأُطْبِقَت الصُّورَة عليه حتى الْتَحَمَت ، وأُقبَمَ في هَيْكل الأَصْنام ، ودُفِنَت كُنوزُه عنده ، وصارَ يُعملُ له في كلِّ سَنَةٍ عيد ".

ومَلَكَ بعد ابنه شرياق، ويُقالُ له شرناق، وكان كأبيه في عِلْم الكَهانَة والسّخر و الطُّلُشمات، فعَمل أعْمالًا عَجيبة، منها على باب مدينة أَمْسُوس هَيَّة بَطَّة من نُحاس قائِمة على أُسْطوانَة إذا دَخَلَ غَريبٌ من ناحية من النَّواحي صَفَّقَت بجناحيْها وصَرَخَت، فيُؤْخَذ ذلك الغَريب ويُكَشف أَمْرُه حتى يُعْرَف فيما قَدِمَ. وشَقَّ من النَّيل نَهْرًا يَرُّ إلى مَدِاتَنِ الغَرَب، وبنَى عليه أعْلامًا ومُدُنًا ومُتنزَّهات أ.

وسارَ ملكُّ من بني مَراشي<sup>c)</sup> بن آدَم ، ويُقالُ من بني صَواثيني بن آدَم ، خَرَجَ من ناحِيَة العِرَاق في أيَّامه ، وغَلَب على بلاد الشَّام ، وقَصَدَ مصر ليَأْخُذ مُلْكَها فقيل له إنَّك لا تَقْدِر عليها لسِخر

a) بولاق : فقرت منه . (b) بولاق : واجتمع . ) بولاق : فراشي .

ا اخرح ثبيت أن صحة اسمه: بوسيدون. " نفسه ١٣:١٥- ١٤؛ وقارن المسعودي: أخبار

<sup>\*</sup> النويري: نهاية الأرب ١٥: ٤١٣ المسعودي: أخبار ١٢٢–١٢٣.

الزمان ١٢٢؛ القلقشندي: صبح ٣: ٤٠٧. أن أنها ١٢٥، ١٦١ المسعودي: أخيار ١٢٣، ١٢٥.

أهْلِها. فَتَنَكَّرُ ودَخَلَ في جَماعَة من خواصّه لِيَكْشِف حالَ أهْل مصر، فلمّا وَصَلَ إلى أوّل حَدً مصر حَبَسه المُوكُلون بذلك الحدّ هو ومن معه حتى يَأْثر اللِّكُ فيهم بأَشرِه، ويَعَثُوا إليه بصِفَيهم وكان قد رَأَى في مَنامِه كأنّه على مَنارِ عالى، وكأنَّ طَايُرًا عَظيمًا انْقَضَّ عليه ليخطفه فحاذ عنه حتى كادَ يَسْقُط من المنّار، فجاوَزَه الطائِرُ وسَلِم منه ؛ فانْتَبه مَذْعورًا وقَصَّ رُوْياه على كبير الكَهْنَة، فقال: يَطْلُبُك مَلكَ ولا يَقْدر عليك. ونَظَرَ في نُجومِه فرَأَى الملك الذي يَطلب مُلكه قد دَخَلَ إلى مصر، وكان ذلك هو الوَقْتُ الذي قليمَ عليه فيه الرُسُلُ بصِفات اللين وَصَلُوا إلى حَدَّ مصر، فأَمَرَ بِالحَضارِهِم إليه بعدما يُطافُ بهم على عَجائِب مصر كلّها ليَرَوْها ؛ فأوْتَقوهم وساؤوا بهم ، وأَوْقَفُوهم على عَجائب أرْض مصر وما فيها من الطّلشمات، حتى بَلَغُوا إلى الإشكَنْدَرية، ثم إلى أَمْسُوس، ثم إلى الجُنَد التي عَبلَها مِصْرام ـ وكان الملكُ شرياق مُقيمًا بها ـ فعندما وَصَلُوا إليها أَظْهَرَت السَّحَرَةُ التَّماثيلَ العَجِيبة، فذَخَلوا عليه وحَوْلَه الكَهُنَة وبين يَدَيْه نارٌ ، لا يَصِلُ إليه أَشَدَرتُ التَّماثيلَ العَجِيبة، فذَخَلوا عليه وحَوْلَه الكَهُنَة وبين يَدَيْه نارٌ ، لا يَصِلُ إليه أَشَدَرتُ النَّماثِيلُ العَجِيبة، فذَخَلوا عليه وحَوْلَه الكَهُنَة وبين يَدَيْه نارٌ ، لا يَصِلُ إليه أَخَدَّتُه النارٌ .

فَشَقَّ القومُ في وَسَطَ النَّارِ واحِدًا بعد واحِد من غير أن تَضُرَهم، حتى انْتَهَى الأمرُ إلى مَلِك العِراق، فعندما دَنَا من النَّارِ أَخَذَتْه بحَرُها فَرَلَّى هارِبًا، فاتَّبَعوه حتى أَخَذُوه وأَوْقَفُوه بين يدي شرياق، فلم يَزِل به حتى اغْتَرَف، فأَمَرَ بصَلْبِه، فصْلِبَ على الحِصْن الذي أُخِذَ منه، ونُودِي عليه: وهذا جَزَاءُ مَنْ طَلَبَ ما لا يَصِلُ إليه،، وعَفَا عن الباقين فسَارُوا من مِصْر وتَحَدَّثُوا بما رَأَوْه من العَجائِب، فانْقَطَع طَمَعُ مُلُوك الأَرْض عن طَلَب مُلْك مصر القجائِب، فانْقَطَع طَمَعُ مُلُوك الأَرْض عن طَلَب مُلْك مصر ال

وماتَ شرياق بعدما مَلَكَ مصر ماثة سنة وثلاث سنين <sup>ها</sup>، فنجعل في ناؤوس ومَعَه أموالُه وطِلَّشم يَحْفَظه عَنْ يَقْصِدُه .

وَمَلَكَ بعده ابنه شُمَهُلُوق ، فكان عالِمًا بالكَهانَة والطَّلَسْمات ، فقسم ماءَ النَّيل مَوْزُونًا يَنْصَرف إلى كلِّ ناحية قِسْطُها ، ورَثَّبَ الدولة ، وعَمِلَ يَثِتَ نارٍ ، وهو أوَّل من عَبَدَ النَّار ، وعَمِلَ

a) بولاق: مائة وثلاثين سنة.

۲.

التويري: نهاية الأرب ١٥:١٥- ١٦.

بأَمْسُوس عَجائِبَ ، منها شَجَرَة على أَعْلَى الجِبال تُقْسم بها الرَّياح التي تَمْنَع من أرادَ مصر بأذَى أو فَسادِ من جِنِّى أو إنْسى أو سَبُع أو طائِر .

وعَمِلَ بِالمُدَينة قُبُة مُرَكِّبة على سبعة أركان، ولها سبعة أبواب على كلِّ رُكُنِ باب، وفي وَسَطَ القُبَة أَبّة من صُفْر، وفي أغلاها صُور الكواكِب السَّبْعة، وتَحْت القُبّة أَبّة أخرى مُعَلَّقة على سبّع أساطِين؛ وعلى الباب الأوَّل من القُبّة [صورة] أَسَدٌ ولَبوق من صُفْر وهما رابِضَان، كان يَذْبَح لهما جروًا أَسُود ويُتِخْرهما بشَغْره، وعلى الباب الثاني تُورُّ وبَقَرَة يَذْبَح لهما عِجْلا ويُتِخْرهما بشَغْره، وعلى الباب الثاني تُورُّ وبَقَرَة يَذْبَح لهما عِبُوصًا ويُتِخْرهما بشَغْره، وعلى الباب الثابع كَبشُ وشاة يَدْبَح لهما سَحْلة ويُتِخُرهما بشَغِرها، وعلى الباب الحابس نَعْلَبٌ وتَعَلَبَ ويُتَخْرهما بشَغْره، وعلى الباب السَّادِس عُقاب وأَنْناه يَذْبَح لهما فَرْخَ عُقاب لهما فَرْخَ نَشر ويُتِخْرهما بريشه ويُلطَّخ لهما فَرْخَ نَشر ويُتِخْرهما بريشه ويُلطِّخ لهما فَرْخَ نَشر ويُتِخْرهما بريشه ويُلطَّخ كُلاً منهما بدَم ما ذُبِح له، وتُحرَّق سائِرُ القرابين، ويُوضَع رَمادُها تحت عَتَبات أبواب الثُبَة ، وجُعَلَ لهذه القُبُة سَدَنَة يُشْعِلون المُصابِيحَ لَيْلاً ونَهارًا ال

وقَسَتَمَ النَّاسَ بَحْصَرَ سَبْعَ مَراتِب، لكُلِّ مَرْتَبَةِ منهم بابٌ من أبواب تلك القُبُّة، فكان الحَصْمُ إذا تَقَدَّم إلى شيءٍ من تلك الصُّور، وكان ظالمًا، فإنَّه يَلْتَصِق بها ولا يَتَخَلَّص منها حتى يَخْرُج من الحَقَّ الذي عليه: الذَّكَرُ للذَّكرِ، والأُنْثَى للأُنْثَى، فيَعرِفون بذلك الظَّالِمَ من المَظْلُوم. ولم تَزل هذه القُبُّة بأَمُسُوس حتى أَزالَها الطُّوفانُ ٢.

ويُقالُ إِنَّه رَأَى أَبَاه في النَّوْم وهو يَأْمُرُه أَن يَنْطَلِق إِنى جَبَلِ وَصَفَه له من جِبال مصر ، فإنَّ فيه كُوَّةً صِفَتُها كذا ، على بابِها أَفْعَى لها رأسان ، إذا أَثْبَلَ إليها كَشَّرت في وَجْهِه . فحُذ مَعَك طائرتن صغيريْن ذَكرًا وأُنْنَى فاذْبَحْهما لها ، وألقِمها إِنَّاهُما ، فإنَّها تَأْخُذ برأَسْيهما وتَنتَحي بهما إلى سَرَب . فإذا غابَت ادْخُل الكُوَّة تجد فيها الرأة عَظيمَة من نُورِ حارً يابِس ، فإنَّها تَسْطَع لك وتحُسُّ بحرارتها فلا تَدْن منها تَحْتَرِق ، ولكن اقْعُد حِذاءَها ، وسَلَّم عليها ، فإنَّها تُخاطِبُك فافْهَم ما تَقُول لك واعْمَل به ، فإنَّك تَشْرُف بذلك ، وتَذَلَّك على كُنُوز جَدَّك مِصْرام ، فإنَّها حافِظَة لها .

ع) زيادة من النويري.

فلمًا اثْنَبه عَمِلَ ما أَمْرَه أَبوه ، فلمًا قَعَدَ بجانِب المَزَأَة وسَلَّم ، قالَت له : أَتَغْرِفُني ؟ قال : لا ؟ قالت : أَنا صُورَةُ النَّار المَعْبُودَة في الأُنَم الحالِية ، وقد أَرَدْت أَن تُحْنِي ذِكْرِي ، وتُجَدَّد لي بيئا تَقِد لي فيه نارًا دائِمَة بقَدْر واحِد ، وتَتَّخِذ لها عِيدًا في كلَّ سَنَة تَحْضُره أنت وقَوْمَك ، فإنَّك تَتَّخذ بذلك عندي يدًا أُنيلك بها شَرَفًا إلى شَرَفِك <sup>ه</sup> ، ومُلكًا إلى مُلكِك ، وأَمْنَعَ عنك من يَطْلُبَك بسوءٍ ، وأَدْلُك على كُنوز جَدِّك مِضرام .

فضين لها أن يَفْعل كلَّ ما أَمَرْته به ، فذلَّته على الكُنوز التي تحت المَدائن المُعَلَّقة ،وعَلَّمَتْه كيف يَصير إليها وكَيْف يَحْتَرِس من الأَرْواح المُوكَّلَة بها وما يُنْجِيه منها . ثم قال لها : كَيْفَ لي بأن أراكِ في وَقْتِ آخَر ؟ قالت : لا تَعُد ، فإنَّ الأَفْتى لا تُمَكِّنك ، ولكن بَخُر في بَيْتك بكذا فإنِّي آتيك ؛ فشرٌ بذلك ، وخابَت عنه ، وخرَج ، ففقل ما أَمَرَتْه به من عَمَلِ بَيْت النار ، وأَخَذَ كُنوزَ مِصرام \.

ولمَّا ماتَ جُعِلَ في ناؤوس ومعه سائِرُ أَمْواله ﴿ وَكُنوزِه ، وَجُعِلَ عَلَيْه طِلَّسْم يَحْفَظُه مُمَّن يَقْصُدُه .

ومَلَك بعده ابنُه شــوريد، وكان حَكيمًا فاضِلًا، وهو أوَّل من جَبَى الحَراجَ بمصر، وأوَّل من أَمَّرَ بالإِنْفاق على المَرْضَى والرَّمْنَى من خَزائِنِه، وأوَّل من سَنَّ رُقْعَة الصَّبَاح؛ وعَمِل أَغْمالًا عَجيبَة، منها مِرْآة من أخلاط كان يَنْظُر فيها إلى الأَقالِيم فيتعرف فيها ما حَدَث من الحَوادِث، وما يَخْصُب منها وما يَجْدُب ، وأقامَ هذه المرآة في وَسَط مَدينَة أَمْشُوس، وكانت من نُحاس ٢.

وعَمِلَ في أَمْشُوس صُورَةَ الرَّاةِ جالِسَة في حِجْرِها صَبِيّ تُرْضِعُة ، وكانت المرأةُ من يساء مِضْر إذا أَصَابَتُها عِلَّة في مَوْضِع مِن جِسْمِها أَتَتَ هذه الصُّورَة ومَسَخَت ذلك المُوْضِع من جَسَدِها بمثل ذلك المُوضِع من الصُّورَة فتَرُول عنها العِلَّة ، وإن قَلَّ لَبَنُها مَسَخَت تُدْيَها بغَدْي الصُّورَة فيغُزُر لَبُنُها ، وإن قَلَّ حَيْضُها مَسَحَت فَرْجَها بغَرْج الصُّورة فيكُثُر حَيْضُها ، وإن كَثُرَ دَمُها مَسَحَت أَسْفَل رُكِبِها بمِثل ذلك من الصُّورَة ، وإن عَسُرَت ولادَةُ الرَّاةِ مَسَحَت رَأْس الصَّبِي الذي في حِجْر الصُّورَة فَتَضَع حَمْلَها ، وإن أَرادَت التَّحَبُّب إلى زَوْجِها مَسَحَت وَجْهَها وتَقُول افْعَلِي كذا وكذا ،

a) ساقطة من الأصل.

النويري : نهاية الأرب ٥٠:١٧ - ١٨.

فإذا وَضَعَت الزَّانِيَة يَدَها عليها ارْتَعَدَت حتى تَتُوب . ولم تَزَلَّ هذه الصُّورَة إلى أن أزالَها الطُّوفان ، وفي كُتُب القِبْط أنَّها وُجِدَت بعد الطُّوفان ، وأنَّ أَكْفَرَ الناس عَبدُوها <sup>١</sup>.

وعَمل شُوريد صَنَمًا من أخْلاطٍ كثيرة ، فكان من أَصابَتْه عِلَّة في مَوْضِع مِن جَسَدِه غَسَلَ ذلك المَوْضِع من الصَّنَم بماءٍ وشَرب الماءَ فإنَّه يَيْراً .

وشوريدُ هذا هو الذي بَنَى الهَرَمَينُ العَظيمَينُ بمصر المنسوبَينُ إلى شَدَّاد بن عاد ، والقِبطُ تُنْكِر أَن تكونَ العادِيَّة دَخَلَت بلادَهِم لَقُوَّة سِحْرهم ۚ . ولمَّا ماتَ شوريد دُفِنَ في الهَرَم ومعه كُنوزُه ؛ ويُقالُ إنَّه كان قَبُلِ الطُّوفان بثلاث مائة سنة ، وإنَّه مَلَكَ مائة سنة وتسعين سنة .

فَمَلَكَ بعده ابنه هَـرْجيب، وكان كأبيه حَكيمًا فاضِلًا في عِلْم السُّحر والطَّلُسُمات، فَعَيلَ أعمالًا عَجيبَة، واسْتَخْرَج مَعادِنَ كثيرة، وأَظْهَر عِلْمَ الكيمياء، وبَنّى أَهْرَامَ دَهْشُورهُ وَحَمَلَ إليها أَمْوالًا عَظيمَةً وجَواهِرَ نَفيسَة وعَقاقير وسُمُومات، وجَعَل عليها رُوحانيات عَفْظها.

وشَجَّ رَجُلٌ رَجُلًا فأَمَر بقَطْع أصابِعِه ، وسَرَقَ رَجُلٌ مالًا فمَلَك المسروق له رِقَّ الشَّارِق . ولما ماتَ دُفِنَ في الهَرَم ومَعَه جَميعُ أَمْوالِه وذَخائِرِه ٣.

ومَلَك بعده ابنه مَنــاوس، ويُقال مَنْقــاوس، وكان كأبيه في الحِكْمَة، إلَّا أنَّه كان جَبَّارًا فاسِقًا سَفًاكًا للدماء، ينتزع النِّساءَ من أزْواجِهِن وليبيح ذلك لحَواصُّه.

وعَمِلَ أعمالًا عَجيبَة ، واسْتَخْرَج كُنوزًا ، وبَنّى قُصورًا من ذَهَب وفِضَّة ، وأَجْرَى فيها الأنْهار ، وجَعَلَ حَصْباءَها من أَصْناف الجَواهِر النَّفيسَة ، وسَلَّط رَجُلًا جَبَّارًا اسمه قِرْناس على النَّاس ، ووَجُعَلَ حَصْباءَها من أَصْناف الجَواهِر النَّفيسَة ، وسَلَّط رَجُلًا جَبَّارًا اسمه قِرْناس على النَّاس ، ووَجُهَه لِحُارَبَة الأُمْم الغريبة ، فقَتلَ منهم خَلائِق \*.

ولمًا ماتَ دُفِنَ في بعض قُصورِه ومعه أَمْوالُه ، وعُمِلَ عليه طِلَّسْم يَخْفَظه وَيَمْتَعه من كلَّ طالِب . /ومَلَكَ بعده ابنه أَفْـروسُ ، وكان كأَيِيه في العِلْم والحَيِّكَة ، ولمَّا مَلَكَ أَظْهَرَ العَدْلَ وأَحْسَنَ السُّيرَة ، ورَدُّ النَّساءَ اللاتي غُصِبْن في أيَّام أبيه على أزْواجِهِنّ .

a) الأصل: دهشون.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> النويري: نهاية الأرب ١٥: ٣٤.

نف ۱۵:۲۵ - ۳۵.

ا النويري : نهاية الأرب ١٥: ٣١ - ٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> فیما تقدم ۱: ۱۱۱.

وعَمِلَ قُبَّةً ﴾ طُولها خمسون ذراعًا في عَرْض مائة ذِراع ، ورَكَّب في بجوانِيها طُيورًا من صُفْر تُصَفَّر بأَصْوات مُطْرِبَة مُخْتَلِفَة لا تَفْتُر ساعَةً . وعَمِلَ في وَسَط مَدينَة أَمُسُوس منارًا عليه رأسُ إنسان من صُفْر ، كلَّما مَضَى من النَّهار أو اللَّيل ساعَةً صاع صَيْحة يَعْلَم من سَمِعَها بمُضِيِّ ساعة . وعَمِلَ مَنارًا عليه قُبُّة من صُفْر مُذَهِّب ولَطَّخَها بلطُوخات ، فإذا غَرْبَتَ الشَّمْسُ (في كلَّ ليلة فل الشَّعَلَت القُبُّة نورًا تُضيء له مَدينَة أَمُسُوس طولَ اللَّيل حتى يصير مثل النَّهار ، لا تُطْفِعها الرَّياحُ ولا الأَمطارُ ، فإذا طَلَعَ النَّهار خُمِدَ ضوءُها .

وأَهْدَى لِبعض مُلوك بابِل مَدْهَنَا من زَبَرْجَدَ قُطْرُه خمسة أَشْبارٍ ، ويُقالُ إِنَّه وُجِدَ بعد الطُّوفان . وعَمِلَ في الجَبَل الشَّرْقي صَنَمًا عَظيمًا قائِمًا على قاعِدَة ، وهو مَصْبُوع مُصَفَّر بالذَّهَب ، ووَجْهُه إلى الشَّمْس يَدُور معها حتى تَغْرُب ، ثم يَدُور لَيْلًا حتى يُحاذي المَشْرق مع الفَجْر ، فإذا أَشْرَقَ الشَّمْسُ اسْتَقْبَلُها بوَجْهه .

وَبَنَى بَصَحْراء الغَرْبِ مُدُنّا كثيرةً ، وأَوْدَعَها كنوزًا عَظيمَةً ، ونَكَحَ ثلاث ماثة المرأة ، ولم يُولَد له وَلَد ، فإنّ الله تعالى كان قد أَعْفَمَ الأَرْحامَ لما يُريد من إهْلاك العالَم بالطُّوفان ، ووَقَع المَوْتُ في النّاسِ والبَهَاثِم '.

ولمَّا ماتَ وُضِعَ في ناؤوس بالجَبَل الشَّرْقي ومعه أموالُه، وطَلَّسْمٌ عليه.

ومَلَكَ بعده أَرْمالينوس، فعَبِلَ أَعْمالًا عَجِيبَةً، وبَنَى مُدُنَا ومَصانِع، وجَلَّدَ الطَّلْشمات. وكان له ابنُ عَمَّ يسمَّى فِرْعان، وكان جَبُارًا، فأَبْقَدَه وجَعَلَه على جَيْشِ سارَ به عنه، فقَهَرَ مُلوكًا وقَتَلَ أَثُمَّا عَظيمَةً، وغَنِمَ أَمُوالًا كثيرة وعادً، فشُغِفَت به المُرْأَةٌ من نِسَاء الملك، ومازالَت به حتى الجَتَمَع بها وتآلفًا وأقامًا على ذلك مُدَّة، فخافًا الملكَ أن يَفْطِنَ بهما، فعَيلَت المرأةُ لأرْمالينوس شمَّا في شَرابه هَلَكَ منه ٢.

ومَلَكَ بعده ابنُ عَمَّه فِـرْعان بن مسـور، فلم يُنازِعه أَحَدٌ لشجاعَتِه وسياسَته، ولم تَطُل أعوامُه حتى رَأَى فليمون الكاهِن كَأَنَّ طُيورًا بيضًا قد نَزَلَت من السَّماء وهي تقول: «من أرادَ النَّجاة فليَلْحَق بصاحِب السُّفينَة».

النويري: فوارة. (b-b) ساقط من الأصل.

النويرى: نهاية الأرب ١٥: ٣٦ - ٣٦.

وكان عندهم عِلْمٌ بمحدوث الطُّوفان من أيَّام سُوريد وبِنائِه الأَهْرام لأَجَل ذلك ، واتَّخَذَ الناسُ شراديب تحت الأَرْض مُصَفَّحَة بالزَّجاج قد محبِسَت الرَّياحُ فيها بتَدْبير ، وعَمِلَ منها فِرْعان لتَفْسه ولاَّقله عِدَّة ١. فما كَذَّب أن جمَعَ أَهْلَه ووَلَدَه وتلاميذَه ، ولَحَيق بنُوح \_ عليه الشلام \_ وآمن به ، وأقامَ معه حتى رَكِبَ في السَّفينَة .

وجاة الطُّوفانُ في أيَّام فِرْعان فأَغْرَقَ أرض مصر كلّها ، وخَرَّبَ عَمايُرها ، وأَزالَ تلك المَعالِم كلّها ، وأقامَ الماءُ عليها سنة أشهر ، ووَصَلَ إلى أنْصاف الهَرَمَيْنُ العظيمين . وسيأتي خَبَرُ ذلك إن شاءَ الله تعالى عند ذِكْر مِحَن مِصْر من هذا الكتاب.

ويُقالُ إِنَّ فِرَعَانَ كَانَ عَاتِيَا مُتَجَرِّءًا أَنْ يَغْصَبِ الْأَمُوالَ وَالنَّسَاءَ، وَإِنَّه كَتَبَ إِلَى الدَّرْمَسْتيل بِن محويل بِبايِل يُشير عليه بقَتْل نُوح \_ عليه السَّلام \_ وأنَّه اسْتَخَفّ بالكَهنة والهَياكِل. ففسَدَت في أَيْمِه أَرْضُ مصر، ونَقَص الزَّرْعُ، وأَجْدَبَت النَّواحي، لانهماكِه في ضَلالِه وظُلْمه، وإقبالِه على لَهُوه ولَعِبه. وأنَّ الناسَ اقتدوا به فقْشا ظُلْمُ بعضهم لبَعْض. وأنَّه لمَّا أَفْبَلَ الطُّوفانُ وسَحَّت الأَمْطَارُ، قامَ سَكُرانَ يُريد الهَرَب إلى الهَرَم، فتخَلْخَلَت الأَرْضُ به، وطَلَبَ الأَبوابَ فخانتُه الأَمْطارُ، قامَ سَكُرانَ يُريد الهَرَب إلى الهَرَم، فتخَلْخَلَت الأَرْضُ به، وطَلَبَ الأَبوابَ فخانتُه رِجْلاه، وسَقَطَ يخور حتى هَلَكَ، وهَلَكَ مَنْ دَخَلَ الأَسْرَابَ بالغَمْ مَا، والله تعالى أَعْلَم.

a) بولاق: منجبرًا .

التويري: نهاية الأرب ٣٩:١٥ - ٤٠، وفيه أنّه أوّل فرعون تسمى بهذا الاسم ومن سُئيّ بعده سئيّ تشبّهًا به (نفسه ٣٨:١٥) و وقارن المسعودي: مروج اللهب ٣٥:٢ وفيه: وسألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد مصر من أهل الخبرة عن تفسير فرعون، فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحمّل في لغتهم ؛ فيمكن – والله أعلم – أن هلا الاسم كان سمة لملوك تلك الأمصار وأن تلك اللغة تغيّرت كتغيّر الفهلوية – وهي القارسية الأولى – إلى الفارسية الأولى – إلى الفارسية الأنانية ... ؛ وانظر أيضًا فيما يلى ٣٨٢.

واستخدم لقب افرعون، في المصادر العربية للتدليل على ملوك مصر القدماء في مقابل لقب اكيترى، لملوك فارس

وهَيْصَره لملوك ييزنطة، وعرف العرب هذا اللقب من Vajda, G., (راجع، (راجع، Agda, G.)). أما أصل كلمة أوعون كما دلَّ عليها كشف اللغة المصرية القديمة فرعون كما دلَّ عليها كشف اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) فهو ويرتفاه per-تُع بعنى والبيت الكبير، والذي كان يعني في الأصل القصر كمؤسسة، ثم أصبح يُطْلق على شخص الملك اعتبارًا من الدولة الحديثة Vernus, P., & Yoyotte, J., Dictionnaire de). (Pharaons, Editions Noesis 1996, pp. 116-20)

<sup>۲</sup> النويري: نهاية الأرب ١٥: ٣٩.

## ذِكْرُمَيهِ بِنَهْمَنْف وَمُلُوكِت

هذه المَدينَةُ كانت في غَرْبي النَّيل على مَسافَة اثني عشر ميلًا من مَدينَة فَشطاط مصر ، وهي أوَّل مَدينَة عَمُرت بأرض مصر بعد الطُّوفان ، وصارَت دارَ المملكة بعد مَدينَة أَمُسُوس التي تقدَّم ذكرها ، إلى أن أَخْرَبَها بُخْت نَصَّر <sup>١</sup>.

وقد ذَكرها الله تعالى في كتابِه العَزيز بقَوْله تعالى: ﴿وَوَدَخُلِ الْمَدِيثَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّن الْفَلْمِهِ وَالنّهِ ١٥ سورة النصص]، قال الإمامُ أبو جَعْفَر محمد بن جَرير الطَّبْري في كتاب ﴿جابع البّيّان في تَفْسير القُوْآن﴾: عن السُدِّيّ أنّه قال: كان مُوسَىٰ ـ عليه السُّلام ـ حين كَبُرّ يركب كتراكِب فِرْعَون ويَلْبَس مثل ما يَلْبس، وكان إنَّما يُدْعَى [مُوسَىٰ] مَّ بن فِرْعَون . ثم إنَّ فِرْعَوْن رَكِب مَرْكِبا وليس عنده مُوسَىٰ ، فلمًا جاءَ مُوسَىٰ ـ عليه السَّلام ـ قيل له إنَّ فِرْعَوْنَ قد رَكِب، وَرَكِبَ مَرْكِبا وليس عنده مُوسَىٰ ، فلمُّا جاءَ مُوسَىٰ ـ عليه السَّلام ـ قيل له إنَّ فِرْعَوْنَ قد رَكِب، فرَكِبَ في أَرْنِ يُقالُ لها مَنْف، فدَخَلَها نصف النَّهار وقد تَغَلَّقَت أَسُواقُها وليس في طُرُقِها أَحَدٌ، وهي التي يقول الله بحلُّ ذكره: ﴿وَوَدَخَلَ المَدَينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ \*.

وقال أبنَّ عبد الحَكَم ، عن عبد الله بن لهيعة : أَوَّلُ من سَكَنَ بمصر بعد أن أُغْرَق أَنَّ الله قَوْمَ نُوح ـ عليه السَّلام ـ بَيْصَر بن حام بن نُوح فسَكَنَ مَنْف ـ وهي أَوَّل مَدينَة عُمَّرَت بعد الغَرَق أَ \_ هو ووَلَده ، وهم ثلاثون نَفْسًا ، منهم أربعة أولاد قد بَلَغُوا وتَزَوَّجوا ، وهم : مصر وفارَق وماج وياج بنو يَيْصَر ، وكان مصرُ أكبرهم ، فبذلك سُمِّيَت مافه (ومافه بلسان القِبْط : ثلاثون) . وكانت إقامَتُهم قبل ذلك بسَفْح المُقطَّم ، ونَقَرُوا هناك مَناذِل كثيرة ".

a) زيادة من الطبري. (b) فتوح مصر: غَرَّق. (c) بولاق: الطوفان.

أ كانت مدينة منف تقع في أوّل الصعيد غربي النيل ، وهي تعادل الآن قرية ميت زهيئة التابعة للبدرشين في سفح هضبة سقّارَة ، (راجع ، البكري : جغرافية مصر ٢٩ - ١٧٠ مجهول المؤلف : الاستيصار ٢٨٠ ياقوت : معجم البلدان ٥: ٢١٣ الانتصار ٢٠١٤ المن دقيماق : الانتصار ٢٠١٤ الخطط القلقشندي : صبح ٣: ٣١٦ على مبارك : الخطط التوفيقية ٢١١٠ - ٢٤٠ محمد رمزي : القاموس الجغرافي

Zivie, C., M., Lexikon des Agyptologie 1177: \
art. Memphis IV, pp. 23-44; Haarmann, U., El<sup>2</sup>
. (art. Manf VI, pp. 395-99

 الطيري: جامع البيان في تفسير القرآن (المطبعة الميمنية ١٩٠٣)، ٢٠: ٢٨.

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩ المسعودي: مروج الذهب ٨٥:٢ وأخبار الزمان ١٥٣.

وقال آبَنُ تُحْرِداذَبَه في كتاب «المَسائِك والمَمالِك»: ومَدينَةُ مَنْف هي مَدينَة فِرْعَوْن التي كان ينزلها ، واتَّخَذَ لها/سبعين بابًا من حَديد ، وجَعَلَ حيطانَ المَدينَة من الحَديد والصَّفْر . وفيها كانت الأنهارُ تجري من تحت سَريرِه ، وهي أربعة ١.

ويُرْوَى أَنَّ مَدينَة مَنْف كانت قَناطِرَ ومجسورًا بتَدْبيرِ وتَقْديرِ ، حتى إِنَّ المَاءَ ليجري تحت منازِلِها وأَفْنِيَتِها فَيَحْبسونه كيف شاءُوا ويُرْسِلُونَه كيف شاءُوا ، فذلك قولُه تعالى حكاية عن فِرْعَوْن ﴿ أَلَيْسَ لَى مُلْكُ مِصْرَ وَهَلِهِ الْأَنْهَارُ تَجَرْي مِنْ تَمَتِّى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الآبة ٥٠ سورة الزحرف] .

وكان بها كثيرٌ من الأَصْنَام لم تَزَل قائمةً إلى أن سَقَطَت فيما سَقَطَ من الأَصْنَام في السَّاعة التي أَشَارَ فيها النَّبِيُ ﷺ إلى الأَصْنَام يوم فَتْح مَكَّة ، بقضيب في يَذِه ، وهو يطوفُ حَوْلَها ويقول : وجاءَ الحَقُّ وزَهَقَ الباطِلُ ، إنَّ الباطِلُ كان زَهُوقًا ، فما أَشَارَ إلى صَنَمٍ منها في وَجْهِه إلَّا وَقَمَ لَوَجْهِه ، حتى ما بَقي منها صَنَمٌ إلَّا وَقَمَ .

وفي تلك الشّاعة سَقَطَت أَصْنامُ الأرض من الشَّرق إلى الغَرْب، وبقى أصحابُها مُتَعَجِّبين لا يَعْلَمون لها سَبَهًا أَوْجَب سُقوطَها، وبَقِيَت أَصْنامُ مَدينة مَنْف ساقِطَة من ساعته، وفيها الصَّنمان الحَبيران الجُاوِران للبيت الأَخْضَر الذي كان به صَنَمُ العَزيز، وكان من ذَهَب وعَيْتاه ياقُوتتان لا يُقْدَر على مثلهما. ثم قُطِعَت الأَصْنامُ والبيتُ الأَخْضَر من بعد سنة ستّ مائة.

ويُقالُ كانت مَدينَة أَن مَنْفُ ثلاثين ميلًا طولًا في عشرين ميلًا عرضًا ، وإنَّ بعضَ بني يافِث بن نُوح عَمِلَ في أيَّام مِصْرايم آلَةً تَحْمِلُ الماءَ حتى ثُلْقيه على أَعْلَى سُور مَدينَة مَنْف . وذلك أنَّه جَعَلَها دَرَجًا مُجَوَّفَةً كلَّما وَصَلَ الماءُ إلى دَرَجَة امتلأت الأُخرى ، حتى يَصْعَد الماءُ إلى أعلى السُّور ، ثم يُتْحَطَّ فيَدْخَل جميع بُيوت المَدينَة ، ثم يَخْرُج من مَوْضِع إلى خارج المَدينَة .

وكان بَنْف يَئِتٌ من الصَّوَّان الأخضر الماتِع الذي لا يَعْمَل فيه الحَديد قِطْعَةً واحدةً ، وفيه صُوَرٌ مَنْقوشَة وكِتابَةٌ ، وعلى وَجُه بابه صُوَر حَيَّات ناشِرة صُدُّورها لو اجتمع أُلوفٌ من النَّاس على . تَحْريكه ما قَدَرُوا لعِظْمِه وثِقَلِه . والصَّابِقَة تقول إنَّه يَئِتُ القَمَر ؛ وكان هذا البيتُ من جُمَّلَة سبعة ثيوت كانت بَمَنْف للكُواكِب السَّبْعَة .

a) ساقطة من بولاق .

ا ابن خرداذیه : المسالك والممالك ١٩٦١ وقارن ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٣، وأورد المقریزي هذا النص فیما تقدم ١٠٣٠ . ٧٠ . ٢٣٠ . ٧٠.

وهذا البَيْتُ الاَّخْصُر هَدَمَه الأميرُ سَيْفُ الدِّين شَيْخُو<sup>ه)</sup> العُمَري بعد سنة خمسين وسبع مائة ، ومنه شيءٌ في خانِقاهِه وجامِعِه الذي بخُطِّ الصَّليبَة خارِج القاهِرَة <sup>١</sup>.

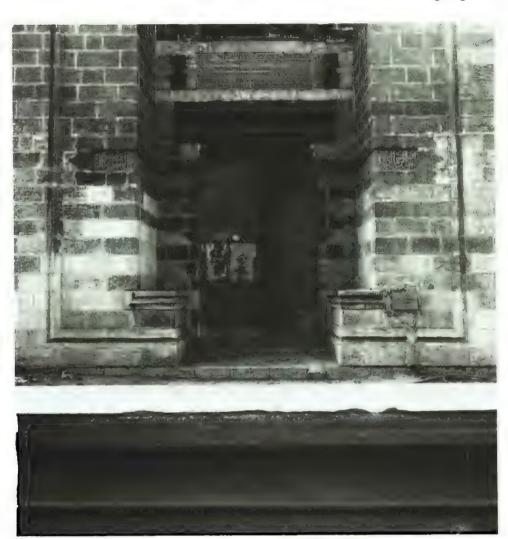

لوحة ١ ـ المُدَّخَل الرئيس لجامع شَيْخو وبأشكُفُّته الحجر الفرعوني المستخدم

a) بولاق: شيخون.

ا انظر فيما يلي ٢: ٣١٣، ٤٢١ واللوحة رقم ١

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرُّحْمَان القَيْسي في كِتابِه (مُُخْفَة الأَلْباب): ورأيتُ في قَصْر فِرْعُون مُوسىٰ بيتًا كبيرًا من صَحْرَة واحِدَة، أخضر كالآس، فيه صُورَةُ الأَفْلاك والنَّبُجوم، لم نَرَّ عَجْبًا أَحْسَنَ منه أ.

وقال أبو الصَّلْت أُمَيَّة بن عبد العَزيز الأَنْدَلُسي: وكانت دارُ المُلُك بمصر في قَدَّج الدَّهُر مَدينَة مَنف، وهي في غَرِيّ النِّيل على مَسافَة اثني عَشْر ميلًا من الفُسطاط. فلمَّا بَنَى الإسْكَنْدَرُ مَدينَة الإسْكَنْدَرية رَغِبَ الناسُ في عِمارَتها، فكانت دارُ العِلْم ومَقَرُ الحِكْمة إلى أن فَتَحها المسلمون في الإسْكَنْدَرية رَغِبَ الناسُ في عِمارَتها، فكانت دارُ العِلْم ومَقَرُ الحِكْمة إلى أن فَتَحها المسلمون في أيَّام عُمَر بن العَاس مَدينَتَه المعروفة بالفُسطاط، فأنتَشَرَ أهلُ مصر وغَيْرهم من الغرَب والعَجَم إلى شكناها، فصارَت قاعِدَة ديارِ مصر ومَرْكَزَها إلى وَقْتِنا هذا ٢.

وقال الأستاذُ إبراهيم بن وصيف شاه الكاتب، وقد ذَكَرَ أخبارَ مُدينة أَمُسُوس وخراب عمايْر أرْض مصر بطُوفان نُوح \_ عليه السّلام \_: ولمّا نَزَلَ الماءُ كان أوّلَ من مَلَك مصر بعد الطّوفان بَيْصَـرُ بن حام بن نُـوح، وكان معه ثلاثون من الجَبَايِرَة من أَهْله ووَلَدِه، فاجْتَمَعُوا وبَنَوا مَدينة مَنْف ونَزَلُوا بها، وكان فليمون الكاهِن الذي تقدّم ذكره في خَبَر مدينة أَمْسُوس من مجملتهم، وكان قد زَوْج ابنته بيتِصر المذكور، وجاءَت معه إلى مصر،

التأخرين - هو كتاب اأخبار مصر وعجالبها؛ لإبراهيم بن وصيف شاه (انظر فيما تقدم ٣٥٠). وقد حاول العالم المصري أحمد كمال باشا تصويب هذه الأسماء في مقال قديم Ahmad Kamal, «Notes sur la rectification قديم des moms arabes des antiens rois d'Ègypte», BIE فعالم شام 36 وعن المصادر المختلفة 4° وعن المصادر المختلفة المعلومات انظر مقدمة جاستون فييت لكتاب Wiet, المعلومات انظر مقدمة جاستون فييت لكتاب لكتاب G., L'Égypte de Murtadi fils de Gaphiph-Introduction, traduction et notes, Paris 1953, Cook, M., عمل كوك 1-47 ودراسمة صايكل كوك 1-47 «Pharaonic History in Medieaval Egypt», SI 57 (1983), pp. 67-103

أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ٧٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أمية بن عبد العزيز: الرسالة المعربة ۲۹.

آلا نعرف على وجه اللقة المصادر الحقيقية التي استمدً منها المؤلّفون العرب المواد التي اعتمدوا عليها في ذكر أسماء الملوك المصرين القدماء – فيما عدا أسماء ملوك الأسرات التسمة الأخيرة (انظر فيما يلي ٣٨٩–٣٩١) – وجميع هذه الأسماء محرّفة ولا تثقق بالطبع مع ما ورد على الآثار وكشفت عنه اللواسات الحديثة. ووصلت هذه الأسماء إلى المؤلفين العرب عن طريق مؤلّفات وسيطة ، سواء مؤلّفات يونانية روت التاريخ الأسطوري لمصر ، أو ترجمات سريانية وقبطية لكتب يونانية مليئة بأخبار العجائب والمعجزات.

ووَلَدَت منه وَلَدًا سنَّاه مِصْرايم ١.

فلمًا ماتَ بَيْصَر دُفِنَ في مَوْضِع دَيْر أبي هِرميس، ويُقال دَيْر أبي هِرْميس غَرْبي الأَهْرام ''، ويُقالُ إِنَّها أَوَّل مَقْبَرَة دُفِنَ بها بأَرْض مصر . وكان موتُه بعد ألف وثمان مائة وستّ سنين مَضَت من وَقُت الطُّوفان ".

وقال غيرة : ثم بَنَى مِصْرايم مَدينة سَمَّاها باشمه ، فجاءَه رَجُلٌ من بني يافِث فَعَيلَ له شورًا قائِمًا ، وصَنَعَ له دَرَجًا ، وأجرى الماء إلى أن بقي يَصْعَد إلى أَعْلَى السُور بحِكْمَة أَتُقَنَها ، ثم يَثْزِل ذلك الماء من أعْلى السُور إلى المَدينة فَيْنَتْفِع به فيها بغير مشقَّة ولا كُلْفَة ، ثم يَخْرُج من ناحية أخرى ؛ وكتَبَ على السُور : هذه صَنْعَة من يَبُوت لا صَنْعَة من يَبُوت .

ومَلَكَ بعد يَيْصر ابنُه مِصْرايم بن يَيْصر، فأَظْهَرَه فليمون الكاهِنِ على كُنُوز مصر وعَلَّمَه قِراءَة خَطَّهم، وأَطْلَعَه على حِكَمِهم. وبَنَى مِصْرايم المُدُن، وشَقَّ الأنهار، وغَرَسَ الأشجار، وبَنَى مَدينَة عظيمة سَمَّاها دَرْسان، وهي العَريش، ونَكَحَ امرأة من أولاد الكَهَنَة فوَلَدَت له وَلَدَاهُ اسمًاه قُفْطيم، وبَنَى مَدينَة رَقُودة مكان الإشكَنَدَرية ٤.

ولماً مات مِصْرابِم مُجِعِلَ له سَرَبٌ طوله مائة وخمسون ذراعًا وبُسِطَ بالمرمر الأبيض، وعُمِلُ في وَسَطِه مَجْلِسٌ مُصَفَّح بصَفائِح الدَّهَب، وله أربعة أبواب على كلِّ بابٍ يِمْثال من ذَهَب على رأسه تاج من ذَهَب، وهو جالِس على كُرْسي من ذهب قوائِمه من زَبَرْ بَحد، ونَقَشَ في صَدْر كلِّ يَمْثال آيات مانِعَة. وحَبَسُوا جَسَدَه في جَسَدٍ من زَبَرْ بَحد أخضر، شِبْه تابُوت، طوله أربعون فِراعًا، دُفِنَ فيه ومعه جميعُ ما كان في خَزائِته من ذَهَب وفِضَّة وجَوْهَر/، منها ألف قطعة من زَبَرْ بَحد مَخْروط، وألف يُمْثال من جَوْهَر نَفيس، وألف بَرْنِيَّة من ذَهَب مُلوعَةً دُرًّا نَفيسًا، وألف

ھ) بولاق: ابنا.

.074

٣ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٤٨ وفيما تقدم ٥٤.

<sup>\*</sup> النويري: نهاية الأرب ٤٥:١٥-٤٦، وفيما يلي

ا اُلنويري: نهاية الأرب ١٥: ٤٣، ٤٤.

انظر الي هرميس هو الموضع المعروف الآن بشقارة (انظر فيما تقدم ٣١٧).

١.

۱۰

۲.

آنية من ذَهَب، وعِدَّة سَبائك من فطَّة ١. وعَمِلَ عليه طِلَّسَم مانِع من الوُصول إليه، وزَبَرُوا عليه:

. «مات مِصْرابِم بن يَتِصَر بن حام بن نُوح بعد أَلفين وست ماثة عام - وقيل بعد سبع ماثة سنة - مَضَت من الطُّوفان ، ولم يَعْبُد الأَصْنام ، فصارَ إلى جَنَّة لا هِرَم فيها ولا سِقَم ، ولا هَمْ ولا حَزَن . وكُتِبَ اسْمُ الله الأَغْظَم عليه حتى لا يصل إليه أَحَدٌ إلَّا ملك يأتي في آخر الزمان ، يَدين بدين الملك الدَّيَّان ، ويُؤمن بالبَعْث والفُرقان ، والنَّبِيّ الدَّاعي إلى الإيمان في آخر الزمان » .

وسَقَّقُوا فوق السَّرَب بالصَّخُور العِظام، وهالوا عليه الرَّمال حتى سَدُّوا بين جبلين مُتقابلين - ويُقالُ كان مِصْرُ بن بَيْصَر مع جَدَّ أبيه نُوح ـ عليه السَّلام ـ في السَّفينَة، فذعا له أن يُسْكِنه الله الأَرضَ الطَّيْبَة المبارَكة التي هي أمَّ البلاد وغَوْث العِباد ونَهْرها أَفْضَل الأُنْهار، ويَجْعَل له فيها أَفْضَل البَّرَكات، ويُسَخِّر له الأَرْضَ ولولَدِه ويَذَلَّلُها ويُقَوِّيهم عليها، فسألَه عنها فرَصَفَها له وأَخْيَرَه بها ٢.

وكان بَيْصَهُ بن حام قد كَبْرَ وضَعُفَ، فساقَه وَلدُه مِصْرايم وجميع إلَّحوته إلى مصر فنزَلُوها، وبذلك شُنْيَت مِصْر ".

وَمَلَكَ بعده ابنه قَبْ طيم ، وهو أوَّل من عَمِل العَجائِب بعد الطُّوفان ، فاسْتَخْرَج المَعادِن ، وشَقَّ الأُنهار ، ونَصَبَ الأَعْلام والمنارَات ، وعَمِلَ الطُّلُسمات !.

ويُقالُ إِنَّ مِصْرابِم لمَّا مَاتَ اخْتَلَفَ أُولادُه من بعده ، وكان يَبْطُ<sup>ه</sup> أصغرهم ، فالجَتَمَعُوا عند الأَهْرام ورَضَوْا بأنَّ من غَلَبَ منهم أخاه أَخَذَ المَّلك . فتحارَبَ أُشَموم وأَثْريب فغلب أَثْريب ، ثم تحارَب قِبط الله وأُشموم فغلب أَشموم ، ثم تحارَب قِبط الله وصا فغلب قِبط الله . فَأَخَذَ قِبطُ الله بعد أيه ، وتَرَوَّج امرأةً وَلَذَت له المُلك بعد أيه ، وتَرَوَّج امرأةً وَلَذَت له

ع) بولاق: تفط.

ا النويرى : نهاية الأرب ١٥ - ٤٥ - ٤٥. " نفسه ٩.

أنويري: نهاية الأرب ١٥: ٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ابن عيد الحكم: فتوح مصر ٨.

أربعة أولاد هم: قُفْطَريم وأُشْمُون وأَتْريب وصَا، فتناسَلوا وكَثُروا وعَمَّروا البلاد.

ثم إنَّه قَسَمَ الأَرْضَ بين أولاده الأربعة عند وَفاته : فجَعَلَ لوَلَده قُفْطَريم من أُسُوان إلى قِفْط، وجَعَلَ لولده أُشْمون من مَدينَة قِفْط إلى مَدينَة مَنْف، وجَعَلَ لولده أَثْريب الحَوَّف<sup>a)</sup> كلّه، وجَعَلَ لولده أَثْريب الحَوَّف<sup>a)</sup> كلّه، وجَعَلَ لولده صَا من ناحية البُحيْرَة إلى الغَرْب. وجَعَلَ أَمْرَهُم إلى قُفْطريم وأَمَرَ كلَّ واحِدٍ منهم أن يَتني لنفسه مَدينَة في حَيْرُه \.

و جَعَلَ لنفسه سَرَبًا تحت الجَبَل الكبير وصَفَّحه بالمَرْمَر، وعَمِلَ فيه منافِذَ للريح، فصارَت تَنْخَرِق فيه بدَوِيَّ عظيم، وأقامَ في السَّرَب رؤوسًا من نُحاسَ مُطْلِيّة تُضيء كالسَّرْج ليلاً ونهارًا. ولمَّا ماتَ وُضِعَ جَسَدُه بهذا السَّرَب في جُون من ذَهَب، بعدما ألبس ثيابًا مَنْسُوجة بالدرّ والمَرْجان، وأُقيم عند رأسه عَمُود من مَرْمَر عليه جَوْهَرَة تُضيء، وعُمِلَ حول الجُرُن تَوابيت من حجارة مُلَوَّنَة حَوْلَها مَصاحِف الحِكْمَة، وعملت عنده أموالُه وكُنوزُه وذَخايُره، وزَيَرُوا عليه كما زَيَرُوا عليه أيه. وانتقل كلَّ من أولاده إلى حَيْره، فانتقل صَا بأهله وأولاده وسَكَنَ مَدينة صَا الآتي ذِكْرُها ؟.

ويُقالُ كانت البَلْبَلَة في أيام قِبْط <sup>c)</sup>، وأنَّه أَلْهَـَمه الله تعالى اللَّغَة القِبْطيَّة ، وأنَّه أقامَ مَلِكًا أربع ماثة وثمانين سنة ومات ، فدُفِنَ بأرضِ الواحات .

ومَلَكَ بعده أَخُوه أَشْمُن بن مصر ". وقيل بل أَشكَن في حياته ابنه قُفْطريم في حَيْزه، فشَرَعَ في العمارة، وكان جَبَّارًا عَظيمَ الحِلْقَة، فأثارَ من المَعادِن ما لم يُيُّرُه أَحَدُ قَبَلَه، وبَنَى مدينَة دَنْدَرَة، وعَمِل في جبل قِفْط منارًا عاليًا يُرَى منه البحر الشَّرْقي، ووَجَد هناك معادِن من الرَّثْبَق، وعَمِلَ البِرْكَة التي سنّاها صَيَّادَة الطَّيْر .

وأقام مَلِكًا أربع مائة وثمانين سنةً ومات °. وهَلَكَ عادُ بالرَّبِح في آخر أيَّامه ؛ وفي أيَّامه أثارَت الشَّيَاطينُ الأَصْنامَ التي أَغْرَقَها الطُّوفان فثيِدَت .

ا انظر فيما تقدم 24 وفيما يلي **٥١**٤.

ع) بولائ : الجرف . (b) بولائ : وضعت . (c) بولائ : تنظ .

<sup>&</sup>lt;sup>ة</sup> فيما يلى ٦٣٣.

<sup>-</sup>٤٦ وقيما يلي ١٤ه. " النوبري: نهاية الأرب ١٤٥٥- ٢٨ يتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>¥</sup> النويري: نهاية الأرب ه ٢:١٥ وقيما يلي ١٤ه.

۳ نفسه ۱۵:۲۵.

ويُقالُ إِنَّ أَشْمُن لِمَّا مَلَكَ بعد أخيه ، سارَ إليه شَدَّاد بن هَدَّاد بن شَدَّاد بن عاد وملك أرْض مصر وهَدَمَ تبانيها ، وبَنّى أهرامًا أن ومَضَى إلى مَوْضِع الإشكَّنَدَرية فبتَاها ، وأقامَ دَهْرًا ثم خَرَجت العادِيَةُ من أرْض مصر ، فعادَ أُشْمُن إلى مُلْكه ، وأنَّه مَلَكَ بعده أخوه صَا ، ثم مَلَكَ بعد صَا ابنه تدارس عَا، وفي أيامه بَعْثَ الله صالحًا إلى قَمُود ".

ومات، فتلك ابنه ماليق البودسير، وكان من الجبايرة العظام، عيل أغمالًا عظيمة، منها متنار فَوْقَه قُبُة لها أربعة أزكان، في كلَّ رُكْنٍ كُوّة يخرج منها في يوم مقلوم عندهم من كلَّ سنة دُخانٌ ملتف في ألوان شَتَّى، يستدلُّون بكلِّ لَوْنِ على شيء: فإن خَرَجَ الدُّخَانُ أحضر ذَلُّ على العِمارَة والحِصْب في تلك السَّنة، وإن خَرَجَ أبيض ذَلُّ على الجُدْب وقِلَّة الحنير، وإن خَرَجَ أبيض ذَلُّ على الجُدْب وقِلَّة الحنير، وإن خَرَجَ أصفر ذَلُّ على البَّران وآفات تَمَّدُث مِن الملك، وإن خَرَج أسود ذَلُّ على الأَرض، وإن خَرَج أسود ذَلُّ على الأَرض، وإن خَرَج مُخْتَلِطًا ذَلُّ على كثرة الظّلم وبَغْى الناس بعضهم على بعض.

وعَمِلَ شجرةً من نُحاسٍ تَجْذِب سَائِر الوُحُوش حتى تَصل إليها ، فلا تَسْتَطيع الحَرَكَة إلى أن ﴿ وَا تُؤخذ ، فشَبِعَ أهلُ مصر من لحُوم الوُمُحوش .

واتَّفَق أَنَّ غُرابًا نَقَرَ عَينُ صَبِيٍّ / من أولاد الكَهَنّة فقَلَمُها ، فعَيلَ شَجَرَةً من تُحاس عليها غُرابٌ مَنْشُورِ الجَنَاحَينُ ، وفي مِنْقارِه حَيْمة ، وعلى ظَهْره أَشْطُر ، فكانت الغِرْبانُ تَقَعُ على هذه الشَّجَرَة ولا تَبْرَح حتى تَمُوت .

وكانت الزّمالُ قد كَثَرَت في أيّامه على أرض مصر من ناحية الغَرْب، فعَمِل صَنَمًا من صَوَّانِ . . ٢ أسود على قاعِدَةٍ منه، وفوق كَيْفِه قُفَّة فيها مسحاة، ونَقَشَ على رَجْهِه وصَدْرِه وذِراعَيْه كِتابَةً،

a) بولاق : خرايا . (b) كلكي . c) بولاق : تدراس .

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٩- ١٠.
 انظر فيما يلي ٣٧٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> قارن مع ابن عبد الحكم: فتوح 2٣.

وبجعَلَ وَجُهَه إلى الغَرْب، فانْكَشَفَت الرَّمالُ، ورَجَعَت بها الرِّياعُ إلى وَرَائِها وصارَت تلالًا عالمة ١.

وَيَمَتَ بِهِرْمِس الحَكيم إلى جَبَل القَمَر الذي يخرج منه النّيل، فعمل تماثيل النّحاس، وعَدَل جانِتِي النّيل وكان قبله يَفيضُ في مواضع ويتقطّع في مواضع وساز مُغَرِّبًا لينظر ما وَرَاءَ ذلك، فَوَقَعَ على أَرضِ واسِعَةٍ يَتْخَرِق فيها الماءُ والأشجارُ، فبَنَى فيها متنزَّهات وأقامَ بها وحوَّل إليها عِنَّة من أهله، فعَمُّروا تلك النّواحي حتى صارَت أَرْضُ الغَرْب كلَّها مَعْمورة. ثم خالطَتْهُم البَرْبَرُ، وجَرَت بينهم مُحروبٌ كثير أَفْتَتُهُم، فخرِبَت تلك البلاد ولم يَبْق منها إلَّا الواحات ".

ثم إنَّ البودسير احْتَجَب عن الناس، وصارَ يُترِز وَجْهَه من مَقْعَدِه في النَّادر، ورَّبُما خاطَبَهُم من حيث لا يَرَوْنَه ٣.

وذَكرَ أبو الحَسَنِ المَسْعودي في كِتاب وأخبار الزَّمان الله أوَّلُ من تَحقَّق بالكَهانة وغَيْرَ الدين وعَبَدَ الكَواكِبَ كانت تُخاطِه ، وأنَّ له عَجائِبَ كثيرة ، وعَبَدَ الكَواكِبَ كانت تُخاطِه ، وأنَّ له عَجائِبَ كثيرة ، منها أنَّه اسْتَتَرَ عن الناس عِدَّة سنين من مُلكِه ، وكان يَظْهَر لهم وَقتًا بعد وَقْت مَوَّة في كلَّ سنة ، وهو وَقْت مُ مُحلول الشَّمْس بُرْج الحَمَل ، ويَذْخُل الناسُ إليه فيُخاطِبهم وهم يَرَوْنَه ، فيَأْمُرُهم ويَحْفُرهم مُخالَفَة أَمْره ، (أوكان يجلس في بعض أوقات السَّنة فيخاطبهم من ويَنْهاهُم ويُحَدِّرهم مُخالَفَة أَمْره ، (أوكان يجلس في بعض أوقات السَّنة فيخاطبهم من حيث لا يرونه أن ثم يُبَيّت له قُبَةً من فضة مَطْلية بذَهَب ، فصارَ يجلس في أعْلاها وله وَجُهُ عظيم ، فيخاطِبهم . (أوكان يجلس في السَّحاب بوجه آخر في صورة إنسان فأقام كذلك عظيم ، فيخاب عنهم فلم يروه ، وأقاموا برهة بغير ملك ، ثم رأوا صورته في هيكل الشَّمْس عند حلولها برج الحَمَل فأمَرَهم أن يُقلَدوا الملك عديم بن قُغطيم وأعلمهم بأنه لا يعود إليهم فغملوا ذلك ها).

فلمًا ماتَ مَلَكَ بعده ابنه أَرْفَليمون ، وكان كاهِنَا ساحِرًا ، فَعَمِلَ أَعْمَالًا عجيبة <sup>٥</sup>، منها أنّه كان يَجْلِس في السُّحاب فيرونه في صورةِ إنْسانِ عظيمٍ ، وأقامَ مُدَّةً على ذلك .

a) ساقطة من بولاق . (b-b) ساقطة من بولاق . c) بولاق : عظيمة

۲ نفسه ۱۵: ۶۹.

۲.

ثم إنّه غابَ عن ألهل مصر وصارُوا بغير مَلِك، ثم رَأَوَا صُورَةً بِحِذَاء جَرْم الشَّمْسِ عند مُحلولِها أَوَّل بُرْج الحَمَل، فأَمَرَهم أَن يُقَلِّدوا المُلك عَديم بن قُفْطيم، وأَعْلَمَهُم أنّه ما بقي يعود إليهم . فَوَلَّوْا عليهم هُمُلْك مصر عُعَديم بن قُفْطيم، وكان جَبَارًا عَظيمًا، وهو أوَّل من صَلَب بصر، وذلك أنَّ امرأة ورَجُلًا زَنَيَا فصَلَبَهُما، وجَعَلَ ظَهْرَ كلَّ منهما لظَهْر الآخر ؟.

وبُنّى أَرْبَعَ مَدَاثِن أَوْدَعُها كُنوزًا عظيمةً ، وجَعَلَ عليها طِلْمُسات وعِدَّة عَجائِب ، وعَمِلَ مَنارًا على البحر الشُّرقي وعليه صَنَمٌ إلى المَشْرِق حتى لا يَغْلِب البحرُ على أَرْض مصر ، وعَمِلَ قَنْطَرَةً على النّيل في أرض النّوبَة ٣. وأقام مَلِكًا مائة وأربعين سنة ، وماتَ وعمره سبع مائة وثلاثون سنة .

ومَلَكَ بعده ابنّه شَدَّات بن عَديم \_ وهو الذي تُسَمِّيه العامَّة شَدَّاد بن عاد \_ وكان عالمًا كاهِنَا ساحِرًا ، ويُقالُ إِنَّه هو الذي بَنِّى الأَهْرام الدَّهْشورِيَّة ، وعَمِلَ أَعمالًا عظيمةً وطِلَّشمات عَجِيبة ، وبَنَى في الجانِب الشرقي مَدائِن ، وفي أيَّامِه بُيَيَت قُوص ، وغَزَا الحَبَشَةَ وسَباهُم ، وأقامَ مَلِكًا تسعين سنة .

وهو أوَّلُ من اتَّخَذَ الجَوارِح وصادَ بها، ووَلَّد الكِلابَ السَّلوقِيَّة، وعَمِلَ في بِرَكَة شيوط تَمَاسيح مَنْصوبَة تَنْصَبّ إليها التَّماسيحُ من النَّيل انصبابًا فيقتلها ويُعَلَّق مُجلودَها في السُّفُن °. واتَّغَقَ أَنَّه طَرَدَ صَيْدًا فكَبَا به فَرَسُه في وَهْدَةٍ فَهَلَك. وكان قد غَضِبَ على بعض خَدَمِه فرَماه من جَبَلِ عالى فَتَقَطَّع، فرَّاى أنَّه يُصيبه مثل ذلك.

ولمَّا هَلَكَ وُضِعَ في ناووس ودُفِتت معه أمْوالُه ، وعُمِلَ عليه طِلَّسْم بمنعه مُّن يقصده ، وكُتِبَ عليه : ﴿لا يَنْبَغي لذي القُدْرَة أَن يَخْرُج عن الواجِب ، ولا يَفْعَل ما لا يَجُوزُ له فِعْلُه ، فيُجازَى بعمله ، هذا ناوُوس ابن شَدَّات بن عَديم ، فَعَلَ ما لا يَجِلَّ له فِعْلُه ، فكُوفئ عليه بمثله ؟ .

ومَلَكَ بعده ابنُه مَنْقَـــاؤش، وكان محكيمًا فاضِلًا كاهِنًا، عَمِلَ أعمالًا عجيبةً، وبَنَى أَشْياءً مُعْجِبَة، منها أنَّه عَمِلَ هَيْكَلًا لصُور الكواكِب على ثمانية فَراسِخ من مَنْف، وكَنَرَ من الأَمْوال ما لا يُخصَى، وفُتِخ عليه من المَعَادِن ما لم يُفْتَح به على غيره.

a-a) ساقطة من يولاق.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فيما يلي ٦٤٠.

<sup>°</sup> النويري : نهاية الأرب ١٥: ٦١، ٦٢- ٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> نقسه ۱۵: ۳۳.

أ المسعودي: أخبار الزمان ١٣١- ١٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> النويري : نهاية الأرب ٥٧:١٥ ونيما تقدم ٨٦.

۳ نفسه ۱۰: ۸۰.

وسارَ في الجُنُوبِ يومًا، ثم سارَ مُغَرِّبًا يومًا وبعض آخر، فانتهى في اليوم الثالث إلى جَبَل أَسْوَد ، فَعَمِلَ تحته أَسْرابًا ومَغاير ، ودَفَنَ فيها أَشْوالَه ، وزَبَرَ عليها حتى إنَّه من كَثْرَتها يُقالُ إنَّه دَفَنَ حَمْلِ اثني عشر ألف عَجَلَة ذَهَبًا وبجواهِر. وأقامَ أربع سنين يُؤسِل في كلِّ سنة عَجَلًا كثيرة يَدْفنها . وبڤيت آثارُ العَجَل تُرَى في ما بين مَنْف والمُغْرب زَمانًا طويلًا ١.

وبَنَى هَيْكُلًا للفَّــَمر ، ويُقالُ إنَّه هو الذي بَنَى مَدينَة مَنْف لَبَتَاتِه ، وكُنِّ ثلاثين بنتًا ، وإنَّه أَلْزَمَ الناسَ بعَمَل الكِيْميَّاء فكانوا لا يَفْتُرُون عن عَمَلِها ليلًا ولا نَهارًا ، حتى الجُتَمَعَ عنده مالَّ عظيمٌ وبجؤهَّةِ كثيرُ ٢.

وهو الذي بَنَى مَدينَة عَينْ شَعْس، وفَسَّمَ خَراجِ مِصْر أَرْباعًا : جَعَلَ الوَبْعَ للملك، والوَّبْعَ للجُنَّد، والرُّبْمَ يُنْفَق في مَصالِح الأرض، والرُّبْع الرَّابِع يُدْفن لحادِثَة تَحْدُث.

وهو الذي قَسَمَ أَرْضَ مصر على ماثة وثلاثين كُورَة . وأقامَ مَلِكًا إحدى وتسعين<sup>a)</sup> سنة ومات ". فمَلَك بعده ابنُه عَــديم بن مَنْقــاؤش، وكان جَبَّارًا لا يُطاق، وفي أيَّامه كان نُزُول الملكين اللَّذين يُعَلِّمان الناس السُّحر، والقِبْطُ تَرْعُم ٱنَّهما نَزَلًا بأرض مصرَ ثم نُقِلًا إلى بابِل أ.

ثم مَلَكَ بعده أحوه مناوش بن مَنْقاؤش، وكان عالِمًا كاهِنًا/ فاضلًا كأبيه أ)، بَنَي مَواضِمَ كثيرة في الجبال والصَّحاري، وكُنْزُ فيها كُنُوزًا عظيمة، وأقامَ عليها أغلامًا، وبَنِّي في صَحْراء الغرب مَدينَةً [يقال لها ديماس] ٢)، وأقامَ لها مَنارَةً ، وكَنْرَ حولها كنوزًا عظيمةً ، وبجعَلَ فيها شُجرَةً تُطْلِع كُلُّ لَوْن من الفاكِهَة ، وهو أوَّل من عَبَدُ البَقَر بمصر .

وكان يَطْلُب الحِكْمَة ويَشتَخْرِج كُتُبُها ، وكذا كان كلُّ من ملك منهم يَجْتَهِد في أن يعمل له غريبةً من الأعمال لم تُعْمَل لمن كان قَبْلُه ، وتُثبّت في تُحُبِهم ، وتُزيّر على الحيجارَة ".

ولمَّا ماتَ مَلَكَ بعده ابنُه هِـرْمِيــــُن ، وكان قَليلَ الحِكْمَة فلم يَقْمَل شيقًا ثمًّا عَمله آباؤه ، ومات وقد أقامَ إحدى عشرة سنة ".

c) إضافة من النوبري. اساقطة من يولاق. عند النوبري: سبمين.

ا النويري : لهاية الأرب ه ١ : ٦٤.

۲ نفسه ۱۵: ۲۶.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه ۱۵: ۲۹. ۳ نفسه ٦٦:١٥ وفيما يلي ٦١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>ة</sup> لم يذكره النويري.

<sup>&</sup>quot; التويري: نهاية الأرب ٦٧:١٥ وفيما يلي ٦٤٠.

۲.

فَمَلَكَ بِعِدِهِ أَشْمُونَ بِن قُبُطِيمٍ بِن مِصْرِ بِن يَتَصَرِ بِن حامٍ بِن نُوحٍ ، وكان حَيِّزِهِ مِن أَشْمُونَ إلى مَنْف في الغرب، وحَيِّزه في الشرق إلى حَدَّ البحر المِلْح ثمَّا يُحاذي بَرْقَة ، وهو آخر حَدَّ مصر ، ومن بلاد الصَّعيد إلى محدود إخميم ، وكانت منزله مَدينَة الأُشْمُونَينُ ، وكان طولُها اثني عشر ميلًا في مثلها ١.

وبَنَى في شَرْقِي النَّيل مَدينَة أَنْصِنَا ، وبَنَى بها قصرًا عظيمًا ، واتَّخَذ بها أَثِيْتَةٌ ومَلاعِبَ وعجائِبَ كثيرة ، وبنَى مَدينَة طَهْواطيس . وهو أوَّل من لَعِب بالكُرّة والصَّوْجَان .

ويُقالُ إِنَّه بَنَى مُدُنَّا كَثيرةً عَمِلَ فيها عَجائِبَ ، منها مَدينَة في سَفْح الجُبَل لها أربعة أبُواب من كلَّ ناحية باب : فعَلَى الباب الشَّرقي صورةً عُقاب ، وعلى الباب الغَربي صُورَةً ثَوْر ، وعلى الباب الشَّمالي صُورَةً أَسَد ، وعلى الباب الجنوبي صُورَة كُلْب ؛ وفي هذه الصُّورَة رُوحانيات تَنْطِق ، فإذا قَدِم غَريبٌ لا يَقْدِر على الدَّحول إليها إلَّا بإذن المُوكَّلين بها ، ودَفَنَ تحت كلَّ شَكْل من هذه الأَشْكال الأربعة صِنْقًا من الكُنُوز .

وغَرَسَ في هذه المَدينَة شَجَرَةً مُوَلَّدةً تُثْمِر كلَّ لَوْنِ من الفاكِهَة ، ونَصَبَ منارًا طوله ثمانون ذِراعًا ، فوقه قُبَّة تَتَلَوَّن كلَّ يومٍ لَوْنًا ، حتى تَمْضي سبعة أيام ثم تَعُود إلى اللَّوْن الأوَّل ، فكانت تلك المَدينَة تُكْسَى من تلك الألوان شُعاعًا مثل لَوْنِها .

وأَجْرَى حَوْل المنار ماءً شَقَّه من النَّيلَ، وجَعَلَ فيه سَمَكًا من كلَّ لَوْن، وأقامَ حول المَدينَة طِلَّسْمات في هَيْئَة أُناسِ رؤوسها كالقِرَدَة، وأَسْكَنَ هذه المَدينَة السَّحَرَة (هُمُوفِت بَمَدينَة السَّحَرَة هُ)، وكانُوا يَعْمَلُون فيها أَصْناف السِّحْر.

وبنّى بالقُرْب منها مَدينَةً عُرِفَت بـ [قِمَنْطَر] فا ذات العَجائِب ٢، وبَنّى مَجالِسَ مُصَفَّحَة برُجاج مُلَوَّن في وَسَط النَّيل، وبَنّى سَرَبًا تحت الأرض من الأُشْمونَيْنُ إلى أَنْصِنَا .

وقيل إنَّه هو الذي بَنيَ مَدِينَة عَيْنُ شَمْس، وإنَّه ملك ثمان مائة سنة، وإنَّ قَوْمَ عادِ انْتَزَعُوا منه المُلُكَ بعد ستِّ مائة سنة، وأقامُوا بمصر تسعين سنة، فأصابَهم وَبَاءٌ خَرَجُوا منه إلى الدَّثِينَة<sup>ى)</sup> بطَريق الحِجَاز إلى وادي القُرَى، فعادَ أُشْمَون بعد خُروج العادية إلى مُلْك مصر ".

a-a) ساقطة من بولاق. (b) زيادة من النوبري. (c) بولال: المدينة.

أ النويري : فهاية الأرب ١٤١٩- ٢٠.

٣ نفسه ٧١:١٥ وفيما يلي ٦٤٨.

۲ نفسه ۱۵: ۷۰.

وهو أوَّل من عَمِلَ النَّوْرُوز بمصر، وفي زَمانِه بُنِيَت مَدِينَة البَهْنَسَا ١.

ولماً ماتَ جُعِلَ له ناووسٌ في آخر حدّ الأَشْمُونَينُ ، ودُفِنَ فيه ومعه كُنوزُه العظيمة وعَجائِتِه الكثيرة ، منها ألف بَرْنِيَّة من الققاقير المُدَّبِّرَة لقُنُون الأَعْمال ، وزَبَرُوا على ناؤوسِه اسْمَه ونَسَبَه ، ونجعِلَ عليه طِلَّسْمٌ بمنعه ممَّن يَقْصِده ٢.

ومَلَكَ بعده الله صَا ، ثم بعد صَا الله تدارس .

وقيل مَلَكَ مَسْاقَيُوش، وكان شُجاعًا فاضِلًا، فاسْتَأْنَفَ العِمارَة، وبَنِي القُرَى ونَصَبَ الأُعْلام، وعَمِلَ العَجائِب الهائِلَة، وبَنَى مَدائِنَ منها مَدينَة إخميم، وحَوَّلَ الكَهَنَة إليها.

وأقامَ مَلِكًا نَيْمًا وأربعين سنة ، وماتَ فدُفِنَ في الهَرَمِ الشَّرْقي ومعه كنوزه ".

ومَلَكَ بعده ابنَّه، وقد اخْتُلِف في اشمه ، وكان فاضِلًا حازِمًا مُعَظَّمًا عند أهل مصر. وهو أوَّل من عَمِل المَيْدان للرِّياضَة، وفي أيَّامه بُنيَت مَدينَة سَنْتَرِيَة في صَحْراء الواحات °. ثم إنَّ نَساءَه تَفَايَرُن عليه، فَقَتَلَتْه إحْدالهُنّ بسِكِين، فَدُفِنَ في ناوُوس ومعه أمواله، وعُمِلَ عليه طِلَّسْم يَحْفَظُه °.

ومَلَكَ بعده ابنه مَــرْقُورة ، وكان حَكيمًا كاهِنًا ، وهو أوَّل من ذَلَّلَ السُّبَاع ورَكِبَها ، وبَنَى المُدُن ، وعَمَّرَ الهَياكِل ، وأقامَ الأَصْنَام .

ولمَّا ماتَ مُجعِلَ له ناؤوسٌ في صَحْراء الغَرْب، ودُفِنَ معه مالُه <sup>٧</sup>.

ومَلَكَ بعده ابنّه بَـــلاطِــس، وكان صَبيًا، فدَيْرَت أَمَّه أَمْرَ المَّلَك، وكانت حازِمَةً فأُجْرَت الأُمورَ على أخسَن ما يكون، وأَظْهَرَت العَدْل، ووَضَعَت عن الناس الخرَاج فأَحَبُوها. ولمَّا كَثِرَ ابنها أَحَبُ الصَّيْد، فعَمِلَت له أَمَّه أعمالًا عجيبةً، وأقامَ مَلِكًا ثلاثِ عشرة سنة وجَدُرَ فماتَ، واتْتَقَل المُلَكُ إلى أَعْمامِه ^.

مصدر هذه المعاومات .

<sup>°</sup> فيما يلي ٦٣٧.

النويري: نهاية الأرب ١٥ : ٧٢- ٧٤.

۷٤:۱۵ تفسه ۲:۷٤.

۸ تفسه ۱۵:۷۵ - ۷۵.

النوبري: نهاية الأرب ١٠١٥ وفيما يلى ٦٤٥.

٢ قارن خبر أشمون عند النويري، نهاية الأرب

ه ۲۹:۱۹ ومصدره مختصر تاريخ ابن وصيف شاه.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> النويري: نهاية الأرب ه ١: ٧٢.

غند النويري (نهاية ٥ ( ٢٢١) : ولم يستد إبراهيم . أي إيراهيم بن القاسم الكاتب مختصر كتاب ابن وصيف شاه -

فَمَلَكَ بعده أَثْرَيب بن قُيْطيم بن مِصْرايم ، وهو الثالث عشر من مُلوك مصر بعد الطُّوفان ، وهو الذي بَنَى مَدينَة أَثْريب ١، وعاشَ خمس مائة سنة ، منها مُدَّةُ مُلْكه ثلاث مائة وستون سنة .

ويُقالُ إِنَّ النَّيلَ وَقَفَ في أَيَّام أَثْريب مائة وأربعين سنة ، حتى أُكِلَت البَهَائِم بأرض مصر ولم يَتَق بها بَهيمَة ، وَرُثِي أَثْريب ماشِيًا وهو يَتِسُط يَدَيْه ويَقْبِضُهما من الجُوع ، وماتَ عامَّةُ أهْل مصر مجوعًا ، ثم أُغِيثُوا بعد ذلك وكَثُرَ الوَخاء ، ودامَ مُدَّة مائتي سنة ، وبيع كلَّ أَرْدَبٌ بدانِق وأَقَلَ . ولمَّا مات اتُهم أُنْحُوه صَا بقَتْله ، وحارَبَه أَهْلُ مصر تسع سنين وقَتَلُوه ٢.

فَمَلَكَت بعده ابنته تُسدُورة ، وكانت كاهِنَة ساحِرَة ، فساسَت المُلُك أَحْسَن سِياسَةٍ ودُبُّرَت المُملكة في أَجُود تَدْبير ، وعَمِلَت طِلْسُمات عجيبة ، منها طِلْسُم مَنَع الوَحْش والطَّير أن يَشْرَب من النَّيل حتى ماتَ أكثرها عَطَشًا/، ووَقَعَت في زَمانِها صَيْحَةٌ ارْتَجَّت لها الأرضُ فهَلَكَت ٣.

ومَلَكَ بعدها أَنْحُوها فليمـون بن أَثْريب، وكان حَكيمًا فاضِلًا، فبَنَى البُنْيان وعَمِلَ الطُّلُسُمات. وفي أيامه بُنِيَت مَدينَة تِنَّيس الأولى، وبُنِيَت مَدينَة دِمْياط. وأقامَ مَلِكًا تسعين سنةً وماتَ فدُفِنَ في ناؤوس 4.

ومَلَكَ بعده ابنه فَرْشُـون ، وكان فاضِلًا كاهِنّا ، بَنَى المَدَائِن ، وجَدَّدَ الهَياكِل ؛ وكان حَدَثًا ، فَقَصَدَه بعضُ مُلُوك حِنْيَرَ في مجموع عظيمة ، فخرّج إليه أن ولَقِيّه بَدينة إِيَّلَه ) وقاتِلَه قِتالًا شِديدًا حتى تَقَانَى من الفريقين مُعْظَمُهُما ، وأَظْهَر المِضريون أشياءً من سِحْرِهِم فانْهَزَم الحِنْيَري في طائِفةٍ يُسيرة ، وقَتَلَ فَرْسُون عامَّة أُصْحَابِه وأَخَذَ ما كان معهم ، وعادَ مُظَفَّرًا إلى مَدينَة مَنْف . وعَيلَ مَنارًا على بَحْر القُلْزُم في رأسه مِرْآةً تَجُلْدِبِ المراكِب إلى السَّاحِل حتى يُؤْخَذ منها ما هو مُقَرَّر عليها من المال .

وأقامَ مَلِكًا مالتي سنة وستين سنة ، وماتَ فَدُفِنَ في ناؤوس خَلْف الجَبَل الأَسْوَد الشَّرْقي ، وغُمِل فيه قُبُّة تحتوى على اثني عشر بيتًا ، في كلَّ بيت أُعْجُوبَة ، ودُفِنَ معه مالُه ، وعمل عليه ٢٠ طِلَّسْم يحفظه °.

۱ فيما يلي ٤٧٤.

a) بولاق: الملك . (b) بولاق: إليهم . c) بولاق: إيليا .

غنسه ۱۷۲۰- ۱۷۸ وفيما يلي ۲۷٦.

۲ النويري: نهاية الأرب ه ۲:۵۷-۷۷.

<sup>\*</sup> نفسه ۱۵:۸۷–۸۰،

۳ نفسه ۱۵: ۷۷.

وَمَلَكَ بعده نحو أربعة، وصارَ المُلَكُ إلى صَـا بن قُبُـطيم، وكان أصغر وَلَدِ أبيه وأَجُهُم إليه \.

ولماً ماتَ مَلَكَت بعده نُـونية الكـاهِنة ، وكانت ساحِرَةً ، فكانت تَجْلُس على سَريرٍ من نار ، فإذا تَحَاكَم إليها أَحَدُ وكان صادِقًا شَقَّ تلك النار من غير أن تَضُرُّه ، وإن كان كاذِبًا أَخَذَتْه تلك النار ، وكانت تَتَصَوَّر كلَّ يوم في صُورٍ كثيرة الأشْكال .

ثم بَنَتَ قَصْرًا واحْتَجَبَت فيه ، وجَعَلَت في شوره أنابيبَ من نُحاس مُجَوَّفَة ، وكَتَبَت على كلَّ أَبُوب أَنَّا من الْفُنُون التي يَتَحَاكَم الناسُ بها إليها ، فكانَ مَنْ أتاها في مُحاكَمَة وَقَفَ عند الأُنْبُوب الذي فيه مُحاكَمَتُه ، وتَكَلَّم بما يُريده ، وسأل عنه بصوتٍ خَفِيٍّ ، فإذا فَرَغَ جَعَلَ أُذُنَه في الأُنْبُوب في أَنْد منه جَوابُ ما سأل . ولم يَزَل هذا القصر والأنَابِ حتى أَتَلَفَه بُحُت نَصَّر .

ومَلَكَ بعدها مَـرْقُـونَس، وكان فاضِلًا حَكيمًا، وكانت أُمُّه بنت ملك التُّوبَة، فعَمِلَت عَجائِب، وصُنِعَ في أيَّامه كلُّ غريبة. وملك ثلاثًا وسبعين سنة، ومات وعمره ماثتان وأربعون سنة.

فَمَلَكَ بعده ابنه أنساد <sup>ه</sup>)، وهو ابن خمس وأربعين سنة ، وكان جَبَّارًا طُمَّاح العَينُ ، فانْتَزَى امرأةً أَيه ، وانْكَشَفَ أَمْرُه معها ، وكان أَكْبَرُ هَمَّه اللَّهُو واللَّعِب ، فجَمَعَ كلَّ مِلَّة في مملكته ، ورَفَضَ العُلُوم ، وأَهْمَلَ أَمْرَ الهَياكِل والكَهَنة ، وتَرَكَ النَّظَرَ في أخوال الناس ، وبَنَى قُصورًا على النَّيل لَيَتَنَزَّه فيها ، وأَتَّلَفَ أكثر الأموال في اللَّعِب ؛ فكرهه الناسُ وكرههم ، إلى أن سَمُّوه فماتَ عن مائة وعشرين سنة ٢.

ومَلَكَ بعده ابنه صَـا، ويُقالُ إنَّ صَا هو بن مَرْقُونَس، وهو أخو أنساد. ولما مَلَكَ سَكَنَ مَنْف، ووَعَدَ الناسَ بِخَيْرِ، ومَلَكَ الأَحْيازِ كلّها، وعَمِلَ بها عَجائِب وطِلَّسْمات، ورَدَّ الكَهَنَة إلى مَراتِيهم، ونَفَى المُلهين وأهل الشَّر، ونَصَبَ العُقابَ الذي عمله أبوه وشَرَّفَ هَيْكُلَه ودُعَا إليه، وبَنّى بداخل الواحات مَدينةً، ونَصَبَ قُرْب البَحْر أَعْلامًا كثيرةً، وجَعَلَ على الأطراف أصحاب أخبار يَرْفَعُون إليه ما يَجْري في محدودِهم، وعَمِلٌ على حافَتَي النّيل مَنابِر يُوقَد عليهم إذا حَزَبَهم

الأصل وبولاق: إيسار والمثبت من النوبري وفييت.

ا النويري : نهاية الأرب ١٥: ٨١.

أَمْرُ أَو قَصَدَهُم أَحَدٌ ، وجَعَلَ بحافَتِي بَحْر المِلْح منارًا يُعْلَمُ به أَمْرُ البَحْر . ويُقالُ إنَّه بَتَى أكثر مَدينَة مَلْف وكلَّ بُنْيان عَظيم بالإشكَنْدَرية .

وكان لمَّا مَلَكَ البَلَدَ بأَشره جَمَعَ الحُكْمَاء ونَظَرَ في النَّجُوم، وكان بها حاذِقًا، فرَأَى أنَّ مصرَ لابد أن تَغْرَقَ من نيلها، وأنَّها تَخْرُب على يَدِ رَجُلٍ يأتي من ناحيةِ الشَّام، فجَمَعَ كلَّ فاعِلٍ بمصر، وبَنَى مَدينَة في الوّاح الأَقْصَى.

وقَصَدَه عَلِكُ الإَفْرِنِجُةَ وَمَلَكَ منه مَدينة مَنْف، وقَدِمَ معه ألفُ مركب، وهَدَمَ أكثر الإسْكَنْدَرية، ودَخَل إلى النّيل من رَشيد حتى أَخَذَ مَنْف، وفَرَّ منه صَا إلى المَداثِن الدَّاخِلَة، وخَصَّن بها من عَدُوّه، فامْتَنَعَت بالطَّلْسُمات آيَّامًا كثيرةً، ثم كانت العاقِبَةُ له، وعادَ عَدُوّه مُنْهَزِمًا، ورَجَعَ إلى مَنْف فَتَتَبِع الكَهَنَة، وقَتلَ منهم كثيرًا، وأقامَ مَلِكًا سبقا وستين سنةً، وعاشَ مائة وسبعين سنة أ.

ومَلَكَ ابنه تُـــدارُس <sup>ه</sup>، واشتؤلَى على الأخياز كلّها، وصَفَا له مُلْك مصر، وكان مُحنَّكًا <sup>٥١</sup> مُجَرِّبًا ذا أَبِد وقُوَّة ومعرفة بالأُمُور، فَأَظْهَر العَدْلَ، وأقامَ الهَياكِلَ وأَهْلَها قِيامًا حَسَنًا، وبَنَى بيئًا للزُّهَرَة، وحَفَرَ خَليج سَخًا. وحارَبَ بعض عَمالِقَة الشَّام، ودَخَلَ إلى فِلَسُطين، وقَتَلَ بها خَلْقًا وَسَبَى بعض أَهْلِهَا إلى مصر، وغَزَا السُّودانَ من الزَّغْ والحَبَشَة، ووَجَّه في النَّيل بثلاث مائة سَفينة فلَقى السُّودان ـ وكانوا زُهاء ألف ألف ـ فهَرَمَهُم وقَتَلَ أَكْثَرَهُم، وأَسَرَ منهم خَلْقًا كثيرًا، وساقَ الفيلة والنَّمُور إلى مصر. وعَمِلَ على محدود بَلَيه مَنارَات زَبَرَ عليها اسْمَه ومَسيره وَظَفَره. وفي أَلَه بَعَثَ الله نَبِه صالحًا إلى قَمُود ؟.

ويُقالُ إِنَّه هو الذي أَنْزَلَ الثُوبَة حيث هي ، وذلك أَنَّه لمَّا أَوْغَلَ فِي أَرْضِ الحَبَشَة وقَتَلَ أُتَم السُّودان ، وَبحدَ فيهم أُمَّةً تَقُراً صُحُفَ آدَم وشِيث وإذريس ، فمَنَّ عليها وأَنْزَلَها على نَحْوِ من شهر من أرض مصر ، فسُنُوا النُّوبَة ، وماتَ بمَنْف ؟.

فَمَلَك بعده ابنه مــــالِيق، وكان عاقِلًا كريمًا حَسَنَ الوَجْه<sup>ى)</sup> مُجَرُبًا ، مُخالِفًا لأبيه وأهل مصر في عِبادَة الكَواكِب والبَقَر.

النوبة فيما يلي ١٧٥-٢٦٥.

a) بولاق: تدراس. في بولاق: محتكما. ع) بولاق: الصورة.

النويري: نهاية الأرب ٨٨:١٥ - ٩٣. "النويري: نهاية الأرب ٩٣:١٥ وانظر عن

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> فیما تقدم ۲۷۷.

وثيقالُ إِنَّه كَانَ مُوَخِدًا عَلَى دَينَ أَجَدَاده / قَبْطِيم ومِصْرايم ، وكانت القِبْطُ تَذَمُّه لَذَلك . وأَمَرَ الناسَ باتَّخاذ كلِّ فارِه من الحَيْل ، واقْتَنَى السَّلاح ، وآلَة أَ الأَسْفَار ، وأَنَشَأ في بَحْر المَغْرْب ماثني سَفينَة ، وخَرَجَ في جَيْشٍ عَظيمٍ في الْبَرِّ والبَحْر ، فلَقِي أَ البَرْيَرَ فَهَزَمَهُم واسْتَأْصَلَ أكثرهم . وبَلَغَ إفريقيَّة ، وسارَ إلى الأَنْدَلُس يُرِيدُ الإفْرِنْجَة ، فلم يَمُرَّ بأُمَّة إِلَّا أَبادَها ، فحَشَدَ له مَلِكُ الإفْرِنْجَة وحارَبَه شَهرًا ، ثم طَلَبَ صُلْحَه وأَهْدَى إليه ، فسَارَ عنه ودَوَّخَ الأُمْمَ المُتَّصلة بالبَحْر الأَخْضَر .

والقِبْطُ تَذْكُر أَنَّه رَأَى سبعين أُعْجُوبَة ، وعَمِلَ أَعْمالًا على البَحْر وزَبَرَ عليها اسْمَه ومَسيرَه ، وخَرَّبَ مُدَنَ البَرْبَرَ ، ورَجَعَ فتَلَقَّاه أَهْلُ مصر بأَصْناف الرَّياحين وأَنْواع اللَّهُو ، وفُرِشَت له الطُّرُقات . فهابَهُ المُلُوكُ وحَمَلوا إليه الهَدايا . ومازال مُوحِّدًا حتى مات \.

فَمَلَكَ بَعِدُهُ ابنه خَــرْبِيَّا <sup>ع)</sup>، وكان لَيْبًا سَهْلَ الحُلَّق، قد عَرُفَهَ أبوه التَّوْحيد ونَهَاه عن عِبادَة الأَصْنام، فرَجَعَ عن ذلك بَعْدَه إلى دينِ قَوْمِه .

وغَزَا الهِنْدَ والسُّودانَ بعد ما عَمَلِ مائة سَفينَةِ على عَمِلُ<sup>b)</sup> سُفْن الهِنْد، ونَجَهَّزَ وحَمِلَ معه المرأته ووُجُوه أَصْحابِه، واسْتَخْلَف ابنَه كَلْكُن<sup>b)</sup> على مصر ـ وكان صَبِيًّا ـ وجَعَلَ معه وَزيرًا كاهِنًا. فمَرَّ على ساحِل النِمَن وعاتَ في مَدائِنِه، وبَلَغَ سَرَنْديب وأَوْقَعَ بأهْلِها، وبَلَغَ جَزيرَة بين الهِنْد والصَّين فأَذْعَن له أَهْلُها، وتَنَقُّل في تلك الجَزَائرِ سنين.

فيُقالُ إِنَّه أَقَامَ فِي سَفَرَه سبع عشرة سنة ورَجَعَ غايمًا ، فهابَه المُـلُوك . وبَنَى عِلَّة هَياكِل وأقامَ بها الأَصْنامَ للكَواكِبِ . ثم غَرا نَواحي الشَّام فأطاعَه أَهْلُه ، ورَجَعَ فَغَرا النَّوبَة والسُودان ، وضَرَبَ عليهم خَراجًا يحملونه إليه ، ورَفَعَ أَقْدَار الكَهَنَة ومَصَاحِفَهم . وكان يَرَى أَنَّ هذا الظُّفَر بمعونة الكَواكِب له ؛ ومات وقد مَلَك خَمْسًا وسبعين سنةً ٢.

فقام ابنُه كَلْكُن<sup>ع</sup>، وعُقِدَ له بالإشكَنْدَرية فأقام بها شهرًا، ثم قَدِمَ إلى مَنْف. وكان أَصْنامِيًّا، فشرُّ به أهلُ مصر، وكان يُجِبُّ الحِيْحَة وإظْهارَ العَجايْب، ويُقَرِّب أَهْلَهَا ويُجيزُهم، وعَمِلَ الكِيْمياء، وخَرَنَ أَمْوالًا عظيمةً بصَحَارَى الغَرْب.

ا النورى: نهاية الأرب ه ٢:١٩- ٩٩.

وهو أوَّلُ من أَظْهَر عِلْم الكِيْمياء بمصر، وكان عِلْمُها مَكْتومًا، وكان من تَقَدَّمَه من المُلُوكِ أَمْرُوا بَتَرَكَ صَنْعَتِها، فقيلَها كَلْكَن ومَلاً دُور الحِكْمَة منها حتى لم يَكُن الذَّهَبُ في زَمَن بمصر أكثر منه في وَثْتِه، ولا الحَرَاج، لأنَّه كان مائة ألف أنف وبضعة عشر ألف ألف مِثْقال، فاسْتَغْتُوا عن إثارَة المُعادِن.

وعَمِلَ أيضًا من الحِجارَة المُلُونَة التي تَشِفَّ شيقًا كثيرًا ، وعَمِلَ من الفَيْرُوزَج وغيره أشياة والحُتَرَعَ أمورًا تَخْرُج عن حَدِّ العَقْل حتى سُنْمَيَ حَكَيْمُ المُلُوك ، وغَلَبَ جَميعَ الكَهَنَة في عُلومِهِم ، وكان يُخْبِرُهُم بما يَغِيبُ عنهم .

وكان تُمْرُودُ إبراهيم ـ عليه السُّلام ـ في وَقْته ، فاتَّصَلَ بنَفرود خَبَرُ حِكْمَتِه وسِخْرِه فاسْتَوَارَه . وكان النَّمْرودُ جَبَّارًا مُشَوَّه الحُلَّق ، يَسْكُن السَّوَاد من العِراق ، وآتاه الله قُوَّةً وقُدْرَةً وبَطْشًا فَغَلَبَ على كثيرٍ من الأُتَم . فتَقُولُ القِبْطُ إِنَّ النَّمْرودَ لمَّا اسْتَوَارَ كَلْكُن ٤) ، وَجَّه إليه أَن يَلْقاه بمَوْضِع كذا ، فسارَ إلى المَوْضِع على أربعة أفراس تَحْيله ذَواتُ أَجْنِحة ، وقد أحاط به نورٌ كالنَّار ، وحوله صُورَة هائِلة وقد خُيلَ بها ، وهو مُتَوَشِّح بمُعْبان مُتَحَرَّم ببَغضه ، وقد فَفَرَ فاه ، وهو يَضْربه بقَضيبِ آسِ أخضر ط)، فلمًا رآه النَّمْرودُ هالَه ، وأفَرُ له بجَليل الحِكْمَة ، وسَأَلَه أَن يكون ظهيرًا له .

ويُقالُ إِنَّه كَان يَرْتَفِع ويَجْلس على الهَرَمِ الغَرْبي في قُبَّة تَلُوح على رَأْسه، فإذا دَهَمَ أَهْلَ البلد أَمْرُ اجتمعوا حَوْل الهَرَم، فيُقيم أَيُّامًا لا يأكل ولا يَشْرَب.

ثم استنر مُلَّةً حتى تَوَهَّمُوا أَنَّه هَلَكَ، فطَيعَ فيه اللَّوكُ وقَصَدَه مَلكٌ من الغَرْبِ في جَيشٍ عظيم حتى قَدِمَ وادي هَبيب، فأَقْبَلَ حتى جَلَّلَهم من سِحْرِه بشيء كالغَمام شَديد الحَرَّ، فأقامُوا تَحْته أَيَّامًا مُتَحَيِّرين، ثم طارَ إلى مصر وأَمَرَهُم بالحُرُوج إلى الجيش، فوَجَدُوهم قد ماتُوا هم ودَواتُهم، فهَابَه الكَهَنَةُ مَهابَةً لم يَهابُوها أَحَدًا قَبْلَه.

وعُمُّر َ طُويلًا ، وغابَ فلم يُقْلَمُ خَبَرُه ١.

وقال ابنُ عبد الحكم : إنَّ كَلْكَن<sup>ه</sup>َ بن خَوْيقًا<sup>ه</sup>َ) مَلَكَهم نحو ماثة سنة ، ثم ماتَ ولا وَلَدَ له ، فمَلَكَ أخوه ماليا بن خَوْيتًا<sup>ه) ٢</sup>.

a) بولاق: كلكلي. (b) ساتطة من يولاق. (c) يولاق: خرابا.

<sup>.</sup> \* النويري : نهاية الأرب ١٠١:١٥-٣٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> این عبد الحکم: فتوح مصر ۱۰.

قال ابنُ وَصِيفَ شَاه : وقامَ أخوه مـاليا ، وكان شَرِهَا كثيرَ الأَّكُل والشَّرْب ، مُنْفَرِدًا بالرُفاهية ، غير ناظِر في شيءٍ من الحيْكُمَة ، وبحَعَل أَمْرَ البَلَد إلى وَزيره ، واشْتَمَلَ بالنَّساء ، وكان له من النَّساء ثمانون امرأةً ، فهجم عليه ابنه طُوطيس ، وهو سَكْران ، فقَتَلَه ، وقَتَلَ امرأةً كانت عنده ١.

ومَلَكَ بعده ابنه طُــوطيس \_ ويُقالُ إِنَّه عَمْرو بن المرئ القَيْس بن بابِلْيون بن جِمْيَر بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطان \_ ويُقالُ الوّليدُ بن الرّيّان \_ وإنّه أَحَدُ فَراعِنَة مصر من وَلَدِ دان بن فَهلوج بن إمْراز بن أَشُود بن سام بن نُوح ، وقيل فَراعِنَةُ مصر من وَلَدِ عِمْلاق الأوّل ابن لاوِد بن سام بن نُوح - وكان جَبَارًا جَريقًا شديدَ البَأْس مَهيبًا . والقِبْطُ تَرْعُم أَنَّه أَوَّل الفَراعِنَة بمصر ، وهو فِرْعُونُ إبراهيم \_ عليه السَّلام \_ ويُقالُ إِنَّ الفَراعِنَة سبعة هو أوَّلهم \.

وحَفَرَ نَهْرًا في شَرْقي مصر بسَفْح الجَبَل، حتى ينتهي إلى مَرْفاً الشَفْن في البَحْر اللِّح، وكان يحمل إلى هاجر \_ أمّ إسماعيل التي أعطاها إبراهيم عليه السَّلام \_ الحِنْطَة وأصناف الفَلَات، فتَصِل إلى مجلَّة، فأُحْبِيَ بَلَدُ الحِجَازِ مُلَّةً. ويُقالُ إنَّ كلَّ ما مُحَلِّبت به الكَفْبة في ذلك العَصْر ممَّا أهْداه مَلِكُ مصر، ولكَفْرة ما حَمَلَ إلى الحِجاز سَمَّتَه العَرَبُ من مُحْرَهُم/ الصَّادوق ".

وفي كتاب هُرُوشْيوش أنَّ سُلْطانَ المصريين في زَمَن إبراهيم الخَليل ـ عليه السَّلام ـ كان بأَيْدي قَوْم يُدْعَوْن ببني فَاليق بن دَارِش <sup>a)</sup>، ودامَ مُلْكُهُم بمصر مائة وعشرين سنة <sup>4</sup>.

وقال ابن إشحاق عن بَعْضِهم: إنَّ فَراعِنَةَ مصر من وَلَد دَان بن فَهْلُوج بن إمْراز بن أَشُود بن سَام بن نُوح. قال : والمَشْهُور إنَّهم من العَمالِيق ، منهم الرَّيَّان بن الوَليد ـ ويُقال الوَليدُ بن الرَّيَّان ـ فَوَعُونُ يُوسُف ، والوَليد بن مُضِعَب فِرْعُون مُوسَىٰ ، ومنهم سِنان بن عُلُوان ".

قال ابنُ وَصِيفَ شَاهَ : وإنَّمَا قيلَ له فِوعَوْنُ لأنَّه أَكْثَرَ الْقَثْل، ولم يُؤزّق غير ابنة، وكانت عاقِلَة، فخافَت لكثرة قَتْلِه الناس، فقَتَلَتْه بشتم، وله في المُلَّك ماثة وسبعون سنة ".

a) في ترجمة هروشيوش: مالي بن دارش.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر فيما يلي ٢: ١٤٠. ٤٤ - ١٠ ١٠ ١٠

أوروسيوس: تاريخ العالم ٩٢.
 أنظر فيما يلى ١٥٥.

<sup>&</sup>quot; النويرى: نهاية الأرب ١٠٦:١٥ ، وانظر فيما تقدم

النويري: نهاية الأرب ١٥: ٣: ١٥ وينص المقريزي ابتداء من هذا الخير على النقل عن اين وصيف شاه ، رغم أن كل المعلومات المتقدمة – فيما عدا الخير القصير المتقول عن ابن عبد الحكم – مصدره ابن وصيف شاه .

۲ نفسه ۱۰: ۱۰۶.

۲,

ومَلَكَت بعده محـورْيا <sup>a)</sup>، فوَعَدَت الناسَ بالإحسان، وبجمَعَت الأَمْوالَ، وقَدُّمَتَ الكَهَنَة وأهل الحيِّكْمَة ورَوْساء الشَّحَرَة ، ورَفَعَت أقْدارَهُم ، وجَدَّدَت الهَياكِل ؛ وصارَ من لم يَرْضها إلى مَدينَة أَثْرِيب، ومَلَّكُوا رجلًا من وَلَدِ أَثْرِيب، وقد تَقَدُّم خبرُه في الإشكَنْدَرية ١.

وحوريا<sup>ه)</sup> أوَّلُ امرأةٍ مَلكَت مصر من وَلَد نُوح عليه السَّلام، وماتَتَ ٢. فَمَلكَت بَعْدَها ابنة عَمُّها ذَلَيْغة b بنت مَأْموم ، وكانت عَنْراء عاقِلَة ، فوَعَدَت الناسَ بالجَميل . وقامَ عليها أَيْمَن C الأتريبي ، واشتَنْصَر بَمَلِك العمالِقَة ، فسيّر معه قائِدًا ، فأَخْرَجَت إليه جيشًا فالْتَقُوا بالعَريش واقْتَتَلُوا حتى فَيِي منهم كثيرٌ من الناس، ثم الْهَزَم أَصْحابُ ذُلَيْغةُ<sup>d)</sup> إلى مَنْف، وهم في أَقْنِيَتِهم.

فَخَرَجَت ذُلَيْــفَةُ<sup>0)</sup> إلى الصُّعيد، ونَزَلَت الأُشْمُونَين، فكان بينها وبين عَساكِر العَمالِقَة محروبٌ انهزموا فيها، وخَرَجُوا عن مَنْف بعد ما عائُوا فيها، وعَدَوا إلى الحَرَف فامْتَنَعُوا به، وصارَت مِصْر بينهم نِصْفَينْ.

ثم إنَّ ذُلْيْفَة b عاوَدَت الحَرْب ، فاسْتَمَوَّت ثلاثة أَشْهُر حتى انْهَزَمت إلى قُوص وأَيمين خَلْفَها ، فلمًا أَيْقَنَتِ أَنُّها تُؤْخَذ سَمُّتِ نفسها فَهَلَكُت ٣.

وقال ابنُ عَبْد الحَكَم : ثم توفيُّ طوطيس بن ماليا ، فاشتُخلِفَت ابنته حوريا <sup>a)</sup> ابنة طوطيس ، ولم يكن له وَلَدٌ غيرها ، ثم توفّيت حوريا <sup>ه</sup>)، فاشتَخْلَفَت ابنة عمّها ذُلَيْفَة ابنة مَأْموم بن ماليا ، فعُمَّرت دَهْرًا طُويلًا. وكَثُرُوا وتَمُوا، ومَلَاوا أَرْض مصر كلُّها، فطَبعَت فيهم العَمالِقَة، فغزاهم الوَليدُ بن دَوْمَع فقاتَلَهم قِتالًا عظيمًا ، ثم رَضَوا أن يُمَلِّكوه عليهم ، فمَلكَهم نحوًا من مائة سنة ، فَطَغَى وَتَكَبِّرُ وَأَظْهَرِ الفاحِشَة، فَسَلَّطَ الله عليه سَبْعًا فافْتَرَسُه وأَكُل لَحْمَّه \*.

والذي مَلَكَ مِصْر من الفَراعِنَة خمسة.

ومَلَكَ أَيْمَـينُ<sup>d)</sup> وتَجَبُّر ، وقَتَلَ خَلْقًا مُّن حارَبَه . وكان الوليدُ بن دَوْمَغ العَمْليڤي قد خَرَجَ في جَيْش كَثيف، فبَعَثَ غُلامًا يُقالُ له فِرْعَوْن إلى مصر فقَتَحَها، ثم قَدِمَ بعده واسْتَباح أهْلَ مصر وأُخَذَ أَمْوالَهُم، ثم خَرَجَ ليقف على مَصَبُّ النَّيل فرَأَى جَبَلَ الْقَمَرَ، وأَقامَ في غَيْبَته أربعين سنةً

d) بولاق: أيين. c) بولاق: مأمون. ولاق: زلفي. a) بولاق: جورياق.

أ سيأتي هذا الخبر فيما يلي ٣٩٦-٣٩٧.

النويري: نهاية ١٠: ٧ ، ١؛ ويرى أحمد كمال باشا.

<sup>&</sup>lt;sup>ة</sup> التوبري: نهاية ١٥: ١١٣.

بعد ذلك عند النويري: يطلب بثأر خاله انداخس.

أن حوريا هذه يقصد بها الملكة المصرية حتشبسوت ا

ورَّجَعَ إلى مصر ، وقد خالفَه فِرْعُون وفَوْ منه ، فاشتَقبد أهْل مصر ومَلكَهم مائة وعشرين سنة حتى حَلَكُ ١.

ومَلَكَ ابنُه الرِّيَّانُ بن الوَّلِيد بن دَوْمَغ؛ أَحَدُ العَمالِقَة، وكان أَقْوَى أَهْلَ الأَرْضِ في زَمانِه وأَعْظَمَهِم مُلْكًا. والعَمالِقَة وَلَدُ عَمَليق بن لاوِد بن سام بن نُوح، وهو فِرْعُون يُوسُف ـ عليه الشلام \_ والقِبْطُ تُسَمِّيه نَهْراوش ٢.

وقيل فِوْعُونُ يُوسُف اسمه الرَّيَّان بن الوّليد بن لَيْث بن فاران بن عَثرو بن عَثليق بن بَلْقَع بن عابر بن أشَّليخا بن لُوذ بن سَام بن نُوح ". وقيل فِرْعَونُ يُوسُف هو بَحُدُّ فِرْعَونَ مُوسَى أَبُو أَبِيه، واسمه يَرْخُو ؛، وكان عَظيمَ الخلَّق جميلَ الوَّجْه عاقِلًا، فوَعَدَ الناسَ الْحَميلَ، وأَسْقَطُ عنهم الحَرَاجَ لثلاث سنين، وفَرَّق المالَ فيهم.

وَمَلَّكَ رَجُلًا مِن أَهِل بيته يُقالُ له أُطْفين °، وهو الذي يُقال له العَزيز، وكان عاقِلًا أديبًا مُشتَعْمِلًا للعَدْل والعِمارَة ، فأَمَرَ أن يُنْصَب له سَريرٌ من فِضَّة في قَصْر المُّلك يجلس عليه ، ويَخْرُج وجميع الكُتَّابِ والوِّزَرَاء بين يديه ، فكَفَى نَهْراوش ما خَلْف ستره ، وقامَ بجميع أُموره ، وخَلَّاه للذَّاته. فأقامَ على قَصْفه مُدَّةً \_ والبَلَد عامِر \_ فقَصَدَه رَجُلٌ من العَمالِقَة، وسارَ إلى مصر في مجيوشِه، فحُرَجَ إليه وقَاتَلَه وهَزَمَه وسارَ خَلْفَه، ودَخَلَ الشَّامَ وعاتَ هنالك، فهابَتُه الملوكُ ولاطَفَتْه.

وقيل إنَّه بَلَغَ المُؤْصِل، وضَرَبَ على أهل الشَّام خراجًا. وخَرَجَ لغَزُو بلاد المُغُرب في تسع مائة ألف، ومَرُّ بأرْضِ البَرْبَرِ وجَلًّا كثيرًا منهم، ومَرَّ إلى البَحْرِ الأَخْضَر، وسارَ إلى الجُنُوب فقيهم النُّوبَة، وعادَ إلى مَدينة مَنْف ٦. وكان من خبَر يُوشف معه ما ذُّكِرَ عند ذِكْم الفَيُوم ٢.

این عبد الحکم: قتوح مصر ۱۲.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> قارن النويري : نهاية ۱۲:۱۵ – ۱۱۰ م

۳ نیما یلی ۲۵۵.

<sup>&</sup>lt;sup>\$</sup> عند النويري: والقبط تسميه نهراوش، وفيما يلي

أضاف النويري: وقبل في اسمه قطفير وقبل:

قوطيفر، وانظر فيما يلي ١٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> التويري: نهاية ١٢٠:١٢٠ ١٢١.

۷ فیما یکی ۹۵۰–۲۹۰.

ومَلَكَ بعده ابنه دريمــوس، ويُقالُ له دارِم بن الرَّيَّان، وهو الفِرْعَوْن الرَّابِع، فخالَفَ سُنَّة أبيه، وكانَ يُوشف خَليفَتَه فيَقْبَلُ منه تارَةً ويُخالِفه تارَةً، وظَهَرَ في أيَّامِه مَعْدِن فِضَّة فأثارُ<sup>ه)</sup> منه شيقًا عظيمًا <sup>١</sup>.

وفي أيَّامِه ماتَ يُوسُف \_ عليه السَّلام \_ فاستؤزَر بعده رَجُلَّا حَمَلَه على أَذَى الناس وأَخْذَ القوالِهِم ٢، فَبَلَغَ ذلك منهم مبلغًا عظيمًا . ثم زادَ في النجرِّى حتى اقْتَلَعَ كلَّ امرأةٍ جميلة بَمَدينة مَنْف من أَهْلِها ، فكان لا يَسْمَع باشرأةٍ حسْناء في مَوْضِع إلَّا وَجُه إليها فَحُمِلَت إليه ؛ فاضْطَرَبَ الناسُ ، وشَغْبُوا عليه ، وعَطَّلُوا الصَّنائِع والأعمال والأشواق ، فعَدًا عليهم وقَتَلَ منهم مَقْتَلَةً عظيمة ، وزادَ الأَمْرُ حتى اجْتَمَعُوا على خَلْمِه ، فَبَرَزَ لهم وأَسْقَطَ عنهم خَراجَ ثلاث سنين وأَنْفَقَ فيهم مالًا ، فسَكَتُوا ٢.

وفي أيَّامه ثارَ القِبْطُ على بني إشرائيل، وطَلَبُوا/ من الوَزير أن يُخْرِجَهُم من مصر، فما زالَ بهم حتى أَمْسَكُوا .

وبَلَغَ الملكُ ذلك ، وكان قد خَرَجَ إلى الصَّعيد ، فتَرَعَّد أَهَلَ مصر ، فشَغَبُوا عليه وحَشَدُوا له ، فحارَبُوه فَقَتَلَ منهم خَلْقًا كثيرًا ، وظَفِرَ بمن بقي فقتَلَهم وصَلَّبَهم على حافَتي النَّيل ، وعادَ إلى أعظم ما كان عليه من أَخْدَ الأَمُوال والنِّساء واسْتِخْدام أَشْراف القِبْط وبني إشرائيل ، فأَجْمَعَ الكُلُّ على ذَمِّه ، فرَكِبَ النَّيلَ للنُّرْهَةَ وثارَ به ريحٌ عاصِفٌ فغَرِق ، فلم يُوجَد إلَّا ناحية شَطَنُوف ، وقيل فيما بين طُرًا وحُلُوان \*.

فَقَدَّمَ الوزيرُ ابنه مَعــاديوس<sup>b</sup> ـ وكان صَبِيًّا ، ويُقال له مَعْدان ـ فأَشْقَطَ عن الناس ما أَسَقَطَه أَبُوه من الخَراج ، ووَعَدَ بالإحسان فاشتَقَامَ له الأَمْرُ ، ورَدَّ نِساءَ النَّاس ؛ وهو خامِس الفَراعِنة .

وحَدَثَ في زَمانِه طُوفانُ مصر، وكَثْرَ بنو إشرائيل وعائبوا الأَصْنَامَ، فَأُفْرِدُوا ناحيةً عن البَلَد بحيث لا يَخْتَلِط بهم غَيْرُهم، وأُقْطِعُوا مَوْضِعًا في قَبْلي مَنْف فامجتَمَعُوا فيه وبَنَوا فيه مَعْبَدًا. وغَلَبَ بعضُ الكَنْعانيين على الشَّام، ومَنَعَ من الضَّريَة التي كانت على أهْل الشَّام لملك مصر،

a) التويري: فأبات. (b) بولاق: معاويوس.

۳ النوبري: نهاية ۱۲۸:۱-۱۲۹.

<sup>\*</sup> النويري: نهاية الأرب ١٢٩:١- ١٣٠.

اً النوبري: نهاية ١٧٢:١٥ وفيما يلي ٦٦٢. ..

 <sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> هو بلاطس بن منسا الكاهن (التوبري: نهاية ۱۲۸:۱۰).

فامجتمع الناسُ إلى مَعْدَان ، وحَثُوه على المسير لحَرْبه ، فامْتَتَعَ عن المسير ولزم الهَيْكُل . فرَّعَمُوا أنه قام في هَيْكُل زُّحَل للعِبادَة ، فتَجَلَّى له زُحَل وخاطَبَه وقال له : قد جَعَلْتُك رَبَّا على أهْل بَلَدِك ، وحَبَوْتُك بالقُدْرَة عليهم وعلى غيرهم ، وسأَرْفَعُك إلى فلا تُخِلُّ من ذِكْري .

فَعَظُمَ عند نَفْسه وتَجَبُّر ، وأَمَرَ الناسَ أَن يُسَمُّوه رَبًّا ، وتَرَفَّع عن أَن يَنْظُرَ في شيءٍ من أَمْر المُلُك ، وبجعَلَ عليه ابنه أكْسامُس ١.

فقامَ ابنُه أَكْسَامُس في المُلَك \_ ويُقال كاسِم بن مَعْدان \_ فرَتَّب الناسَ مَراتِب ، وقَسَّم الكُورَ والأَعْمال ، وأَمَرَ باشتِنْباط العِمارَات وإظهار الصِّناعات ، ووَسَّع على النَّاس في أَرْزاقِهم ، وأَمَرَ بَتْظيف الهَياكِل وتَجَديد لِباسِها وأَوانِيها ، وزادَ في القرايين ؛ وهو الذي يُقالُ له كاشِم بن مِعْدان ابن دارِم بن الرُيّان بن الوّليد بن دَوْمَع العَمْليقي ، وهو سادس الفراعِنة ، وشمُوا فَراعِنة بفِرْعان الأوّل ، فصارَ اشمًا لكلٌ من تَجَبُر وعَلا أَمْرُه ٢.

فطالَ مُلْكُه ، وأقامَ أَعْلامًا كثيرةً حول مَنْف ، وعَمِلَ مُذُنّا كثيرةً ومَنايِرَ للوُقودات وطِلَّسمات ، وأقامَ سَبْع سنين بأَجْمل أَمْر .

فلمًا مَاتَ وَزِيرُ أَبِيهِ اسْتَخْلَف رَجُلًا من أهل بيت المملكة يُقالُ له طَلْما بن قُومَس. وكان شُجاعًا ساحِرًا كاهِنًا كاتِبًا حَكِيمًا مُتَصَرُفًا في كلَّ فَنَّ، وكانت نفسُه تُنازِعُه اللَّك، فأَصْلَعَ أَمْرَ اللَّك، وبَنَى مُدُنًا من الجانبين، ورَأَى في نُجُومِه أنَّه سيكون حَدَثٌ، فبْنَى بناحية رَقُودَة والصَّعيد مَلاعِب ومَصانِع.

وَشَكَا إليه الْقِبْطُ من الإشرائيليين، فقال: هم عَبيدُكم، فأَذَلُوهم من حينفذ؛ وخَوَجَ إلى ناحية البَوْبَرَ فعاتَ وفَتَلَ وسَبَى. وفي أيَّامه بُنِيَت منارَةُ الإشكَنْدَرية، وهاج البَحْرُ الملْح فغَرُقَ كثيرًا من القُرَى والجِنان والمَصانِع.

وماتَ أكسامُس، وكان مُلكُه إحدى وثلاثين سنة، منها إحدى عشرة سنة يُدَبِّر أَمْرَهُ طَلْما ٣٠٠ . فلمًا ماتَ اضْطَرَبَ الناسُ واتَّهموا طَلْما ٩٠ أنَّه سَمَّه ؛ فقامَ ووَلِّي لاطيس بن أكسامُيس، وكان جريقًا مُعْجَبًا صَلْقًا، فأَمَرَ ونَهَى، وأَلْزَمَ الناسَ أَعْمالَهُم، وقال: أنا مُسْتَقيم ما اسْتَقَعْتُم،

a) بولاق: ظلما.

ا النويري: تهاية الأرب ١٣٠١٥ - ١٣٢. <sup>٣</sup> النويري: نهاية الأرب ١٣٢١٥ - ١٣٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما تقدم ۳۹۳.

وإن مِلْتُم عن الواجِب مِلْتُ عنكم. وحَطَّ جماعَةً عن مَراتِيهم، وصَرَفَ طَلْما<sup>ه)</sup> عن خِلافَتِه، واشتَخْلَف غيره، وأَنْفَذَ طَلْما<sup>ه)</sup> إلى الصَّعيد في جماعَةٍ من الإشرائيليين، وجَدَّدَ بِناءَ الهَياكِل، وبَنَى القُرَى، وأثارَ مَعادِنَ كثيرة، وكَنْزَ في صَحْراء الشَّرق عِدَّة كُنوز، وكان يُبحِبُ الحِكْمَة.

ثم تَجَبَّرُ وَعَلَا أَمْرُه وأَمَرَ أَلَّا يَجْلَس أَحَدٌ في مَجْلِيه ولا في قصر المَّلُك لا كاهِن ولا غيره ، بل يَقُومُون على أرْجُلهم حتى يَغْضُوا . وزادَ في أَذَى الناس والغنّف بهم ، ومَنَعَ فُضُول ما بأيديهم وقَصَرَهم على القُوت ، وجَمَعَ أموالَهم ، وطَلَبَ النَّساء وانْتَزَعَ كثيرًا منهن ، وفَعَلَ أكثر مما فَعَلَه من تَقَدَّم قبله ، واشتَعْبَد بني إشرائيل ، وقَتَلَ جماعَةً من الكَهَنَة ، فأَبْغَضَه الحَاصّ والعامّ .

وثار طَلْما هُ بالصَّعيد وكاتَب وُجوه النَّاس ، فكتَبَ لاطيس بصَرْفه عن العَمَل ، فامْتَنَعَ وحارَبَ عساكِره ، وزَحَفَ حتى دَخَلَ مَنْف ١.

طَلْما عَ)بِن قُومس فِرْعُون مُوسَى ، يُقالُ إِنَّ اشْمَه الوَلِيدُ بِن مُصغَب بِن أَراهُون بِن الهَلُوت بِن قاران بِن عَمرو بِن عَمْلِيق بِن بَلْقَع بِن عابِر بِن أَشْلِيخا بِن لُود بِن سَام بِن نُوح ، وإنَّه مِن العَمالِقَة . وكان قَصيرًا ، طَويلَ اللَّحْيَة ، أَشْهَل العَينُ اليُمْنَى ، صَغير العَينُ اليُمْرى ، أَعْرَج . وزَعَمَ قَومٌ أَنَّه مِن القِبْط ، وأنَّ نَسَبَه ونَسَبَ أَهْل بِيتِه مَشْهُورٌ عندهم ، وقيل غير ذلك ٢.

وكان من خَبَره ما ذَكَرَنا في كَنيسَة دموه ٣.

وقال ابنُ عَبْد الحَكَم : ولمَّا أَغْرَقَ الله فِرْعَوْنَ بقيت مصر بعد غَرَقِه ليس فيها من أَشْراف أَهْلها ٥ أَخَذ ، ولم يَبْق إِلَّا التبيدُ والأُجْرَاءُ والنِّساء ، فأَعْظَم أَشْراف من بمصر من النِّساء أن يُولِّين منهم أَخَذًا ، وأَجْمَع رأيُهن أن يُولِّين امرأةً يُقالُ لها دَلُوكة . فَمَلَكَت دَلُوكة ابنة زَبِّاء ، ويُقالُ دَلُوكه بنت رَّفان أَ وكان لها عَقْلُ وتجارِبٌ ومعرفة ، وكانت في شَرَف منهن ، وهي يومثذ بنت مائة وستين سنة .. فبَنَت جِدارًا حَصَّنَت به مصر من الأُعْداء ، وكان من حَدِّ زَجْ إلى إفريقية إلى الواحات إلى بلد النُّوبَة ، على كلِّ مَوْضِع منه حَرَسٌ قيامٌ لَيْلَهم ونَهارَهم ، يَقِدُون النار وَقُودًا لا والمَا العَجُوز أَ.

a) يولاق: ظلما. (b) بولاق: فاران.

أ النويري : نهاية الأرب ه ١٣٣١١ - ١٣٥.

۲ نفسه ۱:۱۳۵ – ۱۳۱.

٣ فيما يلى ٢: ٤٦٤.

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٦-٢٧، وقارت المسعودي: مروج الذهب ٨٧:٢- ١٨٨ النويري: تهاية الأرب ١٣٨:١٥- ١٣٩، وانظر فيما يلي ٥٤١- ١٤٣٠.

وفي أَيَّامِها بَنَت تَذُورَة الساحِرَة البَرابي في وَسَط مَنْف ١.

فَمَلَكُتُهُم دَلُوكَة عشرين سنة ، حتى بَلَغَ صَبِيٍّ من أبناء أكابرهم يُقالُ له دَرْكُون بن بَلاطِس. ثم ماتَ واستخلف ابنه تودست ، ثم توفي تودست بن دَرْكُون ، فاستُخلف أدقاش ، فلم يَثلك إلا ثلاث سنين حتى مات ، فاستُخلف أخوه مَرينا بن مَرينُوس ، ثم توفي فاستخلف استادس بن مرينا ، فطغى وتَكَبُّرُ وسَفَكَ الدَّم وأَظْهَر الفاحِشَة ، فخلعُوه وقتلُوه ، وبايعوا رَجُلاً من أشرافهم يُقالُ له بلوطس بن ميناكيل ، فمتلكَهم أربعين سنة . ثم توفي فقام ابنه مالوس . ثم تُوفي مالُوس فاشتُخلِف أخوه ميناكيل بن بَلُوطس بن ميناكيل ، فتلكهم زَمانًا . ثم تُوفي واستُخلف ابنه مالُوس فاشتُخلِف أخوه ميناكيل بن بَلُوطس بن ميناكيل ، فتلكمهم زَمانًا . ثم تُوفي واستُخلف ابنه نَـوْلة بن ميناكيل ، فتلكمهم زَمانًا . ثم تُوفي واستُخلف ابنه إلى مصر ، وكان قد تَمكن وطغى وبَلغَ مَبْلغًا لم يَتلفه أَحَدٌ مِن قَبْله بعد فِرْعُون ، فعَمرَعُتْه دائِته فمات ٢ . وقبل له الأغرَّ بُلاً غَرًا أَهْلَ يَبْت المقدس ونَهَبَهم وسَبَى مَلِكُهم يُوشَيا بن أَمون بن مَنشا ابن حِرْقيا ، هَمُ أَن يَصْعَدُ على كُرسي ني الله سُليمان بن دَاود - وكان بَلوُل لا يمكن أَحدًا أَن ابن حِرْقيا ، هَمُ أَن يَصْعَدَ على حَميعًا - فصَعِدَ برجل واحدة ، وهي اليثنى ، فدَارَ اللُولُ بُ على ساقِه الأخرى فائدَقَت ، فلم يَزَلْ يَحْمَع بها إلى أن مات ، فلذلك شعي الأغرب .

فاستُخلِف مرنيوس بن بوله ، فمَلكَهم زَمانًا ثم توفي ، واستُخلف ابله قَرْقُورة فَمَلكَهُم سنين سنة ثم تُوفي ، واستُخلف أخوه لُقاس بن مرينوس ، وانهدَم البِرْبَا في زَمَنه فلم يقدر أَحَدُ على إِصْلاحه ثم تُوفي لقاس واستُخلف ابنه فوميس بن نقاس فملكهم دَهْرًا وحَارَبَه بُخت نَصَّر وقَتَلَه ، وحَرَّبَ مَدينَة مَنْف وغيرها من المدائِن ، وسبّى أَهْلَ مصر ولم يَتْرُك بها أَحَدًا حتى بقيت أُرضُ مصر أربعين سنة خرابًا ليس فيها ساكِن .

وذُكِرَ في تَوْجَمَة كتاب آمَرُوشُيُوش الأَنْدَلُسي ، في وَصْف الدُّوَل والحُرُوب ، أنَّ فيما بين غَرَقِ فِوْعُون مُوسَىٰ إلى مائة وسبع سنين كان بمصر ملك يسمى بوشردش [Busiridis] ، كان يَقْتُل الغُرَبَاء والأَضْياف ، ويَذْبَحَهُم لأَوْثانِه ، ويَجْعَل دِماءَهم قُرْبانًا لها .

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٧٧.

۲ نفسه ۲۸– ۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> في الأصل اللاتيني في الموضع الأول: قبل بناء مدينة رومة يسبع مائة سنة وخمس وسبعين سنة، وفي الموضع الثاني: قبل بنيان مدينة رومة بأربع مائة وثمانين سنة، ولاحظ

حيد الرحمن بدوي – ناشر الترجمة العربية – أن المقريزي حاول أن يحل تقويمًا دينيًا محل التقويم المستند إلى بناء مدينة روما (مقدمة تاريخ العالم لأوروسيوس ٣٢).

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> أوروسيوس: تاريخ العالم ١١٥.

وأنَّ بعد غَرَق فِرْعُون إلى ثلاث مائة وثمان وعشرين سنة كان بمصر ملكَ يستَّى بزوبة [Vesozes]، وكان عظيم المملكة قوي الشُلْطان أَخَذَ بالحَرْب أَكْثَرَ نَواحي الجنوب [والجوف] مُ يَرًا وبَحُرًا ؛ وهو أوَّلُ من حارَب الشسيين [Scythis] الذين قيل لهم بعد ذلك القُوط على وكان قد أَرْسَل إليهم يَدْعُوهم إلى طاعَتِه ويُخَوِّفهم حَرْبه، فأجابُوه : ليس من الرَّأْي المحمود للمملك الغني مُحارَبة قوم فُقَرَاء لكثرة نوازِل الحُروب والحَيلاف حوادِثها بالظُّفر والهلاك ، وإنَّا لا نَتَنظِر مجيئك ، بل نُسَرِع لغارتك ؛ وأَنْبُوا قَوْلَهم عَمَلاً ، وحَرَج فِرْعُونُ إليهم فَخَرَجوا مُشرِعِين إليه ، وهَرَّمُوا لجيوشَه ونَهُبُوا عَساكِرَه وأَمُوالَه وعُدَده وبحميع ذَخائِره ، ومَضُوا فنهَبوا أرْضَ مصر حتى كادُوا يَغْلِبون عليها لولا وُحُول عَلَى عَرَضَت لهم مَنعَتْهم عَمَّا خَلْفَها عَلَى ثم الْصَرَفُوا إلى بلاد الشَّام؟ كادُوا يَغْلِبون عليها لولا وُحُول عَمَلَوهم يؤدُون إليهم المَغارِم ، وأقامُوا مُحارِبين لمن خَلْفَهم في يُحروب مُتُصلة حتى أذَلُوا أَهْلَها وجَعَلَوهم يؤدُون إليهم المَغارِم ، وأقامُوا مُحارِبين لمن خَلْفَهم في غُرُون عليها من يَسْائِهم من يَقَلَّن لهم : إمَّا أَن تَتَحَدُ الأَرُواج ونَطْلُبَ النَّسُل من عند الجُماورين لنا . فعند ذلك انْصَرَفُوا إلى بلادهم وقد امتلات أَيْديهم أَنُوالًا وأَوْقارًا جَمَّة ، وقد خَلْفُوا وَرَاءَهم ذِكْرًا مُفْورًا الى المُدهم وقد وقد خَلْفُوا وَرَاءَهم ذِكْرًا مُفْورًا الى المدهم وقد امتلات أَيْدهم ذِكْرًا مُفْواً الى المدهم وقد امتلات أَيْديهم أَنُوالًا وأَوْقارًا جَمَّة ، وقد خَلْفُوا وَرَاءَهم ذِكْرًا مُفْواً الى المدهم وقد امتلات أَيْديهم أَنْوالًا وأَقارًا جَمَّة ، وقد خَلْفُوا وَرَاءَهم ذِكْرًا مُفْواً الى المدهم وقد امتلات أَيْدَهم فَيْرَا مُفْوالًا وأَنْ وقد خَلْفُوا وَرَاءَهم ذِكْرًا مُفْواً الْ

ويُقالُ إِنَّ مُلَوكَ مَدْيَنَ مَلكوا مصر خمس مائة عام بعد غَرَقِ فِرْعَوْن وهَلاك دَلُوكَة حتى أَخْرَجُهم منها نَبِيُّ الله شُلَيْمان بن دَاود، فعَادَ اللَّكُ بعدهم إلى القِبْط، وإنَّ جالوت بن مالود (أَ لللهُ بعدهم الله القِبْط، وإنَّ جالوت بن جالوت إلى مصر وبها مُلوك مَدْيَن، فأَنْزَلَه مَلِكُ مصر بالجانِب الغَرْبي، فأقامَ بها مُدَّة ثم سارَ إلى بلاد المُغْرب .

ويُقالُ إِنَّ القِبْطَ مَلَكُوا مصر بعد دَلُوكَة وابنها مُدَّة ستَّ مائة سنة وعشرين سنة، وعِدَّتهم سبعة وعشرون مَلِكًا، هم ":

a) زیاده من أوروسیوس. (b) الأصل وبولاق: الروم والمثبت من ترجمه أوروسیوس. (c) بولاق: الغوط. (b) أوروسیوس: مروج دجلة. (c) بولاق: خلفهم. (f) أوروسیوس: بلد أسیه. (g) بولاق: خالفهم. (h) بولاق: یالوت.

أ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١١٧–١١٨.

۲ انظر فیما یلی ۵۱۲.

اعتمد المقريزي ابتلاءً من هذا المؤضع على قائمة مانيتون Manetho كما نقلها يوسيبيوس القيصري على T على 170 كما تقتمل المتعمل وشتمل المتعمل والمتعمل المتعمل المت

على ملوك الأسرات النسعة المصرية الأخيرة وهم أربعة واللاثون ملكًا أوّلهم ملوك الأسرة التاسعة حشرة وهم أسرة ديوسبوليس Diospolis، ويبدو أن ما وقع للمفريزي من كتاب يوسييوس يشتمل على الكتاب الثالث من كتاب مانيتون الذي يبدأ بالأسرة العشرين. ويتّفق نص المقريزي =

[الأَشْرَة ٢٠] ديوسفوليطا [Diospolis]، ومُدَّتُه ثمان وسبعون سنة ، وقيل ثمان وثمانون سنة . والأَشْرَة ٢٠] ثم مَلَكَ بعده سَمَانادُوس [Smendis] ستًّا وعشرين سنة . وقام بَعْلَه سوساناس [Psusenes] مُدَّة مائة وسنة . ثم مَلَكَ نفخراس [Nephercheres] أَرْبَع سنين . ثم مَلَكَ أَمُنافوتاس [Amenophthis] يَسْع سنين . ثم أَسْخوريس [Osochôr] سِتِّ سنين . ثم أَسْخوريس [Osochôr] سِتِّ سنين . ثم فسوسائس [Psusennes] خَمْسًا وثلاثين

[الأُسْرَة ٢٢] ثم مَلَكَ سسوناخوسيس [Sesônchôsis] إحدى وعشرين سنة. ثم مَلَكَ أُساراثون [Tacelôthis] ثلاث عشرة سنة. ثم طاقالوتيس [Tacelôthis] ثلاث عشرة سنة.

[الأُسْرَة ٢٣] ثم فطافاباسطاس [Petubastis] خمسًا وعشرين سنة . ثم أُساراڻون [Osorthôn] تِشع سنين . ثم مَلَكَ فساموس [Psammus] عَشْر سنين .

[الأُسْرَة ٢٤] ثم أوفانقورس [Bocchoris of Sais] أُرْبَعًا وأربعين سنة .

[الأُسْرَة ٢٥] ثم ساباقون [Sabacon] اثنتي عشرة سنة. ثم سبخس الحُبَسْي [Saracus (Taracus)] عشرين الحُبَسْي [Saracus (Taracus)] عشرين سنة.

[الأُسْرَة ٢٦] ثم أمّراس الحبّشي [Ameres the Ethiopian] اثنتي عشرة سنة . ثم اسطافينيتاس

- تمامًا مع نص يوسييوس - الذي وصل إلينا الآن في ترجمة أرمنية - ابتداءً من ذكر ملوك الأسرة الحادية والعشرين التي تبدأ بالملك سمانادوس Smendes، فيما عدا ملوك الأسرة ٢٧. ولاشك أن كتاب يوسييوس أقِلَ إلى اللغة السريانية، وعا أن أخلب الترجمات العربية لملتصوص اليونانية تحت عن طريق السريانية، فمن الممكن أن يكون المؤلفون العرب - اللين اعتمد عليهم المقريزي في نقل هذه الأسماء - قد أخدوها عن نعل شرياني، وعرفوا قائمة مانيون وعلى الأخص البروني الذي أورد نفس القائمة في كتابه والآثار البائية عن القرون الحالية، ٩٩-٩١ وبدأها بهبارة: دسمية

ملوك القبط الذين كانوا بمصر وعددهم أربعة وثلاثون سوى الغوس وغدتهم مع الفرس شمان مائة وأربع وتسعون سنة . وربما كان هو المصدر الذي أخذ هنه المتريزي ؛ فقد اعدم عليه اعتمادًا كبيرًا في مواضع كثيرة من كتابه . وانظر نص الترجمة الأرمنية كما نقله يوسييوس القيصري عن مانيتون في كتاب Waddell, W. G., Manetho with an في كتاب the Translation, Harvard University Press وراجع عن يومييوس القيصري Atiya, A.S., CE art. Eusebius of Caesaria, pp. 149-87

[Stephinathes] سَبْع سنين. ثم ناخفاسوس [Nechepsos] سِتَّ سنين. ثم ناخو [Nechao] ثمان سنين. ثم ناخو [Nechao] سِتَ سنين. ثم فساماطيقوس [Psametichus] أَرْبِعًا وأربعين سنة. ثم فخوثان [Uaphres] سَبْع عشرة سنة. ثم وافرس [Uaphres] خَمْسًا وعشرين سنة. ثم أماسيس [Amosis] اثنتين وأربعين سنة \.

وَمُلَكَ بَعِدُ هُؤُلاءً/ مَصِرُ خَمْسَةً مُلُوكُ مِن مُلُوكُ بَايِلٍ، وهم:

[الأُسْرَة ٢٨] أمرطيوس [Amyrtaeus of Saïs] سِتّ سنين .

[الأُسْرَة ٢٩] ثم نافرطاس [Nepherites] سَبْع سنين، ثم أُوخرس [Achôris] اثْنَتيُ عشرة سنة، ثم فساموت [Psammuthis] مُدَّة سنتين، ثم مَلَكَ موتاطوس [Muthes] سَبْع سنين ٢.

ثم مَلَكَ ثَلاثَة مُلُوك من أثور، وهم الجَرامِقَة الذين مَلَكُوا المَوْصِل ونيتُوا والجَرَيرَة، وهم: [الأُشرَة ٣٠] ناقاطانبوس [Peos] سَبْع سنين، ثم ناقاطانباس [Nectanebus] ثمان عشرة سنة ٣.

ثم ائتَقَلَ مُلْكُ مصر منهم إلى الإشكَنْدَر بن فِيلِبُش اليوناني . وهذه أَسْماءٌ رومية ، ولعلُّها أو بَعْضَها مُتَداخِل فيما تَقَدَّم ذِكْرُه مُّن مَلَكَ بعد دَلُوكَة .

ويين بُخْت نَصَّر ويين الطُّوفان ألفا سنة وثلاث مائة وستَّ وخمسون سنة وأشهر، ويَجْتَمع من حِساب ما وَقَعَ في التَّوْراة أنَّ بين الطُّوفان وبين خَراب بَيْت المُقَدِس على يد بُخْت نَصَّر من السنين ألفًا وست مائة وأربعًا وثمانين سنة. وهذا خِلافُ ما نَقَلَه المُشعُوديَ.

Nepherites الثاني الذي حكم أربعة أشهر .

<sup>&</sup>quot; الأسرة ٣١ مثل الأسرة ٢٧ مكونه من ملوك فارسيين ويتهي بها كتاب مانيتون .

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> لم يذكر المقريزي الأسرة ٢٧ وهي أسرة فارسية مكؤنة من ثمانية ملوك حكمت ١٣٠ سنة وأربعة أشهر ، وهي معروفة لكل من البيروني والقلقشندي .

٢ أضاف نص يوسيبيوس عن مانيتون بعد ذلك

#### ذِكُوْمَدُ بِنَهُ الابِتُ مُنْدَرِيَّةً

هذه المدينة من أعظم مدائِن الدُّنيا وأقدَمها وَضَعًا \. وقد بُنيَت غير مَرَّة : فأوَّلُ ما بُنِيَت بعد كُوْن الطُّوفان في زَمان مِصْرابِم بن يَتِصَر بن نُوح ، وكان يُقالُ لها إذْ ذاك مَدِينَةُ رَقُودَة ، ثم بُنِيَت بعد بعد ذلك مَرَّتِين . فلمَّا كان في أيَّام اليُونانيين جَدَّدَها الإسْكَثْدَرُ بن فِيليئش المُقَدوني ، الذي قَهَرَ بعد ذلك مَرَّتِين . فلمًّا كان في أيَّام اليُونانيين جَدَّدَها الإسْكَثْدَرُ بن فِيليئش المُقدوني ، الذي قَهَر دارًا ومَلَكَ مَالِك الغُوس بعد تَحْريب بُحْت نَصَّر مَدينَة مَنْف بمائة وعشرين سنة شَمْسية ، فغرِفَت

په .

أعطى المتريزي للإسكندرية المركز الثالث في الأهمية في كتابه، بعد القاهرة ومصر الفسطاط وخصص لها القسم الأكبر في الفصل الذي عقده لذكر مدائن أرض مصر، فقد كانت ولأكثر من ألف عام عاصمة مصر قبل الفتح العربي الإسلامي (راجع كتب المسالك والممالك؟ المسعودي: مروج الذهب ١١٤١١- ١١٥٠ ٢: ٢: ٢٧ المسالك والممالك؟ المتاب لكثير من أخبار الإسكندرية لأنه أتى على ذلك في المكتاب الأوسط؟ ياقوت: معجم البلدان ١٠٨٠- ١٨٤٠ ابن خصل الله المحري: مسالك الأبصار (عمالك مصر والشام) ٨٨- المعري: مسالك الأبصار (عمالك مصر والشام) ٨٨- المقاشندي: صبح الأعشى ٣: ٢٠٤- ١٩٤٩ السيوطي: طبح المقاشندي: صبح الأعشى ٣: ٣٠- ١٩٤٩ السيوطي: المقاشدة النظار ١٤١١- ٢٢٤ السيوطي: المقاشدة المنطط التوفيقية

وانظر كذلك، فتاريخ الإسكندرية من أقدم المصورة، مجموعة يحوث نشرتها محافظة الإسكندرية سنة ١٩٦٣ زكي علي: فالإسكندرية، تأسيسها وبعض مظاهر الحضارة فيها في عصر البطالمة، مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية ٢ (١٩٤٤)، ١١٧-

١١٨، \$ (١٩٤٨)، ١٢١–١٤٠٠ جمال الدين الشيال: والإسكندرية - طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضره، المجلة التاريخية المصرية ۲ (أكتوبر ۱۹۱۹)، ۱۹۱–۲۷۱ ، وله أيضًا فتاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي، الإسكندرية ١٩٦٧ حسن عبد الوهاب: والإسكندرية في العصر الإسلامي، مجلة الكتاب (ينابر ١٩٤٧)؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي، الإسكندرية ١٩٦٩، ١٩٨٢، Jondet, G., ١١٩٨٢ Atlas historique de la ville et des ports d'Alexandrie, Le Caire, MSSG 1921; Combe, E., «Alexandrie musulmane: Notes topographie et d'histoire de la ville depuis la conquête arabe jusqu'à nos jours», BSRGE XV (1927), pp. 201-238, XVI (1928), pp. 111-171, 269-292; Haas, Chr., Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social Conflict, London 1997; Alexandrie entre deux monde, ROMM, nº46, Aix-en-Provence 1984; Ilbert, R., Alexandric 1830-1930, 2 vols, Le Caire -IFAO 1996; Bernand, A., Alexandrie de Ptolémées, Paris CNRS 1995; Labib, S.Y., El .art. al-Iskandariyya IV, pp. 137-43

ومنذ جَدَّدَها الإسْكَنْدُو المذكور، انْتَقَلَ تَخْت المملكة من مَدينَة مَنْف إلى الإسْكَنْدَرية، فصارَت دارَ المملكة بديار مصر. ولم تَزَل على ذلك حتَّى ظَهَرَ دينُ الإشلام، وقَدِمَ عَمْرو ابن العَاص بجيوش المُشلمين وفَتَحَ الحِضنَ والإسْكَنْدَرية، وصارَت ديارُ مصر أَرْضَ إشلام، فانْتَقَلَ تَخْتُ المُلك حيته من الإسْكَنْدَرية إلى فُسطاط مصر، وصارَ الفُسطاط من بعد الإسْكَنْدَرية إلى فُسطاط مصر، وصارَ الفُسطاط من بعد الإسْكَنْدَرية على من أخبار الإسْكَنْدَرية ما وَصَلَ إليه عِلْمي ان شاءَ الله تعالى.

ذَكَرَ أبو الحَسَن المَسْفُودي في كتاب وأخبار الزَّمان؛ أنَّ الكُوكَة وهي أُمَّة في غاير النَّهُر من أَهْل أَيْلَة - مَلكُوا الأَرْضَ وقَسُمُوها على ثلاثين كُورَة وأربعة أَهْسام ، كلّ قِسْم عمل ، وبَنُوا في كلَّ عَمَل مَدينَة بها مَلِك يَجُلس على مِنْجر من ذَهَب ، وله بَرْبَا وهي بَيْت الحِكْمة ، وله هَيْكُلِّ على اسم كَوْكَب فيه أَصْنام من ذَهَب . وجَعَلُوا الإسْكَنْلرية ، واسمها رَقُودة ، خَمْس عشرة كُورَة ، اسم كَوْكَب فيه أَصْنام من ذَهَب . وجَعَلُوا الإسْكَنْلرية ، واسمها رَقُودة ، خَمْس عشرة كُورَة ، وجَعَلُوا فيها كِبار الكَهَنَة ، ونَصَبُوا في هياكِلها من أَصْنام اللهب أَكْثَر ممّا نَصَبُوا في غَيْرها ، فكان ما يها مائتا صَنَم من ذَهَب . وقَسُمُوا الصَّعيد ثمانين كُورَة على أربعة أَقْسام وثلاثين مَدينَة فيها جَميع العَجائِب ١٠.

وذَكَرَ بَطْلَمْيُوسَ فِي كتاب «الأقاليم ووَصْف الجزَائِر والبِحار والمُذَّنِ، أَنَّ مَدينَةَ الإَسْكَنْدَرية لَبُرْج الأَسَد، ودَليلها المَرْيخ، وساعاتُها أَرْبَع عشرة ساعَة، وطولُها ستون دَرَجَة ونصف دَرَجَة، ١٠٠ يكون ذلك أَرْبَع ساعات مُشتَويَة وثلاث عشرة ساعَة.

وقال آبن وصيف شاه في ذِكْر أخبار مطرايم بن يَتْصَر بن نُوح: وعَلَّمَهُم أيضًا عَمَلَ الطَّلْسُمات، وكانت تَخْرُج من البحر دَوابُ تُفْسد زَرْعَهُم وجِنانَهم وبُنْيانَهم، فعَيلوا لها الطَّلْسُمات، فغابَت ولم تَعْد. وبَنَوا على عَبْره البحر مُدُنًا، منها مَدينَة رَقُودَة مكان الطَّلْسُمات، فغابَت ولم تَعْد. وبَنَوا على عَبْره البحر مُدُنًا، منها مَدينَة رَقُودَة مكان الإشكَنْدَرية، وجَعَلُوا في وَسَطها قُبُة على أساطِين من نُحاس مُذَهِب، والقُبُة مُذَهَبة، ونَصَبُوا فَوْقَها مِوْآة من أَخْلاطٍ شَتَى قُطْرها حمسة أشبار وارْتِفاع القُبُة مائة ذِراع ؛ فكانوا إذا قَصَدَهم فَوْقَها مِوْآة من أَخْلاطٍ شَتَى قُطْرها حمسة أشبار وارْتِفاع القُبُة مائة ذِراع ؛ فكانوا إذا قَصَدَهم

a) بولاق : غير .

<sup>·</sup> المسمودي : أخبار الزمان ٦٧- ٦٨؛ وانظر فيما تقدم ٣٤٩ وفيما يلي ٤٠٥.

قاصِدٌ من الأُمَّم التي حَوْلَهم، فإن كان ممَّا يهمهم وكان من البَحْر عَيلُوا لتلك المُرْآة عَمَلًا فأَلْقَت شُعاعَها على ذلك الشيء فأَحْرَقَتْه، فلم تَزَل إلى أن غَلَبَ البحرُ عليها ؛ ويُقالُ إنَّ الإسْكَنْلَرَ إَمَّا عمل المنارَة تَشَبُهًا بها \.

وكان عليها أيضًا مِرَآةٌ يُرَى فيها من يَقْصدهم من بِلاد الرُّوم، فاحْتال عليهم بعشُ مُلوكهم وَوَجُه إليها ما أَزالَها، وكانت من زُجاج مُدَبَّر.

قال: وذَكَرَ بعضُ القِبُط أَنَّ رَجُلًا من بني الكَهَنَة اللين قَتَلَهم أَنْسَادُ اللهُ مصر صارَ إلى ملك كان في بلاد الإفْرِنجَة فذَكَرَ له كثرة كُنُوز مصر وعجائِبها، وضَين له أَن يُوصِّله إلى مُلْكها وأَمُوالها، ويرفع عنه أذَى طِلَّسماتِها حتى يبلُغ جميع ما يُريد. فلمَّا اتَّصَلَ بصَا بن مَرْقُونس أخي أَنْسَادُ وهو ملك مصر يومئذ \_ أنَّ صاحِب بلاد الإفْرِنجَة يتجهّز إليه، عَمَد إلى جَبَل بين البحر الله وشرقي النَّيل فأَصْعَد إليه أكثر كُنوزه، ويتى عليها قِبابًا مُصَفَّحة بالرُّصاص. وظَهَر صاحِبُ بلاد الإفْرِنجَة في ألف مركب، فكان لا يمرّ بشيء من أغلام مصر ومنازِلها إلَّا هَدَمَه، وكَسَرَ الأَصْنام بمعونة ذلك الكاهِن، حتى أَنَى الإشكُنْدرية الأُولى فعاتَ فيها وفيما حَوْلَها، وهَدَم أكثر معليها، إلى أن دَخَلَ النَّيلَ من ناحية رَشيد وصَعِد إلى مَنْف، وأَهْل النُواحي أكثر معليها، إلى أن دَخَلَ النَّيلَ من ناحية رَشيد وصَعِد إلى مَنْف، وأَهْل النُواحي يُحاربونه، وهو يَنْهَب ما مَرُ به ويَغْتُل ما قَدَر عليه، إلى أن طَلَبَ المَدائِنَ الدَّاخِلَة/ لأَخْذ كُنُوزها، فوَجَدَها مُمُونِعة بالطَّلْسَمات الشَّداد والماه العَميقَة والحَنادِق والشَّدُاخات، فأقامَ عليها أيَّامًا كثيرة فلم يُعْجَنه الوُصول إليها، وغَضب على الكاهِن فَعَنَله من أَجُل جماعَة من أَصْحابه هَلَكُوا.

فاجْتَتَمَّ أَهْلُ النَّواحي وقَتَلُوا من أَصْحابه الله ين بالمراكِب خَلْقًا، وأَحْرَقُوا بعض المرَاكِب، وقد وقامَ أهلُ مصر بسِحْرهم وتهاويلهم، فأتَت رياحٌ أَغْرَفَت أكْثَرَ مَراكِبه حتى نَجَا بنفسه، وقد خَرَج فعادَ الناش إلى مَنازِلهم وقراهم. ورَجْع الملك صَا إلى مَدينَة مَنْف وأقامَ بها، وتَجَهَّزَ لغَزُو بُلْدان الرُّوم وبَعَثَ إليها، وخَرَّب الجَرَاثِر فهابَتُه المُلُوكُ، وتنبُّع الكَهَنَة فَقَتَلَ منهم خَلْقًا كثيرًا.

ق) بولاق: إيساد.

ا النويري : نهاية الأرب a ٢:٤٤ - ٥٥.

۱٥

وأقامَ مَلِكًا سبعًا وستين سنة ، وماتَ وعمره مائة وسبعون سنة ، ودُفِنَ بَمَنْف في وَسَطِها تحت الأرض ومَعَه الأموالُ والجَواهِرُ والتماثيلُ والطِّلْسُمات كما فَعَل آباؤه : منها أربعة آلاف مِثْقالُ<sup>ها</sup> ذَهَبًا على صُور حيوانات بَرِّيَّة وبَحْريَّة ، وتَمْثالُ عُقاب من حجر أخضر ، وتَمْثالُ تِنَّين من ذَهَب ، وزَبَرُوا عليها اسْمَه وغَلَبْتَه المُلوك وسيرتَه ، وعهد إلى ابنه تدارس <sup>6)</sup>.

قَالَ: ولمَّا جَلَسَت محوريا؟) ابنة طُوطيس ، أوّل فَراعِنة مصر \_ وهو فِرْعُون إبراهيم الخليل عليه السّلام \_ على سَرير الملّك بعد قَتْلها لأبيها ، وعَدَت الناسَ بالإحسان وأَحَذَت في جمّع الأموال ، فاجْتَمَع لها ما لم يَجْتَمِع لملكِ ، وقدّمَت الكَهَنة وأَهْلَ الحِكْمة ورُؤساء السّخرة ورَفَعت أقدارَهم ، وأَمَرَت بتَجْديد الهَياكِل . وسارَكُ مَنْ لم يَرْضَها إلى مَدينة أثريب ، ومَلّكُوا عليهم رجلًا من وَلَد أَرْب يُقالُ له أنْداخس ؛ فعَقدَ على رأسه تامجًا والجُتَمَع إليه جماعة ، فأنْفَذَت إليه جَيْشًا فهَزَمُوه وقتُلُوا أكثرَ أصحابِه ، فهَرَبَ إلى الشّام وبها الكَنْعانيون فاسْتَعَاتَ بَلِكِهم ، فجهَزَه بجَيْشِ عظيم . فقتَت محوريا؟) الحَزائِن ، وفَوَقت الأموال ، وقوّت السّحَرَة فعَمِلُوا أعمالَهم .

وتقدَّم أنداخس<sup>e)</sup> بجُيُوش الكَنْعانيين وعليها قائِدٌ منهم يُقالُ له جيرون ، فلمَّا نَزلوا أَرْضَ مصر بَعَنَت ظِفْرًا لها من عُقَلاء النِّساء إلى القائِد سِرًّا من<sup>٢)</sup> أنداخِس تُعَرَّفه رَغْبَتَها في تَزَوَّجه ، وأنَّها لا تَخْتار أَحَدًا من أهْل بَيْتها ، وأنَّه إن قَتَلَ أنداخس تَزَوَّجَت به وسَلَّعْته مُلْك مصر .

فَهَرِحَ بَذَلْكَ وَسَمَّ أَنْدَاخِسُ ۖ بِشُمِّ أَنْفَذَتُه إِلَيْهِ فَقَتَلَهِ .

وبَعَنْت إليه بعد قَتْل أنداخس<sup>6</sup> أنَّه لا يَجُوز أن أَتَزَوَّ جَك حتى يظهر قَوْمُك في بَلَدي وتَبْني لي مَدينَةً عجيبةً ـ وكان افْتِخارُهم حبتفذ بالبُنيان وإقامة الأغلام وعَمَل العَجائِب ـ وقالت : انْتَقِل من مَوْضِعِك إلى غَرْبي بَلَدي ، فشمُ آثارٌ لنا كثيرة ، فاقتف تلك الأعمال وابن عليها ؛ ففعل ، وبَنَى مَدينَةً في صَحْراء الغَرْب يُقالُ لها قَنْدومَة ٤ ، وأَجْرَى إليها من النّيل نَهْرًا ، وغَرْسَ حَوْلَها غُروسًا كثيرة ، وأقامَ بها مَنارًا عاليًا فَوْقَه مَنْظُرٌ مُصَغَّح بالذَّهَب والفِضَّة والرُّجاج والرُّخام ، وهي تُمِدّه بالأَمْوال ، وتُكاتِب صاحِبَه عنه وتُهاديه وهو لا يَعْلَم .

فلمًا فَرَغَ منها قالت له: إنَّ لنا مَدينَة أخرى حَصينَة كانت لأُواثِلِنا، وقد خَرِبَت منها أَمْكِنَة وتَشَعَّث حِصْنُها، فانض إليها واعْمَل في إصْلاحِها حتى أَنْتَقِل أَنا إلى هذه المَدينَة التي بَنَيْتَها، فإذا

a) عند النوبري: تمثال. b) بولاق: تدراس. c) بولاق: جورياق. d) الأصل وبولاق: صار. e) بولاق: [يداخس. f) بولاق: ويداخس. f) بولاق: عن. g) بولاق: قيدومة، نهاية: تندومة.

فَرْغَت من إصْلاح تلك المَدينَة فأَنْفِذ إليَّ جَيْشَك حتى أَصير إليك وأَبَعُد عن مَدينَتي وأهْل بيتي، فإنَّى أَكْرَه أَن تَدْخُل على بالقُرْب منهم. فمَضَى وجَدَّ في عَمَل الإسْكَنْدَرية الثانية.

وأهْلُ التاريخ يَذْكُرون أنَّ الذي قَصَدَها الوَليدُ بن دَوْمَغ العَثليقي ثاني الفَراعِنة . وكان سَبَبُ قَصْدِها أنَّه كان به عِلَّة فوجُه إلى الأَقطار ليُحْمَل إليه من مائِها حتى يَرَى ما يُلائِمه . فوجُه إلى مَلكة مصر غُلامًا فوقَف على كَثْرَة خَيْراتِها ، وحَمَلَ إليه من مائِها وأَلطافِها ، وعادَ إليه فعَرْفَه حالَ مصر . فسارَ إليها في جَيْشِ كَتَيف ، وكاتَبَ الملكة يَخْطِبها لنفسه ، فأجابَتُه وشَرَطَت عليه أن يَتْنِي لها مَدينة يظهر فيها أيديه أن وقُوته ، ويَجْعَلَها لها مَهْرًا . فأجابَها وشَقَّ مصر إلى ناحِية الغَرْب ، فبَعَثَت إليه أَصْنافَ الرَّياحِين والفَواكِه ، وخَلَّقَت وُجوه الدَّواب .

فَتَضَى إلى الإشكَنْدَرية وقد خَرِبَت بعد خُروج العادِيَة منها ، فتَقَلَ ما كان من حِجارَتِها وَمَعالِمها وعُمُدِها ، ووَضَعَ أَسَاسَ مَدينَةٍ عظيمَةٍ ، وبَعَثَ إليها مائة ألف فاعِل ، وأقامَ في بنائِها مُدَّةً ، وأَنْفَقَ جميع ما كان معه من المال ، وكُلَّما بَنَى شيئًا خَرَجَ من البحر دَوابُ فَتَقُلَعه ، فإذا أَصْبَحَ لم يجد من البِناء شيئًا ، فاغْتَمُ الذلك .

وكانت محؤريا ألى الله ألف ألف رأس من المغز اللّبون يَسْتَعْمَل أَلْبَانَهَا فِي مَطْبَخِه ، وكانت مع راعٍ تَثِق به يَزعاها هنالك ، فكان إذا أرادَ أن يَنْصَرِف عند المساء خَرَجَت إليه من البَحْر جارية حسناء فتَتُوقُ نفشه إليها ، فإذا كُلَّمَها شَرَطَت عليه أن تُصارِعَه ، فإن صَرَعَها كانت له ، وإن صَرَعَتْه أخَذَت من المغز رَأْسَينُ .

فكانت طُولَ الأَيَّام تَصْرَعه وتَأْخُذُ الغَنَمَ، حتى أَخَذَتَ أكثر من يَصْفِها، وتَغَيَّر باقيها لشُغْله بحُبّ الجارِيَّة عن رَغْيها، ونَحَلَ جِسْمُه. فمَرّ به صاحبُه وسأَلَه عن حالِه فأَخْبَرَه الخَبَرُ خوفًا من سَطْوَته، فَلَبِس ثِيابَ الرَّاعي، وتولَّى رَغْيَ الغَنَم يومَه إلى المساء.

فَخَرَجَت إليه الجارِيَةُ وشَرَطَت عليه الشَّرْطَ فأجابَها ، وصارَعَها فصَرَعَها وشَدَّها ، فقالت : إنْ كان ولابُدّ من أَخْذِي فسَلِّمْني لصَاحِبي الأوَّل ، فإنَّه أَنْطَف بي وقد عَذَّبُته مُدَّة .

فردُّها إليه وقال له : سَلْها عن هذا البُنْيان الذي/ نَبْنيه ويُزالُ من لَيْلَته ، من يَفْعَل ذلك؟ وهل في ثَباتِه من حِيلَة؟

a) بعد ذلك عند النويري: شيئًا من أخبار أنداخس ويذكرونه أنه الذي قصد الوليد.
 b) الأصل وبولاق: فاهتم.
 b) بولاق: جورياق.

فسألها الزاعي عن ذلك ، فقالَت : إنَّ دَوابُ البَحْر التي تَنْزِعُ بُنْيانَكُم ؛ فقال : فهل من حِيلَة ؟ قالت : نَهُم ، تَهْمَلُون تُوابِيتَ من زُجاج كَثيف بأَغْطِيّة ، وتَجْعَلُون فيها أَقُوامًا يُحْسِنُون التَّصُوير ، ويكون معهم صُحُف وأنقاش وزاد يَكْفيهم أيَّامًا ، وتُحْمَل التُوابِيتُ في المَراكِب بعدما تُشَدّ بالحيال ، فإذا تَوَسَّطُوا الماءَ أَمَرُوا المُصَوِّرين أن يُصَوَّروا جَميعَ ما يُحُرُّ بهم ، ثم ثُرفع تلك التوابيت ، فإذا وَقَلْتُم على تلك الصور فاعْمَلُوا لها أَشْباهًا من صُفْر أو حِجارَة أو رَصاص ، وانْصُبوها قُدَّام البُيْان الذي تَبْنونه من جانب البحر ، فإنَّ تلك الدُّوابُ إذا خَرَجَت ورأت صُورَها هَرَبَت ولم تَعْد ؛ فعَرُّف الواعي صاحِبَه ذلك ففَعَلَه ، وتَمَّ البُيْان وبَنَى المَدينة .

وقال قومٌ : إنَّ صاحِبَ البِناء والغَنَم هو جيرون المؤتفكي <sup>ه</sup>)، كان قَصَدَهم قبل الوَليد ، وإثَّما أتاهُم الوَليدُ بعد محوْريا<sup>ه)</sup> وقَهَرَهم ومَلَك مصر .

وذَكُرُوا أَنَّ الأَمْوالَ التي كانت مع جيرون نَفِدَت كلّها في تلك المَدينة ولم تتم، فأَمَرَ الواعي أَن يُخبر الجارِيّة فقالت: إنَّ في المَدينة التي حَرِبَت مَلْعَبًا مُسْتديرًا حَوْله سبعة عُمُد على رؤوسها تَمَاثيل من صُفْر قِيام، فقرُّب لكلِّ يَمْنال منها تَوْرا سمينًا، ولَطَّخ العَمُود الذي تحته من دَمِ التَّوْر وبَخُره بشَعْر من ذَنبه وشيء من نُحاتَة قُرونه وأظلافه، وقُلْ له: هذا قُربائك فأَطْلِق لي ما عِنْدك، ثم قِسْ من كلِّ عَمُود إلى الجِهَة التي يتوجُه إليها وَجُهُ التَّمثال مائة ذِراع، واخفُر عند امْتلاء القَمَر واسْتِقامَة زُحل، فإنَّك تنتهي بعد خمسين ذِراعًا إلى بَلاطَة عَظيمة، فلَطِّخها بَرَارة النَّوْر وأَقِلْها، فإنَّك تنزل إلى سَرَبٍ طوله خمسون ذراعًا، في آخره خِزانَة مُقْفَلَة، ومفتاح القُفْل تحت عَتَبة فإنَّك تنزل إلى سَرَبٍ طوله خمسون ذراعًا، في آخره خِزانَة مُقْفَلَة، ومفتاح القُفْل تحت عَتَبة الباب فحُدُّه، ولطخ الباب ببقية المرارة ودم الثور، وبَخْره بنُحانَة مُرونه وأَطْلافِه وشَعْر ذَنَه، واذخُل فإنَّه يسْتَقْبِلك صَنَمٌ في عُنْفه لَوْحٌ من صُغْر مكتوبٌ فيه جميع ما في الخِزانَة، فحُدْ ما شِفْت ولا تَعْتَرِض مَيُّنَا تَجِده ولا ما عليه ؛ وكذلك كلَّ عَمُود ويَمْثاله، فإنَّك تَجَد مثل تلك الجِزانَة، وهذه والوس سُعة من المُلوك وكُنوزهم.

فلمًّا سَمِعَ ذلك سُرَّ به ، وامْتَتَله فوَجَد ما لا يُدْرَك وَصْفُه ، ووَجَد من العجائِب شيئًا كثيرًا ، فتمّ بناء المَدينَة . وبَلَغَ ذلك محوريا<sup>ها)</sup> فساءَها ، وكانت قد أرادت إثمابه وهَلاكُه بالحيلة .

ويُقالُ إِنَّه وَجَدَ فيما وَجَد دَرْجُما من ذَهَب مَخْتُومًا ، فيه مَكْحُلَه زَيَرْجَد فيها ذَرور أخضر ومعها عرق أحمر ، منْ اكْتَحَلَ من ذلك اللَّرور بالغرّق وكان أَشْيَب ، عادَ شابًا واسوّدٌ شعرُه وأضاءَ

a) ساقطة من بولاق، وعند ياقوت: جبير المؤتفكي. (b) بولاق: جورياق.

بَصَرُه حتى يُدُرك الرُوحانيين. ووَجَد تمثالًا من ذَهَب إذا ظَهَرَ غَيْمَت السَّماء وأَمْطَرَت، ومِقَال غُراب من حَجَر إذا سُعْل عن شيء صَوَّت وأجابَ عنه، ووَجَدَ في كلِّ خِزَانة عشر أُعُجوبات. فلمَّا فَرَخَ من بِناء المَدينة وَجُه إلى محورياها يحتها على القُدوم إليه، فحمَلَت إليه فَرشًا فاخِرا ليَبُسطه في الْجَلِس الذي يَجُلس فيه، وقالت له: اقْسِم جَيْشَك أَثْلاَثًا، فأَنفذ إليّ ثلثه، حتى إذا بلغت ثُلث الطريق فأَنْفِد النَّلْث الآخر، فإذا مُحرّت نصف الطريق فأَنْفِد الثَّلْث الباقي ليكونوا من ورائي، لفلا يَراني أَحَد إذا دَخَلْت عليك، ولا يكون عندك إلا صِبْية تَيْق بهم يحدمونك، فإنِي أُوفِيك في جوار تَكْفيك الحِدْمة ولا أَحْمَيْسهن، ففعَل ؛ وأقامَت تَحْمل الجهاز إليه والأمنوال حتى عَلِمَ بمسيرها فوجُه إليها ثُلث جَيْشه، فعَيلَت لهم الأَطْعِمة والأَشْرِيَة المَسْمومَة، وأَنْزَلهم جواريها وحَشَمها وقَدُمُوا إليهم الأَطْعِمة والأَشْرِيَة والطَّيب وأَنُواع اللَّهُو، فلم يُصْبح منهم أَحَد حيًا. وسارَت، فلقيتها الثُلُث الآخر ففَعَلَت به مثل ذلك، وهي تُوجُه إليه أَنْها أَنْفَذَت جَيْشَه إلى قَصْرها ومُلكّتها يحفَظُونَهما.

وسارَت حتى دَخَلت عليه هي وظِفْرها وجَواريها ، فَنَفَخَت ظِفْرُها في وَجُهه نَفْخة بُهِتَ إليها ، ورَشَّت عليه ما كان معها فارْتَعَدَت أعْضاؤه ، وقال : منْ ظَنَّ أَنَّه يَغْلَب النَّساء فقد كَذَبَتْه نَفْسُه وغَلَبتْه النَّساء . ثم إنَّها فَصَدَت عُروقه وقالت : دِماءُ الملوك شِفاءٌ ، وأَخَذَت رَأْسَه ووَجُهت به إلى قَصْرها ونَصَبته عليه ، وحَوَّلَت تلك الأموال إلى مَدينَة مَنْف ، وبَنَت مَنارًا بالإسْكَنْدَرية وزَبَرَت عليه اسْمَها واسْمَه ، وما فَعَلَت به ، وتاريخ الوَقْت .

فلمًّا بَلَغَ خَبَرُهَا المُلُوكَ هَابُوهَا وأَطَاعُوهَا وَهَادُوهَا. وعَمِلَت بَصِر عَجَائِب كثيرة، وبَنَت على حَدٌّ مصر من ناحية التُّوبَة حِصْنًا وقَنْظَرَةً يجْري ماءُ النِّيل من تَّحْنها، واغْتَلَت فقَلَّدت ابْنَة عَمَّها زُلِيْفَة بنت مأموم (أ)، وماتَت \.

وقال ابنُ خُرداذَبه : رُوِيَ أَنَّ الإِسْكَنْدَرِيةَ يُنِيّت في ثلاث مائة سنة ، وأَنَّ أَهْلَها مَكَنوا سبعين سنةً لا يُمْشون فيها بالنَّهار إلَّا بخِرَقِ شود مخافّة على أَبْصارِهم من شِدَّة بَياض حِيطانِها ، ومَنارَتها العَجيبة على سَرَطان رُّجاج في البحر ، وأنَّه كان فيها سِوى أَهْلها ستَّ مائة ألف من اليَهود خَوَلَّ لأَهْلِها ".

a) بولاق: جورياق. (b) بولاق: زلفي بنت مأمون.

النويري: نهاية الأرب ١٠٧:١٥ القلاعن ابن تعليم البلدان ١٠٦٠؛ المسالك ١٦٠٠ ياقوت: وصيف شاه .

وقال أبنُ وَصِيف شَاه : وكانت العِمارَةُ ممتدَّة في رِمال رَشيد والإشكَنْدَرية إلى بَرْقَة ، فكان الرجلُ يَسير في أرْض مصر فلا يَحْتاج إلى زادٍ لكَثْرَة الفَواكِه والحَيْرات، ولا يَسيرُ إلَّا في ظِلالِ تَسْتُره من حَرِّ الشَّمْس.

وعَمِلَ المُلكُ صَا بن قُبطيم في تلك الصَّحارَى قُصورًا ، وغَرَس فيها غُروسًا ، وساقَ إليها من النِّيلِ أَنْهَارًا، فكان يُشلك من الجانِب الغَربي إلى حَدٍّ/ الغَرْب في عمارة متَّصلة.

فلمَّا انْقَرَضْ أُولُفكُ القَوْمَ بَقِيَتَ آثارُهم في تلك الصَّحارَى ، وخَربَت تلك المُنازِل وبادَ أهْلُها ، ولا يزالٌ من دَخَل تلك الصَّحارَى يَحْكِى ما رآه فيها من الآثار والعَجَائِب.

وقال آبَنُ عَبْد الحَكُم : وكان الذي بَنِّي الإسْكَنْدَرية وأَسُّس بِناءَها ذو الْقَرْنَيْنُ الرُّومي، واشمه الإشكَنْدَر، وبه سُتِّيت الإشكَنْدَرية، وهو أَوَّلَ من عَمِل الوَشْيَ، وكان أَبوه أَوَّلَ القّياصِرّة .

وقيل إنَّه رَجُلٌ من أهل مصر اسمه مَرْزَبا بن مَرْزَبَةَ اليوناني ، من وَلد يونان بن يافِث بن نُوح ﷺ . وقيل كان من أهْل لُوئيَّة ، كُورَة من كُوّرٍ مصر الغربية . قال ابنُ لَهِيعَة : وأهْلُها رُوم . ويُقالَ هو رَجُلٌ من حِمْيَر، قال تُبُّع ا:

رالكامل

ملكًا تدين له اللوك وتحشد

قَدْ كان دو القَرْنَينْ جَدّى مُعلِمًا بَلَغَ المَعَارِبَ والمَشارِقَ يَبْتَعَي ۚ أَشْبَابَ عِلْم من حَكْمِم مُوشِدِ فرَأَى مَغيبَ الشَّمْس عند غُروبِها ﴿ فِي عَينُ ذَيَّ خُلْبٍ وَثَأْطٍ حَرْمَدِ

ويُرْوَى : وقد كان ذو القَرْنَينُ قَبْلي مُشلِمًا . وحَدَّثني عُثْمان بن صالِح ، حَدَّثني عبدُ الله بن وَهِّب، عن عبد الرَّحْمَلن بن زِيَاد بن أَنْهَم، عن صَعْد بن مَشعود التُّجيبي، عن شَيْخَينُ من قَوْمه قالاً: كُنَّا بالإشكَنْدرية ، فاشتَطَلْنا يومَنا فقُلْنا : لو انْطَلَقْنا إلى عُقْبَة بن عامِر نتحدَّث عنده ، فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ فَوَجُدْنَاهِ جَالِسًا فِي دَارِهِ ، فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّا اسْتَطَلَّنَا يَؤْمَنا ؛ فقال : وأنا مثل ذلك ، إنَّمَا خَرَجْت حين اسْتَطَلُّتُه ؛ ثم أُثْبَل علينا فقال : كُنْتُ عند رَسُول الله ﷺ أَخْدُمه ، فإذا أنا برجالٍ من ألهل الكِتاب معهم مَصاحِف أو كُتُب، فقالوا : اشتَأْذِن لنا على رَسُول الله ﷺ ، فانْصَرَفْت إليه فأُخْبَرْته بمكانِهم فقال رسول الله ﷺ : «مالي ولهم، يشألوني عمَّا لا أَدْرِي، إنَّمَا أَنا عَبْدٌ لا

أ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٣٧- ٢٣٨ وقارن، ٤: ٢٥ ١٤ الزبيدي : تاج العروس ٢: ٣٣٥. البيروني : الآثار الباثية ٠٤٠ ٤١؛ ابن منظور : لسان العرب

عِلْم لي أَلَّا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي ؟ ثم قال: وأَبْلِغْنِي وَضَوعًا ﴾ فَتَوَضَّا ثم قامَ إلى مَشجد يَبَته فركَعَ رَكُعَتِينُ ، فلم يَنْصَرف حتى عرفتُ الشرور في وَجُهه والبِشْر ، ثم انْصَرَف فقال : وأَدْخِلْهم ، ومن وَجُدت بالباب من أصحابي فأَدْخِله ؛ قال : فأَدْخَلْتهم ، فلمّا وَقَفُوا إلى رَسُول الله عَلَيْ قال لهم : وإن شِثْتُم أَخْبَرُتُكم عمّا أَرَدْتُم أَن تَسْأَلُونِي قَبْل أَن تتكلّموا ، وإن أَخْبَرُتُكم وأَخْبَرُتُكم عمّا أَرَدْتُم أَن تَسْأَلُونِي قَبْل أَن تتكلّموا ، وإن أَخْبَرُتُم وأَخْبَرُتُكم وأَخْبَرُتُكم عمّا تَحْبُرُنا قبل أَن نتكلّم ؛ قال : وأَخْبَرُتُكم عمّا تَجَدُون عن ذي القَرْنَيْن ، وسأُخْبِرُكُم عمّا تَجَدُون عندكم ، إنَّ أَوْلَ أَمْرِه أَنَّه غُلامٌ من الرُّوم أُعْطِي مُلْكًا ، فسارَ حتى وأنى ساجِلَ البحر من أرض مصر فابْتَنَى عنده مَدينَةً يُقالُ لها الإسْكَنْدَرية .

فلمًّا فَرَغُ من بِنائِها أَنَاهُ مَلَكُ فَعَرَجُ به حتى اسْتَقَلّه فَرَفَعَه ، فقال : انْظُر ما تَحْتُك ؟ فقال : أَرَى مَدينتي وأَرَى مَدائِنَ معها . ثم عَرَجُ به فقال : انْظُر . فقال : قد اخْتَلَطَت مَدينتي مع المدائِن فلا أَعْرِفها . ثم زادَ فقال : انظر . فقال : أَرَى مَدينتي وَحُدَها ولا أَرَى غيرها . قال له المَلَك : إنّما تلك الأَرْض كلّها ، والذي تَرَى يُحيط بها هو البحر ، وإنّما أرادَ رَبُك أَن يُريك الأَرْض ، وقد جَعَلَ لك الأَرْض كلّها ، والذي تَرَى يُحيط بها هو البحر ، وإنّما أرادَ رَبُك أَن يُريك الأَرْض ، وقد جَعَلَ لك شلطانًا فيها سوف تُعلّم الجَاهِل وتُنبَت أَل القالِم . فسارَ حتّى بَلغَ مَغْرَب الشَّمْس ، ثم أَنَى السَّدُيْن ، وهما جَبلان ليُنان يَزْلِقُ عنهما كلَّ شيء ، فَبَنَى السَّدّ . ثم جازَ يَأْجُوج ومَأْجُوج ومَأْجُوج ، فوَجَدَ قومًا وجُوههم وُجُوه الكِلاب يُقاتِلون يَأْجُوج ومَأْجُوج ، ثم قطَعَهُم جازَ يَأْجُوج ومَأْجُوج ، ثم قطَعَهُم المَيْعَ منها الصَّخْرَة العَظيمة ، ثم أَفْضَى إلى القَوْمَ القِصار ، ثم مَضَى فوجَدَ أَنَّة من الحَيَّات تَلْتَقِم الحَيَّة منها الصَّخْرَة العَظيمة ، ثم أَفْضَى إلى البَحْر المُدَيِّر بالأَرْض ، وقالوا : نَشْهَد أَنْ أَدْره هكذا كما ذَكَرْت ، وَأَنَّا خَدِده هكذا في كِتابِنا . البَحْر المُدَيِّر بالأَرْض ، فقالوا : نَشْهَد أَنْ أَدْره هكذا كما ذَكُوت ، وَأَنَّا خَدِده هكذا في كِتابِنا .

وعن خالِد بن مَقدان الكِلاعيّ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَيْلَ عن ذِي القَرْنَيْنَ فَقَالَ : ﴿مَلَكَّ مَسَحَ الأَرْضَ من تَحْتُها بالأَسْبابِ﴾ ﴿ قال خالِدٌ : وسَمِعَ عُمَر بن الحَطَّابِ \_ رضي الله عنه \_ رَجُلًا يقول ياذا القَرْنَيْنُ ، فقال : اللَّهِم غُفْرًا ، أما رَضيتُم أن تُسَمُّوا بالأَنْبياء حتى تَسَمَّيْتِم بالملائِكة ' إ

وقال قَتَادَةً عن الحَسَن : كان ذو القَرْنَينُ مَلكًا ، وكان رَجُلًا صالحًا ؛ قال : وإنَّما سُمِّيَ ذا القَرْنَينُ لأنَّ عَلِيًا ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عن ذي القَرْنَينُ فقال : لم يَكُن مَلكًا ولا نَبِيًّا ، ولكن كان

a) بولاق: لا أعلم. (b) بولاق: يعلم... يثبت.

أ انظر فيما يلى ٤١٧ نقلًا عن الحيوان للجاحظ.

عَبْدًا صالحًا أَحَبُ الله فأحَبُّ الله ، ونُصَحَ لله فنصَحه الله ، بَعَنْه الله - عَزُّ وجَلَّ - إلى قومه فَضَرّبوه على قَرْنِه ٤) فمات ، (bأفأخياه الله ثم بَعَثَه إلى قومه فضَربوه على قَرْنِه فمات b) فسُمِّي ذا القَرْنَيْن .

ويُقالُ إِنَّمَا سُمِّيَ ذَا القَرْنَيْنُ لأَنَّه جاوَزَ قَرْنَى الشُّمْس من المُغْرِب والمَشْرِق.

ويُقالُ إِنُّمَا سُمِّيَ ذَا القَوْنَينُ لأنَّه كان له غَديرَتان من شَعْر رأْسِه يَطَأُ فيهما، وقيل بل كان له قَوْنَانَ صَغِيران تُواريهما العِمامة.

وعن ابن شِهَاب : إِنُّمَا سُمِّيَ ذَا القَرْنَيْنُ لأنَّه بَلَغَ قَرْنَ الشُّمْس من مَغْرِبها وقَرْن الشُّمْس من مَطْلعها<sup>0) ۱</sup>.

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِ أنَّه قال : كان أوَّلُ شأْن الإشكَنْدَرية أنَّ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ بها مَصانِعَ ومَجالِسٌ، وكان أوَّلُ من عَمَّرُها وبَنِّي فيها، فلم تَزَل على بنائِه ومَصانِعِه. ثم تَداوَلُها مُلوكُ مصر بعده ، فَبَنَت دَلُوكَة بنت زَبّاء منارَةَ الإسْكَنْدَرية ومنارَة بُوقير بعد فِرْعَوْن . فلمّا ظَهَر شُلَيْمان بن داود \_ عليهما السُّلام \_ على الأرْضِ اتَّخَذَ بها مَجْلِسًا/ وبَنِّي فيها مَسْجِدًا . ثم إنَّ ذا القَرْنَيْنُ مَلَكُهَا فَهَدَمَ مَا كَانَ مَن بِنَاءَ الْمُلُوكُ والفَراعِنَة وغيرهم، إلَّا بناءَ سُلَيْمان لم يَهْدِمه ولم يُعَيِّره ، وأَصْلَح ما كان رَبُّ منه ، وأَقَرُّ المنارَة على حالِها ، ثم بَنَى الإسْكَنْدَرية من أوَّلِها بناءً يُشْبه بعَضُه بعضًا . ثم تَداوَلها الملوكُ بعده من الرُّوم وغيرهم ، لَيْس مِنْ مَلِكِ إِلَّا يكون له بها يِناءً يضَعُه بالإشكَنْدُرية يُغرَف به ويُنْسَب إليه ".

قال ابنُ لَهيعة : وبَلَغَني أنَّه وُجِدَ بالإشكَنْدَرية حَجَرٌ مَكْتوبٌ فيه : وأنا شَدَّادُ بن عاد ، وأنا الذي نَصَبَ العِماد، وَحيد الأخياد، وشَدّ بنيراعه الواد، يَتَيتهن إذ لا شَيْبٌ ولا مَوْتٌ، وإذ الحِجارَة في اللَّين مثل الطُّين؛ ٣.

وفي روايّة : ﴿وَكَنَرْتُ فِي البحرَ كَنرًا على الَّنِّي عشر ذراعًا ، لن يُخْرجه أَحَدّ حتى تُخْرجه ألمُّة محمد ﷺ؛ قال ابنُ لَهيعَة : والأخياد كالمُغَار ع.

وقال أبو على القالي في كتاب والأمالي، : وأَنْشَدَ ابنُ الأغرابي وغيره ":

۲.

ع) بولاق: قرنيه. b-b) ساقط من بولاق. ع) بولاق: شرقها.

<sup>·</sup> قارن مع المستودي : مروج الذهب ٨:٢ - ٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> این عبد الحکم : فتوح مصر۲۸– ۶۱.

۳ نفسه ۱۱.

<sup>&</sup>quot; القالي: الأمالي، القاهرة ١٩٢٦، ٢٣٤:١ وقارن أيضًا ، ابن منظور : لسان العرب ٤ ٢:١٤ - ٤٤٣ الزيدي : =

[الرجز]

# تَشَأَلَني عن السَّنين كَمْ لي فقلت لو عُمَّرْتُ عُمْرَ الحِيشل أو عُمْرَ نوح زَمَن الفِطَحُل

وفي رواية :

[الرجز]

لو أنَّني أوتيت علم الحُكُل عِلْم سُلَيْمان كَلَام النَّعْل وعِشْتُ دَهْرًا زَمَنَ الفِطَحُل أيام كان الصَّحُرُ مثل الوَّحُل لِيت رَهْن هِرَم أو قَتْلُ<sup>ه</sup>)

وقال آخَرُ: زَمَنُ الفِطَحُل: إِذِ السَّلام يُطاب <sup>6)</sup>؛ وعندهم أنَّ زَمَنَ الفِطَحُل زَمَانٌ كان بعد الطُّوفان عَظُمَ فيه الحُيْصُبُ وحَسُنَت أَحُوالُ أَهْله. وقال بعضُهم: زَمَنُ الفِطَحُل زَمَنَّ لَم يُخْلَق<sup>)</sup> بعد. وقوله: «علم الحُكُل»، الحُكُل ما لا يُشمَعَ صَوْتُه من الحَيَوان.

هذا الرَّجَزِ لرُوْبَة بن العَجَّاج بن رُوْبَة بن لَبيد بن صَخْر بن كثيف بن حَى بن بَكْر بن رَبيعَة بن سَعْد بن مالِك بن زَيْد مَناة بن تَميم. وذلك أنَّه وَرَد ماءً لعُكُل فرأَى فَتاةً فأَعْجَبَتْه فخطَبها، فقالت : أرَى سِنَّا، فهل من مال ؟ قال : نعم، قِطْعَة من إبِل ؛ قالت : فهل من وَرِق ؟ قال : لا ؟ قالت : يا آل عُكُل أَكْبُرُا وإمْعارًا ! فقال رُوْبَة \!

[الرجز]

تالَقت واتَّصَلَت بمُكُلِ تَسالَّنِي عن السَّنينَ كُمْ لي أو عُمْرَ نُوحٍ زَمَن الفِطُحُلِ صِرْتُ رَمِينَ مَرَمٍ أو قسل لمَّ ازْدَرَثْ فَـلْرِي وقِلَّة إسلي خِطْبي وهَزَّت رَأْسَها تَسْتَبْلي فقُلْتُ لو عُمِّرتُ عُمْرَ الحِسْل والصَّحْرُ مُبْتَل كطِين الرَّحُل

وفي رواية :

[الرجز]

لو أَنَّني أُونيت عِلْمَ الحُكُل عِلْمَ سُلَيْمان كلام النَّفل

a) ورد هذا الرجز في بولاق بطريقة مشؤهة. (b) بولاق: رطاب. (c) بولاق: يخلف.

 <sup>=</sup> تاج العروس ٨: ٦٤.

العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد، برلين ١٩٠٣، ١٢٨، وهي من أبيات يمدح فيها ابن العمرين.

ا مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن

وسَأَلَتُ أبا بكر بن دُرَيْد عن زَمَنِ الفِطَحُل فقال : تَزْعُم الغَرَبِ أَنَّه زَمَانٌ كانت فيه الحِجارَةُ رَطْبَة .

قال ابنُ عَبْد الحَكُم : ويُقالُ إنَّ الذي بَنَى الإشكَنْدَرية شَدَّاد بن عَاد ، والله أعْلَم ١.

وكانت الإشكَنْدَريةُ ثلاثَ مُدُن ، بعضُها إلى جنب بعض : مَنَّة ها، وهي مَوْضِع المنارة وما والاها ، والإشكَنْدَرية وكان على كلَّ واحِدَةٍ والاها ، والإشكَنْدَرية وكان على كلَّ واحِدَةٍ منهن شور ، وشورٌ من خَلْف ذلك على الثَّلاث مُدُن يُحيط بهن جميعًا . وقيل كان على الإشكَنْدَرية سبعة محصون منيعة ، وسبعة تحنادِق ١.

قَالَ : وإنَّ ذا القَوْنَيْنُ لمَّا بَتَى الإسْكُنْدَرِية رَخَّمَها بالرُّخام الأبيض مجدُّرَها وأرضَها، فكان لياشهم فيها الشواد والحُمْرة، فمن قِبَل ذلك ليس الرُّهْبان السُّواد من نَصُوع بياض الرُّخام. ولم يكونوا يُشرِجون فيها باللَّيل من بياض الرُّخام، وإذا كان القَمَرُ أدخل الرجل الذي يَخِيط بالليل في ضَوْء القَمَر مع بياض الرُّخام الحَيْط في ثُقْب الإبْرَة. ويُقالُ بُنِيَتَ الإسْكَنْدَرية في ثلاث مائة سنة، وشكِنَت ثلاث مائة سنة، وخَرِبَت ثلاث مائة. ولقد مَكَنَت سبعين سنة ما يدخلُها أَحدً إلَّا وعلى بَصَره خِرْقَة سَوْداء من بَياض جَصَّها وبَلاطِها، ولقد مَكَنت سبعين سنة ما يُسْتَسْرَج فيها ٢.

قال: وكانت الإشكندرية يَتِضَاء تُضيء باللَّيْل والنَّهار، وكانوا إذا غَرْبَت الشَّمْسَ لم يَخْرُج من أَحَدُ من بيته، ومن خَرَج اخْتُطِف. وكان منهم راع برعى على شاطئ البحر، فكان يَخْرُج من البحر شي إذ فيَأْخُذ من غَنَمه، فكَمَنَ له الرَّاعي في مَوْضِع حتى خَرَج، فإذا جارية قد نَفَشَت البحر شي إذ فيَأْخُذ من غَنَمه، فكَمَنَ له الرَّاعي في مَوْضِع حتى خَرَج، فإذا جارية قد نَفَشَت شَعْرَها، ومانَعَتْه عن نفسها، فقوي عليها، فلَهَبَ بها إلى منزله فأنِسَت به، فرأتُهُم لا يَخْرُجون بعد غُروب الشَّمْس فسألتهم، فقالوا: مَنْ خَرَج مِنّا الْخُطِف. فهيات لهم الطَّلْشمات، فكانت بعد غُروب الشَّمْس فسألتهم، فقالوا: مَنْ خَرَج مِنّا الْخُطِف. فهيات لهم الطَّلْشمات، فكانت أوَّلَ من وَضَعَ الطَّلْشمات بمصر في الإشكَنْدرية. وقيل كان الوُخامُ قد شُخْر لهم حتى يكون من ٢٠٠٠ بُكْرة إلى نصف أن النَّهار كالعَجين، فإذا انتصفَ النَّهارُ اشْتَدُّ ٣.

a) بولاق: منیمة . (b) ساقطة من بولاق .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر 11.

۳ نفسه ۲۲–۲۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ٤٢.

وقال المشقودي : ذَكر بجماعة من أهل العِلْم أن الإسكندر المقدوني لما استقام مُلْكُه في بلاده، وسار حتى يَخْتار أَرْضًا صَحيحة الهواء والتُربّة والماء ، حتى انتهى إلى مَوْضِع الإسكندرية فأصاب فيها أثر بُنيان وعُمُدًا كثيرة من الوُخام ، وفي وَسَطِها عَمْود عظيم عليه مكتوب بالقلّم المُئند وهو القلّمُ الأوَّل من أقلام حِمَير ومُلوك عاد ـ: هأنا شَدَّاد بن عاد ، شَدَدْتُ بساعِدي الواد ها، وقطَغتُ عظيم / العِماد وشوامِخ الجيال والأطواد ، وبنيتُ إرَم ذات العِماد ، التي لم يُخلق مثلها في البلاد ، وأرَدْتُ أن أَبْني هنا مَدينة كإرَم ، وأنقل إليها كلَّ ذي قدّم وكرّم ، من جميع الغشائر والأُمّ ، وذلك إذ لا خوف ولا هِرَم ، ولا الحتمام ولا سِقَم ، فأصابني ما أَعْجَلني ، وعمًا أردت قطعني ، ومع وقوعه طالَ همّي وشَجني ، وقلَّ نَوْمي وسَكني ، فارْتَحُلْت بالأَمْس عن داري لا لقيه مثلك بجبار ، ولا لحوّف جيش جوار ، ولا عن رَغْبة ولا عن صَغار ، ولكن لتمام المقدار ، وانقِطاع الآثار ، وسُلطان العزيز الجّبار . فمن رأى أثري ، وعَرَفَ خَبْري وطُول محري ونفاذ بَصَري وشِدَّة حَدَري ، فلا يَغْتَر بالدَّنْيا بَعْدي ، فإنَّها غَوَارة غَدَّارة ، تأخذ منه ما تُعطي ، وتَستَرْجع منه ما تُعْمَى ، وكلام كثيرٌ ثري فَنَاء الدُّنْيا ويَتَنع من الاغْتِرار بها والشكون إليها .

فَنَزَلَ الإسْكَنْلَرُ مُتَفَكِّرًا يتدبُّر هذا الكلام ويَعْتَبِره ، ثم بَعَثَ يَحْشُر الصَّنّاع من البلاد ، وخطَّ الأساس ، وجَعَلَ طولَها وعرَضها أمبالًا ، وجَمَعَ إليها الغمُد والرُّخام ، وأَنَتَه المراكِب فيها أنواع الرُّخام وأنواع المَرْمَر والأحْجَار من جزيرة صِقِلَيْة وبلاد إفريقية وإقريطش وأقاصي بَحْر الرُّوم ممَّا يلي مَصْبُه نحو أَقْيانُس ، وحملَ إليه أيضًا من جزيرة رُودُس .

وأَمْر الفَعَلَة والصَّنَاع أَن يدوروا بما رُسِم لهم من أساس شور المَدينة ؛ وجَعَلَ على كلَّ فِطْعَة من الأرض خَشَبَة قائِمة ، وجَعَلَ من الحَشَبَة إلى الحَشَبة حِبالاً منوطَة بعضُها بيعض ، وأَوْصَلَ جميع ذلك بعمود من الوُخام ، وكان أمام مَضْرَبه ، وعَلَّى على العَمُود جَرَسًا عَظِيمًا مُصوَّتًا ، وأَمْرَ الناسَ والقُوَّام على البَّنَائِين والفَعَلَة والصَّنَاع أنهم إذا سَمِعُوا صوتَ ذلك الجَرَس وتحرَّكت الحيالُ ، وقد عَلَّى على كلِّ قطعة منها جَرَسًا صغيرًا ، حَرِصوا على أَن يَضَعوا أساسَ المدينة دَفْعَة واحِدَةً من سائِر أَفْطارِها ، وأَحَبُ الإسْكَنْدَر أَن يَجْعَل ذلك في وَقْتِ يَخْتاره ، وطالِع سَعْد . فحرُك سائِر أَفْطارِها ، وأَحَبُ الإسْكَنْدَر أَن يَجْعَل ذلك في وَقْتِ يَخْتاره ، وطالِع سَعْد . فحرُك الإسْكَنْدَرُ رأسَه وأَخَدَتْه نَعْسَة في حالِ ارْتِقابِه الوَقْت الحَمْود ، فجاءَ غُرابٌ فجَلَسَ على حبل الجَرَس الكبير الذي فَرْقَ العَمُود فحرٌكَه ، وخرَج صوتُ الجَرْس ، وتحرُّكت الحيالُ وخَفَقَ ما عليها الجَرَس الكبير الذي فَرْقَ العَمُود فحرُّكه ، وخرَج صوتُ الجَرْس ، وتحرُّكت الحيالُ وخَفَقَ ما عليها

a) مروج الذهب: البلاد.

من الأُجْرَاس الصَّغار، وكان ذلك معمولًا بحركاتِ هندسية وحِيل حِكْمية. فلمَّا رأَى الصَّنَاعُ اللهُ الحِيال قد تحرُّكت، وسَيعوا الأُصْوات، وَضَعُوا الأُساسَ دَفْعَةً واحِدَةً، وارْتَفَعَ الصَّجيجُ بالتُّحميد والتُقديس. فاسْتَيقَظَ الإسْكَنْدَر من رَقْدَته، وسأل عن الحَبَر فأُخير بذلك، فأُعجب وقال: وأَرَدْتُ طولَ بقائِها، وأرادَ الله غيره، ويأتى الله إلا ما يُريد؛ أَرَدْتُ طولَ بقائِها، وأرادَ الله شرْعَة فَنائِها وخرابها وتَداوُل الملوك إلمّاها، أ.

وإنَّ الإسْكَنْلَرَ لِمَّا أَخْكُمَ بِناءَها هَا، وَثَبَتَ أَساسَها، وجَنَّ الليلُ عليهم، خَرَجَت دوابُ البَحْر فَأَتَّت على جَميع البُنْيان، فقال الإسْكَنْلَر حين أَصْبَح: هذا بَدُهُ الحَراب في عِمارَتها، وتَحَقَّق مُراد الباري سبحانه من زَوالِها، فقطير من فِعْل الدُّواب، فلم تَزَل البُنَاةُ في كلَّ يومٍ تَبْنى وتُحكم ويُوكُل من يَمْنَع الدُّواب إذا خَرَجَت من البحر، فيصيحُون وقد خَرَجَت وخَرَبَت البُنْيان. فقلِق الإسْكَنْلَرُ من يَمْنَع الدُّلُ وراعه ما رأى من البحر، فأَقْبَل يُفكَّر ما الذي يَصْنَع، وأيِّ حِيلة تَنْفَع في ذلك، حتى تَدْفَع الأَدْبُةِ عن المدينة، فسَنَحت له الحيلة عند خُلُوه بنفسه وإيراده الأُمُور وإصدارِها. فلمًا أَصْبَح دَعَا الشَّنَاعَ فاتَّخَذوا له تابوتًا من الحَشَب طوله عشرة أَذْرُع في عَرْض خمسة أَذْرُع، وجُعِلَت فيه جامات الصَّنَاع فاتَّخَذوا له تابوتًا من الحَشَب طوله عشرة أَذْرُع في عَرْض خمسة أَذْرُع، وجُعِلَت فيه جامات من الزُّجاج قد أحاط بها خَشَبُ التابُوت باشتِدارَتِها، وقد جُعِل فيها مواضِعُ للحبال.

ودَخَلَ الإِسْكَنْدَرُ في التابُوت ورَجُلان من كُتَّابه مَّن له عِلْم بِإثْقان التَّصْوير ، وأَمَرُ أَن تُسَدِّ عليه وَلاَثُواب ، وأن تُطلَّى بما ذَكَرْنا من الأَطْلِيَة ، وأَمَرْ بَرْكِبَيْنُ عظيمين فأُخْرِجَا إلى لَجَّة البحر وعُلِّى في التابوت من أَسْفَله مُثْقلات الرُصاص والحَديد والحِجَارة لتَهْوي بالتابوت سِفْلا ، وجَعَلَ التابوت بين المركبين وطؤل بين المركبين، وأَلْصَقَهما بحَشَّب بينهما لئلا يَفْتَرِقا ، وشَدَّ حِبال التابُوت إلى المركبين وطؤل حِبالَه ، فغاصَ التابُوت حتى انتهى إلى قرار البحر ؛ فنَظُروا إلى دَواب البَحْر وحَيَوانِه من ذلك الرُّجاج الشَّفَاف في صَفَاء ماءِ البَحر ، فإذا بصور الشَّيَاطين على مِثال النَّاس ، وفيهم من له مثل الرُّجاج الشَّفَاف في صَفَاء ماءِ البَحر ، فإذا بصور الشَّيَاطين على مِثال النَّاس ، وفيهم من له مثل رُووس السِّبَاع وفي أيديهم الفُتُوس مع بَعْضِهم ، وفي أيدي بَعْضهم المناشِير والمَقامِع يحكون بذلك صُنَّاع المَدينة والفَعلَة وما في أيديهم من آلات البِناء ؛ فأَنْبَتَ الإشكَنْدَرُ ومَنْ معه تلك الصُور ، وحَكَرُها بالتَّصوير في القراطيس على اخْتِلاف أنُواعِها وتَشَوُه خِلَتِها وقُدودِها . ثمُّ حَرَكَ الصُور ، وحَكَرُها بالتَّصوير في القراطيس على اخْتِلاف أنُواعِها وتَشَوَّه خِلَتِها وقُدودِها . ثمُّ حَرَكَ

هي مروج الذهب: وإن الإسكندرية لما أحكم بناؤها.

قارن ذلك برواية بناء القاهرة في زمن جوهر القائد (فيما يلي ٣٧٧٠١).

الحيال، فلمّا أَحَسُّ بذلك من في المركبين بجذَّبُوا الحيال وأُخْرَجوا التابوت. فخَرَجَ الإسْكَنْدَر، وأُمّرَ صُنّاع الحَديد والنّحاس والحيجازة فعَيلوا تُماثيلَ تلك الدّواب على ما صَوَّر، فلمّا فَرغُوا منها وُضِعَت على العُمّد بشاطئ البّحر، ثم أَمْرَهم فبتوا؛ فلمّا بحنَّ اللّيلُ ظَهْرَت الدّوابُ والآفات من البحر، فنظرَت إلى صُورِها على العُمُد مُقابَلَة إلى البحر، فرَجَعَت ولم تَعْد بعد ذلك ... فبيّيت الإسْكَنْدَرية وشُيّدت.

وأَمَرَ الإِسْكَنْدَرُ أَن يُكْتَبَ على أَبُوابِها: ﴿ هذه الإِسْكَنْدَرِيَّة ، أَرَدْت أَن / أَبْنِها على الفَلاح والنَّبَاح والنَّيْن والسُعادة والسُّرور والنَّبات في الدُّهور ، ولم يُرِد الباري - عَرُّ وجلَّ - مالِك السَّمَنوات والأَرْض ومُفْني الأُمِّ أَن يبنيها أَكذلك ، فبتَيْتُها وأَحْكَمْتُ بُنْيانَها وشَيْدَتْ سُورَها . وآناني الله - عَرُّ وجلَّ - من كلَّ شيءٍ عِلْمًا وحِكْمَة ، وسَهَّلَ لي وُجوه الأسباب فلم يَتَعَدَّر علي في العالم شيءٌ مما أرَدْته ، ولا امْتَنَعَ عني شيءٌ مما طلبته ، لُطْفًا من الله - عَرِّ وجلَّ - وصُنْعًا لي وصَلاحًا لمِبادِه من أَهْل عَصْري ، والحمدُ لله رب العالمين ، لا إله إلَّا هُوَ رَبِّ كل شيءٍ ، ورَسَمَ بعد هذه الكِتابَة كلَّ ما يَحْدُث ببَلَدِه من الأحداث بَعْده في مُسْتَقْبَل الزَّمان من الآفات والعُمْران والحَمْران ، وما يَؤُول أَمْرُها إليه إلى وَقْت دُثُور العالَم .

وكان بِناءُ الإِسْكُنْدَرِية طَبَقات، وتَحْتُها قَناطِر مُقَنْطَرَة عليها دُور المدينة، يسير تَحْتُها الفارِسُ ويده رُمْعٌ لا تَضيق به حتى يَدُور جميع تلك الآزاج والقَناطِر التي تحت المدينة. وقد عَمِلَ لتلك العُقُود والآزاج مَخارِيق، ومُتَنقَسات للضّياء، ومَنافِذ للهَوَاء. وقد كانت الإسْكُنْدَريَّةُ تُضيءُ باللَّيْل بغير مِصْبَاح لشِدَّة يَباض الرُخام والمُومَر، وكانت أَسْواقُها وشَوارِعُها وأَزِقْتُها مُقَنْطَرَة كُلُها لا يُصبِب أَهْلَها شيءٌ من المَطَر. وكان عليها سبعةُ أَسُوار من أَنُواع الحِجارَة المُختلفي اللَّون أُن لا يُصبِب أَهْلَها شيءٌ من المَطَر. وكان عليها سبعةُ أَسُوار من أَنُواع الحِجارَة المُختلفي اللَّون أَن اللهُ خَنادِق، وبين كلَّ خَنْدَق وسُور فضول، ورُبُّها تعلَق في المَدينَة شِقاق الحَرير الأخضر لا يُحتلف يَاضِه .

فلمًا أَحْكَمَ بِناءَها وسَكَنَها أَهْلُها، كانت آفاتُ البحر وشكَّانه ـ على ما زَعَم الإخباريون من المصريين والإشكَثْنَريين ـ تَخْتَطِف باللَّيْل أَهْلَ المدينة، فيُصْبِحون وقد فُقِد منهم العَدَّدُ الكثير؛ فلمًا عَلِمَ بذلك الإشكَثْنَرُ اتَّخَذَ الطَّلَّسَمات على أَعْمِدَة هنالك تُدْعى المَسَال، وهي باقية إلى هذه الغاية، كلَّ واحِدٍ من هذه الأَعْمِدَة على هيقة السَّرُوة، وطولُ كلَّ واحِدٍ منها

a) بولاق: يثبتها، مروج: أبنيها. (b) بولاق: المختلفة الألوان.

۱٥

ثمانون ذِراعًا، على عُمُدٍ من نُحاس، وبجعَلَ تحتها صُورًا وأشْكَالًا وكِتابَة ا.

قال كَاتِيَّةُ ٩): فيما تَقَدَّم من حكاية ابن وَصيف شاه ما يَتَبَيَّنُ به وَهُم ما نَقَلَه المُسْعودي من أَنَّ الإِسْكَنْدَرَ هو الذي عَمِلَ التَّابوت حتى صَوَّر أَشْكَالَ حيوانات البحر، فإنَّ ابنَ وَصيف شاه أَعْرَفُ الإِسْكَنْدَرَ هو الذي عَمِلَ التَّابوت حتى صَوَّر أَشْكَالَ حيوانات البحر، فإنَّ ابنَ وَصيف شاه أَعْرَفُ بأيضًا ، بل هذه بأخبار أهل مصر . وكذلك ما ذَكَرَه المستعودي من أنَّ المسالِّ من عَمَل الإسْكَنْدَر وَهُمْ أَيضًا ، بل هذه المُسال هي المتّال هي المتّال هي المتّال هي كان يُتوّر عليها ، والأعلام التي كانت مُلوكُ مصر القُدَماء تنْصِبها . وهي من أعْمال مُلوك القِبْط الأُول ، ومن أعْمال الفراعِنَة الذين مَلكوا مصر من قَديم الزَّمان .

#### 

هو الإسْكَنْدَرُ بن فِليهُشْ بن آمَنْتُه بن هِرَكُلشُ الجَهَّارِ الذي هو ابن الإسْكَنْدَرِ الأَعْظَم . وَلِيَ أبوه فِليهُشْ المَّلُك في بَلَد مَجْدُونِية خَمْسًا وعشرين سنةً ، اسْتَنْبَطَ فيها ضُروبًا من المُنْكَر ، وابْتَدَع أنواعًا من الشَّرِّ تَقَدَّم فيها كلَّ من وَلِيَ المُلُك بها قَبْله . وكان في أوَّل أَمْره قد جَعَلَه أخوه الإسْكَنْدَر رَهينَة عند أَميرٍ من الرُّوم "، فأقامَ عنده ثلاث سنين ، وكان فيلسوفًا ، فتَعَلَّم عنده ضُروبَ الفَلْسَفَة .

فلمًا تُتِلَ أَحوه الإسْكَنْلَر، الجُتَمَعَ الناسُ على تَوْلِية فِليبُش، فَوَلُّوه أَميرًا، فَقَامَ في الشُلْطان مُقامًا عَظيمًا، فحارَب الرُّومَ وغَلَبَ عليهم، ومَضَى إلى البَرِّيَّةَ فَقَتَلَ بها من الناس آلافًا، وغَلَب على مَدائن، فاجْتَمَع له جَمْعٌ لا يُقاد وجَيْشٌ لا يُرام، فأذَلَّ جَميعَ الرُّوم، وذَهَبَت عينُه في بعض الحُروب. وعَمَّ<sup>ا)</sup> اليُلْدان والمَدِائن غارَةً وهَدْمًا وسَبْيًا وانْتِهابًا.

a) بولاق : مؤلفه، وعلى هامش الأصل: في الأصل: كاتبه. b) بولاق: غمر. c) بولاق: عمارة.

West», Bulletin of the John Rylanda University Library of Manchester LX/1 (1977), pp. 13-27; Caratini, R., Alexandre le grand, Paris, 1999; La carrière, J., La Légende d'Alexandre, traduit du Grec et commenté par, Paris 2000; Fevre, F., Alexandre le grand, un héros de légende, Paris 1999; Alexandre le grand dans les littératures occidentales et Proche-Orientales, Paris - Université de Paris X-Nanterre 1999; Montgomery Watt, W., . El<sup>2</sup> art. Iskandar IV, p. 133

ت عند أوروسيوس: أمير الطبانيين واسمه إبا مِنتده . Epaminondo

أ المسعودي: مروج الذهب ٩٩:٢ ٣٠٠. ١٠٤

Paulus الفصل جميعة تُقلّه المقريزي ملخّصًا من الترجمة العربية لكتاب وتاريخ العالم؛ لياولوس أوروسيوس Paulus العربية لكتاب وتاريخ العالم؛ لياولوس أوروسيوش، وقارن مع المسعودي: مروج الذهب ١٠-٨٠٠ وشغل الإسكندر اهتمام الباحثين منذ وفاته وتمدّدت الكتب والدراسات حوله وتكن أحدث ما كتب عنه هو Pseudo-Callisthine, Le والعراسات حوله roman d'Alexandre, la vie et les hauts faits d'Alexandre de Macédoine, Paris 1992; Boyle, J.A., «The Alexander Romance in the East and

ثم حَشَد جميعَ أَهْل بَلَدَ الرُّومِ ، وعَبَّا عَسْكُرًا فيه مائتا ألف راجل وخمسون ألف فارس ، موى من كان فيه من أَصْحابِه الجَدونيين ومن غيرهم من أَجْناس اليُونانيين ، يُريد غَرْوَ القُرْس . فبينا هو يَجْمَع هذا الجَمْع نَظَرَ في تَزُويج ابنةٍ له يُقالُ لها قِلُوبَطْرَة من خَتَيه ، أخي المرأته وخال وَلَده ؛ الإِسْكَنْدَر ، وجَلَسَ قبل العُرْس بيومَين يُحَدَّث قُوّادَه إذ سُئِل عن أي المُوتات أَحَق أن يَتَمَنَّاها الإِنْسانُ ! فقال : الواجِب على الرُّجُل القويِّ الظَّافِر الجُوّب - يُريدُ نَفْسَه - أَلَّا يَتَمَنَّى المُوت إلا بالسَّيف فجأةً ، لعلا يُعَدِّبه المُرْضُ وتَحَل قُوْتَه الأَوْجاع . فَعُجُل له ما تَمَنَّى في ذلك العُرْس ، وذلك أنه حَضَر لَعِبًا كان على الجَيْل بين وَلَدِه الإشكَنْدَر وَخَتَنه الإشكَنْدَر ، فبينما هو في ذلك غافلَه أَحَدُ أَحْداث الرُّوم بطَعْنَةٍ فَقَتَلَه بها ثَائِرًا بأَبِه عندما تَمَكَّن منه مُنْفَرِدًا أ.

فَوَلِيَّ الْإِشْكَنْدَرِ اللَّلْكُ بَعِد أَبِيهِ فِلْيَهُشْ ، وكَانَ أُوَّلُ شَيْءٍ أَظْهَرَ فِيه قُوْتِه وعُزْمَه في بَلَد الرُّوم ، وكانوا قد خَرَجُوا عن طاعَة المُقَدونِين إلى طَاعَة الفُوس ، فَدَرَسَهم واسْتَأْصَلَهم وخَرُّبَ مُدُنّهم وكانوا قد خَرَجُوا عن طاعَة المُقَدونِين إلى طَاعَة الفُوس ، فَدَرَسَهم واسْتَأْصَلَهم وجَعَلَ سائِر بلادهم وكُورَهم تُؤدِّي إليه الحُرَاجِ . ثم قَتَلَ جميع أَخْتانِه وأَكْثَرَ أَقَارِبِه في وَقْت تَعْبَعَه لِحُارَبة الفُوس .

وكان جَمهِعُ عَشْكَره اثنين وثلاثين ألف فارس وستين ألف راجل، وكانت مَراكِبُه خمس مائة مَرْكب وثمانين مَرْكِبًا. فحَرُكَ بهذه العِدَّة كِبار مُلوك الدُّنيا، وسارَ إلى الإسْكَنْدَرية،/ ودَخَلَ يَئِتَ المُقَدِس وقَوْب فيه لله تعالى قُرْبانًا ٣.

وخَرَجَ يُريد مُحارَبَة دارًا <sup>6)</sup>، وكان في عَسْكر دارا مَلِك الفُرْسِ في أَوَّل مُلاقاته إيّاه ستّ مائة ألف مُقاتِل، فَفَلَبُه الإِسْكَنْدَر، وكانت إذْ ذاك على الفُرْس وَقْعَةً شَنْعاء ونَكْبَةً دَهْياء، قُتِلَ فيها منهم عَددٌ لا يُخصَى، ولم يُقْتَل من عَسْكَر الإسْكَنْدَر إلَّا مائة وعشرون فارِسًا وتسعون راجِلًا.

ومَضَى الإسْكَنْدَرُ فَقَتَح مَدِائنَ وانْتَهَب ما فيها ، فَتِلَغُه أَنَّ دارا قد عَبَّأُ وأَثْبَلَ نَحُوه بجمع عظيم ، فخافَ أن يَلْحَقَه في ضِيق الجِبال التي كان فيها ، فقطع نَحْوًا من ماثة ميل في سرعة

a) بولاق: وعشرين. (b) في الأصل وعند أوروسيوس في جميع المواضع دداري، ، وقد فضلت رسمها بالألف.

أ أوروسيوس: تاريخ العالم ٢٢٠-٢٣٦ ملخصًا . ٢٣٠ تفسه ٢٣٩-٢٣٠.

۲ نفسه ۲۲۹.

۲.

عَجيبَة حتى بَلَغَ مَدينَة طَرَسُوس، وكادَ يَهْلِك لفَرْط النَبُود حتى انْقَبَض عَصَبُه، فلاقاه دارا في ثلاث مائة ألف راجِل ومائة ألف فارس.

فلمًا النّقي الجنمان كاد الإشكندر بفرع الكثرة ما كان فيه دارا وقِلّة ما كان فيه ، واستحراً القِتالُ بينهما وباشر القُوّادُ الحَوْبَ بالنّفسهم ، وتنازَل الأبطالُ ، واخْتَلَفَ الطّفنُ والضّوبُ ، وضاق الفَضَاءُ بأهله ، فباشر كلا الملكين الحَوْب بالنّفسهما : دارا والإشكندر ، وكان الإشكندر أحمل الفضاءُ بأهل زمانِه فُروسية وأَشْجَعهم وأقواهم جِسْمًا ، فباشرًا حتى مجرِحا جميعًا ، وتمادَى الحَوْب بينهما أهل زمانِه فُروسية وأَشْجَعهم وأقواهم جِسْمًا ، فباشرًا حتى مجرِحا جميعًا ، وتمادَى الحَوْب بينهما حتى الْهَزَم دارا ، ونزلّت الوقيعة بالفُرس ، فقُتِل من راجِلهم نحوٌ من ثمانين ألفًا ، ومن فُرسانهم نحوٌ من أربعين ألفًا ، ولم يَسْقُط من عَسْكَر الإشكندر أواسانه مائتان وثلاثون راجِلًا ومائة وخمسون فارسًا . فائتهب الإشكندر بحميع عسكر الفُرس ، وأصاب فيه من الذّهب والفِضّة والأَمْتِعة الشّريفة ما لا يُخصَى كَثْرَة ، وأُصيب من مجمئلة الأسارَى أمّ دارا فيه من الذّهب والفِضّة والأَمْتِعة الشّريفة ما لا يُخصَى كَثْرَة ، وأُصيب من مجمئلة الأسارَى أمّ دارا وزوّجته وأخته وابْتَنَاه ، فطَلَب دارا من الإشكندر فِدْيَتهن بنصف مُلْكِه فلم يُجِبّه إلى ذلك الم

فَعَبًا دارا مَرُةُ ثالثة وحَشَدَ الفُرس عن آخِرهم ، واستجاش بكلٌ من قَدَرَ عليه من الأُمّ ، فبعَثَ الإسْكَنْدَرُ قائِدًا في أُسْطول لا للغارة على بَلَد الفُرس ، ومَضَى الإسْكَنْدَرُ إلى الشَّام فتَلقاه هنالك مُلوكُ الدُّنيا خاضِعين له ، فعَفَا عن بعض ونَفَى بعضًا وقتَلَ بعضًا ، ومَضَى إلى أخواز طَرَسُوس مكانت مدينة زاهِرة قديمة عظيمة الشَّأنِ ، وأهلها قد وَثقوا بعَوْن أهل إفريقية لهم لصِهر كان بينهم وكانت مدينة زاهِرة قديمة عظيمة الشَّأنِ ، وأهلها قد وَثقوا بعَوْن أهل إفريقية لهم لصِهر كان بينهم فحاصَرهم فيها حتى افتتحها ، ومَضَى منها إلى رُودَس وإلى مصر فائتهَب الجميع ، وبَنَى مَدينة الإسْكَنْدَرية بأرض مصر ، وقال هُروشْيُوش : وله في بُنْيانِها أَخْبارٌ طَويلَة وسياساتٌ كَرِهْنا تَطُويل كانانا بها ؟.

ثم إنَّ دارا لمَّا يَئِس من مُصالحَته أَفْتِل في أربع ماثة ألف راجِل وماثة ألف فارِس فتَلَقَّى الإسْكَنْدَر مُقْبِلًا من ناحية مصر ، في أعمال مَدينَة طَرَسُوس ، فكانَت بينهما مَعْرَكَةٌ عجيبةٌ شَنيعَةٌ ، الجَتِهادًا من الرُّوم على ما كانوا خَبَرُوه واغتادوه<sup>له)</sup> من الغَلَبَة والظَّفَر ، والجَتِهادًا من الفُرْس بالتَّوْطين على

ع) بولاق: يقر. (b) بولاق: ووقع. (c) صند أوروسيوس: المجدوليين. (d) بولاق: واعتادوا.

أ أوروسيوس : تاريخ العالم ، ٢٣- ٢٣١. اين وب

<sup>\*</sup> عند أوروسيوس: يدعي برمينون Parmenion " أوروسيوس: تاريخ العالم ٢٣١.

الهَلاك وتَغْضيل المَوْت على الرُق والعُبوديَّة ، فقَلَّمَا يُحْكَى عن مَعْرَكَةٍ كان القَثْلُ فيها أكثر منه في تلك المعرَكة .

فلمًا نَظَرَ دارا إلى أَصْحابِه يُتَغَلَّب عليهم ويُهْزَمون ، عَزم على اسْتِفجال المُوَّت في تلك الحَرَّب بالمباشَرة لها بنفسه والصَّبر حتى يُقْتَل مُغتَرضًا للقَتْل ، فلَطَفَ به بعضُ قُوَّادِه حتى سَلَّلُوه ، فانْهَزَم ، وذَهَبَت قُوَّةُ الفُرْس وعَرُّهم ، وذلَّ بعدَها سُلْطائهم ، وصارَ بَلَدُ المَشْرِق كلَّه في طاعَة الرُّوم ، وانْفَعَل مُلْك الفُرْس مُدَّة أَربع مائة عام وخمسين عامًا .

واشْتَغَل الإشكَنْدَرُ بتخصيل ما أصابَ في عَشكَر الفُرْس والنَّظَر فيه ، وقِشمَته على عَشكَره للاثين يومًا .

ثم مَضَى إلى مَدينَة القُرْس التي كانت رأس تمُلكتهم <sup>0)</sup>، والتي اجْتَمَعَت فيها أموالُ الدُّنيا ويَعَمُها فَهَدَمَهَا ونَهَبَ ما فيها ، فَبَلَغَه عن دارا أنَّه صارَ عند قَوْمٍ [من اللجدمونيين] مُكَبُلًا في كُبُول من فِضَّة ، فتهيئاً وخَرَجَ في ستة آلاف فرَجَدَه بالطَّريق مَجْروحًا جِراحات كثيرة ، فلم يَلْبَث أن هَلَكَ منها . فأَظْهَرَ الإِسْكَنْدَرُ الحُرُّنَ عليه والمَرْبُيَّة له ، وأَمَرَ بدَنْنِه في مَقايِر الملوك من أهل تَمْلَكَته .

وكان في أَمْر هذه الثَّلاث معارك عِبْرَة لمن اعْتَبَر ، ووَعْظُ لمن اتَّعَظَ ، إذ تُتِلَ فيها من أهل تَمْلَكَة واجدة نحو من خمسة عشر ألف ألف<sup>b)</sup> بين راكب وراجِلٍ من أهل بلد آشيا \_ وهي العراق \_ وقد كان تُّتِلَ من أهل تلك المُمْلَكَة قبل ذلك بنحو من ستين سنة نحو تسعة عشر ألف ألف إلى ألف ألف ما بين راكب وراجِل ، من أهل بَلَد العراق والشَّام وطَرَسُوس ومصر وجزيرة رُودَس وجميع البُلدان الذين دَرَسَهُم الإشكَنْدَرُ أَجْمَعَين ؟.

وكان سُلطانُ الدُّنيا مَقْسومًا بين قُوَّادِه بعد ما زَلْزَل بدّواهيه العَظيمَة العالَم كلّه، وعَمَّ أَهُله بعضًا بالمنايا الفظيمة، وبعضًا بالتُّوطين عليها والمُباشَرة لأَهْوالِها. وأَوْصَى عند وَفاتِه أَن يُلَقَّب كلُّ قاثِم في اليونانيين بعده بـهَبَطْلَمْيوس، تَهْويلًا للأعْداء، لأنَّ معناه ١٥-لحَرْبي، ٣.

a) يولاق: سلوه. (b) عند أوروسيوس: التي كانت بيضة الفرس. (c) زيادة من أوروسيوس. (d) صوبه الدكتور
 بدوي ني هامش أوروسيوس إلى: خمسة عشر مائة ألف – أى مليون ونصف ~ كما في الأصل اللاتيني Quinquiens

أ هي مدينة Persepolis يرسبولس.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أوروسيوس : تاريخ العالم ٢٢٩– ٢٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> قارن مع المسعودي : مروج الذهب ٢: ٣١.

۱٥

۲.

فهذا هو الصَّحيح من خَبَر الإشكَلْدَر، فلا يُلْتَفَت إلى ما خالَفَه.

ويُقالُ إِنَّه كَانَ أَشْقَر أَزْرَق ، وهو أَوَّلُ من سَمَرَ باللَّيْل ، وكان له قَوْمٌ يُضْحَكُونَه ويُحْكُوا له الحُرافات ، يُربِد بذلك حِفْظ مُلْكِه وحِراسَة نَفْسه ، لا اللَّذَّة . وبه افْتَدَى المُلُوكُ في السَّمر واتّخاذ المُضْحِكِين والحُوَّفِين ١ .

### ذِكْرُ تأريخ الإسْكَنْدَر

/قال أبو الرَّيْحان محمد بن أحمد البِيرُوني ``: تأريخُ الإِسْكَنْدَر اليُوناني ـ الذي يُلَقَّبه بعضهم بذي القَوْنَينْ ـ على سِنِي الرُّوم ، وعليه عَمَلُ أَكْفَر الأُمَ ، لمَّا خَرَجَ من بِلاد يُونان ، وهو ابن ستَّ وعشرين سنة لقِتال دارا مَلِك الفُوس .

ولمًّا وَرَدَ بَيْتَ المَقدِس أَمَرَ اليَهود بَتَوْك تأريخ ذاود ومُوسَى ـ عليهما السَّلام ـ والتَّحَوُّل إلى تأريخه ؛ فأجابُوه وانْتَقَلوا إلى تأريخه ، واسْتَغْمَلوه فيما يَخْتاجون إليه ، بعد أن عَمِلُوه من السَّنة السادسة والعشرين لميلاده ـ وهو أوَّل وَقْت تَحَوُّكه ـ لئِيْمُوا أَلف سنة من لدن مُوسَى عليه السَّلام ؛ وَبَعْوْا مُغْتَصِمين بهذا التأريخ ومُسْتَعْملين له ، وعليه عَمَلُ اليُونانيين ، وكانوا قَبْلَه يُؤَرَّخُون بخُروج يونان بن نُورَس عن بابل إلى المغرب ٣.

وأوَّلُ تأريخ الإشكَنْدَر يوم الاثنين أوَّل تشرين الأوَّل، ومُوافِقه اليوم الرابع من بابَه. ومَبادي الأيّام عندهم من وَقَّت طُلوع الشَّمْس إلى وَقْت غُروبها، وإلى أن يُصْبح الصَّباح وتَطْلع الشَّمْسُ فقد كَمُل يومٌ بلَيْلَته. ومبادي الشَّهور تَرْجِع إلى عَدَدٍ واحِد له نَظْمٌ يجري عليه دائِمَا، وعَدَدُ شُهور سنتِهم اثنا عشر شهرًا يُخالِف بعضُها بعضًا في العَدَد.

وهذه أشماؤُها ("وعَدَدُ أَيَّام كلِّ شَهْر منها "):

يَشْرِينَ الأَوَّلَ: أَحَدَ وثلاثون يومًا. يَشْرِينَ وثلاثون يومًا. كَانُونَ الثَّانِي: أَحَدُ وثلاثونَ الثَّانِي: ثلاثون يومًا. كَانُون الأَوَّل: أَحَدِّ يومًا. شَبَاط: ثمانية وعشرون يومًا ورُبْع.

a-a) ساقطة من الأصل.

. 474 - 474

٣ البيروني : الآثار الباقية ٢٨.

أ هذا النص موجود عند ابن النديم : الفهرست ٣٦٣.

اعتمد المقريزي في كل ما يخص تواريخ الأمم المختلفة على ما ذكره البيروني . انظر فيما يلي ٣٣٦، ٣٣٤، ٢٦٧-٣٦٧،

آذار: أَحَدٌ وثلاثون يومًا. نيسان: ثلاثون الثلاثون يومًا. تَمُّوز: أَحَدٌ وثلاثون يومًا. آبّ: يومًا. أبّ : يومًا. أيّار: أحَدٌ وثلاثون يومًا. أيّلُول: ثلاثون يومًا.

فَسَبْعة أَشْهَر ، كلَّ شهر منها أَحَدَّ وثلاثون يومًا ، وأربعة أشهر كلّ شَهْر منها ثلاثون يومًا ، وشَهْرٌ واحِد ثمانية وعشرون يومًا ورُبْع يوم ـ وذلك أنَّهم بحقلوا شَبَاط كلِّ ثلاث سنين مُتواليات ثمانية وعشرين يومًا ـ فيكون عِدَّةُ أيَّام سَنَتِهم ثلاث مائة وستين يومًا ـ فيكون عِدَّةُ أيَّام سَنَتِهم ثلاث مائة وستين يومًا ورُبُع يوم ، ويَجْعَلون السَّنة الرابعة ثلاث مائة وستة وستين يومًا ويُسَمُّونها السنة الكَبيسَة .

وإنّما زادوا الرّبع في كلِّ سَنَة لِيَقْرُب عَلَد أيّام سَنتهم من عَدّد أيّام السَّنَة الشَّمْسية ، حتى تَبْقَى أُمُورُهم على نِظامٍ واحِد ، فتكونُ شُهُور البَرُد وشُهور الحَرِّ وأُوان الزّرْع ولِقاح الشَّجر وجَنْي النَّمَر في وَقْتِ مَعْلومٍ من السَّنَة ، لا يَتَغَيَّر وَقْتُ شيءٍ من ذلك ألبّتة \.

وكان ابتداءُ الكّبيس في السُّنة الثّالِقة من مُلْك الإِشْكَنْلَىر .

وبين يوم الاثنين أوَّل يَوْم من تأريخ الإشكَنْدَر هذا وبين يوم الحَميس أوَّل شَهْر المُحَرَّم من السَّنة التي هاجر نَبِيُّنا محمد بن عَبْد الله بن عبد المُطَّلِب رَسُول الله ﷺ من مَكَّة إلى المِدينَة تسع ماثة سنة وثلاث وثلاثون سنة ومائة وخمسة وخمسون يومًا .

وبينه وبين يوم الجُمُّعَة أوَّل يَوْم من الطُّوفان ألفا سنة وسبع مائة سنة واثنتان وتسعون سنة وماثة وثلاثة وتسعون يومًا .

وبين ائتِداء مُلْك بُخُت نَصَّر وبين أوَّل تأريخ الإشكَنْدَر أَرْبع مائة وخمس وثلاثون سنة شَمْسِيّة ومائتا يوم وثمانية وثلاثون يومًا .

وقال أبو بكر أحمد بن على بن قيس بن وَحْشِيَّة في كتاب «الفِلَاحَة النَّبَطِيَّة» : الشَّهر المستَّى تُمُّوز ـ فيما ذَكر النَّبْطُ<sup>ع)</sup> بَحْسَب ما وَجَدْت في كُتُبِهم ـ اسمْ رَجُلِ كانت له قِصَّةٌ عجيبة طويلة ، وهو أنَّه دَعا مَلِكًا إلى عِبادَة الكَواكِب السَّهْعَة والبُرُوجِ الاثْنَى عَشَر ، وأنَّ المَلِك قَتَلَه وعاشَ بَعْد

ع) بولاق: القبط.

۱ قارن مع المسعودي : التنبيه والإشراف ٢١٤، مروج الذهب ٣٣٧:٣ - ٣٤٤ القلقشندي : صبح الأعشى ٢٩١١:٣-

القَتْلَة ، ثم قَتَلَه قَتْلات بعد ذلك قبيحة وفي كلَّها يعيش ، ثم مات في آخِرها . وإنَّ شهورَهُم هذه كلَّ واحِد منها اشم رَجُل فاضِل عالِم كان في القَديم من النَّبُط الذين كانُوا مكان إثْليم بابِل قبل الكَشدانيين و وذلك أنَّ تَمُّوزَ هذا ليس من الكَشدانيين ولا الكَنْعانيين ولا العَبْرانيين ولا الجَرامِقَة ، وأمَّا هو من الحَنْباسين<sup>a)</sup> الأوّلين .

وكذلك (ف) يَقُونُون في كلِّ شهورهم: إنَّها أَسْماءُ رِجالِ مَضَوا، وإنَّ يَشْرِين الأَوَّل ويَشْرِين الثاني اشما أَخَوَيْن كانا فاضِلَيْن في الفلوم، وكذلك كان كانُون الأُوَّل وكانُون الثَّاني، وإنَّ شَباط اشمُ رَجُل نَكَحَ أَلْف المَرَّة ـ أَبْكارًا كلّهن ـ ولم يَنْسل نَسْلًا ولا وَلَدَ وَلَدًا، فَجَعَلُوه في آخر الشَّهور لتُقْصانِه عن النَّسْل، فصارَ التُقْصانُ من العَدَد فيه.

والصَّائِتُون من البابِليِّن والحَرَّنانيين عَجميها إلى وَقْتِنا هذا يَنُوحون ويَتْكُون على مُّمُّوز في الشهر المُستقى تُمُّوز في عيد لهم فيه منسوب إلى تُمُّوز ، ويُعَدِّدون تَعْديدًا عظيمًا ، وخاصَّة النِّساء ، فإنَّهن يَقُمْن هَهُنا جَميعًا ويَتُحْن ويَتِكِين على تُمُّوز ، ويَهْذين في أَمْره هَذَيانًا طويلًا ، وليس عندهم عِلْمُ من أَمْره أكثر من أَن يَقُولوا هكذا وَجَدْنا أَسْلافَنَا يَنُوحُون ويَتْكُون على تُمُّوز في هذا العيد المُنسوب إلى تُمُّوز .

(<sup>0</sup>وللنَّصَارَى ذكران<sup>e)</sup> يَعْملونه لرَجُلٍ يُسَمَّى مُجوَّرجيس، أَحَدُّ حَواريي عيسَىٰ ـ عليه السُّلام ـ دَعَا مَلِكًا من المُلُوك إلى دين النَّصْرانية فقدَّبه المَلك بتلك القَثْلات <sup>١</sup>.

ُ فلا أَدْرِي وَقَع إلى النَّصارى قِصَّة تَمُّوز فَأَبْدَلُوا مَكَانَها اسم جُورْجيس وخالَفُوا الصَّابِين في الوَقْت، لأنَّ الصَّابِين يَعْملُون لِحُورجيس الوَقْت، لأنَّ الصَّابِين يَعْملُون لَجُورجيس في آخر نِيسان ."

ع) بولاق: الخرناسيين وفييت: الجنبانيين والمثبت من ابن وحشية.
 ان يولاق: الخرناسيين وفييت: الجنبانيين والمثبت من ابن وحشية.
 ان يولاق: الخرنانيين.
 العصارى تذكر أنهم.

ا دمج المقريزي نص ابن وحشية بطريقة مخلّة ونصّ ابن وحشية عطريقة مخلّة ونصّ ابن وحشية على قتلات عدّة قيحة ، ثم يعيش – زعموا – بعقب كل قتلة منها ... ثم إنه مات في آخرها في قصة يطول شرحها ، وهي مدونة في كتاب في أيدي النصارى ... لكن النصارى سرقوها من

الصابئين وجعلوا جورجيس أحد حواريٌ المسيح وأنه دعا ملكا من الملوك إلى دين النصرانية ، فعلَّبه ذلك الملك بتلك القتلات التي قتلته .

ابن وحشية: الفلاحة النبطية ١: ٢٩٧ - ٢٩٨، وخدم
 حديثه بقوله: هوالذي عندي أنا، بمقدار طمى، أن =

ويُقالُ إِنَّ بَعْضَ مُلوك رُومية زادَ في شهور الرُّوم كانون الثاني وشَبَاط، فإنَّ شُهورَهم كانت إلى زَمانه عشرة أشهر كلّ شهر/ ستة وثلاثون يومًا <sup>40</sup>.

ويُقالُ إِنَّ فَيُوفَيُوسَ أُوَّلَ مَن مَلَكَ مَدينَة رُومية ، وإنَّه أقامَ مَلِكًا ثلاثًا وأربعين سنة ، وزادَ كانون الثاني وشَبَاط في شُهور الرُّوم بحُكْم أنَّها كانت إلى ذلك الزَّمان عشرة أشهر كلّ شهر ستة وثلاثون يومًا .

وكان سَبَبُ نَقْص شَبَاط يومين، وُقُوع غارَةٍ في أيّام فِيطَن رَئيس بَيْش الرُّوم مع خُلْف وحُروب بينه وبين فُريوريوس آلت إلى نُصْرَة فِيطَن وأَخْذه بَمْلُكَة الرُّوم، وأَمَرَ بِفُريُوريوس فنُودي عليه: وأَغْبا فُرْديا) هَا، وتَقْسيره: اخْرُج يا شَبَاط، ثم غَرِقَ في البحر، وسَتُوا شَهْر شَبَاط فُريوريوس ليكون يَذْكار سوء له، فإنَّ هذا الفِعْل كان في يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شَبَاط، فنقصوهما من شَبَاط وزادوهما في تُمُّوز وكانُون الثاني، فجَعَلُوا كلَّ شهر منهما أحدًا وثلاثين يومًا.

ثم بعد زَمانٍ جاءَ مَلِكٌ آخَر فقال: لا يَحْشَن أن يكون شَبَاط في وسط السُّنَة، فتَقَلَه إلى آخِرها، ولم تَزل الرُّومُ من ذلك الوَّقْت يَتَطَيُّرون من شَبَاط.

## ذِكْرُ الفَرْق بَينُ الإشكَنْدَر وذي القَرْنَينُ وانَّهما رَجُلَان

اعْلَم أَنَّ التَّحْقيقَ عند عُلَماء الأُخْبار أَنَّ ذَا القَرْنَيْنَ الذي ذَكَرَه الله في كِتابِه العَزيز فقال : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن فِي الْقَرْنِيْ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مُنْهُ فِرْكُمْ \* إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا ... ﴾ [الآيان ٤٨: ٨٤ سوره الكهن] الآيات ، عَربي قد كَثُر فِرْتُوه في أَشْعَار العَرَب ، وأَنَّ استُه الصَّعْب بن ذي مَراثِد بن الحارِث الرَّائِش بن الهَمَّال ذي شدَّاد بن عاد بن ذي مَنْح بن عامِر المُلْطاط بن سَكْسَك بن وائِل بن حِمْيَر بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطَان بن هُود بن عابِر ابن شالِح بن أَرْفَحُشل بن سَام بن نُوح عليه السَّلام ١، وأنَّه مَلِكٌ من مُلوك حِمْيَر وهم العَرَب ابن شائِح بن أَرْفَحُشل بن سَام بن نُوح عليه السَّلام ١، وأنَّه مَلِكٌ من مُلوك حِمْيَر وهم العَرَب

a) في بولاق والمخطوطات: أعيا مرديا، والضبط المثبت عن Wiet تبما للضبط السرياني للقظ.

<sup>=</sup> القصتين جميمًا كذب وشحال ولا يجوز أن يكون حقًّاه . عيد الملك بن هشام ، وهو مصدر المقريزي : الصعب بن الحارث الرائش ذي مرائد بن عمرو الهمال ذي مناح بن = الحارث الرائش ذي مرائد بن عمرو الهمال ذي مناح بن =

١.

10

العارِبَة ، ويُقالُ لهم أيضًا العَرَب العَرْبَاء؛ وكان ذو القَرْنَيْنُ تُبُعّا مُتَوَّجًا ، ولمَّا وَلِيَ المُلُك تَجَبُّر ، ثم تُواضَعَ لله وامجنّتَعَ بالحيطر ١.

وقد غَلِطَ من ظُنَّ أَنَّ الإِسْكَنْدَرَ بن فِليبُش هو ذو القَرْنَيْن الذي بَنَى السَّدّ، فإنَّ لَفْظَة وذو، عربية، وذو القَرْنَيْنُ من أَلْقاب العَرَب مُلُوك الْيَتَمَن، وذاك رُومي يوناني ٢.

قال أبو بحففر الطَّبَرِيِّ : كان الحيطُّرُ في أيام أَفْريدون المَلِك بن أثفيان ٢١٥ في قَوْلِ عامَّة عُلَماء أهل الكِتاب الأُوّل ، وقبل مُوسَى بن عِمْران عليه السَّلام . وقبل إنَّه كان على مُقَدِّمة ذي القَرْنَيْن أيّام الأكبر الذي كان على أيَّام إبراهيم الحُليل \_ عليه السَّلام \_ وأنَّ الخِطْرَ بَلَغ مع ذي القَرْنَيْنُ أيّام مسيره في البلاد نَهْرَ الحَيَّاة فشرِبَ من مائِه وهو لا يَغلَم به ذو القَرْنَيْنُ ولا مَنْ مَعَه ، فَحُلَّد ، وهو حي عندهم إلى الآن ٣.

وقال آخَرونَ : إنَّ ذا القَرْنَينُ الذي كان على عَهْد إبراهيم الحَلَيل ـ عليه السَّلام ـ هو أَفْريدون ابن أثفيان <sup>a)</sup>، وعلى مُقَدِّمته كان الخِضْر <sup>٤</sup>.

وقال أبو محمد عبد الملك بن هِشَام في كِتاب النَّيْجَان في مَعْرِفَة مُلوك الأزمان، (المبعد ما ذَكَرَ نَسَب ذي الفَرْنَيْن الذي ذَكَرْناه: وكان تُبَعًا مُتَوَّجًا، لمَّا وَلِيَ الملك تَجَبُّر، ثم تَواضَعَ واجتمع بالخِضْر ببَيْت المُقَدس، وسارَ معه مَشارِق الأرض ومَغارِبها، وأُوتي من كلِّ شيءٍ سببًا كما أَخْبَرَ الله تعالى، وبَنَى السَّدُ على يأْجُوج ومأْجوج، وماتَ بالعِراق. .

فأمَّا الإشكَنْدَرْ فإنَّه يُونانيُ ، ويُعْرَف بالإشكَنْدَر الجَّدوني .

a) بولاق: الضحاك وهو الاسم العربي له.
 b) بولاق: الزمان.

- عاد ذي شدد بن عامر بن الملطاط بن سَكُسَك بن واثل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عامر ابن شالح بن أرقخشذ بن سام بن نوح (التيجان ٨١-٨٣) .

١ عن ابن هشام : التيجان ٨٢ ملخصًا .

أفارن عن ذي القرنين، المسعودي: مروج الذهب 19 - 18 البيروني: الآثار الباقية ٢٦ - ٤٦) الهمداني: الإكليل Montgomery Watt, W., El<sup>2</sup> art. Iskandar
 الإكليل IV, p. 133.

آذكر الطبري أن بيوراسب المعروف بالازدهاق هو الذي تسميه العرب الصّحاك (تاريخ ١٩٤١) ، وأضاف أن أثريدون تزعم الغرس أن له عشرة آباء كلهم يسمى أثنيان وأنه من وقد جم شاذ الملك الذي قتله الازدهاق (أي الضلحاك) . (تاريخ ٢٠٢١) .

الطبري: تاريخ الرسل والملوك ١: ٣٦٥.

<sup>°</sup> ابن هشام: التيجان ٨٢–٩٥ رواية طويلة أوجزها المقريزي في هذه العبارة.

سُئِل ابنُ عَبَّاس \_ رضي الله عنهما \_ عن ذي القَرْنَيْن : مَّن كان ؟ فقال : من حِمْيَر ، هو<sup>a)</sup> الصَّغب بن ذي مَراثِد الذي مَكَّنه الله تعالى في الأَرْض ، وآتاه من كلَّ شيءٍ سَبَبًا ، فَبَلَغَ قَرْنَيِ الصَّغب بن ذي مَراثِد الذي مَكَّنه الله تعالى في الأَرْض ، وأنَّى السَّدَ على يَأْجُوج ومأْجُوج .

قيل له : فالإشكَثْدَر ؟ قال : كان رَجُلًا صالحًا رُوميًا حَكِيمًا ، بَنَى على البَحْر في إفريقية مَنارًا ، وأُخَذَ أُرض رُومَة ، وأَتَى بَحْر الغَرْب ، وأَخْتَرَ عَمَل الآثار في الغَرْب من المَصانِع والمُذُن .

وسُيل كَعْبُ الأَحْبَارِ عَن ذي القَرْنَيْنُ فقال: الصَّحيَّعُ عندنا مَن أَخْبارِنا وأَسْلافِنا أَنَّهُ من حِمْيَر، وأَنَّهُ الصَّعْبُ بن ذِي مَراثِد، والإسْكَنْدُرُ كان رَجُلًا من يُونان من وَلَد عيصو بن إسْحاق بن إبراهيم الحَليل معلوات الله وسلامه عليهما ٢٠. ورِجالُ الإسْكَنْدَر أَذْرُكُوا المسيح بن مَرْيم، منهم جالينُوس وأرشطاطاليس.

[الطويل]

كِراتًا، فَلُو الْقَرْنَيْنُ مِنَّا وَحَاتُمُ

فمَنْ ذا يُعادِدُنا من النَّاس مَعْشَرًا وفيه يَثُول الحارِثِيُّ :

[البسيط]

في الجاهِلِيَّة لاشم اللَّلُك مُعْتَمِلاً أَهْلُ الحِيجَى فأَحَقَ القَوْل ما قَبِلا

ششوا لَنَا واحِدًا منكم فَنَعْرِفَهُ كالتُّبُعَيْنُ وذي القَرْنَيْنُ يَغْبَله وفيه يقول ابن أبي ذِثْب الخُزَاعِيّ:

والطريل

وأَصْعَدَ فِي كُلِّ البِلاد وصَوْبا وفِي رَدُم يأْجُوجِ بَنِي ثُمُ نَصَبًا

/ومِنَّا الَّذِي بِالْحَافِقَينُ تَخَرِّباً فقد نالَ قَونَ الشَّنْسِ شَرْقًا ومَغْرِبا

a) بولاق: وهو. (b) الأصل: عليه السلام. (c) ساقطة من بولاق.

الإكليل ٢: ٢١٢.

ا الهمداني: الإكليل ١٤١٠، ٦... ت

٢ الأصفهاني: الأغاني ١٦: ٥٥، وقارن الهمداني:

وذلك ذُو القَرْنَيْنُ تَفْخُر حِثْيَرُ بِعَسْكُرٍ قِيلَ لِيسَ يُخْصَى فَيَحْسَبَا قَالَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى بن قال اللَّهُ اللهُ عَلَى بن قال اللَّهُ عَلَى بن الحارِث الأَعْلَى بن رَبِيعَة بن الجَبَّار بن مالِك ، وفي ذي القَرْنَيْنُ أَقَاوِيلُ كثيرة '.

وقال الإمامُ فَخُرُ الدِّينَ (\*محمد بن عُمَر \*)الرَّازي ۚ في كِتاب «تَفْسير القُرْآن الكريم»: وممَّا يُعْتَرَض به على من قال إنَّ الإشكَنْدَر هو ذو القَرْنَيْن، أنَّ مُعَلَّم الإشكَنْدَر كان أرشطاطاليس بأَمْره يَتْتَهِي، واغتِقادُ أرسطاطاليس مَشْهُور، وذو القَرْنَيْن نَبِيٍّ، فكَيْف يَقْتَدي نَبِيٍّ بأَمْر كافِر؟ في هذا إشكال ٣.

وقال الجاحِظَ في كتاب «الحَيَوان»: إنَّ ذا القَرْنَيْ كانت أَمَّه فيرى أَ آدَمِيَّة ، وأبوه عِبْري أَ من الملاثِكَة ؛ ولذلك لمَّا سَمِعَ عُمَر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ رُجُلًا يُنادي: ياذا القَرْنَيْن ، قال : أَفَرَغْتُم من أَسْماء الأَنْبِياء فارْتَفَعْتُم إلى أَسْماء الملاثِكَة ؟!

ورَوَى الْمُخْتَارُ بن أَبي عُبَيْد أَنَّ عَلِيًّا ـ رضي الله عنه ـ كان إذا ذَكَرَ ذا القَرْنَيْنَ قال : ذلك المَـلِكُ الأَمْرَطُ 4، والله أعْلَم .

(a-a) ساقطة من بولاق . (b) ساقطة من بولاق .

أ قارن الهمداني: الإكليل ٢: ٢٢ ١، ٣١٨ – ٣١٩،
 ٢: ٩.

<sup>4</sup> فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القُرْشي البكري العُبرستاني ، الأصولي المُقسّر المتوفي بهراة يوم عبد الفطر سنة ٢٠١ه/ ٢١٠م ، والتي أمضى بها أكبر فترة من حياته ، وضع عددًا كبيرًا من المؤلفات ، القسم الأكبر منها في علم الكلام والأصول والتفسير (واجعم ، ابن أبي أصيعة : عيون الأنباء ٢٠٣٢ - ٣٠ القفطي : تاريخ المكساء أصيعة : عيون الأنباء ٢٠٢٢ - ٣٠ القفطي : تاريخ المكساء القمي : سير أعلام النبلاء ٢١: ، ٥ - ١٠٥٠ الصفدي : الرافي بالوفيات ١٤٤٤ - ١٠٥٠ السبكي : طبقات الشافعة

الكبرى Anawati, G.C. *Bi*<sup>2</sup> art. *Fakhr* ۱٤٠ - ٣٣:٥ الكبرى (ai-Dîn ai-Rêzî II, pp. 770-73).

"الفخر الرازي: مقاتيح الغيب المعروف بالتقسير الكبير، استانبول ١٣٠٧هـ، ٥: ٧٥٢، والنص فيه ٥... والذي هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر، فوجب أن يكون المراد بذي القرتين هو هو، إلا أن فيه إشكالا تويًّا، وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهب، فتعظيم الله إيًّاه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حقّ وصدق وذلك عًا لا سبيل إليه، والله أحلمه.

ع الجاحظ: الحيوان ١: ٢١٨٨ وفيما تقدم ٤٠٠.

## ذِكْرُ مَنْ وَلَي المَّلُك بالإِسْكَنْدَرِيَّة بعد الإِسْكَنْدَر<sup>ا</sup>

قال في كتاب مُروشَّيُوش : إنَّ الإِسْكَنْدَر مَلَكَ الدنيا اثنتي عشرة سنة ، فكانت الدُّنيا مَّأْسُورَة بين يَدَيْ قُوَّادِه المُسْتَخْلفين تحته . فكان مَثَلُه معهم مَأْسُورَة بين يَدَيْ قُوَّادِه المُسْتَخْلفين تحته . فكان مَثَلُه معهم كَمَثَلِ الأَسْدِ الذي أَلْقي صَيْدَه بين يدي أَشْبالِه ، فتقاتلَت عليه تلك الأَسْبال بعده . وذلك أنَّهم اقْتَسَموا البلاد ، فصارَت مصر وإفريقية كلها وبلاد العَرَب الى قائِده وصاحِب خَيْله الذي وَلِيَ مَكانَه وهو بَطْلَمْيُوس بن أَرْبَبًا المنطقي [Ptolemacus Lagos] .

وذَكَرَ ثَمَالِك بَقَيْة القُوَّاد من أَقْصَى بلاد الهِنْد إلى آخِر بلاد المغرب ، ثم قَالَ : فثارَت بينهم محروب ، وسَبَنها رسالة كانت خَرَجَت من عند الإشكَنْدَر بأن يَرْجِع بجميع الغُرْبَاء المنْفيين إلى بلادِهم ، ويُشقَط عنهم الرُق والغبودية . فاستثقل ذلك مَلِكُ بلاد الرُوم ، إذْ خافَ أن يكون الغُرَباءُ والمنْفيون إذا رَجَعوا إلى بُلْدانهم ومَوَاطِنهم يَطْلُبون النُقْمَة لأَنْفُسهم ، فكانَ هذا الأَمْرُ سَبَب مُحروجِهم عن طاعَة شلطان الجَدُونيين ؟.

وقال عَيْرَه : ويَطْلَمْيوس هذا سَبَى بني مَعَدّ بعدما غَزَا فِلَسْطين، ثم أَطْلَقَهم وحَبَاهم بآنِية بحؤهر وُضِعَت في بَيْت المَقدس، ومَلَك عشرين سنة.

وقال غَيْرَهُ : وَلِيَ أَرْبِعِينَ سَنَة ، وقيل ثمانِيًا وثلاثينَ سَنَة ؛ وقيل إنَّ اسمه فِيلَدِلْفُوس [Philadelphos] \_ وهو مُحِبّ الأب \_ وكان مُجْدُونِيًّا ، وهو الذي غَيْم اليَهُودُ وانتَقَل كثيرٌ منهم

a) بولاق والمخطوطات: بلد الغرب والمثبت من تاريخ أوروسيوس فالكلمة في أصله Arabia.

Bell, المجمع عن تاريخ مصر بعد الإسكندر الأكبر H.I., Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest. A Study in the Diffusion and العربي Decay of Helienism, Oxford 1948 وأضاف إليه عبد اللعليف أحمد على ، بعنوان : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - دراسة في انتشار الحضارة الهللينية واضمحلالها ، القاهرة ١٩٧٣) ، وانظر أيضًا مصطفى العبادي : مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ، القاهرة ١٩٧٥ ؛ وعن فترة حكم البطالة انظر دراسة إيراهيم نصحى التي لا غنى عنها ؛ تاريخ مصر في عصر

البطالة ب ١- ٤ ، القاهرة ١٩٦٠ ، ١٩٦٠ البطالة بـ ١- ٤ ، القاهرة ١٩٦٠ . Ptolemaic Alexandria, 2 vols, Oxford 1972; Monica, M., Les derniers Pharaons les turbulents Ptolèmées d'Alexandre le grand à Cléopatre la grande, Paris, 1993; Nanoyeke, V., Les Ptolémées, derniers Pharaons d'Égypte, ومن الفترة التعلق فيما يلي ١٥٥٤ . (حن الفترة التعلق فيما يلي ١٥٥١).

۲ ترجمة حرفية لكلمة لاجوس Lagos.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أوروميوس: تاريخ العالم ٢٤٤ – ٢٤٦.

إلى مصر. وفي زمانه كان زِينُون [Zenon] الفَيْلَسوف '، وكان هذا الملكُ فَيْلَسُوفًا. وأَقْبَل بَرْديقًا [Perdicca] أَحَــد قُوَّاد الإِسْكَنْذَر إلى مصر بعَسْكَر عَظهم وجَيْشِ عَرَمْرَم، فَتَفَرَق سُلْطانُ (مجدونيه إلى بلد<sup>a)</sup> مَجْدونية على قِسْمَيْنُ.

ثم إنَّ بَطْلَمْيُوسَ جَمَعَ عَساكِرَ مصر وإفريقية فلاقى بَرْديقًا فَهَزَمه وأصابَ عَسْكُره، ثم قَتَلَه وأصابَ ما كان معه، وحارَبَ عِدَّةً من قُوَّاد الإشكَنْدُر ٢.

وقال غَيْرُه : وكان بَطْلَمْيوسُ هذا حَكيمًا عالِمًا سائِسًا<sup>ها)</sup> مُدَبَّرًا ، وهو أَوَّل من اقْتَنَى البُرَّاة ولَمِبَ بها وضَوَّاها ، وكان من قَبْله من المُلوك لا يَلْمَب بها <sup>٣</sup>.

ولمّا مات ، مَلَكَ الإسْكَنْدَرية بَعْدَه بَطْلَمْيوس الثاني ، واسمه فِلَدِلْفُس [Philadelphus] - ويُقال له : مُحب الأخ ـ وكانت مُدَّةُ مُلُكه ثمانيًا وثلاثين سنة ؛ وهو الذي أَطْلَق اليُهود الذين كانوا مأسورين بأرْض مصر ، ورَدَّ الأواني المُقَدَّسة على عُرَيْر النَّبي ؛ وهو الذي تَخَيْر السبعين مُتَوْجِمًا من عُلَماء اليَهود الذين تَرْجَموا كُتُب التُوراة والأَنْبياء من اللِّسان العِبْراني إلى اللَّسان الوبراني واللَّطيني ، وكان فَيْلَسوفًا مُنَجَمًا .

ومات، فولي بعده ابئه بَطْلَمْيُوس أوراجيطس [Euregutus] ــ المعروف بمُحِبُّ الأب ــ ستًا وعشرين سنة، ثم وَلِي بعده أخوه بَطْلَمْيُوس فيلوبَطور [Philopoter] سبع عشرة سنة، وهو الذي قَتَلَ من اليهود نحوًا من ستين ألفًا وتَغَلَّب عليهم .

ويُقالُ إِنَّه صاحِبُ عِلْم الفَلَك والنُّجوم وكِتاب والجَيشطي، \*.

والمدخل إلى الجغرافياء المروف باسم والجغرافياء و كتاب والمدعل إلى الجغرافياء والذي أطلق عليه العرب اسم والجيمية في أواخر والحجيف أولى العربية في أواخر القين الناني الهجري (كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١٩١٦ وكتب ياول كونيتش دراسة بالألمانية عن الترجمات العربية واللاتينية للمجسطي انظر Kunitzsch, P. Der Almagest-Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolematis in arabische - Lateinischer . (Uberlieferung, Wiesbaden 1974)

<sup>(</sup>a-a) ساقطة من بولاق . (b ) الأصل وبولاق : شابا والتصويب من مروج الذهب .

ا أوروسيوس : تاريخ العالم ٢٤٠.

۲ نفسه ۲۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> المسمودي : مروج الذهب ٢: ٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أوروسيوس: تاريخ العالم ۲۵۷، ۲۸۸، ۲۸۳.

مؤلف والحجيد على هو قلاوديوس بطلميوس Claudius Ptolemacus الذي عرف عند العرب باسم بطلميوس القلوذي، وهو فلكي وجغراني مصري عاش في الإسكندية في العصر الروماني؛ اشتهر بكتايين الأول

ثم مَلَكَ بعده ابنه بَطْلَمْيوس أبيفانيش [Epiphanes] أَرْبِعًا وعشرين سنة ١.

ثم وَلِيَ بعده ابنه بَطَّلَمْيوس فِلوماطِر [Philometor] ــ مُحِبُّ الأم<sup>ه)</sup> ــ خَمْسَا وثلاثين سنة ، وهو الذي غَلَبَ مُلْك الشام ، وَحَمَّل اليهود أَنْواع البَلاء والعَذَاب <sup>٢</sup>.

ثم مَلَكَ الإِشْكَنْدَرِية بعده ابنه بَطْلَمْيوس إيرياطيش [Euergetes] - وهو الإشكَنْدَراني - تسعًا وعشرين سنة ". وفي زَمانِه غَلَب الرُومانيون على الأَنْدَلُس، واحْتَرَقَت مَدينَةُ قَرطاجَنَة بالنَّار، وأَقامَت النَّارُ فيها سبعة عشر يومًا، فهُدِمَت وحُولَت أساساتُها حتى صارَ رُخامُ أَسُوارِها غُبارًا، وذلك إلى تسع مائة سنة من وقت بُنْيانها، وبيع جميع أهلها رَقيقًا، إلَّا قَليلًا من خِيارِهم وأَشْرافِهم، وكان المُتَوَلِّى لتَخريبها قُوادُ رُومَة أَ.

ثم وَلِيَ بَغْده ابنُه بَطْلَمْيُوس سوطار [Soter] - الذي يُقال له الجَديد - سبع عشرة سنة "، وكان قَبِيح السَّيَرَة ، تَزَوَّج بأُخْته ثم فارَقَها على أَقْبَح حالٍ ثمَّا تَزَوَّجها عليه ، في خَبَرٍ له ، ثم تَزَوَّج رَبِيبَتَه التي كانت بنت/ أُخْته ، ثم زَوَّجها من ابنه المُولود له من أُخْته ، وكَثُرَت فَواحِشُه حتى نَفاة أَهْلُ الإِشْكَنْدَرية ، فماتَ مَنْفِيًا ".

ووَليَ أخوه بَطْلَمْيُوس الإسْكَنْدَر \_ وهو الحُوَّال \_ عشر سنين ٧.

ثم وَلِيَ بعدَه ابنّه بَطْلَمْيُوس دَيُونشيش [Dionysas] ثمانيًا وثلاثين سنة ، وفي زَمانِه غَلَبَ قائِدُ الرُّومانيين على نَيْت المُقَدس ، وجَعَل اليَّهود يُؤَدُّون إليه الجِزْيَة ^.

وظَهَرَت في ذلك الزَّمان عَلاماتٌ في السَّماء مَهولَة : منها أنَّه ظَهَرَ في السَّماء بناحية مَطْلَع الشَّمْس من مَدينَة رُوَمة بمَّا يلي ناحية الجُنُوب نارٌ مُلْتَهِبَة عظيمَة ، وكَسَر قَوْمٌ خُبْرًا في صُنْع لهم فانفَجَرَ من الحُبُر دَمٌ سائِلٌ ، ونَرَلَ بمَدينَة رُومَة مُلَّة سبعة أيام متوالية بَرَدٌ كان يُوجَد في داخله حِجارَة وشُقاف ، وانْفَتَحَت الأرضُ فصارَ فيها غَوْرٌ عَظيم وخَرَجَ منه لَهَبّ اشْتَعَلَ حتى ظَنُّوه بَلَغ السَّمَاء ، ونَظَرَ أَهْلُ رُومَة يومَعْذِ إلى عَمُودٍ من الأرْض إلى السَّماء نَوْنُه لون الدُّهَب ، وكان من

ع) بولاق : وهو الصانع وخلط المقريزي بين أبيفانيش وفلوماطر .

ا أوروسيوس: تاريخ العالم ٢٩١، ٢٩٢. " نفسه ٣٣٩، ٣٣٠. " لا نفسه ٣٠٦، ٣٠٧. " نفسه ٣٣٥. " النفسه ٣٠٩، ٣٠١. " نفسه ٣٤٦، ٣٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نقسه ۲۱۲، ۳۱۲ – ۳۱۵. <sup>۸</sup> نفسه ۳۵۳.

عِظَيه تكادُ الشَّمْسُ أَن تَغيبَ منه ا.

ثم وَلِيَ الْإِسْكَنْدَرِية بعده كِلوباطْرَة [Cleopatra] سنتين "، فدامَت مملكة الإِسْكَنْدَرية ـ وهي الدُّولَة الجَمْدُونية ـ إلى أوّل مُلوكُ قَيْصَر ـ الذي هو أوّل مُلوك الرُّومانيين ـ مائتين وإحدى وثمانين سنة ".

فَبَعَثَ قَيْصَرُ قَائِدَيْن بعساكِر كثيرة لفَقْح مصر ، فَتَزَوَّج أَحَدُهما كِلوبَاطْرَة ابنة ديوشيش المُلُقَّب بَطْلَمْيوس ، وقُتِلَ القائِدُ الآخر ، وخالَفَ قَيْصَر . فسارَ إليه قَيْصَر بنَفْسه ، وجَرَت أمورَ آلَت إلى فَتْح الإشكَنْدَرية بعد محروب ، واسْتَوْلي قَيْصَرُ على تَمْلَكَة مصر ، وقَتَلَ كِلوباطْرَة ووَلَدَيْها ، وقَتَلَ القائِدَ الذي تَرَوَّجَها ؛ ويُقالُ بل سَمَّت نَفْسَها عندما تَيَقَّنَت غَلَبَة قَيْصَر لها .

ويُقالُ إِنَّهَا كَانت ذَاتَ حَزْم وَمَعْرَفَة وتَدْبير، وإنَّهَا حَفَرَت خَليج الإِسْكَنْدَرية وأَجْرَت فيه الماء من مصر، وَبَنَت بالإِسْكُنْدَرية أَبْنِيَةً عَجيبَةً، منها هَيْكُل زُحَل، وعَمِلَت فيه صَنَمًا من نُحاس أَسْوَد. وكان أهلُ مصر والإِسْكَنْدَرية يَعْمَلُون له عِيدًا في اليوم الثاني والعشرين من هاتُور، ويَحُجُّ إليه اليُونانيون مِن سائِر الأَفْطار ويَذْبَحُون له ذَبائِح لا تُحْصَى كَثْرَة. فلمًا ظَهَرَت مِلَّةُ النَّصَارَىٰ في الإِسْكَنْدَرية جَعَلُوا هَيْكُل زُحَل كَنِسَةً، ولم تَزَل إلى أَن هَدَمها مجيوش المُعِرّ لدين الله عند أَدومهم من المُعْرب إلى أرْض مصر في سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة من سِني الهجرة النَّبوية.

ويُقالَ إِنَّ كِلوباطْرَة هي التي بَنَت حائِط العَجُوز بمصر، ويُشْبه أن يكونَ هذا غَيْر صَحيح. ويُقالُ إِنَّها بَنَت مِقْياسًا بمَدينَة إلحميم، ومِقْياسًا آخَر بأنْصِنَا. ويُقالُ كانت مُدَّةُ مُلْكِها ثلاثين سنة، وليس بصَحيح.

وبَوْت كِلُوباطُرَة انْقَطَعَت مُلكَةُ مصر ، وصارَت تحت يَد مُلوكِ الْوُوم من أَهْل مَدينَة رُومَة ، ثم تَخْت يَد مُلوكِ الْوُوم من أَهْل مَدينَة رُومَة ، ثم تَخْت يَد مُلوك الرُّوم من أَهْل قُسطَنْطينيَّة . فلم تَزَلَ تَخْت أَيْديهم يُولُون فيها من قِبلَهم من شاءُوا ، فيصير إلى الإسْكَنْدَرية ويُقيم بها ، إلى أن قَدِم عَشرو بن العاص بالمُسْلمين ، وفَتَح الله على يَده الحِضن والإسْكَنْدَرية وجميع أَرْض مصر أَ . ويُقالُ مَعْنَى كِلوباطْرَة : الباكِيّة .

أ أوروسيوس: تاريخ العالم ٣٥٤– ٣٥٥.

۲ نفسه ۲۹۰ ، ۳۹۱.

۳ نفسه ٤١١.

أم يذكر المقريزي اسم أحد من ولاة مصر في المصرين

الروماني والبيزنطي، باعتبار أنَّ مصادره مثل تاريخ أوروسيوس تذكر فقط أسماء الأباطرة ولا تَقْرِض كثيرًا لأسماء ولاة الأقاليم مثل مصر. وكان كرسي الأباطرة أوَّلًا في روما ثم في القسطنطينية. وعن تاريخ مصر في هذه=

١.

فكان جميعُ المُدَّة التي ما بين ذهاب دَوْلَة البَطالِسَة من الإشكَنْدَرية وقُدُوم عَمْرو بن العَاص إلى مصر وفَتْحها ستَّ مائة سنة وبضمًا وسبعين سنة.

وفي خِلال هذه المُدَّة قَوِيَ جانِبُ مُلُوك الفُرْس على القياصِرَة ، ومَلكوا منهم بلاد الشَّام ، واسْتَوْلُوا على أَرْض مصر والإسْكَنْدَرية في أيَّام كِسْرَى أَبْرَوِيز بن هُرْمُز ، فبَعَثَ قائِدًا إلى مصر وتَلكَ الإسْكَنْدَرية مُدَّة عشر سنين .

فلمًا اسْتَبَدُّ هِرَقْلُ بَمُثلَكَة الرُّوم وخَرَجَ من الْقُسْطَنْطِنِيَة لَجَمْع الْأَمْوال من ساير مملكته أَخَذَ حَمَاة ودِمَشْق، وصارَ إلى يَبْت المُقَدس وقد خَرُبها الفُرْسُ فأَمْرَ بينائِها، وسارَ منها إلى أرْض مصر، ودَخَلَ الإسْكَنْدَرية وقَتَلَ منْ بها من الفُرْس، وأقامَ بها بَطْرِيقًا، ثم عادَ إلى قُسْطَنْطِينيّة؛ فاسْتَمَرَّت مصر بَعْدَه تحت إبالَة الرُّوم حتى مَلكَها المُشلِمون.

ويُقالُ إِنَّ كُلٌّ بِناءٍ بمصر من آبحر فهو للفُّرس، وما فيها من بناءٍ حَجَر فهو للرُّوم، والله أَعْلَم.

## ذِكْرُ مَنارُ<sup>هُ)</sup> الإَمْكُنْدُرية ا

قال المَشعوديُّ : فأمَّا مَنار<sup>a)</sup> الإشكَثْدَرية ، فذَهَب الأَّكْثَرون من المصريين والإشكَنْدَرانيين مَّن عُني بأُخْبَار بَلَدِهم أنَّ الإشكَنْدَر بن فِيليئش المُقدوني هو الذي بَنَاها ؛ ومنهم من رَأَى أنَّ دَلُوكَة

a) بولاق: منارة.

الفترة التي امتدت نحو ستة قرون (٣٠٠ق م - ٣٠٠م) انظر، Milne, J.G., A History of Egypt under انظر، Roman Rule, London 1924; Bagnall, R. & Fries, B. W., The Demography of Roman Egypt, Cambridge 1994; id., The Chronological System نامط المعالمة على : مصر والإمراطورية الرومانية في ضوء الأوراق أحمد على : مصر والإمراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية ، القاهرة - ١٩٦٧ السيد الباز العربي : مصر البرنطية ، القاهرة د.ت .

أعن وصف منار الإسكندرية في المصادر العربية انظر، المسعودي: مروج اللهب ٢:٤٠١-٨٠١ أبا حامد الغرناطي: تحقة الألباب ١٠٠٠ اين جبير: الرحلة ٢٤- ١٠٥

ياقوت: معجم البلدان ١: ١٩٨٣؛ الهروي: الإشارات إلى معرفة الزيارات ١٤٨٠ ١٤٩ مجهول: الاستوصار في عجائب الأمصار ١٩٩١ عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأمصار ١٠٩١ ١٩٩٥ التويري: نهاية الأرب ١٠٩١ - ١٩٩١ الاتفار الله العمري: مسالك الأبصار ١٠٠١ - ١٤٤١ - ١٤٤١ المن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ١٠٠١ - ١٤٤١ - ١٤٤١ الرحلة Tousson, O., ١١٣: ١ الرحلة الرحلة المحاوضة: الرحلة المحاوضة: الرحلة المحاوضة: الرحلة المحاوضة: الرحلة المحاوضة والمحاوضة عبد المحاوضة عبد المحاوضة المحاوضة عبد المحاوضة المحاوضة المحاوضة المحاوضة عبد المحاوضة المحاوضة المحاوضة المحاوضة عبد المحاوضة المحاوضة

#### ذكو منار الإشكانرية

الملكة بَنَتُها وجَعَلْتها مَرْقَبًا لَمَن يَرِدُ مِن العَدُّقِ إلى بَلَدهم ؛ ومِن النَّاس مِن رَأَى أَنَّ العاشِرَ مَنَ فَراعِنَة مَصر هو الذي بَنَاها ؛ ومنهم مِن رَأَى أَنَّ الذي بَنَى مَدينَة رُومَة هو الذي بَنَى مَدينَة الإِسْكَنْدَرية ومنازيها والأَهْرام بحصر ، وإنَّما أُضيفَت الإِسْكَنْدَرية إلى الإِسْكَنْدَر نَشْهْرته باسْتيلائه على الأَّكْثَر مِن تَمَالِك العالَم فَشُهرَت به .

وذَكُرُوا في ذلك أخبارًا كثيرة يَشتَدِلُون بها على ما قالوا ، وإنَّنَ الإشكَنْدَرَ لم يَطُوقُه في هذا البحر عَدُق ، ولا هابَ مَلِكًا يَرِد إليه في بَلَيه ويَغْزوه في دارِه ، فيكون هو الذي جَعَلَها مَرْقَبًا ؛ وأنَّ الذي بَنَاها جَعَلَها على كُرسي من الزُّجاج على هَيَّة السُّرَطان في جَوْف البحر ، وعلى طَرَف اللَّسان الذي هو داخِلٌ في البحر من النَّر ، وجَعَلَ على أغلاها تماثيل من النَّحاس وغيره ؛ منها اللَّسان الذي هو داخِلٌ في البحر من النَّر ، وجَعَلَ على أغلاها تماثيل من النَّحاس وغيره ؛ منها يُمْثالُ قد أَشَارَ بسَبًابته من يده / اليُعنَى نحو الشَّمْس أَيْنَما كانت من الفَلك ، وإذا عَلَت في الفَلك فأصبته يُشير بها نحوها ، فغذا انْحَفَضَت صارَت يَدُه سفلًا تَدُور معها حيث دارَت ؛ ومنها تمْثالُ يُشير ييده إلى البَحْر ، إذا صار العَدُو منه على نحو من ليلة ، فإذا دَنا وجازَ أن يَرَى بالبَصَر لقُرب للسافَة ، سُمِعَ لذلك التَّمْثال صَوتَ هايِّلْ يُشمَع من مَسيرَة ميلين أو ثلاثة ، فيخلَم أهل المدينة أن العَدُو قد دَنَا منهم فيَرْمُقونه بأَيْصارِهم ؛ ومنها يَمْثالُ كُلُما مَضَى من اللَّيْل أو النَّهار ساعَة ، سَمِعُوا العَدُون ، بخطوا السَاعَة التي قَبْلها ، وصَوتُه مُطْرِب .

وقد كان مَلِكُ الرُّوم في مُلْك الوَليد بن عبد الملك بن مَرُوان أَنْفَذَ خادِمًا من خواصٌ تحدّمِه ذا رَأْي وَدَهاءِ ، فجاءَ مُسْتَأْمِنًا إلى بعض النُّغور ، فوَرَدَ بِآلَةِ حَسنة ومعه جماعة ، فجاءَ إلى الوليد فأَحْبَرَه ألَّه من خَواصٌ المَلِك ، وألَّه أَرادَ قَتْلَه لَمُوْجَدَة وحالِ بَلَغَته عنه لَم يكُن لها أَصْل ، وألَّه اسْتَوْحَسْ ورَغِبَ في الإسلام ؛ فأَسْلَم على يد الوَليد ، وتَقُرَّب من قَلْبه ، وتَنَصَّع إليه في دَفِائن اسْتَخْرَجَها له من بلاد دِمَشْق وغيرها من الشَّام بكُثب كانت معه فيها صِفاتُ تلك الدُفائِن . فلمَّا اسْتَحْرَجَها له من بلاد دِمَشْق وغيرها من الشَّام بكُثب كانت معه فيها صِفاتُ تلك الدُفائِن . فلمَّا صارَت إلى الوَليد تلك الأَمُوال والجَوَاهِر شَرِهَت نفسُه ، واسْتَحْكَم طَمَعُه ، فقال له الحَادِم : ويا أُمِيرَ المُؤْمنين ، إنَّ هَهُنا أَمُوالًا وجَوَاهِر ودَفائِن للمُلوك ، فسألَه الوَليدُ عن الحَيْرَ فقال : وتَحَدَّ مَنارها الوَليدُ عن الحَيْرَ فقال : وتَحَدِّ

aThe Ancient Monuments of Alexandria according to Accounts by Medieval Arab Authors (IX-XV century)», Folia Orientalia 13 .(1971), pp. 77-110

a) زيادة من المسعودي. (b) بولاق: منارة.

الإنتكندرية أموال مُلوكِ الأرض، وذلك أنَّ الإسكندر المحتوى على الأموال والجَواهِر التي كانت لشدًاد بن عاد ومُلوك مصر، فبتى لها الآزاج محت الأرض، وقَنْطَر لها الأقباء والقناطِر والشراديب، وأَوْدَعَها تلك الدُّحاير من الغين والوَرِق والجَوْهَر، وبَنَى فَوْقَ ذلك هذه المنارة. وكان طُولُها في الهواء ألف ذراع، والمُوآة في عُلُوه، والدَّبادِبَة مجلوس حوله، فإذا نَظُرُوا إلى العَدُو في البحر في ضَوْء تلك المرآة ضَوْتُوا لمن قَرُبَ منهم، ونَشَرُوا أعْلامًا فيراها من بَعْد منهم، فتَحْدَر الناس وتُنذَر البَلد، فلا يكون للمَدُو عليهم سبيل. فبَعَتَ الوليدُ مع الحادِم بجيشٍ وأُناسٍ من ثِقاتِه وحَواصَّه، فهَدَم نصف المنارة من أعلاها وأزيلَت المُوآة، فضَع الناسُ من هذا وعَلِمُوا أنّها مكيدة وحِيلة في أَشْرِها؛ فلمّا عَلِم الحادِمُ اسْتِفاضَة ذلك، وأنّه سينم إلى الوليد، وأنّه قد بَلغَ ما يَحْتَاج إليه، هَرَبَ في اللّه في مَرْكِب كان قد أَعَدُه، ووَاطأ [قومًا] على على ذلك، فتمّت حيلتُه وبقيت المنارة على ما ذَكَوناه إلى هذا الوَقْت، وهو منة اثنين وثلاث مائة.

وكانت خوالَي مَنارَة الإِسْكَنْلَرِية في البَحْر مَغاص يَخْرُجُ منه قِطَعٌ من الجَوْهر يُتَّخَذ منه فُصوصٌ للحَواتِم أَنْواعًا من الجَواهِر، يُقال إِنَّ ذلك من آلات اتَّخَذَها الإِسْكَنْدَر للشَّراب، فلمَّا مات كَسَرَتُها أَمُّه ورَمَت بها في تلك المَواضِع من البحر؛ ومنهم من رأى أنَّ الإِسْكَنْدَرَ اتَّخَذَ ذلك النَّوْع من الجَواهِر وغَرُقَه حوْل المنارَة، لكيلا تَحْلو من الناس حَوْلَها، لأَن من شَأْن الجَوْهَر أَن يكون مَطْلوبًا أَبدًا في كلَّ عَصْر \.

وثِقالُ إِنَّ هذه المنارَة إِنَّمَا مُحِمِلَت المرآةُ في أغلاها لأنَّ ملوكَ الرُّوم بعد الإشكَنْدَر كانَت تُحارِب مُلوكَ مصر والإشكَنْدَرية ، فجعلَ مَنْ كان بالإشكَنْدَرية من الملوك تلك المُرْآة تَرَى من يَرِد في البحر من عَدُوهم . وكان من يَدْحُلها يَتِيهُ فيها ، إلَّا أن يكون عارِفًا بالدُّحُول والحُروج فيها ، لكَثْرَة بُيوتِها وطَبقاتِها وتَمَرُّاتِها . وقد ذُكِرَ أَنَّ المغارِبَة ، حين وافوا في خِلافَة المُقْتَدِر في جَيْش صاحِب المُغْرب ، دَخَلَ جماعةٌ منهم على خُيولهم إلى المنارَة ، فتاهوا فيها في طُرُق تَوُّول إلى مَهاوِ تَهُوي إلى سَرَطان الزَّجاج ، وفيه مَخارِيق إلى البحر فتهوَّرَت دَوابُهم وفُقِدَ منهم عددٌ كثيرٌ ، وعُلِمَ

a) بولاق: أزجا. (b) زيادة من مروج الذهب.

اً المسعودي : مروج اللحب ۲۰۶۲ – ۲۰۷.

بهم بعد ذلك وقيل إنَّ تَهَوَّرهم كان على كُرْسي لها قُدَّامها ، وفي المنارَة مَشجِدٌ في هذا الوقت يُرابِط فيه مُطَّوِّعَة المصريين وغيرهم \.

وفي سنة سبع وسبعين وسبع مائة ، سَقَطَ رَأْسُ المنار<sup>a)</sup> من زَلْزَلَة . ويُقالُ إِنَّ منارَ<sup>a)</sup> الإِسْكَنْدَرية كانت مَبْنِيَةً بحِجارَة مُهَنْدَمة مُطْبَعِة برَصاص على قَناطِر من الزَّجاج ، وتلك القَناطِر على ظَهْر سَرَطان ، وكان في المنار<sup>a)</sup> ثلاث مائة بيت بعضُها فوق بَقض ، وكانت الدَّابَّة تَصْعَدُ بحَدْلِها إلى سائِر البيوت من داخِل المنار<sup>a)</sup>. ولهذه البيوت طاقات تُشْرف على البحر . وكان على الجانِب الشَّرْقي من المنار<sup>a)</sup> كِتابَةٌ عُرِّبَت فإذا هي : «بَنَت هذه المُنْظَرَة فَريتاً<sup>d)</sup> بنت مَرينوس اليُونانية لرَصْد الكُواكِب٥ .

وقال آبنُ وَصيف شاه ، وقد ذَكَرَ أَخْبارَ مِصْرابِم بن بَيْصَر بن حام بن نُوح : وبَنُوا على عَبْر <sup>6</sup> البحر مُدُنًا منها رَقُودَة مكان الإشكَتْدَرية ، وجَعَلُوا في وَسَطها قُبَّة على أساطِين من نُحاس مُدَهَّب ، والقَّبَة مُذَهِّبة ، ونَصَبُوا فَوْقَها مَنارَة عليها مِرْآة من أَخْلاطِ شَتَّى ، قُطْرُها خمسة أشبار ، وكان ارتفاعُ القُبَّة مائة ذِراع ، فكانُوا إذا قَصَدَهم قاصِدٌ من الأُنمَ التي حَوْلهم ، فإن كان عمَّا يَهمهم أو من البَحر ، عَمِلوا لتلك المَرْآة عَمَلًا فَأَلْقَت شُعاعَها على ذلك الشيء فأَخرَقَته . فلم تَرْل على حالِها إلى أن غَلَب عليها البحر فتسَقها .

ويُقالُ إِنَّ الإِشْكَنْدَرَ إِنَّمَا عَمِلَ المُنارَ الذي كان تَشْبيهَا بها ، وقد كان أيضًا عليه مِرْآة يُرَى فيها من يَقْصِدهم من بلاد الرُّوم ، فالحتال [عليها]<sup>d)</sup> بعضُ مُلوك الرُّوم فوّجه [إليها]<sup>d)</sup> من أزالَها ، وكانت من زُجاج مُدَيَّر ٢.

وقال المُشغُوديُّ في كتاب «التُّنبيه والإشراف»: وقد كان وَزيرُ المتوكُّل عبيد الله بن/ يحيى بن خاقان، لمَّا أَمَرَ المُستَعِينُ بتَفْيه إلى بَرْقَة في سنة ثمان وأربعين وماثتين، صارَ إلى الإشكَّنْدَرية من بلاد مصر، فرَأَى مُحْمَرة الشَّمْس على عُلُوّ المنارّة التي بها وَقْت المغيب، فقدَّر أنَّه يَلْزَمه ألَّا يُغْطر إذ كان صائِتنا أو تَغْرَب الشَّمْسُ من جَميع أقْطار الأَرْض، فأَمَرَ إنسانًا أن يَصْعَد إلى أَعْلى منارّة

المسعودي : مروج الذهب ۲: ۱۰۸ . ونسبه النويري : نهاية الأرب ۱۶:۱۵ لاين وصيف شاه .

۲ النص عند المسعودي: أخبار الزمان ۱۵۳ – ۱۱۵٤

الإشكَنْدَرية ومعه حجر، وأن يتأمَّل مَوْضِع شُقُوط [قُرْص]<sup>4</sup> الشَّمْس، فإذا سَقَطَت رَمَى بِالحَجر، فَقَعَلَ الرَّجُلُ ذلك، فَوَصَلَ الحَجَرُ إلى قَرار الأرْض بعد صَلاة العِشَاء الآخرة، فَجَعَل إنْطارَه بعد صَلاة العِشاء الآخرة فيما بعد إذا صام في مثل ذلك الوَقْت. وكان عند رُجُوعه إلى شُومَنْ رَأَى لا يَفْطِر إلَّا بعد العِشاء الآخِرة، وعنده أنَّ هذا فَرْضَه، وأنَّ الوَقْيَن مُتساويان: وهذا غايَةً ما يكون من قِلَّة العِلْم بالفَوْض ومجاري الشرق والغرب.

وقد ذَكَرَ أَرِسُطَاطاليس في كتاب والآثار القُلْوِيَّة اللهُ بناحيّة المشرق الصَّيفي جَبَلًا شامِخًا جدًّا، وأن من عَلامَة ارْتِفاعه أنَّ الشَّمْسَ لا تَغيبُ عنه إلى ثلاث ساعات من اللَّيْل، وتُشْرق عليه قَبْل الصَّبْع بثلاث ساعات.

ومنارة الإشكندرية أَحَدُ بُنيان العالم القجيب، بَناهَا بعضُ البَطالِسَة مُلوك اليُونانيين بعد وَفاة الإشكندر بن فيليبش الملك لِما كان بينهم وبين مُلوك رُومَة من الحُرُوب في البَرِّ والبَحْر، فجَعَلُوا هذه المنارَة مَرْقَبًا، في أعاليها مِرْآة عَظيمَة من نَوْع الأحْجَار المُشِفَّة ليُشَاهَد منها مَراكِب البحر إذا أَقْبَلَت من رُومَة على مسافة تَعْجِز الأَبْصارُ عن إدراكِها، فكانوا يُراعون ذلك في تلك المرْآة، فيستعِدُون لهم قَبْل وُرودِهم.

وطول المنازة في هذا الوَقْت على التقريب مائتان وثلاثون ذِراعًا ؛ وكان طولُها قديمًا نحوًا من أربع مائة ذِراع ، فهُدِمَت على طُول الأزمان وترادُف الوُلازِل والأَمْطار ، لأنَّ بَلَدَ الإشكندرية تُمْطِر ، وليس سَبيلُها سَبيل فُسُطاط مصر ، إذْ كان الأَغْلَبُ عليها ألا تُمْطر إلا البَسير . وبِناؤُها ثلاثة أشكال : فقريب من النَّصْف وأكثر من التُلُث مُرَبَّع الشَّكُل ، بِناؤُه بأخجارٍ بيض ، يكون نحوًا من مائة ذِراع وعشرة أَذْرُع على التَقْريب . ثم من بعد ذلك مُنَمَّن الشَّكُل مبنى بالحَجَر والجَصّ نحو من نيف وستين ذِراعًا ، وحواليه فَضَاءً يدور فيه الإنسانُ وأعلاها مُدَوَّر ، وكان أحمدُ بنُ طُولُون من نيف وستين ذِراعًا ، وحواليه فَضَاءً يدور فيه الإنسانُ وأعلاها مُدَوَّر ، وكان أحمدُ بنُ طُولُون رَمَّ شيئًا منها ، وجَعَلَ في أغلاه تُجَة من الحَشَب ليَصْعَد إليها من داخِلِها ، وهي مَبْسوطَة مورَّبة بغير دَرَج . وفي الجيهة الشمائية من المنازة كِتابَة برَصاصِ مَذْفُون بقَلَم يُوناني ، طول كل حَرْفِ ذِراع

a) زيادة من التنبيه.

أ كتاب «الآثار العلوية» لأرسطاطاليس مصدر ينقل في مواضع كثيرة النص بما فيه من مصادر المؤلف المسعودي في التبيه لا من مصادر المقريزي، فالمقريزي، الأصلى، الأمر الذي يوهم أحيانًا أنَّه اطلع على هذه المصادر.

۲.

ني عرض شِبْر، ومِقْدارها على جِهَة الأرض نحو من مائة ذِراع، وماءُ البحر قد بَلَغَ أَصْلُها. وقد كان تَهَدَّم أَحَدُ أَرْكانِها الغربية ممَّا يلي البَحْر، فبَنَاها أبو الجَيْش تُحمارَوَيْه بن أحمد بن طُولون. وينها وبين مَدينَة الإشكَنْدَرية في هذا الوَقْت نحو من ميل، وهي على طَرَف لِسانِ من الأَرْض قد رَكِبَ البحر جَنبَتَيْه. وهي مَبْنية على فَمْ مِيناء الإشكَنْدَرية، وليس بالميناء القديم لأنَّ القديم في المدينة الفتيقة لا تَرْسي فيه المراكِب لبُعْده عن العُمْران. والميناء هو المَوْضِع الذي تَرْسي فيه مَراكِب لبُعْده عن العُمْران. والميناء هو المَوْضِع الذي تَرْسي فيه مَراكِب لبُعْده عن العُمْران. والميناء هو المَوْضِع الذي تَرْسي فيه مَراكِب لبُعْده عن العُمْران.

وأَهْلُ الإسْكَنْذَرية يُخْبِرون عن أَسْلافِهم أنَّهم شاهَدُوا بين المنارَة وبين البَحْر نَحْوًا عَمَّا بين المُدينَة والمنارَة في هذا الوقت، فغَلَبَ عليه ماءُ البحر في المُدَّة اليسيرة، وأنَّ ذلك في زيادة '.

قال : وتُهدَّم في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاث مائة نحو من ثلاثين ذِراعًا من أعاليها بالزُّلْزَلَة التي كانت ببلاد مصر وكثير من بلاد الشَّام والمغرب في ساعَة واحدة ، على ما وَرَدَت به علينا الأَّخْبارُ المُتُواتِرَة ونحن بفُسطاط مصر ، وكانت عَظيمة جدًّا مَهولَة فظيمة أقامَت نحو نصف ساعة زمانيّة ، وذلك لنصف يوم السبت لشمان عشرة ليلة خَلَت من هذا الشهر ، وهو الخايس من كانون الآخر والتاسع من طُوبَة ٢.

وكان لهذه المتَارَةِ مَجْمَعٌ في يوم خميس العَدَس "، يَخْرُج سائِرُ أَهْل الإسْكَنْدَرية إلى المَنارَة من مساكِنهم بمآكِلهم ـ ولابد أن يكون فيها عَدَس ـ فيُفْتَح بابُ المنار ويَدْخُله الناسُ، فمنهم من يَذْكُر الله ، ومنهم من يُشَرِفون . ومن يُشَرِفون . ومن ذلك اليوم يُحْتَرَس على البَحْر من هُجوم العَدُّق .

وكان في المنارَة قومٌ مُرَتَّبُون لوَقود النَّار طُول الليل، فيَغْصِد رُكَّابُ السُّفُن تلك النار على بُغد، فإذا رأى أهلُ المنار ما يُربيهم أَشْعَلوا النارَ من جهة المَدينَة، فإذا رآها الحَرَّسُ ضَرَبُوا الأَبُواق والأَجْراس، فيتَخَرُّك عند ذلك الناسُ لِحُارَبَة العَدُّرِّ.

ويُقالُ إِنَّ الْمُنَارِ كَانَ بَعِيدًا عَنِ البحرِ ، فلمَّا كَانَ فِي أَيَّامَ قُسْطَنْطِينَ بِن قُسْطَنْطِين هَاجَ البَحْرُ وغَرُق مواضِعَ كثيرة وكَنايُسَ عديدة بمَدينة الإِشكَنْدَرية ، ولم يزل يَفْلِب عليها بعد ذلك ويأْخُذ منها شيقًا بعد شيء . وذَكَرَ بعضُهم أنَّه قاسَه فكان مائتي ذِراع وثلاثة وثلاثين ذِراعًا ، وهي ثلاث

أ المسعودي: التنبيه والإشراف ٤٦-٤٨. وصف الزلزلة ١٧٤.

٢٤٠ عن خميس العدس انظر فيما يلي ١: ٠٥٥، ١٩٥٠.

طَبَقات: الطَّبَقة الأولى مُرَبِّعة ، وهي مائة وإحدى وعشرون ذِراعًا ونصف ذِراع . والطَّبَقَة الثانية مُثَمَّنَة ، وهي إحدى وثمانون ذِراعًا ونصف ذِراع . والطَّبَقَة الثائثة مُدَوَّرَة ، وهي إحدى وثلاثون ذِراعًا ونصف ذِراع <sup>١</sup>.

وذَكَرَ ابنُ مُجَبَيْرَ في «رِخَلَتِه» أَنَّ مَنارَ الإشكَنْدَرية يَظْهَر على أَزْيَد من سبعين ميلًا ، وأنه ذَرَعَ أَحد جَوانِيه الأربعة/ في سنة ثمان وسبعين وخمس مائة فأنافَ على خمسين ذِراعًا ، وأنَّ طُولَ المنار أَزيدُ من مائة وخمسين قامة ؛ وفي أعْلاه مَسْجِدٌ يَتَبَرُك الناسُ بالطّبلاة فيه ٢.

وقال آبئ عبد آلحكم: ويُقال إنَّ الذي بَنَى مَنارَ الإشْكَنْدَرية كِلوباطُرَة الملكة، وهي التي ساقَت خَليجَها حتى أدخلته الإشكَنْدَرية، ولم يكن بيلغها إثَّما كان يَقدل من قرية يُقالُ لها كِشَا قُبالَة الكِرْيُون، فحَفَرَته حتى أدخلته الإشكَنْدَرية، وهي التي بَلَّطَت قاعَه ".

ولمَّا اسْتَوْلَى أحمدُ بن طُولون على الإشكَنْدَرية بَنَى في أَعْلَى الْمَتَار قُبَّة من خَشَبَ فأَخَذَنْها الرّيام .

وفي أيّام الظَّاهِر يَيْبَرُس تَدَاعَى بعضُ أَرْكَانَ الْمَتَارُ وسَقَطَ ، فَأَمَرَ بِينَاء مَا انْهَدَم منه في سنة ثلاث وسبعين وستّ مائة ، وبَنَى مكانَ هذه القُبّة مَسْجِدًا ، وهُدِمَ في ذي الحجة سنة اثنتين وسبع مائة عند محدُوث الزَّنْزَلَة ، ثم بُنيَ في شُهور سنة ثلاث وسبع مائة على يد الأمير رُكُن الدين يَيْبُرُس الحَاشَنْكِير ، وهو باقِ إلى يومنا هذا .

ولله ذَرُّ الوّجيه الدَّرُوي حيث يقول في مَنار الإشكَـٰنـُدرية ؛

[الطويل]

ضِياء إذا ما جائيسُ اللَّيْلِ أَظْلَمَا فَكَان بَتَذْكار الأَحِبَّة مُعْلَمًا أَلْاحِبُهُ مُعْلَمًا أَلْاحِبُهُ مُعْلَمًا وأَنْعُما وأنَّى قد خَيِّمْتُ في كَيد السَّمَا اللَّمَا السَّمَا السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَا السَّمَاءِ السَّمَا السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَا السَّمَاءِ السَمْمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ ال

وسايية الأَرْجاءِ تُهْدي أَخا السُّرى لَبِسْتُ بها يُردًا من الأُنْس ضافيًا وقد ظَلَّلَتْني من ذُرَاها بقُبَّةِ فخيل أَنَّ الْبَحْرَ تحتي غَمَامَةً وقال ابنُ قَلاقِس من أَبْيات °:

أ مصدر هذه الفقرة عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ٣٥.

۲ ابن جبير: الرحلة ١٥.

آبن عبد الحكم: فتوح مصر ٤١.

أ الأبيات عند النويري: نهاية الأرب ٢٩٧٠١.

فم ترد الأبيات في ديوان ابن قلاقس الذي نشرته سهام الفريح ، ووردت عند النوبري : نهاية ٣٩٨:١ ، وابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار ١: ٢٤١.

[البسيط]

كأنَّما فيه للنَّسْرين أَوْكَارُ للنُّون والنُّور أَخْبَارٌ وأَخْبَارُ خَيْلٌ لَهَا في بَدِيع الشَّعْرِ مِسْمَارُ

ومَـنْـزِلٌ جـاوَزَ الجَوْزَاءَ مُـرْثَـقِـيّـا رَاسي الغَرَارَةِ سامي الفَرْعِ في يَدِه أَمْلَقْتُ فيه عِنانَ الثَّظُم فاطُرَدَتْ

وقال الوَزيرُ أبو عبد الله محمد بن الحَسَن بن عَبْدَوَيْهُ <sup>هَا ا</sup>:

والبسيطا

يَسْمُو إليه على بُغد من الحَدَقِ كَانَّه بِاهِـتٌ في دارَة الأُفْتِ كَتَرْفِع النَّوْم في أَجْفَانِ ذي أُرَقِ

لله ذا مَنَارِ اسْكَلْدَرِية كُمْ من شامِخ الأُنْف في عربينه شَمَمُ للمُنْشَآت الجَواري عند رُؤْيَته

وقال مُحترُ بن أبي مُحتر الكِنْدي في وفَضائِل مِصْره : ذَكَرَ أَهْلُ العِلْم أَنَّ المَنَارَة كانت في وَسَطَ الإسْكَنْدَرية حتى غَلَب عليها البَحْرُ فصارَت في بحوْفِه ، أَلَا تَرَى الأَبْنية والأساسات في البَحْر إلى الآن عَيانًا ؟ ٢

وقال عبدُ الله بن عَمْرو : عَجائِبُ الدُّنْيا أَرْبَعَة : مِرْآةٌ كانت مُعَلَّقَة بَنارَة الإِسْكَنْدَرية ، فكان يَجْلِسُ الجالِس تَحْتُها فَيْرَى منْ بالقُسْطَنْطِينِيَّة ، وبينهما عَرْضُ البحر ، وذَّكَرَ الثَّلاثَة .

# ذِكْرُ اللَّفَبِ الذي كانَ بالإسْكَنْدَرِيَّة وغَيْرِه من العَجَائِب

قال القُضَاعِينَ : ومن عَجائِب مصر الإشكَنْلَرية وما بِها من العَجائِب، فمن عَجَائِبِها المُنارَة هُ والسُّواري والمُلَّمَب الذي كانوا يَجْتَمَعون فيه في يومٍ من السُّنَة ، ثم يَرْمُون بأُكْرَة فلا تَقَع في حِجْرِ أَحَدٍ إِلَّا مَلَك مصر .

وَحَضَرَ عِيدًا مِن أُغِيادِهم عَمْرو بن العَاص، فوَقَمَت الأُكْرَة في حِجْره فمَلَك البَلَدَ بعد ذلك في الإشلام.

ثم يحَضْرُ هذا المُلْعَبَ أَلف أَلف من النَّاس، فلا يكونُ فيهم أَحَدُّ إِلَّا وهو يَنْظُر ، ، وَجُه صاحِبِه ثم إِن قُرِئ كتابٌ سَمِعوه جَميعًا، أو لُعِبَ لونٌ من اللَّيب رَأَوْه عن

a) في جميع النسخ: عبد رئه وهو غير صواب. (b) بولاق: حضر.

Vapr. 331-P31).

۲ ابن الكندي: فضائل مصر ۳۳.

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عَبْدَوْلِه الْمَهْرُباني، فقيه أصولي من اليمن توفي سنة ٥٢٥هـ/١٣١م (ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة آخِرهم، لا يَتظالَمُون فيه بأَكْثَر من مَراتِب العِلَّيَّة والشَّفْلِيَّة '.

وقال ابن عبد الحكم : فلمًا كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة ، وقدِمَ عُمَر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه ـ الجابِيّة ، خلا به عَمْرو بن الغاص واشتَّاذُنَه في المسير إلى مصر ؟ وكان عَمْرو قد دَخلَ في الجَاهِلِيَّة مصر وعَرَفَ طُرُقَها ، ورأى كَثْرَة ما فيها . وكان سببُ دُخوله إيَّاها أنَّه قَدِمَ إلى يَتِت المَّقَدِس لتجارة في نَفَر من قُرَيْش ، فإذا هم بشكاس من شَمامِسَة الرُّوم من أهل الإسكندرية قدِم للصَّلاة في بَيْت المَقدس فَخَرَج في بعض جِبالِها يَسبح ، وكان عَمْرو يَرْعَى إلِله وإلِل قَدِم السَّمَّاسُ وقد أصحابِه ، وكانت رَعْيَة الإبل تُوبًا بينهم . فبيتًا عَمْرو يَرْعَى إلِله ، إذْ مَرَّ به ذلك الشَّمَّاسُ وقد أصابَه عَطَشَ شَديدٌ في يوم شَديد الحرَّ ، فوقف على عَمْرو فاستشقاه فسَقَاه عَمْرو من قِرْبَة له ، أصابَه عَطَشَ شَديدٌ في يوم شَديد الحرَّ ، فوقف على عَمْرو فاستشقاه فسَقَاه عَمْرو من قِرْبَة له ، فَشَرِب حتى رَدِي ونامَ الشَّمَّاسُ مَكانَه وكانت إلى جنب الشَّمَاس حيث نام مُخْرَة ، فخَرَجَت منها حَيَّة عظيمة ، فبَصُر بها عَمْرو فنزَعَ لها بسَهُم فقَتَلَها .

قلمًا اسْتَيْقَطَ الشَّمَّاسُ نَظَرَ إلى محيَّة عظيمة قد أَنجَاه الله منها، فقال لغشرو: ما هذه ؟ فأخبره عَمْرو أنّه رَمَاها فقَتَلَها، فأقبل إلى محمْرو فقبَّلَ رأسه وقال: قد أشياني الله بك مُرتَيْنُ: مَرَّةً من شِلّة العَطَش، ومَرَّةً من هذه الحَيَّة، فما أَقْدَمَك هذه البلاد ؟ قال: قَدِمْتُ مع أَصْحَابٍ لي نَطْلُب الفَصْل في تجارتنا ؟ فقال له / الشَّمَّاسُ: وكَمْ نَراك تَرْجو أَن تُصيب في تجارتك ؟ قال: رَجائي أَن أُصيب ما أَشْتَري به بَعيرًا، فإنِّي لا أَطلك إلا بعيريْن، فآمُل أن أُصيب بَعيرًا آخر فتكون ثلاثة أُصيب ما أَشْتَري به بَعيرًا، فإنِّي لا أَطلك إلا بعيريْن، فآمُل أن أُصيب بَعيرًا آخر فتكون ثلاثة الشَّمَّاسُ: أرأيت ديَّة أحدكم بينكم كم هي ؟ قال: مائة من الإبل؛ فقال له الشَّمَّاسُ: إنِي رَجُل غَريب في هذه البلاد، وإنَّما قَدِمْتُ أُصَلِّي في كَنيسَة يَبِت المَقْدِس وأَسيحُ في الشَّمَّاسُ: إنِي رَجُل غَريب في هذه البلاد، وإنَّما قَدِمْتُ أُصَلِّي في كَنيسَة يَبِت المَقْدِس وأَسيحُ في الشَّمَاسُ: إنِي رَجُل غَريب في هذه البلاد، وإنَّما قَدِمْتُ أُصَلِّي في كَنيسَة يَبِت المَقْدِس وأَسيحُ في الشَّمَاسُ: إني رَجُل غَريب في هذه البلاد، وإنَّما قَدِمْتُ أُصلَي في كَنيسَة يَبِت المَقْدِس وأَسيحُ في الشَّمَاسُ: إنِي رَجُل غَريب في هذه البلادي ولك عليّ عَهْدُ الله وميثاقة أن أُعطيك دِيتين، الأن الله عَرْو وجل المن الشَمَّاسُ: لو دَخَلْتها لقلِف الله الشَّمَاسُ: لو دَخَلْتها لقلِف الله عَمْرو: وتَفي لي بما تقول، ولي عليك بذلك العَهْدُ والميثاق أن أَني لك، وأن أَرْدُك إلى أصحابِك؟ فقال له الشَّمَاسُ: نعم، الك والله على المَهْد والميثاق أن أَني لك، وأن أَرْدُك إلى أصحابِك؟ فقال فقال له الشَّمَاسُ: نعم، الك والله على المَهْد والميثاق أن أَني لك، وأن أَرْدُك إلى أصحابِك؟ فقال فقال له الشَّمَاسُ: والمُ والله عمرو: وتَفي لي بما تقول، ولي عليك بذلك العَهْدُ والمُه عَلَو فقال له والمُ أَدْ فقال له وأن أَرْدُك إلى أصحابِك؟ فقال فقال له المُن أَنْ في الله والمُن أَنْ أَنْ الله والمُن أَنْ في الله المُن أَنْ والله عمرو وقفة المؤلف إلى أَنْ والله عمرو وقفة المؤلف المُن المُن أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الله والمُن الله والله عمرو الله والمُن المُن الله والله عنه المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله والله عنه والمُن اله

النويري: نهاية الأرب ١: ٣٩٨؛ وانظر ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ٢٤١:١ ٣ ٢٤٢.

له عَمْرُو .. كم يكون مُكْتَي في ذلك؟ قال : شهرًا ، تنطلق معي ذاهِبًا عشرًا ، وتُقيم عندنا عشرًا ، وتَرْجِع في عَشْر ، ولك عليّ أن أَحْفَظَك ذاهِبًا ، وأن أَبْصَتَ معك من يَحْفَظك راجِعًا ؛ فقال له عَمْرُو : أَنْظِرْنَى حتى أُشاور أَصْحابى في ذلك .

فانْطَلَقَ عَمْرو إلى أَصْحابه فَأَخْبَرَهم بما عاهَدَ عليه الشَّمَّاس، وقال لهم: تُقيمون عليُّ حتى أَرْجِع إليكم ولكم عليُّ العهد أن أُعْطيكم شَطْر ذلك، على أن يَصْحَبَتي رجلٌ منكم آنس به؛ فقالوا: نعم، وبَعَثُوا معه رجلًا منهم.

فانْطَلَق عَمْرو وصاحِبُه مع الشَّمُّاس، حتى النَّهَوْا إلى مصر، فرأى عَمْرو من عِمارَتها وكثرة أَهْلها وما بها من الأموال والخيَّر ما أَعْجَبُه، فقال عَمْرو للشَّمَّاس: ما رأيتُ مثل ذلك، <sup>(ه</sup>فقال الشَّمَّاسُ: ما رأيت مثل عَمْرو <sup>ه</sup>).

- و مَضَى إلى الإشكَندَرية ، فَتَظَر عَمْرو إلى كَثْرَة ما فيها من الأَمْوال والعِمارَة ، وبحَوْدَة بِنائِها . و وكُثْرَة أَهْلها ، فازْداد عَجَبًا . ووافَقَ دُخُول عَمْرو الإِسْكَنْدَرِية عيدًا فيها عَظيمًا يَجْتَمِع فيه مُلوكُهم وأَشْرافُهم ، ولهم كُرَةٌ من ذَهَب مكلَّلة يَتَرَامَى بها مُلوكُهم وهو يَتَلَقُّونها بأكْمامهم ، وفيما اخْتَبَرُوا من تلك الكرة \_ على ما وَصَفّها من مَضَى منهم \_ أَنَّها مَنْ وَقَعَت الكُرَة في كُمَّه واستَقَرَّت فيه لم يَكُت حتى يَمْلكهم .
- فلمًا قَدِمَ عَمْرُو الإِسْكَنْلَرِية أَكْرَمَه الشَّمَّاسُ الإكرام كلَّه ، وكَساه ثَوْبَ ديباج أَلْبَسَه إيّاه ، ه وجَلَسَ عَمْرُو والشَّمَّاس مع الناس في ذلك المُجلِس ، حيث يَتْرَامُون بالكرة وهم يَتَلَقُّونها بأكمامِهِم ، فرَمَى بها رَجُلَّ منهم ، فأَقْبَلَت تَهْدِي حتى وَقَعَت في كُمَّ عَمْرُو ، فَمَجِبُوا من ذلك وقالوا : ما كَذَبَّننا هذه الكُرَة قَطَّ إِلَّا هذه المرَّة . أَثْرَى هذا الأَعْرابِيُ يَمْلكنا ؟ هذا ما لا يكونُ أبدًا . وأنَّ ذلك الشَّمَّاس مَشَى في أَهْل الإِسْكَنْدَرِية ، وأَعْلَمَهم أَنَّ عَمْرًا أَخِياه مَرْتَيِن ، وأنَّه قد ضَمِنَ له ألفيْ دينار ، وسألهم أن يَجْمَعُوا ذلك له فيما بينهم ، فقَعَلُوا ودَقَعُوها إلى ، عَمْرُو .

فالْطَلَق عَمْرو وصاحِبُه، وبَعَثَ معهما الشَّمَّاسُ دَليلًا ورَسُولًا، وزَوَّدَهُما وأَكْرَمَهُما حتى رَجَعَ هو وصاحِبُه إلى أصْحابِهما، فبذلك عَرَفَ عَمْرو مَدْخَلَ مصر ومَخْرَجها، ورأى منها ما عَلِمَ أَنُها أَفْضَلُ البلاد وأكثرها أمْوالًا. فلمَّا رَجْعَ عَمْرو إلى أصْحابِه، دَفَعَ إليهم فيما بينهم

<sup>(</sup>a-a) ساقطة من بولاق.

ألف دينار، وأَمْسَكَ لنفسه أَلفًا. قال عَمْرو: وكان أَوَّلُ مالِ اعتقدتُه وتأثَّلُتُه \.

### ذِكْرُ عَمُود الشواري

هذا العَمُودُ حَجَرٌ أَحمر مُنَقَّط، وهو من الصَّوَّان الماتِع، كان حَوْلَه نحو أربع مائة عَمُود كَسَرَها قَراجَا \_ والي الإسْكَنْدَرية في أيَّام السُّلْطان صَلاح الدين يُوسُف بن أَيُّوب \_ ورَماها بشَاطئ البَحْر ليُوَعِّر على العَدُوّ سُلوكَه إذا قَدِموا.

ويُذْكَر أَنَّ هذا الْعَمُود من مجمْلَة أَعْيِدَة كانت تَحْيِل رواق أَرِسْطاطائيس الذي كان يُدَرَّس به الحِكَمَة ، وأنَّه كان دارَ عِلْم ، وفيه خِزانَةُ كُتُب أَحْرَقُها عَمْرو بن العَاص بإشارة عُمَر بن الحَطَّاب رضى الله عنه .

ويُقالُ إنَّ ارْتِفاع هذا العَمُود سبعون ذِراعًا، وقُطْرُه خمسة أَذْرُع.

وذَكَرَ بعضُهم أنَّ طُولَه بقاعِدَتَيْه اثنان وستون ذِراعًا وشُدْس ذِراع ، وهو على نَشْزِ طوله ثلاثة وعشرون ذِراعًا ونصف ذِراع ، فجملة ذلك خمسة وثمانون ذِراعًا وثُلْثًا ذِراع ، وطُولُ قاعِدَته السُّفْلَى اثنان عَشْر ذِراعًا ، وطول القاعِدَة الغُلْيا سبعة أَذْرُع ونصف ".

قال المَشْعُوديُّ : وفي الجانِب الشرقي<sup>a)</sup> من صَعيد مصر جَبَلُ رُخام عَظيم ، كانت الأُوائِلُ تَقُطَع منه العُمُد وغَيْرها ، وكانوا يَحْمِلُون ما عَمِلُوا بعد النَّقْر <sup>6)</sup>؛ فأمَّا العُمُد والقَواعِدُ والرُّوُوسِ التَّي يُسَمِّيها أهْلُ مصر الأُسُوانِيَّة \_ ومنها حِجارَة الطُّواحين \_ فتلك نَقَرَها الأَوَّلُون قَبَل مُحدوث النَّصْرانية بِمِيْن من السنين ، ومنها العُمُدُ التي بالإشكندرية "، والعَمُود بها الضَّحْم الكبير لا يُعْلَم

a) بولاق : الفربي. b) المسعودي : وكانوا يجلون ما عملوا بالرمل بعد النقر، وهو الصواب.

وقد ناقش هذه الرواية مطوّلًا ودَحَضَها أَلفرد بنار في كتابه : فتح العرب لمسر ٣٤٠ - ٣٧٠. وعن تاريخ هذه للكتبة انظر Parsons, E.A., The Alexandrian Library-Glary of the Hellenic World, its Rise, Antiquities, and Destructions, London 1952; Macleod, R., The Library of Alexandria - Centre of Learning in the Ancient World, London - Tauris 2000

¹ ابن عبد الحكم: قتوح مصر ٣٥٠- ٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مصدر هذا الحبر عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ٢٥٠- ٤٥٢ وما ذكره عن إحراق عمرو بن العاص لحزانة كتب دار العلم بإشارة الحليفة عمر بن الحطاب قصّله فيما بعد أبو الفرج بن العبري الذي اشتمل كتابه التاريخ مختصر الدول، على أوّل ذكر مفصل لإحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم على يد العرب، وكان الغرض منه هو تبرير ما قام به صلاح الدين من بيع وتشنيت لمكتبة الفاطميين ا

۳ فیما یلی ۵۲۸.

بالعالَم عَمُودٌ مثله؛ وقد رأيتُ في بجبَل أَسْوان أَخَا هذا العَمُود وقد هُنْدِس ونُقِر، ولم يُغْصَل من الجَبَل، ثم يحمَل ما فَلَهَرَ منه، وإنَّمَا كانوا ينتظرون به أن يُفْصَل من الجَبَل، ثم يُحمَل إلى حيث يُريد القَوْمُ ١. انتهى .

وكان بالإسكَندَرية من الغفد العظام، وأنّواع الحيجارَة والرّخام الذي لا تُنقَلُ القِطْعَةُ منه إلّا بألوفِ من الناس، وقد عُلقت بين السُماء والأرض على فَوْق/ المائة ذِراع، وفَوْق رُؤُوس أسَاطين دائِر الأُسْطُوانة ما بين الحمسة عشر ذِراعًا إلى العشرين ذِراعًا، والحَجر فَوْقَه عشرة أَذْرُع في عشرة أَذْرُع، بغَرائِب الأَلُوان.

وكان بالإسْكَنْدَرية قَصْرٌ عَظيمٌ لا نَظيرُ له في مَعْمُورِ الأرض، على رَبْوَة عظيمة بإزاء باب التِلَد، طوله خمس ماثة ذِراع، وعَرْضُه على النَّصف من ذلك، ويابُه من أَعْظَم بِناء وأَتَقَيه، كل عِضَادَة منه حَجَرٌ واحِد، وعَتَبَتُه حَجَرٌ واحِد.

وكان فيه نحو مائة أَسْطُوانَة ، وبإزائِه أَسْطُوانَة عظيمة لم يُسْمَع بمثْلِها ، غِلَظها ستة وثلاثون شبرًا ، وعُلُوّها بحيث لا يُدْرِك أعلاها قاذِفُ حَجَر ، وعليها رأس محكم الصناعة يدل على أنَّه كان فَوْق ذلك بِناء ، وتحتها قاعِدَة حجر أحمر مُحْكَم الصَّناعَة ، عَرْض كلّ ضِلْع منه عشرون شِبْرًا في ارْتِفاع ثمانية أَشْبار .

والأَشطُوانَة مُنَزَّلَة في عَمُودِ من حديد قد خُرِقَت به الأَرْض، فإذا اشتدَّت الرِّيامُ رأيتها تتحرُّك، ورُبُّها وُضِعَ تحتها الحِجارَة فطَحَنَتْها لشِدَّة حَرَكتها.

وكانت هذه الأُسْطُوانَةُ إحدى عَجائِب الدُّنيا ، وقد زَعَمَ قومٌ أَنَّها مِمَّا عمله الجِنُّ لشلَيْمان بن داود عليهما السُلام ، كما هي عادَتهم في نِشبَة كلَّ ما يَسْتَقْظمون عَمَلَه إلى أنَّه من صَنيع الجِنّ ، وليس كذلك ، بل كانت مِمَّا عَمِلَه قُدَماءُ من أهْل مصر .

كان في وَسَطه قُبَّة، ومن حَوْلها أَساطِين، وعلى الجَميع قُبَّة من حِجَر واحِد رُخام أبيض . · · كأُخسَن ما أنت راءٍ من الصَّنَائِع.

ويُقالُ إِنَّ بَعْضَ مُلُوكَ مصر دَخَلَ الإِسْكَنْدَرِية ، فأَعْجَبَه هذا القَصْر وأَرادَ أَن يَتِي مثله ، فجمّعَ الصُّنَّاع والمَهَنْدِسين لِتُقيموا له قصرًا عَظيمًا على هيئته ، فما منهم إلَّا من اعْتَرَف بعَجْزه عن مِثْله ، إلَّا شَيْخًا منهم فإنَّه الْتَرَمَّ أَن يَصْنَع مثله ؛ فسَرُّ الملكُ ذلك ، وأَذِن له في طَلَب ما يَحْتاج إليه من

أ السعودي: مروج الذهب ٢: ٧٨.

المُؤُن والآلات والرِّجال. فقال: اتُّتُوني بِثَوْرَيْن مطيقين، وعَجَلَه كبيرة، فللحالِ أُتي بذلك.

فَمَضَى إلى الْمَقَايِرِ القَديمَة ، وحَفَرَ مَنْهَا قَبْرًا أَخْرَجَ منه مُجَمَّمُهَ عَظيمَة ، رَفَعها عِدَّةً من الرّجال على العَجَلَة ، فما بحرّها النَّوْران ، مع قُوْتهما ، إلَّا بعد مُجهّد وعَنَاء . فلمَّا وَقَفَ بها بين يدي الملك ، قال : أَصْلَحَ الله سَيِّدنا ، إنَّ أَتَيْتَنِي بقَوْم رُوّوسُهم مثل هذا الرّأس ، عَمِلْت لك مثل هذا القَصْر . فَتَيَقَّن المُلكُ عند ذلك عَجْز أَهْل زَمانِه عن إقامَة مثل ذلك القَصْر .

وقد ذُكِرَ أَنَّه كان بالإشكَثْدَرية ضَوْشُ إنْسان عند قَصَّاب يَزِن به اللَّحْم، زِنَّه ثمانية أَرْطال. ويُقالُ إِنَّ عَمُود السَّواري، الموجود الآن خارِج مَدينَة الإشكَثْدَرية، أَحَدُ سَبْعة أَعْمِدَة أَتَى بأحدِها البَتون بن مُرَّة العادي، وهو يَحْمِله تحت إبطِه، من جَبَل بريم الأَحْمَر قِبْلي أُسُوان إلى الإشكَنْدَرية، فانْكَمَرَ ضِلَّهُ لأَنَّه كان ضَعيفَ القُوى في قَوْمِه.

فَشَقُّ ذَلَكَ عَلَى يَعْمُر بن شَدًّاد بن عاد ، وقال : لَيْتَنِي فَدَيْتُه بنصف مُلْكي .

وجاء بعَمُودِ آخَر جَحْدَر بن سِنان النَّمودي ـ وكان قَوِيًّا ـ فحَمَلَه من أُسُوان تحت إبطِه وجاءَ بقيَّة رِجالهم، كلُّ رَجُلٍ بعَمُود، فأقامَ العُمُد السَّبْعة الجاورد بن قطن المُؤْتَفِكي ـ وكان بِنَاؤها ـ بعد أن اختاروا لها طالِقا سعيدًا كما هي عادَتُهم في عامَّة أغمالِهم.

وقد ذَكَرَ غيرُ واحدٍ أَنَّ الصَّخُورِ ، في القَديم منْ الدَّهْرِ ، كانت تَلَيْن ، فَعُمِلَ منها أَعْمِدَة ناعِط ومَأْرِب وبينون ومآثِر اليمن ، وأَعْمِدَة دِمَشْق ومصر ومَدْيَن وتَدْمُر ، وأَنَّ كلَّ شيءٍ كان يتكَلَّم . قال أُمَيْتُهُ بن أبي الصَّلْت <sup>١</sup>:

[الوافر]

وإذْ خَمْ لا لبوس لهم عُرَاة وإذا صَحْرُ السَّلام لهم رُطاب

وقال قَوْمُ : عَمُودُ السَّواري من مُحمَّلة أَعْمِدَة كانت تَحْمل رِواقًا يُقالُ له يَئِثُ الحِكْمَة ، وذلك حيث النَّهَت عُلومُ أهْل الغَرْب إلى خمس فِرَق ، وهم : أَصْحابُ الرُّواق هذا ، وأضحابُ الأُسْطُوانة وكانوا بيَعْلَبَك ، وأضحابُ المَظال وهم بأنطاكِيّة ، وأضحابُ البَرابِي وكانوا بصَعيد مصر ، والمَشَّاءُون وكانوا بمَقْدونية .

وكانّي بَمْنْ قَلَّ عِلْمُه يُنْكِر عليّ إيراد هذا الفَصْل ، ويَراهُ من قَبيل المُحال ومَّا وَضَعَه القُصَّاص ويَجْزِمُ بكّذِيه ، فلا يُوحِشَنْك حِكايتي له ، واسْمَع قَوْلَ الله تعالى عن عادٍ قَوْم هُود : ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾ [الآبة ٦٩ سورة الأعراف] ، أي طُولًا وعِظم حِسْم .

<sup>·</sup> انظر عنه فيما تقدم ٢٥٧ والبيت في ديوانه .

۲,

قال عبدُ الله بن عَبَّاس رَضي الله عنهما: كان أطْوَلُهم مائة فِراع ، وأَقْصَرُهم ستين فِراعًا . وهذه الزيادة كانت على خَلْق آبائِهم ، وقيل على خَلْق قَوْم نُوح . وقال وَهْبُ بن مُنبّه : كان رأْسُ أَحَدِهم مثل قُبّة عَظيمَة ، وكانت عَيْنُ الرَّجُل منهم تُفْرخ فيها السَّباع ، وكذلك مَناخِرِهم .

ورَوَى شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي هُرَيْرَة ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: إن كان الرَّجُلُ من قَوْم عاد ليحمل المِضراعَيْن، لو الجُمْتَمَع عليه خمس مائة من هذه الأمَّة لم يُطيقوه ؛ وإن كان أَحَدُهُم ليَغْيز بقدمه الأرض فيَدْخُل فيها.

ورَوَى عبدُ الله بن لَهيعَة ، عن يَزيد بن عَشرو المَعافِرِي ، عن ابن بَجْرَة قال : استظلَّ سبعون رَجُلًا من قَوْم مُوسَى ـ عليه السُّلام ـ في قَحْف رَجُل من العَمَاليق . وعن زَيْد بن أَسْلم : بَلَغَني أَنَّ الضَّبْعَة وأَوْلادها رُبِّين في حِجاج عَيْن رَجُل من العَمَاليق .

وقال تعـــالى : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي . . الْبِلاَدِ﴾ [الآيات ٥-٧ سورة الفجر] .

قَالَ الْمَبُرُدَ : وَقَوْلُها ـ يعني الحَنْسَاء ـ : رَفيعُ العِمَاد ، إنَّما تُريدُ الطُّول . يُقالُ رَجُلٌ مُعَمَّد : يُريد طَويلًا ، ومنه قَوْلُه تعالى : ﴿إِرَمَ ذَاتِ/ العِمَادِ﴾ ، أي الطُّوال .

وقال اَلْبَغُويُّ: سُمُّوا ذات العماد، لأنَّهم كانوا أهْل عُمُّد سَيَّارَة، وهو قَوْلُ قَتَادَة ومُجاهِد والكَّلْبي، وروايَّةُ عَطاءِ عن ابن عَبَّاس. وقال بعضُهم: شُمُّوا ذات العِماد، لطُول قاماتِهم، قال ١٥٠ ابنُ عَبَّاس: يَقْنِي طُولُهم مثل العِمَاد. قال مُقاتِلٌ: كان طُولُ أَحَدِهم اثني عشر ذِراعًا.

وفي وكشَّاف، الزُّمَخْشَري : ﴿لَم يُخْلَق مِثْلُها﴾ : (مِثْلُ عَادٍ) في البلاد عِظَم أَجْرام وقُوَّة ، كان طولُ الرجل منهم أربع مائة ذِراع ، وكان يأتي الصَّخْرَة العَظيمة فيَحْمِلها فيُلْقيها على الحَيّ فيُهْلِكهم '.

وقد ذَكَرَ غيرُ واحِدٍ أنَّه وُجِدَ في خِلافَة المُقتَدِر باللهُ أبي الفَصّْل بَحْفَفَر بن المُقتَضِد ، كَثَرَّ بمصر فيه ضِلْغ إنْسان طوله أربعة عشر شبرًا في عرض ثلاثة أشبار .

والحُلَم أَنَّ أَغِينَ بني آدمَ صَيِّقَة ، وقد نَشَأَت نفوشهم في مَحلَّ صَغير ، فإذا حَدَّثَ القَوْمُ بما يَتجاوَز مِقْدار عُقولهم أو مَبْلغ أجسامهم \_ ممَّا ليس له عندهم أصْل يَقيسونه عليه إلَّا ما يُشاهدونه أو يأْلَفُونه \_ عَجُلوا إلى الارْتِياب فيه ، وسارَعُوا إلى الشَّكُ في الحَبَرِ عنه ، إلَّا من كان معه عِلْمٌ وفَهُمٌ ، فإنَّه يَفْحَص عمَّا يبلُغه من ذلك حتى يجد دَليلًا على قَبوله أو رَدَّه .

الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، القاهرة ٢٤٤ ١هـ/ ١٩٢٥، ٢: ٤٢٥.

وكيف يردُّ مثل هذه الأُخْبَار، وفي الصَّحيح أنَّ رَسولَ الله ﷺ قال: «خَلَقَ الله آدَم طُوله ستون ذِراعًا في السَّمَاء، ثم لم يَرَل الخَلَقُ يَتْقُص حتى الآن».

وذكر شُحَمد بن عبد الرَّحيم بن شَلَيْمان بن رَبيع القَيْسي الْفَرْناطي في كتاب التُّمُفَة الأَلْباب، قال : نَقَلَ الشَّعْبي في كتاب وسِيَر المُلوك، ، أنَّ الضَّحّاكَ بن عُلُوان لمَّا هَرَبَ منه لام بن عابر إلى ناحيّة الشَّمال ، أَرْسَلَ في طَلَبِه أَميرَيْن ، مع كلَّ أَمير طائِفَةٌ من الجَبَّارين ، خَرَج أَحَدُهما قاصِدًا إلى بَاشْغَرْد \*) ، فأقام أولئك الجَبَّارون في أرْض بَلْغار وفي باشْغَرْد \*).

قال الأَقْليسي: وقد رأيتُ صُوَرَهُم في باشْفَرْدَ، ورأيتُ قُبورَهم بها، فكان ممَّا رأيته ثَنَيَّة ، أَحدهم طولُها أربعة أشبار وعرُضها شِبْران، وقد كان عندي في باشْفَرْد نصف أَصْل التَّنيَّة، أُخْرِجَت لي من فَكَّه الأَشْفَل، فكان عَرْضُها شِبْرًا ووَزْنُها أَلْف مِثْقال ومائتا مِثْقال، أنا وَزَنَّها بيدي، وهي الآن في داري في باشْفَرْد <sup>ه</sup>)، وكان دَوْرُ فَكَّ ذلك العادي سبعة عشر ذِراعًا.

وفي تئِت بعْض أَصْحابي في باشْغَرْد عَضْد أَحَدِهم ، طوله ثمانية وعشرون ذِراعًا ، وأَضْلاعُه كلَّ ضِلع عَرْضه ثلاثة أَشْبار وأكثر كاللَّوْح الوُخام ، وأُخْرج إليَّ نِصْف رُسْغ يد أَحَدِهم ، فكُنْت لا أَقْدِر أَن أَرْفَعَه بيد واحِدَة حتى أَرْفَعه بيديَّ جَميعًا .

قَالَ : ولقد رأيتُ في بَلَدِ بَلْفَار ، سنة ثلاثين وخمس مائة ، من نَسْل العاديين رَجُلًا طُوالًا ، كان طولُه أكثر من سبعة أذرع ، وكان يُستمّى دِنْقِي ، وكان يأتُخذ الفَرَسَ تَحْت إبطِه كما يأتُخذ الإنسان الطَّفْل الصغير ، وكان إذا وَقَعَ القتالُ بتلك الناحية يُقاتل بشَجَرة من شَجَر البَّلُوط : يُحْسِكها كالعَصَا في يده ، لو ضَرَبَ بها الفِيل قَتَلَه . وكان خَيُرًا مُتواضِعًا ، كلَّما الْتقاني سَلَّم علي ورَحب بي وأَكْرَمَني ، وكان رأسي لا يَصَل إلى حقوه .

وكان له أُخت على طُوله ، رأَيْتُها في بَلْفَار مِرارًا عِدَّة ، قال لي القاضي يَعْقوب بن النَّعْمان ـ يعني قاضي بَلْفار ـ : إنَّ هذه المُراَّة الطُّويلة العادية قَتَلَت زَوْجَها ، وكان اسمُه آدَم ، وكان من أَقْرَى أَهْل بَلْفار ، ضَمَّتُه إلى صَدْرِها فكَسَرَت أَضْلاعَه ، فماتَ من ساعَته .

اسير الملوك، فتكون إشارة أبى حامد الغرناطي ذات قيمة
 خاصة (Sezgin, F., GASI, p. 277).

1

10

a) بولاق: باشقرد.

أ أبو حمرو عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى سنة ١٠٢هـ/٧٢١م، محدّث وعالم في الفقه والمفازي، عارف بالشعر راوية له، لم يذكر له فؤاد سزجين بين مؤلفاته كتاب

قَالَ : ولم يَكُن في بَلْغار حَمَّامٌ تَسَعُهم إِلَّا حَمَّامٌ واحِدَة واسِعة الأبواب ١. انتهى .

وقد حَدَّثني الحافظُ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفُرَّياني " ٢ ، عن أبيه ، أنَّه شاهَدَ قَبْرًا احْتُفِر بَمَدينَة قَرْطَاجَنَّة من إفْريقية ، فإذا مجنَّة رَجُل قَدْر عِظَم رأسه كَثَوْرَيْن عظيمين ، ووُجِدَ معه لَوْخ مكتوبٌ بالقَلَمِ المُشنَد ، وهو قَلَمُ عاد ومحروفه مُقَطَّعة ، ما نَصَّه :

هَأَنَا كُوشَ بن كَنْعَانَ ابنِ المُلُوكَ من آلِ عَاد ، مَلَكُتُ بهذه الأَرض أَلَف مَدينَة ، وبَنَيْتُ بها على الله بَكَر ، ورَكَبْت من الحَيْل العِتاق سبعة آلاف محثر وصُفْر وشُهْب وبِيض ودُهُم ، ثم لم يُغْن عني ذلك شيئًا ، وجاءَني صائِحٌ فصاح بي صَيْحَةً أَخْرَجَتْني من الدُّنْيا ، فمن كان عاقِلًا ممَّن جاءَ بَعْدي فليَعْتَبر بي ، وأَنْشَدَ :

[الرجـــز]

١.

قَالَ : فَأَمَرَ السُّلْطَانَ أَبُو بَكُر بِن يَحْيَى الْحَفَّصِي صَاحِب تُونِّس بَطِّمُّه ، فَطُمُّ القَبْر .

قال مُؤَلَّفُه : وأنا أَذَرَكْتُ شيقًا من ذلك ، وهو أنَّه تَرافَعَ في بعض الأيام طائِفَةٌ من الحَجُّارين إلى السُّلطان الملك الظَّاهِر بَرْقُوق أعْوام بضع وتسعين وسبع مائة ، وقد اخْتَلَفُوا على مالٍ وَجَدوه بجيل

a) بولاق: الفرياني. (b) في يولاق: إضافة شطر غير موجودة في النسخ المخطوطة فخل بوزن الرجز.

أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ١٣٤، ١٣٩.
 ١٣١ - ١٣٣.

Y الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد النُّحمي الفُرُّياني - بضم الفاء وراء مشلّدة مكسورة ثم تحتانية وآخره نون - نسبة لفُرِّيانة إحدى مدائن إفريقية قرب سفاقس، مولده بتونس سنة ١٨٧هـ وارتحل إلى مصر سنة ١٨١هـ فحج ثم قطن القاهرة، وتردّد بينها وبين بلاد الشام. قال السخاوي: فوقد كان المقريزي يعظمه جدًّا ووصفه بالشيخ الحافظ الوحال ذي الكنيتين، وأكثر من

الاعتماد عليه فيما كان يخبره به ممًّا يتعلَّق بالتاريخ ونحوه من غير إنصاح بالنقل عنه على عادته، و وذكر أنه ترجمه في عقوده باختصار. وكانت وفاته في صفر سنة ٨٦٠هـ (السخاوي: الضوء اللامع ٧٠٠-٧٠).

وواضح تحامل السخاوي - كعادته - على المقريزي حيث نسب المقريزي ما أفاده به الحافظ الفُرياني إليه، كما هو واضح بالنص الذي أمامنا، وانظر كذلك فيما يلي ٥١١، ٢٦٤٦ : ٢٠٩، ٢٠٢.

۲.

المُقطَّم؛ وهو أنَّهم كانوا يَقْطَعون الحِجازة من مَغار فيما يلي قَلْمَة الجَبَل من بَحْريُها، فانْكَشَفُ لهم حَجَرٌ أَشُود عليه كِتابَة، فالجَنَمُوا على قَطْع ما بين يدي هذا الحَجَر طَمَعًا في وُجود مال، فانتَهَى بهم القَطْع إلى عَمُودِ عَظيمٍ قائِم في قَلْب الجَبَل، فلعَجَلَتهم أَفَبلوا بَعاوِلهم عليه حتى تَكَسَّر قِطَعًا، فإذا / هو مُجَوَّف وإنسان قائِم على قَدَمَيْه بطوله. وتناثَرَ لهم من جِهَة رأسه دَنانير كثيرة، فانتَسَموها وتنافَسُوا في قِسْمَتِها، واختلفوا حتى اشْتَهَر أُمرُهم وترافعوا إلى السَّلطان. فَبَعَثُ من كَشَفَ المُغَار، فوَجَدَ الحَجَرَ والعَمُود وقد تَكَسَّر، فأَخَذَ منهم ما وَجَدَ بأَيْديهم من الدَّنانير، ولم يَجِد من يَعْرِف ما قد كُتِبَ على الحَجَر. وتَسَامَعَ الناسُ بالخَبَر، فأَقْبلوا إلى المُفَار وعَبتُوا برمَّة المَيْت.

فَأَخْبَرَنِي من شاهَدَ سِنَّا من أَسْنان هذا المَيَّت أَنَّها سَوْدَاء بِقَدْر الباذِنْجَانَة ، وأنَّ عَظْمَ ساقِه فيما بين قَدَمه إلى رُكْبَته خمسة أَذْرُع ، فيجيء من هذا حِساب طُوله عشرين ذِراعًا وأَزْيَد ، ودِماغ سِنَّ واحِدَة من أَسْنانِه في قَدْر الباذِنْجانَة ما هو إلَّا كالقُّبَة الكبيرة .

وأَخْبَرَني السَّيِّد الشَّريف قاضي القُضَاة بدِمَشْق شِهابُ الدين أحمد بن عليّ بن إبراهيم الحُستيني ، المعروف بابن عَذْنان وبابن أبي الجنّ ١ ، أنّه وَقَفَ في سنة أربع عشرة وثمان مائة ، بمَثْبَرَة باب الصَّغير من دِمَشْق ، على قَبْرِ لَيَدْفن فيه مَيِّت لهم ، فلمّا تَهَيَّا الفَبْرُ ولم يَبْق إلّا أن يُدَلّى فيه المَيّت ، انْخَسَفَ وخَرَج من الحَسْف ذُهابٌ كثيرٌ كِبار زُرْق الألوان حتى كادَت تُظِلّهم . فَنَزَل المَفَّارُ في الحَسْف ، فإذا قَبْرُ طوله اثنان وعشرون ذِراعًا ، وفيه بطوله مَيَّت قد صار كالرماد .

وأَخْتِرَنِي أَيضًا أَنَّه شَاهَدَ بهذه المَقْبَرَة ضِرْسَ إنْسان وله ثلاث شعب وقد سَقَطَت منه قِطْهَة ، وهو في قَدْر البِطَّيَخَة ، وأَنَّه وُزِنَ بحضْرَته فَبَلَغَ رِطْلَيْنُ وتسع أواقي بالوَّطْل الشَّامِي ، وأنَّ القِطْعَة التي انْكَسَرَت منه نحو أُوقيتين بالشَّامي ، فيكون على هذا زِنَة هذا الضَّرْس نحو اثني عَشْر رطلًا بالمصرى .

أ شهاب الدين أبو العياص أحمد بن علي بن إبراهيم بن عدنان ين جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني المتقري الدمشقي الشافعي كاتب السر الشريف بديار مصر، توفي بالطاعون سنة ٨٣٣هـ، ودفن في تربة الأشرف عند السيد

حسن بن عجلان ، بعد الصلاة عليه بياب الوزير في محفل شهده السلطان (ابن حجر: إنباء الفمر ٣: ٤٤١ - ٤٤٢، أبو المحاسن: المنهل الصافي: ١:٦٠٤ - ٤٠٠٧ النجوم الزاهرة ٥١:٤٠١ السخاوي: الضوء اللامع ٢:٥٠٢).

# ذِكْرُ طَرَفِ مِمَّا قِيلَ في الإسْكَنْدَرِيَّة

قال عُمر بن أبي عُمَر الْكِنْدِي : أَجْمَعَ الناسُ أَنَّه ليس في الدُّنيا مَدينةً على مَدينة الرُّومِ طَبَقَات غير الإِسْكَنْدَرِية ؛ ولمَّا دَخلَ عبدُ الغزيز بن مَرُوان الإِسْكَنْدَرِية سألَ رَجُلًا من عُلَماء الرُّومِ عنها وعن عَدَد أَهْلِها ؛ فقال : والله أيها الأَمير ما أَدْرَكَ عِلْمَ هذا أَحَدٌ من المُلُوك ، والذي أُخيرك كم كان فيها من اليَهود ، فإنَّ مَلِكَ الرُّوم أَمَر بإخصائِهم فكانوا ستّ مائة ألف ؛ قال : فما هذا الحُرابُ الذي في أَطْرافِها ؟ قال : بَلَفَتي عن بعض مُلُوك فارِس ، حين مَلكُوا مصر ، أنَّه أَمَر بفَرْض دينار على كلِّ مُحتَلم لعُمران الإسْكَنْدَرِية ، فأتاه كُبَراءُ أَهْلِها وعُلماؤهم وقالوا : أيّها الملك لا يَتْفَب ، فإنَّ الإسْكَنْدَرِية أَقامَ على على بنائِها ثلاث مائة سنة ، وعُمَّرت ثلاث مائة سنة ، وإنَّها لحَراب منذ ثلاث مائة سنة . ولقد أقامَ أَهْلُها سبعين سنة لا يَشْدُون فيها نَهارًا إلَّا بخِرَق شود في منذ ثلاث مائة سنة . ولقد أقامَ أَهْلُها سبعين سنة لا يَشْدُون فيها نَهارًا إلَّا بخِرَق شود في أَبْدانهم أَنْ على أَبْصارِهم من شِدَّة بَياضِها .

ومن فَضَائِلِها ما قالَه بَعْضُ المُفسِّرين من أَهْل العِلْم إنَّها المَدينَة التي وَصَفَها الله ـ عَزَّ وجَلَّ ـ في كِتابه الكريم<sup>ع)</sup> فقال : ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ • الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ﴾ [الآينان ٦-٧ سررة الفجر] .

وقال أحمدُ بن صَالِح: قال لي سُفْيانُ بن عُينِئة: يا مِصْري أين تَسْكُن؟ قلت: أَسْكُن الفُسْطَاط؛ فقال: أتأتي الإِسْكَنْدَرية؟ قلت: نَعَم؛ قال: تلك كِنانَةُ الله، يجعل فيها خِيارَ سهامه.

وقال عبد الله بن مَرْزوق الصَّدَفي: لمَّا نُعِيَ لي ابنُ عَلَي خالِد بن يَزيد ـ وكان قد توفي بالإشكَّنْدَرية ـ لَقيني مُوسَىٰ بن عُلَيّ بن رَبَاح وعبد الله بن لَهيعَة واللَّيْثُ بن سَعْد متفرُقين ، كلُّهم يقول : أَلَيْس ماتَ بالإسْكَنْدَرية ! فأقول : نَعَم ؛ فيقولون هو حَيِّ عند الله يُرْزَق ، ويُجْرى عليه أَجْر رباطِه ما قامَت الدنيا ، وله أَجْرُ شَهيد حتى يُحْشَر على ذلك أ.

a) بولاق: أبو عمر.
 b) ساقطة من بولاق.
 c) بولاق: خان الإسكندرية أقام الإسكندر على.
 d) بولاق: العزيز.
 f) بولاق: أيديهم.
 e) بولاق: العزيز.

اً ابن الكندي: فضائل مصر ٣١- ٢٣٢ ابن دقماق: الانتصار ١١٦٥- ١١٨٥ السيوطي: حسن المحاضرة ١: ١٦٤.

١.

وقال الذين يَنْظُرون في الأَهْوية والبُلْدان وتُرَب<sup>a)</sup> الأقاليم والأمْصَار : إنَّه لم تَطُل أعمارُ النَّاس في بَلَد من البُلْدان طولها بمُزيوط من كُورة الإشكَنْلىرية ووادي فَرْغانَة <sup>١</sup>.

وقال الحَسَنُ بن رضوان <sup>d)</sup>: وأمَّا الإشكَنْدَريةُ ويَتِيس وأمَثال هذه <sup>c)</sup>: فقُرْبُها من البَخر، وشكُون الحَرَارَة والبَرْد عندهم، وظُهُور رِيح الصَّبَا فيهم، ممَّا يُصْلِح أَمْرَهم، ويُرِقُ طِباعَهم، ويَرْفَع هِمَمَهُم <sup>d)</sup>، وليس يَعْرض لهم ما يَعْرض لأهل البُشْمور<sup>c)</sup> من غِلَظ الطَّبْع والحمارية.

وقد وُصِفَ أهلُ الإشكَنْدَرية بالبُحْل؛ قال بجلالُ الدين مُكَرَّم بن أبي الحَسَن بن أَخمَد بن حَبْقَةً<sup>؟)</sup> الحَزَرَجي مَلِك الحُفَّاظ:

والوافئ

نَزِيلُ سَكَنْدَرِيَّة ليس يُقْرِي بغَير المَاءِ أَو نَقَت السُّوَارِي وَيُتْجِفُ حِين يُكْرِم بالهَواء ملاثِن والإشارَة للمَسَنَار وذِكْرِ البَّحْر والأَسُواج فيه ووَصْفِ مَراكِب الرُّوم الكِبَار فلا يَطْمَع نَزِيلُهم بحُبْز فما فيها لذاك الحَرَف قاري

فلا يَطَمَع نَزيلُهم بحُبْز فما فيها لذاك الحَرَف قاري وقال أَحْمَدُ بن خُرَداذَه : من الفُسطاط إلى ذَات<sup>8</sup> السَّاحِل أربعة وعشرون ميلًا ، ثم إلى تَرْتُوط<sup>اً)</sup> ثلاثون ميلًا ، ثم إلى كُوم شَريك <sup>A)</sup>اثنان وعشرون ميلًا ، ثم إلى الرافِقة أربعة وعشرون ميلًا مع النيل ، ثم إلى كُور شَريك عربَوْن أربعة وعشرون ميلًا ، ثم إلى الإشكَنْدَرية أربعة وعشرون ميلًا ؟.

وقال آخرُ: طَريقُ الإسْكَنْدَرية إذا نَضُبَ ماءُ النّيل يَأْخُذ بين المَدائِن والضّياع. وذلك إذا أَخَذْت من شَطَنُوف إلى/ شبْك العبيد، فهو مَنْزل فيه مُنْيَة لطيفة أَ، وبينهما اثنا عشر سَفْشا اومن شبْك إلى مَدينة مُنُوف \_ وهي كبيرة فيها حمّامات وأُسُواق ، وبها قَوْمُ تُنّاء أَ فيهم يَسَار ووجُوة من النّاس \_ وبينهما ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن مُنُوف إلى مَحَلّة صُرَد \_ وفيها مِنْبرُ وحمّامُ وفَنادِقُ وسُوقٌ صالِحٌ \_ ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن مَحَلّة صُرَد إلى سَخًا \_ وهي مَدينة كبيرة ذات حمّامات وأَسُواق وعَمَلٍ واسِع ، وإقليم جَليل له عامِلٌ بعَسْكَر وجُنْد ، وبه الكَتّان الكثير وزَيْت الفِيجل وقَمُوح عظيمة \_ ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن سَخًا إلى شَيْرامية \_ وهي مَدينة كبيرة بها جابع الفِيجل وقُمُوح عظيمة \_ ستة عشر سَفْسًا ؛ ومن سَخًا إلى شَيْرامية \_ وهي مَدينة كبيرة بها جابع

آبر خرداذیه: المبالك والمالك ۸٤.

أ ياقوت: معجم البلدان ٢٧:٢ (مادة ترنوط).

وأسواق \_ ستة عشر سَقْسًا ؛ ومن شَبرامية ألى مسير \_ وهي مَدينة بها جامع وأسواق \_ ستة عشر سَقْسًا ؛ ومن مسير إلى سَنْهور \_ وهي مَدينة ذات إقليم كبير ، وبها حمّامات وأسواق وغايل كبير \_ ستة عشر سَقْسًا ؛ ومن سَنْهور إلى البُجوم \_ وهي إقليم وبها حمّامات وفنادق وأسواق \_ ستة عشر سَقْسًا ؛ ومن البُجوم إلى نَسْتَرُو \_ وكانت مَدينةً حسينةً على بُحَيْرة اليشمون \_ عشرون سَقْسًا ؛ ومن البُحُوم إلى البُرُلُس \_ وهي مَدينة كثيرة الصّيد من البُحيرة ، وبها حمّامات \_ عشر سَقْسات ؛ ومن البُحر ألى إلى إخنا \_ وهي حصن على شَطّ بحر المِلح \_ عشر سَقْسَات ؛ ومن إلى إخنا \_ وهي حصن على شَطّ بحر المِلح \_ عشر سَقْسَات ؛ ومن البُحر من فُوهة تُقرف بالأشتُوم إلى رَشيد \_ وهي مَدينة على النّيل ، ومنها يَصُبّ النّيلُ في البحر من فُوهة تُقرف بالأشتُوم وهي المُذَخل \_ ثلاثون سَقْسًا ، وكان بها أشواق صالحِة وحمّام ، وبها نَخيل وضَريبة على ما يُحمّل من الإشكَنْدَرية . وهذا الطريق ، الآخِذ من شَطنُوف إلى رَشيد ، رُبّا امْتَنَعَ شلوكُه عند زيادة النّيل أ.

والثّيابُ المُتَسوجَة بالإسْكَنْدَرية لا نَظيرَ لها وتُحْمَّل إلى أقْطار الأرض، وفي ثِيابِ الإسْكَنْدَرية ما يُياعُ الكَتَّان منه، إذا عُمِلَتَ<sup>6)</sup> ثِيابًا كلُّ زِنَة دِرْهَم بدِرْهَم فِضَّة، وما يَدْخُل في الطَّراز فيباع بنظير وَزْنه مَرَّات عَدَّة<sup>)</sup> ويُقال لها الشَّوب <sup>٢</sup>.

# ذِكْرُ فَتْحِ الإِسْكَثْدَرِيَّة

قال أبو عُمَر الكِنْديُّ : لمَّا حازَ المسلمون الحِيضن بما فيه، أَجْمَعَ عَمْرو على المسير إلى ﴿ الْمُ

وقال غيرُه : بل سارَ في جمادى الآخرة منها .

النسخ : شيركية والتصويب من ابن حوقل. (b) بولاق : عمل. (c) بولاق : عديدة.

ابن حوقل: صورة الأرض ١٣٨ - ١٣٩.

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> عن طراز الإسكندرية راجع، ابن عالي: قوانين الدواوين ٣٣٠- ١٣٣١ ابن فعمل الله العمري: مسالك الأيصار (عالك مصر والشام) ١٩٩ الفلقشندي: صبح الأعشى Marzouk, M. A., History £٢٦- ٤٢٥:١١ و Textile Industry in Alexandria, Alexandria

<sup>1955;</sup> id., «The Tiraz Institutions in Medieaval Egypt», in Studies in Islamic Arts and Axchitecture in Honour of K.A.C. Creswell, London 1965, pp. 157-62; Serjeant, R.B., Islamic . Textiles, Beirut 1972, pp. 147-53

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> الكندي: ولاة مصر ٣٢.

وذَكَرَ سَيْفُ بن عُمَر أَنَّ عَمْرُو بن العَاصِ بَعَثَ إلى الإِسْكَنْدَرية ، وهو على عَيْنُ شَمْس ، عَوْفَ ابن مالِك ، فتَزَلَ عليها وبَعَثَ يقول لأَهْلِها : إن شِقْتُم أن تَتْزَلُوا فلَكُم الأَمان ، فقالوا : نَعَم . فراسَلَهم وتَرَبَّصوا أَهْل عَيْنُ شَمْس ، وسَبّى أَلمُسلمون مَنْ بين ذلك أ .

وقال آبنُ عبد الحكم : ويُقال إنَّ المُقَوِّقِسَ إنَّما صالَحَ عَمْرُو بن العَاصِ (العَلَى الرُّومِ وهو مُحاصِر الإسْكَنْدَرِية ، قال اللَّيْتُ بن سَعْد : إن عَمْرُو بن العَاصِ اللَّهُ فَيْحَ الإسْكَنْدَرِية حاصَرَ أَهْلَها ثلاثَة أَسْهِر ، وأَلَحُ عليهم فخافُوه ، وسألَّه المُقَوْقِسُ الصَّلْحَ عنهم كما صالحَة على القِبْط ، على أن يَستَنْظِر رَأْي المَلِك . فحَدَّثَنا يَزِيدُ بن أبي حبيب أنَّ المُقَوِّقِسَ الرُّومِي ، الذي كان مَلِكًا على مصر ، صالَحَ عَمْرُو بن القاص على أن يَسيرَ من الرُّومِ مَنْ أرادَ المسير ، ويَقَوَّ مَنْ أرادَ من الرُّومِ على أَمْر قد صلاً عَمْرُو بن القاص على أن يَسيرَ من الرُّومِ مَنْ أرادَ المسير ، ويَقَوَّ مَنْ أرادَ من الرُّومِ على أَمْر قد سلّاء . فَلَغَ ذلك هِرَقُل مَلك الرُّومِ ، فَتَسَخَّطُ أَشَدُ النَّسَخُط عَلَى أَمْرَ قد المَنْ فقال : أَسْأَلُك المُؤْوِمِ مَا بَدَلْتَ لِي ، فإنِّي قد نَصَحْتُ لهم فاسْتَغَشُّوني ، ولا ثَنْ النَقْض لم يأت من قِبَلِهم ، وأن تَأْمُر بي إذا مُتَ فادْفِنِي في أبي يُحَسِّ ؛ فقال تَشَرُو : هذه أَهْوَنِهنَ علينا ٢.

قال : فَخَرَج عَمْرو بالمسلمين حين أَمْكَنهم الخُروج ، وَخَرَجَ معه جماعة من رُوساء القِبْط ، وقد أَصْلُحوا لهم الطُرُق ، وأقامُوا لهم الجُسُور والأُسُواق ، وصارَت لهم القِبْطُ أَعُوانًا على ما أرادوا من قِتال الرُّوم . وسَمِعَت بذلك الرُّومُ فاسْتَعَدَّت واسْتَجَاشَت وقلِمَت عليهم مَراكِبُ كثيرة من أرْض الرُّوم فيها جَمْعٌ عظيمٌ من الرُّوم بالعُدَّة والسِّلاح ، فخَرَج إليهم عَمْرو من الفُسْطاط مُتَوَجِّهًا إلى الإسْكَنْدَرية ، فلم ير منهم أحدًا ، حتى بَلغَ تَرْنُوط فلقي بها طائِفة من الرُّوم ، فقاتلهم قِتالًا خَفيفًا الإشكَرْمَهم الله .

ومَضَى عَدْرُو بَمِن معه حتى لَقِي جَمْعَ الرُّومِ بكُومِ شَرِيك ". فاقْتَتَلُوا ثلاثَة أيَّامٍ ، ثم فَتَحَ الله على المَسْلمين ، ووَلَّى الرُّومُ أكتافَهم . ويُقالُ بل أَرْسَلَ عَمْرُو بن العَاصِ شَرِيكَ بن شمّيٍّ في

۳ کوم شریك، انظر فیما یلی ٤٩٦.

a) بولاق: وسار. (b-b) ساقطة من بولاق. c) بولاق: فسخط أشد السخط.

<sup>·</sup> الطبري : تاريخ الرسل والملوك £: ١٠٨.

۱ین عبد الحکم: فتوح مصر ۷۲–۷۳.

آثارهم ، فأَذْرَكَهم عند الكُوم الذي يُقال له كُوم شَريك ، فقاتلهم الهُ فهَزَمَهم وكان على مُقَدِّمة عَمْرو ـ وعَمْرو بتَرْنُوط اللهِ عَالَى الكُوم فاغتَصَم به ، وأحاطَت به الرُّوم .

فلمًا رأَى ذلك شَريكُ بن سُمَيّ أَمَرَ أَبا ناعِمَة مالِك بن ناعِمَة الصَّدَفي ـ وهو صاحِب الفَرَسِ الأَشَقْر الذي يُقالُ له أَشْقَر صَدَف ، وكان لا يُجارَى شرْعَةً ـ فانْحَطَّ عليهم من الكُوم ، وطَلَبَتْه الرُّومُ فلم تُدْرُكُه ، حتى أَتَى عَمْرًا فأَخْبَرَه .

فَأَقْبِلَ عَمْرُو مُتَوَجِّهَا ، وسَمِعَت به الرَّوم فانْصَرَفَت ، ثم التقوا بشَلْطَيْس فاقْتَتَلُوا قِتالًا شَديدًا ، ثم هَرَمَهم الله تعالى ، ثم التقوا بالكِرْيُون فاقْتَتُلُوا بها بضْعَة عشر يومًا ؛ وكان عبدُ الله بن عَمْرُو على المُقَدِّمَة ، وحامِل اللَّواء يومنذ وَرْدان مَوْلَى عَمْرُو ، فأَصابَت عبدَ الله بن عَمْرُو جِراحاتُ كثيرةً فقال : يا وَرْدان لو تَقَهْقَرْت قَليلًا نُصيب الرُّوح ؛ فقال وَرْدان : الرُّوح تُريد ؟ الرُّوح أَمامَك وليس هو في خَلْفَك ؛ فتقلَّم عبدُ الله ، فجاءَه رَسُولُ أبيه يسأله عن جِراحِه ، فقال / :

[الوافر]

أَقُولُ لَهَا إِذَا جَشَأَت وجاشَت رُوِّيْدُك ثُخَّمَدي أَو تَسْتَريحي ا

وهذا البيت لقمرو بن الإطنابَة <sup>٢</sup>، وهو أنَّ رَجُلًا من بني النَّجُار كان مُجاوِرًا لمُعاذ بن النُّعْمَان فقُتِل ، فقال مُعاذ : لا أَقْتُل به إلَّا عَمْرًا بن الإطنابَة ، وهو يومئذِ أَشْرَفُ الخَزْرَج ، فقال عَمْرو <sup>٣</sup>: الوافع

> وقد تُهدي التَّصيحة للتَّصيح من القَوْل المُرْغَّي والصَّريح وما أَثَر اللَّسان إلى الجُرُوح

أَلا من مُثِلِغ الأَكْفَاءُ عَنَّي فإنَّكم وما تُرْجُون شَطْري سَيَّلُم بَعْضُكم عَجلًا عليه

a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: بمربوط. c) بولاق: بسلطيس.

الأغاني ١٢١:١١- ١٢٤٤ المرزباني: معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار فراج، القاهرة ١٩٦٠، ٨- ١٩ ابن حبيب: من نسب إلى أمه من الشعراء، تحقيق عبد السلام

هارون – نوادر المخطوطات، القاهرة ١٩٥٤، ٢٥٥٢).

" انظر الأبيات وتخريجها عند البصري: الحماسة البصرية، تحقيق وشرح ودراسة عادل سليمان جمال، القاهرة ١٩٩٩، ٢:١- ٨.

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٧٣- ٧٤، والبيت فيه:
 أقول إذا ما جاشت النفس اصبري

فعسن ما قليل تحمدي أو أثلامي أحمدي أو أثلامي أو معمرو بن عامر الأنصاري، والإطنابة أنه وهي بنت شهاب بن زّبان من بني القَيْنُ بن جسر، شاعِرُ قديم من فرسان قومه وسادتهم، ملك الحجاز وكان على قومه في بعض حروبهم مع الأوس (أبو الفرج:

أَبَتُ لِي عِفْتِي وأَبِي بَلاثِي وإغطائي على المكروه مالى وقَوْلِي كُلُّما جَشَأَت وجَاشَت لأذنسع عسن مسآلير مسالجات

وأنحذي الحمد بالشمن الربيح وإقدامي على البَطَل المشيح مَكَانَكِ تُحْمَدي أو تَسْتَريحي وأُخمى بَعْدُ عن عِرْضِ صَحيح بذي شُطَب كلَّوْن المِلْح صاف ونَغْس لم تَقِرَ على القبيح

الشُّطَبُ. سَعْفُ النُّخُلِ الأَخْضَرِ، الواحِدَة شُطْيَة؛ وبحشَأَت. ارْتَفَعَت من محرَّن أو فَزَع؛ وجاشَت: دارَت للغَثيان، وقيل هما بمعنى ارْتَفَع؛ والمُشِيح: المباد والمُنْكَبِش.

فرَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى عَمْرُو فَأَخْبَرُه بما قال ، فقال عَمْرُو : هو ابنى حَقًّا ؛ وصَلَّى عَمْرُو يومثني صَلاةً الخَوْف ١.

ثم فَتَحَ الله للمسلمين، وقَتَلَ منهم المسلمون مَقْتَلَةً عَظيمةً، واتَّبَعُوهم حتى بَلْغُوا الإسْكَنْدَرية . فتتحصَّن بها الرُّومُ \_ وكان عليها محصونٌ متينة لا تُرام ، حِصْنُ دون حِصْن \_ فنزَل المسلمون ومعهم رُؤساءُ القِبْط كِيدُونهم بما اختاجوا إليه من الأطعمة والعُلوفَة ٢.

فأقاموا شهرين ثم تَحَوَّل [إلى المُقَس] ٩)، فخَرَجَت عليه خَيْلٌ من ناحية البُحيْرَة مُسْتَيْرَة بالحِيضن، فواقَعُوه، فتُتيل يومثلِ من المسلمين اثنا عشر رَجُلًا، ورُسُل مَلك الرُّوم تختلف إلى الإشكَندرية في المراكب عادّة الرُّوم.

وكان مَلِكُ الوُّوم يقول: لين ظَهَرَت العَرَبُ على الإسْكَنْدَرية، إنَّ ذلك انْقِطاعُ الرُّوم وهَلاكُهم، لأنَّه ليس للرُّوم كَنائِسُ أعظم من كَنائِس الإسْكَنْدَرية. وإنَّما كان عِيدُ الرُّوم ـ حين غَلَبَت الْعَرَبَ على الشَّام \_ بالإسْكَنْدَرية . فقال الملك : لَين غَلَبُونا على الإسْكَنْدَرية هَلكَت الرُّوم وانْقَطَع مُلْكُها . فَأَمَرَ بجهــازه ومَصْلَحته خُرُوجه إلى الإشكَٰنْلَرية حتى يُباشِر قِتالَها بنفسه (اإغظامًا لها وأَمَر أن لا يتخلُّف أحدٌ من الروم وقال : ما بقى الرُّوم بعد الإسْكَنْدَرية ؟. فلمَّا فَرَغُ من جهازه ، صَرَعَه الله \_ عَزَّ وجَلَّ \_ فأماتَه ، وكَفَى المسلمين مَؤُونَتَهُ . وكان مَؤتُه في سنة تسع عشرة ، فكَسَرَ الله بَوْيَه شَوْكَة الرُوم ، فرَجَعَ بَحثت كثير ممَّن كان قد تَوَجُّه (الله الإسْكَنْدَرية) ٣.

ط) بولاق: ففي. (٥٠٥) ساقطة من بولاق. 2) زيادة من فتوح مصر .

۳ نفسه ۷۰- ۷۱. ابن عبد الحكم: فتوح ٧٤.

۲ نفسه ۷۴ ـ

١.

٧.

وقال اللَّيْثُ: ماتَ هِرَقُل في سنة عشرين، وفيها فُتِحَت قَيْسارِيَّة الشَّام.

قَالَ: واستأسدت العَرَبُ عند ذلك ، وأخّت بالقِتال على أهل الإشكندرية ، فقاتلوهم قِتالًا شديدًا ، وتحرّج طَرفٌ من الروم من باب حِصن الإشكندرية ، فحملوا على الناس فقتلوا رجحلًا من مهرة ، والحتروا رأسه ومضوا به ، فجعل المهريون يتغطّبون ويقولون : لا تَدْفِنه إلّا برأسه . فقال عفرو : تتغطّبون كاتكم تتغطّبون على من يبالي بفضيكم ، الحيلوا على القرّم إذا خَرَجُوا فاقتلوا منهم رجحلًا ، ثم ارشوا برأسه يوشونكم برأس صاحبكم . فخرَجت الروم إليهم فاقتتلُوا ، فقتل من الروم رجحلًا من بطارِقَهم ، فامحتروا رأسه ورمّوا به الروم ، فرمّت الروم برأس المهري إليهم ، فقال : دونكم الآن فادفئوا صاحبكم .

وكان عَمْرُو يقول: ثَلَاثُ قَبَائِل من مُضَر <sup>6</sup>؛ أمَّا مُهْرَة فقَوْمٌ يَقْتُلُون ولا يُقْتَلُون ، وأمَّا غافِق فقوم يُقْتَلُون ولا يَقْتُلُون ، وأمَّا بَلْي فأكْثَرُها رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيُّ بَيِّئِكِمْ ، وأَفْضَلُها فارِسًا <sup>٧</sup>.

وقال رَجُلَّ لعَمْرو: لو جَعَلَت المُنْجَنيق ورَمَيْتَهم به لهَدَم منه ( حائِطَهُم؛ فقال عَمْرو: أَتَسْتَطيع أَن تُنَيِّنُ مُعَامِك من الصَّف ـ وقيل له: إنَّ العَدُوَّ قد غَشَوْك، ونحن نَخافُ على رائِطَة \_ مُريدون المَرَأَتُه ـ فقال: إذن يَتُخذوا أَرْياطًا كَثيرَة ٣.

ولمًّا اسْتَحَرُّ القِتالُ [بينهم] الرَزَ رَجُلٌ من الرُّوم مَسْلَمَة بن مَخْلَد، فَصَرَعَه الرُّوميُّ وأَلْقَاه عن فَرَسِه، وهَوَى إليه ليَقْتُله حتى حَمَاه رَجُلٌ من أَصْحابِه \_ وكان مَسْلَمَة لا يُقاوَم لسبيله أَل ولكنها مُقادير \_ فَفَرِحَت بذلك الرُّومُ ، وشَقَّ ذلك أَل على المسلمين . وغَضِبَ عَمْرو بن العَاص لذلك ، وكان مَسْلَمَة كثيرَ اللَّحْم ثَقيل البَدَن ، فقال عَمْرو عند ذلك : ما بالُ الرَّجُل المُسَتَّه الذي يُشْبه النَّسَاء، يَتَعَرُّضُ مَداخِلُ الرَّجال ويَتَشَبُه بهم . فغَضِبَ من ذلك مَسْلَمة ولم يُراجِعه .

ثم اشْتَدُّ القِتالُ حتى اقْتَحَموا حِصْنَ الإِسْكَنْلَرِية ، فقاتَلَهم العَرْبُ في الحِصْن ، ثم جاشَت عليهم الرُّوم حتى أَخْرَجوهم بجميعًا من الحِصْن ، إلَّا أربعة نَفَر تَفَرُقوا في الحِصْن وأَغْلَقُوا عليهم باب الحِصْنِ ، أَحَدُهم عَمْرو بن العَاص والآخر مَسْلَمَة ، ولم نَحْفَظ الآخرين ، وحالُوا بينهم وين

<sup>۲</sup> تفسه ۷۷.

a) بولاق ؛ مصر . (b) ساقطة من بولاق . (c) بولاق ؛ يفتي . (d) زيادة من فتوح مصر .

ا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٧٦.

۲ نفسه ۷۱–۷۷.

أضحابِهم، ولا تَدْري الرُومُ من هم. فلمّا رأى ذلك عَثرو بن القاص وأضحابه، التجأوا إلى ديماس من حمّاماتِهم، فلدّخلوا فيه فاعترزوا به، فأمّزوا روميًا أن يُكلّمهم بالغربيّة، فقال لهم: إنّكم قد صِرتُم بأيّدينا/ أسارَى، فاستأسروا ولا تقتلوا أنفسكم، فامتنيعُوا عليهم. ثم قال لهم: إنّ في أيّدي أصحابِكم مِنّا رِجالًا أَسَرُوهم، ونحن نُعْطيكم العُهُود نُفادِي بكم أضحابِنا ولا نَقْتُلكم، فأيّزا عليهم. فلمّا رأى ذلك الرُومي منهم قال لهم: هل لكم إلى خَصْلة وهي نَصَفّ، فإن غَلَب صاحبُنا صاحبُكم صاحبنا خَلّينا صاحبُكم المعبُكم العبيم، وإن غَلَبَ صاحبُكم صاحبنا خَلّينا سَبيلكم إلى أصحابِكم. فَرَضَوا بذلك، وتَعَاهَدُوا عليه، وعَثرو ومَسْلَمَة وصاحباهما في الحِصْن في الدّياس.

فتكاعوا إلى البراز، فَبَرَزَ رَجُلَّ من الرُوم - وقد وَثقت الرُّومُ بِنَجْدَته وشِدَّته - وقالوا : يَبَرُز رجلٌ منكم لصاحبنا . فأرادَ عَمْرو أن يَبَرُز ، فمنتعه مشلمة وقال : ما هذا ؟ تُخطئ مرَّتين : تَشُذُ من أصحابِك وأنت أمير ، وإنَّا قوامُهم بك وقلوبُهم معلَّقة نَحُوك ، لا يَدْرون ما أَمْرك ولا تَرْضَى حتى نُبارِز وتتعرَّض للقَتَل ، فإن قُتِلتَ كان ذلك بلاءً على أضحابِك ، مكانَك وأنا أَكْفيك إن شاءَ الله تعالى . فقال عَمْرو : دونَك فرُّ بما فرُجها الله بك .

فَبْرَزِ مَسْلَمَة والرُّومي ، فتَجاوَلا ساعة ، ثم أَعانَه الله عليه فقتلَه ؛ فكُو مَسْلَمَة وأصحابه ، ووَقَى لهم الرُّومُ بِمَا عاهَدُوهم عليه ، فَفَتَحُوا لهم بابَ الحيضن فخَرَجُوا ، ولا يَدِّري الرُّومُ أَنَّ أُميرَ القَوْم فيهم حتى بَلغَهم بعد ذلك فأَسِفُوا على ذلك ، وأكلُوا أيْديهم تَغَيُظًا على ما فاتَهم . فلمّا خَرَجُوا الشَتَعُيا عَمْرو ممّا كان قال لمَسْلَمَة حين غَضِب ، فقال عَمْرو عند ذلك : اسْتَغْفِر لي ما كُنْتُ قُلْتُ لك ، فاسْتَغْفِر لي ما كُنْتُ قُلْتُ لك ، فاسْتَغْفِر لي ما كُنْتُ قُلْتُ

وقال عَشرو: ما أَفْحَشْتُ قَطَّ إِلَّا ثلاث مِرار: مؤتين في الجاهلية، وهذه الثالثة. وما منهم مؤة إِلَّا وقد نَدِثتُ، وما اسْتَحْيَيْت من واحِدَة منهن أَشَدَّ ممَّا اسْتَحْيَيْت ممَّا قُلْت لك. ووالله إلَّي لأَرْجُو أَلَّا أَعُودَ إلى الرابعة ما بَقِيت ".

قال : وأقامَ عَمْرو مُحاصِرَ الإشكَنْدَرية أَشهرًا . فلمَّا بَلَغَ ذلك عُمَر بن الحَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ قال : ما أَبْطَأُوا بالفَتْح إِلَّا لمَّا أَحْدَثُوا . وكَتَبَ إلى عَمْرو بن العَاص :

وأمَّا بَعْدُ، فقد عَجِبْتُ لإبطائِكم عن فَتْح مصر، إنَّكم ثُقاتِلونَهم منذ

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٧٧- ٧٨.

سنين، وما ذالة إلا لما أخدَثُتُم وأَخبَبْتُم من الدنيا ما أَحَبُ عُدُوكم، فإنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى لا يَنْصُر قَوْمًا إلا بصِدْق نِيَاتِهم. وقد كنت وَجُهْتُ إليك أَربعة نَفَر، وأَعْلَمْتُك أنَّ الرَّجُلَ منهم مُقاوِمٌ ألف رَجُل على ما كُنْت أَغْرِف، إلا أن يكونوا غَيْرَهُم ما غَيِّر غَيْرَهم. فإذا أتاكَ كِتابي هذا، فاخْطُب أَغْرِف، إلا أن يكونوا غَيْرَهُم ما غَيِّر غَيْرَهم، ورَغَّتهم في الصَّبْر والنَّيَة، وقلَّم أولكك الناس وحُطَّهم على قِتال عَدُوهم، ورَغَّتهم في الصَّبْر والنَّية، وقلَّم أولكك الأربعة في صُدُور النَّاس، ومُر النَّاس جميعًا أن يكونوا لهم صَدْمَةً كَصَدْمَة رَجُلِ واحِد، وليكن ذلك عند الزَّوال يوم الجُمُعَة، فإنَّها ساعَةً تَنول فيها الرَّحْتة ووَقْت الإجابَة، وليَحِجَ الناسُ إلى الله، ويسألوه النَّصْر على عَدُوهمه.

فلمًا أَتَى عَمْرو بن المًاص ـ رضي الله عنه ـ الكِتاب ، جَمَعَ الناسَ وقَرَا عليهم كِتابَ عُمَر ـ
 رضي الله عنه . ثم دَعَا أُولِيك النَّفَر فقدَّمَهُم أمامَ النّاس ، وأَمَر الناسَ أن يَتَطَهَّروا ويُصَلُّوا رَكْعَتَيْن ،
 ثم يَرْغَبُوا إلى الله ـ جلّ وعرّ<sup>م)</sup> ـ ويَشأَلُوه النَّصْرَ ، ففعلوا ، ففَتَحَ الله عليهم .

ويُقالُ إِنَّ عَمْرُو بن العَاصِ اسْتَشَارِ مَسْلَمَة بن مَخْلَد<sup>d)</sup> فقال : أَشِر عليٌّ في قِتال هؤلاء ؛ فقال له مَسْلَمَة : أَرَى أَن تَنْظُر إلى رَجُل له مَعْرِفَة وتجارِب ، من أَصْحاب رَسُول الله ﷺ ، فتَغْقِد له على النَّاس ، فيكون هو الذي يُباشِر القِتالَ ويَكْفِيكَه ؛ فقال عَمْرُو : مَنْ ذَلك ؟ قال : عُبادَةُ بن الصُّامِت .

فَدَعا عَمرُو عُبَادَة ٤، فأتاهُ وهو راكِبُ على فَرَسه، فلمّا دَنَا منه أَرادَ النَّزول، فقال له عَشرو: عَزَمْتُ عليك إِن نَزَلْت، ناوِلْني سِنانَ رُمْحِكَ، فناوَلَه إِيَّاه؛ فنَزَعَ عَمْرو عِمامَتَه عن رأْسه، وعَقَد له ووَلَّاه قِتالَ الرُّوم. فتَقَدَّم عُبادَة مكانّه، فصادَفَ الرُّومَ وقاتلَهم، ففَتَح الله على يَدَيْه الإشكَنْدَرية من يَوْمِهم ذلك ١.

وكان حِصَارُ الإشكَنْدَرية بعد مَوْت هِرَقُل تسعة أشهر، وخمسة أشهر قَبْل ذلك. وأُتيحَت يوم الجُمُعَة لمستهلَّ المحرَّم سنة إحدى وعشرين ٢.

a) بولاق: تعالى. b) ساقطة من بولاق. c) بولاق: فدعاه عمرو.

ا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٧٨- ٧٩. ·

وقال أبو عُمَر الكِنْدِيُّ : وحاصَرَ عَدرو الإشكَنْدَرية ثلاثة أشهر، ثم فَتَحَها عَنْوَة ، وهو الفَتْحُ الأوّل . ويُقالُ : بل فَتَحَها عَمْرو لمستهل المحرّم سنة إحدى وعشرين '.

قال القُضَاعِي عن اللَّيْث: أقامَ عَمْرُو بالإِشكَنْدَرية، في حِصارِها وَقَدِمها، سنة أشهر، ثم قَفَلُ<sup>ه)</sup> إلى الفُشطاط فاتَّخَذَها دارًا في ذي القعدة.

وقال آبنُ عبد الحكم : فلمّا هَزَمَ الله تبارَك أَ وتعالى الرُّومَ وفَتَحَ الْإِسْكَثْلَرية ، هَرَبَ الرُّومُ في البَرُّ والبحر ، فخلَّفَ عَمْرو بالإِسْكَثْلَرية ألف رجل من أصحابه ، ومَضَى ومن معه في طلّب من هرّب من الرُّوم في البَحْر إلى الإِسْكَثْلَرية ، فقتلُوا من كان هرّب من الرُّوم في البَحْر إلى الإِسْكَثْلَرية ، فقتلُوا من كان فيها من المُسلمين إلَّا مَنْ هَرَبَ منهم . وبَلغَ ذلك عَمْرًا ، فكرَّ راجِعًا ففَتَحها وأقامَ بها ، وكتب إلى عُمْر بن الخطّاب \_ رضي الله عنه \_ : قان الله قد فتت علينا الإسْكَثْلَرية عَنْوَهُ الله عنه \_ : قان الله قد فتت علينا الإسْكَثْلَرية عَنْوَهُ الله عنه \_ : قان الله عنه \_ : في الله عنه \_ : في الله عنه \_ الله عنه ـ الله عنه ـ الله عنه ـ الله عنه ـ الل

قال ابنُ لَهيمة: وهو فَتْحُ الإِسْكَنْدَرية الثاني، وكان سَبَبُ فَنْحِها هذا أَنَّ رَجُلًا يُقالُ له ابن بَشَامَة كان بَوَّابًا، فسأَلَ عَمْرًا أَن يُؤمِّنه على نَفْسِه وأرْضِه وأَهْل يَيْته ويَفْتَح له الباب. فأجابه عَمْرو إلى ذلك، ففَتَحَ له ابن بَسَّامة الباب، فدَخَلَ عَمْرو. وقُتِلَ من المُسْلمين، من حين كان من أَمْر الإشكَنْدَرية ما كان إلى أن فُتِحَت اثنان/ وعشرون رجلًا ".

وبَمَثَ عَمْرُو بن القاص مُعاوِية بن مُحدَيْج ، وافِدًا إلى عُمَر بن الحَطَّاب بَشيرًا له بالفَتْح ، فقال له مُعاوِية : أَلَّ تَكْتُب مَعي ؟ فقال له عَمْرُو : وما أَصْنَع بالكِتابِ ، أَلَسْت رَجُلًا عَرَبِيًّا تُبَلِّغ الرَّسالَة وما رَأَيْتَ وحَضَرَت ؟ فلمًّا قَدِمَ على عُمَر أَخْبَرُه بفَتْح الإشكُنْدَرية ، فخَرُّ عُمَر ساجِدًا ، وقال : الحَمَدُ لله .

وقال مُعاوِيّة بن مُحدَيْج: بَعَثَني عَمْرو بن العَاص إلى عُمَر بن الحَطَّاب<sup>c)</sup> ـ رضي الله عنه ـ بفَتْح الإشكَندرية ، فقَدِمْتُ المَدينة في الظَّهيرَة ، فأَنختُ راجِلَتي بباب المَشجِد، ثم دَخَلْتُ المَشجِد، فبينا أنا قاعِدٌ فيه ، إذْ خَرَجَت جارِيّةٌ من مَنْزل عُمَر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ فَرَأَتْني شاحِبًا علي ثِيابُ السَّفْر، فأتَتْني وقالت: مَنْ أنت؟ فقلت: أنا مُعاوية بن مُحدَّيْج رَسُول عَمْرو بن

a) بولاق: انتقل. b) تبارك و: ساقطة من بولاق. c) ساقطة من بولاق.

ا الكندى: ولاة مصر ٣٣.

العَاص؛ فانْصَرَفَت عَنِّي، ثم أَقْبَلَت تَشْتَدُ أَسْمَع حَفيف إِزارِها على ساقِهَا، حتى دَنَت مِنِّي، ثم قالت: قُمْ فأجِب أَميرَ المُؤْمنِن يدعوك، فتبِعثها. فلمَّا دَخَلْت، فإذا بمُمَر يَتناوَل رِداءَه بإحدى يَدَيْه ويَشُدّ إِزارَه بالأُخرى، فقال: ما عِنْدَك ؟ فقلت: خَيْرٌ يا أمير المُؤْمنِن، فَتَحَ الله الإسْكَثْمَرية ؛ فخَرَج معي إلى المَسْجِد، فقال للمُؤذِّن: أَذَن في النَّاس والصَّلاةُ جامِعَة، فاجْمَتَعَ الناسُ ؟ ثم قال فخَرَج معي إلى المَسْجِد، فقال للمُؤذِّن : أَذُن في النَّاس والصَّلاةُ جامِعَة، فاجْمَتَعَ الناسُ ؟ ثم قال لي : قُمْ فأُخْمِر أَصْحابَك، فقُعتُ فأَخْبَرْتهم ؟ ثم صَلَّى ودَخَلَ مَنْزِله، واسْتَقْبَل القِبْلَة فدَعَا بذَعُوات، ثم جَلَسَ فقال : يا جارية، هل من طَعَام ؟ فأَتَت بخُبْر وزَيْتٍ، فقال : كُل، فأَكَلْتُ على على عَناءٍ. ثم قال : كُل، فأكلْتُ على على عَناءٍ . ثم قال : كُل، فأكلْت على على عَناءٍ . ثم قال : كُل، فأكلُت على عياءٍ . ثم قال : كُل، فأكلُت على عياءٍ . ثم قال : كُل، فأكلُت على عياءٍ ؛ ثم قال : ماذا قُلْت يا مُعاوية حين أَتَيْتَ المَسْجِدَ ؟ قال : قُلْتُ : أُمِيرُ المؤمنين قائِلٌ ؛ قال : عيام ما ظَنْتُ ) ، لئن يَمْتُ النَّهارَ لأُضَيَّعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلَ لأَضَيَّعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلَ لأَضَيَّعَن نَارَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلَ لأَضَيَّعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلَ لأَضَيَعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلَ لأَضَيَّعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلُ لأَصْبَعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلُ لأَصْبَعَن الرَّعِيَّة ، ولعن يَمْتُ اللَّيلُ لأَصْبَعَن الرَّعِيَة ، فكيف بالكَرْم مع هذين يا مُعاوِيَة ؟

ثم كَتَبَ عَمْرُو بن العَاص بعد ذلك إلى عُمَر بن الحَطَّاب: وأمَّا بَعْدُ، فإنِّي فَتَحْت مَدينَةً لا أَصِفُ ما فيها، غير أنِّي أَصَبْتُ فيها أربعة آلاف مُنْيَة بأربعة آلاف حَمَّام، وأربعين ألف يَهودي عليهم الجِزْيَة، وأربع مائة مَلْهَى للمُلوك، \.

وعن أبي قبيل أنَّ عَدَرًا لمَّا فَتَحَ الإِسْكَنْدَرِية وَجَدَ فيها اثني عشر ألف بَقَّال بيبعون البَثْل . و الأَّخْضَر . وتَرَجُّل من الإِسْكَنْدَرِية ، في الليلة التي دخَلَها عَمْرو ، أو في الليلة التي خافُوا فيها دُخُولَ عَمْرو ، سبعون ألف يَهْودي .

وكان بالإشكَندرية ، فيما أُحْصِيّ من الحَمّامات ، اثنا عشر ألف دِيماس ، أَصْغَر دِيماسٍ منها يَستع ألف مَجْلِس ، كُلُّ مُجْلِس يسع جماعة نَفَر . وكان عِدَّةُ من بالإشكَندرية من الروم مائي ألف من الرجال أن فلَيحق بأرْض الروم أهْلُ القُوّة ورَكِبوا السُّفُن ؛ وكان بها مائة مَرْكِب من المَل كبار ، فحُمِلُ فيها ثلاثون ألفًا مع ما قَدروا عليه من المال والمتاع والأهل . وبَقِي من بَقِي من الأسارى من بَلغَ الحَراج ، فأحصى يومعذ ستّ مائة ألف سوى النَّساء والصَّبيان . فاحْتلف

ه) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : رجل .

ا ابن عبد الحكم: قتوح مصر ٨١- ٨٢.

الناسُ على عَمْرو في قَسْمِهم هَ)، فكان أكثرُ الناس يُريدون قَسْمها؛ فقال عَمْرو: لا أَقْدِر على قَسْمِها على عَمْرو أَلَّهُ السلمينَ طَلَبُوا فَسْمِها حتى أَكْتُب إلى أمير المؤمنين. فكَتَبَ إليه يُقلِمه بفَتْحها وشَأْنِها ويُقلِمه أنَّ المسلمينَ طَلَبُوا قَسْمَها. فكَتَبَ إليه عُمْر: ولا تَقْسِمُها، وذَرْها يكون خراجُها فَيَّا للمُسْلمين، وقُوَّةً لهم على جهاد عَدُوَّهم.

فَأَقَوْهَا عَمْرُو، وأَخْصَى أَهْلَهَا، وفَرَضَ عليهم الخرَاج، فكانت مصرُ صُلْحًا كلَّها بفريضة دِيناريْن ديناريْن على كلَّ رَجُل، لا يُزادُ على أحد منهم في جِزْيَة رَأْسه أكثر من دينارين، إلَّا أنَّه يُنارَم بقَدْر ما يَتَوَسَّع فيه من الأرض والزَّرْع، إلَّا الإشكَنْدَرية، فإنَّهم كانوا يُؤدُّون الحَراج والجِزْيَة على قَدْر ما يَرَى مَنْ رَئِيتُهم، لأنَّ الإشكَنْدَرية فُتِحَت عَنْوَةً بغير عَهْدِ ولا عَقْد، ولم يَكُن لهم صُلْحٌ ولا ذِمَّة أ.

وقد كانت قُرَى من قُرَى مصر قاتَلَت، فسَبَوا منها قريةً يُقالُ لها بَلْهِيب، وقرية يُقالُ لها الحَيْس، وقرية يُقالُ لها الحَيْس، وقريةً يُقالُ الها الحَيْس، وقريةً يُقالُ الها عَيْرها، فرَدَّهم عُمَر بن الحَطَّاب إلى قُراهم، وصَيْرهم وجماعة الغِبط أهْل ذِمَّة.

وعن يَزيد بن أي حبيب أنَّ عَتْرًا سَبَى أَهْلَ بَلْهِيب وسُلْطَيْس وقَرْطَسا<sup>)</sup> وسَخَا، فتَفَرَّقوا وبَلَغَ أوَّلهم المَدينَة حين نَقَضُوا . ثم كَتَبَ عُمرُ بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ كَتَبَ في أهل سُلْطَيْس وَجَدَ منهم . وفي رواية أنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ كَتَبَ في أهل سُلْطَيْس خاصَّةً : «مَنْ كان منهم في أيْديكم فخيروه بين الإسلام ، فإن أَسْلَم فهو من المُسْلمين ، له ما لَهم وعليه ما عَلَيهم ، وإن اختار دِينَه ، فخلُوا بينه وبين قريته ، فكان البَلْهيبي خُير يومعل فاختار الإسْلام .

وفي رواية أنَّ أهل سُلْطَيْس ومصيل الله وبَلْهيب ظاهَروا الرُّومَ على المَسْلمين في جَمْعِ كان لهم فلتًا ظَهَرَ عليهم المسلمون ، اسْتَحَلُّوهم وقالوا : هَوْلاء لنا فيَّ مع الإسْكَنْلَرِية . فكَتَبَ عَمْرو إلى عُمَر بن الحَطَّاب بذلك .

ع) يولاق: قسمها. (b) ساقطة من يولاق. (c) يولاق: قرطيا. (d) بولاق: صا.

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٨٦- ٨٦، ٥٤ ، وأعاد ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٨٨- ، ٩.
 المقريزي ذكر هذا النص فيما يلي ٢٩٤١ ، وقارن كذلك مع

١.

فكتَبَ إليه عُمَر «أَن تَجُعَل الإِسْكَنْدَرية وهَوْلاء الثَّلاث قَرْيات ذِمَّة للمُسْلمين، وتَضْرَبُ عليهم الحَراج، ويكون خرامجهم وما صالَح عليه القِبْطُ قُوَّةً للمُسْلمين على عَدُوَّهم، ولا يُجْعَلون فَيَّا ولا عَبِيدًا»، ففَعَلَ ذلك. ويُقالُ إنَّمَا رَدَّهُم عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ لعَهْد كان تَقَدَّم لهم . .

وقال ابن لَهيعة: جَبَى عَمْرو جِرْيَةَ الإسْكَنْدَرية ستّ مائة ألف دينار، لأنّه وَجَدَ ثلاث مائة ألف من أهل الذّئة، فقد عليهم دينارَيْن دينارَيْن، فبَلَغَت ذلك ٢. وقيل كانت جِرْيَةُ الإسْكَنْدَرية/ ثمانية عشر ألف دينار. فلمّا كانت خِلافَةُ هِشَام بن عبد الملك بَلَغَت ستة وثلاثين ألف دينار. ويُقالُ إنَّ عَمْرو بن القاص اسْتَبْقَى أهْلَ الإسْكَنْدَرية، فلم يَقْتُل ولم يَشب، بل جَعْلَهم ذِمّة كأهْل النُّوبَة.

# ذِكْرُ مَا كَانَ مَن فِعْلِ الْمُسْلِمِينَ بَالْإِسْكُنْدَرِيَّةً ، وَانْتِقَاضَ الرُّومِ

قال ابنُ عبد الحكم : فأمَّا الإسْكَنْدَريةُ فلم يكن بها خِطَطٌ ، وإنَّما كانت أَخائِذَ ، مَنْ أَخَذَ مَثْرِلًا فَيه هو وبنو أَيه . وأَنَّ عَمْرو بن الفاص لمَّا فَتَحَ الإسْكَنْدَرية ، أَقْبَل هو وعُبادَة بن الصّامِت حتى عَلَوا الكُوم الذي فيه مسجد عَمْرو بن الغاص ، فقال مُعاوِيّة بن محديْج : نَنْزل ؛ فَتَزَل عَمْرو الفَصْر ، ونَزَل أبو ذَرَّ مَنْزِلًا كان غربيً المُصَلَّى الذي عند مَسْجِد عَمْرو ممَّا يلي البحر وقد انْهَدَم ، ونَزَل أبو ذَرَّ مَنْزِلًا كان غربيً المُصَلَّى الذي عند مَسْجِد عَمْرو ممَّا يلي البحر وقد انْهَدَم ، ونزل مُعاوِيّة بن محديج فوق التُلّ ، وضَرَب في عَبادَة بن الصَّامِت بناءً فلم يَزَل فيه حتى خَرَجَ من الإسْكَنْدَرية ويُقالُ إنَّ أبا الدَّرْدَاء كان معه ، والله أَهْلَم آ.

قَالَ : فلمّا اسْتَقَامَت لهم البِلاد قَطَع عَثرو بن العَاص من أَصْحابه لرِباط الإِسْكَنْدَرية رُثِمَّ الناس، ورُبعٌ في السُّواحِل، والنصف مُقيمون معه. وكان يصيّر بالإِسْكَنْدَرية خاصَّة الرُبع في الصَّيف بقدّر سنة أَشهر ، ويُعقب بعدهم شَاتِيَّة سنة أَشهر وكان لكلِّ عَريف قَصْر ينزل فيه بمن الصَّحابه، واتَّخذوا فيه أَخانَد.

۳ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱۳۰.

a) الأصل: صرّف ، والمثبت من ابن عبد الحكم.
 b) بولاق: خباء.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ۸۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> فیما تقدم ۲۱۲.

وعن يَزيد بن أبي حبيب أنَّ المُشلمين لمَّا سَكَنوا الإشكَنْدَرية في رِباطِهم، ثم قَفَلوا ثم غَزَوا المِتَدَروا، فكان الرَّجُلُ يأْتي المنزل الذي كان فيه صاحِبه قبل ذلك، فيبتَدِره فيسْكُنه. فلمَّا غَزَوا، قال عَمْرو: إنِّي أَخَافُ أَن تَخربوا المُنازِلَ إذا كنتم تتَعاوَرونَها. فلمَّا كانَ عند الكِرْيون قال لهم: سِيرُوا على يَرْكَة الله، فمَن رَكَّرَ منكم رُمْحَه في دارٍ فهي له ولبني أبيه ها.

فكان الرُجُلُ يدْخُلِ الدَّارَ فيركز رُمْحَه في مَنْزل منها، ثم يأتي الآخر فيَرْكِز رُمْحَه في بعض ثيوت الدَّار، فكانَت الدارُ تكون لقبيلتَيْن وثلاث وكانوا يَسْكنونها، حتى إذا قَفَلوا سَكَنَها الرُّومُ وعليهم مَرَمَّتها. وكان يَزيدُ بن أبي حبيب يقول: لا يحلّ من كراثها شيءٌ ولا يَتْعها، ولا يُورَث منها شيء، إنَّما كانت لهم يَسْكُنونها في رِباطهم أ.

وعن يَزيد بن أبي حبيب أنَّ عَثرو بن العَاص لمَّا فَتَحَ الإِسْكَثْنَرية ، ورَأَى بيوتَها وبِناءَها مَفْروغًا منها ، هَمُّ أَن يَسْكُنها وقال : مَساكِنَ قد كُفِيْناها . فكتب إلى عُمَر بن الحَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ يَسْتَأُذنه في ذلك ؛ فسأل عُمَر الرُسول : هل يَحُولُ يَيني وبَينَ المسلمين ماء ؟ قال : نَعَم يا أميرَ المُؤمنين إذا جَرَى النَّيلُ .

فكتَتَ عُمَر إلى عَمْرو: «إنّي لا أُحِبُ أن تُلزِل المسلمين مَنْزلًا يَحولُ الماءُ يَيْني وتينهم في شِتاء
 ولا صَيْف الله ؛ فتَحَوّلَ عَمْرو بن العاص من الإشكَنْدَرية ) إلى الفُشطاط .

قال : وكتب نحتر بن الخطّاب إلى سعد بن أبي وقّاص وهو نازِلٌ بمَدَائِن كِشرَى ، وإلى عامِله بالبَصْرَة ، وإلى عَمَلِه بالبَصْرَة ، وإلى عَمَلُه بَعْدُوا بَيْنِي وبَيْنَكُم ماءً ، متى ما أَرَدْتُ أَن أَرْكَب إليكم راجِلَتِي حتى أَقْدَم عليكم ، قَدِمْت ، فتَحُوّل سَعْدُ بن أبي وَقَاص من مَدائِن كِشرَى إلى الكُوفَة ، وتَمَوَّل صاحِب البَصْرَة من المكان الذي كان فيه فنزَلَ البَصْرَة ، وتَمَوَّل عَمْرو بن العَاص من الإسْكَنْدَرية إلى الفُسْطَاط ".

وكان عُمَرُ بن الخَطَّاب يَبْمَتُ في كُلِّ سنة غازِيَة من أَهْل المَدينَة تُرابِطُ بالإِسْكَنْدَرية ؛ وكان على الوَلاة : لا يُشْفِلُها ، وتكثف رابطتها <sup>d)</sup>، ولا تأمن الرُّومُ عليها .

a) بولاق: بنیه. b) بولاق: شتاء ولا صیفًا. c) ساقطة من بولاق. d) بولاق: مرابطها.

اً ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٣٠- ١٣١. ليلي ٢٩٣١.

<sup>۱۹۹۱ أبن سعيد: المغرب ۳۹-۶۰ وقيما وقيما 

المناسبة ۱۹۹۱ أبن سعيد: المغرب ۳۹-۶۰ وقيما 
المناسبة ال</sup> 

وكَتَبَ عُثْمان \_ رضي الله عنه \_ إلى عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح : «قد عَلِمْتَ كيف كان هَمُ أَمير المؤمنين بالإشكَنْدَرية ، وقد نَقَضَت الرُّومُ مَرَّتِين فَأَلْزِم الإسْكَنْدَرية رابطتها <sup>ها</sup>، ثم أُجر عليهم أززاقهم ، وأَعْتِب بينهم في كلَّ ستة أشهر» .

قَالَ : وقد ط) كانت الإشكَنْدَرية ائتقضت ، وجاءَت الرُّومُ ، عليهم مَنْويلُ الحَصِيّ في المراكِب حتى أَرْسوا بالإشكَنْدَرية ، فأجابهم من بها من الرُّوم ولم يكُنْ المُقُوْقِسُ تَمَوَّكُ ولا نَكْت . وقد كان عُشمانُ \_ رضي الله عنه \_ عَزَلَ عَمْرو بن العاص ، ووَلَّى عَبْد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح . فلمّا نَزلت الرُّومُ سأَلَ أَهْلُ مصر عُشمان أن يُمِرُ عَمْرًا حتى يَقْرُغ من قِتال الرُّوم ، فإنَّ له مَعْرِفَةً بالحَرْب وهَيْئةً ، فقعَل الرُّوم ، فإنَّ له مَعْرِفَةً بالحَرْب

وكان على الإشكَنْلَرية شورُها، فحَلَفَ عَمْرو بن العَاص، ليْن أَظْفَرَه الله عليهم، لَيَهْدِمَنَّ شورَها حتى تكون مِثْل بيت الزَّانِيَة يُؤْتَى من كلَّ مَكان. فَخَرَجَ إليهم عَمْرو في البَرِّ والبَحْر، فضَعُوا إلى المُقَوْقِس من أَطاعَه من القِبْط، وأمَّا الرُّوم فلم يُطْعه منهم أَحَدَّ.

فقال خارِجةً بن محذاقةً لغدرو أن ناهِضْهُم قَبْل أن يَكْثُر مَدَدُهم، فلا آمَن أن تَنْتَقِض مصرُ كُلُها؛ فقال عَمْرو: لا ، ولكن أَدَعُهم حتى يَسيروا إليَّ ، فإنَّهم يُصيبون من مَرُوا به فيُخْزي الله بَعْضَهم بَعْض . فَخَرَجُوا من الإسْكَنْدَرية ، ومعهم مَنْ نَقَضَ من أهْل القُرَى ، فَجَعَلوا يَنْزلون القَرْيَة فَيَشْرَبون خُمورَها ، ويَأْكُلون أَطْمِمَتَها ، ويَنْتَهبون ما مَرُوا به .

فلم يتعوض الهم عَمْرو حتى بَلَغُوا يَقْيُوس الله عَلَيْ وَالبَحْر فَبَدَأْت الرُّومُ الْقِبْطَ، فَرَمُوا بالنَّشَّابُ فِي البرُّ والبَحْر فَبَدَأْت الرُّومُ الْقِبْطَ، فَرَمُوا بالنَّشَّابُ فِي البرُّ عَمْرو في لَبُته وهو في البحر الله فَقَيْر، فَنَوْل عنه عَمْرو. ثم خَرَجُوا من البَحْر، فاجْتَمَعُوا هم والذين في البرّ، فنفَحوا المسلمين بالنَّشَّاب، فاسْتَأْخَر المسلمون عنهم البيّا، وحَمَلُوا على المسلمين حَمْلَةً وَلَّى

a) بولاق: مرابطها. (b) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: وهيبة في العدو. (d) ساقطة من الأصل. (e) الأصل: يعرض. (f) بولاق: نفيوس. (g) بولاق: البر. (b) بولاق: فنفخوا.

إبشادي وأنها قد زالت ومحلها الآن الكوم الأثري الكائن بالجهة البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف، والتي يطلق طيها الأهالي اسم كوم مانوس أو دقيانوس المحرفين عن نقيوس (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢٣٤١هـ ٤٦٣٤).

الكندي: ولاة مصر ٣٥.

<sup>\(
\</sup>begin{align\*}
\text{Y نقيوس مدينة قديمة ظن بعض المدارسين أنها المبلدة التي عمرف اليوم باسم إبشادي إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، ولكن محمد رمزي رئيح أنها مدينة أخرى غير

المسلمون منها، وانْهَزَم شَريك بن شمّي في خَيْله. وكانت الرُّومُ قد جَعَلَت صُفوفًا خَلْف صُفوفِ.

وبَرَزَ يومثلِ بَطْرِيق \_ مَّن جاء من أَرْضِ الرُّوم \_ على فَرَسٍ له ، عليه سِلاح مُلَكُ ، فَلَاعا إلى البِراز . فَبَرَز إليه رَجُلٌ من زُبَيْد \_ يُقالُ له حَوْمَل ، يكنّى أبا مَلْحَج \_ فاقْتَتلا طويلاً برُمْحَيْن يَعْطَارُدان ، ثم ألقى البَطْرِيقُ الرُمْنَح وأَخَذَ السَّيْف ، فأَلْقَى حَوْمَل رُمْحَه وأَخَذَ سَيْفَه ، وكان يُعْرَف بالنَّجْدَة ، فَجَعَلَ عَمْرو يَصِيح : أبا مَلْحَج ، فيُجيبه : لَبَيْكَ ، والناسُ على شاطئ النَّيل في البَرِّ على تَعْبَعَهم وصُفُوفهم ، فتَجاوَلا ساعةً بالسَّيْف ، ثم حَمَل عليه البَطْرِيق ، فاحْتَمَلَه وكان نَحيفًا ، فاخْتَرَط حَوْمَل خَنْجَرًا كان في مِلْطَقَته أو في ذِراعِه ، فضَرَب به نَحْرَ المِلْج أَوْتَرَ قُوْتَه فَاثْبَته ، ووَقَعَ عليه فأَخَرَط حَوْمَل خَنْجَرًا كان في مِلْطَقته أو في ذِراعِه ، فضَرَب به نَحْرَ المِلْج أَوْتَرَ قُوْتَه فَاثْبَته ، ووَقَعَ عليه فأَخَرَط حَوْمَل خَنْمَ بالمُقطّم .

ثم شَدَّ المسلمون عليهم، فكانَت هزيمتُهم. فطَلَبَهم المسلمون حتى أَلْحَقُوهم بالإسْكَنْدَرية، ففَتَحَ الله عليهم، وقُتِلَ مَنْويل الخَصِيّ <sup>١</sup>.

وَقَتَلَهِم عَثْرُو حَتَى أَمْقَن في مَدينتهم، فكُلِّم في ذلك، فأَمَرَ برَفْع السَّيْف عنهم، وبَنَى في ذلك المَوْضِع الذي رَفَعَ فيه السَّيْف مَشجِدًا، وهو المَشجِد الذي بالإشكَثْدَرية الذي يُقالُ له مَشجِد الرَّحْمَة، شُمِّى بذلك لرَفْع عَمْرُو السَّيْفَ هناك، وهَدَمَ شُورَها كلَّه.

وبحتمع ما أصاب منهم فجاءه أهلُ تلك القُرَى مَّن لم يكُن تَقَضَ، فقالوا: قد كُنَّا على صُلْحِنا، وقد مَرَّ علينا هؤلاء اللَّصُوص، فأَخَذُوا مَتاعَنا ودَواتُهَا، وهو قائِم في يَدَيْك، فرَدَّ عليهم عَثرو ما كان لهم من مَتاع عَرَفوه وأقامُوا عليه البيئة. وقال بعضُهم لعَثرو: ما حلَّ لك ما صَنَعْت بنا، كان لنا أن تُقاتِل عَنَّا لأنَّا في ذِمِّتِك ولم نَنَقُض، فأمَّا من نَقَضَ فأَبْعَدَه الله ؛ فَنَدِم عَثرو وقال: يا لَيْتَنِي كنت لَقِيْتهم حين خَرَجُوا من الإشكَنْدَرية ؟.

وكان سَبَبُ نَقْض الإسْكَنْدَرية هذا ، أنَّ طَلْما صاحب إخْنا قَيِم على عَمْرو فقال : أَخْيِرْنا ما على أَحَدِنا من الجِزْيَة فَتَصْبِرُ لَها ؛ فقال عَمْرو ، وهو يُشير إلى رُكْن كَنيسَة : لو أعطيتني من الوُكْن إلى السَّقْف ما أَخْبَرْتك ، إنَّما أنتم خِزانَةٌ لنا : إن كَثُر علينا كَثُونا عليكم ، وإن خُفَّف عَنَّا خَفَّفنا عنكم ".

٣ نفسه ١٥٤، ١٧٦ وفيما تقدم ٢٠٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٥–١٧٦.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> نفسه ۱۷۲.

۲,

فغَضِبَ صاحِبُ إِخْنا، وخَرَجَ إلى الرُوم فقَدِمَ بهم، فهَزَمَهُم الله تعالى. وأُسِر فأُتِيَ به إلى عشرو، فقال له الناسُ: اقتُلُه ؛ فقال: لا، بل الْطَلِق فحِشْنا بَجْيشِ آخر، وسَوَّره وتَوَجَّه، وكَسَاه بُونُس أُرْجُوان، فرَضِيَ بأداءِ الجَزْيَة، فقيل له: لو أَتَيْتُ مَلك الرُّوم ؟ فقال: لو أَتَيْتُه لَقَتَلَني، وقال قَتَلُني، وقال قَتَلُني أُرْجُوان مُ اللهُ الرُّوم ؟ فقال الوالي المُنْ المُنْ الرُّوم اللهُ ا

وعن أبي قبيلٍ أنَّ عُثِبَةً بنِ أبي شَفْيان عَقَدَ لَعَلْقَمَة بن يزيدُ أَ الغَطيْغي أَ على الإشكَنْدَرية ، وبَعَثَ معه اثني عشر ألفا ، فكَتَبَ عَلْقَمَة إلى مُعاوية بن أبي شَفْيان يَشْكُو عَثْبَة حين غَرَّرَ به وبمن معه . فكَتَبَ إليه مُعاوِيَة : وإنِّي قد أَمْدَدْتك بعشرة آلاف من أهل الشَّام ، وبخمسة آلاف من أهل المَدينة ، فكان في الإشكَنْدَرية سبعةً وعشرون ألفًا .

وفي رِوايَة : أنَّ عَلَقَمَة بن يَزيد كان على الإسْكَثْلَرية ومعه اثنًا عشر ألفًا ، فكتب إلى مُعاوِيّة : وإنَّك خَلَفْتَني بالإسْكَثْدرية وليس معي إلَّا اثنا عشر ألفًا ، ما يَكادُ بَعْضُنا يَزى بعضًا من القِلَّة ، فكتب إليه مُعاوِيّة : وإنِّي قد أَمْدَدْتُك بتبد الله بن مُطيع في أربعة آلاف من أهل المدينة ، وأَمَرْتُ معن بن يَزيد السُّلَمي أن يكون بالومُلَة في أربعة آلاف تُمسكين بأعِنَّة تحيولهم ، متى بَلَغَهُم عنك فَرَعْ يَعْبُرُوا إليك ، ' قال ابنُ لَهيعَة : وقد كان عَمْرو بن العاص يَقُول : «وِلاَيَةُ مصر جامِعَةً تَعْدِل الحِيلافَة ، ".

وكان عَشرو، حين تَوجُه إلى الإِسْكَنْلَرية، خَرَّبَ القَرْيَة التي تُغرَف اليوم بخَرِبَة وَرْدَان. والْحَتَلَف علينا السَّبَبُ الذي خُرِّبَت له، فحَدَّثْنا سَعيدُ بن عُفَيْر أَنَّ عَمْرًا لمَّا تَوَجُّه إلى يَقْيُوس لقِتال الرَّوم، عَدَلَ وَرْدان لقَضَاء حاجَتِه عند الصَّبْح، فاخْتَطَفَه أَهْلُ الحَرِبَة فَغَيْبُوه فَقَدَه عَمْرو وسَأَل عنه وَقَفا أَثَرَه، فَوَجَدُوه في بعض دُورهم، فَأَمَرَ وإخْرابِها وإخْراجِهم منها.

وقيل كان أَهْلُ الحَرِبَة رُهْبانًا كلُّهم ، فغَدروا بقَوْم من ساقَة عَمْرو ، فقَتَلُوهم بعد أَن بَلَغَ عَمْرو الكِرْيَوْن ، فأقامَ عَمْرو ، ووَجُّه إليهم وَرْدان فقَتَلَهم وخَرَّبها ، فهي خَرابٌ إلى اليوم .

ع) ساقطة من بولاق . (b) بولاق: القطيفي .

ا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ١٧٦- ٧٧.

۲ نفسه ۱۹۲.

۳ نفسه ۱۹۹۲ النوبري: نهاية الأرب ۱: ۳٤۸، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ۲:۲۱–۳۳ وفيما تقدم ۷۱.

وقيل كان أَهْلُ الحَرِبةَ أَهَل تَوَلَّبُ أَهُ وَخُبْث ، فَأَرْسَلَ عَمْرُو إِلَى أَرْضَهِم فَأَخَذَ له منها جِرابٌ فيه تُراب من تُرابِها ، ثم دعاهم أَ فَكَلَّمَهِم فلم يُجيبوه إلى شيءٍ ، فأَمَرَ بإخراجِهم ، ثم أَمَرَ بالتُراب فَهُ فَيْرِشَ تَحْت مُصَلَّه ، ثم قَعَدَ عليه ، ثم دَعاهُم فكلَّمَهم ، فأجابُوه إلى ما أَحَبّ . ثم أَمَرَ بالتُراب فرفِعَ ، ثم دَعاهُم فلم يُجيبوه إلى شيءٍ ، فعَلَ ذلك مِرارًا . فلمًا رأى عَمْرُو ذلك قال : هذه بَلْدَةً لا يَصْلُح إلَّانًا أَن تُوطَأ ، فأَمَرَ بإخرابِها أ . فلمًا هَرَمَ الله الرُومَ أَرادَ عُثْمان - رضي الله عنه - أن يكون عَمْرُو بن العَاص على الحَرْب ، وعبد الله بن سَعْد على الخَرَاج ، فقال عَمْرُو : أنا إذن كماسِك البَقَرَة بقَرْنَهِها وآخر يَحْلِبها ، فأَتِي عَمْرُو أ .

وكان فَتْحُ عَمْرُو هَذَا عَنْوَةً قَسْرًا في خِلافَة عُثْمان سنة خمس وعشرين، وبينه وبين الفَقْح الأوَّل أربع سنين. وقال اللَّيْثُ: كان فَتْحُ الإشكَّنْدَرية الأوَّل سنة اثنتين وعشرين، وكان فَتْحُها الآخر سنة خمس وعشرين ". وأقامَت الخيش من البيما" يُقاتِلون سبع سنين، بعد أن فُيحَت مصر، عمَّا يَقْتَحُون عليهم من تلك المياه والغِيَاض ".

قَالَ : ثم غَزَا / عبدُ الله بن سَعْد بن أبي سَرْح ذا الصَّوارِي \* في سنة أربع وثلاثين . وكان من خديث هذه الغَرْوَة أنَّ عبد الله بن سَعْد ، لمَّا نَزَلَ ذا الصَّواري ، أَنْزَلَ نصف النَّاس مع بُشر بن أبي المَّدَّ في البَرِّ ، فلمَّا مَضُوا أَتَى آتِ إلى عبد الله بن سَعْد فقال : ما كُنْتَ فاعِلًا حين ينزل بك ابن هِرَقُل في ألف مَرْكِب ، فافْعَلُه السَّاعَة ؛ وكانت مَرَاكِبُ المسلمين مائتي مَرْكِب ونَيُفا .

a) بولاق: توبث. (b) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: الجيش من السماء.

والاجتماعية في البحر الأيض المتوسطة، المجلة التاريخية والاجتماعية في البحر الأبيض المتوسطة، المجلة التاريخية المصرية ٤ (مابو ١٩٥١)، ٩٠٠-٩٤ إبراهيم أحمد العدوي: قوات البحرية العربية، القاهرة ١٩٦٣، ١٩٢١، ١٩٧٤ البحرية الإسلامية في مصر والشام، بيروت ١٩٧٧ البحرية الإسلامية في مصر والشام، وانظر فيما يلي Bosworth, C.E., EJ art. Dhát al- ٢٣١ - ٢٨:١

أ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٧.

۲ نفسه ۱۷۸.

۳ نفسه ۱۷۸.

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٨.

<sup>&</sup>quot; لا تعرف على التدقيق المكان الذي تمت فيه هذه الموقعة التي تعد حدًا فاصلًا في ميزان القوة بين المسلمين والبيزنطيين في البحر المتوسط، وانظر المعلومات أكثر حول هذه المركة البحرية الهامة، الطيري: تاريخ الرسل والملوك ٢٨٨:٤-

فقامَ عبدُ الله بن سَعْد بين ظَهْراني النَّاس فقال: قد<sup>a)</sup> بَلَغَنِي أَنَّ ابنَ هِرَقْل قد أَقْبَل إليكم في الفي مركب، فأشيروا علي، فما كلَّمه رَجُلٌ من المسلمين \؛ فجَلَسَ قَليلًا لترجع إليهم أَفْيدتُهم، ثم قامَ الثانية فقال: إنَّه لم يَبْق شيءٌ فأَشيروا على.

فقامَ رَجُلٌ من أهل المَدينَة \_ كان مُتَطَّوعًا مع عبد الله بن سَعْد \_ فقال : أَيُها الأَمير إنَّ الله جَلَّ ثناؤه يقول : ﴿كُم مِّن فِقَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِقَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ا للهِ وَللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الآية ٢٤٩ سورة البقرة] .

فقال عبد الله : الرَّكُبُوا [بِسْمِ الله] ٥، فرَكِبُوا ، وإنَّمَا في كُلِّ مَرْكِبِ نصفُ شِحْنَته ، لأنَّه قد خَرَجَ النصفُ الآخر إلى البَرِّ مع بُسْر ، فلَقَوْهُم فاقْتَتَلُوا بالنَّبُل والنَّشَّاب . وتأخّر ابنُ هِرَقُل لعلا تُصيبه الهَزيمَة ، وجَعَلَت القَوارِبُ تختلف إليه بالأُخبار ، فقال : ما فَعَلُوا ؟ قالُوا : قد اقْتَتَلُوا بالنَّبُل والنَّشَّاب ، فهم والنَّشَّاب ؛ فقال : عُلِبَت الرُّوم ، ثم أَتُوه ، فقال : ما فَعَلُوا ؟ قالُوا : قد نَفَد النَّبُلُ والنَّشَّاب ، فهم يَرْتَمُون بالحِبارَة ؛ فقال : عُلِبَت الرُّوم ، ثم أَتُوه ، فقال : ما فَعَلُوا ؟ قالُوا : قد نَفِدَت الحِبارَة ، ورَبَعُلُوا المَراكِب بَعْضَها بِيَعْض يَقْتَلُون بالسُيوف ؛ قال : غُلِبَت الرُّوم .

وكانت الشفن إذ ذاك تُقْرَن بالسُلاسِل عند القِتال . قال : فقُرِنَ مَرْكِبَ عبد الله يومثا \_ وهو الأُميرُ \_ بَمْرُكِب من مَراكِب العَدُوّ ، فكان مَرْكِبُ العَدُوّ يَبْعَتَر مَرْكِب عبد الله إليهم ، فقامَ عَلْقَمَةُ ابن يَزيد الفَطيفي )، وكان مع عبد الله بن سَعْد في المركب ، فضَرَبَ السَّلْسِلَة بسَيْفه فقطَعها . فسألَ عبد الله امرأته بعد ذلك بُسَيْسَة ابنة حَمْرَة بن لِيَشْرَح \ \_ وكانت مع عبد الله يومثا ، وكان فسألَ عبد الله يومثا ، وكان عبد الله يومثا ، وكان عبد الله يومثا ، وكان عبد الله قد خطبها ، وله علي فيها رأي ، وكان عبد الله قد خطبها ، وله علي فيها رأي ،

واعتمد أن ملك الروم هو ابن هرقل.

<sup>۲</sup> ليشرح. اسم مختصر من الاسم الحميري والتشرح، وهو اسم معروف في النقوش السبقية والمعينية القديمة. (Torrey, Fatch 57).

ا خلط المقريزي بين روايتين لابن عبد الحكم الرواية الرئيسة لليث بن سعد، وفيها أن ملك الروم هو هرقل، ورواية أخرى لم يحدد صاحبها تذكر أن ملك الروم فإنما هو ابن هرقل، لأن هرقل مات في سنة تسم عشرة والمسلمون محاصرون الإسكندرية، وقد رجع المقريزي الرواية الثانية

فإن تَرَكَها أَفْمَل. فكَلَّم عبد الله عَلْقَمَة فتَرَكَها، فتَرَوَّجها عبد الله بن سَعْد، ثم هَلَكَ عنها عبد الله فتزَوَّجَها بعده عَلْقَمة بن يَزيد، ثم هَلَكَ عنها عَلْقَمَةُ فتَزَوَّجَها بعده كُرَيْب بن أَيْرَهَة وماتت تحته '.

وقيل مَشَت الرُّومُ إلى قُسْطَنْطين بن هِرَقِّل، في سنة خمس وثلاثين، فقالوا: أَنَتُرك الإِسْكَنْدَرية في أَيْدي العَرَب وهي مَدينتُنا الكُبْرَى؟ فقال: ما أَصْنَع بكم؟ ما تَقْدِرون أن تَمالكوا ساعَةً إذا لَقِيشُم العَرَب؛ قالوا: الحرُج على أنَّا نَمُوت، فتَبَايَغُوا على ذلك. فحَرَج في ألف مَرْكِب ساعَةً إذا لَقِيشُم العَرَب؛ قالوا: الحرُج على أنَّا نَمُوت الله عليهم رِيحًا فَفَرَقَتْهُم، إلَّا قُسَطَنْطين يُريدُ الإِسْكَنْدَرية، فسارَ في أيَّامٍ خالِبة من الرَّيح على فبعَتَ الله عليهم رِيحًا فَفَرَقَتْهُم، إلَّا قُسَطَنْطين فإنَّه خَمَّا بَرْكبه، فألقنه الويخ بصِقِلَية، فسَأَلُوه عن أَمْره، فأَخْبَرُهُم؛ فقالوا: شَعْبَتُ أَلَّا النَّصْرائِية، وأَقْنَت رِجالَها، لو دَخَلت العَرَبُ علينا لم نَجِد من يَرُدُهم؛ فقال: خَرَجْنا مُقْتَدرين فأصابَنا هذا. فَصَنَعُوا له الحَمَّام ودَخَلوا عليه، فقال: وَيُلكم، يذهب رِجالُكم، وتَقْتُلون مَلِكُكُم؟ قالوا: كأنَّه فَصَنَعُوا له الحَمَّام ودَخَلوا عليه، فقال: وَيُلكم، يذهب رِجالُكم، وتَقْتُلون مَلِكُكُم؟ قالوا: كأنَّه غَرِق معهم. ثم قَتُلُوه وخَلُوا من كان معه في المركب ".

قال أبو عُمَر الكِنْدي : وإنَّما شمَّيت غَزْوَة ذي الصُّواري لكَثْرَة صَواري المراكِب والجيماعِها ".

#### ذِكْرُ بُحَيْرَةِ الإسْكَنْدَرِيَّة

قال ابنُ عبد الحكم : كانت بُحيْرَةُ الإسْكَنْدَرِية كُرومًا كلَّها لامْرَاة المَّقَوْقِس، فكانَت تَأْخُذ خَراجَها منهم الحَّفر بفَريضَة عليهم، فكَثُر الحَّنْرُ عليها حتى ضاقَت به ذَرْعًا، فقالت : لا حاجَةً لي في الحَمْر، أَعْطُوني دَنانير ؛ فقالوا : لَيْس عِنْدَنا ؛ فأَرْسَلَت إليهم الماءَ ففَرَّقَتها، فصارَت بُحيْرة يُصاد فيها الحيتان، حتى اسْتَحْرَجها الحُلْفَاءُ من بني التباس، فسَدُّوا مجسُورَها وزَرَعُوها أ.

a) بولاق: غالبة الرياح.
 b) بولاق: شتت.

في خمس ماثة مركب أو ست ماثة، (تاريخ ٢٩١٤)، وفي موضع آخر: هوأقام عبد الله بذات الصواري أيامًا بعد هزيمة القوم، (تاريخ ٢٩٢٤)، عما يدل على أنها اسم موضع كان مصدرًا لأخشاب تصنع منها الصواري ا

أبن عبد ألحكم: فتوح مصر ١٨٩ - ١٩٦.

۲ تفسه ۱۹۱.

<sup>&</sup>quot; الكندي: ولاة مصر ٣٦-٣٧ وأيضًا المسعودي: التبيه والإشراف ١٩٥ ويبدو أن الصواب غير ذلك من خلال ما ذكره الطبري يقول: وفركب في مركب وحده وما معه إلا القبط حتى بلغوا ذات الصواري، فلقوا جموع الروم

این عبد الحکم: فتوح مصر ۷.

ثم صارَت بُحيْرَة طولها إقْلاع يَوْم في عَرْض يَوْم، ويَصيرُ إليها المَاءُ من أَشْتُوم في البحر الرّومي، ويَخْرُج منها إلى بُحيْرَة دونها في خليج عليه مَدَينتان: إعداهما الحدية، والأخرى إتكو، وهي كثيرة المُقاتي والتَّخْل، وكلّها في الرّثل.

ويَصُبُ في هذه البُحيْرَة خَليجَ من النَّيل ـ يُسَمَّى الحافِر ـ طوله نصف يوم إقْلاعًا ، وهو كثير الطُّير والسَّمك والنُّشب .

وكان الشمَكُ، بؤنجود هذه البُحيْرَة في الإشكَلْدَرية، غاية في الكَثْرَة، ثياعُ بأُقَلَّ القِيمَ وأَبْخَس الأَثْمان. ثم انْقَطَعَ الماءُ عن هذه البُحيْرة منذ...<sup>ها ١</sup>.

## ذِكْر خَلِيج الإسْكَنْدُريَّة ٢

يُقالُ إِنَّ كِلوباطْرَة اللِكَة هي التي ساقَت خَليجَ الإسْكَنْدَرية حتى أَذْخَلَتْه إليها، ولم يَكُن يبلغها الماء، فحَفَرَتْه حتى أَدْخَلَتْه الإسْكَنْدَرية، وبَلَّطَت قاعَه بالرُخام من أوَّله إلى آخره، ولم يَزَل يُوجَد ذلك فيه ".

وقال أبو الحَسَن الْمُخْرُومِيَّ في كِتاب اللِيْهاجِ ؛ أمَّا خَليجُ الإِسْكَثْلَرِية فإنَّه من فُوْهَة الحَليج إلى تُرْعَة بُودَرُّةٌ ليس على شيءٍ منها سَدِّ. بومَنْجوج <sup>d)</sup>، محلة/ بَتُوك، أسمنية أُورين، مَحَلَّة فُونو، مَحَلَّة حَسَن، مُنْيَة طُراد \_ وتعرف بالقاعَة \_ مَحَلَّتا نَصْر ومَشروق.

فأمًّا تُوعَة نَقانَة أَ فَإِنَّهَا تُقْتَح بعد سبعة أيام من تُوت ، والتُّوعَة الجَديدَة تفتح في السادس عشر من تُوت ؛ وتُرعة بويَحيى ، وتُرعَة بوالسُّحْمَاء ، من تُوت ؛ وتُرعَة بويَحيى ، وتُرعَة بوالسُّحْمَاء ، وتُرعَة القَهْرَقِيَّة ، ليس على شيء من ذلك سَدّ ؛ وترعة الشّراك تُفْتَح بعد سبعة أيام من تُوت ؛ وتُرعَة القَهْرَقِيَّة ، ليس على شيء من ذلك سَدّ ؛ وترعة الشّراك تُفْتَح بعد سبعة أيام من تُوت ؛ وتُرعَة البّريط ، يَشْرَب منها دسيوه) وسَمَحْراط وسرنبوية ، ومُنْيَة حَمَّاد

ا سبق وذكر المقريزي فيما تقدم ٢٩٠ أن يحيرة الإسكندرية قد جفت في وقته .

انظر ابن تماني: قوانين الدواوين ٢٢١-٢٣٢، القلقشندي: صبح الأعشى ٣٠٠٠٣ ودراسة عمر طوسون: تاريخ خليج الإسكندرية القدم وترعة المحمودية، الإسكندرية

١٩٤٢ وكذلك أبا المحاسن: النجوم ١٩٣٠٧ هـ"، ١٧٨٠٩ هـ أ؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية ٢٩٢- ٩٠٠.

۳ این عبد الحکم: فتوح مصر ٦-٧، وفیما تقدم ۱۸۹۹.

وسنمادة وبعض مَحَلَّه مارِيَة . وترعة فيشة بَلَخَا تُفْتَح في ثاني عشر ثُوت ، وبحَرَّت العادَةُ أَن تُفْتَع في النُّوْرُوزِ ؛ وتُرْعَة يَيُويط <sup>ه)</sup>، ومقطع سَمْديسة يُفْتَع في الثاني والعشرين من تُوت ؛ ومَفْطَع ياطِس يُفْتَح في تامِع عشر تُوت .

ولمَّا شَدُّ المُقَطَع المذكور ، عُمِلَت بعد ذلك تُرعَة تَرُوي الصَّفْقَة القِبْليَّة منها ، فتُفْتَح في يَوْم لتُؤرُوز .

ولماً اسْتُجَدَّت <sup>6</sup> تُرْعَة إِفْلاقَة ، وخَرَجَت في أرض ياطِس ، جَرَت العادَة إذا رُوِيَت الصَّفْقَة القِبْلِيَّة من إفْلاقَة ، تُطْلَق التُّرْعَة المذكورة على القِشم التخريّ من ياطِس إلى أن يُرْوَى .

وتُزعَة القارُوَرة مُحْدَثَة . وترعَة نَقْرَها<sup>ع)</sup> تُفتَح في ثاني عشر تُوت . وتُرعة إفْلاقَة تُفْتَح في عاشر تُوت . وتُزعَة إشكَنيدَة تُفْتَح في سادس تُوت .

تراع بحر دَمَنْهُور تُفْتَح في العشرين من مِشرَى إلى سادس تُوت ، ويُژوى منها بعض طائموس ، وبعض كَنيسَة الغِيط ، وبعض قَرْطَسا ودَمْنَهُور .

تُرْعَة القَواديس ، منها تَشْرَب شَبْرَا النَّخْلَة وكُوم التلتون <sup>d)</sup>. تُراع شَبْرَا النَّخْلَة تفتح على أعاليها من أوَّل تُوت . وترعة بَسْطَرَى تُفْتَح في خامِس عشر مِسْرَى . وترعة مسيد<sup>ع)</sup> تُفْتَح في ثامن تُوت . وتُرْعَة بَسَنْتُويه تُفْتَح في ثامن عشر تُوت .

وبحر دَمْشُويه يُفْتَح في العشرين من مِشرَى، ومنه تَشْرَب مُنْيَة زَرْقُون ؟، وسَفْط كِرْداسة، ودَمْشُويه، ومَحَلَّة الشيخ ومَصيل. وتُرْعَة دَمْشُويه نُفْتَح في تاسع تُوت، ويُقيم الماء عليها سبعة عشر يومًا، وتُقتَح إلى مَحَلَّة الشيخ، ومَصيل يُقيم الماءُ عليها ثلاثين يومًا، ويُسَدُّ بعد ذلك على دَمْشُويه سبعة أيام.

وعلى سَغْط ومُنْية زَرْتُون<sup>))</sup> تُرعَة بَرْسيق، كانت تُفْتَح في أوَّل تُوت.

مَحَلَّة بَرُسيق ليس عليها سَدّ .

مَحَلَّة الكُروم تُقْتح في ثامن تُوت ، ومنها تَشْرَب عِدَّةُ أَماكِن ، وفي مَحَلَّة الكُرُوم وكُقُورها ، وهي دَبيسيّة وكُوم الوَلائِد وكُوم الصَّخْرَة وديرامِس والصَّفاصِف ، وما يخرج عن كُفُورها وهي تَلْمسا والجَلَّمُون من محقوق مَحَلَّة كيل ، ومنها تشرب الجِهَة الغربية .

شَبْرابار ليس عليها سَدِّ، (هوالشَّراعي ليس عليها سَدَّ هَ). وتُرْعَة قافِلَة كانت تُفْتَح في ثامن تُوت، وليس عليها الآن سَدِّ، وتُرْعَة بَلَفْطَر وكُفُورها، كانت تُفْتَح في تاسع تُوت، وليس عليها الآن سَدِّ، وتُرعة الرَّافِ سَدِّ، وتُرعة يشونِس المقاريضي نَسْقي الحَلْفاية، وتُفْتَح في ثامن تُوت. وكذلك تُرعَة مَرْجَدًا والملعقية، وتُرْعَة بيئلامة وببْشاي أ)، وآخر تراع الحجيجية، وتُرْعَة الكِرْيون تُفْتَح في تاسع<sup>ع)</sup> تُوت، وليس عليها الآن سَدِّ، وتُرعة أبلوق تُفْتَح في تاسع<sup>ع)</sup> تُوت، وليس عليها الآن سَدِّ، وتُرعة أرمياخ تُفْتَح في سادس تُوت.

وأمًّا حَوْف رَمْسيس فإنَّ بَحْر رَمْسيس كان يَضْرب السَّدَ فيه على تُراع رَمْسيس من أوَّل النَّيل إلى سابع عشر تُوت. والذي يَشْرَب على أَل السَّد المَّذكور من النَّواحي والكُفُور، رَمْسيس ومَحَلَّة جَعْفَر وقَليشان وبعض أَبنية التَّقيدي وبعض خِرْبتًا وبعض البَلكُوس وبعض بُولين وبعض مَحَلَّة واقِد والبَيْضَاء وبعض طُمْلاس أَل.

ثم يفتح على ) سد دَكْدُوكة ، وهو مُحْدَث يُقيم الماء عليه عشرة أيام ، وتَشْرَب منه دَكْدوكة ومَحَلَّة مَعْن ومُثيَّة أبياني وبعض صيفية .

ثم يقطع على ألم سد القطامي، وهو مُحْدَث، ومنه يَشْرَب بعض جَنْبوية وتِلْبَانة البَحْرية البَحْرية النَّبيريّة وأبو حِمار والبُهُوط.

ثم يُقْطَعَ سَدّ دِسُونس وأبو دينار وتُرْعَة طَبْرُنْبَة ، فيَشربُ منه دِنشال ، وطَامُوس يقيم الماء عليها ما أ سنة أيام ، ومنه تَشْرَب مُنْيَة عَطِيَّة وسُلْطَيْس .

وأمًّا بخر دَمَنْهُور فإنَّه يُسَلَّطُ على شَلْطَيْس إلى سابع عشر تُوت ، ومنه تَشْرَب شُلْطَيْس ورُّهُوا وبعض طامُوس وبعض قُرْطُسا وبعض كَنيسة الغِيط ودَمَنْهُور . ثم يقطع سد نَديبَة ، وهو مُحْدَث ، فيقيم ثمانية أيام ، ومنه تَشْرب نَديبَة ودَقْرنس والعَميرية والبسرير أَا. ثم يُفْتَح ويَسدّ على مَحَلّة محفّص ومَحَلّة كيل ومحلة تُمير . ثم يَقْطَع على أَسد سُلْطَيْس ، وهو مُحْدَث ، فيقيم عشرة أيام بعد الحيالاط الماءَيْن ببحر دَمَنْهُور ورَسْس . ثم يقطع على ألى جشر مَلولَة ، ومنه تَشْرَب تُوجَة وأَرْسيس والمراسي وغابة الأغساس وبعض سَمْرو ومَحَلَّه تُميَر ، ويبقى هناك إلى انْقِضَاء النَّيل .

<sup>(</sup>a-a) ساقطة من يولاق. (b) يولاق: فيلامة وبيشاي. c) يولاق: سادس. (d) يولاق: من. e) يولاق: طيلاس. f) ساقطة من يولاق. النسرين.

وأمَّا ترعة طَبْرُنْبَةَ فهي مُحَدَثَة ، وإذا رويت طَبْرُنْبَة تُطْلق على دِسونس أم دينار ، ثم تقطع على طائموس بمقدار رَيّها ، ثم تُطْلَق في النّيل العالي على أرض قَراقِس ، ويُطْلَق المائح على قُرْطُسا وكنيسة الغِيْط .

و خليج الطَّيْرُنْبَة إذا خَرَج المَاءُ منه يسقي منه في أوَّل ليل، وإلى أن يُضْرَب جِشر شَبْرًا وَسيم، فيسقي منه شَبْرا وَسيم وبعض البَلَكُوس وحفيرة الرَّعْفَران وبعض يُولين ومَسْجد غانِم والصَّوَّاف وكُوم شَريك ومُنْيَة مغنين وتَل القطامِي ومَحَلَّة واقِد.

ثم يُقْطَع جِشر دِلنْجَة ، ومنه يَشْرب بعض خَرْبِتًا وبعض قَلِيشان وبعض بُولِين والبَيْضَا ودنست ويَلْبانة الأَبْراج وتَلَّ بَقَا والحَدَّيْن واليهودية وأَبْسوم أَ وأبو صَمادَة والحِيضْن / وقَلاوَة بنى عُبَيْد وطُوخ دَّانة ودَرْشا وشَقْرا ودِلِنْجَة ومَحَّة وطيبة ، ثم يقطع على مُنْيَة وَرْزَافة الحَجَر والمحروق وبعض جَبارِس وأفريم وأبو سِماد وأم الضَّروع .

خليج ابن زَلُوم ـ ويُغرَف بخليج ابن ظَلُوم وسَدِّ مَخْرِج النَّقيدي ـ لا يُفتَح إلى عشرة أيام من تُوت ، ومنه يَشْرب شابُور وكنيسة مبارك وبعض سَرْسيقة وبعض دمشويه ومُنْيَة يَزيد وحُوْض الماصِلي وحِصَّة سَلْمُون وبعض سنيت وبعض التَّقيدي وبعض قَليشان ؛ ثم يُفتَح ، فيَشْرَبُ منه أَمليط وبعض إيتاي وبعض كنيسَة عبد الملك وبعض أَرْمِنْيَة ورمِيشنا وبعض مَحَلَّة عُبَيْد وسَفْط خالِد وبرنامة وشَبْرا نُونَة وكيمان شَراس وبعض دمشوه ، وتُقام الحُرَّاس على جِسْر سفط (طحالد إلى أن يتكامل شرب سَفْط خالد فينقطع حينفذٍ جشر سَفْط <sup>0)</sup>.

ويَشْرَبُ من خَليج الإشكَتْدَرية وما يَفيشُ منه ، أهْلُ الباطِن وأهْلُ البخيرَة في فِجاجٍ وأَوْدِية ، فيكون ذلك المائه صِلّة ، وهم قبيل من زَنَاتَة والرَّمْحانة وبني يَزان وقبائِلِ البَرْبَرِ ، ويَزْرَعون عليه فيُشتَوفى منهم الحَرَاجِ .

وبين مَشَارِق الفَرَمَا من ناحية جَرْجير وفاقُوس، وبين آخِر ما يُشْرَب من خَليج الإسْكَنْدَرية، مَسيرَة شهر، كان عامِرًا كلّه \_ في مَحْلُول ومَقَقُود \_ إلى بعد الحمسين وثلاث مائة من سِني الهِجْرَة، وقد خَربَ معظم ذلك.

وقال أبو بَكْر الطَّرْطُوشي ، عمَّن حَدَّنَه من مَشايخ الثَّمْر <sup>ع)</sup>، أنَّه قال : شاهَدْتُ الإِسْكَنْدَريةَ والصَّيْدَ في الحَلِيج مُطْلَقٌ للرَّعِيَّة ، والسَّمَكُ فيه يعْلى أَلَّا الماءُ به كثرةً حتى تصيدَه الأَطفالُ بالخيرَق ،

a) بولاق: النسوم. (b-b) ساقط من بولاق. c) بولاق: البحر. d) بولاق: يطفو.

٧.

ثم حَجَرَهُ الوالي ومَنَعَ الناسَ من صَيْلِه ، فذَهَبَ حتى كادَ لا يُرَى فيه إلَّا الواحِدَةُ بعد الواحِدَة إلى يومِنا هذا <sup>١</sup>.

وقال أبو عُمَر الكِنْدي في كتاب «المَوالي» عن الحارِث بن مِسْكين: أنَّه تَقَلَّد قَضَاءَ مصر من قِبَل أُمير المُؤْمنين الواثِق بالله في سنة تسع وثلاثين وماثنين، فلَكَرَ سِيرَته وقال: وحَفَّر خَليج الإشكَنْلَرية، ووَرَد الكِتابُ بصَرْفِه في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وماثنين.

وقال جَامِعُ «السَّيرَة الطُّولونِيَّة» : وفي رَبيع الأوَّل سنة تسع وخمسين وماثتين، أَمَرَ أحمدُ بن طُولون بحفْر خَليج الإشكَّنْدَرية .

وقال المُشعوديُّ : وقد كان النَّيلُ انْقَطَعَ عن بِلاد الإسْكَنْدَرية قبل سنة اثنتين وثلاثين وثلاث الله .

وقد كان الإشكَنْدَرُ بَنِي الإِسْكَنْدَرِية على هذا الخَليج من النَّيل، وكان عليها عُظْم أَهُ ماء .. النَّيل، فكان يَشقي الإِسْكَنْدَرِية وبلاد مَرْيُوط، وكانت بلاد مَرْيُوط في نهاية العمارة والجِيَّان النَّيل، فكان يَشقي الإِسْكَنْدَرِية . وقد بَلَّطَ أَرْضَ النَّصلة بأرْض بَرْقَة، وكانت السُّفُنُ تَجَرِّي في النَّيل وتَتَّصِل بأشواق الإِسْكَنْدَرِية . وقد بَلَّطَ أَرْضَ خَليجِها في اللَّهُ عنها لغوارِضَ سَدَّت خَليجَها ومَنَعَت الناسَ خُليجِها في النَّالَ على يَرْمِ منهم ..
دُخوله، فصارَ شُرْبهم من الآبار، وصارَ النَّيلُ على يَرْمٍ منهم .

وذَكَرَ الْمُتَبِّحِيِّ أَنَّ الحَاكِمَ بأَمْرِ الله ، أَبا مَنْصور بن العَزيز ، أَطْلَقَ لَحَفْر خَليج الإسْكَنْدَرية ، في ف سنة أربع وأربع مائة ، حمسة عشرة ألف دينار ، فحفِر كلَّه ".

وفي سنة اثنتين وستين وستّ مائة بَعَثَ الملكُ الظَّاهِر يَتِيَرْس الأُميرِ عليًّا، أُميرِ جانْدارِ، لحفّر خليج الإشكَنْدَرية، وقد امْتَلاَّت قُوْهَتُه بالطَّين، وقَلَّ الماءُ في الإشكَنْدَرية، فالبُّنَدَأَ الحَفّر من النّقيدي، وأنْشَأ هناك مَشجِدًا. وتولَّى مُباشَرَة هذا الحفّر المُعْلَم تعاسِيف ناظِر الدَّواوين<sup>4</sup>.

ثم بَمَتَ الشَّلْطَانُ ، في سنة أربع وستين وستَّ مائة ، لحَفَر هذا الحَليج الأَميرَ عَلَمَ الدين سِنْجر المَشروري ، ثم سارَ بعامَّة الأُمْراء والأَجْناد وباشَرَ الحَفَرَ بنفسه ، وعَيلَ فيه الأُمْراءُ وجميعُ النَّاس

a) بولاق: معظم.

۳ المسيحي: نصوص ضائعة ٣٢. .

عُ المقريزي: السلوك ١: ٥١٠.

أ الطرطوشي: صراج الملوك ١٩٠:١ – ١٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>T</sup> المسعودي: مروج الذهب ١١٤:١ – ١١٥.

إلى أن زالَت الرَّمال التي كانت على السَّاحِل بين التَّقيدي وفُمَّ الحَليج، ثم عَدَّى إلى بارِنْبار <sup>ه</sup>ُ، وغَرُّق مَراكِبَ هناك وبنى عليها بالحجارة، فلمَّا تَمَّ الغَرَضُ عادَ إلى قَلْعَة الجَبَل <sup>١</sup>.

ثم تَعَطَّل اسْتِشْرارُ جَرَيان المَاء فيه بطُول السَّنة ، وصارَ يجرّ سَريمًا بعد شهرين أو نحوهما من دُخول المَاء إليه ، واحْتاجَ أهلُ الإسْكَنْدَرية في طُول السَّنة إلى الشُّرْب من الصُّهاريج التي يُخَبُون (المَهُ المُاء ؛ إلى أن كانت سنة عشر وسبع مائة ، فقَدِمَ الأميرُ بَدْر الدين بَكْتُوت الحَزِنْداري ، المعروف بأمير شَكار ، متولِّي الإسْكَنْدَرية إلى قَلْعَة الجَبَل ، وحسن للسَلطان الملك التَّاصِر محمد ابن قَلاوون حَفْرَه ، وذَكرَ له ما في ذلك من المُنافِع .

أوُّلها: حَمَّل الغِلال وأَصْناف المُتَجَر إلى الإسْكَنْدَرية في المراكِب، وفي ذلك تَوفير للكُلَف، وزيادة في مال الدَّيوان. وثانيها: عِمارَة ما على حافقي الخليج من الأراضي بإنشاء الصَّياع والسُّواقي، فينمو الحَرَامج بهذا نموًا كثيرًا. وثالثها: انْتِفاعُ النَّاس به في عِمارَة بَساتينهم، وشُرْب مائِه دائِمًا.

فأُعْجَب الشَّلْطانَ ذلك ، ونَدَبَ الأَمير بَدْر الدين محمد بن كَيْدَغْدي بن الوَزيريِّ مع بَكْتوت لعَمَله ، وتَقَدَّم إلى جَميع أُمْرَاء الدولة بإخراج مُباشريهم لإخضَار رِجال النَّواحي الجارية في إقطاعاتهم للعَمَل في الحفير <sup>6</sup>، وكتَب لؤلاة الأعمال بالوُقوف في العَمَل .

فاجْتَمَع من النُّواحِي نحو الأربعين ألف رجل، جُمِعَت في نحو العشرين يومًا، ووَقَعَ العَمَلُ في شهر رَجَب من السنة المذكورة، وأُفَّرد لكلَّ أهل ناحِيَة قِطْعَة يَحْفُرونها حتى كَمُل، فجاءَ قِياسُ الحَفَّر من فَم بَحْر النَّيل إلى ناحية سِنْبار أَهُ)، ثمانية آلاف قَصَبَة حاكمية، ومن سِنْبار أَهُ إلى الإشكَنْدَرية مِنْلها.

وكان الحَلَيْجُ الأَصْلَى يَدْخُل المَاءُ إليه من حَدَّ سِنْبار أَنَّ فَجُعِل فَمُ هذا البحر يَوْمي إليه أَنَّ وعمل عمقه ستَّ قَصَبات/ في عرض ثماني قَصَبَات. فلمَّا انتهوا إلى حَدَّ الحَلَيْجِ الأَوْل، مُفِرَ أَيضًا على نَظير الحَلَيْجِ المُتتَجَدِّ، فصارًا بحرًا واحدًا، ورُكِّبت عليه الشدود والقَناطِر.

٨١، السلوك ٢: ١١١١ اين حجر: الدرر الكامنة ٢: ١٢٢

ا ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ٧٤٧.

٢ انظر ترجمته عند المقربزي: المقفى الكيير ٤٧٩:٢ أبى المحاسن: النجوم الزاهرة ٩: ٢١٧.

وؤجِد في الخلَيج الأوَّل عند حَفْره ، من الرُّصاص المبني تحت الصَّهاريج ، شيَّة كثيرٌ جدًّا ، فلم يَتَعَرَّض السُّلْطانُ لشيءِ منه ، وأَنْمَمَ به على الأُمير بَكْتُوت .

وعَظُمَتِ المُشَقَّةُ في حَفْر هذا الحَليج، فإنَّ الذي تَجَاوَزَ البحر منه غَلَب عليه الماءُ، فصارَت الرّجالُ تَغْطِس فيه وتَرفَع الطّين من أشفَلِه، ثم كَثُرَ الماءُ فركبت السّواقي حتى نَزَحَتْه؛ إلّا أنَّ عظيم النّفع به سَهْل جميع ذلك، فإنَّ السُفْنَ جَرَت فيه طُول السنة، واسْتَغْنَى أَهْلُ الإسْكَنْدَرية عن شُرْب ماء الصّهاريج، وبائر الناسُ للعِمارَة على جانبي الحَليج، فلم يُمْض غيرُ قليل حتى استّجدً عليه ما يَزيد على مائة ألف فدّان، زُرِعَت بعدما كانت سِباخًا، وما يُمَنى على ستّ مائة ساقية يرسم القُلْقاس والنّيلة والسّفسِم، وفَوْق الأربعين ضَبْعَة، وأَزْيَد من ألْف غَيْط بالإسْكَنْدَرية، وعُمّرَت منه عِدَّةً بلاد كثيرة، وتحوّل عالَمْ عَظيمٌ إلى شكّنى ما استجدّ عليه، ومنه عنه.

ولماً فَرَخَ العَمَلُ في الحَلَيج شَرَع الأُميرُ بَكُتُوت في عَمَل جِسْرِ من ماله ، فإنَّ الناسَ كانوا ، في وَقْت هَيْجَان البحر ، يَجِدُون مَشَقَّة عَظيمَة لَفَلَيّة الماء على أراضي السَّباخ ، فأقام ثلاثة أشهر حتى بَنّى رَصِيفًا ، ذَكَ أساسَه بالحَجَر والرُصاص وأغلاه بالحَجَر والكَلْس ، وعمل فيه ثلاثين قَنْطَرَة . وأنشأ خانًا ينزله الناسُ ، ورَبَّب فيه الحُفَرَاء ، ووَقَفَ على مصالحِه رِزْقَة ، فبَلَغَ مَصْروفُه نحو السين ألف دينار مصرية ، سِوَى ما أُجِلَ من الحِجازة التي نقضَها المقصر ينتهى بمن يَمْشِي فيه إلى الإشكَنْدَرية ، وسِوَى ما وَجَدَه من الرُصاص في سَرَبِ بأَسْفَل هذا القصر ينتهى بمن يَمْشِي فيه إلى

ولم يَزَلِ الحَليج فيه الماء طول الشَّنة إلى ما بعد سنة سبعين وسبع مائة ، فانْقَطَعَ الماءُ منه وصارَ الماءُ لا يَدْخُل إليه إلّا في أيّام زِيادَة ماء النَّيل فقط ، ثم يَجِفّ عند نَقْصه ، فتَلِفَ من أَجُل هذا أكثرُ بَساتين الإشكَنْدَرية وخَربَت ، وتلاشَى كَثيرٌ من القُرَى التي كانت على هذا الحَليج .

وسَبَبُ انْقِطاع الماء عنه غَلَبَةُ الرَّمل<sup>؟</sup> على الأَشْتُوم الذي كان يَغْبُر منه ماءُ بَحْر المِلْح إلى بُحَيْرَة الإشكَنْدَرية حتى جَفَّت، وصارَ الرَّمْلُ تُلقيه الرَّياع في الخليج، فانْطَمّ فَمُه وعَلا قاعُه <sup>١</sup>.

قَريب البّخر، وسِوَى ما أَنْعَمَ به عليه من الرّصاص الموجود بالخليج.

(F-)

۲.

ع) بولاق: فيه. 
 ه) بولاق: الروم.

المقريزي: السلوك ١١١٢- ١١١٦، ١٢٩، ٥٣٥٠ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٢١٨٠.

وقَصَد من أَدْرَكْناه من مُلوك مصر حَفْر هذا الخَليج غير مرَّة ، فلم يتهيَّأ ذلك ، إلى أن كانت سَلْطَنَةُ الملك الأَشْرُفَ بَوْسُباي ، فنَذَبَ لحَفَره الأمير بحربَاش الكّريميّ ، المعروف بقاشِق <sup>a)</sup>؛ فتوجُّه إليه، وجَمَع له من قَدَرَ عليه من رِجال التَّواحِي، فَبَلَفَت عِدَّتُهم ثمان مائة وخمسة وسبعين رجلًا ، ابتدأوا في حَفْرِه من حادي عشر جمادي الأولى سنة ستّ وعشرين وثمان ماثة إلى حادي عشر شَعْبان لتَمَام تسعين يومًا ، فانْتَهَى عَمَلُهم ١٠.

ومَشَى الماءُ في الحَليج حتى انتهى إلى حَدُّه من مَدِينَة الإشكَنْدَرية ، وجَرَت فيه السُّفُنُّ ، فشرُّ الناش به شرورًا كبيرًا ٢.

ومحسب<sup>d)</sup> ما أُنْفِق على العُمَّال في الحُفّر من أزباب النّواحي التي على الخلَيج، ومن أزباب البَساتين بالإسْكَنْدَرية ، ولم يكُن في حَفْرِه كبيرُ شَناعَة ، ممَّا جَرَت به عادَةُ الوُلاة في مِثْل ذلك ، ولله الحَمْدُ. وعندما انْتَهَى قَدِمَ الأَمير جَرِبَاش إلى قَلْعَة الجَبَل، فخَلَعَ الشُّلْطانُ عليه وشَكَره، ثم عَمِلَه حاجِب الحُجَّاب "، فلم يستمرّ ذلك إلَّا قليلًا حتى انْطَمُّ بالرَّمْلَ، وتَعَذُّر سُلوكُ الخليج بالمراكِب إلَّا في أيَّام النَّيلِ فَقَط.

#### ذِكْرُ جُمَل حَوادِث الإسْكَنْدَرِية

وفي سنة تسع وتسعين ومائة ، عَظْمَت الحُرُوبُ بِديار مصر بين المُطَّلِب بن عبد الله الخُرَاعي أُمير مصر ، وبين عبد الغزيز بن الوزير الجَرُوي النَّائِر بيِّنِّيس ، فعَقَدَ المُطَّلِب على الإسْكَنْدَرية لمحمد ابن هُبَيْرَةً بن هاشِم بن حُدَيْج، فاشتَخْلَف محمد خالَه عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرُّحْمَن بن مُعاوية بن مُحدَيْج \_ الذي يُقالُ له مُحَر بن مَلالُ ، ثم عَزَله المُطَّلب بعد ثلاثة أشهر بأخيه الفَصْل بن عبد الله بن مالِك.

المقريزي: السلوك ٤: ٦٣٩؛ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة

١٤: ١٤٠) الصيرفي: نزهة النفوس ٣: ١٩) السخاوي:

الضوء اللامع ٣: ٢٧٠.

c) في النسخ : ملاك . b) وجبي . a) عند العيني: سرماش قاشوق.

ابن إياس: بدائع الزهور ٢: ٨٧.

السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية . 444 - 444

٣ قارن ، العيني : عقد الجمان (تحقيق القرموط) ١٩٤٤

وكانت بالإشكَنْدَرية مَراكِب الأَنْدَلُسيين قد قَفَلوا من غَرْوِهم. وكان سَبَبُ قُدوم هذه المراكِب ما جَرَى لأهُل قُرطُبَة بوَفْعَة الرَّبَض مع الحكَم بن هِشام في سنة اثنتين وثمانين وماثة، فأَخْرَج جماعَةً منهم، فوَصَلُوا إلى ثُغْر الإشكَنْدَرية زيادةً على عشرة آلاف.

وكان سَبَبُ فَوْرَتهم أَنَّ قَصَّابًا من الإسْكَنْدَرية رَمَى وَجْهَ رَجُل منهم بكُرَش، فأَيْقُوا من ذلك، وصارُوا إلى ما صارُوا إليه، وذلك لمَّا نَزلوا رَمْل الإسْكَنْدرية ليَتِناعوا ما يُصْلحهم. وكذلك كانوا على الزَّمان، وكانت الأُمْرَاءُ لا تُبيحهم دُخُول الإسْكَنْدَرية، إِنَّمَا كان الناسُ يَخْرُجون إليهم فيها يعونَهم.

فلمًا عُزِلَ عُمر بن مَلال أَ، كَتَب إليه عبد العَزيز الجَرَوي بأَمُرُه بالوُنُوب على الإشكَنْدُرية والدُّعاء له بها ، فبحَثَ عُمَر بن مَلال إلى الأَنْدَلُسِين ، فدَعاهم إلى القِيام معه في إخراج الفَضْل عنها ، فسارُوا معه ، وأَخْرَج الفَضْل ، ودَعَا للجَرْوي . فوَثَبَ أَهْلُ الإشكَنْدُرية على الأَنْدَلُسِين ، وأَخْرَجوهم ورَدُّوا الفَضْل ، وقُتِلَ من الأَنْدَلُسِين نَفَر ، وانْهَزَم الباقون إلى مَراكِبهم . فعَزَلَ المُطلِب أَخاه ، ووَلَى عليها/ إشحاق بن أَبْرَهَة بن الصَّبُاح في شهر رمضان سنة تسع وتسعين ، ثم عَزَلَه بأي ذِكْر أَن بن مجنادَة المُعافِري . فلمَّا اقْتَثَل السَّرِيُ بن الحكم هو والمُطلِب بن عبد الله ، وغَلَب السَّرِي على مصر ، وقَبَ عُمَر بن مَلال على أي ذِكْر ، وأَخْرَجَه من الإشكَنْدَرية ، ودَعَا للجَرُوي ، وأَقْبَل الأَنْدُلُسِيون إليه فأَفْسَدوا ، فأَمَرُهم بالخُروج إلى مَراكِبهم ، فشَقُ ذلك عليهم .

وظَهَرَت بِالإِسْكَنْدَرِية طَائِفَة يُسَمَّوْن بِالصَّونِيَة ، يَأْمُرُون بِالمَعْرُوف ويُعارِضُون السَّلْطان في أُموره ، فترأسَ عليهم رَجُلَّ منهم ، يُقالُ له أبو عبد الرَّحْمَن الصَّوفي ، فصارُوا مع الأَنْدَلُسيين يدًا واحِدة ، واعْتَضَدوا بلَحْم ، وكانت لَخْم أَعَرِّ من في ناحية الإسْكَنْدَرية ؛ فخُوصِم أبو عبد الرَّحْمَن الصَّوفي إلى عُمَر بن مَلال في المُرَأة ، فقضَى على أبي عبد الرَّحْمَن ، فَوَجَد في نفسه من ذلك ، وخرَج إلى الأَنْدَلُس انْ يُدْرِكوا ثارًا من عُمَر بن مَلال أَن وهم زُهاء عشرة آلاف ، فحصروه في قصره ، وحَشِي النَّم مَلال أَن فَسَلُوا إلى عُمر بن مَلال أَن وهم زُهاء عشرة آلاف ، فحصروه في قصره ، وخشِي أنَّ القَصْرَ لا يَثْنَعه منهم ، وخاف أن يدخلوا عليه عَنْزَة فيفُضَح في حُرَبه ، فاغْتَسَل وَتَحَنَّط وتَكَفَّن ، وأَمَرَ أَهْلَه أن يُدَلُّوه إليهم ، فدُلِّي فأَخَذَته السَّيوف فقُتِل ؛ ثم دُلِّي أخوه محمد بن عبد الملك الذي يُلقّب جيوش ، فقُتِل ؛ ثم دُلِّي عليهم عبد الله البَطَّال ابن عبد الواحِد بن محمد بن مح

a) في النسخ: ملاك. (b) عند الكندي: بأبي بكر. (c) بولاق: ولى. (d) بولاق: عبد الله.

عبد الرَّحْمَنن بن مُعاوية بن حُدَيْج ، فقُيل ؛ ثم دُلِّي أَن عليهم أَخُوه أبو هُبَيْرَة الحارِث ، فقُيل ؛ ثم دُلِّي أَن عليهم مُحَدَيْج بن عبد الوّاحِد ، فقُيل وانْصَرَف القَوْمُ ، وذلك في ذي القعدة \.

ثم فَسَدَ ما بين فَمَّم والأَنْدَلُسِين عند مَقْتَل ابن مَلال (b)، واقْتَتَلوا، فانْهَزَمَت لَخَم، فظَيْرَ الأَنْدَلُسِيون بالإشكَدْرية في ذي الحجة، فولُوها أبا عبد الرَّحْمَن الصَّوفي، فبَلَغَ من الفَسَاد والنَّهْب والقَتْل ما لم يُسْمَع بمثله، فعَزَلَه الأَنْدَلُسِيون، ووَلُّوا رَجُلًا منهم يُعْرَف بالكِناني.

ثم حارَبَ بنو مَدْلِج الأَنْدَلُسيين، فظَفِرَ بهم الأَنْدَلُسيون وتَقَوهم عن البِلاد، فلم يَقْدر بنو مَدْلِج على الرَّبِد المَانِي السَّرِي من الأَنْدُلُسيين أَن يرُدُوهم، فأَذِنوا لهم حينتذِ ورَجَعُوا.

وكان أبو قبيل يقول: أنا على الإشكَّنْدَرية من أربعين مُؤكِبًا مسلمين، ولَيَشوا بمسلمين، تأتي في آخِر الصَّيْف، أخْوَف مِنِّي عليها من الرُّوم؛ فيُقالُ له: ما هذه الأربعون مُؤكِبًا في هذا الحُلْق لو كانت نِيرانًا تَضْطَرم؟ فيقول: اشكُت وَيْلَك، منها وعَّن فيها يكون خَرابُ الإشكَنْدَرية وما حَوْلُها.

وبَلَغَ عبد العزيز الجَرَوي قَتْل ابن مَلال (الله فسارَ في خمسين أَلْفا حتى نَزَل على حِصْن الْإِسْكَنْدَرية ، وحَصَرَها حتى أَجْهَد من فيها فَبَلَغه أَنَّ السَّرِيِّ بن الحكم بَعَثَ إلى يَنْيس بَعْنًا فكرَّ راجِعًا في المحرَّم سنة إحدى وماتين ، فدَعا الأَنْدَلُسيون للسَّرِيِّ مَ لمَّ خَلَعَ أَهْلُ مصر المأمُون ، ودَعَوا لإبراهيم بن المَهْدِي ، وقام الجَرُوي بللك ، سارَ إلى الإشكنْدَرية ، وحَصَرَ الأَنْدَلُسيين حتى دَخَلَها صُلْحًا ، ودُعِيَ له بها ، ثم سارَ عنها إلى الفُشطاط ، فحارَب السَّرِيِّ وقَتَلَ ابنه ، ثم انْصَرَف ؟.

فثارَ الأَنْذَلُسيون بعامِل الجَرُوي، وأَخْرَجوه من الإشكَنْدَرية، وخَلَعُوا الجَرُوي، ودَعُوا للشري؛ فسارَ إليهم الجَرُوي في شهر رَمَضان سنة ثلاث وماثنين، فعارَضَتْه القِبطُ بسَخًا، وأُمَدَّتهم بنو مَدْلِج ـ وهم في نحوٍ من ماثني ألف ـ فهَزَمَهم، وبَعَثَ بنجيوشِه إلى الإشكَنْدَرية فحاصَرُوها ٤٠.

a) يولاق: ولي. (b) النسخ: ملاك. (c) يولاق: تفروهم.

۱ الكندي: ولاة مصر ۱۸۹- ۱۸۷.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۱۸۸ – ۱۸۹. <sup>3</sup> نفسه ۱۹۵.

۲.

وكانت بين السُّريِّ وبين أهْل الصَّعيد حُروب.

ثم إنَّ الجَرُوي سارَ إلى الإشكَنْدَرية سَيْرَه الرابع وحاصَرَها ، ونَصَبَ عليها الجَانيق سبعة أشهر ، من أوَّل شعبان سنة أربع وماثنين إلى سَلْخ صَفَر سنة خمس ، فأصابَ الجَرُوي فَلْقَةٌ من حَجَرِ مَنْجَنيقه ، فماتَ سَلْخ صَفَر سنة خمس وماثنين \.

وقام من بعده ابنه علي ، فلم تزل الفِئنُ بالأَنْدَلُسِين في الإسْكَنْدُرية مُتَّصِلَة ، إلى أن قَدِمَ عبد الله بن طاهر إلى مصر من قِبَل آمير المؤمنين المأمُون ، وأَخْرَج عبيد الله بن السَّرِيِّ من مصر ، وسارَ إلى الإسْكَنْدَرية في قُوَّاد العَجَم من أهل نُحراسان ، مستهل صَغَر سنة اثنتي عشرة وماثنين ، فحاصَرَها بِضْع عشرة لَيْلَة حتى خَرَج إليه أهلها بأمان . وصالحَه الأَنْدَلُسيون على أن يُستيرهم من الإشكَنْدَرية حيث أَحَبُوا ، على ألَّا يُخْرِجُوا في مراكِبهم أَحَدًا من أهل مصر ، ولا عَبدًا ولا آبِقًا ، فإن فَعَلُوا فقد حَلَّت له دِماؤهم ، ونَكْتُ عَهْدِه وتَوجهوا . فبعَثَ ابنُ طاهِر من يُفَتَّش عليهم مُراكِبهم ، فوَجَدوا فيها جَمْعًا من الذي اشْتَرط عليهم ألَّا يُخْرجوهم ، فأَمَرَ بإخراق مَراكِبهم ، مَراكِبهم ، فوجَدوا فيها جَمْعًا من الذي اشْتَرط عليهم ألَّا يُخْرجوهم ، فأَمَرَ بإخراق مَراكِبهم ، فسألوه أن يَرُدُهم إلى شَرْطِهم ، ففَعَل .

وسائروا إلى جَزيرَة إقْريطش ومَلكُوها ، وكان الأميرُ معهم أبو حَفْص عُمَر بن عيسَنى ، ثم مَلكَها وَلَدُه من بعده ، وعَمُرها الأَنْدَلُسيون إلى أن غَرَاها الرُّومُ سنة خمسٍ وأربعين وثلاث مائة ، ومَلكَتُها<sup>ه)</sup> بعد حِصار طَويل ٣.

ووّلي على الإشكَنْدَرية إلّياس بن أَسَد بن سامَان ، ورَجَعَ إلى الفُشطاط في جمادى الآخرة ، ثم سارَ إلى العراق .

ولماً انْتَقَضَ أَسْفَلُ الأَرْض في جمادى الأُولى سنة ستّ عشرة ومائتين ، وحارَبَهم الأَفْشين ومعه عيسَى بن مَنْصور الرَّافِقي أمير مصر ، وبَعَثَ عبد الله بن يَزيد بن مَزْيَد الشَّيْبَاني إلى الغَرْبِيَّة ، فيسَى بن مَنْقد الشَّيْبَاني إلى الغَرْبِيَّة ، فيسَى بن مَنْقد السَّيْبَاني المَائِنِيَّة ، وَحَصَرُوه في شَوَّال . فسارَ الأَفْشين وأَوْقَتَمَ

ع) بولاق: ملكها.

ا الكندي: ولاة مصر ١٩٦.

۲ نفسه ۲۰۷.

وإتريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع الميلادي، المجلة التاريخية المصرية ٣ (أكتوبر ١٩٥٠)،

٣ حول هذا الموضوع انظر، إبراهيم أحمد العدوي: ٣٥-٦٨.

بمن/ في طَريقِه حتَّى قَدِم الإشكَنْدَرية في مجنودِه ، فَلَقِيْته طائِفَةٌ من بني مَذْلِج ، فهَزَمَهم مؤتين ، وأَسَرَ منهم وقَتَلَ .

ودَخَلَ الإِسْكَنْدَرية لعشر بقين من ذي الحجَّة ، فقرٌ منه رُؤساؤُها ، وكان عليها مُعاوِيَّة بن عبد الوّاحِد بن محمد بن عبد الرَّحْمَن بن مُعاوِية بن محدّيْج ، فأَصْلَح أَمْرَها .

ثم خَرَجَ إلى أهل البَشَرود فامْتَنَعُوا عليه، حتى قَدِم المَامُون إلى مصر، فصارَ إلى البَشَرُود، والأَفْشين قد أَوْقَع بالقِبْط بها كما تقدَّم ذكره.

ولماً وَلِيَ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأَغْلَب إَفْرِيقِيَّةً في سنة إحدى وستين وماتين، خَسُنَت سيرتُه، فكانت القوافِلُ والتُّجَار تسير في الطُّرق وهي آمِنَة، وبَنَى الحُصُونَ والمحارِسَ على ساحِل البَحْر، حتى كانت تُوقد النارُ من مَدينة سَبَتَة إلى الإشكَنْدُرية، فيَصِل الخَبَرُ منها إلى الإشكَنْدُرية في لَيْلَة واحدة وبينهما مَسيرَة أشهر.

وفي سنة اثنتين وثلاث مائة دَخَل لحبّاسة ، في لجيوش إفريقِيّة إلى الإسْكَنْدَرية في المحرَّم ، ومعه مائة ألف أو زِيادة عليها ، وقدِمَت الجيوش من المُشْرق مَدَدًا لتكين أُمير مصر ، وسارَ محباسة من الإشكَنْدَرية . ونُودي بالنَّفير في الفُشطاط ، لعشر بقين من جمادي الآخرة ، فلم يَتَخَلَّف عن الحُرُوج إلى الجيزة أَحَدُ من الحاصَّة والعامَّة ، إلَّا من عَجَزَ عن الحَرَكَة لمَرْضِ أو عُذْر . وأتاهم محباسة ، فلقوه وهَرَمُوه ، ثم دارَ عليهم ، فقتل من أهل مصر نَحوًا من عشرة آلاف ، ونَهضَ محباسة إلى إفريقيَّة ، وأقامُوا بمصر مُضْطَريين .

فَأَقْبَل مُؤْنِسُ الخادِم من العِراق في رَمضان بجُيوشِ كثيرة، فصَرَف تُكين في ذِي القعلة. ووَلَى ذَكَا الأَعْوَر في صَفَر سنة ثلاث وثلاث مائة، فخرَج في مجيوشه إلى الإشكَنْترية، وتَتَجَع كلَّ من يُومَى إليه بمُكاتَبة صاحِب إفْريقِيّة، فسَجَنَ منهم وقَتَلَ كثيرًا. وجَلاَ أَهْلُ لُوبية ومَرَاقِيّة إلى الإشكَنْدرية، في شوّال سنة أربع وثلاث مائة، خَوْفًا من صاحِب يَوقَة ١.

وفي سنة سبع وثلاث مائة سارَت مُقَدِّمَةُ المَهْدي عبيد الله من إفْريقيَّة ، مع ابنه أبي القاسِم ، إلى لُونيَّة . فهَرَبَ أَهْلُ الإِسْكَنْدَرية وجَلَوا عنها ، وخَرَج منها مُظَفَّر بن ذَكا الأَعْوَر في جَيْشِه ، ودَخَلَت إليه العَسَاكِرُ يوم الجُمُعَة لثمانِ خَلَوْن من صَفَر ، وفَرُّ أَهْلُ القُوَّة من الفُشطاط إلى الشَّام ٢٠

اً الكندى: ولاة مصر ٢٩١- ٢٩٢.

فَخَرَجَ ذَكَا أُميرُ مصر إلى الجَيِزَة وعَشكر بها، ثم مَرِضَ وماتَ على مَصافَّة بالجِيزَة في رَبيع الأُولِ<sup>a) ا</sup>.

فوّلي تَكِين بعده وِلايته الثانية من قِبَل المُقتَدِر، ونَوْل الجِيزَة ٢. وأَقْبَلَت مَراكِبُ صاحِب إِفْريقِيَة إلى الإشكَنْدَرية علها سُلَيمان الحادِم، فقَدِم ثَمْل الحادِم، صاحِب مَراكِب طَرْسوس، فالْتَقَيَّا برَشيد في شؤال، فاقْتَتَلا ؛ فبَعَثَ الله رِيحًا على مَراكِب سُلَيْمان أَلْقَتُها إلى البَرّ، فتَكَشَر أكثرها، وأُخِذَ من فيها أَلْحَدًا بالهد، وقُبِلَ أَكْثَرُهم، وأُسِرَ من بَقِي وسيقوا إلى الفُسُطاط، فقُبِلَ منهم نحو سبع مائة رجل ٣.

وسارَ أبو القاسِم بن المهدي من الإشكندرية إلى الفيّوم ، ومَلَكَ جَزيرَة الأَشْمُونَيْن والفيّوم وأزالَ عنها مجنّدُ مصر . فمَضَى ثَفل الحادِم في مَراكِبه إلى الإشكندرية ، فقاتلَ من بها من أهل إفريقيّة فظفِر بهم ، ونَقَلَ أَهْلَ الإشكندرية إلى رَشِيد . وعادَ إلى الغُسُطاط ، ومَضَى في مَراكِبه إلى الدَّهُون ، ولحَقِتْه العَسَاكِرُ فدَخَلُوا إلى الفيّوم في صَفَر سنة سبع وثلاث مائة . فخرَجَ أبو القاسِم ابن المُهْدِي إلى بَرْقَة ، ولم يكن بينهما قِتالٌ ، ورَجَعَت العَساكِرُ إلى الفُسُطاط <sup>4</sup>.

ومازالَت الإشكَنْدَريةُ وأَعْمالُها في اضطراب إلى أن قَدِمَت مجيوشُ المُيزُ لدين الله مع القائِد بجؤهَر، في سنة ثمانِ وخمسين وثلاث مائة، فمَلكَنْها. وما بَرِحَت إلى أن قامَ بها نزارُ بن المُشتَنْصر، وكان من أَمْره ما قد ذُكِرَ عند ذِكْر خَزَائِن القَصْر °.

وفي سنة اثنتي عشرة وستّ مائة ، الجتَمَع بالإسْكَنْلَرية ثلاثة آلاف من تُجَّار الفِرِنْج ، وقَدِمَت بَطْسَة الل الله المِناء فيها من مُلوك الفِرِنْج مَلِكان ، فهمُوا أن يَثُوروا ويَقْتُلوا أَهْلَ البَلَد ويَمْلكوها . فتَرَجّه الملكُ العادِلُ أبو بَكْر بن أيُّوب إليها ، وقَبَضَ على التُّجَار المذكورن وعلى من بالبَطْسَة ،

قلقا. كانت تستخدم لنقل الأزواد والميرة، كما كانت تستخدم في نقل جموع كبيرة من المجارين قد يصل عددهم إلى سبع مائه. واشتهر هذا النوع من السغن في زمن الحروب الصليبة وكانت وظبفتها مشتركة لدى المسلمين والفرنج (درويش النخيلي: السفن الإسلامية ١٤-١٧).

a) عند الكندي: ربيع الآخر.

أ الكندي: ولاة مصر ٢٩٣. ﴿ \* تَفْسَهُ ٢٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۲۹۶. <sup>3</sup> نفسه ۲۹۵.

<sup>°</sup> فيما يلى ١: ٣٦١، ٤٢٣.

أَ البَطْسَة ويقال أحيانًا البَطْشَة والجمع البَطْسات والبَطس والبَطْسات والبُطُس. سفينة عظيمة الحجم كثيرة القلوع، قد يصل عدد القلوع في البَطْسَة الواحدة إلى أربعين

واستَصْفَى أَمْوالَهم وسَجَنَهم، وسَجَن الملكَيْن، وجَرَت خُطوبٌ حتى أَطْلَق السُّلْطانُ نِساءَهم، وعادَ إلى القاهِرَة أ.

وفي سنة أربع وخمسين وخمس مائة بَنَّى المَلَكُ الصَّالِحُ طَلائِع بن رُزِّيك على بِلْبَيْس حِصْنًا

وفي سنة اثنتين وستين وخمس ماثة كانت وَقْعَةُ الباكينُ، بين الوَزير شاوَر وأَسَد الدين شِيْرِكُوه ، فانْهَزَم عَسَكَرُ شِيْرِكُوه ، ومَضَى منهم طائِفَةٌ إلى الإشكَنْدرية ، ثم كانَت لشِيرْكوه على شاوَر ، فانْهَزَم منه إلى القاهِرَة ٣. ومَضَى شيرْكوه إلى الإشكَائلَرية ، فخَرَجَ إليه أهلُ التُّمُّر ، وفيهم نَجْمُ الدين محمد بن مَصَال والى التُّغْر ، وقاضِيه الأشَّرْفَ بن الحَبَّاب ، وناظِره العاضي الرَّشيد بن الرُّتِيْرِ ، وشرُّوا بقُدُومِه ، وسَلُّموه المَدينَة . ثم سارَ منها يُريد بِلاد الصُّعيد ، واسْتَخَلَف ابن أخيه صَلاح الدين يُوسُف بن أيُّوب على التُّخر في ألف فارس. فنزَّلَ عليه شاوَر، ومعه مُرَّى [Amaury] ملك الفَرِنْج ، فقامَ معه أهْلُ النُّغْر ، واشتَعَدُّوا لقِتال شاوَر ، فكان مُّمَّا<sup>ه)</sup> أَخْرَجوه أربعة وعشرون ألف قَوْس<sup>t (b)</sup>.

فَوَعَدَهم شاوَر أَن يَضَع عنهم المُكُوس والواجِبات ، ويُعْطيهم الخُمْس إذا سَلَّموه صَلاح الدين، فَأَبَوْا ذَلَكَ ، وأُلَحُّوا في قِتالِه ، فحَصَرَهُم حتى قَلُّ الطُّعامُ عندهم . فتَوَجُّه إليهم شِيرُكوه ، وقد حَشَدَ من الغربان مجموعًا كَتَيْرَة ، فَبَعَث إليه/ شاوَر ، وبَذَلَ<sup>٥)</sup> له خمسة آلاف دينار على أن يَرجِع إلى الشَّام، فأجابه إلى ذلك.

وفُتِحَت المَّدينَة، وخَرَجَ صَلامح الدين إلى مُرِّي [Amaury] مَلِكَ الْفِرِنْج، وجَلَس معه، فأراده) شاوّر أن يُسلّمه صَلاحَ الدين فلم يُوافِقُه في<sup>c)</sup> سَيّرَه إلى عَمُّه شِيرٌكوه من البحر على عَكّا

e) بولاق: بل. d) يولال : فمازال به . الأصل: نزل. b) بولاق: قرس. a) بولاق: ما.

ا انظر فیما یلی ۲: ۲۲۳.

۲۲۶ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٣: ٢٣٦.

٣ انظر عن هذه الموقعة التي تمت قرب الأشمونيين في صعيد مصر، ابن الأثير: التاريخ الباهر ١١٣٢ أبا شامة: الروضتين ١: ١٥١١ المقريزي: اتعاط ٣: ٣٨٤.

أبن ظافر: أخبار الدول ١١٥٠ ابن الأثير: التاريخ

الباهر ١٣٣٦، الكامل ٢١:١١١ - ١٣٢٦ أبو شامة: الروضتين ٢٠١١- ٣٦٦، ١٤٢٤ ابن خلكان: وفيات الأحيان ١٤٧:٧- ١٤٨ ابن واصل: مقرج الكروب

١: ١ه ١١ النويري: نهاية الأرب ٢٨: ٣٣٧ المقريزي:

اتماط ۲: ۲۸۲.

بمن معه إلى دِمَشْق. ودَخَلَ شاوَر إلى الإشكَنْدَرية في سابع عشر شؤال ، فاسْتَتَرَ ابن مَصَال وفَرَّ إلى الشَّام ، وقَبَضَ على ابن الحَبَّاب ، وعُوقِب حتى فَدَاه أهْلُه بمالٍ جَزيل ، ولم يَقْدر على ابن الزُّيَر وحَرَج إلى رَشيد .

هذا، وقد امْتَنَعَ الفَقيةُ أبو الطَّاهِر بن عَوْف وجَماعَةٌ كثيرةٌ بالمَنَار، فوَقَفَ عليهم شاوَر، فقال له ابنُ عَوْف: اعْذُونا يا أَمير الجُيُوش، وسامِحُنا بما فَعَلْناه؛ فعَفَا عنهم، ووَلِّي القاضي الأَشْرَف أبا القاسِم عبد الوَّحْمَن بن مَنْصور بن نَجَا ناظِرًا على الأَمْوال. وخَرَج ومعه مُرَّي [Amaury] مَلِك الفِرِخْ إلى القاهِرَة، ثم تَوَجَّه مُرِّي [Amaury] إلى بلادِه (<sup>8</sup>ونَزَل على صَيْدا <sup>ه</sup>).

وفي سنة إحدى وسبعين وستَّ ماثة وَرَدَ الحَبَرُ بحَرَكَة الفِرِلِجُ إلى ثُغُور مصر، فالهُتَمُّ المُلكُّ الظَّاهِرُ يَبَبَرْس بأَمْرِ الشَّواني، ونَصَبَ على أَسْوار الإشكَّنْدَرية نَحْوًا من<sup>0)</sup> ماثة مَنْجَنيق.

وفي يوم الخميس، خامِس شهر رَجَب سنة سبع وعشرين، خَرَج بَعْضُ ثُمُّار الفِرغُج إلى ظاهِر باب البَحْر، حيث تَجْتَمِع العامَّة للفُرْجَة، وتَعَرَّض إلى صَبِي أَمْرَدَ يُراوِدُه عن نَفْسه؛ فأَنْكَرَ ذلك بعضُ من هناك من المسلمين، وقال: هذا ما يحل. فأَخَذَ الفِرِنْجي خُفًا كان يَيده وضَرَبه على وَجْهه، فصاحَ بالنَّاس فأَتوه، فقامَ الفِرِنْجُ مع صاحِبِهم.

واتَّسَعَ الحَوْقُ، إلى أن رَكِبَ مُتَوَلِّي الثَّغْر، وأَغْلَق أبوابَ المَدينَة، وطَلَب مَن أثارَ الفِثْنَة، فغُرُوا، وعادَ إلى دارِه وتَرَكَ الأَبُوابَ مُغْلَقَة.

وكان بظاهِر المَدينة خَلْقٌ كثيرٌ قد تَوَجُهوا على عادَتِهم في خوائِجِهم، فجيل بينهم ويبن ليوتِهم، وجاءَ اللَّيْلُ وهم قِيامٌ على الأبواب يَضِجُون ويَصيحُون، فمَضَى أعبانُ البَلَد إلى المُتُولِّي، ومازالو به حى فَتَحَ لهم. فدَخَلُوا مُبادِرين وهم يَزْدَجِمُون، فماتَ منهم زِيادَةٌ على عشرة أَنْفُس، وتَلِفَت أَعْضَاءُ بجماعَةٍ، وذَهَب من عَمائِم النَّاس ومَنادِيلهم وغير ذلك شيءٌ كثيرٌ، وعَظُم البُكَاءُ والصَّراءُ طُول الليل.

فلمًّا كان من الفَد رَكِبَ الوَالِي لكَشْف أَحُوال النَّاس، فتَكاثَروا عليه ورَجَمُوه، فانْهَزَم منهم إلى دارِه، فتَبِعوه وقاتلُوه، فقاتلُهم من أَعلى الدار حتى شفِكَت بينهما دِماءٌ كثيرة، وأَخرَقُوا دارَه <sup>()</sup>، ونَهَبُوا دُورًا بجانِبه. فكَتَبَ يَسْتَنْجِد والي دَمَنْهُور ومَنْ حَوْله من العُرْبان، فأتُوه واحْتاطوا بالمَدينة.

<sup>(</sup>a-a) ساقطة من بولاق . tb) سلقطة من بولاق . c) ساقطة من الأصل . b) يولاق : يابه .

وسَرَعَ الطَائِرُ إلى السَّلْطَان بخُروج أَهُلِ الإِسْكَنْدَرية عن الطَّاعَة ، فاشْتَدُّ غَضَبُه ، وخَشِى من إطْلاقهم الأُمْرَاء المَسْجونين ، وبَعَثَ إلى القُضَاة فجمَعَهم واسْتَقْناهم في قِتالِهم ، فكَتَبُوا بما يَجِب . وخَرَجَ إليهم الوَزيرُ مُغْلِطاي الجَمَالي ، وطُوغان شاد الدُّواوين ، وأَيْدَمُر أُمير جَنْدار ، وعِدَّةٌ من المماليك السُّلُطانية ، وناظِر الخاص ، ومع الوزير تِذْكِرَة بإراقة دِماء أَهُلِ الفَسَاد ، ومُصادَرَة جَماعَة ، وأَخْذ أَموال أَهْلِ البَلَدِ ، والقَبْض على الأُسْلِحَة المُعَدَّة بها للغُزَاة ، وإمساك القاضي والشَّهود ، وحَمْلِ الأَمْرَاء المَسْجونين إلى القاهرة .

فساؤوا في عاشِره، وقَدِمَوا النَّفْرَ بعد ثلاثة أيام، ونَزَلَ الوَزيرُ بالحَيْس، وفَرَضَ على النَّاس خمس مائة ألف دينار مصرية، وأُخضَر قاضي القُضَاة عِمادَ الدين ونائِبَه في الحديد، وأَنْكَرَ عليهما كَوْنهما شَهَرَا النَّداء في البَلَد بالنُّزَاة في سَبيل الله . فأَنْكَرا وقُوعَ هذا منهما (قوائما كان من غيرهما أله)، وأنَّهما لم يكُن في قُلْرَتهما رَدَّ السُّواد الأَغْظَم. فَضَرَبَ نائِبُه ابن التَّنسي أَلُ صَرْبًا مُبرِّكا، وأَلْزَمَه بحَمْل ستّ مائة ألف درهم، وأَلْزَمَ القاضي بخمس مائة ألف درهم، وكان قد رَسَمَ بشَنْقه، فتَلَطَّف في مُكاتَبة السُلطان، واعْتَذَرَ عنه وبَرُّأَه حتى عَفَا عنه.

وتتَبَعَ العامَّة ، فوسَّطَ منهم ثلاثين رَجُلًا في يوم الجمعة ثالث عشره ، فتسارَعَ الناسُ إلى دُورِهم من الحَوْف ، فذَهَبَت عِدَّهُ عَمايُم ، واشْتَدَّ الحَوْفُ مُدَّة عشرين يومًا ، وكُتُبُ السُّلْطان تَتَوالَى بالإيقاع بأَهْل الثَّفْر وأَخْذ أَمْوالهم ، والوَزيرُ يُحْسِن في الجَوَاب إلى أن جَهَّز الأُمْرَاء المَسجونين وسارَ من الثَّفْر ، وقد اسْتَمْرَض ما به من السُّلاح فوَجَد ستة آلاف عِدَّة كاملة ، جَعَلَها جَميعها في قاعة وخَتَمَ عليها ، وبَلَغَت الجِبايَة من النَّاس ما يُنيف على مائتين وستين ألف دينار . فكانَت هذه من الحَين العَظيمة ، والحَوادِث الشَّيعة .

## ذِكْرُمَدِيثُ الرّبِيبُ

هذه المَدينة بَناهَا أَثْريب بن قَبْطيم بن مِصْر بن يَتِصَر بن حام بن نُوح ١. قال آبنُ وَصِيف شَاه : وكان أَثْريبُ قد انْتَقَلَ إلى حِيْرَه بعد مَوْت أبيه قَبْطيم ، وهي المَدينة التي كان أبوه بَناهَا له ، وكان

<sup>(</sup>a-a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : الشيبي .

أ مدينة مندرسة يدل على موقعها الآن التلول التي بأحواض أتريب الواقعة في الجهة الشمالية من سكن بندر بنها =

۲.

وَبَنِّى مُدُنَّا كَثيرة ، وأقامَ فيها رَجُلًا يُقالُ له بُرْسان ، يعمل الكِينياء ، وضَرَبَ منها دَنانير ، في كلُّ دينار سبعة مَثاقيلَ ، عليها صُورَتُه .

وعاشَ آثَريب مِلِكًا ثلاث ماثة وستين سنة ، وبَلَغَ من الْعُمْر خمس مائة سنة . وعُمِلَ له ناؤوش في جَبَلِ بالمَشْرق عا، محفِرَ له تحته سَرّب بُطّن بالرَّجاج والمُرْمَر، ونجعِلَ على سَرير من ذَهَب مُرَصَّع، وخمِلَت إليه ذَخائِرُه، وجَعَلوا على بابه صُورةَ يَثَين لا يَدْنُو منه أَحَدَّ إلَّا أَهْلَكه، وسَفُوا عليه الرُّمال، وزَبَرُوا عليه اشته وتاريخ وَقْته ١.

a) بولاق: قبة . (b) بولاق: تشرق، وفي المقفى: تشرف على ما تحتها . (c) بولاق: الجنان . (d) بولاق: مرآة . (c) بولاق: بالشرق .
 مرآة . (c) بولاق: جنان . (f) في المقفى: في شرقها . (g) بولاق: بالشرق .

<sup>= (</sup>ياقوت: معجم البلدان ١: ١٨٧ محمد رمزي: القاموس التويري: نهاية الأرب ٢٦:١٥- ٢٧٧ وترجم الجغرافي ١: ٢٤١- ٣٤١. المقريزي لأتريب في المقفى الكبير ٣٤١:١- ٣٤٢.

وقال ابنُ الكِنْدَى : أَرْبَعُ كُور بمصر ليس على وَجْه الأرض أَفْضَلُ منها ، ولا تحت السَّماء لهنّ نَظير : كُورَة الفَيْرِم ، وكورَة أَثْريب ، وكورَة سَمَنُّود ، وكُورَة أَنْصِنا ١. وكُورَة أَثْريب من مجمّلَةِ كُور أَسْفَل الأرْض ، وهي مائة وثماني قُرَى .

وكان يُقالُ مَدائِنُ السُخرَة من ديار مصر سَبْعٌ، وهي : أَرْمَنْت، وبَنَا، وبُوصير، وأَنْصِنا، وصان، وأَثْريب، وصَا<sup>٢</sup>.

# ذكزمنييذا تنبس

يُنَّيس ـ بكَشر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وكشر النون المشدَّدَة وياء آخِر الحروف وسين مُهْمَلَة ـ بَلْدَة من بلاد مصر في وَسَط الماء، وهي من كُورَة الحَلَيج، سُمُّيَت بيئيس بن حام بن نُوح، ويُقالُ بَناهَا فليمون من وَلَدِ أَثْريب بن قُبُط<sup>ه)</sup> أَحَدُ ملوك القِبْط في القَديم <sup>٣</sup>.

قال ابنُ وَصِيف شاه : ومَلكَت بعد أَثْريب ابنته [تدورة] (b)، فَدَبَّرَت المَلُكُ وساسَتْه بأيد وقُوَّة ، خمسًا وثلاثين سنة ، وماتَت . فقامَ بالمُلُك من بعدها ابنُ أختها (المُلك ، فرَدَّ الوُزَراء إلى مَراتِبهم ، وأقامَ الكُهَّانَ على مَواضِمِهم ، ولم يخرُج الأَثرُ عن رأيهم ، وجَدَّ في العِمارات وطلَب

a) بولاق: قبطيم. (b) إضافة نما تقدم ١: ١٣٨٠. (c) فيما تقدم ١٣٨:١ أخوها.

ولاتزال الجزيرة التي كانت بها مدينة تنيس موجودة إلى اليوم يبحيرة المُتَزَلَّة وتعرف بجزيرة تنيس وبها بعض بقايا من الطوب الأحمر المخلف من مبانيها القديمة، وهي تقع على

بعد تسعة كيلومترات جنوب غربي مدينة يورسيعد الحالية. (راجع، البكري: جغرافية مصر ٢٩٠٠ مجهول: ١٩٢٠ مجهول: الاستيمبار ١٩٨٠ ١٤٨٠ ياقوت: ممجم البلدان ١٠١١- ١٤٨٠ الاستيمبار ١٩٨٠ ياقوت: ممجم البلدان ١٠١١- ١٩٨٠ ابن دقعاق: الاتتمبار ١٩٥٠ ١٩٨٠ محمد رمزي: القاموس الجغرافي الانتمبار ١٩٨٠ محمد بن أحمد بن يسام الحتسب: وأنس الجليس في أغبار تنيس، نشر وتحقيق جمال الدين الشيال، مجلة المجمع العلمي العراقي ١٤ (١٩٦٧)؛ الشيال، مجلة المجمع العلمي العراقي ١٤ (١٩٦٧)؛ التاريخ الإسلامية، مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية ٣٥ (١٩٨٧)، ١٤ - حامعة الإسكندرية ٣٥ (١٩٨٧)، ١٤ - حامعة Wiet, Matériaux, pp. 60-61; Mouton, J.M., El²

. (art. Tinnis X, pp. 570-71

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن الكندي: فضائل مصر ٣٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر فیما تقدم ۳٤.

<sup>&</sup>quot; يتيس. مدينة مندرسة، وهي جزيرة كانت قريبة من البر ما بين الفرّما ودمياط يحيط بها البحر من كل جهة، وكان النيل في وقت الفيضان تظب حلاوته على ماء البحر فعمير البحيرة حلوة، فحيمت يدخر أهل تيس المياه في صهاريجهم لستهم. واشتهرت في العصر القاطمي بصناعة النياب الملونة والبوقلمون (ناصر حسرو: سفرنامه بهناعة النياب الملونة والبوقلمون (ناصر حسرو: سفرنامه

الحِكَم. وفي أيَّامِه بُنيَت تِنَّيس الأولى التي غَرُقها البحرُ، وكان بينه وبينها شيءٌ كثير، وحَوْلُها الرَّرْع والشَّجر والكُروم، وقُرَى ومَعاصِر للخَمْر، وعِمارَة لم يكُن أخسَنَ منها \.

فَأَمْرِ المَلِكُ أَن يُتِنَى له وَسَطَها عَ مَجالِس، ويُنْصَب له عليها قِبابٌ، وتُزَيَّن بأحسن الزَّينة والتُقوش، وأَمر بفَرْشِها وإصْلاحِها؛ وكان إذا بدأ النَّيلُ يَجري انتقل المُلكُ إليها، فأقام بها إلى التَّوْرُوزُ ورَجَمَ.

وكان للمَلِك بها أُمَناءُ يَقْسمون المياه، ويَقطون كلَّ قَرْيَة فِسْطَها، وكان على تلك القُرَى حِصْنٌ يدور بقَناطِر، وكان كلَّ ملك يأْتي يأْمُر بعِمارة بها<sup>كا)</sup> والزَّيادة فيها، ويجعلها له مُتَنَزَّهًا.

ويُقالُ إِنَّ الْجُنَتَيْنُ اللَّتِينَ ذَكَرَهُما الله تعالى في كتابِه العَزيز، إذ يقول: ﴿وَاضْرِبُ لَهُم مَثَلًا رَّجُلَيْنُ جَعَلْنا لاَّحَدِهِمَا جَنْتَيْنِ مِنْ أَعْتَابٍ وحَفَفْناهُما بَنَحُل...﴾ الآية [الآية ٢٣ سررة الكهني]، كانتا لأخوين من يَيْت الملك أَفْطَهُما ذلك المَوْضِعُ ٢، فأُحْسَنا عمارَته ومَنْدَسَته وبُنْيانَه. وكان الملكُ يَتنزُه عليهما ٤٠ ويُؤتنى بغَرائِب الفَواكِه والبُقُول، ويُعْمَل له من الأَطْمِمَة والأَشْرِيَة ما يَسْتَطيبه. فعَجِبَ بِذلك المكان أَحَدُ الأَخَوَيْن، وكان كثير الضّيافَة والصَّدَقة، ففرق مالَه في وجوه البِرّ، وكان الآخر تُمْسِكًا يَسْخَر من أُخيه إذا فَرَق مالَه، وكلّما باع من قِسْمه شيئًا اشْتَراه منه، حتى بقى لا يملك شيئًا.

وصارَت تلك الأجِنَّة أَنْ لَا خَيْه ، واحتاج إلى شؤالِه ، فانْتَهَرَه وطُرَدَه ، وعَيْرُه بالتَّبْذير وقال : قد كنتُ أَنْصَحُك وآمرك بصِيانَة مالِك فلم تَفْعَل ، ونَفَعَني إِنْساكي فصِرْت أكثر منك مالاً ووَلَدًا ، ووَلِّى عنه مسرورًا بمالِه وجَنَّته . فأَمَر الله \_ عزَّ وجلُّ \_ البَحْرَ ، فرِكِبَ تلك القُرَى وغَرَّقَها بحميعها ، فأَقْبَل صاحِبُها يُولُول ويَدْعُو بالنَّبور "، ﴿وَيَقُولُ بِالْيَتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ﴾ ؛ قال الله بحك بحلاله : ﴿وَلَمْ تَكُن لَهُ فِقَةٌ يَنْصُرونَة مِن دُون الله ﴾ والآيان ٤٢، ٤٣ سورة الكهف ع

وفي زُمان فَلِيمون الملك يُنيّت دِمْياط ً.

والعجالب الكبيره لإبراهيم بن وصيف شاه .

۱۰

٧.

ع) بولاق: قي وسطها. (b) بولاق: بعمارتها. (c) بولاق: فيهما. (d) بولاق: الجنة. (e) ساقطة من بولاق. (f) يولاق: تعالى.

ا انظر فیما تقدم ۳۷۷.

۲ النويري: نهاية الأرب ۲۷:۱۰ - ۷۸.

۱۱ النويري: نهاية ۱۵: ۷۸: وفيما يلي ۸۱.

<sup>&</sup>quot; قارن النويري: نهاية الأرب ٢:١٥٢: نقلا عن كتاب

وملك فليمون تسعين سنة ، وعَمِل لنفسه ناؤوسًا في الجَبَل الشرقي ، وحَوَّل إليه الأمْوالَ والجَوَاهِرَ وسائِرَ الدُّخائِر ، وجَعَلَ من داخِله تَمَاثيلَ تدور بلَوالِب<sup>a)</sup> في أَيْديها شيوف ، من دَخَل قَطَعَتْه . وجَعَلَ عن يمينه ويَساره أَسَدَيْن من نُحاس مُذَهِّب بلَوالِب<sup>a)</sup>، من أتاه حَطَّماه ، وزَيَرَ عليه : هذا قَبْرُ فليمون بن أَثْريب بن قُبْطيم بن مصريم <sup>d)</sup>، عَمَّر/ دَهْرًا ، وأتاه المُوتُ فما اسْتَطاع له دَفْعًا ، فَمَن وَصَلَ إليه فلا يَسْلُبه ما عليه ، وليأخُذ مَا<sup>a)</sup> بين يديه <sup>1</sup>.

ويُقالُ إِنَّ يَنْيَسَ أُخَّ لِدِمْياط ".

وقال المسعودي في كتاب المؤوج الدَّهَب : ولمُحَيْرَة أَلَى كانت أَرْضًا لَم يكُن بمصر مِثْلُها اسْتُواءً وطيب ثُرْبة [وثَراءً] على وكانت جِنانًا ونَخُلًا وكَرْمًا وشَجَرًا ومَزارِع ، وكانت فيها مجارً الله المتواء وطيب ثُربة [وثَراءً] على ارتفاع من الأرض . ولم يَرُ الناسُ بَلَدًا أحسنَ من هذه الأرض ، ولا أحسنَ اتّصالًا من جِنانِها وكُرومِها ، ولم يكُن بمصر كُورَة يُقالُ إنَّها تُشْبِهُها إلَّا الفَيْرم . وكان الماءُ مُنْحَدِرًا إليها ، لا يَثقطع عنها صيفًا ولا شتاء ، يَسْقون جِنانَهم أَلَ إذا شاءُوا ، وكذلك زُروعهم ، وسائره يصبّ إلى البحر من حميع خُلْجانه ، ومن المَوضِع المعروف بالأُشْتوم .

وقد كان بين البّخر وبين هذه الأَرْض مَسيرةُ يوم ، وكان فيما بين العَريش وبجزيرة قُبُرُس طَريقٌ مسلوك إلى قُبُرُس تَشلُكُه الدُّوابُ يَبَسًا ، ولم يَكُن بين العَريش وبجزيرة قُبُرُس في البحر سَيْرٌ طويل ، حتى عَلا الماءُ الطريق الذي كان بين العَريش وبين أُبُوس ؟.

فلمًا مَضَت لدِقُلطيانوس من مُلُكه مائتان وإحدى وخمسون سنة ، هَجَمَ المَاءُ من البحر على بعضِ المواضِع التي تُسَمَّى اليوم بُحيْرَة يَنيِّس فَأَغْرَقَتْه ، ويزيد في كلِّ عام حتى أَغْرَقَتْها بأجمعها ؛ فما كان من القُرَى التي في قَرارِها خَرق ، وأمَّا الذي كان منها على ارْيَفاع من الأرض فبقيت منها تُونَة وبورا ، وغير ذلك عِمَّا هو باقي إلى هذا الوقت ، والمَاءُ مُحيطٌ بها .

وكان أهْلُ القُرَى التي في هذه البُخيْرَة يَتْقِلُون مَوْتَاهُم إلى يَنَّيْس، فَهَمْبُرُونَهُم واحِدًا فوق واحِد ؟. وكان اشتِحْكامُ غَرَقِ هذه الأرض بأَجْمَعُها قبل أن تُفْتَح مصر بمائة سنة <sup>ء</sup>.

a) الأصل: بكواكب. (b) بولاق: مصر. (c) بولاق: وفيره. (e) إضافة من الأصل: بكواكب. (b) إضافة من المسعودي. (c) الأصل: بحار. (c) الأصل: جنتهم. (c) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: فنيشوهم واحداء المسعودي. (c) الأصل: بحار. (c)

التويري: نهاية الأرب ١٥: ٧٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ابن دقماق : الانتصار ه: ۷۸.

٣ المسعودي: مروج الذهب ٧٤:٢ – ٧٥.

ع نقسه ۲: ۲۷٦ وقارن ابن دقماق : الانتصار ۹۷: .

قال: وقد كان لملك من المُلُوك التي كانت داره (الفَرَما، مع أركون من أراكِنَة البَلْيَنَا وما اتَّصَلَ بها من الأرض، محروبٌ عملت فيها خنادق وخُلْجانات (ا)، فُتِحَت من النَّيل إلى البحر، عمنع بها كلُّ واحِدٍ من الآخر. وكان ذلك داعِيًا لتشعُّب الماءِ من النَّيل، واستيلائه على هذه الأرض (.

وَقَالَ فِي كِتَابِ وَأَخْبَارِ الزُّمَانِ يَ وَكَانَتَ يَنَّيْسِ عَظْيِمَةً لَهَا مَاثَةً بَابِ ٢.

وقال ابنُ بُطلان ": يُتيس بَلَدٌ صغير ، على جَزِيرة في وَسَط البحر ، مَيْله إلى الجَنُوب عن وَسَط الإقليم الرابع خَمْس دَرَج ، وأرضه سَبْحَة ، وهواؤُه مُخْتَلَف ، وشُرب أهمله من مياه مَخْزونة في صَهاريج تُمْلاً في كلِّ سنة عند مُحَلوبة مِياه البحر بدُخول ماء النَّيل إليها ، وجميعُ حاجاتِها مَجْلوبة إليها في المَراكِب .

وأكثرُ أُغْذِية أهلها السَّمَك والجُبُّن وألْبان البَقَرِ ، فإنَّ ضَمانَ الجُبُّن السُّلُطاني سبع ماثة دينار حسابًا عن كلَّ ألف قالَب دينار ونصف ، وضَمان السَّمك عشرة آلاف دينار . وأَخْلاقُ أَهْلِها سَهْلَة مُنْقادَة ، وطَبائِعُهُم مائِلة إلى الوطوبَة والأُنوثَة .

قال أبو السَّرِيِّ الطَّبيب: إنَّه كان يُولَد بها في كلَّ سنة ماثتا مُخَنَّت، وهم يُحِبُون النَّظافَة والدَّماثَة والفِناء واللَّذَّة، وأكثرهم يَيتون شكارَى، وهم قليلو الرَّياضَة لضِيق البَلَد، وأَبْدانُهم مُمْتلئة أَخْلاطًا عُ)، وحَصَل بها مَرَضٌ، يُقال له الفَواق التَّنيسي، أقام بأهلها ثلاثين سنة.

= بعد واحد، الأصل: فيعبمونهم واحدا فوق واحد، والمثبت من مروج الذهب مصدر النقل. ع) بولاق: دارها. 5) بولاق: خلجان. 5) بولاق: الأخلاط.

مصر. ثم غادرها بعد أربع سنوات إلى القسطنطينية ومنها إلى حلب وأنطاكية حيث ترقب بها وتوفي سنة ٤٥٨ه/ ٢٦٠١٥م. واشتهر بكتابه ودعوة الأطباء، وكتابه وتقويم الصحة، ورسائله التي نشرها شاعت ومايرهوف (القفطي: تاريخ الحكماء ٢٩٤- ٢١٥٠ ابن أبي أصيعة: عيون الأنباء ٢٤١- ٢٤١٠ إلى أبي

. (El 2 art. Ibn Bullân III, pp. 763-64

ا المسعودي : مروج الذهب ٢: ٧٦.

۲ المسعودي: أخبار الزمان ۲۲.

<sup>&</sup>quot; أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن معدون ابن بُعلان، طبيب من أهل بغداد، التي غادرها سنة ١٤٠ هـ ١٩٠٤م، في رحلة زار قيها الرحية والرسافة وحلب وأنطاكية ويافا، وانتهت به في القاهرة حيث دخل في مناظرة مع علي بن رضوان الطبيب رئيس أطباء

وقال جابِحَ «تاريخ دِمْياط» <sup>1</sup>: وكان على تِنَّيس رَجُلٌ ، يُقال له أبو تُؤر ، من العَرَب المُتَنَصَّرة ، فلمًا فَيَحت دِمْياط ساز إليها المسلمون ، فبرَزَ إليهم في أنحو عشرين ألفًا من العَرَبِ المُتَنَصَّرة والقِبْط والرُّوم ، وكانت بينهم حروبُ آلت إلى وقوع أبي تَوْر في أيدي المسلمين وانْهِزام أضحابه ، فذخل المسلمون البلد ، وبنوا كنيسَتَها جامِعًا ، وقَسَمُوا الغَنائِمَ ، وساروا إلى الفَرَمَا ٢.

وكانت يُتِّيشُ مَدينَةً كبيرةً ، وفيها آثارٌ كثيرةٌ للأوائِل ، وكان أَهْلُها مَياسير أصحاب ثُراء ، وأكثرهم حاكة ، وبها يُحاكُ ثِيابُ الشُّروب التي لا يُصْنَع مِثلها في الدُّنيا .

وكان يُصْنَع فيها للخَيلفَة بمصر فل تُؤَبِّ يُقالُ له والبَدَنَة ، لا يَدْخُل فيه الغَزْل بـ سُدَّاء ولِحُمَّة عير أُوقِيَّين ، ويُسْمَح باقيه بالذَّهَب بصِناعَة مُحْكَمَة لا تُحْوِج إلى تَفْصيل ولا خِياطَة ، تَعْلَغ قيمتُه الف دينار . وليس في الدنيا طِرازُ تَوْب كَتَّان يَعْلُغ الثَّوْبُ منه ـ وهو ساذَج بغير ذَهَب ـ مائة دينار عَيْنًا غير طِراز تِنَّيس ودِمْياط .

وكان النّيلُ إذا أُطْلِق يَشْرب منه من بمَشارِق الفَرَمَا من ناحية بحرْجير وفاقُوس ، من خَليج يَنّيس ومَغايِضها <sup>0</sup>.

وكانت تِئيس أمن أَجَلَّ مُدُن مصر، وإن كانت شَطَا ودَبَقُو ودَمِيرَة وتُونَة ، وما قارَبَهِم من تلك الجَزائِر ، يُعْمَل فيها الرفيع ، فليس ذلك بمُقارِب للتُنْيسي والدَّمْياطي والشَّطُوي أَلَّ. وكان الحَمْلُ منها إلى بعد سنة ستين وثلاث مائة ، يبلُغ من عشرين ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار لجهاز العِراق ، فلمَّا تَولَّى الوزيرُ يَعْقُوب بن كِلَّس تَدْبير المال ، اسْتَأْصَل ذلك بالنَّوائِب .

وكان يسكن بجزيرة أن ينيس ودِمْياط نَصَارَى تحت الذَّمَّة ، وكان أهلُ يَتَيس يَصيدون السُّمّاني وغير ذلك من العَلير على أبواب دُورهم - والسُّمّاني طَيْرُ<sup>ه)</sup> يخرج من البَّحْرِ فيَقَع في تلك الشَّباك - ، وكانت السُّفُنُ تُرْكب من يَنيس إلى الفَرَما/ وهي على ساجِل البحر .

...

أ في بولاق توجد هذا الفقرة الواردة فيما يلي ١٧٨:١
 قبل الفقرة التي أولها: وولما مات هارون الرشيد ...٥.

a) بولاق : فيهم ، الله التعلق من يولاق . ع) يولاق : يقارب . الله ) يولاق : بمدينة . الله يولاق : طائر .

<sup>·</sup> لم يُحَدّد المقريزي اسم جامع تاريخ دمياط ولم يشر إليه

الدكتور جمال الدين الشيال في رسالته ومجمل تاريخ دمياطه ، كما أنني لم أتمكن من الاهتداء إليه ، وانظر فيما يلي

افلم تَزَل يَنْيسُ بيد المُسلمين إلى أن كانت إمْرَةُ بِشْر بن صَفُوان الكَلْبي على مصر ، من قِبَل ا يَزِيد بن عبد الملك ، في شهر رمضان سنة إحدى ومائة ، فتَزَل الرُّومُ يَنْيس ، فقُيلَ مُزاحِم بن سَلَمَةُ المُرادي أميرها في جَمْع من الموالي ؛ ولهم الله يقول الشَّاعِر :

والواقرا

أَلَمْ تَرْبَعْ فَيْخُبرك الرَّجالُ بِمَا لاقَى بَيِّيْسَ المَوالي ولمَّ مَا لاقَى بَيِّيْسَ المَوالي ولمَّ من بعده ابنُه محمد الأَمين، وأرادَ الغَدْر والنُّكْث بالمَامون، كان على مصر حاتم بن هَوْتَمَة بن أَعْيَن من قِبَل الأَمين، فلمَّا ثارَ عليه أهل نَثُو وتُمَيِّ عَنَ بَعَثَ إليهم السَّرِيِّ بن الحَكَم وعبد العَزيز بن الوزير الجَرُوي، فغلبا اليمانية في أَن شَوَّال سنة أربع وتسعين ومائة ؟.

ثم وَلِيَ الأميرُ جابِر بن الأَشْعث الطَّائي مصر ، وصُرِفَ حاتِم بن هَرْقَمَة ، وكان جابِرُ لَيُنَا ، فلمَّا تباعد ما بين محمد الأمين وبين أخيه عبد الله المأمون ، وخَلَع محمد أخاه من ولاية العَهْد ، وتَرك الدُّعاء له على المنابِر ، وعَهد إلى ابنه مُوسَى ولَقَبه بالشَّديد ، ودَعَا له ، تَكَلَّم الجَنَّدُ بمصر بينهم في خُلْع محمد غَضَبًا للمَأْمون ، فبَعَث إليهم جابِرَ يَنْهاهم عن ذلك ، ويُخَرِّفهم عَواقِب الفِتن . وأَقْبَل السَّرِيُّ بن الحَكَم يَدْعو الناسَ إلى خَلْع محمد ، وكان مُن دَخلَ إلى مصر في أيام الرَّشيد من مجنّد الشَّرِيُّ بن الحَكَم يَدْعو الناسَ إلى خَلْع محمد ، وكان مُن دَخلَ إلى مصر في أيام الرَّشيد من مجنّد اللَّيث بن الفَضْل ، وكان خامِلًا ، فارتَفَع ذكره بقِيامِه في خَلْع محمد الأَمين . وكَتَبَ المَّامُون إلى النَّيام بدَعْوَته ، فأجابوه وبايَعوا المُأمون في رجب سنة ستّ وتسعين مائة ، ووَتَبُوا بجابِر فأَخْرَجُوه ، ووَلُوا عَبُاد بن محمد ".

فَتِلَغَ ذلك محمدًا الأَمين، فكَتَبَ إلى رُؤَساء الحَوْف بولاية رَبِيعة بن قَيْس الجَرَشي، وكان رئيسَ فَيْس الحَوْف، فانْقادَ أهلُ الحَوْف كلُّهم معه، يَمَنْها وقَيْشها، وأظهروا دَعْوَة الأَمين وخَلْع المَّامون، وساروا إلى الفُسْطاط لمحارَيّة أهْلِها، واقْتَتَلُوا فكانت بينهما قَتْلَى، ثم انْصَرَفوا وعادُوا مِرارًا إلى الحَرْب.

۲.

a) بولاق: مسلمة. (b) بولاق: فيهم، (c) بولاق: تنو وتمي. (d) بولاق: بعد الثمانية من.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الكندي: ولاة مصر ۱۷۲– ۱۷۴. <sup>۳</sup> نفسه ۱۷۶– ۱۷۵.

أ هذه الفقرة وردت في يولاق قبل الفقرة التي تبدأ به: وكانت تنيس مدينة كبيرة، وهذا الخطأ نتيجة النقل عن طيارات المقريزي دون معرفة موضعها الصحيح.

فَعَقَدَ عَبَّاد بن محمد لعبد العزيز الجَرُوي، وسَيَّرَه في جَيْش ليُحارِبَ القَوْم في دارِهم، فخرج في ذي القعدة سنة سبع وتسعين ومائة ، وحارَبُهم بعَثريط ، فانْهَزَم الجَرُوي ، ومَضَى في قَوْمه من لَخْم وجُدَام إلى فاقُوس، فقال له قَوْمُه: ألا تَدْعو لنَفْسك، فما أنت بدون هؤلاء الذين غَلَبُوا على الأرض؟ فمَضَى فيهم إلى تِنيس فتَزَلُها ، ثم بَعَثَ بعُمَّاله يَجْبون الخرَاج من أَسْفَل الأرْض.

فبَعَث رَبيعَةً بن قَيْسِ كِمُنَعه من الجباية ، وسارَ أهلُ الحَوْف في المحرَّم سنة ثمانٍ وتسعين إلى الفُسطاط فاقْتَتَلُوا ، وقُتِلَ بحثت من الفريقين . وبَلَغَ أَهْلَ الحَوْف قَتْلُ الأَمين ، فتَفَرَّقوا ١.

ووَلِيَ إِمْرَة مصر مُطَّلِب بن عبد الله الحُزاعي من قِبَل المأْمون ، فدَخَلَها في ربيع الأوَّل، ووَلَّى عبد العزيز الجَرْوي شُرْطَته، ثم عَزَلَه وعَقَدَ له على حَرْب أَسْفَل الأَرْض ".

ثم صُرِفَ المُطَّلب ، ووَلِيَ العَبَّاسُ بن مُوسَىٰ بن عيسىٰ في شَوَّال ، فوَلَّى عبد العزيز الشُّرطَة . فلمَّا ثارَ الجُنْدُ، وأعادوا المُطَلَّب في المحرَّم سنة تسع وتسعين، هَرَبَ الجَرْوي إلى يَتَّيس. وأقبل العَبَّاسُ بن مُوسَىٰ بن عيسَى من مَكَّة إلى الحَوْف ، فَنَزَلَ بيلْبيس ودَعَا قَيْسًا إلى تُصْرَيّه ، ثم مضى إلى الجَرُوي بينيِّس، فأشارَ عليه أن يَنْزل دارَ قَيْس، فرَجَعَ إلى بأبيْس في جمادى الآخرة، وبها ماتّ مَشمومًا في طَعام دَسُّه إليه المُطُّلب على يد قَيس ٣. فدانَ أهلُ الأَحُواف للمُطَّلِب وبايَعُوه، وسارَعوا إلى جُبُّ عُمَيْرَةُ وسالَموه عندما لَقَوه، وبَعَثَ إلى الجَرُوي يأْمُره بالشُّخُوص إلى الفُشطاط، فامْتَنَعَ من ذلك، وسارَ في مَراكِبِه إلى هُ شَطَنُوفٌ ٤. فَبَعَثَ إليه المُطَّلِب السُّرِيُّ بن الحكُّم في جَمْع من الجُنُّد يَسْأَلُونه الصُّلْح ، فأجابَهم إليه ، ثم الجُنَّهَد في الغَدَّر بهم ، فتيتَّقظوا له ، فمَضَى راجِعًا إِلَى بَنَا ، فاتَّبَعُوه وحارَبوه . ثم عادَ فدّعاهُم إلى الصُّلّح ولاطَفَ السّريّ ، فخرّج إليه في زَلَّاجٍ ، وخَرَجَ الجَرُوي في مِثْلُه ، فالتَّقَيَّا في وَسَط النِّيل مُقابِل سَنْدَفا ، وقد أَعَدُّ الجَرُوي في باطن زَلَّاجه الحيال، وأَمَرَ أَصْحابَه بسَنْدَفا إذا لَصَق بزَلَّاج السُّرِيِّ أَن يجرُّوا الحيالَ إليهم ١٩٠٥ فَلَصَقَ الْجَرُوي بزَلَّاجِ السَّريِّ ، فَرَبَطَه في زَلَّاجه وجَرُّ الحبال ، وأَسَرَ السَّرِيُّ ومَضَى به إلى يُنِّس

<sup>T</sup> الكندي: ولاة مصر ١٨٠- ١٨١.

a) بولاق: حتى نزل. b) بولاق: إليها .

ا الكندى : ولاة مصر ١٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>ة</sup> انظر فيما يلي 1: ٤٨٩.

أنفسه ١٩٧٨ وانظر عن ولاية حرب أسفل الأرض المسلم الأرض المسلم فيما يلى ٢: المسودة .

فسَجَنَه بها ، وذلك في جمادى الأولى ١. ثم كَرُ الجَرَوي وقاتَل ، فلَقِيَته ٤ جموعُ المُطَّلب سَفْط سَلَيْط في رجب، فظَلفِرَ ٢.

ولمَّا عُزِلَ عُمَر بن مَلالُ عن الإشكَنْدَرية ، ثأرَ بالأَنْدَلُسيين ودَعَا للجَرْوي ، فأَقْبَلَ عبد الله بن مُوسَىٰ بن عيسَىٰ إلى مصر ، طالِبًا بدّم أخيه العَبَّاس ، في المحرِّم سنة ماثتين ، فنَزَلَ على عبد العزيز الجَرُوي، فسارَ مه في مجيوش كثيرة العَدَّد في البّرّ والبّحر حتى نزل الجيزَة.

فَخَرْجِ إِلَيْهِ الْمُطَّلِبُ فِي أَهْلِ مَصْرَ ، فحارَبُوه فِي صَفَر ، فرَّجَع الجَرْوي إِلَى شَوْقِيُون ، ومَضَى عبد الله بن مُوسَى إلى الحيجاز ، وظَهَرَ المُطْلِب على أن أبا حَرْمَلَة فَرَجًا الأَسْود هو الذي كاتَّبَ عبد الله ابن مُوسَى وحَرَّضَه على المسير، فطَلَبَه ففُرَّ إلى الجَرَّوي.

وجَدُّ المُطَّلب في أَمْرِ الجَرُوي ، فأَخْرَجَ الجَرُوي السَّرِيُّ بن الحكُّم من السجن ، وعاهَدَه وعاقَدَه على أن يَتُور بالمُطَّلِب ويَحْلَعَه ، فعاهَدَه السَّرِيُّ على ذلك فأَطْلَقَه ، وأَلْقَى إلى أهل مصر أَنَّ كِتابًا وَرَدَ بولايته، فاشتَقْبَله الجُنْدُ من أهْل خُراسان، وعَقَدُوا له عليهم؛ واثتَنَع المصريون من وِلايَتِه، فَتْزَلَ دارَه بالحَمْراء، وأَمَدُّه قَيْس بجمع منهم، وحارَبَ المصريين فهَزَمَهم وقَتَلَ منهم، فطَلَب الْمُطَّلِب منه الأَمان فأَمُّنَه، وخَرَج من مصَّر، واسْتَبَدُّ الشركُّ بن الحكَم بأَمْر مصر في مستهلّ شهر رمضان ". فلمَّا قَتَلَ الأَنْدَلُسيون عُمر بن مَلَّال الله الإشكَتْدَرية، سارَ إليها الجَرُوي في خمسين ٱلفًا، فَبَعَثَ السَّريِّ إلى تِنَّيس بَعْثًا، فكُرِّ الجَرْوي راجِعًا إلى تِنِّيس في محرَّم سنة إحدى/ وماثنين فلمًّا ثارَ الجُنْدُ بالسُّرِيِّ في رَبيع الأوَّل، وبايَعُوا شُلَيْمان بن غالِب، قامَ عَبَّادُ بن محمد عليه وخَلْعَه أ.

وقامَ بالأَمْر على بن حَمْزَة بن جَعْفَر بن سُلَيْمان بن عليّ بن عبد الله بن عَبَّاس في مستهلّ شعبان ، فامْنَتَعَ عَبَّادٌ أَن يُبايِعَه ولَحِيقَ بالجَّرُوي ، ثم لحِيقَ به أيضًا سُلْيمان بن غالِب ، فكان معه . وعادَ السَّرِيُّ إِلَى وِلاَيَة مِصر في شعبان ، وقَوِيَ سُلْطَائُه ؛ فلمَّا كان في المحرَّم سنة اثنتين ومائتين ، وَرَدَ كِتَابُ الْمَأْمُونَ إليه يَأْمُره بالبَيْعَةِ لَوَلِيّ عَهْده عليّ بن مُوسَىٰ الرّضلٰي ، فَبُويع له بمِصر . وقامَ في

d) النسخ: ملاك. ع) بولاق: ئقيه.

۳ نفسه ۱۸۳–۱۸۶. · سنة تسم وتسعين ومائة ؛ والزلاج نوع من القوارب .

اً الكندي: ولاة مصر ١٨٢.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه ۱۸۲.

فَسَاد ذلك إبراهيم بن المَهْدي ببَغْداد ، وكَتَبَ إلى وُجوه الجُنْد بمصر يَأْمُرُهم بخَلْع المَأْمون ووَلِيَّ عَهْده ، وبالوُثُوب على السَّريّ . فقام بذلك الحارِثُ بن زُرْعَة بن قَحْزَم أَ بالفُسطاط ، وعبد العزيز ابن الوَزير الجَرْوي بأَسْفَلِ الأَرْض ، وسَلَمَة أَ بن عبد الملك الطَّحاوي الأَرْدي بالصَّعيد ، وخالفوا السَّرِيِّ ، ودَعَوا إلى إبراهيم بن المَهْدي ، وعَقَدُوا على ذلك الأَمْر لعَبْد العَزيز بن عبد الرَّحْمَن الأَرْدي ، فحارَبُه السَّريِّ وظَفر به في صَفْر .

ولحَيقَ كُلُّ من كَرِه يَتِعَة عليّ الرَّضَىٰ بالجَرُوي، لمتَعَته بِتِنِّس وشِدَّة سُلْطانه، فسارَ إلى الإسْكَنْدرية ومَلكَها، ودُعِيَ له بها وببلاد الصَّعيد. ثم ساز في جَمْع كثير للحَارَبَة السَّرِي، واسْتَعَد كُلُّ منهما لصاحِبِه بأَعْظَم ما قَدَرَ عليه. فبَعَثَ إليه السَّرِيُّ ابنه مَيْمونًا، فالْتَقَيَّا بشَعَلُوف، فقيّلَ مَيْمُون في مجمادَى الأولى سنة ثلاث وماثتين أ. وأَقْبَلَ الجَرَوي في مَراكِبِه إلى الفُشطاط ليَحْرقها، فخرَج إليه أَمَلُ المَسْجِد وسألوه الكَفّ، فانْعَمَرَف عنها أ. وحارَب الإسْكَنْدَرية غير مَرَّة، وقُيلَ بها من حَجَر أصابَه من مَنْجنيقه في آخر صفر سنة خمس وماثتين، ومات السَّرِيُّ بعله بثلاثة أشهر في آخر مجمادَى الأولى ؟.

وقام بعد الجَرُوي ابنه علي بن عبد العزيز الجَرُوي ، فحارَب أبا نَصْر محمد بن السَّرِيّ - أمير مصر بعد أَيه \_ بشَطَنُوف ، ثم النَّقَيَا بدَمَنْهُور ، فيُقالُ إنَّ القَتْلَى بينهما يومئذ كانوا سبعة آلاف ، وانهزم ابنُ السَّرِيّ إلى الفُسْطَاط ، فتَبِعَتْه مَراكِبُ ابن الجَرُوي ثم عادَت ، فدَخَلَ أبو حَرْمَلَة بينهما حتى اصطلحا على بعده أخوه عبيد الله بن السَّرِيّ ، فكف عن ابن الجَرُوي .

وبَعَثَ المَامُون بِخَالِد<sup>ع)</sup> بن يَزيد بن مَزْيَد الشَّيباني إلى مصر في بحيْشٍ من رَبِيعَة ، فالمَتَّع عيدُ الله بن السَّرِيِّ من النَّسْليم له ومانَّعَه ، فاقتَّتَلوا بفاقوس <sup>b)</sup>. وانْضَمَّ عليَّ بن الجَرْوي إلى محالِد بن يَزِيد ، وأقامَ له الأنزال وأغانَه ، وسارَ حتى نَزل على خَنْدَق عبيد الله بن السَّرِيِّ ، فاقتَّتَلا في شهر ربيع الأوَّل سنة سبع ومائتين ، وبحرَّت بينهما محروبٌ بعد ذلك آلت إلى تَرَفَّع محالِد إلى أرْض الحَوْف ؛ فكَرِه ذلك ابنُ الجَرُوي ، ومَكَرَ به حتى أَحْرَبَه من عَمَله إلى غَرْبي النَّيل ، فنزل نَهْمًا ،

a) بولاق: محرم. (b) بولاق: مسلمة. (c) بولاق: مخلد. (d) ساقطة من بولاق.

الكندي: ولاة مصر ١٩٢- ١٩٣. ٢ نفسه ١٩٤. ٢ نفسه ١٩٦. ٤ نفسه ١٩٧.

۲.

وانْصَرَف ابن الجَرَوي إلى تِنَّيس، فصارَ خالِد في ضُرَّ وجَهْدٍ، وعسكر له ابنُ السَّرِي في شهر رمضان وأَسَرَه، وأَخْرَجَه من مصر إلى مَكَّة في البحر \.

وبَعَثَ المَامُون بوِلاية عبيد الله بن السَّرِي على ما في يده، وهو فُشطاط مصر وصَعيدها وغربيها، وبولاية عليّ بن عبد العزيز الجَرْوي تِنَّيس مع الحَوْف الشرقي وضَمَّنه خَراجَه. وأَقْبَل ابنُ الجَرْوي على اشتِخْراج خَراجِه من أهل الحَوْف، فمانَعُوه وكَتَبُوا إلى ابن السَّرِيِّ يشتَمِدُونه عليه، فأَمَدُهم بأُخيه، فائتقيًا بكُورة بَنَا في بُلْقِينَة، فاثْتَتَلُوا في صفر سنة تسع ومائتين، وامْتَدَّت الحَرْبُ<sup>ه)</sup> ينهما إلى أنناء ربيع الأوَّل وهم مُنتَصِفون.

فائمَسَرَف ابنُ الجَزوي فيمن معه إلى دِنْياط، فسارَ ابنُ السَّرِيِّ إلى مَحَلَّة شَرِيقُون ونَهَبَها، وبَعَثَ إلى يَتَيْس ودِنْياط فمَلكَهُما. ولحَقَ ابنُ الجَرُوي بالفَرَما، وسارَ منها إلى العَريش، فنزَل فيما بينها وبين غَزَّة، ثم عادَ وأغاز على الفَرَمَا في مجمادَى الآخِرَة، ففَرَّ أصحابُ ابن السَّرِي من تَنْيس.

وسارَ ابن الجَرْوي إلى شَطَنُوف ، فَخَرَجَ إليه ابن السَّرِيّ . واقْتَثَلا ، فكانت لابن الجَرْوي في أَوَّل النَّهار ، ثم أَتَاه كَمينُ ابن السَّرِيّ فانْهَزَم ، وذلك في رَجَب ، فمَضَى إلى العَريش ، وسارَ ابنُ السَّرِيّ إلى يتيس ودِمْياط ؛ ثم أَقْبَل ابن الجَرْوي ، في المحرّم سنة عشر ومائتين ، ومَلَكَ يَنيس ودِمْياط ؛ ثم أَقْبَل ابن الجَرُوي ، في المحرّم سنة عشر ومائتين ، ومَلَكَ يَنيس ودِمْياط ، فبَمَثَ إليه ابنُ السَّرِيّ البُعُوث ، فحاربَهم آ .

فبينما هم في ذلك إذ قليم عبد الله بن طاهِر ، فتلقّاه ابن الجَرْوي بالأَمْوال والأَنْزال ، وانْضَمَّ الله ونَزَل معه ببِلْبَيْس ، فائتتَم ابن السُّرِيِّ ودافّع ابن طاهِر ، فتراخى له ، وبَمَثَ فجيّى المالَ ، ونَزَل زِفْتَى ، وبَمَثَ المَهُوف بعيسى الجملُودي على جِسْر عَقَده من زِفْتَى ، وجَعَل ابن الجَرُوي على شُفُنه التي جاءَتْه من الشَّام لمعرفته بالحَرُّب ، فهَزَمَ مَراكِب ابن السُّرِيِّ في المحرَّم سنة إحدى عشرة .

وصالَحَ ابنُ طاهِر عبيدَ الله بن الشرِيِّ في صَفَر، وخَلَعَ عليه وأجازَه بعشرة آلاف دينار، وأَمَرَهُ اللهُ بالحُرُوج إلى المأمُون، فتكَنَت فِتنُ مصر بعبد الله بن طاهِر ".

a) بولاق: الحروب. (b) بولاق: وأقزه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الكندي: ولاة مصر ١٩٨ - ٢٠١.

۳ نفسه ۲۰۵ – ۲۰۵.

۷ نفسه ۲۰۱ – ۲۰۳

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة، وَلَدَت بيِئْيس مِعْزَى جِدْيًا له قُرون عِدَّة، ورَأْشه مع صَدْرِه، وبَدَنُه ومُقَدِّئه بصُوف إليض، ومُؤخِّره بشَعَر أَشود، وذَنَتِه ذَنَب شاة.

ووَلَدَت المُرَأَةُ سَخُلَةُ ۖ لها رَأْس مُدَوِّر ، ولها يَدَان ورِمجلان وذَنب.

ولثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة ، حَدَثَ بيْنَيس رَعْدٌ ويَرْقٌ وريحٌ/ شَديدَة وسُوادٌ عظيم في الجَوِّ . ثم ظَهَرَ وَقْتَ السَّحَر في السَّماء عمودُ نار الحمَوَّت منه السَّماءُ والأَرْضُ أَشَدٌ حُمْرَة ، وخَرَج غُبارٌ كاد أن أَ يَأْخُذ بالأَنْفاس ، فلم يَزَلْ إلى الرابعة من النَّهار حتى ظَهَرَت الشَّمْسُ ، ولم يَزَلْ كذلك حتى عَنه أيام .

وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة ، حَضَرَ عند قاضي تِنْيس أبي محمد عبد الله بن أبي الدَّبْس<sup>d)</sup> رَجُلَّ وامْرَأَةً ، فطالَبَت المرأةُ الرجل بفَرْض واجِب عليه ، فقال الرجلُ : تَزَوَّجُت بها منذ خمسة أيام ، فوَجَدت لها ما للرجال وما للنّساء . فبَعَثَ إليها القاضي المرأةُ لتُشْرف عليها ، فأخبرت أنَّ لها فَوْق القُبُل ذَكَرًا بخُضيتَيْن والفَرْجُ تحتها والدَّكر أَقْلَف ١، وأنَّها رائِعَة الحُسْن، فطَلَّقها الرَّوْجُ .

قال أبو عُمَر الكِنْدِيّ : حَدَّثني أبو نَصْر أحمد بن عليّ قال : حدَّثني يس بن عبد الأحد قال : سَيعْتَ أبي يقول : لمَّا دَخَل عبدُ الله بن طاهِر مصر ، كُنْت فيمن دَخَلَ عليه ، فقال : حَدَّثنا عبدُ الله بن لَهيعَة ، عن أبي قَبَيْل عن تُبَيْع ع ، قال : يا أهْلَ مصر ، كيف بكم إذا كان في بَلَدِكم فِيَنَّ ، فوليَتكم فيها الأَعْرَجُ ثم الأَصَفُرُ ثم الأَمْرَدُ ، ثم يأتي رَجُلٌ من وَلَد الحُسَينُ ، لا يُدْفَع ولا يُمْتَعُ ، تَبلغ وهو راياتُه البحر الأَحضر ، يَمْلأها عَدلًا . فقد الله بن ذلك ، كانت الفِئنَةُ فولِيتها السَّرِيُّ وهو الأَعْرَج ، والأَصْفَرُ ابنه أبو النَّصْر ، والأَمْرَدُ عُبيد الله بن السَّريّ ، وأنت عبدُ الله بن طاهر بن الحُسَينُ .

ثم إنَّ عبدَ الله بن طاهِر سارَ إلى الإسْكَنْدَرية ، وأَصْلَحَ أَمْرَها ، وأَخْرَجَ ابن الجَرْوي إلى العراق . ثم قَدِمَ به الأَفْشين إلى مصر في ذي الحجة سنة خمس عشرة ، وقد أُمَرَ الأَفْشين أن يُطالبه

a) كلمة غير واضحة بالنسخ . (b) بولاق : ودخان . (c) سائطة من يولاق . (d) بولاق : الريس . (e) بولاق : سبيع . (f) بولاق : فقال .

بالأموال التي عنده، فإن دَفَعَها إليه وإلَّا قَتَله، فطالَبَه فلم يَدْفَع إليه شيعًا، فقَدِمَه بعد الأَضْحَى بثلاثِ فقَتَلَه.

وفي مجمادًى الآخرة<sup>ه)</sup> سنة تسع عشرة ومالتين، ثارَ يحيى بن الوَزير في تِنَيْس، فخَرَج إليه المُفَلَقُر بن كَيْدَر<sup>ط)</sup> أمير مصر، فقاتَلَه في بُحيْرَة تِنَيْس وأَسَرَه، وتفرّق عنه أصحابُه <sup>١</sup>.

وفي سنة تسع وثلاثين وماثتين، أَمَرَ المُتَوَكِّلُ بيِناء حِصْنِ على البحر بتِنَّيس، فتَوَلَّى عِمارَته عَنْبَسَة بن إسحاق أمير مصر، وأَنْفَق فيه وفي حِصْن دِمْياط والفَرَما مالًا عَظيمًا ٢.

وفي سنة تسع وأربعين ومائتين، عَذُبَت بُحَيْرَة بِنَيس صَيْفًا وشِتاءً، ثم عادَت مِلْمُحا صيفًا وشتاءً. وكانت قبلَ ذلك تُقيم سنة أشهر عَذْبة وسنة أشهر مالجَة.

وفي سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مائة <sup>c)</sup>، وَصَلَت مراكِبُ من صِقِلَيَّة <sup>d)</sup>، فنَهَبُوا مَدينَة يَنِّيس <sup>٣</sup>.

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة ، صِيدَ بأشتُوم تِنيس محوت طوله ثمانية وعشرون ذِراعًا ، وقتّحة فَيه ونصف ، من ذلك طول رأسه تسعة أذْرُع ، وداير بَطْنِه مع ظهره حمسة عشر ذِراعًا ، وقتّحة فَيه تسعة وعشرون شِبْرًا ، وعرض ذَنَيه خمسة أَذْرُع ونصف ، وله يَدان يجدّف بهما ، طول كلّ يد ثلاثة أَذْرُع ؛ وهو أَمْلَس أَغْبَرُ غَليظ الجِلَد ، مُخَطَّط البَطْن بيَاض وسَوَاد ، ولسانه أحمر ، وفيه خمل الريش طوله نحو النَّراع يعمل منه أششاط تُشبه الليل ، وله عَيْنان كميني البَقر ؛ فأَمَر أَميرُ يَيس أبو إشحاق ابن تَوْبَة به ، فشُق بَطْنَه ومُلَّع بمائة إردب مِلْع ، ورُفِع فَكُه الأَعْلى بعُود خَشَب طويل ، وكان الرجل يدخل إلى جَوْفه بقِفاف المِلْع وهو قائِم غير مِنْحن ، ومحيل إلى القصر حتى يراف العزيزُ بالله أ

a) الكندي: جمادى الأولى.
 b) بولاق: كندر.
 الأثير: فيها جمع من الفرنج.
 c) بولاق: رآه.

c) جميع النسخ : وثلاث ماقة . d) بعد ذلك عند اين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الكندي : ولاة مصر ٢١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> نفسه ۲۲۷.

<sup>&</sup>quot; هذا الحبر أورده ابن الأثير بنفس الصيغة في حوادث سنة ٤٨هـ (وهو في الأصل هنا ٣٤٨هـ) وهو خطأ من المقريزي في ترتيب سياق الأحداث (الكامل في التاريخ ١٩٠١١)، وصحته أن يرد قبل الخبر الذي يذكر وصول شواني صقلية إلى تنيس سنة ٤٧١هـ.

أ هذا الخبر أورده ابن إياس، ولكن جعله في سنة إحدى وشانين وثلاث مائة، نقلًا عن كتاب العجائب العجائب وخرائب الغرائب، لمشهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى ابن أبي بكر التلمساني المعروف بابن أبي حميملة، المتوفي ستة المن بكر التلمساني المعروف بابن أبي حميملة، المتوفي ستة المراده ١٩٥١/١٩٥١).

وفي لَيْلَة الجمعة ، ثامِن عشر ربيع الأوَّل سنة تسع وسبعين العَمَّل مائة ، شاهَد أهلُ يَنْيس تسعة أَغْيِدَة من نار تَلْتَهب في آفاق السَّماء من ناحية الشَّمال ، فخَرَج الناش إلى ظاهِر البلد يَدُعون الله تعالى حتى أَصْبَحوا ، وخفيت أَنْ تلك النِّيران \.

وفيها صِيدَ بِهُحَيْرَة يَنْيس مُحوتُ طوله ذِراع ، ونصفه الأُعْلَى فيه رأس وعَيْنان وعُنُق وصَدَّر على صورة أَسَد ، ويداه في صَدْره بَخاليب عا، ونصفه الأَدْنى صورة مُحوت بغير قِشْر ، فحُمِلَ إلى القاهِرَة .

وفي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة ، وَلَدَت جاريةٌ بِنْتَا برَأْسَيْن : أحدهما بوجمه أبيض منزل أنا ، والآخر بوجه أشمر فيه شهولة ، في كلّ وَجْه عَيْنان ، فكانت تُرْضِعُهُما . وكِلاهُما مُرَكَّب على عُنْق واحِد في بحسد واحِد بيّدَيْن ورِجُلَيْن وفَرْج ودُبُر ؛ فحصلت إلى العزيز حتى رآها ، ووَهَب لأُمُها جملة ، ثم عادت إلى تِنْيس وماتت بعد شُهور .

وفي سنة إحدى وسبعين وخمس مائة ، وَصَلَ إلى يُنَّيس ، من شَوانِي صِقِلَّة ، نحو أربعين مَرْكِبًا ، فحصروها يومين وأقَلَعُوا . ثم وَصَلَ إليها من صِقِلَّة ، في سنة ثلاث وسبعين أيضًا ، نحو أربعين مَرْكِبًا ، فقاتَلُوا أهل يَنَّيس حتى مَلكُوها . وكان محمدُ بن إشحاق صاحِب الأُشطول قد حيل بينه وبين مَراكِبه ، فتتَحَبُّر في طائِفَة من المسلمين إلى مُصَلَّى يَنَّيس ، فلمًا أَجَنَّهم اللَّيْلُ هَجَم بن معه البلد على الفِرِنْجُ وهم في غَفَلَة ، فأَخَذَ منهم مائة وعشرين فقطع رؤوسهم ، فأصبح الفِرنُجُ الى المُصَلَّى ، وقاتَلُوا مَن بها من المسلمين ، فقيلَ من المسلمين نحو السبعين ، وسارَ من بقي منهم إلى دِمُياط . فمالَ الفِرنْجُ على يَتِيْس، وألقوا فيها النار فأحرَقوها ، وسارُوا ـ وقد التَلاَت أيديهم بالغنائم والأَسْرَى ـ إلى جِهة الإسْكَنْدَرية بعدما أقاموا بينيس أربعة أيام ".

ثم لمَّا كان في<sup>ع)</sup> سنة خمس<sup>))</sup> وسبعين وخمس مائة ، نَزَلَ فِرِنْجُ عَشْقَلان ، في عَشْر حراريق <sup>ا</sup>،

a) بولاق: وتسمین. b) بولاق: نخبت. c) بولاق: بمخالب. d) بولاق: مستدیر. e) بولاق: لما کانت. f) بولاق: لما

ا ابن إياس : بدائع الزهور ١٩/١ : ١٩٥ وفيه أن ذلك كان ني سنة ثمان وسبعين .

۳ نفسه ۱/۱:۱/۱ – ۱۹۵.

لم يذكر للقريزي هذه الحوادث في السلوك!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> خراقة جد. حراريق وخراقات: نوع من السفن الحرية التي تستخدم للرمي بالتيران والتُقط بفرض إحراق سفن العدق، وهي تلي الشّواني في الأهمية، وكانت من لواحق المراكب الحربية الكبيرة التي لا تسير بدونها حماية لها.-

على أغتال يتيس، وعليها رَجُلَّ منهم يُقال له الفر<sup>ه)</sup>، فأَسَرَ جماعَةً. وكان على مصر الملكُ العادِلُ من قِبَل أخيه الملك النَّاصِر صَلاح الدين يُوشف عندما سارَ إلى بلاد الشَّام. ثم مضى الفر<sup>ه)</sup>، وعادَ فأَسَر ونَهَب، فثارَ به المسلمون وقاتلوه، فظَفَّرَهم/ الله به وقَبَضُوا عليه، وقَطَمُوا يديه ورجليه، وصَلَبُوه.

وفي سنة سبع وسبعين وخمس مائة ، اتْتَذَب السُّلْطان لِمِمارَة قُلْعة تِنَّيس وتجديد الآلات بها ، عندما اشْتَدَّ خَوفُ أَهْل تِنِّيس من الإقامة بها ، فقَدَّر لعمارة سُورها القَديم ـ على أساساته الباقية ـ مَثِلغ ثلاثة آلاف دينار عن ثَمَن أصناف وآجُر ' .

وفي سنة ثمانٍ وثمانين وخمس ماثة ، كُتِب بإلحادء يَنْيس ونَقْل أَهْلها إلى دِمْياط ، فأُلْحِلِيَت في صَفَر من الذَّرارِي والأَثْقال ، ولم يَيْق بها سوى المقاتِلَة في قَلْمَتِها ٢.

وفي شَوَّال من سنة أربع وعشرين وستٌ مائة ، أَمَرَ الملكُ الكامِلُ محمد بن العادِل أبي بكر بن أَمَرَ الملكُ الكامِلُ محمد بن العادِل أبي بكر بن أَيُّوب بهَدْم مَدينَة تِثَيِّس، وكانت من المُّدُن الجَليَّة، تُعْمَل بها الثَّياب الشَّرْب <sup>(b)</sup>، وتُصْنَع بها كُشرَة الكَفْيَة ٣.

قال الفَاكِهِيُّ في كتاب ﴿أَخْبَارِ مَكَّةٍ﴾ : ورأيتُ كُشوّةً مَّا يلي الرُّكُن الغربي ـ يعني من الكَفّبَة ـ مكتوبًا عليها :

وبمًّا أَمَر به السَّرِيِّ بن الحكَم وعبد الغزيز بن الوَزير الجَرَّوي ، بأَمْر الفَصْل ابن سَهْل ذي الرَّياسَتَينُ وطاهِر بن الحسين ، سنة سبع وتسعين ومائة، <sup>4</sup>.

ورأيتُ شُقَّةً من قَباطِي \* مصر في وَسَطِها ، إلَّا أنَّهم كَتَبُوا في أَرْكان البَيْت بخَطَّ دَفيقِ أَسْوَدَ : وبمَّا أَمَرَ به أُميرُ المُؤَمنين المَّأْمُون سنة ستِّ وماثنين» .

a) كلما في الأصل، وفي بولاق المعز وهو اسم غير واضح.
 b) بولاق: الشربية.

-واستخدم هذا النوع من السفن الحربية بكثرة في مياه البحر للتوسط في زمن الحروب الصليبة (درويش النخيلي : السفن

الإسلامية على حروف المعجم ٢٢-٢٧).

<sup>۱</sup> المقريزي : السلوك ١: ٧٢.

<sup>۲</sup> نفسه ۱:۱۱۱.

T تفسه ۱: ۲۲۲٤ ابن دقماق : الانتصار ۲۹:۰ وذلك

حتى لا تقع في أيدي الفرنج ؛ وفيما يلي ٤٩١.

<sup>غ</sup> انظر فیما یلی ۲۹۲.

القياطي نسبة إلى أقباط مصر. نسبيج يمتاز بأن زمحارفه تتكون من لحمات غير ممتدة في عرض النسوج وغير منقطعة ويعرف أيضًا بعالتبستري «Tapestry رأيمن فؤاد: الدولة

الفاطنية في مصر ٤٧٣).

ورَأَيْت كُشوةً من كُسا المَهْدي مكتوبًا عليها:

«بِسْمِ الله ، بَرَكَة من الله لعَبْد الله المَهْدي محمد أُمير المُؤمنين ، أطالَ الله بقاء ، هِمَّا أَمْرَ به إسماعيلُ بن إثراهيم أن يُصْنَع<sup>ة)</sup> في طِراز تِنَّيس ، على يدي الحكم بن عُبَيْدَة سنة النتين وستين ومائة» .

ورَأَيْتُ كُشَّوَة من قَباطي مصر مَكْتُوبًا عليها:

ويسم الله ، بَرَكَة من الله ، ممَّا أَمَرَ به عبدُ الله المَهْدي محمد أمير المُؤمنين ، أَصْلَحَه الله ، محمد بن شلَيْمان أن يَصْنَع<sup>ه)</sup> في طِراز يَنَّيس كُشوة الكَّمْبَة ، على يدي الخَطَّاب بن مَسْلَمَة عامِله سنة تسع وحمسين ومائة ، الكَمْبَة ، على يدي الخَطَّاب بن مَسْلَمَة عامِله سنة تسع وحمسين ومائة ، الكَمْبَة ، على يدي الخَطَّاب بن مَسْلَمَة عامِله سنة تسع وحمسين ومائة ، الكَمْبَة ، على يدي الخَطَّاب بن مَسْلَمَة عامِله سنة تسع وحمسين ومائة ، المُ

قال المُسَبِّحيِّ في حوادِث سنة أربع وثمانين وثلاث مائة : وفي ذي القعدة وَرَدَ يحيى بن اليَمان من يَتِّيس ودِثياط والفَرَما بهَدِيَّته ، وهي أشفاطٌ وتُخُوتٌ وصَناديقُ مال ، وخَيْلٌ وبِغالٌ وحَمير ، وثلاثُ مَظال ، وكُشوَتان للكَعْبَة ٢.

وفي ذي الحِجَّة سنة اثنتين وأربع مائة ، وَرَدَت هَدِيَّةُ تِنِّيس الوارِدَة في كلَّ سنة : منها خمس نُوق مُزَيَّتَة ، ومائة رأس من الحَيْل بشرُوجها ولَجُمها ، وتَجَافِيف وصِياغات<sup>0)</sup> عِدَّة ، وثلاث قِباب دَيبقية بَمَراتِيها ، ومَنْجوقات وبُنُود ، وما جَرَى الرُّسْمُ بِحَمله من المُتَاع والمال والبُرَّ .

ولماً قُقِدَ<sup>2)</sup> الحاكِم، استدعت أُختُه السَّيِّدَة سَيْدة المَلك، إلى عامِل يَتِيس عن الحاكِم، بأن يحمل مالاً كان الجُنتَمع قِبَله، ويُعَجُّل تَوْجيهه، وقيل إنَّه كان ألف ألف دينار والْفَيْ ألف دِرْهَم، الجُتَمَعَت من ارْيَفاع البَلد لثلاث سنين، وأُمْرَه الحاكِمُ بتَرْكِها عنده فحمَّل ذلك إليها، وبه اسْتَعانَت على ما دَيُرت ".

وفي سنة خمس عشرة وأربع مائة ، وَرَدَ الحَبَرُ على الحَلَيفَة الظَّاهِر لإغْزاز دين الله أبي هاشِم عليّ بن الحاكِم بأَمْر الله ، أنَّ السُّودَانُ وغيرهم ثارُوا يتِنِّس وطَلَبُوا أُرزاقَهَم ، وضَيَّقُوا على العامِل

a) الأصل: بن يصبح. b) بولاق: صناعات. c) بولاق: قدم.

اً لم أجد هذا النص ولا النص الآتي بعد قليل فيما نشره الحنفا 1: ٢٨٣٠ وفيما يلي ١: ٣٩٦. وستنقلد من تاريخ الفاكهي . " نفسه ٣٠٠ نفسه ٢٠٠ نفسه ٩٠٠

المسيحى: نصوص ضائعة ١١٤ المقريزي: اتعاظ.

10

حتى هَرَب، وأنَّهم عاثُوا في البَلَد وأَفْسَدُوا، ومَدُّوا أَيْديهم إلى النَّاس، وقَطَعُوا الطُّرُقات، وأَخَذوا من المَوْدِع أَلفًا وخمس ماثة دينار. فقام الجَرْجَرَائي وقَعَد، وقال: كيف يُفْعَلُ هذا بيخزانَّة السُّلطان؟ وساءَنا فِعْلُ هذا بيتيس أو بَيْت المال، وسَيَّر خمسين فارِسًا للقَبْض على الجُناة \.

ومازالت تِنْيش مَدينَةً عامِرَةً ، ليس بأرْض مصر مَدينَةٌ أحسن منها ، ولا أَحْصَن من عِمارَتها ، إلى أن خَوْبَها الملكُ الكامِلُ محمد بن العادِل أبي بكر بن أَيُّوب ، في سنة أربع وعشرين وستّ مائة ، فاستمرَّت خَرابًا ، ولم يَتِق منها إلَّا رُسومُها في وَسَط البُحَيْرَة ".

وكان من مجمئلة كورة يتيس: بُورا، ومَناها هُ، وأبُوان، وشَطًا. وبُخيْرَتُها الآن يُصاد منها الشَّمَك، وهُنطًا. وبُخيْرَتُها الآن يُصاد منها الشُمَك، وهي قليلة النُّمْق يُسار فيها بالمُعادي، وتُلْتَقي الشَّفينتان هذه صاعِدَة وهذه نازِلة بريحٍ واحِدَة، وقُلْع كلَّ واحِدَة منهما مملوءً بالرّبِح، سَيْرُهما في السَّرْعَة مُسْتو.

وبوَسَط (أَ البُحَيْرَة عِدَّةُ بَحِزائِر تُعْرِف اليوم بالعُزَب (جمع عُرْبة بضم العين المهملة وزاي ثم باء مُوَحَّدة)، يشكُنُها طائِفَةٌ من الصَّيَّادين وفي بعضها مَلَّاحات يُؤْخذ منها مِلْحٌ عَذْبٌ لذيذ مُلوحته، وماؤُها مِلْحٌ وقد يَحْلو أيام النَّيل.

تُولَـة: وكان من مجمَّلة مُعامَلَة عُم مدينة تِنَيِّس قَرْيَةٌ يُقال لها تُونَة ، يُعْمَل بها طِرازُ تِنَيس، ويُصْنَع بها من مجمَّلة الطَّراز كُسْوَة الكَعْبَة أشيانًا ؟.

قال الفاكِهِينَ : ورَأَيْتُ أَيضًا كُشوة لهَارُون الرَّشيد، من قَباطِي مصر، مَكْتُوبًا عليها :

هِبِسُم الله، بَرَكَةٌ من الله للخَليفَة الرَّشيد عبد الله هارُون أُمير
المُؤمنين، أَكْرَمه الله، عِمَّا أَمْرَ به الفَطْلُ بن الرَّبيع أَن يُعْمَل في طِراز تُونَة
سنة تسعين وماثة عُ عُ .

a) يولاق: منها، (b) بولاق: توسط. (c) بولاق: عمل.

أ المسيحي: أخيار مصر ٤٥٧ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٢: ١٥٧.

۲ التوبري: تهاية الأرب ۱۳۹:۲۹-۱۶۱ ابن دقساق: الانتصار ٥: ٢٩٩ المقريزي: السلوك ٢: ٢٢٤.

عنونة: يدل على موقعها اليوم الجزيرة التي تعرف
بجزيرة سبدي عبد الله بن شلام الواقعة في بحيرة المنزلة شرقي

بلدة المطرية وعلى بعد أربعة كيلومترات منها، والاتزال آثار أطلال هذه القرية ظاهرة بالجزيرة باسم كوم ابن سلام (ياتوت: معجم البلدان ٢٠١١ ابن دقماق: الانتصار ٥: ١٩٩ محمد رمزي: القاموس الجنراني ١٩٨١ - ١٩٩٩ (Maspero & Wiet, Matériaux p. 61).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> لم أعثر على هذا النص فيما نشره وستنفلد من تاريخ الغاكهي.

منه عنه و قرية من قُرى تِنْيس ، غَلَبت عليها بُخيرة تِنْيس فصارَت جزيرة ١. فلمّا كان في شهر ربيع الأوَّل سنة سبع وثلاثين وثمان مائة ، كُشِفَ عن حِجارَة وآجر بها ، فإذا غِضارات ٢٤٠ زُجاج كثيرة مكتوبٌ على بعضها اشم الإمام المُيز لدين الله ، وعلى بَغضها اشم الإمام العزيز بالله يزار ، ومنها ما عليه اسم الإمام الطَّاهر لإغزاز دين الله ، ومنها ما عليه اسم الإمام الطَّاهر لإغزاز دين الله ، ومنها ما عليه اسم الإمام الطَّاهر لإغزاز دين الله ،

ثورا: كانت فيما بين تِنَّيس ودِمْياط، وإليها يُنْسَب السَّمَك الذي يُقالُ له والبُوري، ، وإليها يُنْسَب/ أيضًا بنو البُوري الذين كانوا بالقاهِرَة والإشكَنْدَرية ".

وفي سنة عشر وستّ مائة، وَصَل العَدُّوُ إليها بشّوانيه وسّباهَا، فقَدِمَت إليها القَطَائِعُ التي كانت على رَشيد، فسارَ عنها العَدُّوَ <sup>4</sup>.

القَسُّ مَ بَفَتْح القاف وبعدها سين مهملة \_ : بَلَدٌ يُنْسَب إليها النَّيابُ القَسِيَّة ، آثارُها إلى اليوم باقية على البخر المِلْح فيما بين السُّوَادَة والوَرَّادَة ، وبُعْدها من مَدينَة الفَرَما قَريب من ستة بُوْد في البَّوْ .

a) بولاق: عضادات. (b) بولاق: القيس.

أ وترد في المصادر بالصيغ الآتية: سمناه وسمناوه ع كانت تقع في جزيرة بيحيرة المنزلة والنشرت الآن ، ويدل على موقعها جزيرة كوم الذهب الواقعة في البحيرة شرقي بلدة فارسكور وعلى بعد ١١ كيلومترا منها (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٢٨١١).

الفضارات، هي الصّنج الرجاجية التي استخام الخيارات وزن وكيل ويطبع بها على الأواني ابيان أحجامها المختلفة، أو لتحديد وزن الدنائير والدراهم (راجع، المختلفة، أو لتحديد وزن الدنائير والدراهم (راجع، Jungfleisch, H., «Jetons (ou Poids) en verre de l'Imam al-Montazar», BIE XXXIII (1950-51), pp. 539-74; Balog, P. «Fatimid Glass Jetons: Token Currency or Coin - Weights?», JESHO XXIV (1981), pp. 93-104; id., «The Fatimid Glass Jeton», Annali Dell'Istituto Italiano 18-19 (1971-72), pp. 175-264, 20 (1973), pp. 121-212, Contadini, A., Fatimid Art at the Victoria and

Albert Museum, London - V & A Publications أين فؤاد: اللولة الفاطنية في مصر 108-108 وأين فؤاد: اللولة الفاطنية في مصر ٦٤-٦٣٠) ولم يذكر المقريزي هذا الخبر في السلوك.

" بورا وبقال أيضًا بوره . مدينة قديمة كانت تقع على الشاطئ الغربي لفرع دمياط، ومكانها اليوم الفرية المعروفة بحض البطيخ إحدى قرى مركز شربين بمحافظة الغربية على بعد سبعة كيلومترات جنوب غربي دمياط وتبعد عن ساحل البحر المتوسط مسافة ثمانية كيلومترات . (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١٧٦١ ـ (١٧٩-١٧٦١) .

<sup>4</sup> القريزي: السلوك ١: ١٩٠٠.

القسّ. أحد المدن الساحلية الشرقية القديمة ضمن أرض الجفار بين الفّرما والعريش، يعرف موضعها اليوم باسم القلّس على ساحل البحر المتوسط شمال شرقي محطة هر القيد (ياقوت: معجم البلدان ٣٤٠٤- ٣٤٦٧) محمد

وهناك تلَّ عَظيمٌ من رَمْل خارج في البحر الشَّامِي، يَقْطَع الفِرِثْجِ عنده الطريق على المَارّة، وبالقُرْب من التَّل سِباخ، يَنْبُت فيه مِلْحُ يحمله العُرْبان إلى غَزَّة والرَّمْلَة، وبقُرْب هذا السِّباخ آبارٌ يُؤرَّع عندها مَقائِى لعُرْبان تلك البَوادي.

#### ذكؤمك ديمنترمشيا

قال آبَنُ وَصِيفَ شَاهَ : ولما قَسَم قُبطيم بن مِصرايم الأرض بين أُشْمُونُ وأثريب ويَفْط وصَا ، انتقلَ كلَّ واحِد إلى قِسْمِه وعيَّزِه ، فخَرَجَ صَا بِأَهْله ووَلَده وحَشَيه إلى محيَّره ـ وهو بَلَد البُحَيْرَة والإسْكَنْدَرية ـ حتى انْتُهَى أَلِى بَوْقَة أَ، ونَزَلَ مَدينة صَا قبل أَن تُبْنَى الإسْكَنْدَرية . وكان صا أصغر وَلَد أبيه وأَحَبُهم إليه ، فلمًا ملك حَيِّرَه أَمَرَ بالتَّظَر في العِمارات وبناء المَدايُن والبُلْدان والهَياكِل ، وإظهار العَجايُب ، كما صَنَعَ إخْوته ، وطَلَبَ الزَّيادَة في ذلك .

وكان<sup>b)</sup> مَرْهون الهِنْدي<sup>c)</sup> صاحب بنائه <sup>f)</sup>، فَبَنَى له <sup>B)</sup> من حَدَّ صَا إلى حدَّ لُوبَيَة ومَراقَية على البحر أعْلامًا ، وجَعَلَ على رُؤوس تلك الأعلام مَرائي من أخلاط شَتَّى: فكان منها ما يَمْتَع من دَواب البحر وأَذاها ، ومنها ما إذا قَصَدَهم عَدُوَّ من الجَرَائرِ وأصابَها الشَّمْس ، أَلَقَت شُعاعًا على مراكِبهم فأَحْرَقَتُها . ومنها ما يَرَى المَدِائن التي تُحاذيهم من عَدْوَة البحر وما يَعْمَله أهلُها . ومنها ما يُرُطُر منها ألى إقْليم مصر ، فيعلم منه ما يَخْصُب وما يَجْدب في كلَّ سنة .

وجَعَلَ فيها حَمَّامات تَقِد من نفسها، وجَعَلَ مُسْتَشْرَقات ومُتَنَزَّهات. وكان ينزل كلَّ يوم منها في مَوْضِع بمن يَخْصه من خَدَمِه وحَشَمِه، وجَعَلَ حواليها بَساتين، وسَرَّح فيها الطَّيور المُغَرِّدَة والوَحْش المُسْتَأْمَن والأنهار المُطَّرِدَة والرياض المونِقة. وجَعَل شُرفات قُصوره من حِجارة مُلَوَنة، تُلْمَع إذا أصابَتها الشَّمْس، فينشُر شعاعُها على ما حولها، ولم يَدَع شيقًا من آلة التُعْمَة والرفاهية إلَّا استعمله. فكانت المِمارَةُ مُمْتَدَّة في رمال رَشيد ورِمال الإشكَنْلَرية إلى بَرْقة. وكان الرجلُ

a) الأصل: أشمن. b) الأصل: تنتهي. c) عند النويري نقلا عن ابن وصيف شاه. وهو بلد البحيرة وما يليها إلى يرقة. b) بولاق: قال والتصويب من النويري. c) كذا في الأصل وعند النويري وفي تعليقات Wiet: المهندس. c) بولاق: قيها.
 المهندس. c) بولاق: يابه. g) ساقطة من بولاق. d) يولاق: فيها.

<sup>-</sup> رمزي: القاموس الجغرافي ٩٦:١).

يُسافِر في أرْض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكِه والخيَرات ، ولا يَسير إلَّا في ظِلال تَشتُره من الشَّمْس . وَعَمِلَ في تلك الصَّحارِي قُصورًا ، وغَرَس فيها غُروسًا ، وساقَ إليها من النَّيل أَنْهارًا ، فكان يُسَلَك من الجانِب الغربي إلى حدِّ الغَرْب في عمارة مُتَّصِلة . فلمَّا انْقَرَض أُولئك القَوْم بَيِّيَت فكان يُسَلَك من الجانِب الغربي إلى حدِّ الغَرْب في عمارة مُتَّصِلة . فلمَّا انْقَرَض أُولئك القَرْم بَيِّيت آلل المَّنازِل ، وبادَ أُهلُها . ولا يزال من دَخل تلك الصَّحاري يَحْكى ما رآه فيها من الآثار والمجائب أ .

قال مُؤَلِّفُه : حدَّتَنِي الثَّقَةُ عدْن دَخَل مَدينَة صَا ومَشَى في خَرابِها \، فإذا هو بلَمِنَة طولُها أربعة أشبار، فتناوَلَها وأَخَذَ يتأمَّلها، ثم كَسَرها، فإذا فيها سُنْبَلَة قَدْر شبر وافِر كأنَّها كما محصِدَت، وفَرَكُها بيده، فخَرَجَ منها قمحُ أيض كبارٌ حَبُه جدًّا، في قَدْر حب اللَّوْبيا، فأَكَلَه كلّه فلم يجد فيه تغيرًا.

ودَخَل آخر إليها قُبيُّل سنة تسعين وسبع مائة ، وأَخَذَ منها لَبِنَة طولها ذراع ونصف في عرض ذراع ، فكَسَرَها ، فإذا فيها سُئبُلَة قَمْح ثَخِن كلَّ قَمْحَة منها في مقدار ما يكون أكبر من الحِمْثُص ، فلم يَطق كَسَرَه إلَّا بعدما رَضَّه بالحجارة رَضًا .

ووُجد بصَا صَنَمٌ لطيفٌ طوله أَصْبُع، فاتَّفَقَ أنَّه أَلْقي في خابية ماءٍ فصارَ خَمْرًا ؛ وكان ذلك عند رَجْلِ من يَنَّيس، فصَلُحت حالُه من يَتعه ذلك الخَمْر. فطَلَبَه الأُميرُ الأَوْحَد مُسْتَوْلي يَنَّيس، ومازالَ به حتى أَخَذَ الصَّنَمَ منه.

### رَمْنُ الغَسرابِي "

اغلَم أنَّ هذا الرَّمْل ثَمْتَدُّ في الأَرْض، ويُسَمِّيه بعضُهم الرَّمل الهَبير، وطُولُه من وَرَاء جَبَلَ طَيِّ إلى أن يَتُّصل مَشْرِقًا بالبحر، ويُمْضي من وَرَاء جَبَل طَيِّ إلى أُرض مصر، ثم إلى بلد النُّوبَة، ويمتدُّ إلى البحر الحُيط مسيرة خمسة أشهر.

١ التوبري : نهاية الأرب ه١: ٨٠- ٨٢.

آ صا. مدينة قديمة كانت تقع في الحَوْف الغربي لمصر تعد من أعمال الغربية . أطلق عليها في العهد العثماني صا الحجر نسبة إلى ما تخلف من أطلالها من بقايا أحجار معيدها القديم ، وتقع اليوم بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية (ياقوت : معجم البلدان ٣: ٣٨٧؟ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٢/ و (Maspero & Wiet, Matériaux p. 116 ) .

<sup>&</sup>quot; كانت الغرابي أحد محطّات البريد بين مصر وقُوّة غربي بلدة قَطّيا (قطية) ، ومكانها اليوم حوض أبو غرب في رمال دبة الغرابيات الواقعة جنوبي آثار مدينة القرما وعلى بعد ١٩ كيلومترا منها داخل محافظة شمال سيناه. (ياقوت: معجم البلدان ٤: ، ١٩ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٨٤٠٠).

4.

ومنه عِرْقٌ يَضْرب من القادِسِيَة إلى البَحْرَيْن، فيعَبْر البَحْرَيْن، فيمُرّ على مَشارِق خُوزِشنان وفارِس إلى أن يرد سِجِسْتان، ويمرُّ مُشرُّقا إلى مَرْو آخِذًا على جَيْحون في يَرِّيَّة خُوارَزْم، ويأخُذ في بلاد الحَرْلِجِيّة الله العَيْن والبَحْر المحيط في جِهَة الشَّرْق؛ وهو، على ما وَصَفْته وسُقْته، من الحُيط بالمَشرق إلى الحُيط بالمَفرب، وفيه جِبالَّ عِظام لا تُرْتَقَى، وبعضُه في أرْضِ سَهْلَة يَشْتَقل من الحُيط بالمَفرب، ومنه أَصْفَر لَينَّ اللَّهُ من وأحمر قاني أَو وَرُزَق سَماوي، وأَشود حالِك، مكان، ومنه أَصْفَر لَينَّ اللَّهُ من عاليَّهُ ومنه خَشِن بجريش وأَحْمَل مُشَبِّع كالنَّيل، وأَيْيض كالثَّلْج، ومنه ما يَحْكِي الغُبارُ نُعومَة، ومنه خَشِن بجريش اللَّهُ من.

1:74

وزَعْمَ بعضُهم أنَّ رَمْلَ الغَرابي/ وما يتُصل به من حَدِّ الغريش إلى أَرْضِ العَبَّاسة ، حادِث . وَذَكِرَ فِي سَبَب كَوْنه خَبَرٌ فِيه مُعْتَبَر ، وهو أنَّ شَدَّاد بن هَدَّاد بن شَدَّاد بن شَدَّاد بن شَدَّاد بن عاد ، أَحد الملوك العادِية ، قَدِمَ إلى مصر وغَلَبَ بكَثْرَة مجيوشه أُشْمون بن بيصر بن يَيصر بن حام بن نُوح مَلك مصر ، وهَدَم ما بَنَاه هو وآباؤه ، وبَنَى لنقسه أهراما ، ونَصَبَ أعلاما زَبَرَ عليها الطَّلْسَمات ، واعْتَطَ مَوْضَع الإسْكَنْدَرية ؛ وأقامَ لهناكَ دَهْرًا إلى أن نَزَلَ به وبقَوْمِه وَباغ ، فحَرَجُوا من أَرْض مصر إلى جِهة وادي القُرَى ، فيما بين المَدينة النَّبويَّة وأرْض الشَّام ، وعَمَّرُوا المَلاعِب والمَصانع لحَبْس المياه التي تَجْتُمع من الأقطار والشيول ، فكانَ سَعَة كلَّ مَصْنع ميلًا في ميل ، وغَرَسُوا النَّحْلَ وغَيْره ، وزَرَعُوا أَصْنافَ الزَّراعات فيما بين راية وأَيْلة إلى البَحْر الغَربي .

وامتدَّت مناذِلُهم من الدَّثْنِيَة إلى العَريش والجِفار، في أَرْضَ سَهْلَة ذَاتَ عُيونَ نَجْرِي وأَشْجار مُثْمِرَة وزُروع كثيرة، فأقامُوا بهذه الأرض دَهْرًا طويلًا، حتى عَنَوًا وبَفَوًا وتَجَبُّروا وَطَغَوا، وقالوا: نحن الأَّكْثَرون قُوَّة الأَشَدُون الأَغْلَبون؛ فسَلُطَ الله عليهم الرَّينَ فأهْلَكَتْهم، ونَسَفَت مَصانِعَهم ودِيارَهم حتى سَحَلَتْها رَمُلًا \.

فما تراه من هذه الرّمال التي بأرض الجِفَار \_ ما بين العَبَاسَة حيث المُنْزَلَة التي تُعْرَف اليوم بالصَّالِجِيَّة إلى العَريش \_ من رَمْل مَصانِع العادِية وسَحُالَة صُخورهم، لمَّا أَهْلَكَهُم الله بالرّبيح، ودَمُرَهم تَدْميرًا. وإيَّام وإنْكار ذلك لغَرَابته، ففي القُرْآن الكَريم ما يَشْهَد لصِحْته، قال تعالى:

a) الأصل: الخوانجية . (b) ساقطة من بولاق . (c) الأصل: أشمن .

<sup>·</sup> قارن مع النويري: نهاية الأرب ١٥: ٧١.

﴿ وَفَى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ \* مَا تَذَرُ مِن شَيءٍ أَنَتْ عَلَيْه إلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَالَّهِانَ ٤١، ٤١ سورة الغاريات]. أي كالشَّيء الهَالِك البالي ؛ وقيل الرُّميثُم نَبَاتُ الأرْض إذا يَيْس ودَبُس، وقيل الوَرَقُ الجاف المتحطِّم مثل الهَشيم؛ والرَّميمُ الحَلَّقِ البالي من كلِّ شيء.

هَواقِيَسَسَةً: مَدينَةً مَراقِيَة كُورَة مِن كُورِ مصر الغَرْبية، وهي آخِر حَدٍّ أرْض مصر، وفي آخر أرض مَراقِيَة تَلْقَى أَرْض انْطائِلُس وهي بَرْقَة \، وبْعْدُها من مَدينَة سَنْتَريه ۚ نحو من بريدَيْن . وكان قُطْرًا كبيرًا به نَخْلٌ كثيرٌ ومَزارعُ ، وبه عيونٌ جارية ، وبها إلى اليوم بقيَّة ، وتُمرُها بحيَّد إلى الغايّة ، وزَرْعُها إذا ِثَذِر يُثْبِت من الحَبَّة الواحِدَة من الغَمْح مائة سُلئِلَة، وأقلُّ ما تُثبِت تعسون سُئئِلَة، وكذلك الأَرْز بها فإنَّه بحيَّد زاكِ ، وبها إلى اليوم بَساتين متعدِّدَّة .

وكانت مَراقِيَة ، في القَديم من الزَّمان ، يستكَّنها البَرْيَرُ الذين نَفاهُم دَاود \_ عليه السُّلام \_ من أرْض فِلَسْطين، فنزَلُها منهم خَلاثِقُ، ومنها تَفَرُقَت البَرْبَرُ: فنزَلُت زَنَاتَة ومُغيلة وضُريسَة الجيال، ونزلت لَواتَة أَرْضَ بَرْقَة، ونَزَلَت هَوَّارَة طَرابُلُس المُغَرِب، ثم اثْنَشَرَت البَوْيَرُ إلى

فلما كان في شُوَّال سنة أربع وثلاث مائة من سني الهجرة المحمديَّة جَلَا أهل لُولِيَّة ومَراقِيَّة إلى الإشكَنْدَرية خوفًا من صاحِب َبَرْقَة ٣؛ ولم تَزَل في الحتلالِ إلى أن تَلاشَت في زَمَينا، وبها بعد ذلك بقية جندة.

تُحومُ شَريكُ \_ هذا المكانُ بالقُرب من الإشكَندرية، له ذِكْرٌ في الأخبَار، عُرف بشريط ابن سُمّى بن عَبْد يَغُوث بن جَزَّء المُرادي الغُطَيْفي، من الصَّحابَة رضي الله عنهم ﴾؛ وكان على مُقَدَّمةَ عَمْرو بن العَاص في فَتْح الإشكَنْدَرية الثاني، فعندما كَثُرَت جَمائِعُ الرُّوم، الْحازَ شَريك إلى هذا الكُّوم بأضحابِه، وذافَع الرُّومَ حتى أَدْرَكه عَمْرو.

<sup>7</sup> الكندى: ولاة مصر ۲۹۲.

a) بولاق: السويس.

أ ياقوت: معجم البلدان ٥: ١٩٤ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١: ٩٠٩.

أنظر السيوطي: حسن المحاضرة ١:٩:٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> مدينة سنتريه هي واحة سيوة (انظر فيما يلي ١٣٧).

وكُوم شَريك هذا من مجتلة حَوْف رَئسيس ١.

فِيسَفَا \_ قَرْيَةً تُعَارِب مَدينَة بِلْبَيْسِ، من الفُسْطاط إليها مرحلتان، كانت مَثْرِلَة قافِلَة الحاج ٢. ويُقالُ إنَّ صُواعَ المَلِك الذي فُقِد من مَدينَة مصر، وُجِدَ في رِحال إلحُوة يُوسُف عليه السُّلام بغِيفًا هذه.

سَمَتُوه " \_ كان بها بِرْبا عليه هَيِّقة دَرَقَة فيها كِتَابة حَكَى آبِنُ زُولاق ، عن أبي القاسِم مَأْمُون العَدْل ، أَنَّه نَسَخَ هذه أَ الكِتَابَة في قِرْطاس وصَوْرَه على دَرَقَة ، قال : فما كُنْتُ أَسْتَقْبِل به أَحدًا إِلَّا وَلَى هارِبًا .

وكان بها أيضًا تماثيلُ وصُورُ من يُمْلِك مصر ، فيهم قومٌ عليهم شاشِيمًات ، وبأَيْديهم الحِراب ، وعليهم مكتوبٌ «مَوْلاء يَمْلِكُون مِصْر» .

a) ساقطة من يولاق.

أ كُوم شريك أحد قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البخيرة (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢/٢: ٣٣٩- ٣٤٥) وأطلق العرب لفظ الحوف بمنى الجانب على بعض الأفاليم المصرية، حيث أطلقوا اسم حوف رمسيس على القرى الواقعة جنوب إقليم البحيرة نسبة إلى مدينة رمسيس التي كانت قاصدة لبلاد علما الحوف وهي الآن إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة المحيرة (نفسه ٢٥٥١).

\( \frac{\pi}{2} \) فيفا (خيفة) . أحد مدن الحوّف الشرقي \_ وهي المدن الواقعة في الجالب الشرقي من الوجه البحري \_ وتحرّف اسمها في العصر العثماني إلى خينة ، وهي الآن إحدى قرى مركز الميس بمحافظة الشرقية . (محمد رمزي : القاموس الجغرافي 1/1: ٩٠٢) .

" تتثود. من مدن الوجه البحري تقع على الجانب الغربي لغرع دمياط على مسافة شالية كيلومترات شرق مدينة الخلق الكبرى. ذكرها الجغرافيون العرب بين القرنين الثالث والسادس للهجرة كمدينة ذات نشاط اقتصادي هام، وأصبحت في أعقاب الإصلاحات الإدارية لأمير الجيوش بلر الجمالي إقليما مستقلًا باسم والسّنتُودية، وهي الآن إحدى مدن محافظة الغربية (ابن نماتي: قوانين الدوادين إحدى مدن محافظة الغربية (ابن نماتي: قوانين الدوادين مبح ١٤٨٣ علي مبارك: الخطط التوفيقية ١٤١٦ - ١٥٠٦ مبحد رمزي: القاموس الجغرافي ١٢/٢ - ١٠٠٦ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١٢/٢ - ١٠٠١ مردي. (pp. 1066-67

## ذِكْرُمَدِين لِنَبْيِسُ

وسُمِّيَت في التَّوْرَاة : «أَرْضُ جاشَان» ، وفيها نَزَلَ يَعْقُوب لمَّا قَدِمَ على وَلَده يُوشف ـ عليهما السَّلام ـ فأَنْزَله بأرْض جاشان <sup>ه</sup>)، وهي بِأبيْس إلى العَلاقِمَة ، من أجل مَواشيهم .

قال ابنُ سَعيد : بِلْبَيْس ، واليها يَصِلُ مُحَكَّمُه إلى الوَرَّادَة ، وهي آخِر حَدِّ مصر ؛ وإليها تنتهي المُعامَلَة بفِطَّة السَّواد ، ويصير الناسُ يتعامَلون بالفُلوس بعدَها إلى العَريش ، وهي أوَّل الشَّام ، وقيل هي آخِر مصر .

وقال أبو عُبَيْد البَكْري : بِلْبَيس ـ بفَتْح أوَّله وإشكان ثانيه بعده باء مثل الأولى مغتو*خة أيضًا* وياء ساكِنَة وسين مُهْمَلَة ــ وهو مَوْضِعٌ قُرْب<sup>0)</sup> مصر معروف ٢.

وذَكَرَ اللهُ خُردَاذَبَه في كتاب «المتالِك والمُمَالِك» : أنَّ بين بِلْبَيْس ومَدينَة فُشطاط مصر أربعة وعشرين ميلًا ٣.

وذَكَرَ الوَاقِدِيِّ أَنَّ المُقُوقِسَ زَوَّجَ ابنته أَرْمَاتُوسَة من قُسْطَنْطين بن هِرَقْل، وبحَهُزَها بأنوالِها وبحواريها وغِلْمانِها وحَشَمِها، لتمبير إليه حتى يَثني عليها في مَدينَة قَيْسارِيَّة (عبساحِل البحر من الشَّام، فَبَلَغَها بعدما سارت إليه أَنَّ العربَ قد نزلوا على قَيْسارية على مُحاصِرون لها. فرَجَعَت في إلْنَهُ فارِس/ إلى الفَرَمَا، ليحْفَظ فرَجَعَت في أَلْفَيْ فارِس/ إلى الفَرَمَا، ليحْفَظ الطُريق، ولا يَدَعَ أَحَدًا من الرُّوم ولا غيرهم يَعْبُر إلى مصر.

أ يأبيس. مدينة استراتيجية هامة في الوجه البحري تقع على الطريق الموصل من الرملة إلى الفسطاط، لذلك كانت تقع تحت حصار من يويد قصد العاصمة المصرية، كما كانت محطة هامة من محطات البريد. كانت قاعدة الحوف الشرقي أيام العرب، ثم قاعدة الأعمال الشرقية من أيام الدولة الشاطة تحدد الما الشرقية من أيام الدولة الشاطة تحدد الما الشرقية من أيام الدولة الشاطة المحدد ا

الفاطمية وحتى نهاية الدولة الجركسية، ثم قاعدة ولاية الشرقية إلى سنة ١٨٣٢ حيث حلت محلها مدينة الزفازيق

السرية إلى صد ١٨٨٦ عيت حدث محده عديد الواريق كماصمة للإقليم لتوسطها بين مدن الولاية . وهي الآن قاعدة

مركز بليس بمحافظة الشرقية (ياقوت: معجم البلغان ١٤٧٩ ابن دقماق: الانتصار ١٥١٥ علي مبارك: الخطط التوفيقية ٢٠١٩ - ١٧٨ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١١/٢ - ١٠٠ المارة Wiet, G., El 2 art. ١١٠١ - ١٠٠ : ١/٢).

أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ٢٧٧- ٢٧٣.
 أبن خرداذبه: المسالك والممالك ٨٠.

وَبَعَثَ الْمُقَوْقِسُ رُسُلَه إلى أطْراف بلادِه ، ممّا يلي الشّام ، ألّا يَتْرُكُوا أَحدًا يدْخُل أرض مصر ، مخافَةَ أن يَتَحَدَّثُوا بِغَلَبَة المسلمين على الشّام ، فيَدْخُل الرُّعْبُ في قُلوب عساكِره .

فلمًا قَلِمَ عُمَر بن الخَطَّابِ الجايِيّة ، وصارَ عَمْرو بن العَاصِ إلى مصر ، نَزَل على يِلْبَيْس - وبها أَرْمانُوسة ابنة المُقْرَقِس - نقاتل من بها ، وقَتَلَ منهم زُهاء ألف فارس وأَسَر ثلاثة آلاف ، وانْهَزَم من بقي إلى المُقَرَقِس ، وأُخِذَت أَرْمانُوسَة وجميع مالِها ، وسائِر ما كان للقِبْط في بلبيس . فأَحبُ عَمْرو مُلاطَفَة المُقَرْقِس ، فسَيِّر إليه ابنته أَرْمانُوسَة مُكَرِّمَة في جميع مالِها مع قَيْس بن أيي العَاص السَّهْمي ، فسُرً بقُدومِها ، ثم سارَ عَمْرو إلى القَصْر أ .

ولم تَزَل من مَداثِن مصر الكِبار ، حتى نَزَلَ عليها مُرَّي [Amaury] ملك الفِرِنْجُ ، وأَخَلَـها عَنْوَةً بعد حِصار طَويل ، وقَتَلَ منها آلافًا .

ولها أُخبَارٌ كَثيرةً .

وقد خَرِبَت منذ عَهْد الحَوادِث بديار مصر ، بعد سنة ستّ وثمان مائة ، بعدما أَدْرَكْناها وبها عِمارَة كَثيرة ، وفيها عِدَّةُ بَساتين ، وأَهْلُها أَصْحاب يَسار ونِعَم سَنِيَّة .

### ذِكْرُ بَلِد الوَرَّا دَةَ

الْوَرَّادَة من مجمّلة الجِفَار.

قال عُبَيْدُ الله بن عبد الله بن خُرْدَاذَبَه في كتاب «المَسَالِك والمَمَالِك» : وصِفَةُ الطَّريق والأرْض من الوشلَة إلى أَزْدود اثنا عشر ميلًا ، ثم إلى غَرَّة عشرون ميلًا ، <sup>(ه</sup>ثم إلى رَفَح ستَّة عشر ميلًا<sup>ه)</sup> ثم إلى العَريش أربعة وعشرون ميلًا في رَمْل ، ثم إلى الوَرَّادَة ثمانية عشر ميلًا ، ثم إلى العُذَيْب<sup>b)</sup> عشرون ميلًا ، ثم إلى الفَرَمَا أربعة وعشرون ميلًا .

قال الخَليفَةُ المَأْمُون :

والوافر ٢٠

لَلَيْلُك كان بالمَيْدا نِ أَقْصَرُ منهُ بالفَرَما غَرِيبٌ فِي قُرَى مصرَ يُقاسي الهَمُ والسُّنَما

(a-a) زيادة من المسالك. (b) بولاق: العريب.

<sup>·</sup> ملخصًا من الواقدي: قتوح مصر والإسكندرية ١٩- ٣٢.

ثم إلى مجرجير<sup>a)</sup> ثلاثون ميلاً ، ثم إلى الغاضِرَة <sup>d)</sup> أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى مَسْجِد قُضاعَة ثمانية عشر ميلًا ثم إلى بِلْتيس أَحد وعشرون ميلاً ، ثم إلى فُسْطاط مَدينَة مصر أربعة وعشرو ن ميلاً <sup>ا</sup> .

وقال جَامِعَ «تاريخ دِثياط» <sup>7</sup>: ولمَّا افْتَتَحَ المُسْلمون الفَرَمَا ، بعدما افْتَتَحُوا دِثياط وثِنَيس ، سارُوا إلى البَقَّارَة فَأَسْلَمَ مَنْ بها ، وسارُوا منها إلى الوَرَّادَة ، فَدَخَلَ أَفْلُها فِي الإشلام وما حَوْلُها إلى عَسْقَلان <sup>7</sup>.

وقال القاضي الفاضِل في دَمُتَجَدَّدات، شهر المحرّم سنة سبع وستين وخمس مائة: وصابّخنا الوَرَّادَة فيِثْنَا على مِينَا الوَرَّادَة، ودَخَلْنا الوَرَّادَة فرَأَيْتُ تأريخ مَنارَة جامِعِها سنة ثمان وأربع مائة، واشم الحاكِم بأشر الله عليها.

والوَرَّادَةُ مَن جُمُلة الجِفَار، ويُقالُ أُخِذَ اسمُها من الوَرُود؛ ولم يَزَل جامِعُها عامِرًا تُقامُ به الجُمُعَة إلى ما بعد السبع مائة.

وَبَلَدُ الْوَرَّادَةَ الْقَديمُ<sup>عُ)</sup> في شَرْقِي المُنْزَلَة التي يُقالُ لها اليوم الوَرُّادَة <sup>d)</sup>، وبها آثارُ عَمايُر ونَخُلُّ قَليل .

## الصتّسايميتَّةُ

هذه التِلدَةُ اخْتَطَّها المُلكُ الصَّالِحُ نَجْمُ الدين أَيُّوب بن الكامِل محمد بن العادِل أبي بَكْر بن التوب بن شاذي ، بأرْض السَّانِح ، والعَلاقِمَة ، في أوَّل الرَّمْل الذي بين مصر والشَّام ، وأَنشَأ بها قُصورًا وجامِعًا وشوقًا ، لتكون مَنْزِلَة العساكِر إذا خَرَجُوا من الرَّمْل ، وذلك في سنة أربع وأربعين وست مائة أ.

ا ابن خرداذیه : المسالك وللمالك ۱۸۰ ۲۱۹-۲۲۰ وفيما یلي ۲۱۶-۲۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> انظر فیما تقدم ۲۸۰ .

قارن الواقدي: فتوح مصر والإسكندرية ١٤٨ ١٤٩.

أبن واصل: مفرج الكروب ٥: ٩٣٧٩ المفريزي: السلوك ١: ٩٣٧٠ والسانح اسم يطلق على الأرض الواقعة على جانبي الترعة السعيدية في المسافة الواقعة بين ناحيتي سوادة والصالحية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية (أبو المحاسن: النجوم ١: ٠٠٠) هـ والصالحية اليوم إحدى قرى مركوه

### وَكُوْمَدِينَة أَيْسَلَهُ `

(قَدَّكَرَ ابنُ حَبيب أَنَّ أَثالَ \_ بضَم أُوّله ثم ثاء مثلثة \_ وادِي أَيْلَة ٩)، وأَيْلَة \_ بفَتْح أَوَّله ، على وَزْن «فَغَلَة» \_ مَدينَةٌ على شاطئ البَحْر فيما بين مصر ومَكَّة ، شُمِّيَت بأَيْلَة بنت مَدْيَن بن إبراهيم عليه السَّلام .

وأَيْلَةُ أُوَّلُ حَدِّ الحِجازِ ، وقد كانت مَدينة جليلة القَدْر على ساحِل البحر المِلْع ، بها التَّجارَة الكثيرة ، وأَهَلُها أَخْلاطٌ من الناس . وكانت حَدَّ مملكة الرُّوم في الزَّمَن الغاير ، وعلى ميل منها بابّ مَعْقود لقيْصر ، قد كان مَسْلَحة أَنَّ يأخذون المُكْس . ويين أَيْلَة ويين القُدْس ستّ مَراحِل ، والطُّور اللهي كُلَّم الله عليه مُوسَى ـ عليه السُّلام ـ على يَوْم ولَيْلَة من أَيْلَة . وكانت في الإسلام مَنْزِلًا لبني المُنه ، وكانوا شقاة الحاج . وكان بها عِلْمُ كثيرٌ وآدابٌ ، ومَتاجِرُ وأَسُواقٌ عامِرَة ، وكانت كثيرة النَّخل والزَّرْع أَنَّ .

وعَقَبَة أَيْلَة لا يَصْعَدُ إليها من هو راكِب، وأَصْلَحَها فائِقٌ، مَوْلَى خُمارَوَيْه بن أحمد بن طُولُون، وسَوَّى طريقَها ورَمَّ ما اشتَرَمَّ منها.

وكان بأَيْلَةَ مَساجِدُ كثيرة <sup>6</sup>، وبها كثيرٌ من اليَهُود، ويَزْعُمون أَنَّ عندَهم بُرْدَ النَّبيِّ بَيُكُلِم، و وأنَّه بَعَثَه إليهم أمانًا، وكانُوا يُخْرنجونه رِداءً عدنيًّا مَلْفوفًا في النَّياب قد أُبْرِزَ منه قَدْر شِبْر نتما

(a-a) ساقط من الأصل. b) يولاق : فيه مسلحة . c) ساقطة من يولاق . d) بولاق : الزروع . e) بولاق : عديدة .

فاقوس بمحافظة الشرقية ، ويطلق عليها الصالحية الكيرى لتميزها عن القرى الأخرى التي تحمل اسم الصالحية (علي مبارك : الحفظ التوفيقية ٣٠:٦٠ ٧١ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٢٢٧/١/٢) .

أ آبلة . ميناء يقع شمال خليج العقبة حلت محله الآن مدينة العَقَبة ، كان في العصر الإسلامي مركزًا هامًّا لتجشع الحجَّاج القادمين من مصر والشام وكذلك مركزًا تجاريًّا هامًّا ، ورخم أن المدينة كانت تقع عند التقاء الأراضى المصرية

والشامية والحجازية، فإن الجغرافيين العرب كانوا يلحقونها بالشام. وكانت أيلة في فترة الحروب الصليبية مسرحًا لصراح طويل أدى إلى خرابها في نهاية هذه الفترة. وهي تعادل مدينة العقبة الواقعة بشمال خليج العقبة (باقوت: معجم البلدان ٢٠٢١ - ٢٩٣٦ - ١٠٢١ علي مبارك: المنطط التوفيقية ٢١٣٦:١ المتاموس الجغرافي ٢١٣٦:١ (Glidden, H.W., El art. Ayla I, p. 807).

ويُقالُ إِنَّ أَيْلَة هِي القَرْيَة التي ذَكَرَها الله تعالى في كِتابِه العزيز<sup>3</sup> حيث قال: ﴿وَاَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ التِّي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَيْهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمُ لاَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَيْهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمُ لاَ يَشْيِعُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْشَقُونَ ﴾ [الآية ١ سررة الأمران]. وقد اخْتُلِف في تُعين هذه القَرْيَة ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ وعِكْرِمَة والسَّدِّي: هي أَيْلَة ؛ وعن ابن عَبَّاسِ أَيْسَا النَّها مَدينَة بين أَيْلَة والطُّور ؛ وعن الزَّهْرِي أَنَّها طَبَريَّة .

وقال قَتَادَةُ وزَيْدُ بن أَسْلَم: هي ساحِل من سَواحِل الشَّام، بين مَدْيَن وعَيْتُونَة/، يُقالُ لها مقناة .

وسُفِل الحُسَينُ بن الفَضْلُ: هل تَجد في كِتاب الله الحَلال لا يَأْتيك إِلَّا قُوتًا ، والحَرام يأتيك مُخزافًا ﴾ مُجزافًا ﴾ والآبة ١٦٣ سورة الأعراف .

وكانَ من خَبَرِ أهل القَرْيَة أنَّهم كانوا من بني إشرائيل، وقد حَرَّمَ الله عليهم العَمَل في يوم السُّبْت، فرَيَّن لهم إلليسُ الحيلَة وقال: إنَّما نُهيتُم عن أَخْذ الحيتان يوم السُّبْت، فاتَّخِذوا الحياض، فكانوا يَسُوقون الحيتان إليها يوم الجُمُعَة فتَبْقَى فيها، فلا يُمْكنها الحُرُوج منها لقِلَّة الماء، فيأنَّخُذونها يوم الأَّحَد.

وقيل كان الرُّجُلُ يأْخُذ خَيْطًا، ويضَعُ فيه وَهْقَة ويُلْقيها ( ) في ذَنَب الحُوت \_ وهو بتحريك الهاء وإسكانها \_ خَبْلُ كالطول، ويجعل في الطَّرَف الآخر من الحَيْط وتَدًا، ويتركُه كذلك إلى يوم الأَّخد.

ثم تَطَرُق الناسُ ، حين رَأُوا من صَنَعَ هذا لا يُبتلى ، حتى كثر الصَّيْدُ للحيتان ، ومُشِيّ به في الأشواق ، وأُعْلَن الفَسَقَة بصَيْده . فقامَت طَائِفَةٌ من بني إشرائيل وجاهَرَت بالنَّهِي ، واغْتَرَلَت وقالت : لا نُساكِنُكُم . فقسموا القريّة بجدار ، فأَصْبَح النَّاهون ذات يوم في مجالِسهم ،ولم يَخرُج من المُعْتَدين أَحَدٌ ، فقالوا : إنَّ للناس لشَأْنًا ؛ فعَلَوًا على الجدار ، فإذا هم قِرَدَة ، فدَّخَلُوا عليهم ، فعَرَفَت القِرَدَة أَنسابَها من الإنس ، فجَعَلَت تأتيهم فتشُتم ثيابَهم وتَبكي ، فيقول النَّاهُون للقِردة : أَلَمْ نَنْهكم ؟ فتقول برأسها : نعم . قال قَتَادَة ؛ فصارَت الشَّبابُ قِردَة ، والشَّيوخُ خَنازير ، فما نَجَا إلا الذين نَهُوا ، وهَلَكَ سائِرُهم . وقيل إنَّ ذلك كان في زَمَن نَبِيّ الله دَاود عليه السَّلام .

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق: يلقيه .

وقد هُ عَيل إِنَّ أَيْلَة أَصْلُها إِيلْيَاء ٥٠)، وقد وَقَعَ ذِكْرُها في التَّوْراة كذلك.

وقال الشّريفَ محمد بن أَسْعَد الجَوَّانِيِّ : دُكَّالَة من البَوْبَر بَطْنٌ من المَصامِدَة ؛ وقالَت طائِفَةً : إِنَّ دُكَّالَة وَلَدَ أَثِلَة \_ ويُقالُ أَيْل \_ الذين سُمِّيَت به عَقَبَةُ أَيْلَة ، وإخوتهم ؟ دَغْفل بن أَيْلَة ، وإنَّهم يُغرِّوْن إلى النَّرَارِين ٤٠)، ويقولون : نحن من رَبِيعَة الفُوس ، وفي ذلك خِلافٌ عظيمٌ .

وذَكَرَ اللَّسْعُويُّ أَنَّ يُوشَعَ بِن نُون \_ عليه السَّلام \_ حارَب السَّمَيْدَع بِن هَوْبَرُ بِن مالِك المَشليقي مَلك الشَّام ، بِبَلَدِ أَيْلَة نحو مَدْيَن ، وقَتَلَه والْحَتَوَى على مُلْكه ، وفي ذلك يقول عَوْفُ بِن صعيد الجُرُّهُمي :

والطويل

بأَيْلَة أَثْمَتني لحمُه قد تَمُزُّعَا ثَمُانون أَلفًا حاشِدون<sup>®</sup> ودُرُّعا

أَلَمَ تَرَ أَنَّ العَمْلَقي بن هوير<sup>ا)</sup> تَداعَتْ عليه من يَهود بجحافِلً

وهي أبياتٌ كثيرةً ١.

وقال ابنُ إِسْحَاقَ : فلمَّا انْتَهَى رَسُولُ الله ﷺ إلى تَبُوك ، أتاه يُحَنَّة بن رُؤْبَة صاحِب أَيْلَة ، فصالحَه وأَعْطاه الجزْيَة ، وأَتاه أَهْلُ جَرْباء وأَذْرُح فأعطوه الجزْيَة ، وكَتَبَ لهم كِتابًا فهو عندهم ، وكتب ليُحَنَّة بن رُؤْبَة :

ديشم الله الوحمن الوحيم ، هذا الله أمّنة من الله ومُحمَّد النّبِي رَسُوله ، ليُحنَّة ابن رُوْبَة وأَهْل أَيْلَة ، أساقِفِهم وسايْرِهم أنه في البَرّ والبَحْر ، لهم ذِمَّة الله وذِمَّة [محمد] النّبِيّ ، ومن كان معهم من أهل الشّام وأهل اليَمْن وأهل البَحْر . فَمَن أَحْدَث منهم حَدَثًا فإنّه لا يَحُول مالله دونَ نَفْسه ، وإنّه طَيّبٌ لمن أَحَدُه من النّاس . وإنّه لا يَجل أن يُجنوا ماءً يَردونَه عن ولا طريقًا يُريدونَه من بَرّ أو بَحْر . هذا كِتابُ جُهَيْم بن انصَّلْت وشُرَحْبيل بن حَمَنة ، بإذن رَسُول الله عَنْهُ ، فَ

ع) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: إيلياليه. (c) بولاق: وآخر أنهم من. (d) بولاق: البرير. (e) بولاق: هرمز والتصويب من التسخ ومروج الذهب. (f) الأصل: هربز، بولاق: هرمز. (g) بولاق: حاسرين. (h) في السيرة: هذه. (i) في السيرة: (i) في السيرة: مفنهم وسيارتهم. (i) إضافة من السيرة. (k) الأصل وبولاق، ممنعم الميردية، والتصويب من السيرة.

۱٥

۲.

<sup>&</sup>lt;sup>أ</sup> المسعودي: مروج الذهب ٥٦:١ - ٥٧.

٢ ابن هشام : السيرة النبوية ٤: ٩٩٩.

وكان ذَلك في سنة تِسع من الهِجرة ، ولم تَزل مَدينَةُ أَيْلَة عامِرَةً آهِلَة .

وفي سنة خمس عشرة وأربع مائة ، طَرَقَ عبدُ الله بن إذريس الجَعَفَري أَيْلَة \_ ومعه بعضُ بني الجَوَّاح \_ ونَهَبَها ، وأَخَذَ منها ثلاثة آلاف دينار وعِدَّة غِلال ، وسَبَى النَّساءَ والأطْفالَ ، ثم إنَّه صُرِفَ عن وِلاَيَة وادي القُرَى ، فسارَت إليه سَرِيَّة من القاهِرَة لحُحازَبَته ١.

قال القاضي الفاضل: وفي سنة ستّ وستين وخمس مائة ، أَنْشَأ الملكُ النّاصِر صَلامِ الدين يُوسُف بن أيُّوب مَراكِبَ مُفَصَّلة ، وحَمَلَها على الجِمال ، وسارَ بها من القاهِرة في عَسْكَر كَبير لحُوسُف بن أيُّوب مَراكِبَ مُفَصَّلة ، وحَمَلَها على الجِمال ، وسارَ بها من القاهِرة في عَسْكَر كَبير لحُورُيّة قَلْقة أَيْلَة ، وكانت قد مَلكَها الفِرِنْجُ وامْتَنَعوا بها ، فنازَلَها في رَبيع الأوَّل ، وأقامَ المراكِب وأَصْلَحها وطَرَحها في البحر ، وشَحنها بالمُقاتِلَة والأُسْلِحة ؛ وقاتَلَ قَلْعَة أَيْلَة في البرّ والبحر حتى فَتَحها في العشرين من شهر ربيع الآخر ، وقَتَلَ مَنْ بها من الفِرِنْجُ وأَسَرَهُم ، وأَسَكُن بها جماعةً من ثِقاتِه ، وقَوَاهم بما يَحْتاجون إليه من سِلاحٍ وغيره ، وعاد إلى القاهِرة في آخر مجمادى الأولى ٢. وفي سنة سعه وسيعن ، وصَالَ كتابُ النَّائِ ، قَلْعَة أَثْلَة ، أَنْ الدَّاكَ على غَفْظ وخَة ف شَديد وفي سنة سنة سعه وسيعن ، وصَالَ كتابُ النَّائِ ، قَلْعَة أَثْلَة ، أَنْ الدَّاكَ على غَفْظ وخَة ف شَديد

وفي سنة سبع وسبعين، وَصَلَ كِتابُ النَّائِب بِقَلْمَة أَيْلَة ، أَنَّ المَراكِبَ على تَحَفَّظ وَحَوْف شَديد من الفِرِغُ ، ثم وَصَلَ الإِبْرِنْس مَلَّ لَعْتَه الله - إلى أَيْلَة ورَبَط المَقَبَة ، وسَيِّر عَسْكَره إلى ناحِية بَجُوك ، ورَبَط جانِب الشَّام لحَوْفه من عَسْكَر يَطلُبه من الشَّام أو مصر . فلمَّا كان في شعبان من السنة الملكورة ، كَثُرَ المَطرُ بالجَبل المُقابِل للقَلْعَة بأَيْلَة ، حتى صارَت به مِياة اسْتَغْنَى بها أَهْلُ القُلْعَة عن وُرود العَيْن مُدَّة شهرين ، وتأثرَت بيوتُ القَلْعَة لتَتَابُع المَطَر ، ووَهَت لضَعْف أساسِها ، فتدارَكها أَصْحابُها وأَصْلحُوها .

وذَكَرَ أبو الحَسَن المَشْفُوديِّ في كتاب وأَخْبار الزَّمان ومَنْ أبادَه الحَدَثانِ الْكُوكَة ، وهم أَمَّة لهم أربعة مُلوك مَلَكوا أرْض أَيْلَة والحِيجاز ؛ وبَنَى كُلُّ واحِدٍ منهم مَدينَةٌ سمَّاها باشمه ، وبحقلوا سايُر الأَرْض خَيْمات وقَسَموها على ثلاثين كورَة/، وبحقلوها أربعة أغمال لكلِّ عَمَلٍ مَلِكٌ يجلس على الأَرْض خَيْمات وقَسَموها على ثلاثين كورَة/، وبحقلوها أربعة أغمال لكلِّ عَمَلٍ مَلِكٌ يجلس على مِنْبَر ذَهَب في مَدينَته . وآفي كُلُّ إ<sup>ها</sup> عَمل بِرْبا له وهي بَيْت الحِكْمَة له وعَمِلَ هَيْكلًا لأَلْحُل الكَواكِب ، وجَعَلَ فيه أَصْنامًا من ذَهَب ، كل صَنَمِ له مَرْتَبَة .

a) زيادة من المسعودي .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> المقريزي: اتعاظ الحنفا ۳: ۳۲۰.

<sup>&</sup>quot; هو البرنس أوناط Renauld de Chatillon صاحب الكَوْك (انظر عن حملته في البحر الأحمر فيما يلي ٢٦:٢).

للسبحي: أخبار مصر ٣٤- ٢٣٥ المقريزي: اتعاظ
 ٢: ٣٤٣، وذلك يوم الأحد لأربع خلون من شهر ربيع
 الآخر.

۲.

وكانت الإشكندرية، واشمها رَقُودة، فجَعَلُوا لها خَمْس عشرة كُورَة، وجَعَلُوا فيها كِبار الكَهَنة، ونَصَبُوا في ها مائتا صَنَم من الكَهَنة، ونَصَبُوا في هياكِلها من أَصْنام الذَّهَب أَكْثَرَ مُّا في غَيْرها، وكان فيها مائتا صَنَم من ذَهَب. وقَسَّموا الصَّعيد على ثمانين كُورَة، وجَعَلوه أربعة أقسام، وكان عَدَدُ مُدُن مصر، الدَّاخِلة في كُورَها، ثلاثين مَدينة فيها جميع العَجائِب \.

وقيل إنَّ حِنْيَرَ الأَكبر، واشه المَرَجُّج بن سَبَأ الأَكبر - واشه عامِر، ويُعرَف بعبد شَهْ ابن يَشْجُب بن يَغرُب بن قَحْطان - لمَّا مَلَكَ بعد أَبيه جَمَعَ جُيوشَه، وسارَ يَعَلَّا الأُمَّم، ويَدُوس المَمالِك كَما فَعَل أبوه، فأَمْمَن في المَشْرِق حتى أَبْعَد يَأْجُوج ومَأْجُوج إلى مَطْلَع الشَّنس، ثم قَفَلَ نحو المغرب؛ فجاءَه قبائِلُ من أهل اليمن، من بني هُود بن عامِر بن شالِخ بن أَرْفَخْشِد بن سام بن نُوح، يَشْكُون من تَمود بن عابِر بن إرّم بن سام بن نُوح، وما نَزلَ بهم من ظُلْمِهم. فأَمَرَ برَفْعهم من أَرْض اليَمَن، وأَنْزَلَهم أَيْلَة، فعَمَّروها من أَيْلَة إلى ذات الآصال إلى أَطْراف جَبَل بَخْد؛ فقطَمَت تَمود هناك الصَّخُور، ونَحَتُوا من الجيال البيوت، وتَكَبَّروا وطَغَوا؛ فبَمَثَ بَعِل بَهْد، فعَقْرُوها، فأَهْلَكَهُم الله بالصَّيْحَة، ﴿ وَفَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ والأينان ١٧، ١٤ لهم، فعَقْرُوها، فأَهْلكَهُم الله بالصَّيْحَة، ﴿ وفأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ والأينان ١٧، ١٤ لهم، فعَقْرُوها، فأَهْلكَهُم الله بالصَّيْحَة، ﴿ وفأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ والأينان ١٧، ١٤ مورة هود).

وقد ذُكِرَ أَنَّ مُوسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ سارَ بيَنِي إشرائيلَ ، بعد مَوْت أخيه هارون ، إلى أرْض أولاد العِيص \_ وهي التي تُقْرَف بجِبال السَّراة \_ جَنْب بَلَد الشَّوْبَك . ثم مَرَّ فيها إلى أَيْلَة ، ونَوَجَّه بعد أيام إلى تُزيّة باب ، حيث بِلاد الكَرَك حتى حارَب تلك الأُنَمَ .

وكان إلى جانب أَيِّلَة مَدينَة ، يُقالُ لها عَصْبون ، جَليلَة عَظيمَة .

#### متب زيُوط

كُورَة من كُور الإشكَنْدَرية ، كانت لشِدَّة بَيَاضِها لا يكادُ يَبِين فيها دُخُول اللَّيْل إلَّا بعد وَقُت ، وكان الناسُ يَمْشُون فيها وفي أَيْديهم حِرَق شود خَوْفًا على أَيْصارِهم ، ومن شِدَّة بَيَاضِها لَبِسَ الرُّهْبانُ السَّواد ٢.

ا المسعودي: أخبار الزمان ٣٧- ١٦٨ وفيما تقدم <sup>٢</sup> فيما تقدم ٣٩٨ ، ٣٠٣. ٣٤٣ ، ٣٩٣.

وكانت بلاد مَرْيُوط في نهاية العِمارَة والجِنان المتصلة بأرض بَرْقَة . وهي اليوم من بعض أفرى الإشكَندرية ، يُرْزع بها الغَواكِه وغيرها ، وقد وَقَفَها الملكُ المُظَفَّر رُكْنُ الدِّين يَبْبَوْس الجاشَنكير على جِهاتِ يِرِّ بالجامع الحاكِمي من القاهِرَة ، وبها جابعٌ عُمِّر في سنة ستَّ وستين وستّ مائة . ثم اشتأُ جَرَها الملكُ المُؤيَّد شَيْخ الحَمودي ، في سنة إحدى وعشرين وثمان مائة ، وجَدَّدَ عِمارَة بُسْتانِها ، وقد تَخَرُّتِ لِتُرداد عَرَّب لَبْدَة وَبَرْقَة إليه أَنْ ، فاستمرُّت في ديوان الشَّلْطان .

### وادى مُبَيْتِ

هذا الوادي بالجانب الغربي من أرض مصر، فيما بين مَرْيُوط والْفَيُوم، يُجلَب منه المِلْع والنَّطْرون \. غُرِفَ بهُبَيْب بن محمد بن مَعْقل بن الواقِعة بن حرام بن غفار الغِفاريّ، أَحَدُ أَصْحاب رَسُول الله ﷺ ، شَهِدَ فَتْع مصر، ورَوَى عنه أبو تميم الجَيْشاني، وأَسْلَم مَوْلى جُمِب، وسَعيد بن عبد الرَّحْمَان الغِفاري. وكان قد اعْتَزَل، عند فِئْنَة عُثْمان ـ رضي الله عنه ـ بهذا الوادي فعُرِف به، وكان يقول: لا يُقَرَّق بين قَضَاء دَيْن رَمَضان، ولا بين الصَّلاتين في السُفر. ويُقالُ نهذا الوادي أيضًا: وادي المُلوك، ووادي النَّطْرون، وبَرِّيَّة شِيهات أَنْ وبَرِّيَّة الأَسْقيط، وميزان القُلوب. وكان به مائة دَيْر للنَّصَارَى، وبقى به سبعة أَدْيِرَة عَلَى وقد ذُكِرَت، عند ذِكْر وميزان القُلوب. وكان به مائة دَيْر للنَّصَارَى، وبقى به سبعة أَدْيِرَة عَلَى وقد ذُكِرَت، عند ذِكْر الدَّيَارات ًا من هذا الكتاب.

وهو واد كثيرُ الفَوائِد، فيه النَّطْرون ويُتَحَصَّل منه مالٌ كثيرٌ، وفيه المِلْح الأَنْدراني، والمِلْح السُّلُطاني \_ وهو على هَيئة أَلُواح الرُّحام \_ وفيه الوَكْت ، والكُخل الأسود، ومَعْمَل الزُّجاج، وفيه الماسِكَة، وهو طَينٌ أَصْفَر في داخِل حَجَرٍ أَسْوَد، يُحَلِّ في الماء ويُشْرَب لوّجَع المَعِلَة. وفيه البَرْكة، وهو طَينٌ الغُراب، وهو ماء، في هيئة البِرْكَة، وطولُها نحو خمسة عشر

ع) ساقطة من بولاق . (b) الاصل وفييت : ليبد عرب برقة إليه . (c) بولاق : ويجمع بين الصلاتين . (d) الأصل : شيهاب . (e) بولاق : ديورة . (f) بولاق : الأديار .

أ وادي مُتيب هو المعروف اليوم بوادي النَّطْرون حيث يستخرج من بعض بركه النَّطْرون المستخدم في الصباغة والدباغة، ويقع غربي الدلتا جنوبي محافظة البحيرة ويُتَوَصَّل إليه عن طريق الإسكندرية البري (ياقوت: معجم البلدان

٥: ٢٤٤٦ ابن دقمال : الانتصار ٥: ٢٢ ١٩ محمد رمزي:
 القاموس الجغرافي ٤٧٤:١).

الوكت. هو التوتيا (علي مبارك: الحطط التوفيقية ٤٩:١٧).

۲.

ذِراعًا في عَرْض خمسة أذْرُع، في مَغارٍ بالجَبَل، لا يُعْلَم من أين يَأْتَي ولا إلى أين يَذْهَب، وهو محلُّو رائِق.

ويُذْكَر أَنَّه خَرَجَ منه سبعون أَلف راهِب، بيد كلَّ واحِدٍ عُكَّاز، فتَلَقُّوا عَمْرو بن العَاص بالطَّرانَة، مَرْجعه من الإِسْكَنْلَرية، يَطْلُبون أَمانَه لهم على أَلفُسهم وأَذيارهم. فكَتَبَ لهم بذلك أَمانًا بقي عندهم، وكَتَبَ لهم أيضًا بجِرايَة الرَجْه البَحْري فاستَمَرَّت بأيْديهم. وإنَّ جِرايَتُهم جاءَت في سنة زيادةً على خمسة آلاف أرْدَبّ، وهي الآن لا تَبْلُغ ماثة أرْدَبّ.

## دِ كُرُمُدِينَة مَسَدْيَن ا

اعْلَم أَنَّ مَدْيَن \_ أُمُّةُ شُعَيْب \_ هم يَتُو مَدْيان بن إبراهيم \_ عليه السَّلام \_ وأُمُهم قَتْطُورا ابنة يَقْطان الكَنْعانية ، وَلَدَت له ثمانية من الوَلَد تناسَلَت منهم أُثُم .

ومَدْيَنُ على بَحْر القُلْزُم ، تُحاذي تَبُوك على نحو ستّ مَراحِل ، وهي أكبر من تَبُوك ، وبها البِڤر · · التي اشتقى منها مُوسَىٰ لسائِمَة شُعَيْب ، ونحمِلَ عليها يَئِت .

(قال القَرَاء: مَدْيَنُ اسْمُ بَلَدِ وقُطْرِ أَ، وقيل اسْمُ قَبِيلَة سُمَّيَت باسْم أبيها مَدْيَن، ويُقالُ له مَدْيان بن إبراهيم ؛ قالَه مُقاتِل وغَيْره. والجُمُهور على أنَّ مَدْيَن أَعْجَمي، وقيل/ عَرَبي، فإن كان عَرَبيًا فإنَّه يَحْتَمِل أن يكون وقعيلاء، من مَدَن بالمكان: أقامَ به، وهو بِناءٌ نادِر وقيل مُهْمَل، أو مُمُقَعَلاء، من دان، فتصحيحه شاذ، وهو تَمْنوع الصَّرُف على كلَّ حال، سَواء كان اسْم الأَرْض أو اسم القَبِيلَة، عَجَميًا أو عَربيًا ٢.

وقال المَسْعُوديِّ : قد تَنَازَعَ أهلُ الشَّرائِع في قَوْم شُعَيْب بن نَويلُ أَن رعويل بن مُرِّ بن عَيْفَاء أَ ابن مَدْيَن بن إبراهيم عليه السَّلام ، وكان لِسانُه العَرَبِيَّة ، فمنهم من رَأَى انَّهم من العَرَب الناثِرة والأُثَمَّ البائِدَة ، وبعض من ذَكَرْنا من الأَجْيال الخالية ؛ ومنهم من رأَى أنَّهم من وَلَد الحُصُّن أَن بن جَنْدَل بن يَعْصُب بن مَدْيَن بن إبراهيم الخَليل ، وأن شُعَيْئًا أخوهم أنى النَّسَب ؛ وقد كانوا عِدَّة

<sup>(</sup>a-a) ساقط من الأصل. b) بولاق : نوفل. c) بولاق : عيفا. d) مروج الذهب : المحض. c) بولاق : آخرهم .

ا ياقوت: معجم البلدان ٥: ٧٧.

مُلوك، تَفَرَّقُوا في تَمَالِك مُثَّصِلة، فمنهم المُسَمَّى بأَبْجَد، وهَوَّز، ومُحَطِّي، وكَلْمُن، وسَغفص، وقَرَشَت.

وهم \_ على ما ذَكَرْنا \_ بنو المُحَصِّن<sup>a)</sup> بن جَنْدَل ، وأَحْرُف الجُمُّل هي أَسْماءُ هؤلاء المُلُوك ، وهي الاثنان والعشرون حَرْفًا التي عليها حِسابُ الجُمُّل ، وقد قبل في هذه الحُرُّوف غير ما ذَكَرْنا من الوُجُوه .

فكان أَبْجَدُ مَلك مَكَّة وما يليها من الحِجَاز؛ وكان هَوَّز وحُطَّي مَلِكَيْن ببلاد وَج ـ وهي الطَّائِف ـ وما اتَّصَل بذلك من أَرْض نَجَّد؛ وكَلَمُن وسَعْفَص وقَرَشَت مُلوكٌ بَمَدْيَن وقيل ببلاد مصر، وكان كَلَمُن على مُلك مَدْيَن.

ومن النَّاس من رَأَى أَنَّه كان مُلْكُ مجميع من سَمَّيْنا مَشَاعًا مُتَّصلًا على ما ذَكُونا ، وأَنَّ عَذَابَ ﴿ يَوْم الظُّلَة ﴾ كان في مُلْك كَلَمُن منهم ، وأنَّ شُمَيْنا دَعاهُم فكَذَّبوه ، فوَعَدَهم بعَذَابِ يَوْم الظُّلَة أ ، ففَتحَ الله أَنَّ عليهم بابًا من السَّماء من نار ، ونَجَا شُمَيْب بمن آمَنَ معه إلى المؤضِع المعروف بأَيْكَة عن ، وهي غِيضَة نحو مَدْيَن .

فلمًا أَحَسُّ القومُ بالبَلَاء، واشْتَدَّ عليهم الحَرُّ، وأَيْقَنُوا بالهَلاك، طَلَبُوا شُعَيْبًا ومن آمن معه \_ وقد أَظَلَّتهم مَنحابَةٌ بيضاء، طَيِّبَة النَّسيم والهَوَاء، لا يَجدون فيها أَلَمَ العَدَاب ـ فأَخْرَجُوا شُعَيْبًا ومَنْ آمَن معه من مَواضِعِهم، وأَزالُوهم عن أَماكِنِهم، وتَوَهَّمُوا أَنَّ ذلك يُنْجِيهم ممَّا نَزَلَ بهم، فَجَعَلُها الله عليهم نارًا فأتَت عليهم.

( ﴿ فَرَنَّت جَارِيَةُ بَنْتَ كَلَّمُن أَبَاهَا ، وكَانَت بِالحِجَازِ ، فقالَت :

والرملي

غَلَّکُه وَسُطَ الْحَلُه عُنْ نازا وَسُطَ ظُلُه دار قومی مُشْمَجِلُه')

كىلىمىون خَىدٌ رُكْنىي سَبُدُ الغَوْم أَمَاهُ الحَــ كَوُلْت نازًا فأَمْسِحَت

a) مروج اللحب: المحض . ٥) ساقطة من بولاق . ٥) بولاق : بأيلة .

لقصد قوله تعالى: ﴿ نَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّه كَانَ حَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّه كَانَ حَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ [الآية ١٨٩ سورة الشعراء].

٢-٣ هذه الفقرة والأبيات ساقطة من مروج الذهب وأوردها ابن النديم في الفهرست ٧، وفيه البيت الأخير: جعلت نازا عليهم دارهم كالمضمحة

## وقال المُنتَصِر بن المُثَذِر المُدَّيِّني:

والعاريل

أَتَيْتُ<sup>عُ)</sup> بها عَنْرًا وحي<sup>0</sup> بني عَنْرو كَتَثَل شُعاع الشُّمْس في صُورَة البَنْر قُطورًا وفازُوا بالمكارِم والفَخر وهَـوْزَ أَرْباب الشَّيْهَة والحِجْراً أَلَا يَا شُعَيْثِ قد نَطَفْتُ مَفَالَةً هم مَلَكُوا أَرْضَ الحِبَازِ بأَوْجُهِ وهم مَلَكُوا أَرْضَ الحِبَازِ بأَوْجُهِ وهم قَطَنُوا البَيْتَ الحَرَامُ وزَيَّنُوا مُلُوكُ يَنِي مُحَطِّي وسَعْفَص ذي النَّذَى

قال المَشعُودِينَ : ولهَوُّلاء المُلُوك أَخبارٌ عَجيبَةٌ من حُروب وسِيَر، وكَيْفِيَة تَغَلَّبُهم على هذه الممالِك وتَمَلَّكهم عليها، وإبادَتهم من كان فيها وعليها، قَبْلَهُم من الأَثَمُ ٢.

وقيل إنَّ الأَيْكَة المذكورة في قَوْله عزَّ وجلٌ : ﴿ وَلَقَد كَذَّب أَصْحَابُ لَتَيْكَةِ الْمُوسَلِينَ ﴾ [الآبة ١٧٦ سررة الشعراء) ، وفي قَوْله سُبْحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُم ﴾ [الآبنان ٧٨، ٧٩ سورة الحجر] هي مَذْيَن ، وقيل من ساحِل البَحْر إلى مَذْيَن ، وقيل هي غَيْضَة نحو مَذْيَن .

وقيل بل أصحابُ الأَيْكَة الذين بُعثَ إليهم شُعَبْب كانوا بتَبُوك بين الحِيْجر وأوَّل الشَّام، ولم يَكُن شُعَيْبٌ منهم، وإنَّما كان من مَدْيَن.

وقال أبو عُبَيْد البَكْرِي : الأَيْكَةُ المذكورة في كِتاب الله تعالى ، التي كانت مَنازِلَ قَوْم شُعَيْب ، • وَوَال أبو عُبَيْد البَكْرِي : الأَيْكَة من مَذْيَن إلى رُويَ عن ابن عَبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فيها رِوايَتان : إشداهما أنَّ الأَيْكَة من مَذْيَن إلى شَغْبِ وبدا <sup>6)</sup> والثانية أنَّها من ساجِل البحر إلى مَدْيَن . وكان شَجَرُهم المُقُل ، والأَيْكَةُ عند أَهْل اللَّهَة : الشَّجَر المُلْتَف ، وكانوا أَصْحابَ شَجِر مُلْتَف . وقال قَومٌ : الأَيْكَةُ الغَيْضَة ، ولَيْكَة اسم البَلَدَ حَوْلَها ، كما قيل مَكَّة وبَكَّة . وقال أبو جَعْفَر النَّحَاس : ولا يُعْلَم ولَيْكَةُ السم بَلَد أَنْ اللهُ عَرْلُها ، كما قيل مَكَّة وبَكَّة . وقال أبو جَعْفَر النَّحَاس : ولا يُعْلَم ولَيْكَةُ السم بَلَد أَنْ اللهُ اللهُ عَرْلُها ، كما قيل مَكَّة وبَكَّة . وقال أبو جَعْفَر النَّحَاس : ولا يُعْلَم ولَيْكَةُ السم بَلَد أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْلُها ، كما قيل مَكَّة وبَكَّة . وقال أبو جَعْفَر النَّحَاس : ولا يُعْلَم ولَيْكَةُ السم بَلَد أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْلُها ، كما قيل مَكَّة وبَكَّة . وقال أبو جَعْفَر النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وقال آبنُ فَتَتِيَةً : وكانَ بعضُهم يَرْعُم أَنُ بَكَّةَ هو مَوْضِعُ المَشجِد ، وما حَوْلَه مَكَّة ، كما فَرَق بين الأَيْكَة ولَيْكَة ، فقيل الأَيْكَةُ الغَيْضَة ، ولَيْكَة البَلَدُ حَوْلُها <sup>4</sup>.

a) بولاق: أبدت. (b) بولاق: تمي. (c) ساقطة من بولاق. (d) بولاق: شعيب. (e) بولاق: البلد.

ا السعودي: مروج اللحب ۲۸۱:۲ ۲۸۳ - ۲۸۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> نفسه ۲: ۲۸۲.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أبو عييد البكري: معجم ما استعجم ٢١٠- ٢١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> ابن قتية: غريب الحديث ٤٠٥١- ٤٧٦.

وقال الْبَكْرِيِّ : مَدْيَنُ بَلَدٌ بالشَّام معلومٌ تِلْقاءَ غَزَّة ، وهو المذكور في كِتاب الله تعالى ' ــ وهذا وَهْمٌ ، بل مَدْيَن من أَرْض مصر .

وبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّة إلى مَدينة مَذْيَن ، أميرهم زَيْد بن حارِثَة ـ رضي الله عنه ـ فأصابَ سَبَيًا من أهل مينَاءَ (قال ابن إشحاق : وميناء هي السَّواحِل) فبيعُوا ، وفُرُقَ بين الأُمُّهات والأَوْلاد ؛ فخرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وهُم يَبْكُون ، فقال : هما لَهُم ؟ ه فُأُخْبِرَ خَبَرَهُم ، فقال : هما تَبيعوهم إلَّا جَبِيعًا » .

ومَدْيَنُ من مَنازِل مُجَدَّام بن عَدِيّ بن الحارِث بن مُرَّة بن أُدّد بن زَيْد بن عَشرو بن عَريب بن زَيْد ابن كَهْلان . وشُعَيْبٌ النّبِيّ ، المبعوثُ إلى أهل مَدْيَن ، أَحَدُ بني وائِل/ من مُجذام .

وقد رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال لوَفْد مجذام : «مَرْحَبًا بقَوْم شُعَيْب وأَصْهار مُوسَىٰ ، ولا تَقُوم الشاعَة حتى يَتَزَوَّجَ فيكم المُسيحُ ويُولَد له» .

وقال محمد بن سَهْل الأَحْوَل: مَدْيَنُ من أَعْراض المَدينَة أَيضًا <sup>هَا</sup>، مثل فَدَك والفُرُع ورُهَاط ٢.

قال مُوَّلُقُه : وكان بأَرْض مَدْيَن عِدَّةُ مَدائِن كَثيرة قد بادَ أَهْلُها وَخَرِبَت ، وبقيَ منها إلى يومنا هذا \_ وهو سنة خمس وعشرين وثمان ماثة " \_ نحو الأربعين مَدينة قائِمَة ، منها ما يُغرَفُ اسْمُه ، ومنها ما قد جُهِلَ اسمُه ؛ فممًا يُغرَف اسْمُه \_ فيما بين أرْض الحِجَاز وبلاد فِلَسْطين وديار مصر \_ ستّ عشرة مَدينة ، منها في ناحية فِلَسْطين عشر مَدائِن ، وهي : الحُلَّصَة ، والسُّنيَّطَة أَا ، والمُدْرَة ، والنُّبَة ، والأَغرَبْق ، والبُورْيْن ، والماعَيْن ، والسَّبْع ، والمُعلَّق ؛ وأَعْظَم هذه المَدائِن العشر مَدينتا الحَلَّمة والسُّنيَّطة أَا ، وكثيرًا ما تُنقَل حِجَارَتُها إلى غَرَّة ويُثنَى بها هناك .

ومن مُدُن<sup>ى)</sup> مَدْيَن بناحية بَمْر القُلْزُم والطُّور مَدينَة فاران، ومَدينَة الرَّقَّة <sup>\*</sup>، ومَدينَة القُلْزُم، ومُدينَة أَيْلَة، ومَدينَة مَدْيَن. وبمَدينَة مَدْيَن إلى الآن آثارٌ عَجيبَة، وعُمُدٌ عَظيمَة.

a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: السيطة. (c) بولاق: مدائن.

اً أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ٤: ١٢٠١.

۲ نفسه ۶: ۱۲۰۱.

التاريخ هو تاريخ تأليف الحطط! \* انظر عنها فيما يلي ٦٩٧.

۳ اعتبر کاترمیر Quatremère وجست Guest هذا

ورُجِدَ في مدينة الأُعْرَج، أَعْوَام بضع وستين وسبع مائة، مجبُّ بقَلْمَتِها بعيد المَهْوَى، يبلغ عُشقُه نحو مائة باع عا، وبقاعِه عِدَّة أشفار على رُفُوف، محبلَ منها سِفْرُ طوله ذِراعان وأُرْيَد، قد عُلَف بلَوْحَيْنُ من خَشَب، وكِتابَة بالقَلَم المُسْنَد، طول الألف واللام نحو شِبْر. فوُجِدَ ببلاد الكَرَكَ من قَرَاه، فإذا هو سِفْرٌ من عشرة أشفار، قد البُتدَاه بحقد الله، ثم قال: محرومج مُوسَىٰ من أرض مصر إلى بلاد مَدْيَن، ومُلوك بني مَدْيَن فيما بعد شُعَيْب. فَذَكَرَ لموسَىٰ عليه السّلام عِدَّة أَسْماء منها: اشمه بالعربية مُوسَىٰ بن عِمْران، وبالعِبْرانية مُوشي، وبالفارِسية داران، وبالقِبْطِيّة أَسْماء منها: قد شَعَيْب، وأَنَّه تَرُوّج ابنة شُعَيْب، وأَنَّه أَقَامَ بَدْيَن ثماني حِجَج، ثم قال لابنة شُعَيْب: قد أَمَّمْت لك شَوْطك، وسأُريدك من عندي أَلَه الله مِنْ فَضْلًا مِنْيَ عَجَج، ثم قال لابنة شُعَيْب: قد

قَالَ ': وخَرَجَ مُوَسَىٰ مُتَوَجِّهًا إلى مصر ، والملكُ يومثذِ على مَدْيَن أَبْجَد . قَالَ : وقَوِيَ أَمْرُ أَيْجَد ، فطَغَى حتى مَلَكَ الحِجاز واليَمَن ، وكان له خمسة أولاد ، هم : هَوَّز ، ومُحطَّي ، وكَلَمْن ، وسَعْفَص ، وقَرَشَت . فأقامَ أَبْجَد مَلِكًا باليمن مائة سنة ومات .

وقد المنتخلف من بقده ابنه كلمُن باليَمَن، وجَعَلَ ابنه هَوْز على الحِجاز، وابنه لحطي على الرّض مصر، وابنه سَعْفَص على الجَزيرَة وبالادِها حيث المؤصِل وحَوَّان إلى أرْض العِراق، وابنه فَرَشَت على العِراق ومَشارِفِها من تُحراسان. وكان قَرَشَت هو الجَبَّار فيهم، وكان سَعْفَص وهَوَّز وكلمُن أهْل عَدُل وحِلْم، وكان مُحطّي صاحِب بَطْشِ وحَوْب ألى. وكان بَنُو إشرائيل إذْ ذاك بالشَّام، فلم يَمْلُك أولاد أَبْجَد أرْض الشَّام، ولا احْتَوَوا عليها. وكانت مُلَّة مُلكهم نحوًا من مائة وحمسين سنة؛ فتم لهم بدَوْلَة أيهم أَبْجَد ثلاث مائة سنة وأَزْيَدُ. ثم مَلَكَ بعدهم على بني إشرائيل رُوزيب بن هَوَّز، وعَرْريب بن مُحطّي بن أَبْجَد، نحو سبع سنين، ثم خَرَجَت الدولة عن أولاد أَبْجَد. وأقامَ هذا الكتابُ عندهم زمانًا، ثم أَعادوه إلى الجُبُ من قَلْعَة الأَغْوَج.

حَدَّثني بهذا الخَبَر الحَافِظ المُثَقِن الضَّابِط أبو عبد الله محمَّد بن أَحْمَد بن محمَّد بن ... عبد الرَّحْمَان الفُرِّياني التُّونُسي المالِكي <sup>٢</sup>، قال : حَدَّثني به شُتَيّ بن غُنيم العامِرِيِّ ـ شَيْخ لَقِيَه بأرْض فِلَسْطين ـ أنَّه شاهَدَ هذا الكتاب<sup>6)</sup> وهو شاب، وحَفِظَ منه ما تقدَّم ذكره.

a) بولاق: فراع. b) ساقطة من بولاق. c) بعد ذلك في بولاق والنسخ التي من عاتلتها عنوان هو: بقية خير مدينة مدين. d) بولاق: شاهد الكتاب المذكور.

ا لم يحدد القريزي مصدر هذا القول.

۲ انظر عنه فيما تقدم ٤٣٧.

وقيل إنَّ مالِك بن ذَعْر بن محجر بن مجدَيْلة بن لحَمْم، كان له أربعة وعشرون وَلَدًا ذَكَرًا، فَكُثُرَت أُولادُهم حتى بَنُوا المَدائِن والقُرَى والحُصُون ، وعَمُرُوا بلاد مَدْيَن كلُّها ، وغَلَبُوا على بلاد الشَّام ومصر والحِجاز وغيرها خمس مائة سنة.

وقيل إنَّمَا كان اسْتِيلاءُ مُلُوكَ مَدِّينَ على مصر خمس مائة سنة ، بعد غَرَق فِوْعُون مُوسَىٰ وهَلاك دَلُوكة بنت زبَّان <sup>ه</sup>َ)، حتى أُخْرَجَهم منها نَبِيِّ الله سُلَيْمان بن داود، فعادَ المُلَّكُ إلى القِبط يَعْلِهِم أ .

## وكزمومنك فأران

هذه المَدينَةُ بساحِل بَحْر القُلْزُم ٢، وهي من مُدُن العَماليق، على تَلِّ بين جَبَلَين، وفي الجَبَلَين نُعُوبٌ كثيرة لا تُعْصَى تَمْلُوءَةٌ أَمُواتًا.

ومن هناك إلى بحر القُلْزُم مَرْحَلةٌ واحدةً ، ويُقالُ له هناك ساحِلُ بحر فاران ، وهو البَحْر الذي أُغْرَق الله فيه فِوعَون . وبين مَدينَة فاران والتُّيه مَرْحَلتان .

ويُذْكَر أنَّ فَارَان اشْمُ لَجِبال مَكَّة ، ونيل اشْمُ لجِبال الحِيجَاز ، وهي التي ذُكِرَت في التَّوْراة ``. والتَّحقيقُ أنَّ فاران والطُّور كُورَتان من كُورَ مصر القِبْلِيَّة ، وهي غير فاران المذكورة في التُّوراة .

وقيل إنَّ فَاران بن عُمرو بن عَمْليق هو الذي نُسِبَ إليه جِبال الحَرِّم، فقيل جِبالُ فاران، وبعضُهم يقول جبال فَران . (b والمشهور أنَّ فران هو فَران بن بَلِّي بن عمرو بن إلحاف إليه يُنْسَب مَعْدَن فران <sup>(b)</sup>.

وكانت مَدينَةُ فاران من مجمَّلة مَداتِن مَدْيَن وبها إلى اليوم نَحُلٌّ<sup>ى)</sup> كثيرٌ مُثْمر أَكَلْت من تَمْره ، وبها نَهْرٌ عَظيمٌ، وهي خَرابٌ تَمْرٌ بها العُزبان.

c) بولاق: وبها نخل كثير. (b-b) ساقطة من بولاق. a) بولاق: زباء.

اً انظر فیما تقدم ۳۸۹.

محافظة جنوب سيناء (محمد رمزي: القاموس الجغرافي . (717:1)

آياقوت: معجم البلدان ٢٢٥:٤ نقلًا عن القضاعي.

اندثرت اليوم هذه المدينة وكانت واقعة في وادي فاران الذي يُعْرَف اليوم بوادي فيران بين سلسلة جبال طور سيناء في

## / ذِكْرُ أُرضُ الْجِعْتُ ار

اعْلَم أَنَّ الجِفارَ اسْتُم لِحَمْس مَدَائِن وهي : الفَرَمَا، والبَقَّارَة، والوَرُّادَة، والعَريش، ورَفَح. والحِفَارُ كُلُه رَمْلٌ، وسُمِّي بالجِفار لشِدَّة المَشْي فيه على النَّاس والدَّواب، من كَثْرَة رَمْله وبُعْد مَراحِله. والحِفَارُ تَجْفُر فيه الإبل ، فاتَّخِذَ له هذا الاسم، كما قبل للحَبْل الذي يُهْجَر به البَعير هَجُار، وللَّذي يُعْقَل به عَقَّال، وللَّذي يُتَطَن به بَطَّان، وللَّذي يُخطَم به خَجَّار، وللَّذي يُعْقَل به عَقَّال، وللَّذي يُتِطَن به بَطَّان، وللَّذي يُخطَم به خَطَّام، وللَّذي يُوم به زَمَّام.

واشْتُقَّت البَقَّارَة من البَقَر ، والوَرَّادة من الوَريد \*، والعَريش أُخِذ من العَرْش ، وقيل إنَّ رَفَحَ اشتم جَبَل ٣. وكان يَشكُن الجيفَار في القَديم مجذامُ بن العُرْبان .

ويُقالُ إِنَّ أَرْضَ الحِفَار كانت في الدَّهْر الأوَّل والزَّمَن الغايِر مُتَّصلَة العِمارَة ، كثيرَة البَرَكات ، مَشْهورَة بالخَيْرات ، لكَثْرَة زِراعَة أَهْلها الزَّغْفَران والعُصْفُر وقَصَب السُّكَّر . وكان ماؤُها غَزيرًا عَذْبًا ، ثم صارَ بها نَخْلٌ يُحْدِق بها من كلِّ النَّواحي ، إلى أن دَمَّرَها الله تَدْميرًا ، فصارَت إلى البوم ذاتَ رَمْلٍ عَظيم يُشلَك فيه إلى العَريش وإلى رَفَح ، كلَّه قَفْر ، يُعْرَف بعضه فَى برَمْل الغرابي ، قليلُ للاء ، عَديم المَوْعَى ، لا أَنِسَ به ، فشبْحان مُحيل الأَحْوال .

### ذكرصيب يعشن

الصَّعيدُ ؛ الْمُرْتَفَع من الأَرْض، وقيل الأَرْضُ المُرْتَفِعَة من الأَرْضِ المُنْخَفِضَة، وقيل ما لم يُخالِطه رَمْلٌ ولا سَبْخَة، وقيل هو وَجْه الأَرْض، وقيل الأَرْضُ الطَّيْبَة، وقيل هو كلُّ تُرابِ طَيِّب.

هي مسائك الأبصار مصدر الحير: الورود. 
 له يقيته.

رمزي: القاموس الجغرافي ٢:١٤-٤٢).

۲ تجفر أى تعلك .

<sup>7</sup> ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار وعالك مصر والشام) £ 9 - 9 0 .

<sup>4</sup> انظر مقال جارسان Garcin, J.-Cl., El<sup>2</sup> art. Sa<sup>2</sup>id انظر مقال جارسان Maspero & Wiet, و Misr VIII, pp. 892-97 Matériaux I, pp. 173-79 أ من كور مصر الشرقية ، ذكر ياقوت أنها جمع بحفر نحو قرخ وفي معة في الأرض مستديرة ، والجفر كذلك البتر القريبة القعر الواسعة . مكانها الموم المنطقة التي كانت تمرّ بها السكة الحديدية الموصلة من القنطرة إلى العربش ثم إلى رفح في محافظة شمال سيناء ، وكانت تمتد غربًا إلى عوبة تل المسخوطة بأواضي ناحية أبو صوير بمركز أبو محاد بمحافظة الشرقية على بعد ١٦ كم غربي مدينة الإسماعيلية (ياقوت: معجم البلدان ١٤٤٦ - ١٤٤٦ محمد

وتَشمِيَة هذه الجِهَة من أرْض مصر بهذا الاشم إِنَّمَا حَدَثَ في الإشلام، سَمَّاها العَرَبُ بذلك لاَنَها حِهَة مُرتَفِعَة عمَّا دُونِها من أرْض مصر، ولذلك يُقالُ فيها أعْلَى الأرض، ولأنَّها أرْضٌ ليس فيها رَمْلٌ ولا سِباخ، بل كلّها أرْضٌ طَيِّيَة مُبارَكَة. ويُقالُ للصَّعيد أيضًا «الوَجْهُ القِبْلِيُه.

قال الأَسْتاذُ إبراهيمُ بن وَصِيف شاه : ولمَّا حَضَرَت مِصْرابِم الوَفاة عَهِدَ إلى ابنه قَبْطيم ، وكان قد قَسَمَ أَرْضَ مصر بين يَنِيه : فَجَعَلَ لَقُبْطيم من بَلَد قِفْط إلى أُسُوان [إلى النُّوبَة] هـ)، ولأُشْمُون من بَلَد أُشْمون إلى أَسْوان إلى مَنْف ، ولأَنْريب الحَوْف كلّه [إلى الشجرتين إلى أَيْلَة من الحجاز] هـ)، ولصا من ناحية صا البُحيْرة إلى قُرْب بَرْقَة ؛ وقال لأَخيه فارِق : لَكَ من بَرْقَة إلى الغَرْب ، فهو صاحِب إفْريقِيَّة ، ووَلَده الأَفارِق ؛ وأَمَرَ كلَّ واحِد من بَنيه أَن يَتِني لنَقْسه مَدينةً في مَوْضِعِه أَ.

وقال ابنُ عَبْد الحَكَم : فلمًا كَثُرَ وَلَد مِصْر وأَوْلاد أَوْلادهم ، قَطَعَ مِصر لكلَّ واحِد منهم قِطْعَة يَحوزُها لتَفْسه ولوَلَده ، وقَسَمَ لهم هذا النَّيل ، فقطَعَ لابنه فِفْط مَوْضع قِفْط فسَكَنَها ، وبه سُمِّيت قِفْط قِفْطُا ، وما فَوْقَها إلى أُشمُون من الشَّرق والغَرْب ، وقطع لأَشْمُون من أَشْمُون ، فما دُونها في الشَّرق والغَرْب ، إلى مَنْف ، فسَكَنَ أَشْمُون أَشْمُون ، فسَمَّيت به . وقطعَ لأَثْريب ما بين مَنْف إلى صَا ، فسَكَنَ أَرْيب ، فسُمِّيت به . وقطعَ لصَا ما بين صَا إلى البَحْر ، فسَكَن صَا فشمَّيت به . وقطعَ صَا فشمَّيت به . فكانت مِصْرَ كلَّها على أربعة أَجْزاء ؛ مُحرَّقِيْن بالصَّعيد ، ومُجرَّقَيْن بأَسْفَل الأَرْض لا.

وقال أبو الفَضْلُ جَعْفَرُ بن ثَعْلَب بن جَعْفَر الأَدْفُوي ۚ في كِتاب «الطَّالِع السَّعيد في تاريخ الصَّعيد»: مَسافَةُ إِقْلِيم الصَّعيد الأَعْلَى مَسيرة اثني عَشْر يومًا بسَيْر الجِمال [السير المُعْتاد] <sup>الله</sup> وعَرْضُه ثلاث ساعات وأكثر [وأَقَلَ] المَحسب الأماكِن العامِرة. ويتصل عرضُه في الكورة

a) زيادة من النويري. b) زيادة من الأدفوي.

الحج سنة ٧٤٨هـ/١٣٤٨م. اشتهر بكتابه والطالع السعيد الحامع أسماء نجباء الصعيدة الذي أتمه سنة ٧٣٨هـ/ ١٣٣٧م، وإن ظل ينظر فيه وينقحه إلى ما قبل وفاته، وهو الكتاب الذي ينقل عنه المقريزي هنا (الصفدي: الوافي بالوفيات ٢١١١٩- ١٠٠ المقريزي: السلوك ٢٠٣٧، أبو المحامدن: النجوم ٢٠٤٧، ابن حجر: الدرر الكامنة

<sup>\*</sup> التويري : نهاية الأرب ١٥: ١٤٥ المسعودي : أخيار الزمان ١٩٥٤ وفيما تقدم ٤٩ ، ٣٧٠ .

۲ اين عبد الحكم: فتوح مصر ٩.

<sup>&</sup>quot;كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي الشافعي، ولد في أدفو بصعيد مصر سنة ١٦٨٥هـ/ ١٢٨٦ م ودرس في قوص، ثم قصد القاهرة حيث التشى بشيخه أثير الدين أبى كيان، وتوفى في القاهرة بعد عودته من

الشرقية بالبحر الملِّح وأراضي البُجَة ، وفي الغربية بالوّاح ، وهي كُوَرَتان : شَرْقِيَّة وغَرْبِيَّة ، والنّيلُ بينهما فاصِلّ .

وأوَّلُ الشَّرْقِيَّة من مَرْج بني هُمَيْم، المُتَّصلة أَرْضُها باُراضي جِرْجا من عمل إخميم، وآخِرُها من قِبْلي أَبْهَر <sup>ه</sup>)، ويليها أوّلُ أراضي النُّوبَة، وفي هذه الكُورَة تِيج وقِفْط وقُوص \.

وأَوْلُ الكُورَة الغربية بَرْدِيس تتصلُ أرضُها بأرض جِرْجا، وفي هذه الكُورَة الغَرْبية ششهُود، وآخر الكُورَة الغَرْبية أكثر النَّخْل من الجانِبين، تكون مِساحَةُ الأراضي التي فيها النَّخْل والبَساتين تُقارب عشرين ألف فَدَّان، والمَشتَوْلي على إقليم الصَّعيد المُشْتَرى ٢.

ويُقالُ كان بصَعيد مصر نَخْلَة تَخْمل عشرة أَرَادِبُ تَمْرًا ، فَغَصَبَها بعضُ الوُلاة ، فلم تَحْمل في ذلك العام ولا تَمْرَة واحِدَة ، وكانت هذه النَّخْلَة في الجانِب الغَرْبي ، وبيعَ منها في الغَلاء كلّ رَثِيّة بدينار .

ويُقالُ لمَّا صُوَّرَت الدَّنْيا لأَمير المؤمنين هارون بن محمد الرَّشيد ، لم يَسْتَحْسِن إلَّا كُورَة شيوط من صَعيد مصر ، فإنَّها ثلاثون ألفٌ فَدَّان في اسْتِواءِ من الأرض ، لو وَقَعَت فيها قَطْرَة ماء لائتَشَرَت في بجييعها .

وبالصَّعيد بَقَايَا سِحْر قَديم ؟ حَكَى الأمير طُقْصُبا ۗ \_ والي قُوص في أَيَّام النَّاصِر محمد بن قَلاوون \_ قال : أَمْسَكُتُ امرأةً ساحِرَةً فقُلْت لها : أُريد أن أُبْصِرَ شيئًا من سِحْرِك ؟ فقالت : أَجُوَدُ عَمَلِي أَن أَسْحَر العَقْرَب على اسْم شَخْصِ بعَيْنه ، فلابُدّ أَن تَقَع عليه ، ويُصيبه سُمُّها فتقتله ؟ فقُلْت : أَرينى هذا ، واقْصِدينى بسِحْرِك .

فَأَخَذَت عَقْرَبًا وعَمِلَت ما أَحَبُت، ثم أَرْسَلَت العَقْرَب فَتَبِعَني، وأنا أَتَنَحَى عنه، وهو يَقْصِدُني؛ فجَلَسْتُ على تَحْتِ وَضَعْتُه على بِرْكَة ماء، فأَقْبَل العَقْرَب إلى ذلك الماء، وأَخَذَ في

a) بولاق: الهو.

هناك بالمسكر تسعة أشهر، وتُحدَّرُ حتى توفي سنة ١٤٥هـ د ٢٠٠ ابن حجر: ١٣٤ م (المقريزي: المقفى الكبير ٢٠٠٤ - ٣٣، ابن حجر: الدرر الكامنة ٣٣٠ - ٣٣٠ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة (Garcin, J.-Cl., Un center musulman de ١١١١) . (la Haute - Égypte médiévale, pp. 195-96, 229

ا الأدفوي: الطالع السعيد ٧- ٨.

۲ نفسه ۱۲۸.

آ الأمير سيف الدين طُقْصُبا الحسامي الظاهري، أحد المماليك الظاهرية ببرس، ترقى في الحدم إلى أن وَلَي قوص وغزا النوبة في سنة ٥٠ ٧هـ، وعبر إلى دنقلة وعاد بعد أن مكث

التُّوَصُّل إليّ فلم يَطِق ذلك ، فترّ إلى الحائطِ ، وصَعِدَ فيه وأنا أَشاهِدَه ، حتَّى وَصَل إلى الشَّقْف،/ ومَرَّ فيه إلى أن صارَ فَوْقي ، وأَلْقَى نفسه صَوْبي ، وسَعَى نَحُوي حتى قَرْبَ مِنِّي ، فضَرَبُتُه فَقَتَلْتُه ، ثم قَتَلْتُ السَّاحِرَة أَيضًا <sup>١</sup>.

وأَرْضُ الصَّعيد كَثيرَةُ المَواشي ، من الطَّأْن وغَير ذلك لكَثْرَة نِتاجه ، حتى إِنَّ الوَّأْسَ الواجِد من نِعاج الطَّأْنِ يَتَوَلَّد عنه في عشر سنين ألفٌ وأرْبعة وعشرون رَأْسًا وذلك بتَقْدير السَّلامة ، وأن تَلِد كلَّها إِناثًا ، وتَلِد مرَّةً واجِدة كلَّ سَنة ، ولا تَلِد في كلَّ بَطْن غير رَأْس واجِد ، وإلَّا فإن وَلَدَت في السنة مَرْتَيْن ، وكان في كلَّ بَعْن رأْسان ، تضاعف العَدَدُ . وتأمَّل جسابَ ما قُلْناه تَجِده صَحيحًا . وقد شُوهِدَ كثيرًا أنَّ من أغنام الصَّعيد ما يَلِد في السنة ثلاث مرَّات ، ويَلِد في البَعْن الواجِد ثلاثة ورُوس .

وكانت الكَثْرَةُ والغَلَبَةُ ببلاد الصَّعيد لستٌ قَبائل وهم : بنو هِلال ، وبَلْي ، وجُهَيْنَة ، وقُرَيْش، ولَواتَة ، وبنو كِلاب . وكان ينزلُ مع هَوْلاء عِدَّةُ قَبائِل سِواهم من الأَنْصَار ومن مُزَيْنَة وبني رَزاحٍ<sup>ها</sup> وبنى كِلاب وثَعْلَبة وجُمْام .

وبَلَغَ من عِمارَة الصَّعيد أنَّ الرَّجَلُ، في الأيَّام النَّاصِرية الله محمد بن قَلاوون وما بَعْدَها، كان يُجُرَّ من القاهِرَة إلى أُسُوان فلا يَحْتاج إلى نَفَقَة، بل يجد بكلَّ بَلَدِ وناحِية عِدَّةَ دُور للضَّيافَة إذا دَخَل دارًا منها أُحْضِر لدَابُته عَلَفُها وجِيءَ له بما يَليق به من الأَكْل ونَحْوه، وآلَ أَمْرُه الآن إلى ألاً يجد الرُّجُلُ أَحَدًا فيما بين القاهِرَة وأُسُوان يُضَيِّفُه لضِيق الحاَل.

ثم تَلاشَى أَمْرُ بلاد الصَّعد منذ سنة الشَّراقي في الأيَّام الأَشْرَفية عَ شَفِهان بن مُحسَيْن بن محمد ابن قَلاوون سنة ستَّ وسبعين وسبع مائة ، وتَزايَدَ تَلاشيه في الأيَّام الظَّاهِرية أَهُ بَرْقُوق لَجُور الرُّلاة ؛ ولم يَزَل في إِذْبار إِلَى أَن كانت سنةُ ستِّ وثمان مائة وشَرُقَت مصر بقُصُور مَدَّ النَّيل ، فدُهِيَ أَهْلُ الصَّعيد من ذلك بما لا يُوصَف ، حتى إنَّه ماتَ من مَدينَة قُوص سبعة عشر الني إنسان ، وماتَ من مَدينَة شيوط أَحد عشر ألف إنسان مَّن غُسِّل وكُفِّن ، ومن مَدينَة هُو خمسة عشر ألف إنسان ، ومَنْ لا يُعْرَفَ من الغُرَبَاء خمسة عشر ألف إنسان وذلك كلَّه سوى الطَّرْتَى على الطَّرْقات ، ومَنْ لا يُعْرَفَ من الغُرَبَاء

<sup>·</sup> نقلًا عن ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام) ٨٧.

ونَحْوهم . ثم دُمَّرَ في الأيَّام المُؤَيَّدية<sup>ع)</sup> شَيْخ فلم يَتِق منه إلَّا رُسومٌ تَبَلُل الوَّلاَّةُ الجُهْد في مَحُوها ، نَشَأَل الله محسن الحاتِمَة .

## ذِكْرُ الْجَنَادِلِ وَلَهُعِ مِن أُخْبِسَارِ أَرْضِ النُّوبِسَة

الجَنْدَلُ مَا يَقِلَ الرَّئِمُلِ مَنِ الحِيجَارَةِ، وقيل هو الحَجَر كلَّه، الواحِدَة جَنْدُلة.

والجنَّدَل الجَنَادِل، قال سِيبَوَيْهُ: وقالوا بجنْدَل يعنون الجنَادِل، وصَرَفوه تَنْقُصان البِناء عمَّا لا يَتُصَرف، وأَرْضٌ بجنْدَلة: ذات بجنْدَل؛ وقيل الجنَّدَلُ المكان الغَليظ فيه حِجارَة، ومكانَّ جَنْدَل: كَثِيرُ الجنَّدَل !

قال عبدُ الله بن أَحْمَد بن شُلَيْم الأُسُواني ۗ في كِتاب النَّعْبَارِ النُّوبَةِ والمُقَرَّةِ وعَلْوَةِ والبُجَة والنِّيل،: وأوَّلُ بَلَدِ النُّوبَةِ قَرْيَةً تُعْرَف بالقَصْر ۚ من أُسُوان إليها خمسة أَمْيال، وآخِر حِصْنِ للمُسْلمين بجزيرة تُعْرف ببُلاق بينها وبين قَرْيَةِ النُّوبَةِ ميل، وهو سَاحِل بَلَد النُّوبَةِ <sup>4</sup>.

ع) بولاق : أيام المؤيد .

أ سيبويه: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون،
 القاهرة ۹۷۷، ۳: ۳:۲۳.

آهرن الرابع الهجري، ولم يعطنا المقريزي في ترجمته التي الفرن الرابع الهجري، ولم يعطنا المقريزي في ترجمته التي أفردها له في كتاب والمقفى الكبيرة أي تحديد لتاريخي ميلاده أو وفاته، وأيما ذكر أن القائد بجؤهر الصقلي بعثه بكتاب إلى فيرقي، ملك النوبة، يعرض عليه فيه الإسلام وتسديد البقط (انظر فيما يلي ٢٠٠١)، وعلى هذا يكون مسيره في هذه البعثة في الفترة بين سنتي ١٩٥٨هـ (وصول جوهر إلى مصر) والف كتابًا وصف فيه المناطق التي زارها في جنوب مصر وقدَّمه إلى الخليفة الفاطمي الثاني في مصر العزيز بالله، وهو الكتاب الذي ينقل عنه المفريزي هنا؛ ولا نعرف هذا الكتاب إلا عن طريق النقول التي وصلت إلينا عنه لذى ثلاثة مؤلفين متأخرين هم: المقريزي وابن إياس والمنوفي. (المقريزي : المقفى الكبير

Troupeau, G., «La description ۱۹۱۱ – ۲۱۰ – ۱۹۰۷ العربي الأدب الجغرافي العربي 2011 - ۱۹۰۹ كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي de la Nubie d'al-Uswânî», Arabica I (1954), pp. 276-88; Brockelmann, C., GAL S I, 410; Yusuf Fadl Hasan, El² art. Ibn Sulaym al-Uswanî III, 19. 973 وجمع حَمَد محمد خير النصوص التي وردت عن 19. 973 لأخص لذى المقريزي في مقاله H.M., «A Contribution to a Textual Problem: Ibn Sulaym al-Aswâni's Kitâb Akhbâr al-Nûba wal-Maqurra wal-Bega wal-Nib», An. Isl. XXI الذي أعاد نشره في مجلة أرايكا (1985), pp. 9-72

ت عن قرية القصر انظر فيما يلي ١٥٤٠ وانظر كاللك المسعودي: أخبار الزمان ٦٦-٦٦ ومقال كريستيد وبرزورث 2 Christides, V. & Bosworth, C.E., El

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر فيما يلى ٥٤٠.

ومن أُسُوان إلى هذا المَوْضِع جَنادِلُ كثيرة الحَجر، لا تَشلُكها المَراكِب إلَّا بالحيلَة ودِلالَة مَنْ يُخْبر بذلك من الصَّيّادين الذين يَصيدُون هناك، لأنَّ هذه الجَنَادِل مُتَقَطَّعَة وشِعاب مُعْتَرَضة في النِّيل، ولانْصِبابِه فيها خَريرٌ عَظيمُ ودَويٌّ يُسْمَع من بُعْد.

وبهذه القَرْيَة مَسْلَحَةً وبابُ إلى بَلَد النُّوبَة ، ومنها إلى الجَنَادِل الأُولَى من بَلَد النُّوبَة عَشْر مَراحِل. وهي النَّاحِية الني يَتَصَرُّف فيها المشلمون، ولهم فيما قَرْبَ أَمْلاك، ويتُّجرون في أَعْلاها. وفيها جماعَةٌ من المُسْلمين قاطِنون، لا يُقْصِح أَحَدُهم بالعَرْبية، وشَجَرُها كثير.

وهي ناحِيَةٌ ضَيْقَةٌ شَظْفَة كثيرة الجيال، وما تَحْرُج عن النَّيل، وقُراها مُتَسَطِّرةٌ على شاطِيه، وشَجَرُها النَّخْل والمُقْل، وأغلاها أوْسَع من أدْناها، وفي أغلاها الكُرُوم. والنَّيلُ لا يَرْوي مَزارِعَها لارْيَفاع أرْضِها، وزَرْعُها الفَدَّان والفَدَّانان والثلاثة على أغناق البَقَر بالدَّواليب.

والقَمْحُ عندَهم قَليلٌ والشَّعيرُ أَكْثَرُ والسَّلْت، ويَعْتَقبون الأَرض لضِيقها فيَزْرَعُونها في الصَّيْف، بعد تَطْريتها بالزَّبِّل والتَّراب، الدَّخْن والذَّرة والجاوَرْس والسَّمْسم واللَّوثيا.

وفي هذه الناحية بخراش مَدينَة المَريسي <sup>a)</sup>، وقَلْعَة إبْريم، وقَلْعَة أخرى دونَها، ولها<sup>b)</sup> مِينَا تُعْرَف بأَدراء يُنْسَب إليها لُقْمان الحكيم وذو النُّون، وبها يِرْبا عَجِيب.

ولهذه النَّاحِيَة والى من قِبَل عَظيم النَّوبَة يُعْرَف بصاحِب الجَبَل من أَجَلَّ وُلاتهم لقُرْبه من أرْض الإشلام . ومن يَخْرُج إلى بَلَدِ النُّوبَة من المسلمين فمُعامَلَتُه معه ، في تجارة أو هَدِيَّة إليه أو إلى مَؤلاه ، يَقْبَل الجَميع ويُكافئ عليه بالرَّقيق ، ولا يُطْلِق لأَّحَدِ الصَّعود إلى مَوْلاه لا لمُسْلم ولا لغَيْره .

وأُوَّلُ الجِنادِل من بَلَدِ النُّوبَة قَرْيَة تُعْرَف بِتَقُوى هي ساحِل ، وإليها تنتهي مراكِبُ النُّوبَة المُصْعَدَة من العصر أَوَّل بَلَدهم ، ولا تتجاوَزُها المراكِبُ ، ولا يُطْلقُ لأحَدِ من المسلمين ولا من غيرهم الصَّعود منها إلَّا بإذْن من صاحِب جَبَلهم ، ومنها إلى المُقَس الأَعْلَى ستّ مَراحِل . وهي جنادِلُ كُلها ، وشَوْ ناحِيةِ رأيتُها لهم لصُعوبَيها وضِيقِها ومَشَقَّة مَسالِكِها .

أَمَّا بَحْرُها فَجَنَادِلَ وَجِبَالَ مُعْتَرَضَة فِيه ، حتى أَنَّ النِّيلَ يَنْصَبُّ من شِعَابٍ ويضيق في مواضِع حتى يكون سَعَة ما بين/ الجانِتِينُ خمسين ذِراعًا .

وَبَرُها مَجاوِب ضَيُّقَة وجِبالٌ شاهِقَة وطُرُقاتٌ ضَيُّقَة ، حتى لا مُيْكن الراكب أن يَصْعَد منها ، والراجِل الضَّعيف يَعْجِز عن سُلوكِها ، ورِمالٌ في غَرْبِها وشَرْقِها . وهذه الجيالُ حِصْنهم ، وإليها

a) بولاق: المريس. (b) بولاق: بها. (c) ساقطة من بولاق.

يَفْزَع أَهلُ النَّاحِية التي قَبَلَها المُتُصلة بأرْض الإسلام. وفي جَزائِرِها نَخْلٌ يَسير، وزَرْعٌ حَقير، وأكثرُ أكْلهم السَّمَك، ويَذْهنون بشَحْمِه.

وهي من أرْض مَريس، وصاحِبُ الجَبَلِ واليهم، والمَسْلَحَة بالمَقْس الأَعْلَى صَاحِبُها من قِبَلَ كَبيرهم شَديد الطَّبْط لها، حتى إنَّ عَظيمَهم إذا صارَ بها وَقَفَ به المَسْلَحي وأَوْهَم أنَّه يُفَتَّش عليه، حتى يَجِد الطَّريق إلى وَلَده ووَزيره فمن دُونهما.

ولا يَجُوزها دينار ولا دِرْهَم، إذْ كانوا لا يَتبايَعُون بذلك إلَّا دون الجَنَادِل مع المسلمين، وما فَوْق ذلك لا يَتْع بينهم ولا شِرَاء، وإنَّمَا هي مُعاوَضَة بالرَّقيق والمواشي والجِمال<sup>a)</sup> والحَديد والحُبُوب.

ولا يُطْلَق لأَحدِ أن يجوزَها إلَّا بإذْن الملك، ومن خَالَف كان جَزاؤه القَتْل كائِنَا من كان. وبهذا الاختياط تَنْكَتم أَخْبارُهم، حتى إنَّ العَسْكَرَ منهم يَهْجم على البَلَد إلى البادِية وغيرهم فلا يَعْلَمون به.

والسُّنْباذُ '، الذي يُخْرَط به الجَوَّهَر ، يَخْرُج من النَّيل في هذه المواضِع، يُغَطَّس عليه فيُوجَد جسمُه بارِدًا مُخالِفًا للحِجارة ، فإذا أُشْكِل عليه نُفِخَ فيه بالفَم فيغْرَق .

ومن هذه المُشلَخة إلى قَرْيَة تُقرَف بساي جَنادِل أيضًا، وهي آخِر كُرْسيهم، ولهم فيها أُشقُف، وفيها يِرْبا.

ثم ناحية سَفْلوذا ، وتَفْسيرها السَّبْع وُلاة ، وهي أَشْبَه الأرْض بالأرْض المَتاخِمَة لأرض الإشلام في السَّعَة والضَّيق في مواضِع والنَّحُل والكَرْم والزَّرْع وشَجر المُقْل . وفيها شيءٌ من شَجرِ القُطْن ، ويُفعَل منه ثِياب وَخْشَة ، وبها شجر الزَّيْتون .

ووالبها من قِبَل كَبيرهم، وتَحْت يده وُلاةً يَتَصَرُّفُون . وفيها قَلْعَة تُعْرَف بأَصْطَنُون ، وهي أوَّل الجنادِل الثلاثة ، وهي أَشَدَ الجنادِل صُعويَة لأنَّ فيها جَبَلًا مُعْتَرِضًا من الشَّرْق إلى الغَرْب في النَّيل ، والماءُ يَنْصَبُ من ثلاثة أبواب \_ ورجَّها رَجَعَ إلى بابَيْنُ عند انْحِساره \_ شَديد الخَرير عَجيب المُنْظَر ، يَتَحَدَّر الماءُ عليه من عُلُو الجَبَل .

a) بولاق: الجبال.

الشنباذ أو الشذباذج، حجر مِستن، فارسي معرب (الفيروزآبادي: القاموس المحيط ٤٢٦).

وقِبْليه فَرْشَ حِجارَة في النّبل نحو ثلاثة أَبْرُد إلى قرية تُغرَف ببشتُو ، وهي آخر قُرَى مَريس وأوَّل بلد مُقْرَة . ومن هذا المَوْضِع إلى حَدِّ المسلمين لسائهم مَريسى ، وهي آخِر عَمَل مُتَمَلَّكهم .

ثم ناحية بُقُون ، وتَفْسيرها الفجب ، وهي عند اسْمِها لحُسْنِها . وما رأيتُ على النّيل أَوْسَع منها . وقلّرت أن سَعَة النّيل فيها من الشّرق إلى الغَرْب مَسيَرَة خَسْس مَراحِل الجَرَائِرُ تَقْطُعُه ، والأَنْهار منه تَجْري بينها على أَرْض مُنْخَفِضَة ، وقُرَى مُتْصِلَة ، وعِمارَة حَسَنَة ، بأَثْرِجة حَمَام ومَواشِ وأَنْعام .

وأكثرُ مِيرَة مَدينتَهم منها ، وطُيُورها التَّخْتَبُط<sup>ه)</sup> والنَّوبي والبَّيْغ ، وغير ذلك من الطَّيور الحِسان . وأَكْثَر نُزْهَة كبيرهم في هذه النَّاحية .

قَالَ: وكُنْتُ معه في بعض الأوقات فكان سَيْرُنا في ظِلَّ شَجَرٍ من الحافَتَينُ في الحُلَجانِ الضيَّقَة. وقيل إنَّ التَّمْساح لا يَضُرَّ هناك، ورأيَتُهم يَعْبَرُون أَكْثَرَ هذه الأنَّهار سِباحَةً.

ثم سَفَذَبَعْل وهي ناحيَّة ضَيِّقَة شَبيهَة بأوَّل بلاَدِهم إِلَّا أَنَّ فيها جَزائِر حِسانًا، وفيها دون المرحَلَتَين نحو ثلاثين قَرْيَة بالأَبْنِيَة الحِسان والكَنائِس والأَدْيار والنَّحْل الكبير<sup>d)</sup> والكُروم والبسانين والزُّرْع، ومُرُوج كِبار فيها إِبل وجِمال صُهْب مؤبَّلة للنَّتَاج.

وكبيرُهم يُكُثر الدُّخول إليها لأنَّ طَرَفَها القِبْلي يُحاذي دُنْقُلَة مَدينتهم، ومن مَدينة دُنْقُلة دار المملكة إلى أُسُوان خمسون مَرْحَلَة. وذَكَرَ صِفَتَها ثم قال: إنَّهم يُسَقَّفون مَجالِسَهم بخشَب المملكة إلى أُسُوان خمسون مَرْحَلَة. وذَكَرَ صِفَتَها ثم قال: إنَّهم يُسَقَّفون مَجالِسَهم بخشَب السَّنط، ويَخَشَب الشَّاج الذي يأتي به النَّيلُ في وَقْت الزَّيادة، إشقالات منحوتة لا يُدْرى من أين تأتي، ولقد رَأَيْتُ على بعضِها علامَة غَريتة.

ومَسافَةُ ما بين دُنْقُلَة الله أوَّل بَلَدَ عَلْوَة أكثر ممَّا بينها وبين أُشوان، وفي ذلك من القُرَى والضَّياع والجَرَاثِر والمواشي والنَّخُل والشَّجر والمُقَل والزَّرْع والكَرْم أَضْعاف ما في الجانِب الذي يَلى أَرْضِ الإشلام.

ينما ذكرها الحميري في الروض المعطار، دُنقُلة بإبدال النون ميمًا ، مضبوطة بفتح الدال وباقي الضبط على ما تقدم (صبح الأعشى ٥٠١٠).

a) بولاق: التقيط. (b) بولاق: الكثير.

أذكر القلقشندي ــ نقلًا عن أبي الفدا ــ أن دُنْقُلَة بضم
 الدال المهملة وسكون النون وقاف مضمومة ولام مفتوحة
 وهاء في الآخر، وهو الجاري على ألسنة أهل الديار المصرية،

٧.

وفي هذه الأماكِن بجزائِرُ عِظام مسيرة أيَّام ، فيها الجِبال والوَّحْش والسَّباع ، ومَغاوِز يُخافُ فيها المَّعَش . والنَّيلُ يَنْعَطِف من هذه النَّواحي إلى مَطْلَع الشَّمْس وإلى مَغْرِبها مسيرة أيَّام حتَّى يَصير المُضْفَد كالمُنْحَدِر . وهي الناحية التي تَبَلُع الفُطُوف من النَّيل إلى المُقدن المعروف بالشَّنعكة "، وهو بلد يُعْرَف بشَنْقير ، ومنه خَرَجَ العُمَري (أهو أبو عبد الوَّحْمَن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحميد على هذه النَّاب أ، كانت له في النَّوبة والبُجة حروب وهَدَم حبس أحمد بن طولون (أ، وتَغَلَّب على هذه النَّاحية إلى أن كان من أَمْره من كان .

وفَرَسُ البَحْرِ يَكْثُر في هذه المَواضِع ٢.

ومن هذا المُؤضِع طُرُقَّ إلى سَواكِن وباضِع ودَهْلَك وجَزائِر البَحْر ، ومنها عَبَرَ مَنْ نَجَا من بني أُمَيُّة عند هَرَبهم إلى النُّوبَة ٣.

وفيها خَلْقٌ من البُجَة يُعْرَفون بالزَّنافِج الْتَقَلُوا إلى النُّوبَة قَديمًا وقَطَنوا هناك، وهم على · · · حملتهم<sup>ى)</sup> في الرَّعْي واللَّغَة لا يُخالِطُون النُّوبَة ولا يَشكُنون قُراهم، وعليهم والي من قِبَل النُّوبَة .

# ذِرُ وَتَشَعَيْبِ النِّيلِ مِن بِلاد عَنْوَة ومن لَيْتُ مِن عَلَيْ مِن الْأَمُم

اهْلَم أَنَّ النَّوبَة والمُقَرَّة جِنْسان بلِسانَينُ كِلاهما على النِّيل : فالنُّوبَة وهم المَريس الجُماوِرون لأرْض الإشلام ، وبين أوَّل بَلَدِهم وبين أُسُوان خمسة أَمْيال . ويُقالُ إنَّ سلها جَدِّ النُّوبَة ، ومَقُرَّي جَدِّ الْمُقَرَّة ، من اليمن . وقيل النُّوبَة ومَقُرِّي من/ حِنْيَر . وأكثرُ أهْل الأَنْسَاب على أنَّهم جميعًا من وَلَد حام بن نُوح .

وكان بين النُّوبَة والمُقَوَّة مُحروبٌ قبل النَّصْرانِيَّة .

وأوَّلُ أَرْضَ المَّقُوّة فَرْيَة تُعْرَف بِنَافَة على مَرْحَلة مِن أُسُوان ، ومَدينَة مُلْكهم يُقالُ لها ببخِرْاش ، على أَقُلَ مِن عَشْر مراجِل مِن أُسُوان . ويُقالُ إنَّ مِوسَىٰ \_ صلواتُ الله عليه \_ غَرَاهُم قَبُل مَبْعَقَه في أيَّام فِرْعُون ، فأَخْرَبَ تافَة ، وكانوا صابقة يَعْبُدون الكواكِبَ ويَنْصُبون التَّمَاثِيل لها ، ثم تَنَصَّرُوا جميعًا .

a) بولاق: الشلة. (b-b) ساقطة من يولاق. c) بولاق: حدتهم.

ا توفي بعد سنة ٢٠٥هـ/٨٦٩م، وترجم له المقريزي ٢ انظر فيما تقدم ١٧٦.

۳۲۰ - ۲۲۹ انظر المسعودي: التبيه والإشراف ۲۲۹ - ۳۳۰.

ترجمة حافلة في المقفى الكبير ٣:٤ ٤ - ٤١٥، وفيما يلي

<sup>.02. 1071</sup> 

التُّوَبَة والمُقُرَّة ومَدَينَةُ دُنْقُلَة هي دارُ مملكتهم ، وأوَّلُ بلاد عَلْوَة قُرَى في الشَّرق على شاطئ النَّيل تُعْرَف بالأَبْراب . ولهذه النَّاحية والِ من قِبَل صاحِب بَلَدِ<sup>a)</sup> عَلْوَة يُعْرِف بالوَّحُواح <sup>b)</sup>.

والنَّيلُ يَتَشَعِّب من هذه الناحية على سَبْعة أنهار، فمِنْها نَهْرٌ يأتي من ناحية المَشْرق، كَير الماء يَجِفّ في الصَّبْف حتى يَسْكُن بَطْنَه، فإذا كان وَقْتُ زيادة النَّيل نَبْعَ فيه الماء، وزادَت البِرَك التي فيه، وأَقْبَل المَطَرُ والشّيولُ في سائِر البَلَدِ فوَقَعَت الزَّيادَةُ في النَّيل. وقيل إنَّ آخِر هذا النَّهْر عَيْنٌ عظيمة تأتي من جَبَل.

قال مُؤَرِّخُ النُّوبَة ١: وحَدَّقني سيمون صاحِبُ عَهْد بَلَد عَلْوَة أَنَّه يُوجَد في بَطْن هذا النَّهْر محوت لا قِشْرَ له، ليس هو من جِنْس ما في النَّيل، يُحْفَر عليه قامَة وأكثر حتى يَخُرْج، وهو كبير.

وعليه جِنْسٌ مُوَلِّد بين العَلْوَة والبُجَة يُقالُ لهم الديحيُّون، وجِنْسٌ يُقالُ لهم بازَه، يأتي من عندهم طَيْرٌ يُعْرِف بحمام بازِين.

وبعد هؤلاء أوَّلُ بِلاد الحَبَشَة ، ثم النِّيل الأَثيّض ، وهو نَهْرٌ يأتي من ناحِية الغَرْب شَديد البّياض مثل اللَّبَن .

قال: وقد سَأَلْتُ من طَرَقَ بِلادَ السُّودان من المغارِبَة عن النَّيل الذي عندهم وعن لَوْنه ، فذَكَرَ أَنَّه يَخْرُج من جِبالِ الرَّمْل ، أو جَبَل الرَّمل ، وأنَّه يجتمع في بَلَد السُّودان في بِرَكِي عِظام ، ثم يَنْصَبُ إلى ما لا يُغرف ، وأنَّه ليس بأنيض ، فإمَّا أن يكون اكتسَب ذلك اللَّوْن ممَّا يرُّ عليه ، أو من نَهْرِ آخر يَنْصَبُ إليه ، وعليه أجناس من جانبيه ؛ ثم النَّيلُ الأَخْضَر ، وهو نَهْرٌ يأتي من القِبْلَة ممَّا يلي الشُّرْق شَديد الحُضْرة ، صافي اللَّوْن جِدًّا ، يُرَى ما في قَعْره من السَّمك ، وطَعْمُه مُخالِفٌ لطَعْم النَيل ، يَعْطَش الشَّارِبُ منه بسرعة ، وحيتانُ الجَميع واحِدة ، غير أنَّ الطَّعْمَ مُخْتَلِف ، ويأتي فيه وَقْتُ الزَّيادَة خَشَب السَّاج والبَقْم والقناء عَا، وخَشَبٌ له رائِحة كرائِحة اللَّبان ، وخَشَبٌ غَلِظٌ يُنْحَت ويُعْمَل منه مِقْدام . وعلى شاطِئِه يَنْبُت هذا الخَشَبُ أيضًا . وقيل إنَّه وُجِدَ فيه عُود البَخور .

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق: مرحراح . c) بولاق: الغثاء .

<sup>·</sup> أي ابن سليم الأسواني ، فهو مصدر المقريزي الرئيس عن النوبة .

۱٥

قَالَ : وقد رَأَيْتُ على بعض الشُقَّالات المنْحوتَة السَّاج التي تأتي فيه وَقْتُ الزَّيادة علامَة غَريبَة ، ويجتمع هذان النَّهْران الأَّيْتِشُ والأَّخْضَر عند مَدينة مُتَمَلَّك بَلَدِ عَلْوَة ، ويبقيان على أَلْوانهما قَريبًا من مَوْعَلَة ، ثم يَخْتَلِطان بعد ذلك وينهما أَمْواجَ كِبارٌ عظيمةٌ بتلاطُيهما .

قَالَ: وأُخْتِرني من نَقُل النَّيل الأَيْتِض وصَبَّه في النَّيل الأُخْضَر، فبتمى فيه مثل اللَّبَن ساعَةً قبل أن يَخْتَلِطا. وبين هذين النَّهْرَيْن جَزيرَةٌ لا يُعْرف لها غايَة، وكذلك لا يُعْرَف لهذين النَّهْرَيْن نهاية. فأوَّلهما يُعْرَف عَرْضُه، ثم يَتِسْع فيَعَير مَسافَة شَهْر، ثم لا تُذْرَك سِعَتُهما لَحُوف من يَسْكُنهما بَعْضُهم من بعض لأنَّ فيهما أَجْناسًا كثيرةً وخَلْقًا عَظيمًا.

قَالَ : وَبَلَغَني أَنَّ بعضَ مُتَمَلَّكي بَلَد عَلْوَة سارَ فيها يُريد أَقْصَاها فلم يأْت عليه بعد سنين . وأنَّ في طَرَفِها القِبْلي جِنْسًا يَسْكُنون ودَواتُهم في بيوت تحت الأرْض مثل السَّراديب بالنَّهار من شِدَّة حَرِّ الشَّمْس ، ويَسْرَحُون في اللَّيْل ، وفيهم قَوْمٌ عُرَاة .

والأَنْهارُ الأَرْبَعَة الباقية تأتي أيضًا من القِبْلَة ، ممَّا يلي الشَّرْق أيضًا ، في وَقْتِ واحِدٍ ، ولا يُغْرَف لها نِهايَة أيضًا وهي دون النَّهْرَيْن الأَنْيَض والأَخْضَر في الغَرْض وكَثْرَة الحُلَّجان والجَزَائِرِ .

وجَميعُ الأَنْهار الأَرْبَعَة تَنْصَبُ في الأَخْضَر ، وكذلك الأوَّل الذي قَدَّمْتُ ذِكْرَه ، ثم يَجْتَمِع مع الأَيْيَض ، وكلّها مَسْكونَة عامِرَة مَسْلُوك فيها بالسُّفُن وغيرها ؛ وأَحَد هذه الأربعة يأتي مَدُّه من بلاد الحَيْشَة .

قَالَ: ولقد أَكْثَوْتُ السُّؤَالَ عنها ، واسْتَكْشَفْتُها من قَوْمٍ عن قَوْم ، فمَا وَجَدْتُ مُخْيِرًا يقول إنَّه وَقَفَ على فِهايَة جميع هذه الأنَّهار . والذي انْتَهَى إليه عِلْمُ من عَرَّفَني عن آخرين إلى خراب ، وأنَّه يأتي في وَقْت الزَّيادَة في هذه الأنْهَار آلَةُ مَراكِب وأَبُواب وغير ذلك ، فيدُلُّ على عِمارَة بعد الخَراب .

فأمًا الرَّيادة ، فيُجْمِعون أنَّها من الأَّمْطَار مع مادةٍ تأتي من ذاتِها ، والدَّليلُ على ذلك النَّهْرَ الذي يَجِفّ ويَسْكُن بَطْنُه ، ثم يَنْبُع وَقْت الزِّيادة . ومن عَجائِبِه أنَّلا زِيادَته في أَنْهَار مجتمعة ، وسائِر النَّواحي والبُلْدان في مصر وما يليها والصَّعيد وأُسُوان وبَلَد النَّوبَة وعَلْوَة وما وَرَاء ذلك في زَمانٍ واحد .

وأَكْثَرُ مَا وَقَفَ عليه من هذه الزيادة أنَّه رُبِّمَا وُجِدَت مثلًا بأُشوان ولا تُوجَد بقُوص ثم تأتي بعد؛ فإذا كَثُرت الأَمْطَارُ عندهم، واتَّصَلَت الشيولَ، عُلِمَ أنَّهَا سَنَة رَيِّ، وإذا قَصُرَت الأَمطارُ عُلِمَ أنَّها سنة ظَمَا. قَالَ: وأمَّا من طَرَقَ بِلادَ الزُّغْ، فإنَّهم أَخْبَروني عن مَسيرهم في بَحْر الصّين إلى بلاد الزَّغْ بالرّيح الشّمالي مُساحِلين للجانِب الشَّرقي من جزيرة مصر، حتى يَنْتَهوا إلى مَوْضِع يُمْرَف برَأْس حَفْري، وهو عندهُم آخِر جَزيرة مصر، فيتظّرون كَوْكَبّا يَهْتَدون به، فيتقْصِدون الغَرَب، ثم يَعُودون إلى البَحْري، ويَصيرُ الشَّمال في وُجوهِهم، حتى يأثّوا إلى قَبِلَة من بلاد الزَّغْج. وهي مدينة مُتَمَلِّكهم/، وتَصيرُ قِالتَهم للصَّلاة إلى جُدّة.

قَالَ : وبَعْضُ الأَنْهَارِ الأَرْبَعَة يأتي من بِلاد الرَّنْجُ لأَنَّه يأتي في الحِنَسَبِ الرَّنْجِي.

وسوبة مَدينَة العلوي شرقي الجَرْيزة الكُبْرَى التي بين البَحْرَينَ الأَبْيَض والأَخْضَر في الطَّرفِ الشَّمالي منها عند مُجْتَمَعهما ، وشَرْقيها النَّهْرُ الذي يَجِفُ ويَسْكُن بَطْنُه . وفيها أَبْنِيَة حِسان ودُور واسِعَة وكَنائِس كثيرة الذَّهَب وبَساتين ، ولها رِباطٌ فيه جَماعَةٌ من المسلمين .

ومُتَمَلِّك عَلْوَة أكثرُ مالًا من مُتَمَلِّك المُقَرَّة، وأَغْظَمُ بَحِيْشًا، وعنده من الحَيَّل ما ليس عند المُقَرِّي، وبلدُه أَخْصَبُ وأوْسَع، والنَّخْلُ والكَرْم عندهم يَسير.

وأكثر تحبوبهم الذَّرة البيّضاء التي مثل الأَرْز، منها خُبَرُهم ومَرْرُهم، واللَّحْمُ عندهم كَثيرٌ لكَثْرة المَواشي والمُرُوج الواسِعَة العَظيمَة السُّعة، حتى إنَّه لا يُوصَل إلى الجَبَل إلَّا في أيام.

وعندهم خَيْلٌ عِتاق ، وجِمالٌ صُهْبٌ عِراب ، وديتُهم النَّصْرانية يَعَاقِبَة ، وأَسَاقِقَتُهم من قِبَل صاحِب الإسْكَنْدَرية كالنُّوبَة ، وكُبْتُهم بالرُّومِيَّة ، يُفَسَّرونها بلِسانِهم ، وهم أَقَلَ فَهْمًا من النُّوبَة . ومَلِكُهُم يَسْتَرِقٌ من شَاءَ من رَعِيِّتِه بجُرْمٍ وبغير بجُرْم ، ولا يُنْكِرون ذلك عليه ، بل يَسْجُدُون له ولا يَعْصون أَمْرُه على المُكُروه الواقِع بهم . ويُعادُون : المَلِك يَعيش ، فَلْيَكُن أَمْرُه . وهو يَتَنَوَّج باللَّه باللَّه باللَّه باللَّه باللَّه باللَّه باللَّه باللَّه به واللَّه باللَّه باللْه باللَّه باللَّه

وممًّا في بَلَده من العَجائِبُ أنَّ في الجَرَيرة الكُبْرى التي بين البَحْرَيْن جِنْسًا يُعْرَف بالكَرْنينا ، لهم أَرْضٌ واسِعَةُ مزروعةٌ من النَّيل والمَطَر ، فإذا كان وَقْتُ الزَّرْع خَرَجَ كلَّ واحِدٍ منهم بما عنده من البَدْر ، واخْتَطَ على مِقْدار ما معه ، وزَرَعَ في أربعة أركان الحَيْطَة يسيرًا ، وبحقل البَنْر في وَسَط الحِطَّة وشيقًا من المَرْر ، وانْصَرَف عنه . فإذا أَصْبَحَ وَجَدَ ما اخْتَطَ قد زُرِعَ وشَرِب المَرْر . فإذا كان وَقْتُ الحَصَاد حَصَدَ يسيرًا منه ووَضَعَه في مَوْضِع أرادَه ومعه مَرْر ويَنْصَرِف ، فيجِد الزَّرْعَ قد حُصِدَ بأَسْره ومجرِنَ فإذا أرادَ دراسَه وتَذْريتَه فَعَل به كذلك . ورُبُّها أرادَ أَحَدُهم أن يُتَقِّي زَرْعَه من الحَشيش ، فيَلْفُظ بقَلْع شيء من الزَّرْع فيصيح وقد قُلِعَ جَميعُ الزَّرْع .

وهذه النَّاحِيَّة التي فيها ما ذَكَرْته بُلْدانٌ واسِعَة مَسيرَة شَهْرَيْن في شَهْرَيْن، يُزْرَع بحميعُها في وَقْتِ واحِدٍ .

ومِيرَة بَلَدِ عَلْوَة ومُتَمَلِّكُهم من هذه النَّاحِيَة ، فهُوَجُهون الْمَرَاكِب فتُوسَق، ورُبُّها وَقَعَ بينهم نوبٌ .

قَالَ : وهذه الحِكاتِةُ صَحِيحة مَعْرُوفَة مَشْهُورَة عند جَميع النَّوبة والعَلْوَة ، وكلَّ من يَطُوق ذلك البَلَدَ من تُجَّار المسلمين لا يَشُكُّون فيه ، ولا يَوْتابُون به ، ولَوْلا أَنَّ اشْتِهارَه وانْتِشارَه ممّا لا يَجُوزِ النَّواطُّو على يِثْله ، لما ذَكَرْتُ شيئًا منه لشَناعَتِه . فأمّا أَهْلُ النَّاحِيّة فيَرْعُمُون أَنَّ الجِيَّ تَفْعَلُ ذلك ، وأنَّها تَظْهَر لَبَعْضِهم وتَخْدُمهم بحِجارَة يَنْطاعون لهم بها ، وتَعْمَل لهم عَجاثِبَ ، وأنَّ السَّحابَ يُطبِعُهم.

قَالَ : ومن عَجائِب ما حَدَّثَني به مُتَمَلِّك المُقُرَّة للنُّوبَة ، أَنَّهم يمطرون في الجبال ، ويلتقطون منه للوقت سَمَكًا على وَجُه الأَرْض . وسَأَلْتُهم عن جِنْسِه فذَكَرَوا أنَّه صغير القَدْر بأذْناب محتر .

قَالَ : وقد رَأَيْتُ جَماعَةً وأجْناسًا مُمَّن تَقَدَّم ذِكْر أَكْثَرِهم ، يَعْتَرِفُون بالبارِي سُبْحانَه وتَعالَى ، ويَتَقَرُّبون إليه بالشَّمْس والقَمْر والكَواكِب ، ومنهم من لا يَعْرِف الباري ويَعْبُد الشَّمْسَ والنَّار ، ومنهم من يَعْبُد كلَّ ما اشتَحسنه من شَجَرَة أو بَهيمَة .

وذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا في مَجْلَسِ عَظِيم المُقَوَّة سأَلَه عن بَلَده فقال : مَسافَته إلى النَّيل ثلاثة أَهِلَّة . • ١٠ وسأَلَه عن دِينِه فقال : رَبِّي وَرَبُّك الله ، ورَبُّ المَلِك وَرَبُّ النَّاس كلَّهم واحِد ؛ وأنَّه قال له : فأَيْنَ يَكُون ؟ قال : في السُّمَاء وَحُدَه .

وقال إنّه إذا أَبْطاً عنهم المَطَر، أو أَصَابَهُم الوَباءُ، أو وَقَع بدَوابهم آفَة، صَعِدُوا الجَبَل، ودَعَوَا الله فيجابُون للوَقْت، وتُقْضَى حاجَتُهم قبل أن يَنْزِلوا. وسأله: هل أُرْسِلَ فيكم رَسُولٌ؟ قال: لا؛ فذَكَرَ له يِعْتَة مُوسَىٰ وعيسَىٰ ومُحَمَّد صلوات الله عليهم وسَلامُه، وما أَيْدُوا به من المُفجِزات، فقال: إذا كانوا فَعَلُوا هذا فقد صَدَقُوا؛ ثم قال: قد صَدَّقْتُهم إن كانُوا فَعَلُوا.

قال مَوَلَــُهُهُ : وقد غَلب أوْلاد كَنْز الدَّوْلة \ على النُّوبَة ومَلكُوها من سنة ....<sup>ه)</sup> وبُتي بدُنْقُلة جامِعٌ يأْوِي إليه الغُرْياءُ .

عاض في الأصل.

ا انظر حول بني الكنز فيما يلي ٥٣٩.

واعْلَم أنَّ على ضَفَّة النَّيل أيضًا الكانِم، ومَلِكُها مُشلِم، وبينه وبين يِلاد مالي مَسافَةٌ بَعيدَةٌ جِدًّا، وقاعِدَةُ مُلْكِه بَلْدَة اسمها جيمي <sup>ها</sup>، وأوَّل تَمْلكته من جِهَة مصر بَلْدَة اشمها زلا <sup>b)</sup>، وآخِرها طولا بَلْدَة يُقالُ لها كَاكَا، وبينهما نَحْوُ ثلاثة أشهر.

وهم يتَلَقَّمون ، ومَلِكُهم مُتحجِّب لا يُرَى إلَّا يومَي العِيدَيْن ، بُكْرَة وعند العَصْر ، وطول السَّنة لا يُكَلِّمه أَحَدَّ إلَّا من وَرَاء حِجاب .

وغالِبُ عَيْشهم الأَرْز، وهو يَنْبُت من غير بَذْر. وعندهُم القَمْحُ والذِّرَة والنَّين واللَّيمُون والبَاذِئْجان واللَّفت والرُّطب. ويَتَعامَلُون بقُماش يُنْسَج عندهم اسْمُه دَنْدي، طُول كُلُّ ثَوْب عشرة أَذْرُع، يَشْتَرون به من رُبُع ذِراع فأكثر. ويَتَعامَلُون أيضًا بالوَدَع والحَرَز والنَّحاس المُكسَّر والوَرِق، وجميع ذلك بسِعر ذلك القُماش.

وفي جَنُوبها شَعارِي وصَحاري فيها أشخاصٌ مُتَوَخُشَة كالفُيول، قريبَة من شكل الآذمي، لا يَلْحَقُها الفارِس، تُؤذي الناس. ويَظْهَر في اللَّيل أيضًا شِبْه نار تُضيء، فإذا مَشَى أَحَدٌ لِيَلْحَقَها بَعْدَت عنه، ولو جَرَى إليها لا يَصلُ إليها بل لا تَزال أمّامه، فإذا رَماها بحَجَر فأصابَها تَشَظَّى منها شَرَر. وتَعْظُم عندهم اليَقْطينَة حتى تُصْنَع منها مَراكِب يُعْبَر فيها/ في النَّيل.

وهذه البِلادُ بين إفريقية ويَرْقَة مُمَتَدَّة في الجنوب إلى سَمْت الغَرْب الأَوْسَط. وهي بِلادُ قَحْط وشَطْن وشوء يزاج. وأوَّلُ من بَثُ بها الإشلام الهادي العُثماني، ادَّعي أنَّه من وَلَد عُثمان بن عَقَّان ـ رضي الله عنه ـ وصارَت بعده لليزنيين من بني سَيْف بن ذي يَزَن. وهم على مَذْهَب الإمام مالِك بن أنَس ـ رَحِمَه الله ـ والعَدْلُ قائِمٌ بينهم، وهم يابسون في الدِّين لا يَلينُون. وبَتُوا بَدينَة مصر مَدْرَسَةً للمالِكية عُرِفَت بَمَدْرَسة ابن رَشيق في سني أربعين وستّ مائة، وصارَت وُفودُهم تَنْزِل بها، وسَيَرد ذِكْرُها في المَدارِس إن شاءَ الله ا.

a) بولاق: حيمي. (b) بولاق: زرلا، القلقنشندي: دلا.

القلقشندي: صبح الأحشى ٥: ١٨٠- ٢٨١ (ومصدره مسالك الأبصار للعمري) ، وانظر قيما يلى ٢: ٣٦٥.

## ذكؤ البحث

### ويُقالُ إِنُّهم من البَرْبَر

اعْلَم أَنَّ أَوَّلَ بَلَدِ البُجَة ، من قرية تُغرَفَ بالحَرِبَة مَعْدِن الرَّمُؤُذ في صَحْراء قُوص ١. وبين هذا المَوْضِع وبين قُوص نحو من ثلاث مَراحِل . وذَكَرَ الْجَاحِظُ أَنَّه لَيْس في اللَّنْيا مَعْدِن للزَّمُؤُد غير هذا المَوْضع . وهو يُوجَد في مَعَايِر بعيدة مُظْلِمَة ، يُدْخَل إليها بالمصابيح وبحِبال يُشتَدَلَّ بها على الرُّجوع خَوْفَ الصَّبِعْ والجَوْهَر . الصَّلال . ويُحْفَر عليه بالمَعاوِل فيُوجَد في وَسَط الحِجازة وحَوْله غَشيم دُونه في الصَّبِعْ والجَوْهَر .

وآخِرُ بِلاد البُجَة أَوَّل بِلاد الحَبَشَة ، وهم في بَطْن هذه الجَزَيرَة ـ أغني جَزيرَة مصر ـ إلى سَيْف البَحْر المِلْح ممَّا يلي جَزائِر سَواكِن وباضِع ودَهْلَك .

وهم بادية يَتْبَعُون الكَلَّا حَيْثُما كان الرَّغْيُ بأَخْيِيَة من مجلود ، وأَنْسابُهم من جِهَة النِّساء . ولكلِّ بَطْنِ منهم رَئيس ، ولَيْس عليهم مُقَمَلُّك ولا لهم دِين ٢.

وهم يُوَرِّئُون ابنَ البِنْت وابنَ الأُخْت دون وَلَد الصَّلْب ، ويَقُولُون إنَّ وِلادَة ابن الأُخْت وابن البِنْت أَصَحّ ، فإنَّه إن كان من زَوْجِها أو من غيره فهو وَلَدُها على كلَّ حال .

> اً سيُقَصَّل المقريوي الحديث عن معدن الزمرد فيما يلي ٦٣٦.

البحة أو البحاة وضبطها القلقشندي: البحا بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وألف في الآخر (ويعرفون في الوقت الحاضر باسم البحة) قبائل حايج تسكن الصحراء الشرقية حنوبي مصر بين الحبشة والنوبة وأرض الصعيد، وهم شعب قديم تعرف عليه العرب الفاتحون منذ بدايات الإسلام في مصر وعقد معاهدة معهم والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح معاهدة عرفت باسم والبقطه (فيما يلي ١٩٩١-١٠٠١)، وهم ينقسمون إلى قبائل وبطون كثيرة كما أنهم بادية يتبعون الكلا حيثما كان الرعي. وأهم مصدر يحدثنا هن البحة وحياتهم ونظامهم كتاب وأخبار النوبة، لابن شلّهم الأسواني الذي نقل عنه المقريزي أغلب معلوماته عن النوبة والبحة في القرون عنه الأربعة الأولى للإسلام (فيما تقدم ١٩٥٧ هـ)، ورخم أن

المقرنوي يذكر أنهم أسلموا في إمارة عبد الله بن سقد بن أبي سرّح فإن الثقافة الإسلامية لم تنشر بينهم فيصفهم ابن بجير في النصف الثاني للقرن السادس الهجري بأنهم وأضل من الأنعام سبيلا وأقل عقولاً ؛ للقرن السادس الهجري بأنهم وأضل من الأنعام سبيلا وأقل عقولاً ؛ لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها إظهارًا للإسلام ... ورجالهم ونساؤهم يتصرفون غراة ، إلا نجرتا يسترون بها غزراتهم ، ينتهم إلا في القرنين الثامن والتاسع للهجرة بسبب الهجرات العربية التي اتجهت على نطاق واسع إلى السودان عبر أراضيهم في أعقاب سقوط بغلاد . وينقسم البحة في الوقت الحاضر إلى أربع قبائل كبيرة النشاريون في الشمال والأمرار والهدندوه وبني عامر إلى الجنوب من طوكر في الشمال إلى داخل حدود لريتريا في الجنوب . المحمد مسعد : والبحة والعرب في العصور الوسطى ، مجلة كلية (راجع ، القلقسندي : صبح الأعشى عامر الوسطى ، مجلة كلية الآداب – جامعة القاهرة ٢١ (ديسمبر ١٩٥٩) ، ١ – ١٩٠٩ الحرار الإساد . (P.M., El² art. Bedja I, pp. 1192-93)

وكان لهم قَدِيًّا رَئيسٌ يَرْجِع جَميعُ رُؤُسائِهم إلى مُحُكِّمِه ، يَسْكُن قَرْيَة تُعْرَف بهَجَر هي أَقْصَى بجزيرة البُجَة .

ويَرْكَبُون النَّجُب الصَّهْب، وتُنتَج عندهم، وكذلك الجِمال العِراب كثيرة عِندهُم أيضًا. وللوَاشي من البَقرِ والغَنَم والطَّأن غايّة في الكَثرة عندهم. ويَقرَهم حِسان مُلَمَّعة بقُرونِ عِظام، ومنها جَمّ، وكِباشُهم كذلك مُتثرة ولها ألَّبان. وغِذاؤُهم اللَّحْم وشُرْب اللَّبَن، وأَكْلُهم للخُبْرُهُ قليل وفيهم من يأكُلُه، وأَيْدائهم صِحاح، وبُطوئهم خِماص، وألَّوائهم مُشْرِقة الصُّفْرة، ولهم شَرْعة في الجَرَى يُباينون بها النَّاس.

وكذلك جِمالُهم شَديدَة العَدُو صَبورَة عليه وعلى العَطَش، يُسابِقُون عليها الحَيْل، ويُقاتِلون عليها، وتَدُّور بهم كما يَشْتُهُون، ويَقْطَعُون عليها من البِلاد ما يَتَفَاوَت ذكره، ويَتَطارَدُون عليها في الحَرْب، فيَرْمي الواحِدُ منهم الحَرْبَة فإن وَقَعَت في الرَّثيّة طارَ إليها الجَمَل فأَخَذَها صاحِبُها، وإن وَقَعَت في الأَرْض ضَرَبَ الجَمَلُ بجِرانه الأَرْض فأَخَذَها صاحِبُها.

ونَبَغَ منهم في بَعْض الأؤقات رَجُلٌ يُعْرَف بكَلاز ، شَديدٌ مِقْدامٌ ، وله جَمَلٌ ما سُمِعَ عِثْله في السُوعة ، وكان أَعْوَر وصاحِبُه كذلك ، الْتَزَم لقَوْمه أنَّه يُشْرف على مُصَلَّى مصر يَوْمَ العِيد ، وقد قَرْبَ العِيد قُرْبًا لا يكون للبُلُوغ إليها في مثله حَقِيقَة ، فوَفِّى بذلك ، وأَشْرَف على المُقطَّم ، وضَرَبَت الحَيْلُ خَلْقَه فلم يُلْحَق .

وهذا هو الذي أَوْجَب أن يكون في السُّقْح طَليعَة يَوْم العيد . وكان الطُّولونِيَّة وغيرهم مِن أُمَراء مصر يُوقِفُون في سَفْح الجَبَل المُقطَّم ـ همَّا يلي المَوْضِع المعروف بالحَبشَ ـ جَيْشًا كَثيفًا مُراعِيًّا للناس حتى يَتْصَرِفوا من عِيدِهم في كلِّ عيد .

وهم أصحابُ ذِمَّة ، فإذا غَدَر أَحَدهُم رَفَعَ المُفَدور به تَوْبًا على بحزبَة وقال : هذا غَوْسُ <sup>d)</sup> قُلان ــ يعنى أنا الغاير<sup>e)</sup> ـ ، فتصير سَيُّعَةً عليه إلى أن يَتَرَضَّاه .

وهم يُبالِغُون في الضَّيافَة ، فإذا طَرَقَ أَحَدُهُم الضَّيْفُ ذَبَحَ له ، فإذا تَجَاوَزَ ثلاثة نَفَر نَحَرَ لهم من أَقْرَب الأَنْعام إليه سَواء كانت له أو لغَيْره ، وإن لم يكُن شيءٌ نَحَرَ راحِلَة الضَّيْف وعَوْضَه ما هو خَيْرٌ منها . وسِلامُحهُم الحِراب السَّباعِيَّة ، مِقْدار طُول الحَدِيدة ثلاثة أَذْرُع ، والعُود أَرْبَعَة أَذْرُع ، وبذلك شَـُنّيت سِباعِيّة ؛ والحَديدَة في عَرْض السَّيْف لا يُخْرِجُونَها من أَيْديهم إلَّا في بَعْض الأَوْقات ، لأنْ

a) بولاق: للجين. b) بولاق: عرش. c) بولاق: أبا الغادر.

في آخِر الفُود شيقًا شَبيهَا بالفَلكَة يَمْنَع خُروجَها عن أَيْديهم . وصُنَّاعُ هذه الحِراب نِساءٌ في مَوْضِع لا يَخْتَلِط بهن رَجُلُ إِلَّا المُشْتَري منهن : فإذا وَلَدَت إحْداهُنّ من الطَّارِقين لهن جارِيَةٌ اسْتَحْبَتْها ، وإن وَلَدت غُلامًا فَتَلَتْه ، ويَقُلُن إِنَّ الرّجالَ بلاءٌ وحَوْبٌ .

ودَرَقُهُم من مجلود البَقَرَةِ مُشْعَرة، ودَرَقٌ مَقْلُوبة تُعْرِف بالأُكْسُوبِية من مجلود الجَوَاميس ــ وكذلك الدَّهْلكية ــ ومن دائة في البَحْر.

وقِيبِهُهم عَرَبِيَّة كِبَار غِلاظ من السُّلْر والشَّوْخط، يَرْمُون عليها بنَبُلِ مَسْمُوم. وهذا السُّمّ يُعْمَل من مُروق شَجَر الغلقة يُعْلَجَع على النَّار حتى يَعِيبر مثل الغِرا. فإذا أرادوا تَجْربته شَرَطَ أَحَدُهم جَسَدَه وسَيًل الدَّم ثم شَمَّته هذا السُّمّ، فإذا تراجَع الدَّم عَلِم أنَّه جَيِّد، ومَسَحَ الدَّم لئلا يَرْجِع إلى جِسْمه فَيَقْتُله. فإذا أصابَ الإنسانُ قُتِل لوَقْته، ولو مِثْل شَرْطَة الحِجام. وليس له عَمَلٌ في غير الحُرْح والدَّم، وإن شُربَ منه لم يَشُرّ.

وَبُلْدَانُهُم كُلُهَا مَعَادِنَ ، وكُلَّمَا تَصَاعَدَت كانت أَجْوَد ذَهَبًا وأكثر . وفيها مَعادِنُ الفِضَّة والنُّحاس والحَديد والوُصاص وحَجَر المُغْنيطيس والمُرْقَشيتا والجمشت والزُّمُود وحجارة بيشطا ، فإذا بُلَّت الشَّطْية منها بزَيْت ، وَقَدَت/ مثل الفَيْلَة ، وغير ذلك مما شُغْلهم طَلَبُ مَعادِن الذَّهَب عمًا سواه . والبُجَة لا تَتَعَرَّض لَمَمَل شيءٍ من هذه المَعادِن .

وفي أؤديتهم شَجَرُ المُقُل والإهْليلج والإذْخر والشَّيح والسَّنا والحَنظُل وشَجَر البان، وغير ذلك . وبأَقْصَى بَلَيهم النَّخل وشَجَر الكَرْم والوِيّاحين، وغير ذلك ممَّا لم يَزْرَعْه أَحَدٌ. وبها سائِرُ الوَّحْش من السَّباع والفِيّلة والنَّمور والفُهُود والقِرَدة وعِناق الأَرْض والزباد، ودابّة تُشْبه الغَزَال حَسَنة المنظر لها قَرْنان على لَوْن الذَّهَب، قليلة البَقَاء إذا صِيدَت، ومن الطُّيُور البَّهُ والنَّقيط والتَّوبي والقَماري ودَجاج الحَبش وحَمَام بازين، وغير ذلك.

وليس منهم رَجُلَّ إِلَّا مَنْزُوعِ البَيْضَةِ البُعْنَى ، وأَمَّا النَّسَاءُ فَمَقْطُوعُ أَشْفَارِ قُرُوجِهِنّ ، وأَنَّه يَلْتَحِم حتى يُشَقَّ عنه للمُتَزَوَّج بِمِقْدَار ذَكَرَ الرَّجُل ، ثم قَلَّ هذا الفِعْلُ عندهم . وقبل إنَّ السُبَبَ في ذلك أَنَّ مَلِكًا من المُلُوكُ حارَبَهِم قَديمًا ، ثم صالحَهم وشَرَط عليهم قَطْع ثَدْي من يُولَد لهم من النِّساء وقَطْع ذُكُور من يُولد من الرِّجال ، أرادَ بذلك قَطْع النَّسْل منهم ، فوقُوا بالشَّرْط ، وقَلَبُوا المُقنَى في أن جَعَلُوا قَطْع النَّدي للرِّجال والفُرُوج للنَّساء .

وفيهم جِنْسٌ يَقْلَعون ثناياهم ويقولون : لا نَتَشَبُه بالحَمير . وفيهم جِنْسٌ آخَر في آخِر بِلاد البُجَة •٢٠ يُقالُ لهم البازَة ، نِسَاءٌ جميعهم يَتَسَمُّون باسْم واحِد ، وكذلك الرَّجال ، فَطَرَقَهم في وَقُت رَجُلٌ

**(T1)** 

مُشلِمٌ له جمال، فدَعًا بعضُهم بعضًا وقالوا: هذا الله قد نَزَلَ من الشماء، وهو جالِسٌ تحت الشجرة، فجعَلُوا يَنْظُرون إليه من بُعْد.

وتَعْظُم الحَيَّاتُ بِتَلَدِهم وتَكْثُر أَصْنافُها ، ورُثِيت حَيَّة في غَدير ماءٍ قد أُخْرَجَت ذَنَبَها والْتَقَّت على امْرَأَة وَرَدَت فَقَتَلَنْها ، فرثى شَحْمُها قد خَرَجَ من دُبُرها من شِدَّة الضَّغْطَة .

وبها حَيَّة ليس لها رَأْس، وطَرَفاها سَوَاء، مُنَقِّشَة ليست بالكبيرة، إذا مَشَى الإنسانُ على أَثَرها مات، وإذا قُتِلَت وأَمْسَك القاتِلُ ما قَتَلَها به من عُودِ أو حَرْبَة في يده ولم يُلْقِه من ساعَتِه مات. وقُتِلَت حَيَّة منها بخَشَبة، فانْشَقَّت الخَشَبَة. وإذا تَأَمُّل هذه الحَيَّة أَحَدٌ وهي مَيِّنَة أو حَيَّة أصابه ضَرَرُها.

وفي البُجّة شَرِّ وتَسَرُّعُ إليه ، ولهم في الإسلام وقَبله أَذِيَّة على شَرْق صَعيد مصر ، خَرَّبُوا هناك قُرَى عَديدَة . وكانت فَراعِنَةُ مصر تَغْزوهم وتُوادِعُهم أُحِيانًا لِحَاجَتِهم إلى المَعادِن ، وكذلك الرُّومُ لمَّا أَن مَلَكُوا مصر . ولهم في المَعادِن آثارٌ مَشْهُورَة ، وكان أَصْحابُهم بها وقد فُتِحَت مصر .

قال عبدُ الرَّحْمَن بن عبد الله بن عَبد الحُكَم : وتَجَمَّع لَعَبْد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح في انْصِرافِه مِن النُّوبَةِ على شاطئ النَّيل البُجَة ، فسأل عن شَانِهم فأُخْبِرَ أَنْ ليس لهم مَلِكٌ يَرْجِعُون إليه ، فهانَ عليه أمْرُهم وتَرَكهم ، فلم يكُن لهم عَقَّدٌ ولا صُلْح .

وكان أوَّلُ من هادَنَهم عُبَيْد الله بن الحَبُحاب السَّلولي . ويُذْكر أنَّه وُجِدَ في كتاب ابن الحَبْحاب : لهم ثلاث مائة بَكْر في كلَّ عام حين يَنْزلون الرئيف مُجتازين ، جُّارًا غير مُقيمين ، على ألَّا يَقْتُلوا مُسْلِمًا ولا ذمَيًا ، فإن قَتَلوه فلا عَهدَ لهم . ولا يُؤْوُوا عَبيدَ المُسْلمين ، وأن يَرُدُوا آبِقيهم إذا وَقَعُوا إليهم . ويُقالُ إنَّهم كانوا يُواخَدُون بهذا ، وبكلِّ شاةٍ أَخَذَها البُجاوي فعليه أربعة دنانير ، وللبَقرة عشرة ، وكان وكيلهم مُقيمًا بالريف رَهينَةً بيد المُسْلِمين أ .

ثم كَثُر المُشلِمون في المُغدِن فخالَطُوهم وتَزَوَّجوا فيهم .

وأَشَلَم كَثيرٌ من الجِنْسِ المعروف بالحَدارِب إِشلامًا ضَعيفًا، وهم شَوْكَة القَوْم ووُمُجوههم، وهم ممَّا يلي مصر من أَوَّل حَدَّهم إلى القَلَّاقي وعَيْدَاب المعبر منه إلى مُجَدَّة وما وَرَاء ذلك ٢.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٩.

Islamisation de la Nubie Chrétienne VII-XVI°
siècles, Paris Geuthner 1986

Cuoq, J., حول إسلام أهل النوبة انظر دراسة كيوك ,Cuoq, J.

10

۲.

ومنهم جِنْسٌ آخَر يُغرَفون بالزَّنافِج، هم أَكْثَر عَدَدًا من الحَدَارِب، غير أنَّهم تَبَعٌ لهم، وخُفَراژهم يَحْمُونَهم ويَحبونهم المَواشي. ولكلَّ رَئيسٍ من الحَدارِب قَوْمٌ من الزَّنافِج في حملته، فهم كالعَبيد يَتَوَارَئونهم بعد أن كانت الزَّنافِج قديًا أَظْهَرَ عليهم \.

ثُم كَثُرَتُ أَذِيْتُهِم على المُشلمين، وكان وُلاةً أُسُوان من العِراقِ ، فرُفِعَ إلى أمير المؤمنين المُأْمُون خَبْرُهم، فأَخْرَج إليهم عبد الله بن الجَهْم، فكانت له معهم وَقائِعُ، ثم وادَعَهُم وكَتَب بينه وبين كنون، رَثِيسِهم الكبير الذي يكون بقَرْيَتِهم هَجَر المُقَدَّم ذكرها ٢، كِتابًا نُسْخَتُه:

هذا كِتابٌ كَتَبَه عبدُ الله بنُ الجهّم مَوْلَى أَمير المؤمنين، صاحِب جَيْشِ النُّراة، عامِل الأَمير أبي إشحاق بن أمير المُؤْمنين الرَّشيد أَبْقَاه الله ، في شهر ربيع الأوَّل سنة ستٌ عشرة ومائتين، لكُنون بن عبد العزيز عظيم البُجة بأُشوان.

إنَّك سَأَلْتَنَي وطَلَبْتَ إليَّ أَن أُوَمِّنك وأَهْلَ بَلَدك من البُجَةِ ، وأَعْقد لك وَلَهُم أَمانَا عليَّ وعلى جَميع المُسْلمين ، فأَجَبْتُك إلى أَن عَقَدْت لك وعلى جَميع المسلمين أمانًا ما اسْتَقَمْتَ واسْتَقامُوا ، على ما أَفْطَيْتَني وشَرَطْت لي في كِتابي هذا .

وذلك أن يكون سَهْلُ بَلَيك وَجبَلُها من مُنتَهى حَدِّ أَسُوان من أَرْض مصر إلى حَدِّ ما بين دَهْلَكِ وباضِع مُلْكًا للمأمُون عبد الله بن هارُون أَمير المؤمنين أَعَرَّه الله تعالى ، وأنت وجَميع أهْل بَلَدِك عَبيدٍ لأَمير المؤمنين ، إلَّا أنك تكون في بَلَدِك مَلِكًا على ما أنت عليه في البُجَة .

وعلى أن تُؤدِّي إليه الحَرَاج في كلَّ عام على ما كان عليه سَلَفُ البُجَة ، وذلك مائة من الإبل ، أو ثلاث مائة دينار وازِنَة داخِلَة في يَيْت المال ، والحيار في ذلك لأمير المؤمنين ولؤلاته . وليس لك أن تَحْرم شيعًا عليك من الحُرَاج . وعلى أنَّ كُلَّ أَحَدِ منكم إن ذَكَرَ محمدًا رَسُول الله صلى / الله عليه وسلم أو كِتابَ اللهِ أو دِينَه بما لا يَنْبَغي أن يَذْكُره به ، أو قَتَلَ أَحَدًا من المسلمين محرًا أو عَبْدًا ، فقد بَرِقَت منه الذَّمَّة : ذِمَّةُ الله ، وذِمَّةُ رَسُولِه عَيْجٌ ، المسلمين محرًا أو عَبْدًا ، فقد بَرِقَت منه الذَّمَّة : ذِمَّةُ الله ، وذِمَّةُ رَسُولِه عَيْجٌ ،

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نیما تقدم ۵۲۸.

وذِئَّةُ أَمير المؤمنين أعَرَّه الله ، وذِئَّةُ بجماعَة المسلمين ، وحَلَّ دَثُه كما يَحلَّ دَمُ أَهْل الحَرْبِ وذَراريهِم .

وعلى أن أحدًا منكم إن أعانَ المحاربين على أهل الإشلام بمال، أو دُلَّه على عَوْرَة من عَوْرات المسلمين أو أثر ليزَّتهم، فقد نَقَضَ ذِمَّة عَهْده، وحَلَّ دَمُه.

وعلى أن أحدًا منكم إن قَتَلَ أحدًا من المسلمين عَمْدًا أو سَهْوًا أو خَطاً ، عُوّا أو عَبْدًا أو أَجدًا من أَهْلِ ذِمَّة المسلمين ، أو أصابَ لأَحد من المسلمين أو أَهل ذِمُّتِهم مالًا ببَلَد البُجة ، أو ببلاد الإشلام ، أو ببلاد النُوبة ، أو في شيء من البُلْدان بَوًا أو بَحْرًا : فعليه في قَتْل المسلم عَشْر دِيَات ، وفي قَتْل العَبْد المسلم عَشْر دِيَات من دِيَاتِهم ، وفي كلّ مالِ المسلم عَشْر قِيَم ، وفي قَتْلِ الذّمي عَشْر دِيَات من دِيَاتِهم ، وفي كلّ مالِ أَصَبْتُموه للمسلمين وأهل الدّمة عشرة أضعافِه . وإن دَخَلَ أحد من المسلمين بلاد البُجّة تاجرًا أو مُقيمًا أو مُجْتازًا أو حاجًا ، فهو آمِن فيكم كأحدِكم حتى يَخرُج من بِلادِكم .

ولا تُؤووا أَحَدًا من آبِقي المسلمين ، فإن أتاكُم آتِ ، فعَلَيْكُم أن تَرُدُّوه إلى المسلمين .

وعلى أن تَرُدُّوا أَمُوالَ المسلمين إذا صارَت في بِلادِكم بلا مُؤنَّة تَلْزَمُهم في ذلك .

وعلى أنَّكم إن نَزَلْتُم رِيفَ صَعيد مصر لتجارَة أو مُجْتازين، لا تُظْهِرون سِلاحًا، ولا تَدْخُلُون المدايِّن والقُرِّي بحال.

ولا تُمْتَمُوا أَحَدًا من المسلمين الدُّخولِ في بِلادِكم والتَّجارَة فيها يَرُّا ولا يَحْرًا، ولا تُخيفوا السَّبيل، ولا تَقْطَعُوا الطَّريق على أَحَدِ من المسلمين ولا أَهْل الذَّمَّة، ولا تَسْرِقوا لمسلم ولا ذِمِّي مالًا.

وعلى ألَّا تَهْدِموا شيقًا من المَساجِد التي ابْتَنَى المسلمون بصَنْجَة<sup>ه)</sup> وهَجَر، وبسايْر بِلادِكم طولًا وعرضًا، فإن فَعَلْتُم ذلك فلا عَهْدَ لكم ولا ذِمَّة. وعلى أنَّ كَنون بن عبد العَزيز يُقيم بريف صَعيد مصر، وَكيلًا يفي للمسلمين بما شَرَط لهم من دَفْع الحَرَاج، ورَدِّ ما أصابَه البُجَة للمسلمين من دَمْ ومال.

وعلى أنَّ أَحَدًا من البُجَة لا يَعْتَرِض حَدَّ القَصْر إلى قَرْية يُقال لها قبان من يَلَد النُّوبَة حَدِّ الأَعْمِدَة.

عَقَدَ عبد الله بن الجَهْم مَوْلَى أُمير المؤمنين لكَنُون بن عبد العَزيز كبير البُجَة الأمانَ على ما سَمَّيْنا وشَرَطْنا في كِتابِنا هذا، وعلى أن يُوافي به أُمير المؤمنين. فإن زَاعَ كَنُون أو عات، فلا عَهْدَ له ولا ذِمَّة.

وعلى كَنون أن يُدْخِل عُمُّال أَمير المؤمنين بِلاد الهُجَة لقَبْض صَدَّقاتِ مَن أَسْلَم من البُجَة .

وعلى كَنُون الوّفاءُ بما شَرَط لعَبْد الله بنِ الجَهْم، وأَخَذَ بللك عَهْدَ الله عليه بأَغْظَم ما أُخَذَ على خَلْقِه من الوّفَاء والميثاق.

ولكَنُون بن عبد العَزيز ولجَميع البُجَة عَهْدُ الله وميثاقَه ، وذِمَّةُ أَمير المؤمنين ، وذِمَّةُ الله عبد الله بن المؤمنين ، وذِمَّةُ الأَمير أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرَّشيد ، وذِمَّةُ عبد الله بن الجَهْم ، وذِمَّةُ المسلمين ، بالوَفاء بما أعْطَاه عبد الله بن الجَهْم ما وَفَّى كَنون ابن عبد العَزيز بجميع ما شُرَط عليه . فإن غَيْرَ كَنون أو بَدَّل أَحَدَّ من البُجة ، فإن غَيْرَ كَنون أو بَدَّل أَحَدَّ من البُجة ، في عبد الله بن الجهم وذِمَّة المير المؤمنين وذِمَّة الأَمير أبي إشحاق ابن أمير المؤمنين الرَّشيد وذِمَّةُ عبد الله بن الجهم وذِمَّةُ المسلمين بَريئة مِنْهم » .

وتَرْجَم جَميعَ ما في هذا الكتاب حَرْفًا حَرْفًا زَكريا بن صالِح الحَنْزومي من شُكَّان مُحدَّة ، وعبدُ الله بن إسماعيل القُرَشي . ثم نَشَقَ جَماعَةً من شُهود أُسُوان .

فأقامَ البُجَةُ على ذلك بُرْهَةً ، ثم عادُوا إلى غَرْو الرَّيفِ من صَعيد مصر ، وكثرَ الصَّجيجُ منهم إلى أَمير المؤمنين بجففر المُتَرَكَّل على الله ، فندَبَ لحَرْبِهم محمد بن عبد الله القُمِّي ، فسَأَلَ أَن يَخْتَارَ من الرَّجَال من أَحَبُ ، ولم يَرْغَب إلى الكَثْرَة لصُعرَبة المَسائِك ١. فخرَج إليهم من مصر في

۱٥

۲.

لمى بلاد ١٣٨:٦ - ١٤٤٤ أبي المحاسن : النجوم الزاهرة ٢٩٥:٢ - ٢٩٥: : تاريخ ٩٩٢.

أ انظر تفاصيل حملة محمد بن عبد الله القُـتي على بلاد البحجة في ولاية عُلْبَسة بن إسحاق عند، الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٢٠٢٩- ٢٠٠١؛ المفريزي: المقفى الكبير

عِدَّةِ قَليلَة ورِجالِ مُثَنَّخَبَة ، وسارَت المَراكِبُ في البحر ؛ فالجَنَمَة البُّجَة لهم في عَلَدٍ كثيرِ عَظيم قد رَكِبُوا الإبل فهابَ المسلمون ذلك ، فشَغَلَهم بكِتاب طويل كَتبه في طُومار ولَقَّه بتَوْبٍ ، فالجُتَمَعوا لِقراءَتِه ، فحمَلَ عليهم وفي أغناقِ الحَيْل الأَجْراس فتَفَرَث الحِمالُ بالبُجَة ، ولم تَثْبُت لصَلْصَلة الأَجْراس ، فرَكبَ المسلمُون أَقْفِيتَهم وقَتَلُوا منهم مَقْتَلَةً عَظيمَةً وقُتِلَ كَبيرُهم .

فقام من بعده ابنُ أخيه ، وبَعَثَ يَطْلُبُ الهُدْنَة ، فصَالِحَهُم على أَن يَطَأْ بِساط أَمير المؤمنين ؛ فسارَ إلى بَغْداد وقَدِمَ على المُتَرَكِّل بشرَّ مَنْ رَأَى في سنة إحدى وأربعين وماثتين ، فصُولِح على أداء الإتاوَة والبَقْط ، واشْتُرِطَ عليهم ألَّا يَمْنَعوا المسلمين من العَمَل في المَقدِن .

وأقامَ القُلِّيِّ بأَشوان مُدَّةً ، وتَرَكَ في خَزائِنها ما كان معه من السَّلاح وآلَة الغَرْو ، فلم تَزَل الوُلاةُ تَأْخُذُ منه حتى لم يُتِقُوا منه شيعًا .

فلمًا كَثُر المسلمون في المعادِن والحتلطوا بالبُجَة قُلُ شَرُّهُم ، وظَهَر التَّبُرُ لكثرة طلابه ، وتسامَعَ الناسُ به فوَفَدوا من البُلدان ، وقَدِمَ عليهم أبو عبد الرَّحمن عبد الله بن عبد الحَميد المُعتري ، بعد محارَبَته النُّوبَة في سنة خمس وخمسين وماثنين ، ومقه ربيعة وجُهيْتة وغيرهم من العَرَب ؛ فكُثُرَت بهم العِمارَة في البُجّة ، حتى صارَت الرَّواحِلُ التي غَيْمِل الميرَة إليهم من أُسُوان ستين ألف راحِلة ، غير الجِلَاب التي تَحْمِل من القُرْم إلى عَيْداب ، ومالَت البُجّة إلى ربيعة وتَرَوَّجوا إليهم أ .

وقيل إنَّ كُهَّانَ البُجَة قَبْل إسْلام من أَسْلَم منهم ، ذَكَرَت عن مَعْبودِهم الطَّاعة لرَبيعَة ولكَنون معًا ، فهم على ذلك .

فلمًا قُتِلَ المُمْمَري، واشتَوْلَت رَبِيعَةُ على الجَرَائِر، والاهُم على ذلك البُجَة /، فَأَخَرَجت من خَالَفَها من العَرَب، وتَصاهَرُوا إلى رُؤسًاء البُجَة، وبذلك كُفُّ ضَرَرُهُم عن المسلمين.

والبُّبَخَةُ الداخِلَةُ في صَحْراء بلَد عَلْوَة ممَّا يلي البَحْر المِلْح إلى أوَّل الحَبَشَة، ورِجالُهم في الظَّفن والمَواشي واتباع الرَّغي والمَعِشَة والمَراكِب والسَّلاح، كحال الحَدارِب، إلَّا أنَّ الحَدارِب أَشْجَع وأَهْدَى من الدَّاخِلةِ على كُفْرهم من عِبادَة الشَّيْطان والاثْتِداء بكُهَّانِهم.

ولكُلَّ بَطْنِ كَاهِن يَضْرِب له قُبَّة من أَدَم مَعْبَدُهم فيها ؛ فإذا رأوا اسْتِخْباره عمَّا يَخْتامُون إليه، تَعَوَّى وَدَخَلَ إلى القُّبَة مُسْتَذْبِرًا ، ويَخْرُج إليهم وبه أَثَرُ مُجنون وصَرَع ، يقول : الشَّيطانُ يُقْرِثُكم

عبد العزيز بن عبيد الله بن عمر بن الخطَّاب يكني أبا عبد الرحمن ! ؛ المقريزي: المقفى الكبير ٤٠٣:٤-٤١٥ (ترجمة حافلة). \_

أعن دور أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد الحمري في يلاد النوية راجع، البلوي: سيرة أحمد بن طولون ٢-٦٤، وهو فيه عبد الحميد بن عبد الله بن

الشلام، ويقولُ لكم ارْحَلُوا عن هذه الحِلَّة فإنَّ الرَّهْطَ الفُلاني يَقَع بكم؛ وسَأَلَتُم عن الغَزُو إلى بَلَد كذا، فسيروا فإنَّكم تَظْفَرُون وتَغْنَمون كذا وكذا، والحِمالُ التي تَأْخُذُونها من مَوْضِع كذا هي لي، والجارِيّة الفُلانيَّة التي تَجِدُونَها في الحَيّاء الفُلاني، والغُنّم التي من صِغَيْها كذا، ونحو هذا القَوْل.

فيَرْعُمونَ أَنَّه يَصْلُقُهِم في أَكْثَر من ذلك ، فإذا غَيْموا أَخْرَجوا من الفَنيمَة ما ذَكَر ، ودَفَعوه إلى الكاهِن يَتَمَوْله ، ويُحَرَّمون أَلْبانَ نُوقِها على من لم يَقْبَل . فإذا أرادُوا الرُّحيل ، حَمَلَ الكاهِنُ هذه القُبْة على جَمَل مُفْرَد ، فيرْعُمون أَنَّ ذلك الجَمَل لا يَثُور إلَّا بجُهْد – وكذلك سَيْرُه – ويَتَصَبَّب عَرَفًا ، والخَيْمَة فارغَة لا شيءَ فيها .

وقد بَقِيَ في الحَدارِب جَمَاعةً على هذا المَذْهَب، ومنهم من يَسْسُك بذلك مع إشلامه. قال مُؤرِّخُ النُّوبَة ، ومنه خَفْتُ ما تَقَدَّم ذِكْرُه : وقد قَرَاْتُ في خُطْبَة الأَجْناس لأمير المُؤْمنين عليّ بن أبي طالِب - رضي الله عنه - ذِكْر البُجّة والكُجّة ، ويقول عنهم : شَديدٌ كَلْبُهم ، قليلٌ سَلْبُهم . فالبُجّة كذلك ، وأمّا الكُجّة فلا أَعْرفُهم . انتهى ما ذَكَرَه عبدُ الله بن أَحْمَد مُؤرِّخُ النُّوبَة . وقال أبو الحسن المَنعودي : فأمّا البُجّة فإنّها نَزلت بين بَعْر القُلْرُم ونيل مصر ، وتشَعْبوا فِرَقا ومَلكُوا عليهم مَلكًا . وفي أرْضِهم متعادِنُ الذَّهب - وهو التّبر - ومعادِنُ الزَّمُرُد . وتتصل سَراياهم ومَناسِرُهم على النَّجب إلى بِلاد النُّوبَة ، فينيرون المَسْبون ؛ وقد كانت النَّوبَة قبل ذلك أَشَد من ومناسِرُهم على النَّجب إلى بِلاد النُّوبَة ، فينيرون المَسلمين مَعْدِن الدَّهَ قبل ذلك أَشَد من البَجّة إلى أَن قويَ الإشلامُ وظَهر ، وسَكَن جَماعة من المسلمين مَعْدِن الذَّهب وبِلاد العَلَّاقي وعيداب ، وسَكَن في تلك الدِّيار خَلْقُ من العَرَب من ربيعة بن نزار بن مَعَد بن عَدْنان ، فاشتدت شوكَتُهم وتَرَوُجُوا من البُجّة ، فقويت الهُجة ، ثم صاهرها قومٌ من ربيعة ، فقويت ربيعة بالبُجة على من ناوأها وجاورها من البُجة ، فقويت الهُجة ، ثم صاهرها قومٌ من ربيعة ، فقويت ربيعة بالبُجة على من ناوأها وجاورها من قَدُعان وغيرهم مُمن سَكَن تلك الديار .

وصاحِبُ المُفَدِن في وَقَتِنا هذا <sup>١</sup> – وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة – أبو مَرُوان بِشْرُ بن ، ، إشحاق وهو من رَبيعَة <sup>d)</sup>، يَرْكَب في ثلاثة آلاف ألف من رَبيعَة وأخلافها من مصر واليَمَن ، وثلاثين ألف حَرَّاب على التُنجُب من البُجَة في الحَجْف البجاوِيَّة <sup>c)</sup>، وهم الحَدَارِبَه <sup>d)</sup>، وهم

ه) بولاق: يغزون. (b) في الأصل وبولاق: بشر بن مروان بن إسحاق بن ربيعة، والتصويب من مروج الذهب.

c) بولاق: النحاوية. d) بولاق: الحدارب والتصويب في مروج اللـهب.

أ أي وقت المسعودي الذي التهي إلى هذا الموضع من كتابه في هذه السنة وكان بفسطاط مصر (مروج ٢٣٦٢).

مسلمون من بين سائرِ البُجَة ، والدَّاخِلَة من البُجَة كُفَّار يَعْبُدُون صَنَّمًا لَهُم ١٠.

والبُجَة المَالِكَة لمَقدِن الزَّمُوُد يتصل ديارُها بالعَلَّاقي، وهو مَقدِن الذَّهَب، وبين العَلَّاقي والنَّيل خمس عشرةَ مَرْحَلة، وأَقْرَب العِمارَة إليه مَدينة أُشْوَان .

وبجزيرَةُ سَواكِن أَقَلُ من ميل في ميل، وبينها وبين البَحْر الحَبَشي بَحْرٌ قصير يُخاض. وأَهْلُها طائِفَة من البُجة تُسَمَّى الخاس، وهم مسلمون، ولهم بها مَلِك.

وقال الهَتداني : نَكَعَ كَنْعَانُ بنُ حَام أُرتيب بنت تباويل » بن ترس بن يافِث ، فوَلَدَت له حقا والأساوذ ونُوبَة وفَرَّان والزُّنْج والزَّغاوة وأجناس الشودان ٢.

وقيل الثبجَّةُ من وَلَد حام بن نُوح، وقيل من وَلَد كُوش بن كَنْعان بن حَام.

وقيل الثبّجة قبيلة من الحبّش أضحاب أُخبِيّة من شَغر ، وأَلُوانهم أَشَدُ سَوادًا من الحَبّشةِ ، يتزيُّون بزِيِّ العرب . وليس لهم مُدُنَّ ولا قُرَى ولا مَزارِع ، ومَعيشَتُهم ممَّا يُثقَل إليهم من أَرْض الحَبَشَة وأَرْض مصر و النّوبَة .

وكانت البُجّةُ تَقْبُد الأُصْنام ، ثم أَسْلَمُوا في إمارة عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح ، وفيهم كَرَمٌ. يسَماحَة .

وهم قَياثلُ وأَفْخاذً، لكلِّ فَخْذِ رَئيسٌ. وهم أَهْل نَجْعة، وطَعامُهُم اللَّحْم واللَّبَن فقط.

## ذِكْرُ مَدينَة أَسْنُوانٌ

أُسُوان من قَوْلهم أَسَى الرَّجُل يَأْسَى أَسَى، إذا حَزِن. ورَجُلٌ أَسْيان وأُسُوان، أي حَزِين. وأُسُوان في آخِر بلاد الصَّعيد، وهي ثَفْر من ثُفُور الإقْليم يَغْصل بين النَّوبَة وأرْض مصر.

a) بولاق: شاویل. (b) بولاق: قران.

محافظة أسوان. (البكري: جغرافية مصر ٢٨٣-١٨٤ مجهول المؤلف: الاستيسار ٤٨٧ الإدريسي: نزهة المشتاق ١٩٢٠-١٩١١ محجم البلدان ١٩١١-١٩١٠ على مبارك: الفلقشندي: صبح الأعشى ٢: ٤٩٨٠ على مبارك: الخطط التوفيقية ١٤٤٨-١٧١ محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ٢/ ٤: ٢١٦- ٢١٧، ولمحمود محمد الحويري: أسوان في العصور الوسطى: القاهرة ١٩٨٠).

أ المعودي: مروج الذهب ٢: ١٢٧.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الهمداني: الإكليل ١: ٦٠.

<sup>&</sup>quot; أُشوان يضم الهمزة كما في معجم البلدان والطالع السعيد للأدفوي ١٧، من المدن المصرية الأكثر قدمًا واسمها المصري Soun أو Sounou بمعنى والسوق أو محل التجارة، حيث كانت تُتَبادَل فيها أنواع التجارة بين مصر والسودان فهي آخر بلد في صعيد مصر الأعلى. وهي اليوم قاعدة

وكانت كثيرة الحِيْطَة وغيرها من الحَبُوب والقَواكِه والحُضْرَاوات والبُقُول. وكانت كثيرة الحَيَوان من الإبل والبَقَر والغَنَم، ولحُـُثانها هناك غاية في الطَّيب والسَّمَن. وكانت أسعارُها أبدًا رَحيصَة، وبها تجاراتٌ وبَضائِثُ تُحُمَّل منها إلى بلاد النَّوبَة.

ولا يَتُصلُ بَأَشُوانَ مَن شَرْقِهَا بَلَدٌ إِشَلَامِيٍّ ، وفي جَنُوبِها جَبَلٌ به مَقدن الرُّمُرُّد ، وهو في بَرُّيَّة مُنْقَطِعَة عن السِمَارة ، وعلى خمسة عشر يومًا من أُشوان مَعْدن الذَّهَب .

ويَتُصِل بأَشُوان من غَرْبِيها الواحات ، ويُشلَك من أَشُوان إلى عَيْدَاب ، ويُتَوَصَّل من عَيْدَاب إلى الحِجاز وإلى اليَمَن والهِنْد .

" قال المَسْعُوديُّ : ومَديْنَةُ أُسُوان يَسْكُنُها خَلْقٌ من العَرَب من قَحْطان / ويزار بن رَبيعَة ومُضَر وخَلْقٌ كثيرٌ من قُرَيْش ، وأكثرُهم من الحِجاز . والبَلَدُ كثيرُ النَّخُل خَصيبٌ كثيرُ الحَيْر تُودَع النَّواةُ في الأرض ، فتُثبِت نَخْلَة ، ويُؤْكل من ثَمَرِها بعد سنتين .

ولمن بأُشوان [من المسلمين] فل ضياعٌ كثيرةٌ داخِلَة بأرض النَّوبَة ، يُؤدُّون خَراجَها إلى مَلكِ النَّوبَة ، وابْتيعت هذه الضَّياعُ من النُّوبَة في صَدْر الإشلام في دَوْلَة بني أُمَيَّة وبني العَبَّاس.

وقد كان مَلكُ النُّوبَة اسْتَعْدَى المَّامُون - حين دَخَل مصر - على هؤلاء القَوْم ، يِوَفْد وَفَدَهم إلى الفُسطاط ذَكَرُوا عنه أنَّ أَناسًا من أهْل مَمْلكَتِه وعبيدِه باغوا ضِياعًا من ضِياعِهم ممَّن جاوَرَهم من أهْل أُسوان ، وأنها ضِياعُه والقَوْم عَبيدٌ لا أمْلاكَ لهم ، وإنَّمَا تُمَلَّكهم على هذه الضَّياع تَمَلَّك من أهْل أشوان ، ومَنْ بها من أهْل العِلْم العَبْيد العامِرين فيها ؛ فجعل المَامُون أَمْرَهم إلى الحاكِم بَدينَة أُسُوان ، ومَنْ بها من أهْل العِلْم والشَّيوخ .

وعَلِمَ من ابْتَاع هذه الضّياع من أهل أُسُوان أنّها ستُنْزَع من أَيْديهم ، فاختانُوا على مَلِك النُّوبَة بأن يُقَدِّمُوا إلى من ابْتيع منهم من النَّوبَة أنهم إذا حَضَوُوا حَضْرَة الحَاكِم ألَّا يُقِرُوا لَمَلِكِهم بالمُبُودية ، وأن يَقُولُوا : سَبيلُنا مَعاشِر النُّوبة سَبيلُكُم مع مَلِكِكم ، يجبُ علينا طاعَتُه وتَرَك مُخالَفَته ، فإن كنتم أَنْتُم عَبيدًا لَمَلِكِكم وأَمُوالِكم له ، فتَحْن كذلك .

فلمًا جَمَعَ الحاكِمُ بينهم وبين صاحِب الملكُ، أَتُوا بهذا الكَلام للحَاكِم ونَحُوه مما أَوْقَفُوهم عليه من هذا المُغنَى، فمَضَى البَيْع – لعَدَم إقرارهم بالرَّق لمَلكِهم – إلى هذا الوَقْت، وتَوارَث الناسُ تلك الضَّياع بأرْض النُّويَة من بلاد مَريس.

<sup>(</sup>a-a) ساقط من الأصل. (b) إضافة من المسعودي .

وصارَ النَّوبَةُ أَهْلَ تَمْلَكَة هذا الملك نَوْعَينْ : مَنْ وَصَفْنا أَحْرار غير عَبيد، والنَّوْع الآخر من أهل مملكته عَبيد، وهم من سَكَنَ النُّوبَة في غير هذه البلاد الجُّاوِرَة لأُسُوان، وهي بلاد مَريس '.

قَالَ : وأَمَّا النُّوبَةُ فَافْتَرَقَتَ فِرْقَتَيْنُ : فِرْقَةً فِي شَوْق النَّيل وَغَرْبِه ، فأناخَت على شاطِئه ، واتَّصَلَت دِيارُها بديار القِبْط من أرض صَعيد مصر ، واتَّسَعَت مساكِنُ النُّوبَة على شاطئ النَّيل مُصْعَدَةً ، ولَحَيقُوا بقريبٍ من أعاليه ، وبَنُوا الْ دَارَ تَمْلَكَة ، وهي مَدينَة عَظيمة تُدْعَى دُنْقُلَة . والفِرقَةُ الأُخْرى من النُّوبَة يُقالُ لها عَلْرَة ، وبَنُوا مدينةً عظيمةً سَمُّوها سَوْبَة أَلُ

والتِلَدُ النَّصل تَمَلَكته بأرض أُسُوان يُقرَف بمَريس، وإليه تُضافُ الرَّيح المَريسيَّة، وعَمَلُ هذا المُلكِ مُتَّصِل بأَعْمال مصر من أرْض الصَّعيد ومَدينة أُسُوان ٢.

قَالَ: وفي الجانِب الشَّرقي من صَعيد مصر بجبَلُ رُخامِ عَظيم كانت الأوائِلُ تَقُطَع منه العُمُذَ وغيرها. فأمَّا العُمُد والقَواعِد والوُرُوس التي يُسَمَّيها أَهلُ مصر «الأُسُوانِيَة»، ومنها جِجارَة الطَّواحِين، فَيلك نَقَرَها الأَوَّلُون قبل حُدُوث النَّصْرانِيَّة بمثين من السُّنين، ومنها العُمُد التي بالإشكَنْدَرية ".

وفي ذي الحيجة سنة أربع وأربعين وثلاث مائة أغاز ملك التوبة على أشوان، وقتل جَمْعًا من المسلمين، فخَرَجَ إليه محمد بن عبد الله الخازِن على عَشكر مصر من قبل أُونُوجُور بن الإخشيد، في مُحرَّم سنة خمس وأربعين، فسارُوا في البَرُّ والبَحْر، وبَعَثُوا بعِدَّة من النُّوبَة أَسَرُوهم، في مُحرَّم سنة خمس وأربعين، فسارُوا في البَرُّ والبَحْر، وبَعَثُوا بعِدَّة من النُّوبَة أَسَرُوهم، فضرِبَت أعناقُهم بعد ما أُوقِع بملك النُّوبَة. وسارَ الخازِنُ حتى فَتَح مَدينَة أَبْرِيم وسَبَى أَهلها. وقَدِمَ إلى مصر في نصف جُمادَى الأولى سنة خمس وأربعين بمائة وخمسين أسيرًا وعِدَّة وُوس أُ.

وقال القاضي الفاضِلُ : إنَّ مُتَحَصَّل تَغْرِ أُسُوان في سنة خمس وثمانين وخمس ماثة يَلَغَ خمسة وعشرين ألف دينار .

a) نهاية السقط الذي بدأ في الصفحة السابقة.
 b) بولاق: سرقه.

السعودي: مروج الذهب ١٣١:٣ - ١٣٣.

استسردي، مرزج منتسب ۱۹۱۱، ۱ ۲ تفسه ۲: ۱۲۹،

أنظر المقريزي: المقفى الكبير ٢٧٢١- ١٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> المسعودي: مروج الذهب ٧٨:٢ وفيما تقدم

وقال الكَمَالُ جَعْفَر اللَّذَفُوي: وكان بأُشوان ثمانون رَسُولًا من رُسُلِ الشَّرَع. وتَحَصَّل من أُسُوان في سنة واحِدَة ثلاثون أُلف أُردبٌ ثَمَّرًا. وأَخْبَرَنا من وَقَفَ على مَكْتُوب كان فيه أَرْبَعون شَريفًا خاصِّةً، وأَن مَكْتُوبًا آخَرَ رَأَى فيه ستين شَريفًا دون من عَدَاهُم؛ قَالَ: ووَقَفْتُ أَنا على مَكْتوب فيه نَحْو من أُربعين، مُؤَرَّح بما بعد العشرين وست مائة من الهجرة.

وكان بثَغْر أَسْوان بَنُو الكَنْز من رَبِيعَة ، أَمَراءُ تَمْدوحون مَقْصُودون ، صَنَعَ لهم الفاضِلُ السَّديد أبو الحَسَن بن عَرَّام سِيرَةً ذَكَرَ فيها مَناقِبَهم وأَسْماءَ مَنْ مَدَحَهم ومَنْ وَرَد عليهم .

ولماً أَرْسَلَ السُّلْطانُ صَلامُ الدين يُوسُف بن أَيُّوب جَيْشًا إلى كَنْز الدَّوْلَة وأَصْحابِه ، تَرَجُّلوا عن البلاد ، فذَخَلوا يبوتهم فوَجَدوا بها قصائِدَ من مَدْحِهم ، منها قصيدَةُ أبي محمد الحَسَن بن الرُّيِّير \، قال فيها :

[الطويل] ١٠

ويُنْجِدُه - إِن خَانَه الدَّهْرُ أَو سَطَا- أَناسٌ إِذَا مَا أَنْجَدَ الذَّلُ أَتَّهموا أَجَارُوا فَمَا غَوْقَ البَسيطَةِ مُعْدَمُ وَجَادُوا فَمَا فَوْقَ البَسيطَةِ مُعْدَمُ وَأَنَّه أَجَارُه عليها بألف دينار ، ووَقَفَ عليه سائيّة تُساوي أَلف دينار ٢.

وكان بأشوان رِجالٌ من العَسْكُر مُشتَعدون بالأَشْلِحَة لحِفْظ الثَّفْر من هُجُوم النُّوبَة والشُودان عليه؛ فلمَّا زالَت الدولَةُ الفاطِمية أُهْمِلَ ذلك ٣، فسارَ مَلِكُ النُّوبَة في عشرة آلاف، ونَزَلَ تجِاه ١٠ . أُشوان في جَزيرَة، وأَسَرَ مَنْ كان فيها من المُشلمين.

ثم تَلاشَى بعد ذلك أَمْرُ النَّغْر ، واسْتَوْلَى عليه أَوْلادُ الكَثْرُ ، من بعد سنة تسعين وسبع مائة ، فأَفْسَدوا فَسادًا كبيرًا ، وكانت لهم مع وُلاة أُسُوان عِدَّة محروب ، إلى أن كانت المحِنُ منذ سنة ستِّ وثمان مائة ، وخَرِبَ إِقْلِيمُ الصَّعيد ، فارْتَفَعَت يَدُ السَّلْطَنَة عن ثَغْر أُسُوان ، ولم يَبْق / للسُلْطان في مَدينَة أُسُوان والي ، واتَّضَعَ حالُه عِدَّة سنين .

عن بني الكنز الذين أششوا في منتصف القرن الرابع الهجري إمارة جنوب مصر أولاً في منطقة العلاقي ثم انتقلت إلى أسوان إلى أن ضعفت دولتهم بعد تغلّب قبيلة هُوَّارة عليهم في مطلع القرن التاسع الهجري ، انظر المقريزي : البيان والإعراب ٤٤- ٤٦؟ عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية ، القاهرة ٤٩٧٦ art. ٤١٩٧٦ . Holt, P.M., El 2 art. ٤١٩٧٦

أحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير الأسواني المعروف بالمهذب بن الزبير المتوفى سنة ٣١هـ/١٦٦م. (خريدة القصر ٢:٤٠١ معجم الأدباء ٤٧:٩). والبيت في الديوان...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأدفوي: الطالع السعيد ٢٩– ٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أيمن فؤاد : الدولة الفاطمية في مصر ٧٢٣.

ثم رَحَفَت هَوَارَة في محرّم سنة خمس عشرة وثمان مائة إلى أُسُوان ، وحارَبَت أولادَ الكَنْو وهَزَمُوهم ، وقَتَلُوا كثيرًا من النَّاس ، وسَبَوًا ما هُناك من النَّساء والأولاد ، واسْتَرَقُوا الجَميع ، وهَدَمُوا سُورَ مَدينَة أُسُوان ، ومَضُوا بالسَّبي ، وقد تَرَكُوها خَرابًا يَبابًا لا سَكَنَ بها . فاسْتَمَرَّت على ذلك بعد ما كانت بحبث يقول عنها عبدُ الله بن أحمد بن شليم الأُسُواني في كتاب وأخبار النُّوبَة ؛ إنَّ أبا عبد الرَّحْمَن عبد الله بن عبد الحَميد القمري لمَّا غَلَبَ على المقين ، كتب إلى أُسُوان يسأل التُّجَار الخُروج إليه بالجهاز من طَريق المقدن ، فخرَج إليه رَجُلٌ يُعْرَف بعُثمان بن عَبْدَالله التَّميمي في ألف راحِلَة فيها الجهاز والبر .

وذَكَرَ أَنَّ الغُمَرِيِّ لمَّا عادَ إلى بلاد البُجَة بعد محروبه للنُّوبَة ، كَثُرَت العِمارَة حتى صارَت الرَّواجل التي تَحْيِل المِيرَةِ إليهم من أُسُوان ستين ألف راحِلَة ، غير الجيلاب التي تَحْمل من القُلْزُم إلى عَيْداب ١٠

قال : وممَّا شاهَدَه بجماعة من شُيوخِنا الثَّقات بأُسُوان بقَرْيَة تُدْعَى أَساشي ، هي من أُسُوان على مَرْحَلَتَيْنُ ونصف ، أَنهم رَأَوْا شَرْقَها من جانِب النَّيل قَرْيَة بسُورٍ وخارِج بابها جِمِّيزَة ، وناسَّ يَدْخُلُون ويَخْرُجون ، فإذا عَبْرُوا إلى المَوْضِع لم يَجدوا شيئًا ؛ وهذا يكونُ في الشَّناء دُون الصَّيْف فيل طُلُوع الشَّمْس . والناسُ مُجْمِعون على رُوْيَها ، وصِحَّة هذا الحَبَر .

وكان بها أنواع من التُمْر ، وأَنُواعٌ من الوطب ، منها نوعٌ من الوطب أَشَدُّ ما يكون من خُضْرَة السَّلْق . وأَمَرَ هارون الوشيد أن يُجْمَع له من أَلُوان تَمْر أُسُوان من كلَّ صِنْفِ تَمْرَة واحِدة ، فجُمِع له وَيْنَة ، ولا يُعْرَف في الدَّنيا بُسُر يَتَنَمَّر قبل أن يصير رُطبًا إلَّا بأُسُوان .

#### ذِكُرُسِ لَاق

بِلَاق أَجَلُ حِصْنِ للمسلمين، وهي جَزيرَةٌ تَقُرُب من الجنادِل مُحيطٌ بها النَّيل، فيها بَلَدٌ كبيرٌ يسكنه خَلْق كثيرٌ من الناس. وبها نَحْلُ عظيمٌ، ومِنْبَرٌ في جامِع وإليها تَنْتَهِي سُفُنُ النُّوبَة وسُفُنُ المسلمين من أُسُوان. وبينها وبين القرية التي تُقرَف بالقَصْر – وهي أوَّلُ بَلَدِ النُّوبَة – ميل واحِد ٢. وبينها وبين أُسُوان أربعة أَليال. ومن أُسُوان إلى هذا المُؤضِع بجنادِلُ في البحر لا تَسْلُكُها المَراكِبُ إلا بالحيلة ودَلالة من يُخبر ذلك من الصَّيَادين اللين يَصيدون هناك.

ا انظر فیما تقدم ۳۵.

سليم الأسواني .

أورد المقريزي هذا النص فيما تقدم ١٧ ٥ نقلًا عن ابن

وبالقَصْر مَسْلَحَة وبابِ إِلَى بَلَد النُّوبَة ١.

### ذكر حساتها يغجور

هذا الحائِطُ كان حِصْنًا لأرض مصر يُحْدِق بجميعها، وكان فيه مُحارس ومُسالِح، ومن وَراثِه خَليجٌ يَجْرِي فيه الماءُ ، مَعْقُودٌ عليه الْقَناطِر ، عَمِلَته دَلُوكَة بنت زَبًّاء ، وقد وَهَى وتُلاشَى ، ولم يَتِق منه إِلَّا يَسير في شَطَّ النَّيلِ الشَّرْقي ينتهي إلى أَسْوان ٢.

قال أبو القاسِم عبد الوعمة لن بن عبد الله بن عبد الحكم ، في كتاب الْمُتُوح مِصْر، : فَيَقِيَت مصر بعد غَرَقِهِم – يعني فِرْعَون ومجنُّوده – وليس فيها من أَشْراف أَهْلها أَحَدُّ، ولم يَتِق بها إلَّا العَبيدُ والأَجراءُ والنِّساءُ . فأَعْظَمَ أَشْرافُ من بمصر من النِّساء أن يُوَلِّين منهم أحَدًا ، وأمجمَع رَأْيُهُنّ أَن يُوَلِّين امْرَأَةً منهن يُقالُ لها دَلُوكة بنت زَيَّاء، وكان لها عَقْلٌ ومعرفةٌ وتَجارِبُ، وكانت في شَرَفِ منِهن ومَوْضع، وهي يومئذِ بنت مائة سنة وستين سنة؛ فمَلَّكُوها، فخافَت أَنْ يَتَنَاولَهَا مُلوكُ الأَرْضِ، فجَمَّعَت نِساءَ الأَشْراف فقالت لهن: إنَّ بلادَنا لم يكُن يَطْمَعُ فيها أَحَدٌ، ولا تَمُدّ عينُه إليها، وقد هَلَكَ أكابِرُنا وأشْرافُنا، وذَهَبَ السُّحرةُ الذين كُنَّا نَقْوَى بهم. وقد رأيتُ أن أَبْني حِصْنًا أُحْدِق به جَمَيع بلادِنا، فأَضَمُّ عليه المُحَارِس من كلِّ ناحية، فإنَّا لا نَأْمَن من أن يَطْمَع فينا الناسُ.

فَبَنَت جِدارًا أَحاطَت به على جَميع أَرْض مصر كلُّها ، المَزارِعُ والمَدائِنُ والقُرَى ، وجَعَلَت دونَه خَليجًا يَجْرِي فيه الماء، وأقامَت القَناطِرُ والثَّرَع، وبحَعَلَت فيه مَحارِسَ ومَسِالح، على كلِّ ثلاثة أَمْيَال مَحْرَس ومَسْلَحَة ، وفيما بين ذلك مَحارس صِغارًا على كلِّ ميل . وبحقلت في كلِّ مخرَس رجالًا، وأُجرَت عليهم الأَرْزَاق. وأَمَرْتهم أن يُجَرُّسوا بالأَجْراس، فإذا أتاهُم أَحَدٌ يَخافُونَه ضَرَب بعضُهم إلى بَعْض بالأَجْراس، فأتاهُم الحَبَرُ

3:577-4175

على موقعها اليوم جزيرة المعبد وجزيرة أنس الوجود جنوب

أسوان (الإدريسي : نزهة المشتاق ٣٨- ١٣٩ ياقوت : معجم

العبرى: مسالك الأبصار 1: 239.

النويري: نهاية الأرب ١: ١٣٩٢ ابن فضل الله

البلدان ٢: ١٤٧٨ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٧: ١١٨٨

محمد رموى: القاموس الجغرافي ١: ١٦٧، ١٨٧، ٢/

أ بلاق . كلمة مصرية قديمة بعني الموردة أو الرساة التي ترسو بها السفن، فكما كانت أسوان تقع بالطرف البحري من الشلال كانت بلاق تقع بالطرف الجنوبي منه ميناء للسفن الحاملة للأصناف الواردة من السودان والصادرة إليه. ويدل

من أي وَجُه كان<sup>a)</sup> فمَنَعَت بذلك مِصْرَ مَّن أرادَها.

وفَرَغَت من بنائه في ستة أشهر. وهو الجيدارِ الذي يُقالُ له جِدارُ العَجُوزِ بمِصر، وقد بَقِيَت بالصَّعيد منه يَقايا كبيرة. والله أعْلَم \.

#### ذكرُ البسِّيقط

البَقْطُ ما يُقْبَضُ من سَبْي النُّوبَة في كلِّ عام ، ويُحْمَل إلى مصر ضَرية عليهم ؛ فإن كانت هذه اللَّفْظَة أن عَرِيتة فهي إمَّا من قَوْلهم : في الأَرْض بَقطٌ من بَقْل وعُشْب ، أي نَبَدٌ من مَرْعَى ، فيكون معناه على هذا : نَبْدة من المال ، أو / يكون من قَوْلهم إنَّ في يَنِي تَمْهم بَقْطًا من رَبيعة أي فِرْقَة أو قطعة ، فيكون معناه على هذا : فرقة مِن المال أو قِطْعَة منه ؛ ومنه بَقْطُ الأَرض فِرْقَةُ منها ، وبَقَطَ الشَّيءَ فَرُقه ؛ والبَقْطُ أيضًا ما سَقَط من التَّمْر إذا قُطِعَ فَاحْطاه الحُولُ عَلَى النَّهُ إِذَا تُعْض ما في أَيْدي النُّوبَة .

وكان يُؤخذُ منهم في قَرْيَة يُقال لها القَصْر، مَسافَتها من أُسُوان خمسة أَمْيال فيما بين بَلَدِ بُلاق وبلد النُّويَة، وكان القَصْرُ فُرْضَةً لقُوص ٢.

وأوَّلُ ما تَقَوَّر هذا البَقْطُ على النُّوبَة في إمارَة عَمْرو بن العَاص ، لمَّا بَعَثَ عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح بعد فَتْح مصر إلى النَّوبَة سنة عشرين – وقيل سنة إحدى وعشرين – في عشرين أَلفًا ، فمَكَثَ بها زَمانًا ، فكَتَبَ إليه عَمْرو يَأْمُرُه بالرُّجوع إليه .

فلمًا ماتَ عَمْرو – رضي الله عنه – نَقَضَ النُّوبَةُ الصَّلْحَ الذي بَحْرَى بينهم وبين عبد الله بن سَعْد بن أبي سَعْد ، وكَثَرَت سَراياهم إلى الصَّعيد فأَخْرَبُوا وأَفْسَدوا . فغَرَاهُم مرَّةً ثانية عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح وهو على إمارَة مصر في خِلافَة عُثْمان – رضي الله عنه – سنة إحدى وثلاثين ، وحَصَرهم بَدينة دُنْقُلَة حِصارًا شَديدًا ، ورَماهُم بالمُنْجَنيق – ولم تَكُن النُّوبَةُ تعرفه – وخَسَفَ بهم كنيسَتَهم بخجر ؛ فبَهَرَهُم ذلك وطَلَبَ مَلِكُهم – واشمه قليدوروث – الصَّلْحَ ، وخَرَج إلى عبد الله وأَبْدَى ضَعْفًا ومَسْكَنَة وتَوَاضُعًا ؛ فتلقًاه عبد الله ورَفَعَه وقَرَّبَه ، ثم قَرَّر الصَّلْحَ معه على ثلاث مائة وستين

a) بولاق: من أي جهة كانت. (b) بولاق: الكلمة. c) بولاق: المخرف.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٦-٢٧ وقيما تقدم الظر فيما تقدم ١٥١٠، ٥٤٠. ١٠١، ٣٨٧.

١.

رأْسًا في كلَّ سنة \، ووَعَدَه عبدُ الله بحُبُوبٍ يُهْديها إليه لمَّا شَكَا له قِلَّة الطُّعَام بيَلَدِه ، وكَتَبَ لهم كتاتًا نُسْخَتُه بعد التشمَلَة :

وعَهْدٌ من الأَمير عَبْد الله بن سَعْد بن أي سَرْح لَعَظَيم النُّوبَة و لَجَميع أَهْلَ مُلْكَته ، عَهْدٌ عَقَدَه على الكبير والصَّغير من النُّوبَة من حدٌ أَرْض أُسُوان إلى حدٌ أَرْض عَلْوَة : أنَّ عبدَ الله بن سَعْد جَعَلَ لهم أَمانًا وهُدُنَة جارِيّة بينهم وبين المُسْلمين مَّن جاوَرَهم من أهل صَعيد مصر وغيرهم من المُسْلمين وأهل اللَّمة . إنَّكُم مَعاشِرَ النُّوبَة آمِنُون بأمانِ الله وأمانِ رَسُولِه محمد النَّبي عَلَيْ اللَّا أَحْدر بَكُم ، ولا نَنْصُب لكم حَرْبًا ، ولا نَغْرُوكُم ، ما أَقْتَتُم على الشَّرائِط التي يَتِنْنَا وبَيْنَكُم ؛ على أن تَذْخُلوا بَلَدَنا مُجْتازين غير مُقيمين فيه ، ونَدْخُل بَلدَنا مُجْتازين غير مُقيمين فيه ، ونَدْخُل بَلدَك م مُجْتازين غير مُقيمين فيه ، ونَدْخُل

وعليكم حِفْظ من نَزَلَ بَلَدَكم أو يَطْرُقَه من مُسْلم أو مُعاهِد حتى يَخْرُج عنكم . وإنَّ عليكم رَدَّ كلَّ آبِقِ خَرَج إليكم من عَبيد المُسْلمين حتى تَرَدُّوه

> البَغْط هو الضربية السنوية التي كانت تدفعها النوبة المسيحية للدولة الإسلامية في مصر مقابل الهدنة المعقودة ينهما، وهي عبارة عن ٣٦٥ رأشا من الشي لبيت مال للسلمين بالإضافة إلى أربعين رأشا تحتل لأمير مصر وعشرين رأسًا لوالي أسوان الذي يتولِّي قبض التِقْط، وخمسة للأمير المقيم بأسوان، والنبي عشر رأشا للاثني عشر شاهد عَدَّل اللين يحضرون مع الحاكم قبض التقط في قرية القَصْر (انظر إضافة إلى نصّ المقريزي، البلافري: فتوح البلدان ٢٨١، ١٢٨٢ المسعودي: مروج اللعب ١٢٩:٢، ١٢٥٠ Lokkegaard, F., El art, Bakt I. p. 996; Beshir. B.I., «New Lights on the Nubian Fatimid Relations», Arabica XXII (1975), p. 16 أثناء سنة ١٩٧٢ عثر في منطقة قصر إيريم في النوبة على عدد من لفائف البردي بينها بردية تعدّ من أروع الوثائق البردية المكتشفة حتى الآن طولها ٢٥٥سم وعرضها ٣٥,٥سم مكتوب على وجهها ٩٩ سطرًا بخط جميل، وهي خطابٌ رسمی موجّه من والی مصر موسی بن کعب إلی صاحب

مَقُرَّه والنوبة في رجب سنة ١٤١هـ/٧٥٨م، متضمَّنةً الحديث عن البقط الذي يجب عليه دفعه إلى الحكومة الإسلامية في مصر ، ويُرجُح أنُّ هذه الوثيقة ليست هي الوثيقة الأصلية لآلها لا تشتمل على أية إشهادات، وأمَّا صورةً نسخت عنها في نفس التاريخ لتحفظ في أرشيف التوبة. Plumley, M., «An Eighth - Century Arabic ، راجم Letter to the King of Nubia». JEA 61 (1975), pp. 241-45 ، الذي قدُّم ترجمةً لقصَّ الوثيقة ؛ كما نَشَرَ حمدي السكوت ومارتين هينز النَّصّ العربي للوثيقة انظر، Hinds, M. & Sakkut, H., «A Letter from the Governor of Egypt to the King of Nubia and Mugurra concerning Egyptian - Nubian Relations in 141/ 758», in Studia Arabica et Islamica: Festschrift for Ihsan Abbas on his sixtieth birthday. Ed. Wadâd al-Qâdi, Beirut - AUB 1981, pp. 209-24; Halm, H., «Der nubiache bagt» in Vermeulen, U. & De Smet, D. (eds.) Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamhuk Eras, Leuven . (1998, pp. 63-103 إلى أرْضِ الإشلام، ولا تَسْتَوْلُوا عليه، ولا تَمْنَعُوا منه، ولا تُتَعِرُّضُوا لمُسْلم قَصَدَه وحاوَرَه إلى أن يَنْصَرف عنه.

وعليكُم حِفْظ الْمُشجد الذي البُّنَّاه الْمُشلمون بفِناء مَدِينَتكم ، ولا تَمْنَعُوا منه مُصَلِّيًا ، وعليكم كُنسه وإشراجُه وتُكْرِمَته .

وعليكم في كلُّ سنةِ ثلاث ماثة وستُّون رَأْسًا تَدْفَعُونَها إلى إمام المُعلمين من أَوْسَط رَقيق بلادِ كم غير المَعيب ، يكون فيها ذُكُّران وإناث ، ليس فيها شَيْخٌ هرم ولا عَجُوز ولا طِفْل لم يَبْلُغ الحُلُمُ؛ تَدْفعون ذلك إلى والى أُسُوان .

وليس على ششلم دَفْع عَدُوًّ عَرْضَ لكم ، ولا مَنْعُه عنكم من حَدٌّ أَرْض عَلْوَة إلى أرض أَسُوان ؛ فإن أنتم آوَيْتُم عَبْدًا لَمُعلم، أو قَتَلْتُم مُعْلمًا أو مُعاهِدًا ، أو تَعَوَّضْتم للمَسْجدِ الذي ابْتَناه المسلمون بفناء مَدِينَتكم بهَدْم ، أو مَنَعْتُم شيئًا من الثلاث مائة رأس والستين رأسًا ، فقد يَرثَت منكم هذه الهُذُنَة والأمان ، وعُدْنا نحن وأنتم على سَواء ، ﴿ حَتَّى يَحْكُمَ الله ﴾ يَينَنَا ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ ﴾ [الآية ١٠٩ سورة يونس]؛ عَلَيْنا بِذَلَكُ عَهْدُ الله ومِيثاقُه وذِمُّتُه وذِمَّةُ رَسُولُه محمد عَكُثُرُ ، ولنَا عليكم بذلك أَعْظُم ما تَدينُون به من ذِمَّة المسيح وذِمَّة الحَواريين وذِمَّة من تُعَظِّمُونه من أهْل دِينِكم ومِلَّتِكم، الله الشَّاهِد بيننا وبينكم على ذلك.

كَتَبه عَمْرو بن شُرَحْبيل لا في رمضان سنة إحدى وثلاثين.

وكانت النُّوبَةُ دَفَعَت إلى عَمْرو بن العَاص ما صُولِجوا عليه من البَقْط قبل نَكْثِهم ، وأَهْدَوا إلى عَمْرُو أَربِعِينَ رأْسًا مِن الرُّقيق فلم يَقْبَلُها ورَدُّ الهَدِيَّة إلى كبير القِبْطُ » - ويُقالُ له نَستقوس " -فَاشْتَرَى له بذلك جهازًا وخَمْرًا ووَجُهَه إليه ٢.

<sup>ال</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٩.

a) الأصل وبولال : كبير البقط والمتبت من فتوح مصر لابن عبد الحكم وفيه : عظيم من عظماء القبط. (b) بولاق : سمقوس، الأصل: سقموس والثبت من فتوح مصر.

أبو مَيْسَرُه عمرو بن شُرخبيل الهنداني الكوني (ابن أعلام النبلاء ٤:٥٣١-١٣٦). سعد: الطبقات الكبرى ١٠٦:٦- ١٠٩٠ الذهبي: سير

وبعَثَ إليهم عبدُ الله بن سَغد ما وَعَدَهم به من الحُبُوب: قَمْتُ وشَعيرًا وعَدَسًا، وثِيابًا، وخَيابًا، وخيلًا . ثم تطاوَل الرُسْم على ذلك فصارَ رَسْمًا يأْخُذُونه عند دُفْع البَقْط في كلِّ سنة، وصارَت الأربعون رِأْسًا التي أُهْديت إلى عَمْرو يأْخُذُها والي مصر .

وعن أي خَلَيفة محتيد بن هِ شام البختري أنَّ الذي صُولِح عليه النُّوبَة ثلاث مائة وستون رأسًا لفيء المسلمين، ولصاحب مصر أربعون رأسًا، ويُدْفَع إليهم ألف أزدَبّ قَسْحًا، ولؤسُله ثلاث مائة أزدَبّ، ومن الشَّعير كذلك، ومن الحَمَر ألف أَفْين عا، للمُتَمَلَّك ونُوسُله ثلاث مائة أَفْين عا، للمُتَمَلِّك ونُوسُله ثلاث مائة أَفْين عا، للمُتَمَلِّك ونُوسُله ثلاث مائة أَفْين عا، ومن القباطي أربعة أثواب وفَرَسَينْ من نِتاج خَيْل الإمارة، ومن أَصْناف الثياب مائة تُوب، ومن القباطي أربعة أثواب للمُتَمَلِّك ولؤسُله ثلاثة، ومن البُغْطَرية ثمانية أثواب، ومن المُعَلِّمة خمسة أثواب، ومجبَّة مُجمَللة للمَيْك، ومن قُمُص أبي بُقُطُر عشرة أَثواب، ومن أحاصي عشرة أثواب، وهي ثياب غلاظ.

قال أبو خَلِيفَة: ليس في كِتابِ عبد الله بن وَهْب، ولا في كتاب الواقِدي، تَسْمَية يُنْتَهَى إليها، وإنَّمَا أَخَذْتُ التسمية من أبي زَكريًا، قال أبو زَكريًا: سَمِعْتُ والدي عُثمان (أ) بن صالِح يقول هذا الخَبَر، فخفِظتُ منه ما وَقَفْتُ عليه.

وقال: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الأمير عبد الله بن طاهِر، وهو على مصر، فقال /: أنت عُتْمان بن صالِح الذي وَجُهْنا إليك في كتاب بَقْط النُّوبَة ؟ قلت: نَعَم؛ فأَقْبَل على مَحْفُوظ بن سُلَيْمان فقال: ما أَعْجَبَ أَمْر هذه البَلْدة! وَجُهْنا إليهم نَطْلُب عِلْمًا من عُلومهم وإلى هذا الشَّيخ، فما شَفَانا أَحَد منهم ؛ فقُلْتُ: أَصْلَح الله الأمير، إنَّ الذي طَلَبَتَ من خَبَر النُّوبَة عِنْدي، قد حَفِظَه شُوخُ عن الشَّيوخِ الذين حَضَرُوا هناك، والهُدْنَة والصَّلْح الذي جَرَى بين عبد الله بن سَعْد وبين النُّوبَة ؛ ثم حَدَّثُته عن أَحْبارهم كما سَيفت، فأنكر عَطِيّة الحَمْر، فقلت: قد أَنكَرَها عبدُ العزيز ابن مَرُوان. وكان هذا الجَلِسُ بِهُمُنظاط مصر سنة إحدى عشرة وماثين، بعد أن تُمَّ الصُّلْحُ بينه وبين عبد الله بن السُّريّ بن الحكم التَّميمي الأُمير كان قَبْله.

قال عُقْمانُ بن صالِح : فَوَجُه الأُميرُ إلى الدَّيوان بظَهْر المَشجِد الجامِع بمصر ، فاسْتَخْرَج منه خَبَر النُّوبَة فَوَجَدَه كما ذَكُوت ، فسَرُه ذلك .

a) بولاق: أقنيز. (b) في النسخ: عمرو، والصواب ما أثبتناه فالخير عن أبي زكريا يحيى بن عثمان بن صالح، وكما صوبه المقريزي في السطور التالية.

وعن مالك بن أنس أنه كان يَرَى أَنَّ أَرْضَ النُّوبَة إلى حَدَّ عَلْوَة صُلْح، وكان لا يُجيز شِراءَ رَقيقِهم، وكان أصحابُه مثل عبد الله بن عبد الحكم وعبد الله بن وَهْب واللَّيْثُ بن سَعْد ويَزيدُ بن أبى حبيب وغيرهم من فُقهاءَ مصر يَرَوْن خِلافَ ذلك.

قال اللَّيْتُ بن سَعْد : نحن أَعْرَفُ بأرْض النُّوبَة من الإمام مالكِ بنِ أَنَس ، إِنَّمَا صُولِحُوا على اللَّ تَغْزُوهِم ولا نَمْنَع منهم عَدُوًا ، فما اسْتَرَقَّه مُتَمَلِّكهم أو غَزَا بعضُهم بعضًا فشِراؤه جائزٌ ، وما اسْتَرُقَه بُغاةُ المسلمين وسُرَاقُهم فغَيْرُ جائِرٌ ، وكان عند جماعَةٍ منهم جَوارٍ نُوبِيًّات لغَرْشِهم .

ولم يَرَل النُّوبَة يؤدُّون البَقْط في كلَّ سنة ، ويُدْفَع إليهم ما تقدَّم ذكره ، إلى أيَّام أُمير المؤمنين المُفتصَم بالله أبي إشحاق بن الرَّشيد ، وكبيرُ النُّوبَة يومفذ زَكرياء بن يُحنِّس . وكانت النُّوبَة رُبُّما عَجَزَت عن دَفْع البَقْط ، فشَنَّت الفارّة عليهم وُلاةُ المسلمين القريبون من بلادهم ، ويُمنَّع من إخراج الجِهاز إليهم ، فأَنكر قِيرقي وَلَد كبيرهم زَكريًاء على أبيه بَذْله الطَّاعَة لغَيْره ، واستَعْجَزَه فيما يَدْفَع ، فقال له أبوه : هذا شيءٌ رآه السَّلفُ من يَدْفَع ، فقال له أبوه : هذا شيءٌ رآه السَّلفُ من آبائِتنا صَوابًا ، وأَخشَى أن يُفضي هذا الأَمْرُ إليك فتقدِم على مُحارَبة المسلمين ، غير أنّي أُوجِهك إلى مَلِكهم رَسُولًا ، فأنت تَرى حالنا وحالَهم ، فإن رأيت لنا بهم طاقةً حارَبْناهم على خِبْرَة ، وإلاً سألته الإحسانَ إلينا .

فشَخَصَ قِيرْقَى إلى بَغْداد ، وكانت البُلْدان تُزيَّن له ويَسير على المُدُن ، وانْحَدَر بانْجِداره رئيس البُجة بأَشبابه ، ولَقِيا المُعْتَصَم فنَظَرَا إلى ما بَهَرَهُما من حال العِراق في كَثْرة الجُيوش وعِظَم العِمارَة مع ما شاهَداه في طريقهما . فقرَّب المُعْتَصِم قِيْرْقِي وأَذْناه ، وأَحْسَن إليه إحسانًا تامًا ، وقَيلَ هدينَه وكافأه بأضْعافِها ، وقال له : تَمَنّ ما شِفْت ؛ فسألَه في إطلاق الحَبوسين فأجابَه إلى ذلك .

وكَثِرَ في عَيْنُ المُغتَصم، ووَهَبَ له الدار التي نَزَلَها بالعِراق، وأَمَرَ أَن يُشْتَرى له في كلَّ مُنْزَل من طريقه دارٌ تكون لرُشلِهم، فإنَّه امْتَنَع من دُخُولِ دارٍ لأَحَدِ في طريقه، فأُخِذَ له بمصر دارٌ بالجيزَة، وأخرى ببني وائِل.

وأُنجَرَى لهم في ديوان مصر سبع مائة دينار، وفَرَسًا وسِرْجًا ولجِامًا، وسَبْفًا مُحَلَّى، ولَوْبًا مُثْقَلًا، وعِمامَة من الحَزِّ، وقَميصَ شَرْب ورداءَ شَرْب، وثِيابًا لرْسُله غير مَحْدودَة عند وُصُول البَقْط إلى مصر، ولهم حِمْلان وخِلَع على المتولِّي لقَبْض البَقْط، وعليهم رُسومٌ مَعْلومة لقابض البَقْط والمنصرفين معه، وما يُهْدَى إليهم بعد ذلك فغير مَحْدود، وهو عندهم هَدِيَّة يُجازون

ونَظَرَ المُعْتَصِمُ إلى ما كان يَدْفَعُه المسلمون فَوَجَدَه أكثر من البَقْط، وأَلْكَر عَطِيَّة الخَمْر، وأُجْرَى الحُبُوبَ والنَّيابَ التي تقدَّم ذكرها، وقَرُّرَ دَفْع البَقْط بعد انْقِضَاء كلِّ ثلاث سنين، وكَتَبَ لهم كِتابًا بذلك بقى في يد النُّوبَة.

وادَّعى النَّوبيُّ على قَوْمٍ من أهمل أُسُوان آنَّهم اشْتَروا أمْلاكًا من عبيده، فأَمَر المُفْتَصِم بالنَّظَر في ذلك، فأَعْضَرَ والي البَلَدُ والمُخْتَار للمُحكَّم فيه التابعين من النَّوبَة وسألاهم عمَّا ادَّعاه صاحِبُهم من يَعْهِم، فأَنْكَروا ذلك وقالوا: نحن رَعِيَّة، فزالَ ما ادَّعاه.

وطَلَبَ أَشْياءً غير ذلك من إزالَة المَشلَخة المعروفة بالقَصْر عن مُؤضِعِها إلى الحَدُّ الذي بينهم وبين المُشلمين؛ لأنَّ المَشلَخة على أرْضهم، فلم يُجِبّه إلى ذلك. ولم يَزَل الرَّسْمُ جارِيًا بدَفْع البَقْط على هذا التَّقْرير، ويُدْفَع إليهم ما أَجْراه المُعْتَصِم، إلى أن قَدِمَت الدولةُ الفاطِمية إلى مصر '، ذَكَرَ ذلك مُؤرِّخُ النُّوبَة .

وقال أبو الحَسَن المَسْعودِي: والبَقْطُ هو ما يُقْبَض من السَّبْي في كلِّ سَنَة ويُحْمَل إلى مصر ضَريبة عليهم، وهو ثلاث ماثة رأس وخمسة وسنون رأسًا لبيت المال ٢، بشَوط الهُدْنَة بين النُّوبَة والمسلمين؛ وللأَمير بمصر غير ما ذَكْرَنا أرْبعون رأسًا، ولحَليفَتِه المُقيم بأُسُوان - وهو المُتَوَلِّي لقَبْض البَقْط حمسة البَقْط - عشرون رأسًا، وللحاكِم المُقيم بأُسُوان الذي يَخضُر مع أَمير أُسُوان قَبْض البَقْط خمسة أروس، ولاثني عشر شاهِدًا عُدول من أَهْل أُسُوان يَخضُرون مع الحاكِم لقَبْض البَقْط اثنا عشر رأسًا من السَّبْي على حسب ما جَرَى به الرَّسْمُ في صَدْر الإسلام في بَدْه إيقاع الهُدْنَة بين المسلمين والنُّوبَة ٣.

وقال البَلاذري في كتاب «الفُتُوحات»: إنَّ المُقُرَر على النُّوبَة أربع مائة رأْس يأْخُذُون بِها طَعامًا - أي غَلَّة - وأَلْزَمَهُم أميرُ المؤمنين المُهَدي محمد بن أبي جَعْفَر المُنْصُور ثلاث مائة وستين رأْسًا وزَرافَة ع.

/ وفي سنة أربع وسبعين وستّ مائة كَثْرَ خَبَثُ داود مُتَمَلَّك النُّوبَة ، وأَثْبَلَ إلى أَن قَرُبَ من مَدينَة أُشوان ، وحَرَق عِدَّة سَواقِ بعدما أَفْسَدَ بعَيْداب فمَضَى إليه والى قُوص فلم يُدْركه ، وفَبَضَ

أضاف المسعودي: قوأراه رسم على عدد أيام السنة (مروج ١٣٠١٢).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> المسعودي : مروج اللهب ٢: ١٣٠.

أليلاذري: فتوح البلدان ٢٨١.

أعن العلاقة بين النوبة والدولة الإصلامية انظر مقال Forand, P., «Early Muslim Relations with فوروت Nubia», Der Islam 48 (1972), pp. 111-21

Beshir, الدولة الفاطمية انظر مقال: بشير إبراهيم بشير B.I., «New Lights on Nubian Fatimid . Relations», Arabica XXII (1975), pp. 15-24

على صاحِب الحَيْل في عِدَّة من التُّوبَة، وحَمَلَهم إلى الشَّلْطان الملك الظَّاهِرِ يَيْيَرْس البُنْدُقُداري بقَلْعَة الجَبَل فوسَّطَهم.

فساژوا في أوَّل شعبان من القاهِرة حتى وَصَلُوا إلى أَرْضِ النُّوبَة ، فَخَرْجُوا إلى لِقَائهم على النُّجُب ، بأيْديهم الحِراب وعليهم ذكادك سُود ، فاقتتل الفريقان قِتالًا كبيرًا ، انْهَزَم فيه النُّوبَة ، وأَعَارَ الأَوْرَم على قَلْعة الدَّر ، وقتل وسَبَى . وأَوْغَل الفارقاني في أرْضِ النُّوبَة بَرًّا وبحرًا يَقْتُل ويَأْسُو ، فحاز من المواشي ما لا يُعَد ، ونَزَلَ بجزيرةِ ميكائيل برأْس الجنادل ، ونفر المراكِب من الجنادل . ففرً النُّوبَة ألى الجَزائِر ، وكتب لقمر الدَّوْلة نائب داود مُتَمَلَّك النُّوبَة أمانًا ، فحَلَفَ لشُكُنْلَة هُ على الشَّاعة ، وأَحْضَرَ رِجال المَريس ومَنْ فَوْ .

وخاصَ الأَفْرَمُ إلى بُرْجٍ في الماء وحَصَرَه حتى أَخَذَه ، وقَتَلَ به ماثتين ، وأَسَرَ أَخَا لداود ، فهَرْبَ داود والعَسْكَر في أَثَره مُدَّة ثلاثة أيام ، وهم يَقْتُلون ويَأْسِرون ، حتى أَذْعَنَ القَوْمُ .

وأُسِرَت أَمَّ داود وأُخْتُه ، ولم يَقْدر على داود فتقرَّر شُكُنْدَة ؟ عِوَضُه ، وقرَّر على نفسه القطيعة في كلَّ سنة ثلاث فيلَةٍ وثلاث زَرافات وخَمْس فُهود من إناثها ، وماثة نجَيب أَصْهَب وأربعماثة رأس من البقرِ المُتْتِجَة ، على أن تكونَ بِلاد النُّوبَة نِصْفَينُ : نِصْفها للسُلْطان ، ونصفها لعِمارَة البِلاد وحِفْظِها ، ما خَلا بلاد الجَنادِل ، فإنَّها كلَّها للسُلْطان لقُوبها من أُسُوان ، وهي نحو الرُبْع من بلاد النُّوبَة . وأن يَحْمل ما بها من التَّمْر والقُطْن والحُقُوق الجارية بها العادَة من قَديم الزَّمان . وأن يَحْمل ما بها من التَّمْر والقُطْن والحُقُوق الجارية بها العادَة من قديم الزَّمان .

a) بولاق: سكندة. (b) في كنز الدرر وتاريخ ابن شداد: ابن هم. (c) يولاق: سكنده.

النظر خبر هذه الموقعة عند ابن عبد الظاهر: الروش الأرب ٣٤٤٠٣-٣٤٤؛ ابن أبي الفضائل: النهج الزاهر ٢١٦؛ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ١٣٩-١٣٣١ السديد ٢١١، ٣٣٤-٣٣٦ المقريزي: السلوك ابن أبيك: كتر الدرر ١٨٣١-١٩٨٦ النويري: نهاية ١٣٢-٩٣٣.

وكَتَبَ نُشخَة يَمِين بذلك حَلَفَ عليها الملك شُكُنْدَة، ونُشخَة يمين أُخْرَى حَلَفْت عليها المعهةُ \.

وخَرَّب الأَميران كَنائِس النُّوبَة ، وأُخِذَ ما فيها ، وقُبِضَ على نحو عشرين أَميرًا من أُمَراء النُّوبَة ، وأُفْرِج عمَّن كان بأثِدي النُّوبَة مِن أَهْل أُشوان وعَيْذاب من المسلمين في أَشرِهم .

وأليس شُكُندَة تابج المُلُك، وأَثْعِدَ على سَرير المملكة ، بعد ما حَلَفَ والْتَزَمَ أَن يحمل جميعَ ما للماود ولكلّ من قُتِلَ وأُسِرَ من مالي ودَوابٌ إلى السُلطان مع البَقْط القديم ، وهو أربع مائة رأس من الرّقيق في كلّ سنة وزَرافَة ( من ذلك ما كان للخليفَة ثلاث مائة وستون رأْسًا ، و لنائيه بمصر أربعون رأْسًا ) ، على أن يُطلَق لهم إذا وَصَلوا بالبَقْط تامًّا من الفَمْح ألف أَرْدَبٌ لمتملّكهم ، وثلاث مائة أَرْدَبٌ لوسُلِه .

#### ذ زُرُصَحْ رَاء عَنِذاسِت

اعْلَم أَنَّ حُجَّاجَ مصر والمُغَرب أقامُوا زيادةً على مائتي سنة لا يَتَوَجَّهون إلى مَكَّة - شَرَّفها الله تعالى - إلَّا من صَحْراء عَيْداب، يَرْكَبون النَّيل من سَاحِل مَدينَة مِصْر الفُشطاط إلى قُوص، ثم يَرْكَبون الإبلِ من قُوص ويَعْبُرون هذه الصَّحْراء إلى عَيْداب ، ثم يَرْكَبون

> اً انظر نمَّن هذه الأَّيَّانَ عند النويري: نهاية الأَرب ٣٤٦:٣٠- ٣٤٧.

<sup>7</sup> عيداب: ميناء على الساحل المصري للبحر الأحمر، مازالت أرى أنقاضه على أرض منبسطة لا يصل إليها الماء على الخد عشرين كيلومترا شمال مدينة علايب الحالية. وود ذكرها في المصادر العربية منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كميناء يتزدّد عليه حُجّانج بيت الله والتجار المترجمهين الميادي كميناء يتزدّد عليه حُجّانج بيت الله والتجار المترجمهين الحامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي مع تنامي الاستراتيجية الشرقية للفاطميين وازدهار التجارة الكارمية المترزي: الرحلة ٤٤٠ (المكوس التي ألفاها صلاح المترزي: السلوك ٢٤١١ (المكوس التي ألفاها صلاح اللمين)؛ أين فؤاد: المدولة الفاطمية في مصر ٤٩٨ ٤٠٠٠٥).

١٣٥٩ معندما توقف التجار عن استخدامه بسبب ثورة النبائل الحنوبية (النبخة وهوارة والنوبة) وتودها الذي جعل من طريق عَيْدَاب - قوص طريقًا غير آمن . وتظلّ معلوماتنا حول الهيار ميناء عَيْدَاب وزوال دوره يكتنفه الفموض ، فتتوقف المعلومات المُدُوّنة عنه يطريقة غريبة في متصف القرن الثامن الهجري إلى أن يخبرنا الرحالة المغربي الحسن بن محمد الوزّان Jean - Léon l'Africain في مطلع القرن العاشر الوزّان الماشر الوزّان الماشر المؤلّات المحمد تناهم كانت لهم في الماضي مدينة ضخمة على البحر الأحمر تدعى عَيْدَاب في الماضي مدينة ضخمة على البحر الأحمر تدعى عَيْدَاب ولكن منذ مائة عام قام هؤلاء البحة بنهب قافلة كانت تنقل ولكن منذ مائة عام قام هؤلاء البحة بنهب قافلة كانت تنقل السلع والأقوات إلى مكة ، فأرسل سلطان مصر أسطولًا احتلً المناف المدينة وخوّب ميناءها (وصف إفريقيا ١٥٥ - ٥٥)، وواضح المناف الذي قام بهذا العمل هو السلطان الماوكي =

البَحْر في الجِلاب ۚ إلى مُجدَّة ساحِل مَكَّة . وكذلك تُجَّارُ الهِنْد واليَمَن والحَبَشَة ، يَرِدُون في البَحر إلى عَيْدَاب ، ثم يَشلُكون هذه الصَّحْراء إلى قُوص ، ومنها يَرِدُون مَدينَة مصر .

فكانت هذه الصَّحْراءُ لا تَوَالَ عامِرَةً آهِلَةً بما يَصْدُرُ أُو يَرِدُ من قَوافِل التَّجَّارِ والحُجَّاجِ ، حتى إن كانت أخمالُ البُهار كالقِرْفَة والفُلْفُل ونحو ذلك لتُوجَد مُلْقاةً بها ، والقُفُول صاعِدَةً وهايطَةً ، لا يَعْتَرض لها أَحَدٌ ، إلى أَن يَأْخُذها صاحِبُها :

فلم تُزَل مَسْلَكًا للحُجُّاج في ذُهابِهم وإيابِهم زيادةً على مائتي سنة : من أغوام بضع وحمسين وأربغ مائة ، إلى أغوام بضع وستين وست مائة ؛ وذلك منذ كانت الشَّدَّة العظمَى في أيَّام الحُليفة المُستَنْصِر بالله أي تَميم مَعَد بن الظَّاهِر وانْقِطَاع الحَجّ في البَرّ ، إلى أن كَسَا السُّلْطانُ المَلك الظَّاهِر وُرُكن الدين بَيْبَرْس البُنْلُقدارِي الكَعْبَة وعَمِلَ لها مُفْتاحًا ، ثم أَخْرَج قافِلَة الحَاج من البَرّ في سنة ستّ وستين وست مائة ، فقل سُلوكُ الحاج لهذه الصُّخراء ، واستمرَّت بَضائِعُ التُّجَّار تُحْمَل من عَيْداب إلى قُوص حتى بَطُل ذلك بعد سنة ستين وسبع مائة ، وتلاشَى أَمْرُ قُوص من حيئذِ . وهذه الصَّحْراء مُسافَتها من قُوص إلى عَيْداب سبعة عشر يومًا ، ويُفْقَد فيها المَاءُ ثلاثة أيَّام مُتوالية ، وتارَة يُفْقَد فيها المَاءُ ثلاثة أيَّام مُتوالية ،

وعَيْدَابُ مَدينَةٌ على ساحِل بَحْر جَدَّة ، وهي غير مُسَوَّرَة ، وأكثر بُيونِها أخصَاص . وكانت من أُعظم مَراسي الدُّنيا ، بسَبَب أنَّ مَراكِبَ الهِنْد واليَمَن تَحُطَّ فيها البَضائِع وتُقْلِع منها مع مَراكِب الحُجُّاج الصادِرَة والوارِدَة ٢. فلمُّا انْقَطَع وُرودُ مَراكِبِ الهِنْد واليَمَن إليها ، صارَت المَرْسي

الأشرف برسباي الذي احتكر التجارة الشرقية في القرن التاسع الهجري وسيطر على السفن الحاملة فهذه التجارة ورفع المكوس المفروضة عليها. ويُغرض الآن مكان عَيْماب عند قبائل عرب الصحراء الشرقية باسم سواكن القديمة وتقع على خط عرض ٢٢ درجة و ٢٠ ثانية في مواجهة بلدة أبي سمبل المصرية على النيل وبلد رابغ شمال جُلّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر ، بينما تقع سواكن الحالية على خط عرض ١٩ درجة .

(راجع: البكري: جغرافية مصر ٢٨٤ - ١٨٦ القلقشندي: صبح الأعشى ١٩٦٠ - ١٥٣٠ أحمد دراج: وإيضاحات جديدة عن التحوّل في تجارة البحر الأحمر منذ مطلع القرن التاسع الهجري، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية -

Gibb, ۱۲۲، – ۱۸۰ ، ۱۹٦۸ الموسم الثقافي الثاني H.A.R., El<sup>2</sup> art. Aydhab I, pp. 805-806; Garcin, J.-C., «Jean-Léon l'Africain et Aydhab», An. Isl. XI (1972), pp. 194-95; id., «La Mediterranéisation» de l'empire mamlouk sous les sultans bahrides», RSO XLVIII (1973-74), pp. 113-14; Darrag, A., L'Égypte sous le Règne de Barsbay, pp. 201-203, 209-10.

أ جلبة جد جلاب انظر وصفها فيما يلي ١٥٥ تقلًا عن
 ابن جبير.

انقلًا عن ابن جبير : الرحلة ٤٥.

العَظيمَة عَدَن من بلاد اليَمْن، إلى أن كانت أغوامُ بضع / وعشرين وثمان مائة فصارَت جُدَّة أَعْظَمُ مَراسى الدُّنيا، وكذلك هُرمُز فإنَّها مَرْسَى جَليل \.

وعَبْدَابُ فِي صَحْراء لا نَبَاتَ فِيها ، وكلَّ ما يُؤْكُل بها مَجْلُوبٌ إليها حتى الماء . وكان لأَهْلِها من الحُجُّاج وَالتُجُّار فَوائِدُ لا تُحْصَى ، وكان لهم على كلَّ حَمْلٍ يحملونه للحُجَّاج ضَريبَةٌ مُقَرَّرَةٌ ، وكانوا يُكارون الحُجَّاج الجلاب التي تَحْمِلهم في البَحْر إلى مُحدَّة ومن مُحدَّة إلى عَيْدَاب ، فيجتَمِع لهم من ذلك مالَّ عَظيم . ولم يكُن في أهل عَيْدَاب إلَّا من له جَلْبَة فأكثر على قَدْر يَسارِه .

وفي بَحْر عَيْدَاب مَغَاصُّ اللَّؤْلُو في جَزائِر قريبة منها ، تَخْرُج إليه الغَوَّاصون في وَقْت مُعَيَّ من كلَّ سنة في الرَّوارق ، حتى يُوافُوه بتلك الجَزائِر فيُقيمُون هنائِك أيَّامًا ثم يَغُودون بما قُسِمَ لهم من الخَظَّ ؛ والمَغاص فيها قَريب القَعْر . وعَيْشُ أَهْل عَيْذَاب عَيْش الْتِهائِم ، وهم أَقْرَب إلى الوَحْش في أَخْلاقهم من الإنْس .

وكان الحُجَّاجُ يجدون في رُكوبهم الجلاب على البحر أَهْوَالًا عَظيمة ؛ لأنَّ الرَّيَاحَ تُلقيهم في الغالِب بَرَاسٍ في صَحارَى بعيدة مَّا يلي الجنُوب، فينزل إليهم التُجّار من جِبالهم فيكارونهم الخيال ، ويَسْلُكون بهم على غير ماء ، فرَّبُما هَلَكَ أكثرُهم عَطَشًا وأَخَذَ التَّجَارُ ما كان معهم ، ومنهم من يَصِل ويَهْلِك عَطَشًا . والذي يَسْلَم منهم يَدْخُل إلى عَيْداب كأنه نُشِرَ من كَفَن ، قد اشتحالَت هَيْئاتُهم ، وتَغَيَّرت صِفاتُهم . وأكثرُ هَلاك الحُجَّاج بهذه المراسي ، ومنهم من يُساعِلُه الرَّيح فقحطه بَرْسَى عَيْداب ، وهو الأقل .

وجِلْباتُهم التي تَحْمَل الحُجَّاجَ في البحر لا يُشتَعْمَل فيها مسمار ألبَّة ، إنَّما يُخَيَّط خَشَبُها بالفِنْبار – وهو مُتَّخَذُ من شَجَر النازجيل – ويُخَلَّلونها بدُشر من عيدان التُّخُل ، ثم يَشقُونها بسَمْن أو دُهْن الخَرْوعَ أو دُهْن القِوش ، وهو محوت عظيمٌ في البحر يَتَتَلِع الغَرْقَى ، و قِلاعُ هذه الجِلاب من حُوص شَجَر المُقْل .

ولأَهْل عَيْدَاب في الحُجَّاج أَحْكَامُ الطَّواغِيت، فإنَّهم يُبالِغُون في شَحن الجَلَيَة بالناس حتى يَتقى بعضهم فَرْق بعض حِرْصًا على الأُجْرَة، ولا يُبالُون بما يُصِيب النَّاس في البَحْر، بل يقولون دائِمًا: عَلَيْنا بالأَلُواح، وعلى الحُجَّاج بالأَرْواح.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المقريزي : السلوك £: ٦٨١.

<sup>&</sup>lt;sup>؟</sup> نقلًا عن ابن جبير : الرحلة ٤٠.

وعن الجلية ج. جلاب وجلبات انظر درويش النخيلي : السفن الإسلامية على حروف المعجم ٢٧- ٢٩.

وأَهْلُ عَيْدَاب من البُجَاة ، ولهم مَلِكٌ منهم ، وبها والي من قِبَل سُلْطان مصر . وأَذَرَكْتُ قاضيها عندنا بالقاهِرَة أَسُودَ اللَّوْن . والبُجَاةُ قَرْمٌ لا دِيَن لهم ولا عَثْل ، ورِجالُهم ويُساؤهم أَبَدًا عُراة ، وعلى عَوْراتهم خِرَق ، وكثيرٌ منهم لا يَسْتُرون عَوْراتِهم \.

وغيْدَابُ حَرُها شَديدٌ بشموم مُحْرِق.

## ذِكْرُ مَدِينِ الْأَقْصُ ر

هذه المَدينة من مَدائِن الصُّعيد العَظيمَة ، يُقالُ إنَّ أَهْلَها المَريس، ومنها الحَمير المَريسيَّة ٢.

## إِكْرُ البُلْيَتُ!"

ذَكَرَ الكَمالُ الأَدْفُويِ أَنَّه وَقَعَ بِن أَهل البِلاد ووالي قُوص [مخاصمة] ٥٠ فَتَوَجَّهوا إلى القاهِرَة وصَرَفُوه ، ووُلِّي غيره ؛ وطَلَعَ الخَطيبُ بالبُلْيَنَا صُحْبَته ، وكان إقطاعُه تَزْمَنْت ٤٠ ، فلمَّا وَصَل إليها أضافَه أَهْلُها بستين مَنْسَفًا من طَعام اللَّبَن ، فقال للخَطيب : في بلادكم مثلُ هذا ؟ فقال الخَطيبُ : وحَلَّوى . فلمَّا وَصَلَ إليها أَخْرَجُوا له وحَلَّوى . فلمَّا وَصَلَ إلي إلْحُميم تَقَدَّم الخَطيبُ إلى البُلْيَنَا ، فعندما وَصَلَ الوالي إليها أُخْرَجُوا له صين مَنْسَفًا حُلُوى وسين مَنْسَفًا شِواة ٥.

a) مناقطة من الأصل. (b) زيادة من الأدفوي. (c) بولاق: أرمنت وعند الأدفوي: تزمنت من عمل البهنسا.

الأقصر . مدينة تاريخية كانت عاصمة مصر في العصر المغروني ، وهي الآن إحدى مدن محافظة قنا وتشتمل على معبدي الكرتك والأقصر شرقي النيل ، ووادي الملوك والملكات غربي النيل وهي أكثر مدن العالم آثارًا . (ياقوت : معجم البلدان ١: ٤٢٧٧ع محمد رمزي : المقاموس الجغرافي ٢/ ٤: ١٦١ - ١٦١) . والغريب أنّ المقريزي لم يشر إلى البرابي المنتشرة في مدينة الأقصر صواء في البر الشرقي أو البر الغربي ، وإن كان الشريف أبو جعفر الإدريسي قد ذكرها في كتابه وقال عنها: وإنها من أكبر البرابي ساحة وأوسعها وأعلاها جدرانًا المعتسمية وأنوار علوي : الأجرام ٤٥٠ المناسمية وأعلاها جدرانًا المعتسمية والمعها وأعلاها جدرانًا

«Luxor und Heliopolis: Ein Aufruf zum Denkmalschutz aus dem 13 Jahrhundert n. .Chr.», MDAIAK 40 (1984), pp. 153-57

" البُلْيَة : بضم الباء الموتحدة وسكون اللام ثم ياء آخر الحروف ثم نون ثم ألف والأدنوي : الطالع السعد ١٨)، وضبطها محمد رمزي البُلْية بفتح الباء، مدينة على شاطئ النيل من غريه بمحافظة سوهاج . والقاموس الجغرافي ٤/٢:

اً تقلُّا عن ابن جبير: الرحلة ٤٧ - ٤٨.

أ واجع، ابن دقماق: الانتصار ٥: ٢٦ ابن الجيعان:
 التحقة السنية ١٦٥.

<sup>°</sup> الأدفوي: الطالع السعيد ٢٩- ١.

قَالَ : وبعضُ الحُكَّام بها في عيدٍ من الأغياد ائتذَكه من أهلها خمسة وعشرون شاعرًا . وفيها من لا يَرْضَى بَمَدْح القاضي ، وفيها من تَقْصُر رُثْبَتُه عن ذلك .

قَالَ : وكان فيها عِدَّةُ مَسابِك للشُّكُّر، ويُوصَف أهلُها بالمُكارِم .

### ذِكْرُ سَتَ مَهُود

هذه المُدينَةُ بالجانِب الغَرْبي من النَّيل، قال الأُدُفُوي : كان بسَمْهُود سبعة عشر حَجَرًا لاغتِصار قَصَب الشُكَّر، ويُقالُ إنَّ الفَأْرَ لا يَأْكُل<sup>ا)</sup> قَصَبها <sup>٧</sup>.

## ذكر إزجنوسس

هذه المَدينَةُ من جملة عمل البَهْنَسا، بها كَنيسَةٌ بظاهِرِها فيها بِقْر يُقالُ لها بعر سيرس صَغيرة لها عيد يُغمَل في اليوم الخامس والعشرين من بَشَنْس أَحد شُهور القِبْط، فيغُور بها الماءُ عند مُضِيّ ستّ ساعات من النّهار حتى يَطْغُو ثم يَعُود إلى ما كان عليه ". ويَسْتَدِلُ النَّصَارَىٰ على زيادَة النِّيل في كلَّ سنة بقَدْر ما على الماء من الأرض، فيزَعُمُون أنَّ الأَمْرَ في النّيل وزيادته يكون موافِقًا لذلك.

## ذكر أبويسط

هذه المَدينَةُ أيضًا من جملة البَهْنساوية ، كان بها مَنارَةٌ مُحْكَمَة البِناء ، إذا هَرَّهَا الرَّجُلُ تَحُرُّكَ يمينًا وشمالًا ، فيرَى / مَيْلُها رؤيّةً ظاهِرَةً بانْيِقال ظِلَّها عن مَوْضِعِه 1.

a) ساقطة من الأصل. (b) بولاق: يدخل.

الأدفوي: الطالع السميد ٣٩.

<sup>۲</sup> نفسه ۱۸ وفیه: شلهود بسین مهملة مضمومة ومیم ساكنة وهاء مضمومة ودال مهملة، وانظر كذلك علي مبارك: الخطط التوفیقیة ۱:۱۲- ۱۵۲ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ۲/۲: ۱۹۷.

" تعرف اليوم بـ (الجُرَنُوس، وهي تقع في مركز بني مزار بمحافظة المنيا (ياقوت: معجم البلدان 1: 11 ( ابن عمّاتي:

قوانين ٢٠٠٤ علي مبارك: الخطط التوقيقية ١٥٧:١٠ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢/٣: ٣٢٣).

أو وتضبط أحيانًا أبويط بكسر الواو، من القرى القديمة تقع اليوم في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف (ياقوت: معجم البلدان ١: ١٨٤ ابن مماتي: قوانين ١: ١٠ ابن دقماق: الانتصاره: ٣: محمد رمزي: القاموس الجغرافي (Maspero & Wiet, Matériaux I, 57 1170).

#### ذكر متسقى

هذه المَدينَةُ بالجانِب الغَرْبي من النِّيل، وأرْضُها معروفة بزراعة قَصَب السُّكِّر، وكان بها عِلَّةُ أحجار لاغتصاره . وآخِر من كان بها أوَّلادُ فُضَيْل ، بَلَغت زِراعتهم في أيَّام النَّاصِر محمد بن قَلاوون أَلفًا وخمس مائة فَدَّان من القَصَب في كلُّ سنة . فأَوْقَعَ النُّشُو – ناظِر الحَاصّ ' – الحَوْطَة على مَوْجودِهم في سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة ، فُوُجِدَ من مُجمَّلة مالهم أربعة عشر ألف قِنْطار من القَنْدُ " حَمَلُها إلى دار القَنْد بمصر ، سِوى العَسَل ، وأَنْزَمَهُم بحَمْل ثمانية آلاف قِنْطار بعد ذلك ؛ وأَفْرَجَ عنهم ، فرَجَدُوا لهم حاصِلًا لم يَهْتَد له النُّشُو فيه عشر آلاف قِتْطار قَنْد ، سوى ما لهم من عبيد وغِلال وغير ذلك".

#### ذُكُرُ مُدِينِهُ أَنْصِهِ مَا

اعْلَم أنَّ مَدينةَ أَنْصِنَا إحدى مَدائِن صَعيد مصر القَدِّيمة ، وفيها عِدَّة عَجائِب ، منها المُلْعَب ، ويُقالُ إنَّه كان مِقْياسَ النَّيل، وإنَّه من بِناء دَلُوكَة أَحَد من مَلَك مصر، وكان كالطَّيْلَسان، وفي دائِره عُمُد على عِدَّة أَيَّام السُّنة الشُّمْسِيَّة، كلُّها من الصَّوَّان الأحمر الماتِع، ومَسافة مابين كل عَمُودَيْن مِقْدار خطوة إنسان.

وكان ماءُ النَّيل يَدْخُل إلى هذا المُلْعَب من فُؤَهَة عند زيادَة الماء؛ فإذا بَلَغَ ماءُ النَّيل الحَدّ الذي كان إذ ذاك يَحْصُل منه رَيّ أرض مصر وكِفايَتها ، جَلَسَ الملكُ عند ذلك في مُشْرفٍ له ، وصَعِد القَوْمُ من خواصِّه إلى رؤوس الأُعْمِدَة المذكورة ، فيتَعادُون عليها ما بين ذاهِبٍ وآتٍ ، ويتساقَطون من الأعْمِدَة إلى المُلْعَب وهو تُمُتلئ بالماء '.

عاقطة من الأصل.

ا هو شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل الله ناظر الخاص الشريف المتوفى سنة ٧٤٠هـ (ابن حجر: الدرر الكامنة ٢:٣٦- ٤٤٤ أبو المحاسن: المنهل الصافي ٧:٠٣٩-

الأشمونين بعيدًا عن النيل نقل ديوان الولاية منها إلى مَلُوي سنة ١١٣٣هـ/١٧٢١م. وفي سنة ١٨٣١ ألغي اسم الأشمونين وسميت مأمورية أسيوط، وأصبحت ملوي إحدى قرى محافظة أسيوط (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٢/ . (Maspero & Wiet, Matériaux I, 197 FTA : £

۲ القئد هو عسل قصب السكر.

<sup>حانت إحدى قرى ولاية الأشمونين ونظرًا لوقوع

المسلم ال</sup> 

النويري, نهاية الأرب ١: ٣٩٣؛ وانظر كذلك =

قال أبو عُبَيْد البَكْري : أَنْصِنا - بفَتْح أوَّله وإشكان ثانيه بعده صاد مهملة مَكْسورة ونون وألف - كُورَة من كُور مصر معروفة ، منها كانت مارية أ سَرِيَّة النَّبِي ﷺ أُمَّ ابنه إبراهيم من قرية يُقالُ لها حَفْن من قُرَى هذه الكُورَة ١.

ويُقالُ إنَّ سَحَرَةَ فِرْعَوْن كانوا منها ، وإنَّه جَلَبَهُم منها يَومَ المَوْعِد للقِاء مُوسَىٰ عليه السُّلام . ويُقالُ إِنَّ النَّمْسَاحِ لَا يَضُرُّ بساحِل أَنْصِنَا لطلاسِمَ وُضِعت بها، وأنَّه إذا حاذَى بَرُّها انْقَلَب على ظَهْره حتى يُجاوزُها ٢.

ويُقالُ إِنَّ الذي بَنَّى مَدينةَ أَنْصِنَا أُشْمُون بن مِصْرايم بن بَيْصَر بن حام بن نُوحٍ. وهي واقِعَة في شَرْقي النِّيل ، وكانت حَسَنةً البِّساتين والمتنزِّهات ، كَثيرة الثِّمار والفَّواكِه ، وهي

الآن خراب ".

وقال أبو حَنيفَة الدِّيتَوري : ولا يَتُبُت البِنْجُ إِلَّا بأَنْصِنَا ، وهو عُود ينشر منه أَلُواح للشفُن ، ورُبُّها أرعفت ناشرها . ويُباعُ اللَّوْمُ منها بخمسين دينارًا ونحوها . وإذا شُدُّ لَوْمٌ منها بلَوْح وطُرِح في الماء ستَّة أيام، صارًا لَوْحًا واحِدًا \*.

وكان لأَنْصِنَا شُورٌ عَتيقٌ هَدَمَه السُّلْطَانُ صَلاحُ الدِّين يُوسُف بن ٱيُوب، وجَعَل على كلُّ مَرْكِب مُنْحَدر في النَّيل جزءًا من حَمَّل صَخْره إلى القاهِرَة ، فنُقِلَ بأَشره إليها .

# ذكرُ العَّينِ س

اعْلَم أَنَّ القَيْسَ من البلاد التي تُجاوِر مَدينة البَهْنَسَا؛ وكان يُقالُ القَيشُ والبَهْنَسَا \*.

 الأصل. a) ساقطة من بولاق.

= البكري: جغرافية مصر ٨١- ٤٨٢ مجهول المؤلف: الاستبصار ١٨٥ ياقوت: معجم البلدان ٢٦٥١-٢٦٦.

أ أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ١٩٩.

آبو عبيد البكرى: جغرافية مصر من الممالك والمسالك ٨٢.

<sup>7</sup> مكانها اليوم الأطلال الواقعة في حوض مدينة النصلة (المحرفة عن أتصنا) بأراضي ناحية الشيخ عبادة الواقعة شرقي

النيل بمركز ملَّوي بمحافظة المنيا (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١: ٦٣:٤/٢ ، ٦٣:٤٣) .

لا يوجد هذا الأمن فيما وصل إلينا من كتاب النبات. لأبي حنيقة الدينوري.

من المدن القديمة كانت تقع غرب النيل فتحها قيس بن الحارث المرادي ولكنها لم تسم به لأنها كانت معروفة بهذا الاسم قبل فتح العرب لها وتصادف فقط تشابه اسمه مع =

۱٥

قال آبَنَ عَبْد الحَكَم : بَعَثَ عَمْرو بن العَاص قَيْسَ بن الحَارِث إلى الصَّعيد ، فسارَ حتى أتَى القَيْسَ فنزَلَ بها فشمِّيّت به ١.

وقال آبَنُ يُونُسَ ؟: قَيْسُ بن الحارِث المُرادي ثم الكَغْيي ، شَهِدَ فَتْحَ مصر يَرُوي عن عُمَر بن الحَفَّاب ، وكان يُغْتي الناسَ في زَمانِه . رَوَى عنه شوّيْد بن قَيْس – وقيل شَديد بن قَيْس بن تَعْلَبة – ورَوَى عنه عَشكَرُ بن سَوادَة . وهو الذي فَتَح القَرْيَة بصَعيد مصر المعروفة بالقَيْس فنُسِبَتْ إليه .

وظَهَرَ بها بالقُرْب من البَهْنَسَا سَرَبٌ في أيَّام السُّلْطان الملك الكامِل محمد بن العادِل أبي بَكْر ابن أَيُّوب، فأَمَّر مُتَوَلِّي البَهْنسَاوِية بكَشْفه، فَجَمَع له أَهْلَ المَقرِفَة بالعَوْم والغَطْس، فكائوا ما ينيف على ماثتي رَجُلِ ما فيهم إلَّا من نَزَل السَّرَب فلم يَجد له قَرارًا ولا جَوانِب.

فَأَمْرَ بَعْمَلُ مَرْكِب طُويل رَقيق بحيث بمكن إذخاله من رأس الشرب وشَخنه بالأزواد والرّجال، ورَكِّب فيه حِبالًا مَرْبوطَة في خَوازيق عند رأس الشرّب، وحَمَل مع الرجال آلات يغرفون بها أوقات اللّيل والنّهار، وعِدَّة شُموع وغيرها ممّا تُسْتَخْرج به النار وتُشْمَل به، وأَمَرهم أن يَسْلُكوا بالمَرْكِب في السُرّب حتى يَنْقُد نصف ما معهم من / الزّاد. فسَاروا بالمَرْكِب في ظُلْمة وهم مُلْقون الحيال ولا يَجِدون لما هم سائرون فيه من الماء بجوانِب. فما زالوا حتى قَلَّت أَزُوادُهم،

عني فضائل مصر : ما يفوقون به طراز أهل الدنيا .

<sup>=</sup> اسمها القديم ، وكانت تعد من جملة الأحمال البهنساوية ، وتقلد القيس والبهنسا في عهد الخليفة الحاكم يأمر الله الفاطمي المؤرخ المصري الأمير المختار عز الملك المستبحي ، وهي الآن تابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا (ياقوت: معجم البلدان ٤٢٢٢).

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ١٦٩ وفيما يلي ١٧٥.

۲ انظر عنه فیما تقدم ۹۱.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ابن الكندي: فضائل مصر ٤٨ - ٤٩؛ وانظر عن Serjeant, R.B., Islamic Textiles, pp. الصوف المُرْعَر . 161, 252-53

فأَبْطَلوا حَرَكة المَرْكِب بالمجاذيف إلى داخِل الشرَب وجَرُّوا الحيال ليرجعوا إلى حيث دَخَلوا ، حتى النَّهُوا إلى رأْس الشرَب .

فكانت مُدَّةً غَيْبتهم في السُّرب ستة أيام: أَرْبَعة منها دُخولًا إلى جَزْفة وتَطُواف بجوانِيه، ويومان رُجوعًا إلى رأس السُّرب. ولم يَقِفُوا في هذه المُدَّة على نهاية السُّرب.

فَكَتَب بِذَلِكَ الأَميرُ عَلاء الدين أَلْطُنْتُهُمَّا والي البَهْنَسَا إلى الملك الكامِل، فتعجّب عَجبًا كثيرًا، واشْتَغَل عن ذلك بمُحارَبَة الفِرغُج على دِمْياط. فلمَّا رَحَلوا عن دِمْياط وعادوا إلى القاهِرَة، خَرَج بعد ذلك حتى شاهَد السَّرَب المذكور.

#### ذِكْرُهُ وَرُوطِ بَلْهاسَت

اعْلَمَ أَنَّ دَرُوط – وهي بفَتْح الدال المهملة وضَمّ الراء وشكّون الواو وطاء – اسم لثلاث قُرَى : دَرُوط أَشْمون من الأُشْمونين أيضًا ، ودَرُوط بَلْهاسَة من ناحية البَهْنسَا بالصَّعيد '. أَشْمون من الأُشْمونين أيضًا ، ودَرُوط بَلْهاسَة من ناحية البَهْنسَا بالصَّعيد '. وبها جامِعٌ أَنشأه زياد بن المُغيرَة بن زِياد بن عَمْرو العَتَكي '، وماتَ في المحرَّم سنة إحدى وتسعين ومائة فدُفِنَ به ، وقال فيه الشَّاعِرُ :

[الخفيف]

حَلَفَ الجُود حَلْفَةً بَرُّ فيها ما بَـرُّا الله واحِـدًا كـزيــادِ كان غَيْنًا لمصرَ إذْ كان حَيًّا وأمانًا من السّنين الشّدادِ وماتَ أَنْحُوه إبراهيم بن المُغيرَة سة سبع وتسعين ومائة، فقال الشَّاعِرُ فيه:

[البسيط]

ابنُ المُغيرَة إبراهيم من ذَهَب يَزْدادُ مُحسَنًا على طُول الدَّهارير لو كان يُمْلِك ما في الأرض عَجُلَه إلى العُفَاة ولم يَهْشُم بِتَأْخير وماتَ أُحمدُ بن زِياد بن المُغيرَة في المحرَّم سنة ستِّ وثلاثين وماثين، فقال الشَّاعِرُ

[الخفيف]

أَحْمَدُ ماتَ ماجِنًا مَفْقُودًا ولقد كان أحمدُ مَحْمودًا وَرِثَ الْجَدَّ عن أَبِ ثم حَمَّم مِثْله ليس بعده مَوْجودًا

<sup>·</sup> هي المعروفة الآن بقرية الشيخ زِيَاد بمركز مَغَاغَة بمحافظة المنيا (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٣/٣:٣٢٥). ·

<sup>🅇</sup> مازال هذا الجامع قالمًا ويعرف بجامع الأمير زياد بقرية الشيخ زياد بمحافظة المنيا (سعاد ماهر : مساجد مصر ١:٣١٣-٣١٣).

# ذكر أشركر

هي من الإطْفِيجِيَّة ، تَجَاهَها وادِ به إلى وَقْيِنا هذا شَكْلُ بحَمَل من الحَجَر كأكبر ما يُرَى من الجِمال وأَخسَنها هَيْئَة . وهو قائِمْ على أربعة وقد اسْتَقْبل بوَجْهه المَشْرِق ، وعلى فَخْذِه الأَكْمَن كِتابَة بقَلَمِهم ، وهي أَحْرُف مُقَطَّعَة في ثلاثةً أَسْطُر .

ثم على نَحْو مائة وخمسين تحطَّوة منه بحمَلٌ آخر مثله سَوَاء ، ووَجُهُه إلى وَجُه الجَمَل الأَوَّل ، ونيس عليه كِتابَة .

وفيما بين الجَمَلَيْنُ المذكورَيْن هَيئَةُ أَعْدال قد مُلِقَت قُماشًا عِدَّتِها أُربعون زَكيبَة مَوْضوعَة بالأرض، عشرين تجاه عشرين، وجميعُها من حِجَارَة، ولا يَشُكُ من رآها أنَّها أَحْمال قُماش.

وبعد مائة وخمسين خُطْوَة منها بَحَمَّلُ ثالِث على هَيَّقة الجَمَلَيْنُ المذكورَيْن، وهو أيضًا قائِم، وظَهْرُه إلى ظَهْرِ الجَمَل الثاني، ووَجْهُه إلى الجَبَل، وهناك آخر الوادِي، وليس على هذا الجَمَل أيضًا كِتابَةُ. أَخْبَرني بذلك من لا أَنَّهِم رِوايَتَه.

## ذِ زُوْمُنْ يَهُ الخَصِيبُ

هذه المَدينَةُ تُنْسَب إلى الحَصيب بن عبد الحَميد، صاحِب خَراج مصر من قِبَل أُمير المؤمنين هارُون الوَشيد ٢.

ع) ساقطة من الأصل.

ا من القرى القديمة ثقع شرقي النيل، وضبطها باقوت الشكر، وهي ثقع اليوم بحركز الصَّفّ بمحافظة الجيزة (ياقوت، معجم البلدان 1: ١٨٨٢ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢٠٣:٣٠).

ا ورد ذكرها عند الإدريسي باسم منية ابن الحصيب ، وعند ياقوت : منية أبي الخصيب ، وترد أحيانًا باسم منية بني

خصيب ، وهي تقع على الضفة الغربية للنيل . وتحول اسمها إلى المنيا اجداءً من سنة ٢٣٦ هـ . وهي قاعدة محافظة المنيا التي تنسب إليها المحافظة وتكوّنت الأول مرة في جغرافية مصر سنة ١٨٣٣ (الإدريسي : نزهة المشتاق ٤١٢٤ ياقرت : معجم البلدان ٥: ٢١٨٤ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٢/٣: ٢١٩١ - ١٩٨٠) .

# ذِكُرُومُنْكِيدُ البّاساكث <sup>٥)</sup>

هي بَلْدَةٌ مِن مجمّلة الإطْفيحِيَّة عُرِفَتِ بالبَاساكُ أَخي الوَزير بَهْرام الأَرْمنيِّ في أَيَّام الخَلَيفة الحَافِظ لدين الله أبي المَيْمُون عبد المجيد بن محمد، وَليَ من قِبَل أَخيه مَدينة قُوص سنة تسع وعشرين وخمس مائة – وولاية قُوص يومئذ أَجل ولايات مصر الله فجاز على المُسْلمين، واشْتَدُّ عَشفُه وأذاه لهم، فعندما وَصَلَ الحَبَرُ بقيام رِضُوان بن وَلَخَشي على بَهْرام وهَزيمَته منه وتَقلّله الوزارة بعده، ثارَ أَهْلُ قوص بالباساكُ في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة وقتلُوه، ورَبَطُوا كَلْبًا مَيُنًا في رجله، وسَحَبُوه حتى أَلْقوه على مَزْبَلَة، وكان نَصْرافِيًّا الله وقَتْلُوه، ورَبَطُوا كَلْبًا مَيُنًا في رجله، وسَحَبُوه حتى أَلْقوه على مَزْبَلَة، وكان نَصْرافِيًّا الله عنه وتَقَلُوه،

## ذِكُوْ الجِيبِ بِزَةِ

قال آ<del>بْنُ سِيدَة</del> : الجيزَةُ النَّاحِيَّةُ والجانِبُ، وبحثعُها جِيَرَ وجِيز . والجيزُ جانِبُ الوادِي، وقد يُقالُ فيه الجيزَة <sup>ع</sup>.

واغْلَم أَنَّ الجَيْزَةَ اشْتُم لَقَرْيَة كبيرة جميلة البُنْيان على النَّيل من جانِيه الغَرْبي تِجاه مَدينَة فُسُطاط مِصْر ، لها في كلِّ يوم أُحدِ سوقٌ عظيمٌ يجيء إليه من النَّواحي أَصْنافٌ كثيرةٌ جِدًّا ، ويجنمِعُ فيه عالَمٌ عظيمٌ ؛ وبها عِدَّةُ مَساجِد جامِعَه .

وقد رَوَى / الحَافِظُ أَبُو بَكُر بن ثابِت الخَطيب ، من حَديث نُبَيْط بن شُرَيْط ، قال : قال رَسُولُ الله ﷺ : والحِيزَةُ رَوْضَةٌ من رِياض الجُنَّة ، ومصر حَزائِن الله في أرْضه، .

a) الأصل وبولاق: الناسك.

Centre musulman de la Haute - Égypte médièval : 4 (۲۳۹:۱ ونیما یلی ۲۳۳۱) .

آنظر تفصيل ذلك عنداين الطوير: نزهة المقاتين ٥٥ - ٤٩٠ اين ميسر: أخبار مصر ٢٠١ - ٥١٠ النوبري: نهاية الأرب ٢٠١٠ - ٢٠٠ النوبري: نهاية الأرب ٢٠١٠ - ٢٠٠ القريزي; اتعاظ الحنفا ٣: ١٦١ المقفى ٢٠١٠ - ١١٥ .
 وإلى هنا ينتهى الجزء الثالث من نشرة جاستون ثبيت .

 إحدى قرى مركز الصّف بمحافظة الجيزة مجاورة لتاحيي الشّرفا والعطايات وتعرف بالمنها (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٣١:٣/٢).

<sup>7</sup> كانت ولاية قوص في العصر الفاطمي أعظم ولايات الديار المصرية ويحكم والبها على جميع بلاد الصميد وكانت تعد أكبر الأعمال بعد الوزارة رأيمن فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر ٣٣٠ - ٣٣٢ (Garcin, J.-Cl., Un

ع أبن سيلة: المحكم ٧: ٣٦٣.

ويُقالُ إِنَّ مَسْجَد التَّوْبَة الذي بالجِيزَة كان فيه تابُوتُ مُوسَىٰ \_ عليه السَّلامَ \_ الذي قَذَفَته أَمَّه فيه بالنَّيل؛ وبها النَّخْلَة التي أَرْضَعَت مَرْبَمُ تحتها عيسَىٰ ، فلم يُشْمر غيرها .

وقال ابن عبد الحكم ، عن يزيد بن أبي حبيب : فاستحبت هفدان ومن والاها الجيزة ، فكتب عفرو بن العاص إلى عُمَر بن الحَطَّاب \_ رَضي الله عنهما \_ يُعْلِمه بما صَنَعَ الله للمُسْلِمين ، وما فَتَح عليهم ، وما فَقلوا في خِطَطِهم ، وما استَحبت هفدان من النَّزول بالجيزة . فكتب إليه عمر يَحْمَدُ الله على ما كانَ من ذلك ، ويقولُ له : كَيْف رَضيتَ أن تُفَرِّقَ أَصْحابك ؟ لم يَكُن يَبْبني لك أن تَرْضَى لأحَدِ من أَصْحابِك أن يكونَ بينك وبينهم بَحْر ، ولا تَدْري ما يَشْجَأهُم ، فلَمَلك لا تَقْبِر على غِياتِهم حين يَثْرِلُ بهم ما تَكْرَه ؟ فالجَمَعْهُم إليك ، فإن أَبَوًا عليك وأَعْجَبَهم مَوْضِعهم بالجيزة وأَجبُوا ما هُنالِك ، فابن عليهم من فيء المسلمين حِصْنًا .

فَعَرْضَ عليهم عَمْرُو ذلك فأَبُوا، وأَعْجَبَهُم مَوْضِعَهم بالجِيزَة – ومن والاهم على ذلك من رَهْطِهم نافِع وغيرها – وأَحَبُوا ما هنالِك. فَبَنَى لهم عَمْرُو بن العَاص الحِصْنَ في الجِيزَة في سنة إحدى وعشرين، وفَرَغَ من بِنائِه في سنة اثنتين وعشرين.

ويُقالُ إِنَّ عَمْرُو بن العَاصِ لمَّا سَأَلَ أَهْلَ الْجِيزَة أَن يَنْضَعُوا إِلَى الفُسْطاط، قالوا: مَقْدَمْ قَدِمْناه في سَبيل الله، ما كُنَّا لتَوْحَل منه إلى غَيْره. فَنَزَلَت نافِعٌ الجِيزَة فيها مُيَرَّح بن شِهابٍ، وهَمْدان وذو أَصْبَح فيهم أبو شَير بن أَبْرَهَة، وطائِفَة من الحَجْر ١.

وقال القَضَاعي : ولما رَجَعَ عَمْرو بنِ العَاصِ من الإشكَنْدَرية ، ونَزَل الفُسْطاط ، جَعَل طائِفَةً من جَيْشه بالحِيزَة خَوْفًا من عَدُوِّ يَغْشاهُم من تلك الناحية ، فجعل فيها آل ذي أصبح من حِمْيَر وهم كثير ونافِع بن زَيْد من رُعَيْن ، وجعل فيها هَمْدان ، وجَعَلَ فيها طائِفَةً من الأَزْدين بني الحَجْر ابن الهَبُو بن الأَزْد ، وطائِفَةً من الحَبَشَة ، وديوانُهم في الأَزْد .

فلمًا اسْتَقَرَّ عَمْرُو فِي الفُسْطَاطِ، أَمْرَ اللّهِ خَلْفَهُم بِالجِيزَة أَن يَنْضَمُّوا إِلَيه، فَكَرِهُوا ذلك وقالوا: هذا مَقْدَمٌ قَدِمْناه فِي سَبِيلِ الله وأَقَمْنا به، ما كُنَّا بالله ن نَرْغَب عنه ونحن به مُنْذ أَشْهُر. فكتب عَمْرُو بن العَاص إلى عُمَر بن الخَطَّاب - رضي الله عنهما - بذلك، يُخْبِره أَنَّ هَمْدان وآل فكتب عَمْرُو بن العَاص إلى عُمَر بن الخَطَّاب - رضي الله عنهما - بذلك، يُخْبِره أَنَّ هَمْدان وآل في أَصْبَح ونافِعًا ومن كان مَعهم أَحَبُوا المُقامَ بالجِيزَة. فكتَبَ إليه: كَنْف رَضِيت أَن تُقَرِّقَ عنك أَصْحابَك وتَجْمَل بينك وبينهم بحرًا، لا تَدْرِي ما يَهْجَأُهم، فلعلَّك لا تَقْدِر على عنك أَصْحابَك وتَجْمَل بينك وبينهم بحرًا، لا تَدْرِي ما يَهْجَأُهم، فلعلَّك لا تَقْدِر على

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٢٨- ١٢٩.

غِياثِهم، فاجمَعُهم إليك ولا تُفَرِّقُهم، فإن أَبَوْا وأَعْجَبَهُم مكانَهم فابْن عليهم حِصّنًا من فيَء المُشلمين.

فبحتفهم عشرو وأَخْبَرُهم بكِتابٍ عُمَر، فالمُنتَعوا من الحُرُوج من الجيزَة. فأَمَر عَشرو بيناءِ الحِصْن عليهم، فكرهُوا ذلك وقالوا: لا حِصْنَ أَحْصَن لنا من شيوفِنا. وكرهت ذلك هَمْدان ونافِع، فأَقْرَعَ عمرو بينهم فوَقَعَت القُرْعة على نافِع، فبَنَى فيهم الحِصْنَ في سنة إحدى وعشرين، وفَرْخُ من بنائِه في سنة اثنين وعشرين.

وأُمَرُهم عَدُو بِالحِطُط بِها: فاخْتَطُّ ذو أَصْبَحَ من جِنْير من الشَّرْق ، ومَضَوا إلى الغَرْب حتى بَلَغُوا أَرْضَ الحَرْث والزُرُع ، وكَرِهُوا أَن يُبْنَى الحِيْثُ فيهم . واخْتَطُّ نافِعُ بن الحارِث من رُعَيْن بوَسَط الْجِيزَة ، ويُنِيَ الحِيْثُ في خِطَطِهم ، وخَرَجَت طائِفةٌ منهم عن الحِيْن أَنْفة منه . والخَنَطُّت بَكِيل بن مُجشّم بن نَوْف - من هَندان - في مَهَبّ الجَنوب من الجيزَة في شَرْقِها . واخْتَطُّت حاشِدُ بن مُجشّم بن نَوْف في مَهَبّ الشَّمال من الجيزَة في غَرْبيها . واخْتَطُّت الحياوية بنو عامِر بن بَكيل في قِبْلي الجيزَة . واخْتَطُّ بنو كَعْب بن بَكيل في قِبْلي الجيزَة . واخْتَطُّ بنو كَعْب السَّارِع اللهَبُو بن الهَبُو بن الأَرْد فيما بين بَكيل ونافِع . والحَبَشَة الْحَتَطُوا على الشَّارِع الأَغْظُم ا.

والمَسْجِدُ الجامِع بالجِيزَة بَنَاهُ محمدُ بن عبد الله الخازِن ، في المحرَّم سنة خمسين وثلاث مائة ، بأَمْر الأمير عليّ بن الإخشيد ، فتقدَّم كافُور إلى الخازِن بينائِه وعَمِلَ له مُشتَفَلًا . وكان الناش قبل ذلك بالجيزَة يُصَلُّون الجُمْعَة في مَشجِد هَمْدان ، وهو مَشجِد مُراحِق بن عامِر بن بَكيل ، كان يُجْمَع فيه الجُمْعَة في الجِيزَة ؛ وشارَفَ بِناءَ هذا الجامِع ، مع الخازِن ، أبو الحَسَن بن أبي جَعْفر الطُحاوى .

واغتائجوا إلى عُمُد للجامِع، فمَضَى الحَازِنُ في اللَّيْل إلى كَنيسَة بأَعْمال الجِيزَة فقَلَعَ عُمُدَها ٢٠ ونَصَبَ بَدَلَها أَرْكَانًا، وحَمَلَ العُمُد إلى الجامِع؛ فَتَركَ أبو الحَسَن ابن الطَّحاوي الصَّلاة فيه مُذْ ذاك تَورُعًا.

قال اليَمْنِيُّ ؟: وقد كان ابنُ الطُّحاوي يُصَلِّي في جايع الفُشطاط العَنيق وبعض مُحُمَّده، أو

أنقل ابن دقماق نص القضاعي في الانتصار ١٢٥:٤-١٢٦. القضاعي فقد نقل عنه في موضع آخر انظر فيما يلي
 لم أستطع تحديد اسم هذا المؤرخ وهو من مصادر ٢: ١٦١، وكذلك ابن دقماق: الانتصار ١١:٤ س٦.

أَكْثَرُها ، ورُخامه من كَناقِس الإسْكَنْدَرية وأرْياف مصر ، وبعضُه بَناه قُوَّة بن شَريك عامِل الوَليد ابن عبد الملك <sup>١</sup>.

ويُقالُ إِنَّ بالجِيزَة قَبْرَ كَعْبِ الأَحْبارِ، وإنَّه كان بها أحْجارِ ورُخام قد صُوِّرَت فيها التَّماسيح، فكانَت لا تَظْهَر فيما يلي البَلَد من النِّيلِ مِقدار ثلاثة أثيال عُلُوًّا وسُفْلًا.

وفي سنة أربع وعشرين وسبع مائة ، مَنَعَ الملكُ النَّاصِرُ محمد بن قَلاوون الوَزيرَ أن يتعرَّض إلى شَيءٍ مما يُتَحَصَّل من مال الجيزَة ، فصارَ جميعُه يُحْمَل إليه .

# / ذِكْرِيجِسْ يُوسُفتَ عليبْ السَّلام

قال القُضاعِينَ : سِجْنُ يُوسُف - عليه السَّلام - يُوصير من عَمَل الجِيزَة ٢، أَجْمَتَعَ أَهْلُ المُغْرِفَة من أَهْل مصر على صِحَّة هذا المكان . وفيه أَثَرُ نَبِيْن : أَحَدُهما يُوسُفُ ، شَجِن به المُدَّة التي ذُكِرَ أَنَّ مَبْلَغَها سبع سنين ، وكان الوَحْمُي ينزل عليه فيه .

وسَطْحُ السُّجْنِ مَوْضِعٌ معروفٌ بإجابَة الدُّعَاءِ، يُذْكَرِ أَنَّ كَافُورَ الإِخْشيدي سَأَلَ أَبا بَكْرِ بن الحَدَّاد عن مَوْضِع معروف بإجابَة الدَّعاء ليَدْعُو فيه، فأشار عليه بالدَّعاء على سَطْح السِّجْن ".

وِالنَّبِيِّ الآخَرِ مُوسَىٰ – عليه السُّلام – وقد بُنيَ على أَثْرِه مَسْجِدٌ هناك يُعْرِف بمَسْجِد مُوسَى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنَ عَلِي بِن إبراهيم الشَّرَفي بالشَّرَف أَقال : حَدَّثَنا أَبُو محمد عَبد الله بن الوَرْد - وكان قد هَلَكَت أَختُه ووَرِثَ منها مَوْرِثًا ، وكُنّا نَسْمَع عليه دائِمًا ، وكانَ لِسجْن يُوسُف وَقْتٌ يَمْضِي الناسُ إليه يَتَفَرَّجون - فقال لنا يومًا : يا أصحابَنا ، هذا أُوانُ السّجْن ، ونُريد أن نَدْهَبَ إليه ؛ وأَخْرَجَ عشرة دنانير فناولَها لأَصْحابِه وقال لهم : ما اشْتَهَيْتموه فاشْتَروه ؛ فعضَى أصحابُ الحَديث واشْتَرُوا ما أُرادوا ؛ وعَدَّينا يوم أَحَدِ الجَيزَة كُلّنا ، وبِثْنَا في مَسْجد هَمْدان ، فلمًا كان الصَّباع مَشَيْنا حتى جِثْنَا إلى مَسْجد مُوسَى ، وهو الذي في السَّهُل ، ومنه يُطلَع إلى

ا ابن دقماق : الانتصار ٤: ١٣٧.

Y القلقشندي : صبح الأعشى ٣: ٢٨٠.

<sup>&</sup>quot;السيوطي: حسن المحاضرة ١: ٣٧؛ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ١: ٣٣٨. ودَرَسَ الأستاذ ستريكر جميع النصوص العربية التي ذكرت سجن يوسف لتحديد هذا الموضع، وثوصّل إلى أن المقصود به هو معبد السّرايوم

<sup>(</sup>عجل أيس) بصحراء سقَّارَة قرب الهرم المدرَّج (B.M., «La Prison de Joseph», Acta Orientalis (XIX (1942), pp. 101-137

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بعد ذلك في الانتصار لابن دقماق : في جمادى الآخر سنة أربع وأربع مائة .

١.

السُّجن، وبينه وبين السُّجن تَلَّ عظيمٌ من الوَّمَل، فقال الشَّيْخُ: من يَحْملني ويَطْلَع بي إلى هذا السُّرفي: السُّجن حتى أُحدُّته بحديثٍ لا أُحدُّته لاَّحدِ بعده حتى تُفارِق رُوحي الدُّنيا ؟ قال السُّرفي: فأَحدَّثُ الشَّيخ وحَمَلْته حتى صِرْت في أَعْلاه، فَنَرَّلَ وقال: مَعك وَرَقَة ؟ قلت: لا. قال: أَبْصِر لي بَلاطَة. فَأَخَذَ فَحْمَة وكَتَب: حَدَّتَني يحيى بن أَيُّوب، عن يحيى بن بُكير، عن زَيْد بن أَسْلَمَ ابن يَسَار، عن ابن عَبَاس قال: إنَّ جِبْريلَ أَتَى إلى يُوسُف في هذا السِّجن، في هذا البَيْت المُشْلِم، فقال له يُوسُف: مَنْ أنت الذي مُذْ دَخَلْتُ السِّجنَ ما رَأَيْت أَحْسَنَ وَجُهَا منك ؟ فقال له: أنا جبريل. فبَكَى يُوسُف فقال: إيش يَعْمل جِبْريل في مقام المُذْنبين؟ جبريل. فبَكَى يُوسُف فقال: ما يُتكيك يا نَبيُّ الله ؟ فقال: إيش يَعْمل جِبْريل في مقام المُذْنبين؟ فقال: أما عَلِمْتَ أَنَّ الله تعالى يُعَلِّم السِّجن الله يَعلم السِّجن وما حَوْلَه ؟ فقال: أما عَلِمْتَ أَنْ الله تعالى يُعلَمِّم السِّعْن وما حَوْلَه ؟ فما أقام إلى آخِر النَّهار حتى أُخْرِج من السِّجن ال

قال القُضَاعِيُّ : سَقَط بين يَحْيى وزَيْد رَجُل.

وقال الفَقيهُ أبو محمد أَحْمَد بن مُحَمد بن سَلامَة الطَّحاوي ، وذَكَرَ سِجْن يُوسُف: لو سافَرَ الرَّجُلُ من العِراق الصِلَّى فيه ويَنْظُر إليه ، لمَا عَنْفُته في سَفَره .

وقال الفَقيه أبو إسحاق المَرْوَزي: لو سافَر الرَّجُلُّ من العِراق ليَنْظُر إليه ما عَتْقْته.

وذَكر المُسَبِّحيُّ في حوادِث شهر ربيع الآخرة اسنة خمس عَشرة وأربع مائة: أنَّ العامَّة والسُّوقة طافَت الأُسُواق بمصر بالطُّبُول والبُّوقات ، يَجْمَعون من التَّجَّار وأرباب الأُسُواق ما يُنْفِقونه في مُضِيَّهِم إلى سِجْن بُوسُف ، فقال لهم التُّجَّار: شُغْلُنا بعَدَم الأَفُوات يُمُنعنا من هذا ، وكان قد اشْتَدَّ الغَلاءُ . وأَنَهُوا حالهم إلى الحَضْرة المُطَهَّرة - يعني أمير المؤمنين الظَّاهِر لإغزاز دين الله أبا الحسن علي بن الحاكِم بأمر الله - فرسم لسامي اللولة أي طاهِر بن كافي - مُتَوَلِّي الشُّوطة السُّفلي - التَّرْسِم على التُّجَار حتى يَدْفَعوا إليهم ما جَرَت به رُسومُهم ، ورَسَمَ لهم بالحُروج إلى سِجْن بُوسُف ، ووُعِدُوا أن يُطْلَق لهم من الحَضْرة ضِعْف ما أُطْلِقَ لهم في السنة المُاضية من الهبّة ، فخرَجوا ٢.

الحنقا ٢:٤٤٦ - ١٤٥.

a) بولاق: الأول والتصويب من المسيحي.
 b) بولاق: لنائب والتصويب من المسيحي.

<sup>\*</sup> ابن دقماق : الانتصار ۱۲۸:۶ ۳ م ۱۲۹.

المسيحي: أخبار مصر ٣٩- ١٤٠ المقريزي: اتعاظ

وفي يوم السبت لتسع خَلَوْن من مجمادَى الأولى رَكِبَ القائِدُ الأَجَلُّ عِرُّ الدولة وسَناها مِفضادُ الحَادِمُ الأَسْوَد في سائِر الأَثْراك ووُجوه القُوَّاد ، وشَقَّ البَلَدَ ونَزلَ إلى الصَّناعَة التي بالحِسْر بمن معه . ثم خَرَجَ من هناك وعَدَّى في سائِر عَساكِره إلى الحِيزة ، حتى رَثَّبَ لأَمير المؤمنين عَساكِر تكون معه مُقيمَة هناك لحِفْظِه ؛ لأَنَّه عَدَّى يوم الاثنين لإحدى عشرة خَلَت منه في أربع عُشاريات وأربع عشرة بَغْلَة من يغال النَّقُل ، وفي جميع من معه من خاصَّتِه وحَرَمِه إلى سِجْن يُوسُف – عليه السَّلام – وأقامَ هناك يومَيْن وليلتَيْن ، إلى أن عادَ الرمادية الخارِجون إلى السَّجْن بالنَّمائِيل والمُضاحِك والحَمَانِ والسَّماجات آ ، فضَحِكَ منهم واسْتَظْرَفَهم ، وعادَ إلى قَصْره بُكْرَة يوم الأربعاء لثلاث عشرة خَلَت منه .

وأقامَ أَهْلُ الأشواق نحو الأُمْبوعين يَطُوفُون أَلَمُسُوارع بالحكايات () والسَّماجات والتَّماثيل، ويَطْلَعُون إلى القاهرة بذلك ليُشاهِدَهم أَميرُ المؤْمنين، ويَعُودون ومعهم سِجلٌ قد كُتِبَ لهم: ٱلاَّ يُعارَض أَحَدٌ منهم في ذَهابه وعَوْدِه، وأن يُغتَمَد إكرائهُم وصيانتُهُم.

ولم يَزالُوا على ذلك إلى أن تُكامَل جَميعُهم، وكان دُخُولُهم من سِجْن يُوشف يوم السبت لأربع عشرة بقيت من مجمادَى الأولى، وشَقُوا الشَّوارِع بالحِكايات والشماجات والتَّماثيل، فتَعَطَّل الناسُ في ذلك اليوم عن أشغالهم ومَعايشهم. والجَمَّتَعَ في الأَسُواق خَلْقٌ كثيرٌ لنَظَرِهم، وظَلَّ الناسُ أَكْثَرَ هذا اليوم على ذلك ؛ وأُطْلِق لجَميعهم ثمانية آلاف دِرْهَم، وكانوا اثني عَشْر شوقًا، ونَزَلوا مَسْرورين ".

ع) بولاق: يطرقون. (b) بولاق: الخيال والتصويب من المسهمي.

ويُخْرج له وجوهًا مضحكة ؛ أي شماجات (الرسالة المصرية Dozy, R., Supl. Dict. Ar. I, 680) ومقال ٣٤) ؛ وانظر Moreh, S., «Maaks in Medieval صمويل موريه Arabic Theatre», Assaph C9 (1993), pp. 89-94 وفيما يلى ١٤ ٢٦٨ ، ٢٩٨٠.

۳ الحسبحي: أحيار مصر ٤٢ - ٤٤٣ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٢: ٢٤٣.

أ عن القائد معضاد انظر المسبحي : أعبار مصر ٢٤ –
 ٢٧، والكشاف ١٣١.

آ سما بحة ج. سماجات. نوع من الأفتحة (Masques) تبعث على السخرية والضحك ، كانت معروفة في مصر. ذكر أمية بن أبي الصُّلْت في وصفه لأهل مصر : دومن ظريف ما صمعته أنه كان بمصر منذ عهد قريب رجلٌ ملازمٌ للمارستان يُشتدعى للمرضى كما تُشتدعى الأطباء ، فيدخل على المريض فيحكي له حكايات مضحكة وخرافات مسلية

وبمخارج مَدينَة الجِيزَة مَوْضِعٌ يُعْرَف بأي هُرَيْرَة ، فيَظُنُّ من لا عِلْمَ له أنَّه أبو هُرَيْرَة الصَّحابيّ ، وليس كذلك ، بل هو مَنْسوبٌ إلى ابن ابنته .

## ا ؞ذُكُوْقَرْبَةِ تِبنِت

قال القُضَاعِيُّ : وذكر أنَّ القاسِمَ بن عُبيد الله بن الحَبَحاب، عامِل هِشام بن عبد المُلَكِ على خراج مصر، بَنّى في الجَيْزَة قَرْيَة تُقْرَف بيَوْسَا <sup>١</sup>.

والقاسِمُ هذا خَرَجَ إلى مصر ووَلِيَ الخِلافَة عن أبيه عُبَيْد الله بن الحَبَّحَاب السَّلولي على الخَراج في خِلافَة هشام بن عبد المَلِك. ثم أُمَّرُه هِشَامٌ على خراج مصر حين خَرَج أبوه إلى إمارَة إفْريقيَّة في سنة ستّ عشرة ومائة، فلم يَرَل إلى سنة أربع وعشرين ومائة، فتُزِعَ عن مصر، ومجمِعَ لحَفَّص ابن الوليد عَرَبُها وعَجُمها، فصارَ يلي الخراج والصَّلاة معًا.

وبيرُسا هذه كانت وَقْعَةُ مَرُوان بن محمد الجَعْدي.

# ذِكُومُنْ يَهِ أَنْدُونَةً

هي إحدى قُرَى الجِيزَة <sup>٢</sup>، عُرِفَت بأَلْدُونَة كاتِب أحمد المَدائني الذي كان يَتَقَلَّد ضِياعَ مُوسَىٰ ابن بُغَا التي بمصر، فقَبَضَ أحمدُ بن طُولُون على أَنْدُونَة هذا – وكان نَصْرانِيًّا – فأَخَذَ منه خَمْسين أَلف دينار.

# ذ *أو وسيم*

قال ابنُ عبد الحكم : وخَرَجَ عبدُ الله بن عبد الملك بن مَرُوان أمير مِصر إلى وُسيم "، وكانَت لرُجُلٍ من القِبْط ، فسَأَلَ عبدُ الله أن يأتيه إلى مَنْزله ويَجْعل له مائة ألف دينار ، فحَرَجَ إليه عبدُ الله ابن عبد الملك .

ابن دقماق: الانتصار ٤: ١٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> هي المعروفة الآن بقرية المُناوَات بمركز الجيزة قاعدة محافظة الجيزة (محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٨:٣/٢).

مى المعروفة الآن بقرية أوسيم التابعة لمركز إميابة

بمحافظة الجيزة (علي مبارك: الخطط التوفيقية ١٩:١٧-٥٩. ٢١؛ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢/٢: ٥٥-٥٠).

وقيل إَمَّا مَخْرَجُ<sup>هُ)</sup> عبدِ الله إلى قَرْيَة أَبِي النَّعْرُس\ مع رَجُلٍ من الكُتَّابِ يُقَالُ له ابنُ حَنْظَلَة، فأَتَى عبدَ الله العَرْلُ ووِلاية قُرَّة بن شَريك وهو هُناك، فلمَّا بَلَغَه ذلك قامَ ليَلْبَس سَراويله فلَبِسه مَنْكوسًا ٢.

وقيل إنَّ عبدَ الله لمَّا بَلَغه العَوْل ، رَدَّ المالَ على صاحِبه وقال : قد عُزلْنا .

وكان عبدُ الله قد رَكِبَ معه إلى المُعَدَّيَّة ، وعدى أصحابه قبله وتأخّر ، فوَرَدَ الكِتابُ بعَرُله فقال صاحِبُ المال : والله لابُدَّ أَن تُشَرُّفَ مَثْرَلي ، وتكون ضَيْفي ، وتأكُل طَعامِي . ووالله لا عادَ لى شيءٌ من ذلك ، ولا أَدْعُك مُنْصَرفًا ، فعَدَّى معه .

## ذِرُومُنْ يَهُ عُقْبَ

هذه القَرْيَة بالجيزَة" عُرِفَت بعُثْبَة بن عامِر الجُهُني رضي الله عنه .

قال ابن عبد الحكم : كَتَبَ عُقْبَة بن عامِر إلى مُعاوية بن أبي شَفْيَان - رضي الله عنهما - يسألُه أَرْضًا يَشْتَرْفِق فيها عند قَرْيَة عُقْبَة ، فكَتَبَ له مُعاوية بألف ذِراع في ألف ذراع ، فقال له مَولى له كان عنده : انْظُر أَصْلَحَك الله أَرْضًا صالحِةً ؛ فقال عُقْبَة : ليس لنا ذَلك ، إنَّ في عَهْدِهم شُروطًا ستة : منها ألَّا يُوْخَذ من أَرْضِهم شيءٌ ، ولا من نِسائِهم ولا من أَوْلادِهِم ، ولا يُوادُ عليهم ، ويُدْفَع عنهم مَوْضِعُ الحَوْف من عَدُوّهم ، وأنا شاهِدٌ لهم بذلك .

وفي رِوَايَة : كَتَب عُقْبَة إلى مُعاوِيَة يَشْأَلُه بَقيقًا في قَرْيَة يَتِني فيها مَنازِل ومَساكِن ، فأَمَرَ له مُعاوِية بألف ذراع في ألف ذراع ، فقال له مَوَالِيه ومن كان عِنْده : انْظُر إلى أرْضٍ تُعْجِبك فاخْتَطَّ فيها وابْتَن ؛ فقال : إنَّه ليس لَنا ذلك ، لَهُم في عَهْدِهم ستَّة شُروط : منها ألَّا يُؤخَذ من أرْضِهم شيءٌ ، ولا يُزاد عليهم ، ولا يُكَلِّفُوا غير طافَيْهم ، ولا يُؤخَذ ذَرارِيهم ، وأن يُقاتَلَ عنهم عَدُوهم من ورائِهِم .

a) بولاق: خرج والتصويب من فتوح مصر. (b) يولاق: نقيما.

<sup>\*</sup> مازالت معروفة بهذا الاسم ونقع بمركز الجيزة (محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٣:٣/٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ۲۳۸.

<sup>&</sup>quot; هي المعروفة الآن باسم ميت عقبة ، وتقع على الشاطئ الغربي للنيل وتتبع مركز إمبابة بمحافظة الجيزة .

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٨٥- ٨٦.

قال أبو سَعيد مِن يُونُسَ : وهذه الأرضُ التي اقْتَطَعَها عُقْبَة هي المُنْيَة المعروفَة بُمُنْيَة عُقْبَة في جِيزَة فُشطاط مصر : غُقْبَة بن عامر بن عَبْس بن عَبْرو بن عَدِيّ بن عَبْرو بن رفاعَة بن مَوْدوعَة بن عَدِيٌّ بن غَنْم بن الرُّبْعَة بن رَشَّدان بن قَيْس بن جُهَيْنَة ، كذا نَسَبَه أبو عَمْرو الكِنْدي '.

وقال الحافظُ أبو عُمَر بن عبد البَرِّ : عُقْبَة بن عامِر بن عَبْس<sup>ه)</sup> الجُهَنيّ من جُهَيْنَة بن زَيْد بن سَوْد ابن أَسْلَم بن عَمْرُو بن إلحَاف بن قُضَاعَة – وقد الحُتُلِفَ في هذا النَّسَبِ – يُكنِّي أَبا حَمَّاد، وقيل أبا أُسَد، وقيل أبا عَمْرو، وقيل أبا شعاد، وقيل أبَا الأُشؤد. وقال خَليفَةُ بن خَيَّاطَ : وقُتِلَ أبو عامِرَ عُقْبَة بن عامِر الجُهَني يَوْمَ النَّهْروان شَّهيدًا، وذلك سنة ثمان وثلاثين. وهذا غَلَطٌ منه، وفي كِتابِه بعد: وفي سنة ثمان وخمسين تُؤفِّي عُقْبَة بن عامِر الجُهُني. قال أبو عُمَر : سَكَن عُقْبَة بن عامِر مصر، وكان واليّا عليها، وابْتَنَى بها دارًا، وتُوُفِّى في آخِر خِلافَة مُعاويّة. رَوَى عنه من الصُّحابَة جابرٌ وابنُ عَبَّاس وأبو أمامَة ومَسْلَمة بن مَخْلَد، وأمَّا رُواتُه من التَّابِعينُ فكثير ٢.

وقال الكِنْدَيُّ : ثم وَلِيَها عُقْبَة بن عامِر ، من قِبَل مُعاويَّة ، وجَمَعَ له صَلاتُها وخَراجَها ، فجَعَل على شُرْطِته حَمَّادًا . وكان عُقْبَة قارئًا فَقيهًا فَرَضيًا شَاعِرًا ، له الهجْرة والصُّحْبَة السَّابقَة . وكان صاحِبَ بَغْلَةَ رَسُولَ الله ﷺ الشَّهْبَاء الذي يَقودُها في الأَسْفَارِ . وكان صَرْفُ عُقْبَة عن مصر بمَشلَمَة بن مَخْلَد، لعَشْر بقين من ربيع الأوَّل سنة أربعين، فكانَت وِلايته سنتين وثلاثة

وقال ابنُ يُونُسَ : تُؤفَّى بمصر سنة ثمانٍ وخمسين ، ودُفِنَ في مَقْبَرتِها بالمُقَطَّم ، وكان يُخَضَّب بالشواد، رحمه الله / تعالى.

a) بولاق: حسن.

١: ٢٢٥، ٢٧٠. والتاريخ الصحيح لوفاة عقبة بن عامر هو

سنة ثمان وخمسين كما عند الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢: ٤٦٨، ٤٦٩، وقد انتقد قول خليفة بن خياط كذلك أبو المحاسن في النجوم الزاهرة ١١٨١١.

۳ الکندی: ولاة مصر ۵۹-۲۰، ۹۲.

ا الكندي: ولاة مصر ٥٩.

ق هذا النص نقله المقريزي عن كتاب الاستيعاب لابن عبد البُرّ، تحقيق على محمد البجاوي: القاهرة - مكتبة نهضة مصر ١٩٦٠، ٣: ٩٠٠١، والاستشهاد بتاريخ خليفة ابن خيَّاط يرجع لابن عبد البر لا المقريزي، وهو موجود في تاريخ خليفة بن خياط (تحقيق سهيل زكار، دمشق ١٩٦٧)

### ذِ *كُوْحِث* أوان `

يُقالُ إِنَّهَا تُنْسَب إلى مُحلُوان بن بابِلْيون بن عَمْرو بن المرئ القَيْس مَلِك مصر بن سَبَأُ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحُطان . وكان مُحلُوان هذا بالشَّام على مُقَدَّمة أَبْرَهَة ذي المَنار أَحَد التَّبابِعَة .

قال ابنُ عَبد الحَكم : وكان الطَّاعونُ قد وَقَعَ بالفُسطاط ، فَحُرَج عبدُ العَزيز بن مَرُوان من الفُسطاط فَنَرَل بحُلُوان داخِلًا في الصَّحُراء في مَوْضِع منها يُقالُ له أبو قَرْقُور ، وهو رأس العَيْن التي احْتَقَرها عبدُ العزيز بن مَرُوان وساقها إلى نَخيله التي غَرَسها بحُلُوان ؛ فكان ابنُ حُدَيْج يُرسل إلى عبد العزيز في كلَّ يَوْم بحَبْر ما يَحْدُث في البَلَد من مَوْتِ وغيره ، فأَرْسَلَ إليه ذات يَوْم رَسولًا فأتاه فقال له عَبْد العزيز : ما اسْمُك ؟ فقال : أبو طالِب ؛ فَتَقُلَ ذلك على عبد العزيز وغاظه ؛ فقال له عبد العزيز : أَسْأَلُك عن اسْمِك فتقول أبو طالِب ! ما اسمُك ؟ فقال : مُدْرِك ، فتفاعَل بذلك . عبد العزيز : أَسْأَلُك عن اسْمِك فتقول أبو طالِب ! ما اسمُك ؟ فقال : مُدْرِك ، فتفاعَل بذلك . ومَرضَ في مَحْرَجه ذلك ومات هنالِك ، فحيلَ في البَحْر يُراد به الفُسطاط حتى تَغَيّر ، فأَنْزِلُ في بعض خصوص ساجل مَريس ففُسُلَ فيه وأُخرِجت من هنالِك بحنازته ، وخُرِج معه بالجَامِر فيها العُود لما كان قد تَفَيَّر من ريحِه . وأَوْصَى عبدُ العزيز أَن يُمَرّ بجنازته إذا مات على مَنْزِل جناب بن العُود لما كان قد تَفَيَّر من ريحِه . وأَوْصَى عبدُ العزيز أَن يُمَرّ بجنازته إذا مات على مَنْزِل جناب بن في بعض خصوص ساجل عريس عاجب عرسه – وكان صديقًا له ، وقد تُوفيَّ قبل عبد العزيز حفي بخنازته على باب جناب ، وقد خَرَج عبالُ جناب ولبِسْنَ السُّواذ ووَقَفْنَ على الباب صائِحات فيمُور بجنازته على باب جناب ، وقد خَرَج عبالُ جناب ولبِسْنَ السُّواذ ووَقَفْنَ على الباب صائِحات عُمْ البَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُورَاقِ اللهُ المُقْبَرَة .

وكان لتُصَيِّب من عبد العزيز ناحِيةِ ، فقَدِمَ عليه في مَرَضِه فأَذِن له ، فلمَّا رأَى شِدَّةَ مَرَضِه أَنْشأ يقول :

أمن أقدم المدن التي أنشأها العرب في مصر تقع على الشاطئ الشرقي للنيل وجنوبي القاهرة على بعد عشرين كيلومترا من مصر القديمة. وما ورد في رواية المقريزي هنا من أن المدينة وجدت قبل قدوم العرب إلى مصر غير صحيح، فالثابت من الروايات التاريخية (وخاصة عند ابن عبد الحكم وياقوت الحموي) أن والي مصر عبد العزيز بن مروان هو أوّل من اختطها وتحوّل إليها في سنة ٧٠هـ بعد أن اشتراها من القبط بعشرة آلاف دينار (النجوم الزاهرة ١٩٥١). واختار

عبد العزيز بن مروان لهذه المدينة اسم حلوان لأنها تشبه في موضعها ومزاياها موضع حلوان التي كانت بالعراق العجمي، وهي الآن تمثل الضاحية الجنوبية لمحافظة القاهرة. (راجع، ياقوت: معجم البلدان ٢٩٣٠- ٢٩٤٤ على مبارك: القاموس الحسلط التوفيقية ٢٩٤٠- ٧٩٤٠ محمد رمزي: القاموس الجضرافي ٢/٣: ٢١٤- ١٩٤٤ محمد رمزي: القاموس الجضرافي ٢/٣: ٢١٤- ١٩٤٨ محمد رمزي. القاموس المعتمد ا

[الكامل]

ونَـزُورُ سَـيُـدَنـا وسَـيُدَ غَـيْـرِنـا لَـيْـتَ الشَّـضَـكِي كـانَ بـالـــــــُوادِ لَــوْ كـان يُـقْـبَـلُ فِـدْيَةٌ لَــَـدَيْــةُ بـالمُضطَفَى من طارِفي وَيـــلادي فلـــا سَــِنــــَ صَـوْتُه فَتَح عَيْتَهـ وأَمَرَ له بألَف دينار ، واسْتَبْشَر بذلك آلُ عبد العزيز وفَرِــُحوا به ، ثم ماتَ '.

وقال الكِنْدِيُّ : ووَقَمَّ الطاعونُ بمصر في سنة سبعين ، فخَرَجَ عبدُ العزيز بن مَرُوان منها إلى الشَّرْقِيَّة مُتَبَدِّيًا هَ)، فَنَزَل مُحْلُوان فأَعْجَبَته ، فاتَّخَذَها وسَكَنَها وجَعَلَ بها الحَرَسَ والأَعْوان والشُّرَط ، فكان عليهم بجنابُ بن مَرْقَدَ بمُحْلُوان . وبَنَى عبدُ الغزيز بمُحْلُوان الدُّورَ والمَساحِدَ ، وعَمَّرَها أَحْسَن عِمَارَة وأَحْكَمها ، وغَرْسَ نَحْلُها وكرمها ، فقال ابنُ قَيْسِ الرُقَيَّات ؟:

[النسرح] ۱۰

سَقْبًا خُلُوانَ ذي الكُرومِ ومَا صَنَفَ من يَبِينه ومِنْ عِنَبِه نَحُلُ مَواقِيرُ بِالْقَنَاءِ من الصَّرِيهِ ثَلْبُ يَهْتَزَ فِي سَرَبِهِ ثَالَتُهُ عَلَى سُرَبِهِ ثَالَتُهُ عَلَى رُطَبِهِ أَسْوَدُ سُكُّالُهِ الْحَمَامُ فَمَا يَشْفَكُ غِرْبِالُهُ على رُطَبِه

ولمَّا غَرَس عبدُ العَزيز نَخْلَ مُحلوان وأُطْعِمَ ، دخله والجُنُّد معه ، فَجَعَلَ يَطُوف فيه ويَقِفُ على غُروسِه ومَساقِيه ، فقال يَزيدُ بن عُرْوَة الجَمَلي : ألا قُلْت أَيُها الأَمير كما قال العَبْدُ الصَّالِح : ﴿ما شاءَ الله لا قُوْة إلَّا بالله﴾ والآية ٣٩ سورة الكهن] ؟! فقال : ذَكَّرْتَني ، شكرًا يا غُلام ، قُلْ لأَثْيناس يَزيد في عَطائِه عشرة دنانير ٣.

عَبْدُ العَزِيزِ بِن مَوْوان بِن الحَكَم بِن أَبِي العَاصِ بِن أُمَيَّة بِن عَبْد شَمْسِ بِن عَبْد مَناف الْقُرَشِي الْأُمْدِي أَبُو الْأَصْبَغ الْكِنْدي . رَوَى عِن أَبِي هُرَيْرَة وعُقْبَةَ بِن عامِر الْأُمْدِي أَبُو الْأَصْبَغ الْكِنْدي . رَوَى عِن أَبِي هُرَيْرَة وعُقْبَةَ بِن عامِر اللَّهُ اللَّهِ الله بن مالِك الحَوَلاني وكَعْب بن المُهُنِي ، ورَوَى عنه علِيُّ بن رَباح وبُحير بن داخِرَة وعبيد الله بن مالِك الحَوَلاني وكَعْب بن عَلْقَمَة ، ورَثَّقَه النَّسائي وابنُ سَقد ،

a) بولائ : منتديا . 
 خي بولاق ومعجم البلدان : برني يهنز ثم في سربه ، والمثبت من الديوان .

أبن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٣٦-٢٣٧.

الأبيات في ديوان ابن قيس الوقيات، تحقيق محمد يوسف نجم، بيروت - دار صادر ١٩٥٨، ١٩٣٠ وعند ياقوت: معجم البلدان ٢: ٢٩٤.

٣ الكندي: ولاة مصر ٧١-٧٢.

أنظر ترجمة عبد العزيز بن مروان عند، ابن سعد:
 الطبقات الكبرى ٥: ٢٣٦٦ الكندي: ولاة مصر ٧٠- ٤٧٩ الصفدي: الوافي بالوفيات ٨٥٠١١٥٠ أبي =

ولماً سارَ أبوه مَرْوان إلى مصر ، بَعَثَه في جَيْش إلى أَيْلَة ليَدْخُل مصر من تلك النَّاحِيّة ، فبَعَثَ إليه ابن بجحْدَم أمير مصر بجيشِ عليهم زُهَيْر بن قَيْس البَلَوي ، فلَقي عبد العزيز ببصاق – وهي سطح عَقْبَة أَيْلَة – فقاتَلَه فانْهَزَم زُهَيْر ومَنْ معه .

فلمًا غَلَبَ مَرُوان على مصر في مجمادى الآخرة سنة خمس وستين ، بحَقل صَلاتُها وخرابجها إلى ابنه عبد العزيز بعد ما أقام بمصر شهرتين ، فقال عبدُ العزيز : يا أُمير المؤمنين ، كيف المُقام ببَلَهِ ليس به أَحدٌ من بني أبي ؟ فقال له مَرُوان : يا بُتيّ ، عُمَّهُم بإحسانك يكونوا كلّهم بني أبيك ، واجْعَل وَجْهَك طَلقًا تَصْفُ لك مَوَدَّتُهم ، وأَوْقِع إلى كلِّ رئيس منهم أنّه خاصّتك دون غيره ، يَكُن لك عَبْنًا على غيره ، ويَثْقادُ قَوْمُه إليك . وقد جَعَلتُ معك أخاك بِشْرًا مُؤْنِسًا ، وجَعلتُ لك مُوسَى بن نُعَيْر وَزيرًا ومُشيرًا . وما عليك يا بُتيّ أن تكون أميرًا بأقصَى الأرْض ، أنّيس ذلك أحسَنُ من إغلاق بابِك وخُمولِك في مَنْزلك ؟

وأؤصاة عند مَخْرَجِه من مصر إلى الشَّام فقال: أُوصيكَ بتَقْوَى الله في سِرِّ أَمْرِكُ وعَلانيته فَ هُو إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ والآية ١٢٨ سررة النحل ، وأُوصيك اللا تَجْمَل لداعي الله عليك سَبيلا ، فإنَّ المؤدِّن يَدْعو إلى فَريضة افْتَرَضَها الله ، ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ كِتَابًا مُوقُوتًا ﴾ والآية ١٠٢ سررة النساء ، وأُوصيك ألا تَعِد الناسَ مَوْعِدًا إلا أَنْفَذْتَه لهم ، وإن حَمَلته على الأسِنَّة ، وأُوصيك ألا تَعْجَل في شيءٍ من / الحكم حتى تَسْتَشير ، فإنَّ الله لو أُغْنَى حَمَلته على الأَمْر ﴾ والآية ١٥٩ سررة آل عمران .

وخَرَجَ مَرْوان من مصر لِهلال رَجَب سنة خمسٍ وستين، فوَلِيَها عبدُ العزيزَ على صَلايَها وخَراجِها.

وتوفي مَرُوانُ لِهلال رَمَضَان ، وبُويعَ ابنُه عبدُ الملك بن مَرُوان ، فأقَرُ أخاه عبد العزيز . ووَفَدَ على عبد الملك في سنة سبع وستين ، وبحقلَ على الحرَس والحيَّل والأَعْوان بجناب بن مَرْثَدَ الرَّعَيْتي ، فاشْتَدَ سُلْطانُه . وكان الوَجُلُ إذا أَعْلَظَ لعبد العزيز وخَرَج ، تناوَلَه بجنابُ ومن معه فَضَربوه وحَبَسُوه .

و عبد العزيز أوَّل من عَرَّفَ بمصر في سنة إحدى وسبعين ؛ قال يَزيدُ بن أبي حبيب : أوَّلُ من أَحُدَث القُّمُود يوم عَرَفَة في المُشجد بعد العَصْر عبدُ العزيز بن مَرُوان .

أ من هنا ينقل المقريزي عن ولاة مصر للكندي.

وفي سنة اثنتين وسبعين، صَرَفَ بَعْث البَحْر إلى مَكَّة لِقتال عبد الله بن الرَّبَيْر، وجَعَلَ عليهم مالِك بن شُرَحْبيل الحَوْلاني، وهم ثلاثة آلاف رَجُل فيهم عبد الرَّحمن بن يُحَنِّس مَوْلَى ابن أَبْرَىٰ، وهو الذي قَتَلَ ابن الرَّبِيِّر ١.

وتحرَّجَ إلى الإشكَلْدَرية في سنة أربع وسبعين، ووَفَد على أُخيه عبد الملك في سنة خمس وسبعين، وهَدَم جامِع الفُشطَاط كلّه، وزادَ فيه من بجوانِيه كلّها في سنة سبع وسبعين، وأُمّر بضَّرْب الدَّنانِير المنقوشة.

وقال ابنُ عُفَيْر : كان لعَبْد العزيز ألف جَفْنَة كلّ يَوْمَ نُنْصَبُ حولَ داره . وكانت له مائة جَفْنَة يُعاف بها على القَبائِل تُحْتَل على العَجل ٢.

وكتتب عبدُ الملك إليه أن يَنْزِلَ له عن وِلايَة العَهْد لِيَغْهَد إلى الوَليد وسُلَيْمان ، فأَتَى ذلك وكتب إليه : فإن يَكُن لك وَلَدٌ فلنا أوْلاد ، ويَفْضي الله ما يَشَاء ، فغَضِبَ عبدُ الملك ، فبَعَث إليه عبدُ العزيز بعَليّ بن رَباح يَتَرَضَّاه . فلمّا قَدِمَ على عبد الملك ، اسْتَعْطَفَه على أَخيه ، فشَكَا عبد الملك وقال : هَفَرَق الله بَيْني ويَيِّنه ، فلم يَزَل به عليّ حتى رَضِيّ ، فقَدِم على عبد العزيز فأُخبَرَه عن عبد الما يَزَل به عليّ حتى رَضِيّ ، فقَدِم على عبد العزيز فأُخبَرَه عن عبد الما يَوْنَه فقال له : أَفعَل ؟ أنا والله مُفارِقُه ، والله ما دَعَا دَعْوَةً فَطَ إِلّا أُجيبَت .

وكان عبدُ العزيز يقول: قَدِمْتُ مصر في إِمْرَة مَسْلَمة بن مَخْلَد، فتمنَّبُت بها ثلاث مَا أَمَاني فأَدْرَكْتها: تَمَنَّبُت بها ثلاث أَمَّاني فأَدْرَكْتها: تَمَنَّبُت ولاَية مصر، وأن أَجْمَع بين المُرَأَتَيْ مَسْلَمَة، ويَخْجُبُني قَيْش بن كُلَيْب حاجِبه. فَيْس، وتَزَوَّج المُرأَتَيْ مَسْلَمَة. وَعَجَبُه قَيْس، وتَزَوَّج المُرأَتَيْ مَسْلَمَة.

وتُوُفِيَّ ابنُه الأَصْبَغُ بن عبد العزيز لتسع بقين من رَبيع الآخر سنة ستَّ وثمانين. فمَرِضَ عبدُ العزيز، وتُوفِيِّ لَيْلَة الاثنين لثلاث عشرة خَلت من مجمادَى الأولى سنة ستَّ وثمانين. فحُمِلَ في النَّيل من محلُوان إلى الفُشطاط فدُفِنَ بها ؟.

وقال ابنُ أبي مُلَيْكَة : رَأَيْتُ عبد العَزيز بن مَرُوان حين خَضَره المَوْتُ يقول : وَأَلا لَيَتَني لم أَكُ شَيقًا مَذْكُورًا ، ألا لَيْتَني كنابِتَة من الأَرْض أو كرَاعِي إبِل في طَرَف الحِجَازِهِ .

ا الكندي: ولاة مصر ٧٢.

۳ نفسه ۷۵– ۲۷.

<sup>ٔ</sup> تقسه ۷۳.

ولماً ماتَ لم يُوبجد له مالٌ ناض الآلا سبعة آلاف دينار ، ومحلَّوَان والقَيسارِيَّة ، وثِيابٌ بعضها مَرْقُوع ، وخَيْلٌ ، ورَقيق . وكانت وِلايتُه على مصر عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يومًا ، ولم يَلها في الإشلام قَبْله أَطْوَل ولاية منه ٢.

وكان بحُلُوان في النَّيل مَعَدِيَّة من صَوَّان تُقدِّي بالحَيْل ، تحمل فيها الناس وغيرهم من البَرَّ الشَّوْقي بحُلُوان إلى البَرُّ الغَربي . فلمَّا كان <sup>ه</sup>ُ.

وهذا من الأشرار التي في الخليقة؛ فإنَّ جَميعَ الأجسام المُقدّنية، كالحَديد والتَّحاس والفِضّة والرَّصاص والدَّهَب والقَصْدير، إذا تُحيلَ من شيءٍ منها إنَّاءً يَسع من المَاء أَكْثَر من وَزْنه فإنَّه يَهُومُ على وَجُه المَاء، ويَحْمِل ما تُمْكنه ولا يَغْرق .

وما بَرِحَ المُسافرون في بَحْر الهِنْد - إذا أَظْلَمَ عليهم اللَّيْل ولم يَرُوا ما يَهْديهم من الْكُواكِب إلى مَعْرِفَة الجِهَاتِ - يَحْمِلُون حَديدة مُجَوَّفة على شَكْل سَمَكَة ويُبالِغون في تَرْفيقها جَهْد المُقْدِرة، ثم يُعْمَل في فَم السَّمَكة شيءٌ من مَعْناطيس جَيِّدًا، ويُحَكِّ فيها بالمُغناطيس، فإنَّ السَّمَكة إذا وضِعَت في الماء دارّت واستَقْبَلَت القُطْبَ الجُنوبي بقيها، واستَدْبَرَت القُطْبَ الشَّمالي، وهذا أيضًا من أشرار الحَليقة.

فإذا عَرَفُوا جَهَتِي الجَنُوب والشَّمال ، تبينٌ منهما المَشْرِق والمُغْرِب ، فإنَّ من اسْتَقْبَلَ الجُنُوب فقد اسْتَذْبَر الشَّمال وصارَ المُغْرِبُ عن يَمِينه والمَشْرِقُ عن يَسَاره . فإذا تَحَدَّدَت الجِهاتُ الأَرْبَع ، عَرَفُوا مَواقِعَ البِلاد بها ، فيَقْصِدون حيثنا بَجهةَ النَّاجِيّة التي يُريدُونَها .

### ذكومدينت الغريثس

العَريشُ مَدينَةٌ فيما بين أَرْضِ فِلَسْطين وإقْليم مصر ، وهي مَدينَةٌ قَديمَةٌ ، من جملة المَدائِن التي اخْتُطَّت بعد الطُّوفان ٢.

a)بياض بالنسخ . والفقرة التالية يبدو أنَّها طَيَّارَة أقحمها النُّشاخَ في غير موضعها فلا علاقة لها بترجمة عبد العزيز بن مروان .

ا المال الناض والنض. الدرهم والدينار.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> الكندي : ولاة مصر ٧٦–٧٧.

مدينة العريش هي قاعدة محافظة شمال سيناء تقع

على شاطئ البحر المتوسط قرب نهاية الحدّ الشرقي لأرض مصر، بينها وبين رَفَح الواقعة على رأس الحد الفاصل بين مصر

وفلسطين ٤٥ كيلومترا (راجع، ابن زولاق: فضائل مصر =

قال الأستاذ إبراهيم بن وَصيف شاه عن مِصْرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه الشلام : وكان غُلامًا مُرَفَّهَا ، فلمًا قَرُبَ من مصر بَنَى له عَريشًا من أَغْصان الشَّجَر وسَتَرَه بحشيش الأَرْض ، ثم بَنَى له بعد ذلك في هذا المَوْضِع مَدّينةً وسَمًاها دُرْسان - أي باب الجُنَّة - فرَرَعُوا وغَرَسُوا الأَشْجار والجَيَّان من دَرْسان إلى البَحْر ، فكانت كُلُها زُروعًا وجِنانًا وعِمَارَة أ.

وقال آخر: إنّما شمّيت بذلك لأنّ بَيْعَبَر بن حام بن نُوح تَمَعُل في ولده، وهم أربعة ومعهم الولادهم، فكانُوا ثلاثين ما بين ذَكْرٍ وأُنْنَى. وقَدِمَ ابنُه مِعْبر بن بَيْعَبر أماقه نحو أرْض مصر حتى خَرْجَ من حَدِّ الشَّام، فتاهُوا وسقطَ مصر في مَوْضِع العَريش – وقد اشْتَدُّ تَعَبُه – ونامَ، فرَأَى قائِلًا يُبشُره بحُصُولِه في أرْضٍ ذات خَيْرٍ ودُرِّ ومُلْكِ وفَحْرٍ، فانْتَبَه فَزِعًا، فإذا عليه عَريش من أطراف الشَّجر، وحَوْله عُيونُ ماء. فحيد الله وسألَه أن يَجْمَعَه بأبيه وإخْرَته، وأن يُباركَ له في أرْضِه، فاستُجيب له، وقادَهُم الله إليه فنزلوا في العَريش وأقامُوا به. فأخْرَج الله لهم من البَحْر دَوابُ ما بين خَيْل وحُمْر وبَقر وغَنَم وإبل، فساقُوها حتى أَتَوْا مَوْضِع مَدينَة مَنْف فنزلُوه، وبَنُوا فيه فَرْيَةً سُمْتِت بالقِبْطيَة ماقَة، يعنى قرية ثلاثين ٢.

فنَمَت ذُرِّيَة بَيْصَرَ حتى عَمُّرُوا الأَرْض وزَرَعُوا، وكَثْرَت مَواشِيهم. وظَهَرَت لهم المَعادِن، فكان الرَّجُلُ منهم يَشتَخْرِج القطعة من الزَّبَوْجَد يعمل منها ماثِدَةً كبيرة، ويُخْرِج من الذَّهَب ما تكون القِطْعَة منه مِثْل الأُسْطُوانَة، وكالبَعير الرَّابِض.

وقال آبن سَعيد عن البَيْهَقي: كان دُخولُ إِخْوَة يُوسُف وأَبَوَيْه - عليهم السَّلام - عليه بمَدينة الغريش، وهي أَوَّل أرْض مصر؛ لأنَّه خَرَجَ إلى تَلَقَّيهم حتى نَزَلَ المَدينَة بطَرَف سُلْطانه. وكان له هناك غرش - وهو سَريرُ السَّلْطَنة - فأَجْلَسَ أَبَوَيْه عليه. وكانت تلك المَدينَة تُسَمَّى في القَدِيم بحدينة الغرش لذلك، ثم سَمَّتُها العامَّةُ مَدينَة العَريش فغَلَب ذلك عليها.

ويُقالُ إِنَّه كَانَ لَيُوسُفُ - عليه السُّلام - حَرَّسٌ فِي أَطْرَاف أَرْضَ مصر من جميع جَوانِبها ؟ فلمَّا أصابَ الشَّامَ القَحْطُ ، وسارَت إخْوَةُ يُوسُف لتَمْتَار من مصر ، أقامُوا بالعريش . وكتّبَ

أ النويري: نهاية الأرب ١٥: ٤٤ عن ابن وصيف شاه ؟ المسعودي: أخبار الزمان ٢٥١ - ٢٥٣، وأورد المقريزي نفس النص فيما تقدم ٤٤ نقلًا عن المسعودي !

أقارن مع أبن عبد الحكم: فتوح 19 التوبري: نهاية
 ١٥ ٤٤ ٤٤.

<sup>-</sup> وأخبارها ١٥٩ ياقرت: معجم البلدان ١٦:٤ - ١ اغطط ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ١٥٠ علي مبارك: الخطط التوفيقية ١٩١٤ - ١٤٤ محسد رمزي: القاموس الجغرافي Maspero & Wiet, Matériaux p. 125; ٢٦٣:٤/٢

۲.

صاحب الحرَس إلى يُوشف: إنَّ أَوْلادَ يَعْقُوبِ الكَثْعاني يُريدُونِ البَلَد لقَحْطِ نَزَلَ بهم. فَعَيلَ إِخْرَة يُوشف عند ذلك عَرْشًا يَسْتَظِلُون به من الشَّمْس حتى يَعُود الجَوابُ، فَسُمِّيَ المَوْضِعُ العَريش. وكَتَبَ يُوشف بالإذْن لهم، فكان من شَأْنِهم ما قد ذُكِر في مَوْضِعِه \.

ويُقالُ للعَرْش الج.. فهذا كما تَرَى. وابنُ وَصيف شاهُ أَغْرَفُ بأَخْبَارِ مصرِ.

وفي سنة خمس عشرة وأربع مائة، طَرَقَ عبدُ الله إِذْريس الجَعْفَري العَريشَ بُمُعاوَنَة بني الجَوَّاح، وأَحْرَفَها وأَخَذَ جَميعَ ما فيها <sup>٢</sup>.

وقال القاضي الفاضِلَ : وفي مجمادَى الآخرة سنة سبع وسبعين وخمس مائة ، وَرَدَ الخَبَرُ بأنَّ نَخُلَ الغَرِيشَ قَطَعَ الفِرِنْجُ ٱكثره وحَمَلُوا مجذوعه إلى بلادِهم ، ومُلِقَت منه ، ولم يَجِدوا مُخاطِبًا على ذلك .

ونُقِلَ عن ابن عبد الحكم أنَّ الجِفَارَ بأَجْمَعه كان أَيَّامَ فِرْعُوْن مُوسَىٰ في غاية اليمارة بالمياه والقُرَى والسَّكَّان، وأنَّ قَوْلَ الله تعالى: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْمِنُ وَالسَّكَان، وأنَّ القِمَارَة كانت مُتَّصلة منه إلى اليَمْن، وأنَّ العِمَارَة كانت مُتَّصلة منه إلى اليَمْن، ولذلك شَمِّيت العَريش عَريشًا.

وقِيلَ إِنَّهَا نِهَايَةُ التَّخوم من الشَّام، وإنَّ إليه كان ينتهي رُعاةُ إبراهيم الحَلَيل - عليه السَّلام -بَواشِيه، وأنَّه - عليه السُّلام - اتَّخَذ به عَريشًا كان يجلسُ فيه حتى تُحُلَب مَواشِيه بين يَدَيْه، فسُمِّيَ الْعَريشُ من أَجُل ذلك.

وقِيلَ إِنَّ مَالِكَ بِن دَعْرِ بِن مُحْجِرِ بِن جَزِيلَة بِن لَخَمْ كَان لِه أَربِعة وعشرون وَلَدًا ، منهم الغريش ابن مالِك ، وبه شُمِّيَت الغريش لأنَّه نَزَلَ بها وبَنَاها مَدينَةً ٣.

وعن كَمْبِ الأَحْبارِ أَنَّ بالعَرِيش قُبُورَ عَشْرَة أَنْبِياء .

اتعاظ الحنفا ٢: ٢٤ ١٤ وانظر فيما تقدم ٤٠٥.

انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة ۱۹۷۷، ۲۶.

أ انظر فيما يلي ٦٦١، وأورد ابن سعيد هذا الحديث فيما لم يصل إلينا من القسم المصري من كتاب االمغرب، (انظر فيما يلي ٢٣٠:١).

۲۶ قارن مع المسبحى: أخيار مصر ۳۶- ۳۵؛ المقريزي:

#### ذَكُوْمَدُسْتَ العُسُرَمَا '

قال البَكَرِيُّ : الفَرَماء – بفَتْح أَوُّله وثانيه ممدود على وَزْن «فَعَلَاء» وقد تُقْصَر – مَدينَةٌ تِلْقاء

وقال ابنُ خَالْزَيْه في كتاب ولَيْس، : الفَرَما هذه شُمَّيَت بأخي الإشكَنْدَر، كان يسمَّى الفَرَما، وكان كافِرًا ، وهي قَوْيَةُ أُمّ إسماعيل بن إبراهيم <sup>٣</sup>، انتهي .

ويُقالُ اشمُه الغَرْمَا بن فيلقوس، ويُقالُ فيه ابن فليس، ويقال بليس. وكانت الفَرْمَا على شَطُّ بُحَيْرة تِنَّيس، وكانت مَدينَةً خَصْباء، وبها قَبْر جالينوس الحكيم.

وبَنِّي بِهِا المُتَوَكِّلُ على الله حِصْنًا على البَحْرِ ، تَوَلَّى بِناءَه عَنْبَسَة بن إسحاق أمير مصر في سنة · تسع وثلاثين وماثتين عندما بَنَي حِصْن دِمْياط وحِصْن تِنْيس، وأَنْفَقَ فيها مالًا عَظيمًا.

ولمَّا فَتَحَ عَمْرُو بن العَاصِ عَيْنَ شَمْسِ أَنْفَذَ إلى الفَرَماء أَبْرَهَة بن الصَّبَّاح، فصالحَه أَهْلُها على خمس مائة دينار هِرَقْلِيَّة وأربع مائة ناقَة وألف رأس من الغَنَم، فرَحَل عنهم إلى البَقَّارة .

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث مائة نَوَلَ الرُّومُ عليها ، فنَفَرَ الناسُ إليهم وتَتَلُوا منهم رَجُلَينْ . ثم نَزَلُوا في مُجمادي الأُولِي سنة تسع وأربعين وثلاث مائة، فخَرَجَ إليهم المسلمون وأَخَذُوا منهم مَوْكِبًا، وقَتَلُوا مَنْ فيه وأَسَرُوا عشرة.

وقال الْيَعْقُوبِي : الفَرَما أَوِّل مُدُن مصر من جِهَة الشَّمال ، وبها أخلاطٌ من النَّاس ، وبينها ويَنْ البخر الأخطَر ثلاثة أميال .

وقال آبن الْكِنْدِيُّ : ومنها الغَرْمَا، وهي أَكْثَرُ عَجائِبَ، وأَقْدَمُ آثارًا، ويذكُّر أَهْلُ مصر أنَّه كان منها طَريقُ إلى جَزيرَة قُبْرُس في البِّرُ، فغَلَبَ عليها البَّحْر، ويقولون إنَّه

> أ اندثرت اليوم مدينة الفَرَمَا وتعرف آثارها بثلّ الفرما على أبقد ثلاثة كيلومترات عن ساحل البحر المتوسط وعلى بعد ٢٣ كيلومترًا شرقي محطة الطبنة الواقعة على الطريق الذي يربط بين بورسعيد والإسماعيلية. ويوجد بالقرب من تل الفرما أطلال قلعة قديمة تسمى قلمة الطينة لوقوعها في

أرض موحلةء وكانت هذه القلعة تستخدم كمنفى لغير

المرغوب فيهم من المصريين إلى نهاية القرن الثامن عشر

لليلادي. (البكري: جغرافية مصر ٩٢-٩٣؟ مجهول:

. (Maspero & Wiet, Matériaux p. 138 597

الله أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ١٠٢٢.

الاستبصار ٨٩، ياقوت: معجم البلدان ١٤: ٥٥ ١٤ ابن دقماق:

الانتصار ٥: ٥٦٣ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١: ٩١-

٣ لا يوجد هذا الخير فيما وصل إلينا من كتاب دليس في كلام العرب؛ لابن خالويه .

أليعقوبي: كتاب البلدان ٣٣٠.

كان فيما غَلَب عليه البَحْرُ مَقْطُعُ الرُّحام الأَبْلَق، وأَنَّ مَقْطَع الأَيْيَض بلُوثِيَّة.

وقال يَحْسَى بن عُثْمان : كُنْتُ أُرابِط في الفَرَمَا ، وكان بينها وبين البَحْر قَريبٌ من يَوْم ، يَخْرُج النَّاسُ والمُرابِطون في أَخْصَاص على السَّاحِل ، ثم عَلَا البَحْر على ذلك كُلُه .

/ وقال ابنُ قُدَيْد: تَوَجَّه ابن المُدَبُر - وكان بيتيس - إلى الفَرَمَا في هَدْم أَبُوابٍ من حِجارَة شَرْقي الحِصْن امْحَتَاج أَن يَعْمَل منها جِيرًا. فلمّا قُلِعَ منها حَجَر أُو حَجَران خَرَج أَهْلُ الفَرْمَا بالسَّلاح فمَنَعُوا من قَلْمِها وقالوا: هذه الأَبُوابُ التي قال الله فيها على لِسَان يَعْمُوب عليه السَّلام: ﴿ يَا تَنِيّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وادْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرَّقَةٍ ﴾ [الآية ٢٧سرة يوسد].

والفَرَمَا بها النَّخُلُ العَجيبُ الذي يُشْمِر حين يَنْقَطِع البُشر والرُّطَب من سائِر الدُّنْيا ، فيبتدئ هذا الرُّطَب من حين يَلِد النَّحُل في الرَّبيع . وهذا لا الرُّطَب من حين يَلِد النَّحُل في الرَّبيع . وهذا لا يُوجَد في بَلَد من البُلدان ، لا بالبَصْرة ، ولا بالحِجَاز ، ولا باليَمْن ، ولا بغَيْرها من البُلدان . و يكون في هذا البُسْر ما وَزْن البُسْرة الواحِدة فَرْق العشرين دِرْهمًا ، وفيه ما طُول البُسْرة نحو الشَّبْر والفِئْر ال

وقال ابن المأمون البطائِحي في خوادث سنة تسع وخمس مائة: ووَصَلَت النَّجَابُون من والي السَّرْقِيَّة تُخْيِر بأنَّ بُغُلُوين [Boldwin] مَلِكُ الفِرِغُ وَصَلَ إلى أَعْمَالُ الفَرَمَا ؛ فسَيَّر الأَفْضَلُ بن أُمير السَّرْقِيَّة بأن يُسَيَّر المَرْكَزِيَّة والمُقطعين بها ، وسَيْر الراجل من العُطوفِيَّة ، وأن يَسيرَ الوَالِي بنفسه بعد أن يتقدَّم إلى العُرْبان بأشرهم بأن يكُونوا في الطُوالِع ، ويُطارِدُوا الفِرِغُج ، ويُشارِفوهم باللَّيل قَبْل وُصُول العساكِر إليهم ، فاعتمد ذلك . ثم أُمِرَ بإخراج الحيام وتَجَهيز الأَصْحاب والحَواشي ؛ فلمًا تواصَلَت العساكِرُ وتقدَّمها الغُربان ، وطارَدوا الفِرغُج ، وعَلِمَ بُغُلوين العَساكِرُ مُتواصِلَة إليه ، وتَحَقَّق أنَّ الإقامة لا تُمَكِنه ، أَمَر أَصْحابَه بالنَّهُ والتَّخريب والإخراق ، وهَلَمَ المَساجِدَ ، فأَحرَق جامِعها ومَساجِدَها وجميعَ البَلد ، وعَزَمَ على الرَّحيل ، فأَحَدَه الله سبحانه وتعالى ، وعَجُل بنَفْسه إلى النَّار . فكتم أضحابُه مُؤتَه ، وصارُوا على الرَّحيل ، فأَحَدَه الله سبحانه وتعالى ، وعَجُل بنَفْسه إلى النَّار . فكتم أضحابُه مُؤتَه ، وصارُوا بعد أن شَقُوا بَطْنَ بُغُدوين ومَلاقُه مِلْحًا حتى بقى إلى يلادِه ، فذَفوه بها آ.

وأَمَّا العَساكِرُ الإسلامية ، فإنَّهم شَنُّوا الغَارات على بِلاد العَدُّق ، وعادوا بعد أن خَيَّموا على ظاهِر عَسْقَلان .

أ ابن الكندي: فضائل مصر ٣٤- ٢٥٥ وقارن ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها ٥٧- ٥٨، ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ٥٤.

قارن، المقريزي: اتعاظ الحنفا ٣: ٥٣، المقفى الكبير
 ٢: • ٤٤٤ أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ١٧١: وفيه: هفشق أصحابه بطنه وصيروه، ورموا حشوته هناك، فهي ترجم ...

وكَتُبَ إلى الأَمير ظَهير الدَّين طُفْدَكين – صاحب دِمَشْق – بأَن يَتَوَجُه إلى بِلاد الغِرِنْج ، فسارَ إلى عَسْقلان ، ومحمِلَت إليه الضَّيافات .

وطُولِعَ بِخَبَر وُصولِه فَأْمِرَ بِحَمْلِ الحِيامِ وعِدَّة وافِرَة من الحَيْلِ والكُسُواتِ والبُثُود والأعْلام وسَيْف ذَهَب ومِنْطَقَة ذَهَب وطَوْق ذَهَب وبَدْلَة طَقْم وخَيْمة كبيرة مُكَمَّلة ومَرْتَبَة مُلوكية وفَرْشها وجميع آلاتها وما تَحْتاج إليه من آلات الفِطَّة .

وشير برَسْم شَمْس الحَواصِّ - وهو مُقَدِّم كَبير - خِلْقة مُذَهَّبة ومِنْطَقة ذَهب وسَيْف وسُيُّر برَسْمِ المُتيرين من الواصِلين خِلَع وشيوف ، وسُلَّم ذلك بِتَبتِ لأَحَد الحُجَّاب ، وسُيُّر معه فَرَّاشان برَسْم الحيام .

وأُمِرَ بِضَوْبِ الْحَيْمَة الكبيرة وفَرْشها، وأن يَرْكُب والي عَسْقَلان وظَهِير الدين وشَعْس الخَوَاصِ وجَميع الأُمْرَاء الواصِلين والمُقيمين بعَسْقَلان إلى بابِ الحَيْمَة ويُقَبَّلوه، ثم إلى بِساطِها والمُرْبَّنة المُنْصوبة، ثم يَجْلس الوالي وظَهِير الدِّين وشَعْس الخَوَاصِ والمُقَدَّمون ويَقِف الناسُ بأجميهم إجُلالًا وتَعْظيمًا. ويُخْلَع على الأَمير ظَهير الدين وشَعْس الخَواصّ، وتُشَدِّ المناطِق في أَوْساطِهما، ويُقَلِّدا بالسُيُوف، ويُخْلَع على الأَميرين، ثم يَسير ظَهيرُ الدِّين والمُقدَّمون بالتَّشريف والأَعْلام والوايات المُتيرة إليهم، إلى أن يَصِلُوا إلى الحيام التي ضُرِبَت لهم، فإذا كان كلَّ يوم والأَعلام والوايات المُتيرة إليهم، إلى أن يَصِلُوا إلى الحيام التي ضُرِبَت لهم، فإذا كان كلَّ يوم يَرَّبُ الوالي والأَميران والمقدَّمون والعساكِر إلى الحيَّمة الملوكية، ويَتَفاوَضُون فيما يجب من تَدْير العَساكِر، فامْتُلُ ذلك.

وتَوَاصَلَت الغاراتُ على بِلاد العَدُق، وأَسَرُوا وقَتَلُوا، فشيِّرَت إليهم الخِلَعُ ثانيًا، ولجمِلَ لشَمْس الحَواصُ خاصَّةً في هذه السَّفْرَة عشرة آلاف دينار، وتَسَلَّم ظَهيرُ الدَّين الحَيْنَة الكبيرة بما فيها. وكان تقديرُ ما حَصَلَ له ولأصحابه ثلاثين ألف دينار. وبَلَغَ المُتُفَّقُ في هذه النَّوْبَة وعلى ذَهاب بُفْدُوين وقلاكِه مائة ألف دينار \.

وفي شهر رَّجَب سنة خمس وأربعين وخمس مائة نَزَلَ الفَرِئْجُ على الفَرَمَا في جَمْعِ كبيروأُحْرَقوها ونَهَبُوا أَهْلَها ٢.

۲.

<sup>•</sup> إلى اليوم بالسبخة» . <sup>٣</sup> ابن مهسر : أخيار مصر ١١٤٤ التوبري : نهاية الأرب

أ ابن المأمون: أخيار مصر ١٣-١٤ للقريزي: اتماظ ٢٠١٣-٢٨ المقريزي: اتماظ الحنقا ٣: ٢٠١٠. الحنفا ٣:٣٥- ٤.ه.

وآخِرُ أَمْرِها أَنَّ الوَزيرَ شاوَر خَوَّبَها لمَّا خَرَجَ منها مُتَوَلِّيها مُلْهِم أَخو الضَّرْغام في سنة ...<sup>٩)</sup> فاستمرُّت خَرابًا لم تُشمَر بعد ذلك .

وكان بالفَرَمَا والبَقَّارَة والوَرَّادَة عَرَبٌ من مُجذَام يُقالُ لهم القاطِع، وهو جَرْيُ بن عَوْف بن مالِك بن شَنوءَة بن بُدَيْل بن مُجشَم بن مُجذَام، منهم عبد العزيز بن الوَزير بن صابي بن مالِك بن عاير بن عَدِيّ بن خَرْش بن تَقَر بن نَصْر بن القاطِع، ماتَ في صفر سنة خمس وماثنين.

وللشَّرِّي<sup>6)</sup> والجَرَويِّ هنا أخبارٌ كثيرة أَتَيْنا<sup>c)</sup> عليها في كتاب (عِقْد جَواهِرِ الأَسْفاط في أَخْبار مَدِينَة الفُسْطَاطِهِ \.

وقال آبنُ الْكِنْدِيّ : وبها مَجْمَعُ البَحْرَيْن ، وهو البَرْزَخُ الذي ذَكَرَه الله عَزَّ وجَلَّ فقال : ﴿ مَرَجَ البَحْرَيْن يَلْتَقِيَان يَئْتَهُما بَرْزَخٌ لَا يَتِفِيَانِ ﴾ [الآيان ١٠، ٢٠ سورة الرحمن] ، وقال : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ كَاجِزًا ﴾ [الآية ٢٠ سورة النمل] ، وهُمَا بَحْرُ الرُّومِ وبَحْر الصِّين ، والحاجِز بينهما مَسيرَة لَيْلَة ما بين القُلْرُم والفَرَما ، وليس يَتَقارَبان في بَلَدٍ من البُلْدان أَقْرَب منهما بهذا المُوضِع ، وبينهما في السَّفر مَسيرة شُهُور ٢.

# ذكزمكرينت الغث أذم

/القُلْزُم - بضَمُ القاف وسُكُون اللّام وضَمَ الزّاي وميم - بَلْدَةٌ كانت على سَاحِل بحر اليَمَن في أَقْصاه من جَهِة مِصر. وهي كُورَة من كُور مصر، وإليها يُنْسَب بحر القُلْزُم "، وبالقُرْب منها غَرِقَ فِرْعَوْن ، وبينها وبين مَدينَةِ مصر ثلاثة أيَّامٍ ؛ وقد خَرِبَت ، ويُغرَف اليوم مَوْضِعُها بالسُويْس تَجاه عَجُرود \*.

ولم يكُن بالقُلْزُم ماءٌ ولا شَجَرٌ ولا زَرْعٌ ، وإنَّما يُحْمَل الماءُ إليها من آبارٍ بعيدة . وكان بها فُرْضَة مصر والشَّام ، ومنها تُحْمَل الحُمولات إلى الحِجَاز واليَمَن .

a) بياض بالنسخ ولعلها ٥٠٩. (b) بولاق: السروي. c) يولاق: نبهنا.

أ هذه الإشارة الوحيدة في الخطط إلى هذا الكتاب الذي يتناول فيه المقريزي تاريخ مصر قبل العصر الفاطمي .

۲ ابن الكندي: فضائل مصر 24.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> انظر فيما تقدم ٤٠.

أنظر ياقوت: معجم البلدان ٢٨٧:٤ انظر ياقوت: معجم البلدان ١٣٨٠-٢٨٧:٤ الفاموس المروس ١٣٢: محمد رمزي: الفاموس المخترافي ١٩٨٠- Maspero & Wiet, Matériaux I, 149 في ١٩٩:١ والمخترافي المروس المروض ا

ولم يكُن بين القُلْزُم وفاران قَرْيَة ولا مَدينَة ، سوى <sup>a)</sup> نَخْلُ يَسير فيه صَيَّادون للسَّمَك . وكذلك من فارّان وجبيلان<sup>b)</sup> إلى أَيَّلَة .

قال ابنُ الطُّوَيْرَ : والبَّلَدُ المعروف بالقُلْزُم أَكْثَرَها باقي إلى اليوم ، ويَراها الرَّاكِبُ السَّائِرُ من مصر إلى الخجاز . وكانت في القديم ساجلًا من سواجل الدَّوْلَة المصرية ، ورأيتُ شيقًا من جسايه من جهة مُشتَخدميه في خواصِل القَصْر وما يُنْفَق على وَاليه وقاضِيه ودَاعِيه وخَطيه والأَجْناد المركزين به لَيْفُظه وقُرِيه وجامِعه ومساجده ، وكان مسكونًا مأْهُولًا .

قال المُسَبِّحِينِ في تحوادِث سنة سبع وثمانين وثلاث ماثة : وفي شهر رَمَضَان سامَحَ أُميرُ المؤمنين الحاكِم بأَثر الله أَهْلَ مَدينَة القُلْزُم ممَّا كان يُؤْخَذ من مُكُوس المراكِب '.

وقال آبنُ خُوداذَبَة عن التُنجَار: فيَرْكَبُون في البَخر الغَرْبي، ويَخْرُجون بالفَرَمَا ويَحْمِلُون تجاراتِهم على الظَّهْر إلى القُلْزُم - وبينهما خمسة وعشرون فَرْسَخًا - ثم يَرْكَبُون البحر الشَّرْقي من · · القُلْزُم إلى الجَارِ<sup>d)</sup> وجُدَّة، ثم يَنْضون إلى السَّنْد والهِنْد والصِّين <sup>٢</sup>.

ومن القُلْزُم ينزل النّاسُ في بَرُيَّة وصَحْراء سِتْ مَراحِل إلى أَيْلَة ، وينزوَّدون من المَاءِ لهذه السّتَ مَراحِل . ويُقالُ إِنَّ بين القُلْزُم وبَحْر الرُّوم ثلاث مَراحِل ، وإنَّ ما بينهما هو البَرْزَخ الذي ذَكَرَه الله تعالى بقَوْلِه : ﴿يَتَنَهَمُا بَرْزَخٌ لَا يَتَغَيَانَ﴾ والآبه ٢٠ سورة الرحمن] .

#### التّبيه

هو أرْضٌ بالقُرْب من أَيِّلَة ، بينهما عَقَبَة لا يكادُ الرَّاكِثِ يصْعَدُ من عليها لصُعوبَتها ، إلَّا أَنَّها مُهَّدَت من زَمَن مُحمارَوَيْه بن أحمد بن طُولُون . ويَسيرُ الرَّاكِثِ مرحَلَتَيْنُ في فَحْص التَّيه هذا حتى يُوافي ساحِل بَحْر فاران ، حيث كانت مَدينَة فاران ، وقُتاك غَرقَ فِرْعَوْن .

والتَّيةُ مِقْدار أربعين فَرَسَخًا في مِثْلها ، وفيه تاه بنو إشرائيل أربعين سنة ، لم يَدْخُلوا مَدينَةٌ ولا أووا إلى يَيْتِ ، ولا بَدَّلُوا ثَوْبًا ، وفيه ماتَ مُوسَىٰ \_ عليه السُّلام \_ ويُقالُ إنَّ طُولَ التِّيه نحو من ستّة أيّام ٣.

(ياقوت: معجم البلدان ٢: ٩٩٩؟ محمد رمزي: القاموس

أ المقريزي: اتعاظ الحنفا ٢: ١٥.

ابن خرداذبة : المسالك والممالك ١٥٣.

الجغرافي ۲:۸۳).

۱۳۰۰ اجعرافي ۲۸:۱

<sup>&</sup>quot; هو المعروف اليوم بوادي التيه في محافظة جنوب سيناء

واتَّفَق أنَّ المماليكَ البَحْرية لمَّ خَرَجُوا من القاهِرَة هارِبين، في سنة اثنين وخمسين وست مائة أ، مَرُ طائِقةٌ منهم بالنِّه فتاهُوا فيه خمسة أيام، ثم تراؤى لهم في اليوم السادس سوادٌ على بغد، فقصَدُوه فإذا مَدينةٌ عَظيمةٌ لها شورٌ وأبوابٌ كلّها من رُخام أخضر، فدَخَلُوا بها وطافُوا بها فإذا هي قد غَلَبَ عليها الرُمْلُ حتى طَمُّ أَسُواقَها ودُورَها، ووَجَدُوا بها أواني وملايس، وكانوا إذا تناوَلُوا منها شيقًا تناثر من طُول البِلَى. ووَجَدُوا في صِينيَّة بعض البَرُّازين تسعة دنانير ذَهَبًا، عليها صورة غَزال وكِتابة عِبرانية، وحَفَرُوا مَوْضِعًا، فإذا حَجَرٌ على صِهْريج ماء فَشرِبوا منه ماءً أَيْرَدَ من النُّرْبان حَمَلوهم إلى مَدينَة الكَرَك، فَدَفَلُوا الدَّنانير الشَّلْج. ثم خَرَجُوا ومَشَوًا لِبلةً، فإذا بطائِفَةٍ من النُرْبان حَمَلوهم إلى مَدينَة الكَرَك، فَدَفَلُوا الدَّنانير لبعض الصَّيارِفَة، فإذا عليها أنَّها ضُرِبَت في أيَّام مُوسَىٰ عليه السُّلام ، ودَفَعَ لهم في كلَّ دينار مائة دِرْهَم ؟.

وقيل لهم إنَّ هذه المَدينَةَ الخَضْراء من مُدُن بني إشرائيل، ولها طُوفان رَمْل يَزيد تارَةً ويَتْقُص أَخْرى، لا يَواها إلَّا تائةً .

#### ذكؤم كدينت دمنيت اط

اعْلَم أَنَّ دِمْيَاطَ كُورَة من كُورَ أَرْضَ مصر بينها وبين تِبِّس اثنا عشر فَرْسَخًا ؛ ويُقالُ شُمُّيَت بدِمْياط من وَلَد أُشْمُن بن مِصرايم بن بيصر بن خام بن نُوح عليه السُّلام ؛ ويُقال إِنَّ إِدْرِيسَ – عليه السُّلام – كان أَوْلَ ما أَنزل عليه ذو القُوّة والجَبروت : أنا الله مُدين المَدَائِن ، الفَلَك بأَمْرِي وصُنْعي ، أَجْمَع بين العَذْب والمُلْح والنَّار والثَّلْج ، وذلك بقُدْرَتي ومَكْنون عِلْمي الدال والميم والألف والطّاء .

قيل هم بالشريانية دِثمياط، فتكُون دِثمياط كَلِمة شريانية أَصْلها دَمَطَ: أي القُدْرَة، إشارَة إلى مَجْمَع العَذْب والمالِح ٣.

" وثياط: من ثغور مصر القديمة تقع على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط وينها ويين مصب هذا الفرع في البحر المتوسط ١٥ كيلومترا. وكانت دمياط الأصلية واقعة في الجهمة الشمالية من دمياط الحالية وتُقِلَت إلى مكانها الحالي من سنة ٣٣٣هـ (أبو عبيد البكري: جغرافية مصر ٩٩- ١٩٠ مجهول: الاستبصار ٨٨٠ ياتوت: معجم البلنان

۱ انظر فیما یلی ۱: ۳۸۳.

ابن أبيك: كنر المرر ٢٩:٨-٢٩ المقريزي: السلوك ١٠ ٢٩ ويرى كاترمير أن المدينة التي مرّ بها هؤلاء السلوك ٩ (٣٩١ ويرى كاترمير أن المدينة التي مرّ بها هؤلاء المماليك هي ممدينة البتراء (Quatremère, E., Histoire des Suitans Mamlouks de l'Égypte, I/1 p. 49, n. 71

وقال الأشتَاذُ إبراهيم بن وَصِيف شَاه : دِمْياطُ بَلَدٌ قَديم بُنيَ في زَمَن فليمُون بن أَثْريب بن قُبطيم بن مِصْرايم على اسم عُلام له على كانت أنه ساحِرة لفليمون ١.

ولماً قَدِمَ المُشلِمون إلى أرْض مصر، كان على دِمْياط رَجُلٌ من أَخُوال المُقَوْقِس يُقالُ له الهاموك؛ فلمّا افْتَتَح عَمْرو بن العَاص مصر، المُتَنَع الهاموك بدِمْياط واسْتَعَدَّ للحَرْب، فأَنْفَذ إليه عَمْرو بن العَاص المِقْداد بن الأَسْوَد في طائِفةٍ من المسلمين، فحارَبَهم الهاموك، وقُتِلَ ابنه في الحَرْب، فعادَ إلى دِمْياط، وبحمتم إليه أصحابه فاسْتَشارهم في أَمْره.

وكان عنده حكيم قد حَضَر الشُّورَى ، فقال : أَيُها المَلك ، إِنَّ جَوْهَرَ العَقْل لا قِيمَة له ، وما اسْتَفْتَى به أَحَدُّ إِلَّا هَداه إلى سَبيل الفَوْز والنَّجاة من الهَلاك ، وهؤلاء / العَرَب من بَدْء أَمْرِهم لم يُردُّ لهم رايَة ، وقد فَتَحُوا البِلادَ وأذَلُوا العِبَاد ، وما لأَحَدِ عليهم قُدْرة ، ولَسْنا بأَشَدَّ من مجيُوش الشَّام ولا أَعَرُّ وأَمْنَع ، وإنَّ الفَوْمَ قد أَيْدوا بالنَّصْر والظَّفَر ، والرَّأَي أن تَعْقِد مع القَوْم صُلْحًا نَنال به الأَمْن وحَقْن الدَّماء وصِيانَة الحُرَم ، فما أنت بأكثر رجالًا من المُقرقِس .

فلم يَعْبَأُ الهاموك بقَوْله ، وغَضِبَ منه فقتَلَه . وكان له ابنَّ عارِفٌ عاقِلٌ ، وله دارٌ مُلاصقةٌ للشور ، فخَرَجَ إلى المسلمين في اللَّيْل ودَلَّهم على عَوْرات البَلَد ، فاسْتَوْلَى المسلمون عليها وتمكُّنوا منها . وبَرَزَ الهاموك للحَرْب ، فلم يَشْعُر بالمسلمين إلَّا وهم يُكَبِّرون على شور البَلَد وقد مَلَكُوه ، فعندما رأَى شَطا بن الهاموك المُشلمين فرق الشور ، لَحِق بالمسلمين ومعه عِدَّةٌ من أضحابه ، ففَتَّ فعندما رأَى شَطا بن الهاموك المُشلمين فرق الشور ، لَحِق بالمسلمين ومعه عِدَّةٌ من أضحابه ، ففَتَّ فندم في عَضُدِ أيه وأسْتَأْمَن للمِقْداد ، فتسَلَّم المسلمون دِمْياط ، واسْتَخْلَف المِقْداد عليها ، وسير بخبر القَدْم بن العَاص .

وَخَرَج شَطَا – وقد أَشلَم – إلى البُرُلُس والدِّميرَة وأُشْموم طَنَاح، فَحَشَدَ أَهْلَ تلك النُّواحي وقَادِم بهم مَدَدًا للمسلمين وعَوْنًا لهم على عَدُوَّهم. وسارَ بهم مع المسلمين لفَتْح يَنَّيس، فبَرَزَ

a) إضافة من النوبري .

Maspero & Wiet, Matérieux pp. 92-93; Holt, P. ناسبال : H., El<sup>2</sup> art. Dimyst II, p. 300 والحمال الدين الشيال : الإسكندرية مجمل تاريخ دمياط سياسيًا واقتصاديًّا ، الإسكندرية (١٩٤٩) .

أ النويري: نهاية الأرب ١٥: ٧٨.

= ٢٠٧١- ١٤٧٥ الحميري: الروض المعطار ٢٥٧- ٢٥٨ ابن بطوطة: الرحلة ٢٣٠١- ٢٥٠ ابن فضل الله العمري: مسائك الأبصار (عمائك مصر والشام) ٩٣- ٤٩٥ ابن دقعالى: الانتصار ١٠٠٥- ١٨٨ القلقشندي: صبح الأعشى ٣: ٢٠٤٠ وعلى مبارك: الخطط التوفيقية ٢: ٢٦٦- ١٨٥ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢: ٢٠٢-

۲.

لأَهْلها وقاتَلَهم قِتالاً شَديدًا حتى قُتِلَ رحمه الله في المعركة شَهيدًا، بعد ما أَنْكَى فيهم وقَتَلَ منهم، فخيلَ من المعركة ودُفِنَ في مكانه المعروف به خارج دِمْياط. وكان قَتْلُهُ في ليلة الجُمُعَة النصف من شَعْبان، فلذلك صارت هذه اللَّيْلَة من كلَّ سَنَة مَوْسِمًا يَجْتَمع الناسُ فيها من النَّواحِي عند شَطا ويُحْيونها، وهم على ذلك إلى اليوم.

وما زالت دِمْياطُ بِيَد المُتلمين إلى أن نَزَلَ عليها الرُّومُ في سنة تسعين من الهجرة فأَسَرُوا خالِد ابن كَيْسان – وكان على البَحْر هناك – وسَيْرُوه إلى مَلِك الرُّوم ، فأَنْفَذَه إلى أمير المُؤَمنين الوَليد بن عبد الملك من أَجْل الهُدْنَة التي كانت بينه وبين الرُّوم .

فلمًا كانت خِلافَةً هِشَام بن عبد الملك نازَل الرُّومُ دِمْياط في ثلاث مائة وستين مركبًا ، فقَتَلُوا وسَبَوا ، وذلك في سنة إحدى وعشرين ومائة .

ولماً كانَت الفِئْنَةُ بين الأَخَوَيْن محمد الأَمين وعبد الله المأْمُون، وكانت الفِتنُ بأرْض مصر، طمع الرُوم في البلاد، ونازَلُوا دِمْياطَ في أغوام بضع ومائتين.

ثم لما كانت خِلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله ، وأمير مصر يومئذ عَبْسَة بن إشحاق ، نَزلَ الرُّومُ دِمْياط يوم عَرَفَة من سنة ثمان وثلاثين وماثنين ، فمَلكوها وما فيها ، وقَتلُوا بها جَمْعًا مُمْيرًا من المسلمين ، وسَبَوُا النَّساء والأَطْفال وأهل الذَّمّة . فنقرَ إليهم عَبْسَة بن إسحاق يوم النَّخر في جيشه ، ونقر كثيرٌ من النَّاس إليهم فلم يُدْركوهم أ . ومَضَى الرُّومُ إلى تِنيس فأقامُوا بأَشْتُومِها ، فلم يتبعهم عَبْسَة ، فقال يَحْيَى بن الفُضَيْل للمُتوكُل أ :

[العلوال]

وأن يُشتَباح المُشلِمون ويُخرَبُوا بيتيس منه رَأْي العَينُ وأَفْرَبُ أَصَابُوهُ من دِمْياطَ والخَرْبُ تُرَتَّبُ من العَجْز ما يَأْتي وما يُتَجنَّبُ آتَرْضَی بأن يُوطًا حَريمُك عَنْوَةً جِمارٌ أَتَى دِنْمِاطَ والرُّوم وُثِّب مُقيمون بالأُشْتوم يَتغُون مِثْل مَا فَمَا رامَ من دِنْهاط شِبْرًا ولا دَرَى

Kubiak, W. B., «The Byzantine Attack on Damietta in 853 and the Egyptian Navy in the 19th century», Byzantion XL (1970), pp. 45-66 وانظر كذلك أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ٢٦:١- ٤٩.

دراجے، ۱۹۹۲: النجوم الزاهرة ۱۹۹۲: Levi Della - Vida, G., «A papyrus رواجے، reference to the Damietta raid of 853 A.D.», Byzantion XVII (1944-45), pp. 212-21; Rémondon, R., «A propos de la menace byzantine sur Damiette sous le règne de Michel III», Byzantion XXIII (1953), pp. 254-60;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر الأبيات في معجم البلدان ٢: ٤٧٣.

10

فلا تَنْسَنا إِنَّا بدارِ مُطْسَيَعَةٍ بمصرَ، وإنَّ الدِّينَ قد كادَ يَذْهَبُ فَأَمَرَ المُتُوكِّلُ ببِناء حِصْن دِمْياط، فالْتُثدئ في بِنائِه يوم الاثنين لثلاث خلون من شهر رَمَضان سنة تسع وثلاثين ١، وأَنْشأُ من حيتفذِ الأُشطول بمصر.

فلمًا كان في سنة يُشعِ<sup>a)</sup> طَرَقَ الرُّومُ دِمْياط في نحو ماتتي مَرْكِب، فأقامُوا يَعيثون في السُّواحِل شَهْرًا وهم يَقْتُلون ويَأْسِرون، وكانت للمُسْلِمين معهم مَعارِك.

ثم لمَّا كانَت الفِتَنُ بعد مَوْت كافُور الإخشيدي ، طَرَقَ الرُّومُ دِمْياطَ لعشرِ خَلَوْن من رَجَب سنة سبع وخمسين وثلاث مائة في بِطُبعٍ وعشرين مَرْكِبًا ، فَقَتَلُوا وأَسَرُوا مائة وخمسين من المُشلمين .

وفي سنة ثمانٍ وأربع مائة ، ظَهَرَ بدِمْياط سَمَكَةً عَظيمةٌ طولَها مائتان وستون ذِراعًا ، وعَرْضها مائة ذِراع . وكانت حمير الملِّح تدخل في جَوْفِها مَوْسُوقَة فتفرغ وتَخْرج ، ووَقَفَ خمسةً رجال في قَحْفِها ومعم الجَارِيف يَجْرِفُون الشَّحْمَ ويُناوِلونَه الناسَ ، وأقامَ أهلُ تلك النَّواحِي مُدَّةً طويلة يَأْكُلُون من لَمِّبها .

وفي أيَّام الحَليفَة الفَائِرَ بنَصْر الله عيسَىٰ ، والوَزير حينئذِ الصَّالِح طَلائِع بن زُرِّيك ، نَزَلَ على دِمْياط نحو ستين مَرْكِبًا في جمادى الآخرة سنة خمسين وخمس مائة بَعَثَ بها جيوم بن رُجار صاحِب ( صِقِلَّيَة ٢ ، فعاتُوا وقَتَلوا ، ونَزَلُوا تِنَّيس ورَشيد والإسْكَنْدَرية ، فأكثروا فيها الفَسَاد .

ثم كانت خِلاَقَةُ العاضِد لدين الله في وَزارَة شاوَر بن مُجير الشَّغدي ــ الوَزارَة الثانية ــ عندما حَضَرَ مَلِكُ الفِرِنْجُ مُرُّي Amaury] إلى القاهِرَة وحَصَرَها، وقَرُّر على أَهْلها المال، وامحتَرَفَت مَدينَة الفُسْطاط، فَنَزَلَ على تِنِّيس وأُشْموم ومُثْيَة غَدْرٍ، وصاحِب أُسْطول الفِرِنْجُ في عشرين شُونة، فقَتَلَ وأَسَرَ وسَبَى.

a) بولاق: سبع. (b) بولاق: لوجيز بن رجا وصاحب، الأصل: بوجير والمثبت من المصادر.

اً الكندي: ولاة مصر ٤٣٢٧؛ وقارن النجوم الزاهرة - ١١٥٣م، وحتى ١٦٦هـ/١٦٦م هو جيوم الأول بن رجار ٢: ٢٩٤.

٢ كان ملك صقلية في ذلك الوقت من ١٨٥٥هـ/

وفي وَزارَة الملك النّاصِر صَلاح الدين يُوسُف بن أيّوب للعاضِد ، وَصَلَ الفِرِجُ إلى دِمْياط في شهر ربيع الأوّل سنة خمس وستين وخمس مائة ، وهم فيما يَزيد على ألف ومائتي / مَرْكِب . فحَرَجَت العَساكِرُ من القَاهِرةُ ، وقد بَلَغَت النّفقة عليهم زيادة على خمس مائة ألف وخمسين لفحَرَجَت العَساكِرُ من القاهِرةُ ، وقد بَلَغَت النّفقة عليهم زيادة على خمس مائة ألف وخمسين الف دينار . فأقامَت الحَرْبُ مُدّة خمسة وخمسين يومًا ، وكانت صَفبَة شديدة . اتّهم في هذه النّوبَة عِدّة من أغيان المصريين بمُمالأة الفِرغِ ومُكاتَبَيهم ، وقَبَضَ عليهم الملك النّاصِر وقَتَلَهم .

وكان سَبُّ هذه النَّوْبَة أَنَّ الغُوْ لَمَّا قَدِمُوا إِلَى مصر من الشَّام صُحْبَة أَسَد الدين شِيرْكوه ، تَحَوَّك الغَرِّ بها ، فاسْتَمَدُوا إخوانهم أهل صِقِلَّة فأَمَدُوهم بالأموال والشِيخ لغَرْو ديار مصر خشية من تمكن الغُرِّ بها ، فاسْتَمَدُوا إخوانهم أهل صِقِلَّة فأَمَدُوهم بالأموال والسُّلاح ، وبَمَثُوا إليهم بعِدَّة وافِرَة . فساروا بالدَّبَّابات والجَانِيق ، ونَزَلُوا على دِمْياط في صَفَر وهم في العُدَّة التي ذَكَرْنا من المراكب \_ وأحاطوا بها بحرًا وبرًّا . فبَعَثَ السُلْطانُ بابن أخيه تَقِي الدين عَمْرو ، وأَتْبَعَه بالأَمِير شِهاب الدين الحازِمي في العَساكِر إلى دِمْياط ، وأَمَدَّهما بالأَمْوال والميرة والسُّلاح . واشْتَدُ الأَمْرُ على أهل دِمْياط وهم ثابِتون على مُحارَبَة القِرِنْج .

فسَيُرَ صَلاحُ الدين إلى نُور الدين محمود بن زَنْكي صاحِب الشَّام يَسْتَنْجِده، ويُغلِمه بأنَّه لا ثَيْكِنه الخُروج من القاهِرة إلى لِقاء الفِرِغُ خَوْفًا من قِيام المصريين عليه. فجَهَّرَ إليه العساكِرَ شيقًا بعد شيء، وخَرَج نُور الدين من دِمَشْق بتفسه إلى يلاد الفِرِغُ التي بالشاحل وأغاز عليها واستباحها. فبلغ ذلك الفِرِغُ وهم على دِمْياط، فخافُوا على بلادِهم من نُور الدين أن يَتَمَكَّن منها، فرَحُلُوا عن دِمْياط في الحامس والعشرين من ربيع الأوَّل، بعد ما غَرِق لهم نحو الثلاث مائة مَرْكِب، وقلَّت رجالُهم بفتاء وَقَعَ فيهم، وأَحْرَقُوا ما ثَقُلَ عليهم حَمْله من المَنْجنيقات وغيرها ا.

وكان صَلامح الدين يقول: ما رَأَيْتُ أَكْرَمَ من العاضِد أَرْسَل إليَّ مُدَّة مَقَام الفِرِنْج على دِمياط ألَّف ألف دينار، سوى ما أَرْسَلَه إلى من النِّياب وغيرها.

وفي سنة سبع وسبعين وحمس مائة، رُبَّبَت المُقاتِلَة على البُرْبَحِينْ، وشُدَّت مَراكِب إلى السُلْسِلَة ليُقاتَل عليها ويُدافَع عن الدَّخول مِن بين البُرْجَينْ، ورَمِّ شَعَتْ شُور المَدينَة وسُدَّت ثُلَمُه،

الراجع، ابن الأثير: التاريخ الباهر ١٤٣–١٤٤، الكامل ٢٠١١ه- ٣٥٣، ابن خلكان: وفيات ٧: ٢٥٢، أبا شامة: الروضتين ٢: ٢٥٦، ابن واصل: مفرج الكروب

١:٩٧٩- ١٧٩: ابن الفرات: تاريخ ١٧٩:٠- ١٨٧ المقريزي: اتماظ الحنفا ٣:٥١٥- ٣١٦ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية ٣٠٣- ٣٠٣.

وأَتَقِنَت السَّلْسِلَة التي بين البُرْجَينُ ، فَبَلَغَت التَّفَقَة على ذلك ألف ألف دينار . واغتُبر السُّور ، فكان قِياسُه أربعة آلاف ومتَّ مائة وثلاثين ذِراعًا <sup>١</sup>.

وفي سنة ثمان وثمانين وحمس مائة، أَمَرَ الشَّلْطَانُ بَقَطَّع أَشْجار بَساتين دِثياط وجِغْر خَنْدَقِها، وعَمَلِ جِشرِ عند سِلْسِلَة البُرْجِ ٢.

وفي سنة خمس عشرة وست مائة ، كانت واقِعَةً دِمْياط الفُظْمَى ؟؛ وكان سَبَبُ هذه الواقِعَة أَنَّ الفِرِغْجَ في سنة أربع عشرة وست مائة تَتابَقت أَشدادُهم من رُومية الكبرى مَقَرُّ البابا ومن غيرها من بِلاد الفِرِغْج ، وسارُوا إلى مَدينَة عَكَّا فاجْتَمَعَ بها عِدَّةٌ من مُلوك الفِرِغْج ، وتعاقدُوا على قَصْد القُدْس وأَخْدِه من أيدي المسلمين ، فصارُوا بعكًا في جمعع عظيم . وبَلَغَ ذلك الملك أيا بَكْر بن القُدْس وأَخْدِج من مصر في العساكِر إلى الرُمْلَة ، فبرَرَز الفِرِغُمُ من عَكًا في مجموع عظيمة ؛ فسارَ العادِلُ إلى يَبْسَان ، فقصَدَه الفِرِغُمُ فخافَهُم لكَثْرَتهم وقِلَّة عَسْكُره ، فأَخَذَ على عَقَبَة فَيتى يُريد دِمَشْق .

وكان أهْلُ يَيْسَان وما حَوْلَها قد اطْمَأَتُوا لِنُزُولِ السَّلْطان هناك ، فأقامُوا في أماكِنِهم . وما هو إلَّا أن سارَ السُلْطانُ ، وإذا بالفِرغِ قد وَضَعُوا السَّيْفَ في النَّاس ، ونَهَبُوا البلاد ، فحارُوا من أموال المسلمين ما لا يُحْصَى كَثْرَة ، وأَخَذُوا بَيْسَان وبانياس وسائِر القُرَى التي هناك وأقامُوا ثلاثة أيام ، ثم عادُوا إلى مَرْج عَكَّا بالغَنائِم والسَّبْي ، وهَلَكَ من المسلمين خَلْق كثيرٌ . فاسْتَراح الفِرغُجُ بالمُوج أَيَّامًا ، ثم عادُوا ثانِيًا ونَهَبُوا صَيْدًا والشَّقيف ، وعادُوا إلى مَرْج عَكًا فأقامُوا به . وكان ذلك كله فيما بين النَّصْف من شهر رَمَضان وعيد الفِطْر ، والملكُ العادِلُ مُقيمٌ جَرْجِ الصَّفَر ، وقد سَيُرَ ابنه فيما بين النَّصْف من شهر رَمَضان وعيد الفِطْر ، والملكُ العادِلُ مُقيمٌ جَرْجِ الصَّفَر ، وقد سَيُرَ ابنه المُعَظَّم عِيسَى بَعْشَكُم إلى نابُلُس لمَنْع الفِرغُ من طُروقها والوُصُول إلى يَئِت المُقَدس .

فنازَل الغِرِنَجُ قَلْمَة الطُّور سبعة عشر يومًا ثم عادوا إلى عَكَّا ؛ وعَرَمُوا على قَصْد الدَّيار المصرية فركبوا بجموعهم البَحْر، وسارُوا إلى دِمْياط في صَفَر فتَزَلوا عليها يوم الثلاثاء رابع ربيع الأوَّل سنة خمس عشرة وست مائة \_ المُوافِق لثامِن مُحرَيْوان \_ وهم نحو السبعين ألْف فارِس وأربع مائة ألف راجِل، فخَيْمُوا تِجاه دِمْياط في البَرُّ الغَرْبي، وحَفَروا على عَسْكَرِهم خَنْدَقًا، وأقاموا عليه شورًا ؛

ا المقريزي: السلوك 1: ٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>لا</sup> نفسه ۱: ۱۱۱.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ينقل المقريزي خبر واقعة دمياط العظمى عن ابن واصل: مفرج الكروب ٣٥٤:٣٦١ ٢٦١، ١٥١٤- ٢٢٠

وانظر كذلك ابن الأثير: الكامل ٣٣٣:١٢–٣٣٣! النويري: نهاية الأرب ٨٧:٢٩–٩٣، ٩٤-٩٩

المقريزي: السلوك ١٨٨١- ١٩٩١ ٢٠١- ٢٠٣٠ ٥٠٠- ٢١٠.

وشَرَعوا في قِتال بُرْج دِمْياط، فإنَّه كان بُرْجًا منيعًا فيه سَلاسِل من حديد غِلاظ تُمَدَّ على النَّبل إذا لتمتنع المراكِب الواصِلة في البحر الملِّح من الدَّحول إلى ديار مصر في النَّيل. وذلك أنَّ النَّيلَ إذا انتهى إلى فُسْطاط مصر مَرَّ عليه في ناحية الشَّمال إلى شَطَنُوف، فإذا صار إلى شَطنُوف انقسم قِسْمَينْ: أَحدُهما يَمُرُّ في الشَّمال إلى رَشيد فيصُبِ في البحر الملِّح، والشَّطْر الآخر يمرُّ من شَطنُوف إلى جَوْجر المم يتفرق من عند بحوْجر فُرقَتَينْ: فُرقة تمرُ إلى أَشْموم فتصُب في البحر المَل وتُعين عند بحوْجر فُرقتَينْ: فُرقة تمرُ إلى أَشْموم فتصُب في البحر المَل هذه الفُرقة من النَّيل فاصِلة بين مَدينة دِمْياط والبَرِّ الغربي الله فاصِلة بين مَدينة دِمْياط والبَرِّ الغربي الله فاصِلة بين مَدينة دِمْياط والبَرِّ الغربي ال

وهذا البَرُّ الغربي من دِمْبَاط يُمْرَف بجَزيرة دِمْبَاط ، يُحيط بها ماءُ النَّيل والبَحْر المُلْح . وفي مُنَّة إِقَامَة الفِرِنَّجُ بهذا البَرِّ الغربي ، عَملوا الآلات والمَرِمَّاتُ "، وأقامُوا أَبْراجًا يَزْحَفُون بها / في المراكِب إلى بُرْج السَّلْسِلَة لَيَمْلكوه ، فإنَّهم إذا مَلكوه تَمَكَّنوا من العُبُور في النَّيل إلى القاهِرة ومضر . وكان هذا البُرْج مَشْحونًا بالمُقاتِلَة ، فتَحَيَّل الفِرنَجُ عليه ، وعَمِلوا بُرْجًا من الصَّواري على بَسْطَة كبيرة ، وأَقْلَعوا بها حتى أُسْتَدوها إليه وفاتَلوا مَنْ به حتى أَخَذُوه .

فَتِلَغَ نُزُولُ الفِرِغُ على دِمْياط الملكَ الكامِلَ ـ وكان يَخْلُف أباه الملك العادِل على دِيار مُصر ـ فَخَرَجَ بَمَن معه من العساكِر في ثالث يوم من وُقُوع الطَّائِر بِخَبَر تُزُول الفِرِغُ لخمس خَلَوْن منه، وأُمّر والي الغَرْبِيَّة بِجَمْع العُرْبان، وسارَ في جَمْع كبير.

وخَرَجُ الأُسْطُولُ فأقامَ تَحْت دِمْياط، ونَزَلَ السُّلْطانُ بمن معه من العساكِر بَمَنْزِلَة العادِلية ۖ قُرْب دِمْياط، وامْتَدَّت عساكِرُه إلى دِمْياط لتَمْتَع الفِرِنْجُ من السُّور، والقِتال مُسْتَمِرُ والبُرْمُجُ مُمْتَنِع مُدَّة أربعة أشهر. والعادِلُ يُسَيِّر العساكِرَ من البلاد الشَّامية شيئًا بعد شيءٍ، حتى تكامَلَت عند الملك الكامِل.

(المقربزي: السلوك ١: ١٨٩، ١٣٤٨ ابن واصل: مفرج الكروب ٢٠:٣ هامش ١١ درويش النخيلي: السفن الإسلامية ١٤٠٠٠٠٠).

العادلية من القرى القديمة أسَّسنها الملك العادل أبو بكر
 ابن أبوب سنة ٦١٤ ليتخذها قاعدة يواجه منها الفرنج =

ع) بولاق : والمراسي والمثبت من النسخ ومفرج الكروب .

أ انظر فيما تقدم ١٦٦ الحديث عن تحول الدلتا .

المصرية ، وأن شطنوف كانت في هذا الزمان هي رأس الدلتا .

المصرية ، وأن شطنوف كانت في هذا الزمان هي رأس الدلتا .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> مَرِمَّة جـ مَرِمَّات: نوعٌ من السفن الحربية الكبيرة يظهر أنها من أصل إيطائي Maremma وهي اسم ناحية في إيطاليا، تردَّد ذكرها في المصادر التاريخية لهذه الفترة

واهْتُمُّ المُلكُ لِنُزُولِ الفِرِنِجُ على دِمْياط واشْتَدَّ خَوْفُه، فَرَحَلَ مِن مَرْجِ الصَّفَر إلى غالقين، فنَزلَ به المُرض ومات في سابع جمادى الآخرة. فكتم الملكُ المُعَظَّم عيسى مَوْتَه، وحَمَلَه في مَحَفَّة وجَمَلَ عنده حادِمًا وطَبيبًا راكِبًا إلى جانِب الحَجَفَّة، وانشَّراب دار يُصْلح الشَّراب ويَحْمله إلى الحادِم فيَشْرَبه، ويُوهِم النَّاسُ أَنَّ السُّلطانَ شَرِبه، إلى أَن دَخَلوا به إلى قَلْعَة دِمَشْق، وصارَت إليها الحَوْريُنُ والبُيوتات، فأَعَلَن بمَوْتِه وتَسَلَّم ابنُه الملك المُعَظَّم جميعَ ما كان معه، ودَفَنه بالقَلْعَة، ثم الحَرَّيُة إلى مَدْرَسَة العادلية بدِمَشْق.

وَبَلَغَ الملكَ الكامِل مَوْتُ أَبِيه وهو بَمَنْزَلَة العادِلية قُرْب دِنياط، فاسْتَقَلَّ بَمَمْلَكة ديار مصر. واشْتَدَّ الفِرِغُجُ وَأَخُوا في القِتال حتى اسْتَوْلُوا على بُرْج السَّلْسِلَة، وقَطَعُوا السَّلاسِل المُتَّصِلَة به لتَجُوز مَراكِبُهم في بحر النَّيل ويَتَمَكَّنوا من البلاد. فتصَبَ الملكُ الكامِلُ بَدَلَ السَّلاسِل جِسْرًا عَظيمًا لَمْتُع الفِرِغُ من عُبُور النَّيل، فقاتَلَت الفِرِغُ عليه قِتالًا شديدًا إلى أن قَطَعُوه، وكان قد أَنْقَقَ على البُرْج والجِشر ما ينيف على سبعين ألف دينار.

وكان الكامِلُ يَرْكَب في كلَّ يوم عِنَّة مِرار من العادِلية إلى دِمْياط لتَدْبير الأَمُور، وإعمال الحيلة في مُكاتِدَة الفِرِغْج. فأَمَرَ الملكُ الكامِلُ أن يُفَرَّق عدَّةً من المراكِب في النَّيل حتى تَمْنَع الفِرِغْج من شلوك النَّيل. فعمَدَ الفِرِغْجُ إلى تحليج هناك يُعْرَف بالأَزْرَق، كان النَّيلُ يَجْرِي فيه قَديمًا، فعَفُرُوه وعَمَّقُوا حَفْرَه وأَجْرَوا فيه الماءَ إلى البحر المِلْح، وأَصْعَدُوا مَراكِبَهم فيه إلى بُورَة على أرض جيزة دِمْياط، مُقابِل المُنزَلَة التي بها السُلطان ليُقاتِلوه من هناك. فلمًا صارُوا في بُورَة جاءوه وقاتُلُوه في الماء، وزَحَفُوا إليه عِدَّة مِرار فلم يَظْفَروا منه بطائِل.

ولم يَتَغَيِّر على أهل دِنياط شيءٌ ، لأنَّ الميرة والأمداد مُتَّصِلَة إليهم ، والنَّيلُ يَحْجِز بينهم وبين الفرغُ ، وأَبُوابُ المَدينَة مُفَتَّحَة ، وليس عليها من الحَصْر ضِيقٌ ولا ضَرَرٌ ، والعُرْبانُ تَتَخَطَّف الفِرغُ في كلَّ ليلة بحيث المُتَتَعُوا الوُقاد<sup>ه)</sup> خَوْفًا من غاراتهم ، فلمَّا قَوِيَ طَمَّعُ الْعَرْب في الفِرغُ حتى صاروا يَخْطِفونهم نهارًا ، ويَأْخُذون الخيّم بمن فيها ، أَكْمَنَ الفِرغُ لهم عِدَّة كمناء وقَتَلُوا منهم

a) بولاق: من الرقاد.

عندما نزلوا دمياط في هذه السنة. ذكرها محمد رمزي (۲٤۲:۱)، وهي في التقسيم الإداري الحالي تابعة لمحافظة
 تابعة لمركز فارسكور بمحافظة الدقهلية (القاموس الجغرافي ٢/ دمياط.

خَلْقًا كثيرًا . وأَذْرَك الناسَ الشَّتَاءُ ، وهاجَ البحرُ على مُخَيَّم المسلمين وغَرَّقَهم ، فعَظُمَ البَلاءُ وتزايَد الغَمُّ . وأَلَحُ الفِرِخُ في القِتَال ، وكادوا أن يُمُلكوا ، فبعَثَ الله ربيحًا قَطَعَت مَراسى مَرِمَّة الفِرغُ ـ وكانت من عَجائِب الدُّنيا ـ فترَّت إلى برَّ المسلمين فأَخذوها ، فإذا هي مُصَفَّحة بالحَديد لا تَقْمَل فيها النَّار ، ومساحتُها خمس مائة ذِراع ، فكَسَروها فإذا فيها مَسامير زِنَة الواحِد منها خمسة وعشرون رَطلًا .

وبعَثَ الكامِلُ إلى الآفاق سبعين رَسُولًا ، يَسْتَنْجِد أَهْلَ الإشلام لنُصْرَة المُسْلمين ، ويَخَوَّفُهم من غَلَبَة الفِرِجْ على مصر . فسارُوا في شَوَّال ، وأَتَنَّه النَّجْدات من حَماة وحَلَب .

ويَتِنَا الناسُ في ذلك ، إذ طَعِعَ الأميرُ عِمادُ اللهِن أحمد ابن الأمير سَيْف الدين أبي الحُسَينُ علي بن أحمد الهَكَّاري المعروف بابن المَشْطُوب في الملك الكامِل عندما بَلَغَه موتُ الملك العادِل . وكان له لَفيفٌ يَنْقادون إليه ويُطيعونه ، وكان أميرًا كبيرًا مُقَدَّما عَظيمًا في الأحراد الهَكَّارية ، وافِرَ الحُومة عند الملوك ، مغدودًا بينهم مثل واحِد منهم . وكان مع ذلك عالي الهِمَّة ، غَزيرَ الجُود ، واسِعَ الكرّم ، شُجاعًا ، أَبِيّ النَّفْس ، تَهابُه الملوك ، وله الوَقائِعُ المشهورة . وهو من أُمراء الدولة الصَلاحية يُوسُف هُ . فاتَفَقَ مع جَماعَة من الجُنَد والأكراد على خَلْع الملك الكامِل ، واقامة أخيه الملك الفائِز إبراهيم ليصير له الحكمُ . ووافقه الأميرُ عِزُّ الدين الحَميدي ، والأميرُ أَسَدُ الدين الهَكَاري ، والأميرُ مُجاهِد الدين وجَماعَةٌ من الأُمراء .

فلمًا بَلَغَ ذلك الملك الكامِل، دَخَلَ عليهم وهم مُجْتَمِعون والمُصْحَف بين أَيْديهم ليَحْلِفوا للفائِز، فلمًا رَأَوْه انْفَصُّوا، فخَشِيَ على نَفْسه وخَرَج <sup>d)</sup>.

فاتَّفَق وُصولُ الصَّاحِبِ صَفِيّ الدين بن شُكُر من آمِد إلى الملك الكامِل ـ فإنّه كان استدّعاه بعد مَوْت آبيه ـ فتلقّاه وآكْرَمه وذكر له ما هو فيه ، فضَمِن له تَحْصيل المال . فلمّا كان في اللّيل رَكِبّ الملكُ الكامِلُ وتَوجّه من العادِلية في جَريدة إلى أُشموم طناح ، فترّلُها . وآصْبَح العَسْكُرُ بغير سُلطان ، فرّكِب كلّ منهم هَوَاه ، ولم يَعْطف الأخ على أَحيه ، وتَرَكُوا أَثْقالَهم / وخِيامَهم وأموالَهم وأَسْلختهم ، ولحَقُوا بالسُلطان . فبادر الفِرِنْجُ في الصَّباح إلى مَدينة دِمْياط ، ونزلوا البر الشرقيّ يوم الثلاثاء سادِس عشر ذي القعدة بغير مُنازِع ولا مُدِافع ، وأَخَذُوا سائِرَ ما كان في عَسْكَر المسلمين وكان شيقًا لا يُحيط به الوَصْفُ . وداخل السُلطانَ وَهُمْ عظيمٌ ، وكاذ أن يُفارِق البلاد ، فإنّه تَخيّل من جميع من معه .

a) بولاق: دولة صلاح الدين يوسف. (b) بولاق: فخرج.

واشتدَّ طَمَعُ الإِفْرِنِجُ<sup>عِ)</sup> في أرْضِ مصر كلَّها ، وظَنُوا أَنَّهم قد مَلكوها ، إلَّا أَنَّ الله سبحانه وتعالى أَغاثَ المسلمين وتَبَّت السُلْطَانَ . ووافاه أَنُحوه الملك المُعَظَّم بأُشْموم طَنَاح فاشْتَدُّ به أَزْرُه وقَوِيَ جأْشُه ، وأَطْلَقه على ما كان من ابن المَشْطُوب ، فرَعَده بإزاحة ما يَكْرَه .

ثم إِنَّ الْمُعَظَّم رَكِبَ إِلَى خَيتَة ابن المُشْطُوب واسْتَدْعاه للركوب معه ومُسايرته ، فاسْتَعْهَله حتى يَلْبس خُفَّيه وثياب الرُّكوب فلم يُمْهِله وأَعْجَلَه . فرَكِبَ معه وسايَره حتى خَرَج به من العشكر الكامِلي ، ثم قال له : يا عِماد الدين ، هذه البِلادُ لك ، وأَشْتَهِي أَن تَهِبَها لنا . وأَعْطاهُ نَقَقة ، وسَلَّمَه إلى جماعَة من أَصْحابه يَتِقُ بهم ، وقال لهم : أَخْرِجُوه من الرُّمْل ، ولا تُفارقوه حتى يَخْرُج إلى الشَّام . فلم يَسَع ابن المُشطوب إلَّا امْتِثال ما قال المُعَظَّم ، لأَنَّه معه بمُقْرَده ولا قُدْرَة له على المُمانَعة . فسارُوا به إلى حَمَاة ، ثم مَضَى منها إلى الشَّرَق عُه.

ولماً شَيْمَ الملكُ المُعَظَّمُ ابن المَشْطوب، رَجَعَ إلى الملك الكامِل، وأَمَرَ أَخاه الفائِز إبراهيم أن يَسيرَ إلى مُلُوك الشَّام في رِسالةٍ عن أخيه الملك الكامِل لاشتِدْعائهم إلى قِتال الفِرغُج. فمَضَى إلى دِمَشْق، وخَرَجَ منها إلى حَمَاة فماتَ بها مَشْمُومًا على ما قيل، فَشَبَتَ للملك الكامِل أَمْرُ المَلك، وسَكَن رَوْعُه هذا والإفْرِخِجُهُ قد أحاطُوا بدِمْياط بَرًا وبحرًا، وأَحْدَقوا وضَيَثُوا على أَهْلِها، ومَنقوا القُوتَ من الوُصول إليهم، وحَفَرُوا عليه عَسْكَرِهم الحُميط بدِمْياط خَنْدَقًا، وبَنَوا عليه سُورًا؛ وأَهْلُ دِمْياط يُقاتِلونَهم أَشَدٌ القِتال، ويُمانِعونَهم، وقد غَلَت عندهم الأَسْعارُ لِقلَّة الأَقْوات.

ثم إنَّ الْمُظَّمَ فَارَقَ المُلك الكامِل، وسارَ إلى بلاد الشَّام؛ وأقامَ الكامِلُ لمحاربة الفِرِنْج وانْتَذَب شَمائِل ـ أَحد الجَانْدارية في الرُّكاب ـ للدُّحول إلى دِمْياط، فكان يَسْبَح في الماءِ ويَصِل إلى أَهْل دِمْياط فَيَحِدُهم بوُصُول النَّجْدات. فَحَظِيَ بذلك عند الكامِل، وتَقَرَّب منه حتَّى عَمِله والي القاهِرَة، وإليه تُنْسَب خِزانَة شَمائِل بالقاهِرَة '.

قلم يَزَل الحالُ على ذلك إلى أن دَخَلَت سنة ستّ عشرة ، فجَهّز الملكُ المُنْصور محمد بن عَمْرو بن شاهِنْشاه بن أيُوب صاحِب حَمَاة ابنه المُظَفَّر تَقيّ الدَّين محمودًا إلى مصر ، نَجْدَةً لحالِه

a) بولاق : الفرنج . b) بولاق : من . c) بولاق : المشرق .

<sup>·</sup> يستمر المقريزي في النقل عن ابن واصل: مفرج الكروب ١٧:٤- ٢٠؛ وعن خزانة شمائل انظر فيما يلي ٢: ١٨٨.

الملك الكامِل على الفِرِنْج ، في جَيْش كثيف . فوَصَل إلى العَشكَر ، وتَلَقَّاه الملكُ الكامِلُ وٱنْزَلَه في مَيْمَنَة العَشكَر ، وتَلَقَّاه الملكُ الكامِلُ وٱنْزَلَه في مَيْمَنَة العَشكَر مَنْزِلَةَ أَبِيه وَجَدَّه عند الشّلطان صَلاح الدين يُوسُف . فأَلَّعُ الفِرِنْجُ في القِتال ، وكان بدِمْياط نحو العشرين ألف مُقاتِل ، فتَهَكَنْهم الأَمْراضُ ، وغَلَت عندهم الأَسْعارُ حتى بَلَغَت يَيْضَةُ الدَّجاجَة عندهم عِدَّة دَنانِير .

قال الحافِظُ عبد العَظيم المُنْذِري ': سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا إسحاق عليّ بن قَفْلُ<sup>ه)</sup> يقول: كان لَبُعْض بني خيار بَثَرَة فذَبَحوها وباعُوها في الحِصَار، فجاءَت ثمان مائة دينار.

وقال في « المُفجم التُتُوجَم » ": سَمِعْتُ الأَميرَ أَيَا بَكْر بن حَسَن بن حسويام يقول : كُنْتُ بِدِمْياط في حِصار العَدُق بها ، فبيع السُّكُّر بها بمائة وأربعين دينارًا الرطل ، والدَّجاجَة بثلاثين دينارًا . قال : واشْتَرَيْت ثَلاَث دَجاجات بتسعين دينارًا ، والرَّاوِيَة بأربعين دِرْهمًا ، والقَبْرُ يُحْفَر بأربعين مِثْقالًا . وأَخَذَت أُخْتي جَمَلًا فَشَقَّت جَوْفَة ومَلاَّته دَجاجًا وفاكِهَةً وبَقْلًا وغير ذلك ، وحاطَتْه ورَمَتْه في البَحْر ، وكَتَبَت إليَّ تقول : قد فَعْلتُ كذا فإذا رَأَيْتُم جَمَلًا مَيْنًا فَخُذُوه ، فوَقَعَ لنا ليلًا فأَخْذَناه ، وكان فيه ما يُساوي مُحمَلًا ، ففَرَقْته على النّاس . ثم عَمِلَ بعد ذلك ثلاثة جِمال على هيئته ، ففَطَن لها الفِرِنْجُ فأَخَذُوها .

a) بولاق : أبا الحسن على بن فضل.

أ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المثلري الشامي الأصل المصري المولد والدار والوفاة، ولد بفسطاط مصر سنة ٨١٥ه/ ١٨٥ه/ ١٩٥٨ وتوفي بالقاهرة سنة ٢٥٦ه/ ١٩٥٨ مؤرخًا، ودرَّس بالجامع الطافري بالقاهرة مدة، ثم ولي مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها مكبًا على التصنيف والتخريج عشرين سنة ، وبلغ عدد مؤلفاته نحو ٢٥ كتابًا لوفيات النقلة ووالمعجم الرجال أهمها كتاب والتكملة لوفيات النقلة ووالمعجم المترجم ووتاريخ من دخل مصري (راجع، اللهبي: سير أعلام النبلاء ٢٣٠ به ٢٩ – ٢٦٠ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٨: ٢٥٩ – ٢٦١ أبا المحاسن: الصفدي: الوافي بالوفيات ١٩ ي وشار عواد معروف:

المنذري وكتابه التكملة، النجف ١٩٦٨).

وهذا النقل ربحا كان من كتابه دتاريخ من دخل مصرة، ووضع ولده القاضي الرشيد أبو يكر محمد بن عبد العظيم الذي توفى شائا في حياة أبيه سنة ١٤٤هـ/٢٤٦٩م كتابًا على حروف المعجم عنوانه وتاريخ مصرة نحا فيه منحى الخطيب البغدادي في وتاريخ بغداد؛، وقف عليه ابن سعيد المغربي ونقل عنه (ابن سعيد: النجوم الراهرة ٢٦٤٠ المعقدي: الموافي ٣: ٢٦٤ - ٢٦٤ أيمن قؤاد: مصادر تاريخ الفاطميين في مصر ١٧١).

<sup>۲</sup> لم يصل إلينا كتاب «المعجم المترجم» للحافظ زكي الدين أبي محمد عبد المظيم بن عبد القوي المنذري.

۲.

وامْتَلَات مَسَاكِتُهُم وطُوقاتُ البَلَد من المَوْتَى، وغَدِمَت الأَقْواتُ، وصارَ السُّكُّرُ كعزَّة الياقوت، وفي في يوم اللَّحومُ فلم يُقْدَر عليها بوَجْه، وآلَت بهم الحالُ إلى أن لم يَثِق بها سِوَى قليلٌ من القَمْح والشَّعير فقط. فتَسَوَّر الفِرِغُمُّ السُّور<sup>ه)</sup> وأَخَذوا منه البَلَد في يومِ الثلاثاء خمسٍ بقين من شَعْبانَ، وكانت مُدَّةُ الحِصار ستة عشر شهرًا والنين عشرين يومًا.

ولمَّا أَخَذُوا البَلَد وَضَعُوا السَّيَفَ في النَّاس، فتَجَاوَزُوا الحَدَّ في القَثْل، وأَسْرَقُوا في مِقْدار القَثْلَى. وبَلَغَ ذلك السَّلْطانَ، فرَحَلَ بعد أَخْذ دِمْياط بيومين، ونَزَلَ ثَبَالَة طَلْخَا على رأس بحر أُشْمُوم ورأْس بَحْر دِمْياط، وخَيَّم أَنْ في المَنْزَلَة التي صارَ يُقالُ لها المَنْصُورَة.

وحَصَّنَ الفِرِنْجُ أَسُّوارَ دِثْيَاطَ ، وبجَعَلُوا الجامِعَ كَنيْتَة ، وبَثُّوا سَراياهُم في القُرَى فَقَتَلُوا ونَهَبُوا . وسَيَّرُ السُّلْطَانُ الكُتُبَ إلى الآفاق لَيَسْتَحِثُ الناسَ على الحُضُّور لدَفْع الفِرِنْجُ عن مُلْك مصر ، وشَرَعَ العَسْكُرُ في بِناء الدُّورِ والفَنادِق والحَمَّامات والأَشْواق بَمَنْزَلَة المُنْصُورَة ١.

وبحهًز الفرغ من أَسَرُوه من المُسْلمين في البحر إلى عَكَّا ، وخَرَجُوا من دِمْياط ونازَلوا الشُلْطَانَ بَاهُ المُلْطَانَ عَاللهُ الفِرغ مِنْ أَسْموم وبَحْرُ دِمْياط. وكان الفِرغ في مائتي ألف راجل وعشرة آلاف فارس. فقدَّم المسلمون شَوانيهُم أمام المنصورة وعِدَّتها مائة قطعة ، والجُتَمَع الناسُ من القاهِرة ومصر وسائر النَّواحي من أُسُوان إلى القاهِرة . ووَصَلَ الأميرُ مُسامُ الدين يُونُس، والفَتيهُ / تقي الدين أبو الطَّاهِر محمد بن الحسين بن عبد الرَّحْمَن المُحلِّي ، فأخْرَجا الناسَ من القاهِرة ومصر ، ونُودِي بالنَّفير العام . وخَرَجَ الأميرُ علاءُ الدين جَلْدَك وجمالُ الدين بن صَيْرَم الحَمَّة الناسَ فيما بين القاهِرة إلى آخر الحَوْف الشَّرقي ، فاجْتَمَعَ عالم لا يَقَعُ عليه حَصْر .

وأَنْزَلَ السَّلْطَانُ على ناحِية شارْمِسَاح ألف فارِس في آلاف من الغربان ، ليَحُولوا بين الفِرِخُ أَا وبين دِمْياط . وسارَت الشَّواني ومعها حَرَّاقة كبيرة على رأْس بحر المحَلَّة ، وعليها الأَميرُ بَدْر الدين ابن حسون ، فانقطعت الميرة عن الفِرِخُ من البرّ والبَحْر . وسارَت عساكِرُ المُسْلمين من الشَّرْق والشَّام إلى الدِّيار المصرية . وكان قد خَرَجَ الفِرِخُ من داخِل البحر لمَدَد الفِرِخُ على دِمْياط ، فقيم منهم أُمَّ لا تُحْصَى يُريدون التَّوَعُّل في أرض مصر . فلمَّا تَكامَلُوا بدِمْياط ، خَرَجُوا منها في حَدِّهم

a) ساقطة من بولاق. (b) بولاق؛ وحيز. (c) بولاق؛ الحسن. (d) بولاق: بين الفرنج ودساط.

۱ ابن واصل: مفرج الكروب ٣٢:٤ - ٣٣.

وحديدهم، ونَزَلُوا تجاه الملك الكامِل كما تَقَدَّم. فقَيمَت النَّجْداتُ يَقْدُمها الملكُ الأَشْرف مُوسَىٰ ابن العادِل، وعلى ساقَتِها الملكُ المُعَظَّم عيسَىٰ، فتَلَقَّاهُم الملكُ الكامِلُ، وٱنْزَلَهم عنده بالمُنْصُورَة في ثالث عشري مجمادَىٰ الآخرة سنة ثمان عشرة.

وتَتَابَع مَجِيءُ المُلوك ، حتى بَلَغَت عِدَّةُ فُرْسان المسلمين نحو أربعين ألف فارِس ، فحارَبُوا الفِرِثْجُ في الْبَرُّ والْبَحْر ، وأَخَذُوا منهم ستّ شَواني وجَلَّاسَة \ وبُطْسَة ، وأَسَرُوا من الفِرِثْجُ أَلفين ومائتين، ثم ظَفِرَ المسلمون بثلاث قطائِع أُخَر ، فتَضَعْضَع الفِرِثْجُ لذلك وضاق بهم المُقام ، فبَتَثُوا يَطْلبون الصَّلْح .

فَقَدِمَ عند مَجِيء رُسُلهم أَهْلُ الإِسْكَنْدَرِية في ثمانية آلاف مُقاتِل. وكان الذي طَلَبَ الفِرِنجُ القُدْسَ وعَسْقَلانَ وطَبَرِيَّة وجَبْلَة واللَّاذِقِيَّة، وسائِرَ ما فَتَحَه السَّلْطانُ صَلاحُ الدين يُوسُف من السَّاحِل، ليَرْحَلوا عن ديار مصر.

فَبَذَلَ المسلمون لهم سائِرَ ما ذُكِرَ من البلاد خَلا مدينة الكَرَك والشَّوْبَك، فامْتَثَعَ الْفِرِنُجُ من الصَّلْح وقالوا: لابد من أَخْذهم الكَرَك والشَّوْبَك، ومبلغ ثلاث مائة ألف دينار، عِوَضًا عما خَرَّبه المُلك المُعَظَّم عيسَى صاحِب دِمَشْق من أَسْوار القُدْس.

وكان المُعَظَّمُ لمَّا مَاتَ أَبُوه العادِلَ ، واسْتَوْلَى الغِرِنْجُ على دِمْياط ، ونازَلوا الملك الكامِل قُبالَة المُنْصُورَة ، خافَ أَن يَصِلَ منهم في البحر من يأْخُذُ القُدْس ويَتَحَصَّنُوا به ، فأَمَرَ بتَخْريب أَسْوارِه \_ وكانت أَسُوارُه وأَبْراجُه في غاية العَظَمَة والمُنَعَة \_ فأتَى الهَدْمُ على جَميعها ما خَلا بُرْج داود ، وانتقلَ أَكْثَرُ النَّاس من القُدْس ، ولم يَثِق به إلَّا القليل ، ونَقَلَ المُعَظَّم ماكان بالقُدْس من الأَسْلِحَة والآلات .

فائتنع المسلمون من إجابة الفرغ إلى ذلك وقاتلوهم ، وعَبَر جَماعَةً من المسلمين في بحر المحلّة إلى الأرْض التي عليها الفرغ ، وحَفَرُوا مَكانًا عَظيمًا في النّيل ـ وكان في قُوه الزّيادة ـ فرَكِب الماءُ أكثر تلك الأرْض وصار حائلًا بين الفرغ ومَدينة دِمياط . وانْحَصَروا ، فلم يَبْق لهم سِوى طَريق ضَيّقة ، فأَمَر السُلطانُ للوقت بنَصْب الجُسُور عند أُشْموم طَناح ، فعَبْرَت العساكِرُ عليها ، ومَلكَت الطَّريق التي يَسْلُكها الفِرغُ إلى دِمْياط إذا أرادوا الوُصُول إليها . فاضْطَرَبُوا ، وضاقت عليهم الأرض .

الجلّائة. نوعٌ من السفن الحربية الكبيرة تسير بالشراع الاستعمال في البحر المتوسط واسمها بالفرنسية Goléace أو والمجاديف وهي أثقل وأقوى من الشيني، كانت شائعة Goléasse (درويش النخيلي: السفن الإسلامية ٢٧).

واتَّفَقَ مع ذلك وُصُول مَرِمَّة \ عظيمة للفِرغِ في البحر حَوْلَها عِلَّـة حَرَّاقات تَحْميها ، وقد مُلِقَت كلها بالميرَة والأَسْلِحة ، فقاتَلَتْهم شَواني المسلمين وظَفَّرها الله بهم فأَخَذَها المسلمون .

وعندما عِلِمَ الفِرِنْجُ ذلك أَيْقَنُوا بالهَلاك، وصارَ المسلمون يَرَمُونَهم بالتَّشَّاب ويَحْمِلُون على أَطْرَافِهم. فَهَدَمُوا حَبِيْنَهُم ومَجانِيقَهم، وأَلْقَوْا فيها النَّار، وهَمُوا بالرَّحْف على المسلمين ومُقاتلتهم ليَخْلَصُوا إلى دِنْياط، فحالَ بينهم وبين ذلك كَثْرةُ الوَّحْل والمياه الوَّاكِبَة على الأرض. وخَشَوْا من الإقامَة لقِلَّة أقواتهم، فَذَلُوا وسأَلُوا الأَمانَ على أن يتركوا دِمْياط للمسلمين.

فاستَشَارَ السَّلُطَانُ في ذلك ، فاخْتَلَفَ الناسُ عليه : فمنهم من امْتَنَع من تأمين الغِرِنْج ، ورأى أن يُؤخَذوا عَنْوَة ، ومنهم من جَنَحَ إلى إغطائِهم الأمان خَوْفًا مُّن وراءَهم من الفِرِنْج في الجَزائِر وغيرها . ثم اتَّفَقُوا على الأمان ، وأن يُعْطي كلّ من الفَريقين رّهائِن . فتقرَّر ذلك في تاسع شهر رَجَب سنة ثمان عشرة .

وسَيَّر الفِرِنْجُ عشرين مَلكًا رَهْنَا عند الملك الكامِل، وبَعَث الملكُ الكامِلُ بابنه الملك الصَّالِح نَجْم الدين أَيُّرب وجماعَة من الأُمَراء إلى الفِرِنْج . وجَلَسَ السَّلطانُ مَجْلِسًا عَظيمًا لقُدوم مُلوك الفِرِنْج، وقد وَقَفَ إِخْوتُه وأَهْلُ بيته بين يَدَيْه، وصارَ في أَيُّهَة ونامُوس مَهيب.

وخَرَج قُشُوسُ الْفِرِغُ ورُهْبانُهم إلى دِمْياط، فسَلَّموها للمسلمين في تاسع عشره، وكان يومُ تشليمها يومًا عَظيمًا. وعندما تَسَلَّم المسلمون دِمْياط وصارَت بأيديهم، قَدِمَت نَجْدَةً في البحر للفِرِغُ، فكان من جَميل صُنْع الله تَأَخُّرها حتى مُلِكَت دِمْياط بأيدي المسلمين، فإنَّها لو قَدِمَت قبل ذلك لقوِيّ بها الفِرغُمُ، فإنَّ المسلمين وَجَدُّوا مَدينَة دِمْياط قد حَصَّنَها الفِرِغُمُ وصارَت بحيث لا تُرَام.

ولماً تُمَّ الأَمْرُ، بعَثَ الفِرِنْجُ بَوَلَد الشَّلْطان وأُمَراثِه إليه ، وسَيَّرَ إليهم السَّلْطانُ من كان عنده من المُلُوك في الرَّهْن ، وتَقَرَّرَت الهُدْنَةُ بين الفِرِنْجُ والمسلمين مُدَّة ثماني سنين . وكان ممَّا وَقَعَ الصَّلْعُ عليه أَنْ كَلَّا من المسلمين والفِرِنْجُ يُطْلِق ما عنده من الأَسْرَى . وحَلَفَ السَّلْطَانُ وإخْوَته ، وحَلَفَت عليه أَنْ كَلَّا من المسلمين والفِرِنْجُ يُطْلِق ما عنده من الأَسْرَى . وحَلَفَ السَّلْطَانُ وإخْوَته وعساكِره ، مُلوكُ الكامِلُ إلى / دِثياط بإخْوته وعساكِره ، وكان يومُ دُخوله إليها من الأَيَّام المذكورة .

أ ترِقه نوع من السفن انظر فيما تقلم ٥٨٦.

ورَحَلَ الفِرِنْجُ إلى بلادهم ، وعادَ الشُلطانُ إلى مَقَرَ مُلْكِه . وأُطْلِقَت الأَسْرَى من ديار مصر ، وكان فيهم من له من أيّام السُلطان صَلاح الدين يُوسُف . وسارَت مُلوكُ الشَّام بعساكِرِها إلى بلادِها .

وعَمَّت بِشَارَةً أَخْذَ المُسلمين مَدينَة دِثياط من الفِرِنْج سائِر الآفاق ، فإنَّ التُّتَرَ كانوا قد اسْقَوْلُوا على تمالِك المَشْرِق ، فأَشْرَفَ الفِرِنْجُ على أَخْذ ديار مصر من أَيْدي المسلمين .

وكانت مُدَّةً نُزول الفِرِثْج على دِمْياط، إلى أن أَقَلَعوا عنها سائِرين إلى بِلادِهم، ثلاث سنين وأربعة أشهر وتسعة عشر يومًا، منها مُدَّة استيلائهم على مَدينَة دِمْياط سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرون يومًا ١.

فلمًا كان في سنة ستَّ وأربعين وستَّ مائة ، حَدَثَ بالسُّلْطان الملك الصَّالِح نَجْم الدين أَيُوب ابن الملك الكامِل محمد وَرَمٌ في مَأْبَضِه تَكُون منه ناصُور فُيحَ وعَسْر بُرُوه ، فترض من ذلك ، وانْضَافَ إليه قُرْحَة في الصَّدْر ، فلَزِم الفِراش ، إلَّا أَنَّ عُلُو هِمَّته اقْتَضَى مَسيرَه من ديار مصر إلى الشَّام . فسارَ في مَحَفَّة ونَزَلَ بقَلْعَة دِمَشْق ، فوَرَدَ عليه رَسولُ الإمْبراطور ملك الفِرِغج الألمانية بجزيرَة صِقِلِيَّة في هَيْتَة تاجِر ، وأَحْبَرَه سِرًّا بأَنَّ بَوَاشِ الذي يُقالُ له وريدا فرنس هُ المَّامِ على المسير إلى أرْض مصر وأَخْذِها .

a) يولاق : رواد فرنس.

أ راجع عن هذه الحملة أيضًا، ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٣٣٣:١٦ -٣٣٣.

آ ريدا فرنس أو رواد فرنس أي Roi de France صيغ استخدمها المؤرخون العرب للتعبير عن ملك فرنسا والمقصود هنا هو لويس الناسع Louis IX (تذكره المصادر العربية باسم بواش) الذي قاد حملة على المسواحل المصرية عند دمياط في زمن الصالح نجم الدين أيوب تعرف بالحملة الصليبية السابعة ، وأضاف المقريزي في السلوك ٣٣٣١ وريدا فرنس ويقال له الفرنسيس واسمه لويس بن لويس - وريدا فرنس لقب بلغة الفرنج معناه ملك إفرنسه ، وريد تعني ملك

بالفرنسية القديمة؛ وانظر كللك الصفدي: الوافي بالوفيات ٢٣١١٠- ٢٣١٦١ ابن شاكر: فوات الوفيات ٢٣١٢٠- ٢٣٢٢ ولاتهم ٢٣٢٤ أبا المحاسن: المنهل الصافي ٤٤٢-٤٣٩٤ وللاتهم ترجموه تحت اسم: بواش؛ ولتفاصيل أكثر راجع، محمد مصطفى زيادة: حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة، القاهرة ٢٩٦١؛ جوزيف نسيم يوسف: العلوان الصليبي على مصر - هزيمة لويس التاسع في المنصورة وأرسكور، الإسكندية 4٨٤ إعمار المكاندية المحاسة في المنصورة والرسكور، الإسكندية 4٨٤ إعمار وهزيمته في المنصورة والمسكور، الإسكندية 4٨٤ [عمار المكاندية 5مار المكاندية 5مار المكاندية 6مار المكاندية 6مار المكاندية 6مار المكاندية 6مار المكاندية 6مار المكاندية 6مار المكاندية 18٨٤ [عمار المكاندية 6مار المكاندية 18٨٤] [عمار المكاندية 18مار ا

١.

۱٥

۲.

فسارَ الشّلطانُ من دِمَشْق وهو مَريضٌ في مَحَفَّة، ونَزَلَ بأُشْموم طَنَاح في المحرَّم سنة سبع وأربعين، وجَمَعَ في مَدينَة دِمْياط من الأَقُوات والأَزْواد والأَشْلِحَة وآلات القِتال شيئًا كثيرًا، خَوْفًا أن يَجْري على دِمْياط ما جَرَى في أَيَّام أبيه، فأُخِلَت بغير ذلك.

ولمّا نَزَلَ الشَلْطانُ بأُشْموم ، كَتَبَ إلى الأَمير محسام الدين أبي عليّ بن أبي عليّ الهَذَبانيّ - نائبه بديار مصر - أن يُجَهِّزَ الأُشطولَ من صِناعَة مصر . فشَرَع في الاهْتِمام بذلك ، وشَحَن الأُشطولَ بالرّجال والسّلاح وسائِر ما يُحْتاج إليه ، وسَيْرَه شيقًا بعد شيء . وجَهَّزَ السُّلُطانُ الأَمير فَخْر الدين يُوسف بن شَيْخ الشَّيُوخ ومعه الأَمراء والعساكِر ، فنزَل بجيزَة أُ يثياط من بَرُها الغربي ، وصاز النّبلُ بينه وبينها . فلمّا كان في الساعة الثانية من نَهار الجُمُعَة لتسع بقين من صَغَر ، ورَدَت مَراكِبُ الفِرغِ البَهم فِي أَجُ السَّاحِل ، وأَرْسَوا بإزاء الفِرغِ البَهم فِي أَجُ السَّاحِل ، وأَرْسَوا بإزاء المسلمين ؛ وبَعَتَ مَلِكُهُم إلى السُّلُطان كتابًا نَصُه :

و أمَّا تَعْدُ، فإنَّه لم يَخْف عليك أنّي أُمِينُ الأُمَّة العِيسَويَّة، كما أنَّه لا يَخْفَى عليَّ أنَّك أُمِينُ الأُمَّة الحُمَّدية. وغيرُ خافِ عليك أنَّ عندنا أَهْل جَزائِر الأَنْدَلُس وما يحملونه إلينا من الأَمُوال والهدايا، ونحن نَسُوقُهم سَوْقَ البَقَر، ونَقْتُل منهم الرِّجال ونُرمَّل النَّسَاء، ونَسْتَأْسِر البَتَات والصَّبيان، ونَخَلِّى منهم الدِّيار.

وأنا قد أَبْدَيْت لك ما فيه الكِفايَة ، ويَذَلْتُ لك التَّصْحَ إلى النَّهاية . فلو حَلَفْت لي بكُلِّ الأَيْمَان ، وأَدْخَلْت علي الأَقِشاء والرُّهْبان ، وحَمَلْت قُدَّامي الشَّمْعَ طاعَةً للصَّلْبان ، لكُنْت واصِلا إليك ، وقاتِلك في أَعَرِّ البِقاع إليك . فإمَّا أن تكونَ البِلادُ لي ، فيا هَدِيَّة حَصَلَت في يَدَيِّ ، وإمَّا أن تكونَ البِلادُ لك والغَلَبة على ، فيدُك العُلْيا مُمَثَدَّة إلى .

وقد عَرَّفَتُك وحَذَّرَتُك من عساكِر حَضَرَت في طاعتي تَمُلاً السَّهْل والجَبَل، وعَدَدُهم كَعَدَد الحَصَىٰ، وهُم مُرْسَلون إليك بأشيافِ القَضَاء،.

a) بولاق: بحيرة.

فلمًا قُرِئَ الكِتابُ على الشُلطان ، وقد اشْتَدَّ به المَرَضُ ، بَكَى واسْتَرْجَعَ ، فكَتَبَ القاضي بَهاءُ الدِّين زُهَيْر بن محمد اللَّجَوَاب :

د بشم الله الرَّحْمَن الرَّحيم ، وصَلَواته على سَيَّدنا مُحَمَّد رَسُول الله وآلِه
 وصَحْبه أَجْمَعين .

أَمُّا بَعْدُ، فإنَّه وَصَلَ كِتَابُك وأنت ثَهَدَّد فيه بَكَثْرَة مجيوشِك وعَدَد أَبْطَالِك، فنحن أَرْبَابُ السَّيوف، وما تُتِلَ مَنَّا قَوْنٌ ٩) إلَّا بَحَدُّدْناه، ولا بَغَى علينا باغ إلَّا دَمُّرْناه.

ولو رَأَت عينُك أيُها المُغُرور حَدَّ سيُوفِنا، وعِظَم مُحروبِنا، وفَقْحَنا منكم الحُصُونَ والسُّواحِل، وتَخْريتنا ديارَ الأواخِر منكم والأوائِل، نكان لك أن تَعْضُ على أنامِلِك بالنُّدَم، ولابد أن تَزِلٌ بك القَدَمُ، في يوم أوَّلُه لنا وآخِره عليك. فهنالِك تُسيء الظُّنُون، ﴿وسَيَعْلَم الَّذِين ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَتَقَلِبُونَ ﴾ .

فإذا قَرَّاتَ كتابي هذا، فتكون فيه على أوَّل سورة النَّحٰل ﴿ آتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَقْجِلُوه ﴾ [الآية ١ سررة النحل] وتكون على آخِر سورة ص ﴿ وَلَتَعْلَمُنُ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ ﴾ وتقود إلى قَوْلِ الله تعالى وهو أَصْدَقُ القائلين ﴿ كُم مِّن فِقَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِقَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله ، والله مَع الصَّابِرينَ ﴾ [الآية ٢٤٩ سورة البقرة] وقَوْل الحُكمَاء: إنَّ الباغي له مَصْرَع ، وبَغْيُك يَصْرَعك ، وإلى البلاء وقوْل الحُكمَاء: إنَّ الباغي له مَصْرَع ، وبَغْيُك يَصْرَعك ، وإلى البلاء يَقْبِك . والسَّلام ؟ ٢.

a) بولاق: فرد.

Brockelmann, C., GAL SI, 465; Rikabi, I., 447
.El<sup>2</sup> art. Bahá' al-Dîn Zuhayr I, p. 940

<sup>7</sup> قارن نص الرسالتين مع ابين أبيك: كنز الدور ٣٦٦-٣٦٦ وبينهما خلاف كبير في الألفاظ؛ المقريزي: السلوك ٣٣٤- ٣٣٥.

ابهاء الدين زهير، القاضي أبو الفضل زهير بن محمد ابن على المهلبي شاعر من العصر الأبوبي، كان كاتب الإنشاء في مصر في نهاية هذا العصر (القلقشندي: صبح الأعشى ٢:٧٩) انظر ترجمت عند ابن خلكان: وفيان الأعيان ٣٣٢:٢- ٣٣٨، الصفدي: الوافي بالوفيات الاعيان ٣٣٢:٢- ٣٤٠، أبي المحاسن: الدجوم الزاهرة ٢:٢٠-

وفي يَوْم السَّبْت غد وُرُود الفِرِنْجُ ﴾ وضَرَبُوا خِيامَهم في أكثر البلاد التي فيها عساكِر المسلمين ، وكانت خَيْمَةُ الملك ريدا فرَنْس <sup>6)</sup> حَمْراء . فناوَشَهم المسلمون القِتال ، واسْتُشْهِدَ يومعلِ الأميرُ نَجْمُ الدين يُوشف ابن شَيْخ الإسلام ، والأَميرُ صارِمُ الدين أَزْبَك الوَزيري .

فلمًا أَشتى اللَّيْلُ، رَحَلَ الأميرُ فَخْر الدين يُوشف ابن شَيْخ الشَّيوخ بعَساكِر المسلمين مجبتًا وصَلَفًا، وسارَ بهم في بَرِّ دِمُباط، وسارَ إلى جِهة أُشْموم طَتَاح. فخافَ مَنْ كان في مدينة دِمْباط وحَرْجُوا منها على وُجُوهِهم في الليل لا يَلْتَفِتون إلى شيء، وتَرْكُوا المَدينة خالية من الناس، وخَرْجُوا منها على وُجُوهِهم في الليل لا يَلْتَفِتون إلى شيء، وتَرْكُوا المَدينة خالية من الناس، وخَوْوا بلقشكَر في أُشْموم وهم مُفاة عَرَايا جِياع حَيارَى، بمن معهم من النَّسَاء والأَوْلاد، ومَرُوا هارين إلى القاهِرَة فأَخذ منهم قُطَّاعُ الطَّريق ما عليهم من الثَّياب / وتَرْكُوهم عَرايا.

فشَنْقت القالَة على الأَمير فَخُر الدين من كلِّ أَحَدٍ وعُدَّ جميعُ ما نَوَل بالمسلمين من البَلاء بسبب هزيمته ، فإنَّ دِمْياطَ كانت مَشْحُونَةً بالمُقاتِلَة والأَزْواد القظيمة والأَسْلِحة وغيرها ، خَوْقًا أَن يُصبِبَها في هذه المُدَّة ما أَصابَها في أيَّام الكامِل ، فإنَّه ما أَتَى عليها ذاك إلَّا من قِلَّة الأَقُوات بها ، ومع ذلك امْتَنَعَت من الفِرِنْجُ أكثر من سنة حتى فَنِيَ الهُلها كما تقدَّم ، ولكن الله يَفعَل ما يُريد . ولمَّا أَصْبَحَ الفِرنْجُ يُوم الأحدِ لسبع بقين من صَفَر ، قَصَدُوا دِمْياط ، فإذا أَبُوابُ المَدينة مُفَتَّحة ولا أَحَدَ يَدَفَع عنها ، فَظُنُوا أَنَّ ذلك مَكيدة ، وتَمَهُلوا حتى ظَهَرَ لهم خُلُوها فَدَخَلُوا إليها من غير مانِع ولا مُدافِع ، واسْتَوْلُوا على ما بها من الأَسْلِحة العَظيمة وآلات الحَرْب والأَقُوات الحَارِجة عن الحَدّ في الكثرة والأَمُوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والأَمْوال والمَاكِليَة .

وانْزَعَجَ الناسُ في القاهِرَة ومصر انْزِعاجًا عَظِيمًا لمَا نَوْل بالمسلمين مع شِدَّة مَرْض السُّلْطَان وعَدَم حَرَكَته . وأمَّا السُّلْطَانُ فإنَّه اشْتَدَّ حَنْقُه على الأمير فَحْر الدين وقال : أما قَدَرْتَ أنت والعَساكِر أن تَقِفُوا ساعَةً بين يدّي الغِرِغُ ، وأقامَ عليه القِيامَة ، لكن الوَقْتَ لم يكن يَسَع غير الصَّبْر والإَّخْضَاء . وغَضِبَ على الكِنانيين الذين كانوا بدِمْياط ووَبَّخَهم فقالوا : ما نَعْمَل إذاكانت عساكِرُ السُّلْطَان بأَجْمَعهم وأُمْراؤهم عَمْرَبُوا وأَحْرَقُوا الزَّرْدَخانات ، كيف لا نَهْرُب نحن ؟ فأَمْر عساكِرُ السُّلْطَان بأَجْمَعهم وأُمْراؤهم فير إذْن . وكانت عِدَّةُ من شُنِقَ من الأَمْراء الكِنانية زيادةً على خمسين أميرًا في ساعَة واحِدة ، ومن جملتهم أميرٌ بحسيمٌ له ابنَّ بحميلٌ ، سأَل أن يُشْنَق قَبْل ابنه ،

ه) بولاق: السبت ورد الفرنج. (b) بولاق: رواد فرانس. (c) بولاق: أمراؤه. (d) بولاق: وأخربوا.

فأمَّرَ السُّلطانُ أَن يُشْنَق ابنه قَتِلُه ، فشُنِق الابن ثم الأب . ويُقالُ إنَّ شَنْقَ هؤلاء كان بفتوى الفُقَهَاء قخافَ جَماعَةٌ من الأَمْراء وهَمُوا بالقيام على السُّلطان ، فأشارَ عليهم الأَميرُ فَخُر الدين ابن شَيْخ الشُّيوخ بأنَّ السُّلطانَ على خِطَّة ، فإن ماتَ فقد كُفيتُم أَمْرُه ، وإلَّا فهو بين أيْديكم .

وأَخَذَ الشَّلْطانُ في إصْلاح شور المُنْصُورَة ، وانْتَقَلَ إليها لحَنَّس بقين من صَفَر ، وجَعَل السُّتائر على الشور. وقَدِمَت الشُّواني إلى تجاه النَّصُورَة وفيها العُدِّد الكاملة، وشَرَّعُ العَشكَرُ في تَجْديد الأَّبْيَيَّة هناك ، وقَدِمَ من العُرْبان وأهْل النُّواحي ومن المُطَوَّعَة خَلْقٌ لا يُخصَى عَدَدُهم ، وأُخَذُوا في الإغازة على الفِرنْجُ . فَمَلاُّ الفِرنْجُ أَشُوارَ مَدينَة دِنْيَاطُ بالْمُقاتِلة والآلات .

فلمًا كان أوَّلُ رَبِيعِ الأوَّل ، قَدِمَ إلى القاهِرة من أُسْرَى الفِرغْج الذين تَخَطَّفَهم التُزبان ستة وثلاثون ، منهم فارِسان ؛ وفي خامس رَبيع الآخر وَرَدَ منهم تسعة وثلاثون ؛ وفي سابعه وَرَد اثنان وعشرون أسيرًا؛ وفي سادس عشره وَرَدَ خمسة وأربعون أسيرًا، منهم ثلاثة خَيَّالَة؛ وفي ثامن عشر جمادى الأولى وَرَدَ خمسون أسيرًا ؛ هذا، ومَرَضُ السُّلْطان يتزايد، وقُوَاه تتناقَص، حتى أيس الأطبئاء منه .

وفي ثالث عشر رَبحب، قَدِمَ إلى القاهِرَة سبعة وأربعون أسيرًا وأُحَدّ عشر فارِسًا، وظُفِر المسلمون بمُسَطِّح للفِرغُج في البحر فيه مُقاتِلَة بالقرب من نَسْتراوة .

فلمَّاكانت لَيْلَةُ الأَحَد لأربع عشرة مَضَت من شَعْبان ، ماتَ الملكُ الصَّالِحُ بالمُنْصُورَة ، فلم يُظْهَر مَوْتُه ، ومحمِلَ في تابوت إلى قَلْمَة الرُّؤضَة ، وقام َ بَأَمْرِ العَسْكَرِ الأَميرُ فَخْرُ الدين ابن شَيْخ الشُّيوخ ، فإنَّ شَجَرٌ ۗ الدُّرِّ زوجة السُّلطان لمَّا ماتَ أَحْضَرَت الأمير فَحْرَ الدين ، والطُّواشي جَمالَ الدين مُحْسِنًا \_ وإليه أَمْر المماليك البَحْرية والحاشِيّة \_ وأُعْلَمَتهما بموته، فكتما ذلك خَوْفًا من الغِرِنْجِ ؛ لأنَّهم كانوا قد أَشْرَفُوا على تملُّك ديار مصر . فقامَ الأميرُ فَخْر الدين بالتَّذْبير ، وسَيّروا إلى الملك المُعَظَّم تُوران شاه وهو بحِصْن كيفا الفارس أَقْطَاي لإخضاره ١.

a) بولاق: شجرة.

النويري: نهاية الأرب ٣٣٦:٢٩٣-٣٣٧ وأورد النويري نص الكتاب الذي أرسله الملك الصائح إلى الملك المعظم تورانشاه بحصن كيفا يسند إليه فيه الملك ويوصيه ۲۹: ۲۹-۲۵۲) و وليما يلي ۲: ۳۷٤.

بجملة من الوصايا قال: «وقد وقفت على الكتاب المذكور -وهو بخط السلطان الملك الصالح بجملته، (نهاية الأرب

وأَخَذَ الأميرُ فَحُرُ الدِّينِ بتخليف المَسْكر للمَلِك الصَّالِح، وابنه الملك المُعَظَّم بولاية العَهْدِ من بعده ؛ وللأمير فَحُر الدين بأتابِكِيَّة العَسْكَر والقِيام بأَثر الملك حتى حَلَّفهم كلَّهم بالمُنصورَة وبالقاهِرَة في دار الوزارَة عند الأمير محسّام الدين بن أبي عليّ في يوم الحَميس لاثنتي عشرة بقيت من شغبان. وكانت العَلاماتُ تَخْرَج من الدَّهاليز السُلطانِيَّة بالمُنصورَة إلى القاهِرَة بخطَّ خادِم يُقالُ له سُهَيْل، لا يَشُكَ من رآها أنَّها خط السُلطان. ومَشَى ذلك على الأَمير محسّام الدين بالقاهِرَة.

ولم يَتَفَوَّه أَحَدٌ بَمُوْت السُّلْطان ، إلى أن كان يوم الاثنين لثمانِ بقين من شَعْبان ، وَرَدَ الأَمْرُ إلى القاهِرَة بدُعاء الخُطَباء في الجمعة الثانية للملك المُعَظَّم بعد الدُّعاء للسُّلُطان ، وأن يُتُقَش اسْمُه على السُّكَّة .

فلمَّا عَلِمَ الْفِرْنُجُ بَمُوت السُّلْطان ، خَرَجُوا من دِمْياط بفارسهم وراجِلهم ـ وشَوانِيهم تَّحاذِيهم في التبخر ـ حتى نَزَلُوا فارَسْكُور يوم الخميس لخمس بقين من شعبان فوَرَدَ في يوم الجمعة من الغد كتابٌ إلى القاهِرَة من العَشكَر، أوَّله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا وجَاهِدُوا بأَمْوالِكُم وأَنْفُسِكُمْ في سَبيل الله ذَ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الآية ٤١ سورة التوبة] ، وفيه مَواعِظ بَليغَة بالحَتّ على الجِهاد فقُرئ على مِنْبَر جامِع القاهِرَة وقد مُجمِعَ النَّاسُ لسَماعِه، فارْتَّجَت القاهِرَةُ ومصر وظواهِرهُما بالبُّكاء والعَويل، وأَيْقَنَ النَّاسُ باشتيلاء الفِرغْج على البلاد لحَلَّو الوَّقْت من مَلِك يَقُوم بالأثر، لكنُّهم لم يَهِنُوا، / وخَرَجُوا من القاهِرَة ومِصْر وسائِر الأعْمال، فالجُتَمَعَ عالَمٌ عَظيم. فلمًا كان يوم الثلاثاء أوَّل شَهْر رَمَضان، اقْتَتَلَ المسلمون والفِرنْج، فاسْتُشْهِد العَلاثي أَمير مَجْلَس وجَمَاعَة ، ونَزَل الفِرنْجُ شارْمِسَاح .وفي يوم الاثنين سابعه نَزَلُوا البَرَمُون ، فاضْطَرَبَ الناسُ وزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَديدًا لقُوْبهم من العَشكَر . وفي يوم الأحَد ثالث عشره ، وَصَلُوا تجاه المُنْصُورَة ، وصارَ بينهم وبين المسلمين بَحْر أَشْموم وخَنْدَقوا عليهم، وأُدارُوا على خَنْدَقِهم شُورًا سَتَروه بكثير من السُّنائِر، ونَصَبُوا الْجَانيق لَيَرْمُوا بها على المسلمين، وصارَت شُوانيهم بإزائِهم في بَحْر النَّيْل، وشوانى المسلمين بإزاء المُنْصُورَة، والْتَحَم القِتالُ بَرًّا وبحرًا. وفي سادس عشره، نَفَرَ إلى المسلمين ستة خَيَّالَة أَخْبَرُوا بمُضايَقَة الفرنْج. وفي يوم عيد الفِطْر أَسَرُوا من الفِرنْج كُنْد من أقارب الملك.

ا لعل المقصود كونت Comte وهو أحد الألقاب الشرقية لطائفة النبلاء في فرنسا .

وأَبْلَى عَوامٌ المسلمين في قِتال الفِرنْج بَلاءَ كبيرًا، وأَنْكُوهُم نِكايَةً عَظيمةً؛ وصارُوا يَقْتلون منهم في كلَّ وَقْت ويأسِرون، ويلقون أنفسهم في الماء ويُمرُون فيه إلى الجانِب الذي فيه الفِرنْج ويتَحيُّلون أَن في الحَتطاف الفِرنْج بكلَّ حِيلَة، ولا يَهابُون المَوْت، حتى إنَّ إنسانًا قَوْرَ بِطَيخَة ويَرَلُ حتى وحَمَلَها على رأْسِه، وغَطَسَ في الماء حتى حاذَى الفِرنْج، فظنَّه بعضُهم بِطَيخَة ونَزَلَ حتى يَأْخُذها، فخَطَفَه وأَتَى به إلى المسلمين.

وفي يوم الأربعاء سابع شَوَّال ، أَخَذ المسلمون شُونَةً للفِرنْج فيها كُنْد وماثنا رجل .

وفي يوم الخميس النصف منه، رَكِبَ الفِرنَجْ إلى بَرَّ المسلمين واقْتَتَلُوا، فقُتِلَ منهم أربعون فارِسًا، وسَيَّر في عِدَّة إلى القاهِرَة بسبعة وستين أسيرًا، منهم ثلاثة من أكابِر الدَّوادارية.

وفي يوم الخميس ثاني عشريه ، أُحْرِقَت للفرنْج مَرِمَّة عَظيمةً في البحر ، واشتَظْهَر المسلمون عليهم .

وكان بَحْرُ أُشْمُوم فيه مَخايض، فدَلَّ بعضُ من لا دين له مَّن يُظْهر الإشلام الفِرنَج عليها، فرَكبوا سَحَر يوم الثلاثاء خامس ذي القعدة أو رابعه، ولم يَشْعُر المسلمون بهم إلَّا وقد هَجَمُوا على العَشْكَر.

وكان الأميرُ فَخْرُ الدين قد عَبَرَ إلى (الحَمَّام، فأتاه الصَّريخُ بأنَّ الفرنَّجَ قد هَجَمُوا على العَشكَر. فرَكِبَ دَهِشًا غير مُعْتَدٌ ولا مُتَحَفِّظ، وساقَ ليأمر الأُمَراء والأَجْناد بالوُكوب في طائِفة من الفرنْج الدُّوادارية، وحَمَلوا عليه ففَرُ أصحابُه، وأَتَتَه طَعْنَةٌ في جَنْبِه، وأَخَذَتُه السَّيوفُ من كلِّ جانِب، حتى لحَيْق بالله عزَّ وجَلّ، وفي الحال غَدَت تماليكُه في طَائِفَة إلى دارِه، وكَسَرُوا صَنادِيقَه وخَرَائِته، ونَهَبُوا أموالَه وخُيولَه.

وساقَ الفِرنْجُ عند مَقْتل الأمير فَخْر الدين إلى المُنْصورَة فنَقَرَ<sup>ع)</sup> المسلمون خَوْفًا منهم، وتَفَرُقُوا يَمُنَة ويَشرَة، وكادّت الكَشرَةُ أن تكون، وتَمْخُوا الفرثْج كلمة الإشلام من أرْض مصر.

ووَصَلَ الملكُ ريدا فرنس الله إلى باب قَصْر الشَّلْطان ، ولم يَبْق إلَّا أَن يَمْلَكه . فأَذِنَ الله تعالى أنَّ طائِقة المماليك من البَحْرية والجَمَدارِيَّة الذين اسْتَجَدَّهم الملكُ الصَّالِح ، ومن جملتهم بَيْبَرْس البُنْدُقْداري ، حَمَلُوا على الفِرغُ حملةً صَدَقُوا فيها اللَّقَاء ، حتى أَزاحُوهم عن مَواقِفِهم ، وأَبْلُوا في مُكافَحَتِهم بالشيوف والدَّبايس فانْهَزَمُوا .

a) الأصل: يتحيلوا. b) ساقطة من الأصل. c) بولاق: ففرٌ. d) بولاق: رواد فرنس.

٧.

وبَلَغت عِدَّةُ من قُتِل من فُرَسان الفِرنِجُ الحَيَّالَة في هذه النَّوْبة أَلفًا وخمس مائة فارِس، وأمَّا الرَّجَّالَة فإنَّها كانت وَصَلَت إلى الجِشر لتعدّي، فلو تراخى الأَثْرُ حتى صارُوا مع المسلمين لأَعْضَل الدَّاء. على أنَّ هذه الواقِعة كانت بين الأَزِقَّة والدَّروب، ولولا ضِيق الحَجَال لما أَفْلَتَ من الفرغُجُ أَحَدٌ. فنجا من بقي منهم، وضَرَبُوا عليهم شُورًا، وحَفَرُوا خَنْدَقًا. وصارَت طائِفَةٌ منهم في البَرَّ الشَّوْقي، ومُغظَمُهم في الجَزيرَة المُتَّصِلَة بدِمْياط.

وكانت البطاقةُ عند الكَبسَة سَرَحَت على جَناح الطَّائِر إلى القاهِرَة ، فانْزَعَجَ الناسُ انْزِعاجًا عَظيمًا ، ووَرَدَت السُّوقَة وبعضُ العَسْكَر ، ولم تُقْلَق أَبُوابِ القاهِرَة لَيْلَة الأربعاء

وفي يوم الأربعاء سَقَطَ الطَّائِرُ بالبِشارَة بهَزيَة الفِرنْجُ وعِدَّةً من قُتِلَ منهم، فزُيُّنَت القاهِرَة، وضُرِبَت البَشائِرُ بقَلْعة الجَبَل، وسارَ المُعَظَّمُ تُوران شاه إلى دِمَشْق فذَخَلَها يوم السبت آخر شهر رمضان، واسْتَوْلَى على من بها. ولأَرْبَع مَضِينَ من شَوَّالَ سَقَطَ الطَّائِرُ بؤصُوله إلى دِمَشْق، فضُرِبَت البَشَائِرُ في العَسْكَر بالمُنْصورَة وفي قَلْعة الجَبَل.

وسارَ من دِمَشْق لثلاث بقين منه ، فتواتَرَت الأَخْبارُ بقُدُومِه ، وخَرَج الأميرُ حُسامُ الدين بن أبي علي إلى لقائِه ، فوافاه بالصَّالِجَة لأربع عشرة بقيت من ذي القَفدة ، ومن يومثل أُغلِنَ بَوْت الملك الصَّالِح ، بعدما كان قَبْل ذلك لا يَنْطِقُ أَحَدٌ بَمُوْته أَلبَتَّة ، بل الأُمورُ على حالِها ، والدَّهْليرُ الصَّالِح ، بعدما كان قَبْل ذلك لا يَنْطِقُ أَحَدٌ بَمُوْته أَلبَتَّة ، بل الأُمورُ على حالِها ، والدَّهْليرُ السُّلطانيِّ بحالِه ، والسَّماطُ على العادّة ، وشَجَرُه الدُّر أَمْ خَليل زَوْجَة السَّلطان تُدَبِّر الأُمور وتَقُول : السَّلطان مَريضٌ ما إليه وُصُول . ثم سارَ من الصَّالِحِيَّة ، فتلقّاه الأُمْراءُ والمماليك ، واستقرُ بقضر السَّلطانة من المَّصورة يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة .

وفي أثناء هذه المُدَّة، عَمِلَ المسلمون مَراكِبَ وحَمَلُوها على الجِمال إلى بَحْر المَحَلَّة وأَلْقُوها فيه، وشَحَنُوها بالمُقاتِلَة. فعندما حاذَت مراكِبُ الفِرنْج بَحْر المُحَلَّة ـ وتلك المراكِب فيه مُكْمَنَة ـ خَرَجَت عليهم، ووَقَمَت<sup>6</sup> الحربُ بينهما.

وقَدِمَ الأُسْطولُ الإشلاميُّ من جِهة المُنْصورَة وأحاطَ بالفِرغِّ، فطَفِرَ باثنين وخمسين مَوْكِبَا للفرغِّ، وقَتَلَ / وأَسَرَ منهم نحو ألف رَجُل. فانْقَطَعَت الميرَة عن الفرغِّ، واشْتَدُّ عندهم الغَلاءُ، وصارُوا مَخصورين.

a) بولاق: شجرة. (b) بولاق: وقع.

فلمًّا كان أوَّلُ يوم مِن ذي الحِيجَّة ، أَخَذَ الفرنْجُ من المراكِب التي في بَحْر المحَلَّة سبع حراريق ، وقَرّ مَنْ كان فيها من المُشلمين .

وفي يوم عَرَفَة ، بَرَزَت الشَّواني الإشلامية إلى مَراكِب قَدِمَت للفرغُ فيها مِيرَة ، فأُخِذَت منها اثنين وثلاثين مَرْكِبًا منها تسع شَواني ، فوهَنَت قُوَّةُ الفرغُج ، وتَزايَدَ الغَلاءُ عندهم ، وشَرَعُوا في طَلَب الهُذْنَة من المسلمين ، على أن يُسلِّموا دِثياط ، ويأْخُذُوا بَدَلًا منها القُدْس وبَعْض بلاد السَّاجِل ، فلم يُجابُوا إلى ذلك .

فلمًا كان اليومُ السَّابِع والعشرون من ذي الحِجَّة ، أَحْرَقَ الفِرْجُ أَخْصَابَهِم كُلُها ، وأَتَلَفُوا مَراكِبَهِم يُريدون التَّحَصُّن بدِمْياط . ورَحَلُوا في ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرَّم سنة ثمان وأربعين وستَ مائة إلى دِمْياط ، وأَخَذت مراكِبهم في الانْجدار قُبالَتهم . فرَكِبَ المسلمون أَقْفِيتُهم بعدما عَدُوا إلى بَرَّهم ، وطَلَعَ الفجُرُ من يوم الأربعاء وقد أحاط المسلمون بالفرِجُ ، وقَتَلُوا وأَسَرُوا منهم كثيرًا . حتى قبل إنَّ عدد من قُبل من الفُرْسان على فارَسْكور يَزيد على عشرة آلاف ، وأُسِرَ من الحَبُّالَة والصَّنَاع والسُّوقَة ما يُناهِز مائة ألف ، ونُهِبَ من المال والذَّحائِر والحُبُول والبغال ما لا يُحْصَى .

وانْحَازَ الملكُ ريدا فرنس<sup>a)</sup> وأكابِر الفرنْج إلى تلَّ ، ووَقَفُوا مُسْتَسْلَمِين وسَأَلُوا الأَمَانَ ، فأَمُنَهُم الطُّواشِي جمالُ الدين مُحْسن الصَّاخِي ، ونَزَلُوا على أَمانِه ، وأُحيط بهم وسيقوا إلى المُنْصورَة .

فَقُيْد ريدا فرنس<sup>a)</sup> واغتُقل في الدَّار التي كان يَنْزِل فيها القاضى فَخْر الدين إبراهيم بن لُقْمان كاتِب الإنْشاء، ووُكُّل به الطَّواشي صَبيح المُعَظَّمي، واغتُقِل معه أَخُوه، ورُتَّب له راتِبٌ يُحْمَل إليه في كلِّ يوم ١.

ورَسَمَ الملكُ المُعَظَّمُ لَسَيْف الدِّين يُوسُف بن الطُّوري \_ أَحَدُ من وَصَل صُحْبَته من الشَّرْق ـ أن يَتُولِّى قَتْل الأَّسْرَىٰ . فكان يُخْرج منهم كلَّ ليلة ثلاث مائة رَجُل ويَقْتُلهم ويُلْقيهم في البَحْر حتى فَنَوا ٢.

a) بولاق: رواد فرنس.

النظر أبا شامة: تراجم رجال القرنين السادس والسابع على النويري: نهاية الأرب ٢٩: ٣٥٦. ١٨٣- ١٨٤؛ العيني: عقد الجمان ١٨١١- ١٨٩.

۲,

ولمًا قُبِضَ على الملك ريدا فرنس <sup>ها</sup>، ورَحَلَ الملكُ المُعَظَّمُ من الْمَنْصورَة، ونَزَل بالدَّهْليز السُّلْطاني على فارَسْكور، وعَمِلَ له بُرْجَا من خَشَب، وتَراخَى في قَصْد دِشياط. وكَتَبَ بخَطَّه إلى الأمير جمال الدين بن يَغْمُور نائِبه بدِمَشْق.

ولَدُهُ أَوْرَانَ شَاه : ﴿ الْحَمَد لِلهُ الذِي أَذَهَب عَنَّا الْحَرَّن ، وما النَّصْرُ إِلَّا مِن عند الله ويومنذ يَفْرَحُ المُؤْمِنون بنَصْر الله [يَنْصُر من يَشَاء وهو العَزيز الرَّحِيم] وأمّا بيغمّة رَبِّك فحدِّث ، وإن تَعَدُّوا يَعْمَة الله لا تُحْصُوها . نُبَشِّر المجلّس الشّامي الجَمَالي \_ بل نُبَشِّر المسلمين كافَّة \_ بمَا مَنُ الله به على المُشلمين من الظّفر بعَدُو الدين ، فإنّه كان قد اسْتَفْحَلُ أَمْرُه واسْتَحْكَمَ المُشلمين من الطَّفر بعَدُو الدين ، فإنّه كان قد اسْتَفْحَلُ اللهُ أَمْرُه واسْتَحْكَمَ شَرُه ، ويَهِسَ العِبادُ من البلاد والأَهْل والأولاد ، فنُودوا ﴿ لا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهُ ﴾ [الآية ٨٧ سورة يوسف] .

ولمًّا كان يوم الاثنين مُشتَهَلَّ السنة المباركة \_ وهي سنة ثمان وأربعين وست مائة تُمَّمَ الله على الإشلام بَرَكتها \_ فَتَحْنا الحَرَائِن، وبَذَلْنا الأَمْوال، وفَوْقنا السّلاح، وجَمَعْنا العُرْبان والمُطَّرِّعَة، وخَلْقًا لا يَعْلَمهم إلَّا الله، وجاءُوا من كلَّ فَجَّ عَميق، ومَكانِ سَحيق. فلمًّا رأى العَدُو ذلك، أَرْسَلَ وجاءُوا من كلَّ فَجِّ عَميق، ومَكانِ سَحيق. فلمًّا رأى العَدُو ذلك، أَرْسَلَ يَطْلُب الصَّلْحَة على ما وَقَع الاتَّفاقُ بينهم وبين الملك الكامِل، فأَيْهَنا.

ولماً كانت ليلةُ الأربعاء، تَرَكُوا خِياْمَهُم وأَمُوالَهُم وأَثَقَالَهُم وقَصَدُوا دِمْياط هارِين، فيونا في آثارِهم طالِين. وما زالَ السَّيفُ يَعْمَلَ في أَدْبارِهم عامَّة اللَّيْل، وقد حَلَّ بهم الحِيْرِي<sup>ع)</sup> والوَيْلُ.

فلمًا أَصْبَخنا يوم الأربعاء، قَتَلْنا منهم ثلاثين أَلفًا غير من أَلَقَى نَفْسَه في اللَّبَج ، وأَمَّا الأَسْرىٰ فحَدَّث عن البَحْر ولا حَرَج. والْتَجَا الفَرَنْسيس إلى المُنْيَة اللَّهِ واللَّبَ الأَمّان ، فأَمَّناه وأَخَذْناه وأَكْرَمْناه ، وسَلَّمْناه دِئياط

a) بولاق : رواد فرنس. (b) بولاق : وولده. (c) إضافة من النويري. (d) بولاق : استكمل. (e) الأصل: الحزن.

اً أي مُنيّة أبي عبد الله ، وهي مازالت موجودة باسم منية مركز فلرسكور بمحافظة الدتهلية (أبو المحاسن : النجوم الزاهرة الحلولي عبد الله وتقع على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط وتتبع ٢: ٥٣٦هـ أي .

بغون الله تعالى وقُوَّته، وبجلالِه وعَظَمَته ٩٠.

وَبَعَثَ مع الْكِتَابَ غِفَّارِيَةٌ الملك فَرَنْسيس فلَبِسَها الأَميرُ بجمال الدين بن يَغْمور، وهي أَشْكَرُلاط ۗ أحمر بغَرُو سِنْجاب. فقال الشَّيثُ نَجْم الدين بن إشرائيل:

[الخنيف]

إِنَّ غِفَّارَة الفَرنُسيس التي جاءَتَ جِباءً للسَيِّد الأُمَراء كَبَيَّاض الفَرطاس لَوْنا ولَكِن صَبَغَتْها شيوفُنا بالدُّماء

وقال ٥):

[الطويل]

أَسَيَّدَ أَمْلاكِ الزَّمان بأَشرِهِم تَنَجَّرْت من نَصْرِ الإلَه وُعُودَه فَلَا زَالَ مَوْلانَا يُبِيعُ حِتى العِدَىٰ وَيُلْبِس أَسْلابَ<sup>d)</sup> المُلُوك عَبيدَه

وَأَخَذَ الملكُ المُعَظَّم يُهَدِّد زَوْجَة أَبِيه شَجَرُ الدُّرّ ويُطالِبها بمالِ أَبِيه ، فخافَتُه وكاتَبَت نَماليك الملك الصَّالح تُمَرَّضُهم عليه .

وكان المُعَظَّمُ لمَّا وَصَلَ إليه الفارِس أَقْطَاي إلى حِصْن كيفًا ، وَعَدَه أَن يُعْطِيه إمْرَةً فلم يَف له بها ، وأَعْرَض مع ذلك عن تماليك أبيه واطَّرَح أُمْرَاءَه ، وصَرَف الأميرَ مُسام الدين بن أبي عليّ عن نيابَة السَّلْطَنَة وأَخْضَرَه إلى الغشكر ولم يَعْبَأ به ، وأَبْعَد غِلْمان أبيه .

والحَتَصَّ بمن وَصَلَ معه من المَشْرق، وجَعَلَهم في الوَظائِف الشَّلْطانية، فجَعَل الطَّواشي مَشرورًا \_ خادِمه \_ أُسْتادّارًا، وعَمل صُبَيْحًا \_ وكان عَبْدًا حَبَشِيًّا فَحْلًا \_ أمير جنْداره أَ)، وأَمَر أن / تكون له عَصَا من ذَهَب، وأَعْطاه مالًا بجزيلًا وإقْطاعات بجليلة.

وكان إذا سَكِرَ جَمَعَ الشَّمْعَ وضَرَبَ رُؤُوسَها بالسَّيْف حتى تَنْقَطِع، ويقول: وهكذا

a) بولاق : غفارة . الله ولاق : جاءت حقًا . الله ولاق : وقال آخر . (a) بولاق : أثواب . (c) بولاق : شجرة . (f) بولاق : خازنداره .

أ التويري: نهاية الأرب ٣٥٨:٢٩٩-٣٥٩؛ المقريزي: السلوك ٣٥٦:٦ ٣٥٨؛ أبو المحاسن: النجرم الزاهرة ٣٦٧:٦ ٣٦٧ ومصدره سيط ابن الجوزي.

<sup>1</sup> النويري: نهاية الأرب ٢٠:٦٥٣- ٣٥٧.

الغفارية: زرد من الدرع ينسج على قدر الرأس يلبس
 تحت القلنسوة .

٣ الأشكر لاط. نوع من الملابس الصوفية.

٧.

أَفْتَلُ بِالبَحْرِيَّة ﴾ فإنّه كان فيه هَرَجٌ وخِفّة . واحْتَجَبَ على العُكُوف بَمَلادّه ، فَنَفَرت منه التُّقُوس <sup>١</sup>.

وبقي كذلك إلى يوم الاثنين تاسع عشري المحرّم، وقد جَلَسَ على السّماط، فتقدّم إليه أَحدُ المماليك البَحريّة وضَرَبَه بسَيْفِ قَطَعَ أصابِعَ يَدَيّه، ففَرَ إلى البُرْج، فاقْتَحَمُوا عليه وسيوفُهم مُصْلَتة، فصَعِد أَعْلَى البُرْج الحُشَب فرَمَوه بالتُشّاب وأَطْلَقُوا النارَ في أَ البُرْج. فألَّقَى نفسه ومَرْ إلى البَحر وهو يقول: ما أُريد مُلْكَكُم، دَعُوني أُرْجِع إلى الحيضن، يا مُسلمين، ما فيكم من يَضْطَنِعُني ويُجيرُني، وسايْر العساكِر بالسيوف واقِفَة، فلم يُجِبّه أَحدٌ، والنَّشَّاب يأْخُذُه من كلِّ ناحية. وأَدْرَكُوه فقطع بالشيوف، ومات حريقًا غَريقًا قَيلًا في يوم الاثنين المذكور، وتُرك على الشّاطئ ثلاثة أيام ثم دُفِنَ ٢.

ولمًّا قُتِلَ المُلك المُعَظَّم، اتَّفَقَ أَهْلُ الدولة على إقامَة شَجَر (الدَّرِ والِدَة خَليل في تَمْلكَة مصر، وأن يكونَ مُقَدَّم العَشكَر الأميرُ عزَّ الدين أَيْبَك التُرْكُماني الصَّالِمِي ، وحَلَفَ الكُلِّ على ذلك، وسَيُروا إليها عِزَّ الدين الرُّومي، فقَدِمَ عليها في قَلْعَة الجَبَل وأَعْلَمَها بما اتَّفِقَ، فرَضِيَت به، وكتبت على التَّواقِيع عَلامَتها وهي ﴿ وَالِدَةُ خَليل ﴾ ، وخُطِبَ لها على المنابر بمصر والقاهِرة.

وجَرَى الحَديثُ مع الملك ربدا فرنس<sup>)</sup> في تَسْليم دِمْياط، وتَوَلَّى مُفاوَضَته في ذلك الأمير حُسام الدين بن أبي عليّ الهَذَباني، فأجابَ إلى تَسْليمها، وأن يُخَلَّى عنه بعد مُحاورات. وسَيَّر الله المين الغِرْخُ بدِمْياط يَأْمُرُهم بتَسْليمها إلى المسلمين، فسَلَّمُوها ـ بعد جُهْد جَهيد من كَثْرة المُراجَعَات ـ في يوم الجمعة ثالث صَفَر، ورُفِعَ العَلَمُ السُّلُطاني على شورِها، وأُعْلِن فيها بكلمة الإسْلام وشَهادَة الحَقَّ، بعدما أَقامَت بيد الفِرغُج أَحَدَ عشر شهرًا وسبعة أيام.

وأَفْرِجَ عن الملك ريدا فرنس<sup>e)</sup> وعن أُخيه وزَوْجته ومن بَقِيَ من أَصْحابِه، إلى البَرّ الغربي . ورَكِبُوا البحر من الغَد ــ وهو يومُّ السبت رابع صَفر ــ وأَقْلَعُوا إلى عَكًا .

a) السلوك: سادس، والنويري: سادس أو سابع. b) بولاق: على . c) بولاق: الشط. b) بولاق: شجرة . e) بولاق: رواد فرنس.

المقريزي: السلوك 1: ٢٥٩١ أبو المحاسن: النجوم السلوك ٢: ٣٦٠- ٣٦٠؛ أبو المحاسن: النجوم ٦: ٣٧١. الواهرة ٦: ٣٧٠- ٣٧١.

<sup>\*</sup> النويري : تهاية الأرب ٢٩: • ٣٦- ٢٣٦١ المقريزي :

## وفي هذه النَّوْبَة يَقُولُ الوّزيرُ بجمالُ الدين يحيى بن مَطْروح ١:

[السريع]

قُلْ للفَرَنْسيس إذا جفته آبحرُكَ الله على ما بحرى أَتَيْتَ مِصْر تَبْنَغي مُلْكَهَا فساقَك الحَيَّنُ إلى أَدْهَم وكل أضحابك أؤذفتهم خملسون ألفًا لا يُرَى منهم وفسقسك الله لأمشالها إن كان باباكم بذا راضيًا قُلُ لهم إن أَضْمَرُوا عَوْدَةً دارُ ابنِ لُقْمانَ عَلى حالِها

مَقَالَ صِدْقِ<sup>a)</sup> عن قُؤُول نَصيحْ من قَتُل عُبَّاد يَشُوع الْمَسِيعُ تَحْسَب أَنَّ الزُّمْرَ يَا طَبْلُ رَيْخ ضاق به عن ناظِرَتِك الفَسيح بحُسْن تَدْبيرك بَطْنَ الضَّريخ إِلَّا قَتِيلٌ أَو أُسيرٌ أُو<sup>0)</sup> جريخ لعل عيسى منكم يَشتريح فَوْبٌ غِشْ قد أَتَى من نَصِيح لأُخْذِ ثَأْرِ أَو لنَقْدِ صَحيخ والقَيْدُ باقِ والطُّواشي صَبيخ

وقَلَّر الله أنَّ الفَرَنْسيسَ هذا بعد خَلاصِه من هذه الواقِعَة ، جَمَعَ عِدَّة جُمُوع وقَصَدَ تُونُس، فقال شابٌّ من أهملها يُقالُ له أَخمَد بن إسماعيل الزُّيَّات:

[الخفيف]

يا فَرَنْسيس هذه أُخْتُ مِصْرِ فَتَأَمُّب لما إليه تَصيرُ لَكَ فيها دارُ ابن لُقُمانِ فَبْرٌ وَطُواشِيكُ، مُنْكُرٌ ونَكيرُ فكان هذا فَأَلًا حَسَنًا، فإنَّه ماتَ وهو على مُحاصَرَة تُونُس<sup>٢</sup>.

a) يولاق ; نمبح , العاقطة من بولاق.

وفيات سنة ٦٤٩) و٧:٧٧ (في وفيات سنة ، ٩٥).

ونشر ديوان ابن مطروح في إستانيول - مطبعة عامرة ١٩٩٨هـ/١٨٨٠م. وانظر الأبيات عند الصفدي: الوالي بالوفيات ١٠: ١٥: ٣١٩ ابن شاكر: فوات الوفيات ١: ٢٣٢ المقريزي: السلوك ٣٦٣:١- ١٣٦٤ أمي المحاسن: النجوم الزاهرة ٢٠٠٦ والمنهل الصافي ٢: ٤٤١.

قارن المقريزي: السلوك ٣٦٤:١- ٢٣٦٥ وانظر الأبيات عند، الصقدي: الوافي بالوفيات ١٠:٩١٥<sup>أ</sup> الأمير الصاحب جمال الدين أبو الحسين يحيى بن غیسی بن اِیراهیم بن مطروح من آهل صعید مصر ، قدم مع الملك الصالح نجم الدين أيوب بآيد وحران وحصن كيفاء فلكا تسلطن بمصر ولاه نظر اخزانة ، ثم وَزَرَ له بدمشق إلى أن عزله وتُغَيِّر عليه وتوفي في شعبان سنة ٦٤٩هـ/١٥٦م. (راجع، أيا شامة: تراجم رجال القرنين السادس والسابع ٤١٨٧ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٥٨:٦-٢٦٦ اللَّمِي: سير أعلام النبلاء ٢٧٣:٢٣- ٢٧٤؛ المقريزي: السلوك 1: ٢٣٨٢ أما المحاسن: النجوم الزاهرة ٧٤:٧ (في

٧.

ولماً تَسَلَّم الأَمراءُ دِمْياط، وَرَدَت البُشْرَى إلى القَاهِرَة، فضُرِبَت البَشائِر وزُمُّيْت القاهِرَة ومصر، فقَدِمَت العَساكِرُ من دِمْياط يوم الخميس تاسع صفر '.

فلمًا كان في سلطنة الأشرف مُوسَى ابن الملك المُشعود أقسيس ابن الملك الكامِل والملك المُعزّ الدين الثّرُكُماني، وكَثُرَ الاخْتِلاف بمصر، واشتؤلى الملك النّاصِرُ يوسُف بن العزيز على يمشق، اتّفق أزبابُ الدَّولَة بمصر وهم المماليك البَحْرِيَّة على تَخْريب مَدينة دِمْياط، خَوفًا من مَسير الفرنْج إليها مَرَّة أخرى. فسَيُروا إليها الحَجَارين والفَعَلة، فوَقَع الهَدْمُ في أَسُوارِها يوم الاثنين الثامن عشر من شعبان سنة ثمان وأربعين وستّ مائة، حتى خَرِبَت كلها، ومُجبَت آثارُها، ولم يتق منها سِوى الجامِع، وصار في قبليها أخصاص على النّيل سَكَنها الناسُ الطّعفاء، وسَمُّوها المنشورُ هو الذي بناه أميرُ المؤمنين المُتُوكِّل على الله كما تقدّم ذِكْرُه ".

فلمًا اسْتَبَدُّ الملكُ الظَّاهِرُ بَيْيَرْس البُنْلُقُداري / الصَّالِي بمملكة مصر بعد قَتْل الملك المُظَفَّر فَعُمْ بَحْر دِنْباط ؟ فُطُز ، أَخْرَج من مصر عدَّة من الحَجَّارين في سنة تسع وخمسين وست مائة لرَدْم فَمْ بَحْر دِنْباط ؟ فمَضَوّا وقَطَعُوا كثيرًا من القَرابيص والقوها في بَحْر النَّيل الذي يَنْصَب من شَمال دِنْباط في البَحْر المُلِح حتى ضاقَ وتَعَدُّر دُخُولُ المراكِب منه إلى دِنْباط وهو إلى اليوم على ذلك ، لا تقدر مراكِبُ البَحْر الكِبار أن تَدْخُل منه ، وإنَّما يُنْقَل ما فيها من البَصَّائع في مَراكِب نبلية تُعْرَف عند أهل دِنْباط بالجُروم (واحدها جَرْم) وتصير مَراكِبُ بحر المِلْح واقِقَةً بآخر البَحْر ، قَريبًا من مُلْتَقَى البَحْريْن .

ويَزْعُم أَهْلُ دِشَياط الآن أَنَّ سَبَبَ اثْتِناع دُخُول مراكِب البَحْر جَبَلٌ في فَمَ البِحر ، أو رَمْلُ يَتَرَكَّى هناك . وهذا قولٌ باطِلٌ حَمَلُهم عليه ما يَجِدُونه من تَلافِ المراكِب إذا هَجَمَت على هذا المُكَان ، وجَهْلِهم بأخوال المَوْجُود ، وما مَرَّ من الوَقائِع . وإلى يومِنا هذا يُخافُ على المراكِب عند وُرودِها فَمَ البَحْر ، وكثيرًا ما تَتَلَف فيه . وقد سِرْتُ إليه حتى شَاهَدتُه ، ورَأْيتُه من أَعْجَب ما يَرَاهُ الإنْسان .

۳ فیما تقدم ۸۸۳.

أ القرباص جـ. القرابيص هي الحجارة (.Nozy, R.) .(Suppl. Dict. Ar. II, p. 332

<sup>°</sup> المقريزي: السلوك ١: ٤٤٦.

<sup>=</sup> ٤٣١٦ ابن شاكر: قوات الوفيات ١: ٤٣٣٢ أبي المحاسن: المنهل الصافي ٣: ٤٤٢.

المقريزي: السلوك 1: ٣٦٦.

۲ تقسه ۱: ۲۷۲؛ أبو المحاسن: النجوم ۷: ۲۰، ۲۳.

وامًا دِمْيَاطُ الآن فإنّها حَدَثَت بعد تَخْريب مَدينَة دِمْياط، وعُمِلَ هناك أَخْصَاص، وما بَرَحَت تَرْدادُ إلى أَن صَارَت بَلْدَةً كبيرةً ذات أَسْواق وحَمَّامات وجَوامِع ومَدارِس ومَسَاجِد، ودُورُها تُشْرف على النّيل الأَعْظَم، ومن وَراثِها البَسَاتِين، وهي أَحْسَنُ بلاد الله مَنْظُرًا. وقد أَخْبَرَني الأَميرُ الوَزيرُ المُشيرُ الأَستادُار يَلْبُغَا السَّالِي \_ رحِمَه الله \_ أَنَّه لم يَر في البِلاد التي سَلَكَهَا من سَحَرَقَنْد إلى مصر أَحْسَنَ من دِمْياط هذه، فظَنَتْتُ أَنَّه يَغْلو في مَدْحِها إلى أَن شَاهَدْتُها، فإذا هي أَحْسَنُ بَلَد وأَنْزَهُه، وفيها أَقولُ:

[الطويل]

فقد زادنی ذِکْراه وَجْدًا علی وَجْدِ ديارًا حَكَت من محشيها جَنَّة الحُلَّدِ فكُمْ قد حَوَت محشنا يَجلُ عن العَدُّ لكالمُزْهَف المَصْقُول أو صَفْحَة الحَدُّ تَبَدُّلُ من وَصَلَ الأَحِبُّة بالصَّدِّ يُراعى نُجُومَ الليل من وَحْشَةِ الفَقْدِ لطُول انْتِظارِ من حبيبِ على وَعْدِ تُجَدُّدُ حُزْنَ الوَالِهِ المُدَّنِفِ الفَرْدِ تُطارحُ شَكُواها بمثْل الذي أَبْدي تَدُور بَمْخض النَّفْع منها وبالسَّغْدِ حَلا وغَدا بالزُّهُو يَشطُو على الوَرْد عجيبة صبغ اللون محكمة النصد تُعيدُ شَبابَ الشَّيْبِ في عَيْشِه الرُّغْد وتُنْشِي ليالي الوَصْل من طِيبها عِنْدي تُلُوح وتَبْدو من قَريب ومن بُغْدِ مَليكان سارًا في الجَحافِل من مجنَّدِ ولا طَعْنَ إِلَّا بِالثُّقَّفَةِ اللَّـٰد هُمَا مِن جَلِيلِ الخَطْبِ فِي أَعْظُمِ الجُهُدِ بشَاطِئها العَذْبِ الشُّهِيِّ لذُّوبُ الوَّرْدِ بعَيْش هَنيء في أمانٍ وفي سَغدِ وعند شَطَا عن أَيْن العَلَم الفُرد سَغَّى عَهْدَ دِمْياطَ وَحَيَّاهُ مِن عَهْدِ ولا زالت الأنواء تشقى سحائها فيا محشن هاتيك الدِّيار وطيبها فالله أنهار تجف بروضها وبشنينها الؤيان يخكى مُتَيِّمًا فقامَ على رجُلَيْه في الدُّمْع غارقًا وظَلُّ على الأَقْدام تَحْسِب أَنَّه ولا سِيِّمَا تلك النُّواعيرُ إنَّها أطارنحها شجوي وصارت كأتما فقد خِلْتُها الأَفْلاكَ فِيها جُومُها وفي البرك الغَوَّاء يا محشن نَوْفَر سَمَاءً من البَلُور فيها كُواكِبُ وفي شاطئ النَّيل الْمُقَدِّس نُزْهَةً وتُنْشِي رِياحًا تَطْرُد الْهَمُّ والأُسَى وفي مَرَج البَحْرَيْن جَمَّ عَجائِب كأن الْتِقاءَ النِّيلِ بالبَحْرِ إذْ غَدَا وقد نَوُلا للحَوْبِ واحْتَدَم اللُّقَا فظُلًّا كما بَاتًا وما بَرحا كَمَا فكُمْ قد مُضَى لي من أَفانين لَذَّةٍ وكم قد نَعِمْنَا في البَساتين بُرْهَةً وفي البَرْزَخ المَأْنُوس كم لي خَلْوَةٌ

من الفَضِّل والأَفْضَال والخَيْر والجَّدِ هناك تَرَى عَيْنُ الْيُصِيرَةُ مَا تَرَى فيا رَبِّ حَيِّى لِي بِغَضْلِك عَوْدَةً وَمُنَّ بِهَا فِي غِير بَأْوَى ولا جُهْدِ

وبدِثياط \_ حيث كانت المَدينةُ التي مُدِمَت \_ جامِعٌ من أَجَلُّ مَساجِد المسلمين ، تُسَمِّيه العامَّة مَسْجِدُ فَتْحٍ ، وهو المَسْجِدُ الذي أَسَّمته المسلمون عند فَتْح دِمْياط أُوَّلَ ما فَتَحَ الله أَرْضَ مصر على يد عَثرو بن العَاص، وعلى بايه مَكْتُوبٌ بالقَلَم الكُوفي ٩ إنَّه عُمِّر بعد سنة خمس ماثة من الهجرة ٤ وفيه عِدَّةً من عُمُد الرُّخام ، منها ما يَعِزَّ وُجُود مِثْلُه . وإنَّمَا عُرِفَ / بجامع فَتْح ، لنُزُول شَخْصِ يُقالُ له فاتح به ، فقالَت العامُّةُ جامِعُ فَتْح . وإنَّما هو فاتح بن عُثْمان الأَسْمَر التُّكْروري قَدِمَ من مَرَّاكُش إلى دِمْيَاط على قَدَم التَّجْرِيد ، وسَقَى بها الماءَ في اَلْأَسْواق احْتِسابًا من غير أن يَتناوَل من أَحَدٍ شيئًا ، ونَزَلَ في ظاهِر النُّمُو ، ولَزِمَ الصَّلاةَ مع الجَماعَة . وتَرَكَ الناسَ جميعًا ، ثم أقام بناحية تُونَة من بُحَيْرَة تِنِّيس وهي خَراب نحو سبع سنين ، ورَمَّ مَشجِدَها . ثم انتقلَ من تُونَة إلى جامِع دِشياط، وأقامَ في وَكْرِ بأَسْفَل المنارَة من غير أن يُخالِط أَحَدًا، إلَّا إذا أُتيمَت الصَّلاةُ خَرَجَ وصَلَّى، فإذا سَلَّمَ الإمامُ عادَ إلى وَكُرِه، فإن عارَضَه أَحَدَّ بحديث كَلَّمه وهو قائِمٌ بعد انْصِرافِه من الصَّلاة ؛ وكانت حالُه أبدًا اتَّصالًا في انْفِصال ، وقُرْبَا في ابْيَعاد ، وأُنْسًا في نَفار .

وحج ، فكان يُفارِق أَصْحابَه عند الرّحيل، فلا يَرَوْنَه إلَّا وَقْت النَّزُول. ويكون سَيْرُه مُنْفَرِدًا عنهم ، لا يُكَلِّم أَحَدًا ، إلى أن عادَ إلى دِمْياط فأَخَذَ في تَرْميم الجامِع وتتظيفِه بنفسه ، حتى نَقَّى ما كان فيه من الوَطُواط بشقوفِه، وساقَ الماءَ إلى صَهاريجِه، وبَلُّط صَحْنَه، وسَبَكَ سَطْحَه بالجيمس، وأقامَ فيه . وكان قَبْل ذلك من حين خَرِبَت دِمْياط لا يُفْتَح إِلَّا في يوم الجُمُعَة فقط ، فرَتُّبَ فيه إمامًا راتِبًا يُصَلِّى الحَمْس. وسَكَنَ في بَيْت الحَطابَة، وواظَبَ على إقامَة الأُوّْراد به، وجَعَلَ فيه قُوَّاءَ يَتْلُون القُرْآن بُكْرَةً وأَصيلًا، وقَوْرَ فيه رَمجُلًا يَقْرُأُ مِيعادًا يُذَكّر الناسَ ويُعَلِّمهم .

وكان يقول: لو عَلِمْت بدِمْياط مكانًا أَفْضَلَ من الجامِع لأَفَمْتُ به، ولو عَلِمْتُ في الأرض بلنًّا يكون فيه الفَقيرُ أَخْمَل من دِمْياط لرَحَلْتُ إليه ، وأَقَمْتُ به . وكان إذا وَرَدَ عليه ٱحَدّ من الغُقَراء ولا يَجد ما يُطْعِمُه ، باغٍ من لِباسِه ما يُضَيِّفه به . وكان يَبيتُ ويُصْبِح وليس له مَعْلُوم ، ولا ما يَقَعُ عليه العَينُ ، أو تَسْمَعُه الأَذُن . وكان يُؤْثِر في السّر الفُقَراء والأرامِل ، ولا يَشأَلُ أحدًا شيقًا ، ولا يَقْبَل غالِبًا ، وإذا قَبِلَ ما يَفْتَحُ الله عليه آثَرَ به . وكان يَبْذُل جُهْدِه في كُثْم حالِه ، والله تعالى

يُظْهِر خَيْرَه وبَرَكَته من غير قَصْد منه لذلك.

(14)

۱٥

وعُرِفَت له عِدَّةً كرامَات، وكان سُلُوكُه على طريق السَّلَف من التَّمَشُك بالكِتاب والشُنَّة، والثُّنُور عن الفِتْنَة، وتَرْك الدَّعاوَىٰ واطِّراحِها، وسَثْر حالِه، والتَّحَفُّظ في أَقْوالِه وأَفْعالِه. وكان لا يُرافِق أَحدًا في اللَّيْل، ولا يُعْلَمُ أَحَدٌ يومَ صَوْمه من يوم فِطْره، ويَجْعَل دائِمًا قول «إن شاءَ الله تعالى» مكانَ قَوْل غيره « والله ».

ثم إِنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ العَزِيزِ الدَّميرِي أَشَارَ عليه بالنَّكَاحِ ، وقال له : النَّكَامُ من السُّنَةِ ؛ فتَزَوَّج في آخِر مُحْمُره بالمُرَاتُينَ لم يَدْخُل على واحِدَةٍ منهما نهارًا ألبتَّة ، ولا أَكَلَ عندهما ولا شَرِبَ قَطَ . وكان لَيلُه ظَوْفًا للعِبادَة ، لكنَّه يأتي إليهما أحيانًا ، ويَتَقَطِعُ أحيانًا لاسْتِغْراق زَمَنِه كلَّه في القِيام بوظائف العِبادات وإيثار الخَلَوة .

وكان خواصٌ خَدَمِه لا يَعْلَمُون بصَوْمه من فِطْره، وإنَّمَا يَخْمَل إليه ما يَأْكُل ويُوضَع عنده بالحُلُّوة، فلا يُرَى قَطَّ آكِلًا. وكان يُحِبُ الفَقْر، ويُؤثِّر حالَ المَسْكَنَة، ويَتَطَارَح على الحُمُول والجَفَا، ويَتَواضَع مع الفُقراء، ويتعاظمُ على القظماء و الأغْنِياء.

وكان يَقْرَأُ في المُضخف، ويُطالِع الكُتُب، ولم يَرَه أَجَدٌ يَخُطَّ بيده شَيِّعًا. وكانت تِلاوَتُه للقُرآن بخُشُوعِ وتَدَبَّر. ولم يَعْمَلَ له سِجَّادَة قَطَّ، ولا أَخَذَ على أَحَدِ عَهْدًا، ولا لَبِسَ طاقِية، ولا قال أنا شَيْخٌ ولا أنا فَقِير، ومتى قال في كلامه «أنا»، تَفَطَّن لما وَقَعَ منه، واسْتَعاذَ بالله من قَوْل أنا، ولا خَضَرَ قَطَّ سَماعًا، ولا أَنْكُرَ على من يَخْضُره.

وكان سُلوكُه صَلاحًا من غير إصْلاح، ويُبالِغ في النَّرَفُع على أثناء الدُّنْيا، ويَترامَى على الفُوناء، ويُقدَّم الفُقراء، ويُقدَّم لهم الأَكُل، ولم يُقَدِّم لغَني أكلًا ألبتَّة.

وإذا الجَتَمَعَ عنده الناسُ ، قَدَّم الفَقيرَ على الغَنيّ . وإذا مَضَى الفَقيرُ من عنده ، سارَ معه وشَيْمَه عِدَّة خُطُوات وهو حافِ بغير نَعْل ، ووَقَفَ على قَدَمَيْه يَنْظُره حتى يتوازى عنه .

ومن كان من الفُقَراء بُشَارُ إليه بَمَشْيَخَةِ جَلَسَ بِين يَدَيْه بأَدَبٍ مع إمانته. وتَقَلَّمه في الطُّريق ويقول: ما أَقُول لأَحدِ اقْمَل أو لا تَفْعل، من أرادَ الشلوك يَكُفيه أن يَنْظُر إلى أَفْعالِه، فإنَّ من لم يَتَسَلَّك بَنَظَرِه لا يَتَسَلَّك بسَمْعه.

وقال له شَخْصٌ من خَواصَّه: يا سيِّدي ، ادْع الله لنا أَن يَفْتَع علينا فَنَحْنُ فُقَراه؛ فقال: إِن أَرَدْتُم فَتْع الله ، فلا تُبتقُوا في البيْت شيئًا ثم اطْلُبوا فَتْحَ الله بعد ذلك ، فقد جاءً: \$ لا تَشأَلَ الله ولَكَ خاتمٌ من حَديد ﴾ . ومن كلامِه: الفَقيرُ بحال البِكْر ، إِذَا سَأَلَ زَالَت بَكَارَتُه .

وسأَله بعضُ خواصُّه أن يَدْعُو له بِسَعَة ، وشَكَا له الضِّيق ، فقال : أنا ما أَدْعُو لك بسَعَةٍ ، بل أَطْلُب لك الأَفْضَل والأَكْمَل . وكان مع اشْتِفاله بالعِبادة واسْتِغْراق أوقاتِه فيها لا يَغْفل عن صاحِبِه ، ولا يَنْسَى حاجَته حتى يَقْضيها ، ويُلازِم الوّفاء لأصحابِه ويُحين مُعاشَرَتُهم ، ويَعْرف أخوالَ النّاسِ على طَبَقاتِهم ، ويُعظّم العِلْم ، ويُكْرِم الأَيْتَام ، ويُشْفِق على الضُّعَفاء والأَرامِل ، ويَتذُل شفاعته في قَضَاء حوائِج الحاص والعام من غير أن يُملَّ ولا يَتَبَرَّم بكثرة ذلك ، ويُكْثِر من الإيثار في السُّر ، ولا يُمسِك لتفيه شيقا ، ويَسْتقل ما مَنْه مع كثرة إحسانِه ، ويَسْتَكْثِر ما يُدْفَع إليه وإن كان يَسيرًا ، ويُكافئ عليه بأَحسن منه . ولم يَضحب قط أميرًا ولا وزيرًا ، بل كان في سُلُوكِه وطريقِه يَرفَع في تُواضَع ، ويُعزّز مع مَسْكَتَة ، وقُوب في اثِتِعاد ، واتُصال في انْفِصال ، وزُهْدِ في الدُّنيا وأهْلِها . وكان أكبر من خبره .

/ ومن دُعائِه لتَفْسه، ولمن يَسْأَل له الدُّعاء: «اللَّهُمّ بَعِّدْنا عن الدُّنيا وأَهْلِها، وبَعِّدُها عَنَّا ». وما زالَ على ذلك إلى أن ماتَ آخِر ليلة أَسْفَرَ صَبَالحها عن الثامِن من شهر ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وست مائة، وتَرَكُ وَلَدَيْن ليس لهما قُوتُ لَيْلَة، وعليه مَبْلَغٌ أَلَغيْ دِرْهَم دَيْنًا، ودُفِنَ بجوار الجامِع، وقَبْرُه يُزارُ إلى يومِنا هذا.

## ذكوشك

شَطًا مَدينَةٌ عند يَنِّس ودِمْياط ، وإليها تُنْسَب الثَّيابُ الشَّطُويَّة \. ويُقالُ إنَّها عُرِفَت بشَطًا بن الهاموك ، وكان أَبوه خال المُقُوقِس ، وكان على دِمْياط ، فلمَّا فَنَحَ الله الحِصْنَ على يد عَمْرو بن العَاص ، واسْتَوْلَى على أرض مصر ، جَهْزَ بَعْثًا لقَتْح دِمْياط ، فنازُلوها إلى أن مَلكوا سُورَ المَدينَة ، فخرَج شَطا في أَلفين من أَصْحابِه ولحَيقَ بالمسلمين ؛ وقد كان قبل ذلك يُحِبّ الحَيْر ويَميل إلى ما يَشْمَعه من سِيرَة أَهْل الإشلام .

ولمَّا مَلَكَ المسلمون دِمْياطَ، امْتَنَع عليهم صاحِبُ يَنِّيس، فخَرَج شَطَّا إلى البُرُلُس واللَّميرَة وأُشْموم طَناح يَسْتَشْجِد، فجَمَعَ الناسَ لِقتال أهل يَنَّيس، وسارَ بهم مع مَنْ كان بدِمْياط من المسلمين ومن قَدِمَ مَدَدًا من عند حَمْرو بن العَاص إلى قِتال أهل يَنَّيس. فالتقي الفريقان، وٱبْلَى شَطَّا فيهم<sup>ه)</sup>

a) بولاق: منهم.

ا إحدى مدن مركز فارسكور بمحافظة دمياط (ياقوت: معجم البلدان ٣٤٢-٣٤٣ محمد رمزي: القاموس الجغرافي المجارافي . ٢٤٣١) .

بلاءً حَسَنًا وقَتَل من أبطال يَنِيس اثني عشر رجلًا . واسْتُشْهِد في لِيْلَة الجُمُعَة النصف من شَعْبان سنة إحدى وعشرين من الهجرة ، فقُيرَ \_ حيث هو الآن \_ خارج دِنياط ، وبُنيَ على قَبْره ، وصارَ الناسُ يَجْتُمعون هناك في ليلة النصف من شَعْبان كلَّ عام ، ويَغْدُون للحُضُور من القُرَى . وهم على ذلك إلى يَوْمنا هذا .

وكانت تُعْمَل كُشرَة الكَثبَة بشَطَا؛ قال الفاكِهِيِّ : ورَأَيْتُ فيها كُشرَةً من كُسَا أُمير المؤمنين هارُون الرَّشيد من قَباطي مصر، مكتوبًا عليها :

ويشم الله ، بَرَكَة من الله لعبد الله هارون أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ،
 ممّا أَمَرَ الغَصْل بن الربيع مَوْلَى أَمير المؤمنين بصَنْعته في طراز شَطَا ، كُشوَةً للعبده سنة إحدى وتسمين ومائة » \.

ومن المُواضِع المشهورة بدِمْياط:

البَـــوزَخ: وهو مَشجِدُ بُحَيْرَة دِمْياط، تُسَمِّيه العامَّة البَوْزَخ، ولا أَغْرِف مُسْتَنَدهم في ذلك. وشاهَدتُ فيه عَجَبًا، وهو أنَّ به مَنارَة كبيرة مَبْنيَّة من الآجُر، إذا هَزَّها أحَدَّ الْهَنَّوْت، فلمَّا صَعِدتُ أعلاها ـ حيث يقف المُؤذِّنون ـ وحَرَّكْتها، رأيتُ ظِلَّها قد تَحَرَّك بتَحْريكي لها. ويُوجَد حَوْلَ هذا المَسْجد رِثَمُ أَمُواتٍ يُشْبِه أن تكون عمَّن اسْتُشْهِد في وَقِائع الفِرغُج، والله يَعْلَم وأنتم لا تَعْلَمون.

دسبق

قَرْيَةٌ من قُرَى دِمْياط، يُنْسَب إليها النَّيابُ المُثْقَلَة، والعَمااِم الشَّرْبَ الملؤنة <sup>٧</sup>.

والدَّبيقي : العَلَم المُذَّهَب. وكانت العَمائِمُ الشَّرْبُ المُذَّهَبَة تُعْمَل بها، ويكون طولُ كلِّ عِمامَة منها ماثة ذِراع، وفيها رَقْمَات مَنْسوجَة بالدُّهَب، فتَبْلُغ العِمامَة من الذَّهَب خمس ماثة

a) بولاق وفييت : للكعبة .

اً لم أعثر على هذا النص فيما نشره وستنقل من «تاريخ الفاكهي» ، وانظر فيما تقدم ٤٨٩ - ٤٩٠.

أديق كأمير من المدن المصرية الصناعية القديمة كانت بالقرب من يَنيس، وقد اندثرت اليوم ويعرف مكانها بتل وتقو أو دبجو بالقرب من شاطئ بحيرة المنزلة في الشمال الشرقي

لناحية صان الحيجر بحركز فاقوس بمحافظة الشرقية وعلى بعد • • • • متر من صان الحجر (باقوت: معجم البلدان ٢: ١٤٣٨ الدوم و متاس السور على ١٤٠٨ و محمد البدان ٢: ١١٣٨ الدوم و التناوم

الربيدي: تاج العروس ٦: ٣٤١ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢: Maspero & Wiet, Matériaux p. ٢٢٤٣ عاد الجغرافي ١٦٥٠ محمد معالم ١٦٥٠ معالم ١٦٥٠ معالم ١٦٥٠ معالم ١٦٥٠ معالم ١٦٥٠ معالم ١٦٥٠ معالم المعالم معالم المعالم المع

. (178; Wiet, G., El<sup>2</sup> art. Dabik II, p. 74

دينار، سِوَى الحَرير والغَزْل. وحَدَثَت هذه العَماثِئم وغيرها في أيَّام العَزيز بالله بن المُعِزَّ، سنة خمس وستين وثلاث ماثة، إلى أن مات في شعبان سنة ست وثمانين وثلاث ماثة.

#### النخب ربيربة

قَرْيَةٌ من الأعمال الغَرْبية ، أَسَّسَ حِكْرَها الأميرُ شَمْسُ الدين سُنْقُر السَّعْدِيِّ نَمَيبِ الجَيْسُ في الله النَّاصِر محمد بن قلاوون ، وبالغَ في عمارتها ، فبلغت في أيّامه عشرة آلاف دِرْهَم فِضَّة . ثم خَرَجَ عنها فعَمُرت للسَّلُطان ، واتَّسَع أَمْرُها حتى أُنْشَى فيها زيادةً على ثلاثين بُسْتانًا ، ووصَلَ حِكْرُها لكثرة شُكَّانها إلى ألف دِرْهم فِضَّة لكل فَدّان ، وصارَت بَلَدًا كَبير العَمَل ، يبلغ في السنة ما بين خراجي وهِلالي ثلاث مائة ألف درهم فِضَّة ، عنها خمسة عشر ألف دينار ذَهَبًا . وماتَ سُنَقُهُ هذا في سنة ثمان وعشر در وسع مائة ، والله تُنْسَب المُدْرَسَة السَّعْديَة بِخُطِّ حَدْرَة وماتَ سُنَقُهُ هذا في سنة ثمان وعشر در وسع مائة ، والله تُنْسَب المُدْرَسَة السَّعْديَة بِخُطِّ حَدْرَة

وماتَ سُنْتُورُ هذا في سنة ثمان وعشرين وسبع مائة ، وإليه تُنْسَب المُذْرَسَة السَّغدِيَّة بِخُطَّ حَدْرَة البَقَر خارج باب زَويلَة ١.

## جئسزيرة بشبي نقشيشر

مُنْسُوبَة إلى بني نَصْر بن مُعاوِيَة بن بَكُر بن هَوازِن ، وذلك أنَّ بَني حَماس بن ظَالِم بن جعيل ابن عَمْرو بن دَهْمان بن نَصْر بن مُعاوِيَة بن بَكْر بن هَوازِن كانت لهم شَوْكَةٌ شديدةٌ بأرض مصر ، وكَثُروا حتى ملاوا أشغَل الأرْض ، وغَلَبوا عليها حتى قَوِيَت عليهم قَبيلَةٌ من البَوْبَر تُعْرَف بلَواته \_ ولَواتَه يَزعُم أنَّها من قَيْس \_ فأَجَلَت بني نَصْر وأَسْكَنتُها الجيدار ، فصارُوا أهلَ قُرَى في مكانِ عُرِف بهم وَسَط النَّيل ، وهي جزيرَةً بَني نَصْر هذه ٢.

٢٢١ – ٢١٣٠ وانظر فيما يلي ٢٧٦، ٢:٣٩٧) .

Y تشمل جزيرة بني نصر المنطقة الواقعة على الشاطئ الشرقي لفرع رشيد من محلة اللبن التي بمركز كفر الزيات شمالًا إلى زاوية رزين بمركز منوف جنوبًا؛ وسميت جزيرة لأن ماء النيل كان يحيط بها فكان يحدها من الغرب فرع رشيد ومن الشرق ترعة الباجورية وفروعها (ابن بماتي : قوانين 190 القلقشندي : صبح 2:0 - 1 - 13 أبو المحاسن : النجوم 2:4 هـ 1 - 13 أبو المحاسن : النجوم 2:4 هـ 1 - 13 أبو المحاسن : النجوم 2:4 هـ 1 - 13 أبو المحاسن المغرافي .

التُحرِيرية . من القرى القديمة كانت في بدء تكوينها ضبعة أنشأها نحرير الأرغلي الإخشيدي ، المعروف بابن الشويزاني في الفرن الرابع الهجري نعرفت به ، وهي من أعمال الغربية وورد رسمها كذلك النحرارية في بعض المصادر وهو عمريف ، ثم محرف للمرة الثانية إلى التُعارِيَّة وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاج العروس وفي طك الرمام سنة ٢٢٨ هـ عما يدل على أن هلما التحريف وقع في العهد العثماني وهي الآن تعابر على أن هلما التحريف وقع في العهد العثماني وهي الآن علمة الركز كفر الزيات بمحافظة الغربية (ابن دقماق : الانتصار ه: ٢٨٦ الربيدي : تاج العروس ٣: ٨٥ ه وعلى مبارك : المعلم التوفيقية ٢١ ٥ - ٢٩ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ٢٠ /٢ .

# ذِكْرُاللَّرِينَ فِسِيمَا بَسِين مَعَرِسَة مِعنْسر وَدِمَشْق <sup>ا</sup>

اعْلَم أَنَّ البَرِيدَ أَوَّل من رَتَّبَ دَوابُه الملكُ دارا بن بَهْمَن بن كيبشتاف بن لهراسف ١٠ أَحَدُ مُلوك الغُرْس.

وأمًّا في الإشلام فأوَّل من أقامَ البَريدَ أَميرُ المُؤمنين المَهْدي محمد بن أبي بحقفر المُقَصُور ، أقامَه فيما بين مَكُة والمُدينَة ـ (<sup>ط</sup>على ساكنها أفْضَل الصَّلاة والسَّلام والنحيَّة والإكرام <sup>6)</sup> والبَتن ، وجَعَلَه بِفالًا وإبلًا ، وذلك في سنة ستِّ وستين ومائة . وأَصْلُ هله الكَلِمَة « بَريد ذَنَب » فإنَّ دارا أقامَ في سِكَك البَريد دَوابٌ مَحْدُوفَة الأَذْناب شُمِّيَت « بَريد ذَنَب » ، ثم عُرَّبَت ومحدِّف منها نِصفُها الأَخير فقيل « بَريد دَوابٌ مَحْدُوفَة الأَذْناب شُمِّيَت « بَريد ذَنَب » ، ثم عُرَّبَت ومحدِّف منها نِصفُها الأَخير فقيل « بَريد » .

وهذا الدَّرْبُ / الذي يَسْلُكُه العَساكِرُ والتُّجَّارِ وغيرهم من القاهِرَة على الرَّمْلِ إلى مَدينَة غَرَّة ، ليس هو الدَّرْبِ الذي يُسلَك في القَديم من مصر إلى الشَّام . ولم يَحْدُث هذا الدَّرْبُ الذي يُشلَك فيه من الرَّمْل الآن إلَّا بعد الخمس مائة من سِني الهِجْرَة ، عندما انْقَرَضَت الدَّوْلَةُ الفاطِمية <sup>٢</sup>.

وكان الدَّرْبُ أَوَّلا قَبْلِ اسْتِيلاء الفرغِ على سَواحِل البِلاد الشَّامِيَّة غير هذا ؟ قال أبو القاسِم عُبِيْدَ الله بن مُحْرَدَاذَبَه في كِتاب و المَسالِك والمَمالِك و وصِفَة الأرْض والطَّريق من دِمَشْق إلى الكُسْوَة اثنا عشر ميلاً ، ثم إلى جاسِم أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى فَيْق أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى القَلْشُوة ميلاً ، ثم إلى طَبَرِيَّة مدينة الأُردُن ستَّة أميال ، ومن طَبَريَّة إلى اللَّجون عشرون ميلاً ، ثم إلى الوَمْلَة مدينة فِلسُطِين أربعة وعشرون ميلاً ، والطريق من الوَمْلَة إلى عشرون ميلاً ، ثم إلى الوَمْلة مدينة فِلسُطِين أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى العريش أربعة وعشرون ميلاً في أَرْدود اثنا عشر ميلاً ، ثم إلى الفَرَاء ثم إلى الفَرَاء أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى الفَرَاء أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى الفَرَعا أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى الفَرَعا أربعة وعشرون ميلاً ، ثم إلى الفاضِرة عشرون ميلاً ، ثم إلى الفرية وعشرون ميلاً ، ثم إلى الغاضِرة عالى أنه العاضِرة عشرون ميلاً ، ثم إلى المُعاضِرة على العاضِرة عشرون ميلاً ، ثم إلى العاضِرة ميلاً ، ثم إلى العاضِرة عشرون ميلاً ، ثم إلى العاضِرة على العاضِرة عشرون ميلاً ، ثم إلى العربة ع

ع) يولاق: كيستاسف بن كيهراسف. (b·b) ساقطة من يولاق. (c) يولاق: القاصرة.

ا نقل سلفستر دي ساسي هذا الفصل إلى الفرنسية

De Sacy, S., «Route de la capitale de بعنوان l'Égypte à Damas (Extrait de la Description de l'Égypte par Makrizi)», Magazin Encyclopédique

<sup>7 (1801),</sup> pp. 328-32.

۱۱ ابن إياس: بدائع الزهور ۱/۱: ۲۷ - ۲۸.

<sup>&</sup>quot; جاء على هامش نسخة الأصل هنا : وأُثُمُ الترَب .=

مَشجِد قُضاعَة ثمانية عشر ميلًا، ثم إلى بِلْبَيْس أَحَد وعشرون ميلًا، ثم إلى الفُشطاط مَدينَة مِصْر أربعة وعشرون ميلًا ١.

فهَذا كِما تَرَى إِنَّمَا كَانَ الدَّرْبُ الْمُسْلُوكَ مِن مِصْرِ إِلَى دِمَشْق ،على غير ما هو الآن ، فيُسْلَك من بأبيِّس إلى الفَرَمَا في البلاد التي تُعرِّف اليوم ببلاد السَّبَاخ، من الحَرَّف، ويُشلَك من الفَرَمَا ـ وهي بالقُوْب من قَطْيَة ـ إلى أمَّ العَرَب ـ وهي بلاد خَراب على البَحْر فيما بين قَطْيَة والوَرَّادَة ، ويَقْصِدها قَوْمٌ من النَّاس، ويَحْفُرون في كِيمانِها فيَجدون دَراهِم من فِضَّة خالِصَة، ثقيلة الوَزْن، كبيرة المقدار ـ ويُشلَك من أمَّ العرب إلى الورّادة ، وكانت بَلْدَة في غير مؤضِعها الآن ، قد ذُكِرت في هذا الكِتَابِ ٢.

فلمًا خَرَج الفرنْجُ من بَحْر القُسْطَنْطِينيَّة في سنة تسعين وأربع ماثة لأَخْذ البلاد من أَيْدي المُشلمين، وأَخَذَ بُغْدوين [Boldwin] الشُّوبَك وعَمُّره في سنة تسع وخمس مائة، وكان قد خَرِبَ من تَقادُم السُّنين ، وأغارَ على العَريش ـ وهو يومثني عامِر ـ بَطُلَ السُّفَرُ حينثني من مصر إلى الشَّام، وسَارَ يُسْلَك على طَريق البَرِّ مع العَرَب مَخافَة الفرنْج، إلى أن اسْتَنْقَذ السُّلْطانُ صَلائح الدِّين يُوسُف بن أَيُّوب بَيْتَ المُقَدِس من أَيْدي الفِرنْج في سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة ، وأكثر من الإيقاع بالفِرنْج ، وافْتَتَحَ منهم عِدَّةَ بلاد بالشَّاحِل ، وصارَ يُشلَك هذا الدَّرْب على الرَّثل ". فَسَلَكُه الْمُسافِرون من حيثة إلى أن وَلِيَ مُلْك مصر الملكُ الصَّالِحُ نَجْمُ الدِّين أَيُّوب بن الكامِل محمد بن العادِل أبي بَكْر بن أَيُّوب، فأَنشَأ بأرْض السُبَاخ، على طَرَف الرَّمْلَ، بَلْدَةً عُرِفَت إلى اليوم بالصَّالِحِيَّة وذلك في سنة أربع وأربعين وست مائة ، وصارَ يَنْزِل بها ويُقيم فيها ، ونَزَلَ بها من بعده اللُّوكُ .

فلمَّا مَلَك مصر الملك الظَّاهِرُ يَتِيَرْسِ البُنَّدُقْدارِي، رَتَّبَ البَريد في سايْر الطُّوقات، حتى صَارَ الحَبَرُ يَصِل من قَلْمَة الجَبَل إلى دِمَشْق في أربعة أيَّام ويعود في مِثْلها . فصارَت أخبارُ المَمَالِك ترِد إليه في كلُّ مُجمُّعَة مرَّتين، ويَتَحَكَّم في سائِر تمالِكِه بالعَرْل والولاية وهو مُقيم بالقَلْعَة، وأَنْفَقَ في ذلك

كتب من الأصل.

ابن خرداذبه: المسالك والممالك ٥٨٠ ٢١٩ - ٢٢٠. ۲ انظر فیما تقدم ۴۹۹–۵۰۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ابن إياس: بدائع الزهور ۱/۱: ۲۸.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فيما تقلم ٥٠٠.

<sup>-</sup> آثارها باقية إلى اليوم على البحر بينها وبين الفَرِّما سباخ ويوجد بها دراهم فضة كبار يظفر بها من يتجمها . ووجد بها

في زماننا رجلٌ مالًا نحو عشرة آلاف دينار في قدر من... وغلب البحر بها على موضع منها فكشف عن عدَّة حوانيت

وجد فيها هذّة قطع من ذهب يشبه أنها كانت الصَّاغة. .

مالًا عظيمًا ، حتى تمَّ تَوْتيبه . وكان ذلك في سنة تسع وخمسين وستّ مائة ١.

وما زال أَمْرُ البَريد مُسْتَمِرًا فيما بين القاهِرَة ودِمَشْق ، يُوجَد بكلٌ مَرْكز من مَراكِزه عِدَّة من الخيُول المُعَدَّة للركوب \_ وتُعْرَف بخَيْل البَريد \_ وعندها عِدَّة سُؤاس ، وللخَيْل رِجالٌ يُعْرَفون بالسُّوَاقين ، واحِدُهُم سَوَّاق ، يَرْكَب مع من رُسِم برُكُوبه خَيْل البَريد ليَسُوق له فَرَسَه ويَخْدِمه مُدَّة مسيره . ولا يَرْكَب أَعد خَيْلَ البَريد إلَّا بمَرْسوم سُلْطاني ، فتارَة يُمْنَع الناس من رُكوبه إلَّا من انْتَدَبه السُّفُر من الأَعْيان بمَرْسُوم سُلْطاني .

وكانت طُوقُ الشَّام عامِرَة ، يُوجَد بها عند كلِّ بَريد ما يَحْتَاجُ إليه المُسافِر من زَاد وعَلَف وغيره . ولكَثْرة ماكان فيه من الأَمْن أَدْرَكْنا المَوْأة تُسافِر من القاهِرَة إلى الشَّام بمُفْرَدها ـ راكِبَةً أُو ماشِيَةً ـ لا تَحْمِل زادًا ولا ماءً .

فلمًا أَخَذَ تَيْمُورُلَنْك دِمَشْقَ وسَبَى أَهْلَها ، وحَرَقَها في سنة ثلاث وثمان مائة ، خَرِبَت مراكِزُ البَريد واشْتَغَلَ أَهْلُ الدَّوْلَة بما نَزَل بالبِلاد من الحَجِن ، وما دُهُوا به من كَثْرَة الفِتَن ، عن إقامَة البَريد ، فاخْتَلَ بانْقِطاعِه طَريقُ الشَّام خَللًا فاحِشًا ؛ والأَمْرُ على ذلك إلى وَقْتِنا هذا ، وهو سنة ثمان عشرة وثمان مائة .

#### ذِكْرُ مَدينةِ حِطُّين

هذه المَدينَة آثارُها إلى اليوم باقِيَة فيما بين حَبْوة والعاقُولَة بأرْض العاقُولَة فيما بين قَطْيَة والعَربُ أبا العُروق، وهو شَرْقيها ".

وهذه المَدينَةُ تُنْسَب إلى حِطَّين، ويُقالُ حِطَّي بن المُلك أبي جاد المَديني. وأهل قَطْيَة اليوم يُسَمُّون تلك الأرض ببلاد حِطِّين والجَفَّر.

ومَلَك حِطَّيْنُ هذا أَرْضَ مصر بعد مَوْت أبيه ، وكان صاحِبَ حَوْبٍ وبَطْش ، وكان ينزلُ بقَلْعَة في جبال الأُرْدُنّ قريبًا من طَبَرِيَّة ، وإليه تُنسب قَوْية حِطَّين التي بها / الآن قَبْرُ شُعَيْب بالقُوْب من صَفَد <sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>١</sup> ابن إياس: بدائع الزهور ٢٨:١/١.

المسركة موفاجيه الهامة عن بريد الحيول في العصر Sauvaget, J., La poste aus cheveaux dans المسلوكي l'Empire des Mamelouks, Damas - IFEAD 1941

آ ياقوت: معجم البلدان ٢٧٣٠-٢٧٤ وفيه أنها موضع بين الفرما وتنيس.

أ وهي الموضع الذي بجرّت فيه الموقعة المشهورة التي النصر فيها صلائم الدين على جيوش الفرنج (الصليبين) =

## ذِكْرُمندينَهُ الرَّقَّة

هذه المَدينةُ من مجملة مدافِن مَدْينَ فيما بين بَحْر القُلْوُم وَجَبَل الطُّور . كان بها عندما خَرَج مُوسَىٰ ـ عليه الشلام ـ ببني إشرائيلَ من مصر قَوْمٌ من لِخْم آل فِرْعَوْن يَعبُدون البَغَر ، وإيَّاهُم عَنَى الله بقَوْله تعالى : ﴿وَجَاوَزْنا ببنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُون عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾ [الآية الله بقوله تعالى : ﴿وَجَاوَزْنا ببنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُون عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ [الآية ١٣٨ سررة الأعراف] . قال قَتادَة : أُولِئِك القَوْم من لَخْم ، وكانُوا نُزولًا بالرَّقَة ، وقيل كانت أَصْنَامُهم تَماثيلَ البَقَر ، ولهذا أَخْرَجَ لهم الشامِريُ عِجْلًا .

وآثارُ هذه المَدينَة باقِيَة إلى اليوم، فيما يَقِيَ من مَدينَة فاران والقُلْزُم ومَدْيَن وأَيْلَة، تُمُّر بها الأغراب \.

# ذِكُوعَيْن شِيغْس ٢

<sup>a)</sup>كانت عَيْنُ شَمْس هَيْكَلا يَحجّ الناسُ إليه ويَقْصِدونه من أَقْطار الأَرْض، في مُجمّلة ما كان يُحجّ إليه من الهَياكِل التي كانت في قَديم الدَّهْر. ويُقالُ إِنَّ الصَّابِعَةَ أَحَذَت هذه الهَياكِلَ عن عادٍ وتَمُود، ويَزْعُمون أنَّه عن شِيث بن آدَم، وعن هِرْمس الأَوَّل - وهو إدريس - فإنَّ الهَياكِلَ عن عادٍ وتُمُود، ويَزْعُمون أنَّه عن شِيث بن آدَم، وعن هِرْمس الأَوَّل - وهو إدريس - فإنَّ الهَياكِل ومَجُدَ الله إدريس هو أَوَّل من تَكَلَّم في الجَواهِر العُلْوِيَّة والحَرَّكات النَّجوييَّة وبَنَى الهَياكِل ومَجُدَ الله فيها.

> = سنة ۱۱۸۷مم/۱۱۸۹م، وانظر art. منا ۱۱۸۷مم/۱۱۸۹۸م. Hittîn ou Hattîn III, p. 528

> > انظر فيما تقدم ١٠٠.

<sup>ال</sup> أخبار عين شمس كثيرة في كتب الجغرافيا والرحلات وهي مدينة دأونه القديمة أطلق عليها العرب عين شمس، وهي أول مدينة في مصر بنيت على الضفة الشرقية لنهر النيل. وظلّت بقايا هذه المدينة موجودة حتى دخول العرب المسلمين إلى مصر سنة ١٩هـ/١٤م. ونجد الآن في ضاحية المطرية شمال القاهرة مسلّة مصرية منعزلة هي الشاهد الوحيد الباقي

الآن من هذه المدينة المصرية القديمة (راجع؛ ياقوت: معجم البلان ٢٩٣:١- ١٧٨: النويري: نهاية الأرب ٢٩٣:١ وحجم عصام الدين البنّا النصوص العربية التي ذكرت عبن شمس في رسالة إلى جامعة باريس انظر E.S., Matériaux pour servir à l'histoire d'Héliopolis, thèse de 3° cycle EPHE, V section, Université de Paris-Sorbonne 1975 Becker, C.H., El<sup>2</sup> art. Ayn Shams I, وانظر كذلك pp. 811-12.

ويُقالُ إِنَّ الهَياكِلَ كانت عِدَّتُها في الزَّمَن الغابِر اثْنَيْ عشرِ هَيْكُلَّ ، وهي : هَيْكُل العِلَّة الأولى ، وهَيْكُل العَيْاكِلُ وهي الهَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ العَيْاكِلُ المُنْقَدِي وهو مُسَدِّس ، وبعده هَيْكُل المُنْقَرِي الحَقيمة مُستدَّس ، وبعده هَيْكُل المُنْقَرِي وهو مُثَلَّث ، ثم هَيْكُل المُرْبِخ وهو مُرَبِّع ، وهَيْكُل الشَّمْس وهو أيضًا مُرَبِّع ، وهَيْكُل الزَّهَرة وهو مُثَلَّث مستطيل ، وهَيْكُل القمر وهو مُثَلَّث في بجوف مُرَبِّع مُسْتَطيل ، وهَيْكُل القمر مُثَلَّث .

وعَلَّلُوا عِبادَتهم للهَياكِل بأن قالوا: لمَّا كان صانِعُ العالَم مُقَدَّسًا عن صِفات الحُدُوث وَجَبَ العَجْزُ عن إِدْراك جَلالِه، وتَعَيْنَ أَن يَتَقَرَّب إليه عِبادُه بالمقرَّبين لديه، وهم الرُّوحانيون، ليَشْفَعُوا لهم، ويكونوا وَسائط لهم عنده.

وعَنَوا بالرُّوَحانِين المَلاِئِكَة ، وزَعَمُوا أَنَّهُم أَ المُدَّبِّرات للكُواكِب السَّبْعَة السَّيَّارَة في أَفْلاكِها ، وهي هَياكِلها ، وأنَّه لابدٌ لكلِّ رُوحاني من هَيْكُل ، ولابد لكلِّ هَيْكُل من فَلَك ، وأنَّ نِسْبَة الرُّوحاني إلى الجَسَد .

وزَعَمُوا أَنَّهُ لَابَدُّ مِن رُؤْيَةُ المُتَوَسِّطُ بِينِ العِبادِ وِينِ بارِثُهُم حتى يَتَوَجَّهُ إليه العَبْدُ بتَفْسه، ويَشتَفيد منه. فقَرَعُوا إلى الهَياكِل التي هي السُّيَارات، فعَرَفُوا بيوتَها مِن الفَلَك، وعَرَفُوا مَطالِعَها ومَغارِبها واتَّصَالاتها، وما لها من الأيَّام واللَّبالي والسَّاعات والأَشْخاص والصُّور والأقالِيم، وغير ذلك ممَّا هو مَعْروفٌ في مَوْضِعه من العِلْم الرياضي.

وسَمُّوا هذه السَّبْعَة السُّيَّارَة أَرْبَابًا وآلِهَة ، وسَمُّوا الشَّمْس إله الآلِهَة ورَبِّ الأَرْبَاب ، ورَّعَمُوا أَنَّهَا المُفيضَة على السَّنَة أَنُوارَها ، والمُظْهِرَة فيها آثارَها . فكانُوا يتقرُّبون إلى الهياكِل تَقَرُّبًا إلى الرُّوحانيين لتُقَرِّبهم إلى البَاري ، لرَّعْمِهِم أَنَّ الهياكِل أَبْدان الرُّوحانيين ، وكلَّ من تَقَرَّب إلى شَخْص فقد تَقَرَّب إلى رُوحِه .

وكانوا يُصَلُّون لكلِّ كَوْكَبِ يومًا يَزْعُمون أَنَّه رَبِّ ذلك اليوم، وكانت صَلائهم في ثلاثة أَوْقات: الأُولَى عند طُلوع الشَّمْس، والثانية عند اسْتِوائِها في الفَلَك، والثالثة عند غُروبِها. فيُصَلُّون لرُّحَل يوم الشَّبْس يوم الشَّمْس يوم الثلاثاء، فيُصَلُّون لرُّحَل يوم الشَّبْس يوم الثلاثاء، وللمَرَّيخ يوم الأثنين، وللشَّمْس يوم الثلاثاء، وللرَّمَرة يوم الأربعاء، ولعُطارِد يوم الحميس، وللقَمَر يوم الجُمُعة.

ع) بولاق: أنها.

ويُقالُ إِنَّه كان بَبَلْخ هَيْكُلَّ بَناه بنو جِمْيَر على اسم القَمَر لتُعارِض به الكَمْبَة ، فكانَت الفُوْس تَحُجُه وتَكْشُوه الحَرِير ، وكان اسْمُه نُوبَهْر . فلما تَمَجُّسَت الفُوْس عَمِلَته بَيْت نار ، وقيل للمُوكَّل بسَدانَتِه بَوْمَك ـ يعني والي مَكَّة وائتَهَت البَوْمَكَة إلى جَدَّ خالِد جد جَعْفَر بن يحيى بن خالدٍ ، فأَسْلَم على يد هِشَام بن عبد الملك ، وسَمَّاه عبد الله .

وخَوْبَ هذا الهَيْكُل قَيْسُ بن الهَيْثَم في أَوَّل خِلافَة مُعاوِيّة سنة إحدى وأربعين. وكان بِناءُ عَظيمًا حَوْله أَرْوقَة وثلاث مائة وستون مَقْصُورَة لسَكَن خُدَّامِه.

وكان بصَنْعَاء قَصْرُ غَمْدان من يِنَاء الضَّحَّاك ، وكان هَيْكُلَ الرُّهَرَة ، وهُدِمَ في خِلافَة عُثْمان ابن عَفَّان .

وكان بالأَنْدَلُس، في الجَبَل الفارِق بين جَزيرَة الأَنْدَلُس، والأَرْض الكبيرة، هَيْكُلُ المُشْتَري من بِناء كِلوبَطْرَة<sup>a)</sup> بنت بَطْلَمْيُوس.

وكان بفَوْغانَة بَيْتٌ يُقالُ له كوشان ( هَيْكُلُ للشَّمْسِ ، بَنَاه بَعْضُ مُلوك فارِس الأَوَل ، خَرَّبَه لُعْتَصِم .

وقد الحُتُلِفَ فيمن بَنَى هَيْكُلَ عَيْنَ شَمْس ، وسأَقُصَ من أَخْبارِه ما لم أَرَه مَجْمُوعًا في كِتاب . قال ابن وَصِيف شُاه : (°وكان يقال لها في القديم رغمساس) وقد كان الملك مَثْقاوس إذا رَكِبَ عَمِلُوا بين يَدَيْه التَّخاييل القجيبة ، فيَجْتَمع الناسُ ويَقجَبُون من أعْمالِهم . وأَمَرَ أَن يُتِنَى له هَيْكُلُّ للعِبادَة يكون له / خُصوصًا ، ويجعل فيه قُبّة فيها صُورَة الشَّمْس والكواكِب ، وجَعَلَ حَوْلَها أَصْنامًا وعَجاقب ، فكان الملكُ يَرْكَب إليه ، ويُقيم فيه سَبْعَة أيّام . وجَعَلَ فيه عَمودَ ثِن زَبَرَ عليهما تاريخ الرَقْت الذي يُقالُ له عَيْنُ شَمس ، تاريخ الرَقْت الذي يُقالُ له عَيْنُ شَمس ، ونقلَ إلى عَيْن شَمْس كُنوزًا وجَواهِر وطِلسَمات وعَقاقير وعَجائِب ، ودَفَنها بها وبنواجيها .

وأقامَ مَلِكًا إحدى وتسعين سنة ، وماتَ من الطَّاعون ، وقيل من سُمَّ ؛ وعُمِلَ له ناووس في صَحْراء الغُرْب ، وقيل في غَرْبِيِّ قُوس ، ودُفِنَ معه (المُتصاحِفُ الحِكْمَة والصَّنْعَة ، وتَمَاثيل الدُّهَب والحَوْهَر ، ومن الدُّهَب المَضْروب شيءٌ كثير . ودُفِنَ معه (اللهُ عُلَا رُوحاني الشَّمْس من ذَهَب يَلْمَع ، وله بجناحان من زَيَرْ بجد ، وصَنَمَ على صُورةِ المُراَّية ، وكان يُحِبُها ؛ فلمَّا ماتَت أَمَر أَن تُعْمَل

a) الأصل: كلاوبطرة. (b) بولاق: كلوسان. (c-c) ساقطة من بولاق، وانظر أول الحديث عن عين شمس.
 (d-d) ساقطة من الأصل: اختلاف نظر.

صُورَتُها في الهَياكِل كلّها، وعَمِلَ صُورَتَها من ذَهَب بلُــُۋابَتَيْن سَوْداوَيْن، وعليها محلَّة من بجواهِر مَنْظُومَة وهي جَالِسَة على كرسي. وكان يَجْعلُها بين يدَيْه في كلَّ مَوْضِع يَجْلِس فيه، يَسَلَّى بذلك عنها، فلُـفِنَت هذه الصُّورَة معه تحت رجّلَيْه كأنَّها تُخاطِبه \.

وقال الحكيم الفاضِل أحمد [بن القاسِم] الله بن خليفة [المعروف به ابن أبي أُصَيِعة] ٢٥٩ في كتاب المحيّوة الله الأجتماع بالكَهنة الذين كانوا بعضر، فورَدَ على ألهل مدينة الشّهس المعروفة في زَمانِنا بعَيْنُ شَهْس فَقَبِلوه فَبولًا كُريهًا، واشتختُوه زَمانًا فلم يَجدوا عليه نَقْصًا ولا تَقْصيرًا؛ فوجهوا به إلى كَهنة مَنْفِ كي يُبالِغُوا في الشّخانِه، فقبِلوه على كَراهَة، واستقصوا المتحانه، فلم يجدوا عليه معينًا، ولا أصابُوا له عَثْرة؛ فبتعثوا به إلى أهل دُيوشوليس أل يتنتخنوه، فلم يجدوا عليه طَريقًا ولا إلى إدّحاضِه سَبيلًا [لعناية فبتعثوا به إلى أهل دُيوشوليس المنتخذوه، فلم يجدوا عليه طَريقًا ولا إلى إدّحاضِه سَبيلًا [لعناية ملكهم به] من فعرضوه، ويَحرموه طَلِبته ملكهم به] من فعرضوا عليه فرائِض صَعْبة كيما يَبتنع من قبولها فيدخضوه، ويَحرموه طَلِبته مُخالَفَةً لفَرائِض اليونانيين، فقبِل ذلك وقام به؛ فاشتدً إعجابُهم به، وفضًا بمصر وَرَعُه، حتى بلّغ ذكره إلى أماسيس ملك مصر، فأعطاه شَلْطانًا على ضَحايا الوّب وعلى سائِر قرابينهم، ولم يُغط ذكره إلى أماسيس ملك مصر، فأعطاه شَلْطانًا على ضَحايا الوّب وعلى سائِر قرابينهم، ولم يُغط ذلك لغريبٍ قط ٣.

ويُقالُ إنَّه كان للكَواكِب السُّبْعَة السُّيَّارَة هَياكِل، يَحُجُّ الناسُ إليها من سائِر أَقْطار الدنيا، وَضَعَها القُدَماء، فَجَعَلوا على اشم كلِّ كَوْكَب هَيْكَلَا في ناحية من نواحي الأرض.

زَعَمُوا أَنَّ البَيْتَ الأَوَّل هو الكَفْبَة،وأنَّه مما أَوْصَى إدريس ـ الذي يُسَمُّونه هِزيس الأَوَّل المُثَلِّثُ ۚ ـ أَن يُحَجَّ إليه، وزَعَمُوا أنَّه مَنْسُوبٌ لرُّحَل. والبَيْتُ الثَّانِي بَيْتُ المَّرْيخ، وكان

النوبري: تهاية الأرب ٦٦:١٥-٦٧ نقلًا عن ابن وصيف شاه.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي المعروف بابن أبي أُصَيْبِعَة المتوفى سنة ١٦٦هـ/٢٩ م طبيب معروف ألّف تاريخًا للأطباء عنوانه «عيون الأباء في طبقات الأطباء» يعد أهم كتاب في موضوعه بعد كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلبجل الأندلسي

الذي اعتمد عليه كثيرًا فيما يخص الأطباء القدماء (الصفدي: الوافي بالوفيات ١٩٥٥؛ أبو المحاسن: Vernet, J., El<sup>2</sup> art. Ibn Abi (٢٢٩: ٢٢٩، 715-16).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ٢: ٣٩.

<sup>.</sup> 4 عن هرمس الأول انظر فيما تقدم ٣١٩- ٣٢٠.

بَدينَة صُور من الشَّاحِل الشَّامِي. والبَيْتُ الثَّالِث للمُشْتَرِي، وكان بدِمَشْق، بناه جيرون بن سغد بن عاد، ومَوْضِعُه الآن جامِع بني أُمَيَّة. والبَيْتُ الرَّابِع بَيْتُ الشَّمْس بمصر، ويُقالُ إنَّه من بِناء هوشِنك عن أَحَد مُلوك الطَّبَقَة الأولى من مُلوك الفُرْس، وهو المُسَمَّى بعَيْن شَمْس، والبَيْتُ الحَامِس بَيْتُ الرَّمَرَة، وكان بمَنِّيج عن والبَيْتُ السَّادِس بيتُ عُطارِد، وهو بصَيْدا من ساحل البَحْر الشَّامي. والبَيْتُ السَّابِع بَيْتُ القَمر، وكان بحَوَّان \_ ويُقالُ إنَّه قُلْمَتها \_ ويسمَّى المُدَوَّر، ولم يَزَل عامِرًا إلى أن خَرَّبَه النَّشَر؛ ويُقالُ إنَّه كان هو هَيْكُل الصَّابِقة الأَعْظَم.

وقال شافِعُ بن علي في كتاب « عَجائِب البُيْان » <sup>6</sup>: وعَيْنُ شَمْس مَدينةٌ صغيرةٌ ، تُشاهِد سُورَها مُحْدِقًا بها مَهْدُومًا ، ويَظْهَر من أُمْرِها أَنّها كانت يَنتَ عِبادَة . وفيها من الأُصْنام الهائِلة العَظيمة الشَّكُل ، من نَجِيت الحِجارَة ، ما يكون طُولُ الصَّنم بقدر ثلاثين ذِراعًا ، وأغضَاؤه على تلك النَّسْبَة من العِظَم ، وكلَّ هذه الأَصْنام قائِمة على قَواعِد ، وبعضُها قاعِدٌ على نَصْبات عَجيبَة واثقانات مُحْكَمَةٌ ، وبابُ المَدينة مَوْجودٌ إلى الآن <sup>6</sup>).

وعلى مُفظَم تلك الحِجَارَة تَصاويرُ على شَكْل الإنسان وغيره من الحيَوان ، وكِتَابَةٌ كثيرةٌ بالقَلَم الجَهول ، وقَلَّما تَرَى حَجَرًا غُفْلًا عَن كِتابَة أو نَقْش أو صُورَة .

وفي هذه المَدينة المَسَلَّتان المشهورتان ، وتُسَمَّيان مَسَلَّتي فِرْعَوْن . وصِفَةُ المَسَلَّة قاعِدَة مُرَبَّعَة ، وطولها عشرة أَذْرُع في مثلها عَرْضًا في نحوها شفكًا ، قد وُضِعَت على أساس ثابت في الأرض ، ثم أُقيم عليها عَمُودٌ مثلَّث مَخُروط ينيف طوله على مائة ذِراع ، يبتدئ من القاعِدَة لعلَّ اللَّهُ عَظْرَها خمسة أَذْرُع ، وينتهي إلى نُقُطَة ، وقد لَبُّسَ رَأْشها بقَلْنُسُوة نُحاس إلى نحو ثلاثة أَذْرُع منها كالقُمْع ، وقد تَرَبُّحَر بالمَطَر وطول المُدَّة ، واخْضَرُ وسالَ من خُطْرَته على بَسيط المَسَلَّة ، وكلّها عليها كِتاباتٌ بذلك القَلَم . وكانت المَسَلَّتان قائِمَتَيْن ، ثم خَرِبَت إخداهُما ، وانْصَدَعَت من وَشَفها لِعَظم الثَقَل ، وأُخِذَ النَّحاش من رَأْسها .

ثم إنَّ حَوْلَهَا مِن الأَصْنام شيقًا كثيرًا لا يُحْصَى عَدَدُه، على نصف تلك العُظمَىٰ أو ثلثها العُظمَىٰ أو ثلثها الله الله المُسَال الصَّغار ما هو قِطعَة واحِدَة، بل فُصوصُها يَعْضُها

a) بولاق: هرشيك.
 b) بولاق: هرشيك.
 c) جميع النسخ: البلدان والصواب ما أثبته، انظر فيما تقدم
 الإفادة والاعتبار: اليوم.
 a) بولاق: يسطة.
 g) بولاق: يسطة.
 g) بولاق: يليها.

على بَعْض، وقد تَهَدُّم أَكْثَرُها وإنُّما يَقِيَت قُواعِدُها '.

وقال محمد بن إثراهيم الجَزَريِّ في « تارِيخه » <sup>٧</sup>: وفي رابع شهر رمضان ــ يعني من سنة سٿّ وخمسين وست مائة ــ وقَعَت إحدى مسال<sup>ه)</sup> فِرْعَون ، التي بأراضي المَطَرِيَّة من ضَواحي القاهِرَة ، فوَجَدُوا داخِلَها مائتي قِنْطار من تُحاس ، وأُخِذَ من رَأْسها عشرة آلاف دينار .

ويُقالُ إِنَّ عَيْنَ شَمْس بَنَاها الوَلْيَدُ بن دَوْمَغ من الملوك العَماليق ؛ وقيل بناها الرَّيَان بن الوَليد، وكانت سريرَ مُلْكه . والفُرْسُ تَرْعُم أَنَّ هوشنك فَ بَنَاها . ويُقالُ طُولُ العَمودية مائة ذِراع ، وقيل / أربعة وثمانون ذِراعًا ، وقيل خمسون ذِراعًا .

ويُقالُ إِنَّ بُخْت نَصَّر هو الذي خَوَّبَ عَينُ شَمْس لمَّا ذَخَلَ إِلَى مصر .

وقال القُضَاعِيُّ : وعَيْنُ شَمْس - وهي هَيْكُلُ الشَّمْس - بها العمودان اللذان لم يُرَ أُعجب منهما ولا من شَأْنهما ، طولُهما في السَّماء نحو من خمسين ذِراعًا ، وهما مَحْمولان على وَجُه الأَرض ، وبينهما صُورَةُ إنسان على ذَابَة ، وعلى رَأْسهما شَبَه الصَّوْمَعَيَنْ من نُحاس ؛ فإذا جاءَ النَّيلُ قَطَرَ من رأسيهما ما تَسْتَبينه وتراه مِنْهما واضِحًا يَنْبُع حتى يجري من أسافِلهما ، فيُنْبِت في أصلِهما العَوْسَج وغيره .

وإذا دَخَلَت الشَّمْسُ دَقِقَة من الجَدْي \_ وهو أَقْصَر يومٍ في السَّنَة \_ انْتَهَت إلى الجنوبي منهما ، فطَلَعَت عليه على قِمَّة رأْسه . ثم إذا دَخَلَت دَقِقَة من السُّرَطان \_ وهو أَطْوَل يوم في السَّنة \_ انْتَهَت إلى الشَّمالي منهما ، فطَلَعَت على قِمَّة رَأْسه ؛ وهُمَا مُنْتَهَى الميلين ، وخَطَّ الاشتواء في الوَاسِطَة منهما ، ثم خَطَرَت بينهما ذاهِبَةً وجائيةً سائِر السَّنَة ، كذا يقول أَهْلُ العِلْم بذلك ".

a) يولاق: مسلتي ، (b) بولاق: هرشيك ،

 أ عبد اللطيف البغدادي : الإفادة والاعتبار ٥٠ - ١٥١
 وانظر التعليق على كتاب دعجائب البنيان، لشافع بن علي فيما تقدم ٣٢٥.

آ تاريخ الجَزَريّ ويستى وحوادث الزمان وأنباؤه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ألله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجَزَري الدمشقي المتوفى سنة ٩٧٣٩هـ/١٣٣٩م، ربّع على السنين على نسق وتاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، للدّهيي، ولا توجد

حوادث سنة ٦٥٦ فيما وصل إلينا من نسخ الكتاب (راجع Brockelmann, C., GAL SII, 45 المنتجد: معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم الخطوطة والمطبوعة، بيروت - دار الكتاب الجديد ١٩٧٨، ١٩٥٠ حوادث المنتوات من سنة ١٩٧٩هـ وصدر في صيدا - بيروت عن المكتبة المصرية سنة ١٩٩٨هـ وصدر في صيدا - بيروت عن المكتبة المصرية سنة ١٩٩٨هـ وصدر في صيدا - بيروت

۳ فیما تقدم ۸٤.

وقال جَامِعَ \* السَّيرَة الطُّولونِيَة \* : كان بعَيْن شَمْس صَنَمٌ بِمِقْدار الرَّجل المُعْتَدل الحُلَق ، من كذّان أبيض مُحْكَم الصَّنْعَة ، يَتَخَيَّل من اسْتَعْرَضَه أنَّه ناطِق . فوْصِفَ لأحمد بن طُولون ، فاشتاق إلى تَأَمَّله ، فَنَهاه نَدُوسة عنه وقال : ما رآه والي قَطَّ إلَّا عُزِل . فرَكِبَ إليه \_ وكان هذا في سنة ثمان وخمسين وماثتين \_ وتأمَّله ، ثم دَعَا بالقطَّاعِين وأَمْرَهُم بالجَيْثاثه من الأرْض ، ولم يَثَوَلُك منه شيئًا . ثم قال لندوسة خازِنه : ياندوسة ، مَنْ صَرَفَ مِنًا صاحِبَه ؟ قال : أنت أَيُها الأمير .

وعاشَ بعدها أحمد اثنتي عشرة سنة أميرًا ٢.

وبَنَّى العَزِيزُ بالله نِزار بن المُعِزَّ قُصورًا بعَيْنِ شَمْس<sup>d) ٣</sup>.

وقال أبو عُبَيْد البَكري : عَيْنُ شَمْس \_ بفَتْح الشَّين وإسْكان ثانيه بعده سين مهملة \_ عَيْنُ ماءِ معروفة . قال مُحمد بن حبيب : عَيْنُ شَمْس حيث بَنّى فِرْعُون الصَّرْح . وزَعَمَ قومٌ أَنَّ عَبْدَ<sup>ع)</sup> شَمْس إلى هذا الماء أُضيف . وأوَّلُ من سُمِّي هذا الاسم سَبَأ بن يَشْجُب . وذَكَرَ الكَلْمِي أَنَّ شَمْسَا الذي تَسَمُّوا به صَنَمٌ قَديم ع.

(a-a) هذه العبارة موجودة في هامش الأصل وغير موجودة فيما نسبه ابن دقماق إلى ابن سعيد.
 (b) أقحمت نسخة الأصل هنا العبارة المذكورة في (a-a).
 (c) بولاق: عين.

أ هذا النص من كتاب ومنية النفس في حلى مدينة عين شمس - أحد أقسام الجزء المصري من كتاب والمغربه - وهو من الأقسام المفقودة من الكتاب (انظر زكي محمد حسن: مقدمة المغرب لاين سعيد (قسم مصر) ، ٢٨-٢٩) ؟ ابن دقماق : الانتصار ٥٣٠-٤٤.

<sup>۱</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون ٢٨٨- ١٩٨٩ ابن معيد: المغرب في حلى المغرب ١٠٣- ١٠٣٠ (نقلًا عن ابن الداية) ؟ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة ١٢١١ ابن دقعاق: الانتصار ٥: ٤٤.

"كان للخلفاء القاطميين منظرة أو قصرا صغيرا للنزهة في عين شمس، يقول ناصر عسرو: ووللسلطان حديقة تسمى وحديقة عين شمس، على فرسخين من القاهرة، وهناك عين ماء عذبة يُستى البستان بها» (سفرنامه ٩٨)، وأورد المسبحى في تاريخه المناسبات التي كان الحليفة الفاطمي الرابع الظاهر لإعزاز دين أفله يترجّه فيها إلى نواحي عين شمس للزهة (أخبار مصر ٩، ١٩٨، ٢٣، ٤١، ٧٧).

وقال ابنُ خُوْدَاذَبَه : وأُسْطوانَتَينُ بعَينُ شَمْس من أرْض مصر ، ومن بَقَايا أَساطِين كانت هناك ، في رأْس كلِّ أَسْطُوانة طَوْقٌ من نُحاس، يَقْطُر من إحداهما ماءٌ من تحت الطَّوْق إلى نصف الأَسْطُوانَة لا يُجاوزُه ، ولا يَتْقَطع قَطْرُه ليلًا ولا نهارًا ، فمَوْضِعُه من الأَسْطُوانَة أَخْضَرُ رَطْب ، ولا يَصِلُ المَاءُ إلى الأرْضِ . وهو من بناء أوشهَنْك ١٠.

وذكر محمد بن عبد الرَّحيم في كتاب ( تُحُفَّة الأَلْباب ) أنَّ هذا المنار مُرَبَّع عُلُوه مائة ذِراع [من الرخام الجُزُّع الصَّافي]<sup>a)</sup> قِطْعَةً واحِدَةً ، مُحَدُّدة الوّأْس على قاعِدَة من حَجَر ، وعلى رأْس المنار غِشَاء من صُفْر كالذُّهَب، فيه صُورَة إنسان على كُرْسي قد اشتَقْبَل المَشْرِق، ويَخْرُج من تحت ذلك الغِشَاء الصُّفْر ماءٌ يَسيلَ مِقْدار عشرة أَذْرُع ، وقد نَبَتَ منه شيءٌ كالطُّحْلَب ، فلا يَتِرَح لَمَانُ الماء على تلك الخُصْرَة أبدًا صَيْغًا وشتاءً ، لا يَنْقَطِع ولا يَصِل إلى الأرضِ منه شيءً ".

وبِعَينُ شَمَّس نَبْتٌ يُزْرِع كَالقُطْبان يُسَمِّى ﴿ الْبَلْسَمِ ﴾ ، يَتَّخَذ منه ذُهْنِ البَلْسان ، لا يُعْرف بمكانٍ من الأرض إلَّا هناك، وتُؤكل لحَي هذه القُصْبان فيكون له طَعْمٌ، وفيه حرارَة وحرافَة لَذِيدَةً اللهِ اللهِ

وبناحية المُطَرِيَّة ، من حاضِرَة عَينْ شَمْس ، البَلْسَان ، وهو شَجَرٌ قِصارٌ يُشقَّى من ماء بفر هناك ، وهذه البَيْرُ تُعَظِّمُها النُّصَارَىٰ ، وتَقْصِدها وتَغْتَسِل بماثِها وتَسْتَشْفَى به .

ويَخْرُج لاغْتِصار البَلَسَان ــ أوان إدْراكه ــ من قِبَل السُّلْطان من يَتَوَلَّى ذلك ويَحْفَظُه ، ويُحْمَل إلى الحزانة الشَّلْطانِيَّة ، ثم يُثْقُل منه إلى قِلاع الشَّام والمارِسْتانات لمُعالِجَة المَيْرُودين ، ولا يُؤخذ منه شيءٌ إلَّا من خِزانَة الشُّلطان، بعد أخَّد مَرْسُوم بذلك.

ولْمُلُوك النُّصَارَىٰ \_ من الحَبَشَة والرُّوم والفرنْج \_ فيه غُلُوٌّ عَظيم ، وهم يَتَهادَونَه من صاحِب مصر ، ويَرَوْن أنَّهم لا يَصِحُّ عندهم لأُحَدِ أن يَتَنَصَّر إلَّا أن يَنْغَيس في ماءِ المُعْمودِيَّة ويَعْتقدون أنّه

لنقرة توجد في الأصل بين نص ابن خرداذبه ونص تحقة الألباب. ع) زيادة من تحفة الألباب.

أ ابن خرداذبه: المسالك والمعالك ١٦١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أبو حامد الفرناطي: تحفة الألباب ٧٣– ٧٤.

عن دُهْن التِلَسان راجع ، ابن حوقل : صورة الأرض ١٦١- ١٦٢؛ المقدسي: أحسن التقاسيم ٢٠١٩ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار ٢٣- ٢٥ ابن فضل

الله العمري: مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام) ١٣، ٦٨، القلقشندي: صبح الأعشى ٢: ١٨١، ٣: ٢٨٧؛ أبا

المحاسن: النجوم الزاهرة ١: ٤٤٣ الحسن الوزان: وصف

إفريقيا ١٥٨٨ وفيما تقدم ٧٤ .

لائِدً أن يكون في ماءِ المَعْمُودِيَّة شيءٌ من دُهْن التِلَسان ، ويُسَمُّونه الميرونَ ١.

وكان في القديم إذا وَصَلَ من الشَّام خَبَرُ انتهى إلى صاحِب عَيْنُ شَمْس، ثم يَرد من عَيْنُ شَمْس إلى الحِصْن الذي عُرِفَ بقَصْر الشَّمْع حيث الآن مَدينَة مِصْر، ثم يَرد من الحيصن إلى مَدينَة مَنْف حيث كانت مَنْفُ تحت الملك.

وسَبَبُ تَعْظِيمِ النَّصَارَىٰ لَدُهْنِ البَلَسانِ ما ذَكَرَه في كتاب و السَّنَكْسَار ؟ - وهو يَشْتَمِل على أَخْبَارِ النَّصَارَىٰ - أَنَّ المَسبِح لَمَّ خَرَجَت به أَمُّه ، ومَعهُما يُوسُفِ النَّجُار ، من يَبْت المَقدِس ، فِرارا من هِيرودُس ملك اليَهُود ، نَزلت به أوَّل مَوْضِع من أرض مصر مَدينة بَسْطَة في رابع عشري بَشْنُس ، فلم يَقْبَلُهم أَهلُها ، فنزلوا بظاهِرها ، وأقامُوا أيَّامًا ؛ ثم سارُوا إلى مَدينة سَمَتُود ، وعَدُّوا النَّيلِ إلى الغَرْبِيَة ، ومَشَوّا إلى مَدينة الأُشْهُونَيْن ، وكان بأعلاها إذْ ذَاك شَكْلُ فَرْسٍ من نُحَاس قائِم على أَربعة أَعْمِدَة ، فإذا قَدِمَ إليها غريبٌ صَهَل ، فجاءُوا ونظروا في أَمْر القادِم ، فعندما وَصَلَت على أَربعة أَعْمِدَة ، فإذا قَدِمَ إليها غريبٌ صَهَل ، فجاءُوا ونظروا في أَمْر القادِم ، فعندما وَصَلَت مَرْيَمُ بالمَسيحَ - عليه السَّلام - إلى المَدينَة سَقَطَ الفَرَسُ المَذكور وتَكَسُر / ، فذَخلَت به أَمُه . وظَهَرَت له - عليه السَّلام - في الأُشْمُونَيْن آيَة ، وهو أَنَّ خَمْسَة جِمال مُحَمَّلَة زَحَمَتْهم عَن الأُشْمُونَيْن ، فصارَت ججارَة .

ثم إنَّهم سَارُوا مِن الأَشْمُونَيْنُ، وأقامُوا بقَرْيَة تُسَمَّى فيكُس<sup>ط)</sup> مُدَّة أيّام، ثم مَضَوا إلى مَدينَة تُسَمَّى قس قام<sup>2)</sup> ـ وهي التي يُقالُ لها البوم القُوصِيَّة ـ فنطَق الشَّيْطانُ مِن أَجُوافِ الأَصْنَام التي بها، وقال: إنَّ امْرَأَة أتَت ومعها وَلَدُها يُريدون أن يُخَرِّبوا بيوتَ مَعابِدِكم ؟ فخرَج إليهم مائة رَجُل بسِلاجِهم، وطَرَدُوهم عن المَدينَة .

فَمُضَوا إلى ناحِية مير<sup>d)</sup> في غَرْبِيّ القُوصِيَّة ، ونَزَلوا في المَوْضِع الذي يُغرف اليوم بدَيْر المَحَرَّق ، وأقامُوا به ستة أشهر وأيامًا ، فرَأَى يُوسُف النَّجَّار في مَنامِه قائلًا يُخْبَره بَمَوْت هِيرودُس ، ويأْمُرُه أن

a) بولاق: زاحمتهم.
 b) بولاق: قس وقام، والمثبت هو الاسم القبطي (a) الأصل وبولاق: قس وقام، والمثبت هو الاسم القبطي للمدينة.
 b) بولاق: ميرة.

Coptic Encyclopedia art. Synaxarion VII, pp. 2171-90 وتوجد له نشرة عربية في جزءين أعدها عبد المسيح ميخائيل وأرمانيوس حبشي، القاهرة ١٩٣٥-١٩٣٧.

نقلًا عن ابن فعقبل الله العمري: مسائك الأبصار (ممالك مصر والشام) ٦٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> عن كتاب المنيخسار، وهر عبارة عن قائمة أسماء القديسين المستخدمة في الكنيسة القبطية، انظر The

يَرْجِع بالمَسيح إلى القَدْسِ . فعادُوا من مِير<sup>a)</sup> حتى نَزَلوا حيث المَوْضِع الذي يُعْرَف اليوم في مَديَنة مصر بقَصْر الشَّـشع، وأقائموا بمَغارَة تُعْرف اليوم بكَنيسَة بوسِوْجَة <sup>١</sup>.

ثم خَرَجُوا منها إلى عَيْنُ شَمْس ، فاشترالحوا هناك بجوار ماءٍ ، فغَسَلَت مَرْيَمُ من ذلك الماء ثيابَ المُسيح وقد أتَّسَخَت ، وصَبَّت غُسالَتها بتلك الأراضي ، فأُنْبَتَ الله هنالك البَلَسَان ، وكان إذْ ذلك بالأُردُن ، فانْقَطَع من هُناك وبَقَي بهذه الأَرْض ٢. وعَمْرَت ٥ هذه البِثْر ، التي هي الآن مَوْجودَة هناك ، على ذلك الماء الذي غَسَلَت منه مَرْيَم .

وَبَلَغَني أَنَّهَا إِلَى الآن إِذَا اعْتُبِرَت يُوجِد ماؤُهَا عَيْنًا جَارِية في أَشْفَلهَا ؛ فهذا سَبَبُ تَعْظيم النَّصَارَىٰ لهذه البِقْر وللبَلَسان ، فإنَّه إِنَّمَا يُسْقَى ؟ منها ، والله أَعْلَم .

#### المنتضورة

هذه التِلْدَةُ على رأْس بَحْر أُشْموم "، تجاه ناحية طَلْخًا ، بَناها السَّلْطَانُ الملكُ الكامِلُ ناصِرُ الدِّين محمد بن الملك العادِل أبي بَكْر بن أَيُوب ، في سنة ستّ عشرة وستّ مائة ، عندما مملك الفرِنْجُ مَدينة دِمْياط ، فَنَزَل في مَوْضِع هذه التِلْدَة وخَيْمَ به ، وبَنَى قَصْرًا لسُكْناه ، وأَمَر مَنْ مَعْه من الفرِنْجُ مَدينة دِمْياط ، فَنَزَل في مَوْضِع هذه التِلْدَة وخَيْمَ به ، وبَنَى قَصْرًا لسُكْناه ، وأَمَر مَنْ مَعْه من الأُمْرَاء والعَساكِر بالبِنَاء ، فَبْنِيَ هناك عِدَّةُ دُور ، ونُصِبَتِ الأَسْوَاقُ ، وأَدار عليها سورًا ممَّا يلي البَحْر ، وسَتَرَه بالآلات الحربية والسَّتائِر . وسَمَّى اللهُ هذه المُنْزَلَة المَدينَة المَنْصُورَة ، ولم يَزل بها حتى

بحيرة تنيس، وهي اليوم قاعدة محافظة الدقهلية وتقع على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط (باقوت: معجم البلدان و ٢١٢، وهو أول الجغرافيين العرب الذين ذكروا هذه المدينة ؟ ابن واصل: مفرج الكروب ؟ ٣٣٠؛ ابن دقعاتى: الانتصار ٥: ٢٠١١ للقريزي: السلوك ٢٠١١ - ٢٠٢ علي مبارك: الخطط التوفيقية ٥: ٨٠١ – ٢٩٣ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٨٠: ١٠١ – ١٩٣ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ١٠٤ (١٠٠ – ١٩٣) محمد رمزي: Wiet, Matériaux I, p. 198; Halm, H., Ell art.

a) يولال: ميرة. (b) بولاق: غمرت. (c) يولاق: سقى. (d) يولاق: واسمى.

ا انظر عنها فيما يلي ٢: ٥١١.

Le Synaxaire arabe Jacobite, texte arabe <sup>7</sup>
publié, traduit et annoté par René Basset, *Patr.*.Or. XVI (1922), pp. 407-10

<sup>&</sup>quot; بحر أشموم هو المعروف الآن بالبحر الصغير . (علي مبارك : الخطط التوفيقية ٨٨:١٥) .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مدينة المنصورة بناها الملك الكامل محمد عند هجوم الفرنج على مصر سنة ٦١٦ عند مفرق البحرين الأخد أحدهما إلى دمياط والآخر إلى أشمون طناح ومصبه في

اشتَرْبجع مَدينَة دِمْياط \_ كما تقدَّم ذكره عند ذِكْر مَدينَة دِمْياط من كتابِنا هذا \_ فصارَت مَدينَةً كبيرةً ، بها الحَمَّامات والفَنادِق والأَسْواق ' .

ولماً اسْتَثَقَذَ الملكُ الكامِلُ دِمْياط من الفِرِنْجُ ، ورَحَلَ الفِرِنجُ إلى بلادهم ، جَلَسَ بقصره في المنصورة وبين يَدَيْه إخْوَته : الملك المعظم عيسني صاحب دمشق ، والملك الأَشْرَف مُوسَى صاحب بلاد الشَّرْق ، وغيرهما من أهله وخواصه ، فأَمَر الملكُ الأَشْرَف جارِيَتُه " فغَلَت على عُودِها ": الطول] [الطول]

ولمَّا طَغَى فِرْعَوْنُ عَكَّا وقَوْمُه وجاءَ إلى مصرٍ ليُغْسِدَ في الأَرْضِ أَتِّي نَحْوَهُم عُوسَىٰ وفي يَده العَصَا فأَغْرَقَهُم في اليَّمْ يَعْضًا على بَعْضِ

فطَرِبَ الأَشْرَفُ ، وقال لها : « بالله كَرَّرِي » ؛ فشَقَّ ذلك على الملك الكامِل وأَشْكَتُها ، وقال لجاريته : « غَنِّي أنت » ، فأَخَذت الثودَ وغَنَّت :

[الطويل]

۱٥

۲.

أَياأَهُل دِينِ الكُفْرِ قُومُوا لَتَنْظُرُوا لِللهِ قَد جَرَى فِي وَقْنِنا وَجَدَّدا أَعُبُاد عِيسَىٰ إِنَّ عِيسَىٰ وقَوْمَهُ ومُوسَىٰ جَمِيعًا يَنْصُران مُحَمَّدا

وهذا البَيْتُ من قَصيدَة لشَرف الدين بن حَبَّارَة أَوَّلها:

﴿ أَنِي الْوَجُدُ إِلَّا أَن أَبِيَتُ مُسَهَّدًا ٥٠٠

فأَعْجَبَ ذلك الملكَ الكامِل، وأَمَرَ لكلُّ من الجاريِّينُ بخمس مائة دينار.

فَنَهَض القاضي الصَّدُرُ الأَجَلُ الرَّئيس هِبَةُ الله بن مَحاسِن قاضي غَزَّة ـ وكان من مجمثلَة الجُلسَاء ـ على قَدَمَيْه، وأَنْشَدَ يقول:

[الطويل]

وقد أَنْهَزَ الرَّحْمَن بالنَّصْر مَوْعِدَا مُسِينًا وإنْعساسًا وعِدَّا مُسُوَّبًدا وأَصْبَحَ وَجُهُ الشَّوْك بالظَّلْم أَسْوَدَا

هَنيعًا فإنَّ السَّعْدَ جاءَ مُخَلِّدًا حَبَانًا إِلهُ الخِلْقِ فَتْحًا لَنَا بَدَا تَهَلُّلُ وَجُهُ الأَرْضِ بعد قُطُوبه

a) بولاق: وحزبه. (b) هذه العبارة في هامش الأصل.

ا انظر فیما تقدم ۵۸۸- ۵۹۶.

الكروب ١٠٥:٤).

۲ اسمها ست الفخر بنت التاج (ابن واصل: مفرج ۲ ابن واصل: مفرج الكروب ٤: ٥٠٥.

ولمأ طَغَى البِّحْرُ الخِضَمُ بأَغْلِه أقام لقلا الدِّين مَنْ سَلَّ عَرْمُه فَلَمْ يَنْجَ إِلَّا كُلِّ شِلْوِ مُجَدُّل ونادّى لِسَانُ الكَوْن في الأرْض رافِعًا أُغَبُّاذَ عِيسَى إِنَّ عِيسَى وحِزْبَه

الطُّغاةِ وأُضْحَى بالمراكِب مُزْبدا صَفيلًا كما سَلَّ الحُسَامَ المُقَلَّدا تُوى منهم أو مَنْ تراه مُقَيِّدا عَقيرتَه في الخافِقينُ ومُنْشِدًا وموشى جميقا يتشران مخلدا

فكانّت هذه اللَّيْلَةُ بِالمُنْصُورَة مِن أَحْسَن لَيْلَة مَرَّت لِمَلِكُ مِن المُّلُوكُ \.

وكان عند إنشادِه يُشير، إذا قال عيسَىٰ، إلى / عيسىٰ المُعَظُّم، وإذا قال مُوسَىٰ، إلى مُوسَىٰ الأُشْرَف، وإذا قال مُحمدًا ، إلى السُّلُطان الملك الكامِل. وقد قيل إنَّ الذي أَنشَدَ هذه الأثيات إنَّما هو راجعُ الحِلِّي<sup>a)</sup> الشَّاعِر <sup>٢</sup>.

#### الغتشاستة

هذه القَرْيَةُ فيما بين بِلْبَيْس والصَّالِحِيَّة من أرْض السُّدير ، ولم تَزَلُّ<sup>d)</sup> مُتَنَزَّهَا لملوك مصر ، وبها وُّلد العَبَّاسِ بن أحمد بن طُولون فسَمَّاه لذلك أبوه العَبَّاسِ، ووُلِدَ بها أيضًا الملكُ الأَمْجَد تَقِيّ الدين عَبَّاس بن العادِل أبي بَكْر بن أَيُّوب.

وكان الملكُ الكامِلُ محمد بن العادِل يُقيم بها كثيرًا، ويقول: هذه قِفْلُ<sup>c)</sup> مصر؛ إذا أُقَمْتُ بها أصْطادُ الطُّيْرَ من السَّمَاء، والسَّمَك من الماء، والوَّحْشَ من الفَضَاء، ويَصِل الحُبْزُ من قُلْعَة الجَيَل إلىَّ بها في قَلْمَتِي ، وهو شُخْن . وبَنِّي بها آذرًا ومَناظِرَ وبَساتين ، وبَنِّي أَمْراؤه بها أيضًا عِلَّة مساكن في البساتين.

ولم نَزَل العَبَّاسَةُ على ذلك، حتى أَنْشَأُ الملكُ الصَّالِح نَجْمُ الدِّين أَيُوب بن الكامِل الْمُنْزَلَة الصَّالِحِيَّة، فتلاشَى حينتذِ أَمْرُ العَبَّاسَة، وخَرِبَت المَناظِر في سَلْطَنة الملك المُعِرّ أنتك ".

۲.

(الصفدي: الوافي بالوفيات ٢:١٤ ٥٨-٥٨).

c) يولاق: تملر. ع) بولاق: المحلى.
 ن) بولاق: لم يزل.

ا المقريزي: السلوك ۲:۹:۱-۲۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> شرف الدين أبو الوفاء راجع بن إسماعيل بن أبي القاسم الأشدي الحلتي الشاعر المتوفى بدمشق سنة ٦٧٧هـ

۳ فیما تقدم ۵۰۰.

فلمًا كانت سَلْطَنَةُ الملك الظَّاهِر رُخُن الدين بَيْبَرْس، مَرَّ على السَّدير ـ وهو فَمُّ الوادِي ـ فأُعْجِبَ به، وبَنَى في مَوْضِع اخْتارَه، منه قَرْية سَمَّاها ﴿ الظَّاهِرِيَّة ﴾ ، وأُنْشأ بها جامِعًا ، وذلك في سنة ستَّ وستِين وستِّ مائة \.

وسُمِّيَت بالعَبَّاسَة بنت أحمد بن طُولون ، فإنَّها خَرَجت إلى هذا المَوْضِع مُوَدَّعَةً لَبِئْت أَخيها قَطْر الثَّذَى بنت مُحمارَوَيْه بن أحمد بن طُولون ، لمَّا مُحمِلَت إلى المُعْتَضِد ، وضَرَبَت هناك فَساطيطَها ، ثم يُنِيّت <sup>8)</sup> قريةً فشمَّيّت باشمِها <sup>٧</sup>.

# ذكؤمَدينَ تفغط بصَعِيبٌ دمِعشرً

هذه المَدينَةُ بصعيد مصر عُرِفَت ( ) يَقُفْطريم بن قُبُطيم بن مِصْرايم بن يَبْصَر بن حام بن نُوح عليه السَّلام. وكانت في الدَّهْر الأوَّل مَدينَةُ الإقليم ، وإنَّما بَدَأ خَرابُها بعد الأربع مائة من تاريخ الهِجْرَة النبوية على وآخِرُ ما كان فيها \_ بعد السَّبْع مائة من سِني الهجرة \_ أرْبَعون مَسْبَكًا للسكر ، وسِت مَعاصِر للقَصَب ".

ويُقالُ كان فيها قِبابٌ بأعالِي دُورِها ، تكون<sup>b)</sup> إشارَة من مَلك من أهلها عشرة آلاف دينار ، أن يَجْعَل في دارِه قُبُّةً . و بالقُرْب منها مَعْدِن الزُّمُرُد ، ولم يَبْطُل إلَّا من قَريب .

قَفْطريم<sup>ع)</sup> ولي الملك بعد أبيه قُبطيم. قال ابن وصيف شآه : كان أُكْبَر وَلَد أبيه ، وكان جَبَّارا
 عَظيمَ الحَلَق ، وهو الذي وَضَعَ أساسات الأهرام الدَّهْشورية وغيرها ، وهو الذي بَنَى مدينة دَنْدَرة

a) بولاق: بنت. (b) بولاق: المدينة تعرف. (c) الأصل: الهجرة. (d) بولاق: وكانت. (e) بولاق: فإن تفطريم.

قنا (البكري: جغرافية مصر ١٨٣ مجهول: الاستبصار ١٤٠ قنا (البكري: جغرافية مصر ١٨٣ مجهول: الاستبصار ١٤٠ الله ١٤٠ ابن حبير: الرحلة ١٤٠ ابن دقماق: الانتصار ١٠٤٠ علي مبارك: الخطط التوفيقية ١٨٤٠ - ١٠٤٠ محمد رمزي: القاموس المعمود منزي: القاموس المعمود ومزي: المعمود ومزي: المعمود ومزي: المعمود ومزي: المعمود ومزي: القاموس المعمود ومزي: القاموس المعمود ومزي: القاموس المعمود ومزي: ال

<sup>&#</sup>x27; انظر تفصيل ذلك عند ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ، ٢٩١.

۲ هذه روایة یاقوت الحموي: معجم الیلدان ٤: ٧٠.

<sup>&</sup>quot; فِلْط (فَلْط ، فَلْط) ، مدينة قديمة في صعيد مصر ، في المنطقة التي يقترب فيها مجرى النهر أكثر ما يكون من شاطئ البحر الأحمر ، على نحو ، 4 كيلومترًا شمال الأقصر وعلى بعد كيلومترين شرقي النيل ، وهي تتبع اليوم مركز قنا بمحافظة

ومَدينة الأصنام، وهَلَكَت عاد بالرّبِح في آخر أيّامه؛ وأثارَ من المَعادِن ما لم يُمِزْه غيرُه، وكان يَتَخِذ من الذَّهَب مثل حَجَر الرّحى، ومن الزّبَرْجَد مثل الأُشطوانَة، ومن الأشباذَشْم في صَحراء الغَرْب كالقلّة. وعَمِلَ من الفجائِب شيقًا كثيرًا، وبَنَى منارًا عاليًا على جَبل قِفْط يُرَى منه البّخر الشرقيّ، ووَجد هناك مَفدَن زِئْبَق فقمِلَ منه يَمْثالًا كالعَمُود لا يَنْحَلَّ ولا يَذُوبُ. وعَمِل البِرْكَةُ السُرةيّ، ووَجد هناك مَفدَن زِئْبَق فقمِلَ منه يَمْثالًا كالعَمُود لا يَنْحَلَّ ولا يَذُوبُ. وعَمِل البِرْكَةُ التي سَمَّاها صَيَّادَة الطَّيْر، إذا مَرُ عليها طائِرٌ سَقَطَ فيها، ولم يَقْدِر على الحَرَكَة حتى يُؤْخَذ. وهذه البِرْكَة يُقال إنَّها هناك إلى الآن، وأمَّا المَنارُ فسَقَط.

وعَمِلَ عَجائِبَ كَثيرَة . وفي أيَّامه أَثار عِبادَة الأَصْنَام التي كان الطُّوفان غَرَّقَها ، وزَيِّنَ الشَّيْطانُ أَمْرَها وعِبادَتها ؛ وثِقالُ إنَّه بَنَى المُدائِن الدَّاخِلَة وعمل فيها عَجائِب .

وَبَنَى غَرْبِيِّ النَّيل وخَلْفَ الوَاحات الدَّاخِلة، مُدُنًا عَمِلَ فيها عَجائِبَ كثيرة، ووَكُل بها الرُّوحانيين الذين يَتْتَعون منها، فما يَسْتَطيع أَحَدُّ أَن يَدْنُو إليها ولا يَدْخُلَها إلَّا أَن يعمل قَرَابين لأُولئك الرُّوحانيين.

وأقامَ قُفطريم مَلكًا أربع مائة وثمانين سنة، وأكثر العَجاثب عُمِلَت في وَقْتِه ووَقْت ابنه البُودسير. ولذلك كان الصَّعيدُ أكثر عَجائِب من أَسْفَل الأرض <sup>a)</sup>، لأنَّ حَيْرٌ قُفطريم فيه.

ولماً حَضَرت أَ فَقُطرِمِ الرَفاة ، عُمِلَ له أنووس في الجَبَلِ الغَرْبِي قُرْب مَدينة الكُهَّان ، في سَرَبِ تحت الأرض مَعْقُود على أَزَج إلى الأرض ، ونَقَر تحت الجَبَل دارًا واسِعة ، وجعَل دُورَها خَزائِن مَنْقُورَة ، وفي سَقْفها مَسارِب للرَّياح ، وبَلُّط السَّرَب وجَميع الدار بالمَرَم ؛ وجَعَل في وَسَط الدار مَجْلِسًا على ثمانية أَرْكان ، مُصَفَّحًا بالرُّجاج الملؤن المَشبوك ، وجَعَلَ في سَقْفه جَواهِرَ تُسْرَج ، وجَعَلَ في مَنْفه جَواهِرَ تُسْرَج ، وجَعَلَ في كُلُّ رُكُن مِن أَرْكان المَجْلس يَمْالًا مِن الدَّهب بيده كالبُوق الذي يَبُوق به ؛ وتحت القُبُة دِكَة مُصَفَّحة بِذَهب ، ولها حواف من زَبُوجد ، وفَوْق الدَّكَة فَرْشُ من حَرير ، وجُعِلَ عليها جَسَدُه بعد أَن نُطُخ بِلَادُوية الجُفَفة ، ووُضِعَ في جانِيه آلات كافُور ، وشدِلَت عليه ثيابٌ مَنْسوجة بالدَّهب ، ووَجُهُه بالأُدوية الجُفَفة ، ووُضِعَ في جانِيه آلات كافُور ، وشدِلَت عليه ثيابٌ مَنْسوجة بالدَّهب ، ووَجُهُه مَكْشُوف ، وعلى رأسه تاج مكلًل ، وعن جَوانِب الدَّكَة أربعة تَمَاثيل مُجَوَّفات من زُجاج مَسْبوك ، في مُورِ النساء بأيديهن مراوح من ذهب ، وعلى صَدْره من فَوْق النياب سَيفٌ فاخِرٌ قائِمَتُه من زَبَرْجَد .

ومُجعلَ في تلك الحَرَائِن من الذَّحائِر وسَبائِك الذَّهَب والتَّيجان والجَوَّهَر وبَراني الحِكُم وأَصْناف العَقاقير والطَّلَّسمات ومُصاحِف العُلُوم ما لا يُحْصَى كَثْرَة .

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : حضر . c) زيادة من النويري .

يَــنْط ٦٣١

وَجَعَل / عَلَى بَابِ الْجَلْسُ دَيْكًا مَنْ ذَهَبٍ ، عَلَى قَاعِدَة مِنْ زُجَاجٍ أَخْضُر ، مُنْشُورِ الجَنَاحَيْنُ ، مَرْبُورًا عَلَيْهِ آيَاتٌ مَانِعَة .

وبحقلَ على مَدْخَل كلِّ<sup>ه)</sup> أرَّجٍ صورتَيْنُ من نُحاس بأَيْديهما سَيْفان ، و قُدَّامهما بَلاطَة تحتها لَوالِب من وَطَقها ضَرَباه بأشيافِهما فقَتَلاه ، وفي سَقْف كلَّ أرَّج كُرَة ، وعليها لُطُوخ مدبَّر ، يُشرج فيَقِد طولَ الزَّمان .

وشدٌ باب الأَزَج بالأَساطين المُرصَّصَة، ورَصوا على سَقْفِه البَلاط العِظام، ورَدَمُوا فوقَها الرّمال، وزَيْروا على باب الأَزَج:

و هذا المَذَّعَلُ إلى مجسّد الملك المُعَظَّم، المهيب الكَريم الشَّديد قُقْطريم، ذي الأَيْد والفَخُر والغَلَبة والقَهْر، أَفَل نَجُمُه، وبقي ذِكْرُه وعِلَّمُه، فلا يَصلُ أَحَدَّ إليه، ولا يَقْدِر بحيلةِ عليه، وذلك لسبع مائة وسبعين ودَوْرات مَضَت من السُنين، ١.

وقال المَسْعُوديُّ : ومَعْدِنُ الزُّمُوْد في عَمَل الصَّعيد الأَّعْلى من أعمال أَ مَدينَة قِفْط، ومنها يُخْرَج إلى هذا المَعْدِن، والمَوْضِعُ الذي هو فيه يُعْرَف بالحَرْبَة، وهي مفازَة أُ وجِبال، والبُجَة تَحْمي هذا المكان المعروف بالحَرْبَة، وإليها يُؤَدِّي الخِفارات من يَرد إلى حَفْر الزُّمُوْد ٢.

ورَ بَدَتُ بَهِ مَاعَةً مِن صَعِيد مصر من ذَوي الدَّرايَة - مَّن اتَّصَلَت مَعْرِفَتُه بهذا المَعْدن ، وعَرَفَ هذا النَّوْع من الجَوْهَر - يخبرون أنَّه يَكْثُر ويَقلَّ في قُصُول السَّنَة ، فيَكْثُر في قُوّة من المَّواد الهَوَاء وهُبُوب نَوْع من الرَّياح الأَرْبع ، وتَقْوَى الخُصْرة فيه والشَّعاع الثَّوري في أوائِل الشهر ، والزَّيادَة في نُور القَمَر .

ويَيْنُ المُؤْضِعُ المُعروفُ بالحُوَّبَةُ الذي فيه مَعْدِنُ الزُّمُوُد ، وبينَ ما اتَّصَلُ من العِمَارَةُ وقَرُبَ منه من الدِّيار ، مَسيرَة سبعة أيّام . وهي قِفْط وقُوص وغيرهما من صَعيد مصر ، وقُوص راكِبَة النَّيل . وبين النَّيل وقِفْط نحو من مِيلَينٌ .

ولمَدينَتَيْ قِفْط وقُوص أَخْبارٌ عَجيبَةٌ في بَدْء عمارتهما ، وما كان في أيّام القِبْط من أخْبارِهما ، إلّا أنّ مَدينَة قِفْط في هذا الوّقْت مُتداعِيَة للخَراب ، وقُوص أَغْمَر ، والنّاسُ فيها أَكْثَر ٣.

a) بولاق: كل مدخل. (b) ساقطة من بولاق. c) مروج: مفاوز.

وكان بقِفْط يِرْبا مُوكَل بها رُوحانيٌّ في صورَة جارِية سَوْداء تَحْيِل صَبِيًّا أَسْوَد صغيرًا ، مُحكِي أَنَّها رُئيت بها مِرارًا .

ومَقَدِنَ الزَّمُود في البَرِّ المُتُصلِ بأُسُوان ، وكان له ديوانَّ فيه شُهودٌ وكُتّابٌ ، ويُنْفَق على العمال به ، وتُنالُ لهم المُؤن لحفّره ، واسْتِخْراج الزَّمُود منه ، وهو في جِبال مُرَمَّلة يُحْفَر فيه ، ورجَّما سَقَطَ على الجُماعة به فماتوا . وكان يُجْمَع ما يَخْرُج منه ، ويُحْمَل إلى الفُسطاط ، ومنه يُحْمَل إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ .

وقد كان الناسُ يَسيرون من قُوص إلى مَعْدِن الرُّمُود في ثمانية أيَّام بالسَّيْر المُعْقِدِل ، وكانت الرُّبِحَاة تَنْزِل حَوْلَه وقريبًا منه لأَجْل القِيام بحَفْره وحِفْظه . وهذا المَقدِنُ في الجَبَل الآخِذ على شَرْقي النَّيل ، في بَحْري قِطْعَة عظيمة من هذا الجَبَل تسمَّى أَقْرَشَنْدَة ، وليس هناك من الجبال أَعْلى منها ، وهو في مُنقطع من البَرِّ لا عِمارة عنده ولا حَوْلَه ولا قريبًا منه ، والماءُ عنه مسيرة نصف يوم أو أَزْيَد ، وهو ما يُتَحَصَّل من المَطَر ، ويُعْرَف بغَدير أَعْين ، يكثر بكَثْرة المَطَر ويَقل بقلته .

وهذا المُقدن في صَدْر مَغارَة أَعَ طُويلَة في حَجَر أبيض يُشتَخْرَج منه الزَّمُرُّد، وهذا الحَجَر الأبيض ثلاثة أنواع: أَحَدُها يُقالُ له طَلْق كافُوري، والثاني يُقال له طَلْق فِضَّي، والثالث يقال له حَجَر جَرَوي. ويُضْرَب في هذه الحِجارَة حتى يَخْرُج الزَّمُوْد، وهو كالغُروق<sup>6)</sup> فيه.

وأنوائحه الذّهامي <sup>6)</sup>، وهو أقلَّ من القَليل، لا يَخْرُج إلَّا في النَّادِر، وإذا اسْتُخْرِج أُلْقِيَ في الزَّبْت الحار، ثم يُحَطَّ في قُطْن، ويُصَرِّ ذلك القُطْن في خِرْقَة خام<sup>b)</sup> أو نَحْوها. وكان الاخْتِرازُ على هذا المَعْدِن كثيرًا جدًّا، ويُفتَش الفَعَلَة عند الحُرُوج منه كلّ يوم حتى ثُفَتَش عَوْراتُهم، ومع ذلك فيختلسون منه بصناعات لهم في ذلك <sup>٣</sup>.

ع) بولاق: مقازة.
 الأصل ويولاق: كالغربق.
 ) بولاق: الرباني.
 ) بولاق: خرق وفي مسالك الأبصار خرق كتان.

ا عن هذا المعدن ومواضعه في مصر راجع ، المسعودي : مروج الذهب ٢٠٣١ - ٢٩٣٦ التفاشي : أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ٧٨ - ٩١ ، ابن فضل الله العمري : مسائك الأيصار (ممالك مصر والشام) ٢١ - ٣١ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى ٢١٠ - ١١ ، ١١ ، ٢٢٣ - ٢٨٣ ، أيا المحاسن :

النجوم الزاهرة 1: ١٤٣ السيوطي : حسن المحاضرة ٢: ٣٣٢.

أنقلًا عن ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام) ٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> نقلًا عن مسالك الأبصار ۱۱–۱۳ وقارن مع القلقشندي: صبح ۱۰۸:۲–۱۰۹.

ولم يَزل هذا المَغَدِن يُشتَخْرَج منه الزُّمُوّد، إلى أن أَبَطَلَ العَمَل منه الرَزيرُ الصَّاحِب عَلَمُ الدين عبد الله بن زُنْبور، في أيَّام المَلَك النَّاصِر حَسَن بن محمد بن قَلاوون، في سنة بضع وستين وسبع مائة.

وفي سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة ، كانت فِئنَةٌ كبيرةً بمَدينَة قِلْط ، سَبَبُها أَنَّ داعِيًا من بَني عَبْد القَوي الْأَعَى أَنَّه دَاود بن العَاضِد ، فاجْتَمَع الناسُ عليه ، فَبَعَثَ السَّلْطانُ صَلاحُ الدِّين يُوسُف ابن أَيُّوب أَخاه الملك العادِل أَبا بَكْر بن أَيُّوب على بحيشٍ ، فقَتَلَ من أَهْل قِفْط نحو ثلاثة آلاف ، وصَلَبُهم على شَجَرِها ظاهِرَ قِفْط بعَمائِمهم وطَيالِسَتهم .

## ذِكْرُمَدِيتَ وَنُدَرَة '

أَحَد<sup>ه)</sup> مُدُّن الصَّعيد الأَعْلَى القَديمَة ، بناها قُفْطريم بن مِصْرايم بن يَيْصر بن حام بن نُوح ـ عليه السَّلام ـ وكان فيها بِرْبَا عَظيمَة فيها مائة وثمانون كُوَّة تَدْخُل الشَّمْسُ في كلَّ يوم من كُوَّة حتى . تأتي على آخِرِها ، ثم تَكُرُّ راجِعَةً إلى حَيْث بَدَأَت . وكانت رُوحانيتها المُوكَّلَة بها تَظْهر في هَيَّة إنْسان له رَأْسُ أَسَد بقَرْنَيْن .

وكان بها أيضًا شَجَرَةً ـ تُقرَف بشَجَرَة العَبَّاس ـ متوسَّطة ، وأَوْرَاقُهَا تُحضَّر مُسْتَديرة ، إذا قال الإنسانُ عندها : يا شَجَرَة العَبَّاس جاءَك الفاس ، تَجُنَّيع أَوْرَاقُها وتَحُرِّق<sup>6)</sup> لوَقُتها ثم تَعُود كما كانت.

وبين دَنْدَرَة وبين قُوص بَريدٌ واحِد . وكانت بِرْبا دَنْدَرة أَعْظَم من بِرْبا إخميم ٢.

a) بولاق: هي إحدى. (b) بولاق: وتحزن.

أ ذَنْدَرَة. من المدن القديمة بصعيد مصر تقع غربي النيل دون قوص، وقد خربت مدينة دَنْدَرَة القديمة التي كانت تقع بجوار حاجر الجبل الغربي ولم يبق منها إلا أطلالها ومعبد هاتور، وتقع في الجنوب الشرقي لبلدة دندرة الحالية التي أنشأها العرب على النيل في شاطئه الغربي غربي عدينة قِنا.

وهي الآن تابعة لمركز قنا بمحافظة قنا. (ابن جبير: الرحلة ٤٠٠ ياقوت: معجم البلدان ٤٧٧١٢ – ٤٤٧٨ علي مبارك: الخطط التوفيقية ٢٠:١٠ – ٤٦٥ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٤٧٦:٤/٢).

٢ نقلًا عن ابن جبير: الرحلة ٤٠.

## / ذكرُ الواحسَّات الدَّاحِيلَة

الواحاتُ مُنْقَطِعَة وَرَاء الوَجْه القِبْلي في مَغارِبه، ولا تُعَدّ في الوِلايات ولا في الأَعْمَال، ولا يَحْكُم عليها من قِبل الشُلْطان والِ، وإنَّما يُحْكم عليها من قِبَل مُقْطَعِها.

وبلادُ الوَاحات، بين مِصْر والإِسْكَنْدَرية والصَّعيد والنُّوبَة والحَبَشَة، بَعْضُها داخِل بيعض. وهو بَلَدٌ قائِمٌ بنفسه غير مُتَّصل بنَيْره، ولا مَفْتَقر<sup>ه</sup> إلى سِواه. وفي <sup>(b)</sup> أرْضِها شَبِيَّة وزاجِيَّة، وغيونَ حايضَة الطُّعْرم من الحايض والقايض والمُلْح. حايضَة الطُّعْرم من الحايض والقايض والمُلْح. ولكلُّ نَوْع منها خاصِّية ومَنْفَعَة، وهي على قسمين: وَاحاتِ داخِلَة، وواحاتٍ خارِجة. جملتها أرْبع واحات.

ويُقالُ إِنَّ الواحات ولد<sup>c)</sup> حويلا بن كوش بن كَنْعان بن حام بن نُوح ، وأنَّه أخو سبأ بن كوش ِ أبو الحبش وأبو شقا بن كوش أبو زَغاوَة وأبو شَخْنْتا<sup>d)</sup> بن كوش أبو الدَّقَمدم <sup>c)</sup>.

قال ابنُ وَصيف شاه : ويُقالُ إنَّ قُفْطَرِيم بَنَى المَدائِن الدَّاخِلة ، وعَمِلَ فيها عَجائِب : منها الماءُ [الملفوف]) القائِم كالعَمود لا يَتْحَلَّ ولا يَذُوب ، والبِرْكَة التي تُسَمَّى فِلَسْطين أي صَيَّادَة الطَّير إذا مَرَّ عليها الطَّيْر سَقَط فيها ، ولم يُمْكِنه الخُروج منها حتى يُؤْخَذ .

وَعَمِلَ أَيضًا عَمُودًا مَن نُحاسَ عليه صُورَة طَائِرِ ، إذا قَرُبَ الْأَسَدُ أَو الحَيَّاتُ ، أَو غيرها من الأشياء المضرّة ، من تلك المَدينة ، صَفَّرَ تَصْفيرًا عاليًا ، فترجع تلك الدَّواب هاربّة .

وعَمِلَ على أربعة أثواب هذه المَدينَة أربعة أَصْنام من نُحاس ، لا يَقْرَب منها عَريب إلَّا أُلْقي عليه النَّوْمُ والسَّباتُ ، فيتَام عندها ، ولا يَثرَح حتى يأتيه أهلُ المَدينَة ويَنْفُخوا في وَلجَهه ليَقُوم ، وإن لم يَفْعَلوا ذلك لا يزال نائِمًا عند الأَصْنام حتى يَهْلِك .

وغيلَ منارًا لَطيفًا من زُجاج مُلُوْن ، على قاعِدَة من نُحاس ، وعَمِلَ على رأْس المَتَار صُورةَ مَن نُحاس ، وعَمِلَ على رأْس المَتَار صُورةَ مَن نَعْلاط كثيرة ، وفي يده كالقُوس كأنَّه يَرْمي عنها ، فإن عايَتَه خُريبٌ وَقَف في مَوْضِعه ، ولم يَيْرَح حتى يُتَحْيه أهلُ المَدينة . وكان ذلك الصَّنَمُ يتوجَّه إلى مَهَبٌ الرَّياح الأَرْبع من نَفْسه .

a) بولاق: يفتقر. b) ساقطة من بولاق. c) بولاق: ولدوا. d) بولاق: تسفحتا. e) بولاق: أبو الحبش الرمرم. f) زيادة من النويري.

وقيل إنَّ هذا الصَّنَم على حالِه إلى الآن ، وإنَّ الناسَ تحامَوْا تلك المَدينَة ـ على كثرة ما فيها من الكُنُوز والعَجائِب الظاهِرَة ـ خَوْفًا من ذلك الصَّنَم أن تَقَع عينُ إنسانِ عليه ، فلا يزالُ قائِمًا حتى يَتُلَف . وكان بعضُ المُلوك عَمِلَ على قَلْعِه فما أَمْكَنَه ، وهَلَك لذلك خَلْقٌ كثير .

ويُقالُ إنَّه عَمِل في بعض المَدائِن الدَّاخِلَة مِرْآة يُرَى فيها جميع ما يَشأَل الإنسانُ عنه.

وبَنَى غربي النّيل، وخَلْف الواحات الدَّاخِلَة، مُدُنّا عَمِلَ فيها عَجائِبَ كثيرة، ووَكُل الرُّوحانيين بها الذين يَمْتُعون منها، فما يستطيع أُخدُ أن يَدْنو إليها ولا يَدْخُلها، أو يعمل قرايين أو يُعل الرُّوحانيين، فيصل إليها حينفذ، ويأخذ من كُنوزِها ما أَحَبّ من غير مَشَقَّة ولا ضَرَر لا ويَتَى المُلكُ صَا بن أَنْسَاد \_ وقيل صَا بن مَرْقُونس \_ بداخِل الواحات مَدينَة، وغَرَس حولها نخلًا كثيرًا، وكان يسكُن مَنْف، وملك الأخياز كلها، وعَيلَ عَجائِب وطِللَّسْمات، ورَدَّ الكَهنَة إلى مَراتِبهم، ونَفَى المُلهين وأَهْل الشَّر مُن كان يصحب أنساد بن مَرْقُونس، وجَعَل على أطراف

مصر أصحابَ أخبار يَرْفعون إليه ما يَجْري في مُحدُّودهم ، وعَمِلَ على غَرْبِيّ النَّيل مَناير يُوقَد عليها وقد مرتب أَدِم أَنَّ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَا يَجْرِي في مُحدُّودهم ، وعَمِلَ على غَرْبِيّ النَّيل مَناير يُوقَد عليها

إذا حَزَبَهِم أَمْرُ أُو قَصَدَهُم قاصِدٌ.

وكان لما ملك البلد بأشره ، بحتم الحكماء إليه ، ونظر في نجومه .. وكان بها حاذقًا .. فرَأَى أنَّ بَلَده لابد أن تَغْرَق بالطُّوفان من نيلها ، ورأَى أنَّها تَخْرَب على يد رَبحل يأتي من ناحية الشَّام ، فبجمع كلَّ فاعِلِ بمصر ، وبَنَى في الواح الأقصى مدينة ، بحمّل طول حِصْنها في الارتفاع خمسين ذراعًا ، وأودَعها جميع الحيكم والأعوال ؛ وهي المدينة التي وقع عليها مُوسَى بن نصير في زمّن بني أُميّة لما قَدِم من المغرب . فلما دَخل مصر أَخَد على ألواح الأقصى .. وكان عنده عِلْم منها .. فأقام سبعة أيّام يسير في رمال بين الغرب والجنوب ، فظهَرت له مدينة عليها حصن وأثواب من حديد ، فلم يُكنه فثح الأبواب . وكان إذا صَعِد إليها الرّجال ، وعلوا الحِصْن وأشرفوا على المدينة ، ألقوا فلم يُكنه فثح الأبواب . وكان إذا صَعِد إليها الرّجال ، وعلوا الحِصْن وأشرفوا على المدينة ، ألقوا

قَالَ: وفي تلك الصَّحاري كانت مُتَنَوَّهاتُ القَوْم ومُدُنُهم العجيبة وكُنوزُهم، إلَّا أنَّ الرُّمالَ غَلبت عليها، ولم يَبْق يُمُلك مَلكُ إلَّا وقد عَمِل للرَّمل طلَّسَمًا لدَفْعه، ففسَدت طِلَّسَماتها لقِدَم الرَّمان ".

النويري: نهاية الأرب ٤٧:١٥-٤٨، وانظر فيما <sup>٢</sup> نفسه ١٥:٨٨- ٨٩. تقلم ١٦٠٠. <sup>٣</sup> نفسه ١٥: ٨٩.

قال : ولا يَثْبَغي لأَحَدِ أَن يُتْكِر كَثْرَة بُنْيانِهم ، ولا مَدائِنِهم ولا ما نَصَبوه من الأغلام العِظام ، فقد كان للقَوْم بَطْشٌ لم يكن لغيرهم ، وإنَّ آثارَهم لبَيْنَة ، مثل الأهرام والأعلام والإشكَنْدَرية ، وما في صحاري الشَّرْق ، والجيال المُنْحوتة التي جَعَلوا كنوزَهم فيها والأَدُوية المُنْحوتة ، ومثل ما بالصُّعيد من البَرابي وما نَقَشوه عليها من حِكْمَتهم ؛ فلو تَعاطَى جميعُ مُلوك الأرض أن يَتُوا مثل الهَرَمَيْنُ ما تَهَيَّأً لهم ، وكذلك أن يَتْقُشوا بِرْبا لطال بهم الأَمَد ولم يمكنهم .

و حُكي عن قَوْم من البَنَّائين ، في ضِياع الغَوْب ، أنَّ عامِلًا عندهم عَنْفَ بهم ، فقرُّوا في صَحْراء الغَوْب ومعهم زادٌ إلى أن تَنْصَلح أَحُوالهم ويَرْجعوا ؛ فلمًا كانوا على مسيرة يوم وبعض آخر ، قدمُوا إلى سَفْح جَبَلٍ ، فوجَدوا عَيْرًا أَهْليًا قد خَرَج من بعض الشَّعاب ، فتَبِعَه بعضُهم ، فائتهى إلى مساكِن وأشْجار وتَخُل ومياه تَطَّرِدُ ، وقوم هناك / يَرْعون ولهم مَساكِن ، وكلَّمهم وأُعْجب بهم على أولئك القَوْم ، فسألوهم عن حَالِهم فأَخبروهم ، وأقامُوا بهم حتى صَلْحَت أَحُوالُهم ، وحَرَجوا ليأنوا بأهاليهم ومَواشيهم ويُقيموا عندهم ، فسارُوا مُدَّة وهم لا يَعْرفون الطَّريق ولا يتأتَى لهم العَوْد ، فأَسِفُوا على ما فاتَهم .

وضَلَّ آخَرُون عن الطَّرِيق في الغَرْب، فوَقَعُوا على مَدينَة عامِرَةِ كثيرة النَّاس والمَواشي والنَّخُل والشَّجر، فأضافُوهم وأَطْعَمُوهم وسَقَوهم، وباتُوا في طاحونَة، فسَكِروا من الشَّراب ونامُوا، فلم يَسْتَبهوا إلَّا من حَرَّ الشَّمْس، فإذا هم في مَدينَة خَراب ليس فيها أحدٌ؛ فخافوا وخَرَجوا، وظَلُّوا يومَهم سائِرين إلى المِساء، فظهَرَت لهم مَدينَةٌ أكبر من الأولى وأَعْمَر، وأكثر أهلًا وشَجَرًا ومَواشِي، فأيسوا بهم وأَخْبَرُوهم بخَبَر المَدينَة الأولى، فجَعَلوا يَعْجَبون منهم ويَضْحَكون، والْطَلَقوا بهم إلى وَلِيمَة لِعض أهل المَدينَة، فأكلوا وشَرِبوا وغَنُّوهم عُ حتى سَكِروا.

فلمًا كان من الغَد انْتَبَهوا، فإذا هم في مَدينَة عَظيمَة ليس فيها أَحَدَّ، وحَوْلُها نَخُلَّ قد تَساقَطَ ثَمَرُه وتَكَدَّس. فخَرَجوا، وهم يجدون ريخ الشَّراب ومعاني (الخُمار، فساروا يومًا إلى المساء، وإذا راحٍ يَرْعى غَنَمًا، فسألوه عن الطَّريق فدَلَّهم، فسارُوا بعض يوم من الغَد، فوَصَلوا مَدينَة الأُشْمونَيْنُ بالصَّعيد.

a) بولاق: غنوا بهم ، (b) بولاق: مبادي .

۱ تُطُّرد : تجري .

۲.

قَالَ : وهذه مَداثِن القَوْم الدَّاخِلَة القَديمَة قد غَلب عليها الجانُّ ، ومنها ما سَتَرَته عن العُيون ، فلا يَنْظُر إليها أَحَدٌ <sup>١</sup>.

وقال: إنَّ البودسير بن قُفطريم بن قُبطيم بن بيصر بن خام بن نُوح عليه السَّلام ، في أيَّامه يُنيَت بِصَحْراء الغَرْب مَناير ومُتَنَزَّهات ، وحَوَّلَ إليها جَماعَةً من أهل بيته ، فعَمَّروا تلك النُّواحي ، ويَنوا فيها حتى صارَت أرض الغَرْب عامِرَة كلّها . وأقامَت على ذلك مُدَّةً كثيرةً ، فخالطَهم البَرْيَرُ ويَكُحُوا منهم ، ثم تَّحَاسَدوا ، فكانت بينهم محروبٌ خَرِبَت فيها تلك الجهات وبادَت ، إلَّا بقيَّة منازل تُستكي الوَاحَات .

## ۣ*ۮڒؙۄمَدينۃ سَنْتَرِيَّة*

ومَدينَةُ سَنْتَريَّة من جُمْلة الوَاحَات ٢، بَناهَا مناقيوش باني مَدينَة إخْميم ، كان أَحَدَ مُلوك القِبْطِ القُدَماء ٢.

قال ابنُ وَصيف شَاه : وكان في حَرْم أبيه وحُنْكَته ، فقطُم في أُعْينُ أهْل مصر . وهو أوَّل من عَمِل المَيْدان ، وأَمَر أَصْحابَه برياضَة أَنْفُسهم فيه ، وأوَّل من عَمِل المَارِسْتان لِعلاج المُرْضَى والزَّمْنَى ، وأَوْدَعَه العقاقير ، ورَتِّبَ فيه الأَطِئاء ، وأَجْرَى عليهم ما يَسَعهم ، وأقامَ الأَمناء على ذلك . وصَنَعَ لنفسه عيدًا ، فكان الناسُ يَجْتَمعون إليه فيه ، وسمَّاه وعيد المَلِك ، في يوم من السنة ، فيَأْكُلُون ويَشْرَبُون سبعة أيام ، وهو مُشْرف عليهم من مَجلس على عُمُد قد طُوَّقت باللَّهب ، وأليَّسَت فاخِر النَّياب المُسوجة بالدَّهب ، وعليه قُبَّة مُصَفَّحة من داخِل بالرُّحام والزُّجاج والدَّهب .

وفي أكامِه بُنِيَت سَنْتُرِيَّة في صَخراء الواحات ، عَمِلَها من حَجَر أبيض مُرَبَّعة ، وفي كلَّ حائِط باب في وَسَطه شارع إلى حائِط مُحاذِ له ، وجَعَل في كلِّ شارع يَمُنَة ويَشرَة أبوابًا تنتهي طُرُقاتُها إلى داخِل المَدينَة ، وفي وَسَط المَدينَة مَلْعَبُ يدور به من كلَّ ناحية سَبْع دَرَج ، وعليه قُبُّة من

٥: ١٤؛ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢٥٨:٤/٢).

"عند ابن وصيف شاء - كما نقل عنه النويري - أن الذي بناها ابنَّ لمناقوس بن أشمون لم يسمه إبراهيم بن القاسم الكاتب مختصر كتاب ابن وصيف شاه الذي نقل عنه النويري.

ا النوبري: نهاية الأرب ٩٠:١٥ - ٩٩ ونصّ النوبري. تقدّ أيضًا عن ابن وصيف شاه ولكنه أكثر تفصيلًا.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> هي الواحة المعروفة اليوم بواحة سيوة عُرِفت بدلك منذ القرن العاشر الهجري ، وهي تنبع اليوم محافظة مرسى مطروح (ياقوت : معجم البلدان ٣: ١٢٦١ ابن دقماق : الانتصار

خَشَب مَذْهُون ، على عُمُدِ عَظيمة من رُخام ، وفي وَسَطه مَنارٌ من رُخام ، عليه صَنَمٌ من صَوَّان أسود يَدُور مع الشَّمْس بدَورانِها ، وبسائِر نَواحي القُبّة صُورٌ مُعَلَّقة تُصَفِّر وتصبيح بلُغات مختلفة . فكان الملكُ يَجْلس على الدَّرَجة العالية من الملّعب وحوّله بنُوه وأقاربُه وأثباءُ الملوك ، وعلى الدَّرَجة الثانية رُوساءُ الجيش ، وعلى الزَابِعة الفَلاسِفَة والمُنجَمون الثانية رُوساءُ الجيش ، وعلى الزَابِعة الفَلاسِفَة والمُنجَمون والأَطِبّاء وأَرْبابُ العُلوم ، وعلى الخامِسة أَصْحابُ العمارات ، وعلى السَّادِسَة أَصْحابُ المَهن ، والأَطِبّاء وأَرْبابُ العُلوم ، وعلى الحامِسة أَصْحابُ العمارات ، وعلى السَّادِسَة أَصْحابُ المَهن ، وعلى السَّادِسَة أَصْحابُ المَهن ، وعلى السَّادِسَة أَصْحابُ المَن مَنْ دونكم ولا تَنْظُروا إلى من فَوقِكم ، وهذا ضَوْبُ من الثَّاديب . وقَتَلَتُه المَرَاتُه بسكينِ فمات ، وكان مُلكُه ستين فيا أَد

ومَنْتَرِيَّة الآن بَلَدِّ صِغير ، يسكُنُه نحو ستَّ ماثة رجل من البَرْير يعرفون بسِيوَة ، ولُغَتُهم تُغرف بالسيوية تَقْرُب من لُغَة زَناتَة . وبها حدائِق نَخْل ، وأَشْجار من زَيْتُون وتِين وغير ذلك ، وكَرْم كثير . وبها الآن نحو العشرين عَبْنًا تسيح بماءٍ عَذْب . ومَسافَتُها من الإشكَنْدَرية أَحَد عشر يومًا ، ومن جِيزَة مصر أربعة عشر يومًا .

وهي قَرْية يُصيب أَهْلَها الحُمَّى كثيرًا، وتُمَرُها غاية في الجَوْدَة، وتَغبَث الجينِّ بأَهْلها كثيرًا، وتَخْتَطِف من انْفَرِد منهم، وتَشمَع الناسُ بها عَزيف الجيِّر.

#### ذِكُوالواحَات الخارِجِيَة

بَناهَا أَحَدُ مُلوك القِبْط الأُوّل، ويُقالُ له البُودْسير بن قُفْطيم بن قُبْطيم بن مِصْرايم بن بَيْصَر بن حام بن نُوح عليه السُّلام.

قال ابنُ وَصيف شَاه : وأرادَ البُودْسير أن يَسيرَ مُغَرِّبًا ليَنْظُر إلى ما لهُنالِك ، فوَقَعَ على أَرْضِ واسِعَة مُتَحَرَّقة / بالمياه والقيون كثيرة الفشب ، فبَنَى فيها مَنايرَ ومُتَنَزِّهات ، وأقامَ فيها جماعَة من أهمل بيته ، فعَمَّروا تلك النُّواحي وبَنُوا فيها حتى صارَت أَرْضُ الغَرْبِ عِمارَةً كلّها . وأقامَت كذلك مُدَّةً كثيرةً ، وخالَطُهم البَرْبَر ، فنكَح بعضُهم من بَعْض ، ثم إنَّهم تَحاسَدوا وبَغَى بعضُهم

a) ساقطة من بولاق.

النويري: نهاية الأرب ٥ ٢: ٧٢ - ١٧٤ وقارن ابن دقماق: الانتصار ٥: ١٤.

على بعض، فكانَت بينهم محروب، فخرب ذلك البَلَدُ وبادَ أَهْلُه، إلَّا بقيَّة منازل تسمَّى الواحات ١.

وقال المَشِعُودي : وأمَّا بلادُ الواحات فهي بين بلاد مصر والإشكَّنْدَرية وصَعيد مصر والغَّرْب وأرْض الأحابش من النُّوبَة وغيرهم. وبها أرْضٌ شبِّيَّة وزاجِيَّة ، وغيونٌ حامِضَة وغير ذلك من الطُّعُوم . وصاحِبُ الوّاحات في وَقْتنا هذا ـ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة ـ عبدُ الملك بن مَرُوان ، وهو رَّجُلُّ من لَواتُه ، إلَّا أنَّه مَرُواني المُذَّهَب ، ويَرْكَب في آلافٍ من النَّاس خيملا ونُجُبًّا ؛ وبينه وبين الأحابش نَحْو من ستة أيام ، وكذلك يَئِنَه وبين سائر ما ذَكُونا من العَماثِر هذا المِقْدار من المُسافَة . وفي أَرْضِه خَواصٌ وعجائِبُ ، وهو بَلَدٌ قائِمٌ بنفسه ، غير مُتَّصل بغَيْره ولا مُفْتَقرُ ۗ إليه . ويُحْمَل من أرْضه التَّمْر والرَّبيب والعِنَّاب ٢.

وحَدَّتَني وَكيلُ أبي الشَّيخ المُعَمِّر المُحسام الدين عَمْرو بن محمد بن زَنْكي الشُّهْرَزوري، أنَّه سَمِع ببلاد الوَاحَات أنَّ فيها شَجَرَة نارغٌ يُقْطَف منها ، في سنة واحدة ، أرْبَعَة عشر ألف حَجَّة نارغٌج صَفْراء ، سوى ما يَتَنَاثَر وسوى ما هو أَخْضَر . فلم أَصَدِّق ذلك لغَرابَته ، وقُمْتُ حتى شاهَدتُ الشُّجَرة المذكورة ، فإذا هي كأعظمَ ما يكون من شُجَر الجِمُّيز بمصر وأكبر . وسألتُ مُسْتَوْفي البَلَّد عنها ، فأَحْضَر إليَّ جرايَّدَ مُحسِّباناته ، وتَصَحُّفها حتى أَوْقَفَني منها في سنة كذا قُطِفَ من التَّارنجة الفُلانية أربعة عشر ألف حَبّة نارِئج مستوية صَفَراء، سوى ما بَقى عليها من الأَخْضَر، وسوى ما تُناثَر منها وهو صغير ".

وبالواحات الشُّبُّ الأَلْيض بوادٍ تِجاه مَدينَة أَدْفو ، كان في زَمَن الملك الكامِل محمد بن العادِل أَبِي بَكِّرٍ ، وفي زِمن ابنه الصَّالِح نَجُّم الدين أَيُوبٍ ، على مُقْطَعي الواحات حَمْل أَلف قِنْطار شَبّ أبيض في كلُّ سنة إلى القاهِرَة ، ويُطْلَق لهم في نَظير ذلك جَوالي الوَاحات ، ثم أهْمِل هذا فبَطَل .

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة ، سارَ مَلِكُ النُّوبَة في جَهْشِ عَظيم إلى الواحَات ، فَأَوْقَع بألهلها وقَتَل منها وأَسَرَ كثيرًا \*.

ھ) بولاق: يفترق. ە) بولاق: المعز.

أ النويري : تهاية الأرب ١٥ : ٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> المسعودي : مروج اللهب ٢: ١٣٦.

ابن إياس: بدائع الزهور ١١:١/١ (نقلًا عن المقريزي) أسوان كانت في سنة ٣٤٤هـ.

وفيه أن ذلك كان سنة ٧٠١هـ.

أنظر فيما تقدم ٥٣٨ ، وفيه أن إغارة ملك النوبة على

### ذِكْرُمُدينَة قُوصٌ

اعْلَم أَنَّ قُوصَ أَعْظُمَ مَدَائِنِ الصَّعيد ، وهي على النَّيل ، يُنِيت بعد قِفْط في أيَّام ملكِ من مُلوك القَبْط الأُول يُقال له شدَّات على بن قديم بن البودسير بن قُفْطريم \. قبل سُمُّيَت باسم قُوص بن قِفْط ابن إخميم بن سَيْغاف بن أُشْمن بن مصر \.

قال ابنُ وَصيف شَاه : شَدَّات ( بن عَديم هو الذي بَنَى الأَهْرام الدَّهْشورية من الحِجازة التي قطِعت في زمان أبيه ، وعَمِلَ مُصاحِفَ النِّيرِ ثُمَات وهَيْكُل أَرْمَنْت ، وعَمِلَ في المَدائن الداخلة من أَنْصِنا هَيْكَلَّ وأقامَ قُبَّة ( في أَتْريب ، وهَيْكَلَّ في شَرْقيّ الإشكَنْدَرية ، وبَنَى في الجانِب الشَّرْقي مَدائِن ، وفي أيَّامه بُنيتَ قُوصِ العالية ، وأَشكَن فيها قومًا من أهل الحِكْمَة وأهل الصِّناعات .

وكانت الحَبَشُ والشودانُ قد عاثُوا في بَلَده، فأَخْرَج لهم ابنه مِنقاوش في جَيْشٍ عَظيم، فقَتل منهم وسَبَى، واشتَعْبَد الذين سَباهم وصارَ ذلك شُئّةً لهم، واقْتَطَعَ مَعْلِـنْ

a) بولاق: شدان. (b) بولاق: فيه.

أ قوص. تقع على الشاطئ الشرقي لليل على بعد نحو ٣٠ كيلومترًا شمال مدينة الأقصر في المرقع الذي يكون فيه مجرى النيل أكثر قربًا من شاطئ البحر الأحمر حيث يفصله عن القصير مالتي كيلومترًا.

وازدهرت مدينة قوص في النصف الثاني من العصر الفاطمي مع الإصلاحات الإدارية التي أدخلها أمير الجيوش بدر الجمالي حيث كانت عاصمة الصعيد الأعلى، بغضل استراتيجية الفاطميين الشرقية للسيطرة على تجارة الهند عن طريق مبناء عَيْدَاب على البحر الأحمر، وأصبح منصب والي قوص هو الرتبة التي تلي رتبة الوزارة كما أصبح بها دار لضرب النقود. وحافظت قوص على مكانتها طالما كانت التجارة الكارمية في ازدهار. واعتبازا من سنة كانت التجارة الكارمية في ازدهار. واعتبازا من سنة قيمتها كمركز لنقل التجارة خاصة مع انهيار ميناء عَيْدَاب قيمتها كمركز لنقل التجارة خاصة مع انهيار ميناء عَيْدَاب الذي تم في القرن الناسع الهجري، وهي الوم إحدى مدن

مجافظة قنا. (البكري: جغرافية مصر ٨٦-٤٠ مجهول: الاستيصار ٨٥- ١٨٦ ابن جبير: الرحلة ٩٠ مجهول: الاستيصار ١٨٥- ١٨٦ ابن جبير: الرحلة ١٤٤١ عبد المتعبري: الروض المعطار ١٨٥- ١٨٥- التجبيي: مستفاد الرحلة والاغتراب ١٧٥- ١٧٥- ابن فضل الله العمري: مسائك الأبصار (عالك مصر والشام) ١٨٦- ١٨٧ ابن دقماق: الانتصار ١٢٨- ١٨٥ القلقشندي: صبح الأعشى ٣٠٩٠- على عبارك: الخطط التوفيقية ١٢٤٠٤ - ١٨٨:١٤ القاموس الجغرافي ١٩٤٠- ١٨٨:٤ القاموس الجغرافي ١٩٤٠- ١٨٨:٤ القاموس الجغرافي ١٩٤٠- ١٨٨:٤ وانظر كذلك فيما تقام الإعراق ١٩٤٠- ١٩٤٠ وانظر كذلك فيما تقام ١٤٤٠ وانظر كذلك فيما تقام ١٤٥٠- ١٤٥٠- ١٩٤٥).

الأدفوي: الطالع السعيد ١٣ - ١٤.

الذُّهب من أرْضِهم، وأقامَ ذلك السُّبني يعملون فيه ويَحْمِلُون الذُّهَب إليه.

وهو أوَّلُ من أَحَبِّ الصَّيْد، واتَّخَذَ الجَوارِح، ووَلَّد الكِلاب السَّلوقِيَّة من الذَّناب والكِلاب الأَهْلية، وعَبِل من انعجائِب والطَّلَّسمات لكلَّ فَنِّ ما لا يُخصى كثرة \.

وقال الأَذْفُوي في 3 تاريخ الصَّعيد »: وقُوصُ بجانب قِفْط ، حَكَى بعضُ الْمُؤَرِّخين أَنَّها شَرَعَت في العمارة ، وشَرَعَت قَفْطُ في الخَراب من سنة أربع ماثة ". قيل إنَّه حَضَر مَرَّةً قاضي قُوص ، فخَرَج من أُسُوان أربع مائة راكِب بَغْلَة إلى لِقائِه ".

وفي شهر رَمَضَان سنة اثنتين وستين وستّ مائة ، أُخضِر إلى الملك الظَّاهِر تيترُس فُلُوسٌ وُجِدَت مَدْفُونَةٌ بَقُوص ؛ فأُخِذَ منها فِلْسٌ ، فإذا على أَحد وَجُهَيه صورة ملك واقف وفي يده اليُهْنَى مِيزان وفي اليُسْرى سَهْف ، وعلى الوَجُه الآخر رأسٌ فيه أُذُنَّ كبيرةٌ وعَيْنٌ مفتوحة ؛ وبداير القِلْس كِتابَة ، فقرَاها راهِب يُوناني ، فكان تاريخه إلى وَقْت قراءَته أَلفين وثلاث مائة سنة ، وفيه وأنا غليات الملك : ميزان العَدْل والكَرَم في بَميني لمن أَطاع ، والسَّيْفُ في يَساري لمن عَصَى » . وفي الوَجْه الآخر : وأنا غليات الملك : أُذُني مَفْتُوحة لسَماع المَظْلُوم ، وعَيْنَي مفتوحة أَنْظُر بها مَصالِح مُلكى » .

وقُوصُ كثيرةُ العَقارِب والسَّامُ أَبْرَص ، وبها صِنْفٌ من العَقارِب الفَتَّالات حتى إنّه كان يُقالُ فيها [عن اللَّسوع:] أَكَلَتْه العَقْرَب ؛ لأنَّه كان لا يُرْجَى لمن لَسَعَتْه حياة . واجتمع بها مَرَّة ، في يوم صائِف ، على حائِط الجامِع سبعون سام أَبْرَص صَفًا واحِدًا . وكان الواحِدُ من أهلها إذا مَشَى في الصَّيْف ليلا خارِج داره يَأْخُذ بإخدى يديه مَسْرَجة تضيءُ له ، وبالأخرى مَشَكُ<sup>6)</sup> من حديد يَشُكُ به العَقارِب <sup>3</sup> . ثم إنَّها تلاشَت بعد سنة ثمان مائة .

فلمًّا كانت الحَوادِثُ والمَحِنُ ، ماتَ بها سبعة عشر / ألف إنسان في سنة ستَّ وثمان مائة . وكانت من العِمَارة بحيث إنَّه تَعَطَّلَ منها في شَراقي البلاد سنة ستَّ وسبعين وسبع مائة ، مائة

a) إضافة من مسالك الأبصار مصدر النقل. (b) الأصل. سسك.

۲.

أ النويري : نهاية الأرب ١١:١٥- ٦٣.

۲ الأدفوي: الطالع السعيد ١٣.

<sup>&</sup>quot; نفسه ۲۶۹ ابن دقماق : الانتصار ٥: ٢٨.

أن فضل ألله العمري: مسالك الأبصار (عالك مصر

والشام) ۸٦.

وخمسون مَغْلَقًا (والمُغَلَق عندهم بُشتانٌ من عشرين فَدَّانًا فصاعِدًا، وله ساقية بأربعة وُنجوه ) وذلك سِرَى ما تَعَطُّل ثمًّا هو دون ذلك، وهو كثيرٌ جِدًّا.

#### ذكؤمَديتَ استنا

قال الأَذْفُويَ: وذُكِرَ أَنَّ إِشْنَا في سنة حَصَلَ منها أربعون ألف إِرْدَبَ تَمْر، واثْنَا عشر ألف إِرْدَبَ زَبيب. وإِشْنَا تَشْتَمِل على ما يُقارِب ثلاثة عشر ألف مَنْزِل، وقيل إنَّه كان بها في وَقْتِ سَبْعون شاعِرًا \.

#### ذِكُوْمَدِينِتَ أَدُفُو

ومَدينَة أَدْفُو (يُقالُ بالدال المهملة، ويُقالُ أيضًا بالتاء المثنّاة من فَوْق ) ٢، قال الأَدْفُوي: أَخْبَرَني الخَطيبُ العَدْل أبو بكر، خَطيب أَدْفُو، أنَّ بجبًارة ٣٥ طَرَحَت ثلاثة شَماريخ في كلَّ شَمْروخ تَمْرَة واحِدَة، وأنَّه قَلَع الجُبُّارَة ٩ بأَصْلها ووَزْنها فجاءَت خمسة وعشرين درهمًا، كلّها بجريدها وخَشَبها، وذلك بأَدْفُو ٤.

ولمَّاكان بعد سَنَة سَبْع مائة، حَفَرَ صُنَّاعُ الطُّوب، فظَهَرت صُورَةُ شَخْص من حَجَر شَكْل اشرَأَة مُتَرَبِّعة على كُرْسي، وعليها مِثال شَبَكَة، وفي ظَهْرِها لَوْحٌ مكتوبٌ بالقَلَم البِرْبائي <sup>d)</sup>، رَأَيْتُها على هذه الحالَة في مَدينَة أُذْفُو.

a) بولاق: جمارة. (b) يولاق: اليوناني.

الأدنوي: الطالع السعيد ٢٥- ٢٦؛ ابن دقماق: الانتصار ٥: ٢٠٠ وانظر كلك ، ياقوت: معجم البلدان ١٠٩٠ محمد رمزي: القاموس الجغرائي ١٠٤٠: ١٥١؛ على مبارك: الخطط التوفيقية ٢١٠٥- ١٠٤٠ (٣١٤ ٢٠٤ - ٢٠٤ . ٤/٤ . ٤/٤ . ٤/٤

آ أَذْفُور . بضم الهمزة وسكون الدال وضم القاء وسكون الواو ، من المدن المصرية القديمة تقع بين أشوان وقوص وبها المكثير من المعابد المصرية ، وهي تابعة الآن نحافظة أسوان (ياقوت : معجم البلدان ١: ٢٦ ١ الأدفوي : الطالع السعيد

۲۶ ، ۱۹۵۳ - ۱۹۵۹ على مبارك : الخطط الترفيقية ۱۹۵۸ - ۲۹۱ ۱۹۵۰ محمد رمزي : القاموس الجغرافي ۲۱۱ / ۲۰ : ۲۹۱۱ Maspero & Wiet, Matériaux p. 136, id., El<sup>2</sup> art. 191-92 (Addû I, pp. 191-92)

" على هامش الاصل: الجبارة من النخل التي فاقت اليد، يقال: نخلة جبارة وناقة جبار إذا عظمت وفوة الجبارة الرفلة وهي دون الحرق وجمع الرفلة ...

\* الأدفوي: الطالع السميد ٢٦- ٢٧.

#### أخناس

كورّة من كُوّر الصُّعيد ١، يُقالُ إنَّ عيسَلي ابن مَرْيَم \_ عليه السُّلام \_ وُلِدَ بها ، وإنَّ نَخْلَة مَرْيم \_ عليها السُّلام ـ التي ذُكِرَت في قَوْله تعالى : ﴿وَهُرِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النُّخُلَة نُسَاقِطُ عَلَيْك رُطَبًا بحنيًا﴾ [الآية ٢٥ سورة مربم] لم تُزَل بها إلى آخر أيَّام بني أَمَيَّة . والذي عليه الجَمَّاهِرَة أنَّ عيسَىٰ \_ عليه السُّلام \_ إِنُّمَا وُلِدَ بِقَرْيَة بَيِّت خُم من مَدينة بَيَّت المُقَدس ".

وبأَهْناس شَجَر اللَّبْغ <sup>a)</sup>.

#### ذكؤه مدينت البنهنست

هذه المَدينَةُ في جِهَة الغَرْب من النَّيل ٣، بها تُعتمل السُّتور البَهْنَسِيَّة ، ويُنْسج المُطَرَّز والمقاطع الشَّلْطانية، والمضارِب الكِبار والثَّياب المُتَحَيِّرَة b). وكان يُعْمَل بها من الشُّتور ما يَتَلَغ طول السَّتْر الواحِد ثلاثين ذراعًا ، وقيمَة الزَّوْجِ مائتا مِثْقال ذَهَبًا .

وإذا صنيعَ بها شيءٌ من السُّتور والأَكْربيَّة والنَّياب، من الصُّوف أو القُطْن، لابُدَّ أن يكون فيها اسْم المُتَّخذ له مَكَّتوبًا، على ذلك مَضَوا جبلًا بعد جَيل.

ويَبْطُ مصر مُجْمِعُون على أنَّ المسبحُ وأَمَّه مَرْيَم كانا بالبَهْنَسَا، ثم انْتَقَلا عنها إلى القُدْس. وقال بعضُ الْمُشَـرين في قَوْله تعالى عن المَسيح وأمَّه: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ﴾ والآية ، ه سورة للثومنون ] : الرَّائِوَة : الْبَهْنَسَا .

وهذه المَدينَةُ بَناها مَلِكُ من القِبْط يُقالُ له مَناوش بن مَنْقاوش.

b) يولاق: المحبرة. a) بولاق: البينج.

٣ من المدن القديمة تقع على الضفة الغربية للنيل من عمليج للنَّهَى (بحر يوسف) ، وهي إحدى قرى مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا . (ياقوت : معجم البلدان ٢:١ ٥- ١٧ ٥٠ على مبارك: الخطط التوفيقية ٢:١٠- ٥، محمد رمزي: القاموس الجغرافي Maspero & ۱۲۱۲-۲۱۱:۲/۲ Wiet, Matériaux I, 51-52; Wiet, G., El2 art. al-

. (Bahnasā I, p. 974

الحدى كور الأعمال التهنساوية بصعيد مصر وتعرف بأَهْناسية المدينة، لاتزال أطلالُها ظاهرة بالقرب من مساكن القرية الحالية للعروفة بألهناسية الخضراء بمركز بني سويف أحد مراكز محافظة بني سويف (ياتوت: معجم البلدان ١: ٢٨٤؛ على مبارك: الخطط الترفيقية ٨: ٢، ١١ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ۲/۲:۳۰۲).

<sup>۲</sup> فیما تقدم ۷۲.

قال ابنُ وَصِيفَ شَاه : واشتُخْلِفَ مَناوش الملك ، فطَلَب الحِكْمَة مثل أبيه ، واشتُخْرَج كُتُبَها ، وأكْرَم أَهْلَها ، وبَذَلَ فيهم الجَوائِر ، وطُلَب الإغْراب في عَمَل العجائِب . وكان كلَّ من مُلوكهم يجهد مجهّده في أن يَعْمَل له غَريبَة من الأعمال لم تُعْمَل لمن كان قبله . وثَبَت في كُتُبهم ، وزُيرَ على الحجارة في تُواريخهم .

وهو أوَّلُ من عَبَدَ الْبَقَر من أهل مصر ؛ وكان السَّبِ في ذلك أنَّه اعتلَّ عِلَّة بُعِس منه فيها ، فراًى في منامِه صُورَة رُوحانيَ عَظيم يقول له : إنَّه لا يُخْرِجُك من عِلَّتِك إلَّا عِبادَتك البَقَر ، لأنَّ الطَّالِعَ كان وَقْت مُحلولها بك صُورَة تُور بِقَرْنَيْنُ ؛ فَفَعلَ ذلك ، وأَمَر بأَخْذ ثَوْر أَبَلَق حسن الصُّورة ، وعَمِلَ له مَجْلِسًا في قَصْره ، وسَقَّفَه بقُبُة مُذَهَّبة . فكان يُبَخِّره ويُعَلِّب مَوْضِعَه ، ووَكُل به سادِنًا الله مَجْلِسًا في قَصْره ، ويَعْبُده سِرًا من أهْل تَمْلكته ، فبَرًأ من عِلَّته .

وهو أوَّل من عَيل العَجَل في عِلَّته ، فكان يُركِّب عليها البُيوت من فَوْقها قِبابُ الحَشَب. وعَيل ذلك مع أَمن أَحَبّ من نِسَايُه وخَدَيه إلى المواضِع والمُتَنزُهات ، وكانت البَقَرُ بَجُرَّه أَهُم مِه عَكَان نَزِه أَهُم فيه ، وإذا مَرُ بمكان خَرَاب أَمَر بعمارَيّه فيها أَبُ فيُقالُ إِنَّه نَظَر إلى ثُوْرٍ من البَقر الذي يجرّ عَجَلته ، أَبْلَق حَسَن الشّية ، فأَمّر بترَفَّهه وسَوْقِه بين يَدْيه إعْجابًا به ، وجَعَلَ عليه جُلًا من دِيباج ؛ فلمُا كان في يَرْم ، وقد خَلا في مَوْضِع صارَ إليه ، وقد انْفَرَد عن عبيده وخدَمه ، والنَّوْر قائِم ، إذ خَاطَبَه النُّوْرُ وقال له : لو رَفَّهني الملك عن السَّير معه ، وجَعَلَني في هَيْكل والنَّوْر قائِم ، إذ خَاطَبَه النُّورُ وقال له : لو رَفَّهني الملك عن السَّير معه ، وجَعَلَني في هَيْكل وعَبَدني ، وأَمْرَ أَهْلَ مُمْكَته بعبادتي ، كَفَيته جميع ما يُريدُه ، وعاوَنْته على أَمْره ، وقوَّيْته في وَبَدَني ، وأَمْرَ أَهْلَ مُمْلَكُته بعبادتي ، كَفَيته جميع ما يُريدُه ، وعاوَنْته على أَمْره ، وقوَّيْته في مَنْكل ، وأَمْرَ بالنَّوْر فَعُسُل وطُيْب وأَدْخِل في هَيْكل ، وأَمْرَ بعبادتِه .

فأقامَ ذلك النَّوْرِ يُغبَد مُدَّةً، وصارَ فيه آية، وهو أنَّه لا يَيُولُ ولا يَرُوث، ولا يأْكُلِ إلَّا أَطراف وَرَق القَصَب الأخضر في كلَّ شهر مَرَّة، فاقْتَانَ الناسُ به / وصارَ ذلك أَصْلًا لببادَة البَقَرِ ١.

a) بولاق : سائسا. 
 b) سائطة من بولاق . 
 c) بولاق : وكان البقر يجره . 
 d) بولاق : نزهة .

<sup>·</sup> ربما يقصد ابن وصيف شاه بقلك العبادة المروفة عند قدماء المصريين بعبادة العجل أبيس.

وبَتَى مَواضِعَ كَنَزَ فيها كُنوزًا، وأقامَ عليها أغلامًا. وبَنَى في صَحْراء الغَرْب مَدينَة يُقال لها دِيماس، وأقامَ فيها مَنارًا، ودَفَنَ حَوْلَها كُنورًا ١. ويقالُ إنَّ هذه المَدينَة قائِمَة، وإنَّ قَوْمًا جازُوا بها من نَواحِي الغَرْبِ وقد ضَلُّوا الطُّريق، فسَمِعُوا بها عَزيفَ الجينِّ، ورأُوا ضوءًا يَتَراءَى بها .

و في بعض كُتُبهم أنَّ ذلك النُّور ، بعد مُلَّة من عبادَتهم له ، أَمَرَهم أن يَعْملوا صُورَته من ذَهَب أَجْوَفَ ، ويُؤْخَذُ من رأْسه شَمْرات ومن ذَنَبه ومن نُحاتَة قُرُونه وأُظْلافِه ، ويُجْعَل في التَّمْثال المذكور ؛ وعَرُفَهِم أنَّه يَلْحَق بعالَمه ، وأَمَرهم أن يَجْعَلوا بجسَلَه في مجرِّن من حَجَر أَحْمَر ، ويُذْفَن ني الْهَيْكُل، ويُنْصَب يَمْثالُه عليه، وزُحَل في شَرَفه، والشُّمْسُ تَنْظُر إليه من تَثَلَيث و<sup>ه</sup> القَمَر زايْد التُّورِ، ويُتَّقَش على التِّنثال عَلاماتُ الكُّواكِبِ السَّبْعَة ؛ فَفعلوا ذلك ، وكَلُّلوه بجميع الأصناف من الجَوَاهِرِ ، وجَعَلُوا عَيْنَيْه جَزْعَتَيْنُ ، وغَرْسُوا في الهَيْكُلُ عليه شَجَرة ، بعد ما دَفَنُوه في الجُرْن الأحمر ، وبَنُوا مَنارًا طُولُه ثمانون ذِراعًا ، على رأسه قُبَّة تتلؤُّن كل يوم لونًا حتى تُمُّضي سبعة أيام ، ثم تَعُود إلى اللَّوْن الأوّل.

وكسوا الهَيْكُل أَلُوان الثِّياب، وشَقُّوا نهرًا من النِّيل إلى الهَيْكُل، وجَعَل حَوْله طِلَّسْمات، رؤوسها رُؤوس القُرُود على أَبْدان النَّاس، كلِّ واحد منها لدَّفْع مَضَرَّة وجَلْب مَنْفَعَة.

وأقامَ عند الهَيْكُل أَرْبِعة أَصْنام على أربعة أَبُوابٍ ، ودَفَن تحت كلُّ صَنَّم صِنْفًا من الكُنوز ، وكتب عليها قُوبانها وبَخُورها، وأَسْكَنها السَّحَرة (b)، فكانت تُعْرَف بمُدينة السَّحَرة (b)، ومنها كانت أصنافُ الشخرة ( أَنْخُرُم ٢.

وهو أوَّلُ من عَمِل النَّوْروز بمصر . وفي زَمانِه ليَيت البَّهْنَسَا . وأقام بها أَشْطُوانات ، وبحعَلَ فيما فَوْقَهَا مَجْلِسًا مِن زُجاجِ أصفر ، عليه قُبَّة مُذَهِّبة ، إذا طَلَعت الشَّمْسُ أَلَقَت شُعاعَها على المدينة ".

ويُقالُ إنَّه مَلكَهم ثمان مائة وثلاثين سنة، ودُفِنَ في أَحَد الأَهْرام الصُّغار القبلية، وقيل في غَرْبِي الأَشْمُونَيْنُ . ودُفِنَ معه من المال والجَوْهَر والفجائِب شيءٌ كثير ، وأَصْنَامٌ<sup>ع)</sup> الكُواكِب السُّبْعَة

c) بولاق : أصناف . b) بولاق: الشجرة. ع) ساقطة من بولاق.

ا فیما تقدم ۳۷۳.

۲ النويري: نهاية الأرب ۲۷:۱۵- ۲۹.

٣ النويرى: نهاية الأرب ٥١:١٥ (عن اين وصيف منقاوش .

شاه) ٤ المسعودى: أعبار الزمان ١٧٧، وانظر فيما تقدم ٣٧٦ وفيما يلي ٧٣٧ نسب عمل النَّوْرُورْ إلى مناوش ابن

التي تَرَى الدَّفين والخبيئة ، وألف سَرْج ذَهبًا وفِضَّة ، وعشرة آلاف جام وغِضار من ذَهَب وفِضَّة وزُجاج ، وألف عُقار<sup>ه)</sup> لفُنون الأُغمال . وزُيرَ<sup>d)</sup> عليه اشمه ومُدَّة مُلْكه ووَفْت مَوْتِه .

وفي سنة أربع وثلاثين وسبع مائة ، ظَهَرَ بالأَشْمُونَيْن ، في واد بين جَبَلَيْن ، فَساقي مُرَبَّعَة مملوعَة ماء عَذْبًا صافيًا ، فمَشَى شخصٌ على حافَتها طُول يوم ولَيْلَة فلم يَتِلْغ آخِرها . ويُقالُ إنَّها من عَمَل شوريد باني الأَهْرام ، لتكون عُدَّةً لما كانوا قد تَوَقَّعُوه من محدوث طُوفان ناري ، فردِمَ هذا الوادِي بعد ذلك خَوْفًا من تلاف النَّاس أ .

يقول الشَّيْخُ الإمامُ محمَّد بن أحمد القَرَّياني ؟: حَدَّثَني علي بن حسن بن خالِد الشَّعِيري ثلاث مَرَّات لم يَخْتَلف قَوْلُه عليّ فيها ، قال : حَدَّثَني رَجُلٌ من فَرَارَة السَّاكِنين بكُورة البَهْنَتا ، قال : خَرَجْتُ أنا ورَجُلٌ رَفِيق لي نَرْتاد البلاد ونَطلُّب الرَّرْقَ في الأرض ، وذلك بعد سنة عشر وثمان مائة ، فقطَّغنا الجَبَلَ الغَرْبي من ناحِية البَهْنَتا ، وسِونا متوكَّلين على الله تعالى ، فأقبَنا أيامًا ونحن نَمْشي ما بين الغَرْب والجنوب ، فوقَّغنا في واد كثير الشَّجَر والنَّبات والماء والكَلام ، ليس فيه أنيس . وهو واد واسع في الطُّول والعرض ، نحو يَوْم في الطُّول ويوم في العَرْض ، كله أغين وبساتين نَخْل وزَيْتُون ، كثير الإبل والمَيْز ، والذَّبْث والضَّبْع به كثير ، والإبل به مُتَوَحْشَة وكذلك المَيْز قد صارَت به وَحْشِية ، بعد أن كانت آنِسِيه عن وليس بالوَادي لا رائِح ولا غاد من النَّاس .

قال: فأخبَرَني أنَّهما أقامًا بالوادي نحوًا من شَهْرين أو ثلاثة ، وأنَّهما رأيا في وَسَط الوادي مُدينَةٌ حَصينَةٌ مَنيعةٌ عاليةَ الشُور شامِخَة القُصُور ، فإذا تَقَوّبا من شورِها سَمِعا ضَجيجًا عَظيمًا وأَصُواتًا مَهولَةٌ مَخوفَة ، ورأيا دُخَانًا يَوتَفِع إلى جَوِّ السَّماء حتى يُغَطِّي شور المَدينَة وجَميع ما فيها ؟ وأنَّ تلك الإبل الوّحْشية عَدَت على رَواحِلهما الإنسية فآذَتُها وقَتَلَتْها .

أنظر عن الشيخ محمد بن أحمد الفرياني فيما تقدم ١٤٣٧، ١١٥، وفيما يلي ٢: ٢٠٩، ٢٠٧ فهو أحد الصادر الشفية للمقريزي.

a) بولاق: عقاقير. (b) بولاق: زبروا. (c) بولاق: آنسه بهم. (d) حتى نهاية الفقرة تستخدم نسخة الأصل
 صيفة الجمع.

أ في هامش الأصل: ويأصل المصنف ورقة فيها مكتوب ما مثاله يخط أظنه مغربي: فالحمد الله وحده يقول محمد بن أحمد الغزياني، كذنني على بن حسن، الحديث المذكور برمته إلى قوله ... والله أعلم.

فتَحَيَّل عند ذلك الرجلان الفَرَاريان بحِيَل ، وفَتَلا حِبالًا وأَشْراكًا شِباكًا من ليف النُّخُل ، وقَيَّدا تلك الإبل الوَّحْشية ، وفَتَلا تُحوصًا ، وضَفُّرا قِفاقًا من الخُوص لزادهما وملآها تَمُّرًا ، وزلَّلا من تلك الإبل الوَّحْشية مكان رُواحِلهما ، عِوْضًا عنها ، وركِباها متوجِّهين نحو الشُّرق ، وحُمَلا معهما من الجَريد \_ أعنى جَريد النَّخْل \_ ما يَعْرفان به الطريق التي بينهما وبينها ، ويَجْعَلان ذلك أمارات لمرورهما إليهاء

فكانا كُلُّما مَرًا على شَرَف، بجعَلا عليه بجريدَتَينُ عَلَمًا، حتى وَصَلا إلى الجَبَل الغَرْبي من مصر، فنزلًا إلى التِهْنَسَا، فعَرَفا قَوْمَهما، وتَحَكُّلا بأهاليهما.

فلمًّا عَلُوا سَطُّح الجَبَلِ الغربي ، وَبحدا كلُّ ما فَوْقاه من جَريد النُّكْل على رؤوس الآكام مُجْتَمِعًا في مكانٍ واحِد في أعْلَى الجَبَل، فرَجَعا عند ذلك لأهاليهما ومن معهم إلى أرض البَّهْنَسَا. وهذا ما حَدَّثَني به، والله أعلم.

#### ذكره مَدِينَة الأُستُ مُونَيْنِ ا

كانت من عَظائِم مدائن ألصَّعيد ، يُقالُ إنَّها من بناء أَشْمون بن مِصْر بن بيصر بن حام بن نُوح. وقال / ابنُ وَصِيف شَاه : كان أَشْمُون أَعْدَلَ وَلَد أبيه، وأَرْغَبهم في صَنْعَة تَبْقَى ويَتِقَى ذِكْرُها ، وهو الذي بَنَى الجَمالِس المُصَفَّحَة بالرُّجاج الملؤن وَسَط النَّيل .

وتقولُ القِبْطُ : إنَّه بَنِّي سَرَبًا تحت الأرْض، من الأَشْمُونَيْنُ إلى أَنْصِنَا تحت النِّيل، وقيل إنَّه حَفَرَه وعَمِلَه لَبْنَاتِه لأَنْهِنَ كُنِّ يَتَّضِينَ إلى هَيْكُل الشَّمْس. وكان هذا الشرَب مُبَلَّط الأرْض والحيطان والشُّقْف بالزُّجاجِ النُّحينِ الملوُّن .

a) يولاق: أعظم مدن.

المنيا بالوجه القبلي (الإدريسي : نزهة المشتاق ٢٥ ١؛ ياقرت :

أ الأَشْمُونِينَ. من المدن المصرية القديمة، عرفت في العصرين اليوناني والروماني باسم Hermopolis Magna؛ كانت تقع غربي النيل بصعيد مصر تجاه مدينة أنصنا التي علُّ محلُّها الآن قرية الشيخ عبادة الواقعة على الشاطئ الشرقى للنيل. وهي الآن إحدى مدن مركز مَلَّوي الواقعة في محافظة . ( Ushmûnayn X, p...

معجم البلدان ١: ٠٠٠ ابن دقماق : الانتصار ٥: ١١٥ على مبارك: الخطط التوفيقية ١٤٠٨-٧٦؛ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢٤:١٥- ١٦٠ وتعليقاته على النجوم الزامرة ٢٠:٩ هـ أ ٢ كا علا Ayman F, Sayyid, El وقيل: إنَّ أُشْمُونَ كان أَطْوَل إِخْوَته مُلكًا؛ وقال أهلُ الأَثَر: إنَّه مَلك ثمان مائة سنة، وإنَّ قَوْمَ عاد انْتَزَعوا منه المُلْك بعد ستّ مائة سنة من مُلكه، وأقاموا تسعين سنة، واشتَوْلوا على الْبَلّد، فانْتَقَلوا إلى الدَّيْيَة من طريق الحِجاز إلى وادي القُرَى فعَمُرُوها، واتَّخَذوا بها المنازِل والمُصنانِع، وسَلَّط الله عليهم النَّرّ فأهْلكَهم، وعادَ مُلك مصر إلى أُشْمون.

ويُقالُ إِنَّه عَمِلَ على باب الأَشْمُونَيْنُ إِوَزَّة من نُحاس، فكان الغَرِيبُ إِذَا جَاءَ لَيَدْخُلِ المَدينة صابحتِ الإوَرَّة وصَفَّقَت بَجَناحَيْها فَهُعْلَم به، فإن أخبُوا مَنْعُوه، وإن أخبُوا تَرْكُوه. وكُثُرَت الحَيَّات في وَقْتِه، فكانوا يَصيدونَها ويَعْمَلُون من لحُومها أَذْوِية ويَرْيَاقات، ثم ساقُوها بسخرهم إلى وادي الحَيَّات في جِبال لُوئِيّه ومَراقية، فسَجَنوها هناك .

(قوفي القوريخ النصارَى الله السيخ عليه الشلام لل قَادِمَت به أُمَّه وهو طفل إلى أرض مصر نَزَلَت أوَّلًا ظاهِر مدينة بَشطَه، ثم مَضَت وعَدَّت النَّيل إلى الجانب الغربي ومَضَت إلى الأُشْمونَيْن، وكان على أعلى المَدينة صورة فَرَس على أربعة أعمدة إذا قدم غريبٌ صَهَلَت، فعندما قدم المسيخ سَقَطُ هذا الفَرَس وتَكَسُره ٢.

وقال في و كتاب مُروشيوش ، : إنَّ أُشْمون بن قِبْط أوَّل مُلوك المصريين ، وإنَّه كان في زَمان ساروج أن بن راعو بن فالغ<sup>c</sup> بن عابر بن شالخ بن أرْفَخْشِذ بن سام بن نُوح ، وإنَّ سِني الدنيا صارَت إلى زَمان ساروج أن الفين وتسع مائة وخمس سنين أن يكون ذلك بعد الطُّوفان بستّ مائة وثلاث وستين سنة ...

وبها كانت فرهة الخيّل والبِغال والحُمير، وكان يُعْمَل بها فَرْش القُرْمُز الذي يُشْبه الأَرْمَنيُّ. وكان ينزل بأرض الأُشْمونَيْن عِدَّةُ بُطون من بني جَعْفَر بن أبي طالِب \_ رضِي الله عنه \_ وكانوا باديةً أصْحاب شَوْكَة \_ وكان معهم بنو مَسْلَمة بن عبد الملك بن مَرْوان حُلَفاء لهم، ومعهم بَطْنَ آخر يُقال لهم بنو عَسْكَر، يُقالُ إِنَّ أباهم كان مَوْلى لعبد الملك بن مَرْوان، ويَرْعُمون أنَّهم من بني

أوروسيوس: تاريخ العالم ٩١.

۲.

<sup>(</sup>a-a) هذه الفقرة ساقطة من بولاق . (b) بولاق : شاروح وفي أصل أوروسيوس Serug .) بولاق : ثالغ وعند أوروسيوس : فالل . (b) عند أوروسيوس : اثنين وستين .

النويرى: نهاية الأرب ١٥:١٥- ٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما تقدم ه ۲۲– ۲۲۲.

أُمَيَّة صُلْبِيَّة . وكان معهم أيضًا حُلَفاء لهم بنو خالِد بن يَزيد بن مُعاوية بن أبي سُفْيان يَتْزلون أرض دِلْجَة عند أَشْمون .

### ذكؤمنيئت اخيريم

ضَبَطَها البَكْرَي بكشر الهمزة وإسكان الخاء ثم ميم وياء وميم على بناء إفْعيل . وهي في الجانِب الشَّرْقي من النَّيل، والذي بَنَاها مَناقيوش بن أَخدِ ملوك القِبْط الأُوّل ".

قال ابنُ وَصِيفَ شَاه : كان بحَلْدًا مُحَنَّكًا ، فاسْتَأْنَف العِمَارة ، وبَنى الْقُرَى ، ونَصَبَ الأَعْلام ، وجَمَعَ الحَكَم ومَصاحِف الملوك والحُكَماء ، وعَمِل الفجائِب ، وبَنَى لنفسه مَدينَةَ انْفَرَد بها ، وعَمِل عليها حِصْنًا ، ونَصَبَ عليه أربعة أَعْلام ، في كلِّ رُكن من أَرْكانه عَلَم ، وبين تلك الأَعْلام ثمانون صَنَمًا من نُحاس وأَخْلاط في أَيْديها السُّلاح ، وزَبَرَ على صَدْرها آياتها .

وكان بَمَنْف رَجُلٌ من أولاد الكَهَنَة ، من أَعْلَمَ الناس بالسُّحُر ، وأَبْصَرهم بأَخْذ التَّماسيح والسَّباع ، وكان يُعَلِّم الغِلْمان السَّحْر ، فإذا حَذَقوا عَلَّمَ غَيْرهم . فأَمَرَ الملك أن يُتِنَى له مَدينَة ، ويُحَوِّل إليها وهي إخْميم .

فَمَلَكُهُم مَناقُبُوش نِيفًا وأربعين سنة ، وماتَ فَدُفِنَ في الهَرَم الْحُاذِي لِإَطْفيح ، ومعه شيءٌ كثير من المال والجَوْهَر والآنِيَة والتماثيل ، وزُبِر عليه اشمَه والوَقْت الذي هَلَكَ فيه ٣.

قَالَ : وذَكُر أَهْلُ إِخْسِم أَنُّ رَجَلًا أَتَى مَنِ الشَّرَق ، وكان يَلْزِم البِرْبا ، ويأتِي إليه كلَّ يوم بيَخور وخُلوق ، فيُبَخّر ويُطَيِّب صورةً في عِضادَة الباب ، فيَجد تحتها دينارًا فيأُخذه ويَنْصَرف . ففَعل ذلك مُدَّةً حتى وَشَى به غُلامٌ له إلى عامِل البَلّد ، فقَبَض عليه ، فبَذَل مالًا وخَرج عن البَلّد .

ع) بياض بالأصل.

ياقرت: معجم البلدان ١٣٣١- ١٢٤ الفلقشندي: صبح البلدان ٢٣٠١- ١٢٩ علي الأعصار ٢٥:٥- ٢٦ علي مبارك: الخطط الترفيقية ٣٥٠- ٤٤٣ محمد رمزي: Wiet, G., ET art. ١٩٠- ٨٩:٤/٢ للقاموس الجفرافي Akhmim I, p. 340).

أ أبو عبيد البكري: ممجم ما استعجم ١٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> إخميم (وتضبط أحيانًا أخميم) من أقدم المدن المصرية تقع في شرقي النيل، اشتهرت بمبدها المعروف ببريا إخميم الذي هدم بعد القرن الخامس الهجري. وهي الآن إحدى مدن محافظة سوهاج في صعيد مصر (البكري: جغرافية مصر ۱۸۱ مجهول المؤلف: الاستبصار ۱۸۵ ابن جبير: الرحلة ۳۵ – ۳۸ الادريسي: نزهة المشتاق ۲۵ – ۲۲۲ المهرا

٣ النويري: نهاية الأرب ١٥: ٧٢.

وكانت بِرْبا إِخْميم من أَعْجَب البَرابي وأَعْظَمها ، قد بُيْيَت لِخَزْن بُرُّهم ، فإنَّهم قَضَوا على أَهْل مصر بالطُّوفان قَبَل وقته بقَرائِن ، لكنهم الحُتَلَفوا فيه ، فقال بعضُهم : تكون نارٌ فتَحْرق جَميع ما على وَجُه الأرض ، وقال آخرون : بل يكون ماءً ، فعَمِلوا هذه البَراني قبل الطُّوفان .

وكان في هذه البِرْبا صُوّرُ المُلوك الذين يُمْلِكون مصر، وكانت مَبْنية بحَجَر المَرْمَر، وطولُ كلَّ حَجَر منها خمسة أَذْرُع في شقك ذِراعَبْن، وهي سبعة دَهاليز شقوفُها حِجارَة، طول الحَجَر منها ثمانية عشر ذِراعًا في عرضِ خمسة أَذْرُع، مذّهُونَة بالْأزَوْرُد وغيره من الأصْباغ التي يَحْسَبُها النَّاظِرُ كَأْمًا فُرِغَ الدَّهان منها الآن لجِدَّتها \.

وكان كلَّ دِهْليز منها على اشم كَوْكَب من الكَواكِب السَّبَعة السَّيَّارَة ، ومُحدَّران هذه الدَّهاليز مَنْقوشَة بصُور مختلفة الهَيْئات والمَقادير ، فيها رُموزُ عُلوم القِبْط ، من الكِيْمياء والسَّيْمياء والطَّلَسْمات والطَّبِ والنَّجوم والهَنْدَسَة وغير ذلك ، أَوْدَعوها تلك الصُّورَ .

وذَكرَ ابنُ جُبَيْر في ٥ رِحُلَته ﴾ أنَّ طُولَ هذه البِربا مائتان وعشرون ذِراعًا ، وسعتها مائة وسبعون في ذِراعًا ، وأنَّها قائِمة على أربعين سارية سوى الجيطان ، دَوْرُ كلِّ سارية خمسون شِبْرًا ، وين كلِّ ساريتين ثلاثون شِبْرًا ، ورؤوسها في نِهايَة العِظَم كلّها مُنَقَّشَةٌ أَنَّ من أَسْفَلها إلى أعْلاها ، ومن رأْس كل سارية إلى الأُخرى لَوْخ عَظيم من الحَجر المنتحوت فيها ما ذَرْعُه ستة وخمسون شِبْرًا طولًا ، في عَرْض عَشْرة أشبار وارْتِفاع ثمانية أشبار ؛ وسَطْحُها من ألواح الجيجارة ، كأنّها فَرش واحد ، فيه التَّصاوير البديعة / والأُصْبِغَة الغَربيّة ، كَهَيّقة الطَّيُور والآذميين ، وغير ذلك في داخِلها وخارِجِها ؛ وعَرْضُ حائِط البِربا ثمانية عَشْر شِبْرًا من حِجارَة مَرْصُوصَة ١ ، كذا قاسَها ابنُ مجبيّر في سنة ثمان وسبعين وخمس مائة .

ويُقالُ إِنَّ ذَا النُّونَ عَرَفَ منها عِلْم الكِيْمياء.

وما زالَت هذه البِرْبا قائِمَة إلى سنة ثمانين وسبع مائة، فخَرُّبَها رَجُلٌ من أهل إخْميم، يُغرف بالخَطيب كمالِ الدين بن بَكْر الخَطِيب عَلَم الدين عليّ، ونالَ منها مالًا، فلم تَطُل

a) رحلة ابن جبير: سنون. (b) رحلة ابن جبير: منقوشة. (c) رحلة ابن جبير: سقف هذا الهيكل.

أ قارن؟ النويري: نهاية الأرب ١: ٣٩٤ ابن فضل الله <sup>٢</sup> ابن جبير: الرحلة ٣٦، ٣٧. العمري: مسائك الأبصار ٢:٩٣١–٢٤٠.

حياتُه ومات. ومن حينفذِ تلاشَى أَمْر إلْحميم إلى أن خَرِبَت.

وقد ذَكَرَ جَماعَةً أَنَّ بِرْبا إِخْميم كانت في هيئة غُلام أَمْرُد عُرْيان ، وأنَّ قومًا دَخَلُوها مَرُة ، فَتَبِعَهِم وأَخَذَ يَضْرِبهِم ضَرْبًا رَجِيعًا حتى خَرَجُوا هارِبين . ومحكِيَ مثل ذلك علن دَخَلَ الأَهْرامَ أيضًا .

وقد مُحكِيَ أَنَّ رَجُلًا أَلْصَق على صورة من يِرْبا إِخْميم شَمْعَة، فكان إذا تَرَكَها في مَوْضِع الْتَجَأَّت العقارِبُ إليها، وإذا وَضَعَ الشَّمْعَة في تابُوت الجَتَمَعت العقارِبُ حَوْلَه .

وكانت الأنطاعُ تُجلَب من إلخميم ، وبها تُعمَل ، ويُقالُ إنَّه كان بها اثنا عشر ألف عَريف على السُّحَرة ، وكان بها شَجَر البِنْج .

وثيقالُ إِنَّ الذي بَنِي بِرِبما إِخْمَيم اسمه دُومريا ، وإنَّه جَعَلَ هذه البِرْبا مَثَلًا للأُمَّم الآتية بعده ، وكتب فيها تواريخ الأُمَّم والأجيال ومَفاخِرَهم التي يَفْتَخِرون بها ، وصَوَّرَ فيها الأنبياء والحُكَمَاء ، وكتب فيها من يَأْتي من المُلُوك إلى آخِر الدَّهْر .

وكان بِناؤه إليّاها والنَّشر برَأْس الحَمَل، والنَّشرُ يُقيم عندهم في كلَّ بُرْج ثلاثة آلاف سنة . قلت : والنَّشر في زَمانِنا بآخِر باب بُرْج الجَدَّي ، فيكون على ذلك لهذه البِرْبا منذ بُينِت نحو الثلاثين ألف سنة .

وذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَحَمَّد بن عَبْدَ الرَّحِيمَ القَيْسي، في كِتَابِ ﴿ تُحْفَّةَ الأَلْبَابِ ﴾ ، أنَّ هذه البِرْبا ٢٠ مُرَبِّعة من حِجَارَة مَنْحُوتَة ، ولَها أربعة أَبُواب، يُفْضي كُلُّ بابٍ إلى بَيْتِ له أَرْبَعَة أَبُواب، كُلُها مُظْلِمَة ، ويُصْعَد منها إلى بُيوت كالغُرَف على قَدْرِها ٢.

اً ابن إياس: بدائع الزهور ٢٣:١/١ عن ابن وصيف <sup>٢</sup> أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ٧٧. شاه.

#### ذِكُوْمَدِينَة العُقَامِينَ

قال المَشعودي: مَدينَةُ العُقاب غَربيُّ أَهْرام بوصير الجِيزَة <sup>ها</sup>، على مَسيرَة خمسة أيَّام بلياليها للوَّاكِب الجُيِّدُ، وقد غور طريقها، وعُمِي المُشلَكُ إليها والشئت الذي يُؤدِّي نحوها، وفيها عَجائِب البَنْيان والجَواهِر والأَمْوال ١.

وقال ابنُ وَصيف شاه ٢: وكان الوَليدُ بن دَوْمَغ العمليقيّ قد خَرَج في جَيْشِ كَثيف يَتَنَقَّل في البُلْدان ويَقْهَر مُلوكَها ، فلمًا صارَ بالشَّام وَجُه غُلامًا له يُقالُ له عَوْن ، فسارَ إلى مصر وفَتَحها ، ثم سارَ فتَلقَّاه عَوْنٌ ودَخَل مصر فاسْتَجاح أَهْلَها . ثم سَنَح له أن يَقِف على مَصَبّ النَّيل ، فخَرَج في جَيْش كَثيف ، واسْتَخْلَف عَوْنًا على مصر ، وأقامَ في غَيْبته أربعين سنة .

وَإِنَّ عَوْنًا ، بعد سبع سنين من متسيره ، تَجَبَّر وادَّعَى أَنَّه المَلك ، وأَنْكَرَ أَن يكون عُلامَ الرَّلِيد وإنَّمَا والنَّهِ هُو أَخُوه ، وغَلَب بالسُّخر ، وسَبَى الحَرابِر ، فمال الناسُ إليه ، ولم يَدَع المرأة من بَنَات مُلوك مصر إلَّا نَكَحَها ، ولا مالًا إلَّا أَخَذه وقَتَل صاحِبَه . وهو مع ذلك يُكْرِم الكَهَنَة ، ويُعَظِّم الهَياكِل أَن فأتَّقَقَ أَنَّه رأَى الوليد في منامه وهو يقول له : من أَمْرَكَ أَن تتسمَّى باسم المَلِك ، وقد عَلِمْت أَنّه من فَعَلَ ذلك اسْتَحق القَتْل ؟ ونكَحْتَ بناتَ المُلوك ، وأَخَذْتَ الأموال بغير واجِب . ثم أَمَرَ بقِدْر مُلِقِت زَيْتًا ، وأُخْمِيت حتى غَلَت ، ونزع ثيابَه ليُلقيه فيها ، فأتاهُ عُقابٌ فاخْتَطَفَه وحُلِّق به في مُؤة على رأس جَبَل ، فسقط إلى واد فيه حَمَّأَة مُثْنِنَة عُل فائْبَه مَرْعُوبًا ، وقَصَّ ذلك على كَهَنته ، فقالوا : نحن نُخَلِّصك منه بأن تَعْمَل عُقابًا وتَعْبُده ، فإنَّه الذي خَلْصَك في ذلك على كَهَنته ، فقالوا : نحن نُخَلِّصك منه بأن تَعْمَل عُقابًا وتَعْبُده ، فإنَّه الذي خَلْصَك في فَوْال لى : اعْرف لى هذا المقام ولا تَنْسه .

فعمل عُقالًا من ذَهَب، وبحَعَلَ عَيْنَيْه جَوْهَرَتَيْن، ووَشَحُه بالجَوْهَر، وعَمِل له هَيْكلًا لَطيفًا، وأَرْخَى عليه شتور الحَرير، وأَقْبَلوا على تَبْخيره وقُرْبانه حتى نَطَق لهم، فأَقْبَل عَوْن على عِبادَته، ودَعَا الناسَ إلى ذلك فأجابُوه.

a) بولاق: أبو صير بالجيزة، المسعودي: بوصير والجيزة. (b) النوبري نقلًا عن ابن وصيف شاه: وكان مع ذلك يلزم الهياكل ويكرم الكهنة. (c) النوبري: واد قيه حية.

ا السعودي : مروج اللعب ٢: ٧٨.

ثم أَمَرَ فَجُمِعَ له كُلُّ صانِع بمصر، وأُخْرَج أَصْحابَه إلى صَحْراء الغَرْب لطَلَب أَرْض سَهْلَة حَسَنَة الاسْتِواء، يُذْخَل إليها من مَواضِع صَعْبَة وجِبال وَعِرَة، بحيث تَقْرُب من مَغيض الماء ـ التي هي اليوم الفَيُوم، وكانت مَغيضًا لماءِ النَّيل حتى أَصْلَحَها يُوسُف ـ عليه السَّلام ـ ليُجْري الماءَ منها إلى المَدينة .

فَخَرَجُوا، وأَقَامُوا شَهْرًا يَطُوفُون حتى وَجَدُوا بُغْيَته، فلم يَيْق بمصر فاعِلٌ ولا مُهَلَّدُس، ولا أَحَدُّ له بَصَرٌ بالبِنَاء وقَطْع الصَّخُور ونَحْتُها إلَّا وُجُه إليها، وأَنْفَذَ الف رَجُل من الجَيْش وسبع ماثة ساحِر لمعاونَتِهم، وأَنْفَذَ معهم الآلات والأَزْواد على العَجَل؛ وطَريق هذه العَجَل إلى الفَيُوم في صَحْراء الغَرْب واضِحَة من خَلْف الأَهْرام.

فلمًّا تكاتل له ما أراد من نَحْت الحِجارَة ، خَطُّوا المَدينَة فَرْسَخَيْنُ فِي مِثْلَهما ، وحَفَروا في / الوَسَط بثرًا بَحَلوا فيها يَمْثال خِنْزير من نُحاس بأَخْلاط ، ونَصَبوه على قاعِدَة نُحاس ووَجُهُه إلى الوَسَط بثرًا بَعلوا فيها يَمْثال خِنْزير من نُحاس بأَخْلاط ، ونَصَبوه على قاعِدَة نُحاس ووَجُهُه إلى الشَّرق ، وذلك بطالِع بَنْت زُحَل واسْتقامته وسَلامته \_ وكان في شَرَفه \_ وذَبَحوا خِنْزيرًا ، ولَطَّخوا التَّنْثال بدّمه في وَجُهِه ، وبَخُروا بشيء من شَعْرِه ، وحَشَوْا جَوْفه بدّمِه وشَعْره وعِظامِه ولحَبُه ومَرارَته ، وجَعَلوا في أُذُنَيْه من مَرارَتِه ، وحَرَقُوا بقيَّة الحِيْزير ، وجَعَلوا رَمادَه في قُلَّة من نُحاس بين يدي التَّنْثال ، ونَفَشُوه بآياتِ زُحَل .

ثم شَقُّوا في البِثر من الجِهات الأَرْبع، في كلِّ جِهة سَرَبًا إلى حيطان المَدينَة، وعَمِلُوا على ١٥ أَفُواهِها مَنافِس تَجْذُب الهَوَاء، وسَدُّوا البِثْر، وعَقَدُوا فيها قُبَّة على مُحمُد مرتفعة على حِيطان المَدينَة، وجَعَلُوا فيها شَوارِع يَتَّصل كلُّ شارِع ببابٍ من أَلُواب المَدينَة، وفَصَلُوها بالطُّرُقات والمناذِل، وجَعَلُوا حَوْل القُبُّة تَمَاثِيلَ قُرْسان من نُحاس بأَيْديها حِراب، ووُجُوهها تجاه الأَبُواب.

وبجعَلُوا أساسَ المَدينَة من حَجَر أَسْوَد، فَوقه حَجَر أَخْمَر، عليه حَجَر أَصْفَر، من فَوْقِه حَجَر أَخْضَر. وَفَوْقَ الجَميع حَجَرُ أَيْيَضَ يَشِفَ، وكلُّها مَبْنِيَّة بالرَّصاص المَصْبوب بين الحِجارَة، وفي قُلُوبِها أَغْمِدَة من حَديد على بناء الأهرام.

و بحَعَلُوا طولَ حِصْنها ستين ذراعًا في عَرْض عشرين، وعلى رأْس كلَّ بابِ حِصْن بأَعْلاه عُقابٌ كبير من صُفْر وأخلاط قد نَشَرَ بَحناحَيْه وهو أَجْوَف، وعلى كلَّ رُكْن فارس بيده حَرْبَة وَقَابٌ كبير من صُفْر وأخلاط قد نَشَرَ جَناحَيْه وهو أَجْوَف، وعلى كلَّ رُكْن فارس بيده حَرْبَة وَقِجْهُه إلى خارج للدينَة.

وساقُ الماء إلى الباب الشرقي ، يَتْحَدَر في صَبَّه إلى الباب الغربي ويَخْرُج إلى صَهارِيج ، ° ٢ وكذلك من الباب الجنَوبي إلى الشَّمالي ، وقَرَّب للعُقاب عُقْبانًا ذُكورًا ، واجْتَلَب الرَّياحَ إلى أَفْواه التَّماثيل، فصارَ يُسْمَع لها أصواتٌ هاثِلة، ووَكُّل بها أرْواحًا تَمْنَع الدَّاخِل إليها إلَّا أن يكون من أَهْلها .

ونَصَبَ الْفُقابِ الذي يُتَمَِّد له تحت القُّبُة في وَسَطُ المَدينَة ، على قاعِدَة بأربعة أركان على كلُّ رُكْن وَجْه شَيْطان ، وجَعَلَها على عَمُود يُديرها . فكان الْفُقابُ يدور إلى الجِهات ، فيُقيم في كلُّ جهة رُبُع السنة .

فلمًا تُمَّ ذلك ، نَقَلَ إلى المَدينة الأَمْوال والجَواهِر التي بمصر من عَهْد المُلُوك ، والتَّماثيل والحِكَم وتُراب الفِضَّة والعَقاقير والسِّلاح ، وحوَّل إليها كِبار السِّحرَة والكَهَنّة وأَصْحاب الصَّنائعِ والتُّلجار ، وقَسَّم المَساكِن بينهم ، فلا يَحْتَلِط أَهْلُ صِناعَة بسواهم .

وعَمِلَ لها هَ ) رَبَضًا [يحيط بها وبنى فيه منازل] الأَضحاب المَهَن والزَّراعَة ، وعَقَدَ على تلك الأَنْهار قَناطِر كَيْشِي عليها الدَّاخِلُ إلى المَدينَة ، وجَعَل الماءَ يَدور حَوْلَ الرَّبَض ، ونَصَبَ عليها أَعْلامًا وحَرَسًا ، ثم غَرَسَ وَراء ذلك مما يَتَّصل بالبَرَّيَّة النَّخُل والكَرْم ، وجَميع أَصْناف الشَّجر على أَفْسام مَقْسومَة ، ومن وَراء ذلك كلّه مَزارِع الغَلَّات من كلِّ جِهَة ، كلُّ ذلك خَوْقًا من الوَليد .

قَالَ: وبين هذه المدينة وبين مَنْف ثلاثة أيّام، وكان يُقيمُ فيها ويَخْرُج إليها، ثم يَعُود إلى مَنْف، وكان لها أربعة أغياد في السنة، وهي الأوقات التي يَتَحَوَّل الْعُقَابُ فيها.

فلمًا تَمَّ لَمَوْنَ ذلك اطمأنَّ قلبُه، إلى أن وافَى إليه كِتابُ الوَليد من النُّوبةِ، يَأْمُره بحثل الأَّرْواد ونَصْب الأَسْواق. فوجَّه إليه في البَرّ والبَّحر بما أراد، وحَوَّلَ أَهْلَه ومن اصْطَفاه من بَتات المُلُوك والكُبَراء إلى المَدينة. فلمَّا قَرُب الوَليد، خَرَجَ إليها وتَّحَصَّن فيها، واسْتَخْلَفَ على مَنْف.

فقدِمَ الوَليدُ ، وقد سَمِع ما فَعله عَوْن ، فَغَضِبَ وهَمْ أَن يَتَعَثَ إليه جَيْشًا ، فعَرَفَ بَخَبَر المَدينة ومَنْعَتها وخَبَر السَّحَرَة ، فكَتَبَ إليه أَن يَقْدَم عليه ، ويُحَدِّره عاقِبَة التَّخَلُف ؛ فأجابَه : ما على الملك مِنِّي مَثونَة ولا تَعَرُّض ، ولا عَبَث في بَلَده لائني عَبْده ، وأنا له رِدْتٍ في هذا المكان من كلِّ عَدُوّ يأتيه من الغَرْب ، ولا أقْدِر على المسير إليه لحَرَفي منه ، فايقِرَّني الملكُ بحالي كأحد عُمَّاله ، وأُوجُه إليه

ع) بولاق: بها. (b) زيادة من النويري.

10

ما يَلْزَمُني من خَراجِه وهَداياه ؛ وبَعَثَ إليه بأَمْوالٍ جَليلَة وجَوْهَر نَفيس ، فكَفَّ عنه . وأقامَ الوَليدُ بمصر حتى مات ١.

# ذكرُمَدينَ الفَيتَوم

اعْلَم أَنَّ مَوْضِعَ الفيُّوم كان مَغيضَ ماء النَّيل، فلمَّا وَلِيَ السَّيّد يُوسُف الصَّدِّيق - عليه السَّلام - تَدْيير أُمُّور مصر، عَمُرَها ٢.

قال آبنُ وَصِيفَ شَاهَ: ثم مَلَك الرَّيَانُ بن الوَليد \_ وهو فِرْعُون يُوسُف ، والقِبْطُ تُسَمَّيه نَهْراوش \_ فجَلَسَ على سَرير المَلك ، وكان عَظيمَ الحَلَق ، جميل الوّجْه ، عاقِلًا مُتَمَكَّنًا ؛ فوَعَد بالجَميل ، وأَسْقَطَ عن النَّاس خراج ثلاث سنين ، وفَرَق المالَ في الحَاصّ والعَامِّ ". ومَلَّك على البَلَد رَجُلًا من أَهْلَ بَيْتِه يُقالُ له أَطْفين أَ، وهو الذي تُسَمِّيه أَهْلُ الأَثر : العَزيز ، فأَمَرَ أن يُتْصَبَ له في قضر الملك سَريرٌ من فِضَة يَجُلس عليه ، ويَعْدو فيه ويَرُوح إلى باب الملك ، ويُخرِج العُمَّال والكُمَّاب بين يَدَيْه فكَفَى نَهْراوس ما خالف سَنْره ، وقامَ بجَميع أُموره ، وخلَّه للذَّته أَ.

فاتَّفَتَسَ نَهْرَاوش في لَهْوه ولم يَنْظُر في عَمَل، ولا ظَهَرَ للنَّاس حينًا، والبَلَد عاير وهو لا يُشأَل عن شَيء، وغيلَ له مَجالِسَ من زُجاج مُلَوَّن، وحَوْلَها ماءٌ فيه أَسْماك مُفْرِطَة وبَلُور ملوَّن، فكان إذا وَقَتَت عليه الشَّمْشُ ظَهَرَ له شُعاعٌ عَجيب. وعُمِلَت له عِدَّةُ مُنْتَزَّهات على عَدَدِ أَيَّام السنة، . فكانَ كل يوم في مَوْضِع منها، وعُمِلَ له في كلَّ مَوْضِع من الآلِيَة والفَرْش ما ليس لغَيْره.

a) بعد ذلك في نهاية الأرب: وقيل في اسمه قطفير، وقبل فوطيفر، وقرأه Wiet أطفير.

أ النويري : تهاية الأرب ١١٥:١٥ – ١١٩.

القيوم . من المدن المصرية القديمة ويطلق اسمها أيضًا على الإقليم وهي تقع في مصر الوسطى في الصحراء الغرية غربي النّيل قرب أسيوط ، يربطها بالنيل خليج المنهى المعروف بيحر يوسف وهي اليوم عاصمة محافظة الفيرم (بالوت: معجم البلدان ٢٨٦٤ - ٢٨٨٠ مجهول المؤلف: الاستيصار ٩٠ - ١٩٩١ ابن مماتي: قوانين ٩٧، ٩٦٩ القلقشندي: ٣٠ - ٢٩١ ابن مماتي: قوانين ٩٧، ٩٦٩ القلقشندي: الخطط التوفيقية ٢/٩ - ٩٩٤ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢/٩ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢/٩ محمد رمزي: القاموس الجغرافي ٢/٩ Maspero & Wiet, Matériaux, pp. 142-43; ٩٩٠ .

. (Holt, P. M., *El* <sup>2</sup> art. *al-Fayyûm* II, p. 893

ومن أهم مصادر تاريخ الفيوم ونظام الزراعة وجبي الحراج والضرائب في مصر في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، كتاب دناريخ الفيوم وبلاده لعثمان بن إيراهيم النابلسي الذي نشره B. Moritz في القاهرة سنة (١٨٩٩ وانظر كذلك دراسة كلود كاهن الهامة (كاهر Cahen, «Le régime des impôts dans le Fayyûm (ayyûbide», Arabica III (1956), pp. 8-30

٣ النوبري : نهاية الأرب ١٥: ١٢٠.

أ فيما تقلم ٣٨٤.

فاتصل بمُلوك / النّواحي تُشاغِلُه بلَدَّته وتَدْبير أَطْفين. فسارَ مَلِكٌ من العَماليق ـ يُقال له أبو قابوس عاكِن بن بيجوم ألا له مصر، ونَزَل على محدودها، فجهّز إليه العزيزُ جيشًا عليه قائِدٌ بُقال له بريانس، فأقامَ يُحارِبه ثلاث سنين، فظفرَ به العَمْليقي وقَتَلَه، وهَدَمَ الأعلام والمَصانِع، وقَرِي طَمَعُه في البَلَد. فاجْتَمَع الناسُ إلى قَصْر الملك واسْتَغاثُوا، فخرج إليهم، وعَرَض مجبوشه، وخَرَج في ستّ مائة ألف مُقاتِل سِوى الأنّباع، فالنّقوا من وَراء الحَوْف، وكان بينهما قِتالُ شَديدٌ، فانْهَزم العَمْليقي، وتَبِعه نَهْراوش إلى حَدِّ الشَّام، وقَتل خَلقًا من أَصْحابه، وأَفْسَدَ شَديدٌ، فانْهَزم العَمْليقي، وتَبِعه نَهْراوش إلى حَدِّ الشَّام، وقَتل خَلقًا من أَصْحابه، وأَفْسَدَ رُروعَهم وأَشْجارَهم، وحَرَّق وصَلَب، ونَصَبَ أَعْلامًا على الأَماكِن التي وَصَلَها، وزَبَر عليها: وإنِّي لَمْ لَيْ بَجَاوِز هذا المُكان بالمُوصَادة.

وقيل إنَّه بَلَغَ المَوْصِل، وضَرَب على أَهْلِ الشَّام خَراجًا، وبَنَى عند العَريش مَدينَةً لَطَيفَةً وشَخنَها بالرَّجال. ورَجَع إلى مصر، فحشَد من جميع الأَّعْمَال مجنودًا، واسْتَعَدُّ لغَزْو مَلِك الغَرْب، وخَرَجَ في سبع مائة ألف، فمَرَّ بأرض البَوْبَر، وأَجْلَى كثيرًا منهم، وجَهَّز قائِدًا في السُّفُن من ناحية رَقُودة إلى جَزائِر بني يافِث، فعاتَ فيها، وخَرَج من ناحية أَرْض البَرْبَر، فقتل وصالَح بعضهم على مال حَمَلوه إليه.

ومَضَى إلى إفريقيّة وقرطاجنّة، فصالحُوه على مالٍ، ومَرَّ حتى بَلَغ مَصَبّ البَحْر الأَخْضَر إلى بَحْر الرُّوم ـ وهو مَوْضِع الأَصْنام النَّحَاس ـ فأقامَ هناك صَنَمًا زَبَرَ عليه اسمّه وتاريخ خُروجِه، وضَرّبَ على أهْل تلك النَّواحي الحَرَاج. وعَدَّى إلى الأَرْض الكَبيرَة، وسارَ إلى الأَنْدَلُس، فحارَبَه مَلِكُها أَيَّاما، ثم صَالحَه على مالٍ، وأن يَمْنَعَ من يَغْزو مصر من ناحِيته. وانْصَرَف على غَيْر البَحْر مُشَرَّقًا في بلاد البَرْبَر، فلم يمرّ بأمَّة إلَّا ودَحَلت في طاعته.

ومَرُّ فَي الجَنُوبِ فَقَتَل خَلْقًا، وبَعَثَ قائِدًا إلى مَدينة على البحر الأَسْوَد، فَخَرَجَ إليه مَلكُها، وفَكَرَ له حالَ الرَّيَان ومُصاخَّة الملوك له، فقال: ما بَلْغَنا أَحَدٌ قط. وسأله القائدُ عن البَحْر: هل رَكِبه أَحَدٌ قط ؟ فقال: ما يَقْدر أَحَدٌ على رُكوبه، ورُبُّما أَظَلَّه غَمامٌ فلا يُرْى أيامًا؛ وقَدِمَ الرَّيَانُ، فَحَمَلُوا الهَدايا إليه، فاكِهَةً أَكْثَرها المُوز، وحِجارَة سُوداء إذا مجيلَت في الماء صارَت بَيْضَاء. ثم سارَ الملكُ على أُمِّم الشودان إلى مُمَلكَة الدُّمْدَم الذين يَأْكُلُون النَّاس، فَخَرُمُوا إليه مُحراةً، فهَزَمَهم وظَفِر بهم.

a) بولاق: عاكر بن يخوم.

ومَرُّ على البحر المُظْلِم، فغَشِيَهم منه غَمام، فتَرَجُّع شَمالًا حتى انتهَى إلى يَمْثالِ من حَجَرٍ أحمر يومئ بيده: ارْجَعُوا، وعلى صَدْره مَزْبُور: ٥ ما وَراثِي أَحَدَّه.

فسارَ إلى مَدينَة النَّحاس فلم يَصِل إليها، ومَضَى إلى الوادي المُظْلم، وكاثُوا<sup>ه)</sup> يَشْمَعُون منه جَلَبَة عَظيمَة، ولا يَرَوْن أحدًا لشِيَّة ظُلْمَته.

وسارَ إلى وادي الرَّمْل ، فرَأَى على مَعْبَره أَصْنامًا عليها أَسماء المُلُوك ، فأَقامَ عليه صَنَمًا زَبَرَ عليه أسمه ، فلمَّا أَثْبَتَ الرَّمْل جازَ عليه إلى الحُراب المُتُصل بالبَّحْر الأَّسُود ، فرأَى سِباعًا يَزْأَر بعضُها على بَعْض ، فحكَمَ أنَّه لا مَذْهَب له من وَراثِها .

فرَجِع وعَدَّى وادي الرَّمْل، ومَرَّ بأَرْض العَقارِب، فهَلَك بعضُ أَصْحابِه، ودَفَعُوا عن أَنْفُسهم أَذَاها بالرُفَى، وجازَها إلى مَدينة الحُكمَاء وتُمْرف بَدينة الكَنْد فَقُووا منه إلى بجبَل، فأقامَ عليه أَيامًا حتى كادَ يَهْلِك بجيشُه عَطَشًا؛ فنزَلَ إليه من الجَبَل رَجُلٌ من أفاضِل الحُكمَاء، وقد لَيس شَعْره بجسَدَه، فقال للملك: أين تُريد أيها المُفرور المَعدود له في الأَبجل، المَزوق فَوق الْكِفاية؟ أَتَعَبَت نَفْسك وبجيشَك، ألا الجَرَّات بما تُمُلكه، واتَّكلَت على خالِقِك، ورَبِحْت الرَّاحَةِ، وَرَبِحْت الرَّاحَةِ، وَسَلّه عن المَعْرَر بهذا الحُلَق؟ فقيجِب من قَوْله، وسأله عن الماء فذله عليه. وسأله عن وَرَبُحْت القَال : ما عَيشُك؟ قال : من وَرَبُحْت الرَّاحَة به مُوضِعهم، فقال : ما عَيشُك؟ قال : من الأَعلر والنَّلوج. أَصُول النَّبات نَقْنَع به، ويَكْفينا اليسير. قال : فمن أين تَشْربون؟ قال : من الأَعطار والنَّلوج. أَصُول النَّبات نَقْنَع به، ويَكْفينا اليسير. قال : فمن أين تَشْربون؟ قال : من الأَعطار والنَّلوج. وقال : فلم هَرَبُهُم مِنَّا؟ قال : رَهادَةً في مُخالَطَتكم، وإلَّا فليس لنا ما نَخافُكم عليه؛ قال : فكيف أَل المَنْ المَنْ المَنْ الله المَالَقُ التَرْف، ونحن لا نَسْتَعْمل منه شيقًا، اسْتَغْتَينا عنه بما قد اكْتَقَيْت به، وعندنا منه ما لو رأيته لا ختقوت ما عندك؛ قال : فأرنيه، فأَنْطَلَق بتَقِر من أَصْحابِه إلى أَرْضٍ في صَفْح بجَنِهم فيها قُضْبالُ ذَهب نايَّة، وأراهُم وادِيًا لهم في حافَتِه حِجارَةً زَيْرَجَد وفَيْروز. في سَفْح بجَنهم فيها قُضْبالُ ذَهب نايَّة، وأراهُم وادِيًا لهم في حافَتِه حِجارَةً زَيْرَجَد وفَيْروز. في شَفْح بجَنهم فيها قُضْبالُ ذَهب نايَّة، وأراهُم وادِيًا لهم في حافَتِه حِجارَةً زَيْرَجَد وفَيْروز. في صَافَر أَنْهم أَلْه المَالَ المَنْهم أَلْه المُنْهم أَلُكُ الله أَلْه المُخْرَاد وفَيْروز. فَقَالُوا أَلْه في حافَتُه حِجارَةً زَيْرَجَد وفَيْروز.

ورَأَى الحكيمُ بجماعَة الملك يُصَلُّون إلى صَنَم يحملونه معهم، فسأَلَ الملكَ ألَّا يُقيم بأرْضهم، وحَوَّفه من عِبادَة الأَصْنام؛ فودَّعه وساز، فلم يمرّ بأمّة إلَّا أَلَّر فيها، حتى بَلَغ النُّوبة فصاخَهم على مالٍ، وأقامَ على دَنْقُلة صَنَمًا وزَيَرَ عيه اسمه ومسيره. وساز يُريد مَدينَة مَنْف، فكان أهلُ كلَّ

a) بولاق: فكانوا.

مَدينَةٍ من مَدائن مصر يَتَلَقُونه بالفَرْح والشرور والرَّياحين والطَّيب إلى أن بَلَغَ مَنْف، فخَرَج أَهُلُها إليه مع العَزيز بأَصْنافِ الرَّياحين والطُّيب.

- وكان العَزيزُ قد بَنَى له مَجْلِشا من زُجاجٍ مُلَوَّن ، و فَرَشَه بأَحْسَنِ فَوْش ، وغَرَسَ حوله الأشجار وكان العَزيزُ قد بَنَى له مَجْلِشا من زُجاجٍ مُلوَّن ، وفي أرْضه شِبْه السَّمَك من زُجاج أبيض، فنزَل الملكُ فيه ، وأقامَ الناسُ يأكلون ويَشْرَبون أيامًا كثيرة .

وتَفَقَّدَ بَمِيْشَه ، فَفَقَدَ منهم سبعين ألفًا ، ووَجَدَ فيهم مَّن أَسَره نَيْفًا وخمسين ألفًا . فكانت / مُدَّة غَيْبِته عن مصر ، في مَسيره هذا ، إحدى عشرة سنة .

قلمًا بَلَغَ الملوكَ قُدُومُهُ هَاتُوهُ ، واشْتَدَّ بأشه وتَجَبُّر ، وبَنَى في الجانِب الشرقيّ قُصُورًا من رُخام ، ونَصَب عليها أغلامًا ، وأَمَر بالعِمارَة وإصلاح الجُسُور واشتِنْباط الأَراضي ، حتى زادَ الخَراج على مائة ألف دينار أ.

ودَخَلَ إلى البَلَد في أيَّامه عُلامٌ من أهْل الشَّام الحتالَ عليه إخْوَتُه وباعُوه ـ وكانت قَوافِلُ الشَّام تغرِس بناحِية المَوْقِف اليوم ـ فوَقف الغُلام ونُودي عليه، وهو يُوسُف الصَّدِّيق بن يَغقوب بن إبراهيم خَليل الرَّحْمن ـ صَلواتُ الله عليهم وسَلامُه ـ فاشْتَراه أَطْفين العَزيز أَلَيْهُديه إلى الملك ٢، فلمًا أَتَى به قَصْرَه رَأَتُه امرأته زُلَيْحًا، وهي ابْنَة عَمَّه، فقالت : اتْرُكُه لنا نُرَيِّه ليَنْفَعَنا، ففَعَل أَلَى وكان من أَمْرِها ما قَصَّه الله تعالى في القُرْآن.

فكانَت تَكْتُم مُجُه حتى غُلِبَت، فخَلَت به وتَزَيَّنَت له، وعَرُفَته أنَّها تُحَيِّه، وأنَّه إن واتاها على ما تُريده منه حَبَتْه بمالِ عَظيم، فامْتَنَع من ذلك. ورامَت أن تَغْلِبه، فما زالَت تُعارِكه، وهو يُمْتَنعُ عليها أن إلى أن وافَى زَوْجها، ورآه وهو هارِبٌ منها \_ وكان العَزيزُ عِنِّينًا لا يأْتِي النِّساءَ \_ فجعَلُ عليها أن العَزيزُ عِنْينًا لا يأتِي النِّساءَ \_ فجعَلُ يوسُف يَعْتَذر إليه، وقالت: إنِّي كُنْت نائِمَة فأتاني بُراوِدُني عن نَفْسي. وتَبَينُ من شاهِد أَهْلِها أنْ يوسُف يَعْتَذر إليه، فقال ليُوسُف: ﴿ وَقَالُ لَهَا اللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ مِن اعْتِذَارِكُ \_ وقال لها: ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْدَارِكُ ﴾ والآية ٢٩ سورة يوسف].

عند النويري: صهريجا. (b) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: ورأت. (d) بولاق: ممتنع عنها.

أ النويري: نهاية الأرب ١٢٠:١٥ – ١٢٥. ٢ فيما يلي ١: ٣٤٦.

وقد كان خَبَرُ أَطْفين والغُلام بَلَغ الملك ، وكان نَهْراوش عاوَدَ العُكوفَ على اللَّهُو والاحْتِجاب عن النَّاس .

واتَّصَلِ خَبَرُ زُلِيْخَا وِيُوسُف بِنِسَاءِ الخَاصَّة ، فَمَيُّرْنَهَا بذلك ، فَدَعَت جَمَاعَةً منهن ، وصَنَعَت لهن طَعامًا وشَرابًا ، وعَمِلَت مَجْلِسَينُ مُذَهِّبَنْ ، وفَرشَتْهما بدِيباج أَصْفر مُذَهِّب ، وأَرْخَت عليهما شتورَ الدِّبياج ، وأَمَرت المَواشِطَ بتَرْبِين يُوشف وإخراجه من الجُلِس الذي يُحاذِي الجَلِس الذي كانت مع النَّمُوة فيه ، وكان الجَلِش مُحاذِيًا للشَّمْس .

فأَخلَنَّه المَواشِطُ، ونَظَمَن شَعْرَه المُضاف الجَواهِر، وأَلْبَشتَه ثَوْبَ دِيباجٍ أَصْفَر قد نُسِجَ بدارات محمر مُلَهُم فَيها أَطْيارٌ صِغارٌ خُصْر، مُبَطَّن بِيطانَة خَصْراء، ومن تَمْته غلالة محمراء، وعلى رأسه تاج قد نُظِم اللَّرٌ والجَوْهِر، وأَخْرَجْن من تحت التّاج أَطْرافَ شَعْره على جَبْهَته، وردَدُن ذَوائِبه على صَدْره، وجَعَلْن جَبْهَته مكشوفَة والتَّاج مُحيط بها، وفي أُذُنَية قُوطَي جَوْهَر، ومن خَلْف طَوْق القِباء شَعْرٌ مُشبَل بين كَيْفَيْه مَنْظُومٌ مُشبَك بالذَّهَب والجَوْهَر، وفي عُنْقه طَوْق مَنْظُوم بِذَهَب ، مُشَدَّد بجَوْهَر أحمر ودُرَّ فاخِر، وفي وَسَطه مِنْطَقة ذَهَب، فيها كَواكِب فَحُوهَر ملون، ولها مَعاليق مَنْظُومة ، وألَبَسْته خُفَيْنُ أبيضَيْن مَنْقوشَيْن بأَخْضَر على نُقُوش ذَهَب، وجَعَلْن للقِباء ولها مَعاليق مَنْظُومة ، وألَبْسْته خُفَيْنُ أبيضَيْن مَنْقوشَيْن بأَخْضَر على نُقُوش ذَهَب، وجَعَلْن للقِباء الذي عليه وُشاحَيْن على كتفيه أَو وَراوز يُحيط بأَسْفَله، وكُمُنْه من جَوْهَر أَخْضَر، وعَقْرَبْن صَدْغَيْه على خَدَيْه ، وكَمُخلن عَيْنَه ، ودَفَق إليه مَذَبَّة شَعْرها أخضر.

فلمًا فَرَغ النّساءُ من طَعامِهن، وشَرِبْن أَقْدَاكَا، قَدَّمت إليهن سَكَاكِينَ نَعْلَهُنَ مَن جَوْهَر لِيَقْطَعنَ بِهَا الفاكِهة . فيقالُ إنَّهن أَحَدْن أَتُرجًا وهن يُقطَّعْنَه ، إذ قالَت لهن : قد بَلَغني حديثكنّ في أَمْري مع عَبدِي ؛ فقلن لها : الأَمْرُ كما بَلَغَك ، لأنّك أعلى قَدْرًا من هذا ، ومِثْلُك يَرْتَفع عن أوّلاد الملوك لحسننك وشَرفك ، فكيف تَرضين بغُلامِك ؟ فقالَت : لم يَتلُغكن الصَّدْق ، ولا هو عندي بهذا ؛ وأومأت إلى المواشِط أن يُخرِجن يُوسف ، فرَفَعن السَّتورَ عن الجَلس الذي يُحاذي بهذا ؛ وأومأت إلى المواشِط أن يُخرِجن يُوسف ، فرَفَعن السَّتورَ عن الجَلس الذي يُحاذي مَخلسها ، وبَرَزَ منه يُوسف مُحاذيًا بوجهِهِ الشَّمْس ، فأَشْرَق الجَلسُ وما فيه من وَجه يُوسف ، وأَتْبَل بالمَذَيَّة \_ وهن يَرْمُقْنَه \_ فوقف على رأس زُلْيَخا يَدُّبٌ عنها . فاشْتَغَل النَّساء برُوْيَنه ، وجعَلْن وأَتْبَل بالمَذَيَّة \_ وهن يَرْمُقْنَه \_ فوقف على رأس زُلْيْخَا يَدُّبٌ عنها . فاشْتَغَل النَّساء برُوْيَنه ، وجعَلْن يُقطَّفن أَيْديهن مَوضِع الفاكِهة التي كانت معهن ، ولا يَعِينَ الكلامَ ذهُولًا منهن بما رَأَيْنَ من محسن يُوسف ؛ فقالت لهن زُلْيَخا : ما لكنّ قد اشْتَغَلَتْ عن خِطابي بالنَّظُر إلى عَبْدي ؟ فقلن : معاذَ الله !

ما هذا عَبْلُك ، إن هذا إلّا مَلَكٌ كريم ! ولم يَتِق منهن امرأةٌ إلا حاضَت ، وأنزلت شَهْوةٌ من مَحَبُته ؛ فقالت زُلَيْخا عند ذلك : فهذا الذي لُمُتُنّي فيه ؛ فقلن : ما يَتْبَغي لأَحدِ أن يَلومَك في هذا ، ومَنْ لامَك فقد ظَلَمَك ، فدُونكه ، قالت : قد فَعَلتُ فأَبَى عليٌ ، فخاطِبْتَه لي .

فكانت كلَّ واحِدَة منهن تُخاطِبه ، وتَدْعوه سِرًا إلى نَفْسِها ، وتَبَتَذِل له وهو يَمْتَنِع عليها ، فإذا يَجِسَت منه أن يُجيبَها لنَفْسِها ، خاطَبتُه من جِهة زُلَيْخا ، وقالت : مَوْلاَتُك تُحَبُك وأنت تَكْرَهُها ، ما يَنْبَغي أن تُخالِفَها ، فقال : ما لي بذلك حاجَة ؛ فلمًا رأين ذلك أَجْمَعْن على أَخْذه غَصْبًا ، فقالت زُلَيْخا : لا يَجُوز هذا ، لكنَّه إن لم يَفْعل لأَمْنَعَنَه اللَّذات ، ولأَسْجِنَّنه ، وأَنْتَزع جَميعَ ما أَعْطيته ؛ فقالت يُوسُف : ﴿ رَبِّ السَّجْنُ أَحِبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْه ﴾ والآبة ٣٣ سورة بوسد] .

فَأَفْسَمَت بِالهِهَا ـ وكان صَنَمًا من زَبَوْجَد أَخْضَر باسم عُطارِد ـ أنَّه إن لم يَفْعَل لتُعَجَّلَنَ له ذلك . ثم أَمَرت بنَزْع ثِيابِه ، وأَلَّبَسَتْه الصُّوف ، وسأَلت العَزيزَ حَبْسَه ليزول ما قَذَفَها به ، فأَمَر به فحبسَ .

ورأًى الملكُ في مَنامِه كأنَّ آتِيًا أَتَاه فقال له إنَّ فُلانًا وفُلانًا قد عَزَما على قَتْلِك ـ يُريد صاحِيْ طعامِه وشَرابِه ـ فلمُّا أَصْبَح قَرَّرهما، فاغْتَرَفَا له، وقيل اغْتَرَف أَحَدُهما وأَنْكَرَ الآخر، فأَمَرَ بحبْسِهِما. وكان اسْمُ صاحِب الطُّعام «راسان»، واسمُ صاحِب الشَّراب «مَرْطَس».

وكان يُوشف وهو في السُّجْن، رَءوفًا بمن فيه ويَجِدُهم / الفَرَج؛ فأَخْبَرَه صاحِبا طَعام الملك وشَرابِه برُۋياهما التي قَصَّها الله في كِتابه، فوَقَع كما قَصَّه يُوسُف.

ورَأَى الملكُ البَقرات والسَّنابل، فترَّفه السَّاقي خَبَر يُوسُف، فمَضَى إليه وقَصَّها عليه. فلمَّا عادَ إلى الملك، قال: جِيعوني به؛ فقال يُوسُف: ما أَحْرُج، أو يُكْشَف أَمْرُ النَّسْوَة اللاتي من أَجْلهِنَ مُجِيسَت؛ فكُشِفَ عن ذلك، فاعْتَرَفَت زُلَيْخا بالقصَّة.

ووَجُه إليه ، فأُخْرِج وغُسِلَ من دَرَن السَّجْن وأَلَبِسَ ما يَليقُ بالدُّخول على المُلُوك . فلمًا رآه امثلاً قَلْبُه من محبّه وإكباره ، وسَأَلَه عن الرُّوْيا ، ففسَرها كما قال الله تعالى ؛ فقال الملك : ومَنْ يقوم لي بذَلك ؟ فقال : أنا . فحَلَمَ عليه خِلَمَ المُلوك ، وأَلْبَسَه تاجًا ، وأَمَرَ أَن يُطاف به ، ورَكِبَ الجَيشُ معه ، وتَرَدَّد إلى قَصْر المَلِك ، وجَلَسَ على سَرير العَزيز ، واسْتَخْلَفه الملك على مُلْكِه مكانَه .

وَيُمَالُ: إِنَّ العزيزَ أَطْفين كان قد ماتَ، فزَوَّجَه المُرَأَته؛ وقال لها يُوسُف: هذا أَصْلَح مُّا أَرَدْت؛ فقالت: اعْذُرني إِنَّ زَوْجي كان عِنَّينًا، ولم تَرَكَ المُرَأَةُ إِلَّا صَبَا قَلْبُها إليك من محشيك.

وجاءَت سِنُو خِصْب في مصر ، فجَمَعَ يُوشف الغِلالَ وخَزَنَها وأكثرَ منها . فلمّا جاءَت شنو الحِمَدُب بدأَ النّيلُ في النّقصان ، وكان يَنْقُص كلَّ سَنَة أكثر من التي قَبْلَها ، فقَحَطَ البَلَدُ حتى بيع القَمْخ بالمال والجَوْهَر والدّواب والثّياب والآنيّة والعَقار ، وكادَ أهلُ مصر يَزَحَلون عنها لؤلا تَدْبيرُ يُوسف .

وقَحَط الشَّامُ أيضًا ، وكان من مَجيء إلحْوَة يُوشف ما قَصَّه الله تعالى ، ووَجُمه إلى أبيه فحميلَ إلى مِصْر وبجميع أهْله ، وخَرَجَ في وُجُوه أهْل مصر فتَلَقَّاه وأَدْخَلَه على المَلِك .

وكان يَعْقُوب مَهيبًا <sup>ها</sup>، فأَعْظَمَه الملك، وسَأَلَه عن سِنّه وصِنَاعَتِه وعِبادَتِه؛ فقال: سِنّي عشرون ومائة سنة، وأمَّا صَناعَتِي فَلَنا غَنَمْ تَوْعَى نَتْتَفِع بها، وأَعْبُد رَبّ العالمين الذي خَلَقَك وخَلَقَنى، وهو إلهُ آبائى وإلهُك وإله كلَّ شيءٍ.

وكان في مَجْلس المَلَك كاهِنْ جَليلُ القَدْر، فقال للمَلك: إنِّي أَخافُ أَن يكونَ خَرابُ مصر على يَد وَلَدِ هذا؛ فقال له المُلك: فأنَّى لنَا خَبَرُه، فقال الكاهِنُ ليَعْقوب: أَرِنِي إلهَكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ؛ على يَد وَلَدِ هذا؛ فقال له المُلك: فأنَّى لنَا خَبَرُه، فقال الكاهِنُ ليَعْقوب: أَرِني إلهَكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ؛ قال: إلَّ إلهَتِكُم من ذَهَب وفِضَة وجِجارَة وجَوْهَر ونُحاس وخَشَب ممَّ يَعْمَلُه بنو آدَم، وهم عَبيدُ إلهي، لا إله إلَّا هُوَ العَزيزُ الحكيم؛ قال الكَاهنُ: إنَّ كُلُّ شيء لا تَراه العُيُونُ لَيْس بشيءٍ. فَغَضِبَ يَعْقُوب وكَذَّبَه، وقال: إنَّ الله شيءً لا كالأَشْياء، وهو خالِقُ كلَّ شيء لا إله إلَّا هُو. قال: فصِفْهُ لنا؛ قال: إنَّما يُوصَف الْحُلُوق، لكنَّه خالِقٌ واحِدُ قَديمٌ مُدَمِّر أَزَلِيَّ، يَرَى ولا يُرَى.

وقاتم يَعقوبُ مُفْضَيًا، فَأَجْلَتُ المُلكُ، وأَمَرَ الكاهِنَ فَكَفَّ عنه. فقال الكاهِنُ: إنَّا نَجَدُ في كُتُنِنا أَنَّ خَوابَ مِصْرَ يَجْرِي على أَيْدي هؤلاء؛ فقال الملك: هذا يكون في أَيَّامِنا ؟ قال: لا، ولا إلى مُدَّة كثيرة، والصَّوابُ أَن يَقْتُلَه الملكُ ولا يُتقي من ذُرَّيَتِه أَحَدًا، فقال المَلكُ: إن كان الأَمْرُكَمَا تَقُول فلا يُمْكِننا أَن نَدَفَعَه، ولا نَقْدر على قَتْل هَؤُلاء.

وَٱنْزَلَ يَعْقُوبَ وَمَنْ معه بوادي الشدير إلى أن ماتَ ، فحُمِلَ إلى قَوْيَة إبراهيم ـ عليه الشلام ـ ودُفِنَ عنده .

ويُقالُ إِنَّ نَهْراوش الملك آمَن، وكَتَم إيمانَه خَوْفًا من فَسَادِ أَشْرِه، وأَقامَ مَلِكًا مائةً وعشرين سنة .

a) بولاق : مهائنا .

وفي وَثْقِه عَمِلَ يُوسُف الفَيُوم ، فإنَّ أَهْلَ مصر كانوا وَشُوا به إلى الْمَلِك ، وقالوا : قد كَبِرَ ونَقَصَ نَفْقُه ، فالحُتَيِره ، فقال له : إنَّى وَهَبْتُ هذه النَّاحِيّة لائِنتي ـ وكانت مَغايِضَ للمّاء ـ فدَبَّرْها لها ، فعَمِلُها يُوسُف ، واحْتالَ للمِياه حتى أَخْرَجُها وقَلَعَ أَدْغالَها هُ ، وساقَ النَّهَى وبَنَى اللَّاهُون ، وجَعَلَ المَاءَ فيها مَقْسومًا مَوْزُونًا ، وفَرَغَ منها في شُهور أربعة ، فعَجِبُوا من حِكْمَتِه .

ويُقالُ إِنَّه أَوَّل مَن هَنْدَسَ بمصر.

وماتَ نَهْراوش، فَخَلَف ابنه دريموس <sup>d)</sup>، وسَمَّته أَهْلُ الأَثَر دَارِم بِن الرَّيَّان، هو الفِرْعَون الرَّابِع عندهم، فخالَف سُنَّة أبيه <sup>١</sup>. وكان يُوسُف خَليفَتَه، فقَبِلَ منه بَعْضًا، وخالَفَه في البَعْض.

فماتَ يُوشَف في أيَّامه وله مائة وعشرون سنة ، فكُفِّن ومجعِلَ في تابوتٍ من رُخَام ، ودُفِنَ في الجانِب الغَرْبي في الجانِب الغَرْبي فأخصَبَ ونَقَصَ الغَرْبي ، فاتَّفَقُوا على أن يَجْعَلُوه في الشرقي عامًا وفي الغربي عامًا ، ثم حَدَثَ لهم من الرَّأْي أن يَجْعَلُوا له حَلَقًا وَثَاقًا وَيُشَدُّوا التَّابُوتَ في وَسَط النِّيل ، فأخصَبَ الجانِبان كِلاهُما ٢.

وقال آبنَ عبد الحكم : فمَلكُهم الرئيان بن الوَليد بن دَوْمَغ ، وهو صاحب يُوسُف النّبي ـ عليه السّلام ـ فلمّا رَأَى المَلِكُ رُوْياه التي رأَى وعَبْرَها يُوسُف ، أَرْسَلَ إليه الملكُ فأخرَجه من السّجن ، قال ابنُ عَبّاس رضي الله عنهما : فأتَاهُ الوّسولُ فقال : ألّتي عنك ثيابَ السّجن ، والبِس ثيابًا محدُدًا ، وقُمْ إلى المَلِك ، فدّعًا له أهمُلُ السّجن ، وهو يومئذِ ابن ثلاثين سنة ، فلمّا أتاه ، رَأَى غُلامًا حدّثًا فقال : أيَعْلَم هذا رُوْياي ولا تَعْلمها السّحرة والكَهّنة ؟ وأَقْعَدَه قُدّامُه وقال له : لا تَخَف ؛ عَدْنًا فقال : قلمًا اسْتَنْطَقُه وسَأَلَه ، عَظُم في عَيْنِه ، وجَلّ أمْرُه في قلبه عنى فدّفع إليه حاتمَه ، ووَلّاه ما خَلْف بابِه ، وأَلْبَسَه طَوْقًا من ذَهَب وثيابَ حرير ، وأَعْطاه دَابَة مُسْرَجَةً مُزَيِّنَةً كدَابَة المَلك ، وضُربَ بالطّبل بمصر أنّ يُوسُف خَلِهُة المَلك .

وعن عِكْرِمَة أَنَّ فِرْعَوْنَ قال لِيُوشف: قد سَلْطَنْتُك على مصر، غير الَّي أُريدُ أَن أَجْمَلُ كُرْسِيٍّ أَمُّلُوّل من كُرْسِيك بأَرْبَع أصابع؛ وأَجَلَسَه / على السَّرير، ودَخَلَ الملكُ بيته مع

a) بولاق: أوحالها. (b) بولاق: ذرمجوش. (c) بولاق: وجعل إليه أمره.

۱ فیما تقدم ۳۸۶– ۳۸۰.

١٣٦:١٣ - ١٥٦١ وقارن مع ابن عبد الحكم: فتوح مصر

انظر تفاصيل قصة يوسف عند النويري: نهاية الأرب ١٨ – ١٩.

نِسائه، وَفَوْضَ أَمْرُ مصر كلُّها إليه، فبسَبَب عِبارَة رُؤْيا المَلِك، مَلَك يُوسُف مصر.

وعن اللَّيث بن سَغد قال : حَدَّتَني مَشْيَخَةً لنا ، قانوا : اشْتَدَّ الجُوعُ على أَهْل مصر ، فاشْتَروا الطُّعامُ باللِّهُ ب حتى لم يَجدُوا فِضَّة ، فاشْتَروا بالفِضَّة حتى لم يَجدُوا فِضَّة ، فاشْتَروا بالْغنامِهم حتى لم يَتِق لهم فِضَّة ولا ذَهَب ولا شاةً ولا بَقرة في تلك السنتين ، فأتوه في الثَّالِقَة فقانوا له أَن لم يَتِق لَنا إلَّا أَنْفُصُنا وأَهْلُونا وأَرْضُونا ، فاشْتَرى يُوسُف أَرْضَهم كلُّها لفِرْعَوْن ، ثم أعطاهُم يُوسُف طَعامًا يَزْرَعُونَه على أنَّ لفِرْعَوْن الحُمُس اللهُ

وَيُقَالُ فِي خَبَر بناء يُوسُف \_ عليه السَّلام \_ مَدينَة الفَيُوم : إِنَّه لمَّا وَزَرَ لَفِرْعَوْنَ ثلاثين سنة عَزَلَه ، فقال : لم عَرَثْتَني ؟ قال : لم أَغْزِلْك عن ريبةٍ أَه ، ولا أَنْسَى بَرَكْتك ، ولكنَّ آبائي عَهِدوا إليَّ ألَّا يَتَوَلَّى لنا وَزِيرٌ أكثر من ثلاثين سنة ، وإنَّا نَخْشَى أَن يَتَأْصُل الوَزِيرُ حتى يُدَبِّر على المَلِك ، فقال له يُوسُف : قد عَلِمْتَ نُصْحِي لك حتى صَيَّرْتَ ديارَ مصر كلّها مُلكًا لك ، فأَقْطِعْني أَرْضًا تكون لتُورْق وقوت أَهْلي وعَشيرَتي ، فقال له فِرْعَوْن : اخْتَر حَيْث شِئْت .

فَمَشَى يُوسُف في قِفارِ الأَرْضِ، حتى رَأَى أَرْضَ الفَيُوم وفيها جَبَلٌ حائِلٌ بين النَّيل وبينها، فَوَزَن ماءَ النِّيل حتى رأَى أَنَّ قاعَهَا يَرْكُبه النَّيل، فَخَرَق خَوْقًا في ذلك الجَبَل، وساقَ الماء فيه إلى الفَيُوم فسَقَى الأَرْضَ.

وعَمِلَ في جَوانِب الماء ثلاث مائة وستين قَرْيَة على عَدَد أَيَّام السنة ، وشَحَنَها بالغِلال والأَقُوات التي ازْدَرَعَها ، فكانَ إذا نَفَصَ النَّيلُ ووَقَعَ الجُوعُ بأَرْض مصر ، باعَ كلَّ يوم ما جَمَعَه في قَرْية من قُرَى الغَيُّوم ، حتى مَلَكَ مصرَ لنفسه كما جَمعها للملك .

فَعَظُم شَأْنُ يُوسُف وكَثُرَ مالُه ، فرده الملكُ بعد مَدَّة إلى وَزارَته . وتُوفِيَّ وهو وَزير ، فأوضى يخروج مجئته إلى الأَرْض المُقَدَّسَة ، فحَرَج بها هارون بن أفرايهم بن يُوسُف في مائة ألف من بني إشرائيل ، فهَزَمَتْه الجَبَابِرَةُ فيما بين مصر والشَّام ، وهَلَكَ أكثرُ من مَقه ، وعادَ بمن بَقِيَ معه إلى مصر ، فأقاثوا بها حتى بَعَثَ الله مُوسَىٰ بن عِشران \_ عليه السَّلام \_ إلى فِرْعَوْن رَسُولًا ، فخَرَجَ ببني إشرائيل من مصر ومَقه مجنَّة يُوسُف \_ عليه السَّلام .

ع) ساقطة من بولاق. (b) بولاق: لرية.

ا ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٣- ١٤.

وفي ذلك الزَّمان اسْتُنبِطَت الفَيُوم ، كان سَبَبُ ذلك أنَّ يُوسُف لمَّا مَلَكَ مصر ، وعَظُمَت مَثْرَلَتُه من فِرْعَوْن ، وجاوَزت سِنَّه مائة سنة ، قال وُزرَاءُ المَلك له : إنَّ يُوسُف قَلَّ عِلْمُه ، وتَغَيَّر عَقْلُه ، وتَفِدَت حِكْمَتُه . فعَنْفَهم فِرْعَوْنُ ، ورَدَّ عليهم مَقالَتَهم ، وأساءَ اللَّفْظَ لهم ، فكَفُوا .

ثم عاوَدوه بذلك القوَل بعد سنين، فقال لهم: هلمُّوا ما شِئْتُم، من أي شيءٍ أَخْتَبُرُه به؟ وكان بلد الفَيُوم يومنذ يُدُعى الجَوْبَة، وإنَّما كانت لمُصالَة ماء الصَّعيد وفُضُوله، فالجَتَمَع رأَيُهم على أن تكونَ هي المُحِنَّة التي يَتَحِنون بها يُوسُف، فقالوا لفِرْعَوْن: سل يُوسُف أَنْ يَصْرفَ ماءَ الجَوْبَة عنها ويُخْرِجَه منها، فترْدادُ بَلدًا إلى بَلدك، وخراجًا إلى خَراجِك.

فدَعَا يُوسُفَ فقال : تَعْلَم مكان ابنتي فُلانَة مِنِّي ، وقد رأيتُ إذا بَلَغَت أن أَطْلُبَ لها بَلدًا ، وإنّي لم أُصِب لها إلّا الجَوْبَة \_ وذلك أنّه بَلَدٌ بعيدٌ قَريبٌ ، لا يُؤتى من وَجه من الوُجُوه إلّا من غابّة أو صَحْراء ، وكذلك ليست هي تُؤتّى من ناحية من النّواحي من مصر إلّا من مَفازَة وصَحْراء ، فالفَيُوم وَسَط مصر كمتَل مصر في وَسَط البلاد ، لأنّ مِصْرَ لا تُؤتّى من ناحية من النّواحي إلّا من صَحْراء أو مَفازَة \_ كمثل مصر في وَسَط البلاد ، لأنّ مِصْرَ لا تُؤتّى من ناحية من النّواحي إلّا من صَحْراء أو مَفازَة \_ قال : وقد أَفْطَعْتُها إليّاها ، فلا تتركن وَجُهَا ولا نَظَرًا إلّا بَلَغْتَه . فقال يُوسُف : نَعَم أَيُها المَلِك ، مَتَى أَرَدْت ذلك فابْعَث إليّ وأَوْفَقَه أَعْجَلَه .

فأوحِيَ إلى يُوسُف أَن تَحَفُّر قَلاتَة خُلُج: خليجًا من أَعْلَى الصَّعيد من مَوْضِع كذا إلى مَوْضِع كذا ، وخليجًا غَربيًّا من مَوْضِع كذا إلى مَوْضِع كذا ، وخليجًا غَربيًّا من مَوْضِع كذا إلى مَوْضِع كذا . فرَضَع يُوسُف الهُمَّالَ ، فَحَفَر خليج النَّهي من أَعْلَى أُسُمُون إلى اللَّاهُون ، وأَمَر البَّالِين أَن يَحْفُروا اللَّاهُون ، وحَفَر خليج الفَيْوم وهو الحَليج الشَّرقي ، وحَفَر خليجًا بقَرْيَة يُقالُ لها تَنْهَمْتُ من قُرَى الفَيُوم وهو الحَليج الفَربي . فحُرَج ماؤُها من الحَليج الشَّرقي فصَبُ في النَّيل ، وخرَج من الحَليج الغَربي فصَبُ في صَحْراء تَنْهَمْت إلى الغَرب ، فلم يَتِن في الجَوْبَة ماءً . ثم أَدْخَلَها الفَعَلَة ، المَّوْفَع ما كان فيها من القصّب والطُّوفاء ، وأَحْرَجه منها . وكان ذلك ابتداء جَرْي النَّيل ، وقد صارت أَرْضُ الجَوْبَة أرضًا فلَي الفَيْوم فَدَخَل خَليجها فسَقاها ، فصارت جُمَّة من النَّيل .

a) بولاق: نبهمت. (b) ساقطة من بولاق.

ا النص التالي عن أبن عبد الحكم .

وَخَرَجِ إِلَيْهَا الْمُلْكُ وَوُزِرَاؤُه \_ وكان هذا كلَّه في سبعين يومًا \_ فلمَّا نَظرَ إِلِيْهَا الْمَلْكُ قال لؤزرائِه أُولُتِك : هذا عَمَلُ أَلْف يَوْم ، فشمَّيَت الْفَيَوْم ، وأقامَت تُزْرَع كما تُزْرَع غَواثِطُ مِصْر .

قَالَ : وقد سَمِعْتُ في اسْتِخْراج الفَيُّوم غير هذا ، أنَّ يُوسُف عليه السَّلام مملك مصر وهو ابن ثلاثين ، فأقام يُدَبِّرها أربعين سنة ، فقال أهلُ مصر : قد كَبِرَ يُوسُف واخْتلُ فَ رَأَيُه فعَزَلوه ، وقالوا : اخْتَر لَنَفْسِك من الموات أرضًا تُقْطِعها لتَفْسِك وتُصْلِحها وتَعْمَل رَأَيْك فيها ، فإنَّ رَأَيْنا من رَأَيْك وحُسْن تَدْبِيرك ما نَعْلَم أَنَّك في زيادة من عَقْلِك ، رَدَدْناك إلى مُلْكِك ؛ فاغترَضَ البَرُيَّة في نواجي مصر ، فاخْتار مَوضِع الفَيُرم ، فأُعْطِيها ، فشَقَّ إليها خليج / المنتهى من النَّيل حتى أَدْخَله الفَيُوم كلَها ، وفَرَغَ من حَفِّر ذلك كله في سَنة .

قال يَزيدُ بن أبي حبيب: وبَلَغَنا أنَّه إِنَّما عَبلَ ذلك بالوَّعْي، وقَوِي على ذلك بكَثْرَة الفَمَلَة والأَّعْوَان، فَتَظُرُوا فإذا الذي أَحْياه يُوسُف من الفَيُّوم لا يَعْلَمُون له بمصر كلَّها مِثْلًا ولا نَظيرًا، فقالوا: ما كانَ يُوسُف قطَّ أَفْضَلَ عَقْلًا ولا رأيًا ولا تُدْبيرًا منه اليوم، فرَدُّوا إليه المُلك، فأقامَ ستَّين سنةً أخرى تَمَام مائة سنة، حتَّى ماتَ وهو ابن ثلاثين ومائة سنة.

قال : ثم بَلَغَ يوسُفَ قَوْلُ وُزَراءِ الملك والله إلى كان ذلك منهم الله على الحِنة منهم له ، فقال للمبلك : عندي من الحِكمة والتَّذبير غيرُ ما رأيت ؛ فقال له الملك : وما ذاك ؟ قال : أُنْزِل الفَيُوم من كلَّ كُورة من كُور مصر أَهْل بَيْت ، وآمْر أَهْلَ كلَّ بَيْت أَن يَبْنوا الأَنْفُسهم قَرْية - وكانت قَرَى الفَيُوم على عَدَد كُور مصر - فإذا فَرَغُوا من بِناء قُراهم ، صَيُّوت لكلِّ قَرْية من الماء بقدر ما أُصَيِّر لها من الأَرْض ، لا يكون في مصر - فإذا فَرَغُوا من بِناء قُراهم ، وأَصْيَر لكلِّ قَرْية شربًا في زَمان لا يَتالُهم الماء إلا فيه ، وأُصَيّر مُطاطِقًا للمُرْتَفِع ومُرْتَفِعًا للمُطاطِئ بأَوقات من السَّاعات في اللَّيل والنَّهار ، وأُصَيِّر لها فَبَضات ، فلا يَقْصر بأَحد دون حقّه ، ولا يُؤدق قَدْره ؛ فقال له فِرْعَوْن : هذا من مَلكوت السَّماء ؟ قال : نَعَم .

 قَبَداً يُوسُف فَأَمَر بِينْيان القُرَى وحَدُّد لها محدودًا، وكانت أَوَّلَ قَرْيَة عُمِّرت بالفَيْوم قَرْيَة يُقالُ

 لها شانَة <sup>D)</sup>، وهي القَرْيَة التي كانت تنزلها بنت فِرْعَوْن. ثم أَمَر بحفر الحَليج وبُنْيانِ القَناطِر، فلمَّا فَرَّعُوا من ذلك اسْتَقْبَل وَزْنَ الأَرْض ووَزْن الماء. ومن يومئذ حَدَثَت الهَنْدَسَة، ولم يكن الناسُ

 يَعْرفونها قبل ذلك. وكان أَوَّلَ من قاسَ النَّيلَ بحصر يُوسُفُ، ووضَع مِقْياسًا بَمْنْف الـ

أ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٤ – ١٦.

قال جَامِعُهُ : وفي التَّورَاة أنَّ فِرْعَوْن أَلْزَم بني إشرائيل البِناءَ وضَوْب اللَّبن، فبَتَوا له عِلَّة مُدُن مُحَصَّنة منها فَيَتُوم وعَرْمَسيس، قال الشارِع: هي الفَيُّوم وحَوْف رَمْسيس.

وفي ' زَمان الرَّيَّان بن الوَليد دَخَلَ يَعْقُوبُ \_ عليه السَّلام \_ ووَلُده مصر ، وهم ثلاثة وسبعون نفسًا ما بين رَجُل والمرأة ، فأَنْزَلَهم يُوسُف ما بين عَينْ شَسْس إلى الفَرَمَا ، وهي أَرْضٌ ريفية برية .

وكان يَعْقُوب لِمَّا دَنَا من مصر ، أَرْسَلَ يَهُوذَا إلى يُوسُف ، فَخَرَج إليه يُوسُفُ فَلَقِيَه فَالْتَزْمَه وَبَكَى . فَلَمُّا ذَخَلَ يَعْقُوب على فِرْعُون كَلَّمَه ـ وكان يعقوبُ شَيْخًا كبيرًا حَلِيمًا ، حَسَن الوّجُه واللَّخيّة ، جَهير الصَّوْت ـ فقال له فِرْعُون : أَيُّها الشَّيْخ ، كم أَتَى عليك ؟ قال : عشرون وماثة .

وكان بمين أساحِرُ فِرْعُون قد وَصَفَ صِفَةً يَعْقُوب ويُوسُف ومُوسَىٰ ـ صلوات الله عليهم ـ في كُتُبه ، وأَخْبَر أَنْ خَرابَ مصر وهَلاكُ أهْلِها يكون على أَيْديهم ، وَوَضَع البِرْبايات وصِفات من تَخْرُب مصر على يَدَيّه . فلمّا رأَى يَعْقُوبَ قامَ إلى مَجْلِسِه ، فكان أوّل ما سَأَله عنه أن قال : من تَخْرُب مصر على يَدّيّه . فلمّا رأَى يَعْقُوبَ قامَ إلى مَجْلِسِه ، فكان أوّل ما سَأَله عنه أن قال : من تَعْبُد أيّها الشّيخ ؟ قال له يَعْقُوب : أَعْبُد الله إله كلّ شيء ؟ فقال : فكيفَ تَعْبُد من لا تَرَى ؟ قال يَعْقُوب : إنّه أَغْظُم وأَجَلُ من أن يَراه أَحَدٌ . قال : فنخن نَرَى آلِهتَنَا ؟ قال يَعْقُوب : إنّ آلِهتَكم من عَمَل أَيْدي بني آدَم من يَمُوت ويَعْلَى ، وإنّ إلهي لأَعْظَم وأَرْفَع ، وهو أقرَب إلينا من حَبْل الوَريد .

فَنَظَر بَمِينُ ۚ إِلَى فِرْعَوْن فَقَالَ : هذا الذي يكون هَلاكُ بِلادنا على يَدَيْه ، قال فِرْعَوْن : أَفِي أَيَّامِنا أو في أيَّام غَيْرِنا ؟ قال : لَيْس في أيَّامِك ولا أيَّام بَنيك ؛ قال الملكُ : فهل تَجِد هذا فيما قَضَى به إلهُكُم ؟ قال : نَعَم . قال : فكَيْفَ تَقْدر أَن تَقْتُل من يُريد إلهُه هَلاكَ قَوْمِه على يَدَيْه فلا تَعْبَأ بهذا الكلام ؟

وعن كَفْب أَنَّ يَعْقُوب عَاشَ فِي أَرْضِ مَصَر سَتَّ عَشْرة سَنَة ، فلمَّا حَضَوْته الوَفَاةُ قال اليُوسُف : لا تَذْفِنِي بَصِر ، فإذا مُتَّ فاحْمِلُونِي فاذْفِنونِي فِي مَغارَة جَبَل حَبْرُون ــ وحَبْرُونُ<sup>١(b)</sup> مَشْجد إبراهيم الخُليل ـ عليه السُّلام ــ ، ويَيْنَه وبين يَبِّت المُقَدَّسِ ثمانية عشر ميلًا .

a) بولاق: بهمن. b) بولاق: جيرون.

المجم البلدان ۲: ۲۱۲ (۲۱۲ art. al- ۲۱۲ :۲ کمجم البلدان ۲: ۲۰۱۲ . Khalil IV, pp. 987-94

أ يستمر المقريزي ابتداء من هذا في النقل عن ابن عبد الحكم.

<sup>·</sup> عين حبرون وهي مدينة الحليل الحالية انظر ياقوت:

قَالَ : فلمَّا ماتَ لَطَّخوه بمُرَّ وصَبْرِ ، وجَعَلوه في تابوتٍ من سَاج ، فكانُوا يَفْعَلون به ذلك أربعين يومًا ، حتى كَلَّمَ يُوسُف فِرْعَوْن فأغَلَمَه أنَّ أباه قد ماتَ ، وأنَّه سألَه أن يَقْبُره في أرْض كَنْعان ، فأَذِنَ له ، وخَرَج معه أشْرافُ أهْل مصر حتى دَفَنه وانْصَرَف .

وقيل: قَبْرُ يَعْقُوب بمصر فأقامَ بها نَحوًا من ثلاث سنين، ثم مُحمِلَ إلى بَيْت المُقَدس، وأوْصاهُم بذلك عند مَوْتِه <sup>١</sup>.

قال : ثم مات الرّيّانُ بن الوّليد ، فمَلكَهم من بعده ابنه دّارِم بن الرّيّان . وفي زّمانِه تُوفي يُوشف عليه السَّلام \_ فلمَّا حَضَرَته الوّفاةُ قال : إنَّكم ستَخْرُجون من أرْض مصر إلى أرْض آبائِكم ، فاحْمِلوا عِظامي مَعَكم . فمات فجعلوه في تاثبوت ودّفنوه في أَحد جانبي النَّيل ، فأخصب الجانب اللّي كان فيه وأَجْدَبَ الجانِبُ الآخر ، فحوّلوه إلى الجانِب الآخر فأخصَب الجانِبُ الذي حوّلوه إلى الجانِب الآخر فأخصَب الجانِبُ اللّي حوّلوه إلى وجَعَلوها في صَنْدوقٍ من حديد ، وجَعَلوا فيه سِلْسِلَة ، وأقامُوا عَمُودًا على شاطئ النّيل ، وجَعَلُوا في أَصْله سِكّة من حديد ، وجَعَلوا السّلْسِلَة في السّلّة ، وأقامُوا عَمُودًا على شاطئ النّيل ، وجَعَلُوا في أَصْله سِكّة من حديد ، وجَعَلوا السّلْسِلَة في السّلْسِلَة ، وأَلْقُوا الصّنْدوق في وَسَط النّيل ، فأخصَب الجانِبان جَميعًا ٢.

وكان سَبَبُ حَمْل عِظام يُوسُف من مصر إلى الشّام ، أنَّ سارح الله أَشِر بن يَعْقُوب عُمُّرَت حتى صارَت عَجوزًا كبيرة ذَاهِبَة البَصَر ، فلمّا سَرَى مُوسَىٰ ـ عليه السّلام ـ بيني إشرائيل غَشِيتْهم ضَبابَة حالَت بينهم وبين الطّريق أن يُتصروه ، وقيل لمُوسىٰ : لن تَعْبُر إلّا ومَعك عِظامُ يُوسُف ؛ قال : ومن يَدْرِي أين / مَوْضِعُها ؟ قالوا : عَجُوزٌ كبيرة ذاهِبَة البَصر تَرَكْناها في الدّيار ، فرَجع مُوسَى ، فلمّا سَمِعَت حِسّه ، قالت : ما رَدُك ؟ قال : أُمِرْتُ أن أَحْيلَ عِظامَ يُوسُف ، قالت : ما كُنتُم لتَعْبُروا إلّا وأنا مَعكم ، قال : دُليني على عِظام يُوسُف ، فدَلتْه عليها ، فأخذ عِظامَ يُوسُف معه إلى النّيه .

يُوسُف بن يَغْقُوب بن إِسْحاق بن إِبْراهيم خَليل الرَّحْمَن ، صلوات الله عليهم ، أَحَدُ الأَسْباط ١٠ الاثنّي عَشَر ، وُلِدَ بأَرْض كَنْمَان من بِلاد الشَّام ، ورَأَى الأَحَد عَشْرَ كَوْكَبَا والشَّمْسَ والقَمْر له ساجِدين ، وعُمْره شبْعَ عشرة سنة .

a) بولاق: سارة.

ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧-١٨.

وكادَه إِخْوَتُه على ذلك ، وباعُوه من قَوْم مَدَنتِين ، فسارُوا به إلى مصر وباعُوه لقائِد فِرْعُون . فأقامَ في مَنْزِله اثني عشر شهرًا ، ثم رَاوَدَته المُرَأَة العَزيز عن نَفْسه فاعْتَصَم ، وكَذَبَت عليه إلى أن محبسَ ، ومَكَثَ في السِّجْن عشر سنين ، وقيل غير ذلك .

فلم يَزَل في السّبجن إلى أن رَأَى السّاقي والحَبَّاز ذَلِيْك المنامَيْن، وفَسَّر لهما يُوسُف وخَرَجا، فأُنْسيَ السَّاقي يُوسُف سنتين، إلى أن رَأَى الملكُ البَغَر والسّنابِل، فلَـكَرَه وأنّاه فَقَصَّ عليه الرُّؤْيا وعَبْرُها، فأُخْرِج من السّجن وله حيثكِ ثلاثون سنة، فاشتَوْزَره المُلك.

ومن ذلك الوَقْت إلى أن صارَ يَعْقُوب إلى مصر يَشع سنين ، منها سَبْع سنين من سني الشَّبَع ، وسنتان من سِنى الجُوع .

وكان ليَعْقُوبَ في السَّنَة التي صارَ فيها إلى مصر مائة سنة وثلاثون سنة ، وكان أهلُ بيته حيناله سبعين نَفسًا . ومنذ سارَ إلى مصر إلى أن وُلِدَ مُوسَىٰ \_ عليه السَّلام \_ مائة وثلاثون سنة أخرى . فلمًا مَضَى له بمصر سبع عشرة سنة توفي وعمره مائة وسبع وأربعون سنة . فخافَ الأَسْباطُ حيناله مُقاتِلَة يُوسُف إيَّاهم ، فقالوا : إنَّ أباكَ أَوْصَى أن تَقْفِرَ ذَنْبَ إِخْوَتَك ، فإنَّك وهم عبيد الله إله أبيك ، فتكى يُوسُف وقال لهم : لا تَحْتاجون إلى ذلك ، ووَعَدَهم بخَيْرٍ تَمَّمته لهم .

وماتَ يُوسُف وله مائة سنة وعشر سنين، والله أعْلَم.

## ذِكْرُمُمَا قِيسِل فِي الغَيُّومُ وَخُلْمِهَا نِهَا وضِياعِها

قال الْيَتْقُوبِيُّ : كان يُقالُ في مُتَقَدِّم الأَيَّام : مصر والفَيُّوم ، لِجَلالَة الفَيُّوم وكَثْرَة عِمارَتِها ، وبها القَبْثِ المَنْودِي أَن مَثْنَى الفَيُّوم : أَلَف يَوْم ".

قال الْقَضَاعِينَ : الْفَيُومُ ، وهي مَدينَةُ دَبُرَها يُوشف النَّبي ـ عليه السَّلام ـ بالوِّحي ، وكانت ثلاث مائة وستِّين ضَيْعة ، تَمير كلُّ ضَيْعَة منها مصر يومًا واحدًا ، فكانت تَمير مصر السُّنة .

وكانت تُزوَى من اثني عشر ذِراعًا، ولا يَشتَبُحر ما زادَ على ذلك، فإنَّ يُوشَفَ ـ عليه السَّلام ـ اتَّخَذ لهم مَجْرَى، ورَبُّبه ليَدُوم لهم دُخُولُ الماء فيه، وقَوَّمه بالحِجَارَة المُنْطَّدَة، وبَنَى به اللَّاهُون.

ا اليعقوبي: كتاب البلدان ٣٣١.

أنه أتى على خبر الفيوم وخلجانها في والكتاب الأوسط؛

المسعودي: مروج اللعب ٢: ٤٧٢ وأضاف المسعودي فأغنى ذلك عن إعادته في مروج الذهب.

۱۰

۲.

وقال ابنُ رِضُوان : الفَيُومُ يُخْزَن فيه ماءُ النَّيلِ ، ويُزْرَع عليه مَرَّات في السنة ، حتى إنَّك تَرَى هذا الماء إذا خُلِي يَفَيْر لَوْن النِّيل وطَعْمه ، وأَكْثَر ما تُحَسَّ هذه الحالَة في البُحَيْرة التي تكون في أيَّام القَيْظ بسَفْط ونَهْيَا وصاعِدًا إلى ما يَلي الفَيْوم ، وهذه حالَة تَزيد في رَداءَة أَهُل المَدينة \_ يعني مصر \_ ولا سيَّما إذا هَبُت ريخ الجنوب '، فإنَّ الفَيْومَ في جَنُوب مَدينة مصر على مَسافَة بَعيدَة من أَرْضِها .

وقال القاضي السَّعيد أبو الحَسَن علي بن القاضي المُؤكِّمَن بَقيَّة الدولة أبي عَمْرو عُثمان بن يُوسُف الغُرْسي الحُخْرُومي في كِتاب اللَّهَاج في عِلْم الحَرَاج ،: وهذه الأَعْمالُ من أَحْسَن الأَشْياء تَدْبيرًا، وأُوسَعها أَرْضًا وأَجُودها قَطْرًا، وإنَّما عَلَى بَغضها الجَرَابُ خَلُوها من أَهْلِها، واسْتِيلاء الرَّمْلُ على كثيرٍ من أَرْضِها. وقد وَقَفْتُ على دُسْتُور عَيلَه أبو إسْحاق إبراهيم بن جَعْفَر بن الحَسن ابن إسْحاق، لذِكْر خُلْجان الأَعْمال المَدُّثُورَة وما عليها من الضِّياع. وقد أَوْرَدْته هَهُنا وإن كان منه ما قد دَثْرَ، ومنه ما تَغَيَّرت أَسْماؤه، ومنه ما جُهِلَت مُواضِعُه بالدُّثور ولكن أَوْرَدْته ليُعْلَم منه حال العامِرالآن، ويَسْتضيء أنه من له رَغْبَة في عِمارَة ما يَقْدر عليه من الغامِر. وفي إيراده مَصْلَحة ليعلم شُرْب كلّ مَوْضع من موضعه أن ونُسْخَتُه:

و دُستُور يشتمل على ما أَوْضَحَه الكَشْفُ من حالِ الحَلْج الأُمُهات بَكدينة الفَيُوم، وما لها من المواضع، وشُربِ كلَّ ضَيْعَة منها، ورَسْمها في السّد والفَتْح والتَّعديل والتَّحرير وزَمان ذلك، عُمِلَ في مجمادى الآخرة سنة الثنين وعشرين وأربع مائة.

نَتِتَذِئَ ، بَعَوْنِ الله ومُحْسَن تَرْفِيقه ، بَذِكْر حالِ البَحْر الأَعْظم الذي منه هذَا الحَليج <sup>ى</sup>، فتَذْكُر مادَّته التي صَلاحُه بصَلاحِها .

خَلِيجُ الْفَيُومِ الْأَعْظَمِ: يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى هَذَا الْخَلَيْجِ مِن الْبَحْرِ الصَّغَيْرِ الْمُمُوفِ المُمْوفِ الْمُمُوفِ الْمُمُوفِ الْمُمُوفِ الْمُمُوفِ الْمُمُوفِ الْمُمُوفِ الْمُمُوفِينَ ، ومنه شُرْب بعض الصَّياعِ الْمُمُونِينَ ، ومنه شُرْب بعض الصَّياع

a) بولاق: ويستقصي. (b) ساتطة من بولاق. (c) بولاق: هذه الخلج.

أ ابن رضوان : دفع مضار الأبدان ١٦٥- ١٦٦.

الأُشْمونية والقَيْسِيَّة والأَهْناسِيَّة، وعلى جانِيَيْه ضِياعٌ كثيرةٌ شُرْبها منه وشُرْب كُروم ما له كُروم منها.

قَالَ: ﴿ الحَجَرُ اليُوسُفي ﴾ : والحَجَرُ اليُوسُفِي جِدارٌ مَبْتي بالطُّوب والجير المُعْروف عند المتقدِّمين بالصَّاروج ، وهو الجيرُ والرَّيْت . ويناؤُه من جِهَة الشَّمال إلى الجُنُوب ، ويتُصل من يَهايَتِه من الجُنُوب بجِدار بِناؤه مثل بِنايُه ، على اسْتِقامَة من الغَرْب إلى الشَّرِق ، ويحصره / ميلان منه في نهايته ، وطوله ماثنا ذراع بذراع العَمَل . ويتَّصل بهذا الجِدار ، على طول ثمانين ذراعًا منه من جِهَة الغَرْب ، نهاية الجِدار الأَعْظَم من الجَنُوب .

وفائِدَةً بِناء الجِدار الأَعْظَم، رَدِّ الماء إذا ائتهى إلى مُحدود اثنتي عشرة ذِراعًا إلى مَدينَة الفَيَّرم. وطُول ما يَتُصل منه الجِدار الذي من جِهة الغَرْب إلى الشَّرْق، ثم يَتُصل بالمَيْل، ثم يَتْخَفض من مُحدود هذا المَيْل إلى مَيْل مثله يُقابِلُه من جِهة الشَّمال، خمسون ذِراعًا. وبُعْدُ ما بين هذين الميلين \_ وهو المُنْخَفَض \_ مائة ذِراع وعشرة أَذْرع. ومِقْدارُ المُنْخَفَض منه أربعة أَذْرُع.

وهذا المُنْخَفَض هو الذي يُسَدِّ بجِسْر من حَسْيش يُسَمَّى لَمْسا: وعَرْضُ ما يجري عليه الماء وقت النَّيل<sup>3</sup> ـ وهو مَوْضِع اللَّمْش وما قابَله إلى جهة الشَّرق ـ أربعون ذراعًا، وعليه (<sup>6</sup>تجري المراكب في وقت النَّيل ويحصرموضع اللمش ميلان فائدتهما ألى مَسْك اللَّمْش الثاني .

ويتصل بهذا الميل إلى جهة الشّمال ما طولُه ثلاث مائة واثنان وسبعون ذراعًا ، ثم يتصل به \_ على نهاية هذا الطول \_ جدارٌ رُسِمَ على اسْتقامته إلى المشرق منى بالحُجر ، طوله على اسْتقامته إلى جِهة الشَّرَق مائة ذراع \_ ثم يَتْحَفِض أَيضًا من حيث يتُصل بهذا الجِدار ما طوله عشرون ذراعًا ، وقَدْر المُنْحَفَض منه ذراعان . وهذا المُنْحَفَض أَيضًا يُسَدّ بجِسْر حَشيش يُسمَّى اللكند .

وطُولُ بقيَّة الجِدارِ إلى نِهايته إلى على جِهَة الشَّمال مائة وستة وثلاثون ذِراعًا، وقُبالَة هذا بطوله منه مُتِلَّط، وفيه قَناطِرُ مبنية بالحَجَر، كانت قَديمًا

a) ساقطة من بولاق . (b-b) ساقطة من بولاق . c) بولاق : يمر . d) بولاق : الحجر . e) بولاق : من .

١

۱۵

۲.

١.

۱۰

۲.

ترد الماء إلى الفيوم من الحليج القديم الذي عنده الشدود اليوم ، وكان عليها أَبُوابٌ ، وعِدَّتُها عَشْر قَتَاطِر قَديمة . فيكون جَميعُ ذَرْع الجِدار الأُعْظَم من نهايته سبع مائة واثنين وسبعين فراعًا بذراع العَمَل ، دون الجِدار المُعْتَرض من الغَرْب إلى الشرق .

ويمرُ هذا الجِدار الأَعْظَم من كِلْتا جهيه جميعًا حتى يتَصل بالجَبَل، فتُوجد آثارُه في الفَيْط<sup>®</sup> مُرورًا على غير اشتِقامَة، وعَرْضُه مُخْتَلف. وكلَّما انتهى إلى سَطْحه قلَّ عَرْضُه . وعَرْضُ أَعْلاه مع الظَّاهِر من أَسْفَلِه جَميعًا ستة عشر ذراعًا . وفيه مَنافِس يَخْرُج منها الماء ، وهي بَرابِخ زُجاج مُلَوَّنة تُشْبه المينا وأَزْرَق وسُليْماني .

وهو من العجائيب الحسنة في عظم البناء وإثقانه ؛ لأنّه من الأنبئة اللّاحِقة بمنارة الإشكَنْدَرية وبناء الأَهْرام . فمن مُعْجِزَته أنّ النّيلَ يمرُّ عليه من عَهْد يُوسُف \_ عليه السّلام \_ إلى هذه الغاية وما تَفَيَر عن مُسْتَقَرَه .

ويَدْخُل المَاءُ من هذا البَحر، في هذا الزَّمان، إلى مَدينَة الفَيُّوم من خَليجِها الأَعْظَم، ما بين أَرْض الضَّيْعَتَيْنُ المعروفتين بدَمُونَة واللَّاهون، ومنه شُرْب كُرومِها بالدَّواليب على شُرْب كُرومِها بالدَّواليب على أَعْناق البَقر. وإن قَصَّر النِّيلُ عن الصَّعود إلى سَوادِها، سُقِيتَ منه على أَعْناق البَقر وزُرعَت.

ويُنتهى في الخليج الأُعْظَم إلى خليج يُعْرَف بخليج الأَواسي ، وليس عليه رَسْمُ في سَدُّ ولا قَدْح ولا تَعْديل .

ويَنتهي إلى الضَّيْعة المعروفة ببياض، فيتثلأ بِرَكتها وغيرها من البِرَك، وللبِرَك مقاسِم يصل إلى كلِّ مَقْسِم منها كفايته ومِقْدار شُوْب ما عليه.

وينتهي إلى الضَّيْعَة المعروفَة بالأَوسِيَّة الكبرى ، فمنه شُرْبها من مَقْسَمَيْنُ لها ، ويرَسْمها بابٌ ، ومنه يَشْرَب نَخُلُها وشَجَرُها ، وعلى هذا الحَدُّ طاحونة تَعْمَل بالله .

a) بولاق: القيظ.

ثم يَتَتَهِي إلى ثَلاثَة مَقاسِم آخِرها الضَّيْمَة المعروفة بَمْرْطَيْنة : منها مَقْسَم لها ، ومَقْسَم لقبَالات عِدَّة ، والمَقْسَم الثالث يَسْقي أَحد أَحْياء النَّحْل . وبهذا الحَيَّ سَواقي وبَساتين قد تحرِبَت ، وجميز دَايْر به . وكان بها بيُوتْ في أَفْيَة النَّحْل . ثم يَنْتَهِي إلى الضَّيْعة المعروفة ثم يَنْتَهِي إلى الضَّيْعة المعروفة بالحَرِبَة في في عَنْ بُرْكها . ويَنْتَهِي إلى ثلاثة مَقاسِم في صَفَّ ، وفَوقها حَليج بالحَرِبَة في في مَن هذا الخَليج من هذا الخَليج إلى البَعْس ، وهو نهايته .

وعلى الخَلَيج الأَعْظَم بعد هذا أَبالِيز ، شُرْبها منه من أَفْواهِ لها سَيْحا ؛ فإذا نَضَبَ النِّيلُ نُصب على أَفْواهها ، برَسْم صَيْد السَّمَك ، شِباك .

ثم يَنْتَهِي الْحَلِيجُ الْأَعْظَم ، على يَهْنَة من يُريد الفَيُّوم ، إلى خَليج يُعْرَف به الخَليج سَمَسْطوس وغيرها ، وأَباليز كثيرة تُجَاوِز الصّحراء من المَشرق منه ومن قِبْليه ، وهي ما بين هذا الحَليج وخليج الأواسي . ثم يَنْتَهِي الحَليجُ الأَعْظَم أيضًا إلى وخليج الأَعْظَم إلى تَلائة خُلُج . ثم يَنْتَهِي الحَليجُ الأَعْظَم إلى ثَلاثة خُلُج . ثم يَنْتَهِي الحَليجُ الأَعْظَم إلى ثَلاثة خُلُج . ثم ينتهي إلى وخليج تَبْطاوة ، وبهذا الحَليج ثلاثة أبُواب قَديمة يُوسُفِينة ، سَمَة كل باب منها فِراعان بنبراع العَمَل ، ويمرُ فيه الماء . ويَنْتَهِي أيضًا إلى بايَنْ يوسُفِين . ورسُمُ هذا الحَليج : أن يُسَدّ هو وسايُر المُطأطِئة على اسْتِقبال عشر تَخُلو من هاتُور إلى سَلْخه ، ويُهْتَع على اسْتِقبال كِيتهُك إلى عَشْر تَبْقى منه ، ثم يُسَدّ إلى عَشْر تَبْقى منه ، ثم يُسَدّ على اسْتِقبال أَمْشير إلى عشرة تَبْقَى منه ، ثم يُشْتَع لعَشْر تَبْقى منه إلى عشر تَخُلو من يَرَمُهَات ، ثم يُفْتَع إلى عشر تَخُلو من يَرَمُودَة ، ثم يُعَدَّل في عشر تَخُلو من يَرَمُهَات ، ثم يُفْتَع إلى عشر تَخُلو من يَرَمُهَات ، ثم يُفْتِع إلى عشر تَخُلو من يَرمُودَة ، ثم يُعَدَّل في عشر تَخُلو من يَرمُهَات ، ثم يُفْتِع إلى عشر تَخُلو من يَرمُهَات ، ثم يُفْتِع الى عشر تَخُلو من يَرمُودَة ، ثم يُعدَّل في ولهذا الحَليج مفيض مقمول تَحت الجَبَل بقيو يَخُرج منه المَاءُ في زَمان ولهذا الحَليج مفيض مقمول تَحت الجَبَل بقيو يَخُرج منه المَاءُ في زَمان ولهذا الحَليج مفيض مقمول تَحت الجَبَل بقيو يَخُرج منه المَاءُ في زَمان تَكادُه . .

a) بولاق: بالجوية.

١.

10

ثم يَثْنَهِي الحَلَيْجُ الأَعْظَم إلى ﴿ خَلَيْجِ دَلَهُ ﴾ وهو المُطَاطئة ، ومحكَّمُه في السُدِّ والفَيْح والتُعْديل والتُحْسين كما تَقَدَّم . وهو / على يَشرَة من يُريد المَدينة ، وله بابان يُوسُفيّان مَبْنيان بالحَجر سَعَة كلَّ منهما ذِراعان ورُبِع ، ومنه شُرْب عِدَّة ضِياع أَمُهات وغيرها ، وفي وَسَطه مَفيض لزَمان الاسْتِبْحار يُفتَح فيغيض الماءُ إلى البِرْكَة العُظْمَى ، وفي أَقْصَى هذه البِرْكَة أيضًا مفيض له أبوابٌ ، يُقالُ إنَّها كانت من حديد ، فإذا زادَت قُتحت الأَبُوابُ فينفضي الماءُ إلى الغَرْب ، وقيل إنَّه يَمُرُ إلى سَنْتَرَيَّة .

وكان على هَذَيْن الحَلَيجَيْنُ بَساتينُ وكُرومٌ كثيرة تَشْرَب على أغناق البَقَر .

ويَنْتَهِي الْحَلَيْجُ الأَعْظَم إلى وَخَلِيجِ الْجَنُّونَةِ ، سُمِّي بللك لَمِظَم ما يَصير إليه من الماء. ومحكَّمُه في السُّد وغيره على ما ذُكِر. ومنه شُرْب ضِياع كثيرة ، وبه تُدار طَواحِين ، وإليه تَصير فضالات مياه الضَّياع القِبْلية ، وإلى يَرْكَة في أَقْصَى مَدينَة الفَيُّوم ثُجاور الجبَل المعروف بأبي فَطُران ، وتَلْتَقِي ما يَرْكَة في أَقْصَى مَدينَة الفَيُّوم ثُجاور الجبَل المعروف بأبي فَطُران ، وتَلْتَقِي ما يَرْكَة في المُثلِّد الطَّياع البَحْرُية فيها وهي البِرْكَة المُظْمَى .

ثم يَنْتَهِي الْخَلَيْجُ الْأَعْظَم إلى وخليج تلاله ، وله بابان يُوسُفيان مَتِينان مَتِينان مَتِيان بالحَجر ، سَعَة كلّ منهما فِراعان وثُلْتا فِراع ، وليس فيه رَسْمُ سَدِّ ولا فَتْح ولا تَعْديل ولا تَجْيز ، إلَّا في تَقْصير النَّيل فإنَّه يُحَيِّر بحشيش ، ومنه شُرْب طَواتِف المَدينة وعِدَّة أَراضٍ وضِياع ، وفيه فُوَّه خليج البطس الذي تصيره إليه مفاضِلُ المَياه ، وفيه أَيُوابُ تُسَدُّ حتى يصعد المَاء إلى أراضٍ مرتفعة بقَدْر مَعْلوم . وإذا حَدَثَ بالسَّد حَدَثُ يُقْسِده ، كانت النَّقَفةُ عليه من الضَّياع التي تَشْرَب منه بقَدْر اسْتِحْقاقها .

ثم يَثْنَهِي الحَلَيْجُ الأَعْظُم إلى خُلْجَان من جانِبَيْه في قِبْليه وبَحْريه .

ثم يَنْتَهِي إلى «خَليج بَمُوه» (أ)، وهو على يَمْنَة من يُريد مَدينَة الفَيُوم، وهو من النُطأطِئة، وله بابان يُوشفيان سَعَة كلَّ منهما ذِراعان ونصف، وحُكْمُه مُحَكَّم ما تقَدَّم، ومنه شُرْب طَوائِفَ كَثيرَة وعِدَّةُ ضياع. وينتهي إلى أَرْبَعَة

a) ساقطة من يولاق . (b) بولاق: سموة.

۲.

مَقاسِم بأَبُواب، وإلى (قَخَلَيج فيه شاذروان الينزل عليه الماء وينتهي الخَلَيجُ الأَعْظِم إلى عِدَّة أَنْ خُلِجان تَسْقي ضِياعًا كثيرة، منها فِخَلَيجُ تَبْدُود، فيه عَهْنَّ عُلْوَة، فإذا شُدَّ هذا الحَلَيج سَقَى منها أراضي ما جاوَرَها. وظَهَرَت هذه العين لمَّا عُلِمَ الماءُ، وحُفِرَ هذا المَوْضِعُ لِيُعْمَل بثرًا، فظَهَرت منه هذه العَيْنُ فاكْتُفي بها.

ثم يَنْتَهِي الخَلَيْجُ الأَعْظَم إلى خُلْجان بها شاذْروانات ومَقاسِم قَديمَة يُوسُفية . وبها أَبُواب يُوسُفية لها رُسومٌ في السَّدِّ والفَتْح يَشْرَب منها عِدُّةُ أَنَّ ضِياع كثيرة .

ورَسْمُ التُّرع: أَن يُسَدِّ جميعُها على اسْتِقْبال عشرة أيَّام تَخُلُو من هَاتُور إلى سَلْخه ، وتُفتَح على اسْتِقْبال كِيهْك مُدَّة عشرين يومًا ، وتُسدِّ لعَشْرِ تَبْقى منه إلى الغِطَاس ، وتُفتَح يوم الفِطاس إلى سَلْخ طُوبة ، وتُسدِّ على اسْتِقْبال أَمْشير عشرين يومًا ، ثم تُغْتَح لعَشْرِ تَبْقَى منه إلى عشرين من بَرَمْهَات ، وتُغْتَح عشرة أيام تَخُلُو من بَرَمُودَة ، ثم تُعَدُّل فَيْهُتَم بعمارتها . ولهم في التَّغديل قِسَمٌ تُعْطَى منه كلُ ناحِية شُوبها بالعَدْل ، بقوانين مَعْروفة عندهمه .

وقد الحُتَصَرْتُ أَسْماءَ الطِّياعِ التي ذَكَرَها لخَرابِ أَكْثَرِها الآن، والله أَعْلَم.

#### ز دُونَتُ المَنْيُوم ومُسْلَعُ خَرَاجِها وَمَا فِيها من المُرافِق

قال ابن عبد الحكم : فلَمَّا تُمُّ الفَتْحُ للمُسْلمين ، يَعَثَ عَثرو بن العَاص جَرائِدَ الحَيْل إلى الفَرى التي حَوْلَها ، فأقامَت الفَيْرِم سنة لا يَعْلَم المسلمون بمكانِها ، حتى أتاهُم رَجُلٌ فذكرها لهم . فأَرْسَلَ عَمْرو معه رَبِيعَة بن مُحبّئِش بن عُرفُطَة الصَّدَفي ، فلمًا سَلكُوا في الجَّآبَة لم يَروا شيعًا ، فهمُوا بالانْصِراف ، فقالوا : لا تَعْجَلوا ، سيروا ، فإن كان قد كُذَبَ فما أَقْدَرَكم على ما أَرَدُتُم . فلم يَسيروا إلا قَليلًا حتى طَلَع لهم سَوادُ الفَيْوم ، فهَجَموا عليها ، فلم يكن عندهم قِتالٌ وأَلْقوا بأيديهم .

قَالَ : وَيُقَالُ بِل خَرَجِ مَالِكُ بِن نَاعِمَةِ الصَّدَفي ، وهو صَاحِبِ الأَشْقَرِ ، عَلَى فَرَسِه يَنْقُض الجَّابَة ولا عِلْمَ له بما خَلْفَها من الفَيُوم ، فلمًا رأَى سَوادَها رَجَع إلى عَمْرو فأَخْبَره بذلك .

(a-a) ساقطة من بولاق . (b) ساقطة من بولاق .

ا عن الشاذروان انظر فيما يلي ٢: ٦٢، ٢٠٤.

قَالَ : ويُقالُ بل بَعَثَ عَمْرو بن العَاص قَيْسَ بن الحارِث إلى الصُّعيد، فسارَ حتى أَتَي القَيْسَ فَنْزُلُ بِهَا ، وَبِهِ شُمِّيتِ القَّيْسِ ١٠

فراتَ على عَدرو خَبَره، فقال رَبيعَةُ بن مُجَبِّيش: كُفيتَ. فرَكِبَ فَرَسُه فأجازَ عليه البَّحْر ــ وكانت أَنْثَى \_ فأتاه بالخَبَر . ويُقالُ إنَّه أجازَ من ناحِيَة الشُّرقِيَّة حتى انْتَهي إلى الْفَيُّوم ، وكان يُقالَ لفَرَسه الأَعْمَى، والله أَعْلَم ٢.

وقال ابنُ الْكِنْدِي في كِتاب وفَضَائِل مِصْره : ومنها كُورَة الفَيُوم ، وهي ثلاث مائة وسنون قَرْيَة ذُبِّرَت على عَدَد أيَّام السَّنة لا تَنقُص عن الرِّي . فإن قَصَر النَّيلُ في سنة من السنين ، مار بلّد مصر كلُّ يَوْم قَرْية \*). ولَيْمَن في الدُّنْيا ما يُنيَ بالوَّحْي غير هذه الكُّورَة ، ولا بالدُّنْيا بَلَدّ أنْفَسُ منه ولا أَخْصَبُ ولا أَكْثَر خَيْرًا ولا أَغْرَرُ أَنْهارًا . ولو قايَشنا بأنّهار الفَيْوم أنْهارَ البَصْرَة ودِمَشْق، لكان لنا بذلك الفضل.

ولقد عَدُّ جَمَاعَةً من أهل العَقْل والمُغرِفَة مَرافِقَ الفَيْومِ وخَيْرِها فإذا هي لا تُحْصَى ، فترَكُوا ذلك وعَدُّوا ما فيها من المُباح ـ ممَّا ليس عليه مِلْكٌ لأَحَدِ من مُشلِم ولا مُعاهِد يستعين به القَوِيّ والصُّعيف \_ فإذا هو فَوْق السبعين صِنْفًا ٣.

وقال ابنُ زُولاق في كِتاب والدُّيْل على أَمْراء مصره للكِنْدي : وعَقَدَت لكافور الإحشيدي الغَيْوم في هذه السنة ـ يعني سنة ستّ وخمسين وثلاث مائة ـ ستّ مائة ألف دينار ونيفًا وعشرين ألف دينار .

وقال القاضي الفاضِلُ / في كِتاب المُتَجَدَّدات الحُوادِث، ، ومن خَطُّه نَقَلت : إنَّ الفَيْرِمَ بَلَغت في منة خمس وثمانين وخمس مائة مُبْلَغَ مائة ألف واثنين وخمسين ألف دينار وسبع مائة وثلاثة دنانير · . وقال البَكْرِيُّ : والفَيُوم مَعْروفٌ هنالك ، يُبِيلُ في كلُّ يوم ٱلْفي مِثْقال ذَهَبًا \*.

ع) النص عند ابن الكندي: مارت كل قرية منها مصر يومًا واحدًا.

ا فيما تقلم ٥٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> اين الكندي: فضائل مصر ٣٣– ٣٤.

أنظر قيما تقدم ٢٣٣.

أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ٢٥٢. وانظر

أيضًا ، سعيد عاشور : «الفيوم في العصور الوسطى، ، بحوث ودراسات في العصور الوسطى ، بيروت ١٩٧٧ ، ٣٢٣-

#### مَدِينَةُ الْخُرِيرِيَّةِ ا

كانت أَرْضًا مُقْطَعَةً لعَشْرَة من أَجْناد الحَلَّقَة ' من مجمَّلتهم شَمْسُ الدين سُنْقُر السَّعْدي، فأَخَذ قِطْعَةً من أراضِي زرَاعَتِها ، وجَعَلَها إصْطَبْلًا لدَوابِّه وخَيْله ، فشَكَاه شُرَكاؤه إلى الشُلْطان الملكَ المُتَصور قَلاوون ، فسأَلَه عن ذلك ، فقال : أُريد أن أَجْعَلَه جامِعًا تُقامُ فيه الخُطَّيَّة ، فأَذِنَ له الشُلْطانُ في ذلك.

فابتدأ عِمارَته في أُخْرِيات سنة ثلاث وثمانين وست مائة حتى كَمُلُ في سنة خمس وثمانين، فعَمِلَ له الشَّلطَانُ مِنْبُرًا، وأُقيمَت به الجُمُّعَة واستمرَّت إلى يَوْمنا هذا.

وأَنْشَأُ السُّغْدِيُّ حَوانيتَ حَوْل الجامِع، فلم تَزَل بيده حتى ماتَ . ووَرثُها اثناه غَوْس الدين<sup>ه)</sup> خَليل ورُكُن الدين عُمَر ، فباعاها بعد مُدَّة للأمير شَيْخو العُمَري ، فجعَلَها مَّا وَقَفَه على الخانكاه والجامِع اللَّذَيْنِ أَنْشَأَهما بخُطِّ صَلِيبَة جامِع ابن طُولون خارِج القاهِرَة. فعَمُرَت هذه ُالأرْض بعِمارَة الجامِع، وسَكَّنها الناسُ، فصارَت مَدينَةً من مَدائِن أراضي مصر بحيث بَلَغت أنُّوال القزّازين فيها عِدَّة كثيرة.

وتَرَقَّى سُنْقُر السَّعْدي في الحِيدَم حتى صِارَ من الأَمْرَاء ، ووَلِي نَقيب المماليك السُّلْطانية ، وأُنشَأ المُدْرَسة السُّعْدِيَّة خارج القاهِرَة قَريبًا من حَدُّرة البَقْرَ"، فيما بين قَلْعَة الجُبَل ويؤكَّة الفِيل، في سنة خمس عشرة وسبع مائة، وبنَّى أيضًا رِباطًا للنِّساء. وكان شَديد الرُّغْبة في العَمايْر، مُجِبًّا للزُّراعة، كَثيرَ المال ظاهِرَ الغِنَي.

ثم إنَّه أُخْرِج إلى طَرابُلُس، وبها ماتّ سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مائة أ.

a) بولاق: عز الدين.

ا انظر فيما تقدم ٦١٣.

٢ عن أجناد الحلقة انظر فيما يلي ٢: ٣١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> انظر فیما یلی ۲: ۳۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>لم ترد ترجمة لسنقر السعدي سوى عند ابن حجر :

الدر الكامنة ٢: ٢٧٣.

#### ذِكْرُتَ أَنِيجَ الخَلِيفَة

اعْلَم أَنَّه لمَّا كانت الحَوادِثُ لابدٌ من ضَبْطِها، وكان لا يُضْبَط ما يَينُ العُصُور وبين أَزْمِنَة الحَوادِث إِلَّا بالتَّارِيخ المُتتَعْمَل العام الذي لا يُنْكِره الجَمَاعَةُ أَو أكثرُها، وذلك أنَّ التَّارِيخَ الجُمَّمَع عليه لا يكون إلَّا من حادِثِ عَظيم يَمُلاً ذكرُه الأَسْماع.

وكانت زِيادَةُ ماء النَّيل ونُقْصَانُه إِنَّمَا يَعْتَبرهما أَهْلُ مصر ويَحْسِبون أَيَّامهما بأَشْهُر القِبْط، وكذلك خرامجُ أراضي مصر إنَّما يخسِبون أوقاته بذلك، وهكذا زِراعاتُ الأراضي إنَّما يعتمدون في أوقاتِها أيَّام الأشهر القِبْطية عادَةً ، وسَلكوا فيها سَبيلَ أَسْلافِهِم ، واقْتَفُوا مَناهِج قُدمائِهم ـ وما بَرِحَ النَّاسُ من قَديم الدَّهْر أُسَراء العَوايد ـ احْتيج في هذا الكتاب إلى إيراد مُحْلَةٍ من تواريخُ الخَليقة لتَعْين مَوْقِع تَآريخ القِبْط منها ، فإنَّ بذِكْر ذلك يتمُ الغَرَض .

فَأَقُولَ : التَّأْرِيخُ عبارَة عن يَوْم يُنْسَب إليه ما يأتي بعده ، ويقالُ أيضًا : التأريخُ عِبارَة عن مُدَّة مَعْلُومَة ، تُقَدُّ من أوَّل زَمَن مَفْروض ، لتُعْرَف بها الأوقاتُ المُحَدودة ؛ ولاغِنَى عن التأريخ في جميع الأَحْوال الدُّنْيوية والأُمور الدِّينية ؛ ولكلَّ أُمُّةٍ <sup>(فا</sup>من أُنَم البَشَر<sup>ة)</sup> تأريخٌ تَحْتاج إليه في مُعامَلاتها وفي مَعْرَفَة أَزْمِنَتها ، ثَنْفَرد به دون غيرها من بَقِيَّة الأُنْمَ .

وأوَّلُ الأوائِل القَديمة وأَشْهَرُها هو كَوْن مَبْدَأَ البَشر، ولأَهْل الكِتاب من اليَهود والنَّصَارى والمُجُوس في كَيْفيته وسِياقَة التأريخ منه خِلافٌ لا يَجُوز مِثْله في التواريخ. وكلَّ ما تَتَعلَّق معرفته بِنَّدُء الخُلِّق وأَحُوال القُرون السُّالِفَة، فإنَّه مُخْتَلِط بَتَرْويراتِ وأَساطيرَ، لِبُغد الفَهْد وعَجُز المُعْتَنى به عن حِفْظه. وقد قال الله سُبُحانَه وتعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِيكُمْ نَبُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم فَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ عَن حِفْظه . وقد قال الله سُبُحانَه وتعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِيكُمْ نَبُوا اللّذِينَ مِن قَبْلِكُم فَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَاللّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا الله والآية و سورة إيراهم] . فالأَوْلى ألَّا يُقْبَل من ذلك إلَّا ما يَشْهَدُ به كِتابٌ أَزْل من عند الله يُغتَمد على صحَّتِه لم يرد فيه نَسْخٌ ولا طَرَقه تَبْديلٌ ، أو خَبَرُ يَنْقُله النَّقَاد .

وإذا نَظَوْنا في التأريخ وَجَدَّنا فيه بين الأُمَ خِلاقًا كبيرًا. وسأَثْلُو عليك من ذلك ما لا أَظُنّك ٢٠ تَجِده مَجْمُوعًا في كِتاب، وأُقَدَّم بين يَدَيْ هذا القَوْل ما قبل في مُدَّة بَقَاء الدُّنْيا <sup>0)</sup>.

a) بولاق: تاريخ. (b-b) ساقطة من ظ. c) ظ: وسأقص عليك من نبأ ذلك ~ ومن ذلك ما قيل في مدة بقاء الدنيا ~ ما لا تجده مجموعًا في غير هذا الكتاب.

# ذِ كُوْمَا قِيسِ فِي مُنَدَة أَيَّام الدُنْيسَا وَ لَا قِيمَا وَمَاضِيهِ مَا ٥

اغلّم أنَّ الناسَ قد اخْتَلَفُوا قديمًا وحَديثًا في هذه المسألة ، فقال قومٌ من القُدَماء الأُول بالأَكُوار والأَدْوار ، وهم الدَّهْرِيَّة ، وهؤلاء هم القائلون بعرْد العوالِم كلِّها على ما كانت عليه بعد ألُوفِ من السّنين مَغدودَة ؛ وهم في ذلك غالطون من جِهة طُول أَدْوار النَّجُوم . وذلك أنَّهم وَجدُوا قومًا من السّنين مَغدودَة ؛ وهم في ذلك غالطون من جِهة طُول أَدُوار النَّجُوم . وذلك أنَّهم وَجدُوا قومًا من السّند والقُرْس قد عَمِلُوا أَدُوارًا للنَّجُوم ليُصَحِّحوا بها في كلِّ وقت مَواضِعَ الكواكِب ، وظنُّوا<sup>ها</sup> أنَّ العَدَد المَّدَد المُشترك لجَميعها هو عَوْدُ سيني العالِم أو أيَّام العالَم ، وأنَّه كُلَّما مَضَى / ذلك العَدَد عادَت الأشياءُ إلى حالِها الأَوَّل . وقد وَقَعَ في هذا الظنّ ناسٌ كثيرٌ مثل أبي مَعْشَر ( وغيره ، وتَهِمَ هؤلاء خَلْق .

وأنت تَقِفُ على فَساد هذا الظَّنَ إن كنت تخبر من العَدَد شيقًا ما ، وذلك أنَّك إذا طَلَبَت عددًا مُشْتَرَكًا بغدَه أعدادٌ مَعْلُومَة ، فإنَّك تَقْدُر أن تَضَع لكلِّ زِيج آيَّامًا مَعْلُومَة كالذي وَضَعَه الهِنْد والفُرْس ؛ فهؤلاء حيث بجهِلُوا صُورَة الحالِ في هذه الأدْوار ، ظَنُّوا أنَّها عَدَدُ أيَّام العالَم ، فتَفَطَّن تَرْشُد .

وعند هَوْلاء أَنَّ الدَّوْرَ هو<sup>b)</sup> أَخْذ الكَواكِب من نُقْطَة وهي سائِرَة حتى تَعُود إلى تلك النُقْطَة <sup>٥)</sup>، وأنَّ الكُوْر هو<sup>f)</sup> اسْتِثْناف الكَواكِب في أَدُوارها سيرًا آخَر إلى أَن تَعُودَ إلى مَواضِعها مَرَّة بعد أخرى .

وزَعَمَ أَهَلُ هَذَه المُقالة أَنَّ الأَذُوارَ مُتْخَصِرَة <sup>8</sup> في أَنُواع خمسة : الأوَّلُ أَذُوار الكَواكِب السَّيَارَة في أَفَّلاك تَدَاويرها ؛ الثَّاني أَذُوارُ مَراكِز أَفْلاك التَّذُوير في أَفْلاكِها الحَامِلَة ؛ الثَّالِث أَذُوارُ أَفْلاكِها الحَالَة في فَلَك البُرُوج ؛ (أَالرَّابِع أَدُوارُ الكَواكِب الثَّابِتَة في فَلَك البُرُوج <sup>(1)</sup>؛ الحَامِس أَدُوارُ الْفَلَك الحُميط بالكُلِّ حَوْل الأَرْكان الأَربِعة .

a) ظ: ذكر ما قيل في مدة ما مضى من آيام الدنيا وما قد بقي منها ، وفي بولاق : ... ماضيها وباقيها . (b) الأصل وبولاق : وظنوا والتصويب من ظ. (c) بولاق وظ: هدد . (d) ظ: معنى الدور أخد . (e) ظ: تعود إليها . (f) ظ: ومعنى الكور . (d) ظ: قد الحصرت . (d-b) ساقطة من ظ.

۱ أبو معشر انظر عنه فيما تقدم ۱۸۰ هـ . ٢

وهذه الأدوارُ المذكورة: منها ما يَكُون في كلَّ زَمانٍ طَويل مَرَّة واحِدَة ، ومنها ما يكون في كلَّ زَمانٍ ظَويل مَرَّة واحِدَة ، ومنها ما يكون في كلَّ زَمانٍ قَصير مَرَّة واحِدَة . فأَقْصَر هذه الأَدْوار الْقَالَك الحُيط بالكُلِّ حَوْل الأَرْكان الأربعة ، فإنَّه يَدُور في كلِّ أَرْبَع وعشرين ساعَة دَوْرَة واحِدَة . وباقي الأَدْوار يكون في أَرْمِنَة أُخَر أَطُول من هذه ، لا حاجَة بنا في هذه المسألة إلى ذكرها .

قالوا: وأدوارُ الكواكِب النَّابِئة في فَلَك الْبُرُوجِ تكون في كلَّ ستة وثلاثين ألف سنة شَـُـسية مَرُة واحِدة، وحينية تَلَقيل أوْجات الكواكب وجَوْزَهراتها إلى مَواضِع حَضِيضها وتُوبَهراتها وبالتكُس، فيوجِب ذلك عندهم عَوْدَ العوالِم كلَّها إلى ما كانت عليه من الأَّحوال في الزَّمان والمَّضَاف في والمَّكان والأَشْخاص والأَوْضاع، بحيث لا يَتَخالَف ذَرَّةً واحِدة. وهم مع ذلك مُحْتَلِفون في كَمُيُّة ما مَضَى من أيَّام العالَم وما بَقِي .

فقال البراهمة من الهند في ذلك قُولًا غَريبًا ، وهو على أما حَكاة عنهم الأستاذ أبو الرئيحان محمد بن أَحْمَد البيروني في كتاب والقائون المَشعُودي ، أنَّهم يُستُون الطَّبيعة باشم مَلِك يُقالُ له براهم أ، ويَرْعُمون أنَّه مُحْدَث مَحْصُور المُدَّة أَن بين مَبْدَأ وانْتِهاء ، عُمْرُه كَعُمْرها في مقدار أن الله سنة يَرْهُموية ، كل سنة منها ثلاث مائة وستون يومًا ، زَمانُ النَّهَار منها بقَدْر مُدَّة دَوَرَان الأَفلاك والكواكِب لإثارة الكون والفَسَاد أ ، وهذه المُدَّة بقَدْر ما بين كلِّ الجَتِماعَيْن للكواكِب الطَّبْعة في أوَّل بُرج الحَمَل بأَوْجاتها وجَوْزَهَراتها ، ومِقْدارها أربعة آلاف ألف سنة وثلاث مائة ألف ألف سنة وثلاث مائة عشر ألف دَوْرَة للكواكِب الثَّابِقة ، على أنَّ زَمانَ الدُّورَة الواحِدة ثلاث مائة ألف سنة وستون ألف سنة شَفْسِيَّة أ .

واشم هذا النَّهار بلغتهم «الكلّْبَة »، وزّمانُ اللَّيل عندهم كزّمان النَّهَار، وفي اللَّيل تَسْكنُ اللُّتحرّكات، وتَشتَريح الطّبيعَة من إثارَة الكّون والفّسَاد، ثم يَتُورُ في مَبْدَأُ اليوم الثاني بالحرّكَة

a) ساقطة من بولاق . (b) البيروني : يميرون عن . (c) الأصل وبولاق : براهيم ، والتصويب من البيروني . (d) الأصل وبولاق : الموت ، والتصويب من البيروني . (c) بولاق : الكليه .

أ في ظ لم يرد ما نقله المقريزي هنا عن كتاب والقانون المسمودي، بل أورد النص الوارد في ٦٨٥ وأوله: وقال

أصحاب الهاذروان من قدماء أهل الهند ....

البيروني: القانون المسعودي، ١-٣، حيدرآباد - الهدود

الكلبة Kalpa كلمة سنسكريتية تعبر عن طريقة اتبعها
 الهنود في تعليم حساب حركات الأجرام السماوية. فقد =

والتُّكُوُّن ، فيكون زَمانُ اليوم بلَيْلَته من سِني النَّاس ثمانية آلاف ألف سنة وستُّ مائة ألف ألف سنة وأربعين ألف ألف سنة .

فإذا ضَرَبْنا ذلك في ثلاث مائة وستين ، تَبلُغ سِنُو آيَام السُّنَة البَرْهَمُويَّة ثلاثة آلف ألف ألف سنة وعشرة آلاف ألف سنة وأربع مائة ألف ألف سنة شَمْسِيَّة ؛ فإذا ضَرَبْناها في مائة ، يَبلُغ عُمْر الله الطَّبيعي البَرْهُمُوي ، من سِني الناس ، ثلاث مائة ألف ألف ألف ألف سنة وأحد عشر ألف ألف سنة وأربعين ألف ألف سنة شَمْسِيَّة . فإذا تَمَّت هذه السُّنون بَطلَ العَالَم عن الحَرِّكَة والتَّكُوين ما شاءَ الله ، ثم يَسْتَأْيف من بجديد على الوَضْع المَذْكور .

وقَسَّمُوا زَمَانَ النَّهَارِ المَّذَكورِ إلى تِسع وعشرين قطعة ، وَسَمُّوا كلَّ أَرْبِع عشرة قطعة منها نُوبًا ، وسَمُّوا الحَمْس عشرة قطعة الباقية فُصُولًا ، وجَعَلُوا كلَّ نَوْبَة مَحْصورة بين فَصْلَيْن ، وكلّ فَصْل مَحْصورًا بين نَوْبَتَيْن ، وقَدَّموا زمانَ الفَصْل على النَّوْبَة إلى تَمَام المُدَّة .

وزَمانُ الفَصْل هو خُمْسَا الدَّوْر ، والدَّور لجزء من ألف جزء من المُدَّة . فإذا قَسَمْنا المُدَّة على ألف ، تَحَطَّل زَمانُ الدَّوْر أربعة آلاف ألف سنة ، وثلاث مائة ألف سنة وعشرين ألف سنة ، ومُحمَّساه ـ أعنى زَمان الفَصْل ـ ألف ألف سنة وسبع مائة ألف سنة وعشرون ألف سنة .

وزُمانُ التَّوْبَة عندهم أَحَد وسبعون دَوْرًا ، مِقْدارُها من السنين ثلاث مائة ألف ألف سنة وستة آلاف ألف سنة وسبع مائة ألف سنة وعشرون ألف سنة .

وقد قَسَموا الدَّوْر أيضًا بأَرْبِع قِطَع: أَوَّلُها أَعْظَمُها، وهي مُدَّة الفَصْل المذكور، وثانيها ثَلاثَة أَرْبَاع الفَصْل، ومُدَّتها ألف ألف سنة وماتنا ألف سنة وسنة وتسعون ألف سنة؛ وثالِئُها يَصْف الفَصْل، ومُدَّته ثمان ماثة ألف سنة وأربعة وسنون ألف سنة؛ ورابِعُها رُبْع الفَصْل، وهو تحشر الدَّوْر المذكور، ومُدَّته أَربع مائة ألف سنة واثنان وثلاثون ألف سنة.

ولكُلَّ واُجِدِ من هذه القطع الأَرْبَع اسمُ يُعْرَف به ، فاشمُ القِطَعة الرابعة عندهم «كَلْكَال» لأنهم يَرْغُمون أنَّهم في زَمانِها ، وأنَّ الذي مَضَى من عُمْر اللَِّك / الطَّبيعي ـ على زَعْم حكيمهم

= زعم الهنود أن كل الكواكب غير الثابتة خُلقت مجتمعة مع أوجاتها وجوزهراتها في أول يرج الحَمَل - أي في نقطة الاعتدال الربيمي - ثم أخلت تتحرّك حركات مختلفة السرعة ، وبعد ألوف ألوف أدوار ثائة ستجتمع كلها ثانية هي وأول الحمل. وجملة السنين

الشمسية النجومية (أي الزمان الذي تستغرقه الشمس للرجوع إلى نجم ثابت مفروض) الفائتة بين الاجتماعين الكلّيين تسلمي كلبه Kalpa. (نلينو: علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى) ، روما ١٩١١ ، ١٥١- ١٥٢) . ١.

الأغظّم المسمّى عندهم بَرْهمَكُوت [Brahmagupta] - ثمان سنين وخمسة أشهر وأربعة أيّام . ونحن الآن في نَهَار اليوم الخامس من الشهر السادِس من السنة التاسعة ، ومَضَى من النّهَار الخامس ستُّ نُوب وسبعة فُصُول وسبعة وعشرون دَوْرًا من النّوية السّابِعة ، وثلاث قطع من الدّور الما كني تسعة أعشارِه - ومَضَى من القيطّعة الرّابعة - أعني من أوَّل كَلْكال إلى هلاك شككال عظيم مُلوكِهم ، الوّاقِع في آخِر سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة للإشكَنْدَر - ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وسبعون سنة .

وقال : إِنَّمَا عَرَفْنَا هَذَا الرَّمَانَ مَنْ عِلْمَ إِلَهِي وَقَعَ إِلَيْنَا مِنْ عُظْمَاءَ أَنْبِيائِنَا المَتَأَلَّهِينَ برواياتِهِم جِيلًا بعد جِيل على تَمْرَ الدُّهور والأَزْمان .

وزَعَمُوا أَنَّ في مَبْدَأَ كلَّ دَوْر أَو فَصْل أَو قِطْعَة أَو نَوْبَة تَتَجَدَّد أَزْمِنَة العوالم وتَنْتَقل من حالٍ إلى حال، وأنَّ الماضِي من أوَّل كَلْكال إلى شَكَكال ثلاثة آلاف وماثة وتسع وسبعون سنة.

والماضِي من النَّهار المذكور، إلى آخِر سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة للإشكَنْدَر، ألف ألف ألف سنة وتسع مائة ألف ألف سنة واثنان وسبعون ألف ألف سنة وتسع مائة ألف سنة وسبعة وأربعون ألف سنة ومائة سنة وسبع وسبعون سنة.

فيكونُ الماضي من عُمْر المَلِك الطَّبيعي إلى آخِر هذه السَّنة : ستة وعشرين ألف ألف ألف ألف الف سنة وثلاث مائة ألف ألف الف واثنين سنة وثلاث مائة ألف ألف سنة وحمسة عشر ألف ألف الف سنة وسبع مائة ألف سنة وتسع مائة ألف سنة وسبعة وأربعين ألف سنة ومائة سنة وتسعًا وسبعين سنة .

فإذا زِدْنا عليها الباقِي من تأريخ الإشكَنْذَر ، بعد نُقْصَان السَّنين المذكورة منه ، تَحَصَّل الماضي من عُمْر المَلك بالوَقْت المُقَروض ؛ والله أَعْلَم بحقيقة ذلك .

وقال الحَمَّا والإيغر<sup>ه)</sup> في ذلك قَوْلًا أَهْجَب من قَوْل الهِنْد وأَغْرَب، على ما نَقَلْته من وزيج . أَدْوار الأَنْوارِه، وقد لحَصَّ هذا القَوْل من كُتُب أهل الصين، وذلك أنَّهم جَعَلوا مَبادئ سِنيهم مَبْنِيَّة على قَلائَة أَدْوار:

الأوّل يُغرّف بالعَشْري <sup>d)</sup>، مُدَّته عشر سنين، لكلِّ سنة منها اشتم يعرف به؛ والثّاني يُغرّف بالدَّوْر الاثني عَشْري، وهو أَشْهَرها خُصوصًا في بلاد التُّرْك، يُسَتُّون سِنِيه بأشماء

a) بولاق: الحظا والإيعز. 
 b) بولاق: العشر.

حيوانات بُلْفَتَي الحَطَا والإيغر \. والثَّالِثُ مُرَكَّب من الدَّوْرَيْن جَميعًا، ومُدَّته ستون سنة، وبه يُؤَرِّخون سِنِي العالَم وأيَّامه، ويقوم عندهم مَقام أيَّام الأُشبوع عند العَرَب وغيرها.

واشمُ كلَّ سَنَة منها مُرَكِّب من اسْمَيْها في الدُّوْرَيْن جَميعًا ، وكذلك كلَّ يَوْم من أيام السُّنة .
ولهذا الدُّوْر ثلاثَة أَسْماء وهي : شائكوَن [Shank-wan] ، وجُونْكوَن [jûnk-wan] ، وخاوَن
[Khâ-wan] ، وتصيرُ بحسبها مَرَّة أَعْظُم ، ومَرَّة أَوْسط ، ومَرَّة أَصْغَر . فَيْقالُ : دَوْرُ شائكوَن الأَعْظَم ، ودَوْر خاوَن الأَصْغَر .

وبهذه الأدْوار يَعْتَبرون سِني العالَم وأيَّامه ، وجُمْلَتها مائة وثمانون سنة ، ثم تَدُور الأَدْوَارُ الثلاثة عليها مَرَّة أخرى .

واتَّفَقَ وُقُوعُ مَثِدَاً الدَّوْرِ الأَّعْظَم في الشَّهْرِ الأَوَّلِ من سنة ثلاثة وثلاثين وستَّ مائة ليَرْدَجِرد، واسمها بلغتهم «كازَه»<sup>۵)</sup> وبلُغَة العرب : سنة الفأر .

وكان أُوَّل دُخُولُ فَرَوَرْدين<sup>6)</sup> هذه الشُّنَة من سِني العَرّب يوم الحَميس، وهو بلُّغَتهم تين جو [tîn-jû]، ومن هذا اليَّوْم وعلى هذا التَّاريخ تترتُّب مبادي سِنِيهم وأيَّامهم في الماضي والمُسْتَقْبَل.

وشهورُهم اثنا عشر شهرًا ، لكلِّ شهر منها اسم بلُغة الخَطَا وبلغة الإيغر ، لا حاجَة بنا هنا إلى ذكرها .

ويُقَسِّمون اليومَ الأوَّل بلَيْلَته اثني عشر قسمًا ، كلَّ قِسْم منها يُقالُ له بجاغ [jag] ، وكلّ جاغ ثمانية أقسام ، كلّ قِسْم منها يُقال له كه [Kah] .

ويُقَسِّمون النَوْمَ بَلَيْلَته أَيضًا عشرة آلاف فَنْك [fank] ، وكلَّ فَنْك منها مائة مَياو [miyâu] ، فيصيب كلِّ جاغ ثمان مائة وثلاثة وثلاثين فَنْكًا وثُلُث فَنْك ، وكلِّ كه مائة وأربعة أَفْناك وسُدْس

a) يولاق : كادره والأصل : كاره . (b) يولاق : فرودين . (c) الأصل ويولاق : سن جن ، والتصويب من مقال Pelliot .

ونشره في نهاية الجزء الثالث من نشرته للخطط ا وكذلك مقال بوزورث ,Bosworth, C.E., El<sup>2</sup> art. Karâ Khitay IV 109-604-607 .pp. 604-607

فَتْك. وَيَثْسِبُونَ كُلَّ جَاعُ إِلَى صُورَة من الصُّورِ الاثنتي عشرة ؛ ومَبْدأ اليوم بلَيْلَته عندهم من يُصْف اللَّيْل، وفي منتصف جاغ كَشكُو يتغيَّر أَوَّلُ النَّهارِ وآخِرُه بحسب الطُّول والقِصَر، من قبل أنَّ كلَّ جَاغ ساعتان مستويتان، وفي منتصف النَّهَار ينتصف جاغ يُونْد.

وهم يَكْبِسون في كلِّ ثلاث سنين قَمَرِيَّة شهرًا واحدًا يُسَمُّونه شِيُون ، ليَحْفَظُوا بالكَبْس مَبادي سِني الشَّلْس في زَمانِ واحِد من سَنَة أخرى ، ويَكْبِسون أَحَدَ عشر شهرًا في كلِّ ثلاثين سنة قَمَرية . ولا يَقَع عندهم شَهْرُ الكَبْس في مَوْضِع واحِدِ بعينه من السنة ، بل يَقَع في كلِّ مَوْضِع منها .

وكلَّ شَهْر عِدَّة أيَّامه إمَّا ثلاثون يومَّا أو تسعة وعشرون يومًا ، ولا يُمْكن عندهم أكثر من ثَلاثَة ٱشْهُر مُنوالية تامَّة ، ولا أَكْثَر من شَهْرَيْن ناقِصَينْ .

ومبادي شُهورهم يَوْم الاجْتِماع ، إن وَقَعَ اجْتِماعُ النَّيْزَيْن نَهارًا ، فإن وَقَعَ الاجْتِماعُ ليلًا كان أوَّلُ الشَّهْر في اليوم الذي بعد الاجْتماع .

وزَمانُ السَّنَة الشَّمْسِيَّة ـ بحَسَب أرْصادِهم ـ ثلاث مائة وخمسة وستون يومًا ، وأَلفان وأربع مائة وستة وثلاثة فَنْكًا .

والسُّنَة أَرْبَعة وعشرون قِسْمًا: كلَّ قِسَم منها خمسة عشر يومًا، وألفان وماتة وأربعة وثمانون فَنكًا وخمسة أَسْداس فَنك. ولَكلِّ قِسم من هذه الأقسام اسم، وكلّ سنة أَقسام منها فَصْل من فُصُول السُّنة. فاسم أوَّل قِسْم من فُصُولها ليجن [Lîjun] هـ، وأوَّله أبدًا حيث تكون الشَّنش في ستّ عشرة درجة من / بُرْج الدُّلُو، وهكذا أوَائِل كلَّ فَصْل إنَّما تكون في محدود أواسِط البُرُوج الثَّابِقة.

وكان بُعد مَدْخل ليجُن<sup>ه)</sup>، من أوَّل الدَّوْر الشّتيني في السنة المَذكورة : أَحَدَ عشر يومًا ، وسبعة آلاف وستّ ماثة وستين فَنْكًا .

واشمُ مَذْخَله بِي خاي [Yǐ-khây]، وكان بعد دُخُول السنة الفارِسيَّة المَذكورة بنَحُو عشرين يومًا، ويَتَعُد مَدْخَلُه عِن أَوَّل الدَّوْر في كلِّ سنة بقَدْر فَضْل سنة الشَّمْس على سنة الدَّور، وهو خمسة أيَّام وأربعة وعشرين فَنْكًا. فإن زَادَت الأيَّام على ستين يومًا، كان الباقي بَعد ليجُن في تلك السنة عن أوَّل الدَّور السَّتَيني.

a) الأصل: الحن، وبولاق: الحن، والتصويب من مقال Pelliot.

ويتفَاضَل البغدُ بينها في كلِّ سنة بقدر فَضْل سنَة الشَّمْس على سنة القَمَر التي هي ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا، وثلاثة آلاف وستِّ مائة واثنان وسبعون فَنْكًا. ومقْدِارُ الفَضْل بينهما عَشْرة أيَّام، وثمانية آلاف وسبع مائة وأربعة وستون فَنْكًا. فإن زادَت الأيامُ على زَمان الشَّهْر القَمَري الأَوْسَط، الذي هو تسعة وعشرون يومًا وخمسة آلاف وثمان مائة وستة أَفْناك، نَقَص منها هذا العدد واحتُسب بالباقي.

فإذا عَرَفْتَ هذا من حِسابِهم، فاغلَم أنَّ عُنْرَ العالَم عندهم ثلاث مائة ألف وَنْ [mw] وستون ألف وَنْ ، كلِّ وَنْ عشرة آلاف سنة ، مَضَى من ذلك إلى أوَّل سنة ثلاث وثلاثين وست مائة ليرُّدَجِرْد ـ وهي دور شانكوَنْ [Shank-wan] الأعظم ـ ثمانية آلاف ون وثمان مائة وثلاثة وستون ونًا وتسعة آلاف وسبع مائة وأربعون سنة ، فتكون المُدَّةُ العُظْمَى على هذا : ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ألف ألف سنة (بهذه الصُّورَة ، ٢٠٠٠٠٠٠) ألف سنة وستّ مائة الف ألف ألف الف سنة وستّ مائة ألف سنة وتسعة وتسعة وثلاثون ألف سنة وستّ مائة ألف سنة وأربعون سنة (بهذه الصُّورَة ، ٨٨٦٣٩٧٤) أو ولله غَيْبُ وثلاثون ألف سنة وسبع مائة سنة وأربعون سنة (بهذه الصُّورَة ، ٨٨٦٣٩٧٤) أو ولله غَيْبُ السَّمَاواتِ و الأَرْضِ وَإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ والآية ١٢٣ سرة مود].

وإِثَمَا ذَكَرْتُ طَرَفًا من حِساب سِني البَراهْمَة ، وطَرَفًا من حِساب سِني الحَطَّا والإيغر المُسْتَخْرَج من حِساب الصَّين، ليَعْلم المُنْصِفُ أَنَّ ذلك لم يَضَعه مُحكماؤُهم عَبَثًا ، ولأمْرِ ما جَدَع قَصيرُ أَنْفِه .

وكم من جاهِلِ بالتَّعاليم ، إذا سَمِعَ أَقُوالَهم في مُدَّة سِني العالَم ، يُبادِر إلى تَكْذيبهم من غَيْرِ عِلْم بدَليلهم عليه ؛ وطَريقُ الحَقُ أَن يتوقَّف فيما لا يَعْلَمه حتى يَتَبَينُ أَحَدَ طَرَفَيه فيُرَجِّحه على الآخر ﴿واللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

و ْ قَالَ أَصْحَابُ وَالسُّنْدَ هِنْدَهُ ۚ \_ وَمَعْنَاهُ الدُّهُرُ الدَّاهِرِ : إِنَّ الْكُواكِبُ وأَوْجَاتِهَا وبجؤزَهُراتِهَا

يفداد سنة ١٥٤هـ/٧٧١م رجلٌ هندي قدم على الحليفة المنصور العباسي. وكلَّف المنصور ذلك الهندي بإملاء مختصر للكتاب، ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية واستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلًا في حساب حركات الكواكب وما يتعلَّق بها من الأعمال. وتولَّى نقله محمد بن إبراهيم الفزاري وعمل منه زيجًا اشتهر بين علماء العرب وظلوا =

<sup>1</sup> آخر الفقرة التي ترجمها وعَلَّق عليها Pelliot.

٢ يلتقي نص نسخة ظ مرة أعرى مع الأصل.

آ السُنْد هِنْد ، حسابٌ فلكيَّ هنديٌّ مبني على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية اسمه براهمسيهطسدّ هانت Brāhmasphutasiddhanta الله منة ٢٢٨م الفلكي والرياضي الهندي بُرهْمَكُبتا Brahmagupta، وجاء به إلى

تجتمع كلّها في أوَّلُ مَ ثِرْج الحَمَل ، عند كلَّ أربعة آلاف ألف ألف سنة وثلاثِ مائةِ ألف ألف سنة وعشرين ألف ألف سنة وعشرين ألف ألف سنة وعشرين ألف ألف سنة شفسية ، وعندهم أن هذه السنين هي مُدَّة العالم ، ويَزْعمون أنَّها إذا اجتمعت برأس برج طلاح ألم الحَمْل فَسَدَت المحَوِّنات الثلاث التي يَحْويها عالَم الحَوْن والفَسَاد ، المُعَبُر عنه بالحَيَّاة الدُّنيا ، والمُحَوِّنات الثلاث هي عاد المُعَبِّن والنَّبات والحَيَوان ، قالوا أله : فإذا فَسَدت بقي العالَم الشفلي خرابًا دَهْرًا طويلًا إلى أن تتفوق الحَواكِب والأَوْجات والجَوْزَهْرات في بُرُوج الفلك ، فإذا تَقَوْقَت فيها بَدَأ الكَوْنُ بعد الفَسَاد ، فعادَت أخوالُ العالَم الشفلي إلى الأَمْر الأَوْل ، وهذا يكون عَوْدًا بعد بَدْء إلى غير نهاية .

قالوا <sup>6)</sup>: ولكُلِّ واحِدٍ من الكَواكِب والأَوْجات والجَوْزَهْرات عِدَّةُ أَدْوار في هذه المُدَّة ، يدلُّ كُلُّ دَوْر منها على شيءٍ من المُكَوَّنات ، كما هو مَذْكورٌ في كُتْبِهم ، تمَّا لا حاجَةُ بنا هنا إلى ذكره ، وهذا القَوْلُ مُنْتَزَع من قَوْل البراهْمَة الذي تَقَدَّم ذِكْرُه .

لَّوقال أَصْحابُ الهاذَرُوان من قُدَمَاء الهِنْد \: إنَّ كُلُّ ثلاث مائة ألف سنة وستين ألف سنة شمسية يَهْلِك العالَم بأَسْرِه، ويَتِقَى مثل هذه المُدَّة، ثم يَقُود بعَيْته ويَققُبه البَدَل، وهكذا أبدًا يكونُ الحالُ لا إلى نِهايَة .

قالوا: ومَضَى من أيَّام العالَم المذكورة إلى طُوفان نُوح ـ عليه السَّلام ـ مائة ألف وثمانون ألف سنة شَمْسِيَّة ، ومَضَى من الطُّوفان إلى سنة الهِجْرة الحُكَّدية ثلاثة آلاف وسبع مائة وثلاث وعشرون سنة وأربعة أشهر وأيَّام ، وبقي من سِني العالَم حتى يَتِتدئ ويَغْنَى مائة ألف وبضع وسبعون ألف سنة شَمْسِيَّة ، أوَّلها تأريخ الهجرة الذي يُؤرِّخ به أهْلُ الإشلام أ).

ع) ظ: رأس . (b) الأصل وبولاق : وهذه منة سني العالم . قالوا : وإذا جمعت برأس الحمل . (c) الأصل وبولاق : وهذه المكونات هي .
 (d) زيادة من ظ . (e) ظ: ويزعمون أن . (E-F) هذه الفقرة وردت في ظ موضع النص للطول المنقول عن القانون المسعودي للبيروني .

- يعملون به إلى أيام المأمون عندما بداً في الانتشار مبدأ بطلميوس في الحساب والجداول الفلكية. ونفظ سِدّهائت معناه بالسنسكريتية: معرفة وعلم ومذهب، فيكون معنى الكتاب الأصلي وكتاب الهيئة المصالحج المنسوب إلى يُرَخّمه وحَدَّفَ العربُ ثاني اللفظ مقتصرين على الثلث الأعير وهو سدّ هنت ثم تموّل تحت تأثير الاشتقاق الشعبي إلى والسنديات الذي تعكس فيه التسمية العربية لشطري الهند: الهند والسند. وسمّاه بعض المتأخرين والسندهاد الكبيرة

تمييزًا له عن كتاب بالشديدة الذي ألفه في عهد المأمون ، محمد بن موسى الخوارزمي . (تللينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ، ١٥٢-١٥٢ ، ١٥٣٠ كرتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ٧٧- ٧٩؛ لذب الجغرافي العربي (Pimgree, P. H² art. Sinhind IX, p. 665-66 المسعودي في أخبار الزمان ٩ أن كتاب السندهند هو الذي عمل عنه الجسطي وغيره من الزيجات .

أ الهازروان . هو مدة سنة وثلاثين ألف سنة مضروبة -

وقال أضحابُ الأَرْجَبْهَز<sup>4) ا</sup>: مُدَّةُ العالَم، التي تَجُتَّمع فيها الكَواكِبُ برَأْس برج<sup>6)</sup> الحَمَل هي وأَوْجاتها وجَوْزَهْراتها، مجزء من ألف مجزء من مُدَّة السَّنْد هِنْد، وهذا أيضًا مُثَنَزَع من قوْل البراهْمَة <sup>٧</sup>.

وقال أبو مَعْشَر وابنُ نُوبَخَت ؛ إنَّ بَعْضَ الفُوس يَرَى أَنَّ عُمْرَ الدَّنيا اثنا عشر ألف سنة بعِدَّة البُرُوج، لكلِّ بُرْج ألف سنة. فكان ابتداءُ أَمْر الدُّنيا في أوّل ألف الحَمَل، لأنَّ الحَمَل والقُور والجُوزَاء تُسَمَّى أَشْرَف الشَّرْف، ويُنْسَب إلى الحَمَل الفَصْل، وفيها تكون الشَّمْسُ في شَرَفِها وعُلُوها وعُلُول نهارها، ولذلك الدُّنيا كانت إلى ثلاثة آلاف سنة علوية رُوحانية طاهرة.

ولأنَّ السَّرَطانَ والأَسَدَ والسُّنْئِلَة مُثْتَقَصَة، فإنَّ الشَّمْسَ تَنْحَطَّ من عُلُوَّها في أوّل دَقيقَة من السَّرَطان، وكان قَدْر الدُّنيا وأثِنائها مُنْحَطًّا في الثلاثة الآلاف الثانية.

ولأَنَّ الميزَان أَهْبَط الهُبُوط وبِثْر الآبار وضَد البُرْج الذي فيه شَرَفُ الشَّمْس، دَلَّ على أَنُه أصابَت الدُّنْيا واكْتَسَب أَهْلُها المُغَصِيَة، والميزانُ والعَقْرَب والقَوْس إذا نَزَلَتها الشَّمْسُ لم تَزْدَد إلا انْجِطاطًا والأيام إلَّا نُقْصانًا؛ / فلذلك دَلَّت على البَلايا والضِّيق والشَّدَّة والشَّرِ.

a) ظ وبولاق: الأزجهير. (b) زيادة من ظ: المطول المقول عن القانون المسعودي للبيروني.

في اثني عشر ألف عام (المسعودي: مروج الذهب ١:٥٥٠
 ٨٦٠ التنبيه والإشراف ٢٠١، ٢٢١).

أَرْيَقِهَا Aryabhata أحد حكماء الهند سماه العرب الأَرْعَبْهَر، وعُرِفَ نظام الحساب الذي توصل إليه باسم سني الأرجبهر، وغرف بعض العرب القدماء أن الأرجبهر اسم الجزء من ألف جزء من سني السندهند أو اسم كتاب مستخرج من كتاب السندهند، وجعل أصحاب الأرجبهر سني عالمهم أربع مائة ألف واثنين وثلاثين ألف سنة .(المسعودي: التبيه والإشراف ٢٢٠، مروج الذهب الدماء : البدء والتاريخ ٢٤٦٤٤؛ تللينو: علم القلك المقدسي: البدء والتاريخ ٢٤٦٤٤؛ تللينو: علم القلك

<sup>۲</sup> بعد ذلك في نسخة الظاهرية (ظ): هوقال أصحاب الأركيز من قُدماء الهند خلاف ذلك. وهذه كلها أقوال لا دليل حليها ولا مستند لقائلها إلا تقليد قدماء الصابحة. وأما أقول أهل الإسلام ... ثم ائتقل بعد ذلك إلى ما جاء هنا فيما يلى نهاية 1: ٢٥٦.

٣ أبو معشر انظر عنه فيما تقدم ١٨٠ هـ٣.

أبن توبخت ، هو أبو سهل الفَصْل بن تولجت فارسي الأصل ، كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد ، اهمد في علمه على كتب الفرس ونقل الكثير من الكتب من الفارسية إلى العربية (ابن الندج: الفهرست ٣٣٣؛ القفطي: تاريخ الحكماء ٢٥٥).

۲۰

وحيث تَتِلُغ الآلاف إلى أوَّل الجَدْي الذي فيه أوَّل ارْتِفاع الشَّمْس وإشْرافِها على شَرَفِها ، وفيه تَرْداد الأيامُ طُولًا ، والدَّنُو والحُوت اللَّذان تَرْدادُ الشَّمْسُ فيهما صُعُودًا حتى تَصل لشَرفِها ، فيدُلَّ على ظهُورِ الخَيْر وضَعْف الشَّرِ ، وتَهات الدِّين والعَقْل ، والعَمَل بالحَقّ والعَدْل ، ومَعْرِفَة فَضْل العِلْم والأَدَب في تلك الثلاف سنة .

وما يَكُون في ذلك فَعَلَى قَدْر صاحِب الألف والمائة والعَشْرة ، وعلى حَسَب اتَّفاق الكَواكِب في أوَّل شَلْطان صاحِب الأَلْفِ . فلا يَزالُ ذلك في زِيادَة حتى يَتُود أَمْرُ الدُّنْيَا في آخرها إلى مِثْل ما كان عليه ابْتذاؤها وهي في ألف الحَمَل .

وكُلَّما تَقارَبَ آخِرُ كُلِّ أَلَف من هذه الأَلوف ، اشْتَدَّ الرَّمانُ وكَثُرت البَلايا ، لأنَّ أواخِرَ البُرج في محدود النَّحوس ، وكذلك في آخِر المعين والعَشَرات ، فعلى هذا الانْقِضَاء للدنيا إذا كان الزَّمانُ يَعُود إلى الحَمَل كما بَدَأَ أوَّل مَرَّة .

وزَعَمُوا أَنَّ ابْتِداءَ الحُلْق بالتحوُك ، كان والشَّمْس في الْبِداء المَسير : فدَارَ الْفَلَكُ ، وجَرَت المياهُ ، وهَبَت الرّياخ ، واتَّقَدَت النَّيرانُ ، وتَحَرَّك سائِرُ الحَلائِق بما هم عليه من خير وشَرِّ . والطَّالِعُ تلك السَّاعَة تسع عشرة دَرَجَة من بُرْج السَّرطان وفيه المُشْتَري ، وفي البيت الرابع الذي هو بيت العافية ، وهو بُرْج الميزان ، زُحل ، وكان الدَّنَب في القوس ، والمَرْيخ والجَدْي والرَّهَرة وعُطارِد في الحُوت ، ووَسَط السَّمَاء بُرْج الحَمَل ، وفي أَوَّل دَقيقة منه الشَّمْس ، وكان القَمَرُ في الثَّوْر وفي بَيْت السَّقادة ، وكان الوَّمْ في بُرْج الجَوْزاء وهو بَيْتُ الشَّقَاء .

وفي تلك الدَّقيقة من السَّاعة كان اشتِقْبالُ أَمْرِ الدُّنيا، فكان خَيْرُها وشَوُها وانْجِطاطُها وارْيِّفاعُها وسايْر ما فيها، على قَدْر مَجاري البُرُوجِ والنَّجُومِ وولاية أَصْحاب الأَلوف وغير ذلك من أَحُوالِها.

ولأنَّ المشتري كان في السُّرَطان في شَرَفِه، وزُّحَل في الميزان في شَرَفِه، والمَّرْبِخ والشَّمْس. ٣٠ والقَمَر في إشْرافِها، دَنَّت على كائِنَة جليلة، فكان نَشُو العالَم.

وانْبَرَزَ زُحَل فتولَّى الأَلف هو والميزان، وكان المُشْتَري في الطَّالِع مَقْبُولًا، وكذلك جميعً الكَواكِب كانت مَقْبُولَة، فذَلَّ على نَمَاء العالَم ومحشن نَشْوه...

وكان زُحَلُ هو المُشتَولي والعالي في الفَلَك والبُرْج طويل المُطَالع، فطالَت أَعْمارُ تلك الأَلْف، وقَويَت أَلِدانُهم، وكَثُرُت مياهُهُم .

وكَوْن الميزان تَحْت الأَرْض، دَلُّ على خَفَاء أَوَّل مُحدوث العالَم، وعلى أنَّ أَهْلَ ذلك الزَّمان يَتْظُرون في عِمارَة الأَرْضيـن وتَشْبيد البُنْيان . ثم وَلَي الأَلْف الثاني العَقرَب والمَرْيخ، وكان في الطَّالِع المَرْيخ، فدَلُ على القَتْل في ذلك الأَلْف، وسَفْك الدَّماءَ والسَّبي والظُّلْم والجَوْر والحَوْف والهَمّ والأَحْزان والفَسَاد وجَوْر المَلُوك. وولي الأَلْف الثَّالِث القَوْس، وشارَكَه عُطارد والزَّمَرة بطلوعهما، وكان الذَّنَبُ في القَوْس؛ فذلَ المُشتَري على النَّجْدَة في تلك الأَلْف والشَّدة والجَلَد والتِأْس والرِّياسَة والعَدْل، وتَقْسيم المُلُوك الدُّنيا وسَفْك الدِّماء بسبب ذلك؛ ودَلَّت الزَّمَرة على ظُهُور بُيوت العِبادَة وعلى الأَنْبياء؛ ودَلُ عُطارِد على ظُهور العَقْل والأَدَب والكَلام. وكَوْن البُرْج مَجَسَّدًا، ذَلَّ على انْقِلاب الحَيْر والشَّر في تلك الأَلْون من آيات الحَقّ والعَدْل والجَوْر.

ثم وَلِي الأَلْف الوَابِع الجَدِّي ـ وكان فيه المَرِّيخ ـ فدَلًّ على ما كان في تلك الأَلف من إهْراق الدَّماء، وذلَّت الشَّمْسُ على ظُهُور الخَيْر والعِلْم ومَعْرِفَة الله تعالى وعِبادَتِه وطاعَته وطاعَة أنبيائه، والرُّعْبَة في الدين مع الشَّجاعَة والجلَد . وكون البُرْج مُنْقَلِبًا هو والبُرْج الذي فيه الشَّمْس ، ذلُّ على انْقِلاب ذلك في آخِرها، وظُهور الشَّر والتَّفْرُق والغَشْم أُ والقَتْل وسَفْك الدَّماء والغَضَب في أَضناف كثيرة، وتحوَّل ذلك وتَلَوُنه . وكون الجَدِّي مُنْحَطَّا، ذلُّ على آنَّه يَظْهَرُ في آخِر تلك الأَلْف الجنس أَ الشَّبيه بصِفَة زُحل والمَرْيخ، وانْقِطاع العُظَمَاء والحُكَمَاء وبَوارهم، وارْيَفاع السَّفْلَة، وخَراب العامِر، وعِمارَة الحَرَاب، وكثرة تَلَوُن الأَشْياء.

ووّلي الأَلْف الحامِس الدَّلُو بطُلوع القَمَر - وكان الفَمَرُ في النَّوْر - فذَلَّ الدَّلُو لِبُرودَته وعُشره على شُفُوط الغُظَمَاء وعَطَلَة أَمْرِهم، وارْتِفاع السُفْلَة والعَبيد، ومَحْمَدَة البُخَلاء، وظُهور الجُئِس<sup>ع)</sup> الأَشْوَد والسَّوَاد، وعلى كَثْرة التَّفْتِيش والتفكُّر وظُهور الكَلام في الأَدْيان ومَحَبَّة الحُصُومات. وكَوْن الفَمَر في شَرَفِه يدلُّ على فَهْر المُلُوك، وظُهُور وُلاة الحَقّ، ونَفاذ الحَيْر، وظُهُور يُبوت العِبادَة، والكَفّ عن الدِّماء، والرَّاحة والسَّعادَة في العامَّة، وثَبَات ما يكون من العَدْل والحَيْر وطُول المَّدَة فيه، وكَوْن البرْج مائِيًّا يدلُّ على كَثْرة الأَمْطار والغَرَق، وآفة من البَرْد يَهْلك فيها الكثير.

ويلي الأَلْف السَّادِس ثَرْج الحُوت بطُلُوع المُشْتَرِي والرأْس، فيدلّ على المُحْتَدَة في الناس عامَّةً، وعلى الصَّلاح والحَيْر والسّرور وذَهاب الشُّرّ ومحسن العَيْش.

ولكُلُّ واحِدٍ من الكَواكِب ولاية ألف سنة ، فصارَ عُطارِد خاتمًا في بُرْج الشُّنْكِلَة .

a) بولاق: القسم. (b) بولاق: الحسن. (c) بولاق: الجيش.

وزَعَمَ ابنُ نَوْبَخَتَ أَنَّ من يوم سارَت الشَّمْسُ إلى تَمَام خَمْس وعشرين من مُلْك أنوشُروان ، ثلاثة آلاف وثمان مائة وسبع وسنون سنة ، وذلك في ألف الجدَّي وتَدْبير الشَّمْس . ومنه / إلى اليوم الأوَّل من الهِجْرَة سبع وثمانون سنة شَمْسية وستة وعشرون يومًا . ومن الهِجْرَة إلى قِيام يَرْدَجِرْد تسع سنين وثلاث مائة وسبعة وثلاثون يومًا ، فذلك الجَميع إلى أن قام يَرْدَجِرُد ثلاثة آلاف وتسع مائة وست وسئون سنة .

وقال أَبُو مَعْشَر : وزَعَمَ قَوْمٌ من الفُرْس أَنَّ عُمْرَ الدُّنَيا سبعة آلاف سنة بعِدَّة الكَواكِب السَّبْعَة ، وزعم أبو مَعْشَر أَنَّ عُمْرَ الدُّنِيا ثلاث مائة ألف سنة وستون ألف سنة ؛ وأنَّ الطُّوفَان كان في النَّصْف من ذلك على رَأْس مائة ألف وثمانين ألف سنة .

وقال قَوْمٌ: عُمْرُ الدُّنيا تسعة آلاف سنة: لكُلُّ كَوْكَب من الكَواكِب السَّبْعَة السَّيَّارة ألف سنة، وللوَّأْس ألف سنة، وللدَّنَب ألف سنة، وشَرّها ألف الذنب. وأنَّ الأَعْمَار طالَت في تَدْبير آلاف الثلاثة الثلوية، وقَصُرَت في آلاف الكَواكِب السَّفْلية.

وقال قَوْمٌ: عُمْرُ الدُّنْيا تسعة عشر ألف سنة بعَدَد البُرُوجِ الاثْنَي عشَر لكلٌ بُرْج ألف سنة ، وبعَدَد الكَواكِب السُّبْعَة السَّيَّارَة لكُلِّ كَوْكَب ألف سنة .

وقال قَوْمٌ : عُمْرُ الدُّنْيا أَحَد وعشرون ألف سنة ، يزيادة ألف للوَّأْس وألف للذُّنَب .

وقال قَوْمٌ : مُحْمُوُ الدُّنْيا ثمانية وسبعون ألف سنة : في تدبير بُرْج الحَمَل اثنا عشر ألف سنة ، وفي ٥٠ تَدْبير بُرْج النَّوْر أَحَدَ عشر ألف سنة ، وفي تَدْبير الجَوْزَاء عشرة آلاف سنة . فكانَت الأَعْمَارُ في هذا الرَّبْع أَطْوَل ، والزَّمانُ أَجَدّ . ثم تَدْبير الرُبْع الثَّاني مُدَّة أربعة وعشرين ألف سنة ، فتكُون الأَعْمَارُ دون ما كانت في الرُبْع الأَوْل . وتَدْبيرُ الرُبْع الثالث خمسة عشر ألف سنة . وتَدْبير الرُبْع الرابع سنة آلاف سنة .

وقال قَوْمٌ: كانت المُدَّةُ من آدمَ إلى الطُّوفان الفين وثمانين سنة وأربعة أشهر وخمسة عشر ٢٠ يومًا ، ومن الطُّوفان إلى إبراهيم ـ عليه الشلام ـ تسع مائة واثنتين وأربعين سنة وسبعة أشهروخمسة عشر يومًا ، فذلك ثلاثة آلاف ومائتان وثلاث وعشرون سنة .

وقال قَوْمٌ من اليَهُود : مُحَمُّرُ الدُّنيا سبعون ألف سنة مُنْحَصِرَة في ألف جِيل ، ولَقَقُوا ذلك من قَوْل مُوسَىٰ \_ عليه السُّلام \_ في صَلاتِه : «إن الجيلَ سبعون سَنَة» ، ومن قَوْله في الزَّبُور : «إنَّ إِبْراهِيمَ عليه السُّلام قَطَع معه الله تعالى عَهْدًا لبَقًاء البَشَر أَلْف جيل» ، فجاءَ من ذلك أنَّ مُدَّة الدُّنيا سبعون ألف سنة ، واستَظْهَروا لقَوْلهم هذا بما في التَّوْراة من قَوْله : «واعْلَم أنَّ الله إلهك هو القادِر المُهُدْمن الحافِظ العَهْد والفَصْل لحُبِّه وحافِظي وَصاياه لأَلف جيل» .

وذَكَرَ أبو الحَسَن عليّ بن الحُسَيْن المَسْعُودي في كِتاب «أَخْتِار الزَّمَانَ» عن الأَواثِل أَنَّهم قالوا: كان في الأَرْض ثمان وعشرون أمَّه ذات أَرْواح وأَيْد وبَطْش وصُور مُخْتَلِفات، بعَدَد مَناذِل القَمْر، لكلَّ منزلة أُمَّة منفردة تُعْرَف بها تلك الأُمَّة. ويَرْعُمون أنَّ تلكَ الأُمَّم كانت الكواكِبُ الثَّابة تُدَبَّرها، وكانوا يَعْبُدُونها أ.

ويُقالُ عن الله تعالى البُرُوج الأنّي عشر قسم دَوامَها في سُلطانِها أَن فَجعلَ للحمَل الني عشر ألف عام ، وللشُرطان تسعة الني عشر ألف عام ، وللشُرطان تسعة النف عام ، وللمُرزّاء عشرة آلاف عام ، وللشرطان تسعة الاف عام ، وللمُرزّاء عشر ألف عام ، وللمُرّب خمسة آلاف عام ، وللمُرّب في عالم الحمياء ثمانية وسبعين ألف عام . فلم يَكُن في عالم الحمّل والنُّور والحُرزّاء حَيوان ، وذلك ثلاثة وثلاثون ألف عام ؛ فلمًا كان عالم السُرَطان تُكَوّنت دَوابُ الماء وهوامُ الأرض ؛ فلمًا كان عالم السُرَطان تُكوّنت دَوابُ الماء وهوامُ الأرض ؛ فلمًا كان عالم من خلق دَواب الماء والهَواء ؛ فلمًا كان عالم السُرُبلة تُكوّن الإنسانان الأوّلان ، وهما أَدَمانوس وحَيوانوس ، وذلك لتمام سبعة عشر ألف عام خلق دَواب الماء وهوام الأرض ،

وخُلِقَت الأرْض في عالم الميزان ، ويُقالُ بل خُلِقَت الأرْض أَوْلًا ، وأقامَت خالية ثلاثة وثلاثين ألف عام ليس فيها حَيَوان ولا عالم رُوحاني ، ثم خَلَق الله تعالى هَوَام الماء ودَوَاب الأرْض وما بَعْد ذلك على ما تقدَّم ذكره . فلمَّا تُمَّ أربعة وعشرون ألف عام لِخلَق دَوَاب الماء وهَوَام الأرْض ، ولتَمَام خمسة عشر ألف عام من خَلَق ذَوَات الأَرْبع ، ولتنتَّقة سبعة آلاف عام من لدنْ تكوُن الإنسانين ، خُلِقَت الطَّيُور .

ويُقالُ إِنَّ مُدَّةً مُقَامِ الإِنْسانَيْنُ ونَسْلِهما في الأَرْضِ مائة أَلف وثلاثة وثلاثون أَلف عام: منها الرُّحَل ستة وخمسون ألف عام، وللمُشْتَري أربعة وأربعون ألف عام، وللمَرَّيخ ثلاثة وثلاثون ألف عام.

a) عند المسعودي: وقال هرمس. (b) عند المسعودي: قسم لها دوامها في سلطاته.

السعودى: أخبار الزمان ٢.

و ايُقالُ إِنَّ الأُثَمَ المُخَلُّوفات قَبَل آدَم هي كانت الجبِلَّة الأَولى، وهي ثمان وعشرون أُثَّة بإزاء مَنازِل القَمَر، تُحلِقت من أَفرِجَة مختلفة أُصْلها الماء والهَوَاء والنار، فتباين خَلْقُها:

فمنها أُنَّة خُلِقَت طُوالًا زُرْقًا ذَوات أَجْنِحَة ، كلامُهُم قَرْقَعة على صِفَة الأَسود ؛ ومنها أُمَّة البدائهم أَبْدان الأُسُود ، ورُؤوُسهم رُؤوس الطَّيْر ، لهم شُعُور وآذان طِوال ، وكلامهم دَوِيّ ؛ ومنها أُمَّة لها وَجُهّان : وَجُهّ أمانها ، ورَجُة خَلْفَها ، ولها أَرْجُل كثيرة ، وكلامُهُم / كَلامُ الطَّيْر . ومنها أُمَّة ضَعيفة في صُور الكلابِ ، لها أَذْناب ، وكلامُهُم هَهْهمة لا يُعْرَف ؛ ومنها أُمَّة تُشْبه بني آدَم ، أُمُّة ضَعدورهم ، يُصَفّرون إذا تكلُّموا تَصْفيرًا ؛ ومنها أُمَّة يُشْبِهون نصف إنسان ، الهم عَين واحدة ، ورجُل يَقْيزون بها قَفْرًا ، ويَصيحُون كصِياح الطُيْر ؛ ومنها أُمَّة لها وُجُوه كوُجوه النَّاس ، وأصلاب كأصلاب الشلاحِف ، في رُؤوسهم فرُون طِوال ، لا يُفْهم كلامُهم ؛ ومنها أُمَّة مَدُورَة الوَجُوه ، لهم شُعُور بيض وأذناب البَعْر ، ورُؤوشهم في صُدورِهم ، لهم شُعُور ورُدي والله الوجُوه ، لهم شُعُور أَناب كأذناب البَعْر ، ورُؤوشهم في صُدورِهم ، لهم شُعُور ورُدي وهم إنات كلُّهن ليس فيهن ذَكَر ، يُلقَّحن من الربح ويَلِدْن أَمْنالَهن ، ولهن أصوات مُطْرِبَة ، يجتمع إليهن كثير من هذه الأُمَّم لحُسن أَصُواتِهن ؛ ومنها أُمَّة على خَلْق بني آدَم ، شود وُجوهُهم ، ورُؤوشهم كرُؤوس الغِربان ؛ ومنها أُمَّة في خَلْق الهوَام والحَشَرات ، إلَّا أَنَّها عَظيمة الأَجْسَام ، ورُؤول وشهم كرُؤوس الغِربان ؛ ومنها أُمَّة في خَلْق الهوَام والحَشَرات ، إلَّا أَنَّها عَظيمة الأَجْسَام ، ورُؤوسهم كرُؤوس الغِربان ؛ ومنها أُمَّة في خَلْق الهوَام والحَشَرات ، إلَّا أَنَّها عَظيمة الأَخْسَام ، ومنها أُمَّة مَن تَعْرَب البَحْر ، لها أَنْياب كأنياب الخَنَازير وآذان تابَعْر ، لها أَنْياب كأنياب الخَنَازير وآذان وألها وعشرين أُمَّة ؟ .

وشيل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه: هل كان في الأرض خَلْقٌ قَبْل آدم يَمْبُدُون الله تعالى؟ فقال: نَعَم، خَلَق الله الأَرْضَ، وخَلَق فيها [أُكمّا من] الجيّ يُسَبُحُون الله ويُقَدِّسُونه لا يَقْتُرُون؛ وكانوا يَطيرون إلى السَّماء، ويَلْقَوْن الملائِكَة ويُسَلِّمُون عليهم، ويَسْتَعْلَمُون منهم خَبْر ما في السَّمَاء؛ ثم إن طائِفَة منهم الحَرُودت، وعَنّت عن أَمْر رَبِّها، وبَغَت في الأَرْض بغير الحَقّ، وعَدّا بعضُهم على بَعْض، وجَحَدُوا الرَّبُولِية، وكَفَرُوا بالله وعَبْدُوا ما سُواه، وتَغايَرُوا على الملك حتى سَفّكُوا الدَّماء، وأظهرُوا في الأَرْض الفّسَاد، وكَثُرَ تَعَاتُلُهم، وعَلَا بَعْضُهم على بَعْض؛ وأَقامَ المُطيعون لله تعالى على دينهم، وكان إبْليس من الطَّائِفَة وعَلَا بَعْضُهم على بَعْض؛ وأقامَ المُطيعون لله تعالى على دينهم، وكان إبْليس من الطَّائِفَة

a) يولاق: تناكحت. (b) زيادة من المسعودي. (c) المسعودي: من الجن.

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup> من هنا يتابع المقريزي النقل عن المسعودي .

المُطيعَة لله والمُستبّحين له، وكان يَصْعد إلى الشّماء فلا يُحْجَب عنها لحُسُن طاعَتِه.

ويُرْوَى أَنَّ الجِئِّ كانت تَفْتَرِق على إلحدى وعشرين قبيلة ، وأنَّ بعدَ خمسة آلاف سنة مَلْكُوا عليهم مَلِكًا يقال له شِمائيل<sup>a)</sup> بن آرِس ، ثم افْتَرَقُوا فمَلُكوا عليهم خَمْسَة مُلوك ، وأقامُوا على ذلك دَهْرًا طَويلًا ؛ ثم أَغارَ بَعْضُهم على بَعْض وتَحَاسَدُوا ، فكانت بينهم وَقائِثُ كثيرة ، فأَهْبَط الله تعالى إليهم إبليس ـ وكان اسْمه بالعَرَبِيَّة : الحارِث ، وكنيته أبو مُرَّة \_ ومعه عَدَدَّ كثيرً من المُتناعِه المُلاثِكة ، فهَرَمَهم وقَتَلَهم . وصار إبليش مَلِكًا على وَجُه الأَرْض فتَكَبَر وطَغَى ، وكان من المُتناعِه من الشجود لآدَم ما كان . فأَهْبَطَه الله تعالى إلى الأَرْض ، فسكن البَحْر وجَعَلَ عَرْشَه على الماء ، فأَقْبَط الله على الله كليم وبَيْضه [كبيضه] أن

ويُقالُ إِنَّ قبائلَ الجِيِّ من الشَّيَاطين خَمْس وثلاثون قَبيلَة : خمس عشرة قَبيلَة تَطير في الهَوَاء، وعَشْر قَبائِل مع لَهَب النَّار، وثلاثون قَبيلَة يَشقرقون السَّمْع من السَّمَاء. ولكُلُّ قَبيلَة مَلَكُ مُوَكُل بدَفْع شَرِّها.

ومنهم صِنْفٌ من الشّعالي يَتَصَوَّرُون في صُوَر النَّساء الحِسَان، ويَتَزَوَّجن برجال الإنس، ويَتَزَوَّجن برجال الإنس، ويَلِدن منهم؛ ومنهم صِنْفٌ على صُوَر الحَيَّات، إذا قَتَلَ أَحَدٌ منهم واحِدَة هَلَكَ من وَقْته، فإن كانت صَغيرَة هَلَك وَلَدُه أو عَزيزٌ عنده '.

وعن ابن عبَّاس \_ رضي الله عنهما \_ أنَّه قال : إنَّ الكِلابَ من الجِنّ ، فإذا رَأَوْكم تأْكُلون فأَلْقوا إليهم من طَعامِكم ، فإنَّ لهم أَنْفُسًا \_ يعني أنَّهم يأْخُذون بالعَينُ ٢.

ورُوِيَ أَنَّ الأَرْضَ كَانَت مَعْمُورَةً بأُنَمَ كَثَيْرَة ، منهم الطمَّ والرمِّ والحِينَ والبَّنِّ والحِينَ والبَّسِ أَنَّ الله الأَرْضَ عَمَّرَها بالجَينَ ، ولمَّ خَلَق الله الأَرْضَ عَمَّرَها بالجَينَ ، ولمَّ خَلَق الله الأَرْضَ عَمَّرَها بالجَينَ ، فعانُوا وسَفَكُوا الدَّمَاء ، فأَنْزَل الله إليهم مجندًا من الملائِكَة ، فأتوا على أكثرِهم قَثْلًا وأَسْرًا . فكان مِن أُسِرَ إبليس \_ وكان اسمُه عَزازيل \_ فلمًا صُعِدَ به إلى السَّمَاء ، أَخَذَ نفسته بالاَجْتِهاد في العِبادَة والطَّاعَة رَجَاء أَن يَثُوب الله عليه ، فلمًا لم يُجْد ذلك عليه شيقًا خامَر الملائِكَة القُنُوط ، فأرادَ الله

a) الأصل وبولاق: شملال ، والتصويب من المسعودي . (b) الأصل وبولاق: لقاحه لقاح الطير وبيضه ، والمثبت من المسعودي . (c) بولاق: الجن . (d) بولاق: الجسن والبسن .

ا المسعودي: أخيار الزمان ١١–١٣٠.

۲.

أن يُظْهر لهم خُبْتَ طويَّته وفَسَاد نِيَّته ، فخَلَق آدَم ، فامْتَحَنَه بالشجود له ليَظْهر للمَلائِكَة تَكَبُره وإبانَة ما خَفِي عنهم من مَكْتوم أنْبائِه .

وإلى عمارة الأرض قُبل آدَم مُن أَفْسَدَ فيها ، أشارَ بقوله تعالى حكاية عن الملائِكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ والله أَعْلَم عَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ والله أَعْلَم عَرْادِه . عَمْلُون كما فُعِلَ بها من قَبْل ، والله أَعْلَم عُرَادِه .

وقال أبو بكر أحمد بن علي بن وَحْشِيَّة في كتاب «الفِلاحَة» : إنَّه عَرَّبَ هذا الكِتاب ونَقَلَه من لِسان الكَشدانيين<sup>a)</sup> إلى اللغة العربية ، وإنَّه وَجَدَه من وَضْع ثلاثة مُحَكَماء قُدَماء ، وهم صَغْريت ، و نيوساد ، وقوثامي <sup>6)</sup>.

ابتدأه الأوَّلُ وكان ظهورُه في الألف السَّابِعة من سبعة آلاف سني زُخل ، وهي الألف التي يُشارِك فيها زُخل القَمَر ؛ وتُمَّمه الثاني وكان ظُهورُه في آخر هذه الأَّلف ؛ وأَكْمَلَه الثالث وكان ظُهورُه بعد مُضِيِّ أُربعة آلاف سنة من دَور الشَّمْس الذي هو سبعة آلا سنة ، وإنَّه نَظَرَ إلى ما بين زَمان الأوَّل والثالِث ، فكان ثمانية عشر ألف سنة شَمْسية وبعضُ الألف التاسعة عشرة \.

وقد الحُتَلَف أَهْلُ الإسْلام في هذه المسألَة أيضًا ، فرَوَى سَعيدُ بنُ مُجَبَيْر ، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما ، أنَّه قال : الدُّنيا مجمّعه من مجمّع الآخرة ، واليوم ألف سنة ، فذلك سبعة آلاف سَنة .

ورَوَى شَفْيَانَ عَن / الأَعْمَشَ، عَن أَبِي صَالِحَ قَالَ : قَالَ كَعْبِ الأَحْبَارِ : الدُّنْيَا سَتُهُ آلاف

وعن وَهْب بن مُنَبِّه أنَّه قال : قد خَلَا من الدَّنْيا خمسة آلاف سنة وستّ مائة سنة ، إنِّي لأُعْرِف كلَّ زَمان منها ومَنْ فيه من الملوك و<sup>c)</sup> الأَنْبياء ؛ فقيل له : فكم الدَّنْيا ؟ قال : ستة آلاف سنة <sup>٢</sup>.

ورَوَى عبدُ الله بن دينار ، عن عبد الله بنِ مُحتر \_ رضي الله عنهما \_ أنَّه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِلَيْ يقول : وأَجَلُكم في أَجَل من كان فَبَلكم من صَلاة العَصْر إلى مَغْرب الشَّمْس، .

وفي حَديث أبي هُرَيْرَة : 3الحُقُّبُ ثمانون عامًا ، اليوم منها شُدْس الدنيا، ، والحُقُّبُ هنا بكسر الحاء وضَمُّها .

a) بولاق: الكلدانيين. (b) بولاق: ضعريت وسوساد وفوقاي. (c) الكلمتان زيادة من نسخة الظاهرية.

ا ابن وحشية : الفلاحة النبطية ١: ٩.

قال أبو محمد الحَسَن بن أحمد بن يَقَقُوب الهَمْداني في كتاب والإكليل»: فكأنَّ الدُّنيا جزءً من أربعة آلاف وسبع مائة وثلاثة وعشرين جزءًا وثلث جزء من الحِقَب، على أنَّ السَّنة القَسَرِيَّة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا وتُحمَس وسُدْس يوم. فإذا كانت الدُّنيا ستّة آلاف سنة واليوم الف سنة ، تكون سنين قَسَرِيَّة ستة آلاف سنة .

فإذا بحقلناه جزءًا وضَرَبْناه في أَجْزَاء الحِقَب \_ وهي أربعة آلاف وسبع مائة سنة وثلاثُ وعشرونَ وثُلُث \_ خَرَجَ من السَّنين ثمانية وعشرون ألف ألف ألف وثلاث مائة ألف ألف وأربعون ألف ألف. وإذا كانت مجمّعة من مجمّع الآخِرة ، زِدْنا مع هذا العَدَد مثل شَدْسِه ، وهذا عَدَدُ الحِقَب ١.

وقال أبو بحقفر محمد بن جَرير الطَّبَرِيِّ في تاريخه الكبير <sup>ه)</sup>: الصَّوابُ من القَوْل ما دَلُّ على صِحَّتِه الحَبَرُ<sup>ط)</sup> الوارِد، فذَكَر قَوْلَه ـ عليه السَّلام ـ : هأَجَلُكم في أَجل من كان قَبْلُكم من صَلاة العَصْر إلى مَغْرب الشَّمْس، وقوله عليه السلام: «تُعِفْتُ أنا والسَّاعَة كهاتَيْن، وأشارَ بالسَّبُابَة والوُسْطَى، وقوله عليه السلام: «تُعِفْت أنا والسَّاعَة جَميعًا إن كاذت لتَسْبِقُني، ٢.

قال: فتغلوم إذا<sup>0</sup> كان اليوم أؤله طُلُوع الشَّمَس ) وآخِره غُرُوبِ الشَّمَس، وكان صحيحًا عن النَّبي ﷺ فَوْلَه: هَأَجَلُكم في أَجَلَ من كان قَبْلكم من صَلاة العَصْر إلى مَغْرب الشَّمْس، ووقوله: هَبُعِثْتُ أَنَا والشَّاعَة كهاتَيْن، وأشارَ بالشَّبَابَة والوُسْطَى. وكان قَدْرُ ما بين أوسَط أوقات صَلاة العَصْر - وذلك إذا صارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه - على التَّحَرُّي إثما يكون قَدْر نصف شَبْع اليوم يَزيد قَليلًا أو يَنْقُص قَليلًا، وكذلك فَضْل ما بين الوُسْطَى والشَّبَابَة إثما يكون نحوًا من ذلك.

وكان صَحيحًا مع ذلك قَوْله عليه الشّلام : دلن يُعْجِز الله أن يُؤخّر هذه الأَمَّة نِصْفَ يَوْم، يعني نِصْف اليوم الذي مِقْداره ألف سنة ، فأَوْلَى القولَيْن ، اللَّذين أَحَدُهما عن ابن عَبّاس والآخر عن كَعْب ، قَوْل ابن عَبّاس : دإن الدُّنْيا مجمّعةٌ من مجمّع الآخِرَة سَبْعَة آلاف [سنة] «الله والأُخرَة عَنْهُ ال

وإذا كان [ذلك]<sup>a)</sup> كذلك، وكان قد جاء عنه عليه الشلام: وإنَّ الباقي من ذلك في حياتِه نِصْف يَرْم،، وذلك خمس مائة عام إذا كان ذلك نصف يَرْم من الأيام التي قَدْر الوَاحِد منها ألف

a) الكلمتان زيادة من نسخة الظاهرية. (b) ظ: ما دل عليه صحة الحير. (c) بولاق: إن. (d) الطبري: الفجر.
 e) زيادة من الطبري.

ألم أقف عليه فيما وصل إلينا من أجزاء الإكليل.

۲.

عام ، كان معلومًا أنَّ الماضي من اللُّنَّيا ، إلى وَقْت قَوْله عليه الشّلام ، ستة آلاف سنة وخمس مائة سنة أو نحو ذلك <sup>١</sup>.

وقد جاءَ عنه \_ عليه الشّلام \_ خَبَرٌ يدلُّ على صِحَّة قَوْل من قال : إنَّ الدُّنْيا كلّها ستة آلاف سنة ، لو كان صحيحًا [سَنَدُه] <sup>ها</sup> لم نَقْدُ القَوْلَ به إلى غيره ؛ وهو حَديثُ أي هُرَيْرة يرفعه : والحُقِّب ثمانون عامًا ، اليوم منها شدْس الدنيا؛ فتَبَيْنُ من هذا الخَبَر أنَّ الدنيا كلّها ستّة آلاف سنة .

وذلك أنَّ (أ) اليوم، الذي هو من أيَّام الآخِرة، مِقْداره ألف سنة من سِني الدنيا، وكان اليومُ الواحِد من ذلك شُدْس الدنيا، كان معلومًا أنَّ جَميمُها سنة أيَّام من أيَّام الآخِرَة، وذلك سنَّة آلاف سنة ٢.

وقال أبو القاسِم السَّهَيْلي (عني كتاب والرُّوْض الأنف، وقد ذكر قول الطَّبري الذي تقدَّم ع): وقد مَضَت الحدس مائة من وَفاتِه عَلَيْهُ إلى اليوم بنيّفِ عليها ، ولَيْس في قَوْله : ولَنْ يُعْجِز الله أن يؤخّر هذه الأُمَّة نِضف يوم، ما يَنْفَى الزيادة على النَّصف ، ولا في قَوْله : ويُعِثْت أنا والسَّاعة كهاتَيْن، ما يُقْطَع به على صِحّة تأويله \_ يعني الطَّبري \_ ، فقد نَقَلَ في تأويله غير هذا ، وهو أنَّه ليس بينه وبين السَّاعة نَبِيَّ ولا شِرْعَه غير شِرْعَته مع التقريب لحينها ، كما قال تعالى : ﴿ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ ﴾ والآبة ١ سررة النمل ، وقال : ﴿ أَتَى أَمْرُ الله فَلَا تَسْتَعْجِلُوه ﴾ والآبة ١ سررة النمل ، وقال : ﴿ أَتَى أَمْرُ الله فَلَا تَسْتَعْجِلُوه ﴾ والآبة ١ سورة النمل .

ولكن إذا قلنا إنَّه عليه السَّلام إنَّما بُمِثَ في الأَلْف الآخِر بعد ما مَضَت منه شنون ، ونَظَرْنا إلى الحُرُّوف المُقطَّعة في أوائِل السُّور وَجَدْناها أربعة عشر حَرْفًا ، يجمعها قولك : «أَلم يسطع نص حق كره» ، ثم تَأْخُذ العَدَد على حِسابِ أبي جاد ، فيجيء تسع مائة وثلاثة ".

ولم يُسَمّ الله تعالى في b) أُوائِل الشُور إلَّا هذه الحُروف، فليس يَبْعُد أن يكون من بعض مُقْتَضياتها وبعض فَوائِدها، الإشارة إلى هذا العَدَد من السَّنين، لمَّا قَدَّئناه من حَديث الأَلْف السَّابِع الذي ثِيثَ عليه السَّلام فيه.

a) زيادة من الطبري. (b) بولاق: أنه حيث كان. (c-c) زيادة من ظ. (d) ساقطة من بولاق.

الطبري: تاريخ الرسل والملوك ١٦:١ – ١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۱: ۱۷.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> ابن خلفون: المقدمة ٨٢٣- ٨٢٥.

ومجموع هذه الحروف الأربعة عشره ٦٩٣ وهو ما يتفق مع أورده المقريزي نقلًا عن يعقوب بن إسحاق الكندي (فيما يلي ٦٩٧) وهي طريقه المشارقة في الحساب، أما =

غير أنَّ الحِيَــَابَ يحتمل أن يكون من مَبْعَثه ، أو من وَفاتِه ، أو من هِجْرَته ـ وكلَّ قريبٌ بعضُه من بَقض ـ فقد جاءَ أَشْراطها : وَلَكِن ﴿ لا تَأْتِيكُم إِلَّا بَغْتَةً ﴾ [الآية ١٨٧ سورة الأعراف] .

وقد رُوي ("أنَّ المتوكِّل العبَّاسي سأل جَعْفَر بن عبد الواحد القاضي عمَّا بقي من الدنيا، فحدُّثه بحديث رَفَعَه إلى النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إن أَحْسَنَت أُمَّتي فبَقاؤها يوم من أَيَّام الآخِرَة ـ وذلك أَلف سنة ـ وإن أساءَت فيضف يَوْمه. ففي هذا أنَّا الحَديث تَثْميمٌ للحديث المتقدَّم وبَيَانَّ له ، إذ قد انْقَضَت الحَمَّس مائة والأُمَّة باقية.

وقال الشَّاذَان الْبَلْحَيِّ الْمُنَجِّم: مُدَّةً مِلَّة الإسلام ثلاث مائة وعَشْر سنين اللهُ وقد ظَهَر كَذِبُ قَوْلِه ولله الحَمْد.

وقال أَبُو مَعْشَرَ : يَظْهَر بعد المائة والحمسين من سني الهجرة / اخْتِلافٌ كثير .

وقال جراش <sup>b)</sup>: (<sup>9</sup>رأيت في كتب الأقدمين<sup>9)</sup> إِنَّ المُنجَّمين أَخبَروا كِشرَى أنوشُرُوان بتملُّك العَرَب وظُهُور النَّبُوَة فيهم، وأنَّ دَليلَهم الزُّهرَة وهي في شَرَفها والزَّهرَة دَليلُ العَرَب، فتكون مُدَّة مُلك نُبُوَّتهم أَلفًا وستين سنة، ولأنَّ طالِعَ القِرَان الدال على ذلك بُرْج الميزان والرَّهرَة صاحِبته في شَرَفها ٢.

قال : وسَأَلَ كِشرَى وَزِيرَه بَرْزَجَمَهُم عن ذلك ، فأَعْلَمه أنَّ المُلُكَ يَخْرُج من فارس وينتقل إلى العَرَب ، وتكون وِلادَة القائِم بإمْرة العَرَب لحمس وأربعين سنة من وَقْت القِرَان ، وأنَّ العَرَب تَمْلِك المَشرق والمُغْرب من أَجُل أنَّ المُشْتَري دَليل فارس قد قبلَ تدبير الرُّهَرَة دَليل العَرَب ، والقِران قد التَّقَلَ من المثلَّثة الهوائية إلى المثلَّثة المائية وإلى بُرْج العَقْرَب منها وهو دَليل العَرَب أيضًا ؛ وهذه الأُدِلَّة تقتضى بَقَاء المُلِّة الإسلامية بقَدْر دَوْر الرُّهْرَة ، وهو ألف وستون سنة شمسية ".

(a-a) هذه العبارة من ظ وجاء عوضها في الأصل وبولاق : وقد روي أنه . عليه السلام . قال . (b) ساقطة من (a-a) عند ابن خلدون : وعشرون . (c-e) في الأصل : حراش ، وعند ابن خلدون وبولاق : حراس . (c-e) زيادة من ظ.

= بطريقة المغاربة يكون مجموع هذه الحروف ٩٠٣ (ابن خلدون: المقدمة ٤٢٩ هـ<sup>٣٣٦</sup>).

أ من هنا يتّفق نص المتريزي مع نص ابن خلدون في المقدمة ٨٣٣-٨٣١ حيث إن هذه النقول مُضَبَّكة في المقدمة جراش بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألّفه

لنظام المُلُك واقتبسه ابن خلدون في المقدمة. ووَرَدَ هذا النص في نسخة وظاء بعد نص ابن حزم ونص ابن وحشية الآمي ذكرهما.

۲ ابن محلدون: المقدمة ۸۳۱، ۸۳۲.

۳ نفسه ۸۳۲.

وقال نوفيل الوومي، وكان في أيّام بني أُمّيّة: تَبْقَى مِلَّةُ الإشلام بقَدْر مُدَّة القِرَان الكبيرة، وهي تسع مائة وستون سنة شمسية؛ فإذا هاذ القِرَان بعد هذه المُدَّة إلى بُرْج العَقْرَب كما كان في ابتداء المِلَّة، وتَغَيَّر وَضْعُ تَشْكيل الفَلَك عن هَيْئِتِه في الاثيداء، فحينه لِيَهْتُر العَمَل، ويتجدُّد ما يُوجب خِلاف الظَّرِر ال

قَالَ : واتَّفَقُوا على أنَّ خَرابَ العالَم يكون باستيلاء الماء والنَّار حتى تَهْلِك المُكوَّنات بأَسْرها ، وذلك إذا قَطَعَ قَلْبُ الأَسَد أَرْبِعًا وعشرين دَرَجةً من بُرْج الأَسَد ، الذي هو حَدَّ المَرَّبِخ ، بعد تسع مائة وستين سنة شمسية من قران المِلَّة .

ويُقالُ إِنَّ مَلِكَ زَاتِلِسْتَانَ \_ وهي غَزْنَة ( ) \_ بَعَثْ إلى عبد الله أمير المؤمنين المأْمُون بحكيم اسمُه ذُوبان في جملة هَدِيَّة ، فأُعْجِب به المأمون وسأَلَه عن مُدَّة مُلْك بني العَبَّاس ، فأُعْبَره بخُرُوج المُلك عن عَقِبه واتَّصاله في عَقِب أَحيه ، وأنَّ العَجَمَ تَغْلبهم على الحِلاقَة ، فيتغلَّب الدَّيْلَمُ أَوَّلًا ثم يسوء حالُهم ، حتى يظهر التَّرَك من شَمَال المشرق فيمُلكوا الغُرات والرُّوم والشَّام ؟.

وقال يَعْقُدوب بن إشحاق الْكِنْدِيِّ ": مُدَّةُ مِلَّة الإشلام ستّ مائة وثلاث وتسعون سنة أ. (<sup>3</sup>وعَلَّلَ ذلك بتعاليل نجومية ، ثم قال : وتُعَطِّده الحُرُوف الواقعة في أوائل الشور بحذف المكرَّر واعتباره بحساب الجُمُّل . ومن هنا أخذ السُّهَيْلي ما تقَدَّم ذكره عنه b) .

ويُقال إنَّ الكِنْديُّ هذا وَضَعَ كتابًا في القِران الكائن في المِنَّة الإسلامية وتكلَّم عليها ، وأنَّه حَكَمَ بانقراض دولة بني العَبَّاس في منتصف المائة السابعة من الهجرة وأنَّ بانقراضها تنقضي<sup>c)</sup>

a) بولاق : نفيل . (b) بولاق : عزبة . (c-c) زيادة من ظ . (b) في المقدمة : قلت : وهذا هو الذي ذكره السهيلي ، والغالب أن الأول هو مستند السهيلي فيما نقلناه عنه .

ا ابن خلدون : المقدمة ATY.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۸۳۳ وهو نهایة المنقول من نص جراش عند المتریزي.

آبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، فيلسوف العرب ومُنجَّم الرشيد والمأمون ، المتوفى سنة ٢٥٦هـ/ ٨٧٠م (راجع ، ابن النديم : الفهرست ٢١٥٠- ٢٧٤ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء ٢٧٠ ـ ٢٤٠

ابن أي أمييعة: عيون الأنباء ٢٠٦١ - ٢٠ جين أمييعة: عيون الأنباء F., GASVII, pp. 130-34; Joliver, J. & Rashed, R., وللشيخ مصطفى عد الرازق: فيلسوف العرب والمعلم الثاني، القاهرة عد الرازق:

أبن خلدون: المقدمة ١٣٣، وكل هذه النصوص
 مضمنة أيضًا في النص الذي نقله ابن خلدون.

(قيلة الإسلام وهكذا وَقَعَ فإنَّ هولاكو قَتَلَ الخليفة المُشتقصِم وآزال دولة بني العَبَّاس في صفر سنة خمس وخمسين وستّ مائة وكان هو وسَلَقُه على غير اللَّة الإسلامية في الشَّبْهة التي أدَّت بالقَوْم إلى القَوْل بقيام السَّاعة في هذا الوقت أنَّه تقوّر عندهم من جهة الشريعة أنَّها خاتمة الشَّرائع وعلى أهلها تقوم السَّاعة ، ودَلَّتهم الأوضاع الفلكية على تلاف الملَّة الإسلامية والقائمين بها على يد قائم من غير أهلها ، فظنُّوا أنَّ ذلك هو وقت قيام السَّاعة ، فأصابوا بعضًا وأخطأوا بعضًا ، وزالت دولة الإسلام من بلاد المشرق بانقراض خُلفاء بني العباس وقامت المغول بأمر الملك وهم على غير مِلَّة الإسلام ، وتَبَّت الله أهل مصر حتى حاربوا ملوك المُعُل والنَّسَر غير مرَّة ودفعوهم عن مصر والشَّام حتى أسَلَم من ملوك المُعُل من أسَلَم بعد ذلك ، وصارَ المَشرقُ بحمد الله دارَ إسلام إلى اليوم ولم تقم السَّاعة ، والله يَعْلَمُ وأَنْتُم لا تَعْلَمُون هُ).

وقال الفقيه الحافظ أبو محمد عليّ بن أَحْمد بن سَعِيد بن حَزِّم أَ في كتاب [«الفِصَل في] أَا المُلل [والأهواء] أَا والنَّحل»: وأمَّا اخْتلافُ الناس في التأريخ، فإنَّ البهودَ يقولون أربعة آلاف سنة، وأمَّا نحن \_ يعني أهْل الإشلام \_ فلا نَقْطَع على عِلْم عَدَدٍ معروفٍ عندنا.

ومن ادَّعَى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقلَّ ، فقد قال ما لم يأت قَطُّ عن رَسُول الله عَلَيْهِ فيه لفْظَةٌ تَصِحْ ، بل صَحْ عنه عليه السَّلام خِلالله .

بِل نَقْطَع على أَنَّ للدنيا أَمَدًا لا يَعْلَمُه إِلَّا الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الآية ٥٠ سورة الكهن]، وقال رسول الله ﷺ:

(a-a) بقية النص المضاف من ظ. (b) زيادة اقتضاها السياق.

أ قال ابن خلدون عن هذا الكتاب: وولم نقف على شيء من خبر هذا الكتاب ولا رأينا من وقف عليه، ولعله غرق في كتبهم رأي العباسيين) التي طرحها هولاكو في دجلة عند استبلائهم على بغداد، (المقدمة ٨٣٤).

الخافظ أبو محمد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الأندلسي، المتوفى سنة ٤٥٦ه/١٠١٩م، شاعر ومؤرّخ وفقيه ومتكلم أندلسي، أحد كبار مفكري الإسلام أذاع الملهب الظاهري، ووضع العديد من المؤلفات من أشهرها

والفصل في الأهواء والملل والتحل، ووطوق الحمامة ودجوامع السيرة، (راجع، الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، القاهرة - ٢٣٥:١٢ محجم الأدباء ٢٣٥:١٢ الذهبي: سير ٢٥٧؛ ابن خلكان: وقيات ٣:٣٥-٣٢٥: الذهبي: سير ٢٥٧؛ النبلاء ١٨٤:١٨ - ٢٢٦؛ المقري: نفح الطيب Annaldez, R., El<sup>2</sup> art. Ibn Hazm III, 6٨٤ - ٧٧:٢

«ما أَنْتُم في الأَم قَبْلكم إلَّا كالشَّعْرَة البَيْضَاء في النَّوْر الأَسْوَد، والشَّعْرَة السَّوْداء في النَّوْر الأَنْيَض».

وهذه نِشبَة من تَدَبُّرها، وعَرَفَ مِقْدار عَدَد أَهْل الإسلام، ونِشبَة ما بأيديهم من مَعْمُور الأرض وأنَّه الأَكْثَر، عَلِمَ أنَّ للدنيا أمَدًا لا يَعْلَمُه إلَّا الله تعالى.

وكذلك قوله عليه الشلام: «تُبِعِثُ أنا والسّاعة كهاتينَّه، وضَمَّ أَصْبَعَيْه المقدَّستين السّبّابَة والوُسْطَى \_ وقد جاءَ النَّصُّ بأنَّ السّاعَة لا يَقلَم منى تكون إلَّا الله تعالى لا أَحَدَ سِواه \_ فَصَحُّ أَنَّه ﷺ إنَّما عَنَى شِلَّة القُرْب لا فَضْل السّبّابة على السّبّاحَة، إذ لو أرادَ ذلك لأُجِذَت نِشبّة ما بين الأُصْبُعينُ ونِسَب من طول الأَصْبُع، فكان يُعْلَم بذلك منى تقوم السّاعَة، وهذا باطِلٌ.

وأيضًا فكان تكون نِشبتُه ﷺ إليَّانا إلى من قَبَلَنا بأنَّنا كالشَّفرَة في القَّوْر كَذِبًا ــ ومَعاذَ الله من ذلك ــ فصَحُ أنَّه عليه الشلام إنَّما أرادَ شِدَّة القُرْب .

وله ﷺ منذ بُعِثَ أربع مائة العام وتَيَف ، والله تعالى أعْلَم بما بقي للدنيا . فإذا كان هذا العَدَدُ العَظيم لا يَشبَة له عند ما سَلَف ، لقِلَّته وتَفاهَته بالإضافَة إلى ما مَضَى ، فهو الذى قاله ﷺ من أنَّنا فيمن مَضَى كالشَّعْرَة في الثَّوْر أو الوَقْمَة في ذِراع الحِمَار .

وقد رَأَيْتُ بِخَطَّ الأَمير أبي مُحَمَّد عبد الله بن النَّاصِر قال : حَدَّثَني محمد بن مُعاوية القُرَشي ﴿ • ا أَنَّه رَأَى بالهنْد ثِدَّاءُ له اثنتان وسبعون ألف سنة .

وقد وَجَدَ محمود بن سُبُكْتُكين بالهِنْد مَدينَةً يُؤرِّخون بأربع مائة ألف سنة .

قال أَبُو شَحَمَّد : إِلَّا أَنَّ لَكُلَّ ذَلِكَ أَوَّلًا ولا ثُدَّ ونِهايَة ،لم يكن شيءٌ من العالَم مَوْجودًا قَبله ، ﴿وَلَهُ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَقَدُ ﴾ [الآية ٤ سورة الروم] .

a) يولاق: بلدًا.

اً هذا كلام ابن حزم، حيث توفي سنة ٥٦هـ/ <sup>٣</sup> ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، القاهرة ١٠٦٠هـ، ١٠٦٤.

# ذِكُوْ التَّوَادِيَجُ الَّتِي كَانَتْ لِللهُم قَبْسُل سَّانِ يَجُ العِّسْبُطِ

التَّأْرِيخُ كَلِمَةٌ فارِسِيَّة أَصْلُها ماه روز هَا، ثم عُرِّبَت أَلَى محمَّد بن أَحْمَد بن محمَّد بن يُوسُف التَّلْرِيخُ لَ في كتاب «مَفاتِيح العُلُومِ»، وهو كِتابٌ جَليلُ القَدْرُ الثَّيْقَاقُ بَعِيدٌ لَوْلاً أَنْ الرِّوَايَة جَاءَت به ٢.

وقال قُذَامَة بن جَعْفَر في كتاب الخَرَاج؛ : تاريخُ كلَّ شَيْءٍ آخِره ، وهو في الوَقْت غايَته ، يُقالُ فُلانٌ تاريخ قَوْمِه ، أي إليه يَنْتَهي شَرَفُهم . ويُقالُ : وَرُخْتُ الكتابَ تَوْريخًا ، أَوْرَخْته تأْريخًا . اللَّغَة الأُولَى لتَميم ، والثانية لقَيْس . ولكلِّ مملكة و<sup>0)</sup> أَهْل مِلَّة تأريخ ".

فكانَت الأُمُمُ تُؤرِّخ أَوُلاً بِتَأْرِيخ / الحَلَيقَة وهو ابتداء كَوْن النَّسْل من آدَم عليه السَّلام، ثم أَرَّخَت بالطُّوفان، وأرَّخَت بالإشكَنْدَر، ثم بالطُّوفان، وأرَّخَت بالإشكَنْدَر، ثم بأَغْسُطُس، ثم بأنطينس<sup>،</sup> ثم بدِقْلِدْبائوس<sup>)</sup> وبه تُؤرِّخ القِبْط، ثم لم يكُن بعد تأريخ القِبْط إلاّ تأريخ الهِبْط أَلَم المُسهورة، وللناس تَواريخ أُخَر قد القَبْط ذكرُها.

 a) بولاق: ماروز. (b) بولاق: حرب. (c) ظ: جليل المقدار. (d) ساقطة من بولاق. (e) بولاق: بأنطئنس. (f) الأصل وبولاق: دقلطيانوس ولكن نسخة الأصل فيما يلي تكتبها دقلديانوس.

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الحوارزمي التأخي المتوفى نحو سنة ٣٨٧هـ/٩٩ م، لم أقف على ترجمة له . ألف كتابه ومفاتبح العلوم، لأبي الحسن عبيد الله بن أحمد الكثبي وزير نوح بن تَصر الشاماني . وهو من أوائل الكتب الموسوعية في الأدب العربي .

<sup>4</sup> الخوارزمي: مفاتيح العلوم، القاهرة – إدارة العياعة المنيرية ١٩٣٤هـ، ٥٠٠ وانظر الشهاب الخفاجي: شغاء الغيل فيما في كلام العرب من الدخيل، القاهرة – المطبعة الوهبية ١٣٨٦هـ، ٥٠ وفيه أنه وتعريب غريب؛ . وذكر أبو منصور الجواليقي أنَّ التأريخ الذي يؤرخه الناسُ ليس بعربي محض وأنَّ المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب ... وقيل إنَّه

عربي واشتقاقه من والأزخى - وهو ولدُ البقرة الوحشية إذا كانت أنثى - بنتح الهمزة وكسرها ، كانَّه شيءٌ محدَّثُ كما يحدُثُ الولدُ ... ويقال : إنَّ والأَرْخ و الوقتُ ، ووالتأريخ كأنه التُوقيت . (المعرب من الكلام الأعجمي ٨٩-٩٠)؛ وانظر كذلك الصفدي : الوافي بالوفيات ٩١-٩٠٢ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ (نشرة روزئال) ٧٨٠-٩٤٤ وفيما يلي ٧٧٠.

<sup>۳</sup> ورد هذا النص نقلًا هن كتاب الخراج، لأمي الفرج قدامة بن جعفر أيضًا عند ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، تحقيق صلاح الدين المدجد، دمشق ١٩٥١، ١: ٢١. فأمًّا تأريخُ الحَلَيقَة ـ ويُقالُ له اثبِتدَاءُ كَوْن النَّشل، وبعضهم يقول بَدُو التَّحَرُك ـ فإنَّ لأَهْل الكِتاب من اليَهُود والنَّصَارَىٰ، والجُّوس في كيفيته وسياقَة التأريخ منه خِلاقًا كثيرًا <sup>١</sup>.

قال المجوش والفُرش ": عُمَرُ العالَم اثنا عشر ألف عام على عَدَد بُرُوج الفَلَك وشُهُور السُّنة . وَرَّعَمُوا أَنَّ زَرادُشْت صاحِبُ شَرِيعَتِهم قال : إنَّ الماضي من الدُّنيا إلى وَقْت ظُهُوره ثلاثة آلاف سنة مَكْبُوسَة الأَرْبَاع . وبين ظُهُور زَرادُشْت وأوَّل تأريخ الإسْكَثَدَر (همائتا سنة وثمانِ وخمسون سنة تامَّة ، فيكون الماضي من أوَّل العالم إلى الإسْكَثَدَر<sup>ع)</sup> ثلاثة آلاف ومائتا سنة وثمانِ وخمسون سنة ، وإذا حسبنا من أوَّل كُيُومَوْت .. الذي هو عندهم الإنسان الأوَّل " .. وجَمَعْنَا مُدَّة كُلِّ من مَلَك بعده .. فإنَّ المُلَكَ مُتَّسَقُ في فيهم غير مُنْقَطع عنهم .. كان العَدَدُ منه إلى الإشكَثَدَر ثلاثة آلاف وثلاث مائة وأربعا وخمسين سنة ؛ فليس يُتَيْق التَّفْصيلُ مع الجملة ؛ .

وقال قَوْمُ : الثلاثة الآلاف الماضية إنَّمَا هي من خَلْق كُيُومَرْت، فإنَّه مَضَى قبلَه أَلف أَلف الله الفَلَكُ والفَّلَكُ فيها واقِفٌ غير مُتحَرِّك، والطَّبَائع غير مُستحيلة، والأُمَّهات غير مُتمازِجة، والكَوْنُ والفَسَادُ غير موجود فيها، والأَرْضُ غير عامِرَة. فلمَّا تَحَرُّك الفَلكُ، حَدَثَ الإنسانُ الأَوْلُ في مُعَدلُ النَّهار، وتَولَّد الحَيُوانُ وتُوالَد، وتَناسَلَ الإنس فكَثُروا، وامْتَرَجَت أَجْزَاءُ العَناصِر للكَوْن والفَسَاد، فعَمْرَت الدُّنْيا وانْتَظَم العالَم °.

وقال اليَهُودُ : الماضي من آدَم إلى الإسْكَنْدَر ثلاثة آلاف وأربع مائة وثمان وأربعون سنة . وقال فَّ النَّصَارَىٰ : المُدَّة بينهما خمسة آلاف ومائة وثمانون سنة ، وزَعَتُوا أنَّ اليهودَ نَقَصُوها ليَقَع خُرومُج عيسىٰ ابن مَرْيَم ـ عليه السَّلام ـ في الألف الرابع وَسَط السبعة آلاف التي هي مِقْدار العالَم

<sup>(</sup>æ-æ) ساقطة من بولاق . tb) بولاق : ملصق . ن) الأصل وبولاق : فإذا لم ، والمثبت من البيروني . له) البيروني : ستة آلاف . ه) بولاق : معدن .

<sup>&#</sup>x27; راجع ما كتبه المسعودي في التنبيه والإشراف ١٩٦– ٢١٣ حول هذا الموضوع .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> من هنا ينقل المقريزي عن البيروني .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> كيومرت هو أوّل ملوك الطبقة الأولى من الفرس المعروفين بـ «البيشداذيّة» ولقبه كروشاه أي ملك المطين (الحوارزمي: مفاتيح العلوم ٦٣)، وأضاف البيروني أن تفسير

اسمه: حتى ناطق مئيت (الآثار الباقية ٩٩) ، وذكر القلقشندي أن كيومرت - ويقال مجئومرت - هو مبدأ السل عند الفرس المجوس كآدم - عليه السلام - عند غيرهم ، وربما قبل إن كُيُومَوْت هو آدم عليه السلام (صبح الأعشى ٣١٣١٣) .

لقلًا عن البيروني: الآثار الباقية ١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> نفسه ۱۵–۱۵.

عندهم، حتى تُخالِف ذلك الوَقْت الذي سَبَقَت البِشارَة من الأنبياء الذين كانوا بعد مُوسَىٰ بن عِمْران عليه السُلام بولادة المسيح عِيسَىٰي ١.

وإذا مجميعَ ما في التُّوْراة التي بيد اليَهود ، من المُدَّة التي بين آدَم ـ عليه السّلام ـ وبين الطُّوفان ، كانت الفًا وستّ مائة وستًا وخمسين سنة . وعند النَّصَارَىٰ في إنجِيلهم الفان وماثتا سنة واثنتان وأربعون سنة .

وتَزْعُم اليَهود أَنَّ تَوْراتَهم بعيدةٌ عن التَّخاليط، وتَزْعُم النَّصَارَىٰ أَنَّ تَوْراةَ السبعين ـ التي هي بأيديهم ـ لم يَقَع فيها تَحْريفٌ ولا تَبْديل، وتقول اليَهودُ فيها خِلاف ذلك، وتقول الشَّامِريَّة بأنَّ تَوْراتَهم هي الحقّ وما عَداها باطِل، وليس في اخْتلافِهم ما يُزيل الشَّكّ بل يُقَوِّي الجالِبَة له ٢.

وهذا الاختلاف بعينه بين النَّصَارَىٰ أيضًا في الإنجيل، وذلك أنَّ له عند النَّصَارَىٰ أربع نُسَخ مجموعة في مُصْحَفِ واحدٍ: أَحَدُها إنجيل مَثَّى، والثاني لمازقُوس، والثالث للوُقا، والرابع ليُوحَنَّا، قد ألَّفَ كلَّ من هؤلاء الأربعة إنجيلًا على حَسَب دَعْوَتِه في بلادِه ؛ وهي مختلفة الحيلافًا كثيرًا حتَّى في صِفات المَسيح ـ عليه السَّلام ـ وأيَّام دَعْوَتِه، ووَقْت الصَّلْب بزَعْمِهِم، وفي نَسَبِه أيضًا، وهذا الاختِلافُ لا يُحْتَمَل مِثْلُه ؟.

ومع هذا فعند كلَّ من أصحاب مَرْقِيون وأَصْحَاب ابن دَيْصَان إِنْجِيلٌ يُخالِف بعضُه بعضُه عضه المُّاناجيل، ولأَصْحَاب ماني إِنْجِيلٌ على حِدَة يُخالِف ما عليه النَّصَارَىٰ من أَوَّله إلى آخِره، ويَرْعُمُون أَنَّه هو الصَّحيح وما عَدَاه باطل، ولهم أيضًا إنْجِيلٌ يسمَّى إنْجِيل السَّبْعين يُسْتب إلى بلامس أَنَّ والنَّصَارَىٰ وغيرهم يُنْكِرُونه أَ.

وإذا كان الأَمْرُ من الاختِلاف بين أَهْل الكِتاب كما قد رَأَيْت، ولم يكُن للقِياس والرَّأْي مَدْخَل في تُمْييز حَقَّ ذلك من باطِلِه، امْتَنَع الوقوف على حَقيقَة ذلك من قِبَلِهم، ولم يُعَوَّلُ على شيءٍ من أَقُوالِهم فيه.

a) زیادة من البیرونی . b) بولاق ؛ تلامس .

البيروني : الآثار الباقية ١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> قارن مع البيروني: الآثار الباقية ۲۰ – ۲۱.

آلبيروني: الآثار البائية ٢٣٢ وانظر عن الأناجيل

الأربعة ورأي العلماء المسلمين فيها Anawati, G.C., El<sup>2</sup> الأربعة ورأي العلماء المسلمين فيها art. Indjil III, pp. 1235-38

<sup>30</sup> نفسه ۲۳. نفسه ۲۳.

وأمًّا غير أَهْلِ الكتاب، فإنَّهم أيضًا مختلفون في ذلك. قال أثنيوس <sup>a)</sup>: بين خَلْق آدَم وبين لَيْلَة الجُمُعَة أوَّل الطُّوفان ألفا سنة وماثتا سنة وستّ وعشرون سنة وثلاثة وعشرون يومًا وأربع ساعات <sup>١</sup>.

وقال ما شَاءَ الله \_ واسمه مِنشًا بن أَثَرى ٢ \_ مُنجَّم المنتصور والمأْمُون في كتاب (القِرَانات ؛ أوَّلُ قِرَانُ وَقَعَ بِين زُحل والمُشْتَري في بَدْء التحوُّك \_ يعني ابتداء النَّسْل من آدَم \_ كان على مُضِي خمس مائة وتسع سنين وشهرين وأربعة وعشرين يومًا مَضَت من ألف المُرَّيخ ، فوَقَعَ القِران في بُرْج الثَّوْر من المُنَّلَة الأرضية على سَبْع دَرْج واثنتين وأربعين دقيقة .

وكان انتقالُ الْمَتَرَّ من بُرْج الميزان ومُقَلَّتُته الهَوائية إلى بُرْج العَقْرَب ومُقَلِّتُته المائية ، بعد ذلك بأَلَّفيْ سنة وأربع مائة سنة واثنتي عشرة سنة وستة أشهر وسنة وعشرين يومًا ، ووَقَعَ الطُّوفانُ في الشهر الخامس من السنة الأولى من القِران الثاني من قَرانات هذه المُثَلَّثَة المائية .

وكان بين وَقْت القِرَان الأوَّل الكاثِن في بَدْء التحرُّك، وبين الشهر الذي كان فيه الطُّوفان، ألفان وأربع مائة وثلاث وعشرون سنة وستة أشهر واثنا عشر يومًا.

قَالَ : وفي كلَّ سبعة آلاف سنة وسنتين وعشرة أشهر وستة أيام ، يرجع القِرَان إلى مَوْضِعِه من بُرْج النَّوْر الذي كان / في بَدْء التحرُّك .

وهذا القَوْلُ ــ أَعَرُّكَ الله ــ هو الذي اشْتُهِر حتَّى ظَنّ كثيرٌ من المِلَل أنَّ مُدَّة بَقَاء الدنيا سبعة آلاف سنة . فلا تَغْتَر به، وتَنَّبه إلى أَصْله تَجده أَوْهَى من بَيْت الْعَنْكَبُوت، فاطْرَحْه .

ع) الأصل: أثينوش، بولاق: أسوس والمثبت من البيروني.

 البيروني: الآثار البائية ٢١، وأثينوس راوي الحبر وصفه البيروني بأنه أحد أصحاب الأخبار.

<sup>۲</sup> ما شاء الله بن أتري (أو سارية) فلكي يهودي أصله من البصرة، وكان اسمه اليهودي مَنَتا (وكتبه ابن النديم والقفطي ميشي)، اشتغل بعلم الفلك والنجوم في العراق منذ أيام أبي جعفر المنصور وحتى أيام المأمون (١٣٦٠-١٢٨هـ/ ملكوت عن المؤكد أنه كان موجودًا سنة ١٩٣٠-١٨٨٨ أورد له ابن النديم تسعة عشر مؤلفًا. واسم المكتاب الذي يتقل عنه المقريزي هنا وكتاب في القرانات

والأديان والملل، (راجع ابن الندم: الفهرست ١٣٣٣ صاعد Kennedy, E.S. ١٣٢٣ ما الأندلسي: التعريف يطبقات الأم Kennedy, E.S. ١٣٢٣ م الأندلسي: التعريف يطبقات الأم D. Pingree, The Astrological History of Mashâ'allâh, Cambridge, Massachusetla 1971 القفطي: تاريخ الحكماء ١٣٢٧ القفطي: تاريخ الحكماء Dictionary of Scientific Biography, N.Y. 1974, pp. 159-62; Sezgin, F., GAS VII, pp. 102-8; (Saruso, J., El' art. Mashâ'allâh VI, pp. 699-700 وانظر فيما يلي ٧٧١.

وقيل: كان بين آدَم وبين الطَّوفان ثلاثة آلاف وسبع مائة وخَمْس وثلاثون سنة، وقيل كانت بينهما مُدَّة ٱلفين ومائتين وستِّ وخمسين سنة، وقيل ألفان وثمانون سنة.

وأمَّا تأريخُ الطُّوفان فإنَّه يَتُلُو تأريخ الخَليقة، وفيه من الاختِلاف ما لا يُطّمَع في حقيقته، من أَجُل الاختِلاف فيما بين [تأريخ] أَدَم وبينه، وفيما بينه وبين تأريخ الإسْكَنْدَر. فإنَّ اليَهوة عندهم أنّ بين الطّوفان وبين الإسْكَنْدَر ألفًا وسبع مائة والنتين وتسعين سنة ؛ وعند التَّصَارَىٰ بينهما ألفا سنة وتسع مائة وثمان وثلاثون سنة ؛ والفُوش وساير الجُوس، والكَسدانيُون أَهُل بابِل، والهِنْد وأهل الصّين وأَصْناف الأُمّ المشرقية، يُثكِرون الطُّوفان. وأقَّرُ بعضُ الفُوس، لكنهم قالوا: لم يكن الطُّوفانُ بسوى الشَّام والمغرب، ولم يَثمُ العُمْران كله، ولا غَرَقَ إلا بعض النَّاس، ولم يَتجاوز عَقبَة حُلُوان، ولا بَلغَ إلى تَمَالِك المَشْرِق. قالوا: ووَقع في زَمان طَهْمُورَث عُ، وأنَّ أَهْلَ المغرب لمَّ أَنْذَرَ حكمارُهم بالطُّوفان، واتَّخَذُوا المباني العَظيمَة، كالهَرَمَيْن بحصر ونحوهما، ليَدْخُلوا فيها عند حُدُونُه.

ولما بَلِغَ طَهْمُورَث الإندار بالطُوفان ، قبل كؤنه بمائة وإحدى وثلاثين سنة ، أَمَرَ بالحتيار مَواضِع في مملكته صَحيحة الهَوَاء والتُّرْبَة ، فوَجَدَ ذلك بأَصْبَهان ، فأَمَر بتَجْليد العُلُوم ودَفْنِها فيها في أَسْلَم المُواضِع . ويَشْهَد لهذا ما وُجِدَ بعد الثلاث مائة من سني الهجْرَة ، في حَيَّ من مَدينَة أَصْبَهان ، من التَّلال التي انْشَقَت عن يُيوت مملوءة أعدالًا عِدَّة كثيرة ، قد مُلِقَت من لجاء الشَّجَر التي تُلبَس بها القِيئِ وتُسَمَّى التُّوز ، مَكْتوبَة بكِتابَة لم يَدْر أحدٌ ما هي أ.

وأمّا المُنجَّمون فإنَّهم صَحُّحُوا هذه السنين من القِرَان الأَوَّل من قِرانات العلويين زُّحَل والمُشْتَري، التي أَنْبَت عُلَماءُ أهْل بايِل والكِلْدانيين مثلها إذ كان الطُّوفانُ ظهوره من جهة أن ناحيتهم، فإنَّ السَّفينة اسْتَقَرَّت على الجُوديِّ، وهوغير بعيد من تلك النَّواحي. قالوا: وكان هذا القِرَانُ قَبْل الطُّوفان بمائتين وتسع أوعشرين سنة ومائة وثمانية أيام، واعْتَنَوا بأَمْرها وصَحُّحُوا ما يَتِن الطُّوفان وبين أوَّل مُلْك بُحْت نَصَّر الأوَّل ألفي سنة وستّ مائة وأربع سنين، وبين بُحْت نَصَّر هذا وبين الإشكَنْدر أربع مائة وست وثلاثون سنة ؛ وعلى ذلك بَتَى

a) إضافة من البيروني. (b) بولاق: الكدانيون. (c) بولاق: طمهورث. (d) ساقطة من بولاق.

نقلًا عن البيروني: الآثار البانية ٢٣– ٢٤.

أبو مَعْشَر أَوْسَاطُ الكُواكِب في زِيجة ، وقال : كان الطُّوفَانُ عند اجتماع الكُواكِب في آخِر بُرْج الحُوت وأوَّل بُرْج الحَمَّل ، وكان بين وَقْت الطُّوفان وبين تأريخ الإشكَّنَدَر قَدْر أَلفي سنة وسبع ماثة وتسعين سنة مَكْبُوسَة وسبعة أشهر وستة وعشرين يومًا \، وبينه وبين يوم الحَميس أوَّل المحرَّم من السنة الأولى من سني الهِجْرَة النَّبَويَّة أَلف ألف يوم وثلاث ماثة ألف يوم وتسعة وخمسون ألف يوم وتسع ماثة يوم وثلاثة وسبعون يومًا ، يكون من السُّنين الفارسِيَّة المصرية ثلاثة آلاف سنة وسبع مائة سنة وخمسًا وعشرين سنة وثلاث مائة يوم وثمانية وأربعين يومًا .

ومنهم من يَرَى أنَّ الطُّوفانَ كان يوم الجُنُعَة ، وعند أي مَعْشَر أنَّه كان يومَ الخَميس.

ولماً تقور عنده الجملة المذكورة ، وخَرَجَت له المدنة التي تُسَمَّى أَدْوار الكُواكِب ـ وهي بزَعْمِهم ثلاث مائة ألف وستون ألف سنة شمسية ، وأوّلها متقدَّم على وَقْت الطُّوفان بمائة ألف وثمانين ألف سنة ألف وسيكون فيما بعد ألف سنة شفسيئة ـ حكم بأنَّ الطُّوفان كان في مائة ألف وثمانين ألف سنة ، وسيكون فيما بعد كذلك . ومثل هذا لا يُقْبَل إلَّا بحُجُة ، أو من مَعْضُوم ٢.

وأمًّا تأريخ بُخت نَصَّر فإنَّه على سِني القِبْط وعليه يعمل في اسْتِخْراج مَواضِع الكَواكِب [السَّيَّارَة] من كِتاب المَجِسْطي، ثم أَدْوَار فاللبس <sup>6</sup>)، وأوَّل أَدْوَاره في سنة ثماني عشرة وأربع مائة البُخت نَصَّر، وكلُّ دَوْر منها ستَّ وسبعون سنة شَمْسِيَّة <sup>٣</sup>. وكان فاللبس من مُجلَّة أَصْحَاب التَّعاليم.

وبُخْت نَصَّر هذا ليس هو الذي خَرُّب بَيْت المَقَدس، وإنَّمَا هو آخَر كان قبل بُخْت نَصَّر مُخَرِّب بَيْت المَقدس، وإنَّمَا هو آخَر كان قبل بُخْت نَصَّم مُخَرِّب بَيْت المَقدس بمائة وثلاث وأربعين سنة، وهو اشتم فارسي أصْله «بُخْت نَرْسي» ومَثناه: كثير البُكاء والأَنين، ويُقالُ له بالعِبْرَانية: نَصَّار، وقيل تَفْسيرُه عُطارِد، وهو يَتْطِقُ وذلك لتحتنه على الحِكَمة وتَغْريب أهلها، ثم عُرِّب فقيل بُخْت نَصَّر أَ.

وأمَّا تأريخ فيلبش فإنه على سني القِبط، وكثيرًا ما يُستقملُ هذا التأريخ من مَوْت الإشكَّنْدَر · · البَنَّاء المُقَدوني، وكلا الأَمْرَيْن سَوَاء، فإنَّ القائِمَ بعد البَنَّاء هو فيلبش، فسَوَاء كان من مَوْت الأوَّل

a) زيادة من البيروني. (b) بولاق: قالليس. (c) في بولاق: لنحيه.

ا البيروني: الآثار الباقية ٢٤- ٢٠. " نفسه ٢٧.

<sup>.</sup> ۲۷ نفسه ۲۵–۲۹. <sup>3</sup> نفسه ۲۷.

أو من قِيام الآخر، فإنَّ الحالَة المؤرَّخة هي كالفَصْل المُشْتَرك بينهما، وفِيلبُش هذا هو أبو الإسْكَنْدَر المُقَدوني. ويُغرَف هذا التأريخ بتأريخ الإشكَنْدَرانيين وعليه بَنَى ثاوِن الإسْكَنْدَراني في زِيجِهِ<sup>هِ)</sup> المعروف بالقانون <sup>١</sup>.

وأثّا تأريخ الإسْكَنْدَر فإنَّه على سني الرُّوم ، وعليه يَعْمَل أكثرُ الأُمَّم إلى وَثَتَنا هذا ، من أهْل الشَّام وأهْل بِلاد الرُّوم وأهْل المغرب والأَنْدَلُس والفِرِنْج واليَهود ، وقد تقدَّم الكَلامُ عليه عند ذِكْر الإشكَنْدَرية من هذا الكِتاب ٢.

والمَّا / تاريخ أَغُسُطُس فإنَّه لا يُغرَف اليوم آخدٌ يستعمله : وأُغُسُطُس هذا هو أوَّل القياصِرَة ، ومَعْنَى قَيْصَر بالرُّومِية : شُقَّ عنه ، فإنَّ أُغُسُطُس هذا لمَّا حَمَلَت به أمّه ماتَت في المُخَاض ، فشُقَّ بَطْنُها حتى أُخْرِج منه ، فقيل قَيْصَر ، وبه يُلقَّب مَنْ بَعْدَه من مُلوك الرُّوم . ويَزْعُم النَّصَارَى أَنَّ المسيخ \_ عليه السَّلام \_ وُلِدَ لأربعين سنة من مُلكه ، وفي هذا القَوْل نَظَر ، فإنَّه لا يَصِحُ عند سِياقة السَّنين والتَّواريخ ، بل يَجيء تَعْديل ولادَته عليه السَّلام في السنة السابعة عشر من مُلْكِه ".

وأمًّا تأريخ أَنْطَنينس فإنَّ بَطْلَقَيُوس صَحَّحَ الكُواكِبَ الثابِّنَة في كِتابِه المعروف بالجَيِسْطي لأوَّل مُلْكِه على الرُّوم، وسنُّو هذا التأريخ رُوِميَّة <sup>؟</sup>.

# ذكوت أريخ القبلط

اعْلَم أَنَّ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّة عبارَة عن عَوْد الشَّمْسِ في فَلَك البُروج إِذ تَحَرَّكت على خِلاف حَرَكَة الكُلَّ، إلى أَي نُقْطَة فُرِضَت ابْتداء حَرَكتها، وذلك أنَّها تَسْتَوْفِي الأَزْمِنَة الأَربعة التي هي الرَّيع والصَّيْف والخَريف والشَّنَاء، وتَحُوزُ طَبائِعها الأَرْبع، وتَنتهي إلى حَيْث بدأَت [منه] أَنَّ .

وفي هذه المُكَّة يَشتَوْفي القَمَرُ التني عشرة عَوْدَة وأَقَلَّ من نصف عَوْدَة ، ويستهلَّ النتي عشرة مَرَّة ، فَجُمِلَت المُكَّة التي فيها عَوْدات القَمَر الاثنتا عَشْرَة في فَلَك البُرُوج سَنَةً للقَمَر على جِهَة

a) بولاق : تأريخه . (b) زيادة من البيروني .

البيروني: الآثار البائية ٢٨. أبيروني: الآثار البائية ٢٨.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> نفسه ۲۸ وفیما تقدم ۲۱۱– ۲۱۶. \* نفسه ۹.

۳ نفسه ۲۹.

۲.

الاصْطِلاح، وأَشْقِط الكَسْر الذي هو أحد عشر يومًا بالتُّقْريب، فصارَت السُّنَةُ على قِسْمَينُ: سَنَة شَمْسِيَّة ، وسنة قَمْرَيَّة ١.

وجميع من على وَجْه الأرْض من الأُنْم، أَخَذُوا تُواريخ بينيهم من مَسير الشَّمْس والقَّمَر: فالآخِذون بسَيْر الشُّعس خَعْس أُتَم، هم اليُّونانيون والسُّريانيون والقِبطُّ والرُّوم والفُرْس. والآخِذُون بسَيْر القَمَر خَمْس أَتَم، هم الهِنْد والعَرَب واليَهُود والنَّصَارَىٰ والمُثلمون ٢.

فأهل قسطنطينية والإشكندرية وساير الروم والشرنانيون والكِلدانيون وأهمل مصر ومن يتفتل يرأْي الْمُقتضِد، أَخَذُوا بالسُّنة الشُّمْسِيَّة التي هي ثلاث مائة وخمسة وستون يومًا ورُبْع يوم بالتقريب، وضَيِّروا السُّنة ثلاث مائة وخمسة وسنين يومًا، وأَخْفُوا الأرَّباع بها في كلِّ أرَّبع سنين يومًا حتى الْجُبَرت السُّنَة، وسَمُّوا تلك السنة كبيسَة لانْكِباس الأرَّباع فيها .

وأمًّا قِبْطُ مصر القُدَماء فإنَّهم كانوا يتركُون الأرباع حتى يجتمع منها أيَّام سَنَة تامُّة ، وذلك في كلُّ ألفٍ وأربع مائة وستين سنة ، ثم يَكْيِسُونها سَنَة واحدة ، ويَتَّفقون حينتذٍ في أَوَّل تلك السُّنة مع أهل الإشكَندرية وقُشطَنطينيّة ٣.

وأَمَّا الفُرْسُ فِإِنَّهُم جَعَلُوا السَّنَة ثلاث مائة وخمسة وستين يومًا من غير كَبْس، حتى اجْتَمَع لهم من رُبْع اليوم \_ في مائة وعشرين سنة \_ أيّام شهر تام، ومن تُحمّس السَّاعة \_ الذي يَتْبع رُبْع اليوم عندهم ـ يوم واجد ، فأَلْحَقُوا الشُّهر التَّام بها في كلِّ مائة وستِّ عشرة سنة . واقْتَقَى أَثْرَهُم في هذا أَهْلُ تُحوارَزُم القُدَماء والصُّهْد ومن دان بدين فارِس ٤.

وكانت المُلُوكُ البَيْشُذَاذِيَّة منهم ـ وهم الذين مَلَكُوا الدُّنْيا بحَذافِيرها ـ يَعْمَلُون السُّنَة ثلاث ماثة وخمسة وستين يومًا، كلُّ شهر منها ثلاثون يومًا سَوَاء، وكانوا يَكْبِسُون السُّنة كلُّ ست سنين بيوم ويستُّونها كَبيسَة، وكلُّ مائة وعشرين سنة بشَّهْرَيْن: أَحَدُّهُما بسبب الخمسة الأيام، والثاني بسَبَب رُبِّع اليوم. وكانوا يُعَظِّمون تلك السُّنة ويُستُّونها المباركة ".

البيروني : الآثار الباقية ١٠.

الاسكندراني. قده الفقرة من كلام المقريزي. 4 تفسیه ۱۰ – ۱۱.

آ البيروني: الآثار البائية ١٠ نقلًا عن زيج ثاؤن ه نفسه ۱۱.

وأمًّا قُدَماءُ القِبْط وأهْلُ فارِس في الإشلام وأهْلُ خُوارَزْم والصُّغْد <sup>a)</sup>، فتركوا الكُسُور ، أُغني الرُّبْع وما يتبعه أصلًا <sup>١</sup>.

وأمَّا العِبْرانِيُون وجَميعُ بني إشرائيل والصَّابِعون والحَوَانِيُون، فإنَّهم أَخَذُوا السَّنَة من مَسير الشَّمْس وشُهورَها من مَسير الفَمَر، لتكون أعيادُهم وصيامُهم على حِساب قَمَريَّ، وتكون مع ذلك حافِظَة لأَوْقاتها من السَّنة، فكَبَسوا كلَّ تسع عشرة سنة قَمريَّة بسبعة أُسُهر. ووافَقَهُم النَّصَارَىٰ في صَوْمِهم وبعض أَعْيادهم، لأنَّ مَدارَ أَمْرِهم على فِصْح اليَهود، وخالقُوهم في الشَّهور إلى مَذَّهَب الرُّوم والسُّرِيانِين ؟.

وكانت العَرَبُ في جاهلينها التَّظُر إلى فَصْل ما بين سَنتهم وسَنة القَمَر، وهو عشرة أيام وإحدى وعشرون ساعة وتُحمْس ساعة، فيُلْحِقُون ذلك بها شَهْرًا كُلَّما تمَّ منها ما يَسْتَوْفي أيام شهر، ولكنَّهم كانوا يَعْملُون على أنَّه عشرة أيام وعشرون ساعة، وكان يتولَّى ذلك النَّسأَةُ من بني كِنانَة المُعْروفُون بالقَلامِس \_ واحِدُهم قَلَمُس، وهو البَحْرُ الغَزير \_ وهم أي أبو تُمَامَة مُجادَة بن عَوْف بن أُمَيَّة بن قَلَع [بن عَبّاد بن قَلَع بن خُذَيْفَة وكانوا كلهم نَسَأَةً] اللهُ وأوَّلُ من فَعَلَ ذلك منهم مُحَلَيْفة بن عَبْد فُقَيْم، وآخِر من فَعَلَه أبو ثُمامَة ".

وأَخَذَ العَرَبُ الكَبْسَ من اليَهود قَبَل مَجِيء دين الإسلام بنَحُو المائتي سنة ، وكانوا يكْبِسون في كُلُّ أربع وعشرين سنة تسعة أشهر ، حتى تَبَقَى أَشْهُر السَّنَة ثابتة مع الأَرْمِنَة على حالَة واحِدَة ، لا تتأخّر عن أوْقاتِها ولا تَتَقدَّم ؛ إلى أن حَجَّ رَسُولُ الله عَلَيْ [حجَّة الوّداع] ، وأنزل الله تعالى عليه : ﴿ إَنَمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْر يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَه عامًا ويُحَرِّمُونَه عامًا ليُوَاطِقُوا عليه : ﴿ إِنَّمَا النّبِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَه عامًا ويُحَرِّمُونَه عامًا ليُوَاطِقُوا عليه أَنْ النّبي عَلَم سُوء أَعْمَالِهم والله لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرين فِي عِلَّه / ما حَرَّم الله فيُحِلُّوا ما حَرَّمَ الله زَيْنَ لَهُم شُوء أَعْمَالِهم والله لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرين في عِلَّه / ما حَرَّم الله فيُحِلُّوا ما حَرَّم الله زَيْنَ لَهُم شُوء أَعْمَالِهم والله لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرين في وَاللّه والله والله السَّماوات عليه ، وصارت أسماؤها غير دالله والأَرْض و بَطَلَ النّسيء ، وزالَت شُهورُ العَرْب عمًا كانت عليه ، وصارت أسماؤها غير دالله على مَعانيها أَ.

۲ نفسه ۱۱.

ا البيروني: الآثار الباقية ١١ نقلًا عن كتاب المجسطى. " نفسه ١١- ١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه ۱۲ ، وفیما یلی ۷۲۲–۷۲۸.

۲.

وأمَّا أَهْلُ الهِنْد، فإنَّهم يَشتَغْمِلُون رُؤْيَة الأَهِلة في شُهورهم، ويَكْبِشُون كلَّ تسع مائة سنة وستة وستة وستة وستة وسنة المُنِين بومًا بشهر قَمَري، ويَجْعَلُون البيداءَ تأريخهم اتّفاق الجيماع في أوَّل دَقيقَة من بُرْجٍ ما، وأَكْثَرُ طَلَبَهم لهذا الالجيماع أن يَتُفِق في إحدى نُقْطَتَي الاغْتِدالين، ويُسَمُّون السَّنَة الكَبيسَة بلماسة المُانِين،

فهذه آراءُ الخليقة في السُّنة.

وأمًّا اليُّومُ فإنَّه عِبارَةً عن عَوْد الشَّمْس بدَوَران الكلَّ إلى دائِرَةِ قد فُرِضَت. وقد الحُتُلِف فيه: فَجَعَلَه العَرَبُ من غُروب الشَّمْس إلى غُروبها من الغَدَّ. ومن أَجُل أنَّ شُهورَ العَرَب مَتِنيَّة على مَسيرِ الْقَمَر، وأُوائِلِها مُقَادَة برُؤْية الهلال ـ والهلالُ بُرَى لدنْ غُروب الشَّمْس ـ صارَت اللَّيلَةُ عندهم قبل النَّهار ٢.

وعند القُوس والرُّوم اليوم بلَيْلَته من طُلُوع الشَّمْس بارِزَةً من أُفَّق المَشْرق إلى وَقْت طُلوعِها من الغَد، فصارَ النَّهارُ عندهم قبل اللَّيْل. والحُتَجُوا على قَوْلهم بأنَّ النَّورَ وُمُجودٌ والظُّلْمَةَ عَدَمٌ، والحَرَكَة تَغْلِب على السُّكُون، لأنَّها وُمُجودٌ لا عَدَم وحياةٌ لا مَوْت، والسَّماءُ أَفْضَلُ من الأَرْض، والعامِل الشَّابِ أَصَحَ، والماءُ الجارِي لا يَثْبَلُ عُفُونَةً كالرَّاكِد ".

واختَجُ الآخرون بأنَّ الظُّلْمَةَ أَقْدَم من الثور والنُّورُ طارئ عليها فالأَقْدَمُ يُبْدَأُ به ، وغَلَّبُوا السُّكُونَ عليها الأَقْدَمُ يُبْدَأُ به ، وغَلَّبُوا السُّكُونَ علي الحَرَّكَة بإنها هي الحَاجَة ، والطَّرُورَة والنَّعَب تُنتجُه الحَرَّكَة ، والشُّكُون إذا دام في الاشتِقْصاءات مُدَّةً لم يُولِّد فَسادًا ، فإذا دامَت الحَرَّكَةُ في الاشتِقْصاءات واشتَحْكَمَت أَفْسَدَت ، وذلك كالزَّلازِل والعَواصِف والأَمْواج وشُبَهِها .

وعند أصّحاب التُتجيم أنَّ اليومَ بلَيْلَته من مُوافاة الشَّمْس فَلَك نِصْف النَّهار إلى مُوافاتِها إيَّاه في الغَد ، وذلك من وَقَّت الظَّهْر إلى وَقْت العصر ، وبَنوا على ذلك حِسابٌ أَزْياجِهم . ويَقضُهم ابتداً باليوم من يَصْف اللَّيْل ، وهو صاحِب زِيج شَهْرَيارَان الشاه<sup>ع) °</sup>، وهذا هو حَدُّ اليوم على الإطلاقِ

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : بذمات . (c) بولاق : شهربازار شاه .

البيروني : الآثار الباقية ١٢ – ١٣.

۲ نفسه ۵.

۲ نفسه ۲.

أ نفسه ٦ وورد فيه هذا الحبر سابقًا على الحبر التقدم.

واجع عن زيج شهرياران الشاه، نلينو: علم الغلك

تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ١٨٣-١٨٦.

إذا اشترط الليلة في التركيب. فأمَّا على التَّفْصيل: فاليوم بانْفِرادِه والنَّهارُ بمعنَّى واحِد، وهو من طُّلُوع جِرْم الشَّمْس إلى غُروب جِرْمها، واللَّيْلُ خِلاف ذلك وعَكْسه '.

وحَدٌّ بعضُهم أوَّلَ النُّهَارِ بطُلُوعِ الفَّجْرِ، وآخره بغُرُوبِ الشَّمْسِ، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنُ لَكُمُ الحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَّمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيلَ﴾ [الآية ١٨٧ سورة البغرة] ، وقال : هَذَان الحَدَّان هما طَوْفًا النَّهار . وعُورِضَ بأنَّ الآيَةَ إَنَّما فيها بَيانُ طَوْفي الصُّوَّم لا تَعْرِيف أوَّل النَّهَار ، وبأنَّ الشُّفَقَ ، من جِهَة المَغْرِب نَظير الفَّجْرِ من جِهَة المُشْرِق ، وهما مُتساوِيان في العِلَّة ، فلو كان طُلوعُ الفَجْر أَوَّلَ النَّهَار لكان غُروبُ الشُّفَق آخِرُه ، وقد الْتَزَم ذلك بعضُ الشُّيعَة ".

فإذا تَقَرَّرَ ذلك فَنَقُول : تأريخُ القِبْط يُعْرَف عند نَصَارَى مصر الآن بتأريخ الشُّهَدَاء، ويُسَمِّيه بعضُهم تأريخُ دِقْلِطْيانُوسِ ٩).

ذِكْرُ دِفْلَدْيَانُوسَ ١٠ الذي يُعْرَفْ تأريخُ القِبْط به ٢ \_ اعْلَم أنَّ دِفْلَدْيَانُوسُ Diocletianus] هذا أَحَد مُلُوك الرُّوم المعروفين بالقَياصِرَة، مَلَك في منتصف سنة محمس وتسعين وخمس مائة من سنى الإشكَنْدَر ٤. وكان من غَيْر بيت المُلُك، فلمَّا مَلَكَ تَجَبَّر، وامْتَدُّ مُلْكُه إلى مَدائِن الأكاسِرَة ومَدينَة بابِل، فاشتَخْلف ابنَه على مملكة رُومَة، واتَّخَذَ تَخْت مُلَّكُه بَدينَة أَنْطاكية، وجَعَلَ لنفسه بِلادَ الشَّام ومِصْر إلى أَقْصَى المغرب.

فلمًا كان في السنة التاسعة عشر من مُلْكِه، وقيل الثانية عشرة، خالَفَ عليه أهْلُ مصر والإشكَنْدَرية ، فبَعَث إليهم وقَتَلَ منهم خَلْقًا كثيرًا ، وأَوْقَعَ بالنَّصَارَى ، فاسْتَبَاح دِماءَهم ، وغَلَّق كَنائِسَهم ، ومَنّع من دين النّصَارَىٰ ، وحَمَلَ الناسَ على عِبادَة الأَصْنَام ، وبالّغَ في الإشراف في قَتْلِ النَّصَارَىٰ .

 ع) كذا في الأصل وبولاق ولكنه صوب رسم الكلمة فيما يلي في الأصل إلى ديقلدياتوس ودقلدياتوس. b) برلال: دقليطانوس.

القريزي ۱۵۵-۲۵۷.

البيروني: الآثار الياقية ٢، ٧. <sup>۲</sup> نفسه ۷، ۸.

أ راجع حول ترجمة الإمبراطور دقلديانوس (٢٤٥-

٣ نشر عبد المجيد دياب هذا الفصل في كتابه Frend, W. H., CE art. Diocletian 3, pp. 4 (2717 تاريخ الأقباط المروف بالقول الإبريزى للعلامة 8-904 وما ذكر من مراجع.

۲.

وأقامَ مَلِكًا إحدى وعشرين سنة ، وهَلَكَ بعد عِلَلِ صَعْبَة دَوَّدَ منها بَكَنَه ، وسَقَطَت أَسْنانُه . وهو آخِر من عَبَدَ الأَصْنَام من مُلُوك الرُّوم ، وكلّ من مَلَك بعده فإنَّما كان على دِين النَّصْرانية ، فإنَّ الذي مَلَكَ بعده ابنه سنةً واجِلَة ، وقيل أكثر من ذلك . ثم مَلَكَ قُسْطَنْطين النَّصْرانية ونَشَرَه في الأَرْض ٢.

ويُقالُ إِنَّ رَجُلًا ثَارَ بمصر يُقالُ له وأجلة، [Achilleus] ، وخَرَج عن طاعَة الرُّوم ، فسارَ إليه دِقْلَدْيانوس وحَصَر الإشكَنْدَرية ـ دارَ المُلُك يومعذِ ـ ثمانية أشهر حتى أَخَذَ أَجلة وقَتَلَه ، وعَمّ أَرْضَ مصر كلها بالسَّتِي والقَتْل ".

وبَعَث قَائِدَة فحارَبَ سابُور مَلِك فارِس، وقَتَلَ أكثر عَسْكُره، وهَرَمَه وأَسَر امْرَأَته وإخْوَته، وأَنْخُن في بلادِه، وعادَ بأَسْرَى كثيرة من رجال فارِس، ثم أَوْقَع بعامَّة بلاد رومَة فأكثر في قَتْلهم وسَبْيهم، فكانت أيَّامُه شَيْعة، قَتَل فيها من أَصْناف الأُم، وهَدَمَ فِن بُيوت العِبادات ما لا يَدْخُل تحت حَصْر.

وكانت واقِعَتُه بالنَّصَارَىٰ / هي الشَّلَّة العاشِرَة ، وهي أَشْنَعُ شَدائِدهم وأَطْوَلها ، لأنَّها دامَت عليهم مُدَّة عشر سنين ، لا يَفْتُر يومًا واحدًا يَحْرِق فيها كَنائِسَهم ، ويُعَذَّب رجالَهم ، ويُطلُب من اشتَتَرَ منهم أو هَرَب لِيُقْتَل ، يُريد بذلك قَطْع أَثَر النَّصَارَىٰ وإبْطال دين النَّصْرانِيَّة من الأَرْض ، فلهذا اتَّخَذوا ابْتداء مُلْك دِقْلِطيانوس تأريخًا .

وكان ابتداءُ مُلكه يوم الجُمُّعَة ، وبينه وبين يوم الاثنينُ أوَّل يوم من نُوت ، وهو أوَّل أيَّام مُلْك الإشكَنْدَر بن فِيلِئِش المُقَدوني ، خمس مائة وأربع وتسعون سنة وأخد عشر شهرًا وثلاثة أيام وبين يوم الجمعة ، أوَّل يوم من تأريخ دِقْلدْيانوس ، وبين يوم الحميس أوَّل يوم من سنة الهِجْرَة النَّبُويَّة ثلاث مائة وثمانِ وثلاثون سنة قَمَريَّة وتسعة وثلاثون يومًا .

وجَعَلُوا شُهورَ السَّنَة القِبْطِيَّة اثني عَشْر شهرًا، كلَّ شَهْر منها عَدَده ثلاثون يومًا سوّاء. فإذا تُمَّت الأَشْهُر الاثنا عشر، أَتَبَعُوها بخَسْمة أَيَّام زيادَة على عَدَد أَيَّامها، وسَمَّوا هذه الخمسة الأيام أبو غَمْنَا، وتُعْرَف اليوم بأيَّام النَّسيء <sup>3</sup>.

۳ أوروسيوس: تاريخ العالم ٤٥٥. وانظر The . Coptic Encyclopedia I, pp. 55-56

<sup>\*</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٩٩.

أ البيروني: الآثار الباقية ٢٩، وقارن ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ٧٧- ٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما یلی ۷۲۱ .

فيكون الحالُ في النَّسيء على ذلك ثلاث سنين مُتواليات، فإذا كان في السَّنَة الرابِعَة جَعلُوا النَّسيءَ سنَّة أيام، فتكون سُنُوهم ثلاث سنين مُتواليات كلّ سنة ثلاث ماثة وخمسة وستون يومًا، والرابعة يصير عددُها ثلاث ماثة وستة وستين يومًا.

ويَرْجع مُحَكَّمُ سَنَتِهم إلى مُحَكِّم سنة اليُونانيين، بأن قصير سَنتُهم الوُسْطَى ثلاث مائة وخمسة وستين يومًا ورُبْع يوم، إلَّا أنَّ الكَبْسَ يَخْتَلف فإذا كان كَبْسُ القِبْط في سَنَة ، كان كَبْسُ اليُونانيين في السنة الدَّاخِلَة .

واسماء شهور القبط \_ ثوت ، بابه ، هاثور ، كِيَهْك ، طُوبَة ، أَمشير ، بَرَمْهَات ، بَرَمُودَة ، بَشَنْس ، بَوُونَة ، أَبيب ، مِسْرَى ، فهذه اثنا عشر شهرًا ، كُلُّ شَهْر منها عَدَدُه ثلاثون يومًا ، وإذا كانت عِدَّة شهر مِسْرَى ، وهو الشَّهْر الثاني عَشَر ، زادوا أيام النَّسيء بعد ذلك ، وعَيلوا النُّورُوز أوّل يوم من شهر تُوت ٢.

## ذِكُواْنُسابِيعِ الأَتَامِ

اعْلَم أَنَّ القُدَمَاءَ من الفُرْس والصَّغْد<sup>ه)</sup> وقِبْط مصر الأَوَل لم يكونوا يستعملون الأسابيع من الأَيَّام في الشهور، وأوَّل من استعملها أهلُ الجانِب الغربي من الأَرض، لا سيَّما أهلُ الشَّام وما حواليه، من أجل ظهور الأَنْبِيَاء عليهم السَّلام فيما هنائِك، وإخبارهم عن الأُسْبُوع الأَوَّل وبَدْء العالَم فيه، وأنَّ الله خَلَق السَّمَاوات والأَرْض في سِتَّة أيَّام من الأُسْبُوع.

ثم انْتَشَر ذلك منهم في سائر الأَمَم، واشتَعْمَلَته العَرْبُ العارِبَة بسبب تَجَاوُر دِيارِهم ودِيار أهَل الشّام، فإنَّهم كانوا قَبَل تَحَوِّلهم إلى النِتن بيابِل، وعندهم أَخْبَار نُوح عليه السّلام، ثم بَعَثَ الله تعالى إليهم هُودًا ثم صالحًا عليهما السّلام، وأنزَل فيهم إبراهيم خليل الرَّحْمَن وابنه إسماعيل عليهما السّلام، فتَعَرِّبٌ إسماعيل.

وكانت القِبْطُ الأُول تستعمل أَشماءَ الآيَّام الثلاثين من كلَّ شهر، فتَجْعل لكلَّ يوم منها اسْتَا كما هو العَمَل في تاريخ الفُرْس؛ وما زالَت القِبْطُ على هذا إلى أن مَلَك مِصْر أُغَسطُس بن يوجس، فأرادَ أن يَحْمِلُهم على كَبْس السَّنين ليُوافِقُوا الرُّومَ أبدًا فيها، فوَجَدُوا الباقي حيناذِ إلى

a) بولاق: الصقد.

۱ انظر فیما یلی ۷۳۰- ۷۳۹.

۲.

تمام السنة الكَبيسة الكُبرى خمس سنين ، فانتظر حتى مضى من مُلكه خَفس سنين ، ثم حَمّلَهم على كَبْس الشَّهور في كلَّ أَرْبع سنين بيوم كما تَفْمَل الرُّوم . فتَرَكَ القِبْطُ من حينف اشتِغمالَ أَسْماء الأيّام الثلاثين لاختياجهم في يوم الكَبْس إلى اسم يَخْصه ، وانْقَرْضَ بعد ذلك مُستقيلو أسماء الأيّام الثلاثين من أهل مصر والعارفون بها ، ولم يَبْق لها ذِكْرٌ يُغرف في العالَم بين النّاس ، بل دَثَرَت كما دَثَرَ غيرها من أسماء الرُسُوم القَدِيمَة والعادَات الأُول ، سُنّة الله في الذين خَلُوا من قَبل .

وكانت أشماءً شُهور القِبْط في الزَّمَن القَدَمِ: تُوت، باؤني <sup>ه)</sup>، أَثُور، شواقي <sup>ال</sup>، طُوبى، ماكِير، فامِينُوث، بَرْموثي، ناخون، باوني، أفيفي، أبيقا، وكلَّ شهر منها ثلاثون يومًا، ولكلِّ يوم اسمٌ يخصّه. ثم أَخدَثَ بعضُ رُؤساء القِبْط، بعد اشتِعمالِهم الكَبْس، الأَشماء التي هي اليوم مُتداوَلَة بين الناس بمصر؛ إلَّا أنَّ من الناس من يُسَمَّي كِيَهْك كِياك، ويقول في بَرَمْهات بَرَمْهُوط، وفي بَشَنْس بَشَانْس، وفي مِشرَى ماموري.

ومن النَّاس من يُسَمَّي الخمسة الأيَّام الزائِدَة آيَّام النَّسيء، ومنهم من يُسَمَّيها أبو غَمْنا<sup>ع)</sup>، ومعنى ذلك: الشَّهْر الصَّغير، وهي كما تقدَّم تُلْحق في آخر مِسْرَى، وفيه يُزاد اليوم الكَبيس، فيكون أبو غَمْنا<sup>ع)</sup> ستة أيام حينفذٍ، ويُسَمُّون السَّنَة الكَبيسَة النَّقْط، ومعناه العَلامَة <sup>٢</sup>.

ومن تحرافات القِبْط أنَّ شُهورَهُم هي شُهُور سِنِي نُوح وشيث وآدَم منذ البِّداء العَالَم، وأنَّها لم تَوْل على ذلك إلى أن خَرَجَ مُوسَى بَبْني إشرائيل من مصر، فعَيلُوا أوَّل سَنَتِهم خامِس عشر نِيسَان كمّا أُمِروا به في التَّوْراة، إلى أن نَقَلَ الإشكَنْدَر رأْسَ سَنَتِهم إلى أَوَّل تِشْرِين.

وكذلك المضريون نقل بَعضُ مُلوكِهم أوَّلَ سَتَتِهم إلى أوَّل يَوْم من مُلْكه، فصارَ أوَّلُ تُوت عندهم يَتَقَدَّم أوَّل يوم / خُلِقَ فيه العالَم بمائتين وثمانية أيام، أوَّلها يوم الثَّلاثاء وآخِرها يوم السَّبْت. وكان تُوتُ أوَّله في ذلك الوقت يوم الأُحد، وهو أوَّل يَوْم خَلَقَ الله فيه العالَم، الذي يُقالُ له الآن تاسِع عَشْري بَرَمْهَات.

. 29 - EA

a) بولاق: بؤوني. (a) بولاق: شواق. (c) بولاق: أبر عمدا.

ا مصدر هذه المعلومات البيروني: الآثار الباقية <sup>٢</sup> نفسه ٤٩-٥٠.

وذلك أنَّ أوَّلَ من مَلك على الأرض ، بعد الطُّوفان ، نَمْرود بن كَنْعان بن خام بن نُوح ، فعَمَّر بَابل ، وهو أبو الكِلْدانيين . ومَلَّكَ بنو مِصْريم بن خام بن نُوح ـ عليه السُّلام ـ مَنْعس <sup>ه)</sup>، فبننى بمصر مَنْف على النَّيل ، وسَمَّاها باسم بحدَّه مِصْرايم ، وهو ثاني مَلِك مَلَك على الأرض . وهذان اللَّكان اسْتَعمَلا تأريخ بحدَّهما نُوح ـ عليه السُّلام ـ واسْتَنَّ بسُنَّتهم مَنْ جاءَ بَعْدَهم حتى تَغَيَّرت كما تَقَدَّم .

#### ذكوأغيسًا والقِبْطِين النَّصسَارَىٰ بِرِيارِمِعْسِ

رَوَى ابنُ يُونُس، عن عُمَر بن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: اجْتَنِيُوا عِيد التِهود والتَّصَارَىٰ، فإنَّ الشَّخُطَ ينزل عليهم في مَجامِعِهم، ولا تَتَعَلَّموا رَطانَتهم فَتُخَلِّقوا بِيعض خُلُقِهم.

( وعن ابن عَبَّاس في قَوْله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وإذَا مَرُوا بِاللَّهُو مَرُوا كِرَامًا ﴾ [الآية ٧٧ سورة الغرنان] قال : أُعيادُ المُشْرِكين ؟ فقيل له : أَوما هَذَا في الشَّهادَة بالزُّور ؟ فقال : لا ، أُمَّا آيَةُ شهادَة الزُّور : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوَّادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ (الآية ٣٦ سورة الإسراء) .

اغَلَم أَنَّ نَصَارَىٰ مصر من القِبْط يَنْتَجِلُون مَذْهَب اليَعْقُوبِيَّة كما تقدَّم ذِكْرُه ؛ وأَغيادُهم الآن ، التي هي مَشْهُورَة بديار مصر ، أَرْبَعَة عَشْر عِيدًا في كلِّ سنة من سِنيهم القِبْطيَّة : منها سبعةُ أَغياد يُسَمُّونَها أَغْيادًا كِبارًا ، وسَبْعَةٌ يُسَمُّونها أَغْيادًا صِغارًا .

فالأَعْيادُ الكِبار عندهم : عيدُ البِشَارَة ، وعِيدُ الزَّيْتُونَة ، وعِيدُ الفِصْح ، وعِيدُ خَميس الأَرْبَعين، وعِيدُ الخَمسين )، وعِيدُ المُطاس.

والأُعْياد الصَّغار: عِيدُ الحِيَّان، وعِيدُ الأَرْبَعين، وخَميسُ الْعَهْد، وسَبْتُ النَّور، وأَحَد الحُدُّود، والتَّجَلِّي، وعِيدُ الصَّليب.

للعلامة المقريزي: ، ٢٣١- ٢٥٠، وهو موجود في الكراسة التي بخط المقريزي والمحفوظة في مكتبة Liège وفي نسخة الظاهرية (ظ) المتقولة عن مسودة المقريزي.

a) بولاك : متش. (b-b) هذه الفقرة ساقطة من نسخة ظ. c) في جميع النسخ: عيد الخميس.

أ نشر هذا القصل ونقله إلى الفرنسية جريفو بعنوان Griveau, «Les fetes des Coptes par al-Maqrîzî», \$\frac{1}{2} \text{Part. Or. X (1915), pp. 313-43}\$ كما نشره عبد المجيد دياب في كتاب وتاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزي

ولهم مَواسِمُ أَخر ليست هي عندَهم من الأغياد الشَّرْعِيَّة ، لَكُنَّها عندهم من المَواسِم العادِية ، وهو يَوْمُ النَّوْرُوزِ .

وسأَذْكُر من خَبَر هذه الأَعْياد ما لا تَجِده مَجْمُوعًا في غير هذا الكِتاب، على ما اشتَخْرَجته من كُتُب النَّصَارَىٰ وتَواريخ أَهْل الإشلام '.

هيدُ البَشارَة \_ هذا المِيد عند النَّصَارَىٰ ، أَصْله بِشارَة جِبْريل مَرْيَم بميلاد المَسيح \_ عليهما السُّلام \_ وهم يُستَّمُون المَسيح ياشُوع ، ورَّبَا قالوا السُّلام \_ وهم يُستَّمُون المَسيح ياشُوع ، ورَّبًا قالوا السُّلِد يَشوع . وهذا العيدُ تعمله نَصَارَى مصر في اليوم التاسع والعشرين من شهر بَرَمْهَات ٢ . \_

هيدُ الزَّيْتُونَة \_ ويُغْرَف عندهم بعيد الشَّعانِين، ومَعْناه النَّشبيح، ويكون في سابع أَحدِ من صَوْمِهم. وشُنْتُهم في عيد الشَّعانين أن يَخْرُجُوا بسَعْف<sup>a)</sup> النَّخُل من الكَنيسَة، ويرون أنَّه يَوْمُ رُكوب المَسيح اليَعْفُور<sup>6)</sup> ( وهو الحِمار ) في القُدْس ودُخُوله إلى صَهْيون وهو رَاكِب، والناسُ بين يَدَيْه يُسَبِّحون، وهو يَأْمُر بالمَعْرُوف، ويَحُث على عَمَل الحَيْر، ويَثْهَى عن المُنْكَر ويُباعِد عنه ".

وكان عبدُ الشَّعانين من مَواسِم النَّصَارَىٰ بمصر التي تُزَيِّن فيها كَنائِسُهم. فلمَّا كان لَعَشْرِ خَلَوْن من شهر رَجِب سنة ثمانٍ وتسعين وثلاث مائة ، كان عبدُ الشَّعانين ، فمَنَع الحاكِمُ بأمْر الله أبو عليّ مَنْصور بن العَزيز بالله ، النَّصَارَىٰ من تَزْيين كَنائِسِهم وحَمْلهم الحُوس على ما كانت عادَتهم ، وقَبضَ على على عِدَّة مَّن وَجَدَ معه شيئًا من ذلك ، وأَمَر بالقَبْض على ما هو مُحَبَّس على الكَنائِس من الأَمْلاك ، وأَدْخَلَها في الدِّيوان ، وكَتَبَ لسائِر الأَعْمال بذلك ، وأُحْرِقَت عِدَّة من صُلْبانِهم على باب الجامِع العَتيق بمصر في والشَّرْطَة أَ.

عِيدُ الفِضح ﴾ \_ هذا العيدُ عندهم هو العِيد الكبير ، ويَرْغُمون أنَّ المَسيحَ \_ عليه السَّلام \_ لمَّا تَمَالاً اليهودُ عليه ، واجْتَمَعُوا على تَضْليله وقَتْله ، فَبَضُوا عليه وأَخْضَروه إلى خَشَبَة لِيُصْلَب عليها ،

<sup>،</sup> القبط في الكراسة الموجودة بخطه في مكتبة Liège يبلجيكا ، ورقة ١٨٥ ظ-١٨٦ ظ .

٢ القلقشندي: صبح الأعشى ٢: ٢٥٥.

۳ نفسه ۲: ۲۵۵.

المقريزي: اتعاظ الحنفا ٢: ٧١.

أ اعتمد المتريزي في ذكره أعياد القبط ربما على أوتخيوس Eutychius أو المكين بن العميد، وهي تقريبًا نفس المصادر التي اعتمد عليها القلقشندي هند ذكره لأعياد القبط في مصر وإن لم يُمَرَّح كلَّ منهما بمصدره (صبح الأعشى ٢٤٠٥- ٤٣٥، ٢٨٤:١٣). وأورد المقريزي ذكر أعياد

فصُلِبَ على خَشَبَة عليها لِصَّان . وعندنا ـ وهو الحَقَّ ـ أَنَّ الله تعالَى رَفَعَه إليه ، ولم يُصْلَب ولم يُقْتَل ، وأنَّ الذي صُلِبَ على الحَشَبَة مع اللَّصَّينُ ، غير المَسيح أَلْقَى الله عليه شَبَه المَسيح <sup>١</sup>.

قالوا: واقْتَسَم الجُنُدُ ثِيابَه، وغَشِي الأَرْضَ ظُلْمَةٌ من السَّاعَة السادسة من النَّهار إلى الشَاعَة التاسعة من يوم الجُمُعَة خامِس عشر هِلال نِيسان للعِبْرانيين، وتاسع عشري يَرَمُهات، وخامس عشري آذار سنة [٩٠٧٠ قمرية] هـ).

ودُفِنَ الشَّبيةُ في (أَ آخِر النَّهار بقَبْرٍ ، وأُطْبِقَ عليه حَجَرٌ عظيم ، وخَتَم عليه رُؤْسَاءُ اليَهود ، وأَعْبُو النَّهاد ، وخَتَم عليه رُؤْسَاءُ اليَهود ، وأقامُوا عليه الحَرَس باكِرَ يوم الشّبت كَتِلا بُشرَق . فرَعَمُوا أَنَّ المُقْبورَ قامَ من القَبْر لَيْلَة الأَحَد سَحَرًا ، ومَضَى بُطْرُس ويُوَحنَّا التُلْميذان إلى القَبْر ، وإذا الثِّيابُ التي كانت على المُقْبُور فَقط الله بيُن مُنْفِر مَن القَبْر . من القَبْر .

قالوا: وفي عَشِيَّة يوم الأَحد هذا، دُخَلَ المَسيِّع على تَلاميذِه وَسَلَّم عليهم، وأَكَلَ مَعَهُم وكَلَّمَهُم وأَوْصاهُم، وأَمَرَهُم بأُمورِ قد تَضَمَّنَها إنجيلُهم.

وهذا العِيدُ عندهم بعد عيد الصَّلَبوت / بثَلاثَة أيَّام.

خَمِيسُ الأَرْبَعِين ـ ويُغْرَف عند أهل الشَّام بالسُلَّاق عَن ويُقالُ له أيضًا عبد الصَّعود ، وهو اليوم الثاني والأربعون من الفِطْر ٢. ويَزْعُمون أنَّ المَسيحَ ـ عليه السَّلام ـ بعد أرْبعين يومًا من قِيامَته ، خَرَج إلى يَبَت عَنيا والتلاميذ معه ، فرَفَع يديه وبارَك عليهم وصَعِد إلى السَّماء ، وذلك عند إكمالِه ثلاثًا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر . فرَجَعَ التَّلامِذَةُ إلى أُوراشَليم ـ يعني يَبَت المُقدِس ـ وقد وَعَدَهم باشْيهار أَمْرهم ، وغير ذلك ممَّا هو مَعْروفٌ عندهم . فهذا اعْتِقادُهم في كَيْفِيَّة رَفْع المَسيح : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا ﴾ [الآية ٨٧ سورة النساء] .

عِيدُ الحَمْسين؟ \_ وهو الفَنْصُرَة ، ويعملونه بعد خَمْسين يومًا من يوم القِيام "، وزَعَمُوا أَنَّ بعد عَشْرَة أَيَّام من الصُّعود وخمسين يومًا من قِيامَة المَسيح ، الجَتَمَع الثَّلامِيذُ في عِلْيَة صَهْيُون ، فتجلَّى

<sup>۲</sup> نفسه ۲: ۲۲۵.

٣ نقسه ٤٣٦:٢ وفيه أنه يحتفل به في السادس

a) بياض بجميع النسخ ، والمثبت من نشرة ڤييت نقلا عن تاريخ المكين . الله زيادة من ظ . c) ساقطة من بولاق .
 b) بولاق : بقيام . e) بولاق : بالمسلاق . f) جميع النسخ : عيد الحميس .

<sup>·</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٢٦.

والعشرين من بشنس.

لهم رُوحُ القُدُس في شِبْه أَنْسِنَة من نار ، فامْتلأوا من رُوح القُدُس ، وتَكَلَّموا بجميع الأَلْسُن ، وظَهَرَت على أيْديهم آياتٌ كثيرة ، فعَادَاهم اليَهودُ وحَبَسُوهم ، فنَجَّاهُم الله منهم ، وخَرَجُوا من السُّجُن فسارُوا في الأرض مُتَفَرِّقِين يَدْعُون الناس إلى دِين المَّسيح.

الميلاد 4. وشنتهم فيه كثرة الوقود بالكنائس وتزيينها ، ويَعْمَلُونه بمصر في التاسِع والعشرين من كِيَهْك ١٠.

ولم يَزَل بديار مصر من المَواسِم المشهورة فكان يُفَرِّق فيه \_ أيَّام الدُّولة الفاطِمِيَّة \_ على أزباب الوُسُوم من الأَسْتاذين الْحُنَّكين والأَمَرَاء المُطَوَّقين وسَايْر الْعَوَالِي<sup>0)</sup> من الكُتَّاب وغيرهم الجامَات من الحَلاوَة القاهِريَّة، والمُنارِد التي فيها السَّميل،وقَرابات الجُلَّاب، وطَيافير الزَّلابية، والسَّمَك المعروف بالبوري ".

ومن رَسْم النَّصَارَئُ في الميلاد اللُّعب بالنَّار؛ ومن أَحْسَن ما قيل:

والبسيط

۲.

ما اللَّهِبُ بالنَّار في الميلادِ من شنَّة أَن وإنَّما فيه لـالإنسلامِ مَـ شَـصُـودُ فَفِيه بُهتَ النَّصَارَىٰ أَنَّ رَبُّهُمُ عِيسَىٰ بنُ مَرْيَم مَخْلُوقٌ ومَوْلُودُ وأَدْرَكْنا الميلادَ بالقاهِرَة ومِصْر وسائِر إقْليم مصر مَوْسِمًا جَليلًا ، يُباعُ فيه من الشُّموع المُزْهرة بالأصباغ المليحة والتَّماثيل البّديعة بأموال لا تَنْحَصِر، فلا يَتْقَى أَحَدّ من النَّاس أعْلاهم وأدْناهم حتى يَشْتَري من ذلك لأوْلاده وأهْله . وكانوا يُسَلُّونها الفَوانيس (واحِدُها فانُوس)؟، ويُعَلِّقون منها في الأشواق بالحَوانيت شيقًا يَخْرُج عن الحَدّ في الكَثْرَة والمَلاَّحَة . ويَتَنافش الناسُ في المُغالاة في أَثْمَانِها ، حتى لقد أَدْرَكْتُ شَمْعَةً عُمِلَت فَبَلَغ مَصْروفُها ألف درهم وخمس مائة درهم فضَّة ، عنها يومثلٍ ما ينيف على سبعين مِثْقالًا من الذُّهَب.

وأَعْرِف السُّؤَّال في الطُّرُقات أيَّام هذه المَواسِم ، وهم يَسْأَلُون الله أن يُتَصَدَّق عليهم بفَانوس ، فَيَشْتَرِي لَهُم من صِغار الفَوانيس ما يَبلُغ ثَمَنُه الدَّرْهَم وما حَوْلَه .

c) بولاق: سفه. b) بولاق: الموالي. ع) بولاق: فيحيون عشية ليلة الميلاد.

أ القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٢٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> انظر فیما یلی ۱: ٤٩٤.

منه إشارة مهمة الأصل استخدام الفاتوس في مصر

وأنه كان يستخدم في الأعياد القبطية وعلى الأخص عبد لليلاد، ولكن لا ندري متى أصبح استخدام الفانوس من

عادات شهر رمضان في مصر عند المسلمين.

ثم لما اختلَت أمورُ مصر ، كان من مجملة ما بَطَلَ من عَوائد التَّرف عَمَلِ الغَوانِيس في الميلاد إلَّا قليلًا .

الفِطَانُ ويُعْمَل بمصر في اليوم الحادي عشر من شهر طُوبَة ؛ وأصْلُه عند النَّصَارَى أنَّ يحيى ابن زَكرياء \_ عليهما السلام \_ المعروف عندهم يؤحنًا المِعْمَداني \_ عَمَّد المسيح (أي غَسَلَه ) في بحيرة الأُودُنَّ ، وعندما حَرَج المسيخ عليه السَّلام من الماء اتَّصَل به رُوحُ القُدُس ؛ فصارَ النَّصَارَى لذلك يَغْمِسون أولادَهم في الماء في هذا اليوم ، ويُنْزلون فيه بأَجْمَعِهم ، ولا يكون ذلك إلَّا في شِدَّة البَرْد ، ويُسَمَّونه يوم الفِطَاس ، وكان له بمصر مَوْسِمٌ عظيمٌ إلى الغاية أ.

قال المشعودي : ولليّلة الغطاس بمصر شأنٌ عظيم عند أهلها ، لا يُتَامُ الناسُ فيها ، وهي لبلة الحادي عشر من طُويَة . ولقد حضرتُ سنة ثلاثين وثلاث مائة لَيْلة الغطاس بمصر والإخشيدُ محمّد بن طُفْج \_ أمير مصر \_ في داره المَعْروفة بالمُختَار في الجَزيرة الراكبة للنّيل ، والنّيلُ يُطيفُ بها ، وقد أَمَرَ فأسْرِج في جانِب الجَزيرة وجانِب الفُشطاط ألف مِشْعل ، غير ما أسْرَج أهلُ مصر من المَشاعِل والشّفع . وقد حَضَرَ بشَاطِئ النّيل في تلك اللّيلة آلاف من النّاس من المشلمين ومن النّصارى : منهم في الزّوارِق ، ومنهم في الدّور الدّانيّة من النّيل ، ومنهم على ساير الشّطوط ، لا يَتَناكُرون كلّ ما يُمْكِنُهم إظهاره من المآكِل والمَشَارِب والمَلابِس وآلات الذّهب والفِضّة والجَوْمَر والمُلاهي والعَرْف والقصّف ؛ وهي أَحْسَنُ لَيْلة تكونُ بمِصْر ، وأشْمَلُها سُرورًا ، ولا تُعْلَق فيها الدّروب ، ويُغَطّس أكثرهم في النّيل ، ويَرْعُمون أنّ ذلك أمانٌ من المَرْض ونُشْرَة للداء ".

وقال المُسَبِّحيِّ في «تاريخه» من حَوادِث سنة سبع وستين وثلاث مائة: مُنِعَ النَّصَارَى من إظْهار ماكانُوا يَفْعَلُونه في الفِطاس من الاجْتِماع ونُزُول الماءِ وإظْهار المَلاهي، ونُودي أنَّ من عَمِلَ ذلك نُفِيّ من الحَصُّرة <sup>4</sup>.

وقال : في سنة ثمانٍ وثمانين وثلاث مائة كان الغطاش ، فضُرِبَت الحيامُ والمَضارِبُ والأَسِرَّة في عِدَّة مَواضِع على شاطئ النَّيلِ ،ونُصِبَت أَسِرَةً للرئيس فَهْد بن إبراهيم النَّصْراني كاتِب الأُسْتاذ بَرْجُوان ، وأُوتِدَت له الشَّموعُ والمَشَاعِلُ ، وحَضَرَ المُغَنُّون والمُلْهون ، وجَلَسَ مع أَهْلِه يَشْرَب إلى أَن كان / وَقْتُ الغِطاس فَعَطْس وانْصَرف \*.

القلقشندي: صبح الأعشى ٢٦:٢٤ وفيه: يقول المصريون: غَطَّتُم مَرَيْضُم، ونَوْرَزُثم شَيَّتِم.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر عنه ، ابن سعید : المغرب ۱۳۰–۱۳۱.

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup> المسعودي: مروج الذهب ٩٩:٢- ٧٠. <sup>4</sup> المسيحي: نصوص ضائعة ٩٢.

ه نفسه ۱۸-۱۹ وفیما یلی ۱: £89.

وقال: في سنة إحدى وأربع مائة، وفي ثامِن عشري مجمادى الأولى، وهو عاشِر طُوبَة، مُنِع النَّصَارَىٰ من النِطاس، فلم يُغَطِّس أَحَدٌ منهم في البَحْر '.

وقال في خوادث سنة خمس عشرة وأربع مائة: وفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة: كان غطاش النصاري، فجرى الرئمة من النّاس في شراء الفواكه والصَّأْن وغيره، ونَزَلَ أميرُ المؤمنين الطَّاهِر لإغزاز دين الله لقصر جَدَّه العَزيز بالله في مصر، لنَظَر الفِطاس ومعه الحَرَّم، ونُودي ألاً يَخْتَلط المسلمونَ مع النَّصَارَى عند نُزولهم في البَحْر في اللَّيْل عمال .

وضَربَ بَدْرُ الدَّوْلَة ، الخادِم الأَسْوَد مُتَوَلِّي الشُّرَطَتَيْنَ ، خَيْمَةً عند الجِسْرِ وجَلَسَ فيها ، وأَمَرَ أميرُ المؤمنين بأن تُوفَّذَ النَّارُ والمَشاعِلُ في اللَّيْل ، وكان وَقيدًا كثيرًا ، وحَضَرَ الرَّهبانُ والقُسُوس بالصُّلْبَان والنَّيران ، فقسسوا هناك طَويلًا إلى أن خَطَّسوا ٢.

وقال آبِنُ الْمَاتُمُونَ فِي «تاريخه» من حوادِث سنة سبع عشرة وخمس مائة، وذُكّر الغِطَاس: فَفَرُق أَهْلُ الدَّوْلَة ما بحرَت به العادَةُ لأَهْلِ الوُسُوم من الأَثْرُجِ والنارِغْجِ واللَّيْمون المرّاكِبي <sup>6)</sup>، وأطنان القَصَب والبُوري، بحَسَب الرُّسُوم المُقرَّرَة بالدِّيوان لكلِّ أحَد<sup>0)</sup>.

الحِبِيئان ـ يُعْمَل في سادس شهر بَكُونَة ، ويَزْعُمون أَنَّ المَسيح خُتِنَ في هذا اليوم ، وهو الثامِن من الميلاد ، والقِبْطُ من دون التَّصَارَى تَخْتَينِ<sup>d)</sup> بخِلاف غيرهم <sup>4</sup>.

الأَرْبَقُـــون \_ وهو عندهم دُخولُ المَسيح الهَيْكُل، ويَرْعُمون أنَّ سَنْعانَ الكاهِن دَخَلَ بالمَسيح • مع أمَّه [الهَيْكُل]<sup>6)</sup> وبارَك عليه، ويُعْمَل في ثامِن شهر أَمْشير ".

خميسُ العَهْد ـ ويُعْمَل قبل الفِصْح بثلاثة أيَّام ، وسُنَتُهم فيه أن يُمْلُأُوا إِنَاءً من ماءٍ ويُؤَمُّرِشُون عليه ، ثم يَغْسِلُ البَّرُك به<sup>))</sup> أَرْجُل سائِر النَّصَارَى ، ويَزْعُمون أنَّ المُسيحَ فَعَلَ هذا بتَلامِذَته في مِثْل هذا اليوم كي يُعَلِّمهم التَّواضُع ، ثم أَخَذ عليهم العَهْدَ ألَّا يَتَفَرَّقُوا ، وأن يَتُواضَع بعضُهم لَبَعْض ـ

a) بولاق: النميل. (b) بولاق: الليمون في المراكب وفيما يلي ٢: ١١٨. (c) بولاق: واحد. (d) بولاق: تختن. (e) بولاق: للتبرك به والمثبت من ظ.
 تختن. (d) بولاق: تختن. (e) زيادة من صبح الأعشى. (f) الأصل: للتبرك به، بولاق: للتبرك به والمثبت من ظ.

أ المبيحي : تصوص ضالعة ٢٠.

للسبحي: أخيار مصر ٧٠- ٧١؛ المقريزي: اتماظ الحنفا ٢: ٢٣ (١ وفيما يلي ١: ٤٩٤).

٣ ابن المأمون : أخيار مصر ٦٣ وفيما يلي ١: ٤٩٥.

ألقلقشندي: صبح الأعشى ٢: ٤٢٧.

<sup>&</sup>quot; نفسه ۲: ۲۷٪.

وعوامٌ ألهل مصر في وَقْتنا يَقُولُون : خَميش العَدَس ، من أَجْل أنَّ النُّصَارَى تَطْبُخ فيه العَدَسَ المُصَفِّي ١؛ ويقولُ أهْلُ الشَّام: خَميش الأرْز وخَميش البيض؛ ويَقولُ أهْلُ الأَنْدَلُس: خَميشُ إبْريل، وإبريل اشتم شهر من شُهُورهم.

وكان في الدُّولَة الفاطِمية تُصَّرَب في خَميس العَدِّس هذا خمس مائة دينار، فتُعْمل خَراريب تُقَوَّق في أهل الدَّوْلَة برُسُوم مُقَوَرَة هُ، كما ذُكِرَ في أَخْبار القَصْر من القاهِرَة عند ذِكْر دار الضَّرْب من هذا الكتاب ٢.

وأَدْرَكْنا خميَس العَدَس هذا في القاهِرَة ومصر وأعْمالِهما من مُحْمَلَة المواسِم العَظيمَة ، فيماعُ في أشواق القاهِرَة من البييض المَصْبُوغ عِدَّة ألُّوان ما يَتجاوَز حَدَّ الكَّثْرَة ، فيُقامِر به العَبيدُ والصُّبْيانُ والغَوْغَاء، ويُنْتَدَّب لذلك من جِهَة المُحْتَسِب من يَوْدَعُهم في بعض الأحيان، ويُهادِي النُّصَارَى بعضُهم بَعْضًا ، ويُهْدُون إلى المسلمين أنُّواع السَّمَك المُنَوَّع مع العَدَس الْمَمَفَّى والبَيْض . وقد بَطَلَ ذلك لما حَلُّ بالنَّاسِ، وبَقِيَت منه يَقِيَّة .

سَبْتُ النَّسور \_ وهو قَبْل الفِصْح بيوم ، ويَزْعُمون أنَّ النُّور يَظْهَر على قَبْر المسيح \_ بزعمهم - في هذا اليوم بكَنيسَة القُمامة من القُدْس، فتُشْعَل مَصابيخ الكنيسَة كلُّها ٣. وقد وَقَف أَهْلُ الفَّحْص والتُّفْتيش على أنَّ هذا من جُمْلة مَخارِيق النَّصَارَى بصناعَة يَعْمَلُونها .

وكان بمِصْر هذا اليُّوم من مجمِّلَة المَواسِم، ويكون ثالِث يوم من خميس العَدْس، ومن تَوابِعه. حَدُّ الحُدُود ــ وهو بَعْد الفِصْح بثمانية أيَّام ، فيُقمَل أوَّل أَحدٍ بعد الفِطْر لأنَّ الآحادَ قَبْله مشغولةً بالصَّوْم، وفيه يُجَدُّدون الآلات والأثَّاث واللَّباس، ويَأْتُحذون في المُعَاملات والأَمور الدُّنيوية والمُعاشُ عُ.

عِيدُ التَّجَـــلِّي \_ يُعْمَل في ثالِث عشر شهر مِسْرَى ، يَرْعُمون أنَّ المَّسيحَ تَجَلَّى لتلاميذِه بعد ما رُفِع ، وَتَمَنُّوا عليه أَن يُحْضِر لهم إيْلياء ومُوسَىٰ \_ عليهما السُّلام \_ فأَحْضَرَهُما إليهم مُحَمَّلي يَثت المُقَدس، ثم صَعِد إلى السُّمَاء وتَرَكُهم ".

a) بولاق: مفردة.

أ القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٤٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>\$</sup> نفسه ۲: ٤٢٨.

۲ فیما یلی ۱: ٤٥٠.

<sup>°</sup> نفسه ۷: ۲۸ £.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٤٢٧.

عيدُ الصَّليب \_ ويُقمَل في اليوم السَّابِع عشرمن شهر تُوت، وهو من الأَغياد المُحَدَّنَة، وسَبَيْه ظُهور الصَّليب \_ برَّغيهم \_ على يَد هِيلانَا أَمْ قَسْطَنْطين '، وله خَبَرٌ طويلٌ عِنْدَهم مُلَخَّصُه ما أنت تَراه .

ذِكْرُ قُسْطَنطين ﴿ \_ وَقُسْطَنطين هذا هو ابنُ قُسْطَنش بن وليطوس بن ولنطينوس بن دقيون بن كلوديش بن خايش بن أَكْتَئِيان أُغُشْت الأَعْظَم المُلقَّب قَيْصَر ؛ وهو أَوَّلُ من تَبَت دين النَّصْرانِيَّة ، وأَمْرَ بقَطْع الأَوْتان وهذم هياكِلها وبُنيان البِيعَ ، وآمن من المُلوك بالمسيح . وكانت أمَّه هِيلانة من مدينة الرُّها ، فنشأ بها مع أمَّه وتعلَّم القلوم ، ولم يَرَل في غاية من الظَّفر والسَّمادة ، مُعانًا مَنْصورًا على كلَّ من حاربه .

وكان في أوَّل أمْرِه على دين الجُمُّوس، شَديدًا على النَّصَارَى ماقِتًا لدينهم، وكان سَبَبُ رُجوعِه عن ذلك إلى دين النَّصْرائِيَّة أنَّه ائتُلي بجُذامِ ظَهَرَ عليه، فاغْتَمَّ لذلك غَمَّا شديدًا، وجَمَعَ الحُدُّاق من الأطِبًاء، فاتَّفَقُوا على أَدْوية دَبَّرُوها له، وأَوْجَبُوا أَن يَسْتَثَقِع لـ بعد أَخْد تلك الأَدْوية لـ في صِهْريج تَمْلُوءِ من دِماء أَطْفال رُضَّع ساعَةً يَسيلُ منهم.

فتقدَّم أمْرُه بَجَمْع جملةِ من أطفال النَّاس، وأَمَرُ بذَبْجِهم في صِهْريج ليَسْتَنْقِع في دِمائهم وهي طَرِيَّة، فجُمِعَت الأطفالُ لذلك، وبَرَزَ لِيُمْضِي فيهم ما تقدَّم به من ذَبْحهم، فسَمِعَ ضَجيجَ النِّساء اللَّائي أَخَذَ / أولادُهن فرَحِمَهن وأَمَرَ فدَفَع لكلُّ واحِدَةِ ابنها، وقال: احْتِمالُ عِلَّتِي أَوْلى بِي وأَوْجَبُ من هَلاكِ هذه العِدَّة العَظيمة من البَشر. فانْصَرَف النَّساءُ بأوْلادِهن وقد شرِرَن شرورًا كنامًا.

فلمًّا صارَ من اللَّيْل إلى مَصْجَعه، رأى في مَنامِه شَيخًا يقول له: إنَّك رَحِمْت الأطفالَ وأَمُّهاتهم، ورأيت اختِمال علَّتك أوْلَى من ذَبْحهم، فقد رَحِمَك الله ووَهَبَك السَّلامَة من علَّتك، فابْعَثَ إلى رَجُل من أهْل الإيمان يُدْعَى (شَلْبَشْتَر) قد فَرُ خَوْفًا منك، وقِفْ عند ما يَأْمُرك علَّتك، فابْعَثَ إلى رَجُل من أهْل الإيمان يُدْعَى (شَلْبَشْتَر) قد فَرُ خَوْفًا منك، وقِفْ عند ما يَأْمُرك

وانظر كذلك البيروني: الآثار البائية ه.٩. وولد قسطنطين في ٢٥ مدينة Naisos سنة ٢٧٣م وحمل لقب أغسطس في ٢٠٠ يونية سنة ٣٠٦ وأصبح اسمه ٢٠٤ مايو سنة ٣٣٧م (راجع، The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford. (1991 I, pp. 448-500).

<sup>·</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٤٢٨.

نشر عبد المجيد دياب هذه الفقرة في كتابه تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإيريزي للعلامة المقريزي ٢٥٨– ٢٦٠.

نقل المقريزي ترجمة قسطنطين من الترجمة العربية
 لكتاب وتاريخ العالم، لباولوس أوروسيوس (هروشيوش)،

به، والتَّزِم ما يَخُصِّك عليه تتم لك العافِيّة. فانْتَبَه مَذْعورًا ، ويَمَثَ في طَلَب شَلْبَشْتَر الأُسْقُف، فأَتِي به إليه وهو يَظُن أنَّه يُريد قَتْلَه ، لما عَهِدَه من غِلْظَته على النَّصَارَى ومَقْته لدينهم ؛ فعندما رآه تَلقَّاه بالبِشْر وأَعْلَمه بما رآه في مَنامِه ، فقصَّ عليه دين النَّصْرانيَّة ، وكانت له معه أخبَارٌ طُويلَة مذكورة عندهم. فبَعَث قُسْطَنْطِين في جَمْع الأساقِفَة المَنْفِين والمُسَيَّرين ، والْتَوْم دينَ النَّصْرانيَّة ، وشَفاهُ الله من الجُدُام ، فأيَّدَ الدَّيانة ، وأَعْلَن بالإيمان بدين المسيح .

ويَتِنَا هو في ذلك، إذْ تَوَقَّع وُثُوبَ أَهْل رُوَمة عليه وإيقاعهم به، فخَرَج عنها وبَنَى مَدينَة قُسْطَنْطينية بُنْيانًا جَليلًا فقرفَت به، وسَكَنَها فصارَت مَوْضِع تَخْت المُلُك من عَهْده \.

وقد كان النّصَارَى، من لدنْ زَمان نيرون اللّهُ الذي قَتَلَ [بيطر وبولس] الحَواريين ومّن بَعْده مُّن مَلَكَ رُومة، في كلِّ وَقْت يُقْتَلُون ويُخبسون ويُشَرَّدون بالنَّقْي، فلمَّا سَكَنَ قُسْطَنْطين مَدينة قُسُطَنطينية، جَمَع إلى نَفْسه أهْلَ المسيح وقَوْدَ الْجوههم، وأذَل عُبَاد الأوْثان. فشَنَّ ذلك على أهْل رُومة، وخَلَقُوا طاعَته، وقَدَّمُوا عليهم مَلكًا، فأهمَّه ذلك، ومَرَّت له معهم عِدَّةُ أخبار مذكورة في تاريخ رُومة. ثم إنَّه خَرَج من قُسْطَنْطِينيَّة يُريد رُومَة، وقد اسْتَعَدُّوا لحَرَبه، فلمًا قارَبَهم مذكورة في تاريخ رُومة. ثم إنَّه خَرَج من قُسْطَنْطِينيَّة يُريد رُومَة، وقد اسْتَعَدُّوا لحَرَبه، فلمًا قارَبَهم أَذْعَتُوا له، والْتَرَمُوا طاعَته، فذخلَها فأقامَ إلى أن رَجع لحَرَب القُوس، وخَرَج إليهم فقهَرَهُم، ودانَت له أَكْثَر ممائِك الدُّنيا. فلمًا كان في عشرين سنة من دَوْلَته، خَرَجَت القُوطُ أَهُ على بعض أَطْرافِه، فَقَرَاهم وأَخْرَجهم عن بلاده.

ورأى في مَنامِه كَأَنَّ بُنودًا شِبْه الصَّليب قد رُفِعَت ، وقائِلًا يقول له : إنَّ أَرَدْتَ أَن تَظْفَرَ بَمَن خالَفَك ، فالجُعَل هذه العَلامات على جَميع بِرَك ۖ وشِكَلِك ﴾. فلمَّا اثْتَبَه أَمَرَ بتَجْهيز أَمُّه

a) بولاق: بيرون. (b) زيادة من أوروسيوس. (c) بولاق: قوي. (d) بولاق: الغرس. (e) بولاق: بركك والتصويب من الأصل وظ وتاريخ أوروسيوس.

راجع عن تأسيس مدينة القسطنطينية Costantinople التي أضحت بعد دخول السلطان العثماني محمد الفائح إليها سنة ١٤٥٣م هي مدينة العثمانية وعاصمة الدولة العثمانية (Dictionary of Byzantium I, pp. 508-12 وعن سقوط المدينة على يد السلطان محمد الفائح انظر،

Runciman, S., The Fall of Constantinople,
.Cambridge 1965

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> راجع حول كلمة بزك التي قرأها Griveau برنكك و Casanova ويرق و الاستخدامات المختلفة في المصادر لكلمة ويرث هامش <sup>14</sup> صفحة ٣٣٩-٣٣٩ من الجزء التالث من نشرة Wiet ، وانظر فيما تقدم ٣٣٣.

١.

هبلانَة [Helana] إلى تيت المُقَدِس في طَلَب آثار المُسيح ـ عليه السَّلام ـ وبِناء الكَّنائِس وإقامَة شَراثِعَ ٩ النَّصرانيَّة ، فسارَت إلى نيت المقدس ، وبَنَّت الكنائِس ١.

فَيُقَالُ إِنَّ الْأَسْقُفَ مَقَارِيوس دَلُّهَا على الخَشَبَة التي زَعَمُوا أَنَّ المُّسيح صُلِبَ عليها ، وقد قَصَّ عليها ما عَمِل به اليهود، فحفرت، فإذا قَبْرُ وثلاثُ خَشَبات على شَكُّل الصَّليب، فرَّعَموا أنُّهم ٱلْقُوا النَّلاث خَشَبَات على مَيِّت ، واحِدَة بعد واحِدَة ، فقامَ حيًّا عندما وُضِعَت عليه الخَشَبة الثالِثَة منها . فاتَّخَذُوا ذلك اليوم عِيدًا ، وسَمُّوه وعيد الصَّليب، ، وكان في اليوم الرابع عشر من أَيْلُول والسابع عشر من تُوت، وذلك بعد ولادّة المسيح بثلاث مائة وثمانٍ وعشرين سنة. وجَعَلَت هِيلانَة لِخَشَبات الصَّليب غُلافًا من ذَهَب، وبَنَت كَنيسَة القُمامَة ببَيْت المُقَدس على قَبْر المَسيح بزَعْمهم، وكانت لها مع اليَهود أخبارٌ كثيرةٌ قد ذُكِرَت عندهم، ثم انْصَرَفَت بالصَّليب معها إلى ائِنِها ٦.

وما زال قُسْطَنْطين على تمالِك الرُّوم إلى أن ماتَ بعدِ أربع وعشرين سنة من وِلانيِّه، فقامَ من بعده بمَمالِك الرُّوم ابنه قُنْسُطَنْطين [Constantius] الأَصْغَرَّ.

وقد كان لعيد الصُّليب بمصر مَوْسِمٌ عَظيمٌ يَخْرُج الناسُ فيه إلى بني وايْل بظاهِر فُسْطاط مصر، ويتَظاهَرون في ذلك اليوم بالمُنْكَرات من أَنْواع الحَوَّمات، وَيَمُرُّ لهم فيه ما يَنجاوَز الحُدُ.

a) بولاق: شعائر.

٣٢٤م، والذي كتبه باليونالية .

في تاريخ أوروسيوس أن ما قامت به هيلانة في بيت المقدس وخيرها مع اليهود مدؤن في كتاب أوسابيوس Eusebius العام الوصف لقصص البيعة وأثمتها. والمقصود هو كتاب والتاريخ الكنسي، Historia Ecclesiastica أيوسيبيوس القيمبري Eusebius de Caesarea والذي يذكر فيه أبرز التاريخية المصرية ١٣ (١٩٦٩)، ٥- ٢١. الحوادث التي جرت في تاريخ الكنيسة المسيحية حتى سنة

> وواضح ممَّا ذكره المقريزي بعد ذلك وما ذكره عن الديانة المسيحية في آخر الكتاب أنه اعتمد فيه على ترجمة

أ أوروسيوس: تاريخ العالم ٤٥٧ – ٤٦٠ وبعد ذلك

عربية لكتاب يومييوس.

حول هيلانة وقصة العثور على صليب الصلبوت انظر Frolow, A., Les reliquaires de la vraie Croix, Paris 1965; The Oxford Dictionary of Byzantium II, 909, III, 2121-26 مييد: اقصة عثور القديسة هيلاتة على خشبة الصليب أسطورة أم واقع، ، المجلة

T أوروسيوس: تاريخ العالم ، ٤٦، ونهاية ما نشره عبد الجيد دياب . فلمًا قَدِمَت الدَّوْلَةُ الفاطِمِيَّة إلى ديار مصر وبَنَوا القاهِرَة واسْتَوْطُنوها ، وكانت خِلاقَهُ أَمير المؤمنين المقزيز بالله ، أَمَرَ في رابع شهر رجب في سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة ـ وهو يوم الصَّليب ـ فمنتع الناسَ من الخُروج إلى بني وائِل ، وضَبَطَ الطُّرُق والدَّروب ١ .

ثم لما كان عبدُ الصّليب في اليوم الرّابع عَشَر من شَهْر رَجَب سنة اثنتين وثمانين وثلاث ماثة خَرَجَ النّاسُ فيه إلى بَني وائِل، وبحرّوا على عادّتِهم في الاختماع واللَّهُو ٢.

وفي صَفَر سنة اثنتين وأربع مائة ، قُرِئُ في سابعه سِجِلٌ بالجامِع العَتيق وفي الطُّؤقات ، كُتِبَ عن الحاكِم بأمْر الله ، يَشْتَمِل على مَنْع النَّصارَى من الاجْتِماع على عَمَل عيد الصَّليب ، وألَّا يَظْهَروا بزينتهم فيه ، ولا يَقْرَبوا كَتائِسَهم ، وأن يُمنَعوا منها ؟.

ثم بَطَلَ ذلك حتى لم يَكَد يُعْرَف اليوم بديار مصر ألبتَّة.

(اقال وَهْبُ: بَرَدَتِ النارُ في الليلة التي أُلَقي فيها إبراهيم وفي صَبيحتها على الأرض كلَّها، فلم يَتْتَفِع بها أَحَدٌ في الدنيا تلك الليلة وذلك الصَّباح، فمن أَجُل ذلك باتَ الناسُ على النَّار في تلك الليلة التي رُمِيَ فيها إبراهيم \_ عليه السَّلام \_ ووَتَبُوا عليها وتَبَخُروا بها، وسَتُوا تلك الليلة نَيْروزًا ؟ والنَّيْروزُ في اللَّسان السُّرياني، العيد.

وسُئِلَ ابنُ عَبَّاس عن النَّيْروز : لِمَ اتَّخَذوه عِبدا ؟ فقال : إنَّه أَوْلُ السَّنة المُسْتَأْنَفَةِ وآخِر السنة المُنْقَطِعَة ، فكانوا يَسْتَحِبُون أَن يَقْدَموا فيه على مُلوكِهم بالطُّرَف والهَدايا ، فاتَّخَذَتْه الأعاجِمُ سُنَّة ٥٠.

قال الحافِظُ أبو القاسِم على بن/ عَساكِر في وتاريخ دِمَشْق، ، من طريق ابن عَبَّاس \_ رضي الله عنهما \_ قال : إنَّ فِرْعُون لمَّ قال للمَلاُ من قَوْمه : ﴿ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَليم ﴾ والآبة ٣٤ سورة الشعراء ؟

النَّيْرُوز والنَّوْرُوز: فارسى معرب: وقد تكلمت به

ع) بولاق: النيروز. (b-b) هذه الفقرة ساقطة من ظ.

ا المقريزي: اتعاظ الحنفا 1: ۲۷۲.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۱: ۲۷۲.

العرب (الجواليقي : المعرب ٢٤٠).

۳ نفسه ۲: ۸۹.

قالوا له: اتبعَث إلى السُّحَرَة؛ فقال فِرْعَوْنُ لمُوسَىٰ: يا مُوسَىٰ، ﴿ الجُعَل يَتِنَنا ويَتِنَك مَوْعِدًا لا تُخْلِفه نحن ولا أَنْت﴾ [الآية ٨٥ سررة طه] فتُجْتَمِع أَنْتَ وهارون وتَجْتَمع السُّحَرَة ؛ فقال مُوسَى: ﴿ مَوْعِدُ كُم يَوْمُ الزَّيَنَة ﴾ [الآية ٥٩ سررة طه]. قال : ووافَقَ ذلك يوم السُّبْت في أوَّل يوم من السُّنة وهو يوم النَّيْرُوز.

وفي روايَة : أنَّ السُّحَرَةَ قالوا لفيزعُون : أيُّها الملك واعِد الرَّجُل ، فقال : قد واعَدْته يَوْمَ الرَّيئة وهو عِيدكم الأكبر ، ووافَق ذلك يوم السَّبْت ، فخرَج الناسُ لذلك اليوم .

قَالَ : والتَّوْرُوزُ أُوُّل سَنَة الفُّرْس ، وهو الرَّابِع عشر من آذار وفي شهر بَرَمْهات .

ويُقالُ : أَوَّلُ من أَحْدَثَه جَمْشيد من ملوك الفُرْس ، وأنَّه مَلَك الأقاليم السَّبْعَة ، فلمَّا كَمُلَ مُلْكُه ولم يَتِق له عَدُوّ ، اتَّخَذ ذلك اليوم عيدًا ، وسَمَّاه نَوْروزًا في اليوم الجَديد '.

وقيل إنَّ شَلَيْمَانَ بن داود \_ عليهما الشَّلام \_ أوَّل من وَضَعَه ، في اليوم الذي رَجَعَ إليه فيه ﴿ ١٠ خَاتَّمُه ٢.

وقيل: هو اليوم الذي شُفِيَ فيه أيُّوبُ عليه السَّلام، وقال الله سبحانه وتعالى له: ﴿ الرَّكُضُ بِرِجُلِكَ هَذَا مُغْتَسَلِّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [الآبة ٤٢ سورة ص] ، فَجُعِلَ ذلك اليوم عِيدًا، وسَنُّوا فيه رَشُّ المَّاء.

ويُقال: كان بالشّام سِبْطٌ من بني إسرائيل أصابَهم الطّاعون، فخَرَجُوا إلى العِراق، فبَلغَ مَلِكَ العَجَم خَبَرُهم، فأَمَرَ أَن تُبْنَى عليهم حَظيرةٌ يُجْعَلون فيها، فلمّا صاروا فيها ماتُوا، وكانوا أربعة العَجَم خَبَرُهم، فأَمَرَ أَن تُبْنَى عليهم حَظيرةٌ يُجْعَلون فيها، فلمّا صاروا فيها ماتُوا، وكانوا أربعة آلاف رجل. ثم إنَّ الله تعالى أَوْحَى إلى نَبِيّ ذلك الزّمان: أَرَأَيْت بِلادَ كذا وكذا، فحارِبْهم بسِبْط بني فُلان؛ فقال: يارَبّ، كيف أُحارِب بهم وقد ماتُوا؟ فأَوْحَى الله إليه أنِّي أُحييهم لك.

فأَمْطَرَهم الله لَيْلَةً من اللَّيالي في الحَظيرة ، فأَصْبَحُوا أَحْياة ، فهُم الذين قال الله فيهم : ﴿ أَلَمْ تَوَ اللهِ اللهِ لَيْلَةُ مُوتُوا ثُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمُ أَحْيَاهُم ﴿ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مُوتُوا ثُمُ أَمْرِهم إلى ملك فارس ، فقال : تَبَرَّ كوا بهذا اليوم ، وليَصُب بعضُكم على بعضِ الله الله مكان ذلك اليوم يوم النَّوْروز ، فصارت شئةً إلى اليوم .

أ القلقطندي: صبح الأحشى ٢: ١٤١٨ وفيما يلي ٢ أورد المتريزي هذا الخبر فيما يلي ٤٩٤:١ ونسبه إلى ١: ٩٤٤.
 ١- الحافظ ابن عساكر.

وسُئِلَ الحَلَيْفَةُ المُأْمُونَ عَن رَشِّ المَاء في النَّوْرُوزَ ، فقال : قَوْل الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّلِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمْ أَحْيَاهُمْ ﴾ ، هؤلاء قَوْمٌ أَجْدَبُوا حَتُولُ مِن دَيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمْ أَحْيَاهُمْ ﴾ ، هؤلاء قَوْمٌ أَجْدَبُوا تَقُول ماتَ فُلانٌ هُزالًا \_ فَفِيثُوا في هذا اليوم برَشَّة من مَطَر فعاشُوا ، فأخصَب بَلَدُهم ، فلمَّا أَخْياهُم الله بالغَيْث \_ والغَيْثُ يسمَّى الحَيَّا \_ جَعَلُوا صَبُّ المَاء في مثل هذا اليوم سُنَّة يَتَبَرُّكُونَ بها إلى يَوْمِنا هذا أَ.

وقد رُوِيَ أَنَّ الذين خَرَجُوا من دِيارهم وهم ألوف، قَوْمٌ من بني إشرائيل فَرُوا من الطَّاعُون. وقيل: أُمِرُوا بالجِهاد، فخرَجُوا من دِيارهم فِرارًا من ذلك فأماتهم الله ليُعَرِّفُوا من دِيارهم فِرارًا من ذلك فأماتهم الله ليُعَرِّفهم أَنَّه لا يُنَجِّبهم من المُوْت شيءٌ، ثم أَحْياهُم على يد حَزْقيل أَحَد أنبياء بني إشرائيل، في خَبَرٍ طُويلٍ قد ذَكَرَه أَهْلُ التَّفْسير.

وَقَالَ عَلَيُّ بِن حَمْزَةَ الأَصَفْهَانِي ۗ فِي كتاب ﴿أَعْيادَ الفُرْسِ ۚ : إِنَّ أَوَّلَ مِن اتَّخَذَ النَّيْرُوزِ : النَّيْرُوزِ خَمْشَيد \_ وَيُقَالَ جَمْشُاد \_ أَحَدُ مُلُوكَ الفُرْسِ الأُوَلَ .

ومعَنى النَّوْرُوزِ الثَّرْمِ الجَديد. والنَّوْرُوزِ عند الفُّرْس يكون يوم الاغتِدال الرَّبيعي، كما أنَّ المُهْرَجان أوَّل الاعتدال الخَريفي.

ويَزْعُمون أَنَّ النَّوْرُوزَ أَقَدْمُ مَن المِهْرَجان ، فيقولون : إِنَّ المَهْرَجان كان في أيّام أَفْريدون ، وإنَّه أَوَّلُ من عَمِلَه لمَا قَتَلَ الضَّحَّاك ــ وهو بيوراشب ــ فجَعَلَ يَوْمَ قَتْله عيدًا سمَّاه المَهْرَجان ، وكان محدوثُه بعد النَّوْرُوز بألفِيْ سنة وعشرين سنة ".

أنظر رواية مخالفة للقلقشندي عن سبب رش الماء
 (صبح الأعشى ٤١٩:٢).

<sup>ا</sup> أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار ابن عثمان الأصفهاني من أولاد يسار أخني أبي مسلم الخراساني. أحدُ أدباء أصفهان المشهورين بالعلم والشعرة ، توفي سنة ٩٨٥مم من مصنفاته كتاب والشعرة ، وكتاب فيقر البُلقاء يشتمل على الاختيار من شعر عامة الشعراء ، وكتاب وتَلايد الشَّرَف في مَفاخِر أصبهان وأخبارها ، ولم يذكر له ياقوت أو الصفدي ـ اللذين ترجما له ـ كتاب وأعياد القُرس الذي ينقل عنه هنا المقريزي ، وفيما يلى ١٤٩٤ ، (معجم الأدباء ٢٠٤٤ ، ٢٠٤٢

الوافي بالوفيات ٧٣:٢١). بينما نسب ابن خلّكان للصاحب إسماعيل بن عبّاد وزير البويهيين المشهور كتابًا في نفس الموضوع عنوانه والأعياد وفضائل النيروز، (وفيات الأعيان ٢:٠٠١).

" بين النوروز والمهرجان مائة وتسعة وستون يومًا، والمهرجان نسبة إلى أحد ملوك الغرس القدماء كان يسمى ويهره، وكانوا يسمون الشهور بأسماء الملوك فقيل ويهرماه، ومعنى دماه، هو الشهر. وطال عمر هذا الملك واشتدت شوكته فلما مات في النصف من هذا الشهر وهو ويهرماه، صمي اليوم الذي مات فيه ويهرجان، وتفسيره: نفس مهر ذهبت. ويجعل أهل المروبات بالعراق وغيرها من مدن ح

وقال آبنُ وَصيف شَاه في ذِكْر مَناوش بن مُنقاوش ، أَحد مُلوك القِبْط في الدَّهْر القديم : وهو أُوَّل من عَيلَ النَّوْروز بمصر ، فكانوا يُقيمون سبعة أيام يَأْكُلون ويَشْرَبون إِكْرامًا للكَواكِب \.

وقال آبُن رِضُوان : ولما كان النّيلُ هو السّبَب الأعظم في عمارة أرْض مصر ، رأَى المصريُّون القُدَماء ـ وخاصَّة اللين كانوا في عَهْد دِقْلِدْيانوس الملك ـ أن يَجْعَلوا أوَّلَ السَّنَة في أوَّل الحَريف عند اسْتِكُمال النّيل الحاجّة في الأَمْر الأَكْثَر ، فجعَلُوا أوَّلَ شُهورهم تُوت ثم بابّه ثم هاتُور ، وعلى هذا الوَلاء بحسب المشهور من ترتيب هذه الشّهور ٢.

وقال آبَنُ زُولَاقَ : وفي هذه السَّنَة .. يعني سنة ثلاثٍ وستين وثلاث مائة ــ مَنَع أميرُ المؤمنين المُعِرَّ لدين الله من وقود النَّيران لَيْلَة النَّوْروز في السُّكَك ، ومن صَبِّ الماء يوم النَّوْروز ".

وَقَالَ فِي سَنَةَ أَرْبِعِ وَسَتِينَ : وَفِي يَوْمُ النَّوْرُوزَ ، زَادَ اللَّمِبُ بَالمَاءُ وَوَقُودُ النِّيرَانَ ، وَطَافَ أَهْلُ الْأَسُواقَ وَعَمِلُوا فِيَلَةً أَيَامَ ، وأَظْهَرُوا السَّمَاجَاتُ الْأُسُواقُ وَعَمِلُوا فِيَلَةً أَيَامَ ، وأَظْهَرُوا السَّمَاجَاتُ والحُلِيّ فِي الأَسُواقُ . ثَمَ أَمَرَ المُعِزُّ بِالنِّدَاءُ بِالكَفّ ، وأَلَّا تُوقَد نَارٌ وَلَا يُصَبُّ مَاتُو، وأُخِذَ قَوْمٌ فَحَيِسُوا ، وأُخِذَ قَوْمٌ فَطِيفَ بَهُمَ عَلَى الجَمِالُ °.

وقال ابنُ المَّأَمُونَ في «تاريخه»: وحَلَّ مَوْسِم النَّوْروز في اليوم التاسعِ من رَجَب سنة سبع عشرة وخمس مائة، ووَصَلَت الكُشوة الخُتَصَّة بالنَّوْروز من الطِّراز وثَغْر الإسْكَنْدَرية، مع ما يَتْبعها من اللَّذات اللَّذات اللَّذات اللَّذات والنَّسائية، اللَّذات اللَّذات الرَّجالية والنِّسائية، والعَيْنُ والوَرِق، وجميعُ الأَصْناف الخُتَصَّة بالمَوْسِم على اخْتِلافها بتقصيلها وأَسْماء أَرْبابِها.

وأصْنافُ النُّوْرُوزِ: البِطِّيخُ والرُّمَّانُ، وعَناقِيدُ المَوْزِ، وأَفْرادُ / البَّشر، وأَقْفاصُ النُّمْر القُوصي،

ع) بولاق: نيه. (b) بولاق: الآلات.

<sup>-</sup> العجم هذا اليوم أول يوم من الشتاء فعنير فيه الفرش والآلات وكثيرًا من الملابس (المسعودي: مروج الذهب ٢٠٣٢-٣٣٧)، وقارن القلقشندي: صبح الأعشى ٢٠٢٠-٤٢٠.

النويري: نهاية الأرب ٧١:١٥ (عن ابن وصيف شاه) ؛ المسعودي: أخبار الزمان ١٧٧ وفيهما أن الذي بدأ يعمله أشمون بن قبطيم ؛ وانظر فيما تقدم ٣٧٦، ٣٤٥.

۲ ابن رضوان: دفع مضار الأبدان ۱٤۳.

القريزي: اتعاظ الحنفا ٢١٤١١ وفيما يلي ٢: ٣٩٣. أي من العباسات انتقا من التقام ١٣٥٥ م أن منا ال

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عن الشماجات انظر فيما تقدم ٢٤٥ هـ<sup>٣</sup> وقيما يلي ١: ٩٣٤.

Serjeant, R.B.,) ۲۲٤:۱ المقريزي: اتماط الحنفا ۲۲٤:۱ (Islamic Textiles pp. 158, 215

اللاذ جـ لاذات ، توع من الحرير الأحمر.

وأَقْفاصُ السَّفَرْجَل ، وبُكُل الهَريسَة المعمولة من خَم الدَّجاجِ ومن خَمْ الضَّأْن ومن خَمْ البَقَر ، من كلِّ لَوْن بُكْلَة ، مع خُبْرَ بُرِّ مارِق .

قال: وأَخْضَر كَاتِبُ الدُّفْتِر الإثباتات<sup>a)</sup> بما جَرت به العادَةُ ، من إطلاق العَيْنُ والوَرِق والكُشوات على اخْتِلافها ، في يَوْم النَّوْروز ، وغير ذلك من جَميع الأصناف ، وهو : أربعة آلاف دينار ذَهَبًا ، وخمسة عشر ألف دِرْهُم فِضَّة ، والكُشوات عِدَّة كثيرة من شُقَق دَبيقِيَّة مُذَهَّبات وحريريات ، ومَعاجِرَ وعَصالِب نِسائيات مُلَوَّنات ، وشُقَق لاذ مُنَهَّب وحريري ومُشَفَّع ، وفُوَط دَبيقِيَّة حريرية .

فأمًّا العَيْنُ والوَرِق والكُسُوات، فذلك لا يَخْرُج عَمَّن تَحُوزِه القُصور ودارُ الوَزارَة والشَّيوخِ والأَصْحَابِ والحَواشِي الْمُشَخَّدَمين ورُؤَساء القُشارِيَّات وبُخَّاريها، ولم يكُن لأَحَدِ من الأُمَراء على اخْتِلاف دَرَجاتِهم في ذلك نَصيبٌ.

وأمًّا الأصنافُ من البِطِّيخ والوُمَّان والبُشر والمَوْز والسَّفَرَجُل والعِنَّابِ والهَرائِس على اخْتِلافها، فيشُمْل ذلك جميع من تَقَدَّم ذِكْرِهم، ويَشْرُكهم فيه جَميعُ الأُمْرَاء أَرْبابِ الأُطُواق والأَقْصَابِ أَنَّ وغيرهم من الأَمائِل والأَعْبان عَن له جاة ورَسْمٌ في الدَّوْلَة ١.

وقال القاضي الفاضِلُ في «مُتَجَدَّدات» سنة أربع وثمانين وخمس مائة : يومُ الثَّلاثاء رابع عشر رَجَب يوم النَّوْروز القِبطي ، وهو مُشتَهَلَ تُوت ، وتُوت أوَّل سَنتِهم .

وقد كان بمصر، في الأيّام الماضية والدَّوْلَة الحَالِية، من مَواسِم بَطَالَاتِهِم، ومَواقِيت ضَلالاتِهِم، فكانت المُنْكَراتُ ظاهِرةً فيه، والفَواحِشُ صَريحةً فيه، ويَوْكَب فيه أُميرٌ مَوْسومٌ بأُمير النَّوْروز ومعه جَمْعٌ كثير، ويَتَسَلَّط على الناس في طَلَب رَسْم رُتَبه، ويَرْسم على دُور الأكابِر بالجُمَل الكِبار، ويَكْتُب مَناشِير، ويَنْدب مُرَسَّمين، كل ذلك يَخْرُج مَخْرج الطَّنْزُ<sup>ع) ؟</sup>، ويَقْنَع بالمَيْسور من الهِبات.

ويتجمّع المُؤَنَّدُونُ فَ والفاسِقات تحت قَصْر اللَّؤُلُوَة ، بحيث يُشاهِدُهم الحَلَيفَةُ وبأَيْديهم المَلَاهي ، وتَوْتَفِع الأَصْواتُ ، ويُشَرِب الحَمَّرُ والمَزْرُ شُرْبًا ظاهِرًا بينهم وفي الطَّرُقات ، ويَتَرَاش الناش بللاء ، وبالماء والحَمْر وبالماء تَمْرُوجًا بالأَقْذار .

وإن غَلِطَ مَسْتُورٌ وخَرْجَ من بَيْتُه ، لَقِيَه مَنْ يَرْشُه ويُفْسِدُ ثِهابُه ويَشْتَخِفُ بحُرْمَته ، فإمَّا أن يَفْدي

a) بولاق : الحسابات . b) بولاق : الأنصاف . c) بولاق : الطير . b) بولاق : ويجتمع المغنون .

نَفْسَه وإمَّا أَن يُفْضَح. ولم يَجْر الحالُ على هذا، ولكن قد رَشّ الماء في الحارات، وقد أُخياً المُنْكَرات في الدُّور أزباب الحَسارات.

وَقَالَ فِي هَمُتَجَدَّدات، سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة: وجَرَى الأَمْرُ في النَّوْروز على العادّة من رَشَّ المَاء، واشتُجِدَ فيه هذا العام التَّراجُم بالبَيْض والتَّصافُع بالأَنْطاع، والْقَطَعَ الناسُ عن التَّصَرُف، ومن ظُفِرَ به في الطَّريق رُشَّ بمياهِ نَجَسَة، ونُحرِقَ به ١.

ومازالَ يومُ النَّوْروز يُعْمَلُ فيه ما ذُكِرَ من النَّراش بالماء ، والتَّصافُع بالجُلُود وغَيْرها ، إلى أن كانت أغوامُ بضع وثمانين وسبع مائة ، وأَمْرُ اللَّوْلَة بديار مصر وتَدْبيرها إلى الأَمير الكبير بَرْقُوق ، قَبْلُ أَن يَجْلِس على سَرير المَّلْك ويَتَسَمَّى بالشُلْطان ، فمَنَعَ من لَعِب النَّوْروز ، وتَهَدَّد من لَعِب بالمُعقوبة . فاتَّكفُ الناسُ عن اللَّعب في القاهِرة ، وصارُوا يَعْمَلُون شيقًا من ذلك في الخُلْجان والبِرَك ونَحُوها من مواضِع النَّنَزُه ، بعدما كانت أَسُواقُ القاهِرة تَتَعَطَّل في يَوْم النَّوْروز من البَيْع والشِّراء ، ويَتَعَاطَى الناسُ فيه من اللَّهُو والنَّعب ما يخرجون به عن عد الخياء والحِشْمَة إلى الغاية من الفُجُور والمُهْر <sup>6)</sup>.

وقلَّما انْقَضَى يومُ نَوْروز ، إلَّا وقُتِل فيه قَتِيلٌ أَو أَكْثَر ، ولم يَتِق الآن للناس من الْقَرَاغ ما يَقْتَضي ذلك ، ولا من الرَّفَه والبَطَر ما يُوجِب لهم عَمَله . وما أَخْسَن قَوْل بَعضِهم :

[البسيط]

۱٥

٧.

وكلَّ ما فِيه يَحْكِيني وأَحْكِيهِ وتـارةً كـتـوالـي دَمْـعَـتـي فيهِ

كَيْفَ الْيُها لِحُكْ بالنَّوْرُورُ يَا سَكَني فتارَةً كلَهيبِ النَّارِ في كَبِدي وقال آخَرُ:

والرمل

ت ولكن بدُمُوعي حارُ ما بين صلوعي

نَـوْرَزَ الــــاسُ ونَــوْرَزُ وذَكت نارُهم والنــــ

وقال آخَوُ :

والطولي

وأنْتِ على الإغراضِ والهَجْرِ والصَّدُّ فَنَوْرَزْتُ صُبْبُحًا بِالدُّموعِ على الحَدُّ<sup>؟</sup>

ولماً أَتَى النَّوْرُوزُ يا غايَة المُنَى بَعَثْتُ بنارِ الشَّوْقِ ليلَّا إلى الحَشَا

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق: العهود .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر فیما یلی ۱: £92.

أ القريزي: السلوك ١٣٦١-١٣٧ وثيما يلى ١: ٩٤٤.

### ذِكْرُمَا يُوافِق آيَام الشَّهُورالِغِبْطَيهْ من الْأعمال في الرَّراعات

#### وزِيادَةِ النَّيل وغَيْر ذَلك على ما نَقَلَه أَهْلُ مصر عن قُدَماتِهم واعْتَمَدوا عليه في أُمُورِهم

/اغلَم أنَّ المِصْرِين القُدَماء اعْتَمَدوا في تأريخهم السَّنة الشَّمْسِيَّة ـ كما تَقَدَّم ذِكْرُه ـ ليَصير الزَّمانُ مَحْفوظًا ، وأعْمالُهم واقِعَة في أوقاتٍ مَعْلوَمَة من كلِّ سَنَة ، لا يَتَغَيَّر وَقْتُ عَمَلٍ من أعمالِهم بتَقْديم ولا تأخير ألبتَّة ١.

تُوت [Tūt] \_- بالقِبْطي هو أَيْلُول ، وكانت عادَةُ مصر مُذْ عَهْد فَراعِنتها ، في اسْتِخْراج خَراجِها وَجِها و وجِبايّة أَمْوالِها ، أنَّه لا يَسْتَتِمُ اسْتِيفاء الحَرَاج من أهلها إلَّا عند تَمَامِ المَاء ، وافْتِراشِه على سائِر أَرْضِها ، ويَقَع إثْمَامُه في شهر تُوت .

فإذا كان كذلك ، وَرُجَّما كانت زِيادَةٌ عن ذلك ، أُطْلِق الماءُ في جَميع نَواحيها من تُرَعها ، ثم لا يزالُ يَتَرَجَّح في الزَّيادَة والنُقْصان حتى يَفْرُغ تُوت .

وفي أوَّله يكون يَوْمُ النَّوْروز، ورابِعه أوَّل أَيْلول، وسابِعه يُلَقَّط الزَّيْتون، وثاني عشره يَطْلُع الفَجُرُّ بالصَّرْفَة <sup>٢</sup>.

وسابعُ عشره عيدُ الصَّليب، فيُشْرَط البَلَسان، ويُشتَخْرَج دُهْنُه، ويُفْتَح ما يتأخَّر من الأَبْحُر والتُّرَع، وتُرَتَّب المُدامَسَة لحِفْظ الجُسُور.

وَفِي ثَامِن عَشْرِه تُنْقُلِ الشَّمْسُ إلى بُرْج الميزان ، فَيَدْخُل فَصْلُ الحَريف . وفي خامس عشريه يَطْلُع الفَجْرُ بالعَوَّاءُ ، ويَكْبُر صِغار الشَّمَك .

وفي هذا الشُّهر يعتم ماءُ النَّيل أراضي مِصْر .

وفيه تُسَجَّل النَّواحي، وتُشتَرْفَع السِّجلَّات والقَوانين، وتُطْلَق التُّقاوي من الغِلال لتَخْضير الأراضي. وفيه يُدْرِك الرُمَّان والبُسْر والرُطَب والزَّيْتُون والقُطْن والسَّفَرْجَل.

وفيه يكون هُبوبُ رِيح الشَّمال أَقْوَى من هُبُوب ريح الجُنُوب ، وهُبُوب الصَّبَا أَقْوَى من الدُّبُور .

أنظر حول الشهور القبطية: المقدسي: أحسن التقاسيم ٢١١- ٢١١٦ البيروني: الآثار الباقية ١٤٩ المسعودي: ۲.

مروج الذهب ٢:٥٣٥– ٣٣٦٦؛ المخزومي: المنهاج ٦- ٨؛ ابن مُمَّلَتي: قوانين الدواوين ٣٣٩- ٢٥٥٧؛ القلقشندي:

صبح الأعشى Cerez Wissa Wassef, ٢٣٩١ –٣٨٣:٢ . The Coptic Encyclopedia II, pp. 438-41

<sup>٢</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٥٢.

10

وكان قُدَماء المصريين لا يَتْصُبون فيه أساسًا وفيه يَكُثُر بمصر العِنَبُ الشَّتُوي، وتُبْذَر الحُمَّضات.

بَابَه Bâbah] - في أَوْله يُخصَد الأُرْزُ ، ويُزْرَع الغُول والبَرْسيم وسائِرُ الحُبُوب التي لا تُشَقَّ نها الأَرْض .

وفي رابعه أوَّل تشرين الأوَّل .

وفي ثامِنه طُلوعُ الفَجْر بالسّماك <sup>١</sup>، وهو نهاية زِيادَة النّيل واثِيْداء نَفْصه ، وقد لا يتتم المائم فيه ، فيعجز بغضُ الأرْض عن أن يَوْكَتِها المائم ، فيكون من ذلك نَفْصُ الحَراج عن الكَمَال .

وفي تاسِعه يكون مَجِيءُ الكَراكي إلى أَرْض مصر ، وفي عاشِره يُؤرّع الكَـتّان .

وفي ثاني عَشْره يكونُ اثبِداءُ شُقّ الأرْض بصَعيد مصر، لبَذْر القَمْح والشُّعير.

وفي ثامَن عشره تُنقَل الشَّمْشُ إلى بُرْجِ العَقْرَبِ، ويُقْطَع الحَشَب.

وفي تاسع عشره يكونُ اثبِيداءُ نَقْصِ ماء النَّيل، ويَكْثُرُ البَّمُوض.

وفي حادي عشريه يَطْلُع الفَجْرُ بالغَفْر ٢.

وفي هذا الشهر تُصْرَف المياهُ عن الأراضي ، ويَحْرُج المُزارِعون لتَخْضير الأراضي : فيَبْدَأُون يتِذْر زِراعَة القُرْط ، ثم بزِراعَة الغَلَّة التِدْرية أوَّلًا فأوَّلًا .

وفيه يُشتَخْرج دُهْن الآس ودُهْن النّيلوفَر، ويُشْرِك التَّمْرُ والرَّبيب والسَّمْسم والقُلْقاس.

وفيه يَكْثُر صِغارُ الشّمَك ويَقِل كِبارُه، ويَشمُن الراي والإثرِميس من السَّمَط خاصَّةً وتَستَخَكَم حَلاوَةُ الرُّمَان، ويكون فيه أَطْيَب منه في سائِر الشَّهور التي يكون فيها، ويَضَع الضَّأْن والمَعْز والبَقَر الخَيْسِيَّة.

وفيه يُمَلَّح السَّمَك المعروف بالبُوري، ويَهْزل الغَّنَّان والمَيز والبَعَر ولا تَطيبُ خُومُها، وتُدْرِك الحُمَّعْضَات.

وفيه يَجِب كِتابَة الثَّذَاكِر بالأَعْمال القُوصِيَّة . وفيه يُغْرَس المَتَثُور ويزرع الشَّلْجَم . هَاتُور [Hâtur] ــ في خامِسه يكون أوَّلُ تشرين الثاني ، ويَطْلُع الفَجْرُ بالزَّبانان<sup>a)</sup> في رابعه <sup>٣</sup>.

۳ نفسه ۲:۳۰۳.

ع) بولاق: بالزبانا.

<sup>\*</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نفسه ۲: ۲۵۲.

وفي سادسه يُزْرَع الحُشْخاش. وفي سابعه يُصْرَف ماءُ النّيل عن أراضي الكَتّان، ويُتِلَر في النّصف منه، وبَعْد تمام شهر يُسَبّخ.

وفي ثامنه أوانُ المَطَر المَوْسِمي ، وفي حادي عشره تَهُبُّ رِيمُ الجَنوب ، وفي خامس عشره تَبُرُد المياة بمصر ، وفي سابع عشره يَطْلُع الفَجْرُ بالإكْليل \، وفي ثاين عشره تَحُلُّ الشَّمْسُ يُرْجَ القَوْس ، وفي تاسع عشره يُغْلَق البَحْر المِلْح ، وفي سابع عشريه تَهُبُّ الرِّباحِ اللَّواقِح .

وفي هذا الشُّهْر يَلْبَس أهْلُ مصر الصُّوف من سابعه .

وفيه يُكْسَر ما يُختاج إليه من قَصَب الشُكَّر برَسْم المعاصِر، وبَراح الغَلَّة في جميع ما يُختاج إليه فيها ، ويُهْتَمّ بعَلَف أَبْقارِها وجمالِها بعد بيع شارِفها وعاجِزها والتَّمْويض عنه بغَيْره ، وإفْراد الأُنْبان برَسْم وَقُود القُنُود ، وتَرْتيب القوامِصَة لعَمَل الأباليج والقواديس ، والأَمْطار برَسْم القُنُود والأَعْسال .

وفيه يُشرِك البَنَفْسِج والنَّبلوفَر والمُنْتُور، ومن البُقُولات الإشفاناخ والبَلَسَان.

والحْتَار قُدَماءُ المصريين في هاتور نَصْب الأساسات، وزَرْع القَمْح. وأَطْيَب حِمْلان السنة حمْله وفيه يَكْثُر العِنَب الذي كان يُحْمَل من قُوص.

كِيَهْك [Kiyahk] ـ. أَوَّلُه الأَربعينات بمصر، ويَدْخُل الطَّيْرُ وَكْرَه .

وفي سادسه بِشارة مَرْيَم بحَمْل عيسَى عليهما السَّلام. وفي سابعه أوَّل كانون الأول. وفي عاشره آخِر اللَّيالي الثِلْق، وأوَّلها أوَّل هاتُور. وفي حادي عشرة أوَّل اللَّيالي السُّود، ويَدْخُل النَّمْل الأَحْجِرَة.

وفي ثالث عشره يَعْلُلُع الفَجْرُ بالشُّولَة ٢، وتَظْهَر البَرَاغِيث، ويَسْخَن باطِنُ الأرْض.

وفي سادس عشره يَشقُط وَرَقُ الشُّجَرِ .

وفي سابع عشره تُنَقَل الشَّمْسُ إلى بُرْج الجَدْي، فيَدْخُل فَصْلُ الشَّتاء، ويُؤْرَع الهُلْيون. وفي حادي عشريه يكون آخِر اللَّيالي البُلْق، وفي ثاني عشريه عبد البِشارَة، وفي ثالث عشريه تُؤْرَع الحِلْبَة والتُّرْمُس.

وفي سادس عشريه يَطْلُع الفَجْرُ بالنَّعائِم ".

أ القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٥٣. تنسه ٢: ٣٥٣.

۲ نفسه ۲: ۳۵۳.

وفي ثامن عشريه يَبيضُ النَّعام، وفي تاسع عشريه الميلاد.

وفي هذا الشُّهُر يُمْزُرَع الحيار بعد/ إغْراق أَرْضِه .

وفيه يتكامَل بَذْرُ القَنْح والشُّعير والبَّرْسيم الحيراثي.

وفيه يُشتَخْرَج خَراجُ البَرْسيم بدار الوَّجْه القِبْلي ، وفيه تُرَثَّب مُرَّاسُ الطُّيْر .

وفيه كَسْر قَصَب الشُّكُّر واغْتِصاره، واسْتِخْدَام الطُّبَّاخين لطَّبْخ القُّنود.

وفيه يكون إذراك النَّرْجِس والحُكَّمُّغَبَات والقُول الأَخْضَر والكُرُنَّب والجَزَر والكُرُّاث الأَنْيَض واللَّفْت .

وفيه يَقَلُّ هُبُوب رِيح الشَّمال، ويَكْثُر هُبُوبُ ريح الجُنَوب.

وفيه يَجُود الجَدَا، ويكون أَطْيَبَ منها في جَميع الشهور التي يكون فيها .

وفيه بُزْرَع أَكْثَر مُحبوب الحَرْث ، ولا بُزْرَع بعده في شيء من أرض مصر غير السَّمْسم والمَقاثِي · · والقُطْن .

هُويَة [Tûbah] ـ في ثالثه اثبيداءُ زِراعَهُ الحِيْمُص والجُلَّبان والعَدَس.

وفي سادسه أوَّلُ كانون الثاني .

وفي تاسِعه يَطُّلُع الفَجْرُ بالبَلْدَة \، وعاشِره صوم الغِطاس، وحادي عشره الغِطاس.

وفي ثاني عشره يَشْتَدُّ البَرْد، وفي رابع عشره يَوْتَفِع الوَباءُ بمصر، ويُغْرَس التُخُلُ.

وفي سابع عشره تحلّ الشَّمْسُ أوَّل بُرْجِ الدَّلْو، ويكُثُر النَّدَى، ويكون ابتداءُ غَرْس الأُشْجار.

وفي العشرين منه يكونُ آخر اللّيالي الشود، وحادِي عشريه اللّيالي الثِلْق الثانية، وفي ثاني عشريه يَطْلُع الفَجُرُ بسَعْد الدَّابِح \، وفي ثالث عشريه تَهْبُ الرّياخ البارِدَة.

وفي رابع عشريه تُفْرِخُ بجوارِح الطَّيْر . وفي خامس عشريه يكونُ نِتاجُ الإيلِ الْحَمُّودَة . وفي ٢٠ سابع عشريه يَصْفُو ماءُ النَّيل .

وفي ثامن عشريه يتكامَل إذراكُ القُوط .

وفي هذا الشهر تُقلَّم الكُروم ، ويُتَظَّف زَرْئُح الغَلَّة من اللبسان وغيره ، ويُنظَّف زَرْئُح الكَتَّان من الفِجُل وغيره .

القلقشندي: صبح الأعشى ٢: ٣٥٣.

وفيه تُبَرُّش الأراضي أوَّل سَكَّة برَسْم الصَّيافي والْقَائي والْقُطْن والسَّـقــــم، وينتهي بُرْشُها في أوَّل أَمْشير .

وفيه تُشقَى أَرْضِ القُلْقاسِ والقَصَبِ، وتُشَقُّ الجُسُورِ في آخِره.

وفيه تُسْتَخْرَج أراضي الحَرْس، ويَكْثُر القَصَبُ الرأس بعد إفْراز ما يُختاج إليه من الزَّرِّيعَة، وهو لكلِّ فَدّان طِين قِيراطُ طيب قَصَب رأس.

وفيه يُهْتَمّ بعِمارَة السُّواقي، وحَفْر الآبار، واثيياع الأَبْقار.

وفيه يَظْهَر اللَّوْزِ الأُخْضَرِ والنَّبْقِ والهُلْيون .

وفيه أيضًا يكون مُحبوبُ رِيح الجُنُوبِ أَكْثَر من هُبُوبِ الشَّمال ، وهُبُوبِ الصَّبَا أكثر من هُبُوبِ لَّبُور .

وفيه يكون الباقِلًا الأَخْضَر والجَزَر أَطْيَبُ منهما في غيره .

وفيه يَتناهَى ماءُ النِّيل في صَفائِه ، ويُخَرُّن فلا يَتَغَيَّر في أوانيه ولو طالَ لُبَتُه فيها .

وفيه تَطَيبُ لِحُومُ الضَّأْنِ أَطْيَبُ منها في سائرِ الشهور .

وفيه تُرْبَط الحُيُولُ والبِغالُ على القُرط من أجمل رَبيعِها .

وبطُوبةَ يُطالُبُ النّاس بافْتِتاح الخَراج، ومُحامَنَة المُتَقَبُّلين على النَّمْن من السُّجِلَّات عن جَميع ما بأيَّديهم من المُحَلُّول والمُققود.

أَمْشِيرِ [Amshîr] ـ في أوَّلِه تختلفُ الرّياعُ ، وفي خامسه يَطْلُعُ الفَجْر بسَعْد بُلَع ' ، وفي سادسه يكون أوَّل شَبَاط .

وفي تاسعه يَجْري المَاتِح في العُود، وحادي عشره أوَّل جَمْرَة بارِدَة، وسادس عشره تَحُلُّ الشَّمْسُ بأوَّل بُرْج الحُوت.

وفي سابع عشره يَخْرُج النَّمْلُ من الأَخْجِرة ، وفي ثامن عشره يَطْلُع الفَجْرُ بسَعْد السُّعُود <sup>٢</sup>. وفي العشرين منه ثاني جَمْرَة فاتِرَة ، وفي ثالث عشريه تُقَلَّم الكُرُوم ، وخامس عشريه يَفْرُخ النَّخل .

وسابع عشريه ثالِث جَمْرَة حامِيَة، ويُؤرُقُ الشَّجَرُ وهو آخِر غَرْسِها، وفي آخره يكون آخِرُ اللَّيالي البُلْق.

أ القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٥٤.

وفي هذا الشهر يُقْلَع السُّلْجَم ويُشتَخْرَج خَوامجه ، وفيه يُتَنَّى برش الصَّيافي ، وتُبَرَّش أيضًا ثالِث وَكُة

وفيه يُقتل مَقاطِعُ الجُسُورِ ، وتُمُسَح الأراضي ، ويُرَقِّد البَيْضُ في المعامل أربعة أشهر آخِرها تَشْد .

وفيه يكون ريحُ الشَّمال أَكْثَر الرِّياحِ لهبوبًا .

وفيه يَثْبَغي أَن تُغمَلَ أُواني الحُزَف لَلْمَاء لتُشتَقْمَل فيه طُول السَّنة ، فإنَّ ما عُمِلَ فيه من أُواني الحَزَفَ يُمَرُّد المَاءَ في الصَّيْف أَكْثَر من تَبْريد ما يُعْمل في غَبْره من الشَّهور .

وفيه يتكامَل غَرْسُ الشَّجَر وتَقْليم الكُرُومِ وفيه يُدْرِك النَّبْق واللَّوْز الأَخْضَر ويكثُر البَنَفْسِج المَنْثُورِ .

ويُقال : أَمْشير يقولُ للزُّرْع سِير ، ويُلْحِق بالطُّويل القَصير .

وفيه يَقِلُّ البَرْد، ويَهُب الهَوَاء الذي فيه شُخونَة ما.

وفي أَمْشير يُؤخِّذ الناسُ فيه بإثَّمَام رُبِّع الخَرَاجِ من السَّجِلَّاتِ.

بَرَمْهَات [Baramhat] - أوَّلُ يومٍ منه يَطْلَعُ الفَجْر بالأَخْبِيَّة ، وفي خامسه يَحْضُن دُود الفَرِّ ، وسادسه بُزْرَع السَّمْسِم .

وثاني عشره يُقْلَعُ الكَتَّانُ، ورابع عشره يكون أَوَّلُ الأَعْجازُ، ويَطْلُع الفَجُرُ بالفَرْعِ المُقَدَّمِ !.

وفي سادس عشره تَفْتَح الحَيَّات أَعْيَنَها ، وفي سابع عشره تُنْقَل الشَّمْسُ إلى بُرْج الحَمَّل ، وهو أوَّل فَصْل الرَّبِيع ، ورأْس سَنَة الجند ، ورأْس سَنَة العالَم .

وفي العشرين منه يكونُ آخِرُ الأعجاز ، وثاني عشريه نِتامج الحَيَّل المُحَمُّودَة ، وثالث عشريه يَظُهَر الدُّباب الأَزْرَق ، وخامس عشريه تَظْهَر هَوامُّ الأَرْض ، وسابع عشريه يَطْلُع الفَجْرُ بالفَرْع المُؤَخّر <sup>٢</sup> ، وفي آخِره يتفرُق السُّحاب .

وفي هذا الشهر تَجْري المَراكِب السُّفَرِيَّة في البَّحْر المِلْح إلى ديار مصر من المُعْرب والرَّوم، ويُهْتَمّ فيه بتَجْريد الأَجْناد إلى التَّغور كالإشكَّنْدَرية ودِمْياط وتِنَّيس ورَشِيد.

۲ تقسه ۲: ۲۵۴.

وَفَيه كانت ثَمَهُزُ الأُساطيلُ ومَراكِبُ الشُّواني لحِفْظ التُّغُور.

ا القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٥٤.

وفيه زَرْعُ المَقَاثِي والصَّيْفي ، ويُدْرِك الفُولُ والعَدَس ، ويُقْلَع الكَتَّان ، وتُزْرَع أَقْصابُ السُكّر في الأَرْضِ المَبْروشَة الحُتَّارة لذلك ، البَعيدَة العَهْد/ عن الزَّراعَة ، ويَأْخُذ المُقَشَّرون في تَنْظيف الأَرْضِ المَنْروضَة من الفَشّ في وَقْت الزِّراعَة ، ويَأْخُذ الفَطّاعون في قَطْع الزَّرْيعَة ، ويَأْخُذ المُزارِعون في رَشي قَطْع الزَّرْيعَة ، ويَأْخُذ المُزارِعون في رَشي قَطْع القَصَب .

وفيه يُؤْخَذ في تَحْصيل التُّطْرون، وحمَّلِه من وادي هَبيب إلى السُّونَة السُّلطانِيَّة.

وفيه يكون ريحُ الشَّمال أكثر الرِّياح هُبويًا .

وفيه تُزْهِر الأشجار، ويَنْعَقِد أكثر ثِمارِها .

وفيه يكونُ اللَّبَن الوَّائِب أَطَّيَبَ منه في جَميع الشُّهور التي يُعْمَل فيها .

وفي بَرَمْهات يُطالَب الناس بالرُّبْع الثاني والنُّمْن من الحَرَاج.

بَرَمُودَة [Baramudah] ـ في سادسه أوَّل نِيسان ، وفي عاشره يَطْلُع الفَجْر بالرَّشاء '، وفي ثاني عشره يُقْلَع الفِجْل ، وفي سابع عشره تَحُلُّ الشَّمْسُ أوّل بُرْج النَّوْر .

وفي ثالث عشريه يَطْلُع الفَجْرُ بالشَّرَطَينُ \*، وهو رأْسُ الحَمَلِ وأَوُّلُ مَنازِل الغَمَر ، وفيه اثبِنداءُ كِسار الفُول وحَصَاد القَمْح وهو خِتام الزَّرْع .

وفي هذا الشهر يُهْتَمَ بقَطْع خَشَب السَّنْط من الحَرَاج الذي كان بمصر في القَديم أيّام الدَّوْلَة الفاطِميّة والأَثْيُوبِيَّة، ويُجَرَّ إلى السُّواحِل لتَيَسُّر حَمْله في زَمَن النَّيل إلى ساحِل مصر، ليُعْمل شُواني وأخطابًا برَسْم الوَتُّود في المُطابِخ السُّلْطانِيَّة.

وفيه يَكْثُر الوَرْدُ، ويُرْرَع الحيار شَنْهَر والمُلُوخِيّا والباذِنْجان، وفيه يُقْطَف أوائلُ عَسَل النَّخل، ويُتْغَض بَزْر الكَتَّان. وأَحْسَنُ ما يكون الوَرْدُ فيه من جميع زَمانِه.

وفيه يَظْهَر البَطْنُ الأوّل من الجينيز. وفيه تَقَع المِساحَة على أَهْل الأَعْمَال، ويُطالَب النَّاس واغْلاق نِصْف الحَرَاج من سِجِلَاتِهم، ويُحْصَد بَدْري الزَّرْع.

بَشَنْس[Bashans] - في خامسه تَكُثُّر الفاكِهَة . وسادِسه أوَّل أيار ، وفيه طُّلوعُ الفَجْر بالبُطَيْنُ ". وثامنه عيدُ الشَّهيد ، وتاسعه انْفِتاح البَحْر المالِح ، ورابع عشره ثُوْرَع الأُوُز ، وثامن عشره تَّحُلَّ الشَّهش أوّل بُرْج الجَوْزَاء ، وفيه يَطيبُ الحَصَاد .

وفي تاسع عشره يَطْلُع الفَجْر بالثَّرَيَّا ٣، وفيه زِراعَة الأَّرْز والسَّمْسم.

اً القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٩٥٤ حيث أطلق عليه المناسسة ٢: ٣٥١. ٣ نفسه ٢: ٣٥١. بطن الحوت .

ورابع عشريه يكون عبدُ البَلَسَان بالمَطَرِيَّة ، ويَزْعُمون أنَّه اليوم الذي دَّعَلَت فيه مَرْيَم إلى مصر . وفي هذا الشَّهْر يكون دِراسُ الفَلَّة ، وهِدارُ الكُتّان ، ونَفْضُ البَرْر والتُّقَاوي والأَنْبان وحَمْلها . وفيه زِراعَةُ البَلَسَان وتَقْليمُه وسَقْيُه ، وتكريمُ أراضيه من بتُونة إلى آخر هاتُور ، واسْتِخراج دُهْنُه بعد شَرطه في نصف توت ، وإن كان في أوَّله فهو أَصْلَحُ إلى آخِر هاتور . وصَلاحُ أيَّامه أيَّام النَّدَى ، ويُقيم في النَّدَى سنة كامِلةً إلى أن يَشْرَب أَعْكارَه وأوْساخَه . ويُطْبَح الدُّهْن في الفَصْل النَّدَى ، ويُقيم في شهر بَرَمْهَات ، فيحْصُل لكلُّ رَطْل مصري أربعة وأربعون رطلًا من مائة ، فيخصُل منه قَدْرُ عشرين دِرْهَمًا وما حولُها من الدُّهْن .

وفي هذا الشهر أكثرُ ما يَهُبّ من الرّياح الشَّمالُ <sup>a)</sup>.

وفيه يُذْرك التُّفَّاح القاسِمي، ويَتندئ فيه الثُّفَّاح المِشكي والبِطَّيخ العَبْدَلي، ويُقالُ إنَّه أَوَّل ما عُرِفَ بمصر عندما قَدِمَ إليها عبدُ الله بن طاهِر بعد المائتين من سِني الهجرة، فنُسِبَ إليه وقبل له المَعَبْدَلي ١.

وفيه أيضًا يَتَتَدَىُّ البِطَّيخ الحُونيُ (المشمش والخُوخ الزهريِّ ، ويُجْنَى الوَرْدُ الأَبْيض.

وفيه تُقَرَّر المِساحَة ، ويُطَالب الناسُ بما يُضافُ إلى المِساحَة من أَبُواب وُمجُوه المال ــ كالصَّرف والجَهْبَذَة وحَقّ المراعي والقُرْط والكَتَّان ــ على رُسُومٍ كلِّ ناحية .

ويُشتَخْرَج فيه إثمَّام الرَّبِع ممَّا تَقَرَّرت عليه المُقُود والمِساحَة ، ويُطْلَق الحَصَادُ لجميع الناس . بَقُــونَة [Ba'ûnah] ــ في ثانيه يَطْلُع الفَجُرُ بالدَّبَران <sup>٢</sup>، وفي خامسه يَتَنَفَّسُ النَّيلُ ، وفي تاسعه أوانُ قَطْف النَّحُل .

وفي حادي عشره تَهُبّ رِيامُ السَّموم، وفي ثاني عشره عيدُ مِيكائيل فيُؤْخَذ قامُح النَّيل، وفي ثالث عشره يَشْتَدُ الحَرِّ، وفي خامس عشره يَطْلُع الفَجُرُ بالهَقْعَة ٣.

وفي عشريه تَحُلُّ الشَّمْسُ أَوَّل بُرْجِ السَّرَطان ، وهو أَوَّلُ فَصْل العَّـيْف .

وفي سابع عشريه يُتادَى على النَّيل بما زادَه من الأصابع. وفي ثامن عشريه يَطْلُع الفَّجْرُ بالهَمُّمّة ٤٠.

(IV)

ع) بولاق: الشمالية. (b) بولاق: الجربي.

اً فيما تقلم ١٩١٩. " نقسه ٢: ٢٥٣.

للسه ۱۳۹۳.

وفي هذا الشهر تُسَفَّر المَراكِبُ لإخضار الغِلال والتَّبْن والقُنُود والأَعْسال وغير ذلك، من الأعمال القُوصِيَّة ونَواحي الوَجْه البَحَريِّ .

وفيه يُقْطَف عَسَلُ النَّحُل، وتُخْرَص الكُّروم، ويُشتَخْرَج زَكاتُها.

وفيه يُنَدِّى الكَتَّان ، ويُقَلِّب أربعة أَوْجُه في بَتُونَة وأَبِيب .

وفيه زِراعَة النَّيلَة بالصَّعيد الأَعْلَى ، وتُعْصَد بعد مائة يوم ، ثم تُتْرَك وتُحْصَد في كلِّ مائة يوم عصْدة ، ويَعْلَم في بَرَمُودة ، وتُحْصد في عصْدة ، ويَعْلَم في بَرَمُودة ، وتُحْصد في عصرة أيّام من أبيب ، وتُقيم في الأرض الجيّدة ثلاث سنين ، وتُسْقَى كلِّ عشرة أيام دَفْعَتَيْن ، وثاني سنة ثلاث دَفْعات ، وثانيت منة أربع دَفْعات .

وفي هذا الشهر يكونُ التَّين الفَيُّومي، والحُوخ الزُّهْريّ، والكُمَّثْرَى والقَراصْيَا والقِثَّاء والبَلَح والحُصْرُم، ويبتدئُ إدراكُ العُصْفُر.

وفيه يَدْخُل بعضُ العِنَب، ويطيبُ التُّوت الأَسْوَد، ويُقْطَف مُحشهور العَسَل فتكون رِياحُه قَليلَة، والتَّينُ يكون فيه أَطْيَبَ منه في سائِر الشَّهور، وفيه يَطْلُع النَّحْل، وفيه يُشتَخْرَج تَمَامُ نِصف الحَراج مما بَقِيَ بعد المِساحَة.

أَبِيبُ [Abib] ـ في سابعه أوَّل تَمُوز ، وفي عاشره آخر قَطْع الحَشَب ، وفي حادي عشره يَطْلُع الفَشب ، وفي حادي عشره يَطْلُع الفَجْرِ باللَّراع '، وثاني عَشْره اثْبِيداءُ تَعْطين الكَتَّان .

وَفِي خَامَسَ عَشْرِهُ يَقِلُ مَاءُ الآبَارِ ، وَتُلْدِكَ الفَواكِهُ ، وَيَمُوتُ الدُّود . وفي حادي/ عشريه تَحُلّ الشَّمْسُ أَوَّل بُرْجِ الأَسَد ، وتَذْهَب البَراغِيث ، ويَتَرُد باطِنُ الأَرْض ، وتَهيجُ أَرْجَاعُ الغَيْن .

وفي خامس عشريه يَطلُع الفَجْرُ بالنَّئْرَة <sup>٢</sup>، وفي سادِس عشريه تَطلُع الشَّعْرَىٰ العبور اليمانية . وفي هذا الشهر أكثرُ ما يَهُبُ من الرِّياح الشَّمال، ويكثُر فيه العِنْبُ ويَجُود.

وفيَّد يَطيبُ الثِّينِ المُقَرونِ بمَجيءِ العِنبِ، ويتغيَّر البِطّيخِ العَبْدَليِ وتَقِلّ حَلاوَتُه ، وتَكُثّر الكُمُثّرَى السكّرية ، ويَطيبُ البَلَح .

وفيه يُقْطَف بَقَايا عَسَل النَّحُل، وتَقْوَى زِيادَةُ ماءِ النِّيل فيُقال: دفي أَبيب يَدِبُّ الماءُ دَبيب، . وفيه يُثْقَع الكَتَّان بالمبلَّات، ويُهاع بَرْسيم البَنْر برَسْم زِراعَة القُوط والكَتَّان. وفيه تُدْرك ثَمَرة المِنَب، ويُخصَد القُرْطُم وفيه تُشتَتَم ثلاثة أَرْباع الحَرَاج.

مِشْرَى [Misra] ـ في سابِعه يَطْلُع الفَجْرُ بالطَّرُف \، وفي ثامنه أَوَّل آب، وفي حادي عشره يجمع القُطُن، وفي رابع عشره يَحْمَى المَاء ولا يَثْرد، وفي سابع عشره اسْتِكْمال الثَّمار.

وفي عشريه يَطْلُع الفَجْرُ بالجَبْهَة ٢، وفي حادي عشريه تَحُلُّ الشَّمْسُ بُرْجِ السُّنتِلَة .

وفي ثالث عشريه يَتَفَيَّر طَعْمُ الفاكِهَة لَغَلَبَة ماء النَّيل على الأرض، وفي خامِس عشريه يكون آخِر السَّموم، وفي تاسع عشريه يَطْلُع شهَيْل بمصر.

وفي هذا الشَّهر يكونُ وَفاءُ النَّيل سنة عشر ذِراعًا في غالِب السَّنين ، حتَّى قيل إن لم يُوَفَّ النَّيل في مِشرَى فالتَّظِر، في السَّنَة الأُخْرى .

وفيه يَجْري ماءُ النَّيل في خَليج الإشكَنْدَرية وتُسافِر فيه المَراكِب بالفِلال والبَهار والشُكر وسائِر أَصْناف المُنَاجِر وفيه يَكْثُر البُشر . وكانوا يَخْرصون النَّخْل، ويُخْرجون زَكاةَ الثَّمار في هذا . الشهر، عندما كانت الزَّكوات يَجْبيها السُّلْطانَ من الرَّعِيَّة .

وأَكْثَرُ مَا يَهُبُّ في هذا الشهر ريخ الشَّمال.

وفيه يَقصِر قِبْطُ مصر الحَمْر، ويُعْمل الحَلّ من العِنَب وفيه يُذْرك المَوْز، وأَطْيَبُ ما يكون المَوْزُ بمصر في هذا الشهر .

وفيه يُذْرَك اللَّيْمُون التَّفَّاحي، وكان من مجمئلَة أَصْناف اللَّيْمُون بأَرْض مصر لَيْمُونٌ ١٥ يقالُ له التَّفَّاحي، يُؤْكَل بِغَيْر شُكَّر لقِلَّة حِمْضِه ولَذَّة طَعْمه. وفيه يكون التِنداءُ إِذْراك الوُمَّان.

وإذا الْقَضَت آيَّام مِشرَى ، ابتدأَت أيامُ النَّسِيء ، ففي أوَّلِها ابتداءُ هَيْج النَّعام ، وفي رابِعها يَطْلُع الْفَجْرِ بالحَرَّتَان ٣.

وفي مِسْرَى يُغْلِق الفَلَّاحون خَراجَ أراضي زِراعاتِهم، وكانوا يُؤَخِّرون البَقايَا على دَقُّ الكَتَّانُ في مِسْرَى وأَبيب، لأنَّ الكَتَّانَ يُهِلِّ في تُوت، ويُدَقَ في باتِه.

۳ نفسه ۲: ۲۵۲.

أ القلقشندي : صبح الأعشى ٢ : ٣٥٢.

۲ تفسه ۲: ۳۵۲.

# ذِ*زُوْتَحْوْلِ السَّنَذَاكُمُ الِحِيَّدُ الْفِيطِيَّدُ إِلَىٰ السَّنَ*ذَالِحِسُلالِيَّةَ العَرْبِيَّسَة وكيف غيل ذلك في المِلَّة الإسلامية ١٩

ثم لمَّا رَأَوْا تَداخُل السَّنين القَمَرِيَّة في السَّنين الشَّمْسِيَّة ، أَسْقَطُوا عند رأَس كلَّ اثْنتين وثلاثين سَنَة قَمَرِيَّة سَنَةً ، وسَمَّوا ذلك الازْدِلاف <sup>ها</sup>، لأنَّ كُلُّ<sup>ع)</sup> ثلاث وثلاثين سنة فَمَرِيَّة اثنتين وثلاثين سنة شمسية بالتقريب . وسأتَلُو عليك من نَبَأ ذلك ما لم أَرَه مَجْمَوعًا .

قال أبو الحَسَن (أ) عُبَيْدُ الله بن أَحْمَد بن أبي طاهِر ( في كتاب وأَخْبار أَمير المُؤْمنين المُعْتَضِد بالله أبي العَبَّاس أحمد بن أبي أَحْمَد طَلْحَة المُوَفِّق ابن المُتَوَكِّل ومنه نَقَلْت : وخَرَبَح أَمْرُ المُعْتَضِد في ذي الحجَّة سنة إحدى وثمانين وماثتين ، بتَصْبير النَّوْروز الإحدى عشرة لَيْلَة خَلَت من حُزَيْران ، رَأْفَةً بالرَّعِيَة وإيثارًا الإرْفاقِها .

وقالوا: خَرَجَ التَّوْقيعُ في المحرَّم سنة اثنتين وثمانين وماثنين، بإنْشاء الكُتُب إلى بحميع العُمَّال في النُّواحي والأَمْصار، بتَرْك افْتِتاح الحُرَّاج في النَّوْروز الفارِسي الذي يَقَع يوم الجُمُّعَة لإحدى عشرة ليلة خَلَت من صَفَر، وأن يُجْعَلُ ما يُفْتَتَح من خَراج سنة اثنتين وثمانين ومائتين يوم الأَرْبعاء لثلاث عشرة ليلة تَخُلو من شهر ربيع الآخر من هذه السُّنة، وهو اليوم الحادي عَشَر من محرَّيُّران -

a) بولاق: الإسلام.
 b) في النسخ: أبو الحسين.

بغداد وذكر ملوكها ، كما ذكر له الصفدي تأليفه ذبلا على تلريخ أبيه في أخبار بغداد ، الذي يدو أن العنوان الذي أورده المقريزي يمثل قسمًا منه (راجع ، الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ، ١٠ ٤٣٤٩ الصفدي : الوافي بالوفيات ، ٢٤٩٩ الامseenthal, F., El<sup>2</sup> art. Ibn abi Tähir Tayfür III,

أ يوجد بداية هذا الفصل في طيارة في الكراسة التي يخط المقريزي المحفوظة في مكتبة Liège.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر عن النسيء فيما يلي ٧٦٦–٧٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر طَيْنُور المتونى سنة ٣١٦هـ، روى عن أبيه كتابه المصنف في أخبار

١.

٧.

ريْت عَى هذا النَّوروز المُعْتَضِدي \_ تَرْفيهَا لأَهَل الحَرَاجِ ، ونظرًا لهم ١٠

ونُسْخَةُ التَّوْقيع الحارِج في تَصْبير افْيَتَاحِ الحَرَاجِ في مُحَرِّيْرانْ:

وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الله لمَّا حَوَّل أمير المؤمنين للمتحلّ الذي أَحَلَّه به من أُمور عِبادِه وبلاده، رأَى أَنَّ من حَقِّ الله عليه ألَّا يُكَلِّفها إِلَّا ما به العَدْل والإنْصاف لها والسَّيرة القاصِدة، وأن يتولَّى لها صَلاح أُمورها، ويَسْتَغُرئ السَّير والمُعامَلات التي كانت تُعامَل بها، ويُقِرُّ منها ما أَوْجَب الحَقَّ إقراره، ويُريلَ ما أَوْجَب إِزَالَتَه، غيرَ مُسْتَكُثِر لها كثيرَ ما يُشقِعُه العَدْل، ولا مُسْتَقِلً لها قليلَ ما يلزمه إياها الجَوْر.

وقد وَقَّق الله أَميرَ المُؤْمنين لما يَرْجو أَن يكون لحَقَّ الله فيها قاضِيًا، ولتصييها من الْعَدْل مُوازِيًا. وبالله يَسْتعين أميرُ المُؤْمنين على حِفْظ ما السَّرُعاه منها، وحِياطَة ما قَلَّدَه من أُمُورِها، وهو خَيْرُ مُوَفِّق ومُعين.

وأنَّ أبا القاسم عبيد الله رَفَعَ إلى أمير المُؤَمنين ـ فيما أَمَرَ أَميرُ المُؤمنين به ، من رَدَّ النَّوْروز الذي يُفْتَنَع به الحَراج بالعِراق والمَشْرق وما يَتُصل بهما ويَجْري مَجْراهما ، من الوَقْت الذي صارَ فيه من الزَّمان إلى الوَقْت الذي كان عليه مُتقَدِّمًا ، مع ما أَمَرَ به في مُسْتَقْبل السَّنين من الكَبْس ، حتى يصير العَدْلُ عامًا في الزَّمان كله ، باقيًا على غاير الدَّهْر ومرَّ الأَيام ـ مُؤامَرة أَمَرُ فَا أُميرُ المُؤَمنين بنَسْخِها لله في آخِر كِتابِه ، مع ما وَقَعَ به فيها لتَمْثيله ، فافْعَل أميرُ اللهُ ويَرَكانُه .

وكُتِبَ يوم الحَميس لثلاث عشرة خَلَت من ذي الحَجَّة سنة إحدى وثمانين وماثتين؛ .

نُشخَةُ المُؤامَرَة <sup>٢</sup>:

وَأَنْهَتِتَ إِلَى أَميرِ المؤمنينِ أَنَّ مُمَّا أَنْعَمَ الله به على رَعِيبُه ، ورَزَّقُها إيَّاه من

a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق: بتسجيلها .

رَأْفَتِه ومحسن نَظَرِه ، وإقامَتِه عليها من عَدْلِه وإنصافِه ، ورَفْعِه عنها في خِلافَتِه من الظَّلْم الشَّامِل ما كان الأَقْصَى والأَدْنَى ، والصَّغير والكبير ، والمُسلم والدَّمِّي فيه سَوَاء ، ما حَرَّرْته من نَقْل كُتُب الحَراج عن السُّنَة التي كانت تُسْتَب إليها من سِني الهجرة ، إلى السَّنَة التي فيها تُدْرَك الغَلَّات ويُسْتَخْرَج المال .

وإنَّ ذلك ما كان بَعْضُ أَهْلِ الجَهْلِ حاوَلَه وبعض المُتَعَلَّبِينِ اسْتَعْمَله ، من تَثْبِيتِ الحُرَاجِ على أَهْله ، ومُطالبتهم به قبل وقت الزَّراعَة ، وإغناتهم أَ بذِكُر سنة من السنتين اللَّتِينُ يُنْسَبِ الحَرَاجُ لإحْداهُما ، وتُدْرِكُ الغَلَّات ويَقَع الاسْتِحْراج في الأخرى منهما ، في حساب شهور الفُرس التي عليها يَجْري العَمَلُ في الخراج بالشواد وما يليه ، والأَهْواز وفارِس والجَبَل وما يَتُصل به من بحميع نواحي المَشْرِق وما يُضاف إليه .

إذ كان عَمَلُ الشَّام والجَزيرَة والمَوْصِل جَرَى على حِساب شُهور الرُّوم المُوافِقة للأَزْمِنَة، فليست تَخْتَلِف أَوْقاتُها مع الكَبيسَة المستعملة فيها.

والعَمَلُ في خَراج مصر وما والاها على شُهُور القِبْط المُوافِقَة لشُهور القِبْط المُوافِقَة لشُهور الرُّوم، وكانت من شُهور الفُرس قد خالَفَت مَواقِعها من الزَّمان بما تُرِكَ من الكَبْس، مُنْذ أزالَ الله مُلْكَ فارِس، وفَتَح للمسلمين بلادَهم، فصارَ النَّوروز ــ الذي كان الخَرامج يُفْتَتَح فيه بالعِراق والمَشْرِق ــ قد تَقَدَّم في تَرْك الكَبْس شهرين، وصارا بينه وبين إدراك الغَلَّة.

فأَمَر أميرُ المُؤْمنين \_ بما جَبَلَ الله عليه رَأْيَه في التُّوصُّل إلى كلَّ ما عادَ بصلاح رَعِيته ، وحسمًا للأَسْباب المؤدِّية إلى إغناتها الله عن النُّوروز الذي يَقَع في شُهور سنة النتين وثمانين ومائتين من سني الهجرة ، عن الوَقْت الذي يَتُفِق فيه أيَّام سَنَة الفُوس \_ وهو يوم الجُنْعَة لإخدى عشرة تَخلو من صَفَر \_ مثل عِدَّة أيام الشهرين من شُهور الفُرْس التي تُرِكَ كَبْشها وهي ستون يومًا ، حتى يكون نَوْرُوز السنة واقِعًا يوم الأربعاء لثلاث عشرة لَيْلَة تَخلو من شهر حتى يكون نَوْرُوز السنة واقِعًا يوم الأربعاء لثلاث عشرة لَيْلَة تَخلو من شهر

a) بولاق: وإعيالهم. (b) بولاق: إعيالهم.

١.

10

۲.

ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وهو الحادي عشر من مُحزِّيْران؛ وهو يَتَّصِل بهما ويَجْري مَجْرَاهما، ويُتَسب ويُضافُ إليهما، وسايَّر أعمالهم، وما يَعْمله أَصْحابُ الحِسَابِ من التَّقْويمات وجميع الأعْمال، وما يعدُّه الفُّرْسُ من شُهورهم إلى شهوره الكّبيسة الأوّل والآخر ، ثم يُكْبَسُ بعد ذلك في كلُّ أربع سنين من سِنِي الفُرْس، ولا يَقَع تَفاؤُت بينه وبينها على مُرور الأكام

وليَكُن أَبدًا واقِمًا في مُحرِّتُوان ، وغير خارِج عنه ، وأن يُلْغَى ذِكْر كلُّ سنة من أربع سنين تُنْسَب إلى الحَراج بالعراق ، وفي المُشْرق والمُغُرب وسايُّر النُّواحي والآفاق، إذْ كان مقْدارُ سِنِي أَيَّامِ الهجرة والسُّنَة الجامِعَة للأَّزْمِنَة التي تتكَّامَل فيها الغَلَّات.

وأن يَخْرُج التَّوْقيع بذلك ، لتَنْشَأُ الكُتُب به من دِيوان الرَّسائِل إلى وُلاة المَعاون والأَحْكَام، وتُقْرَأُ على المنابِر، ويَحْمَل أَصْحَابُ المُعَاوِن الرَّعِيَّة عليه، وتَأْتُحُذُها باثنِتال ما أَمَرَ به أَميرُ المُؤْمنين وسَنَّته الحُكَّامُ في ديوان حُكْمِهم، ليَعْتَثِلُ الصُّمَناء والمُقاطِعون ٩ ذلك على حسبه، واسْتَطُّلع رأَّي أمير المؤمنين في ذلك ، فرَأَى أميرُ المؤمنين في ذلك مُرْفَقًا أَنْ اللهِ الله تعالى ، وكانت نُشخَة التَّوْقِيع: يُتَّقَدْ ذلك إلى شاءَ الله تعالى.

وكُتِبُ في شهر ذي الحِجَّة لسنة إحدى وثمانين ومائتين، .

قَالَ ١: وكان السَّبَبُ في نَقُل الخَرَاجِ إلى محرَّيْران في أيَّام المُعْتَضِد، ما حَدَّثَني به أبو أحمد يحيى بن عليّ بن يَحْمِي المُنْجُم النَّديمِ ٢٠ ، قال : كُنْتُ أُحَدِّث أُميرَ المُؤْمنين المُعْتَضِد ، فذَكَرْت خَبَرَ المُتُوِّكُلِ فِي تَأْخِيرِ النَّوْرُوزِ ؛ فاشتَحْسَنَه ، وقال لي : كيف كان ذلك؟ قلت : حَدَّثني أبي ،

. (1.1

بولاق: القديم. a) الأصل وبولاق: لتمثيل الضمناء والمقاطعين. b) بولاق: موفق.

أ مازال الحديث لابن أبي طاعر طيفور .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أبو أحمد يحيى بن على بن يحيى بن المنجم الله ع ، نادّم جماعَةُ آخرهم الحليفة المكتفى وتوفى سنة ٣٠٠هـ/ ٩١٢م (ابن النديم: القهرست ١٦٠-١٦١ الخطيب

البندادي: تاريخ بغداد ١٤: ١٢٣٠ ياقوت: معجم الأدباء . ٢٨:٢- ٢٩٩ ابن خلكان: وفيات الأعبان ١٩٨:١-

قال: دَخَلَ الْمُتَوَكِّلُ، قبل تَأْخير النَّوْروز بعض بَساتِينه الخاصَّة التي كانت في يَدَيِّ ـ وهو مُتَوَكَّئ علي يُحادِثُني ، ويَنْظُر إلى ما أُخدِث في ذلك البُسْتان ـ فمَرَ بزَرْع فرآه أَخْفَر ، فقال: يا علي ، إنَّ الزُرْعَ أَخْفَر بعد ما أَذْرَك إ وقد اسْتَأْمَرَني عبيدُ الله بن يَحيى اللهِ اسْتِفْتاح الخَرَاج ، فكيف كانت الفُرْسُ تَسْتَفْتَحَ الحَرَاج في النَّوْروز ، والزَّرْعُ لم يُدْرِك بعد ؟ قال: فقُلْت له: ليس يَجْري الأَمْرُ اليوم على ما كان يَجْري عليه في أيّام الفُرس ، ولا النَّوْروز في هذه الأيّام في وَقْته الذي كان في أيّامها ؛ قال: وكَيْفَ ذاك ؟ فقُلْت : لأنّها كانت تَكْيِس في كلَّ مائة وعشرين سنة شهرًا ، وكان النَّوْروز أن النَّوْروز في إذا تَقَدَّم شهرًا ، وصارَ في خمس من حُزَيْران ، كَبَسَت ذلك الشهر ، فصارَ في خمس من حُزَيْران ، كَبَسَت ذلك الشهر ، فصارَ في خمس من حُزيْران ، فكان لا يتجاوّز هذا .

فلمًا تَقَلَّدَ العِراقَ خالِدُ بن عبد الله القشريّ ، وحضَرَ الْوَقْتُ الذي تَكْبِس فيه الفُرْس ، مَنَعَها من ذلك وقال : هذا من النَّسيءِ الذي نَهَى الله عنه فقال : ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ في الكُفْرِ ﴾ ، وأنا لا أُطْلِقه حتى أَسْتَأْمِر فيه أَمير المُؤمنين ؛ فبَذَلُوا على ذلك مالًا بَحَلَيلًا ، فامْتَنَعَ عليهم / من قبوله ، وكتب إلى هِشام ابن عبد الملك يُعَرَّفه ذلك ويَسْتَأْمِره ، ويُعْلِمْه أنّه من النَّسيء الذي نَهى الله عنه ، فأمّر بمَنْمِهم من ذلك .

فلمًا امْتَنَعُوا مِن الْكَبْس ، تَقَدَّم النَّوْرُوز تَقُدمًا شديدًا حتى صارَ يَقَع في نِيسانَ والزَّرْع أَخْضَر ، فقال له المُتَوَكِّلُ: فاغمَل لهذا يا عليّ عَمَلًا تَرُدّ النَّوروز فيه إلى وَقْته الذي كان يَقَعُ فيه في أَيَّام الفُوس ، وعَرَّف بذلك عبيد الله بن يحيى ، وأدَّ إليه رِسالَةٌ منِّي في أن يَجْعَل اسْتِفْتاح الحَرَاج فيه ؟ قال : فصِرت إلى أبي الحَسَن عبيد الله بن يحيى ، وعَرَّفته ما جَرَى بيني وبين المُتَوكِّل ، وأَدْبْت إليه رِسالَة ؟ فقال لي : يا أبا الحَسَن ، قد وائله فَرَّجْتَ عَنِّي وعن الناس ، وعَمِلْت عَمَلًا كثيرًا يَغْظُم ثَوابُك عليه ، وكَسَبْت لأمير المؤمنين أَجْرًا وشكرًا ، فأَحْسَن الله جَزاءَك ، فيمثلك مَنْ يُجالِس الحُلَفاء .

وأَحَبُ أَن يَتَقَدَّم بالعَمَل الذي أَمَرَ به المُتَوَكِّل، ويُنْفِذه إليِّ حتى أُجْرِي الأَمْرَ عليه، وأَتَقَدَّم في كَتْب الكُنْب باشتِفْتاح الحَراج.

قال: فرَجَعْت وحَرَّرْت الحِسابَ، فوَجُدتُ النَّوْرُوزِ لَم يكن يتقدَّم في آيَّام الفُرْس أَكْثَر من شَهْر يتقدَّم من خَمْسٍ تَخُلُو من حُرَيْران فيصير في خمسة أيام تَخْلُو من أيار، فتكْبِس سَنَتُها وتَرَدَّه إلى خمسة أيَّام من حُرَيْران.

ا عبيد الله بن يحيى بن محاقان وزير المتوكل الوزراء والكتاب ٢٥٤ الصفدي: الواقي بالوفيات العباسي المتوفى سنة ٢٦٣هـ/٢٧٨م (الجهشياري: ٤١٦١١٩-٤١٩).

وأَنْقَذْته إلى عبد الله بن يحيى ، فأَمَرَ أَن يُسْتَفْتَح الحَرَاج في حَمْسِ من حُرَيْران ، ونقدَّم إلى إبراهيم بن العَبَاس في أن يُشْمَى كتابًا عن أمير المؤمنين في ذلك يُنْفِذ نُشخَته إلى النّواحي ، فعَيل إبراهيم بن العَبَاس [الصّولي] المحمد: فقال لي إبراهيم بن العَبَاس [الصّولي] كتابه المشهور في أبدي النّاس. قال أبو أحمد: فقال لي المُعْتَضِد : يا يحيى ، هذا والله فِفلَّ حَسَن ، ويَنْبَغي أَن يُقتل به . فقلت : ما أَحد أَوْلى بفِعْل الحَسَن وإخباء الشّن الشّريفَة من سَيّدنا ومَوْلانا أُمير المؤمنين ، لما جَمَعَه الله فيه من الحَاسِن بم ووَهَبَه له من الفَضَائِل . فدَعَا بفييد الله بن شُلِيمان "، وقال له : اسْمَع من يحيى ما يُخبِرُك به ، وأَمْض الأَمْرَ في اسْبَقْتاح الحَرَاج عليه . قال : فصِرْتُ مع عُبَيْد الله بن سُلَيمان إلى الدِّيوان ، وعَوْقته الحَبَر ، فأَحبَ تَأْخيره عن ذلك لهلا يَجْري الأَمْرُ الحَبَري الأَوْل بعينه ، فجعلَه في أحد عشر من مُرَيْران ، واسْتَأْمَرَ المُعْتَضِد في ذلك فأَمْضَاه ".

فقُلْت في ذلك شِعْرًا أَنْشَدْته للمُعْتَضِد في هذا المعنَى ؟:

[الرمسل]

يَـوْمُ نَـوْروزِك يَـوْمُ واحِـدٌ لا يَـتَـأُخُـر من حُزَيْران يُوَانِي أَبَدًا فِي أَحَدَ عَشَرَ

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ مَشَايِخِ الكُتَّابِ ، قال : كانت الخُلَقَاء تُؤَخَّر النَّوْرُوز عن وَقْته عشرين يومًا وأَقَلَّ وأَكْثَر ، ليكون ذلك سببًا لتَأْخير افْيَتاحِ الحَرَاجِ على أهْلِه .

فأمًا <sup>d)</sup> المُهْرَجانُ فلم تَكُن تُؤخّره عن وَقْتِه يومًا واحِدًا ، فكان أوَّلُ من قَدَّمَه عن وَقْتِه بيوم ، المُفتَمِد بَدينَة السَّلام في سنة خمس وستين وماثتين ، وأَمَرَ المُفتَضِدُ بتَأْخير النَّوْروز عن وَقْته ستين يومًا .

ع) زيادة من البيروني . (b) بولاق : وأما .

المتضد بالله العباسي المتوفى سنة ۲۸۸هـ/۹۰۹م (الصفدي: الوافي بالوفيات ۲۲۳۱۹–۳۷۹).

<sup>7</sup> قارن أبا هلال المسكري: الأواثل ٢٧٠- ٢٧٣؛ القلقشندي: صبح الأعشى ٢١٥٥-٥٥.

أنظر البيتين عند البيروني: الآثار البائية ٣٣.

أ أبو إسحاق إبراهيم بن العبّاس بن محمد الصّولي ، أحد الشعراء المشهورين والكتاب المذكورين المتوفى سنة ٢٤٦هـ/٥٨٩ (أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني ١٠٤٠٠- ٢٣١٩ الحمدي : ١٩٨٤ بالوفيات ٢٤٦٦ - ٢٨٩) .

آبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب الكاتب وزير

وقال أبو الريُّحان محمد بن أحمد البِيرُوني في كِتاب «الآثار الباقِيَّة عن القُرُون الحَالِيَّة، ومنه نَقَلْتُ \_ [يعني] ٨ ما ذَكَرَ ابن أبي طاهِر \_ وزاد : ونَفَذَت الكُتُبُ إلى الآفاق \_ يعني عن المُتَوَكَّل \_ في مُحَرِّم سنة ثلاث وأربعين وماثتين، وقُتِلَ المُتَوِّكُلُ ولم يَتِمُّ له ما دَبُّرَ .

واستمرُّ الأَمْرُ حتى قامَ المُغتَضِدُ فامحتَذَى ما فَعَلَه المُتَوَكَّلُ في تأْخير النَّوْروز ، غير أنَّه نَظَرَ فإذا المُتُوَكِّلُ أَخَذَ ما بين سنته وبين أَوُّل تاريخ مُلْكُ<sup>b)</sup> يَوْدَجِرد ، فأُخَذَ المُّعْتَضِدُ ما بين سنته وبين السُّنة التي زالَ فيها مُلْكُ الفُوْس بهَلاك يَرْدَجرد، ظَنَّا أنَّ إِهْمالَهم أَمْرَ الكَبْس من ذلك الوَقْت، فوَجَدَه ماثتي سنة وثلاثًا وأربعين سنة ، حِصَّتُها من الأرباع سنون يومًا وكَشر ، فزادَ ذلك على النَّوروز في سَنَته، وجَعَلَه مُثْتَهَى تلك الأيام \_ وهو [أوَّل يوم]a) من خُوداذماه في تلك السنة \_ وكان يومَ الأربعاء، ويُوافِقه اليوم الحادي عشر من محزيْران، ثم وَضَعَ التَّوْرُوزَ على شهور الرُّوم لتَنْكُبِسَ شُهورُه إذا كَبَسَت الرُّومُ شُهورَها ١.

وقال القاضي السُّعيد ثِقَة التُّقات ذو الرِّياسَتَينُ أبو الحَسَن على بن القاضي المُؤَّتَمن ثِقَة الدولة أبي عَمْرُو عُثْمَانَ بِن يُوسُفَ الْمُخْرُومِيّ فِي كِنَابِ وَالنِّهَاجِ فِي عِلْمِ الخَرَاجِيّ: والسُّنَة الخَراجِيّة مُرَكّبة على حُكُّم الشُّنَة الشُّمُشية، لأنَّ السُّنَة الشَّمْسِيَّة ۚ ثلاث ماثة وخمسة وسنون يومًا ورُبُّع يوم، ورَتُّبَ المصريون سَنتَهم على ذلك، ليكونَ أَدَاءُ الخَرَاجِ عند إِدْراكِ الغَلَّاتِ من كلِّ سنة. وواَفَقُها السُّنَةُ القِبْطِلَّةِ لأنَّ أيامَ شُهورها ثلاث مائة وستون يومًا، ويَتْبَعها خمسة أيام النُّسيء ورُبْع يوم بعد تَقَضِّي مِشرَى، وفي كلِّ أربع سنين تكون أيامُ النَّسيء ستة أيام ليَتْجَبِر الكَشر، ويُسَمُّون تلك السُّنة كَبيسَة، وفي كلُّ ثلاث وثلاثين سنة تَشقُط سنة، فيُختامج إلى تَقْلُهَا لأَجَلَ الفَضْلَ بين السَّنين الشَّمْسِيَّة والسُّنين الهِلاليَّة، لأنَّ السُّنَّة الشَّمْسِيَّة ثلاث مائة وخمسة وستون يومًا ورُبْع يوم، والسُّنَة الهِلائِيَّة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا وكَشر.

في الأشعار السائرة في النَّيْروز والمهرجان (الآثار الباقية ٣١) .

 أبد بداية هذه الفقرة في نسخة المنهاج التي وصلت إلينا ثم يوجد بعد ذلك خرم في النسخة يمتد من ورقة ٥٠و-۱۰۱ظ (المخزومي : المنهاج ۸) .

الماقطة من بولاق. a) زيادة من البيروني .

أ البيروني : الآثار الباقية ٣٢-٣٣، وواضح أن النسخة التي نقل عنها المقريزي تختلف عن النسخة التي وصلت إلينا ، واعتمد البيروني في روايته على ما ذكره أبو بكر الصولي في كتاب دالأوراق، ووَصَفَه حمزة بن الحسن الأصبهاني في رسالته

ولمَّا كان كذلك امحتيج إلى اشتِعْمال التَّقْل الذي تُعلابِقُ به إمحدى السُّنتَينُ الأُخْرى.

وقد قال أبو الحَسن علي بن الحَسَن الكَاتِب ، رحمه الله : عَهدتُ جِبايَة أَمُوال الحَراج في سنين ، قبل سنة إمحدى وأربعين وماثنين من خِلاقة أمير المُؤمنين/ المُتُوكُّل على الله ـ رحمة الله عليه ـ تَجُري كلَّ سَنة في الشّنة التي بَعْدَها ، بسَبَب تأخير الشّهُور الشّفسيّة عن الشّهور القّمَريَّة في كلَّ سنة أَحَدَ عشر يومًا ورُبُع يوم وزيادة الكَشر عليه ؛ فلمّا دَخَلَت سنةُ اثنتين وأربعين وماثنين ، كان قد انقضي من السّنين التي قَبلَها ثلاث وثلاثون سنة ، أوّلُهن سنة ثمان وماثنين من خِلاقة أمير المؤمنين المأمون ـ رحمة الله عليه ـ والجمّمة عن هذا المتأخّر فيها أيّام سنة شَهْسِيّة كامِلة ، وهي ثلاث مائة وخمسة وسنون يومًا ورُبُع يوم وزيادة الكَشر ، وبها إدّراك غَلَّات وثِمار سنة إحدى وأربعين وماثنين في صَفَر سنة اثنتين وأربعين وماثنين ؟.

وأَمَرَ أَمِرُ المُؤْمنين المُتَوَكِّل على الله - رحمة الله عليه - بِالْفاء ذِكْر سنة إحدى وأربعين ومائتين ، إذ كانت قد انْقَضَت ، ويُسْتب الحَرامُ إلى سنة اثنتين وأربعين ومائتين . فجرَت الأعمالُ على ذلك سنة بعد سنة . إلى أن انْقَضَت ثلاث وثلاثون سنة ، آجرُهن انْقِضاءُ سنة أزبع وسبعين ومائتين ، فلم يَتْتَبِهُ كُتَّابُ أمير المُؤْمنين المُعْتَبِد على الله - رحمة الله عليه - على ذلك ، إذ كان رؤساؤُهم في ذلك الوَقْت إسماعيلَ بن بُلْبُل وبني الفُرَات ، ولم يكونوا عَمِلُوا في ديوان الخراج والضّياع في خلافة أمير المؤمنين المتَوَكِّل على الله - رحمة الله عليه - ولا كانت أسْنائهم أسنانًا بَلَغَت معرفتهم معها هذا النَّقُل ، بل كان مَوْلِدُ أحمد بن محمد بن الفُرَات قبل هذه السَّنَة بخنس سنين ، ومَوْلِدُ على أخيه فيها ، وكان إسماعيلُ بن بُلِئِل يَتَعَلَّم في مَجْلِس لم يَتَلُمْ أن يَسْتِح ؛ فلمًا تَقَلَّدتُ النَّاصِر على أخيه فيها ، وكان إسماعيلُ بن بُلِئِل يَتَعَلَّم في مَجْلِس لم يَتَلُمْ أن يَسْتِح ؛ فلمًا تَقَلَّدتُ النَّاصِر على أخيه فيها ، وكان إسماعيلُ بن بُلِئِل يَتَعَلَّم في مَجْلِس لم يَتَلُمْ أن يَسْتِح ؛ فلمًا تَقَلَّدتُ النَّاصِر على المُورِد أخيه المَّابِقِيلُ مَن مُؤلِلُ النَّاصِر على المُؤلِد أنه المُنْهُ اللهُ النَّيْ المُؤلِد المَوْلِدُ المَوْلِدُ المُؤلِد المُؤلِد أخيه المُؤلِد المؤلِد المؤل

أبو الحسن علي بن الحسن الكاتب، قال ابن النديم يلقّب بابن الماشطة ظلمًا، كان في أيام المقتدر (٣٩٥- ٣٢٥) وله صناعة في الحراج وتقلّم في الحساب، أحد العالمين بأمور الكتابة والحراج، تقلّد في أيام حامد بن العباس بن القضل - وزير المقتدر - ديوان بيت المال. ومن تصانيفه كتاب هجواب المُفت، وكتاب فالحراج، وكتاب فتعليم نقض المؤامرات، - وهو الكتاب الذي ينقل عنه لمقريزي وكذلك معاصره القلقشندي - والمؤامرات مفردها مؤامرة، وكذلك معاصره القلقشندي - والمؤامرات مفردها مؤامرة، وهي أعمال تجمع فيها الأوامر الحارجة ويوقع السلطان في آخرها بإجازة ذلك، وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع

جميع ما يحتاج إليه من استعمار واستدعاء وتوقيع (الحوارزمي: مفاتيح العلوم ٣٨ وفيما تقدم ٣٤٥هـ ) وانظر ترجمة علي بن الحسن عند ابن الندم: الفهرست ٤١٥٠ ياقوت: معجم الأدباء ١٥٠١٣-١٨.

<sup>٣</sup> أبو الصقر إسماعيل بن بُلْهل الكاتب الشيباني ، ولي الوزارة للمعتمد على الله سنة ٣٠ هـ وعزل وأعيد إليها سنة ٣٧٧هـ ، وتوفي سنة ٣٧٨هـ (الصفدي: الوافي بالوفيات ٩٠٩٥).

٢ القلقشندي: صبح الأعشى ١٣: ٥٧.

للَّدين أبي أحمد طَلَّحَة المُوَفَّق ـ رحمه الله ـ أعمالَ الضِّياع بقَزُوين ونَواحيها لسنة ستِّ وسبعين وماثتين \_ وكان مُقيمًا بأُذْرَبيجان ، وخَليفَتُه بالجَبَل (عُأحمد بن محمده) جَرادَة بن محمد وحَمَده) ابن محمد كاتِبه \_ وامحتجتُ إلى رَفْع جماعتي إليه ، تَرْجَمْتها بجماعة سُنة ست وسبعين وماتين التي أَدْرِكَت غَلَّاتُها وثِمارُها في سنة سبع وسبعين وماثنين، ووَجَبَ إِلْغاءُ ذِكْر سنة ست وسبعين ومَاتَتِينَ ؛ فلمَّا وَقَفَا على هذه الترجمة أَنْكَرَاها ، وسألاني عن السَّبَب فيها ، فشَرَحْتُ لهما ، وأَكُّدتُ ذلك بأن عرَّفتهما أنَّى قد اسْتَخْرَجْتُ حِسابَ السُّنينَ الشَّمْسِيَّة والسَّنينَ القَمَريَّة من القُرْآن الكريم بعدما عَرَضْته على أَصْحابِ التَّفْسير ، فَذَكَرُوا أَنَّه لم يأْت فيه شيءٌ من الأَثَر ، فكان ذلك أَوْكَد في لُطْف اسْتِخْراجي ؟ وهو أنَّ الله تعالى قال في سورَة الكَهْف : ﴿وَلَبِثُوا فَي كَهْفِهِمْ ثَلْقَماثَةِ سِنِينَ وازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ [الآبة ٢٥ سورة الكهف] فلم أُجِد أُحَدًا من المُفَسِّرين عَرَفَ معنى قَوْلِه : ﴿ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ ، وإنَّما خاطَبَ الله \_ عزَّ وجَلَّ \_ نَبِيَّه ﷺ بكلام العَرَب وما تَعْرفه من الحيساب؛ فمعنى هذه التُّسع أنَّ الثلاث ماثة كانت شَمْسِيَّة بجساب العَجَم ومن كان لا يَعْرِف السُّنين القَمَرِيَّة ، فإذا أَضيفَ إلى الثلاث مائة القمرية زِيادة النُّسع ، كانت سِنينَ شَمْسية صَحيحة فاشتَحْسَنَّاه ؛ فلمَّا انْصَرَف جَرادَةُ مع النَّاصرِ لدين الله إلى مَدينَة السُّلام ، وتُوفيِّ النَّاصِرُ \_ رحمه الله ـ وتقلَّد أبو القاسِمُ عبيدُ الله بن شُلَيْمان كِتابَة أمير المؤمنين المُعْتَضِد بالله، أُجْرَى له بحرادَة ذِكْر هذا النَّقُل، وشَرَح له سَبَبُه تقوُّبًا إليه، وطَعْنًا على أبي القاسِم عُبَيْد الله في تأخيره إيَّاه .

فلمًا وَقَفَ المُعْتَضِدُ على ذلك ، تَقَدَّم إلى أبي القاسِم بإنشاء الكُثُب بنَقُل سَنَة ثمانٍ وسبعين إلى سنة تسع وسبعين ومائتين ، وكان هذا الثَقْلُ بعد أرْبع سنين من وُجوبِه ؛ ثم مَضَت الشنون سنة بعد سنة ، إلى أن انْقَضَت الآن ثلاث وثلاثون سنة : أولاهن السَّنة التي كان النَّقُلُ وَجَب فيها وهي سَنَةُ خمس وسبعين ومائتين ، وآخِرَتهن انْقضاء سنة سبع وثلاث مائة ، وقد تَهَيَّا إذراكُ الغَلَّات والشَّمار في صَدْر سنة ثمانٍ وثلاث مائة ونِشبته إليها وقد عَمِلْت نُسْخَةً هذا النَّقُل ، تَسْخُتُها تحت هذا الموضع ليُوقَف عليها أ.

a-a) ساقطة من بولاق . (b) بولاق : أحمد .

<sup>\*</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٨:١٣ه- ٥٩، و٢: ٣٩٨.

وقد كان أصحابُ الدُّواوين في أيَّام المُتُوكِّل، لمَّا نَقُل سنة إحدى وأربعين وماثنين إلى سنة النتين وأربعين وماثنين إلى سنة النتين وأربعين وماثنين ، مجبَوا الجَوالي والصَّدَقات لسنتَيْ إحدى واثنتين وأربعين وماثنين في وُقتِ واحدٍ ، لأنَّ الجَوالي بشرُّ مَنْ رَأَى ومَدينَةِ السُّلام وقَصَب المُدُن المشهورة كانت تُجبَى على شُهور الأَهلة ، وما كان من مجماحِم أهمل القُرى في الحَراج والطَّياع والصَّدقات والمُتتَقَلات ، كان يُجبَى على شُهور الشَّمس .

وفي الثلاث ( وثلاثين سنة الجُتَمَعَت أيَّام سنة شَمْسِيَّة كامِلَة ، فأَلْزِم أهل الدَّمَّة خاصَّة بالجَوَالي ، ورَفَعَها المُعَّالُ في حُسْباناتهم ، فمن لم يَرْفَعُها أَلْرَمُوه بجُوالي السَّنَة الرَّائِدَة ، فأَحْفَظ أنَّه الجُتَمَعَ من ذلك أُلوفُ ألوفُ كراهِمَ ، ثم مُحدَّدَت الكُتُبُ إلى المُعَّالُ بأن تكون محسباناتهم الجَوَالي على شُهور الأَهِلَة ، فجَرَى الأَمْرُ على ذلك \.

قال القاضي أبو الحَمَن ؟: وقدكان النَّقُلُ أُغْفِلَ في الدَّيار المصرية ، حثَّى كانت سنة تسع وتسعين وأربع مائة الهلائية تَجْري مع سنة سَبْع وتسعين الخراجِيَّة ، فتُقِلَت سنة سَبْع وتسعين وأربع مائة إلى سنة إحدى وخمس مائة ، هكذا رَأَيْتُ في تَعْليقات أبي رحمه الله [قال] <sup>b)</sup>: وآخِر ما نُقِلَت السَّنَةُ في وَثْتِنا هذا سنة خمس وستين وخمس مائة إلى سنة سبع وستين وخمس مائة الهلائيّة ، فقطابَقَت السَّنَتان . وذلك أنَّني لمَّا قُلْتُ للقاضي الفاضِل أبي عليّ/ عبد الرَّحيم بن عليّ البيّساني أنَّه قد آنَ نَقْلُ السَّنة ، فأنَشَأ سِجِلًا بنَقْلِها نُسِخَ في عُ الدَّواوين ، وحُمِلَ الأَمْرُ على خُكْمه . وما يَرَع المُلوكُ والوُزرَاءُ يَعْتَنُون بنَقَلِ السَّنين في أَحْيَانِها ".

وقال أبو الخُستينُ هِلال بن المُحَسِّن الصَّامِيَّ ؟: حَدَّثَني أبو عليّ قال: لمَّا أَرادَ الوَزيرُ أبو محمَّد المُهَلِّنِي نَقْلَ سَنَة خمس وثلاث مائة الهِلالِيَّة ، أَمَرَ أبا إشحاق والدي وغَيْرُه من كُتَّابه في الحَراج

عند الفلفشندي: ومضافاتهما. (b) بولاق: ثلاث. (c) ماقطة من بولاق. (d) زيادة من الفلقشندي.
 اساقطة من بولاق.

القلقشندي: صبح الأعشى ٢:١٣-٥٨ نقلًا عن
 كتاب المشهاج في صنعة الحراج، للمخزومي ا

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أي أبو الحسن علي بن عثمان المخزومي صاحب كتاب دالمنهاج.

<sup>&</sup>quot; القلقشندي: صبح الأعشى ١٦٠:١٣، وهو جزء

ساقط في النسخة الوحيدة من كتاب والمنهاج، للمخزومي. انظر المنهاج ٨- ٩.

أبو الحسين هلال بن الحُسَّن بن إبراهيم بن هلال الكاتب الصابئ ، كان أبوه وجده صابعين ، وأسلم هو وهو في سن الأربعين كان من كبار العلماء والأدباء وتوفي سنة =

والرُسائِل، بِانْشاء كِتابٍ عن المُطيع لله في هذا المُغنى؛ فكتب كلَّ منهم، وكتب والدي الكِتابَ المؤجُود في رَسائِلِه، وغُرِضَت النَّسَخُ على الوزير فاختازه منها، وتقدَّم بأن يُكْتَب إلى أصْحاب الأُطْراف، وقال لأبي الفَرَج بن أبي هِشام خَلِيفَته: اكْتُب إلى المُمَّال بذلك كُتُبَا مُحَقَّقَة، وانْسَخ في أُواخِرها هذا الكِتاب السُّلطاني؛ فغاظ أبا الفَرْج وُقوعُ الثَّفْضيل والاختيار لكِتاب والدي ـ فقد كان عَيلَ نُسْخَة اطُرِحَت في جملة ما اطُرِح ـ وكتَب: «قد رأينا نَقْلَ منة خمسينَ إلى إحدى وخمسين، فاعْمل على ذلك، ولم يَشْتخ الكِتاب السُّلطاني؛ وعَرَفَ الوزيرُ ما كتَب به أبو الفَرْج فقال له: لماذا أَغْفَلْت نَسْخَ الكِتاب السُّلطاني في آخِر الكُتُب إلى المُمَّال وإثباتَه في أبو الفَرْج فقال له: لماذا أَغْفَلْت نَسْخَ الكِتاب السُّلطاني في آخِر الكُتُب إلى المُمَّال وإثباتَه في الدُيوان؟ فأجابَ بجوابًا عَلَل فيه؛ فقال له: يا أبا الفَرْج ما تَرَكْت ذلك إلَّا حَسَدًا لأبي إسْحاق، وهو والله في هذا الفَنّ أَكْتَبُ أَهْل زَمانِه أَ، فأَعِد الآن الكُتُب، وانْسَخ الكِتاب في أواخِرها.

قال القاضي أبو الحَسَن ٢: وأنا أَذْكُر بمشيقة الله نُسخة الكِتاب الذي أشارَ إليه أبو الحَسَن عليُ ابن الحَسن الكاتِب، وكِتاب أبي إشحاق وكِتاب القاضي الفاضِل، ليَسْتَبين للناظِر طَريق نَقَّل السَّنين الحَراجِيّة إلى السَّنين الهِلالية. فإذا قارَبت الموافقة وحَسْنَت فيها المطابّقة، فالكِتابُ الفاضِليّ أكثر نَجَازًا وأعظم إغجازًا، ولا يَخْفَى على المتأمَّل قَدْرُ ما أوْرَد فيه من البَلاغة، كما لا يَخْفَى على العارِف قَدرُ ما تَضَمَّنه كتابُ الصَّابيُ من الصَّناعَة.

نُشخَةُ الكِتاب الذي أشارَ إليه أبو الحَسَن الكاتِب:

و[أما بَعْدً] فَإِنَّ أَوْلَى مَا صَرَفَ إِلَيْهِ أُمِيُّو المُؤْمِنِينَ عَنَايَتُهُ ، وأَعملَ فيه فِكُره ورَوِيْتُه ، وشَغَل به تفقَّلُه ورعايته ، أثر الفَيْء الذي خصَّه الله به وألزمه جشعه وتوفِيرَه ، وحياطَته وتكثيرَه ، وجعله عِمادَ الدِّين ، وقِوَامَ أَمْر المسلمين ، وفيما يُصْرف منه إلى أعطياتِ الأولياءِ والجُنُود ؛ ومَنْ يُستعانُ به لتحصِين البَيْضة والذَّبُ عن الحَرِيم ، وحج البيتِ ، وجهاد العدو ، وسَدُّ النَّقُور ، وأَمْن السبل ، وحَقَّن الدَّماء ، وإضلاح ذاتِ البَيْن . وأميرُ المؤمنين

a) زيادة من القلقشندي.

۲.

<sup>=</sup> ٤٤٨هـ. وهو صاحب كتاب التاريخ الذي ذيَّل به تاريخ الوزراءة.

على تاريخ ثابت بن سنان الصابئ من سنة ٣٦٠ وحتى ٤٤٧هـ، وكتاب درسوم دار الحلافة، ويتحفة الأمراء ني

۱ نفسه ۱۳:۱۳ ۳۰.

۲ أي القاضي على بن عثمان المخزومي .

يسألُ الله راغبًا إليه، ومتوكِّلا عليه، أن يُحْسِن عَوْنَه على ما حَمَّله منه، ويُدِيمَ توفيقَه لما أرضاه، وإرشادَه إلى ما يَقْضِي عنه وله.

وقد نَظَر آميرُ المؤمنين فيما كان يجرِي عليه أمرُ جِباية هذا الفَيْء في خلافة آبائِه الراشدين فوجَدَه على محسب ما كان يُدْرِكُ من الغَلَّات والثَّمار في كل سنة أولًا أولًا على مجارِي شُهور سِني الشمسِ في النَّجوم التي يَحُلُّ مالُ كلِّ صنف منها فيها ، ووجد شُهورَ السنة الشمسية تتأخّر عن شهور السنة الهلائِيَّة أحدَ عَشَرَ يوما ورُبُعا وزيادةً عليه ، ويكونُ إدراكُ الغلات والثَّمار في كل سنة بحسب تأخّرها .

فلا تَزَالُ السُّنونَ تُمْضِي على ذلك سنةً بعد سنةٍ حتى تثقّضِي منها ثلاثً وثلاثون سنةً وتكونُ عدّة الأيام المتأخّرة منها أيامَ سنةٍ شمسيَّة كَاملة ، وهي ثلاث مائة وخمسةٌ وستون يومًا ورُبُع يوم وزيادةٌ عليه ، فحينفذِ يتهيُّأ بمشيئة الله وقُدرتِه إدراكُ الغَلَّات التي تجرِي عليها الضرائبُ والطَّسُوق في استقْبال المحرَّم من سِنِي الأهِلَّة . ويجِبْ مع ذلك إلغاءُ ذِكر السنةِ الخارجةِ إذ كانتْ قد انقضتْ ونسبَتُها إلى السنة التي أدركتِ الغَلَّاتِ والثمارُ فيها . وإنه وَبحَدَ ذلك قد كان وَقَع في أيام أمير المؤمنين المتوكِّل على الله - رحمة الله عليه -عند انْقِضاء ثَلاثِ وثلاثين سنةً ، آخِرتُهُن سنة إحدى وأربعين وماثتين ، فاستُغْنِيَ عن ذكرها بإلغائِها ونسبتها إلى سنة اثنتين وأربعين وماثتين ؛ فجرّت المُكاتباتُ والحُشبانات وسائرُ الأعمال بعد ذلك سنة بعد سنة إلى أن مضت ثلاثٌ وثلاثون سنةً ، آخرتهُنَّ انقضاء سنة أربع وسبعين وماتَّتين ، ووجب إنْشَاء الكُتُب بِالْغاء ذِكْر سنة أربع وسبعين وماتتين ويَسْبَتها إلى سنة خمس وسبعين وماثتين. فذَهَب ذلك على كُتَّاب أمير المؤمنين المُعْتَمِد على الله وتأخَّر الأمرُ أربع سنين إلى أن أَمَرُ أميرُ المؤمنين المعتضدُ بالله ــ رحمه الله ــ في سنة سبع وسبعين ومائتين بنَقُل خَرَاج سنة ثمان وسبعين ومائتين إلى سنة تسع وسبعين وماتتين؛ فجرى الأمرُ على ذلك إلى أن انقضتْ في هذا الوقت ثلاث وثلاثون سنةً : أَولاهُنُّ السنة التي كان يجب نقلُها فيها ، وهي سنة خمس وسبعين وماثتين، وآخرتُهن انقضاءُ شهور خراج سنةِ سبّع وثلاث ماثةٍ ؛ ووجب افتتاءُ خَراج ما تَجْري عليه الضَّرائبُ والطُّمُوقُ في أَوْلِهَا وَإِنَّ مِن صَوابِ التدبير واستقامة الأعمال، واستعمالِ ما يخِفُّ على

١.

۹ ۵

۲.

۲ø

الرعية معاملتُها به نقلَ سنة الخراج لسنة سبع وثلاث مائة إلى سنة ثمان وثلاث مائة ، فرأى أمير المؤمنين \_ لما يُلزمه نفسه ويؤاخِذُها به ، من العناية بهذا الفيء وحياطة أسبابه ، وإجرائها مجاريها ، وشلوكِ سبيلِ آبائِه الراشدين رحمة الله عليهم فيها \_ أنْ يُكْتَب إليكَ وإلى سائر/ العُمّال في النواحي بالعمل على ذلك ، وأن يكونَ ما يَصْدُر إليكم من الكُتُب وتُصْدِرونه عنكم وتجري عليه أعمالُكم ورُقُوعكم ومحمنهاناتُكم وسائرُ مُناظراتِكم على هذا النَّقُل .

فاعَلْم ذلك من رَأْي أمير المؤمنين واعتلْ به مستشْعِرا فيه وفي كلَّ ما تُمضِيه تقوى الله وطاعته ، ومستعمِلًا عليه ثِقات الأعوان وكُفاتَهم ، مُشرفا عليهم ومقَوَّما لهم ، واكتب بما يكونُ منك في ذلك ، إن شاءَ الله تعالى .

## نُشخَةُ كتاب<sup>ه)</sup> أبي إشحاق الصَّابئ:

وأما بغدُ ، فإنَّ أمير المؤمنين لا يزالُ مجنهدا في مصالح المسلمين ، وباعِثًا لهم على مَرَاشِد الدنيا والدِّين ، ومهيّعا لهم إلى أحسن الاختيار فيما يُوردون وينقُسُون ، فلا تُلُوحُ له خَلَّة داخلةً وايضدرون ، وأصوب الرأي فيما يُورمون وينقُسُون ، فلا تُلُوحُ له خَلَّة داخلةً على أمورهم إلا سدَّها وتلافاها ولا حالَ عائدة بحظً عليهم إلا اعتمدُها وأتاها ولا سُنةٌ عادلة إلا أخَدَهم بإقامة رَسْمها ، وإمضاء حُكْمِها ، والاقتداء بالسَّلَف الصَّالِح في العمل بها والاتباع لها ، وإذا عُرضَ من ذلك ما تغلّمه الحاصة بوفور ألبابها ، وتجهلُه العامة بقصور أفهامها ، وكانت أوامِرُه فيه عارجة إليك وإلى أمثالِك من أعيانِ رجالِه ، وأماثِل عُمَّاله ، الذين يكتمُون بالإشارة ، ويجتزءُون يتسير الإبانة والعبارة ، لم يَدَعُ أن يبلُغ من تَلْخِيص بالإشارة ، ولم يَدَعُ أن يبلُغ من تَلْخِيص اللهائم والمتعلَّم ؛ ولاسيّما إذا كان ذلك فيما يتعلَّق بمعاملات الرعيّه ، ومن لا المعائم والمتعلَّم ؛ ولاسيّما إذا كان ذلك فيما يتعلَّق بمعاملات الرعيّه ، ومن لا يتغرف إلَّا الظّواهِرَ الجليّة دُونَ البواطن الجنيّه ، ولا يَسْهُل عليه الانتقال عن المعادات المتكرره ، إلى الوسوم المتغيّره ، يكون القولُ بالمشروح لمن بَرَّز في المرفة من بَرْد العادات المتكرره ، إلى الوسوم المتغيّره ، يكون القولُ بالمشروح لمن بَرَّز في المرفة مذكرا ، ولمن تأخر فيها مبصّرا ؛ ولأنه ليس من الحق أن تُمَنع هذه الطبقةُ من بَرْد

ع) ساقطة من بولاق.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القلقشندي : صبح الأعشى ٦٣:١٣ - ٦٠.

اليقين في صُدُورها ، ولا أن يُقتَصر على اللَّمْحة الدالَّة في مخاطبة مجمّهورها ، حتى إذا استوت الأقدام بطوائِف النَّاس في فَهْم ما أُمِروا به وفِقُهِ ما دُعُوا إليه وصارُوا فيه على كلمة سواء لا يعترِضُهم شكَّ الشاكِّين ولا استرابة المستريبين ، اطمأنَّتْ قلوبُهم ، وانشرحتْ صدُورُهم ، وسقط الحلافُ بينهم ، واستمر الاتفاق فيهم ، واستقنُوا أنهم مَشوشُون على استقامةٍ من المِنْهاج ، ومحرُوسُون من جرائر الزَّيغ والاعوجاج ؛ فكان الانقيادُ منهم وهم دَارُون عالمون ، لا مقلِّدون مُستسلمون ؛ وطائفُون مختارُون ، لا مُكْرَهُون ولا مُجَبَرُون .

وأميرُ المؤمنين يستعِدُّ الله تعالى في جميع أغراضِه ومَرَامِيه ، ومطالِبه ومَغَازِيه ، مادَّةً من صُنْعه تَقِف به على سَنَن الصَّلاح ، وتَفتَحُ له أبوابَ التَّجاح ، وتُنْهضه بما أَهَله لحَمْله من الأعباء التي لا يَدَّعي الاستِقلالَ بها إلَّا بتوفيقِه ومَعُونتِه ، ولا يتوجه فيها إلَّا بدِلَالته وهدايته ، وحسب أمير المؤمنين اللهُ ويَعْم الوكيل .

وأميرُ المؤمنين يرى أنَّ أوْلَى الأقوالِ أن يكون سَدَادا ، وأحرى الأفعال أن يكون رَشَادا ، ما وُجِد له في السابق من حكَّم الله أصولٌ وقواعِد ، وفي النَّص من كتابه آياتٌ وشواهِد ؛ وكان مُفْضِيًا بالأمة إلى قَوَام من دينِ ودُنْيا ، ووِفَاقِ في آخرةِ وأُولى ، فذلك هو البناءُ الذي ينبُتُ ويعلو ، والغَرْس الذي ينبُتُ ويزكُو ، والسَّعيُ الذي تَنْجَح مَبادِيه وهَوَادِيه ، وتُبهِج عواقِبْه وتَوَاليه ، وسَنير سُبُلُه لسالكيها ، وتُورِدُهم موارد السعود في مَقَاصدهم فيها ، غير ضالَّين ولا عادِلِين ، ولا مُنْحرِفين ولا زائِلِين .

وقد بحقل الله عرر وجل لعباده من هذه الأفلاكِ الدائرِه، والشّجُوم السائره، فيما تَتَقلَّب عليه من اتصالِ وافتراق، ويَتَعَاقبُ عليها من اختلافِ واتّفاق، منافِع تظْهَر في كُرُور الشَّهور والأعوام، ومُرُور اللَّيالي والأيّام، وتَناوُب الضَّياء والظلام، واعتدالِ المساكِن والأوطان، وتغاير الفُصول والأزمان، ونَشَّء النَّبات والحيوان، فما في يظام ذلك خَلَل، ولا في صَنْعة صانعه زَلَل، بل هو مَتُوط بعضُه ببعض، ومَحُوط من كلَّ ثُلمة ونقض، قال الله سبحانه: ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِيماتِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ اللَّه مَا لِيَ اللَّهُ وَلِيجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ برنس]، وقال جَلَّ من قاتِل: ﴿ وَاللّهِ مَن اللّه يُولِحُ اللّهِ يُولِحُ اللّه في النَّهَارِ وَيُولِحُ برنس]، وقال جَلَّ من قاتِل: ﴿ وَالَهُمْ تَرَ أَنَّ اللّه يُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ

10

١.

۲.

Y #

النّهَارَ في اللّيْلِ وَسَحُّرَ الشّهْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى وَأَنَّ اللّهُ عَا تَفْعَلُونَ خَبِيرُ ﴾ والآبة ٢٩ سورة لفان] ، وقال : ﴿ وَالْسَّفْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ والآبة ٣٨ سورة بس] . وقال عوَّت قدرتُه : ﴿ وَالْقَمَرُ فَلَكُ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ والآبة ٣٩ سورة بس] . ففضًل الله تعالى في هذه الآبات بين الشمسِ والقمرِ ، وأنبأنا في الباهِر من حكمه ، والمُعْجِز من كَليه ، أنَّ لكلَّ منهما طريقًا سُخُر فيها وطبيعة جُبِل عليها ، وأن تلك المباينة والمخالفة في المسير ، تُودِي إلى موافقة وملازمة في التدبير ؛ وربُعا بالتقريب المعمول عليه ، وهي المدّة التي تقطع الشَّمْسُ فيها الفلكَ مؤة واحدة ، ونقصَتِ السنة الهلائية فصارت ثلاث مائة وأربعة وخمسين يومًا واحدة ، ونقصَتِ السنة الهلائية فصارت ثلاث مائة وأربعة وخمسين يومًا وكشرًا ، وهي المدّة التي يُجامِع القمرُ فيها الشمسَ اثنتَيْ عَشْرة مرة ، واحتِيج إذا انساق هذا الفضلُ إلى استعمال الثّقل الذي يُطابِقُ إحدى واحتيج إذا انساق هذا الفضلُ إلى استعمال الثّقل الذي يُطابِقُ إحدى إلى السنتين بالأخرى إذا افترقَتَا ، ويُدانِي بينهما إذا تفاوَتَنَا .

ومازالت الأُمُم السَّالِفَة تَكْيِس زياداتِ السنين على افتنانِ من طُرُقها ومذاهبها ، وفي كِتاب الله عرَّ وجلَّ شهادةٌ بذلك إذ يقول في قِصَّة أهل الكهف : ﴿ولَيِثُوا في كَهْفِهِمْ ثَلْقَمِالَةِ/ سنِينَ وازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الآية ٢٠ سورة الكهن] . فكانت هذه الزيادة بأن الفضْل في السنين المذكورة على تقريب التقريب .

فأمًّا الغُرْسُ فإنَّهم أَجْرُوا معاملاتِهم على السنة المعتَدِلة التي شهورُها اثنا عشر شهرا، وأيامُها ثلاث مائة وستون يوما، ونَقَّبوا الشهورَ اثَنِي عشر لَهَبا، وسمَّوًا أيام الشهر منها ثلاثين اسما، وأفردوا الأيَّام الحنمسةَ الزائدة، وسمَّوْها المسترقة وكبسوا الرُّبع في كل مائة وعشرين سنةً شهرا.

فلمّا انقرض مُلْكُهم ، بطل في كَبس هذا الربع تدبيرُهُم ، وزال نَوْرُوزُهم عن شُنّه ، وانفرج ما بينه وبين حقيقة وقْتِه ، انفراجا هو زائِدٌ لا يقِف ، ودائر لا ينقطع ، حتَّى إنَّ موضوعهم فيه أن يقع في مَدْخَل الصَّيْف وسينتهي إلى أن يَقَع في مَدْخَل الصَّيْف وسينتهي إلى أن يَقَع في مَدْخَل الصَّيْف ويتجاوز ذلك ، وكذلك مَوْضُوعهم في المهرجان أن يَقَع في مَدْخَل الصَّيْف ويتجاوزه .

وأمَّا الرُّومُ فكانُوا أتقنَ منهم حِكْمةً وأبعدَ نظرا في عاقبةِ: لأنهم رَتَّبوا شهورَ السنة على أرصادِ رصَدُوها، وأنواءِ عرَفُوها، وفَضُّوا الحمسةَ الأيام ١.

۱۵

۲.

74

الزائدة على الشهور، وساقوها معها على الدهور، وكبشوا الرابع في كلّ أربع سنين يومًا، ورسموا أن يكون إلى شَبَاطَ مضافا فقرّبوا ما بَعّده غيرهم، وسهلوا على الناس أن يقتقوا أترهم، لا جرم أنّ المُقتضِد بالله - صلواتُ الله عليه - على أصولِهم بنى، ولمثالهم احتذى في تصييره نَوْرُوزَه اليوم الحادِي عشرَ من خزيران، حتى سلم مما لحَقق النواريز في سالف الأزمان، وتلاقوا الأمرَ في عَجز سني الهلال عن سني الشمس، بأن جَبَرُوها بالكَبْس، فكلما اجتمع من فُضُول سني الشمس ما يني بتمام شهر جعلوا السنة الهلائية التي يتمام شهر جعلوا السنة الهلائية التي يتمام شهر معلوا السنة الهلائية التي يتمام شهر معلوا السنة الهلائية التي يتمام من في منتين بحسب ما يُوجبه الحساب، فتصير سنتا الشمس والهلال عن سنين أبدًا لا يتباعَدُ ما بينهما.

وأمَّا العَرَبُ فإنَّ الله \_ جَلَّ وعزَّ \_ فَضَّلَها على الأَثَمَ الماضية، وورَّنَّها تَمراتِ مَساعيها المتعِبة ، وأجْرَى شهرَ صيامِها ومواقيتَ أعيادِها وزكاة أهل مِلَّتُهَا ، وجِزْيَة أهل ذِمَّتها ، على السنة الهلائيَّة ، وتعبَّدها فيها برُؤْية الأُهِلَّة ، إرادةً منه أن تكون مناهِجُها واضحة ، وأعلامُها لائحة ، فيتكافأ في مَعْرفة الغَرض ودخُول الوقت الخاصُّ منهم والعام، والناقِصُ الفِقُّه والتام، والأنثى والذكّر، وذو الصُّغَر والكِبَر، فصاروا حيثة يَجْبُون في سنةِ الشمس حاصلُ الغلَّات المُقْشُومة وخراج الأرض الممسوحة، ويجْبُون في سنة الهلال الجَوالَى والصَّدَقات والأرجاء والمُقاطعات والمستَغَلَّات، وسائرَ ما يجري على المُشاهَرات، وحدّث من التعاظُل والتداخُل بين السنين ما لو استمر لْقَبْح جِدًّا ، وازداد بُعْدا ، إذ كانت الجبايةُ الخَرَاجيةُ في السنة التي تنتهي إليها تُنْسَب في التسمية إلى ما قبلها فؤجبَ مع هذا أن تُطْرَح تلك السَّنَّةُ وتلُّغي، ويُتجاوزُ إلى ما بعدها ويُتخطِّي، ولم يَجُزُّ لهم أن يقتَدُوا بمخالفيهم في كَبْس سنة الهلال بشهر ثالث عشر ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لتزحزّحت الأشهرُ الحُرُم عن مواقِعِها ، وانحرفَتِ المناسِكُ عن حَقائِقِها ، ونقصَتِ الجبايةُ عن سنى الأهِلَّة القِبْطية بقِسْطِ ما استغْرَقه الكبش منها، فانتظُرُوا بللك الفضل إلى أن تيَّجُ السنة ، وأوجبَ الحسابُ المقرَّبِ أن يكون كلُّ اثنتين وثلاثين سنةً

۱٥

۲.

4 ۲

شمسية ثلاثا وثلاثين سنة هلالية ؛ فنقلُوا المتقدّمة إلى المتأخّرة نقلاً لا يتجاوزُ الشَّمْسية ، وكانت هذه الكُلْفة في دُنياهم مستشهلة مع تلك النَّغمَة في دينهم . وقد رأى أميرُ المؤمنين نَقُلَ سنة خمسين وثلاث مائة الحراجيّة إلى سنة إحدى وخمسين وثلاث الداجيّة إلى سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة الهلالية جمعًا بينهما ، ولُزومًا لتلك السُّنَة فيهما .

فاعتل بما وَرَدَ به أمرُ أمير المؤمنين عليك، وما تضعّنه كتابه هذا إليك، ومُرِ الكُتّاب قِبَلك أن يحتذُوا رسته فيما يكتبون به إلى عُمّال نواحيك، ويخلّدونه في الدواوين من ذُكُورهم ورُفُوعهم، ويقرّرونه في دُرُوج الأموال، وينظِمُونه في الدّفاير والأعمال، وينونَ عليه الجماعات والحُمْبانات، ويُوعِزون بكُنه من الرُّوزُنَامجات والبراءات، وليكن المنسوبُ كان من ذلك إلى سنة خمسين وثلاث مائة التي وقع النقلُ عنها مغدُولًا به إلى سنة إحدى وخمسين التي وقع النقل إليها، وأقم في نُفُوس من بحضرتك من أصناف الجند والرعية وأهلِ الملّة والذّية أنَّ هذا النقلَ لا يغير لهم رَسْما، ولا يُلْحق بهم ثَلْما، ولا يعودُ على قابِعنِي العطاء بنقصان ما استحقّوا قبضه، ولا على مؤدي حقّ بيتِ المال بإغضاء عمّا وجب ما استحقّوا قبضه، ولا على مؤدي حقّ بيتِ المال بإغضاء عمّا وجب أداوُه، فإنَّ قرائحَ أكثرهم فقيرة إلى إفهام آمير المؤمنين الذي يوثر أن تُزَاح فيه العلّة، وتُسَدّ به مِنْهم الحلّة، إذ كان هذا الشأنُ لا يتجدّدُ إلا في المُد الطّوال التي في مثلها يُحتاجُ إلى تعريف الناشِي، وإذْكار النّاسي، وأجبُ بما يكون منك جوابًا يحشن موقفه لك، إن شاء الله تعالىه ا.

وقال ابنُ المَّامون لَ في التاريخه، من خوادِث سنة إحدى وخمس مائة: وأوَّلُ ما تُحُدِّث فيه نَقْلُ السَّنَة الشَّمْسِيَّة إلى العَرَبِيَّة، وكان قد حَصَلَ بينهما تَفاوُتُ أَرْبع سنين، فتحدُّث القائِدُ أبو عبد الله محمد بن فاتِك البَطَائِحِي مع الأَفْضَل بن أُمير الجيُّوش في ذلك، فأجابه إليه وخَرَج أَمْرُه إلى

أ القلقشندي: صبح الأحشى ٢٠:٦٥- ٧٠.

Y وردت هذه الفقرة في الكراسة التي بخط المقريزي والمحفوظة في مكتبة Liège يبلجيكا، وبدأها بالعبارة التالية: «الحمد لله . مختار من مسيرة المأمون البطائحي، تأليف الأمير جمال الملك أي على موسى بن المأمون أي عبد الله محمد بن

قاتك بن مختار المعروف والده بابن البطائحي حفا الله عنه. في هذه السنة \_ يعني سنة ١٠٥ \_ فتح ديوان التحقيق تولاه ابن آبي اللَّيْت التَّصْراني وأضيف إليه ديوان المجلس. (فيما يلي ١:١٠٤) فأوّل ما تحدث فيه نقل السنة الشمسية إلى العربية ... (ورقة ١٥٧).

الشَّيخ أبي القاسم بن الصَّيْرَفِي لا يانشَاء سِجِلِّ به (فنتُسِخَ نصُّه في دَواوين الأموال والجيُوش ونحلَّد بعد ذلك في بَيْت المال أ)، فأنْشَأ ما نُسْخَتُه :

## وبشم الله الرَّحْمَن الرَّحيم

الحقد الله الذي ارتضى أمير المؤمنين أمينه في أرضه وخليفته ، وألفهته أن يعم بحشن / التدير عبده وخليفته ، ووفقه لمصالح يستمد أسبابها ، ويفتح بخشن نظره أبوابها ، وأورثه مقام آبائه الراشدين الذين الحتصهم بشرف المفخر ، وجعل اغتفاد ولائهم أل سبب النجاة في المحشر ، وعناهم بقوله : وفيأمرهم بالمغروف وينهاهم عن المنكر الله الآبة ١٠٥ سرة الأعراف] ، وأغلى مناز سلطانه مجدير أفلاك دولته ومبيد أغداء مملكته ، وأشرف من نصب للمتجدا علماته ، وأشرف من نصب للمتجدا علماته ، وأشرف من نصب للمتجدا على مصلحة البرية نظره ورأيه وأرشد بهدايته الأباب الحائزة ، وأذهب بمقدلته الأمحكام الجائزة الشيد الأجل الأفضل ، ونتم الثعوت بالدعاء للذي كمل تدبيره يظام الصلاح وتمه ، وسد تقريره الأمور في كل ما قصدة ويتهم ، وتنه في الشياسة على ما أهمته من سبقه وأغقله من تقدمه ، وتنهم أحوال المملكة فلم يَدَع مشكرة إلا أوضحه وين الواجب فيه ، ولا خلكر إلا أصلحه وبادر بتلافيه ، ولا مهمتلا إلا أشتغمله على ما أوافق الصواب ولا يُنافيه إيثارًا لهمارة الأعمال وقضدًا لما شتغمله على ما يُوافق الصواب ولا يُنافيه إيثارًا لهمارة الأعمال وقضدًا لما

a-a) إضافة من كراسة المقريزي المحفوظة في Liège. (b . Liège) بولاق: موالاتهم. (c) يولاق: للجند. (d) يولاق: ونبه.

ان الرسائل، وكتاب والإشارة إلى من نال الوزارة، وكتاب والأفضليات، (راجع، السلقي: ممجم الشقر ١٣٤٦ من التقر ١٣٤٦ ابن سعيد: النجوم أن الوزارة، ١٤٩٥ ابن سعيد: النجوم أن الوزارة، ١٤٩٥ ابن سعيد: النجوم أن الزاهرة ١٩٥٦ - ١٤٩١ الصفدي: الوافي بالوفيات أي ديوان أي ديوان أي ديوان الرسائل ١٤٠٠ أي الإلا المستقدمة القانون في ديوان الرسائل ١٤٠٥ - ١٤٠ أي المسائل ١٤٠٥ ومنا (art. Ibn al-Sayrafi, pp. 956-57)

ا تاج الرئاسة أبو القاسم عليّ بن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بابن الصُّيْرَفي، المتوفى سنة ٤٧هـ/ الدلات المعروف بابن الصُّيْرَفي، المتوفى سنة ٤٧هـ/ الدلات الماماني، ثم تولى رئاسة الديوان في أيام الحليفة الحافظ لدين الله وحتى وفاته. وأخلب السُّجلات التي وصلت إلينا من عهد الحليفة الآمر بأحكام الله أنشأها ابن الصَّيْرَفي من المميّرَفي وهو لم يزل كاتبًا في الديوان. ولاين الصَّيْرَفي من المؤلفات ـ التي وصلت إلينا ـ كتاب والمقانون في ديوان

YASIY

يَقْضي بتَوْفير الأَمْوال وتَوَخَّيًا لما عادَ بضُروب الاسْتِقْلال <sup>ه</sup>)، واغتناءً برجال الدُّوْلة العَلَوِيَّة وأَجْنادِها، والهتمامًا بمصالحِهم التي ضعُفَت قواهُم عن ارتيادها، ورعايةً لمن ضَمَّته أقطارُ المملكة من الرَّعايا، وحملًا لهم أَعلى المُنن وأَفْضَل الفَضَايا.

يَحْمَده أميرُ الْمُؤْمنين على ما أعانَه عليه من محشن النَّظَر للأَمُّة ، وادُّخَرَه لأَيَّامِه من الفَضَائِل التي صَفَت بها ملابِسُ النَّفتَة، ووفَّقَه لما يَعود على الكافَّة بشُمول الانْتِفاع، حتى صارَ اشتِقْداءً الحُقُوق بواجِبات الشَّريعَة الواضحة الأدِلَّة ، واستيفاؤها بمُقْتضى المَقدّلة فيما يجرى على أحْكام الخرّاج وأَوْضَاعِ الأَهِلَّةِ، ويرغَبُ إليه بالصَّلاةِ على محمد الذي مَيِّرُه بالحِكْمَة وفَصْلِ الخِطابِ ، ويَنُّ ما اسْتَبهم من سُبُلِ الصُّوابِ ، وأَنْزُلَ عليه في مُحْكَم الكِتاب ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاءَ والقَمَرَ نُورًا وقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لتَعَلَّمُوا عَلَدَ السَّنِينَ والحِسَابَ، والآية ه سورة يونس ، صَلَّى الله عليه وعلى أخيه وابن عمُّه أبينا أُمير المُؤْمنين على بن أبي طالِب كافِيه فيما أَعْضَل لمَّا عُدِمَ المُسَاعِد، ووَاقِيه بِنَفْسِه لمَّا تَخاذَلِ الكفُّ والشَّاعِدِ ، وعلى الأَيْنَة مِن ذُرِّيتِهما العامِلين برضَيْ الله تعالى فيما يقولون ويَفْعَلون، والذين ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقُّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الآية ١٨١ سورة الأعراب] ، وإنَّ أَوْلَى ما أَوْلاه أميرُ المؤمنين حَظًّا وافِيًّا من تَفَقُّده وأَشْهَم له جُزيًا وافرًا من كريم تَعَهُّده، ونَظَر إليه بعَينُ اهتمامه والْحَتَصُّه بالقِسْم الأَجْزَل من اسْتِمالَة أَمْر الأَمْوال التي يُسْتعانُ بها على سَدٍّ الحَلَل، وبرَجائها يُشتَدْفَع ما يطرق من الحادِث الجَلَل، وبوفورها تَشتَتِبُ شُمُون المملكة وتَسْتقيم أخوالُ الدُّول، وباشتِخراجِها على محكُّم العَدْل الشَّامِل وقَضِيَّة <sup>b)</sup> إنَّصاف المعامل تكون العِمارَة التي هي أصل زيادتها ومادَّة كَثْرَتُها وغُزارَتِها ، ولمَّا كانت جِبايتُها على حُكْمين : أحدُهُما يجيء هِلاليًّا ، وذلك ما لا يدُّخُله عارضٌ ولا إشْكال ولا إنهام ولا يُحْتاج فيه إلى إيضاح ولا إفْهام ، لأنَّ شهورَ الهلال يشترك في معرفتها المُبّرز") والمُقصّر ، ويستوي

ه)بولاق: الاستغلال. (b) الأصل: حملانهم. (c) بولاق: استبدال. (d) بولاق: وصية. (e) بولاق: الأمير.

١.

۱۵

۲.

في الفَهْم بها المتقدَّم في العِلْم والمتأخَّر ، إذ كان الناسُ آلِفين لأَزْمِنَة مُتَعَبِّداتهم السَّنين مَّا يَحْفَظ لهم يْظام مَرْسومهم . والآخر يجيء خَراجِيًّا ويَثْبُت بنسبته إلى الخَرَاج، لأنَّها تَطْبط أوْقات ما يجرى ذلك لأُجِّله من النَّيلِ الْمُارَك والزُّراعَة ، وتَحُفُّظ أحيانه دون السُّنة الهلالية وتحرس أوْضاعَه ، ولا يستقلُّ بمعرفته إلَّا من باشَرَه وعَلِمَهُ عواردَه ومصادرَه ، فوَجَبَ أَن يُوفِّر <sup>(b)</sup> على السُّنَة الحَرَاجِيةِ النَّظُرِ ويفعل فيها ما تَفظُّم به الفائِدة ويَحْسُن فيه الأثر ، ويُغتمد في إيضاح أَمْرِها وتَقْديم حُكْمها على ما تتحلَّى به التواريخ وتزَيَّن به السُّيَّرُ ، ويكون ذلك شاهِدًا لمساعى الشَّهُد الأَجَلُّ الأَفْضَلِ الذي لا يزال ساهِرًا ليله في حِياطَة الهاجعين، شاهِرًا سَيْقُه في حماية الوادِعين، مُطْلِعًا للدولة بدُورَ السَّعادَة وشُموسَها ، مُذَلَّلًا لها صَعْبِ الحوادِث ، وشموسها ناطِقَة تارةً بأنَّ أَمُّةً هو راعيها قد فضَّل الله سائِسها وأَسْعَد مَسوسَها، وهذا حين التَّبُصُّر والإرْشاد وأوان التبيين للغَرض والمُراد، لتتساؤى العامَّة والخاصَّة في عَمَله، وتَسَعُهم الفائِدَة في معرفة محكَّمه ، وتتحقُّق المُنْفَعَةُ لهم فيما يَتُمَع من تَداخُل السُّنين واشْتِباكها ؟)، وتتيقُّن المُعْدَلة عليهم فيما يؤمّن من المضار التي يُختاج إلى استدراكها. معلومٌ أنَّ أيَّام السُّنة الحراجيَّة \_ وهي السُّنة الشَّمْسية \_ بخِلاف السُّنَة الهلالية ، لأنَّ أيَّامَ السنة الخَرَاجية من اسْتِقْبال النَّوْرُوزِ إلى آخِر النَّسيء ثلاث ماثة وخمسة وستون يومًا ورُبْع يوم، وأيَّام السُّنة الهلالية لاشتِقْبال المحرُّم إلى آخر ذي الحجة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا، والحيلاف في كلِّ سنة بالتقريب أَحَدَ عشر يومًا، وفي كلِّ ثلاث وثلاثين سنة سنةً واحِدةً على مُحكّم التُّقْديم b)، ويَقْتَضيه ما تقدّم من الترتيب. فإذا اتُّفَقَ أَن يَكُونَ أُوُّلُ الْهِلالِية مُوافقًا لمُذَّخَلِ السُّنَة الحَراجِية وكانت نِسْبتهما واحِدَة ، استمرُ اتُّفاق التَّشميَّة فيهما وبقِي ذلك جارِيا عليهما ولم تزالا مُتداخلتين لكونه مَدْخُل الخِراجِيَّة في أثناء شُهور الهلالية إلى انْقِضاء ثلاث وثلاثين سنة ، فإذا انْقَضَت هذه المدَّة بطَلَت المُّداخَلة وتحلَّت السَّنة / الهلالية

a) بولاق: عرف. b) بولاق: يقصر. c) بولاق: استقبالها. d) بولاق: التقريب.

من نَوْرُورَ يكون فيها ، وبحُكُم ذلك بَطَل اتّفاق التسمية ويكون التّفاوتُ سنة واحدةً للعِلّة المقدِّم ذكرها . ومن أين يستمرُّ بينهما التلاف أو يُعدم لهما اختلاف ؟ أم كيف يَعْتَقِد ذلك أحدٌ من البَشر والله تعالى يقول : ﴿ لَا الشّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَر ﴾ [الآية ، ٤ سورة بس] فقد وَضَح دليلُ التّباعد بما جاء منصوصًا في الكتاب ، وظَهَرَ بُرهاتُه بما اقْتَضَاه مُوجب الحِساب ، فيختاج بحُكُم ذلك إلى نَقْل السّنة بالتسمية ﴾ إلى التي تليها لتكون موافِقة للهلالية بالتسمية أو وجارية معها ، وفائِدة النّقل أن لا تخلو السّنة الهلالية من مال خاص يُنسب إلى السّنة الموافِقة لها ، لأنَّ واجبات العسكرية على عظيمها واتساعها ، وأززاق المُرْتَزقة على اختلاف أجناسها وأوضاعها ، على أحكام الهلالية غير معدول بها عن ذلك في حالٍ من الأحوال ، والمحافظة على ثَمَرة ارتفاعها متعينة ومنفعة العناية بما تجري عليه واضِحة والمحافظة على ثَمَرة ارتفاعها متعينة ومنفعة العناية بما تجري عليه واضِحة مينة .

ولمّا أهَلّت سنة إحدى وخمس مائة ودَخَلَت فيها سنة تسع وتسعين وأربع مائة الخرَاجِيّة الموافقة لسنة إحدى وخمس مائة الهلالية، كان في ذلك من النّبايُن والتّعارُض والتفاوُت والتنافر بحكم إهمال النّقل فيما تقدّم، ما صارَت السّنة الهلالية الحاضِرة لا يُجْبَى على خراج ما يوافقها فيها ولا تُدْرَك ما صارَت السّنة المجرى مالها عليها إلّا في السنة التي تليها، فهي تُستَهَلَّ عَلاتُ السنة المجرى مالها عليها إلّا في السنة التي تليها، فهي تُستَهَلَّ وتنقضي وليس لها في الحراجيّ ارتفاع، والأعمال تطيف بالزَّراعة ولا حظَّ لها في ذلك ولا النّيفاع، وهذه الحال فالمُضَرَّقه) بها على بيت المال غير خيية، والأذيّة فيها للرجال المُقطعين بادية وأسباب تَكِفها إياهم مستمَّرة، ولاسيّما من وُقّع له بإثبات وأُنعم عليه بزيادات، فإنّهم يتعجّلون الاسْتِقْبال ويتأجّلون الاسْتقبال على سنة تجري بينهما، ويتأجّلون الاستغلال؛ ومتى لم تُنقل هذه السّنة الحراجية كانت مُتداخِلة بين سنتين هِلالية وهي مُوافِقة لغيرها، ومالُها يجري على سنة تجري بينهما، ون سنتين هِلالية وهي مُوافِقة لغيرها، ومالُها يجري على سنة تجري بينهما، لأنْ مَذْخَلَها في اليوم العاشر من الحرم سنة إحدى وخمس مائة وانْقِضاؤها

١

١٥

٧.

a) بولاق: الشمسية. (b) ساقطة من بولاق. (c) بولاق: يجيء. (d) بولاق: المضرة. (e) يولاق: لحوقها.

١.

۱۰

۲.

في العشرين من المحرّم سنة اثنتين وخمس مائة ، وهي مُتداخِلَة بين هاتين السنتين ومالُهما يجري على سنة إحدى وخمس مائة ، والحالُ في ذلك لا ينتهى إلى أَمَدٍ ، ولايزال الفَسَادُ يَتَرَايَد طُول الأَبد .

وقد رأى أميرُ المؤمنين، وبالله توفيقُه، ما خَرَج به أَمْرُه إلى السُّبِّد الأَجلُّ الأَفْضَل، الذي نَتِه على هذا الأَمْر وكَشَف غايضَه، وأزالَ بحُسن توصُّله مُتنافيه وتَناقُضه، أن يُوعِز إلى ديوان الإنْشاء بكُتُب هذا السِّجلِّ مُضَمَّنًّا ما رآه ودَبُّره، مودعًا إنفاذ ما أحْكَمَه وقرُّره من نَقْل سنة تسع وتسعين وأربع مائة إلى سنة إحدى وخمس مائة لتكون مُوافِقةً لها ويجرى عليها مالها ، ويكون ما يَسْتأدونه من إقْطاعاتهم ويستخرجونه من واجباتهم جاريًا على نظام محروس ونطاق مُحيط غير مَنْحوس، وشاهِدًا بنصيب مُوَفَّى<sup>ه)</sup> غير مَنْقُوص، ويتَّضح ما أَبْهَم إشكاله التَّعْمية، ويزول الاسْتِكراه في اختلاف التسمية ، ويستمرُّ الوفاق بين السُّنين الهلالية والخرَّاجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمس مائة ،ويُثنب إلى أن مال الخرَاج والمقاسمات وما يُستَغَلَّ ويُجبي من الإقطاعات مَّا كان جاريًا على ذِكْر سنة تسع وتسعين وأربع مائة إلى سنة إحدى وخمس مائة ، وتجرى الإضافة إليها مجرى ما يَؤتَفِع من الهلالي فيها لتكون سنة إحدى من هذه مشتملة على ما يخصُّها من مالها وعلى مال السُّنَة الحَراجية بما يُشْرَح من انتقالها، وكذلك نَقْل سنة تسعُّ وتسعين وأربع مائة الخراجية الثابتة بالتصمية إلى منة إحدى وخمس مائة المُشار إليها ويكون مالُها جاريًا عليها.

فليُعتمد ذلك في الدُّواوين بالخَطْرة وفي سايْر أَعْمال الدولة قاصِيها ودانيها، وقريبها ودانيها أَهُ وليتنبُه كافَّةُ الكُتَّاب والمُسْتَخْدمين وجميع العُمَّال والمتصرّفين إلى التَّيْفاء هذا السَّنَن واتَّباعه، وليَخذَروا الحروج عن أحكامِه المقرّرة وأوضاعِه، وليُبادروا إلى الميثال المُرْسوم فيه وليَخذَروا من تَجَاوزه وتَعَدَّيه، وليُسْمَخ في دَواوين الأَمْوال

a) بولاق: موافى. (b) ساقطة من بولاق. (c) الأصل وظ: سبع. (d) بولاق: وفارسها وشاميها.

والجيوش المنصورة وليمخلّد بعد ذلك في بيّت المال المعمور ه. وكُتِبَ في مُحَرّم سنة إحدى وحمس مائة ه أ.

وقال القاضي الفاضِل في «مُتَجدُّدات» سنة سبّع وستّين وخمس مائة ، ومن خَطَّه نَقَلْت : مستهلَّ المحرَّم نُسِخَ مَنْسُورٌ بَنَقُل السَّنَة الحَراجِيَّة إلى السَّنة الهلالِيَّة ، والمُطابَقَه بين اسْمهما لمُوافَقة الشّهور العربية للشّهور القبطِيَّة ، وتُحلُّو سنة سبع من نَوْروز ، فنُقِلَت سنة خَمْس وستّين وخمس مائة الحَراجِيَّة إلى هذه السَّنة ؛ و(<sup>6</sup>كان آخِرُ نَقُلٍ نُقِلَتْه هذه السَّنة في الأيام <sup>6)</sup> الأَفْضَلِيَّة ، فإنَّ سنة شان وتسعين الخَراجِيِّين ، نُقِلَتَا إلى سنة إحدى وخمس مائة وسنة تسع وتسعين الخَراجِيِّين ، نُقِلَتَا إلى سنة إحدى وخمس مائة .

وسبّبُ هذا الانفراج بينهما زيادَةُ عَدد السَّنة الشَّمْسِيَّة على عَدَد الهِلالِيَّة أَحدَ عَشْر يومًا، وإغْفالُ النَّقُل في سنة ثلاث وثلاثين في أيَّام الوزير الأَفْضَل رِضُوان بن وَلَخْشي، وانْسَحَبَ ذَيْلُ هذه الزَّيادَة وتداخُل السَّنين بعضُها في بعض، إلى أن صارَ التَّفاوُتُ بينهما سنتين في هذه السَّنة، فنُقِلَت ؛ وهو انْتِقالٌ لا يَعْدو<sup>b)</sup> التَّشيئة، ولا يَتجاوز اللَّفظ، ولا يُنْقِص / مالًا لدِيوان ولا لمُقطع، وإنَّما يُقْصَد به إزالَة الإلباس وحل الإشْكال.

وقال القاضي أبو الحُسَن <sup>e)</sup>: ونُشخَةُ الكتاب الذي أَنشَأه القاضي الفاضِل :

وَخَرَجَت الأَوامِرُ المَلَكِيَّة النَّاصِرِيَّة ـ زادَ الله في عَلائها ألى بإبداع هذا المُنشُور: إِنَّا نُوْثِر من محسن النَّظَر ما يُؤْثِر أَحْسَن الخَبَر، ولا يَنْصَرِف بنا الفِكْرُ عمَّا يُحلِّي السِّير ويُجلِّي الغير<sup>8)</sup>، ولا تزال خواطِرُنا تَعْتَلي فَتَطْلُع الفَرْر، وإنَّ أُولَى ما استجدَّت به البَصائِر، الدَّرر، وإنَّ أُولَى ما استجدَّت به البَصائِر، ومُحرِسَت فيه المصائِر، كلَّ أَمْر يُصَحِّح المُعامَلات ويَشْرَحها، ويُطلِق عُقُولُهم من عُقُول الإشْكال ويُسَرِّحها.

a) بولاق: بيوت المال المعمورة. حاحا) ساقطة من ظ. ع) بولاق: وخمسمائة الخراجية. d) بولاق: يتعدى.
 c) بولاق: أبو الحسين. f) بولاق: إعلاقها. g) بولاق: تحلي به السير وتجلي به الغير.

ا ابن المأمون: أخبار مصر ٣- ٤٨ وقارن المقريزي: المقريزي: اتعاظ الحنفا ٣: ٣٢٤. اتعاظ الحنفا ٣: . ٤.

١.

10

۲.

ولما وَجَب نَقْلُ السّنة الحَرَاحِيّة والمُطابَقة بينها وبين الهِلاليّة ، لانفراجهما سنتين ومُوافقة الشهور الحَرَاجِيّة والهلاليّة في هذه السّنة مَطلَع المُسْتَهلّين ، أَمْضَينا هذه السّنة الحالية في هذه السّنة الآتية ، واستخرنا الله تعالى في نَقْل سنتي خَفس وستّ وستين وخمس مائة إلى سنة سبْع وستين وخمس مائة ، التي شمّيت بهذا النّقل هِلائِيّة خَراجِيّة ، نَفْيًا للأُمور المُشْتِهة والتّسْمِية اللّي شمّيت بهذا النّقل هِلائِيّة خراجِيّة ، نَفْيًا للأُمور المُشْتِهة والتّسْمِية المُموهة ، وتَرْزِيها لسِني الإسلام عن التّكبيس ولتأريخه عن مُلابّسة التّأبيس ، وإعْلامًا بالوفاق الذي استشعرته آباؤناه ) وبتوها ، وإعْلامًا باتباعنا عَوايده ) السّلف التي خلّفوها للخلف ويتوها .

وفي ذلك ما تُحتد به العواقِب، وتَنْفَسِح به المَذَاهِب، وتَنَيْسُر به المَطَائِب، ويَزول به الإشْكال، ويُؤْمَن به الاختلال، ويَنْحَسِم به الغَلطُ في الحِساب، ويُؤلِف بين السَّنين المختلفة الأُنْساب، ويَحفَظ على العُمْر، مُعامَلَته ويُبْعد عن التأريخ مُعاطَلَته، ويُقرَّب على الكاتِب مُحاوَلَته، ويَطرف عن نِعْمَة الله هُجْنَته كؤنها مُقَدَّمَة في النَّسْنية مؤخَّرة في النَّسْمية، وعن مُعامَلَة بَيْت المال وصُحبته كونها مُقَدَّمة في النَّسْنية مؤخَّرة في النَّسْمية، وعن مُعامَلَة بَيْت المال وصُحبته كا كونها مَعْذوقة بالمطل وقد بالغت في التوفية، لأنَّ من أعطى في سنة سَبْع وستينَ وخمس مائة استحقاق سنة خمْس، فلارَيْب أنَّه قد مَطَل بحُكُم السَّمْع، وإن كان قد أَخْزَ بحُكُم السُّرع.

فتُوسَم هذه السُّنَة البُّارَكَة بالهِلالِيَّة الخَرَاجِيَّة ، وتُرْفَع الحُسْبانات بهذا الوَضْع ، ويُعْمَل في التَّقْريرات والتَّسْجيلات على هذا . فليَفْعَل في ذلك ما يَقْضي بارْتياج هذا الايفراج وجَبْر هذا الصَّدْع ، وليُعْلَم في الدَّواوين عِلْمه ، وليَعْلَم في الدَّواوين عِلْمه ، وليَتْقُد فيها حُكْمُه بعد ثُبوته ، بحيث التَّبَت مثله إن شاءَ الله تعالى .

a) بولاق: آباؤها. (b) بولاق: باتباع عناية بعوائد. (c) الأصل وظ: الغمر، وبولاق: القمر. (d) بولاق: وصمة. (e) بولاق: إلى حيث.

## واأمًّا تَأْرِيخُ العرب

فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلَ فِي الجَاهِلِيَةِ وَالْإِشْلَامُ يُقْمَلُ بَشُهُورِ الْأَهِلَّةِ ، وَعِدَّة شُهُورِ السُّنة عندهم اثنا عشر شَهْرًا ، إِلَّا أَنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي أَسْمَائِهَا .

فكانَت العَرَبُ العارِبَة تُسَمِّيها: ناتق، ونقيل، وطليق، وأسنح، وأنتح هُ)، ومحلَّك، وكَسَح، وزاهر، ونَوْط، وحَوْف، وبَغْش، فناتق هو المُحَرُّم، ونقيل هو صَفَر... وهكذا ما بعده على سَرْد الشَّهور ٢.

وكانت ثَمُودُ تُسَمِّيها: مُوجِب، ومُوجِر، ومُورِد، ومُلْزِم، ومُصْدِر، وهَوْبَر، وهَوْبَل، وهَوْبَل، وهَوْبَل، ومَوْبَل، ومَوْبَل، ومَوْبَل، ومَوْبَل، ومَوْبَل، ومَوْبَل، ومَوْبَل، ومُوجِب هو الحُوَّم، ومُوجِر صَفَر، إلَّا أَنَّهم كانوا يَبْدَأُون بالشَّهور من دَيْمُر وهو شهر رَمَضَان، فيكونُ أَوَّلَ شُهور السنة عندهم ".

ثم كانت العَرَبُ تُسَمِّيها بأشماء أُخر، وهي: مُؤْكِّر، وناجِر، وخَوَّان، وصُوّان، وحَنْتُم، وزَبًاء، والأَصَمّ، وعادِل، وناتِق، وواغل أن وهُوَّاع، وبُرَك أ. ومَغنَى المُؤَكِّر أَنَّه يَأْتَم بكُلِّ شيءٍ مِمَّا تأتي به السَّنة من أَفْضِيتها؛ وناجِر من النَّجْر وهو شِدَّة الحَرِّ؛ وخَوَّان وفَعَال، من الحَيانَة، وصُوان \_ بكسر الصَّاد وضَقها \_ و فِعال ، من الصَّيانَة؛ والرُّبّاء الداهية العظمية المتكاثِفَة، سُمّي بذلك لكَثْرَة القِتال فيه؛ ومنهم من يقول: بعد صُوَّان الزَّباء، وبعد الزَّبّاء بايُدة، وبعد بائِدَة الأَصَمّ، ثم واغِل، وباطِل، وعادِل، ووَرْنَه، وبُرَك ؛ فالبائِدُ من القِتَال، إذْ كان فيه يَبيد كثيرً من النَّاس، وجرى المَقَلُ بذلك فقيل: «العَجَبُ كلُّ العَجَب بين جُمادى ورَجَب، وكانوا

a) بولاق: وألح . b) بولاق: تافق ووغل.

أ من هنا وحتى بداية الجزء الثاني غير موجود في نسخة الظاهرية التي رجحت أنها منقولة من مسودة المؤلف .

قارن مع المسعودي: مروج الذهب ٣٤٩:٢ - ٣٥٠.
 البيروني: الآثار الباتية ٦٩.

ع ذكرها النويري باسم : «مؤثر ، ناجر ، خَوَان ، صُوان

<sup>(</sup>ويقال فيه بُصان)، رُنَّى، أَيْدَة، الأَصَلَم، عادِل، ناطِل، واغِل، وَزَنَة، يُرك. وأضاف أن في هذه الأسماء خلافًا عند أهل اللغة وأن الذي ذكره منها هو المشهور (نهاية الأرب ١٩٧١).

يَشتَعْجِلُون فيه ويَتَوَخُون بُلُوغَ ما [كان لهم من] الثّار والغارات قَبَل [دخول] مرجب فإنّه شَهْرٌ حرام، ويقولون له والأَصَمّ، لأنّهم كانوا يَكُفُون فيه عن القِتال، فلا يُسمَع فيه صوتُ سِلاح؛ والواغِلُ الدَّاخِل على شَراب ولم يَدْعُوه، وذلك لأنّه تَهَجَّم على شهر رَمَضَان، وكان يَكُثُرُ في شَهْر رَمَضَان شُرْبُهم الحَمّر، لأنّ الذي يتلوه هي شُهور الحَبّ ؛ وناطِلٌ هو مِكْيالُ الحَمّر، يُكُثُرُ في شَهْر رَمَضَان شُربُهم الحَمّر، لأنّ الذي يتلوه هي شُهور الحَبّ ؛ وأمّا العادِلُ فهو من العَدْل، شمّي به لإفراطِهم فيه في الشَّرب، وكَثْرَة استعمالِهم لذلك المِكْيال؛ وأمّا العادِلُ فهو من العَدْل، لأنّه من أَشْهُر الحَبّ ، وكانوا يَشْتَغِلُون فيه عن الباطِل؛ وأما الرَّنَةُ فلأنَّ الأَنْعامَ كانت ترن فيه لمُوب النّخر؛ وأمّا التَّذَعر؛ وأمّا النّغر، وأمّا النّغر، وأمّا الرّنَة من أَشْهُر الحَبّ ، وكانوا يَشْتَغِلُون فيه عن الباطِل؛ وأما الرّنَة فلا المَّنْ الأَنْعامَ كانت ترن فيه لمُوب النّخر؛ وأمّا الرّنَة عن الباطِل المَائِل المُنترة المُنترة المُنترة الله المُنترة المُنترة الله المُنترة المُنترة المُنترة المُنترة المنتمان المُنترة المنترة المنترة المُنترة المُنت

وقد رُوي أنَّهم كانوا يُسَمُّون الحُوَّم مُؤْتَمِر، وصَفَر ناجِر، ورَبيع الأُوَّل نصار، ورَبيع الآخر خوان، وجُمادَى الأولى حمين، وجُمادَى الآخرة الوُنَّة، ورَجَب الأَصَمِّ ـ وهو شهر مُضَر، وكانت العَرَبُ تَصومُه في الجاهلية، وكانت تُمْتارُ فيه وتَميرُ أهلها، وكان يَأْمَن بعضُهم بعضًا فيه، ويخرُجون إلى الأشفار ولا يَخافُون ـ وشَعْبان عادِلٌ، ورَمَضان ناتِقٌ، وشَوَّال واغِل، وذو القِعْدَة هواع، وذو الحِجَّة بُرَك، ويُقال فيه أيضًا أَبْروك، وكانوا يسمُونه المَيْمُون.

ثم سَمَّت العَرَبُ أَشْهُرَها بالمُحُوم، وصَفَر، ورَبيع الأَوَّل، ورَبيع الآخر، ومجمادى الأُولى، وجمادى الآخر، وجمادى الأَخِرة، ورَجب، وشَعْبَان ورَمَضَان، وشَوَّال، وذي القِعْدَة، وذي الحِجدة ٢.

/واشتقُوا أسماءَها من أُمورِ اتَّقَق وُقوعُها عند تَسْميتها: فالحُوَّم كانوا يُحَرَّمون فيه القِتال، وصَفَر كانت تُصفَر فيه بيونُهم لحُرُوجِهم إلى الغَرْو، وشَهْرا ربيع كانا زَمَن الربيع، وشهرا مجمادَى كانا يَجْمُد فيهما الماءُ لشِلَّة البَرْد، ورَجَب الوَسَط، وشَقبان يَشْعُب فيه القِتال، ورَمَضَان من الرُّمْضَاء لأنَّه كان يأتي فيه القَيْظُ، وشَوَالُ تَشيل فيه الإبِل أَذْنابَها، وذو القِعْدَة لقُعودِهم في دُورِهم، وذو الحِجَّة لأنَّه شَهْر الحَجَّة".

ع) زيادة من البيروني ، (b) بولاق : الزباء ، (c) بولاق : تزب . (d) بولاق : حضرت .

٢٠ نفسه ٢٠٠ القلقشندي: صبح الأعشى ٣٧٣:٠ البيروني: الآثار الباقية ٣٢٥.

٣٨٢، وبينها خلاف في رسم الكلمات.

وأنت إذا تأمَّلُتَ اشْتِقاقَ أشماء شُهور الجاهِلِيَّة أوَّلًا، ثم اشْتِقاقها ثانيًا، تَبَيَّنُ لك أنَّ بين التَّشميتَيْن زَمانًا طويلًا، فإنَّ صَغَرَ في أَحدِهما هو صَميمُ الحَرَّ<sup>ه)</sup> وفي الآخر رَمَضَان، ولا يُمْكن ذلك في وَقْتِ واحِدٍ أَو وَقْتَيْنُ مُتَقارِبَيْنَ.

وكانت الغرّبُ أوَّلًا تَستَعْمل هذه الشَّهور على نحو ما يَشتعمله أَهْلُ الإشلام ، إمَّا بطريق إلهي أو لأنَّ الغرّبَ لم يكن لها دِرايَةٌ بمُراعاة حِساب حَرَكات النَّيرَيْن ، فاختاجَت إلى اسْتَعمال مَبادي الشَّهور لرُوُّيَة الأُهِلَّة ، وجَعَلَت زَمانَ الشَّهر بحسَب ما يَقَعَ بين كلَّ هلالَيْنُ : فرُّبُما كان بعضُ الشَّهور تامًّا ، أُغني ثلاثين يومًا ، ورُبُّما كان ناقِصًا أعني تسعة وعشرين يومًا ، ورُبُّما كانت أَشْهُرً متوالِية تامَّة أكثرها أربعة وهذا نادِر ، ورُبُّما كانت أشهر متوالِية ناقِصَة أكثرها ثَلاثة .

وكان يَقَعُ حَجُّ العَرَب في أَزْيِنَة السَّنَة كلُها، وهو أبدًا عاشِر ذي الحِجَّة من عَهْد إبراهيم وإسماعيل عليهما السَّلام، فإذا انْقَضى مَوْسِمُ الحَجِّ تَفَرَّقت العَرَبُ طالِبَة أَماكِنَها، وأقامَ أهلُ مَكَّة بها . فلم يَزالوا على ذلك دَهْرًا طويلًا إلى أن غَيْرُوا دِينَ إبراهيم وإسماعيل، فأَحَبُوا أن يتوَسَّموا في معيشتهم، ويَجْعَلوا حَجُهم في وَقْت إثراك شُغْلهم من الأَدَم والجُلُود والثَّمار ونحوها، وأن يَبْبُت دلك على حالة واحِدة في أَطْيَب الأَزْمِنَة وأَخْصَبها، فتعلَّموا كَبْس الشَّهور من اليَهود الذين نَزَلوا ذلك على حالة واحِدة في أَطْيَب الأَزْمِنَة وأَخْصَبها، فتعلَّموا كَبْس الشَّهور من اليَهود الذين نَزَلوا يَتَّرِب من عَهْد شَمْويل نبيّ بني إسرائيل، وعَمِلوا النَّسيءَ قَبْل الهِجْرَة بنحو ماتين سنة، وكان الذي يلى النَّسيءَ يُقالُ له القَلَمُّسُ، يَعْنى الشَّريف \.

وقد اخْتُلِف في أوَّل من أَنْسَأ الشَّهور منهم: فقيل القَلَمُّشُ هو عَلِيُّ بن زَيْد؛ وقيل القَلَمُّشُ هو عَلِيُّ بن زَيْد؛ وقيل القَلَمُّشُ هو صُريرُ بن ثَقلبَة بن الحارِث بن مائكِ بنِ كِنانَة، وأنَّه قال: أزَى شُهُورَ الأَهِلَّة ثلاث مائة وأربعة وخمسين يومًا، فبيتنا وبينهم أحدَ عشر يومًا، وفي كل ثلاث سنين شَهْر. وكان إذا يومًا، ففي كل ثلاث سنين شَهْر. وكان إذا جاءَت ثلاث سنين أخَّر في الحُرَّم. جاءَت ثلاث سنين أخَّر في الحُرَّم. وكانت العَرْبُ إذا حَجَّت قَلَّدَت الإيل النَّعال وأَلْبَسَتُها الجِلال وأَشْعَرَتها، فلا يتعرُّض لها أَحَدُّ إلا خَنْهُم.

ع) بولاق: الحروب.

<sup>·</sup> في لسان العرب لابن منظور (٨:٥٥) القُلُسُ : البحر الغزير .

وكان النُّسيءُ ا في بني كِنانَة ، ثم في بني ثَغَلَبَة بن مالِك بن كِنَانَة ، وكان الذي يلي ذلك منهم أبو ثُمامَة المالِكِي . ثم من<sup>a)</sup> بني فُقَيْم .

وبنو قُقَيْم هم النُّسَّاءَة ، وهو مُنَسَمُّ الشُّهور ، وكان يقومُ على باب الكُّفيَّة فيقول : إنَّ آلِهَتَكم العُرِّىٰ قد أَنْسَأَت صَفَرَ الأوَّل ، وكان تُحِلّه عامًا وثُمُّرمه في عامًا ، وكان أَثْباعُهم على ذلك غَطَفان وهَوازن وسُلَّيم وَتَمِيمٍ .

وآخِر النَّشَاعَة مجنادَة بن عَوْف بن أُمَيَّة بن قَلَع بنِ عَبَاد بن مُحَدِّيْفَة بن عَبْدِ بن فُقَيْم. وقيل القَلَمُسُ هو حُذَيفَة بن عَبد بن فُقَيم بن عَدِي بن عامِر بن ثَعْلَبة بن الحارِث بن مالك بن كِنانَة، ثم تُوارَثُ ذلك منه بنُوه من بعده، حتى كان آخِرُهم الذي قامَ عليه الإشلام أبو تُمامَة مجنادَة.

وكانت العَرِّبُ إذا فَرَغَت من حَجِّها اجْتَمَعَت إليه ، فأَحَلَّ لهم من الشُّهور وحرُّم ، فأَحَلُّوا ما أَحَلُّ وحَرَّمُوا ما حَرَّم . وكان إذا أراد أن يُتْسِئ منها شيقًا ، أَحَلُّ الْحَرُّم فأَحَلُّوه ، وحَرَّم مَكَانه صَفَر فحَرُّمُوه ، ليُواطئوا عِدَّة الأربعة [الأَشْهُر الحُرُم] ٢٠.

فإذا أرادوا الهَدْي، الجَتَمَعوا إليه فقال: اللَّهم إنَّى لا أُجاب ولا أُعاب في أُمْري، والأَمْرُ لما قَضَيْت، اللَّهم إنَّى قد أَخْلَلْت دِماءَ المُحِلِّين من طَيْتِيُّ وخَفْعَم، فافْتُلُوهم حيث ثَقِفْتُموهم ـ أي ظَفِرْتُم بهم - اللَّهم إنَّى قد أَحْلَلْت أَحَدَ الصَّفَرَيْن: الصَّفَر الأوَّل، وأَنْسأَت الآخر من العام المقبل. وإنَّمَا أَحَلَّ دَم طَيِّئُ وخَثْمَم، لأنَّهم كانوا يعدون على النَّاس في الشهر الحَرَام من بين جميع الغرب.

وقيل أَوَّل من أَنْسَأَ شُرَيْر بن ثَعْلَبَة وانْقَرَض، فأنَّسَأ من بعده ابن أخيه القَلَمُس، واشمه عَدِيّ ابن عاير بن تُعَلَّبة بن الحارِث بن كِنانَة، ثم صار النَّسيء في وَلَدِه، وكان آخِرهم أبو ثُمامَة

Moberg, A., El 2 art. Nasi VIII pp. 11.7 -At

۲ نقلًا عن ابن هشام: السيرة النبوية ٤٦-٤٥:١

ع)بولاتي : في . b) بولاتي : يبحله ... يجرمه . ت) الأصل : العدة الأربعة ، والإضافة من سيرة ابن هشام مصدر النقل .

أ انظر عن النسيء فيما تقدم ٧٠٨، ٧٤٠ وكللك المسعودي : التبيه والإشراف ٢١٧ - ٢٦٨ البيروني : الآثار .977-78

ألباقية ١١- ١٢، ٦٢- ٢٣؛ ابن هشام: السيرة التبوية ٤٤٦١ - ١٤٤ النوبري: نهاية الأرب ١:٥٦١ - ١٦٧٠ نللينو: علم الغلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى

<sup>(</sup>النويري: نهاية الأرب ١٦٦:١).

مجنادَة . وقيل أَخَلَ<sup>ه)</sup> عَوْفُ بن أُمَيَّة بن قَلَعَ ، عن أبيه أُمَيَّة بن قَلَع ، عن جَدَّه قَلَع بن عَبَّاد ، عن جَدِّ أبيه عَبَّاد ابن مُحَذَيْفَة ، عن جَدِّ جَدِّه مُحَذَيْفَة بن عَبْد بن فُقَيْم .

وكان يُقالُ لحُذَيْفَة القَلَئش، وهو أوَّلُ من نَسَأ<sup>ها</sup> الشَّهور على الغرّب، فأَحَلَّت منها ما أَحَلّ، وحَوَّمت<sup>c)</sup> ما حَرَّم.

ثم كان بَعْد عَوْف المذكور وَلَدُه أبو ثُمامَة مُجنادَة بن عَوْف ، وعليه قامَ الإشلامُ ، وكان أَبْعَدَهم ذِكْرًا وأَطْوَلَهم أَمَدًا ، يُقال إنَّه نَسَأُ<sup>ها</sup> أَرْبعين سنة .

ولهم يقول عُمَيْر بن قَيْس جَدْل الطُّعَان يَفْتَخر:

والوافر

وأي النَّاس لم يَسْبق بوِنْرِ وأيُ النَّاسِ لم يَعْلَك لِجامَا أَلَّسْنا النَّاسِئينَ على مَعَدُّ شُهُورَ الحِلِّ نَحِعلُها حَرامَا وقال في عَبّاد بن ثَقلَبَة بن أنف الكلب الصّيداوي من بني أسَد بن خُرَيْمة:

[الطويل]

/أَتَرْعُم أَنِّي من فَقَيْم بن مالِك لعَثري لقد غَيَّرت ما كُنْت أَعْلَم لَهُم ناسئٌ كَنْتُ أَعْلَم لَهُ فَي اللهُ الل

وقيل كانت العَرْبُ تَكْبس في كلَّ أَرْبعِ وعشرين سنة قَمَرِيَّة بنسعة أشهر، فكانَت شُهورُهم ثايِّتة مع الأَزْمِنَة، جارِية على سَنَن واحِد، لا تتأخَّر عن أوْقاتها ولا تَتَفَدَّم.

وكان النَّسيءُ الأَوَّل للمُحَوَّم، فشمَّي صَفَرُ باسْمه، وشَهْرُ رَبيع الأَوَّل باسم صَفَر. ثم والَوا بين أشماء الشُّهور، فكان النَّسِيءُ الثاني بصَفَر فشمِّي الذي كان يَثْلُوه بصَفَرَ أَيضًا، وكذلك حتى دارَ النَّسيءُ في النَّهور الاثني عشر وعادَ إلى الْحَرَّم، فأعادوا فِعْلَهم الأَوَّل.

وكانوا يعدون أَدُوار النَّبِيء ، ويحدون بها الأُزْمِنَة فيقولون : قد دارَت السُّنُون ، من لَدُن زمان كذا إلى زَمان كذا كذا وكذا ، دَوْرَة ؛ فإن ظَهَرَ لهم مع ذلك تقدُّم شَهْرٍ عن فَصْله من الفُصُول الأربعة ، لما يجتمع من كُسور سنة الشَّمْس وبقيَّة فَصْل ما بينها وبين سنة القَمَر الذي أَخْقُوه بها ، كَبْسُوها كَبْسًا ثانيًا ، وكان يَظْهَر لهم ذلك بطُلُوع مَنازِل القَمَر وسُقُوطها ، حتى هاجَرَ النَّبِيُ عَلَيْكُ ، وكانت نَوْبَةُ النَّسيء بَلَغَت شَعْبان ، فَسُمِّي مُحَرَّمًا وشهر رَمَضَان صَهْر.

a) ساقط من بولاق . d) يولاق : أنسأ . c) بولاق : فأحل ... وحرم . d) بولاق : قال آخر .

وقيل إنَّ النَّاسَى الأَوَّل نَسَأَ الحُوَّم وجَعَلَه كَبْسًا ، وأَخْرَ الحُوَّم إلى صَفَرَ ، وصَفَر إلى رَبيع الأَوَّل ، وكذا بقيّة الشهور . فوَقَعَ لهم في تلك السنة عاشِر الحُوَّم ، وجعل تلك السنة ثلاثة عشر شهرًا ، وتُقِلَ الحَجُ بعد كلَّ ثلاث سنين شهرًا . فمَضَى على ذلك مائتان وعشر سنين ، وكان انْقِضاؤها سنة حَجُة الوّداع .

وكان وُقوعُ الحَجُّ في السَّنَة التاسعة من الهجرة عاشِر ذي القِعْلَة ، وهي السَّنَة التي حَجَّ فيها أبو بكر الصَّدِّيق ــ رضى الله عنه ــ بالنَّاس .

ثم محج رَسولُ الله ﷺ في السُّنَة العاشِرَة حجَّة الوَداع، لوُقوع الحَجَّ فيها عاشِر ذي الحِجَّة كما كان في عَهْد إبراهيم وإشماعيل، ولذلك قال ﷺ في حجَّته هذه: هإنَّ الرَّمانَ قد اسْتَذَارَ كَهَيْتَته يَوْمَ خَلَق الله السُّماوات والأَرْضِ، يعني رُجُوع الحَجَ والشُّهور إلى الوَضْع أ.

وأَنْزَلَ الله تعالى إِبْطَالَ النَّسيء بِقَوْله تعالى : ﴿إِنَّمَا النَّسَىءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلَّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَه عامًا ويُحَرَّمُونَه عامًا لِيُواطِــقُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ الله فَيْحِلُّوا ما حَرَّمَ الله زُيِّنَ لَهُم سُوءٌ أَعْمَالِهِم﴾ والآية ٢٧ سررة التربنَ ، فبَطَلَ ما أَحَدَثَتُه الجاهلِيَّة من النَّسيء ، واستمرَّ وُقوعُ الحَجَّ والصَّوْم برُوَّيَةُ الْأُهِلَّة ، ولله الحَمْد .

وكانت العَرَبُ لها تواريخُ مَعْروفَة عندها قد بادَت ، فممًا كانت تُؤرِّخ به أنَّ كِنانَةَ أَرَّخت من مُؤت كَفب بن لُوَيِّ ، حتى كان عامُ الغِيل أَرْخواها به ، وهو عامُ مَرْلِد رَسُولِ الله ﷺ . وكان بين كَفب بن لُوَيِّ والفِيل خمس مائة وعشرون سنة ، وكان بين الفِيل وبين الفِجار أربعون سنة . ثم عَدُّوا من الفِجار إلى وَفاة هِشام بن المُغيرة فكان ستُّ سنين ، ثم عَدُّوا من وَفاة هِشام بن المُغيرة إلى بُنيان الكَفبة فكان يين بنائِها وبين هِجْرَة رَسُول الله ﷺ خَمْس عشرة سنة .

ع) بولاق: فأرخوا.

ا القلقشندي : صبح الأعشى ٢: ٣٩٧.

ثم وَقَعَ التَّارِيخُ مِن الهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ ، فعن سَعيد بن المُسَيَّبِ قال : جَمَعَ عُمَر بن الحَطَّاب - رضي الله عنه \_ الناسَ فسألَهم : من أي يومٍ يُكْتَب التَّارِيخ؟ فقال عليٌ بن أبي طالب : من يوم هاجَرَ رَسولُ الله عَلَيْ وَتَرَكَ أَرْضَ الشَّرُك ، فَغَلَه عُمَر ١ .

وعن سَهْل بن سَعْد السَّاعِديّ قال: آخْطاً الناسُ في العَدَد، ما عَدُّوا من مَبْعَثه ولا من وَفاتِه، إنَّمَا عَدُّوا من مَقْدِمه المَدينة ٢.

وعن ابنُ عَبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان التأريخُ من الشَّنَة التي قَدِم فيها رسولُ الله ﷺ المَدينَة ".

وقال قُرَّةُ بن خالِد عن محمد كان عند عُمَر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - عامِلَ جاءَ من الله عنه الله عنه - عامِلَ جاءَ من اللهمن فقال لغمَر: أما تُؤرِّخون ؟ تَكْتُبُون في سنة كذا وكذا من شهر كذا وكذا . فأراد عُمَر والناسُ أن يَكْتُبُوا من مَبْعَث رَسُول الله عَلَيْ ، ثم قالوا من عند وَفاتِه ، ثم أرادوا أن يكون ذلك من الهجرة . ثم قالوا : من أي شَهْرٍ ؟ فأرادوا أن يكون من رَمَضان ، ثم بَدَا لهم فقالوا من الحُحرَّم ،

وقال مَيْمُونُ بن مِهْران : رُفِع إلى أمير المؤمنين عُمَر بن الحَطَّاب \_ رضي الله عنه \_ صَكُّ ومحله شغبان ، فقال : أيَّ شعبان هو ؟ أَشْعَبانُ الذي نحن فيه أو الآتي "؟ ثم جَمَعَ وُجوه الصَّحابَة فقال : إنَّ الأَمُوالَ قد كَثَرَت ، وما قَسْمُنا منها غير مُوَقَّت ، فكيف التُّوصُّل إلى ما يُضْبَط به ذلك ؟ فقالوا : يجب أن يُعْرَف ذلك من رُسُوم الغُرس . فعندها اسْتَحْضَر عُمَر \_ رضي الله عنه \_ الهُرْمُزان وسأله عن ذلك ؛ فقال : إنَّ لنا حِسابًا نُسَمِّيه دماة روز ، معناه حساب الشَّهور والأيام ؛ فعرَّبُوا الكلمة ، وقالوا مُؤرِّخ ، ثم جعلوه اسم التأريخ واسْتَعْمَلوه ". ثم طَلَبُوا وَقَتَا يَجْعَلونه أُولًا لتأريخ دَوْلَة الإسْلام ، فاتَّفَقُوا على أن يكون المَبْدأُ من سَنة الهِجْرَة .

وكانت الهِجْرَةُ النَّبُويَّة من مَكَّة إلى المَدينة وقد تَصَرَّم من شُهُور السنة وأيَّامها المحرَّم وصَفَر وأيام من رَبِيع الأَوَّل . فلمَّا عَزَموا على تأسيس الهِجْرَة ، رَجَعُوا الفَهْقَرَىٰ ثمانية وستين يومًا ، وجَعَلوا التأريخ من أوَّل محرَّم هذه السَّنَة . ثم أَحْصَوا من أوَّل يوم في المحرَّم إلى آخر عُمْر رَسُول الله ﷺ ، فكان عَشْر سنين وشهرين .

<sup>2</sup> تقسه ۲: ۳۸۹.

ا الطيري : تاريخ الرسل والملوك ٢: ٣٩١.

<sup>&</sup>quot; ibms 7: AA7- PAT.

۲ نفسه ۲: ۳۸۹.

الظرفيما تقدم ٧٠٠.

۳ نفسه ۲: ۲۸۹.

وأمَّا إذا/ محسِب عُمْرُه المُقَدُّس من الهجرة حقيقةً ، فيكون قد عاشَ ﷺ بعدها تِسْع سنين وأَخذَ عَشْر شهرًا واثنين وعشرين يومًا .

وكان بين مُؤلده ﷺ ، ويَينُ مَؤلِد المُسيح \_ عليه الشّلام \_ خمس مائة وثمان وسبعون سنة ، تتقُص شهرين وثمانية أيام.

وابتدائ تأريخ الهِجْرَة يوم الحميس أوَّل شهر الله المحرَّم ، ويَهْتَه وبين الطُّوفان ثلاثة آلاف وسبع مائة وخمس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يومًا ، على ما عَرَّفنا من الحِلاف في ذلك . وبينه وبين تأريخ الإشكَنْدَر بن فيليئش الجَدوني الرُّومي تسع مائة وإحدى وستون سنة قمرية وأربعة وخمسون يومًا ، تكون من السنين الشَّمْسية تسع مائة واثنتين وثلاثين سنة ومائتين وتسعة وثمانين يومًا ، عنها تسعة أشهر وتسعة عشر يومًا . وبينه وبين تأريخ القِبْط ثلاث مائة وسبع وثلاثون سنة وتسعة وثلاثون سنة وتسعة وثلاثون يومًا .

وقال أبنُ ما شَاءَ الله 1: إنَّ انْتِقالَ الممر<sup>a)</sup> من المُثلَّقة الهوائية التي هي بُرْج الجَوْزَاء وذواتها <sup>d)</sup>، إلى بُرْج السُّرطان ومُثلَّقته المائية التي كانت دَوْلة الإشلام فيها ، عند تَمَام ستة آلاف وثلاث مائة وخمس وأربعين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يومًا من وَقَّت القِران الأوَّل الواقِع في بَدْء التَّحَرُّك وحمس وأربعين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يومًا من وَقَّت القِران الأوَّل الواقِع في بَدْء التَّحَرُّك يعني خَلْق آدَم عليه السَّلام \_ ، وأنَّ القِرانَ من هذه المُثلَّلة وَقَعَ في أَرْبع دَرَج ودقيقة واحِدَة من بُرْج العَقْرَب ، وهو قِرانُ المِلَّة الإشلامية .

قال: وفي الشنة الثانية من هذا القِرَان وُلِدَ رَسُولُ الله ﷺ، وكان بين دُخُول الشَّمْس بُرْج الحَمَّل في هذه الشنة وبين أوّل يوم من سَنة الهِجْرَة ، شنُون فارسية عِدَّتُها إحدى وخمسون سَنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام وستّ عشرة ساعة ، وكان من وَقْت الطُّوفان إلى وَقْت قِرَان المِلَّة ثلاثة آلاف وتسع مائة واثنتا عشرة سنة وستة أشهر وأربعة عشر يومًا . وزَعَمَت اليهودُ أنَّ من آدَم عليه الشلام إلى سنة الهجرة أربعة آلاف واثنتين وأربعين سنة وثلاثة أشهر . وزَعَمَت النَّصَارِي أنَّ بينهما أربعة تلاف وتسع مائة وتسعين سنة وثلاثة أشهر . وزَعَمَت الجُّوس أعني الفُرس أنَّ بينهما أربعة آلاف ومائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يومًا . وقد عَرَفْت أنَّ شُهورَ تأريخ الهِجُرَة

a) بولاق: ألمر. b) بولاق: دولتها. c) بولاق: فكان.

ا عن ابن ما شاء الله انظر فهما تقلم ٧٠٣.

. قَمَريَّة ، وأيَّام كلِّ سنة منه عِدَّتها ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا وخُمس وسُدُس يوم .

وجَميعُ الأحْكام الشَّرْعِيَّة مَبْنية على رُؤْيَة الهِلال عند جَميع فِرَق الإشلام ، ما عَدَا الشَّيعَة فإنَّ الأخكامَ مبنية عندهم على عَمَل شُهور السَّنَة بالحِساب ، على ما ستراه في ذكر القاهِرَة وخُلفَائِها .

ثم لما اختاج مُنَجُمُو الإسلام إلى اسْتِحْراج ما لا بُدَّ منه من معرفة الأَهِلَة وسَمْت الْقِبْلَة وغير ذلك ، بَنَوا أَزْياجَهم على التاريخ العَربي ، وجَعَلُوا شُهورَ السَّنة العَربيّة شَهْرًا كامِلًا وشَهْرًا ناقِصًا ، وابتَداُوا بالحُوم التُحداء بالصَّحابَة رضي الله عنهم . فجعَلُوا الحُوم ثلاثين يومًا ، وصَفَر تسعة وعشرين يومًا ، وربيعًا الأولى وعشرين يومًا ، وجمادى الأولى ثلاثين يومًا ، وجمادى الأولى ثلاثين يومًا ، وجمادى الآخرة تسعة وعشرين يومًا ، وربحب ثلاثين يومًا ، وشَعْبَان تسعة وعشرين يومًا ، ورتضان ثلاثين يومًا ، وشَوًّالًا تسعة وعشرين يومًا ، وذا القِعْدَة ثلاثين يومًا ، وذا الحِجُة تسعة وعشرين يومًا ، وذا اللهُ عَدَى الحِجُة اللهُ عَدى الحِجُة في تلك اللهُ ثلاثين يومًا ، ويحتمع في كلَّ ويسلون تلك اللهُ تَعَد عشر يومًا ، والله أَعْلَم .

وأمًّا تأريخ الفُـــرْس ويُمْرُف أيضًا بـ الربخ يَزْدَجِــرد، ، فإنَّه من ابتداء تَمَلَّك يَزْدَجِرْد بن شَهْريار ابن كِـشرَىٰ أَبْرُويز ، أرَّخ به الفُرْس من أَجُل أنَّ يَزْدَجِرْد قامَ في المملكة ، بعدما تبدَّد مُلْكُ فارِس، واشتَوْلی علیه النِّساءُ والمُتَغَلِّبون ، وهو أيضًا آخِر مُلوك فارِس ، وبقَتْله تَمَرَّق مُلْكُهم ١.

وأوَّل هذا التاريخ يوم الثلاثاء، وبينه وبين تاريخ الهِجْرَة تسع سنين وثلاث مائة وثمانية وثلاثون يومًا؛ وأيَّامُ سنة هذا التاريخ تَتَقُص عن السَّنة الشَّمْسية رُبْع يوم، فيكون في كلِّ مائة وعشرين سنة شهرًا واحدًا، ولهم في كَبْس السَّنة آراة ليس هذا مَوْضِعُ إيرادها. وعلى هذا التاريخ يَقْتَيد في زَمَنِنا أَهْلُ العِراق وبلاد العَجَم، ولله عاقِبَةُ الأُمُور ؟.

مالى وملوكها [في] كتاب ددرر العقود الفريدة في ترجمة منشأ موسى ؛ وهو عبارة عن مذكرات كتبها المقريزي في نهاية مجلد الأصل المنفول عنه هذه النسخة لاستخدامها في مؤلفاته الأخرى تماتا مثل ما جاء في نهاية الجزء الثالث من أصل المؤلف خاصًا بذكر أمراء العرب في بهروت ، مما ليس له علاقة بموضوع الخطط أو تاريخ مصر .

أ البيرولي: الآثار البائية ٣١؛ للسعودي: مروج اللعب ٣٤٣:٣٤ القلقشندي: صبح الأحشى ٢: ٣٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نهاية الجزء الرابع من نشرة Gaston Wiet وبعد ذلك في نسخة الأصل باب لا علاقة له بسياق الموضوع أو بموضوع الكتاب، عنواته: والخبر عن الحقصيين ملوك تونس، ويليه والخبر عن أجناس السودان، وأخرها: وقد ذكر أحبار